

# المَشْهُورُ بَمَعَانِي الأَخْبَارِ

لِلإِمَا لِأِكَا فِيلَالِي َ بَكُرُ عُلِّبِنِ إِرَاهِمَ بِنِ يَعِقُوبَ لَكَلَابَاذِيُّ الْبُخَارِيِّ ٱلْتَوَفَّ سَنَة ٣٨ هِزَةِ

> دِئاسَۃِ وَجَمْتِیْق وَجِیْهُ کَالالدِیْن زَکِی رِسَالةمَاجِسْتِد

> > ا لمجلَّدالأُوَّل

الكليم المركالم المركال المرك

#### أصل هذا الكتاب

رسالة علمية حصل بها مؤلفها على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة بتقدير امتياز

> كَافَةُ حُقُوقَ الطّبْعِ وَالنَّهِ مُروَ التّرَجِمَةُ مَحْفُوطَة لِلتَّاشِرُ كَادِلْلَسَّلَادِلْلِطَبْالْعَنْ وَالنَّشِرُ وَالتَّى زَبْحُ وَالتَّرَجُيْنَ ساحنها عَلَدُلْفَا درمُحُود البِكارُ

> > الظنعَة الأولى ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ مـ

بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الشئون الفنية

الكلاباذي ، محمد إبراهيم بن يعقوب ، ٩٣٥ -

بحر الفوائد ، المشهور بمعاني الأخبار / لأبي بكر محمد ابن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ؛ دراسة وتحقيق وجيه كمال الدين زكي . - ط١ . - القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٧ .

تدمك ٦ ٨٨٥ ٣٤٢ ٩٧٧

١ - الحديث - شرح . ٢ - الأخلاق الإسلامية .

٣ – القرآن – تلاوة .

أ – زكي ، وجيه كمال الدين ( دارس ، محقق ) ب – العنوان .

777,7

جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية

الإدارة: القاهرة: ١٩ شارع عمر لطفي موازٍ لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للط عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نا هاتف: ٢٢٧٠٤٢٨٠ - ٢٢٧٤١ ( ٢٠٢ +) فاكس: ٢٢٧٤١٧٥٠ ( ٢٠٢

المكتبة: فرع الإسكندرية: ١٢٧ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسادية: ١٠٠٥ هـاتـف : ٥٩٣٢٠٥ و ٢٠٣

بريديًّا: القاهرة: ص.ب ١٦١ الفورية - الرمز البريدي ١١٦٣٩ info@dar-alsalam.com البريب الإلكتروني: www.dar-alsalam.com

| الأهم | البنزآ | IKK   |
|-------|--------|-------|
| الرهم | سيت    | אגעני |

للطباعة والنشروالتوريع والترجية

تأسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة أعوام متنالية ۱۹۹۹م ، ۲۰۰۰م، ۱۲۰۰م هي عنر الجائزة تتويجا لعقد ثالث مضى في صناعة النشر





## الله هراد.

# إلى كل من سار على هدي النبي ﷺ واتخذه أسوة ... أهدي هذا الكتاب

علمُ الحديثِ رفيعُ القدرِ عظيمُ الفخرِ شريفُ الذُّكِرِ لا يَعْتَنِي بِه إِلا كُلُّ حَبْرِ ولا يُحرَمُه إلا كُلُّ عَمْرِ ولا يَحرَمُه الا كُلُّ عَمْرِ ولا يَحرَمُه الدَّهْرِ ولا تَقْنَى مَحَاسِنُه عَلى مَمَرُّ الدَّهْرِ السَّوطي



تدريب الراوي ص ١١



بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيدِ

### مقدمة

الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على من بعثه اللَّه هاديًا ومبشرًا ونذيرًا ، وداعيًا إلى اللَّه بإذنه وسراجًا منيرًا .

أما بعد: فإن اللَّه تعالى قد امتن على هذه الأمة بهذا الكتاب الحالد ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتكفل بحفظه ورعايته ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتكفل بحفظه ورعايته ، فقال تعالى : ﴿ إِنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللّهِ كُنْ فَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩] ، وجعل السنة النبوية المطهرة – على صاحبها أفضل الصلاة والسلام – شارحة له ، ومفسرة ؛ فهي مبينة لمشكله ، ومفصلة لمجمله ، ومخصصة لعامه ، ومقيدة لمطلقه ، وموضحة لمبهمه ، قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

لذا حرص السلف الصالح جيلًا بعد جيل على تلقي الحديث ، مع الحفظ والضبط التام ، والدقة والأمانة عند التحمل والأداء ، امتثالًا لقول رسول الله عليه لله المحابته في حجة الوداع : « لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُم الغَائِبَ ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ » (١) ، وقوله عَيِّلَةِ : « نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَـفِظَهُ حَتَّى يُبِلِّغُهُ ، فَرُبَّ عَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ » (١) .

ولقد رأيت أن قضية رواية السنة ، والتصدي لشرحها من القضايا الجديرة بالاهتمام ، ومن هنا كان سبب اختيار هذا البحث ، وهو تحقيق ودراسة لكتاب من الكتب المهمة ، التي اعتنت بالسنة النبوية المشرفة ؛ رواية لها ، وبيانًا لمعانيها ، وهو كتاب « بحر الفوائد » لمؤلفه « محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري » ، وجعلت عنوان البحث « بحر الفوائد للكلاباذي تحقيق ودراسة » .

وقد أردت من هذا البحث توثيق ودراسة ما رواه المصنف بإسناده إلى الرسول ﷺ من أحاديث عن طريق تطبيق القواعد المقررة في علم الحديث ، وإبراز قيمة الكتاب وصاحبه .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن أبي بكرة ، عن أبيه في كتاب العلم ، باب قول النبي ﷺ : « رب مبلغ أوعى من سامع » ( ٣٧/١ ) ، رقم ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ، عن زيد بن ثابت في كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم ( ٣٢٢/٣ ) ، رقم ( ٣٦٦٠ ) .

وترجع أهمية البحث إلى أهمية الكتاب نفسه ، وعدم وجود دراسات علمية سابقة عن المصنف ، أو عن الكتاب ، وندرة الكلام عن المصنف في كتب التراجم .

وقد قسمت البحث إلى قسمين رئيسيين :

#### الأول : قسم الدراسة ، ويشمل ثلاثة فصول :

الفصل الأول: حياة الكلاباذي وآثاره. تناولت فيه:

اسمه ، ولقبه ، وكنيته ، ونسبه ، ومولده ، ووفاته ، ومذهبه الفقهي ، وشيوخه ، وتلاميذه ، ومؤلفاته ، ومنزلته ، ونقل العلماء عنه .

الفصل الثاني : منهج التحقيق ، تناولت فيه :

نسبة الكتاب للمؤلف ، والتعريف بالكتاب ، ونسخ الكتاب التي اعتمدت عليها في التحقيق ، ونسخ الكتاب كما وردت في كتب التراجم وغيرها ، ومنهج التحقيق . الفصل الثالث : منهج المؤلف ، وقيمة الكتاب ، تناولت فيه :

مقدمة الكتاب ، وشرطه في كتابه ، وموضوعات الكتاب ، وتعرضه لأحاديث الصفات ، وتعرضه لمختلف الحديث ، والجديد في كتابه ، والمآخذ عليه ، ومراجعه التي اعتمد عليها ، وطريقته في تناول الحديث ، وطريقته من ناحية الرواية ، وأهم نتائج البحث .

#### الثاني : متن الكتاب :

ويشتمل على الكتاب محققًا موثقًا .

وختامًا: فهذا كتاب « بحر الفوائد » أرجو أن يكون نبراسًا يضيء للمهتدي بهدي النبي عليه ، ودليلًا على جهود المحدِّثين الذين اهتموا بسنة النبي عليه رواية ودراية . والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب ، ويجزي خيرًا كل من أعانني على إخراجه في هذه

الصورة ، وفي مقدمتهم السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الله أبو السعود بدر (أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم ) ، الذي شرفت بأن قبل أن يكون مشرفًا عليًّ في هذه الرسالة ، فالله أسأل أن يجزيه عني خيرًا .

كما أوجه شكري للسادة الأساتذة المناقشين :

السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف سليمان ( أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم

جامعة القاهرة ) ، والسيد الأستاذ الدكتور / عبد الواحد خميس عبد الواحد ( أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع بني سويف ) .

الذين شرفت بأن أقف بين أيديهم متعلمًا مصغيًا لكل توجيه منهم ، كما أسأل اللّه تعالى أن يجزي زوجي عني حيرًا ، على صبرها وتحملها بنفس راضية طوال سنوات البحث ، وكانت خير معين لى ، وخير مشجع على مواصلته .

ولقد بذلت في هذا البحث قصارى جهدي ، فإن كنت قد أحسنت فيه ؛ فذلك بتوفيق من الله ، وله الحمد والمنة ، وإن كنت قد جانبني الصواب في شيء منه ؛ فذلك مني ، فأسأل الله العفو عن التقصير ، وأن يعذرني القارئ عن الخطأ ، فهذه طبيعة البشر ، وأسأل الله أن يوفقني لخدمة كتابه ، وسنة نبيه عليه الله أن يوفقني لخدمة كتابه ، وسنة نبيه عليه ، وأن نكون ممن يعمل بسنة النبي عليه ، ويرفع لواءها ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

\* \* \*







# مر المعالية المعالمة المعالمة

المشفحور

بمعايىالاخبار

القِسْمِ الْأُولُ

#### الدراسة

• ويشتمل على ثلاثة فصول:

الْفَضِلُ الْأُولُ : حياة الكلاباذي وآثاره .

الفَضِلُ الثَّانِيٰ: منهج التحقيق.

الفَصِلُ النَّالِثُ : منهج المؤلف وقيمة الكتاب.







#### الفَصِٰلُ الْأُولُ

## حياة الكلاباذي وآثاره

#### ۱ - اسمه :

هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ، وهذا هو الاسم الصحيح الذي تأكد لي ، وقد اختلفت المصادر التي ترجمت له في اسمه على النحو الآتي : جاء اسمه في « الجواهر المضية » (١) ، و « تاج التراجم » (١) : أبو بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي .

وجاء في « كشف الظنون » : أبو بكر محمد بن إبراهيم البخاري الكلاباذي (  $^{(7)}$  . وجاء في « الفوائد البهية » (  $^{(3)}$  ، و « الرسالة المستطرفة » (  $^{(9)}$  ، وحاشية طبقات الصوفية (  $^{(7)}$  : محمد بن إسحاق أبو بكر البخاري الكلاباذي .

وجاء في « دائرة المعارف » للأعلمي : محمد إبراهيم الكلاباذي البخاري أبو بكر  $^{(\vee)}$  . وجاء في « الأعلام »  $^{(\wedge)}$  و « معجم المؤلفين »  $^{(\circ)}$  : محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ، أبو بكر .

وجاء في « تاريخ الأدب العربي » : محمد بن إسحاق بن إبراهيم ( باريس ٥٨٥٥ : ابن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب ) الكلاباذي الحنفي أبو بكر (١٠) .

وجاء في « تاريخ التراث العربي » : تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي (١١) .

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١٠٥/٤).

<sup>(</sup>٢) تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ( ٣٤٨ ، ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١٦١ ، ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الرسالة المستطرفة ( ص ٤٤ ، ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٦) طبقات الصوفية للسلمي بتحقيق نور الدين شريبة ( ص ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٧) دائرة معارف الأعلمي ( ١٢٤/٢٦ ) . (٨) الأعلام ( ٢٩٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٩) معجم المؤلفين ( ٢١٢/٨ ، ٢٢٢ ) . (١٠) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ) .

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ التراث العربی ، مجلد ۱ (۱۷۰/۱) .

وجاء في « طبقات المفسرين » : أبو بكر بن أبي إسحاق محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الكلاباذي (١) .

وجاء في « مداخل المؤلفين والأعلام العرب » : محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري تاج الإسلام أبو بكر (٢) .

والمتأمل يجد اختلافًا في اسم والد المصنف ، مما دعا عبد الفتاح الحلو إلى أن نفى أن تكون ترجمة أبي بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي - كما في حاشية « الجواهر المضية » - هي لأبي بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي ، وادَّعى أنهما شخصان مختلفان (٣) .

وقد اعترض فكري زكي الجزار على هذا الرأي في « مداخل المؤلفين والأعلام العرب» بقوله: ( أقول : إن محمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم هما شخص واحد صاحب كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » ، لا شخصين كما ذهب عبد الفتاح الحلو. والدليل : ما ورد في تكرار ترجمة محمد بن إسحاق في أكثر من مصدر ومرجع ، وكذا على الأقل وجود كنيته « أبو إسحاق » .

#### وما أشرنا إليه يحتمل أمورًا ثلاثة :

١ – ربما يكون حدث سقط لكلمة (أبو) من كنية «أبي إسحاق» فتواردت ترجمة «محمد بن إسحاق».

٢ - أما إذا لم يحدث سقط ألبتة وورد اسم « إسحاق » اسمًا لوالد المترجم له ؟
 فيجب إظهار الخلاف حتى يستبين الحق .

٣ - مما تقدم ربما يكون حدث خطأ من النساخ ، وهو وارد ، فلا مفر من إثبات الترجمة الأكثر شيوعًا حتى نعثر على وثيقة مادية تحدد اسم والد المترجم له أهو : إبراهيم أم إسحاق ؟ وهل له كنية « أبو إسحاق » ؟! فعندئذ يلزم اتباع ما جاء في الوثيقة ) (<sup>١)</sup> . ا.ه. .

وقبل بحث المسألة يجب التنبيه إلى الخطأ الوارد في كلام فكري زكي الجزار ، وأعني قوله : ( وكذا على الأقل وجود كنيته أبو إسحاق ) فإنني لم أجد فيما وقعت عليه من مصادر ترجمت للمصنف من كناه بأبي إسحاق ، وهناك اتفاق على كنيته ،

<sup>(</sup>١) طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( ١/٨٥).

<sup>(</sup>٢) مداخل المؤلفين والأعلام العرب ( ١٣٧٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١٠٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مداخل المؤلفين والأعلام العرب ( ١٣٧٢/٣ ) .

وهي « أبو بكر » ، ولعل ما ذكر عند فكري زكي الجزار كان تصحيفًا ، أو أنه أراد بأبي إسحاق كنية لوالد المصنف!! .

ومن خلال البحث تأكد الاحتمال الأول الذي ذكره فكري زكي الجزار وهو أنه قد حدث سقط لكلمة (أبو) من كنية أبي إسحاق ، فتواردت الترجمة محمد بن إسحاق بدلًا من محمد بن أبي إسحاق ؛ يدل على ذلك الوثائق المادية التي بين أيدينا ، والمتمثلة في النسخ المختلفة من كتاب « بحر الفوائد » المشهور بـ « معاني الأخبار » – محل الدراسة – ، كما يدل عليه بعض الشواهد الأخرى ، والتي لا تدع مجالًا للشك في أنه قد حدث تصحيف في اسم المصنف ، وهذا بيان ذلك :

١ - في النسخة التي أطلقت عليها لفظة ( الأصل ) ورد أول ذكر للمصنف هكذا : أبو بكر بن أبي إسحاق (١) بإثبات كلمة ( أبي ) ، وفي ثاني وثالث ذكر له في الأصل ورد ذكره هكذا : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي (٢) ، وفي نهاية المخطوط : محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري (٣) .

٢ - في كلتا النسختين اللتين رمزت لأحدهما بـ (س) والأخرى بـ (خ) ورد ذكر
 المصنف هكذا: أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري (٤) بإثبات كلمة (أبي) أيضًا.

 $^{\circ}$  – ذكر محمد خير رمضان في حاشية كتاب ( تاج التراجم ) زيادة من إحدى نسخ كتاب ( تاج التراجم ) رمز لها بـ ( جـ ) مفادها حدوث السقط من اسم المصنف ، قال محمد خير رمضان : ( في جـ الزيادة التالية : قلت : وهو الشيخ الإمام الصديق العارف أبو بكر محمد بن أبى إسحاق إبراهيم الكلاباذي البخاري ) ( $^{\circ}$  .

٤ - ترجم الزركلي في « الأعلام » للمصنف تحت اسم : محمد بن إبراهيم بن يعقوب (١) ، وذكر في الحاشية أن اسمه في « الفوائد البهية » محمد بن إسحاق ، دلالة أنه قد اعتبر أن كليهما شخص واحد .

عند ترجمة كارل بروكلمان للمصنف ذكر بجوار اسمه ملاحظة اقتبسها من إحدى نسخ كتاب « معاني الأخبار » للمصنف ومحلها فرنسا يفهم منها أيضًا حدوث السقط ، قال في ترجمته : محمد بن إسحاق بن إبراهيم ( باريس ٥٨٥٥ : ابن أبي إسحاق

<sup>(</sup>١) لوحة رقم ( ١/أ ) . (٢) لوحة رقم ( ٢/أ ) .

<sup>(</sup>٣) لوحة رقم ( ٣٧٩/ب ) . (٤) كلاهما في اللوحة رقم ( ١/أ ) .

<sup>(</sup>٥) تاج التراجم في من صنف من ألحنفية ( ص ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الأعلام ( ٥/٥٢) .

إبراهيم بن يعقوب ) الكلاباذي الحنفي أبو بكر .

#### ومما سبق يمكن القول :

أولًا: إن أبا بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري هو نفسه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي .

ثانيًا: إنه قد حدث تصحيف في اسم المصنف حيث سقط من النساخ لفظة (أبي) من كنية والده فتواردت الترجمة هكذا (أبو بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي) كما في الجواهر المضية وتاج التراجم، أو هكذا (محمد بن إسحاق أبو بكر البخاري الكلاباذي) كما وردت في الفوائد البهية والرسالة المستطرفة، أو هكذا (محمد بن إسحاق بن إبراهيم) كما ورد في تاريخ الأدب العربي وتاريخ التراث العربي، فقد أضافا إلى خطأ السقط زيادة كما ورد في تاريخ الأدب المصنف، مع أن كارل بروكلمان قد ذكر أن اسم المصنف ورد في نسخة (باريس ٥٨٥٥) هكذا: ابن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب.

ثالثًا : إن اسم والد المصنف ( إبراهيم ) وكنيته ( أبو إسحاق ) واسم جده ( يعقوب ) . ويكون الخلاف بهذا قد حسم ، واللَّه أعلم .

وختامًا: فقد وردت الترجمة الآتية في تاريخ بغداد: (محمد بن إبراهيم بن إسحاق الضحاك، أبو بكر البخاري. ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه قدم بغداد، وحدثهم عن إسحاق بن أحمد بن خلف الحافظ) (١).

فهل يمكن القول بأن المترجم له هو محمد بن إبراهيم الكلاباذي ، صاحب كتاب «التعرف » وكتاب « بحر الفوائد » ، بناء على إثبات حدوث التصحيف ؟ وبالتالى نستفيد من الترجمة أنه قد نزل بغداد وحدث بها ؟ وأن عدد شيوخه يزداد واحدًا وهو المذكور في الترجمة ؟ وأن من ألقابه لقب الضحاك ؟ وهل يرشح هذا القول أن إسحاق ابن أحمد بن خلف الحافظ بخاري أيضًا ؟ (٢) .

وأرى أنه لا يمكن الجزم بذلك ، على الرغم من اشتراك محمد بن إبراهيم بن إسحاق الضحاك ، أبو بكر البخاري مع المصنف في اسمه واسم الأب والكنية والنسب ؛ ذلك لأن المترجم له لم يتحدد له سنة مولد ولا وفاة كي نستطيع الجزم بأنه هو ، ثم إنه بالبحث عن شيوخ المصنف الذين روى عنهم لم أجد منهم إسحاق بن أحمد بن خلف الحافظ .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ( ٤١١/١ ) ترجمة رقم ( ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ( ٢٥٨/٥ ) .

#### ٢ - لقبه :

عرف الكلاباذي في المصادر بألقاب عديدة ، منها : تاج الدين (1) ، وتاج الإسلام (1) ، والإسلام (1) ، والأصولي (1) ، والشيخ الإمام الزاهد العارف (1) .

#### ٣ - كنيته :

أجمعت المصادر على أن كنيته هي « أبو بكر » ، غير أن هذه الكنية اشترك فيها محمود ابن أبي بكر الكلاباذي ، وهو أيضًا من علماء الحنفية ؛ ولذلك فقد فرق علماء الحنفية بينهما ، فقالوا : ( إذا أطلق لفظ أبو بكر البخاري الكلاباذي فالمقصود به محمد ابن إسحاق (0) ، وإذا أطلق لفظ أبو بكر الكلاباذي الفرضي فالمقصود به محمود بن أبى بكر ، كل ذلك عند علماء الحنفية ) (0) .

#### ٤ - نسبه :

من التراجم السابقة الذكر للمصنف يتضح - بلا خلاف - أنه بُخَارِيٌّ ، كَلابَاذيُّ .

فهو بُخَارِيِّ نسبة إلى بُخَارَى ، بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة والراء بعد الألف ، وهي بلد يقع فيما وراء النهر (٧) ، ينسب إليه عدد من العلماء ، من أشهرهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري ، أصح كتاب بعد كتاب الله ﷺ .

وهو كُلابَاذيِّ نسبة إلى كُلاباذ ، بفتح الكاف والباء الموحدة وفي آخرها الذال المعجمة ، وهي محلة كبيرة بأعلى البلد من بخارى ، خرج منها جماعة كثيرة من العلماء والأئمة في كل فن (^) ، منهم عالم ما وراء النهر أبو محمد الأستاذ عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الحارثي البخاري الكلاباذي الحنفي المشهور

<sup>(</sup>١) حاشية تاج العارفين ( ص١٤٠ ) .

<sup>(</sup>۲) كشف الظنون ( ۱۰٤/۱ ) ، الرسالة المستطرفة ( ص ۱۰۳ ) ، معجم المؤلفين ( ۲۱۲/۸ ، ۲۲۲ ) ، مداخل المؤلفين والأعلام العرب ( ۱۳۷۲/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١٠٦/٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) هذا ما تكرر في النسخ المختلفة التي اعتمدت عليها وهي ما أطلقت على أقدمها لفظة الأصل ورمزت للتي تليها في الربة بـ ( س ) وللثالثة بـ ( خ ) .
 (٥) هذا اسم المصنف في الفوائد البهية .

<sup>(</sup>٦) الفوائد البهية ( ص ٢٣٤ ) . (٧) الأنساب ( ٢٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٨) الأنساب ( ١٧٨/٤ ) وينظر أيضًا معجم البلدان ( ٤٧٢/٤ ) .

بعبد اللَّه الأستاذ (١) ، وهو أحد شيوخ المصنف ، ومنهم الحافظ أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن على بن رستم البخاري الكلاباذي (٢) .

وزعم ابن أبي الوفاء أنها كُلابَاذ بضم الكاف وبعد اللام ألف باء موحدة مفتوحة ، وبعد الألف ذال معجمة (٢) ، وهو خطأ ؛ لأن كُلاباذ بضم الكاف محلة بنيسابور وحسب ، وأحيانًا ما يطلق عليها مجلابَاذ بالجيم (١) .

#### ٥ - مولده ووفاته :

لم أقف على ما يفيد شيئًا عن مولده ، أما وفاته فقد ذكرت أكثر المصادر أنه توفي سنة ( ٣٨٠هـ – ٩٩٥ ) ، وزاد في « تاج التراجم » أن وفاته كانت ببخارى يوم الجمعة التاسع عشر من جمادى الأولى (°) ، وقيل : إنه توفي سنة ( ٣٨٤هـ – ٩٩٤م ) (٦) ، وقيل : سنة ( ٣٨٥هـ ) أو ( ٣٩٠هـ ) (٧) .

#### ٦ - مذهبه الفقهي :

الترجمة له في « طبقات الحنفية » <sup>(^)</sup> تفيد أنه حنفي المذهب ، وقد صرح بأنه حنفي المذهب كل من حاجي خليفة <sup>(٩)</sup> ، والكتاني <sup>(١١)</sup> ، وعمر رضا كحالة <sup>(١١)</sup> ، وكارل

<sup>(</sup>١) يلقب أيضًا إضافة إلى ما سبق بالأستاذ والشيخ والإمام والفقيه والعلامة والمحدّث ، وقد ولد سنة ثمان وخمسين وماتين ، حدَّث عن عبيد الله بن واصل ، وعبد الصمد بن الفضل ، وحمدان بن ذي النون وغيرهما ، وكان شيخ المذهب الحنفي بما وراء النهر ، وتوفي في شوال سنة أربعين وثلاثمائة ، سير أعلام النبلاء (١٥٤/٤) . (٢) يلقب بالإمام الحافظ الأوحد ، ولد في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، وسمع من الهيثم بن كليب الشاشي وعلي بن محتاج وغيرهما ، روى عنه الدارقطني ، قال الحاكم : أبو نصر الكلاباذي الكاتب من الحفاظ ، حسن الفهم والمعرفة ، عارف بصحيح البخاري ، كتب بما وراء النهر وخراسان وبالعراق ، ووجدت شيخنا أبا الحسن الدارقطني قد رضي فهمه ومعرفته ، وهو متقن ثبت ، توفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ، قال : ولم يخلف بما وراء النهر مثله ، سير أعلام النبلاء (١٩٤/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية ( ٣٠٢/٤ ) . (٤) الأنساب ( ١٧٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) أضافه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي مجلد ١ (١٧٥/٤) .

<sup>(</sup>٧) أضافهما كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٨) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١٠٦/٤ ) ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١٦١ ، ٣٣٤ ) ، وتاج التراجم في من صنف من الحنفية ( ص ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٩) كشف الظنون ( ١٠٤/١ ) . (١٠) الرسالة المستطرفة ( ص ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>١١) معجم المؤلفين ( ٢١٢/٨ ، ٢٢٢ ) .

بروكلمان <sup>(۱)</sup> ، وفؤاد سزكين <sup>(۲)</sup> .

#### ٧ - شيوخه :

للكلاباذي شيوخ كثيرون ، وقد أحصيت له في كتابه « بحر الفوائد » قرابة أربعة وثمانين شيخًا صرح بالسماع منهم ما بين مقل من سماعه منهم ومستكثر ، وأحصيت له في كتابه الآخر المطبوع « التعرف لمذهب أهل التصوف » ثلاثة شيوخ بعد حذف المكرر منهم في « بحر الفوائد » (٣) ، هذا غير من لم يصرح باسمه ممن سمع منهم ، حيث وجدته في كتابه يقول : ( وأنشدني بعض الأدباء لأبي نواس ) (١) ، و ( أنشدني بعض العراقيين لقيس ) (٥) ، و ( أنشدني بعض شيوخ الصوفية ... وأنشدني غيره ... ) (١) ، و ( سمعت بعض أصحابنا يقول ) (٧) بما يفهم أن له شيوخًا آخرين غير من ذكر .

وقد راعيت عند إحصاء شيوخه من كتابيه « بحر الفوائد » و « التعرف لمذهب أهل التصوف » النظر إلى شيخ شيخ المصنف ؛ للتمييز بين أسماء شيوخه المتشابهة ، وذلك فيمن لم أميز بينهما من خلال ترجمة ، ومثال ذلك محمد بن موسى بن سماك الفقيه ومحمد ابن موسى الرازي ، حيث يروي الأول عن أبيه ، أما الثاني فيروي عن الحارث بن أبي أسامة ، فاعتبرت على سبيل الاحتياط أنهما مختلفان ، وذكرت كلًا على حدة .

#### ومن شيوخه الذين استطعت أن أقف عليهم في كتب أخرى :

 $^{(\lambda)}$  . أبو الفضل محمد بن محمود بن محمد بن نصر بن بشير البخاري  $^{(\lambda)}$ 

٢ - محمد بن الفضل البخاري الكُمَارِي (٩) ، وهو إمام كبير وشيخ جليل معتمد
 في الرواية (١٠) ، أخذ الكلاباذي عنه الفقه (١١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ التراث العربي المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر فهرس شيوخ المصنف في آخر الكتاب . (٤) الأصل لوحة رقم ( ٢٣٤/أ ) .

 <sup>(</sup>٥) الأصل لوحة رقم ( ٢٣٧ أ ) .
 (٦) الأصل لوحة رقم ( ٢٤٧ / ب ) .

<sup>(</sup>٧) الأصل لوحة رقم ( ٢٦٤/ب ) .(٨) الإكمال لابن ماكولا ( ٢٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٩) الفوائد البهية ( ص ١٦١ ) ، وطبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( ٨٥/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) قال في الفوائد البهية : محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري البخاري ، كان إمامًا كبيرًا وشيخًا معتمدًا في الرواية مقلدًا في الدراية ، رحل إليه أئمة البلاد ، ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته ، أخذ الفقه عن الأستاذ عبد الله السبذموني . . . ومات سنة ( ٣٨١هـ ) . ا.هـ . الفوائد البهية ( ص ١٨٤ ) . (١١) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١٦١ ) .

#### وظهر لي من محاولة التعرف على شيوخه النتائج التالية :

1 - 1 عدد الشيوخ الذين صرح بالسماع منهم في كتاب « بحر الفوائد » يصل إلى قرابة أربعة وثمانين شيخًا ، وبإضافة الشيوخ الثلاثة الذين ذكروا في « التعرف » (7) ، ولم يرد ذكرهم في « بحر الفوائد » ، والثلاثة الذين ذكروا في الكتب التي ترجمت له والمشار إليها سابقًا ، وهم أبو الفضل محمد بن محمود بن محمد بن نصر بن بشير البخاري ، ومحمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسين الفارسي – يصل عدد شيوخه إلى تسعين شيخًا .

٢ - أن الشيوخ الذين أقل في الرواية عنهم في « بحر الفوائد » لا يعني أنه لم يتحمل عنهم غير هذه الأحاديث ؛ الدليل على ذلك أنه روى عن بعضهم في كتابه « التعرف » غير ما روى في « بحر الفوائد » ، وذلك بعد المقارنة ، فدل على أنه يذكر في « بحر الفوائد » ما يمس موضوعه الذي يناقشه لا ما يمس مروياته عن الشيخ .

٣ - أن أكثر الشيوخ الذين روى عنهم بالنظر إلى عدد الأحاديث التي رواها عن
 كل منهم هم على الترتيب :

- أ حاتم بن عقيل بن المهتدي ( ١٠٨ حديثًا ) .
  - ب نصر بن الفتح ( ٦٠ حديثًا ) .
- ج عبد الله بن محمد بن يعقوب ( ٥٢ حديثًا ) .
- د عبد العزيز بن أحمد بن إبراهيم (٥١ حديثًا).
- هـ خلف بن إبراهيم بن محمد (7) ( (7) حديثًا ) .
  - و محمد بن أحمد البغدادي ( ٢٨ حديثًا ) .
- ز أحمد بن عبد الله بن محمد المزنى (١) ( ٢٣ حديثًا ) .

<sup>(</sup>۱) حاشية طبقات الصوفية للسلمي ( ص ٣٧٩ ) . (۲) انظر فهرس شيوخ المصنف في آخر الكتاب . (٣) هو خلف بن محمد الخيام البخاري أبو صالح ، مشهور ، أكثر عنه ابن مندة ، قال الحاكم : سقط حديثه برواية حديث : « نهى عن الوقاع قبل الملاعبة » ، وقال أبو يعلى الخليلي : خلط . وهو ضعيف جدًّا ، روى متونًا لا تعرف ، مات في حدود الخمسين وثلاث مائة ، لسان الميزان ( ٤٠٤/٢ ) رقم ( ١٦٦٢ ) . (٤) هو أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عمار بن وليد بن حسان بن مغفل بن حسان بن عبد اللَّه

ر › › و › الله على ا ابن مغفل المزني صاحب رسول الله على الله على

حياة الكلاباذي وآثاره \_\_\_\_\_\_\_\_ ٩ إ

ح - محمد بن عبد اللَّه بن يوسف ( ٢٠ حديثًا ) .

ثم بعد ذلك يأتي في المنزلة من روى عنهم ما دون العشرين حديثًا .

ولكن هل يمكن القول بأن هؤلاء الشيوخ هم أكثر الشيوخ تأثيرًا فيه ؟ والجواب أنه لا يمكن الجزم بذلك ؛ لعدم وجود ما يفيد ذلك ، ولأنه لا يمكن الجزم أيضًا بأنه قد سمع من كل شيوخه مشافهة ، والدليل على ذلك : أنه ذكر في موضع من كتابه ما يفيد قراءته من كتاب مثل قوله : ( ولست أدري ما هذه الكلمة ، أعني الحتمة ، فإنها كذا وقعت في كتابي ، وأراني رأيت في موضع آخر الحنتمة وهي اسم أم عمر ) (١) .

٤ - وبمحاولة التعرف على شيوخه من كتب التراجم وجدت أن عامة من يروي
 عنهم مجهولون ، ومن وقعت على ترجمة له وجدته :

إما ثقة مثل: محمد بن عبد اللَّه بن يوسف ، وثَّقه الخطيب البغدادي (٢) وابن حجر (٣) ، ومثل: نصر بن الفتح ، قال فيه ابن حجر: ما ضعفه أحد قط وهو شيخ ابن حبان (٤) ، ومثل بكر بن محمد بن حمدان وثَّقه أبو يعلى (٥) ، والقيسراني (٦) .

وإما مسكوتًا عنه مثل: حاتم بن عقيل ، ذكره ابن ماكولا (٧) وابن حجر (^) وسكتا عنه ، ومثل: إبراهيم بن حمد بن يوسف بن قطن ، ذكره ابن ماكولا وسكت عنه (٩) ، ومثل: أبي بكر أحمد بن سعد ، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وسكت عنه (١٠) .

وإما مضعفًا متروك الحديث ك: عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي اتهم بوضع الحديث (١١) ، ضعفه غير واحد منهم ابن الجوزي ، وقد اعترض ابن أبي الوفاء على تضعيف ابن الجوزي له قائلًا: (عبد الله بن محمد أكبر وأجلٌ من ابن الجوزي) (١٢).

<sup>=</sup> وحدث بها عن محمد بن محمد بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد الهرويين ، تاريخ بغداد ( ٥٤٤/ ) . ( ٤٤/٥ ) .

<sup>(</sup>١) الأصل لوحة رقم ( ٢٩٠/أ ) . (٢) تاريخ بغداد ( ٥/٤٤٤ ) ترجمة رقم ( ٢٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ( ٧٣٤/٥ ) ترجمة رقم ( ٨١٧ ) . (٤) لسان الميزان ( ١٥٦/٦ ) ترجمة رقم ( ٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الإرشاد ( ٩٢٢/٣ ) . (٦) تذكرة الحفاظ ( ٨٥٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الإكمال ( ٢٣٨/٦ ) ، ( ٢٣٩/٧ ) .(٨) القول المسدد ( ١٧/١ ) .

 <sup>(</sup>٩) الإكمال ( ۷٧/٧ ) .
 (١٠) تاريخ بغداد ( ١٨٤/٤ ) رقم ( ١٨٦٧ ) .

<sup>(</sup>١١) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ١٤١/٢ ) ترجمة رقم ( ٢١١٨ ) ، وميزان الاعتدال للذهبي (١٨٩/٤ ) ترجمة رقم ( ٤٥٧٦ ) ، لسان الميزان لابن حجر ( ٣٤٨/٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) الجواهر المضية ( ٣٤٤/٢ ) .

o-1ن من شيوخه الفقهاء والمحدثين والحفاظ مثل: أحمد بن سعد بن نصر الفقيه البخاري (۱) ، وأحمد بن علي بن عمرو الحافظ ، وأحمد بن نصر النيسابوري الفقيه المحدث (۲) ، وسهل بن السري بن الحضر الحافظ ، وعبد الله بن محمد بن يعقوب الفقيه ، المكثر من الحديث (۳) ، ومحمد بن عبد الله بن يزداد الفقيه ، ومحمد بن عبد الله بن يوسف النيسابوري الفقيه المحدث (٤) ، ومحمد بن علي بن الحسين الحافظ الإسفراييني ، ومحمد بن موسى بن سماك الفقيه .

#### ٨ - تلاميذه والرواة عنه :

لم يذكر المترجمون للكلاباذي في المصادر التي رجعت إليها أحدًا ممن تتلمذ عليه ، غير أننى استطعت أن أتوصل إلى عدد منهم ، وهم :

١ - الشيخ أبو نصر أحمد بن علي المايمرغي .

وهذا الشيخ ورد ذكره في أحد أسانيد السماعات المذكورة في أول الكتاب ، وقد ذكره السمعاني في كتابه الأنساب ، وصرح بسماعه من المصنف <sup>(ه)</sup> .

٢ - على بن أحمد بن خنباج .

ذكره عبد الكريم القزويني في كتابه التدوين في أخبار قزوين في سياق ذكر شيوخ والده في الحديث وجمل من مسموعاته ، فذكر أن والده قد سمع كتاب « بحر الفوائد » للكلاباذي من عبد الحالق بن زاهد بن طاهر أبو منصور الشحامي بروايته عن الحسن بن أحمد السمرقندي ، عن علي بن أحمد بن خنباج ، عن الكلاباذي (٢) ، فتبين بذلك أن على بن أحمد بن خنباج من تلاميذ الكلاباذي .

٣ - ومنهم الذين سمعوا الكتاب من المصنف والوارد أسماؤهم في السماعات الموجودة بأول الكتاب .

 $^{(V)}$  . أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية ( ١٧٠/١ ) . (٢) الجواهر المضية ( ٩٨/١ ، ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية ( ٣٤٤/٢ ) . ( ٤) الجواهر المضية ( ١٩٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الأنساب ( ٢٢٣/٤ ) . ﴿ (٦) التدوين في تاريخ قروين ( ٣٤٥/١ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو الحافظ الإمام البارع أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن منجويه الأصبهاني البردي نزيل نيسابور سمع أبا بكر الإسماعيلي وأبا بكر بن المقرئ وغيرهما ، روى أبو بكر الخطيب البغدادي ، وأبو بكر البيهقي وغيرهما ، صنف على الصحيحين وعلى جامع أبي عيسى ، وكان إمامًا واسع الحفظ ، ارتحل إلى =

من خلال بحثي في تاريخ بغداد وصلت إلى أن ممن أخذ عن الكلاباذي أبا بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني ، وهو من شيوخ الخطيب البغدادي ( ٣٦٤ه ) ، وقد دلني على ذلك هذا الحديث الذي أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده ، قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني بنيسابور ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري إملاء ، حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الرشادي قال : سمعت ابن مسعدة يقول : سمعت طلحة بن عبيد الله البغدادي وكان يسكن مصر يقول : « وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة ، من غير تعبية (١) ، فكان يطيل السكوت ، فإذا تكلم قال : اللهم أمتنا على الإسلام والسنة » (٢) .

فدل إسناد هذا الحديث على أن الكلاباذي كان شيخًا لأبي بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني ، كما دل أيضًا على أن الكلاباذي كان يعقد مجالس إملاء للحديث النبوي الشريف ، وهذا ما يفهم أيضًا من الحديث عن كتبه ، ومنها كتابه « أمالٍ في الحديث » ، كما دل الحديث أيضًا على فضله في كون أحد تلاميذه كان أحد شيوخ الخطيب البغدادي أحد أعلام علم الحديث .

#### ٩ - مؤلفاته :

اشتهر الكلاباذي بكتابين اثنين ، هما « بحر الفوائد » و « التعرف لمذهب أهل التصوف » وإن كان بالثاني أشهر ، ولا يعني هذا أنه ليس له إلا هذان الكتابان ، فقد تفاوت المترجمون له في ذكر مؤلفاته ، ومما ذكروه له سبعة كتب ، وذكر هو نفسه في كتابه « بحر الفوائد » مصنفًا آخر وهو « شرف الفقر وأهله » مما يترجح به الظن بأن هذا المؤلف من أقدم مؤلفات الكلاباذي ، حيث إنني لم أقف له في طول الكتاب وعرضه على ما يفيد بغير هذا ، ليصبح مجموع مصنفاته ثمانية كتب ، غير أن البعض ذكر أن المصنف له شرح لكتابه « التعرف » يسمى « حسن التصرف » فإن صح هذا يصير مجموع مصنفاته تسعة كتب ، ومؤلفاته هى :

<sup>=</sup> بخارى وسمرقند وهراة وجرجان والري ونيسابور ، مات في خامس المحرم سنة ثمان وعشرين وأربع مائة وله إحدى وثمانون سنة ، تذكرة الحفاظ ( ١٠٨٥/٣ ) رقم ( ٩٨٧ ) .

<sup>(</sup>١) أي من غير ترتيب ، جاء في النهاية : يقال : عَبَيْتُ الجيش تَعْبِيَةً : أي رَتَّبْتُهم في مواضِعِهم وهيَّأَتُهم للحَرْب ، النهاية مادة ( عبأ ) ، ( ١٦٨/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ( ۳٤٩/۹ ) .

١ - « بحر الفوائد » المشهور بـ « معاني الأخبار » (١) ، وهو موضوع هذه الدراسة ،
 وسيأتي الحديث عنه لاحقًا .

۲ – « التعرف لمذهب التصوف » <sup>(۲)</sup> .

يذكر هذا الكتاب أحيانًا بعنوان « التعرف لمذهب التصوف » وبعنوان « التعرف لمذهب أهل التصوف » وكلاهما أورده المترجمون . قال حاجي خليفة : ( وهو كتاب مختصر مشهور ، اعتنى بشأنه المشايخ ، وقالوا فيه : لولا « التعرف » لما عرف التصوف ، وله شروح منها :

أ - شرح المصنف المسمى بـ « حسن التصرف » وصف في المتن والشرح طريق التصوف وسيرة الصوفي وبيَّنها ، وكشف عن كلام المشايخ في التوحيد والصفات ما أمكن كشفه .

ب - وشرح شيخ الإسلام عبد اللَّه بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى سنة ( ٤٨١هـ ) .

د – وأضاف كارل بروكلمان في « تاريخ الأدب العربي » شرحًا آخر وهو : « نور المريدين وفضيحة المدعين » وأفاد بأنه شرح فارسي لأبي إبراهيم إسماعيل بن محمد البخاري المستملي (¹) . وذكره أيضًا فؤاد سزكين في « تاريخ التراث العربي » (°) .

وقد احتفى بالكتاب المحدثون تحقيقًا كما احتفى به الأقدمون شرحًا ، وقد حققه ونشره لأول مرة المستشرق آرثر جون آربري سنة ( ١٩٣٣م ) ، وحققه الشيخ عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور سنة ( ١٩٦٠م ) ، والشيخ محمد أمين

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون ( ۲۲٤/۱ ) ، والرسالة المستطرفة ( ص ٤٤ ) ، والأعلام ( ۲۹۰/۰ ) ، ومعجم المؤلفين ( ۱۱۲/۸ ) ۲۲۲ ) ، وتاريخ الأدب العربي ( ۸۱/۶ ، ۸۲ ) ، وتاريخ التراث العربي ، مجلد ۱ ( ۱۷۰/۶ ) ) ودائرة المعارف للأعلمي ( ۲۲۶/۲۱ ) .

<sup>(</sup>۲) الجواهر المضية ( ۲۰۰٪) ، وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص ۳۰۲) ، وكشف الظنون ( ۳۴۸٪) ، ( ۳٤٨٪) ، والفوائد البهية ( ص ۱۲۱) ، والأعلام ( ۲۹۰٪) ، ومعجم المؤلفين ( ۲۱۲٪ ، ۲۲۲) ، وتاريخ الأدب العربي ( ۸۱٪٪) ، وتاريخ التراث العربي ، مجلد ۱ ( ۱۷۰٪) ، وطبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( ۸۰٪٪) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) . (٥) تاريخ التراث العربي ، مجلد ١ ( ١٧٥/٤ ) .

النواوي وهو من علماء الأزهر سنة ( ١٩٨٠م)، وحديثًا حققه أحمد شمس الدين (١٩٨٣م)، ويعد هذا الكتاب عمدة لدى دارسي التصوف وترجع أهميته – كما ذكر د . محمد مصطفى فى « تاج العارفين » – إلى ما يلى :

أ - انتماؤه إلى مدرسة ما وراء النهر التي اهتمت بحفظ تراث الجنيد .

ب - اهتمامه بذكر أقوال الجنيد في القضايا التي تعرض لها .

ج - شرح المؤلف بنفسه الكثير من أقوال الجنيد . وتبرز أهمية هذا العمل إذا تذكرنا أنه صوفي من المهتمين بالسنة ، وأنه متقدم نسبيًّا فقد عاش الفترة التي تلت موت الجنيد في القرن الرابع الهجري (١) .

٣ - « الأربعون في الحديث » (٢) .

اشتهر عن النبي على أنه قال: « من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه الله فقيهًا » وهذا الحديث - كما ذكر حاجي خليفة - اتفقوا على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه (٣) ، ومن هنا بدأ العلماء في جمع أربعين حديثًا ووضعها في مصنف مستقل ، مثلما فعل الإمام النووي في كتابه « الأربعين النووية » ، وقد اختلفت مقاصد العلماء - والكلام لحاجي خليفة - في تأليفها وجمعها وترتيبها ؛ فمنهم من اعتمد على ذكر أحاديث الأحكام ، ومنهم من اقتصر على ما يتعلق بالعبادات ، ومنهم من اختار حديث المواعظ والرقائق ، ومنهم من قصد إخراج ما صح سنده وسلم من الطعن ، ومنهم من قصد ما علا إسناده ومنهم من أحب تخريج ما طال متنه وظهر لسامعه حين يسمعه حسنه ، إلى غير ذلك ، وسمى كل واحد منهم كتابه بكتاب الأربعين (٤) ، وقد حرص الكلاباذي ككثير من العلماء على جمع أربعين حديثًا ووضعها في مصنف أسماه حرص الكلاباذي ككثير من العلماء على جمع أربعين حديثًا ووضعها في مصنف أسماه « الأربعون في الحديث » ، ولعدم وقوفنا على الكتاب فإننا لا نعلم تحت أي باب جمعها .

٤ - « الأشفاع والأوتار » <sup>(°)</sup> .

٥ - « أمالٍ في الحديث » (١) .

<sup>(</sup>١) تاج العارفين ( ص ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ( ١٠٤/١ ) ، ومعجم المؤلفين ( ٢٢٢، ٢١٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ( ١٠٤/١ ) . قال البيهقي : هذا مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح ، شعب الإيمان ( ٢٠٠/٢ ) . ( ٤) كشف الظنون ( ٢٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ( ١٠٤/١ ) ، ومعجم المؤلفين ( ٢١٢/٨ ، ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) معجم المؤلفين (٢٢٢/٨).

٦ - « فصل الخطاب » (١) .

V - 2 كتاب في التفسير فيه أقاويل الصحابة V

٨ - « شرف الفقر وأهله » .

ذكره المصنف في كتابه « بحر الفوائد » حيث قال : (وقد أفردنا لشرف الفقر وأهله كتابًا جامعًا ، يشتمل على الأخبار والآثار المروية فيه ، والحجج الكثيرة من جهة الخبر والنظر ، ومعاني الأخبار التي وردت في الغنى ، ما أغنى عن الإعادة ها هنا ، وبالله التوفيق ) (٣) .

 $^{(1)}$  « حسن التصرف في شرح التعرف »  $^{(2)}$  .

ذكره حاجي خليفة على أنه للمصنف ، وذكر كارل بروكلمان وتبعه فؤاد سزكين أن هذا الشرح إنما هو لعلي بن إسماعيل القونوي المتوفى سنة ( ٥٨٧هـ ) (°) .

واللافت للنظر في مصنفاته أنها مختلفة الاتجاهات ، وإن كان بين بعضها تشابه في الوجهة ، ككتاب « بحر الفوائد » ، الذي يدخل تحت إطار علوم الحديث ، كذلك كتاباه « أمال في الحديث » و « الأربعون في الحديث » ، أما كتاباه « التعرف لمذهب أهل التصوف » و « حسن التصرف في شرح التعرف » فموضوعهما التصوف ويلحق بهما « شرف الفقر وأهله » ، ثم إن له في التفسير كتابًا فيه أقاويل الصحابة ، ويتبقى لنا كتابان من الصعب تحديد محتواهما وهما « فصل الخطاب » و « الأشفاع والأوتار » .

وبالتأمل في مصنفاته نجد أنه كتب في التفسير والحديث والتصوف ، مما يؤكد مشاركته في بعض العلوم ، وهو ما قاله عمر رضا كحالة في « معجم المؤلفين » <sup>(١)</sup> .

وقد حاولت البحث عن مصنفاته يدويًّا من خلال الفهارس ، وآليًّا من خلال الخاسوب الآلي في كل من قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات العربية لأزداد تعرفًا على المصنف من خلال مصنفاته لكنني لم أجد غير كتابين اثنين ، هما : « بحر الفوائد » – محل الدراسة – ، وكتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » ، والمؤكد أن بقية مصنفاته إما أنها موجودة ولكن في بلدان أخرى ، وإما أنها قد فقدت فيما فقد من التراث الإسلامي .

<sup>(</sup>١) السابق . (٢) طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( ١/٨٥) .

<sup>(</sup>٣) الأصل لوحة رقم ( ١٥٢/ب ) .(٤) كشف الظنون ( ٣٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ) وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ، مجلد ١ ( ١٧٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) معجم المؤلفين (٢١٢/٨ ، ٢٢٢ ) .

حياة الكلاباذي وآثاره \_\_\_\_\_\_\_

#### ۱۰ - منزلته :

الكلاباذي من حفاظ الحديث (۱) ، محدث مشارك في بعض العلوم (۲) ، إمام أصولي (۱) ، ولكن ليس له كتاب في الأصول ، وقد نعته المترجمون بقولهم : الشيخ العالم الفاضل ، وقد كان الكلاباذي إمامًا في عصره ، وقد استحق هذا اللقب لجمعه بين رتبتي الحفظ والتحديث ، فالحافظ كما جاء في علم الحديث هو من حفظ مائة ألف حديث متنًا وإسنادًا ولو بطرق متعددة ، ووعى ما يحتاج إليه (٤) ،والمحدث هو الذي يعتني بالحديث رواية ودراية (٥) . وقد نقل السيوطي في « تدريب الراوي » عن الشيخ فتح الدين بن سيد الناس قوله : (أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة ، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه ، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه الحقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها ؛ فهذا هو الحافظ) (۱) .

ومما يؤكد فضله أنه كان يعقد مجالس إملاء الحديث ، وعقد مجالس إملاء الحديث استحبه علماء الحديث ، وعده السيوطي أعلى مراتب الرواية والسماع ، وفيه أحسن وجوه التحمل وأقواها (٢) ، وقد دل على أنه كان يعقد مجالس إملاء الحديث اسم كتابه « أمال في الحديث » ، ودل على ذلك أيضًا تصريح شيخ الخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن على أنه أخذ عن الإمام الكلاباذي إملاء ، وذلك في الحديث الذي أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده قال :

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني بنيسابور ، حدثنا أبو بكر محمد ابن إبراهيم بن يعقوب البخاري - إملاء - حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الرشادي ، قال : سمعت ابن مسعدة يقول : سمعت طلحة بن عبيد الله البغدادي وكان يسكن

<sup>(</sup>١) الأعلام للزركلي ( ٢٩٥/٥ ) ، ودائرة معارف الأعلمي ( ١٢٤/٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين ( ٢١٢/٨ ، ٢٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١٠٦/٤ ) ، والفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١٦١ ) ،
 وطبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( ٨٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) عناية المسلمين بالسنة ومدخل لعلوم الحديث للدكتور محمد حسين الذهبي ( ص ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) السابق . (٦) تدريب الراوي (ص ٢٠) .

<sup>(</sup>٧) تدريب الراوي ( ص ٣٢٢ ) .

مصر يقول : « وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة ، من غير تعبية ، فكان يطيل السكوت ، فإذا تكلم قال : اللَّهم أمتنا على الإسلام والسنة » (١) .

#### ١١ - نقل العلماء عنه :

نقل كثير من العلماء المشهورين عن الكلاباذي ، وكان من المصادر المعتمدة لديهم في قضايا مختلفة ، فقد كان مرجعًا لهم في القضايا العقدية ورواية الحديث وشرحه ، ومن العلماء الذين نقلوا عنه أو استشهدوا بآرائه :

#### ۱ - ابن تیمیة ( ۷۲۸هـ ) :

- وقد ظهر ذلك في كثير من مصنفاته ، ففي كتاب « منهاج السنة النبوية » ، وفي صدد مناقشة مسألة هل الخلق غير المخلوق ؟ يقول كِلَللهُ : ( جمهور الناس يقولون : الخلق غير المخلوق ، وهذا مذهب الحنفية ، وهو الذي ذكره البغوي عن أهل السنة ، والذي ذكره أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية في كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » (٢) ) (٣) .

- وفي نفس المسألة يقول في موضع آخر: ( وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون: إن فعل العبد فعل له في الحقيقة ، ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ، لا يقولون هو نفس فعل الله ، ويفرقون بين الحلق والمخلوق والفعل والمفعول ، وهذا الفرق هو الذي حكاه البخاري في كتاب « أفعال العباد » عن العلماء قاطبة ، وهو الذي ذكره غير واحد من السلف والأئمة ، وهو قول الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية وحكاه البغوي عن أهل السنة قاطبة ، وحكاه الكلاباذي صاحب « التعرف لمذهب التصوف » عن جميع الصوفية ، وهو قول أكثر طوائف أهل الكلام من الهشامية ) (٤) .

- وفي صدد التعرض لمسألة كلام الله يقول: (قيل: إن الحارث رجع عن ذلك، وأقر بأن الله يتكلم بصوت، كما حكى عنه ذلك صاحب « التعرف لمذهب التصوف» أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي) (٥٠).

- وفي التعرض لمسألة أفعال اللَّه يقول : ﴿ وَالْقُولُ الثَّانِي : إِنَّه تَقُومُ بِهِ الْأَفْعَالُ ، وهذا

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ( ٣٤٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ( ٤٥٨/١ ) . ﴿ ٤) منهاج السنة النبوية ( ٢٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ( ٩٥/١٢ ) .

قول السلف وجمهور مثبتة الصفات ، ذكر البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد » أن هذا إجماع العلماء ، خالق وخلق ومخلوق ، وذكر البغوي أنه قول أهل السنة ، وذكره أبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتاب « التعرف بمذاهب التصوف » أنه قول الصوفية ، وهو قول الحنفية مشهور عندهم يسمونه ) (١) .

- وذكره أيضًا في « الفتاوى » في مسألة هل الخلق هو المخلوق ؟ ، فقال : ( استقر قوله على أن الحلق غير المخلوق وإن خالفهم ابن عقيل ، وكما ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتاب « اعتقاد الصوفية » ، وكما ذكره أئمة الحديث والسنة ) (٢) .

#### ٢ - ابن حجر العسقلاني ( ٨٥٢هـ ) :

- وقد نقل أيضًا عن الكلاباذي ابن حجر العسقلاني في كثير من كتبه ، مما يدل على اطلاعه لا على « التعرف لمذهب أهل التصوف » فقط ، كابن تيمية ولكن على « بحر الفوائد » أيضًا .

ا - فها هو يستعين به في تفسير الرجل المبهم في حديث: « بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به » ، يقول ابن حجر كيلله: ( ذكر أبو نصر الكلاباذي في « معاني الأخبار » أنه قارون وكذا هو في صحاح الجوهري ) (٣) .

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور بألفاظ مختلفة في اللوجة رقم ( 1/1 أ ) تحت رقم [ ٩٦ ] ، ولم أقف في كلا تحت رقم [ ١٢٧٢] ، ولم أقف في كلا الموضعين على قول المصنف بأنه قارون ، فربما كان ما نقله ابن حجر من نسخة أخرى وقف عليها .

وقوله: (أبو نصر) تصحيف ؛ إذ من الثابت أن كتاب « معاني الأخبار » لأبي بكر الكلاباذي وليس لأبي نصر الكلاباذي صاحب كتاب « رجال صحيح البخاري » ، وقد ويؤكد هذا التصحيف خلو كتاب « رجال صحيح البخاري » مما ذكره ابن حجر ، وقد صُوِّب الخطأ في الموضع التالي ، ففي مقدمة فتح الباري ( ص ٣٢٩ ) قال ابن حجر : ( ووقع في كتاب « معاني الأخبار » لأبي بكر الكلاباذي الجزم بأنه قارون ) ، وقال أيضًا

<sup>(</sup>١) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ( ٣٧٥/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) فتاوى ابن تيمية ( ٤٣٤/٦ ) . ويعني بقوله : ( في كتاب اعتقاد الصوفية ) كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » للكلاباذي .

<sup>(</sup>٣) مقدمة فتح الباري ( ص ٢٩٨ ، ٣٢٩ ) ، ( ٢٦١/١٠ ) .

في الموضع الثالث في فتح الباري ( ٢٦١/١٠ ) : ( وجزم الكلاباذي في « معاني الأخبار » بأنه قارون ) .

٢ - وفي حديث « نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة » ، يقول ابن حجر : (وروى الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى الطخل ، وبذلك جزم الكلاباذي في «معانى الأخبار » ) (١) .

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور بلفظه في اللوحة رقم ( ٩٠/أ ) تحت رقم (٣٢٦ ) ، ولم يرد في ثنايا الشرح تحديد النبي بأنه موسى الطَّيْلًا .

٣ - وفي الأحاديث الواردة في شأن سد الأبواب اللافظة إلى المسجد إلا باب أبي بكر، وفي رواية ( إلا باب علي ) ، يقول ابن حجر : ( ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين : ففي الأولى استُنْنِيَ عليٌ لما ذكره ، وفي الأخرى استُنْنِيَ أبو بكر ، ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي ، وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي ، والمراد به الخوخة ، كما صرح به في بعض طرقه ، وكأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها وأحدثوا خوخًا يستقربون الدخول إلى المسجد منها ، فأمروا بعد ذلك بسدها ، فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين ، وبها جمع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار ، وهو في أوائل الثلث الثالث منه ، وأبو بكر الكلاباذي في ( معاني الأخبار ) ، وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد وخوخة إلى داخل المسجد ، وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجد ، والله أعلم ) (٢) .

وما ذكره ابن حجر من طرق الجمع هذه في اللوحتين ( 1/٤٣) و ( 1/٤٣) . ٤ - وفي الأحاديث الواردة في شأن الفرار من المجذوم ، والأحاديث الأخرى في شأن نفي العدوى ، وأخذ النبي عَيِّلِيَّ بيد مجذوم فوضعها في القصعة ، وقال : «كل » ، ثقة باللَّه وتوكلًا عليه ، يقول ابن حجر : هذا الحديث ( فيه نظر ، وقد أخرجه الترمذي وبين الاختلاف فيه على راويه ، ورجح وقفه على عمر ، وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه عَيِّلِيًّ أكل معه ، وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة ، قاله الكلاباذي في « معاني الأخبار » ) (٣) .

ه - وفي الحديث عن ما يذكر في الطاعون يقول ابن حجر: ( وقال الكلاباذي في

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ( ۲/۳۰۹) (۲) فتح الباري ( ۱۰/۷) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ١٦٠/١٠ ) .

« معاني الأخبار »: يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجن ، وقسم يكون من وخز الجن ، كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط وإن لم يكن هناك طعن ، وتقع الجراحات أيضًا من طعن الإنس . انتهى ) (١) .

والذي ذكره ابن حجر مذكور في اللوحة رقم ( ٢٨٨/ب ) ، ( ٢٨٩/أ ) .

وهذه الزيادة التي ذكرها ابن حجر مذكورة في الحديث رقم [٩٩١] الواقع في اللوحة رقم (٢٨٨/أ ) .

٧ - وفي حديث: « من عادى لي وليًا » يستشهد به في شرح معنى قوله عليه الله الكنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها » ، فيقول : (وقد استشكل كيف يكون الباري - جل وعلا - سمع العبد وبصره إلخ ، والجواب من أوجه : أحدها : أنه ورد على سبيل التمثيل ، والمعنى : كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري ، فهو يحب طاعتي ، ويؤثر خدمتي ، كما يحب هذه الجوارح . ثانيها : أن المعنى كليته مشغولة بي ، فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني ، ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به . ثالثها : المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره إلخ . رابعها : كنت له في

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ( ۱۸۲/۱۰ ) .

النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه . خامسها : قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه ابن هبيرة : هو فيما يظهر لي أنه على حذف مضاف ، والتقدير : كنت حافظ سمعه الذي يسمع به ، فلا يُسمع إلا ما يحل استماعه ، وحافظ بصره كذلك ، إلخ . سادسها : قال الفاكهاني : يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله ، وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه ؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول ، مثل : فلان أملى بمعنى مأمولي، والمعنى : أنه لا يسمع إلا ذكري، ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلا بمناجاتي ، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي ، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي ، ورجله كذلك ، وبمعناه قال ابن هبيرة أيضًا ، وقال الطوفي : اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته ، حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها ، ولهذا وقع في رواية : « فبي يسمع ، وبي يبصر ، وبي يبطش ، وبي يمشي » . قال : والاتحادية زعموا أنه على حقيقته ، وأن الحق عين العبد ، واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية ، قالوا : فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشر ، قالوا : فاللَّه أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ، وقال الخطابي : هذه أمثال ، والمعنى : توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء ، وتيسير المحبة له فيها ، بأن يحفظ جوارحه عليه ، ويعصمه عن مواقعة ما يكره اللَّه من الإصغاء إلى اللهو بسمعه ، ومن النظر إلى ما نهي اللَّه عنه ببصره ، ومن البطش فيما لا يحل له بيده ، ومن السعى إلى الباطل برجله ، وإلى هذا نحا الداودي ومثله الكلاباذي ) (١) .

وحديث : « من عادى لي وليًا » وقع تحت رقم [٤٨] ، والحديث ومنحى الكلاباذي في تأويله في اللوحة رقم ( ١/١٣ ) .

 $\Lambda$  – ثم تراه يستشهد به أيضًا في شرح معنى قوله تعالى في نفس الحديث: « وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن » وهل من صفات اللَّه تعالى التردد ؟ يقول ابن حجر: ( والثاني: أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمن ، كما روي في قصة موسى وما كان من لطمه عين ملك الموت ، وتردده إليه مرة بعد أخرى ، قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف اللَّه على العبد ولطفه به وشفقته عليه . وقال الكلاباذي ما حاصله: أنه عبر عن صفة الفعل

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٣٤٤/١١ ) .

بصفة الذات ، أي عن الترديد بالتردد ، وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب إلى أن تنتقل محبته في الحياة إلى محبته للموت فيقبض على ذلك ، قال : وقد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه والمحبة للقائه ما يشتاق معه إلى الموت ، فضلًا عن إزالة الكراهة عنه ، فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه ، ويكره الله مساءته ، فيزيل عنه كراهية الموت لما يورده عليه من الأحوال ، فيأتيه الموت وهو له مؤثر وإليه مشتاق ، قال : وقد ورد تَفَعَّلَ بمعنى فعَّل مثل تَفَكَّرَ وفَكَّرَ وتَدَبَّرُ ودَبَّرُ وتَهَدَّدَ وهَدَّدَ والله أعلم ) (۱) .

وكلام الكلاباذي هذا مذكور في اللوحة رقم ( ١٣/ب ) .

٩ - وأحيانًا يذكره منتقدًا روايته فيقول : ( فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ : « أعطاني مع كل واحد من السبعين ألفًا سبعين ألفًا » وفي سنده راويان : أحدهما : ضعيف الحفظ ، والآخر : لم يسمَّ ، وأخرج البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم مثله ، وفيه راو ضعيف أيضًا ، واختلف في سنده ، وفي سياق متنه ، وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه ، وعند الكلاباذي في «معاني الأخبار » بسند واه من حديث عائشة : فقدت رسول الله ﷺ ذات يوم فاتبعته فإذا هو في مشربة يصلى ، فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار ، فلما قضى صلاته ، قال : « رأيت الأنوار ؟ » قلت : نعم . قال : « إن آتيًا أتاني من ربي ، فبشرني أن اللَّه يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا بغير حساب ولا عذاب ، ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفًا سبعين ألفًا بغير حساب ولا عذاب ، ثم أتاني فبشرني أن اللَّه يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفًا المضاعفة سبعين ألفًا بغير حساب ولا عذاب ، فقلت : يا رب لا يبلغ هذا أمتى ، قال : أكملهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي » ، قال الكلاباذي : المراد بالأمة أولًا أمة الإجابة ، وبقوله : آخرًا أمتى أمة الاتباع ، فإن أمته عَلِي الله على ثلاثة أقسام أحدها أخص من الآخر : أمة الاتباع ، ثم أمة الإجابة ، ثم أمة الدعوة ، فالأولى : أهل العمل الصالح ، والثانية : مطلق المسلمين ، والثالثة : من عداهم ممن بعث إليهم ، ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على الذي قبله هو مقدار الحثيات ) (٢).

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم [٧٥٦] ، والحديث وتأويله في

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ( ۳٤٦/۱۱ ) . (۲) فتح

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ١١/١١ ) .

اللوحتين رقم ( ٢١٨/ب ) ، ( ٢١٩/أ ) .

١٠ – وفي صدد الكلام عن كيفية معرفة المؤمنين ربهم يوم القيامة ، يقول ابن حجر: ( وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : « ثم يطلع ﷺ عليهم فيعرفهم نفسه ، ثم يقول : أنا ربكم فاتبعوني ، فيتبعه المسلمون » ، وقوله في هذه الرواية : « فيعرفهم نفسه » أي يلقي في قلوبهم علمًا قطعيًّا يعرفون به أنه ربهم ﷺ ، وقال الكلاباذي في « معاني الأحبار » : عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه . ومعنى كشف الساق : زوال الخوف والهول الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم ) (١) .

وقول الكلاباذي : « عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه » مذكور في اللوحة رقم ( ٢١٢/أ ) ، وقوله « ومعنى كشف الساق : زوال الخوف والهول الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم » في اللوحة رقم ( ٢١٢/ب ) .

11 - وفي التعرض لحديث: « آخر أهل الجنة دخولاً » ، وفي ثنايا الشرح يقول ابن حجر: ( وقال الكلاباذي : إمساكه أولاً عن السؤال حياء من ربه ، والله يحب أن يسأل ؛ لأنه يحب صوت عبده المؤمن ، فيباسطه بقوله أولاً : « لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره » ، وهذه حالة المقصر ، فكيف حال المطيع ، وليس نقض هذا للعبد عهده وتركه ما أقسم عليه جهلاً منه ولا قلة مبالاة ، بل علمًا منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء به ؛ لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاة للقسم ، وقد قال عليات : « من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر على يمينه وليأت الذي هو خير » ، فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبر ، والتكفير قد ارتفع عنه في الآخرة ) (٢) .

. وحديث آخر أهل الجنة دخولًا ورد تحت رقم [٧٤٤] ، وقول الكلاباذي مذكور في اللوحتين رقم ( ٢١٣/ب ) ، ( ٢١٤/أ ) .

۱۲ – وقد ذكر ابن حجر الكلاباذي في كتبه الأخرى مثل كتابه «لسان الميزان » (<sup>۳)</sup> ، وتراه يقول بلفظ صريح : ( ووجدت في كتاب « معاني الأخبار » للكلاباذي خبرًا موضوعًا حدث به عن محمد بن علي بن الحسن ، عن الحسين بن محمد بن أحمد ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، عن ابن المنكدر ، عن جابر شخه رفعه : « من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد ، ومن أنكر نزول عيسى فقد كفر بما

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ١١/١١) . (٢) فتح الباري ( ٤٦١/١١) .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ( ١٣٠/٥ ) ، ( ٣٠٩/٥ ) ، ( ٣٣٥/٥ ) .

أنزل على محمد ، ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر بما أنزل على محمد ، فإن جبرائيل أخبرني أن الله قال : من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربًا غيري » ) (١) . والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم [٨٧٠] في اللوحة رقم (٣٤٣/أ) . وعبارة ( وجدت ) تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك اطلاعه على كتاب « بحر الفوائد » للكلاباذي .

١٣ - وكذلك تصريحه بمثل هذا اللفظ في القول المسدد ، قال : (فهذا ما يتعلق بسد الأبواب ، وأما سد الخوخ فالمراد به طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخول منها ، فأمر النبي على مرض موته بسدها إلا خوخة أبي بكر ، وفي ذلك إشارة إلى استخلاف أبي بكر ؛ لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرًا دون غيره ، وظهر بهذا الجمع أن لا تعارض ، فكيف يُدَّعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد هذا التوهم ؟ ولو فتح هذا الباب لرد الأحاديث لادَّعِيَ في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان ، ولكن يأبي الله ذلك والمؤمنون ، ثم وجدت في كتاب « معاني الأخبار » لأبي بكر الكلاباذي ، قال : لا تعارض بين قصة علي وقصة أبي بكر ؛ لأن باب أبي بكر كان من جملة أبواب تطلع إلى المسجد خوخات ، وأبواب البيوت خارجة من المسجد ، فأمر النبي على بسد تطلع إلى المسجد خوخات ، وأبواب البيوت خارجة من المسجد ، فأمر النبي على بكر أما باب علي فلأنه داخل المسجد يخرج منه ويدخل فيه ، كما قال ابن عمر الذي سأله حين أشار إلى بيت علي : « هذا بيت علي إلى جنبه بيت النبي على وكان بيت النبي على في مشكل الآثار ، وهو في أوائل الثلث المسجد » انتهى ، وبنحوه جمع بينهما الطحاوي في مشكل الآثار ، وهو في أوائل الثلث المسجد » انتهى ، والله أعلم ، فهذا ما يتعلق بسد الأبواب ) (٢) .

ومسألة سد الخوخ مذكورة في اللوحتين رقم ( ١/٤٣ ) ، ( ١/٤٣ ) .

١٤ - وفي موضع آخر يستشهد به في رواية الحديث يقول: (ومن طرقه أيضًا ما رواه النسائي في « السنن الكبرى » عن محمد بن وهب ، عن مسكين بن بكير وأخرجه الكلاباذي في « معاني الأخبار » من وجه آخر عن مسكين ) (٣) .

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم [٦٦٦] في اللوحة رقم (٤٣/ب). ١٥ – ويقول في موضع آخر : ( وأخرجه الكلاباذي في « معاني الأخبار » من طريق

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ( ١٣٠/٥ ) . (٢) القول المسدد ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) القول المسدد ( ١٧/١ ) .

عبد الله بن سلمة الأفطس أحد الضعفاء عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه نحوه ، وفيه « هذا بيت رسول الله عليه وأشار إلى بيت علي إلى جنبه » الحديث ) (١) . والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم [٦٣] في اللوحة رقم (٤٣ أ) .

#### ٣ - زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ( ٩٧٠هـ ) :

وممن اطلع على كتاب « بحر الفوائد » ونقل عنه الفقيه الحنفي زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ، ويظهر ذلك في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، وهو كتاب في الفقه الحنفي ، ففي صدد التعرض لشرح بركة السحور وكيف تكون استعان بكلام الكلاباذي في كتابه « بحر الفوائد » ، قال : ( والسنة في السحور التأخير ؛ لأن معنى الاستعانة فيه أبلغ ، وكذا تعجيل الفطر ، كذا في البدائع ، والتعجيل المستحب التعجيل قبل اشتباك النجوم ، ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير ، ولم أر صريحًا في كلامهم أن الماء وحده يكون محصلًا لسنة السحور ، وظاهر الحديث يفيده ، وهو ما رواه أحمد ؛ عن أبي سعيد مسندًا : « السحور كله بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع ما رواه أحمد ؛ عن أبي سعيد مسندًا : « السحور كله بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين » ، والبركة في الحديث لغة الزيادة والنماء ، والزيادة فيه على وجوه : زيادة في القوة على أداء الصوم ، وزيادة في إباحة الأكل والشرب ، وزيادة على الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ، كذا ذكره الكلاباذي ) (٢) .

وقول الكلاباذي هذا في شرح الحديث رقم [٣٠٣] الواقع في اللوحة رقم ( ٨٣/ب ) . 2 - إبراهيم بن محمد الحسيني ( ١١٢٠هـ ) :

وقد نقل عن الكلاباذي أيضًا إبراهيم بن محمد الحسيني ، ويظهر ذلك في كتابه «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف » ، ففي التعرض لحديث النملة التي قرصت نبيًّا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت يذكر سبب الحديث ، ثم يعرج على ذكر هذا النبي فيقول : (قيل : عزير ، وجزم الكلاباذي وغيره أنه موسى الطيئان ) (٣) ، ومن المحتمل أن يكون قد نقل هذا الكلام عن غيره من العلماء ، حيث إنه متأخر نسبيًّا بالنسبة لابن حجر الذي تناول نفس المسألة في فتح الباري (١) .

<sup>(</sup>١) القول المسدد ( ١٨/١ ) . (٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ٣١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) البيان والتعريف ( ١٣٠/٢ ) . ( ٤) فتح الباري ( ٣٥٩/٦ ) .

#### ٥ - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ( ١١٢٢هـ ) :

وكذلك كان الكلاباذي من المصادر المعتمدة لدى الزرقاني شارح موطأ الإمام مالك، ففي تعرضه لحديث : « ما نقصت صدقة من مال » ، يقول : ( وقول الكلاباذي يراد بالصدقة الفرض وبإخراجها ما لم ينقص ماله ، لكونها دينًا فيه بعد لا يخفى ) (١) .

وبمراجعة « بحر الفوائد » وجدت هذا القول في شرح حديث : « ما نقصت أحدًا صدقة من مال » الواقع تحت رقم [٣٣٣] في اللوحة رقم ( ١٩٢ أ ) فدل على أن الكلاباذي الذي ذكره هو صاحب كتاب « بحر الفوائد » لا غيره ، ودل على أن الزرقاني ممن اطلعوا على « بحر الفوائد » وأفادوا منه .

#### ٦ - أحمد بن إبراهيم بن عيسى ( ١٣٢٩ ـ ) :

وممن أفادوا من الكلاباذي أحمد بن إبراهيم بن عيسى صاحب كتاب « توضيح المقاصد وتصحيح القواعد » في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ، ومن الممكن القول بأنه نقل كلام الكلاباذي عن ابن تيمية ؛ ذلك لأنه ذكر نفس كلامه في مسألة هل الخلق غير المخلوق ؟ (٢) .

#### ٧ - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ( ١٣٥٣هـ ) :

وممن أفاد من الكلاباذي من شراح الحديث المباركفوري في « تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي » ، حيث نقل أيضًا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في أحاديث سد الأبواب اللافظة إلى المسجد وذكر فيها قول الكلاباذي (٣) .

#### ٨ - عبد الرؤوف المناوي:

وممن اطلع على « بحر الفوائد » وأفاد منه كثيرًا المناوي مصنف « فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي » ، فقد ذكر الكلاباذي أو أحد كتابيه « بحر الفوائد » أو « التعرف » نصًّا في أربعة وعشرين موضعًا مختلفًا ، غير المواضع التي نقل فيها شرحه للأحاديث ولم يشر إليه ، كل ذلك مستشهدًا بأقواله شارحًا أو راويًا ، وهذه مواضع مما

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ( ٩/٤٥) .

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ( ١١٢/١ ) ، ( ٣٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ( ١١٣/١٠ ) .

ذكر المناوي فيها الكلاباذي في كتابه:

١ - في سياق الحديث عن أمية بن أبي الصلت ، قال : ( وزعم الكلاباذي أنه كان يهوديًا ) (١) . وذكر أمية بن أبي الصلت ورد في الحديث رقم [٦٣٢] في اللوحة رقم (١٦٩/أ ) ، وليس فيه أنه كان يهوديًا .

 $\gamma$  - في سياق الحديث عن الحكيم الترمذي وذكر الكلام حوله قال : ( وقال الكلاباذي في التعرف : هو من أثمة التصوف )  $\gamma$  .

" - " في سياق ذكر ألفاظ حديث : " إذا سمعت جيرانك يقولون : قد أحسنت فقد أحسنت " ، يقول : ( كذا ذكره الكلاباذي ، ثم إن ما ذكره بما تقرر من أن لفظ الحديث ما ذكر هو ما وقفت عليه بخط المؤلف ) <math>(") .

وهذا الحديث المذكور لم أقف عليه في « بحر الفوائد » .

عند ذكر نزول جبريل الطّين على صورة دحية ، قال : (قال تعالى : ﴿ نَزُلَ بِهِ الرَّبِحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٣] ، فالنازل بالوحي جبريل والصورة صورة دحية فجبريل هو جبريل والصورة غيره وإن كان الملك فيها ذكره الكلاباذي ) (¹) .

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ١٦٩/ب ) .

٥ – عند ذكر حديث: « أعطيت سورة البقرة » ، يقول: (ورواه عنه أيضًا البيهقي في الشعب والدارقطني عن ابن عباس « أعطيت سورة البقرة » أي إلا خواتيمها ، كما يشير إليه بل يعينه قوله الآتي: « وخواتيم سورة البقرة » إلخ ، وفيه رد على من استكره أن يقال: سورة البقرة ، بل السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول ، أي عوضًا من الذكر الأول ، قال الكلاباذي في بحره: هو الصحف العشرة والكتب الثلاثة ولم يطلع عليه من أكثر الترديد والاضطراب ) (٥).

وحديث خواتيم سورة البقرة ورد تحت رقم [٤٨٧] في اللوحة رقم (١٠٧/أ) ( س ) ، ولم أقف على قول الكلاباذي .

٦ - عند ذكر حديث : « خير القرون قرني » ، يقول : ( ثم إن هذا لا يناقضه خبر

<sup>(</sup>١) فيض القدير شرح الجامع الصغير ( ٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) فيض القدير ( ١١٦/١ ) . (٣) فيض القدير ( ٣٧٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) فيض القدير ( ١٤/١ ) . (٥) فيض القدير ( ٦٣/١ ) .

«خير الناس قرني » ؛ لأنهم إنما كانوا خيرًا لأنهم نصروه وآووه وجاهدوا معه ، وقد توجد نحو هذه الأفعال آخر الزمان حين يكثر الهرج ، وحتى لا يقال في الأرض : الله ، قال الكلاباذي وغيره : وأما خبر : «خير الناس قرني » فخاص بقوم منهم والمراد في قرني ، كالعشرة وأضرابهم ، وأما سواهم فيجوز أن يساويهم أفاضل أواخر هذه الأمة ، كالذين ينصرون المسيح ، ويقاتلون الدجال ، فهم أنصار النبي وإخوانه ا.هـ ) (١) . وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ١٩٧٨ أ ) .

V - 3i ذكر حديث: «يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين » يقول: («استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي » أي ثوابه » وقال الكلاباذي: جعل الله أوصاف المؤمنين صفته ، فقال: مرضت واستسقيتك واستطعمتك ؛ لأن الوصلة إذا استحكمت والمودة إذا تأكدت صار فعل كل واحد من المتواصلين فعل الآخر ، وكل ما فعله الحبيب فهو يسر حبيبه ، ألا ترى قيسًا المجنون كان إذا أراد أن يسكن ما به ذكرت له ليلى ، فينجلي ما هو فيه ويتكلم بأحسن كلام ، فيقال له : أتحب ليلى ؟ فيقول : لا . فيقال : لم ؟ فيقول : المحبة ذريعة الوصلة ، وقد وقعت الوصلة فسقطت الذريعة ، فأنا ليلى وليلى أنا ، وقال :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا فإذا أبصرته كنت أنا ) (٢) وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ٢٤٧/ب ).

٨ - عند ذكر حديث: « فطوبي للغرباء » ، يقول: ( وزاد الترمذي بعد الغرباء « الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي » ، وفي خبر آخر: قيل: من الغرباء ؟ قال: « النزاع من القبائل » ، أي : الذين نزعوا عن أهلهم وعشيرتهم . قيل: وهم أصحاب الحديث ، يعني كون الإسلام غريبًا ليس منقصة عليهم بل سببًا لتقريبهم في الآخرة ا.ه. وهو تخصيص بغير مخصص ، قال الكلاباذي : وإذا صار الأمر إلى هذا كان المؤمن فيهم كالمؤمن في زمن المصطفى صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وسلم ، فإن النازع من القبيلة مهاجر مفارق لأهله ووطنه ) (٣) .

(٢) فيض القدير ( ٣١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>١) فيض القدير ( ١٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) فيض القدير ( ٣٢٢/٢ ) .

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ١٧٧/ب ) .

9 - عند ذكر شرح حديث: « أنا مدينة العلم وعلى بابها » يقول: ( خرج الكلاباذي أن رجلًا سأل معاوية عن مسألة ، فقال: « سل عليًّا هو أعلم مني . فقال: أريد جوابك . قال: ويحك ، كرهت رجلًا كان رسول اللَّه ﷺ يعزه بالعلم عزًّا ، وقد كان أكابر الصحب يعترفون له بذلك ، وكان عمر يسأله عما أشكل عليه ، جاءه رجل فسأله ، فقال: هاهنا علي فاسأله . فقال: أريد أسمع منك يا أمير المؤمنين . قال: قم لا أقام اللَّه جليك ، ومحا اسمه من الديوان) (١) .

والحديث المذكور ورد تحت رفم [٤٤٥] في اللوحة رقم ( ١٤١/أ ) .

• ١ - وفي صدد شرح حديث: « تسحروا فإن في السحور بركة » ، يقول: (قال الكلاباذي: فالبركة فيه بمعنى الإباحة بعد الحظر عنه من أول الليل ، فكأنها إباحة زائدة على الإفطار آخر النهار ، فهو رخصة ، والله يحب أن تؤتى رخصه ، فالترغيب في السحور ترغيب في قبول الرخصة ، ومعنى البركة فيه الزيادة ، ويمكن كونها زيادة في العمر ؛ لكون النوم موتًا واليقظة حياةً ، ففي مدة الحياة معنيان: اكتساب الطاعة للمعاد ، والمرافق للمعاش ، وهو مما خصت به هذه الأمة ) (١).

والحديث ورد تحت رقم [٣٠٣] في اللوحة رقم ( ٨٣/ ب ) ، وهذا القول مذكور في اللوحتين ( ٨٣/ ب ) ، ( ٨٤/أ ) .

١١ – وعند ذكر « من خاف الله خافته المخاوف » ، يقول : ( ذكره الكلاباذي ) (٣) .
 وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ٧٧/ أ ) .

1.7 - وعند شرح حديث: « ثلاثة لا تقربهم الملائكة » يذكر منهم الجنب إلا أن يتوضأ ، ثم يقول: ( قال الكلاباذي : يجوز كونه فيمن أجنب من محرم ، أما من حلال فلا يجتنبه الملك ولا البيت الذي فيه ، فقد كان النبي يصبح جنبًا بغير حلم ويصوم ذلك اليوم ، وكان يطوف على نسائه بغسل واحد ، ويجوز كونه فيمن أجنب باحتلام وترك الغسل مع وجود الماء فبات جنبًا ؛ لأن الحلم من الشيطان ، فمن تلعب به في يقظته أو نومه تجنبه الملك الذي هو عدو الشيطان ا.هـ ) (3).

<sup>(</sup>١) فيض القدير ( ٢٤٣/٣ ) . (٢) فيض القدير ( ٢٤٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) فيض القدير ( ٣٢٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٢٦٥/٣).

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ٢٤٥/ب ) .

- 1 - وعند ذكر حديث « ثلاثة - - - - - - - القربون ريحها : رجل ادعى إلى غير أبيه » ، يقول : ( لأنه كاذب آثم ، كالذي يدعي أن الله خلقه من ماء فلان غير ماء أبيه ، فهو كاذب على الله ، « ورجل كذب علي » ، أي : أخبر عني بما لم أقل أو أفعل ، « ورجل كذب على عينيه » ، أي : قال : رأيت في منامي كذا ؛ لأنه كذب على الله وعلى ملك الرؤيا ؛ إذ الرؤيا الصالحة بشرى من الله ، وذلك ذنب كبير ، فيستحق العقوبة ، ولأن رؤيا المؤمن جزء من أجزاء النبوة ، كما يجيء في عدة أخبار ، فكان الكاذب فيها متنبًا بادعائه جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من أجزاء النبوة ، ومدعي الحل ، ذكره الكلاباذي ) (۱) .

والحديث ورد تحت رقم [٥٥٤] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ١٤٥/أ ) ، ( ١٤٥/ ب ) .

1 \( \) - وعند ذكر شرح حديث: ( الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ) ، يقول: ( قال الكلاباذي: الرداء عبارة عن الجمال والبهاء ، والإزار عبارة عن الجلال والستر والحجاب ، فكأنه قال: لا تليق الكبرياء إلا بي ؛ لأن من دوني صفات الحدوث لازمة له ، وسمة العجز ظاهرة عليه ، والإزار عبارة عن الامتناع عن الإدراك والإحاطة به علمًا وكيفية لذاته وصفاته ، فكأنه قال: حجبت خلقي عن إدراك ذاتي وكيفية صفاتي بالجلال والعظمة ، فمن نازعني واحدًا منهما أي جاذبني إياه قذفته أي رميته ، وفي رواية: ( أدخلته في النار ) لتشوفه إلى ما لا يليق إلا بالقادر القهار القوي الجبار الغني العلي سبحانه ليس كمثله شيء ) (٢).

والحديث ورد تحِت رقم [٤٠] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ١٤٠/أ ) .

0 1 − عند ذكر حديث: « لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب » ، يقول: (أخبر عما لم يكن لو كان فكيف يكون ، كما أخبر تعالى في الذين قال فيهم: ﴿ وَلَوْ رَدُّواْ لَمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ [الانعام: ٢٨] ، ففيه أنهم عاندوا الله ورسوله على بصيرة بمواضع الحق ، لا لشبهة عرضت ، فكذا قوله: « لو كان بعدي » إلخ ، ففيه إبانة عن فضل ما جعله الله لعمر من أوصاف الأنبياء وخلال المرسلين ، وقرب حاله منهم ، وفيه إشارة إلى أن النبوة ليست باستعداد بل يجتبي إليه من يشاء ، فكأن النبي أشار إلى أوصاف جمعت في عمر لو كانت موجبة للرسالة لكان بها نبيًا ، فمن أوصافه قوته في دينه ،

<sup>(</sup>١) فيض القدير ( ٣٢٨/٣ ) .

وبذله نفسه وماله في إظهار الحق ، وإعراضه عن الدنيا مع تمكنه منها ، وخص عمر مع أن أبا بكر أفضل ؛ إيذانًا بأن النبوة بالاصطفاء لا بالأسباب ، ذكره الكلاباذي ) (١٠ . والحديث ورد تحت رقم [٤٧٥] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ١٠٥/ب ) ( س ) .

- 17 - وفي تحديد المقصود بالعلماء يقول : ( و « العلماء ورثة الأنبياء » قال في « بحر الفوائد » : وهم الفقهاء ، والعلماء بالإطلاق هم الفقهاء ، والعلماء بسائر العلوم علماء على التقييد إلى علمهم ) ( $^{(7)}$  .

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ٣٠٦/ب ) .

١٧ - وفي حديث: « ليس الخبر كالمعاينة » ، يقول: ( وقال الكلاباذي : الخبر خبران: صادق لا يجوز عليه الخطأ ؛ وهو خبر الله ورسوله ، ومحتمل ؛ وهو ما عداه ، فإن حمل الخبر على الأول فمعناه ليس المعاينة كالخبر في القوة ، أي الخبر أقوى وآكد وأبعد عن الشكوك إذا كان خبرًا لصادق ، والمعاينة قد تخطئ ، فقد يرى الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه ، كما في قصة موسى والسحرة ، وإن حمل على الثاني فمعناه ليس المعاينة كالخبر بل هي أقوى وآكد ؛ لأن المخبر لا يطمئن قلبه وتزول عنه الشكوك في خبر من يجوز السهو عليه والغلط ، والحاصل أن الخبر إن كان خبرًا لصادق فهو أقوى من المعاينة ، أو غيره فعكسه ، إلا أن ما ذكر في الخبر الآتي عقبه على الأثر يشير إلى أن المراد هنا الثاني ) (٣) .

والحديث ورد تحت رقم [٩٨١] وهذا القول مذكور في اللوحتين رقم ( ٢٨٢/ ب ) ، ( ٢٨٣/أ ) .

١٨ - وفي حديث: ( ما نقصت صدقة من مال ) ، يقول: ( وقول الكلاباذي قد يراد بالصدقة الفرض ، وبإخراجها لم تنقص ماله ؛ لكونها دينا فيه بعد لا يخفى ) ( ) .

والحديث ورد تحت رقم [٣٣٣] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ٩٢ أ ) . ١٩ – وفي الحديث : « من أحزن والديه فقد عقهما » ، يقول : ( من أحزن والديه أي أدخل عليهما أو فعل بهما ما يحزنهما فقد عقهما ، قال الكلاباذي : إنما قصد أن لا تجفي

<sup>(</sup>١) فيض القدير ( ٣٢٥/٣ ) . ( ٢) فيض القدير ( ٤٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) فيض القدير ( ٣٥٧/٥ ) . ( ٤ ) فيض القدير ( ٥٠٤/٥ ) .

الوالدين ؛ لأن فيه ألمهما ، فمن أحزنهما بقصد الجفاء فقد آلمهما ، وذلك عقوق ) (١) . والحديث ورد تحت رقم [٢٨٠] في اللوحة رقم ( ٧٣/أ ) ، وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ٧٥/ ب ) .

٢٠ - وفي حديث: « من تاب إلى الله وهو يغرغر » ، يقول: ( قال الكلاباذي: ومعلوم أن هذا وقت لا يتلافى فيه ما فات ، فتوبته الندم بالقلب ، والاستغفار باللسان ، أما حال الغرغرة فلا تقبل توبته ، ولا ينفذ تصرفه ، لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُم إِينَهُمْ مَلًا رَأَوًا بَأْسَنَا ﴾ [غافر: ٨٥] ) (٢) .

والحديث ورد تحت رقم [٣٩٧] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ٨٦/أ ) ( س ) .

٢١ – وفي حديث : « خير القرون قرني » ، يقول : ( ويكون المراد بخبر « خير الناس قرني » الخصوص في قوم منهم لا جميعهم ، ومعلوم أن قرنه كان منهم أبو جهل ومسيلمة وأضرابهما ، ذكره في « بحر الفوائد » ) (٣) .

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ١٧٨/أ ) .

٢٢ - وفي حديث: « لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال » ، يقول: (قال في « بحر الفوائد » : الشيطان جسم يمكن أن يكون له يمين لكن لا يأكل بها ؟ لأنه معكوس مقلوب الخلقة ، فنهى النبي أن يفعل كفعله ، وقد يقال : شمال الإنسان مشؤوم ، فإن الكافر يعطى يوم القيامة كتابه بشماله ، والإنسان جعل يمينه لما فوق الإزار من الأكل والطهارة ) (3) .

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ٣٣٢/ ب ) .

77 - وفي حديث: « لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرس » ، يقول: ( « لا تدخل الملائكة » يعني ملائكة الرحمة ونحوهم ، « بيتًا » يعني مكانًا ، « فيه جرس » هو كل شيء في العنق أو الرجل حين يصوت ؛ وذلك لأنه إنما يعلق على الدواب للرعاية والحفظ ، ليعرف سيرها ووقوفها ، فتسكن الرفقة إلى سماعها ، ويتكلمون في السير عليها ، والملائكة حفظ لهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، فإذا سكنت القلوب انقطعت بعد سكونها إليها عن سكونها لمسيرها ومسيرهم ، ومصيرها ومصيرهم ، وحافظها وحافظهم ،

<sup>(</sup>١) فيض القدير ( ٣٧/٦ ) . (٢) فيض القدير ( ٩٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) فيض القدير ( ٢٦١/٦ ) . (٤) فيض القدير ( ٣٨٥/٦ ) .

فإذا اتخذوا لهم حفظة لأنفسهم وكلوا إليها ، وليس الجرس كسائر ما يجعل وقاية للنفس والمال ؛ لأن في ذلك فوائد أخرى بخلاف الجرس ، ذكره الكلاباذي ) (١٠ . وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ٣٧/أ ) ، ( ٣٧/ب ) .

٢٤ - وفي أحاديث قصة الدجال ونزول عيسى التخيل يقول: ( وقال في « بحر الفوائد»: قد ورد في نزوله أحاديث كثيرة ، روتها الأئمة العدول ، التي لا يردها إلا مكابر أو معاند)

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ٢٤٢/ب ) .

\* \* \*

## الفَضِلُالثَّانِیٰ

# منهج التحقيق

### أولًا : نسبة الكتاب للمؤلف والتعريف بالكتاب :

هناك قرائن عدة تؤكد صحة نسبة الكتاب لمؤلفه ، وتتمثل هذه القرائن في الآتي :

 ١ - السماعات الموجودة في أول الكتاب والتي تسند الكتاب إليه ، وهي كما وردت بأول النسخة الأصل :

يقول العبد الضعيف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السَّغدِيُّ أحسن اللَّه إليه أسعد جده: ثنا الشيخ القاضي الإمام الأجل جلال الدين أبو المحامد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن إملاء ، قال : أخ الشيخ الإمام الأجل أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصَّفَّارِيُّ الأَنْصَارِيُّ ، قال : أخ الشيخ والدي ، قال : أخ الشيخ أبو بكر بن أبي إسحاق العارف الكلابَاذِيُّ المصنف ، قال فيه :

وأخ بهذا الإسناد الشيخ الإمام الصالح الدين فخر الأئمة محمد بن هارون والشيخ الإمام زين الصالحين عمر بن أبي بكر بن عثمان الصّّابُونِيُّ بقراءتي عليهما في الجامع ببخارى قالا أيضًا بهذا الإسناد ، والشيخ الأستاذ ظهير الدين أبو المحاسن الحسين بن علي المرْغِينَانِيُّ ، والشيخ القاضي جمال القضاة أبو بكر محمد بن عمر الْكَرْمِينيُّ الفَرْغَانِيُّ في كثير من آخرين ، قال ﷺ:

وأخ الشيخ القاضي الإمام جلال ين / هذا كَنَلَمْهُ قال : أخ الشيخ الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النَّسَفِيُّ ، قال : أخ يخ الإمام أبو بكر محمد بن أحمد البَلَدِيُّ ، قال : أخ الشيخ أبو نصر أحمد بن على الْمَايْرَغِيُّ المصنف ﷺ ، قال ﷺ :

وأخ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين وجمال القضاة الْكَرْمِينِيُّ في كثير من آخرين ، قال ﷺ :

وقد أخ الشيخ الإمام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل نجري بقراءة الشيخ الإمام الزاهد القطان المُشتَمْلِيِّ في مسجده بعد أملاه ، قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الزاهد الوالد ، قال : وقد أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الأستاذ بهاء الدين مفتي الشرق والغرب أبو المحامد محمد بن أحمد بن يوسف المنسوب إلى أسبيجاب بقراءتي عليه من أوله إلى آخره في المسجد الجامع ببخارى عمرها الله وخلص أهلها ، وأتممتها في أوائل ذي الحجة سنة أربع وستين وخمسمائة قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد الوالد ، قال : أخ الشيخ القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين الْبَرْدَوِيُّ ، قال : أخ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة فخر الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسين / الكاتب قال أخ الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلا البُخَارِي المصنف إملاء بدرب الجديد في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ، قال هـ :

وأخ الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين محمد بن أحمد الْحَبُوبِيُ ، والشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين المَرْغِينَانِيُ ، والشيخ القاضي الإمام جمال القضاة الْكَرْمِينِيُ ، والشيخ القاضي الإمام أبو عمر المُطَّوِعِيُ وغيرهم ، قالوا : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد عماد الدين أبو بكر محمد بن الحسن بن منصور النَّسَفِيُ يَظَيَّمُ وقد توفي سنة خمس وخمسمائة ، قال : أخ شمس الأئمة الحُلَّوانِيُ عن أبي محمد الكاتب عن المصنف ، قال على المحمد الكاتب عن المصنف ، قال الله المحمد الله المحمد الكاتب عن المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد ا

٢ - أسلوب المصنف في كتابه هو نفسه أسلوبه في كتابه الآخر « التعرف لمذهب أهل التصوف » ، من حيث كثير من الموضوعات المشتركة أو المتقاربة التي تناولها في كلا الكتابين ، ومن حيث الوجهة الصوفية في كليهما ، ومن حيث الأسلوب الأدبي الذي يتميز به المصنف في كثير من المواضع ، فعلى سبيل المثال : فقد تحدث مُفصِّلًا في كتاب التعرف عن قول الصوفية في الأصلح ، وأبطل القول به (١) ، وتعرض في كتاب

<sup>(</sup>١) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص٥٣ ) .

منهج التحقيق \_\_\_\_\_\_ منهج التحقيق \_\_\_\_\_

« بحر الفوائد » موجزًا لنفس المسألة ، وأبطل أيضًا القول به (۱) ، وفي كتاب « التعرف » تحدث عن المحبة ، وأنها ينبغي أن لا تكون معلولة بشيء (۲) ، وفي الحديث الأول في « بحر الفوائد » يتعرض لنفس المسألة ، ويخرج بنفس النتيجة (۳) ، وسيتضح ذلك بشيء من التفصيل في الفصل الثالث .

٣ - بعض شيوخه المكرر ذكرهم في الكتابين وصرح بالتحمل عنهم . وعلى سبيل المثال : أحمد بن حيان التميمي ، صرح بالتحمل عنه في التعرف (٤) ، وفي « بحر الفوائد » في الحديث رقم [٤٢٥] ، ويتبين ذلك بالرجوع إلى فهرس شيوخه .

3 – المصادر التاريخية التي نسبت الكتاب إلى المصنف ، والتي لم تختلف في نسبة الكتاب إليه ، وهي : كشف الظنون ( ٢٢٤/١ ) ، والأعلام ( ٢٩٥/٥ ) ، ومعجم المؤلفين ( ٢١٢/٨ ) ، وتاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ) ، وتاريخ التراث العربي مجلد ١ ( ١٧٥/٤ ) ، ودائرة معارف الأعلمي ( ٢٢/٢٦ ) ، الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط ( ٢٨٨/١ ) ، هذا بالإضافة إلى فهارس المخطوطات بكل من قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية ، ومعهد المخطوطات العربية ، والمكتبة البلدية بالإسكندرية .

٥ - ويضاف إلى ذلك ما صرح به السمعاني في كتاب الأنساب عند الحديث عن نسبة المَايْمَرْغِيِّ ، قال : هذه النسبة إلى مايَمْرغ ، وهي قرية كبيرة حسنة على طريق بخارى من نواحي نخشب... والمشهور بالانتساب إليها أبو نصر أحمد بن علي بن الحسن بن عيسى المقرئ الضرير المايمرغي : كان شيخًا ثقة صالحًا صدوقًا مكثرًا من الحديث .... روى عن أبي بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي صاحب « معاني الأخبار » ) (٥) ، فقد أثبت السمعاني في كلامه هذا نسبة كتاب « معاني الأخبار » للمصنف .

٦ - ويضاف أيضًا ما وجدته عند عبد الكريم القزويني في كتابه « التدوين في تاريخ قزوين » في سياق ذكر شيوخ والده في الحديث وجملٍ من مسموعاته ، فقد ذكر أن والده قد سمع كتاب « بحر الفوائد » للكلاباذي من عبد الخالق بن زاهد بن طاهر

<sup>(</sup>١) الأصل لوحة رقم ( ٧٦/ب ) .

<sup>(</sup>٢) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الأصل لوحة رقم ( ٢/ب ) .

<sup>(</sup>٤) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الأنساب ( ٢٢٣/٤ ) .

أبو منصور الشحامي بروايته عن الحسن بن أحمد السمرقندي ، عن علي بن أحمد بن خنباج ، عن الكلاباذي (١) ، فقد أضاف للكتاب سماعًا جديدًا غير السماعات المذكورة بأول النسخة المتوافرة لدينا الآن ، بما يدل أيضًا على تأكيد نسبة الكتاب لمؤلفه ، وشهرة الكتاب في أوساط علماء الحديث .

٧ - نقول العلماء عنه ونسبتهم هذه النقول إليه في كتابه تعد توثيقًا للكتاب ، ومن أشهر من نقلوا عنه ابن حجر العسقلاني والمناوي صاحب فيض القدير وغيرهم ، وقد ذكرت نماذج من هذه النقول ومكانها من الكتاب ، وذلك في الفصل الأول عند الحديث عن منزلته ونقل العلماء عنه .

### اسم الكتاب :

يذكر المترجمون الكتاب بعدة أسماء منها: « بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار »  $^{(7)}$  ، وأحيانًا ما يذكر به « معاني الأخبار المسمى وأحيانًا ما يذكر به « معاني الأخبار المسمى ببحر الفوائد »  $^{(2)}$  ، وقد ذكر له فؤاد سزكين عدة أسماء منها: « معاني الآثار » أو « معاني الأخبار » أو « مفتاح الأخبار » أو « مفتاح الأخبار » أو « معاني الأحاديث المصطفوية ومعاني الأخبار المجتبوية » وذكر أنه آخر ما ألف (  $^{(7)}$  »  $^{(9)}$  .

وأضاف كارل بروكلمان في « تاريخ الأدب العربي » على ما سبق الأسماء الآتية : «مفتاح معاني الأخبار » و « الإخبار بفوائد الأخبار » و « معاني الأحاديث المصطفوية ومبانى الأخبار المجتبوية » (٦) .

ولعل مرد الاختلاف في اسم الكتاب يعود إلى اسمه الوارد في النسخ المتعددة في البلدان المختلفة (٧) ، أما اسمه في النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق وأطلقت عليها لفظة « الأصل » فقد كان على بطاقة الكتاب في صدر الصفحة الأولى التي عليها بيانات المخطوط « بحر الفوائد » ، أما داخل المخطوط فقد ذكر في أحد أسانيد متحمله

<sup>(</sup>١) التدوين في تاريخ قزوين ( ٣٤٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين ( ٢١٢/٨ ، ٢٢٢ ) ، والأعلام للزركلي ( ٢٩٥/٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) هكذا كتب على صدر الصفحة الأولى للنسخة المخطوطة التي اعتمدت عليها في التحقيق والتي أطلقت عليها اسم ( الأصل ) . وهكذا ذكر في دائرة معارف الأعلمي ( ١٢٤/٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الرسالة المستطرفة (ص ٤٤) . (٥) تاريخ التراث العربي ، مجلد ١ ( ١٧٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) تراجع أماكن هذه النسخ في تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ) .

وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السعدي ما يفيد بأن اسم الكتاب «معاني الأخبار » وذلك في الإسناد الآتي :

وذكر أيضًا في نهايته نفس الاسم في قوله: ( وقد تم كتاب « معاني الأخبار » تصنيف الشيخ الإمام الأجل الزاهد العارف ناصر الشريعة محيي السنة ماحي البدعة محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري قدس الله روحه ونور ضريحه ... ) (٢) ا.ه.

أما في النسخة ( س ) وهي النسخة الثانية التي اعتمدت عليها في المقابلة بالأصل فقد اقتصر من الكتاب على نصفه تقريبًا واختتم هذا النصف بقوله: « واتفق الفراغ من كتابة شرح الأحاديث الشريفة لبيان أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في أواخر شهر صفر المظفر من شهور سنة إحدى وعشر وألف على يد .... ) (7) هذا ولم يوجد على النسخة أو في داخلها أية دلالة على اسم الكتاب ، والشيء الوحيد الذي يؤكد أن الكتاب هو نفسه بحر الفوائد للكلاباذي هو المحتوى ، فضلًا عن أنه قد أخذ رقمًا في معهد المخطوطات تحت اسم « بحر الفوائد » .

أخلص من هذا إلى أن للكتاب أسماء عدة أشهرها « بحر الفوائد » و « معاني الأخبار » ، والاسم الأول هو الذي اعتمدت عليه في عنوان البحث ، بناء على ما ذكر في بطاقة النسخة الأم التي اعتمدت عليها في التحقيق .

لماذا سمى الكلاباذي كتابه بـ « بحر الفوائد » أو « معانى الأخبار » أو غيرها من الأسماء ؟

لم يصرح المصنف بسبب تسمية الكتاب ، ولكن يظهر لي من خلال التطواف في الكتاب أن الكلاباذي حرص في المقام الأول على العناية ببعض الأخبار الواردة عن النبي على الله لها ثم استنباطًا لمعانيها من الأوجه المحتملة ، ومن هنا جاءت التسمية

 <sup>(</sup>١) الأصل لوحة رقم ( ١/ب ) .
 (٢) لوحة رقم ( ١/ب ) .

<sup>(</sup>٣) النسخة ( س ) لوحة رقم ( ١٥١/ب ) .

بر «معاني الأخبار » أو « معاني الأحاديث المصطفوية ومعاني الأخبار المجتبوية » أو « معاني الآثار » أو « معاني الأخبار » أو « معاني الأخبار » أو « معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار المجتبوية » . فكل هذه الأسماء تدور حول محاولة الوصول إلى مراد الرسول علي من قوله الشريف .

ولم يخل الكتاب أيضًا من كثير من الفوائد الأخرى في مجالات مختلفة ؛ كالتوفيق بين بعض الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض ، وتحديد مدلول بعض المفردات الواردة في الأحاديث ومعالجة بعض القضايا العقدية .... إلخ ، ومن هنا يظهر سبب التسمية بـ « بحر الفوائد » أو « الإخبار بفوائد الأخبار » .

وتسمية الكتب بكلمة « بحر .... » منتشرة في التراث العربي الإسلامي وقد ذكر حاجي خليفة في « كشف الظنون » ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين اسمًا لكتب تبدأ بكلمة «بحر » ومنها كتب متقدمة ترجع إلى القرن الرابع الهجري ككتاب « بحر الأوهام » لابن وكيع الشاعر المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ، ومنها ما يطلق عليه « بحر الفوائد » مثل : « بحر الفوائد الحرفية وسر الفرائد العددية » و « بحر الفوائد في الحساب » (۱) ويبدو أن أصحاب هذه البحور قد قصدوا جمع الفوائد المختلفة في مصنفاتهم ، ومنهم الكلاباذي ، ويلاحظ أن أقدم كتاب ذكر في « كشف الظنون » يبدأ بعبارة « بحر » هو كتاب « بحر الأوهام » لابن وكيع الشاعر المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ، ويلاحظ أيضًا أنه متأخر بالنسبة إلى كتاب « بحر الفوائد » للكلاباذي ، فهل يكون الكلاباذي هو أول من صنف كتابًا يسمى « بحر .... » وتبعه المصنفون في هذه التسمية ؟ .

#### عدد أحاديث الكتاب:

ذكر الزركلي في الأعلام أن عدد أحاديث الكتاب ٩٢ ه حديثًا (٢) ، وهذا الكلام مطابق لما ورد في آخر النسخة التي أطلقت عليها لفظة « الأصل » ، حيث قال فيها : ( وجملة الأحاديث المروية في هذا الكتاب من أوله إلى آخره مائتان واثنان وعشرون حديثًا مبشرة ، وثلاثمائة وسبعون حديثًا شواهد ، فتكون جملتها خمسمائة واثنان وتسعون حديثًا ) (٣) ، ولعل ما ذكره الزركلي كان نقلًا من هذا الموضع من هذه النسخة .

ويلاحظ أن الناسخ قد قسم هذا العدد إلى ما أسماه أحاديث مبشرة ، وأخرى

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ( ٢٢٣/١ – ٢٢٧ ) . (٢) الأعلام ( ٢٩٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الأصل لوحة رقم ( ٣٧٩/ب ) .

شواهد ، ويمكن استنتاج أنه يقصد بالأحاديث المبشرة الأحاديث التي رواها المصنف بإسناده وتسبقها عبارة : « حديث آخر » ، حيث إن عددها بالفعل بلغ مائتين واثنين وعشرين حديثًا ، والأحاديث الشواهد التي يقصدها هي بقية الأحاديث التي رواها المصنف بإسناده أيضًا ، إذن فجملة الأحاديث التي ذكرها يعني بها الأحاديث المسندة ، وقد احتوى الكتاب على أحاديث أخر غير مسندة .

علمًا بأنه قد بلغ مجمل ما خرجته ألفًا ومائتين وتسعة وسبعين حديثًا ، المتكرر منها الذي سبق تخريجه في اللوحة رقم ... » الذي سبق تخريجه في اللوحة رقم ... » قد بلغ أربعة وثمانين حديثًا ، وهذا العدد الذي ذكرته يشمل الأحاديث والآثار المسندة منها وغير المسندة التي ورد ذكرها في الكتاب .

والجدير بالذكر في هذا الموضع أنه يمكننا الجزم - بناء على ما ذكر - بأن النسخة التي أطلقت عليها الرمز (س) هي نسخة ناقصة ، حيث بلغ فيها عدد الأحاديث التي يسبقها عبارة : « حديث آخر » تسعة وأربعين ومائة حديث فقط ، ومجمل ما ساقه فيها من أحاديث بإسناده بما فيها عبارة : « حديث آخر » بلغ ستة وأربعين وثلاثمائة حديث فقط ، مخالفة بذلك ما ذكر في الأعلام للزركلي ، أو ما ذكر في آخر النسخة الأصل .

### ثانيًا: نسخ الكتاب:

يوجد للكتاب النسخ المخطوطة الآتية :

۱ – رضا / رامبور ( ۸/۱ ه ٤ ) [ M 3588 ( 883 ) ] – ( ۳۲۴ و ) – ق ٦ هـ – ناقص الأحاديث ( ۲۶ – ۲۲۳ ) <sup>(۱)</sup> .

۲ - متحف طوبقبو سراي ( ۱۲۹/۲ ) [ 538 2612 A ] - ( ۲۷۲ و ) - هـ (<sup>۲۱)</sup>، ۲۰۰ ( ۲۳۶ و ) - ۲۰۰ هـ (<sup>۲۱)</sup>، ۲۰۰ ( ۲۳۶ ورقة ، ۲۶۷هـ ، انظر الفهرس ( ۲۳۲ ( ۱۳۰ ، ۱۲۹/۲ ) <sup>(۳)</sup> .

٣ - جاريت ( ٤١٥ ) [ ( H 747 ( 1368 ) ] - ( ١٦٩ و ) - ق ٧ تقريبًا ، وقيل :
 القرن الثالث عشر الهجري <sup>(١)</sup> - ناقصة بعض الأوراق في الوسط والآخر - قطعة <sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ )، تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) . ( \$ ) السابق .

<sup>(</sup>٥) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ ) ، تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) .

- ٤ غازي خسرو / سراييفو ( ١/٥٧٦ ) [ 4094 ] ( ٣٠٤ و ) ق ٨ هـ (١) .
  - ٥ دار العلوم الإسلامية / بشاور ( ١٦/١ ) [ ٣٥٤ ] ٨٠٣ هـ (٢) .
- ٦ البلدية / الإسكندرية ( الشندي / الحديث ٧ [ ٣١٧٩ ج. ] ) ( ١ مج البلدية / الإسكندرية ( الشندي / الحديث ٧ [ ٣١٧٩ ج. ] ) ( ١ مج البلدية / ١٠١١هـ (٣) .
- ٧ الأحمدية / حلب ( ٧٦ ) [ ( ٢٧٤ ) الحديث ] ( و ٢٨٢ + ١٨ ) ضمن مجموع <sup>(١)</sup> .
  - $_{\Lambda}$  دار الكتب / القاهرة ثان (  $_{\Lambda}$  9 ) [  $_{\Lambda}$  1 مخروم الأول  $_{\Lambda}$  .
    - ٩ شهيد علي باشا ( ٣٢ ) [ ٣٧٥ ] (١١ مج ٢٦٧ و ) (١٠) .
      - ١٠ فاتح ٤١ [ ٦٩٧ ] ( مج ١ ٣٠٧ و ) <sup>(٧)</sup> .
- ١١ فيض اللَّه أفندي ( ط ) ( ٦ ) [ ٥٢ رقم متسلسل ] ( مج ١ ) (^^ .
  - ۱۲ ولمي الدين ( ٤٦ ) [ ٨٤٤ ] مج ۱ ( ٣٦٨ و ) <sup>(٩)</sup> .
- ١٣ يني جامع (١٤) [٢٧٤] (٣٠٧ ورقة ، القرن التاسع الهجري). شرحه مجهول بعنوان: « شرح معاني الأخبار » (١٠).
  - ۱٤ باريس ( ٥٨٥٥ ) ( ٣٩٨ ورقة ٦٩١ هـ ، انظر فايدا ٣٥٣ ) (١١) .
    - (١) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ ) .
      - (٢) السابق .
- (٣) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ ) ، تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) ،
   تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) .
- (٤) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ )، تاريخ التراث العربي المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ).
- (٥) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ ) ، تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) ،
   تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) .
  - (٦) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ ) .
- (٧) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ ) ، تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) ،
   تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) .
- (٨) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ ) ، تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) .
  - (٩) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ ) .
- (١٠) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ٢٨٨/١ )، تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ )، تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) .
  - (١١) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) ، تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) .

- ١٥ بريل ، الطبعة الثانية ( ٧٤٧ ) (١) .
- ١٦ يني ( ٢٤٧ ) بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار المجتبوية ) (٢) .
- ۱۷ داماد زاده ( ۲۱۰ ) ( بعنوان بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار ) (۲۰ .
- ١٨ القاهرة أول ( ٢٧٥/١ ) ( بعنوان بحر الفوائد المسمى بمعانى الأخبار ) ( أ .
  - ١٩ دمشق العمومية ( ٢١:٢٤٣ ) بعنوان ( مفتاح معاني الأخبار ) (٥) .
- ٢٠ راغب ( ٣١١ ) ( ٣٠٠ ورقة ، ١١٢٨هـ ) بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار المجتبوية ) (٦) .
- ٢١ خالص ( ٤٩٤ ) ، بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومبانى الأخبار المجتبوية ) (٧٠ .
- ۲۲ جار الله ( ۹۹۰ ) ( حوالي ۱۰۰ ورقة ، ۱۱۱۱هـ ) ، أسكدار ، خداثي ، هدى حديث ۲۳ ، بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار المجتبوية ) (^) .
  - ۲۳ مراد ملا ( ۲۱۰ ) ( ۱۲۸ ، ۱۰۵۵ه ) (۹) .
  - ٢٤ مكتبة جامعة إستانبول ( ٤٩٤ ) ( ١٥١ ورقة ، ١٠٨٣هـ ) (١٠٠ .
    - ۲٥ الظاهرية ، حديث ( ٢٤٣ ) (١١) .
  - ٢٦ ولي الدين ( ٧١٨ ) ( ٣٢٣ ورقة ، القرن التاسع الهجري ) (١٢) .
- ٢٧ جورليلي ( ١٢٨ ) ( حوالي ٣٠٠ ورقة ، القرن الثامن الهجري ) (١٣) .
  - ۲۸ محمد بخاري ( ۱/۹٤ ) ( ۱ ۲۰۹ ، ۱۱۱۱هجرية ) <sup>(۱٤)</sup> .
  - ۲۹ قسطموني ( ۱۳۹۸ ) ( ۱۳۹۸ ) انظر : ( Oriens 5,45 ) .
    - . ۳ جامعة لندن ( ۱۹۰۷٤ ) <sup>(۱۱)</sup> .

### نسخ الكتاب التي اعتمدت عليها في التحقيق :

اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ الثلاث الآتية :

النسخة الأولى : نسخة قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية ، والتي تحمل رقم

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٨ ) . (٢-٥) السابق .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) ، تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٨) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) ، تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) . (١٠-١٦) السابق .

(حديث ٨١١ رقم الميكروفيلم ٣٦٧٠٤ ) ، وعنوانها « بحر الفوائد » .

النسخة الثانية : نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية وهي : ( حديث ٣١٧٩ ج ) ، وعنوانها « بحر الفوائد المشهور بمعانى الأخبار » .

النسخة الثالثة : نسخة معهد المخطوطات العربية والتي تحمل رقم ( ٤٧٩ ) وعنوانها « معانى الأخبار في الحديث » .

وهذا تفصيل ذلك :

النسخة الأولى: نسخة قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية ، والتي تحمل رقم (حديث ٨١١ رقم الميكروفيلم ٣٦٧٠٤ ).

وقد اخترت هذه النسخة لأجعلها النسخة الأم من بين ثلاث نسخ متوافرة بقسم. المخطوطات وهي :

- أ حديث ٢٣٤٦ رقم الميكروفيلم ١٢٣٥٥ .
  - ب حدیث ۸۱۱ رقم المیکروفیلم ۳۶۷۰۶ .
    - ج حديث ٨١١ رقم الميكروفيلم ٣٤٧٤ .

لأنني وجدت أنها أصل واحد وهو النسخة الثانية (حديث ٨١١ رقم الميكروفيلم و٦٧٠٤)، ونسختان منه ، هما (حديث ٢٣٤٦ رقم الميكروفيلم ١٢٣٥٥) والنسخة الأولى (حديث ٢٣٤٦ رقم الميكروفيلم ١٢٣٥٥)، فالنسخة الأولى (حديث ٢٣٤٦ رقم الميكروفيلم ١٢٣٥٥) تم نسخها من النسخة الثانية (حديث ٨١١ رقم الميكروفيلم ٣٤٧٤) هي صورة ضوئية من النسخة الثانية (حديث ٨١١ رقم الميكروفيلم ٣٤٧٤) . وعلى هذا ضوئية من النسخة الثانية (حديث ٨١١ رقم الميكروفيلم ٢٦٧٠٤) . وعلى هذا اعتبرت أن النسخة الثانية التي يمكن الاعتماد عليها من دار الكتب المصرية هي نسخة واحدة ، وهي النسخة الثانية التي تحمل رقم (حديث ٨١١ رقم الميكروفيلم ٢٣٦٧٤)،

وصف النسخة: النسخة حالتها جيدة ، إلا أن بها آثار عرق وبقع ترميم ، كتبت بخط رديء لكنه واضح ومقروء ، كتبها إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم ، وانتهى من كتابتها في رابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية ، وعدد أوراقها ٣٨٠ ورقة ، وعدد أسطرها ١٧ سطرًا ، ومقاسها ( ٢٧,٨ × ١٩,٧ سم ) ، عليها غلاف واضح ، واسم الكتاب كما هو مدون بالغلاف « بحر الفوائد » ، واسم

المؤلف « الشيخ أبي بكر محمد الكلاباذي » ، وعلى النسخة وقف للسلطان الملك الأشرف ، وتبدأ بسماعات تصل إلى ثمانية ، وقد ذكر متحملها أنه لولا الملال لأكثر من ذكر السماعات ، ويوجد بها سقط من نهاية اللوحة ( 9.1/1) ، أتممته عند التحقيق من سبع لوحات من نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية ، وسقط آخر من نهاية اللوحة ( 9.1/1) ، أتممته أيضًا من سبع لوحات أخرى من نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية ، وسقط ثالث من نهاية اللوحة ( 9.1/1) ) أتممته من ثماني لوحات من نسخة المدرسة الأحمدية بحلب .

تعليقات الهامش قليلة ، لا تعدو أن تكون تصحيحًا أو إثبات سقط يشير إليها بالرمز (خ) ، (صح ) ، أو ذكر بعض الفروق في نسخة أخرى لم يشر إليها الناسخ إلا بالرمز (خ) ، أو بعض التعليقات النادرة جدًّا باللغة الفارسية ، وقد تدخل متحمل النسخة وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السعدي في نهاية بعض الأحاديث بذكر بعض الأشعار ، أو نادرًا ببعض التعليقات ، وفي كل مرة يتدخل فيها يقول : « قال أبو الحسن أحسن الله إليه » ، ثم يذكر تدخله ، حرصًا منه على تمييز كلام المصنف من تعليقه ، وقد وجدت أحيانًا بعض الإدراج القليل في بعض الأحاديث لم أجده في النسختين الأخريين ، وظني أنه تدخل من أبي الحسن ويؤكد تدخله خلو النسختين الأخريين من هذه التدخلات .

وتوجد بعض التعليقات في الركن الأعلى من الصفحة اليسرى من اللوحة تتكرر كل عشر لوحات ، والتعليق عبارة عن ذكر رقم الكراسة التي منها الجزء المذكور من الكتاب ، ويظهر من ذلك أن المصنف قسم كتابه إلى كراسات ، والسقط الذي ذكرته من قبل عبارة عن ثلاث كراسات منها ، وتنتهي هذه النسخة بإثبات عدد الأحاديث المروية في الكتاب من أوله إلى آخره ، وعددها كما ذكر الناسخ مائتان واثنان وعشرون حديثًا مبشرة ، وثلاثمائة وسبعون حديثًا شواهد ، فتكون جملتها خمسمائة واثنان وتسعون حديثًا ، إلا أنني بعد الإحصاء الذي أجريته على عدد الأحاديث المبشرة التي ذكرها وهي التي تسبق بعبارة حديث آخر وجدتها مائتين وتسعة عشر حديثًا فقط ، والأحاديث الثلاثة الباقية التي تتمم العدد الذي ذكره المصنف وجدتها موجودة ضمن شروح الأحاديث السابقة لها ، وقد سبقت هذه الأحاديث الثلاثة بعبارة حديث آخر في النسختين الأخريين ، فأضفت عبارة حديث آخر قبل هذه الأحاديث ، ونبهت على ذلك في الحاشية .

وفي نهاية النسخة أيضًا إثبات إتمام النسخة ، وإثبات اسم ناسخها وهو إبراهيم بن

علي بن أحمد بن إبراهيم ، وإثبات تاريخ الانتهاء من نسخها وهو رابع عشر من جمادي الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية .

فاتحة المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله بجميع محامده لجميع آلائه ونعمائه ، والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين خاتم النبيين ، وآله الطيبين ، وعلى جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ، من أهل السموات وأهل الأرضين ، وغيرهم كلهم أجمعين ، وعلى جميع الصحابة والخلفاء الراشدين ، والتابعين ، وتبع التابعين ، والصالحين ، وعلماء الدين ، والشهداء ، والفقهاء ، والمتعلمين ، وجميع المسلمين والمؤمنين ، من الجنة والناس أجمعين ، في كل لحظة ولمحة وخطرة ، من أزل الأزل ، إلى أبد الآبدين . يقول العبد الضعيف أبو الحسن على بن محمد بن على بن الحسين السعدي : ...

خاتمة المخطوط: قوله في حديث الحماني: « لو أنكم تكونون كما أنتم عندي » يجوز أن يكون معناه تكونون عندي على خلاف ما أنتم عليه ، والذي أنتم عليه ليس لكم بحال ، ولهذا الكلام شرح طويل ، ليس هذا موضعه ، وقد وهم في هذا المعنى قوم لهم أخطار ، والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل ، واللَّه يوفق من يشاء ، ويفتح على من يريد ، وهو الحميد المجيد ( ن ) . وصلَّى اللَّه على سيد الأولين والآخرين ، وخاتم النبيين ، وحبيب رب العالمين ، محمد وآله وصحبه أجمعين ، وسلم تسليمًا كثيرًا ، والحمد للَّه على ما ألهم من الصواب ، وأستغفر الله من الخطأ يوم الحساب ، والحمد لله رب العالمين ، وجملة الأحاديث المروية في هذا الكتاب من أوله إلى آخره مائتان واثنان وعشرون حديثًا مبشرة ، وثلاثمائة وسبعون حديثًا شواهد ، فتكون جملتها خمسمائة واثنان وتسعون حديثًا . وقد تم كتاب معاني الأخبار ، تصنيف الشيخ الإمام الأجل الزاهد العارف ناصر الشريعة محيي السنة ماحي البدعة محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه ، على يد العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير أحوج خلق اللَّه إلى رحمة ربه الكريم إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم ، تاب اللَّه عليه ، وتولاه ، وجعل عقباه خيرًا من أولاه ، بالديار المصرية بالخانقاه المعمورة الملكية الناصرية ، حلد الله ملك واقفها ، في رابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على شفيع المذنبين ، وقائد الغر المحجلين ، محمد وآله وصحبه أجمعين .

النسخة الثانية: نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية وهي: (حديث ٣١٧٩ ج.).

وهي تختلف عن نسخة دار الكتب المصرية من حيث عدد أوراقها وتاريخها وخطها وترتيب بعض الأحاديث فيها ، وتمامها في بعض المواضع التي يناظرها سقط من نسخة دار الكتب فاعتبرتها نسخة ثانية يعتمد عليها في العمل . ووصفها كالآتي :

وصف النسخة : النسخة حالتها جيدة ، كتبت بخط فارسى ، كتبها مرتضى بن يوسف بن محمد بن على البلوي المدرس ، وانتهى من كتابتها في أواخر شهر صفر المظفر من شهور سنة ( ١٠١١هـ ) ، وعدد أوراقها ١٥١ ورقة ، وعدد أسطرها ٢١ سطرًا ، ومقاسها ( ١٥ × ٢٢ سم ) ، عليها غلاف تظهر عليه بوضوح بيانات النسخة ، واسم الكتاب كما هو مدون بالغلاف « بحر الفوائد المشهور بمعاني الأحبار » ، واسم المؤلف «أبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري المتوفى سنة ٣٨٠هـ » ، وتبدأ النسخة بملحق في ورقتين عبارة عن فهرسة للأحاديث الواردة في هذا الجزء من الكتاب ، قد غاب من التصوير النصف الأسفل من الورقة الأولى اليمني ، ثم يبدأ بعدهما الكتاب بدون سماعات أو توقيفات أو غيره ، ولكنها تنتهي بإثبات تملك النسخة لمالكها محمد بن محمد الكتبي ، وإثبات اسم ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها ، وبالنسخة بعض التعليقات من الناسخ تدور حول شرح بعض الكلمات تبين لي أنها من مختار الصحاح للرازي ، ودائمًا يشير لها بالحرف « ص » ، وتوضيح بعض الأنساب تبين لي أنها من كتاب الأنساب للسمعاني ويشير لها بكلمة « أنساب » ، وذكر بعض النقول التوضيحية من بعض الكتب الأخرى ويذكر اسم الكتاب الذي نقل منه مثل « أصول أربعين » ، وبها إثبات بعض السقط ويشير له بالرمز (صح )، والنسخة كثيرة الأخطاء الإملائية ، تصل في بعض الأحيان إلى إحالة المعنى تمامًا ، وعلى سبيل المثال ففي اللوحة ( ٢٥٠أ ) وفي الحديث: « قال رجل للنبي ﷺ : إني لأحبك » نراه قد رسم الكلمة هكذا « لا أحبك » وتكرر ذلك منه في أكثر من موضع ، وفي اللوحة ( ٤٦/أ ) وبدلًا من رسم كلمة « لأبويك » على شكَّلها الوارد في الحديث « فهل أنت شافع لأبويك » تراه يرسم الكلمة هكذا « لأبو بكر » ، وهذه النسخة لا تمثل الكتاب كاملًا ، وإنما تمثل نصفه تقريبًا ، وذلك على الرغم من قول الناسخ في نهايتها « تم الكتاب الشريف » ؛ إذ إنه اقتصر على نصف الأحاديث الواردة في النسختين الأخريين تقريبًا .

فاتحة المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم، رب وفقني على إتمامه فإني عاجز عنه إلا بتوفيقك، قال الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي

البخاري كِلله : حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن مردك ، قال : ح محمد بن عيسى الطرسوسي ، قال : حدثنا هشام بن يوسف ، الطرسوسي ، قال : حدثني يحيى بن معين وعلي بن بحر قالا : حدثنا هشام بن يوسف ، عن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن حده ابن عباس عباس ، قال : قال رسول الله يكافئ : « أحبوا الله لما أردفكم به من نعمه ... » .

النسخة الثالثة : نسخة معهد المخطوطات العربية والتي تحمل رقم ( ٤٧٩ ) وعنوانها «معاني الأخبار في الحديث » .

يوجد بمعهد المخطوطات العربية نسختان :

أولاهما: تحمل عنوان « بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار » وهي مدونة في فهرس المخطوطات المصورة بالمعهد تحت رقم ( ١٠٢ ) ، وهذه النسخة مصورة عن نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية والتي تحمل رقم ( حديث ٣١٧٩ ج ) ، وهي النسخة الثانية التي اعتمدت عليها في التحقيق .

ثانيتهما: النسخة المدونة في الفهرس تحت رقم ( ٤٧٩) بعنوان « معاني الأحبار في الحديث » ، وهي نسخة تامة ، تختلف عن النسخ السابقة خطًّا ، ولا يوجد عليها أو بداخلها ما يشير إلى أنها منسوخة مما سبق ذكره ، وتختلف مكانًا ؛ إذ إن محلها حلب بسوريا ، وهي تتفق مع نسخة المكتبة البلدية في زمن النسخ وهو القرن الحادي

منهج التحقيق \_\_\_\_\_\_ ٧٠

عشر الهجري ، فاعتبرتها نسخة ثالثة . ووصفها كالآتي :

وصف النسخة : حالة النسخة جيدة ، لكن تصويرها رديء غير مقروء في بعض لوحاتها وتصل إلى عشر لوحات تقريبًا من مجمل العدد ، وبها آثار عرق وبقع ترميم ، كتبت بخط نسخ مقروء ، غير مدون فيها اسم ناسخها ، ولا زمن الانتهاء من نسخها ، وعدد أوراقها ۲۸۳ ورقة ، وعدد أسطرها ۲۳ سطرًا ، ومقاسها ( ۲۷ × ۱۸ سم ) ، غلافها غير واضح ، ومن فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية مع الغلاف غير الوضح يمكن الكشف عن محتواه كالآتي : اسم الكتاب على الغلاف «معاني الأحبار في الحديث » ، واسم المؤلف على الغلاف « أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي » ، وتاريخ نسخها القرن الحادي عشر . وملحق ببداية النسخة فهرس لأحاديث وآثار وحكايّات وأشعار الكتاب ، عدد أوراقه ١٧ ورقة ، صنعه أبو عبد اللَّه محمد ، سماه « مفاتيح معاني الأخبار » ، والنسخة عليها وقف مدرسة الأحمدية بمدينة حلب ، في هامشها تعليقات كثيرة أغلبها من الناسخ ، وهي عبارة عن ضبط بعض الأنساب ، تبين لي أنها من كتاب الأنساب للسمعاني ، وشرح لبعض ألفاظ الأحاديث ، تبين لى أنها من كتاب النهاية في غريب الحديث ، وبها بعض السقط الذي يذكره في الهامش ويشير إليه بالرمز ( صـح ) ، أو بعض الاختلافات عن نسخة أخرى أشار لهاً بالرمز (خ) ، وبعض التعليقات من الناسخ على بعض الأحاديث مثل حديث : « لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم » فقد لاحظ الناسخ أن المصنف قد شرح : « ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد » ولم يشرح الشق الثاني من الحديث فسجل تعليقه عليه في الهامش ، ويوجد أيضًا في الهامش تبويب لموضوعات الكتاب تحت عنوان « مطلب في كذا » وترتيب الأحاديث فيها يختلف في بعض الأحاديث عن نسخة دار الكتب المصرية ونسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية ، ويوجد في هامشها أيضًا بعض التعليقات النادرة بالفارسية ، والنسخة نادرة الأخطاء في الآيات القرآنية .

فاتحة المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم ، رب تمم بالخير ، قال الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري رحمة الله عليه: حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن مردك ، حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي ، حدثنا يحيى بن معين وعلي بن بحر قالا: حدثنا هشام بن يوسف ، عن عبد الله بن سليمان النوفلي ، عن محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه علي ، عن جده ابن عباس قال : قال رسول الله علي : « أحبوا الله لما [ ] (١) به من نعمه ... » .

<sup>(</sup>١) يياض بهذا الموضع من النسخة .

خاتمة المخطوط: قوله في حديث الحماني: « لو أنكم تكونون كما أنتم عندي » يجوز أن يكون معناه تكونون عندي على خلاف ما أنتم عليه ، والذي أنتم عليه ليس لكم بحال ، ولهذا الكلام شرح طويل ، ليس هذا موضعه ، وقد وهم في هذا المعنى قوم لهم أخطار ، والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل ، والله يوفق من يشاء ، ويفتح على من يريد ، وهو الحميد المجيد ، والحمد لله على ما ألهم من الصواب ، وأستغفر الله من الخطأ والزلل وما يوجب العقاب ، وقد تم الكتاب .

### ترتيب منازل النسخ ،

بالمقارنة بين النسخ الثلاث وجدت أن نسخة دار الكتب التي تحمل رقم ( حديث ٨١١ رقم الميكروفيلم ٣٦٧٠٤ ) :

١ – أقدم ؛ حيث إنه تم نسخها سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية – كما ذكر في نهاية النسخة – بينما تم نسخ نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية سنة إحدى عشرة وألف هجرية – كما ذكر في نهاية النسخة أيضًا ، وتم نسخ الثالثة في القرن الحادي عشر الهجري بدون تحديد سنة معينة كما في فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية ، ولا يوجد بداخلها ما يشير لزمن نسخها .

٢ - وأوفى ؛ حيث إن عدد أحاديثها ضعف الأحاديث الواردة بنسخة المكتبة البلدية
 بالإسكندرية تقريبًا ، ومساوية لعدد أحاديث النسخة الثالثة .

٣ - وأوثق ؛ حيث إنه قد ذكرت سماعات توثق النسخة في بدايتها ، بخلاف نسخة المكتبة البلدية التي بدأت بالحديث الأول مباشرة ، ومثلها النسخة الثالثة .

ولهذا اعتبرت نسخة دار الكتب هي النسخة الأم وأطلقت عليها لفظ ( الأصل ) باعتبارها الأقدم والأوفى والأوثق ، ورمزت لنسخة المكتبة البلدية بـ ( س ) إشارة إلى مكانها وهو الإسكندرية ، ورمزت للثالثة بـ ( خ ) إشارة لمكانها وهو معهد المخطوطات العربية .

ومن الجدير بالذكر أنني قد استأنست بالنسخة رقم (حديث ٢٣٤٦ رقم الميكروفيلم ١٢٣٥ أنني قد استأنست بالمصرية وذلك عند نسخي للأصل في توضيح بعض الكلمات به ؛ حيث إن النسخة المشار إليها مكتوبة بخط نسخ واضح، ولم يسلم ناسخها من الوقوع في أخطاء أعرضت عن ذكرها ؛ لأن النسخة غير معتمدة لكونها منسوخة من الأصل .

وفيما يلي صور المخطوطات التي استخدمتها :

منهج التحقيق \_\_\_\_\_\_\_ ٩ م



صفحة التملكات من مخطوطة الأصل

٠٠ التحقيق

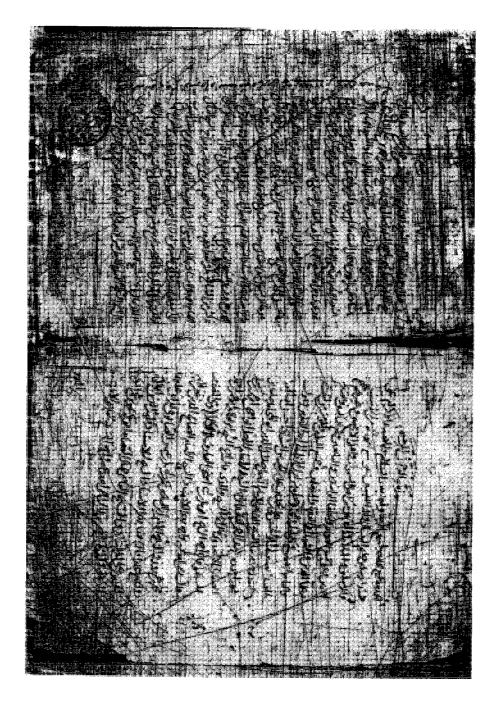

الصفحة الأولى من مخطوطة الأصل



الصفحة الأخيرة من مخطوطة الأصل

ين بعيدانديل وفرست فان اصابه ميزاطيان بودان اصابته نعينه التابط و مهري بتعليم واقافل إدامتوا احليتي لجيه اعانا مجتوفهم لايذا جيتهم والمسي المرائح وفرة الناس والعرام والمراء وفطعت بالكور أوازارة والدوب والإمل عند علم الربيل وم يحرين والإماري الماسكي لوسي ولاكان فاحبستهمال آتستك احتهم ويجوزال يكون امئم للنجيويم حكوك بحجهم ابيشًا مِعِينًا لَدِيثُ إِذَا عَلِيمًا عَامَلُ بَنِهَا لَهُم عَنَاحًا مِرَامَةٍ لِمُنْهِمُ وَرَوَّا لِهِم عَن حذاظهرويل اللجب النوزميزان وطالب طؤالات رقان الأكا ﴿ الآن معموليَّ الداود زمُولِا ^ ارْزعالِمَا وسُلَاتِ الرَادِ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ كالتاق فنزعن اليكاسط الجدر وفية النجاك مح مظفول النفس ويكون المرية عانا والنبط كان الراسولا والجديان والدمال عليولائية بالعروب شفين وليكون يوحالصافروع واعالات وفيتوج وطفاط النسهاى التفارف الإن عادا كبوارسها شفارسوال الفاخرون بالمعاريس الامالات كدن مهاشهرة وطابرته طاالت إلاكالة لرمزوجك واوورالئ حوفي بيكى وقذقال وذجهة أنتحا ليوطش جنوان واصطلبها وطليدا أبالوكن جيز مقيقة لانة والإوفاع بالعل والانطاع والمائه فالمتحد الزولاعالما مال مال المائلة اللذة والزفن تغيرالكم والكوده وفوات مظؤالان بحارات فحرمالك الغولقها أفكرتها علازالغولس ومرامئ الإيلام احتاق فلاليها حين اجت ت والنور كانتدمول الفد وكان دوومه الهطال الالقراب ف الكالم عن والمار ول عن عدائد عدا عنده والحيداد لات اوما خدم معرضين كالمئتهم استعرفها بقول في متالي وكل أد لغلالع وخرجادش فيكام لوسيرخوق مختش متئا تزكي افغال العيش عديدادان أوزتق حنادان حريم لتبيه وليطنبون ومقز الدائف عدراعدر ودك قاسط عدر في الماري الإس المارة فالاحتب الناس الصعنى إن حريم فالمبارة وكالمله عطف احبوالله بإلمالات إن ونيوران بعيض وغله عادودهن والارواد ونوائلا بخبان الدوفاة عرى يدوعار مدائدي موآل عن اليدمن جد والتاريخ عدى بجوان مودى وطائ جر فالسيد شناعت إيما يورف ع بجاله صناءن يجزن استدارة الموطيخ أنجيزة تجرفوا فبتهم كالمستحقوق المراج المرائص المال المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة وري النارس المت وفي عرفي المام الله الله المام المعلم لميزان واجتواطن في في قلس السفرالها لم إن حداده كم من الحاسحة رى الديجوزان يكون خول ميزات ع أحيوالد خيران محترمها كماه والكامان فظ مفاضف فالقايسول الدمقاد ليسلم أجوالك بالدوكم بدئ فعد واحبقية يجته وقرورا فرون حرارهم فالصعال ووافظ العوى لحرائها فالا المستكاء لم إذ صع حِسَّاني الارض الإنج إيعف للديب في عالما الآخرف المرصيران علاسهم فيادى فالسماء ألأن الماحت فلانا فاجتوه

جريقال مان ابوئتو والزجاج واسيطيداله يجن باحب عن معرفته الدين عظ عردة السيسيعين على السوي المادرات قالس والغاج فيجة البروالغاج واذا بغض فكبئا غشاراكم بن إلى صالم عن أمير عن إلى حجرة وحالم يكن قال

Ğ F

من مخطوطة

ة يولوست بمكري وآخر منرمغ متكنزمن كشعيكسند محديمة وابق عايرجو العنبيفالتضيفضض كاللايمانق تتوامقوم تومقين يرسف بن فحدبن على البلقى عديسس رشزاه اها وشالسف نيذ سيان المعلماه مكان والوجوب الناملة فالمترود فلافك ومستاه ناميتهن 0 وترأه فعلمان أكتاها صعلى صفوت إين أوم فياف لاف وانام الفائلين لاال الاندان مغوموه وتركيرته الإيروائر القومند فوفس فالمائه بيئايان نتشا واهه ويطرع عليرا فكام كليمت تشونغنش بينرمق لإيم القمت ويحا أظفره لاجوره لاانتواسالاصبان كما يغلسان منئونه فانتم يغولون بآن من وعنونة مايتن أخطوم وانحرس حزاأ فلده عمويتدن حبشت بوءولرش نئيسوفي فكبيرة ومنزعيما صفستمست ندايك سبها مذهوم مغربنعدايا زيا يموك بواظر فرنبسر منجره وبعاقب عدمعستهم بعلعه كزكر لطلنهجعال ونغمت المبابئة ونادت استانه وخافينا والانادار يجازي انقلومول فل يوابي بالمائنات فعيدوه كل مزاه ارزي حازه وصعنى وقان ن واشائدى قلنسساه قان حدالقالم م يحيطنى ل سان آن دیغرده در دس جا نیدفیتون عمویید خو واندنيكا وبيعطشتان وزهاء وكالمصارن ميامنى دبغدنية آتث دافلولولا مسسئ تدمثا للبغيدة الثكاره موني تتدييمه ردر مرتبة للحادث وررهية على المراد ومومزيما فترمند وجذعليه انو سيسمبره بيما م بعظ ويؤن من ارد: المزاملي المنامن فعماويمون وكا ه يامن مع برن مع ميمول المامة م ببيئ شذه لاطعن التكامن しゃい しょ

> الصفحة الأخيرة من مخطوطة

しゅいい



الصفحة الأولى من مخطوطة ( خ )

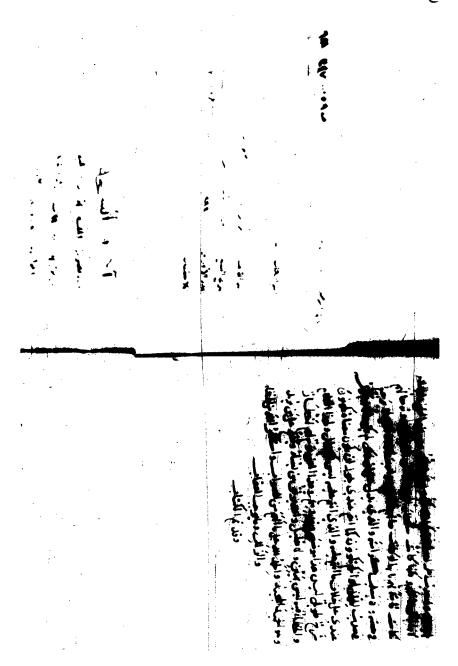

الصفحة الأخيرة من مخطوطة (خ)

77 \_\_\_\_\_\_ منهج التحقيق

### ثالثًا : منهج التحقيق :

١ - مقابلة النسخ ببعضها ، ونبهت على ما فيها من الزيادة أو النقصان أو الاحتلاف ،
 وأشرت إلى ذلك في الهامش ، وقد نسبت الزيادة أو النقص إلى الأصل .

٢ - بالنسبة لصيغ تحمل الأحاديث فقد ذكرت في البداية الفروق بين النسخ الثلاث في استعمال هذه الصيغ ، وذلك للوقوف على طبيعة صيغ التحمل في كل نسخة ، ثم أهملت ذكر ذلك في باقي الكتاب ؛ لكونه مكررًا .

٣ - تقويم النص بإتمام بعض عباراته ، وإتمام السقط بما يتفق مع السياق ، ونبهت على ذلك في الهامش ، ووضعت ذلك بين قوسين للتوثيق .

\$ - أما بالنسبة للأحاديث التي حدث بها سقط أو تصحيف نبهت على موضع السقط أو التصحيف في الحاشية ولم أثبته في المتن لاحتمالية أن يكون المصنف قد تحمل الحديث كما ورد في نسخة الأصل ، ومن ذلك ما ورد من سقط في متن الحديث رقم [٣٨٤] « إذا أدخل الموحدين النار أماتهم فيها » حيث وردت كلمة الموحدين منصوبة ، وإذا سلمنا بكون المتن صحيحًا كان الصواب في الكلمة « الموحدون » على أنها نائب عن الفاعل ، وبالرجوع إلى روايات الحديث المختلفة تبين أن بالحديث سقطًا ، وتمامه كما ورد في إحدى الروايات : « إذا أدخل الله الموحدين النار » ، وفي الحديث رقم كما ورد في متنه المبارة الآتية : « ومِنْ شوءِ المسيح الدَّجُالِ » والحديث أخرجه المصنف بإسناده إلى الترمذي ، وقد وقعت عند الترمذي : « ومن شر فتنة المسيح الدجال » وكلمتا ( سوء ) الواردة في إسناد المصنف و ( شر ) الواردة عند الترمذي متقاربتان في الشكل ، بحيث يمكن القول بحدوث التصحيف ، وفي الحديث رقم متقاربتان في الشكل ، بحيث يمكن القول بحدوث التصحيف ، وفي الحديث رقم الواء وقع الذباب في الإناء فاغمسوه كله ، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر دواء » ، فقوله : ( دواء ) خطأ والصواب ( داء ) فنبهت على ذلك في الحاشية مع ذكر الرواية التي نبهت من خلالها على السقط .

النسبة للسقط الوارد في الآيات فقد أثبته في صلب النص بين معكوفين ،
 ونبهت عليه في الحاشية .

٦ - التنبيه على أسماء الرواة التي وقع بها التصحيف أو السقط ، ومثال ذلك : التصحيف الوارد في الحديث رقم [٣] في اسم أبي مسعود الزجاج ، حيث ذُكِرَ أن السمه عبد الرحمن بن الحسين ، وبمراجعة كتب التراجم تبين أن الصواب في اسمه

عبد الرحمن بن الحسن ، وفي نفس الحديث حدث تصحيف في اسم سهيل بن أبي صالح ، حيث ذكر المصنف أن اسمه سهل ، ووقع في النسخة ( س ) سهيل ، وبمراجعة كتب التراجم تبين أن ما في ( س ) هو الصواب ، وفي الحديث رقم [١٨] ورد تصحيف في اسم الراوي حيث قال المصنف: ( عن عمرو بن عمرو ) ووقع في النسخة ( س ) ( عن عمرو بن أبي عمرو ) وبمراجعة كتب التراجم تبين أن ما في ( س ) هو الصواب ، وفي الحديث رقم [٥٥] وقع في إسناد المصنف ( قال : ح سكين بن سراج ) وبالرجوع لكتب التراجم وجدت أن الصواب في اسمه ( سكين بن أبي سراج ) ، وفي إسناد الحديث رقم [٤٢٨] يقول المصنف: ( عن الحارث بن جميلة ) والصواب ( عن الحارث بن أبي جميلة) ، وفي إسناد الحديث رقم [٤٤١] يقول : ( عن ربعي بن خراش ، عن ابن مسعود ) والصواب (عن أبي مسعود ) ، وفي إسناد الحديث رقم [٥٢٦] وقع في الإسناد ( ح حارث بن ميمون الأنصاري ) وكلمة حارث خطأ والصواب ( حرب بن ميمون ) ، وفي إسناد الحديث رقم [٢٢٥] وقع في إسناده ( عن محمد بن سعد أبي طيبة ، عن المقداد بن الأسود ) وهو تصحيف على الرغم من وروده في الأصل و ( س ) هكذا والصواب عن محمد بن سعد عن أبي ظبية ؛ لأن محمدًا بن سعد وهو الأنصاري الشامي يروي عن أبي ظبية الكلاعي عن المقداد بن الأسود ، فنبهت على الصواب في ذلك كله في ألحاشية مع ذكر المصدر الذي رجعت إليه .

٧ - التنبيه على الأخطاء النحوية الموجودة مثل قول المصنف في شرح الحديث رقم [٥٣]: ( ويجوز أن يكون أكثر السعداء مبتلون بهذا التعب ) والصواب ( مبتلين ) ؟ لأنها خبر للفعل يكون ، وفي إسناد الحديث رقم [٥٧] وقع في الإسناد قول المصنف : (أنه سمع دراج أبا السمح ) فقد منع صرف كلمة ( دراج ) بدون داع ، وكان الصواب أن يقول : ( درابجا ) ، وفي شرح الحديث رقم [٩٩] يقول المصنف : ( يمنعوني فلا أقتل ) بحذف نون الفعل المضارع مع أنه لم يسبق بناصب أو جازم ، والصواب : ( يمنعونني ) ، وفي ثنايا شرح الحديث رقم [٤٤٠] يقول المصنف : ( فمتى والصواب : ( يمنعونني ) ، وفي ثنايا شرح الحديث رقم [٤٠٤] يقول المصنف : ( فمتى كلمة ( ملتوي ) ، والصواب حذفها ، وقد تكرر مثل هذا الخطأ كثيرًا ، وفي الحديث رقم [٤٨٩] « إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » رقم [٤٨٩] « إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » الحديث رقم [٤٨٤] يقول المصنف : ( وأخبر أنه يحب أُخدَ ) بمنع كلمة ( أحد ) من الحديث رقم [٤٦٤] يقول المصنف : ( وأخبر أنه يحب أُخدَ ) بمنع كلمة ( أحد ) من

٨٨ \_\_\_\_\_ منهج التحقيق

الصرف ، والصواب صرفها ، وغير ذلك من الأخطاء التي نبهت عليها في الحاشية مبينًا الصواب في كل منها .

٨ - التنبيه على الأخطاء الإملائية ، ومثال ذلك : ما ورد في شرح الحديث رقم [٣٧٨] في قول المصنف : ( والآخر من جهة الاستثناء الله بقوله ) والصواب حذف أل من كلمة الاستثناء .

٩ - التنبيه على الأخطاء الواردة في الأشعار ، ومثال ذلك ما ذكر في نهاية الحديث رقم [١٧] حيث يقول :

حب الإله فريضة ولكنما حب النبي المصطفى مصداقه والصواب في كلمة ( ولكنما ) حذف الواو ؛ لأن وجودها يكسر الوزن .

١٠ - تخريج الأشعار التي أوردها المصنف في الكتاب ما أمكنني ذلك ، مثال
 ذلك : ما ورد قبل الحديث رقم [١٥٩] والقائل :

ففي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند بالبحث عنه وجدته في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني منسوبًا إلى ابن سريج وإلى ابن طنبورة عن الهشامي ، فبينت ذلك في الحاشية .

۱۱ - شرح المفردات اللغوية التي قد تكون في حاجة إلى التوضيح للقارئ من مظانها المعتمدة مثل لسان العرب ، وذلك مثل قول المصنف في سياق شرح الحديث رقم [٣٢٠] يقول المصنف : ( فالشح ينبئ عن الكزازة والامتناع ) وبالرجوع إلى لسان العرب في مادة ( كزز ) تبين أن معنى كلمة ( الكزازة ) اليبس والانقباض . وفي سياق شرح الحديث رقم [٣٩٣] يقول المصنف : ( فهِ جُيْرَى التواب أستغفر الله ، وهجيرى الأواب الحمد لله ، وهجيرى المنيب لا إله إلا الله ) وبالرجوع إلى لسان العرب في مادة ( هجر ) تبين أن كلمة ( هجيرى ) معناها الدأب والعادة والديدن . واستطعت أيضًا ضبط الكلمة .

17 - شرح غريب الحديث من كتب غريب الحديث ، واعتمدت في ذلك على كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير أو كتب غريب الحديث الأخرى كالغريب لابن قتيبة أو الخطابي أو ابن سلام ، وإلا فمن المعاجم اللغوية كلسان العرب . وأحيانًا جمعت بين معنى الكلمة من النهاية في غريب الحديث ومن لسان العرب لفائدة زائدة ، ككلمة (أرفدكم) الواردة في الحديث الأول ، حيث ذكر ابن الأثير أن معناها الإعانة ، وذكر في لسان العرب أن معناها العطاء والصلة ، وهي زيادة مفيدة .

۱۳ – شرح المصطلحات الصوفية التي وردت في المخطوط بالاستعانة بكتاب «معجم اصطلاحات الصوفية » للكاشاني ، وكتاب « عوارف المعارف » للسهروردي ، وكتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » للكلاباذي . وذلك مثل الحال ، والمقام ، والمشاهدة ، والحبة ، وغيرها من المصطلحات الواردة في الكتاب .

1 ٤ - توضيح بعض العبارات التي يكتنفها الغموض ، والعمل على تقريبها بأسلوب قريب . وذلك مثل قول المصنف : (إذ علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه ) في العبارة الآتية الواردة في شرح الحديث الثاني : (وقال تعالى : ﴿ وَلَذِكْرُ اللّهِ اَلَّهِ أَكُبُرُ ﴾ [العنكبوت : ٥٤] يجوز أن يكون معناه ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد الله تعالى ؛ لأن ذكر الله للعبد يثير من العبد ذكره لله ؛ إذ علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه ) فذكرت أنه يشير بذلك إلى أنه تعالى : قد جعل تذكرهم له سبحانه معلولًا بتذكره لهم ، ولكن تذكره على لهم ليس له عله ؛ لأن أفعاله سبحانه لا تعلل .

الترجمة للأعلام الواردة التي اقتضت الحاجة الترجمة لها ترجمة موجزة في الهامش بالاستعانة بكتب التراجم كسير أعلام النبلاء للذهبي والأعلام للزركلي وغيرها ، أما الرواة فلم أترجم إلا للراوي الضعيف فقط .

١٦ - ضبط وتخريج الآيات القرآنية .

۱۷ - ضبط الأحاديث بالشكل اعتمادًا على الكتب المشكولة مثل « صحيح البخاري » وغيره ، فإن لم أجد اللفظة فيها ضبطتها من « النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير أو المعاجم اللغوية كـ « لسان العرب » .

1 منبط الأنساب مستعينًا في ذلك بكتاب « الأنساب » للسمعاني ؛ وذكرت ضبط النسب في الحاشية عند أول ذكر لصاحبه ، مع فائدة مختصرة عنه إن وجدت ، وقد قمت بضبط نسب من تأكدت من نسبه بأن كان للكلمة نسب واحد ، أو كان للكلمة أكثر من نسب لكن الراوي قد ذكر في أحدها ، وما اشتبهت فيه النسبة كأن كان للكلمة أكثر من ضبط ولم يذكر الراوي في أحدها تركت ضبطه ، ومثال ذلك : كان للكلمة أكثر من ضبط ولم يذكر الراوي في أحدها تركت ضبطه ، ومثال ذلك : النواس بن سمعان الكلابي ، فكلمة (الكلابي) ورد في ضبطها شكلان هما (الكلابي) بضم الكاف واللام ألف المشددة وفي آخرها الباء الموحدة ، وورد في ضبطها أيضًا (الكِلابي ) بكسر الكاف بعدها اللام ألف وفي آخرها الباء الموحدة ، ولم يُذكر النواس ابن سمعان في أحدهما ، فتركت ضبط نسبه . ومثله أيضًا قريش بن حبان العجلي ،

ورد في ضبط ( العجلي ) شكلان ؛ هما ( العَجَلِيُّ ) بفتح العين المهملة والجيم ، وورد أيضًا ( العِجْلِيُّ ) بكسر العين المهملة ، وسكون الجيم . ولم يتبين لي في كلا الموضعين من أيضًا ( العِجْلِيُّ ) بكسر العين المهملة ، وتركت أيضًا ضبط النسب الذي لم يضبطه السمعاني ، ومثال ذلك ( الجوزجاني ) .

19 - ترقيم المخطوط بعلامات الترقيم المناسبة ، حيث إن كلمات المخطوط مرصوصة رصًّا متجاورًا ، لا فرجة بينها ، ولا نهاية لجملها ، ولا فواصل مما نشأ عنه تداخل أجزاء الجمل بعضها من بعض ، واضطراب المعاني نتيجة لهذا الخلط وهذا التداخل ، فلا يستطيع القارئ للمخطوطة أن يميز الآيات من غيرها من الكلام فلا توجد إشارة لبداية الآية أو نهايتها ، وما ينطبق على الآيات ينطبق على الأحاديث والآثار والأقوال وغيرها ؛ كل ذلك لأن الشكل لم يكن شائعًا كما هو عليه الآن ، فقمت بفصل وتمييز الآيات والأحاديث والشروح والأشعار وغيرها ، واجتهدت في تقسيم الكلام إلى فقرات قدر الإمكان ، نظرًا لكبر حجم الكتاب .

٢٠ – ترقيم الأحاديث ترقيمًا متتاليًا .

۲۱ - كل حديث سبق بعبارة: «حديث آخر» قمت بوضع عنوان له ، على اعتبار أن المصنف يقصد بهذه العبارة التبويب لموضوع جديد ؛ لذلك وضعت قبل العنوان كلمة « باب في كذا » .

77 - 6 وضع شرطة مائلة وبمحاذاتها على جانب الصفحة الأيسر وضعت رقم اللوحة التي تنتهي بالكلمة السابقة للشرطة مباشرة ، دلالة على موضعها من النسخة التي أطلقت عليها لفظ الأصل ، وأشرت إلى الصفحة اليمنى من المخطوطة به (أ) ، والصفحة اليسرى به (ب) ، وعلى سبيل المثال فالرقم ( (0,0)) يشير إلى الصفحة اليمنى من اللوحة رقم ( (0,0)) من الأصل ، وعند وجود سقط من الأصل وإتمامه من النسخة ( (0,0)) أشرت إلى موضع الكلمة من النسخة ( (0,0)) هكذا مثلًا : (0,0) ومعناه أن الإشارة للصفحة اليمنى من اللوحة رقم ( (0,0)) من النسخة ( (0,0)) .

٢٣ - ألحقت في نهاية العمل مجموعة من الفهارس الفنية في قائمة مرتبة ترتيبًا هجائيًا ، وتشمل هذه الفهارس :

- الآيات القرآنية . الأحاديث النبوية . الأعلام المترجم لها .
  - الأبيات الشعرية . موضوعات الدراسة .

منهج التحقيق \_\_\_\_\_\_

- موضوعات الكتاب .
- ملحق أرقام اللوحات من النسختين (س) و (خ) والتي أتممت بها النقص في الأصل.
  - المصادر والمراجع .

### منهج تخريج الأحاديث :

- الدلالة على موضع الحديث في الكتب الستة أو معظمها ، فإن وجدته في بعضها دللت على موضعه في غيرها ، مستوعبًا معظم الكتب التي روت السنة قدر الإمكان .
- ٢ راعيت ذكر الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث ، وذلك في الكتب الستة فقط ، أما غيرها فقد ذكرت رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث فقط ، أو رقم الترجمة المخرج في ثناياها الحديث إن كان ذلك من كتب الرجال أو التراجم .
- ٣ قمت ببيان درجة إسناد الحديث ، والحكم عليه بناء على قواعد المحدثين في الجرح والتعديل ، وقد اتبعت الآتي في الحكم على الحديث :
  - إذا كان الحديث أخرجه البخاري أو مسلم أو كلاهما فهو صحيح .
    - إذا كان الحديث أخرجه الترمذي فهو كما عقب عليه .
- إذا كان الحديث أخرجه باقي أصحاب السنن فهو كما عقب عليه أصحاب الشروح أو غيرهم من علماء هذا الفن المتقدمين كابن عدي أو العقيلي ... إلخ .
  - إذا كان الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك فهو كما عقب عليه الذهبي .
- إذا كان الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أو أبو يعلى أو البزار في مسانيدهم أو الطبراني في أحد معاجمه ( الصغير أو الأوسط أو الكبير ) فهو كما عقب عليه الهيثمي في مجمع الزوائد .
- إذا لم يوجد ما يدل على درجة إسناد الحديث قمت بدراسة رجال الإسناد وحكمت على إسناد الحديث بناء على أقوال علماء الحديث ورجاله .
- لم أحكم على الحديث بالوضع إلا إذا وجدت اتفاقًا من وجهات متعددة على وضعه ؛ وذلك لصعوبة الإقدام على ذلك ، أما إذا تفرد أحد العلماء بذكر الوضع على حديث نقلت ذلك عنه على عهدته .
- إذا حكم أحد العلماء على حديث بحكم وتبين لي خلافه من خلال دراسة

٧٧ \_\_\_\_\_\_ منهج التحقيق

الإسناد نبهت على ذلك .

٤ - استخدمت في التخريج عدة اصطلاحات خاصة للدلالة على أوجه الاتفاق والاختلاف بين الرواية التي يسوقها المصنف وبين ما أخرجها غيره ، وهذه الاصطلاحات هي :

- اصطلاح ( أخرجه بلفظه ) : يعني ورود الحديث بنفس الألفاظ دون اختلاف .
- اصطلاح ( أخرجه بلفظ مقارب ) أو ( بألفاظ متقاربة ) : يعني ورود الحديث بلفظ يقرب من لفظ الحديث المراد تخريجه مع تغير بسيط ، وغالبًا ما يكون كلمة أو كلمتين ، وأحيانًا ما أنبّه على ذلك الاختلاف .
- اصطلاح (أخرجه بألفاظ مختلفة): يعني ورود الحديث بألفاظ تختلف قليلًا عن لفظ الحديث المراد تخريجه ، وغالبًا ما يكون ذلك إذا زاد الاختلاف عن كلمتين أو ثلاث .
- اصطلاح ( بنحوه ) أو ( بمعناه ) : ويعني ورود الحديث بألفاظ مختلفة عن الحديث الذي يراد تخريجه ، وحدث التقاء في المعنى .
- اصطلاح (أخرج بعضه) أو (جزء من حديث): يعني ورود جزء من الحديث
   في الكتاب المخرج منه ، أو كون حديث المصنف جزءًا من حديث أخرجه غيره .
- اصطلاح ( أخرجه مطولًا ) : يعني ورود الحديث الذي يراد تخريجه في سياق مطول .
- ٥ حرصت عند تضعيف أحد رجال الإسناد على ذكر أقوال علماء الجرح والتعديل فيه ، تدعيمًا للحكم الذي انتهيت إليه ، ولكي يطمئن إلى هذا الحكم .
- ٦ حرَصت عند نقل الحكم على الحديث أن يكون من العلماء المتقدمين ، ومن
   المصادر المعتمدة ، وندر أن أنقل حكمًا عن متأخر .
- ٧ حرَصت على ترتيب الكتب المخرج منها الحديث حسب منازلها المقررة ، فقدمت البخاري على مسلم فأبي داود ، فالترمذي ، فالنسائي ، فابن ماجه ، فمالك ، فالدارمي ، فأحمد ، ثم بعدهم الحاكم ، فالبيهقي ، فابن حبان ، ثم المصنفات ، فالمعاجم .

# الفَضِلُالثَّالِثُ منهج المؤلف وقيمة الكتاب

#### مقدمة الكتاب :

يبدأ كتاب « بحر الفوائد » بخطبة قصيرة لمالك النسخة أبي الحسن علي بن محمد ابن علي بن السن علي بن محمد ابن علي بن الحسين السعدي ، تشمل حمد الله تعالى والسلام والتحية على رسول الله عليه والصحابة والتابعين وغيرهم من المسلمين ، ثم بدأ بعدها في سرد الأسانيد التي تحمل بها النسخة ، ثم بعد ذلك بدأ في عرض الكتاب ، بادئًا مباشرة بأول حديث مسند للكلاباذي .

ويلاحظ على هذه البداية أنها قد خلت من خطبة للمصنف ، يكشف فيها عن الغرض من تأليف الكتاب ، ومنهجه فيه ، وشروطه في رواية الحديث ... إلخ .

وبالرجوع إلى كتابه الآخر ( التعرف ) نجد أن الكتاب يبدأ بخطبة بليغة ، يرى القارئ لها براعة وتمكنًا علميًّا وأدبيًّا من المصنف ، مما دعا محققي الكتاب الشيخ عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور – رحمهما الله – إلى أن وقفا معها محللين هذه الخطبة ، مبينين براعة المصنف ودقته في اختيار عباراته وألفاظه ، يقول العالمان الجليلان :

(وإن من أخلد ما كتب عن التصوف والصوفية لكتاب ( التعرف لمذهب أهل التصوف ) ، للإمام العالم العارف تاج الإسلام أبي بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي ، المتوفى سنة ( ١٩٨٠هـ - ١٩٩٥) ، وهو من أقدم وأدق وأنقى وأصفى ما كتب عن هذا العلم ورجاله ، كتبه العارف الكلاباذي في العصر الذهبي للتصوف ، في أوائل القرن الرابع للهجرة ، القرن الذي بلغ فيه التصوف كماله العلمي والفني ، واستكمل فيه التصوف علومه ومناهجه وآدابه وسلوكه ومقاماته ، وجاء كتاب الكلاباذي صورة كاملة لعصره الذهبي ، بل صورة للتصوف في أعلى ذراه وأنقى موارده وأهدى معارجه ، والكتاب بعد هذا صورة ورسالة يقوم على منهج وغاية في دقة وأمانة ، وبراعة علمية وكفاءة فنية ، يزينه ويجليه أسلوب عبقري ، فيه إشراق ومرونة ، لا يعرف الحشو والتطرف ، ولا البهرج ويجليه أسلوب عبقري ، فيه إشراق ومرونة ، لا يعرف الحشو والتطرف ، ولا البهرج ويجليه أسلوب عبقري ، ولهذا كان هذا الكتاب – مع قلة صفحاته – موسوعة أو خروج عن الهدف والمنهج ، ولهذا كان هذا الكتاب – مع قلة صفحاته – موسوعة علمية صوفية كبرى ، يغني عن غيره من الموسوعات الكبرى ، ولا يغنى غيره عنه ، حتى علمية صوفية كبرى ، يغني عن غيره من الموسوعات الكبرى ، ولا يغنى غيره عنه ، حتى

قال علماء التصوف القدامي : لولا التعرف لما عرف التصوف .

والكلاباذي ليس مؤرخًا في هذا الكتاب فحسب ، بل هو عالم عارف ذائق ، يدلي برأيه وحجته ، ثم هو معاصر وصديق للثقات الأئمة الذين أضاؤوا آفاق التصوف في عصره الذهبي ، ولهذا يقول في كتابه وهو يعرض لأحاديث الصفوة الأعلام : سمعنا ، أو قال لنا .

ويحدثنا الكلاباذي عن منهجه في كتابه فيقول: فدعاني ذلك إلى أن رسمت في كتابي هذا وصف طريقتهم وبيان نحلتهم وسيرتهم ، من القول في التوحيد والصفات ، وسائر ما يتصل به ، مما وقعت فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم ، ولم يخدم مشايخهم ، وكشفت بلسان العلم ما أمكن كشفه ، ووصفت بظاهر البيان ما صلح وصفه ، ليفهمه من يفهم إشاراتهم ، ويدركه من لم يدرك عباراتهم ، وينتفي عنهم خرص المتخرصين ، وسوء تأويل الجاهلين ، ويكون بيانًا لمن أراد سلوك طريقه ، مفتقرًا إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه ، بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيه ، وتتبعت حكايات المتحققين له ، بعد العشرة لهم والسؤال عنهم .

ثم لا يكتفي الكلاباذي في كتابه بهذا ، إن له لشخصيته وعلمه واستنباطه واجتهاده ، وإنه ليسخّر كل ملكاته ليقدم لنا المعرفة الصوفية في صورة كاملة من تحصيله وتصويره ، وهو منهج في التأليف قل نظيره في قدامى المؤرخين ، يقول الكلاباذي : هذا ما تحققناه وصح عندنا من مذاهب القوم من أقاويلهم في كتبهم ممن ذكرنا أسماءهم ابتداءً ، ما سمعناه من الثقات ممن عرف أصولهم ، وتحقق مذاهبهم ، والذي فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم .

قال: وليس كل ذلك مسطورًا لهم على حسب ما حكيناه ، وأكثر ما ذكرنا من العلل والاحتجاج فمن كلامنا ، عبارة عما حصلناه من كتبهم ورسائلهم ، ومن تدبر كلامهم وتفحص كتبهم ، علم صحة ما حكيناه ، ولولا أنا كرهنا الإطالة لكنا نذكر مكان ماحكيناه من كلامهم في كتبهم نصًّا ودلالة ؛ إذ ليس كل ذلك مرسومًا في الكتب على التصريح .

وكتاب التعرف ليس كتابًا من كتب الطبقات ، وليس موسوعة تجمع أشتاتًا من المعارف لا ترابط بينها ، إنه مادة العلم الصوفي وجوهره ، مع الدليل والتحليل والبرهان الذي لا يرقى إليه شك ولا يشوبه غموض ، فإذا تحدث الكلاباذي عن المقامات مثلًا

راح في علم وذوق يحللها ويجليها ويكشف عن أسرارها ومعانيها ، ويقدم لها الدليل تلو الدليل من الكتاب والسنة والمنطق الإسلامي .

يقول الكلاباذي في حديثه عن المقامات: ثم لكل مقام بدء ونهاية ، وبينهما أحوال متفاوتة ، ولكل مقام علم ، وإلى كل حال إشارة ، ومع كل مقام إثبات ونفي ، وليس كل ما نفي في مقام كان منفيًا فيما قبله ، ولا كل ما أثبت فيه كان مثبتًا فيما دونه ، وهو كما روى عن النبي عليه أنه قال: « لا إيمان لمن لا أمانة له » فنفي إيمان الأمانة لا إيمان العقد ، والمخاطبون أدركوا ذلك ؛ إذ كانوا قد حلوا مقام الأمانة أو جاوزوه إلى ما فوقه ، وكان التيليخ مشرفًا على أحوالهم ، فصرح لهم ، فأما من لم يشرف على أحوال السامعين وعبر عن مقام فنفي فيه وأثبت جاز أن يكون في السامعين من لم يصل ذلك المقام ، وكان الذي نفاه القائل مثبتًا فيه في مقام السامع ، فيسبق إلى وهم السامع أنه نفي ما أثبته العلم ، فخطأ قائله أو بدعه وربما كفره ، فلما كان الأمر كذلك اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها ، تعارفوها بينهم ، ورمزوا بها ، فأدركه صاحبه وخفي على السامع الذي لم يحل مقامه ، فإما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله ، ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه ، أو يسوء ظنه به فيهوس قائله ، وينسبه إلى الهذيان ، وهذا أسلم له من رد حق وإنكاره .

ذلك هو منطق الكلاباذي في عرضه العلمي وتحليله الصوفي ، وهذا منهجه في سائر ما يتناول في كتابه من دقائق ، ولهذا كان كتابه صورة صادقة لاسمه « التعرف لمذهب أهل التصوف » .

ولقد وقفنا طويلًا عند هذه التسمية ، وأحذنا نتساءل : أهذه التسمية دقيقة ؟ لقد أثارت في قوة انتباهنا إليها ككل ، وأثارت في عنف انتباهنا إلى كل كلمة من كلماتها ، إن المؤلف قال : « التعرف » ، ولم يقل : دراسة أو بحث أو شرح ، وقال : « مذهب » بصيغة المفرد ، ولم يقل : مذاهب ، وقال : « أهل التصوف » ولم يقل : الصوفية مثلًا ، بصيغة المفرد ، ولم يقل : مذاهب ، وقال : « أهل التصوف » ولم يقل : الصوفية مثلًا ، وكان من الممكن أن تكون التسمية هكذا : دراسة مذاهب الصوفية ) ، ثم تسائلا : هل التزم المؤلف الدقة في هذا العنوان وتروَّى في كلماته ؟ وأجابا قائلين :

( إن المؤلف من أعلام الصوفية ، فإذا عبر عن التصوف فإنما يعبر عن شعور وذوق ، إنه يعبر عن جي أعلام الصوفية ، فإذا عبر عن تجربة مر بها ، فلا يمكن إلا أن يكون دقيقًا ، ثم هو فقيه حنفي ، ومن خصائص فقهاء الأحناف المنطق الدقيق والاستدلال العقلي ، والمؤلف إذن جمع بين الشعور الذوقي

والإتقان المنطقي ، وكتابه إذن إنما صدر عن تجربة وعن منطق ، ويظهر ذلك بوضوح في كل صفحة من صفحات الكتاب ، ولكن أيظهر ذلك في العنوان أيضًا ؟ .

الواقع أننا بعد أن أطلنا التفكير في العنوان دهشنا لدقته الدقيقة وإحكامه المحكم ، إن أمر التصوف في الواقع ليس أمر جدل أو بحث أو أخذِ وردٌّ ، وإنما هو تعرف ، والقياس فيه والمنطق والاستدلال والبحث والدراسة والأسلوب العلمي يصب ظاهرًا منه وشكلًا أو رسمًا ، وربما كانت حجابًا أو ظلمة تبعد الدارس عن النور بدل أن تغمره بلآلئه ، ومن المؤكد أن الذين لا يعلمون إلا ظاهرًا من الأمر هم عن الحقيقة محجوبون ، والتصوف تجربة ، والتجربة شعور ، والشعور ليس منطقًا ولا برهانًا ، إنما هو تعرف ، وحينما دخل المنطق والبرهان في التصوف وكان أوضح مثل لذلك دراسات المستشرقين ومن لف لفهم من الشرقيين أفسد ذلك التصوف ؛ لأنه حوَّل النبع المتدفق إلى ركود آسن ، وحول السناء المتلألئ إلى ظلمة حالكة ، وأرجع فضل الله ونعمته إلى مرض من الأمراض يعالج بالمادة ويشفي بالعقاقير ، إن التصوف ليس علمًا ، وإذا تدخل العلم فيه أفسده ؛ كإفساد العلم المزيف للدين حينما تدخل في الوحي والنبوة والألوهية ، ونقول : العلم المزيف ؛ لأن العلم الصحيح لا يتعدى حدوده ، وللعلم الصحيح دائرته ، وهي التجربة المادية التي لا يتعداها ، والتصوف تجربة روحية ، وليس للمادة شأن بالروح ، فليس للعلم بالمعنى الحديث إذن شأن بالتصوف ، إن العلم أرض ومادة وحس ، والتصوف سماء وروح وذوق ، وأمر التصوف في النهاية تعرف لا دراسة أو جدل أو علم ، وإذا ما وصلنا إلى هذه النتيجة التي هي في رأينا صحيحة كل الصحة فإن معنى ذلك أن من لا يشعر بالشعور الصوفي فإنه لا يتعرف عليه ، كما أن من لم يسلك طريقًا معينًا بالذات ولو مرة واحدة فإنه لا يتعرف على ما فيه من ظل ظليل أو زهور ناضرات ، وقديمًا قالوا: من ذاق عرف ، وبالتالي فإن من لم يذق لا يعرف . وكتاب المؤلف إذن ليس إلا محاولة للتعبير بالألفاظ عن الشعور المتدفق الفياض ، وهذا التعبير لا يفهمه حق فهمه إلا من شعر به ، ومعنى فهمه له : أنه تعرف عليه ، وفهمه إذن إنما هو تعرف فحسب .

والمؤلف يقول: « مذهب » ، وفي الناس من يرى أن التصوف مذاهب وفرق وطوائف ، ولكن هذا التفكير المنحرف تأتى إلى القائلين به من نظرتهم إلى علم الكلام وإلى الفلسفة ، وفي الفلسفة أرسطيون وأفلاطونيون وديكارتيون ، وأمر الطوائف والفرق يتجاوز علم الكلام والفلسفة إلى

الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع ، والنفوس مهيأة لقبول فكرة الطوائف في جميع العلوم النظرية ، ولقد خلط الكاتبون بين هذه الدراسات والتصوف ، فزعموا أن في التصوف مذاهب وفرقًا وطوائف ، ولو أنعموا النظر لعرفوا أن التصوف تجربة روحية ، وليس نظرًا عقليًا ، وإذا كان النظر العقلي يفرق الناظرين إلى طوائف وفرق فإن التجربة لا يختلف فيها اثنان ، وإذا كانت الفلسفة - لأنها نظر عقلي - مذاهب متعددة فإن التصوف - وهو تجربة - مذهب واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف ، وكما أنه لا يستساغ الخلط بين الوسائل والغايات في أي ميدان من الميادين ؛ فإنه لا يستساغ الخلط بين طرق التصوف معددة التصوف وهي وسائل ، وبين الغاية وهي التصوف نفسه ، فطرق التصوف متعددة مختلفة ، وبعضها أوفق من بعض ، وبعضها أسرع من غيرها ، ولكنها على اختلافها وتعددها تؤدي إلى هدف واحد وغاية واحدة ، التصوف إذن مذهب بصيغة المفرد لا مذاهب بصيغة الجمع ، وتعبير المؤلف إذًا مستقيم كل الاستقامة .

ويقول المؤلف : « أهل التصوف » ، وللتصوف حقيقة أهله وذووه ، أما أهله وذووه فهم هؤلاء الذين وهبهم اللَّه حسَّا مرهفًا ، وذكاءً حادًّا ، وفطرة روحانية ، وصفاء يكاد يكون في صفاء الملائكة ، وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من النور ، والناس معادن ، والطبائع مختلفة ، فمنها ما يرقى إلى الطبيعة الملائكية ، وكأنه في طبيعته قبس خالص من نور الله ، ومنها ما يسفل ويسفل ، إلى أن يصبح أو يكاد في مستوى السائمة ، ولقد صور رسول اللَّه ﷺ طبائع الناس في تقبل النور الإلهي ، فقال : « إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهدَى والعِلْم كَمَثَلَ غَيْثِ أَصَابَ أَرْضًا ، فَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيْبَةٌ قَبِلَتِ الماءَ فَأَنْبَتَتْ الكَلاَّ والعُشْبَ الكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الماءَ ، فَنَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بها النَّاسَ ، فَشَربُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ ، لا تُمْسِكُ مَاءً ولا تُنْبِتُ كَلاًّ ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ في دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ وَلم يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ » ، وفي القرآن صور رائعة للطبائع المختلفة ، والآية الآتية تصور تلك الطبائع ، يقول اللَّه تعالَى لرسوله الكريم : ﴿ وَآصْدِرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ بَدْعُوتَ رَبَّهُم بِٱلْفَـدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَلُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُوِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُم عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴾ [الكهف: ٢٨] ، ومن أروع الصور القرآنية للذين نزلت طبائعهم إلى مستوى السائمة قوله تعالى : ﴿ وَأَقُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِثْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلَمُ كَمَثَلِ

ٱلْكَلَّبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَنَرُّكُهُ يَلْهَثْ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْرِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِناً فَأَقْصُصِ ٱلْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦] ، واختلاف الطبائع مسألة بديهية ، وما دام التصوف نورًا وهداية فإن له أهله وذويه الذين اصطفى اللَّه واجتبى . «التعرف لمذهب أهل التصوف » إنه عنوان هادف كما أنه كتاب هادف ) (١) .

وقد نقلت ما كتباه – على الرغم من طوله – بيانًا لدقة المصنف في اختيار ألفاظه ، ومنهجيته ، وأن من أسلوبه تصدير مصنفاته بخطبة تكشف عن محتواها ، وهل يمكن لكتاب مثل كتاب « بحر الفوائد » والذي يعد تتويجًا لنشاط المصنف العلمي أن يخلو من مقدمة ؟! لقد ألفه المصنف سنة خمس وسبعين وثلاثمائة (٢) ، أي قبل وفاته بخمس سنوات على الأرجح ؛ ولذا يمكن القول : إن كتاب « بحر الفوائد » قد فقدت خطبته ، ولعل هذه الخطبة موجودة بالفعل في نسخ أخرى غير النسخ التي بين أيدينا .

#### هل يمكن التعرف على شيء مما شرطه المصنف في كتابه ؟

وعلى الرغم من فقدنا خطبة المصنف في أهم مصنفاته « بحر الفوائد » إلا أنه من ثنايا كلامه يمكننا التعرف على شيء مما شرطه في كتابه ، ففي الحديث رقم [٩٣٩] قد استرسل فيه المصنف وأطنب في الكلام حوله ، ثم انتبه لذلك من نفسه ، فقال : (قد خرجنا إلى الإسهاب والإكثار ، وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب ، ودخلنا فيما لم يكن من شرط الكتاب ، والذي حملنا على ذلك ذهاب بعض الثوابت من المتقرئة ، ومن أعجب بحاله عما يوجبه حقيقة النظر ، جهلاً منهم بمجاري القضاء والقدر ، وقلة معرفة بالورود والصدر ، فلاموا المعذور ، وأثموا المأجور ، وعاقبوا المغفور ، ونستغفر الله فإنه بالورود والصدر ، نرجع الآن إلى فائدة الخبر في قوله : « فعف وكتم ثم مات ؛ مات شهيدًا » ونقول : الشهداء على ما ورد به الخبر سبعة ... ) (٢) ، فظهر لنا من ذلك أنه مما شرط لنفسه في كتابه الإيجاز والاختصار وعدم الإسهاب والإكثار في بيان معاني الأخبار .

#### موضوعات الكتاب :

صنف الكتاب تحت قسم علم الحديث ، فجميع مخطوطات الكتاب مذكورة في قسم الحديث ، وقد ذكره الكتاني في « الرسالة المستطرفة » (٤) ضمن كتب السنة

<sup>(</sup>١) مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ( ص ٧ – ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ( ١٧٣/٤ ) . (٣) اللوحة رقم ( ٢٦٩/ب ) .

<sup>(</sup>٤) الرسالة المستطرفة ( ص ٤٤ ، ١٠٣ ) .

المشتملة على السنن وما هو في حيزها أو له تعلق بها سواء سميت مصنفًا أو جامعًا أو غير ذلك ، ومعلوم أن كتاب « الرسالة المستطرفة » هو لبيان مشهور كتب السنة المشرفة كما يتضح من بقية اسم الكتاب ، فدل هذا الذكر من الكتاني على أن كتاب «بحر الفوائد» هو كتاب مشهور من كتب السنة المشرفة .

ولا يصرف ذلك ترجمة كارل بروكلمان للمصنف في قسم التصوف (١) ؛ ذلك لأن المصنف مشهور كمتصوف ، وغير مشهور كمحدث ، وهو الجديد في هذه الدراسة التي تهدف لإبرازه كمحدث .

وقد اعتنى المصنف في كتابه برواية عدد من الأحاديث بإسناده ، تتناول موضوعات مختلفة ، ثم قام بشرحها مستقصيًا في معظم الأحيان المعاني المحتملة لها ، في براعة فائقة منه في الاستنباط وإعمال العقل والاجتهاد في بيان مراد الرسول عليه من قوله الشريف ، وإن شخصيته لتبدو بوضوح وجلاء فيه ، فنقوله عن العلماء نادرة .

وتبدو المسحة الصوفية على المصنف جلية في اختياراته لموضوعات كتابه ، فمعظم أحاديث الكتاب تدور حول الأخلاق ، ومن خلالها تناول المصنف في شرحه ما يمكن أن نطلق عليه الأحوال أو المقامات الصوفية ، وبعض الأحاديث تدور حول العقيدة ، وبخاصة أحاديث الصفات منها ، والبعض الآخر يتناول بعض الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض أو الاختلاف ، وبعضها أحاديث تحتاج في نظر المصنف لبيان المعنى المراد منها .

ولم يخل الكتاب من بعض الإشارات الفقهية النادرة ، وإن كان ينظر إليها من زاوية صوفية ، كإشارته إلى حرمة أكل لحم الميتة بتلذذ ، وكذلك لم يخل من الإشارة إلى بعض القضايا الحديثية ، كإشارته إلى حكم تلقي ورواية الأخبار التي تدخل في إطار المتشابه ، وهو يرد على المتعقلة الذين يردون الأحاديث بالعقل في أكثر من موضع ردودًا حاسمة ، مما يكشف عن شخصية غيورة على السنة النبوية المطهرة ، وهو يصرح بجنهجه في قبول الحديث ورده ، ويشير في أحد المواضع إلى المتواتر والآحاد وحكم العمل بهما ، وذلك كله في ثنايا شرحه للأحاديث .

والذي يقارن بين كتاب المصنف « التعرف لمذهب أهل التصوف » وكتابه « بحر الفوائد » – موضع البحث – يجد تشابهًا في كثير من الموضوعات التي تناولها المصنف

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ( ٨١/٤ ، ٨٢ ) .

في الكتابين ، كما يجد أيضًا اختلافًا في الهدف من كل كتاب منهما ، ففي الكتاب الأول كان هدفه تقديم تصور صحيح عن التصوف ، وذلك كما ذكر هو في مقدمة الكتاب قائلًا: ( فدعاني ذلك إلى أن رسمت في كتابي هذا وصف طريقتهم ، وبيان نحلتهم وسيرتهم ، من القول في التوحيد والصفات ، وسائر ما يتصل به ، مما وقعت فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم ، ولم يخدم مشايخهم ، وكشفت بلسان العلم ما أمكن كشفه ، ووصفت بظاهر البيان ما صلح وصفه ، ليفهمه من لم يفهم إشاراتهم ، ويدركه من لم يدرك عباراتهم ، وينتفي عنهم خرص المتخرصين ، وسوء تأويل الجاهلين ، ويكون بيانًا لمن أراد سلوك طريقه ، مفتقرًا إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه ، بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيه ، وتتبعت حكايات المتحققين له ، بعد العشرة لهم والسؤال عنهم ) (١).

ولذلك فقد ذكر في كتابه «التعرف» قولهم في التوحيد، والصفات، واختلافهم في أنه لم يزل خالقًا، واختلافهم في الأسماء، وقولهم في القرآن، واختلافهم في الكلام ما هو، وقولهم في الرؤية، واختلاف قولهم في رؤية النبي ﷺ، وقولهم في القدر، وقولهم في الأصلح، والوعد والوعيد، والشفاعة، والأطفال، والبالغين، ومعرفة الله تعالى، والإيمان، وحقائق الإيمان ... إلخ.

ثم تحدث عن علوم الأحوال ، فتحدث عن الكشف والخواطر ، والتوبة ، والزهد ، والصبر ، والفقر ، والتواضع ، والإخلاص ، والشكر ، والتوكل ، والرضا ، واليقين ، والذكر ، والأنس ، والمحبة ، والغلبة ، والسكر ، والغيبة والشهود ، والجمع والتفرقة ، والتجلى والاستتار ... إلخ .

أما في كتابه « بحر الفوائد » فقد تناول الأحاديث التي تتكلم عن المحبة ، وكمال العبودية ، وحسن معاملة الخلق ، والدعاء وفوائده وتعظيم قدره ، وصحة حال الداعي من حيث أداء الأوامر واجتناب النواهي ، والانقطاع إلى الله ، والتوكل عليه ، وتفاوت المؤمنين في درجات الإيمان ، ونقاء الصدر حيث إنه سبب لدخول الجنة ، والتبري عما سوى الله تعالى والانقطاع إليه ، ورحمة الله بالمؤمنين الذين سيدخلهم النار حيث يغيبهم عن عذابها ، والسعادة وأنواعها ، وترك الكبر ودواعيه ، ونفاق العمل لا الاعتقاد ، وكفر النعمة ، وخطورة الدين ، والحث على تلاوة القرآن بخشوع ، وآداب التلاوة ، وجوع النبي على الشفقة على النبي على الشفقة على النبي على الله على الشفقة على النبي على الشفقة على النبي على الشفقة على النبي على السفقة على النبي على السبع النبي النبي الله المناس النبي الله المناس النبي النبي المناس النبي النبي المناس النبي النبي النبي الله المناس النبي المناس النبي النبي المناس النبي المناس النبي النبي

<sup>(</sup>١) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص٧).

خلق الله ، والمقصود بالعين وكيفية حدوث الحسد ، والحرص على مخالطة أصحاب الوجوه السمحة ، وعدم الاتكال على غير الله تعالى ، والاستقامة ، وخطورة المنّ ، والفقر تعريفه وفضله ، والمكاشفة وشروط حدوثها ، والحياء ، والشكر ، والبركة ومعناها ، والسأم وبواعثه ، والغين ، ومعنى حدوثه للنبي يَهِا ، والتسلي عن الغم بذكر الله تعالى ، والسنة ومعناها ، والتوبة والإنابة والأوبة ، والرياء ، والمحبة والخلة ، وخصائص النبوة ، والاختلاف والتباغض وأسبابهما ، والحكمة ، والترغيب في الزهد في الدنيا ، والكذب وحده ، وفوائد حسن الخلق ... إلخ .

#### تعرضه لأحاديث الصفات:

وقد تناول الأحاديث التي تتكلم عن صفات اللَّه ﷺ ثم قام بتأويلها على طريقة الأشعرية بما ينزه اللَّه تعالى عن صفات النقص ، فقد تكلم عن حديث : « خلق الله آدم على صورته » ثم بين فيه المراد من قول النبي على على صورته » ، ويتعرض لقول النبي ﷺ : « إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » ، والشفاعة وكيف تكون ، وحديث : « ما من قلب آدمي إلا وهو بين أصبعين » فتحدث عن وصف النبي على الله على بالأصابع ويناقش ذلك ، وفرح اللَّه تعالى وكيف يكون ، وذلك في قوله ﷺ : «للَّه أفرح بتوبة عبده » ، ومسألة العَجَب من اللَّه تعالى وتفسيره ، وذلك في حديث : « إن الله عجب لصنيعكما » ، ويتحدث عن إشراف الله ﷺ على أهل الجنة وعلاقة ذلك بالمكانية ، والحديث عن الرداء في قوله تعالى : « الكبرياء ردائي » وتأويله بما يناسب الله تعالى ، وقبض الأصابع وبسطها من الله تعالى وتأويل ذلك بما يليق بالله ﷺ ... إلخ . وهذه الأحاديث التي تتعلق بصفات اللَّه ﷺ عدها ابن فورك ( متوفى ٤٠٦هـ ) من مشكل الحديث ، وأفردها في مصنف له أسماه « مشكل الحديث وبيانه » ، قام في الكتاب بمثل ما قام به الكلاباذي من تأويل هذه الأحاديث نافيًا عنها التشبيه ، على طريقة الأشعرية ، قال في مقدمة كتابه : ﴿ وَفَّقَنا اللَّه على تحري النصح والصواب إلى إملاء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول اللَّه ﷺ مما يوهم ظاهره التشبيه مما يتسلق به الملحدون على الطعن في الدين ... ) (١) ، ويلاحظ أن ابن فورك متأخر عن الكلاباذي ، فهل ما فعله في كتابه كان تأثرًا منه بكتاب « بحر الفوائد » ؟ . وبالمقارنة بين الموضوعات التي قدمها الكلاباذي في « التعرف » وموضوعاته التي

<sup>(</sup>١) مشكل الحديث وبيانه ( ص ١٠) .

تناولها في « بحر الفوائد » نجد تشابها كبيرًا ، لكن الهدف من كل كتاب منهما يختلف ؛ إذ يتضح من كتاب « بحر الفوائد » – الذي خلا من مقدمة يتحدث فيها عن بواعث تأليف الكتاب كما رأينا في كتاب « التعرف » – أن هدفه هو استنباط معاني الأخبار ، ومعالجة بعض القضايا العقدية ، والرد من خلالها على المتعقلة الذين يردون الأحاديث لا لشيء إلا لأنها لم توافق عقولهم فهمًا ، وكذلك التوفيق بين بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض ، إذن فلم يكن هدفه تقديم صورة صحيحة عن التصوف ، كما أراد من كتابه التعرف ، وإن كانت لغة التصوف واضحة على معظم أسلوبه في العرض .

#### تعرضه لمختلف الحديث:

وقد تعرض الكلاباذي في كتابه لما يعرف بمختلف الحديث ، واختلاف الحديث عرفه الحاكم بقوله : ( معرفة سنن لرسول الله على يعارضها مثلها ) (١) ، وعرفه ابن جماعة بقوله : ( هو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى في الظاهر فيجمع أو يرجح أحدهما ) (٢) ، وعرفه عبد اللطيف السيد سالم بقوله : ( اختلاف الحديث هو ذكر الأحاديث التي يبدو في ظاهرها الاختلاف والتعارض في أنظار المكلفين ، فإذا بحثها العلماء أزالوا تعارضها ببيانهم الناسخ من المنسوخ ، أو ببيان العام والخاص منها ، أو المطلق والمقيد ، أو ما شابه ذلك من هذه المخارج التي يمكن بها إزالة الاختلاف والجمع بينها بلا تعارض ) (٣) .

وقد أفرد علماء الحديث مبحثًا مستقلًا في كتب علوم الحديث ومصطلحه بعنوان «مختلف الحديث » ، تعرضوا فيه لهذه القضية الحديثية بشكل موجز ، وإفرادهم هذا المبحث المستقل يدل على أهمية هذه القضية ، نتيجة ما وجدوه مختلفًا من الحديث .

وقد تعرض كثير من المفسرين لبعض هذه الأحاديث على بساط البحث في ثنايا بيان السنة لبعض آيات القرآن ، وتعرض الفقهاء في بعض مسائلهم الفقهية لكثير من هذه الأحاديث ، وتناول الأصوليون هذه المسألة في مبحث التعارض والترجيح .

ووجدنا بعض المرتابين من المسلمين وبعض المستشرقين قد اتخذوا من « مختلف الحديث » مطعنًا يشككون به في صحة الأحاديث النبوية ، وفي العمل بها ، مع أنه (لا يمكن بحال أن تكون السنة التي أوحى الله بها إلى رسوله مختلفة ، أو يشوبها

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث ( ١٢٢/١ ) . (٢) المنهل الروي ( ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث (ص ٢١).

اختلاف ؛ لأنها من عند الله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ الذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤] ، والسنة مبينة للقرآن ، ومفسرة لبعضه ، والقرآن لا اختلاف فيه ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَلِمُا كَانَ النساء: ٢٨] ، ولا يمكن أن تكون السنة التي كانت اجتهادًا من رسول اللّه يَوْلِيْ يخالف بعضها بعضًا ؛ لأن الله تعالى لا يقر رسوله على خطأ أو اجتهاد متناقض ، فقد جعله الله لنا قدوة وأسوة في أقواله وأفعاله وتقريره ، فقال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ لَشَوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] (١) .

وتعرُّض الكلاباذي لمختلف الحديث أو مشكل الحديث يدل على فضله ، يقول النووي مبينًا فضل من له إسهام في هذا العلم : (هذا فن من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما ، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني ) (٢) . فقد بين أن هذا العلم من أهم الأنواع ، وإنما يبرع فيه من جمع بين الحديث والفقه وأصوله ، وكانت له قدرة على الغوص في معاني الأخبار ، ويلاحظ أن كتاب الكلاباذي في الأساس هو لبيان معاني الأخبار ، كما يتضح من مسماه .

### نماذج مما تعرض له الكلاباذي من الأحاديث التي في ظاهرها التعارض :

١ - من أمثلة ذلك الحديث رقم [٨٨] الذي ذكر فيه النبي على أمام على بن أبي طالب في فضل أبي بكر وعمر أبي ، ثم نهاه عن إخبارهما قائلاً : ﴿ يَا عَلَي لا تَخبرهما ﴾ ، ثم جاء في الحديث الآخر رقم [٩٠] أنه على قد أخبرهما قائلاً : ﴿ هَكُذَا نَبَعَثُ يُوم القيامة ﴾ ، فقد ذهب المصنف إلى أن معنى الحديث الأول لا تخبرهما قبلي ليكون ذلك أجل قدرًا وأعظم موقعًا ، ويكون فضل السبق بالبشارة له على ، وليس معناه أنه على يخاف الفتنة عليهما ؛ لأن النبي على أخبرهما بذلك وبما هو أعظم منه .

٢ - ومن أمثلته أيضًا الحديث رقم [٩٣] وهو حديث الحندق ، وفيه أن النبي عليه عصب الحجر على بطنه مما يوهم أنه قد فعل ذلك لجوع ، في حين أنه عليه قد أخبر في الحديث رقم [٩٤] أنه ليس مثلهم فهو يظل عند ربه يطعمه ويسقيه ، فذهب المصنف إلى أنه عليه قد فعل ذلك على سبيل الموافقة لهم ، وليعلم أصحابه أنه ليس عنده طعام استأثر به دونهم ، ويستدل المصنف على ما ذهب إليه بالحديثين رقم [٩٥ ، ٩٥] على

<sup>(</sup>١) المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث ( ص٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي ( ص ٣٦٥ ) .

أنه ﷺ قد فعل ذلك على سبيل الموافقة لهم ، وبهذا تم الجمع بين الحديثين .

٣ - ومن أمثلته أيضًا الحديث رقم [٢٧٨] الذي يحدثنا عن المرأة التي تصوم النهار وتقوم الليل ، وتؤذي جيرانها ، وقد حكم عليها الرسول يَوَالِيَّةِ بأنها في النار ، والحديث رقم [٢٧٩] الذي يتحدث عن رجل يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق ، فلم يحكم النبي عَلِيلِّةٍ عليه بأنه في النار كما حكم على المرأة ، وإنما قال لمن أخبره : « سينهاه ما تقول » ، فيجمع بينهما المصنف بأن النبي عَلِيلِّةٍ علم من التي تؤذي جيرانها إعجابًا بعملها من صوم نهارها وقيام ليلها ، وأنها إنما كانت تؤذي جيرانها إزراء بهم وتصغيرًا لهم ، وتحقيرًا إياهم برؤية الفضل عليهم ، فاستوجبت النار بذلك ، والذي كان يقوم الليل ويسرق إذا أصبح ينظر إلى نفسه بعين التحقير ، ويعلم أن ما يأتيه من السرقة معصية يجب التوبة منها والرجوع عنها ، وأن قيامه بالليل لرؤية افتقاره إلى الله على وطلبًا للخلاص مما يرى أنه يستوجب بسرقته ، فهذا من الذين خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا ، وقد أوجب الله تعالى التوبة عليهم بقوله : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ﴾ سيئًا ، وقد أوجب الله تعالى التوبة عليهم بقوله : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ والتوبة عليهم بقوله : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ والتوبة عليهم بقوله : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ والتوبة عليهم بقوله : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ والتوبة عليهم بقوله : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ والتوبة عليهم بقوله : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ والتوبة عليهم بقوله : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ وبهذا جمع المصنف بين الحديثين .

٤ - ومن أمثلته أيضًا الحديث رقم [٧٠٤]: « لا تُصَاحِبْ إِلا مُؤْمِنًا ، وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلا تَقِيِّ » والحديث رقم [٨٠٤]: « اصْطَنِع المغرُوفَ إلى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وإلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ بِأَهْلِهِ ، وَإِنْ لَم يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ فَكُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ » فظاهر الحديث الأول يفيد النهي عن إطعام غير التقي ، وظاهر الحديث الثاني يفيد خلاف ذلك ، فيجمع بينهما المصنف بصرف معنى الحديث الأول إلى أن النهي المراد به عدم المؤاكلة التي توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة ، لا النهي عن الإطعام مطلقًا ، ويؤيد ما ذهب إليه من معنى بالآية الآتية : ﴿ وَيُظْمِئُونَ ٱلطَّعَامَ كُنْ حُبِدِهِ مِسْكِينًا وَيَسِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨] ، فالأسير في دار الإسلام مشرك ، والله تعالى أثنى فيها على من أطعم المشركين ، فكيف بمن أطعم من كان في جملة المسلمين .

ويتضح لقارئ كتاب « بحر الفوائد » بلا أدنى شك قدرة المصنف على الغوص في معاني الخبر ، والقدرة على الإتيان بكل وجه محتمل له ، يخدمه في ذلك كونه من حفاظ الحديث (1) ، محدثًا مشاركًا في بعض العلوم (7) ، إمامًا أصوليًا (7) ، يضاف إلى

<sup>(</sup>١) الأعلام للزركلي ( ٥/٥/٥ ) ، ودائرة معارف الأعلمي ( ١٢٤/٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين ( ٢١٢/٨ ، ٢٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١٠٦/٤ ) ، والفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١٦١ ) ،
 وطبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( ٨٥/١ ) .

ذلك كونه حنفي المذهب (١) ، إذن فقد جمع الأدوات اللازمة للإسهام في هذا العلم ، ولا غرو فقد رجع إليه أئمة كبار فيما ذهب إليه من توفيق بين الأحاديث ؛ كابن حجر العسقلاني (٢) .

#### الجديد في كتاب « بحر الفوائد » :

مما لا شك فيه أن الكلاباذي أضاف جديدًا في كتابه ، وهو ما دعا العلماء للأخذ عنه ، وقد ذكرت نماذج من نقولهم عنه في الفصل الأول ، ويمكن الإشارة إلى بعض من فوائد الكتاب :

١ - ترجع أهمية الكتاب إلى هذا العدد من الأحاديث التي رواها الكلاباذي بإسناده إلى النبي يَلِيَّة ، وإذا ما علمنا أن الكلاباذي توفي سنة ( ٣٨٠هـ) ، عرفنا أن روايته للسنة متقدمة ، ترجع إلى العصور الأولى لجمع السنة المطهرة وتدوينها ، فبعد تحقيق الكتاب نكون قد ساهمنا في زيادة الصحيح من السنة النبوية المطهرة ، والحكم على ما كان في الطرق الأخرى من تغيير ، بتقوية بعض الطرق ؛ لأننا نعلم أن الحديث إذا تعددت طرقه ارتفع إلى درجة أعلى ، فإذا ما كان ضعيفًا في ذاته أو حسنًا في ذاته فإنه يرتفع إلى درجة الحسن لغيره ، أو الصحة لغيره بتعدد طرقه ، وإذا كان الحديث صحيحًا ازداد بالإسناد الجديد للكلاباذي صحة ، وترجح بالإسناد الجديد العمل به عند التعارض مع غيره مما لم يظفر بمثل ما ظفر به هذا الحديث من تقوية بالإسناد الجديد .

٢ - إزالة وهم التدليس أو الإبهام إذا ورد في أسانيد الكلاباذي ما يفيد جديدًا ؟
 كالتصريح بالسماع ، أو تعيين المبهم إذا صرح به .

٣ - إضافة مزايا أخرى للحديث المخرج من الكتاب لغيره من الأحاديث المناظرة له ؟
 كعلو الإسناد ، وهذه في ذاتها مزية أفردها علماء الرواية بالذكر في موضوعات علوم
 الحديث .

٤ – إزالة بعض العلل من الأحاديث ، وذلك إذا وردت روايته لها سالمة منها .

الذب عن سنة الرسول عليه ؛ وذلك ببيان الضعيف أو الموضوع منها ، مما رواه الكلاباذي وتفرد به وأثبتنا ضعفه .

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١٠٦/٤ ) ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١٦١ ، ٢٣٤ ) ، وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ١٥/٧ ) ، والقول المسدد ( ١٩/١ ) .

7 - وإذا ما علمنا أن الكلاباذي كان أحد المصادر المعتمدة للأئمة السابقين أمثال ابن حجر وغيره ، في شرحهم للأحاديث ، والزيادات الواردة في رواياته ، وتفسير بعض من أبهم في الأسانيد من خلال التصريح به في أسانيده أو شرحه ، وبعض الروايات التي أخرجها وذكروها في كتبهم ، أو طريقته في التوفيق بين بعض الأحاديث ، أو بيان ما أشكل منها ، إذا ما علمنا ذلك ظهرت لنا أهمية هذا العمل وضرورته ، فبه يتوثق كلام الأئمة الناقلين عنه ، وكفى بها فائدة .

٧ - وقد خرج الكلاباذي في كتابه أحاديث بإسناده لم أجد لها نظيرًا في كتب السنة ، فيعتبر بذلك مرجعًا يرجع إليه فيها ، وهذه الأحاديث هي التي تحمل الأرقام الآتية : [ ١٠٧٧ ، ١٩٥ ، ٢٠٠ ، ٢٣٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ) .

٨ - تشتمل أحاديثه على زيادات لا توجد عند غيره ، فيعتبر هو أول من وقف عليها ، وأول من أسند هذه الألفاظ المذكورة في رواياته ، وقد رجع إلى هذه الزيادات علماء الحديث ، ومنهم ابن حجر العسقلاني (١) ، وقد مر ذكر هذا الموضع في الفصل الأول عند الحديث على نقل العلماء عن الكلاباذي ، وعلى سبيل المثال أيضًا لا الحصر الحديث رقم [ ١٠٤٦] : « كُنْتُ في المشجِدِ ، فَذَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ النَّحْلِ ... » هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما ، وذكروا أن الرجل قام يصلي ، لكنهم لم يذكروا أنه كان يقرأ سورة النحل ، وهو ما زاده الكلاباذي في روايته ، مما يزيد من قيمة رواياته .

9 - تعتبر معظم أحاديثه كمستخرجات للكتب الأخرى ، وموضوع المستخرج كما قال العراقي : ( أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ) (٢) . وعلى سبيل المثال لا الحصر الحديث رقم [٢٢٦] : « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ ، والْقِلَّةِ ، والذَّلَةِ ، وأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُطْلَمَ » يلتقي فيه الكلاباذي مع شيخ شيخ النسائي ، وهو الوليد ، ويتطابق من عنده إسناداهما إلى آخره .

وَفِي الحَديث رَقم [٤٢٥] : ﴿ إِذَا رَأَيْتُم الرَّجُلَ المؤْمِنَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وقِلَّةَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ١٩٤/١٠ ) . (٢) تدريب الراوي ( ص٦٦ ) .

المُنْطِقِ ، فَاقْبَلُوا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يُلَقَّى الحِكْمَةَ » يلتقي فيه مع شيخ آبن ماجه مباشرة إلى آخر الإسناد ، وشيخه هو هشام بن عمار ، ويتطابق من عنده إسناداهما إلى آخره .

وقد وجدت له كثيرًا من الأحاديث التي يلتقي فيها مع شيوخ أئمة مشهورين من أصحاب الصحاح أو كتب السنن أو الأجزاء أو غيرها ، أعرضت عن ذكرها تحرزًا من الإطالة .

ولا يخفى ما في المستخرجات من فوائد ، ذكر منها النووي فائدتين هما : علو الإسناد ، وزيادة الصحيح ، وأضاف السيوطي عليهما فوائد أخر : منها : القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة . ومنها : أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط . أو بعده ؟ فيبينه المستخرج إما تصريحًا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط ، ومنها : أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع . ومنها : أن يروي عن مبهم ، كحدثنا فلان أو رجل ، أو فلان وغيره ، أو غير واحد ، فيعينه المستخرج . ومنها : أن يروي عن مهمل ، كمحمد من غير ما يميزه من المحمدين ، وكل علة في عن مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم ، فيميزه المستخرج ، وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها ، فهي من فوائده ، وذلك كثير جدًّا (۱) ، ولا يختص المستخرج بالصحيحين (۲) .

١٠ – احتوت أسانيد الكلاباذي على أسانيد لأئمة مشهورين بأحاديث لا توجد في كتبهم ؛ فيعد الكتاب بهذا حافظًا لهذه الأحاديث عنهم ، ومثال ذلك الحديث رقم [٤٧٧] ، يرويه المصنف بإسناده إلى الإمام أحمد بن حنبل ، ولا يوجد في مسنده .

11 - احتوى كتابه على تحديد لمدلولات الكثير من الألفاظ الواردة في الأحاديث النبوية ، وهو من الأمور المهمة التي تفيد شراح الحديث ، وقد نقل حاجي خليفة في كشف الظنون عن ابن حجر قوله في فائدة هذا الأمر : (قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر : إن كان اللفظ مستعملًا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ، وإن كان مستعملًا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معانى الأخبار وبيان المشكل منها ) (٣) .

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ( ص ٦٨ ، ٦٩ ) . (٢) السابق .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ( ٨/١ ) .

١٢ – وأخيرًا فإننا بتحقيق هذا الكتاب نرجو أن نبرز للعالم الإسلامي محدثًا شارحًا عالمًا في مشكل الحديث والتأويل بين مختلفه ، حيث يبدو ذلك جليًّا في مخطوطته النفيسة التي شرفت بأن تكون موضوع رسالتي .

#### من المأخذ عليه :

وثما يؤخذ عليه احتواء كتابه على أخبار ضعيفة وأخرى موضوعة ، وقد أجهد نفسه في التصدي لبيان معاني هذه الأخبار ، ومحاولة التوفيق بين بعضها مع كون أحدها ضعيفًا والآخر صحيحًا ، والقاعدة تقول : إنه ( يعمل بالحديث الصحيح ، ويطرح ما سوى ذلك من قول الصحابي ، أو عمل أهل المدينة ، ويطرح الحديث الضعيف المخالف للحديث الصحيح ، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ) (١) .

ومن الأحاديث الموضوعة التي اتفق على وضعها الأحاديث التي تحمل الأرقام الآتية : [ ١٥٥ ، ٧٢٣ ، ٧٢٩ ، ٨٧٠ ، ٩٣٩ ، ١١٦٨ ، ١٢٣٩ ] .

وقد احتوى الكتاب أيضًا على بعض الروايات غير المسندة والتي لا يعلم من أخرجها كما بينت ذلك في تخريجي لها ، كالرواية رقم [ ١٠٥١] .

ومما يؤخذ عليه روايته عمن يروي الغرائب والمناكير ، مثل منصور بن عبد الله الهروي ، وقد ترجمت له في حاشية الحديث رقم [٧٧] .

#### مراجعه التي اعتمد عليها:

اتضح لي من تخريجي لأحاديث الكتاب أن المصنف ذكر أحاديث كثيرة بدون إسناد ، وبالبحث عنها وجدتها بلفظها في كتاب محدد دون غيره ، وبألفاظ متقاربة أو مختلفة في كتب أخرى ، فدل ذلك على أن هذا الكتاب كان من مصادره التي رجع إليها ، واعتمد عليها في ذكر هذه الرواية ، ومن ذلك على سبيل المثال الحديث رقم [ ١٤٠] : « قَوْمٌ لا يَشْقَى بِهِم جَلِيشهُم » لم أجده بلفظه إلا عند أبي داود الطيالسي في مسنده ، فدل على أن من بين ما رجع إليه الكلاباذي مسند أبي داود الطيالسي ، ومن ذلك الحديث رقم [ ٢٨٦] : « إِنَّ النَّارَ تَقُولُ : جُزْيًا مُؤْمِنُ ، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفاً لَهَبِي » لم أجده بلفظه إلا عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، فدل على أن كتاب نوادر الأصول كان من مصادره .

<sup>(</sup>١) المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث ( ص ٢٩ ) .

وعلى هذا ومما ورد في ثنايا الكتاب من إشارات لمصادر المصنف نستطيع أن نقول بأنه قد رجع إلى أغلب كتب الصحاح والمسانيد والسنن والمصنفات والأجزاء الحديثية ، وغيرها من الكتب التي اهتمت برواية السنة النبوية المطهرة ، واعتمد أيضًا على كتب التفسير ، ومن أهمها : « جامع البيان » للطبري ، وكتب القراءات ، ورجع أيضًا إلى كتب السيرة النبوية ، ومن أهمها : كتاب « السيرة النبوية » لابن هشام و « المغازي » لابن إسحاق ، ورجع إلى الكتب التي تعالج الحديث من وجهة النظر الصوفية ك « نوادر الأصول » للحكيم الترمذي ، وكتب الزهد على اختلاف أسماء مصنفيها ، ورجع إلى كتب الأدب ، ويظهر ذلك جليًا من الروايات الأدبية التي ساقها ووجدتها في كتاب « الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني (متوفى ٥٦هـ ) ، ورجع إلى بعض الكتب في «الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني (متوفى ٥٦هـ ) ، ورجع إلى بعض الكتب في الفنون المختلفة ككتاب « المجالسة وجواهر العلم » لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري (٩٨هـ ) عرفنا ذلك من الخبر رقم [٢٦٦] « كَأَنَّه يَنْظُرُ إلى الغَيْبِ مِنْ دُونِ سِتْر رَقِيقٍ » ، الذي لم يروه إلا الدينوري في المجالسة كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة (١) ، ومن مراجعه كتاب « الجبر والمقابلة » للخوارزمي كما صرح هو بنفسه في كتابه « بحر الفوائد » ، هذا فضلًا عن كون شيوخ الصوفية كانوا من مصادره حيث صرح في كثير من المواضع إلى أخذه عنهم .

#### طريقته في تناول الحديث :

١ - يفسر الحديث بالحديث .

مثال ذلك : الحديث رقم [٧٨] : « زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُم » يذهب فيه إلى أن معناه : زينوا أصواتكم بالقرآن ، ويؤيد هذا التأويل بالحديث رقم [٨١] : « صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ ولا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا ، وزَيْنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالقُرْآنِ » .

ومثاله أيضًا الحديث رقم [١١٢]: « خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ » يذهب في بعض الأوجه المحتملة لمعناه أن اللَّه تعالى خلقه على الصورة التي ارتضاها الرحمن أن تكون صورة لآدم ، ويؤيد هذا التفسير بالحديث رقم [١١٣]: « لا تُقَبِّحُوا الوجُوهَ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى صُورَةِ الرَّحمن » .

٢ - يشرح معنى العبارات الواردة في الحديث بالحديث الموقوف في نظره .
 ومثال ذلك الحديث رقم [١] : « أُحِبُوا اللَّهَ لما أَرْفَدَكُمْ به منْ نِعَمِهِ » ، فنراه يفسر

<sup>(</sup>١) الإصابة ( ١٤٦/٤ ) .

قوله ﷺ : « أَحِبُوا اللَّهَ » بقول أبي الدرداء في الحديث رقم [٢] : « وَجَدْتُ النَّاسَ اخْبُرْ تَقِيلُهُ » ، وقد استعان المصنف بهذا القول وهو موقوف في نظره ، وقد بينت في تخريج الحديث أنه ورد مرفوعًا في مسند الشهاب للقضاعي .

٣ - يدعم ما ذهب إليه من تأويل للحديث بالآيات .

ومثال ذلك : ما ذهب إليه في الحديث رقم [١] من تأويل المحبة الواردة في الحديث ، ويستدل لذلك بما ورد من آيات سورة يوسف النكين .

٤ - يميل إلى التأويل الإشاري للحديث ويقدمه في عرضه لمعنى الحديث على المعنى الطاهر له ، وهذا منهج كثير من أئمة الصوفية ؛ كالقشيري وغيره ، ثم هو لا يجزم بأن معنى الحديث هو ما ذهب إليه ، فنراه يعرض الأوجه المحتملة لمعنى الحديث ، ومنها المعنى الظاهر للحديث .

ومثال ذلك : الحديث رقم [٢] « علامةُ حُبِّ اللَّهِ حُبُّ ذِكْرِ اللَّهِ ، وعلامةُ بُغْضِ اللَّهِ بُغْضُ ذِكْرِ اللَّهِ » ، فهو يذهب إلى أن معنى الخبر : أن علامة حب الله عبده حب العبد ذكره للَّه ، وهو أن علامة حب العبد للَّه حب العبد ذكر اللَّه .

احیانًا یقتصر من الحدیث علی جزء منه فیتصدی له شارځا معناه ، وإذا وجد
 الحدیث معنی آخر یخدم الفکرة الصوفیة فإنه یتناولها بالبیان .

ومثال ذلك : الحديث رقم [١٠] : « منْ أحبُّ لقاءَ اللَّهِ أحبُّ اللَّه لِقَاءَهُ ، ومَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرَهَ اللَّه لِقَاءَهُ ، والمؤتُ دُونَ لِقَاءِ اللَّهِ تعَالَى » ، قد تناول في هذا الحديث المحبة ، وكيف أنها تكون أولًا من اللَّه ، وأنها غير متوقفة على محبة العبد ، فبعد أن يتناول مسألة المحبة نجده قد توقف عند عبارة : « والمؤتُ دُونَ لِقَاءِ اللَّهِ تعالَى » فقد وجد فيها معنى صوفيًا لا يصح في نظره تجاهله ، وهو أنه لن ينال العبد لقاء اللَّه شهودًا له بالقلب إلا بعد موت النفس وذهاب حظوظها والغيبة عما دون اللَّه . فنراه يقف عند هذا الجزء من الحديث فيتعرض لبيان معناه أيضًا ، ويستدل له بما يؤيده .

٦ - يلجأ في بعض الأحيان إلى تأويل لفظة من الحديث ليصل إلى المعنى الذي يراه مناسبًا لأمور مقررة .

ومثال ذلك : تأويله للفظة « من » الواردة في الحديث رقم [١٢] : « إِنَّمَا حُبِّبَ إليَّ مِنَ الدُّنيَا ثَلاثٌ : الطِّيبُ والنِّسَاءُ ، وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْني في الصَّلاةِ » فقد ذهب إلى أن لفظة

«من » معناها « في » ، ليصل بهذا التأويل إلى إثبات كمال العبودية للرسول عَلَيْكُم ، والمتمثل في كمال تخلصه من الدنيا ؛ لأن المعنى سيكون بعد التأويل : إنما حبب إلي في فترة وجودي في الدنيا ، فجعل هذه الثلاث من الدين لا من الدنيا .

ولم أجد فيما وقفت أن لفظة « من » تأتي بمعنى « في » ، حيث إنها تأتي لمعانِ عدة ، منها : التبعيض ، وبيان الجنس ، وابتداء الغاية في الرمان ، وابتداء الغاية في المكان (١) .

٧ - إذا لجأ إلى تأويل لفظة من الحديث عمد إلى بعض الروايات التي تدعم ما ذهب
 إليه فيذكرها .

مثال ذلك : الحديث رقم [١٢] : « إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنيَا ثَلاثٌ : الطَّيبُ والنُّسَاءُ ، وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ » فقد ذهب إلى أن لفظة « من » معناها « في » ، ليصل بهذا التأويل إلى إثبات كمال العبودية للرسول عَلِيْنِهِ ، والمتمثل في كمال تخلصه من الدنيا ؛ لأن المعنى سيكون بعد التأويل : إنما حبب إلي في فترة وجودي في الدنيا ، فجعل هذه الثلاث من الدين لا من الدنيا ؛ تنزيها للرسول عَلِيْنِهِ من أن يكون متعلقًا بالدنيا ، وقد دعم المعنى الذي ذهب إليه بأن ساق الرواية الآتية [١٧] : « مِنْ دُنْيَاكُم » .

أ - يوظف علم المعاني لبيان بعض ألفاظ الحديث .

ومثال ذلك : الحديث رقم [١٨] : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلِيمٌ طَلَعَ لَهُ أُحُدَّ فَقَالَ : ﴿ هَذَا جَبَلَ يحبُنا ﴾ مجاز ، وتقدير جَبَلَ يحبُنا ونحبُهُ ﴾ فقد ذهب إلى أن في قوله علي : ﴿ وَسْئَلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ الكلام : ﴿ وَسْئَلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: ٨٢] ؛ إذ تقدير الكلام : واسأل أهل القرية .

٩ - أحيانًا ما يأتي بالمعنى مقتضبًا دونما شواهد عليه أو أدلة على ما ذهب إليه ،
 وأحيانًا يسهب ويكثر .

مثال الاقتضاب: الحديث رقم [٢٢]: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الضَّحَّةَ وَالْمِفَةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ » ، فقد اقتصر في بيان معنى الحديث على قوله: الصحة في إقامة الأوامر ، والعفة الانتهاء عن الزواجر ، والأمانة زم الجوارح ، وحسن الخلق تحمل أثقال الخلق ، وهو يحقق العبودية ، والرضا بالقدر مشاهدة الربوبية . وحسن الخلق تحمل أثقال الخلق ، وهو يحقق العبودية ، والرضا فَعَفَّ وَكَتَمَ مَاتَ شَهيدًا » ، ومثال الإسهاب : الحديث رقم [٩٣٩] : « مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وَكَتَمَ مَاتَ شَهيدًا » ،

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١٥/٣).

استرسل في الحديث عن العشق ومن مات بسببه ، حتى انتبه لذلك من نفسه ، فقال : (قد خرجنا إلى الإطناب ، ودخلنا فيما لم يكن من شرط الكتاب ) .

١٠ - يورد عدة أحاديث متتالية لدعم ما ذهب إليه من معنى موظفًا في ذلك أحاديث أخرى أو أقوال الصحابة أو التابعين .

مثال ذلك : الحديث رقم [٣٠] : « الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعْا وَاحِدٍ » ذهب في معناه إلى أن ذلك عبارة عن كثرة الأكل وقلته ، وذلك أن الكافر يأكل للشهوة ، والمؤمن يأكل للضرورة ، ثم يسوق ما يدعم هذا المعنى ، فساق الروايات الآتية متتالية : ما روي عن مالك بن دينار أنه قال [٣١] : « وَدِدْتُ أَنَّ اللَّه تَعَالَى يَجْعَلُ رِزْقِي فِي حَصَاةٍ أَلُوكُهَا حتَّى أَمُوتَ » ، وما روي عن النبي يَهِا أنه قال [٣٦] : « ما مِنْ وِعَاءِ إِذَا مُلِئَ شَر « بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أكلاتِ يُقِمْنَ صُلْبَهُ » ، وقوله الطَّيِينَ [٣٣] : « ما مِنْ وِعَاءِ إِذَا مُلِئَ شَر مِنَ الْبَطْنِ ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَثُلُثَ لِلطَّعَام ، وَثُلُثَ لِلشَّرَابِ ، وثُلُثَ لِلنَّفَسِ » .

١١ - يستخدم اللغة في الوصول لمعنى مفردات الحديث أو الآيات التي يسوقها على
 سبيل الاستدلال .

مثال ذلك : قوله في اللوحة رقم ( 1/أ ) : ( على أن الداعي لا شك يجاب لقوله تعالى : ﴿ اَدَعُونِى آسَتَجِبُ لَكُو ﴾ [غانر: ٦٠] فهذه سين التوكيد ، وهي تقوم مقام القسم عند أصحاب المعانى ) .

وقوله في اللوحة رقم (  $\Lambda/$  ب ) : ( قال بعض علماء اللغة : الإجابة نوعان : قد تكون بالمراد وقد لا تكون ، والاستجابة لا تكون إلا بالمراد وقد صح قول أصحاب المعاني إن هذه السين تقوم مقام القسم ) .

وقوله في اللوحة رقم ( ٤ ١/أ ) : ( وتردَّد قد يجوز بمعنى ردَّد – إن شاء اللَّه تعالى – فقد جاء عنهم : تفكَّرَ وفكَّرَ ، تدبَّرَ ودبَّرَ ، تَهَدَّدَ وهدَّدَ ، فيكون تردَّدَ بمعنى ردَّدَ ) .

وفي الحديث رقم [٢٧٥]: « الدنيا ملعونة » يفسر اللعن بالترك ، ويستدل بما ورد من كلام العرب من استخدام كلمة اللعن بمعنى الترك ، ويشير إلى هذا الاستخدام عندهم ، مستدلًا ببيت من الشعر .

١٢ - يتبنى رأي الأشاعرة فيما يتصل بأحاديث الصفات .

مثال ذلك : الحديث رقم [١٧٦] ففي تأويل بسط اليد من اللَّه تعالى في قوله ﷺ :

«بَاسِطٌ يَدَهُ لمسِيءِ اللَّيْلِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى النَّهَارِ ، وبَاسِطٌ يَدَهُ لمسِيءِ النَّهَارِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّيْلِ » يقول : ( اليد صفة للَّه تعالى وصف بها نفسه ، ولو لم يرد السمع لم يجز القول به لأنه من الصفات المتشابهة ، فلما ورد السمع به وجب التصديق له ، والإيمان به ، وتأويله على ما يليق به ، ونفي التشبيه وأوصاف الحدث عنه ) .

والحديث رقم [٣٣٤] يثبت صفة الضحك للَّه تعالى ، ومثله الحديث رقم [٣٣٦] ، يؤول المصنف هذه الصفة على ما يليق باللَّه تعالى قائلًا : ( فإذا وردت الأخبار عن رسول اللَّه يَيِّلِيَّ بهذه الصفة وجب علينا الإيمان به والتسليم له ، ونفي أوصاف الحدث عن اللَّه عَلَى ، والتشبيه له بخلقه – جل وعز – ووجب حمل معنى هذه الصفة على ما يليق به ، فيجوز أن يحمل معناه على الرضا من عبده واختصاصه له ) .

۱۳ - يشرح معنى العبارات الواردة في الحديث بما ورد في كلام العرب من أمثال . ومثال ذلك : الحديث رقم [١] : « أَحِبُوا اللَّهُ لما أَرْفَدَكُمْ به مَنْ نِعَمِهِ » ، فنراه يفسر قوله عَلَيْنَ : « أَحِبُوا اللَّهَ » بما ورد في كلام العرب من قولهم : (عِشْ رَجَبًا تَرَ عَجَبًا ) . قوله عَلَيْنَ دَ الله من معنى للحديث بأقوال المتصوفة .

مثال ذلك : الحديث الأول : « أحبوا اللّه لما أردفكم به من نعمه » والذي ذهب في تأويله إلى أن المحبة يجب أن لا تستند إلى رؤية النعم ، يؤيد هذا التأويل بقول رابعة العدوية : ( واللّه لو قطعتني بالبلاء إربًا إربًا ما ازددت لك إلا حبًّا حبًّا ) .

١٥ - يستعين أحيانًا بأقوال غيره في توضيح معنى ما مع التصريح باسمه .

مثال ذلك: الحديث رقم [٩٨] عند بيان معنى: « وأنا أجزي به » يقول: [ وقد سمعت الشريف أبا الحسن الْعَلَوِيَّ الْهَمَذَانِيَّ يقول: ...] ، وفي الحديث رقم [٢٢]: « إن الدين النصيحة » ينقل فيه قول أبي الحسن بن أبي ذر: ( النصح في الجملة عندي هو فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة ....) ، ونقل عن عبد الله بن محمد الأنطاكي ، وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم .

#### طريقته من ناحية رواية الحديث :

١ - اهتم المصنف برواية الحديث بالإسناد حرصًا منه على ثبوت شرف نسبته لأهل
 الحديث ، وقد حرص على الإسناد حتى في نقوله عن العلماء أو المتصوفة .

مثال ذلك : الرواية رقم [٧٧] ، ونقله سماعًا عن الشريف أبي الحسن العلوي

الهمذاني في اللوحة رقم ( ٢٤٪أ ) ، والرواية رقم [٣٦٧] ، والرواية رقم [٤٧٢] ، والرواية رقم [٤٧٢] ، والرواية رقم (٣٠٠] ، وما رواه مسندًا عن إبراهيم بن أدهم في اللوحة رقم (٣٠٣٪أ ) .

لا يصرح بدرجة الحديث إلا نادرًا ، وأحيانًا ما يكون هذا التصحيح تاليًا للحديث مباشرة ، أو في ثنايا شرحه له ، ولعلَّ سبب ذلك منه رغبته في كون كتابه مركزًا بصفة رئيسة على معاني الأخبار ، اعتمادًا على أن ما يرويه من أخبار صحيح في نظره .

ومن المواضع التي صرح بها بدرجة الحديث: موضع في اللوحة رقم ( ١١٧ أ) يقول فيه: ( والأخبار في الوزن وأنه ميزان له كفتان توضع في إحداهما الحسنات، وفي الأخرى السيئات كثيرة صحيحة)، وبعد الحديث رقم [٧١٣] يقول: ( قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح)، وفي اللوحة رقم ( ٢٠٠/ب) يقول: ( ولولا الخبر الصحيح الذي ورد ...)، وفي اللوحة رقم ( ٢٠٠/ب) يقول: ( وهذا أيضًا في حديث النواس عن النبي الطيئة وهو حديث صحيح)، وفي اللوحة رقم ( ٢١٠/ب) يقول: ( وهذا أيضًا في حديث من الصحابة رووا عن رسول الله في إثبات رؤية الله تعالى بروايات صحيحة عن غير واحد من الصحابة رووا عن رسول الله في إثبات رؤية الله تعالى بضعة عشر نفسًا، دخل أكثرها في الصحاح)، وفي الحديث رقم [ ٨٦٨] يقول: ( قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن)، وفي الحديث رقم [ ٨٦٨] يقول: ( وهذا حديث حسن صحيح)، وبعد الحديث رقم [ ١٦٥] يقول: ( وهذا حديث حسن صحيح)،

٣ - يغلب في سرده حق الرواية على حق الدراية ، فبعد أن يسوق بعض الروايات يظهر هذا من كلامه فنراه يقول : ( فإن كان هذا صحيحًا ... ) ، أو يقول : ( فإن كان محظوظًا ... ) ، ومثال ذلك : الرواية رقم [٩٨٣ ، ٢٠٠ ، ٩٨٣] .

٤ - أحيانًا يحيل إحالة عامة إلى مصادر الرواية التي يسوقها ، ومثال ذلك : الحديث رقم [٦٢٧] ، يقول بعد أن ساقه بإسناده : ( روت الأئمة هذا الحديث من وجوه كثيرة ووضعوه في كتبهم وصححوه وعدلوا رواته ) .

و - يقدم المتن قبل الإسناد أحيانًا ، على سبيل التعجيل بإظهار الفائدة .

وطريقة ذلك: أن يقدم الراوي المتن على الإسناد، فيقول: قال الرسول عَلَيْكُ كذا، ثم يذكر الإسناد بعده، وهذا جائز، جوزه ابن جماعة وغيره (١).

<sup>(</sup>١) المنهل الروي ( ١٠٣/١ ) .

ومثال تقديمه المتن على السند : الأحاديث التي تحمل الأرقام الآتية : [٣ ، ٥ ، ٤٩ ، ٨ ، ٩٩ ] .

٦ - يستعمل صيغًا مختلفة يتحمل بها الإسناد منها:

أ - [ ح ] وهو أكثر الصيغ المستعملة ، ويعني « حدثنا » ، ولا يعني تحويل الإسناد ؛ لأن تحويل الإسناد عنده يستخدم له [ و ح ] أو [ وحدثنا ] ، ويلاحظ أن مجيء هذا الاصطلاح أول الإسناد يعد اصطلاحًا خاصًّا به ، وأمثلة مجيئه أول الإسناد : الروايات رقم [١٨ ، ٢٤٢ ، ومن أمثلة تحويل الإسناد : الروايات رقم [١٨ ، ٢٤٢ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ .

ب - [ ح به ] ، ومثاله : الرواية رقم [٧٦ ، ١٦٧ ، ١٨٢ ، ٢٧٢] .

ج – [ حدثنا ] ، ومثاله : الرواية رقم [١٤١ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧] .

د – [ حدثنا به ] ، ومثاله : الرواية رقم [٦٨ ، ١٢٧ ، ١٥١ ، ١٥٧ ، ٢٣٣] .

هـ – [ حدثناه ] ، ومثاله : الرواية رقم [٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٠] .

و – [ حدثني ] ، ومثاله : الرواية رقم [٥٥٠ ، ١٠٠٣] .

ز – [ سمعت ] ، ومثاله : الرواية رقم [۷۷ ، ۲۵۷ ، ۱۰۷۱ ، ۲۱۱۶] .

ويلحظ عليه أنه يعمد إلى الاختصار في عبارات التحمل وصيغها ، وأحيانًا يصرح بها ، وهذا من المآخذ عليه ؛ لأنه لم يسلك طريقًا واحدًا .

٧ - يروي الأحاديث مختصرًا في أغلب المواضع ، فهو يقتصر على ما يحتاج إليه
 في بابه ، وأحيانًا يروي الحديث مطولًا كالحديث رقم [٧٤٤] .

واختصار الحديث أن يروي المرء بعضه دون بعض ، وهذا جائز إذا كان الراوي لذلك عالماً بمواقع الكلام ، ولم يكن المحذوف متعلقًا بالمذكور تعلقًا يؤدي معه الحذف إلى الإخلال بالمعنى (١) ، واختصار الحديث في كتب السنة ليس بغريب ، فقد فعله كثير من المحدثين الثقات ؛ كالبخاري ، والنسائي ، والترمذي ، ومالك وغيرهم ، والبخاري أكثرهم اشتهارًا بذلك ، فكان يقطع الحديث فيذكر بعضه في موضع والبعض الآخر في موضع ثاني تبعًا لما يستنبطه من الحديث من أحكام ودلالات ، وممن فعل ذلك أبو داود في سننه ، قال ابن حجر في الإصابة بعد أن ساق حديثًا مختصرًا أخرجه أبو داود : (هكذا

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ( ص ٣٠٣).

أورده أبو داود مختصرًا كعادته في الاقتصار على ما يحتاج إليه في بابه ) (١) .

٨ - يروي الحديث باللفظ الذي تحمله به ، والحديث الذي يرويه بالمعنى يردفه بما
 يفيد ذلك .

مثال ذلك: الحديث رقم [٢٨] أردفه بقوله: (هذا معنى الرواية والله أعلم بلفظه)، والحديث رقم [٣٧٨] أردفه بقوله: (هذا معنى الحديث والله أعلم بلفظه)، والحديث رقم [٥٠٩] أردفه بقوله: (هذا معناه والله أعلم بلفظه)، والحديث رقم [٢٠١] أردفه بقوله: (هذا أو كلامًا هذا معناه)، والأحاديث [٢٠١، ٢١٨، ٢١٨، ٢٠١] أردفها بقوله: (أو كلامًا هذا معناه).

وعلى الرغم من حرصه على بيان ذلك إلا إنني وجدت له رواياتٍ مختلفةً في بغض الفاظها عن نظائرها في كتب السنة التي يروي المصنف الحديث بإسناده إليها ، وذلك على الرغم من أنه لم يردفها بعبارة تفيد روايته لها بالمعنى .

مثال ذلك: الأحاديث التي تحمل هذه الأرقام: [٢٠، ٣٧٩، ٣٧٩، ٣٠٥، ٥٣٦ مثال ذلك: الأحاديث التي تحمل هذه الأرقام: [٢٠، ٣٧٩، ١٢٣، ٣٧٩، ٥٣٦ المستف بإسناده إلى الترمذي في الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي، وهذه الأحاديث قد رواها بألفاظ متقاربة ولم يروها بنفس ألفاظ الترمذي كمعظم ما رواه بإسناده إليه، ولم يشر بعدها أو قبلها بما يفيد روايته لها بالمعنى.

والأحاديث الأخرى التي يسوقها المصنف بغير إسناد كثير منها لم أقف عليه بلفظه ، ولكن وقفت عليه بألفاظ متقاربة ، أو بألفاظ مختلفة ، أو بنحوه ، مما ترجح به الظن عندي أنه يروي الأحاديث بالمعنى الله وإن كان يروي الأحاديث بالمعنى فلا يطعن ذلك في رواياته ؛ ذلك لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة على الأرجح (٢).

٩ – إذا تشكك في لفظ الحديث أردفه بمثل قوله : ﴿ أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ ﴾ .

مثال ذلك : الحديث رقم [٤١٤] أردفه بهذه العبارة ، على الرغم من أنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه كما يتضح من تخريج الحديث .

<sup>(</sup>١) الإصابة ( ١/٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( ٢٠١/١ ) .

١٠ - لا يتوقف عند رجال الإسناد بالنقد جركا أو تعديلًا إلا في النادر ، فيعطي إشارة لتعديله الراوي عن طريق ذكر درجته في التحديث .

مثال ذلك : أحمد بن علي بن عمرو الحافظ ، في الحديث رقم [٢٠٩] ، وأبو حاتم سهل بن السُّرِّيُّ بن الحضر الحافظ ، في الحديث رقم [٣٤] ، وأبو علي محمد بن الحسين الحافظ ، في الحديث رقم [٤٣١] .

#### أهم نتائج البحث التي توصلت إليها :

بتحقيق كتاب « بحر الفوائد » للكلاباذي نكون قد قدمنا إلى العالم الإسلامي مصنفًا مهمًّا ، احتوى على الكثير من الفوائد التي قل أن توجد في نظيره من الكتب ، وهو ما دعا كثير من العلماء المشهورين إلى النقل عنه في الكثير مما احتواه ، من روايات للحديث ، أو الزيادات الواردة في بعض متون الأحاديث ، أو بيان معانيها ، أو مشكلها ، أو الجمع بين ما ظاهره التعارض منها أو بعض القضايا العقدية التي تعرض لها ، أو غير ذلك مما احتواه .

ومن نتائج البحث أيضًا العمل على توثيق نقول الأئمة المشهورين عن الكلاباذي ، أمثال ابن حجر وغيره ممن نقل عنه واستفاد من مصنفه القيم .

وبتقديمنا لهذا الكتاب نكون قد لفتنا الانتباه أيضًا إلى الكلاباذي كمحدِّث ، بعد أن اشتهر في الأوساط العلمية كمتصوف .

ولا شك في أن هذا الكتاب يغطي جانبًا مهمًا من الدراسات الحديثية التي يمكننا بها الرد على من اتهموا أحاديث رسول الله عليه بأن فيها اختلافًا ، أو هؤلاء الذين يردون أحاديث رسول الله عليه لا لشيء إلا لأنها لم توافق عقولهم ، وهؤلاء هم الذين سماهم الكلاباذي المتعقلة ، سواء من المسلمين الذين ضعفت ثقتهم بسنة النبي عليه من جراء عدم فهمهم لها فهمًا صحيحًا ، أو من المستشرقين الطاعنين ، وبهذا الكتاب أيضًا يزداد الذين آمنوا إيمانًا .

والله أسأل أن يتقبل عملي هذا ، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ، فإن كنت أصبت فيه فمن نفسي والشيطان ، فأسأل أصبت فيه فمن الله ، وإن كنت قد أخطأت في شيء منه فمن نفسي والشيطان ، فأسأل الله تعالى العفو عما كان فيه من زلل ، فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة .

## واللَّه ولي التوفيق .

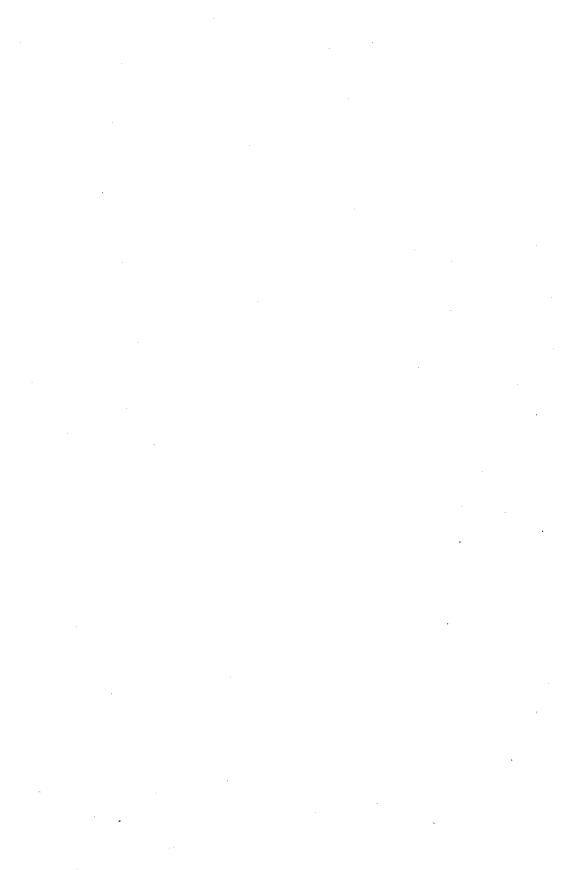





# مرا المحال المحا

المَشْهُورُ

بمعايى الاخبار

القِسْمِ لِثَّانِي

التحقيق





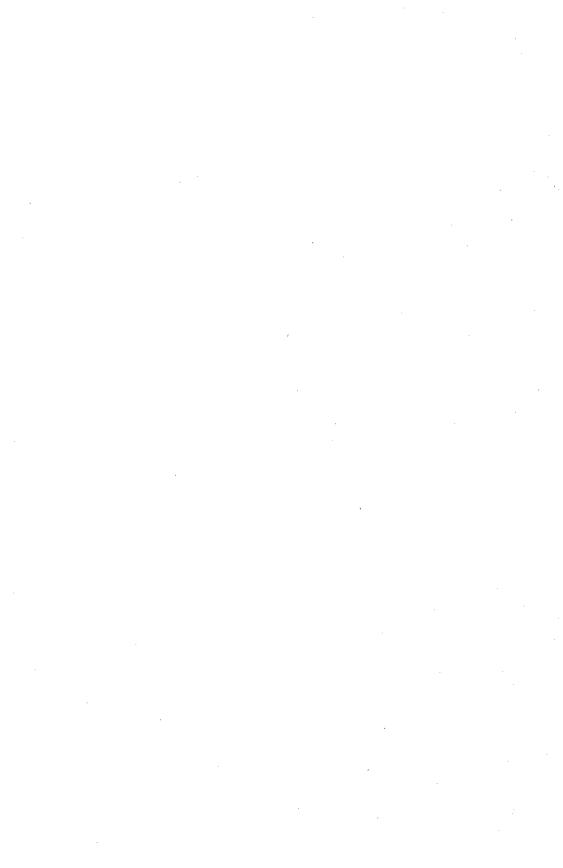

مقدمة الكتاب \_\_\_\_\_\_\_\_ 1.1

## بِسْ لِسَالَةُ مُرْاَلِحَكِمِ

#### [ مقدمة الكتاب ]

الحمد لله بجميع محامده لجميع آلائه ونعمائه ، والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين ، خاتم النبيين ، وآله الطيبين ، وعلى جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين من أهل السموات وأهل الأرضين ، وغيرهم كلهم أجمعين ، وعلى جميع الصحابة والخلفاء الراشدين ، والتابعين وتبع التابعين ، والصالحين وعلماء الدين والشهداء والفقهاء والمتعلمين ، وجميع المسلمين والمؤمنين من الجنة والناس أجمعين ، في كل لحظة (۱) ولمحة (۲) وخطرة (۳) من أزل (۱) الأزل إلى أبد (۵) الآبدين .

يقول العبد الضعيف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السَّعْدِي (١) - أحسن اللَّه إليه [و] (٧) أسعد جده - : ثنا الشيخ القاضي الإمام الأجل جلال الدين أبو المحامد حامد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن إملاء قال : أخ الشيخ الإمام الأجل أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصَّفَّارِي (٨) الأنْصَارِي قال : أخ الشيخ والدي

<sup>(</sup>١) لحظة : اللحظة النظرة من جانب الأذن ، وقيل : غير ذلك ، لسان العرب مادة ( لحظ ) وأراد المصنف بها الوقت اليسير .

<sup>(</sup>٢) لمحة : اللمحة هي النظرة بالعَجَلَةِ ، لسان العرب مادة ( لمح ) .

<sup>(</sup>٣) خطرة : الخطرة من الخاطر وهو الهاجس ، لسان العرب مادة ( خطر ) وهي عند الصَّوفِيَّة : داعية تدعو العبد إلى ربه بحيث لا يتمالك دفعها ، معجم اصطلاحات الصَّوفِيَّة للكاشاني ( ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أزل : الأزل القدم ومنه هذا شيء أزلي أي قديم ، لسان العرب مادة ( أزل ) .

<sup>(</sup>٥) أبد : الأبد الدهر ، وأبد الأبد أي آخر الدهر ، لسان العرب مادة ( أبد ) .

<sup>(</sup>٦) السَّغدِي: بفتح السين وسكون العين وفي آخرها الدال المهملات. هذه النسبة إلى عدة قبائل منهم: إلى سعد بن بكر بن هوازن، وإلى سعد تميم، وإلى سعد الأنصار، وإلى سعد جذام، وإلى سعد خولان، وإلى سعد تميب، وإلى سعد بن أبي وقاص، وإلى سعد من بني عبد شمس، وإلى سعد هذيم بن قضاعة، الأنساب (٣٥/٣).
(٧) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) الصَّفَّارِي : الصَّفَّار بفتح الصاد المهملة وتشديد الفاء وفي آخرها الراء المهملة ، يقال لمن يبيع الأواني الصُفْرية : الصَّفَّار ، الأنساب ( ٢٠٨/٣ ) . وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل عرف بالصَّفَّار من أهل بيت علماء فضلاء ، تفقه على والده ، وغيره ، وتفقه عليه قاضي خان ، وسمع الآثار للطحاوي على والده وكتاب «العالم والمتعلم » لأبي حنيفة ... ولد في حدود سنة ستين وأربعمائة ، كان من أهل بخارى ، موصوفًا بالزهد والعلم ، وكان لا يخاف في الله لومة لائم ، مات ببخارى ، في السادس والعشرين من ربيع الأول ، سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، الجواهر المضية ( ٧٣/١ ) .

**١٠٢ \_\_\_\_\_** مقدمة الكتاب

وأخ بهذا الإسناد الشيخ الإمام الصالح الدين فخر الأئمة محمد بن هارون ، والشيخ الإمام زين الصالحين عمر بن أبي بكر بن عثمان الصَّابُونِي (٢) بقراءتي عليهما في الجامع ببخارى قالا أيضًا بهذا الإسناد ، والشيخ الأستاذ ظهير الدين أبو المحاسن الحسين (٤) بن علي المَوْغِينَانِي (٥) ، والشيخ القاضي جمال القضاة أبو بكر محمد بن عمر الْكَرْمِينِي (١) الفَوْغَانِي (٧) في كثير من آخرين قال ﷺ :

وأخ الشيخ القاضي الإمام جلال ين (^) [١/أ] هذا كِللله قال : أخ الشيخ الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النَّسَفِي (٩) قال : أخ يخ (١٠) الإمام أبو بكر محمد بن أحمد

<sup>(</sup>١) المُسْتَقْلِي : بضم الميم ، وسكون السين المهملة ، وفتح التاء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وسكون الميم وفي آخرها اللام ، اختص بهذه النسبة جماعة كثيرة كانوا يستملون للأكابر والعلماء ... وأبو طاهر إبراهيم بن أحمد بن محمد بن إسحاق المُسْتَقْلِي البخاري الطبيب ، كان يستملي على شيوخ بخارى ... روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي الحافظ ، الأنساب ( ٢٩٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) الكلاباذي : نسبة لكلاباذ ، وكلاباذ بفتح الباء الموحدة وآخره ذال معجمة : محلة ببخارى ، معجم البلدان ( ٤٧٢/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) الصَّااتوني: بفتح الصاد المهملة، وضم الباء الموحدة وفي آخرها النون. هذه النسبة إلى عمل الصابون،
 وبيت كبير بنيسابور ( الصابونية ) لعل بعض أجدادهم عمل الصابون فعرفوا به، الأنساب ( ١٨٣/٣).
 (٤) كذا في الأصل، والصواب ( الحسن )، الجواهر المضية ( ٧٤/٢ ).

<sup>(</sup>٥) المَرْغِينَانِي : بفتح الميم ، وسكون الراء ، وكسر الغين ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفتح النون وفي آخرها نون أخرى . هذه النسبة إلى مرغينان ، وهي بلدة من بلاد فرغانة ، الأنساب ( ٢٧٤/٤ ) . (٦) الكَرْمِينِي : بفتح الكاف ، وسكون الراء وكسر الميم والياء المنقوطة باثنتين من تحتها والنون في آخرها ، هذه النسبة إلى كَرْمِينِيَّة ، وهي إحدى بلاد ما وراء النهر ، على ثمانية عشر فرسخًا من بخارى ، الأنساب ( ٤٣/٤ ) . (٧) القَرْغَانِي : بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الغين المعجمة وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى موضعين : أحدهما : فرغانة ، وهي ولاية وراء الشاش من بلاد المشرق وراء نهر جيحون وسيحون ... وأما الثاني : فهو قرية فرغان قرية من قرى فارس ، الأنساب ( ٤٤٥/٣ ) .

<sup>(</sup>A) كذا في الأصل وهو : جلال الدين أبو المحامد حامد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ، المذكور في الاسناد الأول .

 <sup>(</sup>٩) النَّسَفِي : بفتح النون والسين وكسر الفاء ، هذه النسبة إلى نَسَف ، وهي من بلاد ما وراء النهر ، يقال
 لها : نَخْشَب ، الأنساب ( ٤١٩/٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) كشط في الأصل ولعلها : الشيخ .

البَلَدِي (١) قال : أخ الشيخ أبو نصر أحمد بن علي الْمَايَمُوْغِي (٢) المصنف الله قال الله : وأخ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين وجمال القضاة الْكَرْمِينِي (٣) في كثير من آخرين قال الله :

وقد أخ الشيخ الإمام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل نجرى  $^{(1)}$  بقراءة الشيخ الإمام الزاهد القطان المُسْتَمْلِي في مسجده [ بعد أملاه ]  $^{(0)}$  قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الزاهد الوالد قال : سمعت معاني الأخبار وشرح الآثار من الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن أحمد التَّمِيمِي  $^{(7)}$  في مسجد الشيخ الإمام شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحُلُواني  $^{(V)}$  [ و ]  $^{(A)}$  هو حاضر يسمع في شهر رمضان سنة ست وثلاثين

<sup>(</sup>١) البَلَدِي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة واللام وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى موضعين أحدهما البلد ، اسم بلدة تقارب الموصل ، يقال لها : بلد الحطب ، وبها كان يونس بن متى عليه الصلاة والسلام ... والثاني منسوب إلى بلد الكرج التي بناها أبو دلف وسماها البلد ، وأما أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي النضر البلدي الإمام المحدث المشهور من أهل نسف ، كان فاضلًا من أولاد الأثمة والمحدثين ... سمع أبا نصر أحمد بن على المايمرغي ... روى عنه أكثر من عشرين نفسًا يبخاري وسمرقند ونسف ومايمرغ ، وحدث بالكتب الكبار مثل الجامع الصحيح ٤ لأبي حفص عمر بن محمد البجيري ... توفي سنة أربع وخمسمائة ، الأنساب ( ٢٧٩/١) . (٢) المَاتَيْرَغِي : بسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المفتوحتين وسكون الراء وفي آخرها الغين المعجمة المكسورة ، هذه النسبة إلى مايمُوغ ، وهي قرية كبيرة حسنة على طريق بخاري من نواحي نخشب ... والمشهور بالانتساب إليها أبو نصر أحمد بن علي بن الحسن بن عيسى المقرئ الضرير المايرغي : كان شيخًا ثقة صالحًا صدوقًا مكثرًا من الحديث ... روى عن أبي بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي صاحب ٥ معاني الأخبار ٥ روى عنه جماعة منهم: أبو بكر محمد بن أحمد البلدي ... ولد سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة ، الأنساب ( ٢٢٣/٤ ) . (٣) الْكَرْمِينيي : بفتح الكاف ، وسكون الراء وكسر الميم والياء المنقوطة باثنتين من تحتها والنون في آخرها ، هذه النسبة إلى كَرْمِينِيَّة ، وهي إحدى بلاد ما وراء النهر ، على ثمانية عشر فرسخًا من بخارى ، الأنساب ( ١٤٣/٤ ) . (٤) هكذا في الأصل ويسبقها كشط . وقد جاءت ترجمته في الجواهر المضية هكذا ( عمر بن أبي بكر بن محمد الغَزْنُوي ، أبو حفص ، أقضى القضاة ، كان إمامًا في علم الكلام والفقه ، الجواهر المضية ( ٦٤٢/٢ ) . (٥) هكذا ولعلها : بعد إملائه .

 <sup>(</sup>٦) التَّعِيمِي : بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها ، والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المكسورتين ،
 هذه النسبة إلى تميم ، الأنساب ( ٣٤٥/١ ) .

<sup>(</sup>٧) الحُـلُـوَاني : بضم الحاء المهملة وسكون اللام والنون بعد الواو والألف ، هذه النسبة إلى حلوان ، وهي آخر حد عرض سواد العراق مما يلي الجبال ، الأنساب ( ٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق .

**١٠٤** \_\_\_\_\_ مقدمة الكتاب

وأربعمائة رواه عن المصنف قال 🐗 :

وأخ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين والشيخ الإمام الزين فخر الأئمة محمد بن هارون والشيخ القاضي الإمام أبو عمرو عثمان بن أبي بكر المُطَّوعِي (١) ، وجمال القضاة الْكَرْمِينِي في كثير من المشايخ يكثر تعدادهم – قدس الله أرواحهم – قال الله :

وقد أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الأستاذ بهاء الدين مفتي الشرق والغرب أبو المحامد محمد بن أحمد بن يوسف المنسوب إلى أسبيجاب بقراءتي عليه من أوله إلى آخره في المسجد الجامع ببخارى عمرها الله وخلص أهلها ، وأتممتها في أوائل ذي الحجة سنة أربع وستين وخمسمائة . قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد الوالد قال : أخ الشيخ القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البَرْدَوِي (٢) قال : أخ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة فخر الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسين [١/ب] الكاتب قال : أخ الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلا (٣) البُخَارِي المصنف إملاء بدرب الجديد في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة قال شه :

وأخ الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين محمد بن أحمد الْمُحْبُوبِيُ (1) والشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين المَرْغِينَانِي والشيخ القاضي الإمام جمال القضاة الْكَرْمِينِيُ والشيخ القاضي الإمام أبو عمر المُطَّوِعِيُ وغيرهم قالوا: أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد عماد الدين أبو بكر محمد بن الحسن بن منصور النَّسَفِي يَحْبَلَهُ وقد توفي سنة خمس وخمسمائة قال: أخ شمس الأئمة الحُلُوانِي عن أبي محمد الكاتب عن المصنف قال الله :

وقد أعرضت عن إيراد الأسانيد وذكر المشايخ تحرزًا عن الملالِ للأحباب والأصحاب – قدَّس اللَّه أرواح الماضين وحصَّل آمال الحاضرين بفضله ورحمته وهو أرحم الراحمين –

<sup>(</sup>١) المُطُوعيُّ : بضم الميم وتشديد الطاء المهملة وفتحها وكسر الواو وفي آخرها العين المهملة ، هذه النسبة إلى المطوعة ، وهم جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد ورابطوا في الثغور وتطوعوا بالغزو ، الأنساب (٣١٨/٤) . (٢) الْبَرْدُوِيُّ : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وفي آخرها الواو ، هذه النسبة إلى بزدة وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بخارى ، الأنساب ( ٢٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) كشط في الأصل والظاهر أنها: الكلاباذي .

<sup>(</sup>٤) الْمُحْبُوبِيُّ : بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الباء الموحدة وفي آخرها باء أخرى بعد الواو ، هذه النسبة إلى محبوب وهو اسم لجد المنتسب إليه ، الأنساب ( ٢٤١/٤ ) .

باب في المحبة وهل تستند إلى رؤية النعم ؟ \_\_\_\_\_\_\_ 0 . ١

وبهذه الأسانيد التي ذكرناها قال <sup>(١)</sup> الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر بن أبي إسحاق <sup>(٢)</sup> [ وهو محمد بن إبراهيم بن يعقوب ] <sup>(٣)</sup> البُخَارِي قال :

# الباب في المحبة وهل تستند إلى رؤية النعم ؟

[1] ح (<sup>1)</sup> أبو الفضل محمد بن أحمد بن مَرْدَك قال : ح محمد بن عيسى الطَّرَسُوسِي (<sup>0)</sup> قال : حدثنا هشام بن الطَّرَسُوسِي (<sup>0)</sup> قال : حدثنا هشام بن يحيى بن معين وعلي بن بحر قالا : حدثنا هشام بن يوسف عن عبد اللَّه بن سليمان التَّوْفَلِي (<sup>1)</sup> عن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس عن أبيه عن حده ابن عباس – رضي اللَّه عنهم أجمعين – قال : قال رسول اللَّه عَلَيْهِ : ( أَحِبُوا اللَّه لما أَرْفَدَكُمْ (<sup>۷)</sup> به منْ نِعَمِهِ ، وأَحِبُوني لِحُبُّ اللَّهِ ، وأَحِبُوا أَهْلَ بيتي لِحَبُّى » (<sup>٨)</sup> .

قال الشيخ كِثَلَثْهِ : يجوز أن يكون قوله : « أحبوا اللّه » خبرًا عن محبتهم إياه ، وإن كان لفظه لفظ الأمر ، وقد جاء مثله في كلام العرب ، مثل قولهم : ( عِشْ رَجَبًا تَرَ

 <sup>(</sup>١) بدایة النسخة (س) و (خ).
 (۲) زاد في (س) و (خ) بعدها: الكلاباذي.

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) و ( خ ) . ( ٤ ) في ( س ) و ( خ ) : حدثنا .

 <sup>(</sup>٥) الطَّرَسُوسِي : بفتح الطاء والراء المهملتين والواو بين السينين المهملتين الأولى مضمومة والثانية مكسورة ،
 هذه النسبة إلى طَرَسُوس ، وهي من بلاد الثغر بالشام ، الأنساب ( ٢٦٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) النَّوْفَلِي : بفتح النون وسكون الواو وفتح الفاء . هذه النسبة إلى نوفل بن عبد مناف عم جد رسول اللَّه ﷺ ، الأنساب ( ٤٤٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أرفدكم: في س (أردفكم) ، أما في (خ) فهي غير واضحة . وأرفدكم من الوُفد وهو الإعانة ، النهاية في غريب الحديث مادة (رفد) ، (٢٤١/٢) ، أو هو العطاء والصلة ، لسان العرب مادة (رفد) . (٨) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه في كتاب المناقب باب في مناقب أهل بيت النبي ﷺ وقال فيه : حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ( ١٦٤٤) رقم ( ٣٧٨٩) ، والحاكم في المستلوك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ١٦٢٢) رقم ( ٢٧١١) ، والطبراني في الكبير ( ١٩٥١) كلهم ( ١٩٦٠) ، رقم ( ١٩٥٢) ، وأحمد في فضائل الصحابة ( ١٩٨٦/٢ ) رقم ( ١٩٥٢) كلهم بلفظ (يغذوكم) بالمعجمة إلا الطبراني قال : (يغدوكم) بالمهملة ، والحديث إسناده ضعيف لجهالة عبد الله ابن سليمان التَّوْفَلِي بمعروف ابن سليمان التَّوْفَلِي الذي تفرد به ولم يوثق . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ليس التَّوْفَلِي بمعروف ( ١٩٥٢) ، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب : مقبول ( ٢٤٢) رقم ( ٣٣٧٢) ، أي حيث يتابع تقريب التهذيب ( ص ١٣) ولا متابع له . وقد ذكر ابن الجوزي الحديث في العلل المتناهية ( ٢٦٧/١) رقم ( ٢٣٧٧) ، ومنعف إسناده الألباني في تحقيقه لفقه السيرة ( ٣٢) ) .

عَجَبًا) (() ؛ [أي إن تعش رجبًا تر عجبًا] (() ؛ لأن العيش ليس إلى الإنسان فيؤمر بأن يعيش ، ومثله ما روي عن أبي الدرداء في قال : [٢] « وَجَدْتُ النَّاسَ اخْبُرْ تَقِلْهُ » (() معناه : إن خبرتهم قليتهم ، يدل عليه قوله : « وجدت الناس » كأنه قال : وجدت الناس وصفتهم إن خبرتهم قليتهم ، فكذلك قوله عَلَيْتُهِ : « أحبوا الله » معناه : إنما تحبون الله [٢/أ] لأنه أنعم عليكم ، فأحبكم فأحببتموه لحبه لكم ، كما قال الله تعالى : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ وَ اللهُ وَلَا اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

وقوله: « أحبوني لحب الله » أي إنما تحبونني ؛ لأن الله تعالى أحبني فوضع فيكم محبتي ، كما جاء في الحديث: [٣] « إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا أَمَرَ جبريلَ الطَّيِّلِا [ إني أَحَبُّ فَلَانًا ، فأَحِبُوه ] (١٠) ، فنَادَى [ جبريلُ الطِّيلا ] (٥) في السمواتِ : ألا إنَّ اللَّه تعَالَى أَحَبُ فُلانًا ، فأَحِبُوه فيجبُه أَهْلُ السَّماءِ (١) ، ثمَّ يُوضَعُ حُبُه في الأَرْضِ (٧) ، فيقع (٨) على الماءِ فيشربَه البرُّ والفاجِرُ ] (٩) ، وإِذَا أبغَضَ عَبْدًا ، فمِثْلُ ذَلِكَ » هذا الماءِ فيشربَه البرُّ والفاجِرُ ] (٩) ، وإِذَا أبغَضَ عَبْدًا ، فمِثْلُ ذَلِكَ » هذا معنى الحديث إن شاء اللَّه .

[ قال الشيخ ﷺ : حدثناه أحمد بن علي بن عمرو قال : ح علي بن إسحاق المُادرائي (١٠) قال : ح علي بن حرب قال : ح أبو مسعود الزجاج واسمه عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) يضرب مثلًا في تحول الدهر وتقلبه وإتيان كل يوم بما يتعجب منه ، كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ( ٣/٢ ) رقم ( ١٢١٤ ) . ( س ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بلفظ: « اخبر تقله » ، ( ٣٥٨/٢ ) رقم ( ١٤٩٣ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب مرفوعًا بنفس اللفظ ( ٣٦٩/١ ) رقم ( ٣٦٩ ) ، وبلفظ « : اخبر تقله وثق بالناس رويدًا » ، (٣٦٩/١ ) رقم ( ٣٦٣ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١٥٤٥ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٣٦/٢ ) رقم ( ٢٧٧ ) كلهم من طريق عبد الله بن أبي مريم والحديث ضعيف ، فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال ابن عدي : ضعيف الحديث ليس بشيء ( ٣٦/٢ ) رقم ( ٢٧٧ ) ، وقد ضعف الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية ( ٢٧٣ ) رقم ( ٥٠٢١ ) ، والزركشي في التذكرة ( ١١١١ ) رقم ( ٤١ ) ، والسخاوي في المقاصد الحسنة ( ٣٨/١ ) ، وابن طولون في الشذرة ( ٤١/١ ) رقم ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( خ ) بعدها : « ثم يلقى عليه القبول في الأرض » وفي بعض الروايات . ا.هـ .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) بعدها عبارة : وفي بعض الحديث .

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : ويقع . ا.هـ . ( ٩ ) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>١٠) قال السمعاني : الْمَادرائِي بفتح الميم والدال المهملة بعد الألف وبعدها الراء ، هذه النسبة إلى مادرايا وظني أنها من أعمال البصرة ، الأنساب (٢٠٥/٤ ) .

ابن الحسين (١) عن معمر عن سهل (٢) بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا ... ﴾ الحديث ] (٣) .

قال المصنف كِثِلَلْهُ: فأخبر النبي عَلِيْهُ أن اللَّه تعالى إذا أحب عبدًا وضع محبته في كل شيء حتى الجماد، وإنما حملنا (أن معنى الخبر على ما قلنا ؛ لأن المحبة إذا كانت بشرط النعمة كانت معلولة ناقصة ، وكان مرجوعها إلى حظ المحب لا إلى المحبوب ، والنعم كلها أو أكثرها ملاذ النفوس ومرافق (أن الأبدان أو ما يؤدي إليها ، فمن أحب شيئًا للذة والرفق تغير للألم والمكروه وفوات حظوظ النفس ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ حَيْرُ الْطَافَلَ بَيْدَ وَإِنَّ أَصَابَهُ فِنْنَةُ انقلَبَ عَلَى وَجَهِدِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ﴾ [الحج: ١١] ، وقد قالوا في محبة زليخا (أ) ليوسف – عليه السلام والتحية – إنها لم تكن محبة حقيقية ؛ لأنه كانت معها شهوة ومطالبة حظوظ النفس ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ وَرَودَتَهُ الَتِي هُو فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِدِ ﴾ [يوسف: ٣٣] ، فلما لم يطاوعها وفاتها حظها منه آثرت أله على ألها ، فقالت : ﴿ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلُ مَا فَطَعن أَيديهن ولم يحسسن بالألم ، وزليخا لما تمكن الحب منها ، فقالت : ﴿ وَلَيْنَ الْمَانِ فَقَلْتَ اللهِ وَلَمْ النفوة ومطالبة حظوظ النفس والمهدت له بالبراءة ، فقي هذا دليل أن محبة النعمة محبة لذة ومطالبة حظوظ النفس [٢/ب] .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و ( س ) والصواب : الحسن ، تهذيب الكمال ( ٥٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل أما في ( س ) : ( سهيل ) وهو الصواب ، تهذيب التهذيب ( ٢٣١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين سقط من (خ)، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أي هريرة ﴿ ٣٠٣٧)، ومسلم في صحيحه أي هريرة ﴿ تُعَابِ اللهِ عَبِدَ المَلائكة ( ١١٧٥/٣) رقم ( ٣٠٣٧)، ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده ( ٢٠٣٠/٤) رقم ( ٢١٣١)، ومالك في الموطأ والترميذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة مريم ( ٣١٧/٥) رقم ( ٣١٦١)، ومالك في الموطأ ( ٣٥٣/٢) رقم ( ٢٦١٨). وليس في أي من عباراتهم : « يقع على الماء فيشربه البر والفاجر فيحبه البر والفاجر ».

<sup>(</sup>٤) في (خ) : كان . ا.هـ .

<sup>(</sup>٥) مرافق : جمع مَرفِق والمرفق من الأمر وهو ما ارتفقت وانتفعت به ، لسان العرب مادة ( رفق ) . (٦) هذا الاسم لم يثبت ، وغاية ما وقفت عليه ما ذكره ابن كثير بقوله : ( وقال غيره : اسمها زليخا ) يعني بذلك امرأة عزيز مصر ، تفسير القرآن العظيم ( ٤٧٤/٢ ) وذكر ابن حجر أن هذا هو المشهور من المنقول عن العلماء . فتح الباري ( ٣٦٣/٨ ) .

فإن حمل تأويل الحديث على ظاهر اللفظ كان ذلك أمرًا معلولًا ، والمحبة نهاية الأحوال (۱) وأربابها أرباب المقامات الذين جازوا كثيرًا منها ، فمثل هؤلاء لا يخاطبون بالمعلول من الأمر إن شاء الله تعالى ، وقد قالت رابعة (۲) أو غيرها : ( والله لو قطعتني بالبلاء إربًا إربًا ما ازددت لك إلا حبًا حبًا ) ، ومثل هذا لا يحمله على المحبة رؤية النعم التي هي حظوظ النفس ، ويكون أيضًا معنى الحديث : - إذا حمل على ما قلنا - تنبيهًا لهم على ما منَّ الله إليهم ، وردًّا لهم عن أوصافهم [ إلى أوصاف الحق - جل جلاله - ليكونوا للحق مشاهدين (۱) وعن أوصافهم ] (١) معرضين ، كما نبههم الله تعالى بقوله جل جلاله : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَذِينَ كَالَةَ قَلَلَهُمُ اللهُ الله الله تعالى بقوله على جلاله : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَذِينَ } الله قَلَلَهُمْ كَا الأنفال : ١٧ ] .

وأما قوله : « وأحبوا أهل بيتي لحبي » أي إنما تحبونهم ؛ لأني أحببتهم ؛ وأحببتهم ؛ لأن الله تعالى أحبهم ، ويجوز أن يكون أمر (°) أن يحبوهم فتكون محبتهم لهم تصديقًا لحبهم النبي ﷺ ، ويكون معنى الحب لهم إيثارهم على غيرهم .

# باب في علامة حب الله عبده

حدیث آخر : قال المصنف کشه : [٤] ح أبو محمد عبد (7) الله بن محمد بن يعقوب (7) قال : ح عبد العزيز بن حاتم قال : ح الحارث بن مسلم قال : ح زياد بن

<sup>(</sup>۱) الأحوال: جمع حال ويعنى عند الصُّرفِيَّة تردد الصفة في النفس وعدم تمكنها كأن ينبعث من داخل النفس داع للمحاسبة فيحاسب نفسه ثم تغلبه نفسه فتزول الصفة منه ، أما إذا استمر العبد يتعاهد المحاسبة إلى أن انقهرت نفسه وتملكته المحاسبة وصارت وطنه ومستقره ومقامه صار العبد في مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة . وهذا هو الفرق بين الحال والمقام عندهم فالحال سمي حالًا لتحوله ، والمقام مقامًا لثبوته واستقراره ا.ه. . بتصرف من كتاب عوارف المعارف مع الإحياء للسهروردي ( ٣٠٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البَصْرِيَّة الزاهدة العابدة الخاشعة أم عمرو رابعة بنت إسماعيل ، قيل : عاشت ثمانين ، وتوفيت سنة ثمانين ومائة ، سير أعلام النبلاء ( ٢٤١/٨ ) ، وقيل : توفيت بالقدس عام ( ١٣٥ هـ ) ، الأعلام للزركلي ( ١٠/٣ ) . (٣) المشاهدة لغة : المعاينة ، لسان العرب مادة ( شهد ) ، قال الكاشاني : المشاهدة شهود الذات بارتفاع الحجاب مطلقًا ، معجم اصطلاحات الصُّوفِيَّة ( ٣٤٧ ) . ولعله يشير بذلك إلى الإحسان الوارد في قوله ﷺ في حديث جبريل : « أن تعبد اللَّه كأنك تراه » .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س).

<sup>(°)</sup> في ( س ) و ( خ ) : أمرًا ، انتهى والصواب ما في الأصل لعود الضمير على المعرفة وهو الرسول ﷺ . (٦) زاد في ( خ ) بعدها : العزيز .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) بعد يعقوب : الحَارِثي الحسبلوني السبذموني ا.هـ . وزاد في ( خ ) : الحارثي السبذموني 😑

ميمون عن أنس بن مالك – رضوان اللَّه عليهم أجمعين – قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يَقْتُلُمُ وَ اللَّهِ ﴾ (١) . يَقُولُ : « علامةُ مُغْضُ ذِكْرِ اللَّهِ » (١) .

معناه إن شاء الله : علامةً حب الله عبده حبُ عبده ذكرَه ، وذلك أنه إذا أحب عبدًا ذكره ، وإذا ذكر الله عبدًا حبب إليه ذكره ، فيذكر العبد ربه لذكر ربه له ، كما أحب ربه لحب ربه له ، قال الله تعالى ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَحَبُرُ ﴾ [المنكبوت: ٥٤] ، يجوز أن يكون معناه : ذكر الله عبده أكبر من ذكر الله تعالى ؛ لأن ذكر الله للعبد يثير من العبد ذكره لله ؛ إذ عله كل شيء صنعه ولا علة لصنعه (٢) ، والله تعالى إذا أحب عبدًا أحب منه ذكره له ، كما جاء في الحديث : [٥] قال جبريل – صلوات الله عليه – : « يَا رَبٌ عبدُكَ فَلانٌ اقْضِ لهُ حَاجَتَهُ. فيقولُ : دَعُوا عَبدِي [٣/أ] فإني أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَ صَوتَهُ » .

ا.ه. . وفي هامش (خ) : السبذموني بضم السين أو فتحها وفتح الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وضم الميم وفي آخرها النون هذه النسبة إلى قرية من قرى بخارى على نصف فرسخ منها والمشهور منها عبد الله الكلاباذي الفقيه الحارثي المعروف بالأستاذ . من الأنساب . ا.ه. .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن أنس بن مالك ( ٣٦٧/١) رقم ( ٤١٠) ، والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن أنس بن مالك ( ٣٦٧/١) رقم ( ٢٨٦) ، والجديث إسناده ضعيف ؛ لأن فيه زياد بن ميمون. قال النسائي فيه في الضعفاء والمتروكين: « متروك الحديث » ، ( ٤٤/١) ) رقم ( ٢٢٢) ، وذكره ابن حبان في المجروحين من المحدثين ( ٣٠٥١) رقم ( ٣٥٩) ، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ( ١/ ١٠٥) رقم ( ٣٠٦) ، ولم يثبت سماعه من أنس ، الضعفاء للعقيلي ( ٧٧/٢) رقم ( ٣٦٥) ، الكامل لابن عدي (٣٥/١) رقم ( ٢٨٦) .

<sup>(</sup>٤) السَّمَنَاني : بكسر السين المهملة ، وفتح الميم والنون ، بلدة من بلاد قومس بين الدامغان وخوار الري يقال لها : سمنان ... من قرى نسا . الأنساب ( ٥٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الْمَوْصِلي : بفتح الميم وسكون الواو وكسر الصاد المهملة وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى الموصل ، وهي من بلاد الجزيرة ، وإنما قبل لبلادها الجزيرة ؛ لأنها بين الدجلة والفرات ، الأنساب ( ٣٧٠/٤ ) . (٦) الرَّقَاشي : بفتح الراء والقاف المُخففة وفي آخرها شين معجمة ، هذه النسبة إلى امرأة اسمها رقاش ، كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة ، وهي من بني عيلان ، الأنساب ( ٣١٨/٢ ) .

النبي علية : الحديث (١) .

قال المصنف كِلَلْهُ : ويجوز أن يكون معناه على ظاهره ، فتكون علامة المحب لله تعالى كثرة ذكره لله تعالى ؛ لأنه قيل : [٦] « مَنْ أَحَبُّ شيقًا أَكثرَ ذِكْرَهُ » (٢) ؛ لأن من أحب الله تعالى أحب أن يكون معه وعنده ، وكونه معه وعنده ذكره إياه ، كما جاء في الحديث : [٧] [ قالَ الله ﷺ : ] (٣) « أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَني » (٤) . وقد قال النبي عَلَيْتُ : « أَنتَ مَعَ مَنْ أَخْبِتَ » .

قال المصنف كِلَلله : ح به بكر بن مسعود بن رواد (٥) قال : ح أبو سليمان محمد بن منصور البَلْخِي (٦) قال : ح القَعْنَبِي (٧) قال : ح مالك عن إسحاق بن عبد اللّه (٨) عن

<sup>(</sup>۱) الحديث ذكره بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه لابن النجار (جـ ٢) رقم ( ٤٩٠٥) وإسناده ضعيف فيه ضرار بن عمرو هو الملطي ، قال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث جدًّا ( ٣٨٠/١) رقم ( ٩٤٩) . وفي الحديث أيضًا يزيد ( ٤١٥) ، وقال ابن عدي في الكامل : منكر الحديث ( ١٠٠/٤) رقم ( ٩٤٩) . وفي الحديث أيضًا يزيد الرقاشي وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف ، الضعفاء للعقيلي ( ٣٧٣/٤) رقم ( ١٩٨٣) ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٢٠٦/١) وهم ( ٣٧٧٠) ، وقال ابن عدي في الكامل : نرجو أنه لا بأس به برواية الثقات عنه من البتصريين والكوفيين وغيرهم ( ٧٧٧٠) رقم ( ٨١٥١) وهنا الراوي عنه ليس من الثقات . (٢) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن مالك بن دينار ( ٣٨٨١) رقم ( ٥٠١) وهو في سير أعلام النبلاء من قول رابعة المُدَويَّة ( ٢٤١/٨) ، وعزاه العجلوني في كشف الحفاء لأبي نعيم والدُّيْلَمِي عن عائشة مرفوعًا ( ٢٨٩/٢) رقم ( ٢٣٥٢) ، وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ( ١٩٩١) . عن عائشة مرفوعًا ( ٣٨٩/١) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظة عن كعب ( ١٠٨/١ ) رقم ( ١٢٢٤ ) و ( ٧٣/٧ ) رقم ( ٢٢٨٧ ) ، وأبو نعيم في الحلية ( ٢٢٨٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٥١/١ ) رقم ( ٦٨٠ ) ، وأبو نعيم في الحلية ( ٢٢٨٤ ) ، والإمام أحمد في الزهد رقم ( ٣٥٤ ) ، ( ص ١١٠ ) ، قال العجلوني في كشف الحفاء : رواه الدَّيْلَمِي بلا سند عن عائشة مرفوعًا وعند البيهقي في الشعب عن أبي بن كعب ( ٢٣٢/١ ) رقم ( ٦١١ ) . وقوله عن أبي بن كعب خطأ ، فقد وجدته عند البيهقي عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب ، وكذا عند ابن أبي شيبة وأبو نعيم والإمام أحمد . قال السمهودي في الغماز : طرقه ضعيفة . حديث رقم ( ٢١ ) ص ( ٢١ ) وكذا قال في أسني المطالب حديث رقم ( ٣٨٧ ) ، ( ص ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : مرواد .

 <sup>(</sup>٦) التَلْخِي : بفتح الباء الموحدة وسكون اللام ، وفي آخرها الحاء المعجمة ، هذه النسبة إلى بلدة من بلاد خراسان ، يقال لها : بلخ ، الأنساب ( ۲۷۸/۱ ) .

 <sup>(</sup>٧) في (خ): الكعنبي ا.هـ. وفي هامشها: القعنبي في . ا.هـ. والقَفْنَبِي: بفتح القاف، وسكون العين
 المهملة، وفتح النون بعدها باء منقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى الجد، الأنساب ( ٧٥/٤).

<sup>(</sup>٨) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ابن أبي طلحة .

أنس ابن مالك ﷺ قال : [٨] قالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، متى الساعةُ ؟ فقالَ لهُ : « مَا أَعْدَدْتَ لها ؟ » قالَ : حُبُّ اللَّهِ ورسُولِه . قال : « أَنتَ مِعَ مِنْ أَحِببِتَ » (١٠) .

قال الشيخ ﷺ: يجوز أن يكون معناه إن كنت كذلك فأنت مع من أحببت ، شهودًا له بالقلب ، وذكرًا له باللسان ، وخدمة له بالجوارح ، فتكون علامة من أحب الله أن يحب ذكر الله ، وذكر الله من العبد باللسان علامة شهوده له بالقلب ،كما قال ﷺ: [9] « اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تُراهُ » (٢) ومن شهده بقلبه فهو معه ، ومن ذكره كان (٣) جليسه ، وهكذا معنى قول النبي ﷺ: « من أحبَّ لقاءَ اللَّهِ أحبَّ اللَّه لِقَاءَهُ » .

قال المصنف كِلَلَمْ : ح أبو النضر محمد بن إسحاق الرَّشَادِي (¹) قال : أخ (°) علي بن عبد العزيز قال : أخ أبو عبيد قال : حدثني يحيى بن سعيد عن زكريا عن عامر عن شريح بن هانئ عن عائشة هي قالت : قال رسول اللَّه ﷺ : [١٠] « من أحبَّ لقاءَ اللَّهِ أحبُّ اللَّهُ أَحبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، والمؤتُ دُونَ لِقَاءِ اللَّهِ تعَالَى » (٧) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك بألفاظ مختلفة في كتاب الأدب باب علامة الحب في الله على (٢) الحب في الله على (٢٢٨٣/٥) رقم ( ٥٨١٩)، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب البر والصلة باب المرء مع من أحب ( ٢٠٣٧/٤) رقم ( ٢٦٣٩)، والترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الزهد باب ما جاء أن المرء مع من أحب ( ٤٩٥/٥) رقم ( ٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) جزء حديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه مع زيادات عن معاذ بن جبل ( ٨٧/٧ ) رقم ( ٣٢٤ )، والطبراني في الكبير بلفظه مع زيادات ( ١٧٥/٠ ) رقم ( ٣٧٤ )، قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواه الطبراني بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعًا بين أبي سلمة ومعاذ ( ١٢٢/٤ ) وبين السبب في موضع آخر فقال : أبو سلمة لم يدرك معاذًا ( ٣/٤ ) ، وأخرجه ابن الشرّي في الزهد ( ٣١/٢ ) رقم ( ١٠٩٢ ) ، وابن أبي الدنيا في الصمت ( ٣٠/٢ ) رقم ( ٢٢ ) ، قال المنذري في الترغيب والترهيب : إسناده جيد ( ٣٤١/٣ ) ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد عن زيد بن أرقم ( ص ٩٣ ) رقم ( ٢٢٢ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٢٠٢٨ ) ، وأخرجه أيضًا عن ابن عمر ( ١١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : فكأنه .

<sup>(</sup>٤) الرُشَادِيُّ : بفتح الراء والشين المعجمة ، وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى رشاد ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو أبو النضر محمد بن إسحاق بن رشاد بن بور بن عبيد اللَّه الرشادي السمرقندي ، الأنساب ( ٣١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في س : ح . ا.هـ . وفي ( خ ) : حدثنا . ا.هـ .

<sup>(</sup>٦) في (س) : لقاءه .

 <sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة في كتاب الذكر والدعاء باب من أحب
 لقاء الله ( ٢٠٦٦/٤ ) رقم ( ٢٦٨٤ ) ، والترمذي في جامعه عن عبادة بن الصامت بلفظه دون عبارة : =

قال الشيخ عَيْلَةِ: أي إنما يحب العبد لقاء الله إذا أحب الله لقاء العبد ؛ لأن [٣/ب] المحبة صفة له على ، والله على بجميع صفاته قديم عند عامة الصوفيّة وكثير من المتكلمين (١) من [ أهل السنة ] (٢) المثبتة ، فالمحبة من الله تعالى من صفة ذاته ، وبه قال الأُشْعَرِي (٣) وأصحابه ، وكذلك البغض والسخط والرضا والغضب والموالاة ، وإذا كان كذلك لم يجز أن تكون محبة الله عبده تبعًا لمحبة العبد الله أو موجبة لها .

وقوله: « والموت دون لقاء الله تعالى » يجوز أن يكون فيه معنى دقيقًا (<sup>1)</sup> ، أي أن دون لقاء الله من العبد شهودًا له [ بقلبه موت النفس وذهاب الحظوظ ، كأنه يقول : لا ينال لقاء الله شهودًا له ] (<sup>0)</sup> بالقلب إلا بعد [ موت ] (<sup>1)</sup> النفس والغيبة عما دون الله ، كما قال حارثة : [11] « عَزَفَتْ نفْسِي عن الدُّنيا (<sup>۷)</sup> ، فأظمأتُ نهارِي وأسْهَرتُ لَيلي ، فكأنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا » (<sup>۸)</sup> بعد تركي حظوظ النفس وإماتة الشهوات كلها .

<sup>= (</sup>والموت دون لقاء الله تعالى » في كتاب الزهد باب ما جاء من أحب لقاء الله ، وقال : « حسن صحيح » ، (٤/٤ ٥ ) رقم ( ٢٠٧/٦ ) ، والإمام أحمد في مسنده عن عائشة بألفاظ متقاربة ( ٢٠٧/٦ ) ، رقم ( ٢٠٧٩ ) ، والمحاق بن راهويه في مسنده عن عائشة بألفاظ متقاربة ( ٨٩٣/٣ ) رقم ( ١٥٧١ ) ، والطبراني في الكبير عن عبد الله بألفاظ متقاربة ( ١٧٨/٩ ) رقم ( ٨٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>۱) بل جمهور المتكلمين من أهل السنة على ذلك ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة وإنما اختلفوا في معنى القول في الله إنه قديم لعدم ورود اللفظ في القرآن والسنة ، مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۱۸۱ ، ۱۸۸ ) . (۲) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأَشْعَرِي ( 7.4 ) وما قبلها ، والأَشْعَرِي هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق ، من نسل الصحابي أبي موسى الأَشْعَرِي ، وهو مؤسس مذهب الأشاعرة ، كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين ، ولد في البصرة سنة ( 7.7 هـ ) وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ، ثم رجع وجاهر بخلافهم ، وتوفي ببغداد سنة ( 7.7 هـ ) قبل : بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب ، الأعلام للزركلي ( 7.7 ) . ( 7.7 ) كذا في الأصل و ( س ) و ( خ ) وهو خطأ نحوي صوابه : دقيقٌ لكون الكلمة نعتًا له ( 7.7 ) وهي مرفوعة . وقد كتبها في هامش ( خ ) : ( دقيق ) بدون أية إشارة تصحيح ، إشارة منه لهذا الخطأ . ( 9.7 ) سقط من ( 9.7 ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (خ) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) عزفت نفسي عن الدنيا ، أي : عافتها وكرهتها ، النهاية مادة ( عزف ) ، ( ٣٣٠/٣ ) . ( ٧) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن صالح الأَنْصَارِي بألفاظ مختلفة مع زيادات (١٧٠/٦) رقم ( ٣٠٤٢ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب عن الحارث بن مالك الأَنْصَارِي بألفاظ مختلفة مع زيادات

<sup>(</sup> ص ١٦٥ ) رقم ( ٤٤٥ ) ، والطبراني في الكبير عن أنس بألفاظ مختلفة ( ٢٦٦/٣ ) رقم ( ٣٣٦٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بألفاظ متقاربة مع زيادات ( ٣٦٢/٧ ) رقم ( ١٠٥٩٠ – ١٠٥٩٢ ) . قال =

أنشدت لبعض أهل المعرفة:

أحب عبدًا أحب مولاه إذا دعا ذا الجلال لباه قد تغشاه قد كشف الحب عن بواطنه فنور مولاه قد تغشاه قد ادعى حبه فأحزنه كفى بذا العبد صدق دعواه يقول يا غايتي ويا أملي ما خاب عبد تكون مولاه

#### باب في الكمال في العبودية

حديث آخر : قال المصنف كِنْلَثَهُ : [١٢] ح أبو الفضل محمد بن حاتم بن الهيشم قال : ح محمد بن مخلد الحَضْرَمِي (١) قال : ح محمد بن مخلد الحَضْرَمِي (١) قال : ح محمد بن مخلد الحَضْرَمِي قال : ح سلام أبو المنذر عن ثابت البُنَانِي (٣) عن أنس ابن مالك في قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : ﴿ إِنَّمَا حُبُّبَ إِليَّ مِن الدُّنيَا ثَلاثُ (١) : الطَّيبُ والنَّسَاءُ ، وجُعِلَتْ قُرُةً عَيْنِي في الصَّلاةِ ﴾ (٥) .

العقيلي في الضعفاء: ليس لهذا الحديث إسناد يثبت (٤٥٥/٤)، وقال ابن حجر في الإصابة: وهذا الحديث لا يثبت موصولًا (٩٧/١٥)، وقال ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار: روي من وجوه مرسلًا وروي مسئدًا متصلًا من رواية يوسف بن عطية الصفار وفيه ضعف (٣٣/٢)، ثم قال في نفس الموضع: والمرسل أصح. ا.ه. وقد زاد في (س) بعد الحديث العبارة الآتية: [أي إنما كان نظري إلى عرش ربي بارزًا]. (١) الحَضْرَمِي: بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المنقوطة وفتح الراء، هذه النسبة إلى حضرموت، وهي من بلاد اليمن من أقصاها، الأنساب (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) .

 <sup>(</sup>٣) الثِنَانِي : بضم الباء المنقوطة من تحتها بنقطة والنون المفتوحة ، فهذه النسبة إلى بنانة ، محلة بالبصرة ،
 الأنساب ( ٢٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن أنس بألفاظ متقاربة في كتاب عشرة النساء باب حب النساء ( ٥/ ٢٨٠ ) رقم ( ٨٨٨٧ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة في باب الرغبة في النكاح (٧٨/٧ ) رقم ( ١٣٣٢ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ١٢٨/٣ ) ، رقم ( ١٣٣٢ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ، وقال : وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١٩٩/٦ ) رقم ( ٣٤٨٢ ) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٧٤/٢ ) رقم ( ٢٦٧٦ ) ، وابن عدي في الكامل صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٧٤/٢ ) رقم ( ٢٦٧٦ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٣٠٥/٣) ، رقم ( ٧٦٨ ) وغيرهم دون لفظ الاثث ، قال الزركشي في التذكرة : لم يرد فيه لفظ ثلاثة ...

قال المصنف كَالَمْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله: « من الدنيا » أي في الدنيا ، فتكون « من » بمعنى « في » ، فكأنه قال: « حبب إلي في الدنيا » أي مدة كوني [٤/أ] فيها هذه الأشياء الثلاثة ، فتكون هذه الأشياء من الدين لا من الدنيا وإن كانت فيها ، ويكون قوله: « إنجا حبب إلي في (١) الدنيا » ما ذكر إخبارًا منه عن بلوغه نهاية الكمال في العبودية لله تعالى ، ودوران أحوالها على شيئين: عظيم قدر (٢) الله تعالى ، وحسن معاملة خلق الله . وما ذكر (٣) أنه حبب إليه يجمع هاتين الخصلتين ، وذلك أن الصلاة أجمع خصلة من خصال الدين لتعظيم قدر الله ، وأدل شيء على إجلاله ، وذلك أن أولها الطهارة سرًّا وجهرًا ، ثم جمع الهمة وإخلاء وأدل شيء على إجلاله ، وذلك أن أولها الطهارة سرًّا وجهرًا ، ثم جمع الهمة وإخلاء السر ، وهو النية ، ثم الإشارة برفع اليدين إلى نبذ ما ربط به ، ثم أول أذكارها التكبير ، وهو النهاية في التعظيم لقدر الله ، وهو قوله : الله أكبر ، ثم أول ثناء فيه ثناء (٤) لا يشوبه ذكر شيء التعظيم لقدر الله ، وهو قوله : الله أكبر ، ثم أول ثناء فيه ثناء (٤) لا يشوبه ذكر شيء سواه ، وهو قولك : «سبحانك اللهم وبحمدك » إلى قوله : «ولا إله غيرك » (٥) ، ثم

ي وزيادة الثلاثة مخلة للمعنى فإن الصلاة ليست من الدنيا (ص ١٨١) ، وفسر صاحب الأسرار المرفوعة الصلاة بالصلاة عليه عليه من الأسرار المرفوعة ( ١٠٠٧) . والحديث ضعيف عند العقيلي في الضعفاء ( ١٦٠/٢) رقم ( ٦٦٦) ، والمن عدي في الكامل ( ٣٠٥/٣) رقم ( ٧٦٨) ، ونقل ذلك عنه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ولم يزد شيئًا ( ٤/٢٧) ورقم ( ٢٢٩) ، وتبعه الشوكاني في الفوائد المجموعة ( ص ١٢٥) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعدها : هذا .ا.هـ . وفي ( خ ) بدلًا منها : من . ا.هـ .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : أمر .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ( ﷺ ) . ا.هـ. وهي زيادة توضيحية لبيان الذاكر .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) هذه الصيغة من أدعية استفتاح الصلاة وتمامها: « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » وقد أخرجها أبو داود في سننه عن أبي سعيد الحُدْرِي في كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك الله وبحمدك ( ٢٠٦/١) رقم ( ٧٧٧) ، والترمِذِي في جامعه عن عائشة في كتاب أبواب الصلاة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ( ٢١/١) رقم ( ٣٤٣) ، وابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الحُدْرِي في كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة ( ٢٦٤/١) رقم ( ٣٠٨) ، قال النووي في الأذكار: بأسانيد ضعيفة ( ص ٣٤) ، وقال البيهقي في سننه الكبرى: وروي عن ابن مسعود وعن أنس مرفوعًا وكلها ضعيفة، وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف عن عمر بن الخطاب في ( ٣٤/٢) . ويعني بذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة ( ٢٩٩١) رقم ( ٣٩٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٣٤/٢) ) رقم ( ٣٩٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٣٤/٢) ) رقم ( ٣٩٩) ) .

قراءة كلامه لا يجوز غيره ، منتصبًا ، قد زم (۱) جوارحه هيبة وخشوعًا وإجلَّالًا وتعظيمًا ، ثم تحقيق ما عبر بلسانه عن ضميره من التعظيم لله فعلًا وحركة ، وهو الركوع والسجود وأذكارهما ؛ تنزيهًا لله وإجلالًا له ، وتعظيمه بقوله : سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي الأعلى ، ثم مع كل حركة تكبيرة ، وليست هذه الخصال بأجمعها في شيء من العبادات أجمل منها في الصلاة ، فكأن قوله : « جعلت قرة عيني الصلاة » عبارة عن تعظيمه قدر الله .

وأما حسن معاملة خلق الله فالنهاية فيه أن يوفر (٢) عليهم حقوقهم ويزيدهم (٣) ، ويبذل (٤) لهم حظوظهم (٥) من نفسه ، ولا يستوفي منهم حق (٦) نفسه ، ولا يطالبهم بحظوظها ، فأخبر عن كماله في هذه الخصلة بقوله : « الطيب والنساء » ، وذلك أن الطيب من حظ الروحانيين من خلق الله ، ومنهم (٧) الملائكة – عليهم الصلوات والتحيات – وليس لهم في شيء من عرض الدنيا غير الطيب حظ ، فأحب المنه الطيب الطيب إيفاء لحظوظهم (٨) ، وحسن معاملته لهم مع غناه عنه (٩) ؛ لأنه عليه كان أطيب ريحا من كل طيب [٤/ب] في الدنيا .

قال المصنف كِنَلَهُ : قال : ح أبو منصور محمد بن نعيم بن ناعم قال : ح أبو حاتم الرَّازِيُّ (١٠) قال : ح الأَنْصَارِيُّ قال : حدثني حميد عن أنس اللهِ قال : [١٣] « مَا

<sup>(</sup>١) زم : قال ابن منظور : زم البعير بالزمام ، لسان العرب مادة ( زم ) ، وفسرت في المعجم الوجيز بالآتي :

أي جعل له زمامًا ا.هـ . ويفهم منه أن زم جوارحه أي كبح جماحها فانقادت له ، على سبيل الاستعارة المكنية .

<sup>(</sup>٢) وفر عليهم حظوظهم : استوفاها ، لسان العرب مادة ( وفر ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : ويرفدهم . ا.هـ . والرفد سبق تعريفه .

<sup>(</sup>٤) في هامش ( س ) : بذل الشيء أعطاه وجاد به وبابه نصر .

<sup>(</sup>٥) في ( خ ) : حقوقهم .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : حظ .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : وهم .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) و ( خ ) : لحقوقهم .

<sup>(</sup>٩) في ( خ ) : عنهم .

<sup>(</sup>١٠) الرَّازِي: بفتح الراء والزاي المكسورة بعد الألف ، هذه النسبة إلى الري ، وهي بلدة كبيرة من بلاد الديلم بين قومس والجبال ، وألحقوا الزاي في النسبة تخفيفًا ؛ لأن النسبة على الياء مما يشكل ، ويثقل على اللسان والألف لفتحة الراء ، الأنساب ( ٢٨٠/٢ ) .

مَسِسْتُ حَرِيرَةً ، ولا خَزًّا (١) ألينَ منْ كَفٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ولا شَمِمْتُ رَائِحَةً قَطُّ مِسْكًا ولا عَنْبِرًا – [أو قال : عَنبرًا ] (٢) – أطيبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ » (٣) .

قال الشيخ كَلَيْلُهُ: فمن كان بهذه الصفة لم يستعمل الطيب لنفسه.

وكان بلغ من حبه الطيب أنه أمر عليًا ﷺ أن يجعل ثلثي مهر ابنته فاطمة تعطيُّهُ في الطيب .

قال الشيخ ﷺ : حدثناه حاتم بن عقيل قال : ح يحيى بن إسماعيل قال : ح يحيى المحيل قال : ح يحيى الحيماني (١٤ قال : ح خالد بن عبد الله عن المنذر بن ثعلبة عن علباء (٥) بن أحمد [١٤] « أنَّ عَلِيًّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةً ﴿ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَمَانِينَ دِرْهِمًا ، فَأَمَرُهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يجعَلَ (١) ثُلُثَيْهَا في الطِّيبِ » (٧) .

فهذا حظ الروحانيين من الخلق ، بلغ (^) النهاية فيه من حبه له ، فكأنه أحب أن يوفر عليهم حظوظهم ؛ إذ ليس لهم في شيء من عرض الدنيا غير الطيب حظ ، ثم عشرة النساء ومعاملتهن أصعب وأعسر ؛ لأنهن أضعف تركيبًا ، وأقل عقلًا ، وأرق دينًا ،

<sup>(</sup>١) الحزز : ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، النهاية مادة ( خزز ) ، ( ٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س) و (خ).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في صحيحه عن أنس. في كتاب الصوم باب ما يذكر من صوم النبي على وإفطاره ( ٢٩٦/٢ ) رقم ( ١٨٧٢ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب طيب رائحة النبي على ولين مسه والتبرك بمسحه ( ١٨١٤/٤ ) رقم ( ٢٣٣٠ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة عن النبي على باب ما جاء في خلق النبي على ( ٣٦٨/٤ ) رقم ( ٢٠١٥ ) ، والدارمي في سننه في باب « في حسن النبي على " ، ( ١/٥٤ ) رقم ( ٢١ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٠٧/٣ ) رقم ( ١٢٠٦ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٠١٣ ) رقم ( ٢٨٦١ ) .

 <sup>(</sup>٤) الحماني: بكسر الحاء المهملة وفتح الميم المشددة ، هذه النسبة إلى بني حِمَّان ، وهي قبيلة نزلت الكوفة ،
 الأنساب ( ٨٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في هامش (خ) : علباء بن أحمد بعين مهملة مكسورة سمع عليًا 🐞 .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : يجعلها .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو يعلى في مسنده عن علباء بن أحمر بألفاظ مختلفة مع زيادات ( ٢٩٠/١ ) رقم (٣٥٣) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ( ١٧٥/٩ ) ، وأخرجه ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة بألفاظ مختلفة مع زيادات ، وقال : إسناده صحيح ( ٣٠٧/٢ ) رقم ( ٦٨٤ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : وبلغ أو بزيادة الواو .

وأغلب على ألباب (١) الرجال (٢) ، فأخبر أنه حبين إليه فحبب إليه معاملتهن وعشرتهن مع ضيق أخلاقهن ، فعاملهن النبي على أحسن معاملة حتى جمع بين الضرائر ، وهو سبب المشاحة (٢) والتشاجر وتغير الأخلاق ، حتى بلغ من حسن معاملته إياهن أن تحابين وتواصلن ، وبلغ من رفقه بهن أن عاتبه الله تعالى ، فقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنِّيُ لِمَ ثُحْرِمُ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُ ﴾ [التحريم: ١] ، فمن كانت معاملته مع النساء هذه المعاملة ، فما ظنك في معاملته الرجال ، وكان من حسن معاملته ما حدثناه حاتم بن عقيل قال : ح يحيى بن إسماعيل قال : ح يحيى الحِمَّانِي قال : ح مندل عن الحسن بن الحكم النَّخَعِي (٤) عن أنس بن مالك ﴿ قال إن إِنَّا : [٥٠] ﴿ خَدَمْتُ النَّبِيُ عَلِيقٍ عَشْرَ سِنينَ فَمَا قالَ لي لِشَيءٍ أنس بن مالك ﴿ وَلا عَابَ طَعَامًا قَطُ ، ولا صَافَحَهُ أَحَدٌ قَطُ فَانتزَعَ يَدَهُ مَنْ يَدِهِ حَتَّى يكونَ المُصغِي هُوَ الذِي يُنتِيءٍ الْمَافِحُهُ أَحَدٌ بَرأُسِهِ ، فَيُنَحِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيقٍ اللهِ النَّسَاءِ والاحرفه » ولَقَدْ شممْتُ رِيحِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيقٍ ولا عَلَيْ ولا وَلْ وَايْحَةً أَطِيبَ مِنْ رِيحِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَقِيقٍ ولا عَلَيْ ولا عَلْقُ ولا رَأَيْحَةً أَطِيبَ مِنْ رِيحِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيقٍ ولا عَلْ ولا عَلْ ولا عَلْ ولا رَأَيْحَةً أَطِيبَ مِنْ رِيحِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِهُ ولا عَلْ ولا عَرْقِهِ ] (٢) . [ وفي رواية : عَرَقِهِ ] (٢) .

<sup>(</sup>١) في هامش ( س ) : اللب العقل وجمعه ألباب .

<sup>(</sup>٢) يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ( ١١٦/١) رقم ( ٢٩٨) عن أبي سعيد الحُدْرِي في أن رسول الله علي قال : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » ، وإلى ما أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات عن عبد الله بن عمر في أن رسول الله علي قال : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » ، ( ٨٦/١ ) رقم ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : المشاقة ا.هـ . والمشاحة : التنازع ، لسان العرب مادة ( شحح ) .

<sup>(</sup>٤) النَّخَعِيُّ : بفتح النون والحاء المعجمة بعدها العين المهملة ، هذه النسبة إلى النَّخَع وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة ومنها انتشر ذكرهم ، الأنساب ( ٤١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أصغى : أمال ، النهاية مادة ( صغي ) ، ( ٣٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : عرقه ا.هـ . والعرف : الريح ، النهاية مادة ( عرف ) ، ( ٢١٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من (س) و (خ) . والحديث أخرج نحوه الأصبهاني في مسند أبي حنيفة ( ٥١/٢ ) ، وأخرجه البخاري في صحيحه من أوله حتى « صنعته » عن أنس بألفاظ مختلفة في كتاب الأدب باب حسن الحلق والسخاء وما يكره من البخل ( ٢٢٤٥/٥ ) رقم ( ٥٦٩١ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الفضائل باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا ( ١٨٠٤/٤ ) رقم ( ٢٣٠٩ ) ، وأبو داود في سننه =

قال الشيخ كَلَلْهِ: وبلغ من حسن معاملة (١) خلق الله أن أسلم له الشيطان ، حدثناه حاتم قال : ح يحيى [ قال : ح يحيى الحِمَّانِي ] (٢) قال : ح جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قال : قال رسول اللَّه عَلِيَّةٍ : [٦٦] « ما مِنْ أَحَدِ إِلا وقَدْ وُكُلَ بِهِ فَرِينُهُ (٣) مِنَ الجِنِّ » . قَالُوا : وإيَّاكَ يا رسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ : « وإيَّايَ إِلا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَانَني عَلَيْهِ فَأَسْلَم » (١٤) .

قال الشيخ عليه : واختلف في معنى قوله : « فأسلم » فقيل : استسلم ، وقيل : أسلم أنا منه ، وقيل : صار مسلمًا (°) . فلو كان استسلم فهذا غاية حسن المعاملة حتى يكون انقاد له العدو واستسلم ، وإن سلم النبي عليه منه ، فبحسن معاملته بعد عصمة ربه كل وسلم منه ؛ لأنه غاية الرفق والتوقي ، وإن أسلم ودخل في (١) الإسلام فلا يستنكر إسلام واحد من بين [ جميع المشياطين ] (٧) ، كما لم يستنكر كفر واحد من بين جميع الملائكة

<sup>=</sup> بنحوه في كتاب الأدب باب في الحلم وأخلاق النبي علي ( ٤٧٧٤) رقم ( ٤٧٧٤) ، والترميذي في جامعه بنحوه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في خلق النبي على ، وقال : حسن صحيح ( ٣٦٨/٤) رقم ( ٢٠١٥) ومن قوله : « ولا صافحه أحد » حتى « منه » أخرجه بنحوه الحافظ نور الدين الهيشمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ( ٨٨٢/٢) رقم ( ٩٥٠) ، وهذا الحديث إسناده ضعيف حيث إن الحسن ابن الحكم التَّخيي لم يلق أنس بن مالك إنما يحدث عن التابعين ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل ( ص ١٦٢) ) رقم ( ٤٩٠) .

<sup>(</sup>١) في (خ) : معاملته .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) قرينه : مُصَاحبه ، النهاية مادة ( قرن ) ، ( ٥١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب تحريش الشيطان ( 1170/8) رقم ( 111/8) وزاد في آخره : « فلا يأمرني إلا بالخير » ، وأخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس بألفاظ مختلفة ( 100/8) رقم ( 100/8) ، وأخرجه الطبراني في الكبير عن أسامة بن شريك بألفاظ مختلفة ( 100/8) رقم ( 100/8) ، وفي الأوسط عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة ( 100/8) رقم ( 100/8) ، وفي مسند الشاميين عن ابن عباس بنحوه ( 100/8) رقم ( 100/8) ، والهيثمي في موارد الظمآن عن شريك بن طارق بنحوه ( 100/8) .

<sup>(</sup>٥) هذا الاختلاف مرده ضبط ميم ( فأسلم » ، قال السيوطي : روي بفتح الميم فعل ماض من الإسلام وضميره القرين ، وبرفعها مضارع من السلامة أي أسلم أنا من شره وفتنته ؛ والأولى أرجح عند القاضي والنووي ، الديباج على صحيح مسلم ( ١٦٨/٦ ) أما « استسلم » فقد ذكره المباركفوري مع الوجهين السابقين ، تحفة الأحوذي ( ٢٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في (س) : على . (٧) في (س) و (خ) : الجميع .

[ وهو إبليس ] (١) مع قوله : ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ [التحريم: ٦] وعصيان اثنين منهم (٢) هاروت وماروت (٣) ، فيكون الواحد مستثنى من بين الجميع ، وإن لم نعلم وجه الاستثناء فهذا من حسن المعاملة منه إياه أن أسلم الشيطان .

وقوله: « إنما حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء ، وجعلت قرة عيني في الصلاة » عبارة عن بلوغ الغاية في العبودية كما قلنا ، ولما كان أصل العبودية الخصلتين اللتين (٤) ذكرناهما من تعظيم قدر الله وحسن معاملة خلق الله ، وكان [٥/ب] إحدى الخصلتين أعظم من الأخرى ، وهو (٥) تعظيم قدر الله ، فلذلك زيد في تحبيبها إليه حتى صارت قرة عينه ، فإن قرة العين غاية المحبة ، فكأنه قال : إنما حبب إلى من (١) الدنيا العبودة (٧) لله لا غير (ن) .

وفي بعض الروايات : [١٧] « مِنْ دُنْياكُمْ » (^) ، فيكون فيه إشارة إلى أنه ليس له فيها حظ ولا إليها نظر ولا لها عنده خطر (٩) ، وأنها بغيضته (١٠) رأسًا ، والذي حبب إليه فيها ما هو لله تعالى ( ن ) .

يقول (١١) العبد الضعيف أبو الحسن (١٢) - أحسن اللَّه إليه - : أنشدني بعض

<sup>(</sup>١) سقط من (خ). وفي هذه المسألة خلاف مرده الاستثناء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ اَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا ۚ إِنْلِيسَ ﴾ [طه: ١١٦] ، وقد نقل ذلك الخلاف الطبري في تفسيره جامع البيان ( ٢٢٤/١ ، ٢٢٥) ، ( ٢٠٩/١٥ ، ٢٦٠ ) . (٢) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) القول بأن هاروت وماروت من الملائكة اختاره الطبري في تفسيره جامع البيان ( ١/٥٥١) وساق لذلك آثارًا بإسناده تعقبها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ، وأرجع ذلك كله إلى الإسرائيليات حيث قال : وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين ك ... وغيرهم . وقصها خلق من المفسرين والمتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق ، تفسير القرآن العظيم ( ١٤٢/١) .

<sup>(</sup>٤) زاد في الأصل بعدها ( التي ) وهي سقط من ( س ) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) و ( خ ) : وهي .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) و ( خ ) : في .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) و ( خ ) : العبودية .

<sup>(</sup>٨) أخرجها البيهقي في سننه الكبرى عن أنس بن مالك ﷺ ( ٧٨/٧ ) رقم ( ١٣٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٩) في (خ) : نظر ا.هـ . وفي هامش (س) : وخطر الرجل قدرُه ا.هـ . والخطر : الحظ والنصيب ، لسان العرب مادة (خطر) . الدنيا أي مبغوضته .

<sup>(</sup>١١) من هنا حتى آخر الآيات غير موجود في ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>١٢) عرف نفسه في المقدمة بقوله : أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين السَّعْدِي .

المحققين من أهل المحبة (شعر):

حب الإله فريضة ولكنما (۱) إن المحب يحب حبيبه فمحبة الرحمن عز حاضر وقيام خلق الله خلف محمد وحداثق الفردوس من أنواره فمن اقتفى آثاره يفلح ومن

حب النبي المصطفى مصداقه أو لا فباد كذبه ونفاقه وسلوك منهاج الرسول وثاقه وحياة أرباب الهدى أخلاقه نوارة وخلاله أوراقه يعرض فأصناف العذاب خلاقه

#### باب في محبة الله تعالى رسوله وإسكان محبته كل شيء

حدیث آخر : قال المصنف کیشهٔ : [۱۸] ح أبو اللیث نصر بن الفتح قال : ح أبو عیسی (7) محمد بن عیسی بن سورة قال : ح قتیبة عن مالك .

قال المصنف كَيْلَهُ: وح نصر قال: ح (٣) أبو عيسى قال: ح إسحاق بن موسى الأُنْصَارِي قال: ح معن قال: حدثنا مالك عن عمرو بن عمرو (٤) عن أنس بن مالك . الأُنْصَارِي قال: حَمْعَ اللهُ عَلَيْتِهِ طَلَعَ لَهُ أُحُدَّ فَقَالَ: « هَذَا جَبَلٌ يحبُنا ونحبُهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً ، وأَنَا أُحَرِّمُ مَا بِينَ لابَتَيْهَا » (٥) (١) .

<sup>(</sup>١) كذا وهو خطأ في الوزن ، والصواب ( لكنما ) بدون واو .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) بعد عيسى : قال ح . ا.ه . وهو خطأ ؛ لأن أبا عيسى هذا هو محمد بن عيسى بن سورة الترمِذِي المشهور صاحب الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمِذِي .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : و ح .

<sup>(</sup>٤) في (س) و (خ): أبي عمرو ا.ه. وهو الصواب ، تهذيب الكمال ( ١٦٨/٢٢) ترجمة رقم ( ٤٤١٨) .

<sup>(</sup>٥) لابتيها : المراد ما بين طرفي المدينة ، غريب ابن قتيبة ( ٢/٥٦٤ ) . وفي هامش ( س ) : أي طرفيها . (٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك بلفظه في كتاب الأنبياء باب يزفون

<sup>(</sup>١٢٣٢/٣ ) رقم ( ٣١٨٧ ) ، ومسلم في صحيحه بنحوه في كتاب الحج باب فضل المدينة ( ٩٩٣/٢ )

رقم ( ١٣٦٥ ) ، والترمِذِي في جامعه بلفظه في كتاب المناقب باب ما جاء في فضل من رأى النبي ﷺ

قم ( ١٠ ١١ ) ، والترميدي في جامعه بلفظه في كتاب المنافب باب ما جاء في عصل من راى اللبي وقيه

<sup>(</sup> ٧٢١/٥ ) رقم ( ٣٩٢٢ ) ، ومالك في الموطأ بلفظه ( ٨٨٩/٢ ) رقم ( ١٥٧٦ ) ، وأحمد في مسنده

بلفظه (١٤٩/٣ ) رقم ( ١٢٥٣٢ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ١٩٧/٥ ) رقم ( ٩٧٣٧ ) ، وابن حبان في صحيحه مطولًا عن أبي حميد الساعدي بنحوه ( ٣٥٤/١٠ ) رقم ( ٤٥٠٣ ) ، وأبو يعلى في =

قال الشيخ عَلَيْهِ : يجوز أن يكون معنى قوله : « هذا جبل يحبنا » أي أهله ونحبهم ، فكأنه قال : أهل هذا الجبل يحبوننا ونحبهم ، وهم أهل المدينة كما قال [٦/أ] الله تعالى خبرًا (١) : ﴿ وَسَّنُلِ اَلْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِهَا ﴾ [يوسف: ٢٨] ، أي أهل القرية وأهل (٢) العير ، ويجوز أن يكون ذلك إشارة منه إلى حب الله تعالى إياه وأنه حبيب الله أحبه الله وأسكن (٣) حبه ما اختار من خلقه من حيوان وجماد ، وقد قال عَيِّلِيَّةِ : « إذَا أَحَبُ الله عَبْدًا أَمَرَ جِبريلَ النَّيِينُ ، فنادى (٤) في أهلِ السَّمَوَاتِ ألا إنَّ الله تعالى أحَبُ فُلانًا فأَحِبُوهُ فيحبُه أهلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ تُوضَغ محبتهُ في كُلِّ شَيْءِ [ حَتَّى (٥) ذَكَرَ ] (١) الماءَ » حدثناه فيجبُه أهلُ السَّمَاء ، ثُمَّ تُوضَغ محبتهُ في كُلِّ شَيْءِ [ حَتَّى (٥) ذَكَرَ ] (١) الماءَ » حدثناه أحمد بن علي بن عمرو قال : ح علي بن إسحاق الْمَادْرَائِي قال : ح علي بن حرب أحمد بن علي بن عمرو قال : ح علي بن إسحاق الْمَادْرَائِي قال : ح علي بن حرب قال : ح أبو مسعود الزجاج – واسمه عبد الرحمن بن الحسين (٢) – عن معمر (٨) عن الله تعالى إذَا أَحَبُ عَبْدًا فَادَى جِبريلَ النَّيْ أُحِبُ فُلانًا فَأَحِبُوهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُلْقَى عَلَيْهِ الْقَبُولُ في الأَرْضِ السَّمَاءِ : إِنَّ (١) رَبُّكُمْ عَلَى يحبُ فُلانًا فَأَحِبُوهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُلْقَى عَلَيْهِ الْقَبُولُ في الأَرْضِ السَّمَاءِ : إِنَّ (١) رَبُّكُمْ عَبْدًا فَلِمْ البُرُ والفَاجِرُ فَيْجِبُهُ البُرُ والفَاجِرُ ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا فَمِثْلُ ذَلِكَ » (١١) [ هذا معنى الحديث ] (١١) .

فأخبر أنه تعالى أحبه ، فأسكن محبته كل شيء ، حتى أسكن محبته أبعد الأشياء من صفة المحبة وهو الجبل ، فيكون ذلك إبلاغًا في المحبة منه (١٣) له ، كما ذكر الله تعالى الحجارة وأخبر أن منها ما يتفجر منه الأنهار ويتشقق (١١) فيخرج منه الماء ويهبط من حشيته (١٥) ، مع بعدها من (١٦) أوصاف اللين والرطوبة ، مبالغة في ذكر قسوة قلوب

<sup>=</sup> مسنده بلفظه (٣٦٩/٦ ) رقم ( ٣٧٠٢ ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظه ( ١٩٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : فأسكن . (٤) في ( س ) : ينادي .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س). (قع على .

<sup>(</sup>٧) كذا أيضًا في ( خ ) ، وفي ( س ) : الحسن ا.هـ . والصواب ما في ( س ) .

 <sup>(</sup>٨) في (س): عمر .
 (٩) سقط من (س) و (خ): ويقع .
 (١١) سبق في اللوحة رقم (٢/ب) .

<sup>(</sup>۱۲) سقط من (س) و (خ). (۱۳) في (س): فيه .

<sup>(</sup>۱٤) في ( س ) ويشقق .

<sup>(</sup>١٥) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْإَنْهَكُرْ وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَشَقُّقُ مَيْخُرُجُ مِنْهُ

ٱلْمَلَةُ وَلِنَ مِنْهَا لَمَا يَهْرِطُكُ مِنْ خَشْمَيْهِ اللَّهِ ﴾ [البفرة: ٧٤] . (١٦) في ( خ ) : عن .

الكافرين ، فكذلك النبي ﷺ ذكر محبة الجبل إياه مبالغة في محبة الله له ، حتى وضع في الجبل محبته .

وقد وضع اللَّه تعالى محبته في الجذع حتى حنَّ (١) له لما فارقه شوقًا إليه ، ومحبة له : حدثناه نصر قال : ح أبو عيسى قال : ح محمود بن غيلان قال : ح عمرو بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس ﴿ [٢٠] ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلِيَ خطبَ إِلَى لِرْقِ (٢) جذع [ ثُمَّ اتَّخَذُوا ] (٣) له مِنْبَرًا فَخَطَبَ عَلَيهِ ، فَحَنَّ لَهُ (١) المَّدَعُ (١) حنينَ النَّاقَةِ ، فَنَزَلَ النَّبيُ عَلِيلٍ فَمَسَّهُ فَسَكَنَ » (١) . وفي رواية أخرى : [٢١] ﴿ فاحتضنه أَنَّ النَّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مسه أو احتضنه .

وقوله: « ونحبُّه » يجوز أن تكون محبة النبي ﷺ الجبل على سبيل المجازات (١٠) ، وذلك أن من أحب شيئًا فقد آثره ، ومن الحق أن تؤثر حق (١١) من يؤثرك ، ويجوز أن

<sup>(</sup>١) في هامش ( س ) : الحنين : الشوق وتوقان النفس ، وقد حن يحن بالكسر حنينًا .

<sup>(</sup>٢) لزق : يقال : هذا لِرُقُ هذا ولزيقه وبلزقه ، أي لصيقه وقيل : بجانبه ، لسان العرب مادة ( لزق ) وفي هامش ( س ) : يقال : فلان لزقي وبلزقي ولزيقي أي بجنبي . ا.هـ ، والجذع : واحد جذوع النخلة ، وقيل : هو ساق النخلة ، لسان العرب مادة ( جذع ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : فاتخذوا . ( ٤ ) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) حَنَّ الجَذَع : أي نزع واشتاق ، وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها ، النهاية مادة ( حنن ) ، ( ١/ دي الجذع ) . ( ٤٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ( 1717/7) رقم ( 779) ، والترمِذِي في جامعه عن أنس بن مالك بألفاظ متقاربة في كتاب المناقب ( 95/90) رقم ( 77770) ، وقال : حسن صحيح ، وأخرجه أيضًا عن ابن عمر بنحوه في كتاب الجمعة باب ما جاء في الخطبة على المنبر ، وقال : حسن غريب صحيح ( 779/70) رقم ( 799/70) رقم ( 79

 <sup>(</sup>٧) في هامش (س) حضن الطائر بيضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه ا.هـ .
 (٨) أخرجها الدارمي في سننه عن ابن عباس ( ٣١/١ ) رقم ( ٣٩ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس ( ٣١ / ٣١٠ ) رقم ( ٣١٧٤٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في الأصل أما في ( س ) و ( خ ) المجازاة .

<sup>(</sup>١١) سقط من ( س ) و ( خ ) .

يكون معناه أن من أحب رسول الله ﷺ أحبه الله تعالى . قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَنجُونَ الله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَلَهُ ﴾ [آل عمران : ٣١] ، فإذا كان اتباعه موجبًا محبة الله فكيف بمحبته ؟ ومن أحبه الله تعالى أحبه أحباء الله ، والنبي ﷺ سيد الأحباء (١) ، وهو أحق أن يحب من يحبه الله .

ويجوز أن يكون معناه إشارة منه إلى حبه لله ؛ لأنه على علم أن أُحدًا موضع الإشارة إلى محبة الله إياه ، فكأنه أخبر عن محبة الله له بقوله : « يحبنا » ، وأخبر عن محبته لله بقوله : « ونحبه » ، والجبل واسطة بين الحبيبين (٢) كما كانت الشجرة واسطة (٣) بين الكليمين (٤) (ن) .

#### باب في دعاء النبي ﷺ وشروط إجابة الدعاء

حديث آخر: قال المصنف كَلَيْهُ: [٢٦] ح محمد بن إسحاق الرَّشَادِي قال: ح محمد بن إسحاق الرَّشَادِي قال: ح محمد بن الضوء قال: ح [محمد بن] (٥) كثير العَبْدِي (٦) قال: ح سفيان بن سعيد النَّوْرِي (٧) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد اللَّه بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمر (٨) أَمَّ قال: كَانَ النَّبِيُ عَلِيْكَ يَدْعُو: ﴿ اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلقِ والرَّضَا بِالْقَدَرِ ﴾ (٩).

قال المصنف كِثَلَثه : الصحة في إقامة الأوامر ، والعفة الانتهاء عن الزواجر ، والأمانة زم الجوارح ، وحسن الخلق تحمل أثقال الخلق ، وهو يحقق العبودية ، والرضا بالقدر

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : أحباء اللَّه .

 <sup>(</sup>۲) في هامش (س): الله ورسوله.
 (۳) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) في هامش (س): الله وموسى.(٥) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) سقط من ( خ ) . والْعَبْدِي : بفتح العين المهملة ، وسكون الباء المنقوطة بواحدة ، وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن نزار ، الأنساب ( ٣٠٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) التَوْرِي : بفتح الثاء المنقوطة بثلاث وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى ثور تميم ، الأنساب ( ٣٧١/١ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : عمرو . وهو الموافق لروايات الحديث التي وقفت عليها والآتي بيانها .

<sup>(</sup>٩) أخرجه بلفظه عن عبد اللَّه بن عمرو : البخاري في الأدب المفرد في باب من دعا اللَّه أن يحسن خلقه (ص ١١٥) رقم ( ٣٠٧) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٦٤/٦) رقم ( ٨٥٤٠) ، والطبراني في الدعاء ( ص ٤١٥) رقم ( ٢٠٠٦) ، والخطيب البَغْدَادِي في تاريخ بغداد ( ١٢١/١٢ ) رقم ( ٢٥٧١) .

مشاهدة الربوبية (١).

قال المصنف كِثِلَثُهُ : و (٢) ح [محمد بن إسحاق (٣) ] (٤) قال : ح أحمد بن داود السّمَنَاني قال : ح عبد الواحد بن غياث قال : ح صالح الْمُرِّي (٥) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ : [٣٣] « ادْعُوا اللهُ وَأَنتُمْ مُوقِئُونَ بِالإَجَابَةِ ، وَاغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ لاهِ » (١) [٧/أ] .

قال المصنف كَلَلَهُ: معنى قوله: « وأنتم موقنون بالإجابة »: أي كونوا على حالة تستحقون الإجابة أي بحضور (٧) السر وصحة الحال حتى تكون معروفًا في الملكوت، حتى يقال: صوت معروف، وهو أن تكون تعرف إلى الله في أداء أوامره واجتناب مناهيه وقبول أحكامه غير متسخط، ثم يدعوه ولا يكون في سره غيره، ألا تراه يقول: ﴿ وَجَاتَهُ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ [ق: ٣٣]، أي راجع إليه عما سواه ثم (٨) يكون مضطرًا إليه قد انقطع رجاؤه عما سواه، لا يرجع إلى حوله وقوته ولا إلى أفعاله، قال الله تعالى: ﴿ أَمَن يُجِيبُ المُضَطَرُ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٢٢]، قال بعضهم: (المضطر الذي إذا رفع يديه إليه لم ير لنفسه عملًا)، فإذا كان كذلك أيقن بإجابة دعوته ؛ لأن الله تعالى وعد بإجابة دعوة (٩) من دعاه، وهذه شرائط من يجيب دعاءه، فمن أتى بها فالله تعالى منجز له

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها عبارة : حديث آخر .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في (س) بعدها: الرَّشَادِي.

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : الرشادي .

<sup>(</sup>٥) الْمُرَّي : بضم الميم والراء المكسورة المشددة ، هذه النسبة إلى جماعة من بطون قبائل شتى ... وصالح المري منسوب إلى مرة بن الحارث بن عبد القيس ، الأنساب ( ٢٨١/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة هذه الترمِذِي في جامعه في كتاب الدعوات في باب منه (٥١٧/٥) رقم (٣٤٧٩) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح الْمُرَّيُّ وهو أحد زهاد البصرة ولم يخرجاه (٦١٠/١) رقم (١٨١٧) ، والطبراني في الأوسط (٢١١/٥) رقم (٢١٠٥) وهي الدعاء (ص ٣٩) رقم (٦٢) ، والخطيب البَعْذَادِي في تاريخ بغداد (٣٠٥/٤) رقم (٢٢٠٥) ، وابن عدي في الكامل (٢٢/٤) رقم (٣١٢) وعد هذا الحديث من منكرات صالح الْمُرِّيُّ . وأخرجه بنحوه عن عبد الله بن عمرو أحمد في مسنده (٢٧٧/١) رقم (٢٦٥٥) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : إسناده حسن (١٤٨/١٠) .

<sup>(</sup>٧) في ( خ ) : لحضور .

<sup>(</sup>٨) في (خ): لم. (٩) سقط من (س).

باب في أي الدعاء خير ؟ \_\_\_\_\_\_\_ ١٢٥

وعده ، وهو لا يخلف الميعاد .

يقول (١) العبد الضعيف المعترف بذنوبه أبو الحسن – أحسن اللَّه إليه – : قد سمعت بعض المحققين وأهل المحبة قدس اللَّه أرواحهم (شعر) :

أولى الأنام بفضل الله أرحمهم ينال ما يرتجي يوم اللقاء كما وإن رحمة قلب العبد شاهدة ما أكرم الله عبدًا بالنبوة في فعاش أهل الهدى في ظل رحمته فليرحم الخلق طرًا كل ذي ورع

بخلقه سوف يلقى ما تمناه أرضى العباد بما أرضاه مولاه برحمة الله في الدارين إياه دنياه إلا رحيمًا قد تولاه وصار في رحمة الرحمن مأواه يحرز من الأجر أعلاه وأزكاه

#### باب في أي الدعاء خير ؟

حديث آخر: قال المصنف كَتْلَلَهُ: [٢٤] ح [ محمد بن يعقوب ] (٢) قال: ح يحيى بن إسماعيل بن الحسن الْهَمَدَاني قال: ح خالد بن يزيد العمري عن ابن أبي ذئب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدْرِي (٣) ﴿ [٧/ب] أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِي عَلِيْهُ : أَيُّ الدُّعَاءِ خَيرٌ أَدْعُو بِهِ في صَلاتِي ؟ فقالَ : ﴿ نَزَلَ عَلَيْ جِبْرِيلُ - صَلَوَاتُ اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ وَيَوْ الدُّعَاءِ أَنْ تَقُولَ في صَلاتِكَ اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ كُلُهُ ، وَلَكَ الْحَنْدُ كُلُهُ ، وَلَكَ اللَّهُمْ كُلُهُ ، وَلَكَ اللَّهُمْ كُلُهُ ، وَلَكَ الْحَنْدُ كُلُهُ ، وَلَكَ الْحَنْدُ كُلُهُ ، وَلِكَ النَّذِي كُلَّهِ ، وَلَكَ النَّالُكُ مِنْ الْحَنْدُ كُلُهُ ، وَلَكَ النَّدُ كُلُهُ ، وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ (أَنْ وَلُكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ وَلَكَ النَّدُ كُلُهُ ، وَلَكَ النَّهُ عَلَى الْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

<sup>(</sup>١) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) و ( خ ) : عبد اللَّه بن محمد بن يعقوب وزاد في ( خ ) بعد يعقوب : الحارثي .

<sup>(</sup>٣) الخَّذْرِي : بضم الحاء وسكون الدال المهملة والراء في آخرها ، هذه النسبة إلى خدرة قبيلة من الأنصار ، الأنساب ( ١٣٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الحُـدْرِي بألفاظ مختلفة ، وقال : تفرد به خالد ابن يزيد العمري عن ابن أبي ذئب ( ٩٧/٤ ) رقم ( ٤٤٠٠ ) ، والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن فيه خالد بن يزيد العمري وهو المكي ويُكنى بأبي الهيثم ، قال ابن حجر في لسان الميزان : كذبه أبو حاتم ويحيى ، قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ( ٣٨٩/٢ ) رقم ( ١٥٩٨ ) .

قال المصنف كِلَلَهُ: قوله « لك الحمد كله » موضع الصفاء والانقطاع إليه ، و « لك الملك كله » موضع الكفاية به والتوكل عليه ، و « لك الخلق كله » موضع الأمن به والسكون إليه ، و « إليك يرجع الأمر كله » موضع الإخلاص له والتبري إليه ، و (١) « أسألك من الخير كله » موضع الوقوف معه والالتجاء إليه ، و « أعوذ بك من الشركله » الرجوع إلى [ الله من] (٢) نفسك وأوصافها .

# باب في تعظيم قدر الدعاء

حديث آخر (٣): قال المصنف كَنْلَهْ: [٢٥] ح أبو أحمد عبد العزيز بن محمد [ ح أبو أحمد ] (١) الدَّهْقَان (٥) قال ح: أبو الفضل محمد بن إبراهيم البَكْرِي (١) قال : ح محمد بن إسماعيل بن جعفر المدني قال : ح موسى بن جعفر قال : ح عبد الرحمن بن أبي بكر الْمُلَيْكِيُ (٢) عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أبي أن رسول الله عَنْ قال : « منْ أُذِنَ لَهُ بِالدَّعَاءِ مِنْكُمْ فَيْحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ، ومَا يُسْأَلُ رسول الله عَنْهَا قَطُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ » (٨).

قال المصنف كِلَللهِ: في هذا الحديث تعظيم قدر الدعاء ، والتنبيه لعظم المنة وشرف

 <sup>(</sup>١) زیادة یقتضیها السیاق .
 (۲) سقط من (س) و (خ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) و ( خ ) . ( ٤) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) الدَّهْقَان : بكسر الدال المهملة ، وسكون الهاء ، وفتح القاف ، وفي آخرها النون ، هذه اللفظة لمن كان مقدم ناحية من القرى ، ومن يكون صاحب الضيعة والكروم ، الأنساب ( ٢٥٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) البَكْرِي: بفتح الباء المنقوطة بواحدة ، وسكون الكاف ، هذه النسبة إلى جماعة ممن اسمهم أبو بكر وبكر فالأول جماعة انتسبوا إلى أبي بكر الصديق ، والثاني منسوب إلى بكر بن وائل ، الأنساب ( ٢٧٥/١ ) . (٧) الْـمُلَيكِي: بضم الميم وفتح اللام وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وكسر الكاف ، هذه النسبة إلى مليكة وهو عبد الله بن أبي مليكة ، الأنساب ( ٣٥٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه عن ابن عمر بنحوه الترمِذِي في جامعه في كتاب الدعوات باب في دعاء النبي على ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ( ٥/٢٥) رقم ( ٣٥٤٨) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ٦٧٥/١) رقم ( ١٨٣٣) . قال ابن حجر في الفتح : الحديث أخرجه الترمِذِي بسند لين وصححه الحاكم فوهم ( ١٠٥١) ، وقد أخرجه بنحوه أيضًا عن ابن عمر العقيلي في الضعفاء ( ٣٢٤/٢) رقم ( ٥١٥) والجُرْبَحاني في تاريخ جرجان ( ٢٨٤/١) رقم ( ٥١٥) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المُملَيكي .

المنزلة ، أعطي العبد ما سأل أو منع (١) ، وذلك أن من أذن له بالدعاء فقد جذبه الحق ﷺ إليه وصرفه عن غيره ، وألجأه إلى كنفه وضمه إليه ، واختصه به ، وشغله به عمن سواه ؛ لأنه صرف قلبه بالرغبة إليه ، وشغل لسانه بالثناء عليه ، وزم جوارحه بالمثول (٢) بين يديه ، فما قدر ما منع عندما أعطى ، فلو أعطى الملك كله لكان ما أعطى في الدعاء أكثر ، على أن الداعي لا شك يجاب لقوله تعالى : ﴿ ٱدْعُونِيٓ ٱسْتَجِبَ لَكُرَّ ﴾ [غافر: ٦٠] فهذه سين التوكيد ، وهي (٣) تقوم مقام القسم عند أصحاب المعاني ، وقوله تعالى : ﴿ أَمَّن يُمِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٦] ، وفيه إضمار أن الله تعالى يجيبه لا غيره ، وقال اللَّه تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] ، فإذا دعاه بأسمائه وأثنى عليه بصفاته [٨/أ] لا بد أن يجيبه ؛ لأن في ترك الإجابة رجوع العلة إليه جل [ ذلك علوًا كبيرًا لا إلى العبد وتعالى عن ذلك ] (1) ، وروي عن النبي ﷺ أنه قال : [٢٦] « من أُغطِيَ الدُّعَاءَ لم يُحْرَم الإِجَابَةَ » (°) فالإجابة نوعان : قد تكون بالمراد وقد لا تكون ، والاستجابة ليس إلا إجابة عن المراد ، وكيف لا يجيبه وهو يحب صوته ، ولولا ذلك لما فتح عليه الدعاء له (٦) .

قال : و  $(^{(Y)}$  ح عبد الله بن محمد قال : ح عبد الرحيم بن عبد الله بن إسحاق قال : ح إسماعيل بن توبة قال : ح عفيف بن سالم المؤصِلي عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرَّقَاشِي عن أنس بن مالك لله قال : قال رسول اللَّه عَلَيْتِ : [٢٧] ﴿ إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا صَبُّ عَلَيْهِ الْبَلاءَ صَبًّا وسَحُّهُ عَلَيْهِ سَحًّا (^) ، فإذا ذَعَاهُ قَالَت الملاثِكَةُ : صَوْتٌ مَعْرُوفٌ ، وَقَالَ جِبْرِيلُ – عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ – يَا رَبِّ عَبْدُكَ فُلانٌ افْض لَهُ

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : حرم . (٢) في هامش (س) : المثول والقيام .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : وهو .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : [ وعلا لا إلى العبد ويتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ] ا.هـ . وهو المتسق والنص ، وفي ( خ )

<sup>(</sup>٥) الحديث ذكره الحكيم الترمِذِي في نوادر الأصول بلفظ مقارب ( ٢١١/٢ ) ، وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن أنس بألفاظ متقاربة ، وقال : في إسناده من لم أعرفه ( ١٩٢/٥ ) رقم ( ١٨١٤ ) . (٦) زاد في (س) بعدها عبارة حديث آخر.

<sup>(</sup>٧) سقط من (س) و (خ).

<sup>(</sup>٨) سحه عليه سحًّا : قال ابن منظور : سحُّ الماء وغيره يشحُّه سحًّا : صبه صبًّا متتابعًا كثيرًا ، لسان العرب مادة ( سحح ) .

حَاجَتَهُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : دَعُوا عَبْدِي فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْقَهُ وَإِذَا (١) قال : يا ربً ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لَبَيْكَ عَبْدِي وَسَغَدَيْكَ لا تَدْعُونِي بِشَيْءٍ (١) إِلا اسْتَجَبْتُ لَكَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى : لَبَيْكَ عَبْدِي وَسَغَدَيْكَ لا تَدْعُونِي بِشَيْءٍ (١) إِلا اسْتَجَبْتُ لَكَ ، وَلِمَّا أَنْ أَدْخِرَ لَكَ عِنْدِي وَلا تَسْأَلْنَهُ (٣) ، وَإِمَّا أَنْ أَدْخِرَ لَكَ عِنْدِي أَفْضَلَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ أَدْفَعَ عَنْكَ مِنَ الْبَلاءِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ » (١) .

قال الشيخ ﷺ : ذكر (°) في الحديث : « لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك » ، كما قال : ﴿ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] .

قال بعض علماء اللغة : الإجابة نوعان : قد تكون بالمراد وقد لا تكون (١) ، والاستجابة [ لا تكون إلا بالمراد ] (٢) وقد صح قول أصحاب المعاني إن هذه السين تقوم مقام القسم ، والله تعالى لا يخلف الميعاد فما ظنكم إذا أكده بالقسم ، وفي بعض الروايات : [٢٨] « أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاودَ الطَّيِّلُا أَنْ قُلْ لِظَلَمَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ : لا تَدْعُونِي ؛ فَإِنِّي آلَيْتُ (٨) على نَفْسِي أَلَا يَدْعُونِي أَحَدٌ إِلا أَجَبْتُهُ ، وإِنَّهُمْ إِنْ دَعُونِي أَجَبُتُهُمْ بِاللَّعْنَةِ » (١) هذا معنى الرواية واللَّه أعلم بلفظه .

فقد أخبر أنه يجيب من دعاه ، وكفي بك (١٠٠) شرفًا أن تدعوه فيجيبك ، وأما

<sup>(</sup>١) نبي ( س ) و ( خ ) : فإذا .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرج بعضة ابن أبي الدنيا بنحوه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه : « إن الله إذا أحب عبدًا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبًا وثجه عليه ثبًا ، فإذا دعا العبد قال : يا رباه ، قال الله : لبيك عبدي لا تسألني شيقًا إلا أعطيتك إما أن أعجله لك ، وإما أن أدحره لك » ، المرض والكفارات (ص ١٧٧٣) رقم ( ٢٢٠) ، وقد عزاه الحافظ العراقي إلى الأصفهاني في الترغيب والترهيب وضعف إسناده لوجود بكر بن خنيس والرَّقَاشِي ، المغني عن حمل الأسفار مع الإحياء للحافظ العراقي ( ١٣٧/٤ ) ، وفيه أيضًا ضرار بن عمرو هو الملطي ، قال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث جدًّا ( ٣٨٠/١) رقم ( ١٥٤ ) ، وقال ابن عدي في الكامل : منكر الحديث ( ١٠٠/٤ ) رقم ( ٩٤٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) سقط من (س).
 (٦) زاد في (خ) بعدها: به.

<sup>(</sup>٧) من هامش الأصل . أما في ( س ) و ( خ ) : ليس إلا إجابة عن المراد .

<sup>(</sup>٨) آليت : أقسمت ، لسان العرب مادة ( ألى ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس (٣٤٤/٦) رقم (٣١٨٩٥) ، (٣١٨٩٠) رقم (٩٢/٧) ، وأبن السُّرِيِّ في الزهد (٢٠٦/٠) رقم (٧٨٧) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٠/٦) رقم (٧٨٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٥٠/٦) رقم (٧٤٨٣) ولفظه : ﴿ أُوحَى اللَّه ﷺ إلى داود : يا داود قل للظلمة : لا تذكروني فإن حقًّا عليَّ أن من ذكرني أذكره وإن ذكري إياهم أن ألعنهم ﴾ .

السؤال ففيه (۱) شرط الاختيار لك ، كما قال : « إما أن أعجل لك أو أدخر أو أدفع عنك » ، فحسبك شرفًا أن يختار  $[\Lambda/\nu]$  لك مولاك ، ولأن تمنع ما سألت أعظم وأشرف ؛ لأنه قال : « أو أدخر لك عندي » هاه (۲) لو علمت قوله : « عندي » لهان عليك أن يسلخ جلدك وأنت حي ، فكيف بما صرف عنك !! .

وأما قوله: « ما يسأل الله شيئًا أحب إليه من أن يسأل العفو والعافية » (٢) أما العفو فبأن يختصك لنفسه ، ويسترك عن غيره ، فيعفي (٤) على أثرك ، فلا يفطن بك ، ولا يعرف مذهبك فتفوت عدوك إن أرادك ، وسائر الحلق أن يفتنوك ، ونفسك أن تطالبك بحظوظها ، أما العافية أن يعصمك عما سواه ، فلا يكون لك إلى غيره رجوع ، ولا إلى سواه نظر ، أما الدعاء مثل قوله: يا الله يا رحمن ، فمن كان مؤمنًا فدعاه (٥) ووصفه كما هو ؛ لم يحرم الإجابة ، وهذا معنى قوله: ﴿ ادّعُونِ اَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ وعفر: ﴿ ادّعُونِ اَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ وغفر: ١٦] ، وأما الكفار إذا دعوه فلم (٢) يصفوا له كما وصف به نفسه ، فلا شك أن الإجابة تكون باللعنة ، وللمؤمنين بقوله (٧) : لبيك ، وقوله : « اللهم اغفر لي » لا تكون دعاء وإنما هو سؤال ، والسؤال غير الدعاء (٨) .

# باب في فوائد الدعاء

حدیث آخر (۹): قال المصنف کظه : [۲۹] ح أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البَغْدَادِي قال : ح عبد الرحمن بن الله البَغْدَادِي قال : ح ابن أبي العوام قال : ح يزيد بن هارون قال : ح عبد الرحمن بن أبي مليكة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهم

<sup>(</sup>١) في (س): فقد.

 <sup>(</sup>۲) هاه : كلمة تقال في الإبعاد في حكاية الضحك وقد تقال للتوجع فتكون الهاء الأولى مبدلة من همزة آه ،
 النهاية مادة ( هوه ) ، ( ٢٨٤/٥ ) وفي هامش النسخة ( س ) : أي انتبه .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعد العافية : في الدنيا . أما لفظ الحديث الذي أخرجه المصنف فهو « في الدنيا والآخرة » .

<sup>(</sup>٤) العفو : هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله المحو والطمس ، النهاية مادة ( عفو ) ، (٢٦٥/٣ ) ، وقد استعملت هنا بمعنى المحو والطمس .

<sup>(</sup>٥) في (س) : دعاه . ( ٦ ، ٧ ) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٩) زیادة من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>۱۰) سقط من (س).

أَجمعين - قال : قال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَم يَنْزِلْ ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ » (١) .

قال المصنف كلفة : معنى قوله : « ثما نزل وثما لم ينزل » هو ما قلناه إن شاء الله تعالى أنه قد حصل (٢) لك شرف الإذن في الدعاء ، وفتح أبواب الرحمة ، وأن تكون داعيًا له مفتقرًا إليه مثنيًا عليه ذاكرًا له ، فهذا خير لك من كثير مما تسأل ، ويجوز أن يكون الدعاء يسهل على الداعي تحمل ما نزل به من البلاء والمصيبة ، ويضاعف له ثواب ما نزل ؛ لأنه يحوز ثواب المصيبة والبلاء ، وثواب الافتقار والاضطرار (٣) إليه وشرف الدعاء له ؛ فيكون الدعاء بعد نزول البلاء سبب الصبر والرضا ، وسبب العصمة عن الجزع الذي يحرم به الثواب .

و « مما لم ينزل » بأن يصرف عنه أو يخفف عليه ، أو ينزل معه توفيق الصبر والرضا والشكر ، ويعطيه العوض عليه في الدنيا والآخرة ، وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه واسع عليم ( ن ) .

يقول (٤) العبد [٩/أ] الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدني بعض المحققين من العلماء :

إذا سمع الله الدعاء من العبد ويكشف عنه الضر والسوء والأسى وإن لم يكن للعبد منه إجابة يجلي عن القلب الحجاب وطعمها وحسب الفتى أن يدعو الله ربه

يقول له لبيك في القرب والبعد ولو بعد حين فهو ذو الجود والمجد فدعوته إياه من أفضل الورد للعابد المشتاق أحلى من الشهد ويشكو إليه ما يقاسى من الوجد

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الدعوات باب في دعاء النبي بيالية ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي ، وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ( ٥٠٢٥٥) وقم ( ٣٥٣٨) ، والحاكم في المستدرك ( ٢٠٠١) وقم ( ١٨١٥) ، وقد أخرجه بألفاظ متقاربة مع زيادة في أوله أحمد في مسنده عن معاذ ( ٢٣٤/٥) وقم ( ٢٠١) ، وأخرج القضاعي نحوه في مسند الشهاب عن عائشة تعليم الكبير ( ٢٠١٠) ، وقم ( ٢٠١) ، وأخرج القضاعي نحوه في مسند الشهاب عن عائشة تعليم المراكب القيم المراكب المرا

<sup>(</sup>٢) في (س) : جعل . (٣) في (س) : الاضطراب .

<sup>(</sup>٤) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ ) .

وكل المنى في ذكره ودعائه ينال به أدنى الورى أفضل الرفد

## باب في الأكل للضرورة

حديث آخر: قال المصنف كِلله : [٣٠] ح عبد العزيز بن محمد الْمَوْزُبَان قال : حدثني ح أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال : ح محمد بن إسماعيل بن جعفر قال : حدثني أبو ضمرة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال : « الْكَافِرُ يَأْكُلُ في مَعًا (١) وَاحِدٍ » (٢) .

قال المصنف كَنْلِثِهُ: هذا إن شاء اللَّه عبارة عن كثرة الأكل وقلته ، وذلك أن الكافر يأكل للشهوة ، والمؤمن يأكل للضرورة ، ألا ترى إلى ما روي عن بعض الصحابة (٣) أو التابعين في أنه قال : [٣٦] « وَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْعَلُ (١) رِزْقِي فِي حَصَاةٍ أَلُوكُهَا (٥) حتَّى أَمُوتَ » (٦) ، وقد روي (٧) عن النبي ﷺ أنه قال : [٣٣] « بِحَسْبِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) معًا : واحد الأمعاء وهي المصارين ، النهاية مادة ( معن ) ، ( ٣٤٤/٤ ) وفي هامش ( س ) العبارة الآتية ( في مِتّى هكذا رَستم الحط ) ا.هـ . وقد ورد رسم هذه الكلمة بالكيفيات الثلاثة ( معًا – معاء – معى ) في روايات مختلفة لا مجال لذكر مواضعها .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بلفظه مع زيادات وتقديم وتأخير في كتاب الأطعمة باب المؤمن يأكل في معى واحد ( 7.71/7) رقم ( 7.71/6)، ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الأشربة باب المؤمن يأكل في معى واحد ( 7.71/7) رقم ( 7.71/6)، والترمِذِي في جامعه بلفظه في كتاب الأطعمة باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معًا واحد، وقال : حسن صحيح ( 7.71/6) رقم ( 7.71/6)، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه مع تقديم وتأخير عن ابن عمر في كتاب آداب الأكل باب الفرق بين المسلم والكافر في الأكل ( 7.71/6) رقم ( 7.71/6)، وابن ماجه في سننه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الأطعمة باب المؤمن يأكل في معى واحد ( 7.71/6) رقم ( 7.71/6).

<sup>(</sup>٣) في هامش ( س ) و ( خ ) : قيل : هو أبو بكر الصديق ﷺ ا.هـ ، والصواب : أنه مالك بن دينار كما يتضح من التخريج .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : جعل .

<sup>(</sup>٥) أَلُوكُها : أي أمضغها ، واللوك : إدارة الشيء في الفم ، النهاية مادة ( لوك ) ، ( ٢٧٨/٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن مالك بن دينار ( ٣٧٠/٢ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٤٠/٥ ) رقم ( ٥٦٩٦ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( خ ) : قال .

آدَمَ أَكَلاتِ يُقِمْنَ صُلْبَهُ » (١) ، وقال الطَّيِكِيْنَ : [٣٣] « ما مِنْ وِعَاءِ إِذَا مُلِئَ شَر (٢) مِنَ الْبَطْنِ ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَلُكُ لِلطَّعَامِ ، وَقُلُتُ لِلشَّرَابِ ، وتُلُثُ لِلتَّفَسِ » (٣) وهذا نهاية ما أبيح من الأكل وهو ثلث البطن ؛ لأنه قال : « فإن كان لا بد » (٤) لا تملؤون بطونكم (٥) ، فإن كنتم لا بد مالئيها فاملؤوا الثلث بالطعام ولا تزيدوا عليه (١) ، فإذا كانت النهاية ثلث البطن جاز أن يكون الاختيار نصف ذلك وهو السدس ، ثم ينقص المؤمن من هذا الحد شيئًا فيصير سبع [٩/ب] البطن ، فكأنه يأكل سبع ما يأكله الممتلئ (٧) الذي يصير بطنه شر وعاء ملئ ، والكافر يملؤه فيكون بطنه شر وعاء كما أنه شر الحلق .

وأخرى أن شهوات الطعام تنقسم على سبعة أقسام ، منها : شهوة الطبع ، وشهوة النفس ، وشهوة العين ، وشهوة الفم ، وشهوة الأذن ، وشهوة الأنف ، والضرورة سابعها . والطعام يؤكل للضرورة وهو الجوع الذي لا بد من تسكينه ، ويرى الإنسان الطعام فيشتهيه [ وليست له إليه حاجة فيأكله ، ويشم رائحة الطعام فيشتهيه ] (^) فيأكله ، ويسمع بذكر (٩) الطعام فيشتهيه فيأكله ، ويستلذ الطعام فيأكله [ وكل هذا بعد أن يكون قد استوفى من الطعام ، ويشتهي الحامض و (١٠) الحلو والمر فيأكله ] (١١)

<sup>(</sup>١) جزء حديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن المقدام بن معدي كرب في كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، وقال: حسن صحيح (٤/٥٠) رقم (٢٣٨٠)، والحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي (٣٦٧/٤) رقم (٧٩٤٥)، وأحمد في مسنده (١٣٧٤) رقم (٢٧٢٥)، وابن حبان في صحيحه (٢٩٤١) رقم (٢٧٢٥)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٧٢٢) رقم (٢٧٢٥)، والحديث حسن عند ابن حجر، فتح الباري (٢٨/٩).

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ وهو جزء حديث من تتمته الحديث السابق انظر لتخريجه الحديث السابق رقم [٣٢] .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) بعدها : كأنه يقول .

 <sup>(</sup>٥) في هامش (س) : لا تملؤوا البطن .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : جعل النهاية ثلث البطن فيجب ألا يزاد عليه .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) بعدها : جوفه .

<sup>(</sup>٨) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٩) في (س) : بذلك . وفي هامشها : ( بذكر ) .

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل و ( س ) و ( خ ) وفي هامش الأصل : أو .

<sup>(</sup>١١) من هامش الأصل.

باب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٣٣

بشهوة طبعه ، فأما شهوة النفس فإنها لا تعاف (١) ؛ وذلك أن المرء ربما يعاف الطعام لامتلائه ، ويشتهي ما يشتهيه ، ويهيئ الطعام لوقت مستقبل ، فالذي يأكله للشهوة ربما جمع هذه الشهوات كلها ، والمؤمن لا يأكل للشهوة ، ولكن يأكل للضرورة ، فهو سبع ما يأكله الكافر .

## اب في اختلاف المؤمنين في احوالهم

حديث آخر: قال المصنف كَالَمْهُ: [٣٤] ح أبو حاتم سهل بن السُرِّي (٢) بن الخضر الحافظ قال: ح سهل بن شاذويه قال: ح عمر بن محمد بن الحسين قال: ح أبي قال: ح محمد بن زياد بن مروان عن محمود (٦) بن راشد - شيخ من أهل مرو - عن أبي أمية عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين - عن النبي عَلَيْهُ قال: ( مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلا وفِيهِ حَسَدٌ (١) وسُوءُ ظَنِّ (٥) وَطِيرَةٌ (١) ، فَذَهَابُ حَسَدِهِ أَن لا يُحَقِّقَهُ بِقَوْلِ يَقُولُه ، وَذَهَابُ سُوءِ ظَنّهِ أَن لا يُحَقِّقَهُ بِقَوْلِ يَقُولُه ، وَذَهَابُ سُوءِ ظَنّهِ أَن لا يُحَقِّقَهُ بِقَوْلِ يَقُولُه ، وَذَهَابُ طَيرَتِهِ أَنْ يَمْضِي لِحِاجَتِهِ وَلا تَرُدُّهُ الطّيرَةُ » (٨) .

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : تعف . ا.هـ . وفي هامش ( س ) : عفُّ عن الحرام يعف عِفَّة أي كفُّ ا.هـ .

 <sup>(</sup>٢) الشَّرِّي : بضم السين وتشديد الراء المكسورة . هذه النسبة إلى سر ، وهي قرية من قرى الريِّ ، الأنساب
 ( ٣٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : محمد ا.هـ . وفي هامش ( س ) : محمود .

<sup>(</sup>٤) الحسد : يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه ، النهاية مادة (حسد) ، ( ٣٨٣/١ ) . وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها ، المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ( ص ١١٨ ) .

<sup>(°)</sup> الظن : اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ، ومتى ضعفت جدًّا لم يتجاوز حد التوهم ، المفردات للأصفهاني ( ص ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الطيرة : بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء ، النهاية مادة ( طير ) ، ( ١٥٢/٣ ) وفي هامش ( س ) : الطيرة على وزن العنبة وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء . ا.هـ .

<sup>(</sup>٧) الغائلة : صفة لحصلة مهلكة ، النهاية مادة (غول) (٣٩٧/٣) وفي هامش (س) و (خ) : أي شر . (٨) الحديث أخرجه الأَزْدِي في الجامع بنحوه عن إسماعيل بن أمية (٤٠٣/٢) رقم (١٩٥٠٤) ،

وأبو داود في المراسيل عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي في باب ما جاء في الطيرة ( ص ٣٦٢ ) رقم (٣٩٠ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن إسماعيل بن أمية ، وقال : هذا منقطع ( ٦٣/٢ ) رقم ( ١١٧٢ ) ، والطبراني في الكبير عن حارثة بن النعمان ( ٣٢٨/٣ ) ، والحديث إسناده ضعيف لوجود أبي أمية =

قال المصنف كَالَة : المؤمنون متفاوتون في أحوالهم ومقاماتهم (١) ودرجاتهم ، فمنهم الضعيف في إيمانه ، ومنهم القوي ، ومنهم العالي فيه (٢) ، ومنهم الداني ، وقوله على الضعيف في إيمانه ، ومنهم القوي ، ومنهم العالي فيه (٢) ، ومنهم الداني ، وقوله على هذه الخصال التي عدها الخبر على ما يليق به وبحاله ، فالذي [ ١٠ / أ] وصف النبي على هذا الحديث حالة المتوسطين من المؤمنين بقوله : « ذهاب حسده ألا يبغي أخاه غائلة » (١) هذا هو الحسد المذموم الذي يعرفه المؤمن من نفسه ، فيجاهدها بألا يبغي أخاه غائلة ؟ لأن صفة الحاسد (١) أن يغتال (٥) الحاسد محسوده ، فكأن نفسه تطالبه بأن يبغي أخاه غائلة ، وهو (١) يجاهدها ، وكذلك إذا ساء ظنه بأخيه فإن نفسه تطالبه بأن يسيء القول فيه والفعل به فهو يجاهدها ، والطيرة تمنع صاحبها عن المضي في حاجاته ، فهو يجاهد من علت رتبته وارتفعت منزلته وجلت صفته فإنه تكون فيه هذه الخصال ، غير أنها من علت رتبته وارتفعت منزلته وجلت صفته فإنه تكون فيه هذه الخصال ، غير أنها لا تكون مذمومة ، وذلك بأنها تكون في أسباب الدين ولله سبحانه لا في أسباب الدنيا ولا لنفسه ، وهو أن يكون حسده في فضيلة يراها في أخيه ، وخلة من خلال الخير ولا لنفسه ، وهو أن يكون حسده في فضيلة يراها في أخيه ، وخلة من خلال الخير يجدها فيه ، فيتمناها لنفسه كما جاء (٨) فيما ح به نصر [ بن الفتح ] (١) قال : ح ابن

<sup>=</sup> عبد الكريم، وهو عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البَصْرِي المعلم وهو ضعيف الحديث، قال القيسراني في تذكرة الحفاظ: ليس بقوي الحديث ( ١٤٠/١) رقم ( ١٣٢) ، ونقل أبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح عن أحمد بن حنبل قوله فيه: ليس بشيء شبه المتروك. وعن يحيى بن معين قوله: ضعيف الحديث. وعن أبي زرعة قوله: لين ( ٩٩٤) ) رقم ( ٩٩٤) ، ويراجع أيضًا الضعفاء للعقيلي ( ٦٢/٣) رقم ( ١٠٢٧) والكامل في ضعفاء الرجال ( ٣٣٨/٥) رقم ( ٢٠٨٧)

<sup>(</sup>١) الأحوال والمقامات من اصطلاحات الصُّرفِيَّة وقد سبق تعريفها ، قال السهروردي : فالحال سمي حالًا لتحوله والمقام مقامًا لثبوته واستقراره ، وقد يكون الشيء بعينه حالًا ثم يصير مقامًا ، عوارف المعارف مع الأحياء ( ٣٠٠/٥ ) ثم فسر ذلك بالصفة التي تتردد في النفس ثم بعد ذلك تستقر فتصير مقامًا .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : فالحسد الذي يبغي صاحبه أخاه عائلة .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : الحسد .

<sup>(</sup>٥) في هامش (س) : اغتاله أي قتله ، يقال : فلان قليل الغائلة أي الشر ا.ه. .

<sup>(</sup>٦) في (خ) : فهو . (٧) في هامش (س) أي ولا تصرفه .

<sup>(</sup>٨) زَاد في ( س ) بعدها : عن رسول اللَّه ﷺ . (٩) في ( خ ) : حدثنا أبو عيسى .

أبي عمر قال : ح سفيان قال : ح الزُّهْرِي عن سالم عن أبيه - رضوان اللَّه عليهم أجمعين - قال : قال رسول اللَّه ﷺ : [٣٥] « لا حَسَدَ إِلا في اثْنَينِ ؛ رَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ (٢) ، وَرَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ (٢) ، وَرَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ » (٣) (٤) .

قال المصنف كَلِيَّلَةُ : فسمي هذا حسد (٥) ، وهذا حسد من علت رتبته في الدين عن درجة أولئك ، وسوء ظنه يكون بنفسه [ لا بغيره من المؤمنين ، فهو لسوء ظنه بنفسه] (١) يخاف عليها مع حسن عمله ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا بنفسه وَ وَالَّذِينَ مُوْتُونَ مَا ءَاتَوا الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا بنفسه وَ وَاللهِ والطاعة والبر ، ويخافون (٢) أنها لا تقبل منهم وترد عليهم لسوء ظنهم بأنفسهم أنهم قصَّروا في واجب حق الله تعالى (٨) ، كذلك (٩) [ مثل هذا المعنى من الحديث ] (١٠) فيما حدثناه خلف بن محمد قال : كذلك (٩) [ مثل هذا المعنى من الحديث ] (١٠) فيما حدثناه خلف بن محمد قال : حسفيان حاحمد بن محمد بن الفضل وأحيد بن عمر [ ١٠/ب] قالا ح ابن أبي عمر قال : حسفيان عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعد بن وهب الْهَمَدَانِي عن عائشة ﴿ وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ أهم (١) أنّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلِيَةً عنْ هَذِهِ الآيةِ : ﴿ وَالّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ أهم (١)

<sup>(</sup>١) آناء الليل : ساعاته ، المفردات في غريب القرآن ( ص ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : وآناء النهار . (٣) السابق .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة مع تقديم وتأخير عن سالم عن أبيه في كتاب التوحيد باب قول النبي: رجل آتاه الله القرآن ( ٢٧٣٧/٦) رقم ( ٢٠٩١)، ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ( ٢٠٨٥) رقم ( ٨١٥)، والترميذي في جامعه بلفظه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحسد، وقال: « حسن صحيح »، ( ٣٣٠/٤) رقم ( ٢٩٣٦)، ووالنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن ( ٢٧/٥) رقم ( ٢٠/٢) وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة مع تقديم وتأخير في كتاب الزهد باب الحسد رقم ( ٢٠٧٢) رقم ( ٢٠٧٢) .

<sup>(</sup>٥) في (خ) : حسدًا .

<sup>(</sup>٦) سقط من (خ).

 <sup>(</sup>٧) في ( س ) : وقلوبهم وجلة . وعلق عليها في الهامش بقوله : أي يخافون ( ص ) . ا.هـ . و ( ص )
 إشارة إلى موضع الشرح وهو مختار الصحاح .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( س ) بعدها : الذي وجب عليهم من ذلك .

<sup>(</sup>٩) زاد في ( س ) بعدها : روي .

<sup>(</sup>۱۰) سقط من ( س ) و ( خ ) .

الذينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ (٢) وَيَسْرِقُونَ ؟ قَالَ : « لا يا ابْنَةَ (٦) الصَّدِّيقِ ، وَلَكِنَّهُمْ الذِينَ يُصَلُّونَ ويَصُومُونَ ويَتَصَدَّقُونَ ، وَيَخَافُونَ (٤) ألا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ ، أُولَئِكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ » (٥٠).

يقول (١٣) العبد الضعيف أبو الحسن : ولقد أنشدني بعض المحققين من أهل

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : هم .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : الخمور . وفي هامش نفس النسخة : الخمر .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : يا ابنت .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) و ( خ ) : وهم يخافون .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المؤمنون ( ٣٢٧/٥) رقم ( ٣١٧٥) ، وأخرجه بنحوه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب التوقي على العمل ( ٢٤٠٤/٢) رقم ( ١٤٠٤/٢) ، والحميدي في مسنده ( ١٣٢/١) رقم ( ٢٧٥٦) ، وأحمد ( ٢٠٥/٦) رقم ( ٢٥٧٤٦) ، وأبو يعلى ( ٣١٥/٨) رقم ( ٣٤٨٦) ، والحاكم في مستدركه ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٤٢٧/٢) ) رقم ( ٣٤٨٦) .

<sup>(</sup>٦) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من (س).

<sup>(</sup>٨) السابق .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن كعب بروايتين مختلفتين ( ٦/٥ ) ، ( ٣٧/٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) انتخبهم : اختارهم ، لسان العرب مادة ( نخب ) .

<sup>(</sup>١١) في هامش (س) : عبارة عن الحفظ والعصمة .

<sup>(</sup>١٢) في ( س ) : غلبة . وفي هامشها : وإن كانت عامة أحوال المؤمنين .

<sup>(</sup>۱۳) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ ) ·

باب في الأبدال

المعرفة - قدس اللَّه روحه - :

من صح بالله إيمانه ألهاه فقلبه وجل من خوف خالقه يشتاق حين يرى آثار رحمته فإن تفكر فيما قدمت يده فلم يزل بين نار الخوف تحرقه فهذه صفة العبد التقي فما فلا يغرن عبدًا حسن سيرته

عما يريد هواه خوف عقباه وسره حجل من سوء محياه إلى اللقاء فيستشفي بذكراه أبكاه أحسن ما أدى وأجشاه وفي نسيم رجاه طاب رياه [١١/أ] حال الشقي الذي قد خان مولاه فإنما يرفع الإنسان تقواه

#### باب في الأبدال

حديث آخر: قال المصنف كِنَلَهُ: [٣٨] ح نصر بن الفتح قال: ح محمد بن سليمان بن الحارث البَاغَنْدِي (١) قال: ح محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى قال: ح سليمان بن رجاء عن صالح الْمُرِّي عن الحسن البَصْرِي عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وَ سليمان بن رجاء عن صالح اللَّه عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ أَبْدَالَ (١) أُمَّتِي لَم يَدْخُلُوا الجِنَّةُ وَعِيره ﴿ قَالَ : قال رسول اللَّه عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ أَبْدَالَ (١) أُمَّتِي لَم يَدْخُلُوا الجِنَّةُ بِالْأَعْمَالِ وَلَكِنْ دَخُلُوهَا (١) برحمةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَسَخَاوَةِ الأَنْفُسِ ، وَسَلامَةِ الصَّدُودِ ، وَرَحْمَةِ المُسْلِمِينَ ﴾ وَسَلامَةِ الصَّدُودِ ، وَرَحْمَةِ المُسْلِمِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) قال السمعاني : البَاغَنْدِي بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وسكون النون وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى باغند ، وظني أنها قرية من قرى واسط ، الأنساب ( ١٨٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أبدال : هم الأولياء والعباد الواحد بِدُل كجِمْل وأحمال ، وبدل كجمل سموا بذلك ؛ لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر ، النهاية مادة ( بدل ) ، ( ١٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : دخلوا الجنة .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بنحوه مرسلًا عن الحسن ( ص ٢٨ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٨/٧ ) رقم ( ١٠٨٩٢ ) وفيه أيضًا بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخُـنْدِي أو غيره ( ١٠٨٩٧ ) رقم ( ١٠٨٩٣ ) رقم ( ١٠٨٩٣ ) والحديث إسناده ضعيف ، فيه صالح الـُمُرِّي وهو صالح بن بشير بن وادع الْـمُرِّي ، قال البخاري في الضعفاء عن يحيى البخاري في الضعفاء عن يحيى البخاري في الضعفاء عن يحيى ابن معين قوله فيه : ضعيف ( ١٩٩/٢ ) رقم ( ٧٢٣ ) ، ونقل ابن عدي في الكامل عن أحمد بن حنبل قوله =

قال المصنف كَلَّهُ: إنما سموا أبدالًا ؛ لأنهم بدل من النبي عَيِّلَةٍ والصديقين والشهداء والصالحين (١) الذين هم أصحاب رسول اللَّه عَيِّلِةٍ من المهاجرين السابقين الأولين والأنصار في أن يصرف اللَّه بهم العذاب عن أهل الأرض بعصيانهم ، فإن النبي عَيِّلِةٍ كان أمانًا في أمته ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِعُدِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣] ، ثم أصحابه من بعده وأهل بيته قال عَيِّلَةٍ : [٣٩] ﴿ أَهُلُ بَيتِي أَمَانٌ لأُمَّتِي ﴾ لأمِّتِي » (٢) [ وقال أيضًا : [٤٠] ﴿ أَصْحَابِي أَمَنةٌ لأَمَّتِي مَا يُوعَدُونَ » (٥) فلما قبض اللَّه تعالى هؤلاء إلى رحمته جعل منهم في كل عصر وحين بدلاء منهم على حسب ما يليق بأهل ذلك العصر فيدفع بهم [ عن أهل الأرض] (١) .

وقوله: « لم يدخلوا الجنة بالأعمال » يعني بالحركات الظاهرة ، فإنهم عسى (<sup>۷۷</sup> ليسوا بأكثر صلاة و [ صيامًا وجهادًا ] <sup>(۸)</sup> ونفقة من غيرهم من صالحي المؤمنين ، ولكن دخلوها بهذه الصفات التي تفردوا بها عن غيرهم ، وقد يجوز أن يكون في عصرهم من هو أكثر عملًا منهم ، وقد قال عَيْقَ في أبي بكر الصديق ﷺ : [٤١] « إِنَّه لم يَفْضُلُكُمْ

<sup>=</sup> فيه : ليس هو صاحب حديث ولا إسناد ولا يعرف الحديث ( ٢٠/٤ ) رقم ( ٩١٢ ) ، وذكره ابن حبان في المجروحين ( ٣٧٢/١ ) رقم ( ٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

رُ ) الحديث أخرَجه الطبراني في الكبير بلفظه عن إياس بن سلمة عن أبيه ( ٢٢/٧ ) رقم ( ٦٢٦٠ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفيه موسى بن عبيدة الرَّبَذِي وهو متروك ( ١٧٤/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) بعدها : كذلك .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه في كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي علي أمان لأصحابه ( ١٩٦١/٤ ) رقم ( ٢٥٣١ ) ، والإمام أحمد في مسنده ( ٣٩٨/٤ ) رقم ( ٣٩٨/٤ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣٩٨/٤ ) رقم ( ٣٩٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : عنهم العذاب . وفي هامشها : أي عن أهل الأرض . ا.هـ . هكذا أو لعله أراد الأرض . وفي هامش نفس النسخة : في الحبر من الله ﷺ : وعزتى وجلالي إني لأتُهمُ بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت بينهم . شرح . ا.هـ .

<sup>(</sup>٧) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : صيام وجهاد . ا.هـ . والصواب ما في الأصل لكونه معطوفًا على منصوب وهو ( صلاة ) .

باب في صرف وجوه الناس إلى اللَّه تعالى \_\_\_\_\_\_ ١٣٩

بِكُثْرَةِ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ (١) في صَدْرِهِ (٢).

وقوله: « وسخاوة الأنفس » أي بسخاوتها بفوات ما دون اللَّه وسلامة الصدور من السكون إلى غير اللَّه تعالى ، قال اللَّه تعالى [١١/ب] : ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٩] ، قيل : سليم عما دون اللَّه تعالى (٣) .

وقوله: « ورحمة المسلمين » والشفقة على خلق اللَّه في تحمل أثقالهم وتخفيف مؤنهم عنهم (١٤).

#### باب في صرف وجوه الناس إلى الله تعالى

حدیث آخر : قال المصنف کله : [27] ح أبو الفضل محمد بن حاتم الهیشم (°) قال : ح الحسن بن مكرم قال : ح روح بن عبادة قال : ح شعبة قال : سمعت أبا التیاح قال : سمعت أنس بن مالك الله يحدث عن النبي الله أنه قال : « يَسُرُوا ولا تُعَسَّرُوا ، وسَكُنُوا وَلا تُنَفِّرُوا » (٦) .

قال المصنف ﷺ : [ معنى قوله : « يسروا » إن شاء اللّه ] (٧) أي اصرفوا بوجوه (^) الناس إلى اللّه تعالى أو دلوهم الناس إلى اللّه تعالى أو دلوهم في طلب الحوائج إلى اللّه تعالى ، ودلوهم في جميع أحوالهم على اللّه ، فإن اليسر كله عند اللّه ، قال اللّه ﷺ : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ اللّهَ على اللّه ،

<sup>(</sup>۱) وقر: وقر في صدره أي سكن فيه وثبت. من الوقار: الحلم والرزانة، النهاية مادة (وقر)، ( ۲۱۳/٥). (۲) الحديث ذكره الحكيم الترمِذِي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة عن بكر بن عبد الله المُزَنِي ( ۱٤٨/١) قال الحافظ العراقي: أخرجه الحكيم الترمِذِي في النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المُزَنِي ولم أجده مرفوعًا، المغني عن حمل الأسفار مع كتاب الإحياء ( ٣٤/١)، وحكم عليه ابن القيم بالوضع في المنار المنبف ( ١٠٥)، كذا تاج الدين السُبكي في التي المنبف ( ١٠٥)، كذا تاج الدين السُبكي في التي لا أصل لها في الإحياء ( ٢٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) قال نحو هذا الطبري في جامع البيان ( ٨٧/١٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ض ) : ابن الهيثم .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب الأدب باب قول النبي ﷺ: «يسروا ولا تعسروا » ( ٢٢٦٩/٥ ) رقم ( ٧٧٤٥ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير ( ٣/٩٥٩ ) رقم ( ١٧٣٤ ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : وجوه .

بِكُمُ ٱللُّمْدَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، وقال : ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجَ ﴾ [المائدة: ٦] .

وقوله: « ولا تعسروا » أي ولا تردوهم إلى المخلوقين في طلب الحوائج منهم وقضائها من عندهم ، فإنهم محتاجون إلى مثل ما يحتاج إليهم فيه ، فكأنهم يتجاذبون شيئًا بينهم ، كل يريده لنفسه فيعسر عليكم الوصول إلى ما تتجاذبونه بينكم .

وقوله: « سكنوا » تصديق لما قلنا ؛ لأن السكون هو الطمأنينة ، وقد قال الله تعالى ﴿ أَلَا بِنِكِ مِلْ اللَّهِ تَطْمَيْنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨] ، فلا يزال قلب المؤمن في اضطراب في نيل ما يرجوه ودرك ما يريده حتى يرد إلى الله تعالى ، فهناك يسكن اضطرابه ضرورة واختيارًا ، وكذا قوله : « ولا تنفروا » أي لا تفرقوهم في دلالتهم على غير الله وردهم إلى من سواه فتتفرق بهم المذاهب ، وتختلف عليهم المسالك والطرق في طلب ما يريدونه ، فالتنافر فرقة والسكون جمع .

فكان معنى قوله: « يسروا (١) ولا تعسروا » (٢) لا تردوهم إلى العسر ، « وسكنوا » : أي اجمعوهم ، و « لا تنفروا » : [٢١/أ] أي لا تفرقوهم ، قال على : [٤٣] « مَنْ أَصْبَحَ وهَمُهُ اللَّذِيَا ، شَتَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، وَمَنْ أَصْبَحَ وهَمُهُ الآخِرَةُ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلُهُ » (٣) هذا فيمن أراد الدنيا والآخرة ، فما ظنكم فيمن أراد ربهما ، يدل على صحة هذا التأويل : ما ح به محمود بن إسحاق الخُزَاعِي (٤) ، قال : ح سعيد بن مسعود قال : ح جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت : [٤٤] « ما خُيْرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِينَ أَمْرَيْنِ إلا اخْتَارَ الذِي هُوَ أَيْسَرَ » (٥) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : أي ردوهم إلى الله .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( خ ) بعدها : أي .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بنحوه عن أنس بن مالك ( ٢٤٧٤ ) رقم ( ٢٤٦٥ ) ، وهناد بن السُرِّي في الزهد ( ٢٥٥/٢ ) رقم ( ٢٦٩ ) ، والحافظ نور الدين الهيثمي في مسند الحارث ( ٢٨٧٢ ) رقم ( ٢٠٩٢) ، وأخرجه عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه الدارمي في سننه ( ٨٦/١ ) رقم ( ٢٢٩ ) ، وابن أبي عاصم في الزهد ( ٣٣/٢ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٨٣/٥ ) رقم ( ٢١٦٣٠ ) ، وأخرجه عن زيد بن ثابت الطبراني في الكبير ( ١٤٣/٥ ) رقم ( ١٨٦٠ ) ، وفيه أيضًا عن ابن عباس ( ٢١٦/١١ ) رقم ( ١١٦٩٠ ) .

الأنساب ( ١٥٤/٢ ) . (٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب الحدود باب إقامة الحدود =

باب في الانقطاع إلى الله تعالى \_\_\_\_\_\_ ١ \$

قال المصنف كِلَيْلَةُ : يجوز أن يكون معناه اختار الذي هو للَّه ، فإنه إذا اختار ما أراد اللَّه فقد اختار اليسر ؟ لأن اللَّه تعالى يريد اليسر (١) .

# باب في الانقطاع إلى الله تعالى

حديث آخر : قال المصنف كِنْلَهُ : [٤٥] و ح أبو الحسن محمد بن عمر البُجيْرِي (٢) قال : ح مسلم بن إبراهيم البُجيْرِي (٢) قال : ح أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البَصْرِي قال : ح مسلم بن إبراهيم قال ح هشام وهمام قالا : ح [ يحيى بن جعفر ] (٣) عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْهُ قال : « ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لا يُشَكُّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ ، وَدَعْوَةُ الْسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةً الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةً الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةً الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةً الْمَسَافِرِ ، وَدَعْوَةً الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةً الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةً الْمَسْافِرِ ، وَدَعْوَةً الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةً الْمَسَامِ وَالْمَافِرِ ، وَدَعْوَةً الْمُسَامِ وَاللَّهِ ، وَدَعْوَةً اللَّمْوَةُ اللَّعْلَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْرِقَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَافِرِ ، وَلَمْ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُولِ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُلْمُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُع

وروي : [٤٦] « دَعْوَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ » (°) هكذا قال مسلم بن إبراهيم ، قال أبان : « دَعْوَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ » (٦) والولد مخلص في دعاء والديه . وروي عن

والانتقام لحرمات الله ( ٢٤٩١/٦ ) رقم ( ٢٤٠٤ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره المباح ( ١٨١٣/٤ ) رقم ( ٢٣٢٧ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في التجاوز في الأمر ( ٢٥٠/٤ ) رقم ( ٤٧٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ ٱلْشَرَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البنرة: ١٨٥] .

 <sup>(</sup>٢) البُجَيْرِي: بضم الباء المنقوطة ، وفتح الجيم ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين ، والراء المهملة ،
 هذه النسبة إلى الجد وهو بجير ، الأنساب ( ٢٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : يحيى عن أبي جعفر .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه بلفظه عن أبي هريرة أبو داود في سننه في كتاب الوتر باب الدعاء بظهر الغيب ( ٨٩/٢ ) رقم ( ١٣٦٦ ) ، وأخرجه بلفظه مع زيادة ( على ولده ) بعد ( والده ) البخاري في الدعاء ( ٣٩٢ ) رقم ( ١٦٩ ) رقم ( ٤٨١ ) ، والترميذي في جامعه في بعد ( والده ) البخاري في الأدب المفرد باب دعوة المظلوم ( ١٦٩ ) رقم ( ٤٨١ ) ، والترميذي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في دعاء الوالدين . وقال : هذا حديث حسن ( ٤١٤/٢ ) رقم ( ١٩٠٥ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢/٧١٦ ) رقم ( ٢٦٩٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٥٨/٢ ) رقم ( ٢٥٨٧ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٥٠١ ) رقم ( ٢٩٨٠ ) ، وأحمد في سننه ( ٢٠٧/٢ ) رقم ( ٣٢٣١ ) ، وأخرجه بلفظه مع زيادة ( لولده ) ، ابن ماجه في سننه ( ٢٧٠/٢ ) رقم ( ٣٨٦٢ ) ولمفظ : ( دعوة الوالدين على ولدهما ) ، البخاري في الأدب المفرد باب دعوة الوالدين ( ص ٢٥ ) رقم ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) مسلم بن إبراهيم عن أبان هذا إسناد الطبراني في الدعاء (ص ٣٩٤) رقم ( ١٣٢٣) وأبان هو أبان بن =

النبي ﷺ قال: [٤٧] « [ إِنَّ اللهَ تَعَالَى ] (١) اسْتَجَابَ دَعُوةَ الصَّبْيَانِ لِوَالِديهِمُ » (٢) ؛ لطهارتهم ؛ ولأنه ربما يكون أطهر منهما وأقلهما ذنبًا ، [ جئنا إلى الحديث ] (٣) فيه إشارة إلى التبري عما سوى الله ، والانقطاع إلى الله ، والشفقة على خلق الله ، وذلك أن المسافر مستوفر (١) مضطرب الحال ، قل ما يساكن شيقًا أو يواقف (٥) حالًا ؛ لأنه منتقل في (٦) المكان ، مختلف العشرة من الأخدان (٧) ، على وجل من حوادث الزمان ، كثير الرجوع إلى الرحمن ، فعلى قدر ما انفصل بسره من الأغيار (٨) اتصل سره بالجبار – تعالى وتقدس – فصفا سره ، فأسرعت الإجابة إليه إذا دعاه .

والمظلوم مضطر ، قال اللَّه ﷺ : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ لِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٦] ، والمضطر منقطع إلى اللَّه ، والوالد مشفق على ولده ، مؤثر لحظه على حظ نفسه ، فصحت شفقته فأجيبت دعوته (٩) . [٢٦/ب]

يقول (١٠) العبد الضعيف أبو الحسن – أحسن الله إليه – : وقد أنشدني بعض الكبار من المخلصين المحبين قدس الله أرواحهم ( شعر ) :

نصيب يكن كالجسم ليس له قلب وما قدر غصن ما له ثمر رطب من القرب ما يرضاه وانكشف الحجب ففرج عنه الهم والحزن والكرب

إذا لم يكن للعبد من دعواته وكالشجر الخالي عن النور والجني إذا أخلص العبد الدعاء بدا له ولباه مولاه ولقاه سؤله

يزيد ولا يوجد في هذه الرواية : ١ دعوة الولد على والده ١ بل ١ دعوة الوالد على ولده ١ ولعل ما ذكره المصنف تصحيفًا في كتابه الذي يروي منه والأعجب من ذلك أنه قد بنى على هذا التصحيف وأخذ يستدل له بالرواية التالية .

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل . (٢) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : قال الشيخ كَتْلَلَمْ . ا.هـ . وهذه العبارة لعلها تكون مدرجة من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في هامش ( س ) : استوفز في قعدته إذا قعد قعودًا منتصبًا غير مطمئن . ا.هـ .

 <sup>(</sup>٥) في (خ) وفي هامش (س): يوافق .
 (٦) في (خ): عن .

<sup>(</sup>٧) الأخدان : الخِدْنُ والحدينُ : الصديق ، لسان العرب مادة ( خدن ) .

<sup>(</sup>٨) الأغيار : جمع غير بمعنى سوى ، لسان العرب مادة (غير ) ولم أقف على معناها لدى الصُّوفِيَّة وقد تشير إلى كل ما سوى الله تعالى .

<sup>(</sup>٩) زاد في (خ) بعدها : والولد مخلص في دعاءه على والديه ؛ لأنه ربما يكون أطهر منهما ، وأقلهما ذنبًا ، وقد روي عن النبي ﷺ ﴿ إِن اللَّه استجاب دعوة الصبيان لوالديهم لطهارتهم ﴾ واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>١٠) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) .

فلا يحقر العبد الدعاء فإنه لأعماله التي تحلى لها قطب



حديث آخر: قال المصنف كَالله : [٤٨] ح أبو الفضل على بن الحسين (١) بن أحمد إمام جامع سرخس ، وأبو محمد أحمد بن محمد بن رجاء السَّرْحسِيَّان (٢) قالا : ح أبو جعفر أحمد بن صالح المَخْرُومِي (٤) أبو لبيد محمد بن إدريس السَّامِي (٣) قال : ح أبو جعفر أحمد بن صالح المَخْرُومِي (٤) قال : ح عمر بن قال : ح عمر بن قال : ح عمر بن أسحاق أنه سمع عطاء بن يسار يحدث عن ميمونة - رضوان الله عليهم أجمعين - عن النبي عَلِيَّةٍ قال : ﴿ قَالَ اللَّهُ - جَلَّ جَلالُه : مَنْ آذَى لي وَلِيًّا فَقَد اسْتَحَلَّ مَحَارِمِي ، ومَا النبي عَبِيَّةٍ قال : ﴿ قَالَ اللَّهُ - جَلَّ جَلالُه : مَنْ آذَى لي وَلِيًّا فَقَد اسْتَحَلَّ مَحَارِمِي ، ومَا النبي عَبْدِي في مِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِي (١) ، وإنَّ الْعَبْدَ لَيْتَحَبَّبُ إِليَّ بالنَّوافِلِ (٧) حتى أُحِبُه ، وَلَا أَخْبَتُهُ كُنتُ رِجْلَهُ التي يَشِي بِهَا ، ويَدَهُ التي يَيْطِشُ بِهَا ، ولِسَانَهُ الذِي يَتَكَلَّمُ بِه ، وقَلْبَهُ الذِي يَتَكَلَّمُ بِه ، وقَلْبَهُ الذِي يَعْقِلُ بِه ، إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُه ، وإِنْ دَعَاني أَجَبَتُه ، وما تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءِ أَنَا الذِي يَعْقِلُ بِه ، إِنْ سَأَلِنِي أَعْطَيْتُه ، وإِنْ دَعَاني أَجَبَتُه ، وما تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءِ أَنَا أَنْهُ يَكُوهُ مُ ، وأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ » (٨) (٩) .

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : الحسن .

<sup>(</sup>٢) السَّرْخيبي : هذه النسبة إلى بلدة قديمة من بلاد خراسان يقال لها : سُرخس ، وسَرَخس ، الأنساب (r./r) .

<sup>(</sup>٣) السَّامِي : هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب ... وأبو لبيد محمد بن إدريس من أهل سرخس ، الأنساب ( ١٠/٣) ) .

<sup>(</sup>٤) المَخْزُومِي : بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وضم الزاي وفي آخرها الميم ، الأنساب ( ٢٥٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الشّغتي : بفتح السين المهملة وسكون الميم وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها . هذه النسبة إلى السمت والهيئة . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : قيل ليوسف بن خالد : السمتي ، للحيته وسمته ، وكان صاحب رأي .. ويوسف بن خالد من أهل البصرة ، الأنساب ( ٥٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) و ( خ ) : فريضتي .

<sup>(</sup>٧) النوافل الزائدة على الفرائض ، النهاية مادة ( نفل ) ، ( ٩٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٨) مساءته : ساءه فُعِلَ به ما يُكْرُه ، نقيض سؤه ، لسان العرب مادة ( سوء ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب التواضع ( ٢٣٨٤/٥ ) رقم ( ٦١٣٧ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٨/٠ ) رقم ( ٣٤٧ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ٣٤٦/٣ ) رقم ( ٦١٨٨ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( ٤/١ ) ، وأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة =

قال المصنف كِلَيْلَةِ : يجوز أن يكون معنى قوله : «كنت رجله ويده » إن شاء الله ، أي كنت حافظًا له ، أعصمه وأعصم جوارحه ظاهرًا [١٣/أ] وباطنًا أن تتصرف إلا في محابى ؛ لأنه إذا أحبه كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه .

وقوله: « ما ترددت عن شيء أنا فاعله » يجوز أن تكون هذه عبارة عن الفعل بالصفة ، فيكون المراد منه – والله أعلم – ما رددت شيئًا مما أريد أن أفعله بعبدي كما رددت عليه في إزالة كراهة الموت عنه ، وذلك أن المؤمن إذا كره الموت ردد الله تعالى عليه أحوالًا مختلفة حالًا بعد حال ، ومرة بعد أخرى مما يحدثه في نفسه من عجز يجده فيها (۱) ، وضعف يراه في نفسه ، وأسباب تحدث له في مدة عمره حتى يسأم لذلك حياته ، فيتمنى الموت ، كما جاء عن رسول الله علي أنه قال : [٩٤] « يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْعَى إِلَى قَبْرِ قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ فَيَقُولُ : يا لَيْتَنِي مَكَانَكَ وَلا أُعَايِنُ (١) ما أُعَايِنُ » حدثناه محمد بن أحمد البغدادي ، قال : ح محمد بن سليمان بن الحارث الواسِطِي (١) ، قال : ح أبو نعيم النَّخَعِي ، قال : ح أبو العنبس عن أبيه عن أبي هريرة هو قال : قال رسول الله عن أبي هريرة هو قال : قال رسول الله عن أبي هريرة أبي قال : من أبيه عن أبي هريرة المحديث (١٠) .

<sup>=</sup> بألفاظ متقاربة ( ٢٥٦/٦ ) رقم ( ٢٦٢٣٦ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٣٢٧/٢ ) رقم ( ٢٥٧/١ ) ، وأبرجه وأبو يعلى في مسنده عن ميمونة ( ٢٠/١٥ ) رقم ( ٧٠٨٧ ) وفيه : « فقد استحق محاربتي » ، وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس بنحوه ( ٢٤٥/١٢ ) رقم ( ٢٢٧١ ) ، وعن أبي أمامة ( ٢٢١/٨ ) رقم ( ٧٨٨٠ ) بلفظ مقارب مع زيادات . وإسناد هذا الحديث ضعيف فيه يوسف بن خالد السَّمْتِي كذاب لا يكتب حديثه تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد للنسائي ( ٢٢٤ ) ، الضعفاء للعقيلي ( ٤٥٣/٤ ) رقم ( ٢٠٨٧ ) ، المجروحين من المحدثين والضعفاء لابن حبان ( ١٣١٣ ) رقم ( ٢٠٢٧ ) ، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ( ١٥٩/٧ ) رقم ( ٢٠٦٧ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) أعاين: يقال رآه عِيانًا: لم يشك في رؤيته إياه . ورأيت فلانًا عِيانًا أي مواجهة ، لسان العرب مادة (عين) . (٣) الواسِطِي : بكسر السين والطاء المهملتين ، هذه النسبة إلى خمسة مواضع ، أولها : واسط العراق ، والثاني : واسط الرقة ، والثالث : واسط نوقان ، والرابع : واسط مرزاباد ، والخامس : إلى واسط وهي قرية ببلغ ، الأنساب ( ٤٦٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أي هريرة في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور (٢٦٠٤/٦) رقم ( ٦٦٩٨)، ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه ( ٢٢٣١/٤) رقم ( ١٥٧)، وابن حبان في صحيحه ( ١٠٠/٥) رقم ( ٢٧٠٧)، ومالك في الموطأ في كتاب الجنائز باب جامع الجنائز ( ٢٤١/١) =

قال المصنف كَثَلَثه : ويبلغ من تمنيه الموت ما يسأل الله تعالى ذلك ، حتى ورد النهي عن النبي عَيِّلِيَّة فقال : [00] « لا يَتَمَنينُ أَحَدُكُم الموتَ لِصُورُ (١) نَوْلَ بِهِ » (٢) ، ألا ترى إلى ما روي عن علي هذه أنه أخذ بلحيته فقال : [00] « مَا يحبِسُ أَشْقَاها أَنْ يخضِبَ هَذِهِ مِنْ هَذَا . وأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِهِ » (٣) فهذا تمنيه للموت لاختلاف رعيته عليه وأذاهم له في أحوال مختلفة ، فمرة يقاتل الناكثين (٤) ، ومرة يقاتل القاسطين (٥) ، ومرة يقاتل المارقين (١) من الجمل (٧) إلى صفين (٨) ، ومنها إلى النهروان (٩) ، ثم مخالفة رعيته له .

- (٢) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس الله في كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة
   (٢) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس الذكر والدعاء باب تمني كراهة الموت لضر نزل به
- ( ٢٠٦٤/٤ ) رقم ( ٢٦٨٠ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الجنائز باب في كراهية تمني الموت ( ١٨٨/٣ )
- رقم ( ٣١٠٩ ) ، والترمِذِي في جامعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن التمني للموت ( ٣٠١/٣ )
  - رقم ( ٩٧٠ ) ، والنسائي في المجتبى في كتاب الجنائز باب تمني الموت ( ٣/٤ ) رقم ( ١٨٢٠ ) .
- (٣) الحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بلفظه عن أبي الطفيل ( ٣٣/٣ ) ، وأخرجه عبد بن حميد في
- المنتخب بمعناه عن أبي سنان الدؤلي ( ٦٠ ) رقم ( ٩٢ ) ، وأبو بكر الشَّيْبَاني في الآحاد والمثاني ( ١٤٦/١ ) رقم ( ١٧٢ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وسكت
- عنه الذهبي ( ١٢٢/٣ ) رقم ( ٤٥٩٠ ) ، والبيهقي في سننه ( ٨٨٨ ) رقم ( ١٥٨٤٨ ) ، والطبراني في
  - الكبير ( ١٠٦/١ ) رقم ( ١٧٣ ) ، وفيه أيضًا عن أبي الطفيل ( ١٠٥/١ ) رقم ( ١٦٩ ) .
- (٤) الناكثين : أراد بهم أهل وقعة الجمل؛ لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا بيعته ، النهاية مادة (نكث)، ( ١١٣/٥).
- (٥) القاسطين : أهل صفين ؛ لأنهم جاروا في حكمهم وبغوا عليه ، النهاية مادة ( قسط ) ، ( ٦٠/٤ ) وفي
   هامش (س ) : أي الجائرين وهم أصحاب معاوية ، ومن سايره .
- (٦) المارقين : الخوارج ؛ لأنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، النهاية مادة (قسط) ، (٦٠/٤) وفي هامش (س) : الخوارج .
- (٧) الجمل: وقعة بين الإمام علي كرم الله وجهه والسيدة عائشة ، وسميت بذلك نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه السيدة عائشة ، وكانت بعد مقتل سيدنا عثمان ، البداية والنهاية لابن كثير ( ٢٣٠/٧ ) وفي هامش ( س ) : أي من حرب الجمل .
- (٨) صفين : بكسرتين وتشديد الفاء ، موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات ، وصفين إشارة إلى وقعة كانت بين علي ومعاوية في سنة ( ٣٧هـ ) ، معجم البلدان ( ٤١٤/٣ ) .
- (٩) في (خ) : النهر . ا.هـ . والنهروان : أكثر ما يجري على الألسنة بكسر النون وهي ثلاثة نهروانات : الأعلى والأوسط والأسفل وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي ، وكان بها وقعة مشهورة =

<sup>=</sup> رقم ( ٧٧٠ ) ، وأخرجه الخطيب البَغْدَادِي في تاريخ بغداد بلفظه مع زيادة ويل للعرب من شر قد اقترب في أوله ( ٢٥٠/٤ ) رقم ( ١٩٧٨ ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): بضر.

وكل هذا مما (١) يردد اللَّه تعالى عليه حتى بلغ من تمنيه الموت ما ذكر ، وقد يحدث اللَّه تعالى في قلوب عباده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه (٢) ، والحب للقائه ما (٣) يشتاق إلى الموت فضلًا عن زوال الكراهة عنه له ، فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه ويكره اللَّه تعالى مساءته [١٣/ب] فيزيل عنه كراهة الموت بما يردد عليه من الأحوال ، فيأتيه الموت وهو له مؤثر وإليه مشتاق .

وتردَّد <sup>(٤)</sup> قد یجوز بمعنی ردَّد – إن شاء اللَّه تعالی – فقد جاء عنهم : تفکَّرَ وفکَّرَ ، تدبَّرَ ودبَّرَ ، تَهَدَّدَ وهدَّدَ ، فیکون تردَّدَ بمعنی ردَّدَ .

# باب في تغييب المؤمنين عن آلام النار

حديث آخر: قال المصنف كَلَلْهُ: [٥٢] ح [ أبو الفضل ] (٥) محمد بن أحمد القاضي، قال: ح أبو سعيد (١) العَدَوِي (٧) [ قال: ح الحسن بن علي، قال: ] (٨) ح محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعَانِي (٩) ، قال: ح معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخُدْرِي ﴿ قال: قال رسول اللَّه عَلِيْهُ: ﴿ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الذينَ هُمْ أَهْلُهَا عَن أبي سعيد الحُدْرِي ﴿ قَالَ قَوْمٌ يُرِيدُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمُ الرَّحْمَةَ فَإِذَا أَلْقُوا فِيهَا أَمَاتَهُم حتى فَإِنَّهُم لا يَوْتُونَ فِيهَا ، وأَمَّا قَوْمٌ يُرِيدُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمُ الرَّحْمَةَ فَإِذَا أَلْقُوا فِيهَا أَمَاتَهُم حتى يأذَنَ بإخرَاجِهِمْ فَيدْخِلُهُم الجَنَّة بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ﴾ (١٠) .

لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب شه مع الخوارج ، معجم البلدان ( ٣٢٥/٥ ) وفي هامش ( س ) : النهروان
 اسم موضع .

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في هامش ( س ) : قيل : علامة الشوق حب الموت مع الراحة .

<sup>(</sup>٣) في (س): مما . (٤) زاد في (خ) بعدها: في اللغة .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : أبو بكر .

<sup>(</sup>٦) زاد في (خ) بعدها : الحسن بن علي .

 <sup>(</sup>٧) العَدَوِي : بفتح العين ، والدال المهملتين ، هذه النسبة إلى خمسة رجال منهم : عدي بن كعب ، وعدي
 ابن عبد مناة ، وعدي الأنصار ، وبني العدوية ، وعدي بن خزاعة ، الأنساب ( ٣٢٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٩) الصَّنْعَانِي : بفتح الصاد المهملة وسكون النون وفتح العين المهملة والنون بعد الألف هذه النسبة إلى «صنعاء» ، الأنساب ( ٢١٣/٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي سعيد الخُـدْرِي في كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة =

قال المصنف كَثَلَة : يجوز أن يكون قوله : ( أماتهم ) عبارة عن تغييبه إياهم عن الأمها فيها ، ولا يكون ذلك موتا على الحقيقة ، فإن النوم قد يغيِّب عن كثير من الآلام والملاذ ، وقد سمي الموت وفاة ، قال الله تعالى : ﴿ اللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ ا وَالْتِي هُو والملاذ ، وقد سمي الموت وفاة ، قال الله تعالى : ﴿ اللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اللهِي هُو المُرت فِي مَنَامِهِ وَ الرم : ١٤] ، فهو وفاة وليس بموت على (١) الحقيقة الذي هو خروج الروح عن المبدن ، وكذلك الصعقة قد عبر الله تعالى عن الموت بها ، فقال : ﴿ وَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الزم : ١٦] ، وأخبر عن موسى – صلوات ﴿ وَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الزم : ١٦] ، وأخبر عن موسى – صلوات الله عليه – أنه خر صعقًا (٢) ، ولم يكن ذلك موتًا على الحقيقة ، غير أنه لما غيب عن أحوال الشاهد وعن الملاذ والآلام جاز أن يسمى موتًا .

فيجوز أن يكون معنى « أماتهم » أي غيبهم عن الآلام وهم أحياء بلطيفة يحدثها اللَّه تعالى فيهم (٣) ، كما غيب النسوة اللاتي قطعن أيديهن بشاهد ظهر لهن فغبن فيه عن ألمهن (٤) .

ويجوز أن يكون ذلك موتًا على الحقيقة [٤ ١/أ] وهو أن يميتهم [ على الحقيقة ] (٥) فيها بخروج أرواحهم ، فيكونوا أمواتًا على الحقيقة مع قوله تعالى : ﴿ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَجَيَىٰ ﴾ [طه: ٢٤] ؛ لأن أهل النار أحياء في الحقيقة وليسوا بأموات ؛ لأن الحيوان إذا لم يوصف بالحياة فهو موصوف بالموت ، فلما لم يكونوا فيها موتى فهم أحياء ، فإذا جاز أن يكونوا أحياء مع قوله : ﴿ وَلَا يَجَيَىٰ ﴾ جاز أن يكون الموحدون فيها أمواتًا مع قوله : ﴿ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحَيىٰ ﴾ أي : لا يموت فيستريح ﴿ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحَيىٰ فينتفع بحياته .

<sup>=</sup> ولمخراج الموحدين من النار ( ١٧٢/١ ) رقم ( ١٨٥ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١٤٤١/٢ ) رقم ( ٣٠٩ ) ، والدارمي في سننه في باب أودته جهنم ( ٢٢٧/٢ ) رقم ( ٢٨١٧ ) ، والبيهقي وأحمد في مسنده ( ٣/٥) ) رقم ( ١٨٤ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢١٢/١ ) رقم ( ١٨٤ ) ، والبيهقي في الاعتقاد ( ١٩٦/٢ ) ، وفي شعب الإيمان ( ٢٩٣/١ ) رقم ( ٣٢٠ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ٢٧٤ ) ) رقم ( ٢٠٥ ) ، والطبري في جامع البيان ( ٢٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : في .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قولهِ تعالى : ﴿ فَلَنَّا تَجَلُّ رَبُّهُ لِلْجَكَلِ جَعَكُمُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ ﴾ [الاعراف: ١٤٣].

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ( س ) و ( خ ) : آلامهن .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س).

فإن قيل : فما معنى إدخالهم النار وهم فيها غير متألمين ؟! قيل : يجوز أن يدخلهم النار تأديبًا لهم ، وإن لم يعذبهم فيها ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة لهم كالمحبوسين في السجون ، فإن الحبس عقوبة ، وإن لم يكن معه غل ولا قيد ، ويجوز أن يكونوا متألمين ، غير أن ألمهم يكون أخف من آلام الكفار ؛ لأن ألم المعذبين وهم موتى أخف من عذابهم وهم أحياء ، قال الله تعالى في قصة آل فرعون : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُونًا وَعَشِيبًا وَيَوْمَ مَتُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْرَ اللّهُ الْمَدَابِ ﴾ يتمرَضُون عَلَيْها عُدُونًا وَعَشِيبًا وَيَوْمَ مَتَها الله من عذابهم وهم موتى وهم في حال (٢) أشد من عذابهم وهم موتى وهم في حال (٢) الموت معذبون ، فكذلك الموحدون يميتهم في النار ويكونون معذبين متألمين وهم موتى ، ويكون عذابهم وألمهم أخف من عذاب الكفار ، على أن قوله : ﴿ لَا يَنُوثُ فِيهَا وَلا يَعْمَى ﴾ [الأعلى: ١١- ١٣] والأشقى هو الذي بلغت شقاوته نهايتها ، وهو (١٤) لا يسعد أبدًا ، وهو الذي يخلد فيها ، فأما الموحد فإنه وإن شقي نليس بالأشقى ، وإذا كان ﴿ لا يَنُوثُ فِيهَا وَلا يَجْوَلُهُ فَيهًا وَلا يَجْولُهُ فيها ، فإنه يسعد بخروجه منها ، فهو وإن شقي فليس بالأشقى ، وإذا كان ﴿ لا يَنُوثُ فِيهَا وَلا يَجْولُهُ فيها ، فإنه يسعد بخروجه منها ، فهو وإن شقي فليس بالأشقى ، وإذا كان ﴿ لا يَنُوثُ فِيها وَلا يَجْوَلُهُ فيها ، فإنه يسعد بخروجه منها ، فهو وإن شقي فليس بالأشقى ، وإذا كان ﴿ لا يَنُوثُ فِيها وَلا يَجْورُ وَلا منها .

ويجوز أن يموتوا ولا يكون ذلك خلافًا للآية ، فإن قيل بأن المخلدين فيها ليسوا بصفة الأحياء ولا الموتى لم يبعد ، فإن الجماد لا يوصف بالحياة ولا بالموت ، فهم وإن لم يكونوا بأحياء ولا موتى [1 /ب] يخلق الله تعالى فيهم الآلام الشديدة ويكونون معذبين أبد الآبدين (٥) بأشد العذاب ، وقد خلق الله تعالى في الجماد الألم وهو الجذع الذي كان يخطب النبي علي عنده ، لما اتخذ له منبر حنَّ حنين الناقة حتى نزل فاحتضنه فسكن . وإنما حنَّ حزنًا على مفارقة رسول الله علي ، والحزن ألم . وخلق (١) الكلام في الجماد بقوله : ﴿ قَالَتَا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ﴾ [نصلت: ١١] ، فإذا جاز هذا فيما لا يوصف بالموت والحياة (٧) جاز أن يخلق في أهل النار الذين هم الكفار الألم والعذاب

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : حالة .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : الذي .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : الله تعالى .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعدها : يكون .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : حق .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) و ( خ ) : الأبد .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : ولا بالحياة .

الأبد (١) الأبد وليسوا بأحياء ولا موتى (١) .

يقول (٣) العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن اللَّه إليه - : أنشدني بعض الكبار : وإن حياة الروح بالدين والذكر وإن كان حيًّا في البطالة والغدر يموت ولا يحيى إلى أبد الدهر على ما هداكم فالزيادة في الشكر إلى الدين فالكفران داعية الكفر على ديننا واختم به آخر العمر

حياة الفتى بالروح ما عاش سالمًا فمن فاته دين الهدى فهو ميت لذلك يلقى في الجحيم غدًا فلا ألا فاشكروا يا إخوة الدين ربكم ولا تكفروا من قد هداكم بفضله فيا رب ثبتنا بحرمة ديننا

### باب في السعادة

حديث آخر : قال المصنف كَيْلَله : [٥٣] ح حاتم بن عقيل قال : ح يحيى بن إسماعيل، قال : ح يحيى الحِمَّانِيُّ ، قال : ح عبد العزيز بن محمد عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن جده سعد بن مالك 🐞 قال : قال رسول اللَّه عَيِّلِيِّةٍ : ﴿ سَعَادَةً لابْنِ آدَمَ ثَلاثَةً ، وشِقْوَةً لابْنِ آدَمَ ثَلاثَةً ، فمِنْ سَعَادَةِ ابنِ آدَمَ المرأةُ الصَّالحَةُ ، والمشكنُ الواسِغ ، والمزكبُ الصَّالحُ ، [ ومن شَقَاوةِ ] (¹) ابنِ آدَمَ المشكنُ الشُّوءُ ، والمركبُ الشُّوءُ ، والمزأةُ السُّوءُ » (°).

قال المصنف كِنَلْه : [٥ ١/أ] هذه إن شاء الله تعالى سعادة الدنيا دون سعادة الدين ، والسعادة سعادتان : مطلقة ومقيدة ، فالمطلقة السعادة في الدين والدنيا ، والمقيدة فيما قيدت به ، وهذه سعادة مقيدة ؛ لأنها ذكرت بأشياء معدودة ، فكأن من رزق امرأة

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : أبد .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) بعدها : والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجودة بالنسخة ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : وشقوة . ا.هـ . وفي ( خ ) : ومن شقوة .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن سعد بن أبي وقاص ( ١٦٨/١ ) رقم ( ١٤٤٥ ) ، وأبو داود الطُّيَالِسِي في مسنده ( ٢٩ ) رقم ( ٢١٠ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٥٧/٢ ) رقم ( ٢٦٤٠ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٤٦/١ ) رقم (٣٢٩) ، كما أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه ، وقال : صحيح الإسناد ( ١٧٥/٢ ) رقم ( ٢٦٨٤ ) .

صالحة ومسكنًا واسعًا ومركبًا صالحًا طاب عيشه وتهنى (١) ببقائه ، وتم رفقه بها ؟ لأن هذه الأشياء من مرافق الأبدان ، ومتاع الحياة الدنيا ، وقد يكون السعيد في الدين ، ومن عباد الله الصالحين ، ولا يكون له شيء من هذه الأشياء ، وإن كانت (٢) فعلى ضد هذا المعنى من الشقاء .

ومعنى الشقوة هاهنا التعب ، قال الله تعالى (٣) : ﴿ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [طه: ١١٧] قيل : فتتعب . ومن ابتلي بالمرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء تعب في أكثر أوقاته [ وهو سعيد عند ربه ] (١) . ويجوز أن يكون أكثر السعداء مبتلين (٥) بهذا التعب ، فإن الأولياء مرادون بالبلاء . قال النبي عَلِيّةِ : [٤٥] ﴿ إِنَّ (١) أَشَدُّ النّاسِ بلاءً الأنبياءُ ثمّ الأمثلُ فالأمثلُ ﴾ (٧) ، وقد كان لنوح ولوط عَلِيتَهِ امرأتا سوء ، وهما في غاية السعادة ، وامرأة فرعون أسعد أهل زمانها ، وفرعون أشقى الحلق ، وكان لموسى الطّيه عريش يأوي إليه ، وكذلك أكثر الأنبياء والأولياء عَلَيْتِهِ . فدل أنه أراد به السعادة المقيدة التي هي سعادة الدنيا دون السعادة المطلقة التي تعم الدين والدنيا .



حديث آخر : قال المصنف كللله : [٥٥] ح محمد بن عبد اللَّه بن يوسف المعروف

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : ويهنأ .

<sup>(</sup>٢) زاد في (س) بعدها: أي الشقاوة.

<sup>(</sup>四) زاد في (خ) بعدها: في قصة آدم اظيلا . (٤) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٥) كذا في ( س ) و ( خ ) وهو الصواب نحويًّا ، أما في الأصل : مبتلون .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س).

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ متقاربة عن مصعب بن سعد عن أبيه في كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء ، وقال : حسن صحيح ( 7.1/٤) رقم ( 7.7/٤) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته في كتاب الطب باب أيَّ الناس أشد بلاء ؟ ( 7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن مصعب بن سعد عن أبيه في كتاب الفتن باب الصبر على البلاء (7.7/٤) ، وأحد في مسنده ( 7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، وأحمد في مسنده ( 7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ( 7.7/٤) وقم ( 7.7/٤) .

بالعماني ، قال : ح أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد القُشَيْرِي (١) ، قال : ح محمد بن الأزهر ، قال : ح عبد الرحمن (٢) قال : ح سكين بن سراج (٣) قال : المغيرة بن سويد عن ابن عباس الله على الله الله على الله عل

قال المصنف كِثَلَثْهِ : اللحية للرجل زينة . روي عن عائشة صَيَّتُهَا أَنها كانت تقسم فتقول : [٥٦] « لا والذِي زيَّنَ الرِّجَالَ باللحَى » (°) والزينة إذا كانت تامة وافرة ، فربما أعجب المرء بنفسه ، والعجب هلاك ، والهلاك شقاء (٦) . وقال عَيِّلِيَّمَ : [٥٧] [٥٠/ب] « ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُحِّ مُطَاعٌ ، وهوَى مُتَّبعٌ ، وإعجَابُ المزءِ بنفْسِهِ » (٧) ، وسئل النبي عَيِّليَّمَ : [٥٨] « ما خيرُ ما أُعطِيَ المسْلِمُ ؟ قالَ : « خُلقٌ حَسَنٌ » . قِيلَ : وما (٨) شرُّ ما أُعطِيَ ؟

<sup>(</sup>١) القُشَيْرِي : بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى بنى قشير ، الأنساب ( ٥٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ابن قيس .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : السراج . ا.هـ . والصواب في اسمه : سكين بن أبي سراج ، لسان الميزان (٣/٣٥ رقم ( ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) حديث موضوع ، لسان الميزان ( ٩٢/٧ رقم ( ٩٦٣ ) أخرجه ابن حبان في المجروحين ، وقال في سكين : شيخ يروي الموضوعات وساق الحديث ( ٣٦٠/١ ) رقم ( ٤٧٤ ) ، وأخرجه ابن عدي في الكامل ( ١٦٧/٧ ) رقم ( ٢٠٧٣ ) ، وقال : سكين ليس بالمعروف ، وأخرجه من حديث الحسين بن المبارك ، وقال : منكر بهذا الإسناد ( ٢٠٤٢ ) رقم ( ٤٩٣ ) ، وأخرجه من حديث سليمان بن عمرو ، وقال عن أحاديثه : كلها موضوعة ( ٣/٥٤٢ ) رقم ( ٧٣٣ ) ، وأخرجه الخطيب البَغْدَادِي في تاريخ بغداد ، وقال : سكين مجهول منكر الحديث ، والمغيرة بن سويد أيضًا مجهول ولا يصح هذا الحديث ( ٢٩٧/١٤ ) رقم ( ٧٦٠٨ ) ،

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه ، قال في كشف الخفاء : رواه الحاكم عن عائشة ، وذكره في تخريج أحاديث مسند الفردوس للحافظ ابن حجر في أثناء حديث بلفظ : « ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال ، يقولون : سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب » أسنده عن عائشة ، كشف الخفاء ( ٥٣٨/١) .

<sup>(</sup>٦) ساق في هامش ( س ) القصة الآتية : نظر رجل إلى شيبة بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة ، فلما فرغ قال : لا يغرنك ما رأيت مني ، فإن إبليس عبد الله تعالى وصلى آلاف سنين ، ثم صار إلى ما صار إليه . أصول أربعين ا.هـ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك ، ( ٢١٤/١) رقم ( ٣٢٥) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢١٤/١) رقم ( ٧٤٥) ، قال الحافظ العراقي في الأوسط ( ٣٢٨/٥) رقم ( ٧٤٥) ، قال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار مع الإحياء : إسناده ضعيف ( ٢٦/١) .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) و ( خ ) : فما .

قال: «قَلْبُ سُوءِ فِي صُورَةِ حَسَنَةِ ، فَإِذَا نظَرَ إِلَى نَفْسِهِ أَعْجَبَتْهُ » حدثناه أبو بكر محمد ابن مهرویه بالري قال: ح أبو حاتم محمد بن إدریس [ سنة ست وسبعین ومائتین ، قال: ] (۱) ح عبد الله بن مروان أبو شیخ الحُرَّانِي (۲) قال: ح زهیر قال: ح أبو إسحاق عن المُزَنِي (۳) أو الجُهنِي (۱) « أنَّ رجُلًا أنَّى رسُولَ اللهِ عَبِيَّاتِهِ ، فقالَ: یا رسُولَ اللهِ ، مَا خَيرُ ما أُعْطِيَ المشلمُ ؟ فذكره » (٥) .

قال المصنف كَثَلَثه : فإذا كانت الزينة سبب إعجاب المرء بنفسه ، وإعجابه بها من المهلكات - والهلاك شقاء - فكانت (٦) الحفة في الزينة سبب ازدرائه (٧) بها ، فكان ذلك فوزًا ونجاة ، وهو السعادة .

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

 <sup>(</sup>٢) الْحَوَّانِي : حران بلدة من الجزيرة كان بها ومنها جماعة من الفضلاء والعلماء في كل فن وهي من ديار ربيعة ، الأنساب ( ٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الْـُمْزَنيُّ : بضم الميم وفتح الزاي ، وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى مزينة ، الأنساب ( ٢٨٦/٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) البُجهَنيُّ : بضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون في آخرها ، هذه النسبة إلى جهينة وهي قبيلة من قضاعة ... نزلت الكوفة ، الأنساب ( ٤٦٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البيهقي بألفاظ متقاربة عن المُزني أو الجُهني - كذا عنده - في شعب الإيمان (٢٣٥/٦) رقم ( ٢٩٩٢) ، وأخرجه من أوله حتى « خلق حسن » ابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة في صحيحه عن أسامة بن شريك ( ٢٢٦/٢) رقم ( ٤٧٨) وابن الجعد في مسنده ( ٣٧٨) رقم ( ٢٠٨٦) ، وابن أي الدنيا في التواضع والحمول ( ص ٢١٩) رقم ( ١٤١٨) وأبو بكر الشَّيتاني في الآحاد والمثاني ( ١٤١٨) وأم ( ٤٧٠) أي الدنيا في الأوسط ( ٢٩٩١) رقم ( ٣٦٩) ، والكبير ( ١٨١/١) رقم ( ٤٧٠) وإسناد هذا الحديث فيه مقال : ففيه عبد الله بن مروان أبو شيخ الحُرّاني ، قال ابن حبان في المجروحين : لا يحل الاحتجاج به ( ٣٦/٣) رقم ( ٣٦٨) ، وقال في الثقات : يعتبر حديثه إذا بين السماع في خبره ( ٣٤٥) رقم ( ٣٦٠) ، وانظر طبقات المدلسين لابن حجر ( ص ٣٩) رقم ( ٣٦) ، ولسان الميزان ( ٣٨٥٦) رقم ( ٤٤٤) ولكن لم يثبت ( ٣٨٥٣) رقم ( ٤٤٤) ، ولسان الميزان عندي تحمل أبي حاتم محمد بن إدريس منه ، وفي الإسناد أيضًا زهير وهو زهير بن معاوية بن خديج وهو ثقة ، ولا أنهم تحفظوا عليه في حديثه عن أبي إسحاق لين ، تهذيب التهذيب ( ٣٠٣٣) رقم ( ٢٠١٩ ) رقم ( ٢٠١٩ ) رقم ( ٢٠١٩ ) ، قال ابن حجر : في حديثه عن أبي إسحاق لين ، تهذيب التهذيب ( ٣٠٣/٣) رقم ( ٢٠١٨ ) ، ولم يصرح بالسماع من المُزنِيَّ أو الجُهنِيُّ ولم يبين عن أبيً المُزنِين أو الجُهنِين روى . وفيه أبو إسحاق ولم يبين عن أبيً المُؤنِين أو الجُهنِين ولم يبين عن أبيً المُزنِين أو الجُهنِين روى .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) و ( خ ) : ( كانت ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) و ( خ ) : إزرائه .

ففي الحديث دلالة على أن (١) الاختيار في التوسط في التزين وترك المبالغة فيها من لباس ودار ومركب وكلام ومشي ، وفي جميع ما يتزين المرء به ، وقد ورد في كل شيء من هذا أخبار منها : ما ح به محمد بن محمد أبو جعفر الجمال قال : ح أحمد بن محمد بن رزيق (٢) المعروف بابن الأعجم بصنعاء ، قال : ح أبو سالم بن جعشم قال : ح ابن أبي رواد عن حنظلة عن طاوس عن أبي هريرة الله عَيَاتُهُ : [٥٩] « بينَا رَجُل مِنْ بني إِسْرائيلَ لِبِسَ حُلَّةً (٣) ، فأعجبته نَفْسُهُ ، رسول الله عَيَاتُهُ : [٥٩] « الله تعالى بِه الأَرْضَ ، فهوَ يتَجَلْجَلُ (١) فِيها (١) فاختالَ (١) فيها في مِشْيَتِهِ ، فَخَسَفَ (٥) الله تعالى بِه الأَرْضَ ، فهوَ يتَجَلْجَلُ (١) فِيها (١) فاختالَ (١) فيها في مِشْيَتِهِ ، فَخَسَفَ (٥) الله تعالى بِه الأَرْضَ ، فهوَ يتَجَلْجَلُ (١) فِيها (١٥) المحمر بن الخطاب على : [٠٠] « اخشَوْشِنُوا (٩) واحْشَوْشِبُوا (١٠) » الحديث (١١) . وركب رسول الله عَيَاتِهُ فرسًا فكرهه ، وقال : [٢٠] « وجدتُه

<sup>(</sup>١) سقط من (س) و (خ).

<sup>(</sup>٢) في هامش ( س ) العبارة الآتية : في بعض النسخ زُرَيْق بتقديم الزاي على الراء .

<sup>(</sup>٣) حلة : كل ثوب جيد جديد تلبسه ، لسان العرب مادة (حلل) .

<sup>(</sup>٤) اختال : تكبر ، النهاية مادة ( خيل ) ، ( ٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) خسف : غاب به في الأرض ، لسان العرب مادة ( خسف ) .

 <sup>(</sup>٦) يتجلجل: أي يغوص في الأرض حين يخسف به ، النهاية مادة ( جلج ) ، ( ٢٨٣/١ ) وفي هامش
 (٦) يتجلجل .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله عن أبيه في كتاب اللباس باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار ( ٢١٨٢/٥) رقم ( ٥٤٥٣) ، والنسائي في سننه الكبرى عن عبد الله بن عمر في كتاب الزينة باب لبس السراويل لمن لم يجد الإزار ( ٤٨٣/٥) رقم ( ٩٦٧٦) ، وأحمد في مسنده ( ٢٦٧/٢) رقم ( ٧٦١٨) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٢٠/١) رقم ( ٣٩٩٨) ، والأَزْدِي في الجامع ( ٨٢/١١) رقم ( ١٩٩٨٣) .

<sup>(</sup>٩) اخشوشنوا : اخشوشن إذا لبس الخشن ، النهاية مادة ( خشن ) ، ( ٣٥/٢ ) وقال ابن منظور : اخشوشن الرجل لبس الخشن وتعوده أو أكله أو تكلم به أو عاش عيشًا خشنًا ، وقال قولاً فيه خشونة ، لسان العرب مادة ( خشن ) .

<sup>(</sup>١٠) اخشوشبوا : اخشوشب الرجل إذا كان صلبًا خشنًا في دينه وملبسه ومطعمه وجميع أحواله ، النهاية مادة ( خشب ) ، ( ٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>١١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب ﷺ بمعناه ( ٤٣/١) رقم ( ٣٠١) ، والبيهقي في سننه ( ١٤/١٠) رقم ( ١٩٥٢) ، وابن في صحيحه ( ٢٦٨/١٢) رقم ( ١٩٥٤) ، وابن المجعد في مسنده ( ص ١٥٦) رقم ( ٩٩٥) ، وقد أخرجه بلفظه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي عثمان النَّهْدِي ( ٢٧٥/٤) .

بحرًا (١) » (٢) . [٦٢] و «كان عمر ﷺ ينهى عماله عن ركوب البراذين (٣) لفراهتها (١) ولين متونها » (٥) (١) . وفي صفة النبي ﷺ : [٦٣] « إذًا مَشَى تَكَفَّأُ (٧) ، فكأنَّما يمشِي في صَبَبِ » (٨) (١) .

[ فكره المبالغة [1 1/أ] في الزينة في كل الأحوال ] (١٠) . فكل هذه الأخبار دلالة على كراهة المبالغة في الزينة ، وكره للرجال ما ظهر لونه من الطيب (١١) ، وكل ما أدى إلى الإعجاب بالنفس فهو شقاء والسعادة بخلافه . ففي خفة اللحية خفة الزينة ، وفي خفة الزينة السعادة – إن شاء الله تعالى – [ فمعنى قوله ] (١٢) : « من سعادة المرء خفة طيته » ما ذكرنا أنه سبب بعد المرء عن الإعجاب بنفسه فهو السعادة له .

- (١) بحرًا : ذكر في النهاية : أنه ركب فرسًا لأبي طلحة ، فقال : إن وجدناه لبحرًا أي واسع الجري ، النهاية مادة ( بحر ) ، ( ٩٩/١ ) .
- (٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الجهاد والسير باب إذا فزعوا بالليل (٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب الفضائل باب في شجاعة النبي ﷺ ( ١٨٠٣/٤) رقم ( ٢٣٠٧) ، والترمِذِي في جامعه بلفظه في كتاب الجهاد باب ما جاء في الخروج عند الفزع ، وقال : صحيح ( ١٩٩٤) رقم ( ١٦٨٧) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب السير باب سبق الإمام إلى النفير وترك انتظار الناس ( ٢٥٧٥) ، وقم ( ٨٨٢٩) .
- (٣) البراذين : الدابة ، والبراذين من الحيل ما كان من غير نتاج العراب ، لسان العرب مادة ( برذن ) ، قال مالك في الموطأ : لا أرى البراذين والهجن إلا من الحيل ( ٢٠٦/ ٤ ) رقم ( ٩٧٦ ) .
- (٤) لفراهتها : يقال : جارية فارهة إذا كانت حسناء مليحة ، وغلام فاره : حسن الوجه ، والفراهة : النشاط ، لسان العرب مادة ( فره ) .
  - (٥) متونها : المتن الظهر ، لسان العرب مادة ( متن ) .
- (٦) هذا معنى حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عاصم بن أبي النجود ( ٢٤/٦ ) رقم ( ٣٣٩٢ ) ، والأَزْدِي في الجامع ( ٣٢٤/١ ) رقم ( ٢٠٦٦٢ ) . والأَزْدِي في الجامع ( ٣٢٤/١ ) رقم ( ٢٠٦٦٢ ) .
  - (٧) تكفأ : تمايل إلى قدام ، النهاية مادة (كفأ) ، (١٨٠/٤) .
  - (  $\Lambda$  ) صبب : أي في موضع منحدر ، النهاية مادة ( صبب ) ، (  $\pi/\pi$  ) .
- (٩) أخرجه البخاري في الأدب المفرد بألفاظ متقاربة عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه باب الجفاء (ص ٤٤٥) رقم ( ١٣١٥) ، ومسلم في صحيحه بنحوه عن أنس في كتاب الفضائل باب طيب رائحة النبي ﷺ ( ١٨١٥/٤ ) رقم ( ٢٣٣٠ ) ، والترمذِي في جامعه بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب المناقب باب ما جاء في صفة النبي ﷺ ( ٩٨/٥) رقم ( ٣٦٣٧ ) ، وفي الشمائل المحمدية ( ٣١/٢ ) رقم ( ٥ ) . (٠٠) سقط من ( س ) .
  - (١١) زاد في (خ) بعدها: فإذا كان كذلك كان قوله.
- (١٢) في ( س ) : وفي أصل آخر بعد قوله : ما ظهر لونه من الطيب فإذا كان كذلك كان قوله . ا.هـ .

يقول (١) العبد الضعيف أبو الحسن – أحسن اللّه إليه – : قال الشيخ الأجل الأستاذ ظهير الدين : حكي أن شاتًا طالب العلم أدركته المنية فقال :

ألا لا يعجبنكم الشباب تغير ما عهدتم من جمال فعيشي كان عشرًا بعد عشر فمن يسمع بموتي فاعتبره فصبرًا يا أبى صبرًا جميلًا

فإن الموت للشبان باب وأبلى حسن صورتي التراب وخمسًا ثم فاجأني تباب ولا تغرره دنيا أو شباب فإن الصبر يتلوه الثواب

## اللائكة وبعدها للائكة وبعدها

حديث آخر : قال المصنف كِلللهِ : [٦٤] ح عصمة بن محمود بن إدريس البَيْكُنْدي (٢) ، قال : ح إبراهيم بن إسماعيل البَيْكُنْدي ، قال : ح سويد ، قال : ح بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الله عنه قال : قال رسول الله عليه العَطْسَةُ عِنْدَ الحَدِيثِ شَاهِدُ عَدْلِ » (٣) .

قال المصنف كَ الله : و ح أحمد بن محمد بن رجاء ، وأبو الفضل على بن الحسين ابن أحمد السَّرْخسِيَّان قالا (١٤) : ح محمد بن إدريس السَّامِي أبو الوليد (٥٠) ، [ قال : ح

<sup>(</sup>١) من هنا لآخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ ) .

 <sup>(</sup>٢) البَيْكُنْدِي : من بلاد ما وراء النهر ، على مرحلة من بخارى إذا عبرت النهر ، لها ذكر في الفتوح ،
 وكانت بلدة حسنة ، كبيرة ، كثيرة العلماء ، الأنساب ( ٣١٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة بلفظ : « من حدث حديثًا فعطس عنده فهو حق » ، (٣) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة بلفظ : « من حدث حديثًا فعطس عنده فهو حق » ، (٢٠٢٦) رقم ( ٢٥٠٦) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٣/٧) رقم ( ٩٣٦٥) ، وقمام الرَّازِي في الفوائد (٣٣/٧) رقم ( ١٠٠٥) ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه ( هذا حديث كذب ) علل الحديث ( ٢٠٠٢) رقم ( ٢٠٥٢) ، وقال ابن حجر في ترجمة معاوية بن يحيى ، وأورد له ابن عدي من المناكير حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا ..... وساق الحديث ، تهذيب التهذيب ( ١٩٨/١٠) رقم ( ٤٠٥) .

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل و ( س ) : لبيد . -

سويد بن سعيد الحُدَثَانِي (١) ، قال : سمعت بقية بن الوليد ] (١) . بإسناده مثله .

قال المصنف كَلَّلْهِ: الشاهد: الحاضر، والشهود: الحضور، والكذب ضد الصدق (٢)، و (١) الملك يتباعد عن العبد عند الكذب، وح نصر بن الفتح قال: ح أبو عيسى، قال: ح يحيى بن موسى، قال: قلت [٦١/ب] لعبد الرحيم بن هارون الغَسَّانِي (٥): حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر على عن النبي على قال: [٦٥] ﴿ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ يَتِبَاعَدُ (١) عَنْهُ المَلْكُ مِيلًا مِنْ نَتَنِ ما جَاءَ بِه ﴾ قال يحيى: فأقر به عبد الرحيم بن هارون، فقال: نعم (٧).

قال المصنف كِنْلَهُ : فإذا غاب الملك عند الكذب حضر عند الصدق (^) فالملك حبيب الله ؛ لأنه كريم عليه ، قال الله تعالى : ﴿ كِرَامًا كَنِينَ ﴾ [الانفطار: ١١] أي كرامًا على الله تعالى كاتبين لأعمالكم ، وقال : ﴿ كِرَامًا كَنِينَ ﴾ [عس: ١٦] ، وقال : ﴿ كَرَامٍ بَرَرَمَ ﴾ [عس: ١٦] ، وقال : ﴿ لَا يَصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمُ ﴾ [التحريم: ٦] [ فهذه صفات من يحبهم الله على . إذا فالملك حبيب الله ] (٥) ، ومن كان بهذه الصفة فهو لله حبيب ، ثم ورد الخبر عن النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ اللّه تعالى يحبُّ العُطَاسَ ويكْرَهُ التَّنَاوُبَ » حدثناه (١٠) محمد بن عبد الله (١١)

<sup>(</sup>١) الْحَدَثَانِي : بفتح الحاء والدال المهملتين والثاء المنقوطة بثلاث وفي آخرها النون ... وسويد بن سعيد الحدثاني يقال له : الحديثي أيضًا من أهل الحديثة بلدة على الفرات ، الأنساب ( ٣٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : وروي أن .

<sup>(</sup>٤) ريادة من (خ).

<sup>(</sup>٥) الغَسَّاني : بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وفي آخرها النون هذه النسبة إلى غسان وهي قبيلة نزلت الشام ، الأنساب ( ٤٠١/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) و ( خ ) : تباعد .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الصدق والكذب، وقال : حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون ( ٣٤٨/٤) رقم ( ١٩٧٢ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٨٣/٥ ) رقم ( ١٩٧٨ ) ، وابن أبي الدنيا في الصمت ( ٢٣٨/٢ ) رقم ( ٤٧٧ ) بلفظ مقارب ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١٩٧/٨ ) ، وقال : غريب ، والطبراني في الأوسط ( ٢٤٥/٧ ) رقم ( ٢٣٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٨) زاد في (س) بعدها: فشهد و .
 (٩) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>١٠) في (س): ح.

<sup>(</sup>۱۱) زاد فی (س) بعدها: بن یوسف.

العماني ، قال : ح محمد بن أحمد بن (١) البراء أبو الحسن قال : ح المعاف (٢) بن سليمان قال : ح [ القاسم بن معن ] (٣) عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي (٤) ، عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله عَلَيْ : [٦٦] « إنَّ الله عَلَيْ يُحِبُ الْعُطَاسَ ويَكْرَهُ التَّنَاوُبَ » (٥) .

قال المصنف كلية: فإذا شهد [ الملك عند الحديث الذي هو صدق ، وهو حبيب الله دل شهود ] (١) العطاس الذي هو حبيب الله عند الحديث على صدقه ، فكان شاهدًا ؛ لأنه حضر ولم يغب ، وعدلًا ؛ لأنه حبيب الله فإذا دل حضور أحد الحبيبن وهو الملك عند الحديث على الصدق دل حضور الحبيب الآخر ، وهو العطاس عند الحديث على صدقه .

## باب في الحسب والمروءة

حديث آخر : قال المصنف كَلَلْله : [٦٧] ح أبو إسحاق إبراهيم بن بشرويه بن علي ، قال : ح أبو علي صالح بن محمد ، قال : ح علي بن الجعد ، قال : أخ مسلم بن خالد الزُّخيي (٧) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﷺ قال : قال

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) و ( خ ) : المعافى .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : القسم بن القاسم .

<sup>(</sup>٤) المُقْبُري : بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء المعجمة بنقطة في آخرها راء مهملة ، قال ابن حبان : نسب إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها ، الأنساب ( ٣٤٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب (٢٢٩٧/٥) رقم (٥٨٦٩)، وفي الأدب المفرد في باب العطاس (٣١٦) رقم (٩١٩)، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في التثاؤب (٢٠٦/٤) رقم (٢٠٦/٥)، والترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وقال: حسن صحيح (٨٦/٥) رقم (٢٧٤٦)، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا عطس (٢٢/٦) رقم (٢٧٤٦).

<sup>(</sup>٦) سقط من (س).

 <sup>(</sup>٧) الزُّنجي : بفتح الزاي والنون الساكنة وفي آخرها الجيم ، بلاد الزنج معروفة ، وهي من بلاد السودان ،
 الأنساب ( ٣٧٧/٢ ) .

رسول اللَّه ﷺ : « حَسَبُ (١) الرَّجُل دِينُهُ ، ومُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ » (٢) .

قال ١٧٦/أ] المصنف كَثَلثُهُ: الحسب في الآباء والشرف في الولادة ، وأشرف الأحساب حسب العرب ، والعرب إنما شرفوا بالدين ، وذلك أن خيار الناس وأفضلهم في الدين وأقربهم زلفي عند اللَّه تعالى كانوا من العرب ، وهو النبي محمد بن عبد اللَّه سيد الخلق كلهم - صلوات اللَّه عليه - . وسيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين غير النبيين والمرسلين أبو بكر وعمر رهي الله ، وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رفي ، وسيدة النساء خديجة وفاطمة رفي ، فإذا كان هؤلاء هم خيار الخلق من الأولين والآخرين ، وأفضلهم من العرب ، صار للعرب الشرف بذلك . أما أوائلهم فبأنهم كانوا سببًا لكونهم ؛ لأنهم (٣) ولدوهم ، وأما من بعدهم فلأنهم من نسل هؤلاء الخيار ، فصح أن علة الشرف الدين ، فكان الحسب في الجاهلية هو الشرف بالولادة ؛ إذ لم يكن لهم دين ، فلما أظهر اللَّه تعالى الدين وأُخْرِج الخيار والأفاضل الذين هم ودائعه في الأصلاب والأرحام ، سقط شرف الماضين منهم ؛ إذ كان شرفهم بهم ، فصار الشرف في الأصل الذي كان سببًا لشرف العرب وهو الدين فصار الانتماء والافتخار الذي كان بالآباء بالدين ، ألا ترى إلى ما روي عن النبي ﷺ قال ('' فيمن انتمى وافتخر بالآباء : فيما حدثنا به عبد العزيز بن محمد ، قال : ح محمد بن إبراهيم، قال : ح أبو ثابت ، قال : ح عبد الله بن وهب ، قال : ح هشام بن سعد (٥) عن سعيد المُقْبُرِي عن أبيه عن أبي هريرة ، أن رسول الله عَلِي قال : [٦٨]

<sup>(</sup>١) حسب : الحسب في الأصل الشرف بالآباء ، النهاية مادة (حسب) ، ( ٣٨١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه بلفظ: « كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه » ابن حبان في صحيحه عن أي هريرة ( ٢٣/٢) رقم ( ٤٨٧) ، وابن عدي في الكامل ( ٣٠٨/٦) رقم ( ١٧٩٧) ، وابن الجعد في مسنده ( ص ٤٣٠) ، وقم ( ١٩٠) ، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ( ص ١٧) رقم ( ١٩٠) ، والقضاعي في سننه ( ١٣٦/٧) رقم ( ١٩٠٥) والدارقطني في سننه ( ١٣٦/٧) رقم ( ١٣٥٥) والدارقطني في سننه ( ٣٠٣/٣) رقم ( ٤١٢) كما أخرجه موقوفًا على عمر بن الخطاب الله ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: « حسب الرجل دينه ومروءته خلقه وأصله عقله » ، ( ٢١٢/٥) رقم ( ٢٥٣٣٤) ، والبيهقي في سننه الكبرى ، وقال : هذا الموقوف إسناده صحيح ( ١٩٠/١٠) رقم ( ٢٠٦٠٠) ، والدارقطني في سننه الكبرى ، وقال : هذا الموقوف إسناده صحيح ( ١٩٥/١٠) رقم ( ٢٠٦٠٠) ، والدارقطني في سننه

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : أنه كيف قال ا.هـ . وفي ( خ ) : كيف قال .

<sup>(</sup>٥) في (س): سعيد.

( إنَّ اللَّه تعَالَى (١) أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبيةَ (٢) الجاهِليةِ وفَخْرَهَا بِالآبَاءِ ، فَمُؤْمِنَ (٣) تقِيَّ أو فَاجِرٌ شَقِيٍّ ، أَنْتُم بَنُو آدَمَ ، وآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، لَيدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُم بِأَقْوَامٍ إِثَمَا هُم فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ ، [ أُولِئكَ الذينَ ليَكُونُنَّ ] (١) أهونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الجُعُلانِ (٥) التي تدْفَعُ بأَنْفِهَا النَّيَنَ » (١) .

قال المصنف كِنْلَهُ: فقد أخبر (٧) أن الشرف بأولئك قد [١١/ب] سقط، ثم كانت العرب قبائل ، فكل كان (٨) ينتمي إلى إحداها فصار نعوت المؤمنين بدل قبائل العرب، ومراتب الدين بدل شعوبها ، قال الله تعالى : ﴿ التَّبِبُونَ الْمُكِبِدُونَ ﴾ [التوبة: ١١٢] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةِ ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٥] ، فالانتماء إلى هذه الأوصاف، والشرف بهذا النسب دون الآباء والسلف .

وقوله: « ومروءته عقله » ظاهر المروءة عند الناس حسن الزي والجمال ، والتوسع في الطعام والإطعام ، وهذه أحوال من اتسع في المال فيمكنه ذلك ، فكان النبي التي أخبر أن المروءة هو (٩) العقل وقد يكون العاقل موسعًا عليه ، ومقدرًا له ، فإذا كمل عقل المرء تمت مروءته ، وذلك أن اشتقاق المروءة من المرء ، والمرء الإنسان ، والإنسان إنما شرف على سائر الحيوان بالعقل ، وكمال العقل التنزه عن كل خلق ذميم وكف النفس عن شهواتها الردية ، وطباعها الدنية ، ووضع كل شيء موضعه ، وإيفاء كل ذي حق حقه ، فالعاقل يوفي حق الربوبية لربه على قدر وسعه وطاقته ، ويوفي حق (١٠) العبودية من

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : قد .

<sup>(</sup>٢) عبية : الكبر ، وتضم عينها وتكسر ، النهاية مادة ( عبيي ) ، ( ١٦٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : مؤمن .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) و ( خ ) : أو ليكونن .

<sup>(</sup>٥) الجعلان : الجعل حيوان معروف كالخنفساء ، النهاية مادة ( جعل ) ، ( ٢٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه بلفظ مقارب أبو داود في سننه عن أبي هريرة الله في كتاب الأدب باب التفاخر بالأحساب (٢) الحديث أخرجه بلفظ مقارب أبو داود في سننه عن أبي هريرة الله في كتاب وتأخير في كتاب المناقب باب في ثقيف وبني حنيفة ، وقال : حسن غريب ، (٥/٧٣) رقم (٣٩٥٥) ورقم (٣٩٥٦) ، وابن حبان في صحيحه وقال : هذا أصح عندنا ، وأخرجه أحمد في مسنده (٣٦١/٢) رقم (٨٧٢١) ، وابن حبان في صحيحه بنحوه (١٣٧٩) رقم (٢٠٨٥١) .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) بعدها : رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٨) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٩) هكذا والصواب : هي . (١٠) في ( س ) : حقوق .

نفسه ، ويوفي حق خلق اللَّه من فصيح (١) وأعجمي (٢) ، ويوفي حقوق نفسه ، فإن لها عليه حقًا . فقال ﷺ : [ ٦٩] « إنَّ لِنفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا » (٣) ، فمن كانت فيه هذه الحصال التي يجمعها العقل فقد تمت مروءته وظهرت إنسانيته ، ومن لم يكن بهذه الأوصاف فلا فرق بينه وبين سائر الحيوان بل هو شر الحيوان ، كما قال اللَّه تعالى : ﴿ أُولَيَكَ كَالْأَنْهَا فِي بَلَ هُمْ أَضَلُ ﴾ [الأعراف: ١٧٩] (١) .

يقول (°) العبد الضعيف أبو الحسن – أحسن الله إليه – : وقد أنشدني بعض الكبراء من إنشائه في فضائل العقلاء ( شعر ) :

من رام حسن ما به فليعتصم فالعلم صبح صادق يجلو الدجى فإذا التقى النوران يتضح الهدى وينال قرة عينه ويحوز ما ويرى بناظر سره معبوده فمن ارتقى هذا المقام فإنه

بمحجة العلماء والعقلاء والعقلاء والعقل نور نواظر البصراء [١٨/أ] للعبد في السراء والضراء طمحت إليه همة الكبراء متجليًا في عزة وعلاء من جملة الأبدال والخلفاء



حديث آخر : قال المصنف كِثَلَثهِ : [٧٠] ح أبو بكر محمد بن مهرويه الرَّازِي بالري ،

<sup>(</sup>١) في هامش (خ) : إنسان .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( خ ) : وغيره .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه في كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر (  $79.7 \, )$  رقم (  $10.7 \, )$  ، والترميذي في جامعه في كتاب الزهد باب منه (  $10.7 \, )$  رقم (  $10.7 \, )$  ، وابن حزيمة في صحيحه بلفظ مقارب (  $10.7 \, )$  ) رقم (  $10.7 \, )$  ، وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام باب إباحة الفطر في صوم التطوع (  $10.7 \, )$  ) رقم (  $10.7 \, )$  ، والدارقطني في سننه (  $10.7 \, )$  ) رقم (  $10.7 \, )$  ، والطبراني في الكبير (  $10.7 \, )$  ) رقم (  $10.7 \, )$  ، والدارقطني في سننه (  $10.7 \, )$  ) رقم (  $10.7 \, )$  ،

<sup>(</sup>٤) وقد زاد في الأصل و ( س ) بعد ﴿ أَشَلُّ ﴾ كلمة ( سبيلًا ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ ) .

قال: ح أبو يحيى جعفر بن محمد الزَّعْفَرَانِي (١) ، قال: ح موسى بن محمد البجلي ، قال: ح ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر الله عَلَيْ قَال: قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرُّاؤُهَا ﴾ (٢) (٣) .

قال المصنف كِلَلْهُ: هذا [ إن شاء اللَّه أراد به ] (٤) نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد ؟ وذلك أن المنافق أظهر شيعًا وأضمر خلافه ، أظهر الإيمان باللَّه للَّه (٥) تعالى ، وأضمر عصمة ماله ودمه ، والمرائي بعمله أظهر أنه يريد بعمله الدار الآخرة ، وأضمر ثناء الناس وعرض الدنيا ، والقارئ أظهر أنه يريد اللَّه تعالى بعمله ووجهه لا غير ، وأضمر حظ نفسه وهو الثواب ويرى نفسه أهلًا لذلك ، وينظر [ إلى عمله] (١) بعين الإجلال ، فلما كان باطنه خلاف ظاهره صار منافقًا ؛ إذ المنافق بإيمانه قصد حظ نفسه وحفظه (٧) ، والقارئ بعمله قصد حفظ (٨) نفسه فاستويا في القصد ومخالفة الظاهر الباطن ، فاستويا في الاسم لاستوائهما في (٩) الصفة ، فالمنافق راءى الإمام والسلطان وعوام المسلمين ، والمرائي راءى الزهاد والعباد وأرباب الدين ، والقارئ راءى اللَّه تعالى فصال (١٠) بعمله ، وأعجب بنفسه ، وتمنى على ربه .

<sup>(</sup>١) الزَّعْفَرَاني : بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة ، وفتح الفاء والراء المهملة ... وهي قرية من قرى سواد بغداد تحت كلوذا ، وليس إلى بيع الزعفران ، الأنساب ( ٣٦٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) قراؤها : أي أنهم يحفظون القرآن نفيًا للتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون تضييعه ، وكان المنافقون في عصر النبي علي الله المده النهاية مادة ( قرأ ) ، ( ٣٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بلفظه عن عقبة بن عامر في باب ما يدل على أصوات العباد ( ١١٨/١ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٥١/٤ ) رقم ( ١٧٤٠٥ ) وابن عدي في الكامل ، وقال في ابن لهبعة : حديثه حسن ( ١٤٤/٤ ) رقم ( ٩٧٧ ) ، والطبراني في الكبير ( ٣٠٥/١٧ ) رقم ( ٨٤١ ) ، كما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٢٥٧/١ ) رقم ( ٨٢٢ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٧٥/٢ ) رقم ( ٣٦٣ ) ، وأخرجه الطبراني في الكبير عن عصمة ( ١٧٩/١٧ ) رقم ( ٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( س ) أما في ( خ ) فقد أسقط عبارة : أراد به .

<sup>(°)</sup> هكذا في الأصل و ( س ) و ( خ ) ووجودها يخل بالمعنى الذي أراده المصنف . (٦) في ( س ) : بعمله .

<sup>(</sup>٧) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : حظ .

<sup>(</sup>٩) زاد في ( س ) بعدها : القصد و .

<sup>(</sup>١٠) في هامش ( س ) : صَوَل استطال ا.هـ .

#### باب في كفر النعمة

حديث آخر : قال المصنف كِلَيْهُ : [٧١] ح أبو جعفر محمد بن جعفر قال : ح أبو نعيم عبد الملك (١) بن عدي قال : ح أحمد بن يحيى الصُّوفِي (٢) قال : ح زيد بن [١٨/ب] الحباب قال : ح سفيان الثَّوْرِي عن حجاج بن فرافصة عن يزيد الرَّقَاشِي عن أنس (٣) الله عَلَيْكِ : « كَادَ الْفَقْرُ يَكُونُ كُفْرًا ، وكَادَ الْحُسَدُ أَنْ (٤) يَعْلِبَ القَدَرَ » (٥) .

قال المصنف كِثَلَيْهُ: يجوز أن يكون أراد (١) كفر النعمة الذي هو ضد الشكر لا كفر المجحود الذي هو ضد الإيمان ، وهو أن الفقر نعمة من الله على العبد ؛ لأنه سبب الرجوع إلى الله والالتجاء إليه والطلب منه ، وهو حلية الأنبياء ، وزي الأولياء ، وشعار الصالحين ، وزينة المؤمنين . قد روي في الحديث : [٧٧] « إِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلًا فَقُلْ الصالحين ، وزينة المؤمنين » (١) ، وروي أن : [٧٣] « الفَقْرُ أَزْيَنُ بِالْعَبْدِ المؤمِنِ مِنْ العَذَارِ (١) الصَّالحين » (١) ، وروي أن : [٧٣] « الفَقْرُ أَزْيَنُ بِالْعَبْدِ المؤمِنِ مِنْ العَذَارِ (١) المَّدِ عَلَى خَدِّ الفَرْسِ » (١) فما كان كذلك فهو نعمة جليلة غير أنه مكروه

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : بن محمد .

<sup>(</sup>٢) الصُّوفي : بضم الصاد المهملة والفاء بعد الواو هذه النسبة اختلفوا فيها ، ومنهم من قال : من الصفا ، ومنهم من قال : من الدنيا ، فنسبت هذه ومنهم من قال : من بني صوفة ، وهم جماعة من العرب كانوا يتزهدون ويتقللون من الدنيا ، فنسبت هذه الطائفة إليهم ، الأنساب ( ٢٢٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : بن مالك . ( ٤ ) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء بلفظ مقارب عن أنس ( ٢٠٦/٤) رقم ( ١٧٩٠) ، والطبراني في الدعاء عن عمر ، وفيه زيادات ( ص ٣١٩) رقم ( ١٠٤٨) ، وقد ضعف إسناد الطبراني العجلوني في كشف الخفاء ( ١٤١/٢) رقم ( ١٩١٩) ، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ٣/٣٥) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٢٦١٢) رقم ( ٢٦١٢) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٦٧/٥) رقم ( ٢٦١٢) ، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه ( ١٠٥/٢) رقم ( ١٣٤٦) وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي : وأما حديث « كاد الفقر أن يكون كفرًا » فهو ضعيف جدًّا وعلى تقدير صحته فمحمول على الفقر القلبي المؤدي إلى الجزع والفزع ( ١٧/٧) .

<sup>(</sup>٦) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٧) الشعار : الثوب الذي يلي الجسد ؛ لأنه يلي شعره ، النهاية مادة ( شعر ) ، ( ٤٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) سبق في اللوحة رقم ( ١١/أ ) .

<sup>(</sup>٩) العذار: العذران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان ، ثم سمي السير الذي يكون عليه من اللجام عذارًا باسم موضعه ، النهاية مادة (عذر) ، ( ١٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه بلفظه ابن المبارك في الزهد عن سعد بن مسعود ( ص ١٩٩ ) رقم (٥٦٨ ) ، والبيهقي =

مؤلم شديد التحمل ، فقال : كاد أن يكفر نعمة الفقر لثقل تحملها على النفوس .

وقوله: «كاد الحسد أن يغلب القدر» أي كاد الحسد في قلب الحاسد أن يغلب على رؤية القدر، فلا يرى أن النعمة التي حسده عليها إنما صارت له بقدر الله وقضائه لا تزول عنه إلا بقضاء الله وقدره. وغرض الحاسد ومراده وشهوته زوال نعمة المحسود. ألا يرى إلى ما روي عن النبي ﷺ (١) قال: [٧٤] « ما مِنْ مُوْمِنِ إلا وفِيهِ حَسَدٌ »، ثُمَّ قَالَ: « فَذَهَابُ حَسَدِهِ ألا يَتِغِي أَخَاهُ غَائِلَةً » (٢) أخبر أن الحاسد يعمل في إزالة النعمة قال : « فَذَهَابُ حَسَدِهِ ألا يَتِغِي أَخَاهُ غَائِلَةً » (٢) أخبر أن الحاسد يعمل في إزالة النعمة عن المحسود، ولو تحقق معرفته بالقدر لم يحسده، ولرجع إلى الله تعالى في الاستسلام له والانقياد لحكمه ورضي بقدره الذي يعلم أنه لا يرده أحد (٣).

## باب في جحود حق العباد

حدیث آخر: قال المصنف کلیه : [۷۰] ح عبد الله بن (٤) یعقوب (۰) ح عبد الصمد ابن الفضل قال ح : عبد الله بن یزید المُقْرِئ (٦) ، قال : ح حیوة بن شریح ، قال : ح سالم بن غیلان أنه سمع دراجًا (۷) أبا السمح قال : سمعت أبا الهیثم قال : سمعت

<sup>=</sup> في شعب الإيمان عن سعيد بن مسعود ( ٣٤٠/٧ ) رقم ( ١٠٥٠٩ ) ، وأخرجه هناد بن السُّرِّي في الزهد بلفظ مقارب ( ٣٤٤/١ ) رقم ( ٥٨٨ ) ، ومثله الطبراني في الكبير ولكن عن شداد بن أوس ( ٢٩٤/٧ ) ورقم ( ٢٩٤/١ ) ، والعقيلي في الضعفاء عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( ٢١٤٤/١ ) رقم ( ٢١٨١ ) ، قال العجلوني في كشف الخفاء : ومن الواهي في الفقر ما للطبراني عن شداد بن أوس رفعه . ( الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس » ، وقال ابن تيمية : كذب وسنده ضعيف ، والمعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( ١١٣/٢ ) رقم ( ١٨٣٥ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعدها : أنه .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ١٠/أ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : قال : ويجوز أن يكون المراد منه الفقر من العلم وهو الفقر الأعظم ، فإن الجهل أقرب شيء إلى الكفر ، فإن برصيصًا ظن لجهله أن سجود المخلوق ينجيه فكفر . ا.هـ .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : محمد .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : الحَارِثي .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : الْمُقْبُرِي ا.هـ . والمقرئ نسبة إلى قراءة القرآن الكريم وإقرائه ، اختص بهذه النسبة جماعة من المحدثين ، الأنساب ( ٣٤٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: دراج.

أبا سعيد الخُدْرِي ﷺ قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الكُفْرِ وَاللَّهِ مِنْ الكُفْرِ وَاللَّهِنِ » ، فقَالَ رَجُلٌ : « نَعَمْ » (١) .

قَالَ المصنف كَلَيْهُ : يجوز أن يكون المعنى فيه إذا جحد المديون (٢) الدين وأنكره ؛ لأن الكفر جحود حق الله ، والإنكار لصاحب الدين جحود حق العباد ، فعادل جحود حق العباد جحود حق الله تعالى ، ويكون إتلاف أموال الناس وإن لم ينكرها جحودًا ؛ لأن المعنى في الجحود الإتلاف في أي وجه أتلفه (٣) ، فكأنه جحده . ألا يرى أن النبي عليه إذا ترك النبي عليه إذا ترك وفاء أو فصمن الدين ضامن ، فأما من لم يجحد الدين ولم يترك وفاء ، ويصلي عليه إذا ترك وفاء أو ضمن الدين ضامن ، فأما من لم يجحد الدين ولم يرد إتلافه فإنه لا يعادل الكفر إن شاء الله ، يؤيد ذلك ما ح به عامر بن محمد ، قال : ح أبو الحسن علي بن صالح قال : ح عبد السلام بن عاصم الرَّازِي قال : أخ جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال : [٢٦] كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ فَتَعَالَ لها أَهْلُهَا في ذَلِكَ ولامُوهَا وَوَجَدُوا عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : لا أَتْرُكُ الدَّيْنَ ، وقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَنَبِيِّي عَمُولُ : « مَا مِنْ أَحَدِ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللهُ أَنَّهُ يُويدُ قَضَاءهُ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَنَبِيِّي عَمُولُ : « مَا مِنْ أَحَدِ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللهُ أَنَّهُ يُويدُ قَضَاءهُ اللهُ أَنَّهُ يُويدُ قَضَاءهُ وَلَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَى الدُنيًا » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن أبي سعيد الخُدْرِي في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة باب الاستعاذة من الدين ( ٤٥٣/٤ ) رقم ( ٧٩٠٨ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ٧١٤/١ ) رقم ( ١٩٥٠ ) ، وأبن حبان في صحيحه ( ٣٠١/٣ ) رقم ( ١٠٢٥ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٩١/٢ ) رقم ( ١٣٣٠ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ٢٩٠ ) رقم ( ٩٣١ ) . (٢) الصواب لغة أن تكون : المدين .

<sup>(</sup>٣) في (س): أتلف.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن عمران بن حذيفة في كتاب البيوع باب التسهيل فيه (٥٨/٤) رقم ( ٦٢٨٥) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب الصدقات باب من ادان دينًا وهو ينوي قضاءه ( ٢٠٥/٨) رقم ( ٢٤٠٨) ، وأحمد في مسنده عن أبي جعفر ( ٩٩/٦) رقم ( ٢٤٧٢٣) ، والحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن القاسم ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي ( ٢٦/٢) رقم ( ٢٠٧٢) ، والبيهقي في سننه عن عمران ( ٥٥/٥) رقم ( ٢٦/٢) ، وقم ( ١٠٧٤) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ٤٤٧) رقم ( ١٠٤٩) ، وأبو يعلى في مسنده ( ١٠٤/١٥) رقم ( ٣٨٠) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ٤٤٧) رقم ( ٩٩٥١) ، والطبراني في الكبير ( ٤٢/٢٤) رقم ( ٦١) ، وفي الأوسط عن عبيد الله ( ١٩٥١) رقم ( ٨٣٣) وحدد فيه الدين بثلاثمائة درهم ، وفي رواية أخرى في الكبير حدده بثمانمائة درهم ( ٣٢/٢٣) وقم رقم ( ١٠٥١) وإسناد هذا الحديث ضعيف ، فيه عمران بن حذيفة وهو مجهول . قال الحافظ المزي في =

قال المصنف كَتَلَثُهُ: وسمعت منصور بن عبد اللَّه الهَرَوِي (١) يقول: سمعت محمد بن حامد الترمِذِيُّ (٢) يقول : [٧٧] ﴿ كُنتُ عَندَ أَحَمدَ بَنِ خَصْرَوَيْهِ (٣) وقد احتُضِرَ ، فتقدُّمُ بعضُ تلاميذِهِ إليهِ فسأَلَهُ عنْ مسألةٍ ، ففتحَ عينيهِ وهمًا تذْرِفَانِ (٢) بالدموع ، فقاٍلَ : يا بني بابٌ كنتُ أدقُّه منذُ خمسِ وتسعين سنةً ، الآنَ يفتحُ لي ، فلا أَدرِي أبشُّرُ بالسعادةِ أم بالشقاوةِ ، ثمَّ التفتَ عن يمينهِ ويسارهِ فإذَا غُرَمَاؤُه (٥ُ) جَلُوسٌ فرفعَ رأْسَه إِلى السَّماءِ ، وقالَ : اللَّهُمُّ إِنَّكَ جعلتَ الرَّهائِنَ توثقةً (٦) لأربابِ الأموالِ في الدُّنيَا ، وأنا رهن بينَ أَظهُرِهِم ، فإنْ كنتَ تريدُ أَخذَ الرَّهن (٧) منهم فأدِّ إليهِم حقوقَهُم ، فإذا داقًّ يدقُّ البابَ ففتحُوا ، فإِذَا رجُلُّ عَلَى بغلةٍ ، ومعهُ جرابٌ فنـزلَ ودخلَ ، وقالَ : أينَ غُرماءُ أحمدُ ؟ (^) فقالوا : نَحن . فأدَّى ما كانَ عليهِ - وذلكَ سبعمِائةِ دينارِ - وخرج ، فماتَ أحمدُ كِلللهُ » (٩).

<sup>=</sup> تهذيب الكمال : عمران بن حذيفة أحد المجاهيل ، ( ٣١٨/٢٢ ) ترجمة رقم ( ٤٤٨٥ ) . (١) هو منصور بن عبد اللَّه بن خالد بن أحمد أبو على الخالدي الذهلي من أهل هراة حدث عن جماعة من

الخراسانيين بالغرائب والمناكير ، وقدم بغداد وحدث بها ...... وعن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي : منصور بن عبد اللَّه كذاب لا يعتمد على روايته ، تاريخ بغداد ( ٨٤/١٣ ) رقم ( ٧٠٦٣ ) ، قال

ابن حجر : مات سنة اثنتين وأربع مائة ، لسان الميزان ( ٩٦/٦ ) رقم ( ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن حامد أبو نصر الترميذي والزاهد ، قدم بغداد حاجًا وحدث بها ، وكان ثقة ، توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة ، تاريخ بغداد ( ٢١٨/٣ ) رقم ( ١٢٧٢ ) ، والترمِذي : هذه النسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له : جيحون ، خرج منها جماعة كثيرة من العلماء والمشايخ والفضلاء ، الأنساب ( ٣٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن الخضر المعروف بابن خضرويه البَلْيخي شيخ خراسان وهو مروزي الدار ، حلية الأولياء ( ٤٢/١٠ ) رقم ( ٤٦٧ ) ، وقال الذهبي : الزاهد الكبير الشهير أبو حامد البَلْخِي من أصحاب حاتم الأصم

وقد كان معمرًا ، قيل : إنه توفي سنة أربعين وماثتين ، سير أعلام النبلاء ( ٤٨٧/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (س): ذرف الدمع سال ا.ه. .

<sup>(</sup>٥) غرماؤه : جمع غريم وهو الذي له الدين ، والذي عليه الدين جميعًا ، لسان العرب مادة ( غرم ) .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : وثيقة . (٧) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٨) السابق .

<sup>(</sup>٩) هذا الخبر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن محمد بن الحسين ( ٢/١٠ ) رقم (٤٦٧ ) ، وإسناده ضعيف ، فيه منصور بن عبد اللَّه الهَرَوِي ، قال الخطيب البَغْدَادِي : حدث عن جماعة من الخراسانيين بالغرائب والمناكير . ونقلًا عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي قال : منصور بن عبد اللَّه الهَرَوِي كذاب لا يعتمد على روايته ، تاريخ بغداد ( ٨٤/١٣ ) رقم ( ٧٠٦٣ ) .

فمن ادان على الله لله (١) تعالى أدى الله تعالى عنه في [١٩/ب] الدنيا والآخرة (٢). ومن ترك وفاء بما عليه وهو غير جاحد ولا مَطُول خرج من هذا الوعيد – إن شاء الله تعالى – .

يقول (٢) العبد الضعيف أبو الحسن – أحسن اللَّه إليه – : وقد أنشدني بعض العلماء قال :

إذا رزق الإنسان عقلًا فإنه ويحسده العادي على طيب عيشه ويضحى غنيًّا وهو في الفقر مخصب وفي رأيه إنجاح كل مؤمل يعد رفيع القوم من كان عاقلًا إذا حل أرضًا عاش فيها بعقله

يصيب من الخيرات كل نصيب ويغبطه في الدين كل حبيب وإن كان في قفر المكان جديب وصحة مسقام وروح كئيب وإن لم يكن في قومه بنسيب وما عاقل في بلدة بغريب

### باب في تزيين الصوت بالقرآن

حديث آخر: قال المصنف كله: [٧٨] ح عصمة بن محمود بن محمد (١٠) البَيْكُنْدي (٥) قال: ح إبراهيم بن إسماعيل قال: ح محمد بن بشار، قال: ح قيس بن الربيع عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب الله على قال: قال رسول الله على : « زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُم » (١) .

<sup>(</sup>١) سقط من (س). (٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) من هنا لآخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ ) ٠

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : أبو محمد .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : السكندي ا.هـ . وهي سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بلفظه عن البراء ( ٦٨/١ ) وعده من الأخبار المستفيضة عند أهل العلم ( ٢٩/١ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة ( ٧٤/٢ ) رقم ( ١٤٦٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب صفة الصلاة باب تزيين القرآن بالصوت ( ٣٤٨/١ ) رقم رقم ( ١٠٨٨ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن ( ٢٢٦/١ ) رقم ( ١٣٤٢ ) ، والدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن باب التعني بالقرآن ( ٢٥٠٢ ) رقم ( ٣٠٠٠ ) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال : قال أبو حاتم : هذه اللفظة من ألفاظ الأضداد ، يريد بقوله ﷺ : =

قال المصنف كَلَلْهُ: معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن ، فإن القرآن يزين صوت المؤمن لقوله (۱): [۲۹] مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ صَوْتًا بِالقُرْآنِ يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: « مَنْ إِذَا قَرَأَ لَقُولَه (۱) أَنَّه يخشَى اللَّه تَبَارَكَ وتعَالَى » (۳) حدثناه (۱) محمد بن حامد قال : ح محمد بن رجاز (۱) قال : [أخ حبان قال : أخ عبد اللَّه قال ] (۱) : ح يونس بن يزيد عن الزُّهْرِي (۷) قال : بلغنا أن النبي يَهِلِيَّهُ قال : [۸] « إنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالقُرْآنِ الذي إِذَا سَمِعْتَه يَقْرأُ رَأَيْتَ أَنَّه يَحْشَى اللَّه تعَالَى » (۸) .

قال الشيخ كِلَيْلَةِ: فقراءة القرآن من الخاشي زينة لصوته ، فكأنه يقول : زينوا قراءتكم بالخشية لله تعالى ، وحسنوا أصواتكم بقراءة القرآن على خشية من [٢٠/أ] قلوبكم . ويروى عن النبي ﷺ ذلك نصًّا كما ذكرناه من المعنى وهو ما حدثناه عبد العزيز بن

 <sup>(</sup>ينوا القرآن بأصواتكم »: زينوا أصواتكم بالقرآن ( ٢٦/٣ ) رقم ( ٧٤٩ ) ، وقال ابن حجر في الفتح : هذا الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه وقد أخرجه ... والدارقطني في الأفراد بسند حسن ، وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف ( ١٩/١٣ ) .
 (١) زاد في ( س ) بعدها : حين سئل .

ر ٢ ) في هامش الأصل : أي ظننت .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه بلفظه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ( ٣١١/٢ ) رقم ( ٢٠٧٤ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه حميد بن حماد بن حوار وثّقه ابن حبان ، وقال : ربما أخطأ وبقية رجال البزار رجال الصحيح ( ١٧٠/٧ ) .

<sup>(</sup>  $\xi$  ) في (  $\psi$  ) :  $\xi$  . انتهى . وقد زاد قبلها عبارة : وبرواية أخرى .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) وهامش ( خ ) : رَجَاءةٍ . وفي هامش ( س ) : رَجَاءٍ .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : ح حبان بن عبد اللَّه بن خارجة قالا : ح عبد اللَّه بن عمرو قال .

 <sup>(</sup>٧) الرُّهْرِي : بضم الزاي وسكون الهاء وكسر الراء ، وهذه النسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة ، وهي من قريش ، الأنساب ( ٣٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بلفظ مقارب في كتاب إقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن ( $\Lambda$ ) رقم ( $\Lambda$ ) والبوصيري في مصباح الزجاجة عن جابر ، وقال عن إسناده : ضعيف ( $\Lambda$ ) رقم ( $\Lambda$ ) وأخرجه الروياني في مسنده عن ابن عمر ( $\Lambda$ ) وقم ( $\Lambda$ ) وأخرجه أبو نعيم في «أريت» وبنفس اللفظ أخرجه ابن المبارك في الزهد عن الزُهْرِي ( $\Lambda$ ) رقم ( $\Lambda$ ) ، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء مرسلًا عن طلق ( $\Lambda$ ) وقال ابن أبي حاتم عنه في علل الحديث : حديث غريب منكر ( $\Lambda$ ) رقم ( $\Lambda$ ) ، وأخرجه الطبراني في الكبير بمعناه عن ابن عباس ( $\Lambda$ ) رقم ( $\Lambda$ ) رقم ( $\Lambda$ ) ، وأخرجه الطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف ( $\Lambda$ ) ،

## باب في التودد إلى الناس

حديث آخر: قال المصنف تعلله: [٨٢] ح عبد الله بن محمد بن يعقوب الفقيه الحَارِثي (٢) قال: ح أبو بكر بن همام بن عيسى قال: ح إسحاق بن محمد بن إسحاق العَمي (٣) ، قال: ح أبي عن يونس بن عبيد عن الحسين (٤) عن أنس بن مالك العَمي قال: قال رسول الله عَلِي : « رَأْسُ الْعَقْلِ بعْدَ الإيمانِ بِاللهِ تعَالَى التَّودُدُ (٥) إلى النَّاسِ » (١).

قال المصنف كِتَلَمْهُ : معنى التودد : الإتيان بالأفعال التي يودك الناس ويحبونك من

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أي هريرة هذه مرفوعًا ، ولفظه : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة » بدون « زينوا أصواتكم بالقرآن » وذلك في كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته ( ۲۹/۱ ) رقم ( ۷۸۰ ) ، وقد أخرج الجزء الأول من الحديث حتى « قبورًا » مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته ( ۲۹/۱ ) رقم ( ۷۷۷ ) والترمِذِي في جامعه عن ابن عمر في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت ، وقال : حسن صحيح ( ۲۱۳/۳ ) رقم ( ۲۰۱ ) ، أما : « زينوا أصواتكم بالقرآن » فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن البراء بن عازب ( ۲۸۰/۲ ) ، والطبراني في الكبير عن والحاكم في المستدرك ( ۲۱۲۱۷ ) رقم ( ۲۱ ۲۱ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين وفي أحدهما عبد الله بن خواش وثقه ابن حبان ، وقال : ربما أخطأ ، ووثقه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح ( ۲۷۰/۷ ) .

<sup>(</sup>٢) الحَارِثي : هذه النسبة إلى قبائل منها إلى بني حارثة من الخزرج ، الأنساب ( ٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) بفتح العين المهملة ، وتشديد الميم ، هذه النسبة إلى العم ، وهو بطن من تميم ، الأنساب ( ٣٧١/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) و ( خ ) : الحسن .

<sup>(</sup>٥) التودُّد : تودد إليه ، تحبب ، وتودده : اجتلب وده ، لسان العرب مادة ( ودد ) .

<sup>(</sup>٦) جزء حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس بن مالك ( ٢٥٥/٦ ) رقم ( ٨٠٦١ ) ، وعن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال : هذا هو المحفوظ مرسل ( ٢٠٠/٥ ) رقم ( ٩٠٥٤ ) ، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال : في هذا الإسناد ضعف ( ٨٠١٠ ) رقم ( ٩٠٥٥ ) ، وقد أخرجه أيضًا عن سعيد بن =

أجلها كما روي عن النبي ﷺ أنه قال : [٨٣] « ازْهَدْ (١) فِيمَا في أَيْدِي النَّاسِ يَجِبُّكَ النَّاسُ يَجِبُّكَ النَّاسُ » (٢) .

قال المصنف كِلَيْهُ: فمن زهد فيما في أيديهم ، وبذل لهم ما عنده وتحمل أثقالهم ، ولم يكلفهم حملها من نفسه ، وكف أذاه عنهم ، وتحمل أذاهم ، وأنصفهم ولم ينتصف منهم وأعانهم ، ولم يستعن بهم ، ونصرهم ولم ينتصر منهم ، فهذه أوصاف العقلاء ، أي هذه وأمثالها . فمن أتى بهذه الأوصاف ، وتخلق بهذه الأخلاق ، فقد تودد إليهم ، فكأنه أشار إلى التخلق بهذه الأخلاق ، واكتساب هذه الأفعال . فمن تخلق بها وعاشر الناس عليها وعاملهم بها وده الناس وأحبوه ، وهذه أوصاف العقلاء [من الناس ] (٢) ، وليس معناه أنه يريد بها (١) محبتهم له وودهم إياه ، بل يفعل ما يفعله لله تعالى ، ولوجوب حق العباد عليه ، لا لمطالبة الود منهم ، فإذا فعل العبد ما يفعله لله تعالى أودع الله تعالى حبه في قلوب المؤمنين ؛ لأنه تعالى يحبه ويوده ، فيجعل ذلك لله تعالى أودع الله تعالى حبه في قلوب المؤمنين ؛ لأنه تعالى يحبه ويوده ، فيجعل وده في قلوب عباده المؤمنين ، قال الله سبحانه : ﴿ سَيَجْعَلُ لَمُنُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًا ﴾ [مبم: ١٩] ، قيل قلوب أوليائه . (ن) [٢٠/ب] .

أي الدنيا في كتاب العقل وفضله بلفظ مقارب (ص٥٥) رقم (٢٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢١/٥) رقم (٢٢١/٥) رقم (٢٢١/٥) ، وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن أبي هريرة (٢٠٤٨) رقم (٢٠٠٥) ، والطبراني في الأوسط (٢٠/٥) رقم (٢٠٧٠) وفيه أيضًا عن علي بلفظ مقارب (١٢٠/٥) رقم (٢٠٤٧).

<sup>(</sup>١) ازهد : الزهد ضد الرغبة والحرص على الدنيا ، لسان العرب مادة ( زهد ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن سهل بن سعد في كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا (٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن سهل بن سعد في كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا (١٣٧٣/٢) وقم (٤١٠٢) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي (٣٤٨/٤) رقم (٧٨٧٣) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٤٤/٧) رقم (٧٧٢) ، والقضاعي في مسند الشهاب (٣٧٣/١) رقم (٣٦٤) ، والطبراني في الكبير (١٩٣/٦) رقم (٣٧٢) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (س).

<sup>(°)</sup> زاد فى ( س ) بعدها : ( أي ) ا.هـ . وفي هامش النسخة نفسها : يعني في قلوب أوليائه . ا.هـ . وهذا القول معنى حديث أخرجه الحكيم الترمِذِي وابن مردويه – كما ذكر السيوطي في الدر المنثور – عن علي قال : سألت رسول الله ﷺ عن قوله : ﴿ سَيَجَمَلُ لَمُمُ الرَّخَنُ وُنَّا ﴾ [مريم : ٩٦] ما هو ؟ قال : المحبة في قلوب المؤمنين ... الحديث ، الدر المنثور ( ٥٤٤/٥ ) ، وورد هذا القول عن الضحاك فيما أخرجه هناد بن الشرَّي في =

## باب فيمن يريد العاجلة

حديث آخر: قال المصنف كَلَّهُ: [ ٨٤] ح أبو عمرو الحسين بن الحسن (١) العطار، قال: ح [ عبد اللَّه بن أبي ميسرة ] (٢) قال: ح يحيى بن محمد الحَارِثي (٣)، قال: ح [ عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد ] (١) عن محمد بن المنكدر عن جابر الله وَ الله وَا الله وَ ال

قال المصنف تقلله : معناه [ إن شاء الله ] (٧) أي يريدون به العاجلة ، عرض الدنيا وحطامها ، والرفعة فيها . « ولا يتأجلونه » أي لا يريدون به الدار الآخرة وما عند الله تعالى ، معناه : أنهم لا يقرؤون القرآن للآجلة بل يقرؤونه للعاجلة ، فمن أراد الدنيا

<sup>=</sup> الزهد أنه قال في قوله تعالى : ﴿ سَيَجْمَلُ لَمُمُ الرَّحْنَ وُدًا ﴾ [مريم: ٩٦] ، قال : محبة في صدور المؤمنين ( ٢٧٤/١ ) رقم ( ٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): علي بن الحسين .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : أبي عبد الله أبي ميسرة ا.هـ . والصواب عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة المكي ، الثقات لابن حبان ( ٣٦٩/٨ ) رقم ( ٢٨ ) . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ٦/٥ ) رقم ( ٢٨ ) . (٣) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : عبد العزيز محمد بن أسامة بن زيد .

<sup>(</sup>٥) في هامش ( س ) : القدح بالكسر والسكون سهم القمار . ا.هـ .

<sup>(</sup> $\Gamma$ ) الحديث أخرجه بلفظه ابن أي شيبة في مصنفه عن محمد بن المنكدر مرسلًا ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ ) (قم ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ )) وأبو يعلى في مسنده ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ ) (قم ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ )) (قم ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ )) (قم ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ )) (قم ( $\Upsilon$ )) ( $\Upsilon$ ) ( $\Upsilon$ )) (قم ( $\Upsilon$ )) ( $\Upsilon$ 

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : واللَّه أعلم . ا.هـ .

وترسل في قراءته ورتل فهو متعجل ، ومن أراد به الآخرة ومر فيه متعجلًا في قراءته بعد أداء الحروف حقها فهو متأجل ، الدليل على ذلك ما روي من ختم عثمان بن عفان شه في ليلة واحدة (١) .



حديث آخر: قال المصنف كِلَلْثُهِ: [٨٥] ح محمد بن عبد اللَّه العماني (٢) قال: ح محمد بن عبد اللَّه العماني (٣) ، قال: ح محمد بن هشام هو ابن أبي الدميك قال: ح [ حماد بن خباب ] (٣) ، قال: ح عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الله قال: قال رسول اللَّه عَلِيْتُهُ : « بَشُرُوا خَدِيجَةَ بِبَيْتِ مِنْ قَصَبِ (٤) لا صَخَبَ (٥) فِيهِ ولا نَصَبَ (٦) » (٧) .

قال المصنف كِثَلَثْهُ : يجوز أن يكون معنى قوله : « لا صخب فيه أي هو مخصوص

<sup>(</sup>١) كلمة [ واحدة ] سقط من ( س ) . وختم عثمان بن عفان الله القرآن في ليلة نقله جمال الدين المزي في تهذيب الكمال قال : وقال أبو هلال - يعني الرّاسِبِي - حدثنا محمد بن سيرين ( أن عثمان كان يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن ) ، وقال سلام بن مسكين : سمعت محمد بن سيرين يقول : ( قالت امرأة عثمان حين طافوا به يريدون قتله : إن يقتلوه أو يتركوه فإنه كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن ، ( ١٩/٥٤٥) رقم (٣٨٤٧) ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد ( ١٢٧٦) وعبد الرزاق في مصنفه ( ٢٤/٣) ، وابن سعد في طبقاته ( ٧٥/٣) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٥/٣) ، والزهد للإمام أحمد بن حنبل ( ص ١٢٧) وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط ، وزهير الشاويش في محصلة شرح السنة ( ٤٩٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : ابن العماني .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : أحمد بن جناب .

<sup>(</sup>٤) قصب : لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف ، والقصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف ، النهاية مادة ( قصب ) ، ( ٦٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) صخب : الصخب الضجة واضطراب الأصوات للخصام ، النهاية مادة ( صخب ) ، ( ١٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) نصب : تعب ، النهاية مادة ( نصب ) ، ( ٦٠/٥ ) .

<sup>(</sup>۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن أبي أوفى في كتاب العمرة باب متى يحل المعتمر ( ٢٣٦/٢ ) رقم ( ١٦٩٩ ) ، ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين ( ١٨٨٧/٤ ) رقم ( ٢٤٣٢ ) ، وأحمد في مسنده عن جعفر بن أبي طالب ( ٢٠٥/١ ) رقم ( ١٧٥٨ ) ، والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن جعفر ، وقال الذهبي : على شرط مسلم ( ٢٠٣/٣ ) رقم ( ٤٨٤٨ ) .

لها (۱) ، لا يشاركها (۲) أحد ؛ لأن الغالب في أحوال الناس التنازع في الشيء المشترك بينهم ، والمنازعة تفضي إلى الصخب ، وما انفرد لأحد شيء لم ينازع فيه ، فلم يكن هناك صخب . فعبر عن انفرادها بهذا البيت الذي هو من درة جوفاء بزوال الصخب فيه ، وإن لم يكن هناك صخب . وقوله : « لا نصب » أي ليس ذلك جزاء لنصبها وما تكلفتها من الأعمال التي أثيبت عليها ، لكن هذا زيادة وفضل من الله تعالى لها بعد ما أعطاها من الثواب على أفعالها ، وأضعف لها منه . (ن) [٢١/أ] .

# باب في ترك الشكر على النعمة

حديث آخر: قال المصنف تَعَلَّله : [٨٦] ح أبو الحسن محمد بن عمر البُجيْرِي ، قال : ح أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البَصْرِي ، قال : ح سليمان بن حرب ، قال : ح شعبة قال : حدثني واقد - جده عبد الله بن عمر - عن أبيه عن جده - رضوان الله عليهم أجمعين - قال : سمعت رسول الله عَلِيْتُ يقول : « لا تَوْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَصْرِبُ بَعْضُ » (٣) .

قال المصنف كَظَلَمْ: يجوز أن يكون معنى قوله: «كفارًا » لنعمة الإسلام ، تاركين للشكر فيه ، فإن من الشكر على نعمة الإسلام مواصلة أهله وموافقتهم واجتماع الكلمة فيه ، والتحاب لأجله ، وترك التقاطع وبغي بعض على بعض ؛ لأن من أحب شيئًا أحب أهله . ألا ترى إلى قوله عَلِيْتُهُ : [٨٧] « واللهِ لا تُؤمِنُونَ بي حتَّى تَحَابُّوا » (أ) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : من درة جوفاء .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : فيه .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جرير في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء ( ٢٠١٥ ) رقم ( ١٢١ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبي ﷺ : « لا ترجعوا بعدي كفارًا » ، ( ٨١/١ ) رقم ( ٥٦ ) ، وأبو داود في سننه عن ابن عمر في كتاب السنة باب في رد الإرجاء ( ٢٢١/٤ ) رقم ( ٢٦٨٦ ) ، والترميذي في جامعه عن ابن عباس في كتاب الفتن باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارًا ، وقال : حسن صحيح ( ٤٨٦/٤ ) رقم ( ٢١٩٣ ) ، والنسائي في سننه الكبرى عن جرير في كتاب الحاربة باب تحريم القتل ( ٣١٧/٢ ) رقم ( ٣١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة ﴿ ولفظه : ﴿ لَا تَدْخَلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى تَؤْمَنُوا وَلا ولا تؤمنون حتى تحابوا ..... الحديث ﴾ في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ( ٧٤/١ ) رقم ( ٤٥ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام ( ٣٥٠/٤ ) رقم ( ٣١٩٣ ) ، =

يقول <sup>(۱)</sup> العبد الضعيف أبو الحسن – أحسن اللّه إليه – : وقد أنشدني بعض الكبار في فضل من اتبع منهاج الدين :

> يا من يروم إلى رضوان خالقه هذا سبيل رسول الله أوضحه يهدي الأنام إلى ما يرتضيه بهم فما لمن يقتفى آثاره زلل

نهجًا مبينًا بلا لبس ولا حرج قولًا وفعلًا بلا زيغ ولا عوج رب الورى ويرقيهم إلى الدرج وما لمن زاغ مجراه من الفرج

#### باب في فضل أي بكر وعمر 👹

حديث آخر: قال المصنف كَلَلَهُ: [٨٨] ح نصر بن الفتح قال: ح أبو عيسى قال: ح علي بن حجر [ قال: أخ الوليد] (٢) بن محمد الْمُوَقَّرِي (٣) عن الزَّهْرِي عن علي ابن الحسين (٤) عن علي بن أبي طالب في قال: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ إِذْ طَلَعَ أَبُو بَكِرٍ وَعُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيْ : ﴿ هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ (٥) أَهْلِ الجُنَّةِ مِنَ الأَوْلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ . يَا عَلِيُّ : لا تُخْبِرُهُمَا ﴾ (١) .

<sup>=</sup> والترمِذِي في جامعه عن الزبير بن العوام في كتاب صفة القيامة باب منه ( ٦٦٤/٤ ) رقم ( ٢٥١٠ ) ، وابن ماجه في سننه عن أي هريرة في كتاب الأدب باب إفشاء السلام ( ١٢١٧/٢ ) رقم ( ٣٦٩٢ ) .

<sup>(</sup>١) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : قالا أبو لبيد .

<sup>(</sup>٣) الْـُمُوَقِّرِيُّ : بضم الميم وفتح الواو وتشديد القاف وفتحها وكسر الراء المهملة ، الأنساب ( ٣٧٢/٤ ) . وذكر في الحاشية أن النسبة لموضع بنواحي البلقاء من نواحي دمشق .

<sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها : عن حسين بن علي .

<sup>(°)</sup> كهول : الكهل من الرجال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين ، وقيل : من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين ... وقيل : أراد بالكهل هاهنا الحليم العاقل أي إن الله يدخل أهل الجنة الجنة حلماء عقلاء ، النهاية مادة (كهل) ، ( ٢١٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن علي بن أبي طالب في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما ، وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه والوليد بن محمد الْمُوَقِّرِي يضعف في الحديث ولم يسمع علي بن الحسين من علي بن أبي طالب ، وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه ( ١١٠/٥ ) وأخرجه عن أنس ، وقال : حسن غريب من هذا الوجه ( ٣٦٦٠ ) =

ودخل رسول اللَّه ﷺ (١) وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، وهو آخذ بأيديهما وقال : [٩٠] « هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ » (٧) فقد بين في هذا الحديث وغيره من الأخبار أنه أخبرهما . فلو كان قوله : « يا علي لا تخبرهما » حفظًا لمواضع

<sup>=</sup> رقم (٣٦٦٤) ، وابن ماجه في سننه عن علي وزاد في آخره : « ما داما حيين » في أول الكتاب باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ (٣٦/١) رقم (٩٥) ، وأحمد في مسنده (٨٠/١) رقم (٢٠٢) ، وفي فضائل الصحابة (٢٣٧/١) رقم (٢٩٠) ، وأبو يعلى في مسنده (٢٠٥/١) رقم (٣٣٥) .

(١) سقط من (س) و (خ) .

<sup>(</sup>٢) الكوكب الدري: أي الشديد الإنارة ، كأنه نسب إلى الدر تشبيهًا بصفائه ، وقال الفراء : الكوكب الدري عند العرب هو العظيم المقدار ، وقيل : هو أحد الكواكب الخمسة السيارة ، النهاية مادة ( درر ) ، ( ١١٣/٢ ) . (٣) أفق السماء : أي نواحيها ، النهاية مادة ( أفق ) ، ( ٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) وأنعما : أي زادا وفضلا ، ... وقيل : معناه : صارا إلى النعيم ودخلا فيه ، النهاية مادة ( نعم ) ، ( ٥٨٨ ) . (٥) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن أبي سعيد الخُدْرِي في أول كتاب الحروف والقراءات (٣٤/٤ ) رقم ( ٣٩٨٧ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق ، وقال : هذا حديث حسن ( ٢٠٧٥ ) رقم ( ٣٦٥٨ ) ، وقد أخرجه بلفظه أحمد في فضائل الصحابة ( ١٦٩٨ ) رقم ( ١٦٩ ) ، وابن الجعد في مسنده ( ص ٢٩٨ ) رقم ( ٢٠٢٨ ) ، وأخرجه بلفظ مقارب الحميدي في مسنده ( ٢٠٢٨ ) ، وأخرجه بلفظ مقارب الحميدي في مسنده ( ٢٠٢٨ ) رقم ( ١٦٣٠ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٣٣ ) رقم ( ١٧٩٠ ) ، وفي الكبير ولكن عن جابر ابن سمرة ( ٢٠٢٨ ) ، وقم ( ٢٠٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : المسجد .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن ابن عمر الله في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما ( ٦١٢/٥ ) رقم ( ٣٦٦٩ ) ، وأحمد في فضائل الصحابة ( ١٠٥/١ ) رقم ( ٧٧ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي ( ٣١/٣ ) رقم ( ٢٤٢٨ ) .

الفتنة عليهما لم يخبرهما ، وكيف يخاف عليهما الفتنة وهو يعلم أنهما بهذه الصفة ، والمفتون لا يستحق هذه الفضيلة ولا ما هو دونها . ومن بلغت رتبته هذه الرتبة عصم من الفتنة (۱) والإعجاب بالنفس ؛ لأن الإعجاب بالنفس من المهلكات ، ومن كان بهذه الصفة لا يجوز أن يهلك . وقد أخبر النبي عليه بمثل ما أخبرهما به من هو دونهما في الفضيلة مثل عكاشة (۲) حين قال عليه : [٩١] « يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الجنّة سَبعُونَ أَلفًا بغير حِسَابٍ » . فَقَالَ عكاشة ﴿ الله تعالى أَنْ يجعَلني مِنهُم . فقالَ : « أنت بغير حِسَابٍ » . وقال لبلال الله : [٩٢] « سمِغتُ خَشْخَشَتكَ (٤) بينَ يَدَيُ في الجنّة » (٥) . مِنهُم » (٣) ، وقال لبلال الله : [٩٢] « سمِغتُ خَشْخَشَتكَ (٤) بينَ يَدَيُ في الجنّة » (٥) . وكثيرًا من أصحابه بشرهم بالجنة ولم يخف عليهم الفتنة ، لعلمه أنهم يعصمون عن الفضل أحد الفتنة ، ليتم مراد الله تعالى فيهم ، فكيف بهما وهما بحيث لا يدانيهما في الفضل أحد من الناس من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين .

## باب في عصب النبي ﷺ الحجر على بطنه

حديث آخر : قال المصنف كِتَلَله : [٩٣] و (١) ح أحمد بن عبد اللَّه الْهَرَوِي (٧) ،

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) في هامش ( س ) : عكاشة بالتشديد سماعًا من الثقات والمحدثون على التخفيف من المغرب . ا.هـ . وفي هامش ( خ ) مثله دون قوله : من المغرب .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ( ١٩٧/١ ) رقم ( ٢١٦ ) وبلفظه ( ١٩٩/١ ) رقم ( ٢٢٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٣٩/١٤ ) رقم ( ٨٥٩٩ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٣٩/١٤ ) رقم ( ٦٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) خشخشتك : الخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح ، النهاية مادة (خشخش) ، (٣٣/٢). (٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن جابر بن عبد الله في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال (١٤٥٧) رقم ( ١٩٠٨/٤) ، والترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن أبي بريدة في كتاب المناقب باب من مناقب عمر بن الخطاب ( ٢٠٠/٥) رقم ( ٣٦٨٩) ، وأحمد في مسنده ( ٣٥٤/٥) رقم ( ٣٠٤٠) ، وفي فضائل الصحابة ( ٣٠٧/٢) وتم ( ٢٧٣١) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط وابن خزيمة في صحيحه ( ٢١٣/٢) رقم ( ٢١٧٩) .

<sup>(</sup>٦) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٧) أَلْهَرَوِي: بفتح الهاء والراء المهملة ، هذه النسبة إلى بلدة هراة ، وهي إحدى بلاد خراسان ، الأنساب ( ١٥/٥ . ٥ ) .

قال (۱): ح أبو بكر جعفر بن محمد الفِرْيَابِي (۲) قال : ح أبو بكر [۲۲/أ] بن أبي شيبة قال : ح عبد الرحمن بن أبمن عن أبيه قال : قال : ح عبد الرحمن بن أبمن عن أبيه قال : قلت لجابر بن عبد الله – رضوان الله عليهم أجمعين – حدثني بحديث عن رسول الله عليه أرويه عنك . فقال جابر : ﴿ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْتٍ يومَ الحُندَقِ نحفرُ فِيهِ ، فَلَيِثْنَا (٤) أَلَاثَةَ أَيَّامٍ لا نَطْعَمُ شَيْعًا ، ولا نقدِرُ عَلَيْهِ ، فَعَرَضَتْ في الحندَقِ كُدْيَةٌ (٥) فَجِفْتُ إلى رَسُولِ اللّهِ عَلِيْةِ الطّه اللهِ عَلَيْهِ الطّه اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الطّه اللهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ الطّه اللهُ عَلَيْهِ الطّه اللهُ عَلَيْهِ الطّه عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الطّه اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في الأصل : قالا . ا.هـ . وهي سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٢) الفِرْيَابِي : بكسر الفاء وسكون الراء ثم الياء المفتوحة آخر الحروف وفي آخرها الباء الموحدة ، هذه النسبة إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ ، وينسب إليها بالفريابي والفاريابي والفيريابي أيضًا بإثبات الياء ، خرج منها جماعة من المحدثين والأثمة ، الأنساب ( ٢/١٠٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) الـمُحَارِبي : بضم الميم ، وفتح الحاء المهملة ، بعدها الألف ، وفي آخرها الراء المكسورة ، والباء الموحدة ،
 هذه النسبة إلى الجد وإلى قبيلة محارب ، الأنساب ( ٢٣٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل : أي صلابة في الأرض . ا.ه . والكدية : قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس ، النهاية مادة (كدي) ، ( ١٥٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) كان من عادتهم إذا جاع أحدهم أن يشد جوفه بعصابة وربما جعل تحتها حجرًا ، النهاية مادة (عصب) ، ( ٢٤٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) المعول : بالكسر الفأس ، النهاية مادة ( عول ) ، ( ٣٤٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) كثيبًا : الكثيب الرمل المستطيل المحدودب ، النهاية مادة (كثب ) ، (١٥١/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) أهيل : فعادت كثيبًا أهيل أي رملًا سائلًا ، النهاية مادة ( هيل ) ، ( ٢٨٨/٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر في كتاب المغازي باب غزوة الحندق (١٠٥/٤) رقم (٣٨٧٥)، والدارمي في سننه في باب ما أكرم به النبي ﷺ في بركة طعامه (٣٣/١) رقم (٢٤٢٤٩)، وأحمد في مسنده بنحوه (٣٠٠/٣) رقم (٢٤٢٤٩)، وأبن أبي شيبة في مصنفه مطولًا (٣١٤/٦) رقم (٣١٧٠٩).

وقد حدث تصحيف في إسناد الكلاباذي حيث ساق الحديث بإسناده إلى ابن أبي شيبة وإسناد ابن أبي شيبة في مصنفه فيه عبد الواحد بن أبين عن أبيه عن جابر ( ٣١٤/٦) رقم ( ٣١٧٠٩) ، وإسناد الكلاباذي عن عبد الرحمن بن أبين عن أبيه عن جابر ولم يثبت تحمل عبد الرحمن بن أبين عن أبيه ، وكذلك لم يثبت أن المُحَارِبِي ممن تحملوا عن عبد الرحمن بن أبين ، تهذيب الكمال ( ٤٤٦/١٨ ) رقم ( ٣٥٨٣) .

قال المصنف كِنْكِنْهُ: معنى عصب النبي عَيِّلِيْهُ الحجر على بطنه عند الجوع يجوز أن يكون لعادة كانت للعرب أو أهل المدينة أنهم كانوا يفعلون ذلك إذا خلت أجوافهم فغارت بطونهم، فشدوا عليها حجرًا يعتمدون عليه، وكان أصابهم الجوع، ففعلوا ذلك ففعله النبي عَيِّلِيْهُ موافقة لهم، وليعلم أصحابه أنه ليس عنده طعام استأثر به دونهم، وأراهم خلاء جوفه كخلاء أجوافهم، وإن كان هو محمولًا في الجوع عن الضعف الذي يلحقهم [ عنده فإنه قال حين واصل فواصل أصحابه فنهاهم عن ذلك، فقالوا: إنك تواصل، قال : [92] « إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُم ] (١)، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي إِنْ وَاسِلَ مَا اللهِ عَنْهُ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي أَظَلُ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي

فأخبر أنه محمول فيما يرد عليه من الله تعالى ، وما يغنيه عن الطعام والشراب ، وإنما عصب الحجر على بطنه على معنى المساواة لهم ، والموافقة لهم . الدليل على ذلك في الحديث الذي حدثناه نصر بن الفتح ، قال : ح أبو عيسى ، قال : ح عبد الله بن أبي زياد ، قال : ح سيار عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة الله قال : [٩٥] « شَكُونًا إلى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ الجوعَ ، فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا حَجَر أبي طلحة عَمْ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيةٍ عَنْ حَجَرَيْنِ » (١٠) .

قال المصنف كِلَيْثُهُ: ألا ترى أنهم لما شكوا إليه الجوع أظهر لهم ما أظهروه له ، وقد قال لأبي بكر (°) وعمر الله لل خرجا إلى المسجد ليلا ، وخرج النبي عليه فرآهما،

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ويسقين ا.هـ . وفي هامش ( س ) و (خ ) : تصل إليه لطيفة ربانية ومائدة روحانية تغنيه عن الطعام والشراب .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك ( 7.9/7) رقم ( 7.70) ، والترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم ، وقال : حديث أنس حسن صحيح ( 1.80/7) رقم ( 1.80/7) ، والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال رحمة ( 7.70/7) رقم (7.70/7) ، وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة (7.70/7) رقم (7.70/7) ، وأبو يعلى في مسنده عن عائشة (7.70/7) رقم (7.70/7) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده بلفظ مقارب (7.70/7) ، وأبو يعلى أبي مسنده عن عائشة (7.70/7) رقم (7.70/7) ، وأبو يعلى أبي مسنده عن عائشة (7.70/7) رقم (7.70/7) ، وأسحاق بن

<sup>(</sup>٤) أحرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أبي طلحة في كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ﷺ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( ٥٨٥/٤ ) رقم ( ٢٣٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) من هامش الأصل.

فقال لهما : [٩٦] «ما أَخْرَجَكُمَا (١) هَذِهِ السَّاعَة ؟ » فَقَالا : الجوعُ . فَقَالَ : « واللَّهِ ما أَخْرَجَنِي إلا الذي أَخْرَجَكُمَا » (٢) . أخبرهما بما شكوا إليه من نفسه تطييبًا [٢٢/ب] لنفوسهما ونفوس أصحابه ، وإن لم يجد طعامًا كما لم يجدوا ، فيكون ذلك أسهل عليهم ، وأطيب لنفوسهم وأرضى لهم بأحوالهم .

ويجوز أن يكون معنى عصب الحجر منه على بطنه إشارة منه لهم إلى أن القوام الذي بالطعام ليس هو من الطعام ، ولكن القوام هو بالله تعالى ؛ لأن الطعام إنما يكون فيه القوة ، والقوام بما يصل منه إلى الجوف ، فعمد على أبعد الأشياء من معاني الغذاء به ، فربطه من خارج ، يريهم أن هذا يقوم له مقام الطعام الذي يصل إلى الجوف ، فيكون منه القوام ، ليقطعهم ذلك عن الاعتماد في حال الجوع على الطعام ويصرفهم إلى الله تعالى في التقوية بما شاء من طعام أو غيره فيكون اعتمادهم على الله دون اعتمادهم على الأسباب ، ويكون هو أول من فعل ذلك ، ويكون ذلك ممن فعله تأسيًا به وقدوة ، فتحملهم بركة الأسوة عن الجوع الذي حل بهم ، ولم يأت في الأخبار أن عيون أصحابه فعلوا ذلك ؛ لأنهم أدركوا إشارته في ذلك ، فلذلك لم يربطوها على بطونهم .

ويجوز أن يكون ربط الحجر منه مقابلة أصحابه بما أظهروه من الضعف والعجز ، والحاجة إلى الطعام ، فقابلهم بمثله من نفسه من ضعف البشرية وعجز صفة الإنسانية ، وأنه يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الطعام على جلالة قدره ، وعلو درجته ، وارتفاع منزلته عند ربه ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ الطَّعَامَ ﴾ منزلته عند ربه ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الأبياء: ٨] ، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَ قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَكِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الفرقان: ٢٠] .

ثم لما أظهروا القوة من نفوسهم بالوصال أراهم ضعفهم في أحوالهم وعجزهم في نفوسهم ، فنهاهم عن ذلك ، قالوا : ﴿ إِنَّكَ لَتُوَاصِلُ . فقَالَ : ﴿ لَسْتُ كَأَحَدِكُم ، إِنَّ

<sup>(</sup>١) في ( س ) : ما أخركما .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأشربة باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ( ١٦٠٩/٣) رقم ( ٢٠٣٨) ، والحاكم في المستدرك عن ابن عباس (٣٤٤/٣) رقم ( ٢٥٢٥) ، والطبراني في الكبير عن أبي هريرة ( ٢٥٧/١٩) رقم ( ٧١٥) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٧٩/١) ) رقم ( ٧٨) .

رَبِّي يَطْعِمُني ويسْقِينِ (١) »، ثم واصل النبي ﷺ حتى انسلخ [ الأشهر الحرم ] (٢) قال : [٩٧] « لَوْ دَامَ لِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ » (٣) ، وقال في الحديث كالمنكل (١) لهم حين أظهروا قوة من نفوسهم [٣٢/أ] وأعلمهم أنه محمول عن ضعف أوصاف البشرية وعجزها بالوارد عليه (٥) من ربه ، ألا تراه يقول : « إني لست كأحدكم » ﷺ .

يقول <sup>(1)</sup> العبد الضعيف أبو الحسن – أحسن اللّه إليه – : وقد أنشدني بعض الكبراء من العلماء في فضائل سيد الأنبياء والمرسلين – صلوات اللّه عليهم أجمعين – :

لقد كان في ختم النبيين أسوة دعا وهدى أهل الثرى بخصاله كذا كان يدعو للهدى حركاته فلو كان للإسلام شكل فإنه لقد زين السبع الشداد ضياؤه فحياه رب العالمين تحية

لمن دان دين الحق في صفحة الترب وأحواله في البعد منهم وفي القرب وإن ظهرت في اللبس والأكل والشرب هو السيد المبعوث في العجم والعرب وأحيا قلوب الخلق في الشرق والغرب مباركة تنجى العباد من الكرب

### باب في معنى إضافة الصوم لنفسه ﷺ

حديث آخر : [ قال المصنف كَلَمْهُ ] (٧) : [٩٨] ح الحسين بن علي العطار ، قال : ح إبراهيم بن عبد الله العَبْسِي (٨) ، قال : ح وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : ويسقيني .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : الشهر ا.هـ . والأحاديث الواردة في ذلك تبين أنه شهر .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب التمني باب ما يجوز من اللو (٣) الحديث أخرجه البخاري )، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم (٢٦٤٥/٦) رقم (١١٠٤).

 <sup>(</sup>٤) في هامش (س): نكل به أي جعله نكالًا وعبرة لغيره ا.هـ ، وفي هامش (خ): كالمعاقب أو المعاتب .

<sup>(</sup>٥) في (س) : عليها .

<sup>(</sup>٦) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : ح أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب قال .

 <sup>(</sup>٨) العَبْسِي : بفتح العين المهملة ، وسكون الباء الموحدة ، وكسر السين المهملة هذه النسبة إلى عبس ...
 وهى القبيلة المشهورة التى ينسب إليها العبسيون بالكوفة ، الأنساب ( ٣٠٩/٣ ) .

هريرة ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ (١) أَمْقَالُهَا إِلَى سَبْعِمائَةِ ضِعْفِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِلاَ الصَّومَ ؛ فَإِنَّهُ لَي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (٢) وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، و (٣) للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (٢) وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، و (٣) للصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رَائِحَةِ المَسْكِ ، وَلَيْعَةً وَلَهُ (١) الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رَائِحَةِ المَسْكِ ، الصَّومُ جُنَّةٌ ﴾ (٨) .

قال المصنف كتلله : معنى إضافة الصوم إلى نفسه – جل اسمه – يجوز أن يكون لبعده من الرياء والسمعة ؛ لأنه لا يكاد تقع عليه أبصار الناظرين ، فيدخل في الرياء .

ويجوز أن يكون على معنى أن الصائم لا يطعم ، والله على وصف نفسه فقال : ﴿ وَهُو يُطْمِمُ وَلَا يُطْمَرُ ﴾ [الأنعام: ١٤] [٢٣/ب] فكأن الصائم اتصف بصفة من صفات الحق سبحانه على قدر ما يليق بالبشرية (٩) وكماله لله على استحقاق الربوبية ، كما أن العالم منا والكريم والرحيم متصف بصفة يستحقها الله وللعبد فيها نسبة على قدر البشرية ، فلما كان كذلك يجوز أن يكون خصوص الإضافة إلى نفسه لذلك .

وقوله: « وأنا أجزي به » أي على كرم الربوبية لا على استحقاق العبودية ، كأنه (١٠) يقول: إن الذي أتيت به من الإمساك عن الطعام ليس من صفتك إنما هو من صفتى ،

<sup>(</sup>١) في (خ): عشر . (٢) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : لقائه ﷺ .

<sup>(</sup>٥) خلوف : تغير ريح الفم ، النهاية مادة ( خلف ) ، ( ٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل : فمه .

 <sup>(</sup>٧) جنة : الجنة الوقاية ، والصوم جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات ، النهاية مادة ( جنن ) ،
 ( ٢٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة الله في كتاب اللباس باب ما يذكر في المسك (٥/٥ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الصوم باب حفظ اللسان (٢٢١٥/ ) رقم (١١٥١ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصيام (٢٠٨/ ) رقم (١٦٣٨ ) ، وابن حبان في صحيحه (٢٠/١ ) رقم (٢١١٨ ) ، وابن حبان في صحيحه بنحوه (٢١١٨ ) رقم (٢١١٨ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : من البشرية .

<sup>(</sup>۱۰) زاد فی (س) بعدها: تعالى .

فإني أنا الذي لا أطعم غير أنك تكلفت لذلك من أجلي ، وتركت طعامك وشرابك ، فأنا أجزيك على قدري .

قال المصنف كِلَيْهُ: [ وقد سمعت الشريف أبا ] (۱) الحسن الْعَلَوِي (۲) الْهَمَذَانِي (۳) يقول : اختص بالصوم لنفسه ليسلم من العدو أن يفسده ؛ لأنه لا يطمع فيما للَّه تعالى ، ويسلم من الخصوم أيضًا (٤) أن يأخذوه عند الحساب ، فإذا استوفى الخصوم أعمال المؤمن ، ولم يبق له عمل أخرج اللَّه تعالى ديوان صومه الذي هو للَّه تعالى دون العبد ، فيجزيه على ذلك على استحقاق الربوبية ؛ لأنه له ، وثوابه على قدره .

قال المصنف كِثَلَثه : قال أبو الحسن بن أبي ذر كِثَلَثه (°) : معنى قوله : « أنا أجزي » أي أنا الجزاء [ له به ] (٢) . قال أبو الحسن : أي معرفتي هي الجزاء له به ، وحسبه ذلك جزاء ، فما شيء يدانيها ولا يبلغها .

وقوله: « للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره » يجوز أن يكون فرحه على حصول صومه ، فلم ينقطع عليه بموت أو علة أو آفة ، فهو يسر بذلك .

ويجوز أن يفرح به أنه حصل له شيء هو للَّه تعالى خالص ؛ لأن اللَّه تعالى حكم بذلك فقال : « الصوم لي » ومنهم من يفرح بتوفيق ربه إياه على صومه فيكون فرحه بما جاء من اللَّه تعالى إليه ، دون ما جاء منه ، فلن يكون عمل إلا به .

ويجوز أن يريد بإفطاره يوم خروجه من [٢٤/أ] الدنيا ، فإن المؤمن قد صام عن جميع لذاته وشهواته المحرمة عليه أيام عمره فدهره في ذلك يوم ، وفطره في آخر النهار ، وإذا غربت الشمس أفطر الصائم وإن لم يأكل ، فالمؤمن إذا غربت شمس حياته في

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : وقال الشريف أبو .

 <sup>(</sup>٢) الْعَلَوِي : بفتح العين المهملة واللام المخففة وفي آخرها الواو . هذه النسبة إلى أربعة ممن اسمهم علي ،
 الأنساب ( ٣٦٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) لم أقف إلا على اسمه وهو : أبو الحسن محمد بن علي الْفَلَوِي الْهَمَذَانِي ، تاريخ بغداد ( ٢٢٩/٧ ) ، والْهَمَذَانِي : بالهاء والميم المفتوحتين والذال المنقوطة بعدهما ، فهي مدينة بالجبال مشهورة على طريق الحاج والقوافل ، الأنساب ( ١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( س ) .

 <sup>(</sup>٥) في هامش (خ): البخاري ا.ه. . وهو أبو الحسن محمد بن علي الْقَلَوِي الْهَمَذَانِي ، تاريخ بغداد
 (٢٢٩/٧) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : به له .

الدنيا أفطر من صيامه عن شهواته ، وذلك حين فرحه . قال عَلَيْنَ : [٩٩] « تُحفّهُ (١) المؤمِنِ المؤتُ » حدثناه حاتم بن عقيل ، قال : ح يحيى بن إسماعيل ، قال : ح يحيى المؤمِنِ المؤتُ » مقال : ح يحيى (٣) بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن [ بكر بن الحِمّانِي ] (٢) ، قال : ح يحيى (٣) بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن [ بكر بن عمرو] (١) عن عبد الرحمن بن زياد عن [ عبد الرحمن ] (١) الْحُبُلِي (١) عن عبد الله ابن عمرو هم عن النبي عمرو أله قال ذلك ] (٧) .

« وفرحة عند لقاء ربه » وهو النظر إليه – جل وعز – لأنه قال : « وأنا أجزي به » أي أنا أجزيك النظر إليَّ ، لا أن يكون ذلك جزاء لعملك ، ولكني أجزيك من عندي فضلًا ومنة .

وقوله: « ولخلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك » أي من رائحة المسك عند الحلق ، كما أنهم يحبون ريح المسك ، ويؤثرونه ، ويرضون به ، ويختارونه ، كذلك الله سبحانه يحب خلوف فم الصائم ، ويؤثره ويختاره ، ويرضى به .

<sup>(</sup>١) تحفة : التحفة الطرفة من الفكاهة وغيرها من الرياحين ، لسان العرب مادة ( تحف ) ، وتحفة المؤمن الموت أي ما يصيب المؤمن في الدنيا من الأذى وما له عند اللَّه من الخير الذي لا يصل إليه إلا بالموت ، النهاية مادة (تحف ) ، ( ١٨٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : يحيى بن الحِمَّانِي .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( يحيى ) من هامش الأصل ، وهي سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : بكير بن عمر .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) و ( خ ) : أبي عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٦) قال السمعاني : الحُبُلِي بضم الحاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة ... منسوب إلى حي من اليمن من الأنصار يقال لهم : بنو الحبلي وذكر سيبويه النحوي الحُبَلي ، وقال : منسوب إلى بني الحُبلي . قلت : والمشهور بالنسبة هي الأولى وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي من تابعي أهل مصر ، الأنساب ( ٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>۷) ما بين المعكوفين سقط من (س). والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن عبد الله بن عمرو، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، وتعقبه الذهبي قال: ابن زياد هو الأفريقي ضعيف ( $^{90}$ ) رقم ( $^{90}$ ) وابن ( $^{90}$ ) ويعني به عبد الرحمن بن زياد، والبيهقي في شعب الإيمان ( $^{90}$ ) رقم ( $^{90}$ ) وابن المبارك في الزهد (ص $^{90}$ ) رقم ( $^{90}$ ) وعبد بن حميد في المنتخب (ص $^{90}$ ) رقم ( $^{90}$ ) وعبد بن حميد القضاعي في الكبير بنحوه موقوفًا على والقضاعي في مسند الشهاب ( $^{90}$ ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات ( $^{90}$ ) وقال المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده جيد ( $^{90}$ ) رقم ( $^{90}$ ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه ، وقال: غريب من حديث عبد الله بن عمرو ( $^{90}$ ) .

وقوله: « الصوم جنة » يجوز أن يكون جنة في الدنيا من المعاصي ، والسفه على الناس ، والغيبة لهم ، ومجازاة من أساء إليهم قولًا وفعلًا . فقد قال على الله الله - إن شاء الله - بحهل (۱) عَلَى أَحَدِكُم جَاهِلٌ وهُو صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ » (۲) معناه - إن شاء الله - ألا يجازيه على وجهه (۳) ، وليقل لنفسه إن طالبته بمجازاته: « إني صائم » ولا ينبغي للصائم أن يجهل ويسفه ويمنعه عن الغيبة ، فقد قال على الله الله عنه لم يَدَعُ قَوْل الله الرور (٤) والعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لللهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ » (٥) أخبر أن الصيام ترك الرور (١) الله تعالى عنه من قول أو (٢) عمل ، وليس هو بترك الطعام والشراب فقط ، فالصيام جنة تستره ، وتحول بينه وبين المعاصي ، وهو جنة في الآخرة من النار ، ويجوز فالصيام جنة تستره ، وتحول بينه وبين المعاصي ، وهو جنة في الآخرة من النار ، ويجوز من النار سبيل على الصائم ، كما أنه لا سبيل لها على مواضع الوضوء [٢٤/ب] من العبد ؛ لأن الصوم يعم جميع البدن فلا يكون للنار عليه (٨) سبيل ، فهو جنة له منها .

ومعنى آخر في تخصيص الصوم وهو أن في الصوم معنى الإعراض عن النفس طلبًا

<sup>(</sup>١) جهل : أي أظهر الجهل ، لسان العرب مادة (جهل) .

<sup>(7)</sup> الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب حفظ اللسان للصائم (7) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم (7) (7) وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل الصوم (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : جهله .

<sup>(</sup>٤) الزور : الكذب والباطل والتهمة ، النهاية مادة ( زور ) ، ( ٣١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة فله في كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور ( ٢٧٣/٢ ) رقم ( ١٨٠٤) ، وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم ( ٣٠٧/٢ ) ، والترمذِي في جامعه بلفظه في كتاب الصوم باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم ، وقال : حسن صحيح ( ٨٧/٣ ) رقم ( ٧٠٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب الصيام باب ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة ( ٢٣٨/٢ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم ( ٥٩٩/١ ) رقم ( ١٦٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل والكلمة المثبتة من ( س ) .

<sup>(</sup>٧) في (س) و (خ): و.

<sup>(</sup>٨) سقط من ( س ) و ( خ ) .

= باب في معنى إضافة الصوم لنفسه ﷺ

لمرضاة الله تعالى ، والإعراض عن النفس ترك حظوظها ، وحظوظ النفس هو الطعام والشراب والرفث إلى النساء ، فمن ترك هذه الأشياء فقد ترك حظوظ نفسه وشهواتها ولما ومن ترك ذلك فقد أعرض عن نفسه ، ومن أعرض عن نفسه ابتغاء وجه الله تعالى لم يبق بينه وبين الله حجاب ؛ لأن الحجب ثلاثة : الخلق ، والدنيا ، والنفس . والخلق والدنيا إنما يحجبان إذا كانا لحظ النفس ، فمن أعرض عن نفسه فقد أعرض عن الدنيا والخلق ، فحصل الصوم إعراضًا عن النفس ، والإعراض عنها وصول إلى الله تعالى ، فلذلك قال : « الصوم لي » وليس هذا المعنى في شيء من الفرائض غير الصوم والصلاة [ إلا أن ] (۱) وقت الصلاة وقت يسير ، فهو إذا فرغ منها رجع إلى جميع حظوظه . ووقت الصوم يمتد ؛ لأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وجملة الشرائع التي بني عليها الإسلام خمس : شهادة ألا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الركاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت . وليس معنى الإعراض عن النفس على طول المدة [ في شيء منها ] (۲) إلا في الصوم ، الدليل على هذا قوله تعالى : « يدع طعامه وشهوته هو شيء لله سبحانه لا غير . يقول (۱) العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدنى بعض الكبار عن يقول (۱) العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدنى بعض الكبار عن يقول (۱) العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدنى بعض الكبار عن يقول (۱) العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدنى بعض الكبار عن

صومي عن الخلق يا مولاي أعطشني فليس غير شراب الوصل يقنعني وقال آخر:

من صام عن طيبات الرزق فليصم ثم ليصم عن حظوظ النفس مجتنبًا ثم ليصم بعد عن ذكر الخلائق في هذي مراتب صوم العارفين وما

إلى لقائك والعطشان ذو قلق فاسقنى شربة أطفي بها حرقي [٢٠/أ]

عما نهى عنه أهل الدين والكرم ما لا يفيد من الأفعال والكلم شهود خالقه الموصوف بالقدم وراءها صوم أهل الفقد والعدم بعض العارفين ، قال :

<sup>(</sup>١) في ( س ) : لأن ا.هـ . وفي ( خ ) : إلا في .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ ) .

#### فليطلب العبد من أهل الهدى رتبًا سما إليها أولوا الأبصار والهمم

#### باب في بناء الإيمان على الشفقة على خلق الله تعالى

حديث آخر: قال المصنف كِنْلَهُ: [١٠٢] ح حاتم بن عقيل قال: ح يحيى بن إسماعيل قال: ح يحيى بن إسماعيل قال: ح يحيى بن إسماعيل قال: ح يحيى الحيمان عن أبي صالح عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا ، وَأَرَقُ أَفْدِدَةً ، الإيمانُ يَمَانِ ، والحِكَمَةُ يمانِيَّةً ، وَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ المَشْرِقِ ﴾ (١).

قال المصنف كله : وصف أهل اليمن بلين القلوب ورقة الأفعدة (٢) ، ثم نسب الإيمان والحكمة إليهم ، كأنه أخبرهم أن بناء الإيمان على الشفقة على خلق الله والرقة عليهم ؛ إذ كان صفة من نسب الإيمان إليهم بقوله : « الإيمان يمان » . والحكمة هي الإصابة لما يرضى به الله على وما يحبه ، وترك ما يسخطه ويكرهه ، ولا ينال ذلك إلا برقة القلب وصفائه ، فيشهد (٣) فيه زواجر الحق ؛ لأن زواجر الله في قلب كل مؤمن ، فمن كان أصفى قلبًا فإنه أحسن إدراكًا لذلك الزواجر (٤) وأشد إصابة له ؛ لذلك نسب الحكمة إلى من رق قلبه ويكون ذكر القلب والفؤاد عبارة عن شيء واحد .

ويجوز أن يكون الفؤاد عبارة عن باطن القلب ، فإن الحكماء قالوا : الصدر خارج القلب والفؤاد داخله . فوصف القلب باللين ، والشيء اللين يتثنى وينعطف وهو التقلب، ويسمى القلب قلبًا ؛ لأنه يتقلب (٥) . [٢٥/ب] قال ابن عباس ﷺ : [٢٠٣] « مَثَلُ الْقَلْبِ [٢٠٣] « مَثَلُ الْقَلْبِ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب المغازي باب قدوم الأَشْمَرِيين وأهل البيمن ( ١٥٩٤/٤ ) , ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان فيه ( ٧٣/١ ) , والترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب في فضل اليمن ( ٧٢٦/٥ ) رقم ( ٣٩٣٥ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٥٢/٢ ) رقم ( ٣٩٣٠ ) ، والبيهقي في سننه بألفاظ مختلفة ( ٣٨٥/١ ) رقم ( ٣٨٥/١ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( ٢٥٢/١ ) رقم ( ٣٨٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( س ) و ( خ ) : أي فيحضر .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) و ( خ ) : الزاجر (٥) في ( س ) و ( خ ) : متقلب .

<sup>(</sup>٦) في (خ): متقلب.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه من كلام ابن عباس وإنما أخرجه ابن المبارك في الزهد بنحوه موقوفًا على أبي موسى =

مَثُلُ رِيشَةٍ بِفَلاقٍ مِنَ الأَرْضِ ثُقَلِّبُهَا الرِّيَامِ ظَهْرًا لِبَطْنِ » (١) والمتقلب يتقلب إلى كذا [وإلى كذا ] (٢) فكأنه وصف أهل اليمن بأن قلوبهم ألين وأكثر تقلبًا وتثنيها ، وأن تقلبها وتثنيها إلى الإيمان والحكمة أكثر شهودًا للغيب ؛ لأن الشيء الرقيق أنفذ في خلال الأشياء المانعة والحجب الساترة من الشيء الغليظ ، ومن خرق الحجب أدرك الإيمان وحقيقته ، والحكمة التي هي التكلم عن الله سبحانه .

ويجوز أن يكون أشار بلين القلب إلى خفض الجناح ولين الجانب والانقياد والاحتمال وترك العلو والترفع ؛ لأن هذه الأفعال إنما تظهر ممن لان قلبه ، وهي أوصاف الظاهر . وأشار برقة أفئدتهم إلى شفقتهم على الخلق والرحمة لهم ، والرأفة بهم ، والعطف عليهم ، والنصح لهم ، وأن يحبوا لهم ما يحبون لأنفسهم ، وهذه أوصاف الباطن ، فكأنه أشار إلى أنهم أحسن أخلاقًا ظاهرًا وباطنًا ، وقد قال : [٥٠١] « أَكْمَلُ المؤمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا » (٣) .

وقوله: « **الإيمان يمان** » أي أهل اليمن أكمل الناس إيمانًا وتكون الحكمة من أوصاف من كمل إيمانه ويقينه .

ويجوز أن يكون وصفه لهم بلين القلوب إشارة إلى قبول الحق ؛ لأن أهل اليمن أجابوا إلى الإسلام بالدعوة دون المحاربة والقتال فقبلوا الحق للين قلوبهم ؛ لأن من قسا قلبه لا يقبل الحق وإن كثرت دلائله وقامت حججه . قال اللَّه ﷺ : ﴿ ثُمَّ قَسَتَ قُلُوبُكُم

الأَشْمَرِي ( ص ١٢٢ ) رقم ( ٣٥٨ ) ، وابن الجعد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ص ٢١٩ ) رقم ( ١٤٥٠ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه ( ١٤٢/٧ ) رقم ( ٣٤٨١٩ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظ مقارب ( ٢٦١/١ ) ، وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أبي موسى الأَشْعَرِي مرفوعًا ( ٢٣٧٨ ) وقم ( ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) يأتي الحديث بتمامه وتخريجه في اللوحة رقم ( ٩٩/ب ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب السنة باب في رد الإرجاء (٢٢٠/٤) رقم ( ٢٢٠/٤) ، والترميذي في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه وقال : هذا حديث صحيح ( ٩/٥) رقم (٢٦١٢) ، والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في كتاب عشرة النساء باب لطف الرجل أهل ( ٣٦٤/٥) رقم ( ٢٥١٥) ، والدارمي في سننه في حسن الخلق ( ٢١٥/٢) رقم ( ٢٥١٥) مذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين ، ووافقه الذهبي ( ٢٧٩٢) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين ، ووافقه الذهبي ( ٢٧٩٢) ، وقم ( ٢ ) .

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَأَلِحَجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ [البقرة: ٧٤] أخبر أن من قسا قلبه لا يرجع إلى الحق وإن ظهرت أعلامه ، والآيات إنما يعقلها من كانت صفته ضد صفة القاسية قلوبهم ، فلذلك نسب الإيمان إليهم ؛ لأنهم قبلوه من غير عنف ونسبهم إلى الحكمة ؛ لأن الحكمة [٢٦/أ] هي الإصابة للحق فأصابوا الحق فآمنوا للين قلوبهم ومواتاتهم (١) وقبولهم الحق .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « أرق أفئدة » إشارة إلى توسطهم في مشاهدات القلوب ومنازلات الأسرار (٢) ، وذلك أنهم قالوا: إن الفؤاد عبن القلب ، فكأنه أشار إلى أن في نظرهم إلى أحوال الغيوب رقة وأنهم في هذه الصفة ليسوا بذاك ، وبذلك تشهد أحوالهم ويعرفها من شاهدهم كأنه أشار إلى أنهم في الأحوال الظاهرة أقوى منهم في الأحوال الباطنة ، يدل على ذلك ما حدثناه عبد العزيز قال : ح محمد بن إبراهيم البَكْرِي (٣) قال : ح آمحمد بن إلى أسحاق الفَرْوِي (٥) قال : ح ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبي هريرة شي قال : قال رسول الله عليه عن أبي هريرة شي قال : قال رسول الله عليه عن أبي هريرة الفي قال : قال والحِكمَةُ تَمَانِيَةً » (٩) .

قال المصنف كَلَلْله : يدل على ذلك إجابة الكثير منهم الأسود العَنْسِي وطليحة الأسدي لما تنبيا بعد رسول الله ﷺ فذلك لرقة أفئدتهم وضعف رؤية قلوبهم (١٠٠) ؛ لأن

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): المؤاتاة الموافقة .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( س ) : أي الخواطر الرحمانية .

<sup>(</sup>٣) في (س): السكندي . (٤) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٥) الفَرْوِي : بفتح الفاء وسكون الراء المهملة ، هذه النسبة إلى الجد الأعلى ، الأنساب ( ٣/٠٥٠ ) .

<sup>(</sup>٦) أرق أفئدة : أي ألين وأقبل للموعظة والمراد بالرقة ضد القسوة والشدة ، النهاية مادة ( رقق ) ، ( ٢٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أفتدة : الفؤاد القلب ، وقيل : وسطه . وقيل : الفؤاد غشاء القلب والقلب حبته وسويداؤه وجمعه أفتدة ، النهاية مادة ( فأد ) ، ( ٢٠٥/٣ ) ، والقلب أخص من الفؤاد في الاستعمال ، وقيل : هما قريبان من السواء ،

النهاية مادة ( قلب ) ، ( ٩٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب المغازي باب قدوم الأشْمَرِيين وأهل البمن ( ١٠٩٥/٤ ) , ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان فيه ( ٧٢/١ ) رقم ( ٧٢٥ ) ، والترمِذِي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب المناقب باب في فضل البمن ( ٧٢٦/٥ ) رقم ( ٣٩٣٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( س ) و ( خ ) : أفئدتهم .

الفؤاد عين القلب لما ضعفت (١) أبصار قلوبهم لم يشاهدوا ما أجابوا إليه أول مرة من صحة نبوة محمد خاتم الرسل ﷺ فلما دعاهم غيره أجابوه وهذه صفة عوامهم ، أما خواصهم فرقت أفئدتهم فنفذت في خلال الحجب فخرقتها فشاهدت الغيوب ، فقوي إيمانهم فثبتوا عليه .

وقوله: « رأس الكفر قبل المشرق » . يجوز أن يكون المراد منه كفر النعمة لا كفر الجحود ، وذلك أن أكثر الفتن التي كانت في الإسلام ظهرت من قبل المشرق وهو العراق وما وراءه . كان الجمل وهو أعظم فتنة (١) كانت في الإسلام بعد قتل عثمان بن عفان العراق عفان العراق ، وكذلك صفين والنهروان وقتل الحسين بن علي كان بالعراق ، وفيها كانت فتنة ابن (١) الزبير [ بين (١) عبد الملك بن مروان ومصعب ابن الزبير ] (١) [ تسع سنين ] (١) ، وفتنة الجماجم (١) ، قالوا : قتل فيها خمسمائة من قراء التابعين ، ثم واقعة (٨) أبي مسلم (٩) كان ظهوره (١٠) فيها ، وغيرها من الفتن والأحداث كانت أكثرها من قبل المشرق ، وسبب الفتنة وإراقة دماء المسلمين كفران نعمة الإسلام .

ويجوز أن يكون المراد فيه الكفر الذي هو ضد الإيمان ، ويكون ذلك خروج الدجال ، فإن أكثر الروايات على أن خروجه يكون من قبل الترك . حدثناه حاتم [ بن

<sup>(</sup>١) في ( س ) : ضعف .

<sup>(</sup>٢) في (خ): فتن . (٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) زاد في ( خ ) بعدها : الزبير بن .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س). (٦) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٧) الجماجم: وقعة بين أهل العراق تحت إمرة ابن الأشعث من ناحية وبين الحجاج بن يوسف الثُقّفي من ناحية أخرى لخلع عبد الملك بن مروان والحجاج وكانت في دير الجماجم بالعراق هزم فيها ابن الأشعث وقعت في شعبان سنة ( ٨٢ هـ ) ، تاريخ الأمم والملوك للطبري بتصرف ( ٣٢٩/٣ ) ، والبداية والنهاية لابن كثير بتصرف ( ٤٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) و ( خ ) : فتنة .

<sup>(</sup>٩) أبو مسلم : هو الخراساني الداعي إلى إقامة الدولة العباسية ، ثم ما لبث أن قتله المنصور بعد أن استتب له الأمر ، وكان ظهور أبي مسلم الخراساني سنة ( ١٣٩ هـ ) واقتتاله كان مع نصر بن سيار أمير خراسان ، البداية والنهاية ( ٢٩/١٠ ، ٣٠ ) .

<sup>(</sup>١٠) زاد في (خ) بعدها : من قبل المشرق .

عقيل قال : ح ] (١) يحيى عن (٢) علي بن مسهر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة ﴿ أَجْمَعِينَ أَنهُ قَالَ : [١٠٧] ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّ أَعْوَرَ (٣) الدَّجَّالِ مَسِيحَ الضَّلالَةِ يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ ﴾ (١) في حديث ساقه .

قال (°) أبو الحسن: والشيخ الإمام العارف لو كان في زماننا يقول: يحتمل أنه على أراد بقوله: « رأس الكفر قبل المشرق » أنهم هم الكفرة الفجرة من أهل خطا وهم على الخطأ ، بل تحقق وما تردد ؛ لأنهم هم الذين قهروا جميع الأنام وخربوا ديار الإسلام ، واستولوا على الخاص والعام ، هداهم الله بفضله وإلا فرق جمعهم وشتت شملهم وقهرهم وقمعهم وبخانا منهم ومن شرهم وأيدي الظالمين ، إنه أرحم الراحمين . قاله أبو الحسن ، وقد أنشدني بعض المحققين من الكبار في صفة الكفار:

من آثر الدنيا ولذاتها في حلده وهو عدو الله في جلده يؤثر الدنيا التي ابتاعها واعتاضها من دينه فاعتدى فلم يبعها غير من سامها فلم يبعها غير من سامها بؤسًا لها ملعونة لا ترى فلا يعادي الدين إلا الذي

على ثواب اللّه في الآخرة مثل سراب لاح في الهاجرة وإن أتى بالقرب الظاهرة شر الورى بالقيمة الفاخرة من فعله في صفقة خاسرة بلينه والملة الزاهرة من قود أو دية جابرة تألف إلا الفئة الكافرة يرغب في نفسه الفاجرة [٢٧/أ]

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : الحِمَّاني ح ا.هـ . وفي ( خ ) : حدثنا الحماني حدثنا .

<sup>(</sup>٣) في (خ) : الأعور .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في ذكر قدر مكث الدجال في الأرض ( ٢٢٣/١٥) رقم ( ١٩٠٤)، وأورده في الأرض ( ٢٢٣/١٥) رقم ( ١٩٠٤)، وأورده في مجمع الزوائد وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة ( ٣٤٩/٧). (٥) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة (س) و (خ).

# باب في حسن الظن بالله

حديث آخر : [١٠٨] ح حاتم بن عقيل قال : ح يحيى [ الحِمَّانِي قال : ح يحيى [ الحِمَّانِي قال : ح يحيى ] (١) قال : ح أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الله عَلَيْ قال : قال رسول الله عَلَيْتِي : « يَقُولُ اللّهُ عِنْهُ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي ، وأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاً (٢) ذَكَرْتُهُ فِي مَلاً خَيْرِ مِنْهُم ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاً (٢) ذَكَرْتُهُ فِي مَلاً خَيْرِ مِنْهُم ، وإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاً (٢) ذَكَرْتُهُ فِي مَلاً خَيْرِ مِنْهُم ، وإِن افْتَرَبَ إِليَّ ذِرَاعًا افْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وإِن افْتَرَبَ إِليَّ ذِرَاعًا افْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وإِن افْتَرَبَ إِليَّ ذِرَاعًا افْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وإِن أَتَانِي عِشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً (٣) » (١) .

قال المصنف كِثِلَثْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله: « أنا عند ظن عبدي » بالكفاية إذا استكفاني ، وبالكلاءة له إذا استكلأني ، والإقبال عليه إذا أناب إلي ، وبالإجابة له إذا دعاني ، والقبول منه إذا عمل لي ، والمغفرة له إذا استغفرني ؛ لأن هذه الأوصاف لا تظهر من العبد إلا إذا حسن بالله ظنه وقوي يقينه .

وقوله: « فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » يجوز أن يكون معناه إن خلا بذكري أخليت سره عن سواي ، وإن أخفى ذكره لي إجلالًا لقدري وتعظيمًا لحقي ، وغيرة على الذكر لي أخفيته في غيبي فلا أطلع عليه إلا أحبابي غيرة عليه مني ، وأغيبه في غيب غيبي (°) فلا يكون لشيء إليه طريق يشغله عني فيكون سري بين خلقي كما

<sup>(</sup>١) في ( س ) : بن [ بياض بالنسخة ] ح يحيى الحِمَّانِي ا.هـ . وفي ( خ ) : حدثنا الحماني .

 <sup>(</sup>٢) ملأ : الملأ أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم وجمعه أملاء ، النهاية مادة
 (ملأ) ، ( ٢٠١/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) هرولة : الهرولة بين المشي والعدو وهو كناية عن سرعة إجابة الله تعالى وقبول توبة العبد ولطفه ورحمته ،
 النهاية مادة ( هرول ) ، ( ٢٦١/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التوحيد باب ما يذكر في الذات والنعوت (٢٦٩٣٦) رقم (٢٩٧٠)، ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى (٢٦٩/٤) رقم (٢٦٧٥)، والترمذِي في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الزهد باب في حسن الظن بالله على وقال : حسن صحيح (٥٨١/٥) رقم (٣٦٠٣)، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب التعبير في ذكر أسماء الله تعالى علام الغيوب (٢١٢/٤) رقم (٧٧٣٠)، وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب فضل العلم (٢٢٥٥/١) رقم (٣٨٢١).

<sup>(</sup>٥) في هامش ( س ) و ( خ ) : المعنى من غيب غيبي ألا يطلع عليه غيره ، والغيب ما يكون خفيًا ولكن 😑

كنت سره من خلقي ، وفي بعض الروايات : [٩٠١] « مَنْ ذَكَرَني في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِهِ ﴿ كَرْتُهُ في نَفْسِهِ ﴾ (١) .

يجوز أن يكون معناه: من ذكرني في نفسه هو الذي ذكرته في نفسي (٢) أي في غيبي قبل إيجادي له (٣) ، وقبل ذكره لي ، وقبل كل قبل في أزل الأزل (٤) وسابق العلم وإن ذكرني في ملأ افتخارًا بي وإجلالًا بين خلقي ذكرته في ملأ خير منهم مباهاة به وتعظيمًا لقدره بين ملائكتي الذين هم أفضل ممن ذكرني فيهم وهم المؤمنون (٥) . ويجوز أن يكون معنى قوله: [٢٧/ب] ( في ملأ خير منهم » أي خير منهم حالًا ؛ لأن الملائكة أحوالهم حالة واحدة ، وهي الحالة المرضية لقوله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَلَا يَعْمُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمٌ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [الانباء: ٢٠] ، ولقوله الله الذين هم الملائكة في أحوالهم خير من الملأ الذين هم المؤمنون ، وإن لم تكن الملائكة خيرًا منهم في الفضل .

ومعنى قوله: « وإن اقترب إلي » أي بالقصد والنية « شبرًا » قربته مني توفيقًا وتيسيرًا ذراعًا ، وإن اقترب إلي بالعزم والاجتهاد ذراعًا قربته مني بالهداية والرعاية باعًا ، وإن أتاني معرضًا عمن سواي يمشي آويته إلى كنفي فيفوت من سواي أثرًا فيه أو طريقًا إليه كأنه يقول: من أعرض عما سوى الله وأقبل على الله مسرعًا خوفًا أن يدركه شيء يقطعه عن سيره إلى الله وإقباله على الله آويته إليَّ وحلت بينه وبين كل قاطع وسبقت به كل مانع.

<sup>=</sup> يطلع عليه باطلاع الله . ا.هـ .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ﷺ ( ٣٥٤/٢ ) رقم ( ٨٦٣٥ ) ، وابن المبارك في الزهد عن خالد بن معدان ( ص ٣٢٦ ) رقم ( ٩٢٧ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة ( ٦١/٦ ) رقم ( ٢٩٤٧٩ ) ، والطبراني في الدعاء ( ص ٢٢ ه ) رقم ( ١٨٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) بعدها : كأنه يقول : من ذكرني في نفسه هو الذي ذكرته .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( س ) : فكان ذكر اللَّه سابق على ذكره .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : الآزال . ا.هـ . وفي الهامش : الأزل عبارة عن الوقت الذي يعجز العقل عن دركه ، وأزل الأزل مبالغة فيه .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( س ) بعدها : مباهاة كقوله : ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيقَةٌ ﴾ الآية [البنرة: ٣٠] فأجاب : ﴿ إِنِّ أَعَلَمُ مَا لَا نَسَلَمُونَ ﴾ [البنرة: ٣٠] ا.هـ .

وعلى الرواية الأخرى: [١١٠] « مَنِ اقْتَرَبَ إِلِيَّ شِبْرًا » و « مَنِ اقْتَرَبَ إِلِيَّ شِبْرًا » و « مَنِ اقْتَرَبَ إِلِيَّ شِبْرًا » و « مَنْ أَتَانِي يمشِي » (٢) فمعناه إن شاء الله أن الذي اقترب مني شبرًا بالطاعة هو الذي اقتربت منه ذراعًا بالإخلاص اقتربت منه باعًا بالجذب ، ومن أتاني مشاهدًا لي هو الذي هرولت إليه برفع أستار الغيوب بيني وبينه ، فيكون معنى « من » الذي [و] (٣) يكون قوله : « اقتربت إليه » خبرًا (١٠) ، كما قال يَلِيَّةِ : [١١١] « مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ (٥) فَعَلِيٌّ مَوْلاه » (٢) [ معناه : علي مولى من كنت مولاه] (٣) فكذلك قوله : « من اقتربت إليه » أي اقترب إلى .

ويجوز أن يكون معنى هذه العبارات كأنه سؤال وجواب كما قال الله تعالى : ﴿ لِمَنِ الْمُلَّكُ اَلْيُومُ لِلَّهِ اَلْوَكِدِ الْقَهَارِ ﴾ [غانر: ١٦] فكان الجواب من الذي منه السؤال .

#### رباب في معنى : « خلق الله آدم على صورته »

حدیث آخر: قال المصنف کِشَلَهٔ : [۱۱۲] ح عبد العزیز بن محمد [۲۸/أ] قال: ح محمد بن إبراهیم البَكْرِي قال: ح إسحاق الهَرَوِي (۸) قال: ح ابن أبي الزناد [ عن أبي

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : مني .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظه عن أبي ذر ( ٣٦٦/١ ) رقم ( ١٠٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ) : أي لا جزاء .

<sup>(</sup>٥) مولاه : المولى اسم يقع على جماعة كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه ومولاه هنا تحمل على أكثر هذه الأسماء المذكورة ، النهاية مادة ( ولى ) ، ( ٢٢٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعبة راوي الحديث - في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب ، وقال : حسن صحيح ( ١٦٣/٥) رقم ( ٣٧١٣) ، وأبي النسائي في سننه الكبرى عن بريدة في كتاب المناقب باب فضائل علي ( ٥/٥٤) رقم ( ٨١٤٥) ، وفي خصائص علي ( ٩٩/٢) رقم ( ٨١) ، وابن ماجه في سننه عن سعد بن أبي وقاص في أول الكتاب باب فضل علي بن أبي طالب ( ١/٥٥) رقم ( ١٢١) ، وأحمد في مسنده عن زاذان بن عمر ( ١٨٤/١) رقم ( ٢٤١) ، وأحمد في مسنده عن زاذان بن عمر ( ١٨٤/١) رقم ( ٢٤١) ، والحاكم في المستدرك عن بريد الأسلمي ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ١١٩/٣) رقم ( ٤٥٧٨) .

<sup>(</sup>٧) من هامش الأصل . ﴿ لَمُ الْفَرْوِي -

الزناد ] (١) عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ قال : « خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا » (٢) .

قال المصنف كِثَلَثه : معنى قوله : « خلق آدم على [ صورته » أي على صورة ] (٣) آدم التي كان عليها يوم قبض أي (٤) لم يكن علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم مكسوًّا لحمًا ثم طفلًا ثم بالغًا أشده ثم شيخًا أي لم يخلق أطوارًا بل خلق على الصورة التي كان بها . ويقال : خلقه على صورته (٥) التي كان في الجنة عليها لم تتغير صورته (١) ولم ينتقص طوله ولا سلب نوره ، يدل عليه قوله : « طوله ستون ذراعًا » أي على هذا الطول خلق ، ولم يكن في الجنة أطول منه في الأرض ولا أقل نورًا ولا أدنى حالًا منها منه في الجنة .

ويجوز أن يكون معنى « صورته » أي صورة حاله وأن يكون متفاوت الحال ، متغاير الوصف فيوصف مرة بالغواية ومرة بالهداية وبالعصيان والتوبة . قال الله تعالى : ﴿ وَعَكَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١] ووصفه ﴿ وَعَكَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١] ووصفه بالعلم مرة وبالجهل أخرى ، قال الله تعالى : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلأَسْمَاءَ كُلُها ﴾ [البقة: ٣١] ، وقال : ﴿ وَحَلَهَا ٱلإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٢٧] هذا إلى سائر أحواله في تباينها وأوصافه في تغايرها ، ثم ما أكرمه به من فضله واختصه واصطفاه واستخلصه واجتباه فكان خلفته في أرضه وقبلة ملائكته وقسيم أهل ناره وجنته وعلمه الأسماء والهمه الحمد والثناء فكان خلقه الله تعالى بهذه الأوصاف وعلى صورة هذه الأحوال وهذا كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ ﴾ إلّا مَن رَّحِمَ رَبُكُ وَلِذَاكِ عَلَهُمُ ﴾ [هود: ١١٨، ١١٨] ، وقال : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَكِنَ وَالْإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥]

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) زاد في (س) و (خ) بعد الحديث العبارة الآتية : قال أبو الزناد : ولا أعلم إلا أن الأعرج حدثني بذلك ا.ه. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الاستئذان باب بدء السلام ( ٢٢٩٩/٥) رقم ( ٣٨٧٠) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير ( ٢١٨٣/٤) رقم ( ٢٨٤١) ، وأحمد في مسنده ( ٢١٥/٢) رقم ( ٢١٥٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣١٦٢) ) ، والأَزْدِي في الجامع بنحوه ( ٢١٦/١) رقم ( ٢٠٨٧٢) ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بلفظه ( ٢٢/٣) ) رقم ( ٢٠٨٧) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : صور . ( ٤ ) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : فكان في الأرض حين أهبط إليها على صورته .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : التي أهبط فيها إلى الأرض لم تتغير صورته .

[قيل: خلقهم ليكونوا مختلفين (١) ] (٢) فكذلك خلق الله تعالى آدم التَّكِينُ لهذه الأمور وما لا يحصى من العلم فيه فكان منه قوله: « خلق الله تعالى آدم على [٢٨/ب] صورته » أي خلقه لتكون صورة حاله هذه الصورة ، وخلق سائر الحلق على حالة واحدة ، فخلق الملائكة للطاعة لا غير ، والشياطين للعصيان لا غير والبهائم وسائر الحيوان للتسخير لا غير . وفي بعض الروايات قال (٣) : « خُلِقَ آدَمُ عَلَى صُورَةِ الرَّحمَنِ » الحيوان للتسخير لا غير . وفي بعض الروايات قال (٣) : « خُلِق آدَمُ عَلَى صُورَةِ الرَّحمَنِ » وحدثناه علي بن عبد العزيز ] (١) قال : ح إسحاق بن إسماعيل ، قال : ح جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء (٥) عن ابن عمر الله قال : قال رسول الله عَلَيْ (٢) قَلَمُ خُلِقَ (٧) عَلَى صُورَةِ قال الرَّحمن » (٨) .

قال المصنف كَالَمْهُ: فإن كان هذا محفوظًا فيكون معناه والله أعلم: أي خلقه على الصورة التي ارتضاها الرحمن أن تكون صورة لآدم؛ إذ لم يكن في خلق الله خلق على صورته في البنية والحال؛ إذ الملائكة على حالة واحدة ، والله أعلم بصورة بنيتهم . غير أن الأخبار وردت بأنه لم يكن قبله شيء من المخلوقات على صورته وخلقته ، قال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آحَسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التبن : ٤] [ هذا إضافة التشريف والتكريم كقوله : ﴿ وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ [المحر: ٢٩] ، ﴿ فِيهِ مِن رُّوحِناً ﴾ [النحرم: ١٢] ، ﴿ فَافَةُ ٱللهِ ﴾ [الأعراف: ٣٧] ، ﴿ وَنَعَبَادِي ﴾ [البقرة: ١٢٥] ، ﴿ يَعِبَادِي ﴾

<sup>(</sup>١) قال : هذا القول الحسن فيما رواه عنه الطبري في جامع البيان ( ١٤٣/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ). (٣) في (خ): أنه.

 <sup>(</sup>٤) في ( س ) : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد البجلي ، وقال : ح منصور بن نصير ، قال : أخ أبو جعفر ابن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد البجلي أخبرنا منصور بن نصير أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله حدثنا .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( س ) بعدها : ابن رباح . ا.هـ . وفي ( خ ) : ابن أبي رباح .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س) . (٧) سقط من (س) و (خ) ٠

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه عن ابن عمر ( ٢٢٨/١ ) رقم ( ٥١٧ ) ، قال الألباني في هامش التحقيق : والحديث إسناده ضعيف وعلته عنعنة حبيب بن أبي ثابت وكذلك الأعمش وقد خولف في إسناده من قبل سفيان التُورِي ، فقال عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال : قال رسول الله ﷺ وأسله أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ( ص ٢٧ ) بسند صحيح فهذا المرسل أصح من الموصول ، وقال : وأعله ابن خزيمة بالعلل الثلاث المتقدمة مخالفة التَّورِي وتدليس حبيب والأعمش ، الموضع السابق .

[الزبر: ٥٣]] (١) . وقيل: إن قوله: «خلق آدم على صورته » كان عقيب قوله: [١١٤] « لا تَقُولُوا: قَبَّحَ اللَّهُ وَجُهَكَ » (٢) [ فإن آدم خلق على صورته فإن اللَّه خلق آدم على صورته ، أي على صورة هذا المقبح وجهه ] (٣) ، وقال: [١١٥] « إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَلْيَجْتَبِ الْوَجْهَ » ، ثم قال: « فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ » (٤) أي على صورة هذا المضروب والمقبح وجهه ، وهذا كما روي عن النبي عَيِّلِيَّمُ قال: « تُسَمُّونَ أَوْلادَكُمْ محمَّدًا ثمَّ تَلْعَنُونَهُمْ » إجلالًا لاسمه وتكريمًا لصورة آدم . حدثناه [ محمد بن أولادَكُمْ محمَّدًا ثمَّ تَلْعَنُونَهُمْ » إجلالًا لاسمه وتكريمًا لصورة آدم . حدثناه [ محمد بن إسحاق ] (٥) قال: ح حريث بن عبد الرحمن قال: ح محمود بن غيلان قال: ح أبو داود الطَّيَالِسِيُّ (١) عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس في قال إ قال رسول اللَّه عَيِّلِيَّمُ : اللَّمَ تَلْعَنُونَهُمْ » (٧) [٢٩/أ] إجلالًا لاسمه وتكريمًا

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>Y) زاد في ( m ) بعدها : فإن آدم خلق على صورته ، فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة هذا المقبح وجهه ا.ه. . والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في باب لا تقل قبح الله وجهه ( m ( m ) رقم ( m ) ، وأحمد في مسنده ( m ) رقم ( m ) ، وابن حبان في صحيحه ( m ) رقم ( m ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( m ) رقم ( m ) ، والحميدي في مسنده ( m ) رقم ( m ) ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( m ) رقم ( m ) ، والدارقطني في الصفات ( m ) رقم ( m ) ،

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة الله في كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن ضرب الوجه ( ٢٠١٧/٤ ) رقم ( ٢٦١٢ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٠١٧/٤ ) رقم ( ٧٣١٩ ) ، وابن أبي عاصم في ٢٠١٧ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ٤٥/٩ ) رقم ( ٢٠٥٠ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ، وقال الألباني : إسناده حسن صحيح ( ٢٣٠/١ ) رقم ( ٢٠٥ ) ، والحميدي في المسند بلفظ مقارب ( ٤٧٦/٢ ) رقم ( ١١٢١ ) ، وقد أخرج الجزء الأول من الحديث البخاري في الأدب المفرد بلفظه عن أبي هريرة الله ( ص ٧١ ) رقم ( ١٧٤ ) .

<sup>(°)</sup> في ( س ) : محمود بن إسحاق أبو إسحاق الحُزَاعِيُّ ا.ه. . وفي ( خ ) : محمود بن إسحاق . (٦) بفتح الطاء المهملة والباء المنقوطة بنقطتين من تحتها ، وسكون الألف وكسر اللام ، وفي آخرها السين المهملة وهذه النسبة إلى الطيالسة ، وهي التي تكون فوق العمامة ، وأبو الوليد الطيالسي من أهل البصرة ، الأنساب ( ٢٨٠/٣) .

<sup>(</sup>۷) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن أنس بن مالك وقال : تفرد الحكم بن عطية عن ثابت (٣٢٥/٤) رقم (٣٢٥/٤) رقم (٣٢٥/٤) رقم (٣٢٥/٤) ، وأبو يعلى في مسنده عن أنس (١١٦/٦) رقم (٣٣٨٦) ، وأبو يعلى في مسنده عن أنس (١١٦/٦) رقم (٣٣٨٦) ، وابن بكير في فضائل التسمية بأحمد ومحمد بنحوه (ص ٢٩) رقم (٢٠) ، وابن عدي في الكامل وقال : الحكم بن عطية عندي ممن =

لصورة آدم .

يقول <sup>(١)</sup> العبد أبو الحسن – أحسن اللَّه إليه – : أنشدني بعضهم في فضائل سيد المرسلين وخاتم النبيين ﷺ ( شعر ) :

سبحان من جمع المكارم كلها وأعار من أنواره شمس الضحى وأضاء للثقلين منهاج الهدى وجلا وطاب جنى الجنان ونورها لم تبق مكرمة حواها ماجد إلا حواها المصطفى من قبل أن

لنبيه خير الأنام محمد فتبرجت في ضوئها المتجدد بعد العمى من نوره المتوقد من حلو منطقه وحسن المشهد واسم تنافس فيه أهل السؤدد أمسى وأصبح في صفوف المسجد

#### باب في حفظ النبي ﷺ موضع الفتنة

حديث آخر: قال المصنف كَنْلَهُ: [١١٧] ح عبد العزيز بن محمد [ قال : ح محمد بن إبراهيم ] (٢) قال : ح أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني (٣) حدثني عبد الله بن وهب قال : أخبرني أبو يحيى ابن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله علي قال : « مَنْ قَالَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ » (٤) ، وقال (٥) : [١١٨] « لا تُفَضَّلُوني عَلى أَخِي يُونُسَ الطَيْخُ » (١) .

<sup>=</sup> لا بأس به يكتب حديثه ( ٢٠٥/٢ ) رقم ( ٣٩٠ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحكم بن عطية وثَّقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٤٨/٨ ) .

<sup>(</sup>١) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : ابن إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : المديني .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة الله في كتاب التفسير باب ﴿ وَإِنَّ يُولُنَّ لَمِنَ الْحَر اَلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصانات: ١٣٩] ، ( ١٨٠٨/٤ ) رقم ( ٢٥٢٧ ) ، والترمِذِي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الزمر ، وقال : حسن صحيح ، ( ٣٧٣/٥ ) رقم ( ٣٢٤٥ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر البعث ( ١٤٢٨/٢ ) رقم ( ٤٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) و ( خ ) : وفي حديث آخر .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرج نحوه البخاري في صحيحه عن أبي وائل في كتاب الأنبياء باب قول =

قال المصنف كِلِلله : يجوز أن يكون معنى قوله : « من قال : أنا خير من يونس بن متى فقد كذب » أي من قال : أنا خير منه في النبوة والرسالة ، وذلك أن الرسالة والنبوة معنى واحد لا تفاضل فيها بين الأنبياء (١) عَلَيْتَكِيْلا ، وإنما التفاضل في تفضيل الله من يشاء منهم بعد النبوة والرسالة وما يحدث لهم من الأحوال التي يتبين [٢٩/ب] شرفهم وفضلهم عنده على .

ومعنى تخصيصه يونس الطّنيخ بتسميته بين (٢) الأنبياء عَلَيْتَ لِلْهِ يَجوز أن يكون ذلك ؟ لأن اللّه تعالى وصف يونس بأوصاف يسبق إلى الأوهام انحطاطه في الدرجة وانخفاضه في المنزلة ، وذلك أنه قال : ﴿ فَظَنَّ (٣) أَن لَن نَقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنباء: ١٨] ، وقال : ﴿ وَالنّبَاء : ١٨] ، وقال : ﴿ وَالْنَفَمَهُ المُؤْتُ وَهُوَ مُلِمٌ ﴾ أَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمُشْحُونِ ﴾ [الصافات: ١٤] ، وقال : ﴿ وَالْنَفَمَهُ المُؤْتُ وَهُوَ مُذْمُومٌ ﴾ [الصافات: ٢٤] و [ قال ] (١) : ﴿ قَلْا أَن تَذَرّكُهُ نِفَمَةٌ مِن رّبِيهِ لَنُهُذَ بِالْعَرَاةِ وَهُو مَذْمُومٌ ﴾ [القلم: ١٤] و وقال النبي عَلِيها : [١٩] ﴿ إِنّ للنّبُؤةِ أَثْقَالًا ، وإنّ يُونُسَ الطّنيخ تَفَسّخ (٥) مِنْها تفسّخ الرّبُع » (١) (٧) فحفظ النبي عَلِيها موضع الفتنة من أوهام بعض من يسبق إليها منه أن هذه الأوصاف جرحت (٨) في نبوته وأخلت برسالته ، أو قدحت في الاصطفاء منه أن هذه الأوصاف جرحت (٨)

اللّه تعالى : ﴿ وَإِنَّ يُونُنَ لَينَ اَلْشُرَيْنِ ﴾ ، ( ١٢٥٤/٣ ) رقم ( ٣٢٣١ ) ، ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ( ١٨٤٦/٤ ) رقم ( ٣٣٧٦ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ وَيُفِخَ فِي اَلشُورِ فَصَمِقَ مَن فِي اَلشَكَوْتِ ﴾ [الرم: ١٦] ، ( ٤٤٨/٦ ) رقم ( ١١٤٥٨ ) ، وأجمد في مسنده عن أبي سعيد الخُدُرِي ( ٣/٠٤ ) رقم ( ١١٣٨٣ ) ، وأبو داود الطَّيَالِيبي في مسنده عن أبي هريرة ( ٣١٢/١ ) رقم ( ٣٣٦٦ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعدها : والمرسلين .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : من بين سائر ا.هـ . وفي ( خ ) : من بين .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : وظن .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) تفسخ : في هامكل ( س ) أي خرج وهرب ا.هـ . وقال في لسان العرب في مادة ( فسخ ) تفسَّخ الوَّبَعُ تحت الحمل الثقيل وذلك إذا لم يطقه .

<sup>(</sup>٦) الرُّبَعُ : الفصيل الذي ينتج في الربيع وهو أول النتاج ، سمي رُبَعًا ؛ لأنه إذا مشى ارتبع ورَبَع أي وسع خطوه وعدا ، والجمع رباع وأرباع والأنثى رُبَعَة ، لسان العرب مادة ( ربع ) .

 <sup>(</sup>٧) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه عن وهب بن منبه وسكت عنه الذهبي
 (٢٩٩/٢) رقم ( ٤١٢٨ ) ، والطبري في جامع البيان ( ٧٧/١٧ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : خرجت .

القديم منه (١) إياه ، أو حطت من مرتبته ، أو وهنت قوى عصمته ، كما حفظ النبي عَيِّلِيَّةً موضع الفتنة على الأَنْصَارِي الذي مر به عشاء وهو قائم مع صفية رَيِّجُهُمّا ، فقال : [٢٠] « أَمَا إِنَّها صَفِيَةً بِنْتُ حُمَيً » . فَقَالَ الأَنْصَارِي : شبحانَ اللَّهِ يا رشولَ اللَّهِ ! فقالَ يَبِيُّهُم : ") هذا معنى الحديث إن فقالَ يَبِيُّهُم : " هذا معنى الحديث إن شاء اللَّه ، فأخبر أنه مع ما وصفه الله تعالى من هذه الأوصاف بنبيه الكريم ورسوله المصطفى ، وهو مع هذه الأوصاف ليس بأدون درجة مني في النبوة والرسالة مع أني سيد ولد آدم ، وأكرم الحلق على الله تعالى ، وأدناهم منه منزلة ، وأقربهم إليه وسيلة ، وأول شافع وأكرم مشفع ، إلى سائر الفضائل التي وصفها له (١٠) ، وما له عند الله تعالى لا يعلمه إلا الله على .

### باب في الشكر لله بالعمل

حدیث آخر : قال المصنف کیشه : [۱۲۱] ح حاتم بن عقیل قال : ح یحیی قال : ح یحیی قال : ح یحیی قال : ح یحیی الحِمَّانِی قال : ح (°) شریك عن ابن موهب (۱) عن أبیه عن [۳۰] أبی هریرة ، عن النبی عَلِیْهِ قال : « إِنَّ اللَّه یَجِبُ إِذَا أَنْعَمَ عَلَی عَبْدِ (۷) نِعْمَةً أَنْ یَرَی أَثَرَهَا (۸) عَلَیْه » (۱) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : تعالى .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) و ( خ ) : يجري .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن علي بن الحسين في كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ( ٧١٧/٢) رقم ( ١٩٣٣) ، ومسلم في صحيحه عن صفية في كتاب السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول : هذه فلانة ليرفع ظن السوء به ( ١٧١٢/٤) رقم ( ٢١٧٥) ، وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب أين يكون الاعتكاف ؟ ( ٣٣٣/٢) رقم ( ٢٤٧٠) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاعتكاف باب تشييع زائر المعتكف والقيام معه ( ٢٦٣/٢) رقم ( ٣٣٥٧) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ( ٢٦٣/١) رقم ( ١٧٧٩) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) و ( خ ) : وهب . (٧) في ( س ) و ( خ ) : عبده .

<sup>(</sup>٨) في هامش ( س ) : أي يرى النعمة فضلًا من اللَّه تعالى لا استحقاقًا من عنده .

<sup>(</sup>٩) الحُديث أخرَجه الترمِذِي في جامعه بنحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الأدب باب ما جاء إن اللَّه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، وقال : هذا حديث حسن ( ١٢٣/٥ ) رقم ( ٢٠١٧ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٢١١/٢ ) رقم ( ٢٠٩٢ ) ، والحاكم في =

قال المصنف عَلَيْهُ: يجوز أن يكون معنى « أثرها » الشكر لله بالعمل الصالح فيه ، والثناء عليه ، والذكر له ظاهرًا وباطنًا ، والإفضال منه ، والعود على الأغيار ، والعطف على الجار ، والإنفاق من فضل ما عنده ، والإنفاق منه في وجوه القرب ، كما قال الله تعالى في قصة قارون : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۞ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ اللَّهُ الدَّارَ وَعلى في قصة قارون : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۞ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ اللَّهُ الدَّارَ وَاللَّهُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ الدَّنيَّ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ اللَّذيَّ وَأَحْسِن كَما قاله وولده ، والنص : ٧٠، ٧٧] ، وهو أن يبدأ بالإنفاق منه على نفسه ثم على عياله وولده ، فيرى أثر الجدة (١) عليه زيًّا وإنفاقًا .

وشكر الله بالعمل الصالح والثناء عليه باللسان ، وهذا في النعمة التي هي سعة المال ، أما النعمة الدينية فأولى وأحق (٢) ممن أوتي علمًا باستعمال علمه وزم جوارحه وتهذيب أخلاقه ، ورياضة نفسه ، ولين الجانب ، وخفض الجناح (٣) ، والحلم عن السفيه ، والإعراض عن الجاهل في خشية الله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَراض عن الجاهل في خشية الله تعالى ، وتأديب الغر (٤) ، وبث العلم في أهله ، ووضعه في حقه في تواضع ولين وبر وإشفاق ، وممن أنعم الله عليه بالولاية للمسلمين بالدفع عنهم ، والنظر لهم ، والإنصاف فيما بينهم ، وبسط العدل ، والحكم بالقسط ، الى سائر ما يجب عليه ، وهذا يدخل – إن شاء الله – في كل نعمة أنعم الله تعالى بها على العباد مما يطول شرحها .

#### باب في الدين النصيحة

حديث آخر : قال المصنف كلله : [١٢٢] ح عبد العزيز بن أحمد (٥) قال : ح محمد بن إبراهيم البَكْرِي قال : ح محمد بن إسماعيل قال : حدثني أبو ضمرة عن ابن

المستدرك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٥٠/٤ ) رقم ( ٧١٨٨ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي رجاء العطاردي بلفظ مقارب ( ٣٧١/٣ ) رقم ( ٥٨٨٠ ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي الأحوص عن أبيه في ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إظهار نعمة الله جل وعلا ( ٣٣٥/١٢ ) رقم ( ٤١٧٥ ) .

 <sup>(</sup>١) الجدة : قال في لسان العرب في مادة ( وجد ) : وَجَدَ يَجِدُ جِدَةً أي استغنى غنى لا فقر بعده .
 (٢) زاد في ( س ) بعدها : وهو .

 <sup>(</sup>٤) في هامش (س): أي الغافل.
 (٥) في (س) و (خ): محمد.

عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال : « إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ » . [٣٠/ب] قِيلَ : لمَنْ النَّصِيحَةُ » . [٣٠/ب] قِيلَ : لمَنْ النَّصِيحَةُ » . [٣٠/ب] قِيلَ : لمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « للَّهِ ، ولِكِتَابِه ، ولِرَسُولِهِ ، ولأَثمَّةِ المؤْمِنينَ ، ولِعَامَّتِهِمْ » (٢) .

قال المصنف كَثَلَثه : قال أبو الحسن بن أبي ذر كَثَلَثه : النصح في الجملة عندي هو فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة مأخوذة (٣) من النصاحة وهو (١) السلوك التي تخاط بها ، وتصغيرها نُصَيِّحة ، تقول العرب (٥) : هذا قميص منصوح ، أي مخيط ، ونصَحْتُه أَنْصَحُه نُصْحًا إذا خِطْتُه ، وإنما اختلف النصح في الأشياء لاختلاف أحوال الأشياء ، فالنصح لله تعالى هو وصفه بما هو أهله وتنزيهه عما ليس بأهل له عقدًا (١) وقولًا ، والقيام بتعظيمه ، والخضوع له ظاهرًا وباطنًا ، والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه ، وموالاة من أطاعه ، ومعاداة من عصاه ، والجهاد في رد العاصين إلى طاعته قولًا وفعلًا وإرادة .

والنصيحة لكتابه إقامته في التلاوة ، وتحسينه عند القراءة ، وتفهم ما فيه واستعماله ، والذب عنه من تأويل المحرفين وطعن الطاعنين .

والنصيحة للرسول ﷺ مؤازرته ونصرته ، والحماية من دونه حيًّا وميتًا ، وإحياء سنته بالطلب ، وإحياء طريقته في بث الدعوة وهو (٧) تأليف الكلمة ، والتخلق بالأخلاق الظاهرة .

<sup>(</sup>١) النصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، النهاية مادة نصح ( ٦٢/٥) . (٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن تميم الداري في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة ( ٧٤/١) رقم ( ٧٤/١) رقم ( ٥٥) ، وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الأدب باب في النصيحة ( ٢٨٦/٤) رقم ( ٤٩٤٤) ، والترمِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب ما جاء في النصيحة ، وقال : حسن صحيح ( ٤٢٤/١) رقم ( ١٩٢٦) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه عن أبي هريرة في كتاب البيعة باب النصيحة للإمام ( ٤٣٣/٤) رقم ( ٢٨٢٢) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن تميم الداري ( ٢٠/٤) رقم ( ١٩٢٦) ، وابن حبان في صحيحه في ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم النصيحة في دين الله لنفسه وللمسلمين عامة ( ٢٥/١) رقم ( ٤٥٧٥) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : مأخوذ .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : وهي .

<sup>(</sup>٥) هذه الأقوال في لسان العرب مادة ( نصح ) ، ( ٢١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) عقدًا : يقال عقد قلبه على الشيء أي لزمه ، لسان العرب مادة (عقد) .

<sup>(</sup>٧) سقط من ( س ) و ( خ ) .

والنصيحة للأثمة معاونتهم على ما تكلفوا القيام به (١) في تنبيههم عند الغفلة ، وتقويمهم عند اللهفوة ، وسد خلتهم عند الحاجة ، ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم ، ورد القلوب النافرة إليهم .

والنصيحة لجماعة المسلمين الشفقة عليهم ، وتوقير كبيرهم ، ورحم صغيرهم ، وتفريج كربهم ، ورحم صغيرهم ، وتفريج كربهم ، والسعي فيما يعود نفعه عليهم في الآجل ، ودعوتهم إلى ما يسعدهم ، والتوقي مما يشغل خواطرهم ، ويفتح باب الوسواس عليهم وإن [٣١]] كان في نفسه حقًا وحسنًا .

والنصيحة للمسلمين رفع مؤنة بدنه ونفسه وحوائجه عنهم .

يقول (٢) العبد الضعيف أبو الحسن – أحسن الله إليه – : وقد أنشدني بعض المشايخ أبياتًا في النصيحة والإحسان لجميع الإخوان والخلان :

علامة الفضل في نفسه والصابر الصادق في الدين من ومن أحب الله لم يلهه وكان أهل الدين في قلبه وقال آخر:

أن يدفع الشر بإحسان لا يترك النصح بطغيان عنه هوى باق ولا فان أعسز إخسوان وخسلان

أحسن أخاك وجد مع الجيران واخفض جفونك إن مشى جار على أد الحقوق ولا تكن متغافلًا

تملك رقابهم بذا الإحسان أجفان عينك وافد بالإنسان وذر الهوى واحذر عن العصيان

#### باب في ابتلاء من أحب النبي ﷺ

حديث آخر : قال المصنف كِثَلثهِ : [١٢٣] ح نصر بن الفتح قال : ح أبو عيسى

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعد كلمة ( به ) : وفي بعض النسخ على ما تكلفوا القيام به .

<sup>(</sup>٢) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) ، لكنه موجود في هامش النسخة ( خ ) بدون ذكر السم أبي الحسن ، : قال : قال العبد الضعيف وقد أنشدني بعض المشايخ في النصيحة والإحسان لجميع الإخوان والحلان ... وذكر الأبيات لنهايتها .

قال: ح محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثَّقَفِي (١) البَصْرِي قال: ح روح بن أسلم قال : ح شداد أبو طلحة الرَّاسِبِي (٢) عن أبي الوازع عن عبد اللَّه بن مغفل لله قال : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، واللَّهِ (٣) إِنِّي لأَحِبُّكَ (٤) . فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : « انْظُرْ مَا تَقُولُ » قَالَ : واللَّهِ إِنِّي لأحِبُكَ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - . قَالَ : « إِنْ كُنْتَ تحِيْتِي فَأَعِدٌ لِلْفَقْرِ تَجْفَافًا (°) ، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يحِبْتِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ » (٦) .

قال المصنف ﷺ: يجوز أن يكون معنى قوله: « فأعد للفقر تجفافًا » أي أنك ادعيت دعوى كبيرة ، ومن ادعى شيئًا [٣١/ب] طولب بالبينة (٧) ، فكأنه قال : إنك مطالب لصحة (٨) دعواك بالاختبار لك بالصبر تحت أثقال الفقر ، وتحمل مكروهه ، وتجرع غصصه ، فاستعد لذلك فإن ذلك كائن . ومما يدل على ذلك <sup>(٩)</sup> قوله له : «ان**ظر** ما تقول » كأنه نبهه على أن ما ادعاه من محبته إياه عَيِّلَتْ أنه أمر له غور (١٠٠ وليس ذلك بهيِّن ، وعلم النبي عَيِّلَةٍ أنه إنما يقول ما يقول عن غفلة لعظم ما ادعاه وحسبان منه وسلامة صدر ، وليس يقوله على التيقظ والعلم وتحقق معناه ، ألا ترى أن في الحديث :

<sup>(</sup>١) النَّقَنِي : بفتح الثاء المثلثة والقاف ، هذه النسبة إلى ثقيف ، الأنساب ( ٣٦٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الرَّاسِبِي : بكسر السين والباء الموحدة ، منسوب إلى بني راسب ، وهي قبيلة نزلت البصرة ، الأنساب  $.(Y\lambda 1/Y)$ 

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : لا أحبك . ا.هـ . وهو خطأ إملائي يحيل المعنى ، وقد تكرر نفس الخطأ في باقي الحديث والأحاديث التالية .

<sup>(</sup>٥) تجفافًا : التجفاف ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح ، النهاية مادة ( تجف ) ، ( ١٨٢/١ ) وهو مستعار للصبر على مشاق الشدائد .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن عبد اللَّه بن مغفل في كتاب الزهد باب ما جاء في فضل الفقر ، وقال : حسن غريب ( ٧٦/٤ ) رقم ( ٢٣٥٠ ) ، وابن حبان في صحيحه بنحوه في ذكر البيان بأن البلايا تكون أسرع إلى محبى المصطفى ﷺ من الشيء المدلى إلى منتهاه أو الجاري إلى نهايته (١٨٥/٧) رقم ( ٢٩٢٢ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة ( ١٧٣/٢ ) رقم ( ١٤٧١ ) ، والحاكم في المستدرك بنحوه عن أبي ذر ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٣٦٧/٤ ) رقم ( ٢٩٤٤ ) ، والروياني في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن مغفل ( ٨٨/٢ ) رقم ( ٨٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) زاد في (س) بعدها: عليه .

<sup>(</sup>٩) زاد في ( س ) بعدها : كذلك ا.هـ . وفي ( خ ) : أن ذلك كذلك .

<sup>(</sup>١٠) غور : غور كل شيء قعره وعمقه وبعده ، يقال : فلان بعيد الغور ، لسان العرب مادة ( غور ) .

« أن رجلًا أتاه » دل على أنه ليس من علية أصحابه (١) الله ومن الذين لهم فضل العلم بالله .

ويجوز أن يكون معنى قوله : « أعد للفقر تجفافًا » تنبيهًا له ، وحثًا على العمل ، واستعدادًا لفقر يوم الحساب ، كأنه يقول له : لا تتكل على ذلك ، واعمل كيلا تأتي يوم القيامة وليس لك عمل صالح ، كما قال على إلا يُقلِين : [٢٤] « يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ (٢) مُحَمَّد اشْتَرِي نَفْسَكِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا [ غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا اشْتَرِي نَفْسَكِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا [ غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا اشْتَرِي نَفْسَكِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا [ غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا الشَيْرِي نَفْسَكِ مِنَ اللَّهِ تَعالَى ، فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا [ غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا الشَيْرِي نَفْسَكِ مِنَ اللَّهِ تَعالَى ، فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا [ غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا يَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ويجوز أن يكون النبي ﷺ علم من الرجل نظرًا إلى نفسه وإلى أوصافها بعين التعظيم، فصرفه عن نظره إلى أوصافها بعين التعظيم [٣٢]] والاتكال عليها، وهو ﷺ وإن دعاه إلى عمل لفقر يوم الحساب، وعمله صفته فإنه دعا إليه جدًّا واجتهادًا، فقد دعاه عنه اتكالًا عليه وسكونًا إليه، ويدل على أنه أراد به فقر يوم الحساب.

قوله: « أعد للفقر تجفافًا » والتجفاف إنما يكون لرد الشيء والحول بينه وبينك ، وفقر الدنيا لمن أحب رسول الله ﷺ جائزة من الله وعطاء ، وعطاء الله وجائزته لا ترد ، فدل قوله: « أعد للفقر تجفافًا » أي لفقر يوم القيامة ليصرفه عنك .

ويجوز أن يريد به الفقر الذي هو قلة المال والضر وعدم المرافق <sup>(٥)</sup> ، وهو الفقر

 <sup>(</sup>١) في هامش (خ): أي كبراء أصحابه .
 (٣) في (س): ابنة .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية ( ١٢٩٨/٣ ) رقم ( ٣٣٣٦ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب في قوله تعالى : ﴿ وَأَنذِرَ عَشِيرَنَكَ الْأَقْرَبِيكِ ﴾ [الشمراء: ٢١٤] ، ( ١٩٢/١ ) رقم ( ٢٠٤ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه عن عائشة في كتاب الزهد باب ما جاء في إنذار النبي ﷺ قومه ، وقال : حديث عائشة حسن غريب ( ٤/٤ ٥ ) وقم ( ٢٣١٠ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوصايا باب إذا أوصى لعشيرته الأقريين ( ١٠٧/٤ ) رقم ( ٢٢١٠ ) ، والدارمي في سننه في كتاب الرقاق باب ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكِ ﴾ [الشماء: ٢١٤] ، والدارمي في سننه في كتاب الرقاق باب ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكِ ﴾ [الشماء: ٢١٤] ،

<sup>(</sup>٤) سقط من (س) و (خ).

 <sup>(</sup>٥) المرافق: جمع مَرْفَق وهو ما استعين به ، والمرفق من الأمر ما ارتفقت وانتفعت به ، لسان العرب مادة
 (رفق) .

المعروف ، ويكون معنى قوله على الله المقور تجفافًا » (١) تصونه (٢) وتدفع عنه ما يقدح فيه من الجزع (٣) والتكره (٤) والتشرق (٥) بمرارته (٢) ، فإن الفقر جائزة الله تعالى لمن اجتباه ، وخلعته عليه وبره به وإكرامه له وتحفته إياه ، وجزيل الثواب منه على جليل قدر هذه الصفة عنده وذلك أن الفقر زي أنبيائه المنتقل وحلية أوليائه ، وزينة المؤمنين ، وشعار الصالحين - رحمهم الله - كأنه يقول : إن هذا كائن من الله تعالى لك فاستعد لقبوله والاستقبال له والاستعداد لدفع ما يقدح من الصبر فيه والشكر عليه والصون له ، والدفع عنه تعظيمًا له وإجلالًا لقدره ، فكأنه على إن ذكر الفقر من بين جميع المكاره فإنه لم يرد به خصوص الفقر الذي هو عدم الأملاك ، ولكنه أراد جميع المكاره أنه أنه م يرد به خصوص الفقر الذي هو عدم الأملاك ، ولكنه أراد جميع المكاره أنها وأنواع المحن والبلايا ؛ لأنه قال : [٢٥٠] « إِذَا أَحَبُّ الله تَعَالَى عَبْدًا مَبُّ عَلَيْهِ النَّعَالَى عَبْدًا » (٢٠) .

ومن أحب رسول اللَّه عَلِيْ أحبه اللَّه عِلَى ، والمراد (^) بالفقر المكاره والبلايا من أي وجه كان ، وليس ذلك خصوص الفقر ، ولكنه لما كان من عظيم المكاره وجليل البلايا عبر عن البلاء والمكروه به ، الدليل عليه قوله (\*) : إن أصحاب النبي علي الأجلة منهم والكبار لم يكونوا مخصوصين بالفقر وعدم الأملاك ، ولم يكونوا بِخَالِين من البلايا العظام والمكاره الشداد . قالت عائشة تعليم المحالية الرافي والمكاره الشداد . قالت عائشة تعليم المحدد إلى الرافيات مَا نَزَلَ بِأَبِي لَهَاضَهَا (١٠) » حدثناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البَعْدَادِي قال : ح المَدَايِني (١١) وهو عبد الله بن روح قال : ح شبابة (١٢) قال : ح عبد العزيز المَاجِشُونِي (١٣) عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد عن ح عبد العزيز المَاجِشُونِي (١٣) عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد عن

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : أي تجفافًا . (٢) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : به .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : فيه . ( ٤ ) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : له

<sup>(</sup>٥) التشرق : من الشَّرَق بالماء والريق ونحوها كالغصص بالطعام ، لسان العرب مادة ( شرق ) والتشرق

بمرارته مجاز فيما ناله من أمر الفقر وحل به حتى كأنه لم يقدر على إساغته وابتلاعه فغص به .

<sup>(</sup>٨) في (خ): فالمراد . (٩) سقط من (س) .

<sup>(</sup>١٠) في هامش ( س ) و ( خ ) : الهيض الكسر بعد الجبر .

<sup>(</sup>١١) المدائني : بفتح الميم والدال المهملة ، وكسر الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها ، وفي آخرها نون ، هذه النسبة إلى المدائن ، وهي بلدة قديمة مبنية على الدجلة ، الأنساب ( ٢٥٣/٤ ) .

<sup>(</sup>۱۲) في (خ): ابن شبابة .

<sup>(</sup>١٣) الماجشون : بفتح الميم وكسر الجيم وضم الشين المعجمة وفي آخرها النون ، قال ابن حبان : الماجشون =

عائشة الحديث (١) ، وقتل عمر ، وحوصر عثمان أربعين يومًا ، وقد ذبح ، ولقي علي ما لقي ، وكأنه كان مخصوصًا بالبلاء مرادًا به أكثر عمره ، ولقيت عائشة وليسًا ما لقيت بالجمل ، وطلحة والزبير قتلا ، وتوفي أبو ذر بالربذة (٢) وحيدًا فريدًا ، وعمران بن حصين أضني (٣) على سرير منقوب (١) ثلاثين سنة ، وخباب بن الأرت مرض مرضًا طالت مدته حتى اكتوى في بطنه سبعًا ، وكذلك عامة أصحابه لقوا من البلايا والشدائد أنواعًا ، وهؤلاء هم المخصوصون بشدة الحجبة لرسول الله عليه ولم يبتلوا كلهم بالفقر خاصة ولكن بأنواع البلايا [٣٣/أ] ، وقد صرح بذكر البلاء خبر آخر حدثنا به أحمد بن سهل قال : ح صالح بن محمد قال : ح عبيد الله بن عمر قال : ح يوسف ابن يزيد أبو معشر (٥) البراء قال : ح شداد بن سعيد عن أبي [ الوازع ] (١) جابر بن عمرو عن عبد الله بن مغفل (٧) هي قال : [ ٢٧١] قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِي عمرو عن عبد الله بن مغفل (٧) هي قال : [٢٧١] قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِي عَمْ الله بن مُنْ يُحِبّي مِنْ البُلاءَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبّي مِنْ الشيْل إِلَى مُنْتَهَاهُ » (٨) .

<sup>=</sup> بالقادسية المورَّد ، الأنساب (٢٠٣/٤) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن عائشة ( ۲۰۰/۸ ) رقم ( ١٦٦٢٥ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١٤٠٧ ) رقم ( ٣٧٠٥٥ ) ، والمحاملي في أماليه ( ص ١٤٠ ) ، والحارث في مسنده ( ٨٩٣/٢ ) رقم ( ٩٦٦ ) ، وفي الصغير ( ٢١٤/٢ ) رقم ( ١٠٥١ ) ، وفي الصغير ( ٢١٤/٢ ) رقم ( ١٠٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) الربذة: بالتحريك والذال المعجمة موضع كانت به وقعة بين أهل الردة وأبي بكر الصديق، معجم البلدان ( ٦٨/١)، وهي من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري ﴿ واسمه جندب بن جنادة وكان قد خرج إليها مفاجعًا لعثمان ابن عفان ﴿ تَعْهُ فَأَقَامُ بِهَا إِلَى أَنْ مَاتَ فِي سَنَة ( ٣٣ هـ ) ، معجم البلدان ( ٣٤/٣) ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( س ) : الضُّني المرض ، فهو رجل ضَنَّى وضنِ ا.هـ .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : بمنقوب .

<sup>(</sup>٥) في ( خ ) : معسر .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : الوازع قال : ح . ا.هـ . وهو خطأ ؛ لأن اسم أبي الوازع جابر بن عمرو وهو بَصْرِي ، الكنى للبخاري ( ٨٤/١ ) رقم ( ٨٢٨ ) .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) بعدها : صاحب رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مغفل ( ١٨٥/٧ ) رقم ( ٢٩٢٢ ) ، وأخرج نحوه الطبراني في الكبير عن محمد بن إبراهيم بن عنمة الجُهَني عن أبيه عن جده ( ٨٣/١٨ ) رقم ( ١٥٥٠ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه جماعة لم أعرفهم ( ٣١٣/١٠ ) .



حديث آخر: قال المصنف كَنْلَهْ: [١٢٨] ح أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البَغْدَادِي قال: ح عبيد الله بن محمد بن إبراهيم الكَشْوَرِي (١) الصَّنْعَانِي قال: ح عبد ربه بن عبد الله (٢) العَبْدِي عِن أبي رجاء عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن عبد ربه بن عبد الله (٣) العَبْدِي عِن أبي رجاء عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب على قال: أَتَى جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيُّ عَيِّلِهُمْ ، فَوَافَقَهُ مُغْتَمَّا ، فَقَالَ: (يا مُحَمَّدُ ما هَذَا الغَمُّ (٣) الذِي أَرَاهُ في وَجْهِكَ ؟ قَالَ: الحَسَنُ والحَسَيُّ أَصَابَهُمَا عَيْنَ . فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، صَدِّقُ بِالْعَيْنِ ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقِّ » (١) وذكر الحديث (٥) .

قال المصنف كَثَلَثَهُ : يجوز أن يكون معنى « العين » : العين التي تجري منها الأحكام والأمور في الخلق وهو القضاء القديم والقدر السابق والكتاب الأول الذي بين الله تعالى فيه ما حكم في خلقه وعلى عباده [ ما يصيبهم ] (١) من المكاره والمحاب والآلام والملاذ وما يعملونه من الخير والشر وسائر أحوالهم وما قضى في أرضه وسمائه ، فكأنه يقول له : صدق وتحقق ، فإن الذي أصابهما بقضاء الله وقدره ، وإن ذلك شيء لم يحدث في الوقت كما قال على الذي أعار هم حين قال له : [٢٩] « أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَنَعْمَلُ عَلَى أَمْرٍ كَمْ وَاللهُ (٧) أَوْ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ » (٨) . وكذلك [٣٣/ب]

<sup>(</sup>١) الكَشْوَرِي : بفتح الكاف ، وقيل : بالكسر والواو ، بينهما الشين المعجمة ، وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى كَشْوَر ، وهي قرية من قرى صنعاء اليمن ، الأنساب ( ١٥٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في (خ) بعدها : عبد ربه . (٣) الغم : الكرب ، لسان العرب مادة (غمم) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه خيثمة بن سليمان الأطرابلسي في كتابه ( من حديث خيثمة ) بألفاظ متقاربة عن علي ابن أبي طالب ( ص ٢٠٤) ، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ( جـ١٠) رقم ( ٢٨٥٤٦) وعزاه لابن منده في غرائب شعبة ، والجُرْجَانِي في الجُرْجَانِيَّات ، والأصبهاني في الحجة ، قال المتقي الهندي : تفرد به أبو رجاء محمد بن عبيد الله الخطيبي من أهل تستر .

 <sup>(</sup>٥) زاد في ( س ) بعدها : إلى آخره . ا.هـ . ثم ذكر في هامشها التعليق الآتي : أي ذكر الحديث بتمامه ،
 وتمامه : « فإن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر » .

<sup>(</sup>٦) سقط من ( س ) .

 <sup>(</sup>٧) في هامش ( س ) : ( الاستثناف ) و ( الاتتناف ) الابتداء ( ص ) . ا.هـ . وفي لسان العرب : استأنف الشيء وَأُتَنَفَه : أخذ أوله وابتدأه ، لسان العرب مادة ( أنف ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه في كتاب القدر باب =

قوله: «صدق بالعين» يعني صدق بالقدر، ومعنى قوله: صدق بالقدر كأنه يقول له: أنت مصدق بالقدر فما هذا الحزن الذي ظهر فيك (١)، وليس على معنى أنه يأمره بأمر لم يكن (٢) فيه، وهذا كما يقول القائل لمن يعمل عملًا ثم يعرض له ذكر شيء فيقول له: اعمل عملك ولا يهمنك هذا، فكذلك قوله: «صدق بالقدر» الذي أنت به مصدق، ولا يهمنك أمر الحسن والحسين على فإن الله تعالى يعافيهما.

ويجوز أن يكون قول النبي عَلَيْكُ : « أصابهما عين » هي الآفة التي تصيب الإنسان عند استحسان أحد شيئًا من عمله أو نفسه أو بدنه ، فتصيبه علة في ذلك الوقت ، وذلك بقضاء اللَّه وقدره لا أن يحدث الناظر في المنظور إليه فعلًا ، فإن المحدث لا يفعل في غيره ، وإنما (٣) يفعل في نفسه ، ومحل قدرته ، فقال له جبريل الطين : « صدق بالعين » التي هي القضاء والقدر فإنها حق ، وهذه الآفة والعلة تزول عنهما فعوذهما بكذا ، وذكر (٤) الحديث تسكينًا لقلوب العباد ، وتحقيقًا أن الذي [ أصاب المعين ] (٥) (١) إنما أصابه من اللَّه تعالى ، ألا يرى أنه عوذه باللَّه ﷺ .

وقال بعض الناس : إن العين داء كانت العرب تعرفها ، وعلة كانت تسمى عينًا ، ولذلك قيل : [١٣٠] « إِنَّ الْعَيْنَ تُدْخِلُ الوَّجُلَ القَبرَ والجمَلَ القِدْرَ » (٧) ، أي هذا الداء (٨) يقتل .

وقال بعضهم : إن الناظر إذا نظر إلى شيء فاستحسنه حتى شغل به عن ذكر

ما جاء في الشقاء والسعادة ، وقال : حسن صحيح ( ٤٤٥/٤ ) رقم ( ٢١٣٥ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٩/١) رقم ( ٢٩ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٥٧/٩ ) رقم ( ٢٦٤٥ ) ، والبزار في مسنده ( ٢٣٢/١ ) رقم ( ٢١١ ) ، والطياليسي في مسنده ( ٤/١ ) رقم ( ٢١١ ) ، وقد أخرجه من كلام أبي بكر الصديق أحمد في مسنده ( ٢/١ ) رقم ( ١٩ ) إلا أن في إسناده رجلًا مبهمًا لم يسمه ، مجمع الزوائد ( ١٩٤/٧ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٤/١ ) رقم ( ٢٧ ) ، والبزار في مسنده وحسن إسناده ( ٨٣/١ ) رقم ( ٢٨ ) .
 (١) في هامش ( س ) : أي في وجهك الشريفة ا.ه. . ( هكذا ) .

<sup>(</sup>٢) زَاد في ( س ) بعدها : هو . (٣) في ( خ ) : فإنما .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( خ ) بعدها : في .

 <sup>(</sup>٥) في هامش (س): و (عانه) من باب باع: أصابه بعينه فهو عائن وذاك معين (ص) ا.هـ.

 <sup>(</sup>٦) في (خ): أصابه العين.
 (٧) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصيا

 <sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه بدون (إن ) عن جابر مرفوعًا ( ٩٠/٧ ) ،
 والخطيب البَعْدَادِي في تاريخ بغداد ( ٢٤٤/٩ ) رقم ( ٤٨١٨ ) .

<sup>(</sup>٨) في (خ): البلاء.

الله على ولم يرجع إلى الله تعالى [٣٤/أ] وإلى رؤية صنعه أحدث الله على غفلة من ذكر علة ، ويكون (١) ذلك الناظر سببها ، فيؤاخذه الله بجنايته بنظره إليه على غفلة من ذكر الله تعالى ، كأنه هو الذي فعلها به ، وهذا كضرب (٢) الضارب بالسيف فيحدث الله تعالى الجراحة في المضروب والألم فيه ، أو خروج الروح على أثره ويكون هو القاتل والجارح ، وإن كان موت المضروب وألمه فعل الله تعالى وليس بفعل الضارب ، ولكن لما كان الضارب منهيًّا عن الضرب بغير حقِّه لحَقِهُ الوعيد الذي أوعده الله تعالى به واستحقه بجنايته وهو الضرب ، فكذلك الناظر نهي عن نظره إلى شيء من الأشياء على غفلة ونسيان ذكر الله على ، فكانت هذه جنايته ، فيجوز أن يحدث الله على المنظور علم يأخذ الناظر بجنايتها (٣) [ يبينك (٤) هذا أن النظر على الغفلة أثر في المنظور ، فكيف لا يؤثر في الناظر من الوعيد ] (٥) .

# باب في الكتمان في قضاء الحوائج

حدیث آخر: قال المصنف کِلَله: [۱۳۱] ح محمد بن أحمد البَغْدَادِي قال: ح إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: ح ثور بن السماعيل بن إسحاق القاضي قال: ح سعيد بن سلام العطار الأعور قال: ح ثور بن يزيد (٦) عن خالد بن معدان عن معاذ ابن جبل الله رفعه قال: « اسْتَعِينُوا عَلَى نَجَاحِ (٧) يزيد (٨) بِالْكِتْمَانِ ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ » (٩).

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : نظر .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : كالضرب من .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : وذلك بقضاء الله وقدره .

 <sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: ينبثك.
 (٥) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : الشامي .

<sup>(</sup>٧) في هامش ( س ) : النجاح بالفتح الظفر بالحوائج ( ص ) ا.هـ .

<sup>(</sup>٨) في هامش ( س ) : والحوائج جمع الحاجة على غير القياس ( ص ) . ا.هـ .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن معاذ بن جبل ﴿ ( ٩٤/٢ ) رقم ( ١٨٣ ) ، وفي الأوسط ( ٣٥/٥ ) رقم ( ٢٤٥٥ ) ، وقال : لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد تفرد به سعيد ، وفي الصغير ( ٢٧٨/٥ ) رقم ( ٦٦٥٠ ) ، وأبو نعيم الصغير ( ٢٧٨/٠ ) رقم ( ٦٦٥٠ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ٥١٥/٥ ) ، والروياني في مسنده ( ٢٧٨/٤ ) رقم ( ١٤٤٩ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٠٨/٢ ) رقم ( ٧٠٧ ) والعقيلي في الضعفاء ( ١٠٨/٢ ) ترجمة رقم ( ٥٨٠ ) ، =

قال المصنف كلله : يجوز أن يكون معناه : اكتموا حوائجكم ولا ترفعوها إلى الناس، فإنكم إذا رفعتموها إليهم ربما يكون المرفوع إليه بعض حسادكم ولا يحب قضاء الحاجة لكم فيحسدكم على نعمة القضاء فيمتنع عنه ، أو يحسدكم [٣٤/ب] على النعمة بألا تكونوا محتاجين ، فإذا أظهرتم حاجتكم شمت (١) بكم ، وانتظروا الفرج ونجاح الحاجة من الله على فإنه يحب قضاءها لكم إذا كنتم إليه منقطعين وبقضائه راضين ، وعلى كتمان حوائجكم وضروراتكم صابرين .

ويجوز أن يكون معنى قوله : [ « استعينوا على نجاح حوائجكم بالكتمان » أي ] (٢) استعينوا بالله على نجاح الحوائج في حال الكتمان لها ، أي كونوا لها كاتمين ، واستعينوا بالله تعالى على نجاحها ، وتكون الباء الموصولة بالكتمان بمعنى « في » ، كقوله تعالى : ﴿ وَاَسْتَعِينُوا بِاللّه في حالة الصبر والصلاة ، أي استعينوا بالله على وكونوا صابرين مصلين ، فكأن النبي على أشار إلى الصبر والصلاة (٣) والقناعة (٤) والرضا ، فإن كتمان الحاجة من إحدى هذه الوجوه ، إما أن يكون راضيًا فلا يريد عنه حولًا (٥) رضًا منه بقضاء ربه الله أو يكون قانعًا سهل عليه تحمل الألم فيه ؛ لأنه اختيار الله له ، أو صابرًا بتجرع غصصه رجاء ثواب الله على أن فمن كانت إحدى هذه الحصال فيه فإنه يقضي له حاجته ؛ لأنها من خصال من لو أقسم على كانت إحدى هذه الحصال فيه فإنه يقضي له حاجته ؛ لأنها من خصال من لو أقسم على الله لأبره ، بل تكون حاجته مقضية ؛ لأن الراضي إنما يريد موافقة الله ، وقد أصابها في رضاه ، والقانع إنما يريد ما اختار الله له ، وقد أصاب ما اختار الله في قناعته .

والصابر إنما يريد ثواب الله تعالى ، وقد أصابه في هذه (٢) ؛ لقوله ﷺ : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] وكل هذه الخصال (٧) والأحوال نعم من

<sup>=</sup> والحديث إسناده ضعيف فيه سعيد بن سلام العطار تفرد به وهو يذكر بوضع الحديث وهو منكر الحديث ويتبين على حديثه ورواياته الضعف ، الكامل في ضعفاء الرجال ( ٤٠٤/٣ ) ترجمة رقم ( ٨٢٨ ) ، قال العقيلي في الضعفاء عن الحديث : لا يتابع عليه ( ١٠٨/٢ ) ترجمة رقم ( ٥٨٠ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش ( س ) : الشماتة ببلية العدو وبابه سلم ( ص ) ا.هـ .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( خ ) . (٣) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ): القنوع. ا.هـ. وفي هامش ( س ): والقناعة الرضا بالقسمة وبابه سلم فهو قنع وقنوعٌ ( ص ).

 <sup>(</sup>٥) في هامش (س): التحول والتنقل من موضع إلى موضع والاسم الحول ، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَا يَبْتُونَ

عَنْهَا حِوْلًا ﴾ [الكهن: ١٠٨] ( ص ) . (٦) في ( س ) و ( خ ) : صبره .

<sup>(</sup>٧) سقط من ( س ) و ( خ ) .

اللَّه تعالى [٣٥/أ] جليلة على عباده ، وهم عليها محسودون من العدو والولي ، أما العدو يريد زوالها عنه ، فيكبته اللَّه تعالى بإدامتها للمحسود ، وأما الولي فإنه يتمناها لنفسه ، كما قال : [١٣٢] « لا حَسَدَ إلا في اثْنَتَيْنِ » (١) .

# باب في أشد الناس بلاء

حديث آخر (٢): [١٣٣] وحدثناه (٣) أبو العباس أحمد بن السباع بن الوضاح الخطيب قال (٤): ح محمد بن الضوء قال: ح عمرو بن عون الواسطي ، قال: ح خالد عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: سئل النبي ﷺ: أيُّ النَّاسِ أَشَدُ بَلاءً ؟ قَالَ: ﴿ الْأَنْبِيَاءُ ثُمُّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ ، ثُمَّ يُتَتَلَى النَّاسُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِمْ ، فَمَنْ شَعُفَ بَلاؤُه ، ومَنْ ضَعْفَ دِينُهُ ضَعْفَ بَلاؤُه » (١) .

قال المصنف كِلَيْهُ: أكثر البلايا من وجهين: سلب المحبوب ، وحمل المكروه . والمحبوبات مسكون إليها ، ومن ساكن شيئًا شغل به وأقبل عليه ، والمكاره مهروب منها ومن هرب عن شيء أدبر عنه ، والأنبياء الله عليه الأمثلون أحباء الله ، والله عليه حبيبهم ، والحبيب يحب مواجهة حبيبه له بوجهه (٧) وإقباله عليه بكليته ، فسلبهم المحبوبات والملاذ ليصرف بوجوههم إليه ، ويقبل بقلوبهم عليه ، ويحملهم المكاره ليهربوا منها

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم (١٠/ب) .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من (خ).
 (۳) في (خ): حدثنا.

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : وقال .

<sup>(</sup>٥) ثخن : ثخن الشيء كثف وغلظ وصلب ، والإثخان في الشيء المبالغة فيه والإكثار منه ، لسان العرب مادة ( ثخن ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بنحوه عن مصعب عن أبيه في كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء ، وقال : حسن صحيح ( ٢٠١/٤ ) رقم ( ٢٣٩٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطب باب أي الناس أشد بلاء ؟ ( ٢٠٢٤ ) رقم ( ٧٤٨١ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب الصبر على البلاء ( ١٣٤/٢ ) رقم ( ٣٠٠٤ ) ، والدارمي في سننه في كتاب الرقاق باب في أشد الناس بلاء ( ٢١٠/١ ) رقم ( ٢٧٨٣ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٨٥/١ ) رقم ( ١٦٠٧ ) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ( ٩٩/١ ) رقم ( ١٢٠١ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٨٥/٧ ) رقم ( ١٢٠٠ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٨٥/٧ ) رقم ( ٢٩٢٠ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٨٥/٧ ) رقم ( ٢٩٢٠ ) ، وابن حبان في

<sup>(</sup>٧) من هامش الأصل.

باب في طلب الحواثج إلى حسان الوجوه \_\_\_\_\_\_\_ ١١٧

إليه، فيدبروا من الأشياء ويقبلوا عليه [ بكليتهم ليكونوا له ومعه وفيه بفضله ورحمته وهو أرحم الراحمين] (١) ( ن ) .

# باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه

حديث آخر: قال المصنف كِثَلَمْه: [١٣٤] ح أبو إسحاق إبراهيم بن حمد (٢) بن يوسف قال: ح عبد الصمد بن الفضل قال: ح خالد بن عبد الرحمن المَخْزُومِي عن خيرة [٣٥/ب] بنت محمد بن ثابت بن سباع عن أبيها عن عائشة المُخالق الله عَلَيْة : « اطْلُبُوا الحَاجَة إِلَى حِسَانِ الوُجُوهِ و (٣) محَاسِنِ الأَخْلاقِ » (٤) وقال (٥): [١٣٥] « إِنَّ اللَّه تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمَالَ » (١).

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) و ( خ ) ويوجد مكانها العبارة الآتية : ( فإذا أقبلوا عليه أبلاهم به ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) و ( خ ) : أحمد ا.هـ . وهو خطأ ، الإكمال لابن ماكولا ( ٩٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج بألفاظ متقاربة عن عائشة (ص٥٥) رقم (٥١) وأبو يعلى في مسنده (١٩٩٨) رقم (٤٧٥٩) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه من لم أعرفهم (١٩٥/٨) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن أبي مصعب الأنصارِي (٢٩٨٥) رقم (٢٦٢٧٦) ، والبرجلاني في الكرم والجود (ص ٣٨) رقم (١٨١) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ متقاربة (١٦٢٨) وتم (٢٨٦١) ، والعضاب عن ابن عمر (٢٨٦/١) رقم (٢٦٦١) ، وعبد بن حميد في المنتخب (ص ٣٤٢) رقم (٢٥١) ، والطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة (١٢٩٤) وعبد بن حميد في المنتخب (ص ٣٤٣) رقم (٢٥٧١) ، والطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة (١٢٩٤) والبيهقي رقم (٢٧٨٧) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك (١٩٥/٨) ، والبيهقي في شعب الإيمان عنه بلفظ مقارب عن عائشة (٢٧٨/٣) رقم (٢٥٤١) كلهم دون لفظ : « ومحاسن الأخلاق » ، قال العقيلي في الضعفاء : وليس في هذين الباين عن النبي ﷺ شيء يثبت (٢٨/٣) ) ترجمة رقم (٢٨٨) وقال ابن عدي في الكامل عن رقم (٢٨٨) وقال ابن عدي في الكامل عن الأحاديث الواردة في هذا الباب : (كلها موضوعة (٢٠٤/٢) ترجمة رقم (٩٠٩) وقال ابن عدي في الكامل عن الأحاديث الواردة في هذا الباب : (كلها موضوعة (٢٠٤/٢) ترجمة رقم (٩٠٩) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) و ( خ ) : وقالت : قال رسول اللَّه ﷺ .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن ابن مسعود في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه ( ٩٣/١) رقم ( ٩١) ، والحاكم في المستدرك وسكت عنه الذهبي رقم ( ٩١) ، والحاكم في المستدرك وسكت عنه الذهبي ( ٢٠١٤) رقم ( ٧٣٦٥) ، وابن حبان في صحيحه في ذكر ما يستحب للمرء تحسين ثيابه وعمله إذا قصد به غير الدنيا ( ٢٠١٢) رقم ( ٢٦٤) ، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ( ص ٢٦٤) رقم ( ٢١٨) ، =

قال المصنف كِثَلَثْهِ : يجوز أن يكون معنى « حسان الوجوه » أي الذين وجوههم طلقة (١) مستبشرة بسطة ، فإن ذلك يدل على سعة صدورهم وحسن أخلاقهم وتحريهم مسرة الناس ، ومن اتسع صدره لا يضعب عليه قضاء الحاجة لأخيه (٢) ، ومن حَسُنَ خلقُه استحيا من الرد، ومن اتسع صدره يسخو بما في يده ، فإن البخل من ضيق الصدر (<sup>٣)</sup> ؛ لأنه يخاف أن يحتاج إلى ما يطلب منه <sup>(٤)</sup> ، فيتمسك به صيانة <sup>(٥)</sup> لحاجته إليه ؛ لضيق صدره عن تحمل الخصاصة إن دفع إليها ، ومن تحرى مسرة الناس يسارع إلى قضاء حوائجهم ؛ لأن طلاقة وجهه وبسطه (٦) إنما يريد به مسرة الناس ويطلب محابهم وقضاء حوائجهم ، مسرتهم ومحابهم ، الدليل على ذلك ما ذكر في الحديث : « ومحاسن الأخلاق » وفي بعض الروايات : [١٣٦] « اطْلُبُوا الحَوَاثِجَ عِنْدَ حِسَانِ الوُجُوهِ » (٧) فيجوز أن يكون معناه : اطلبوا الحوائج إلى الله وكونوا عند حسان الوجوه أي وجوه أحوالهم ، كأنه يقول : خالطوا الذين حسنت أحوالهم في معاملتهم لله في قضاء فروضه واجتناب مناهيه وقبول أحكامه ، وحسنت معاملاتهم بالعباد في تحمل أذاهم وطلب محابهم ، وكف الأذى عنهم ، كأنه يقول : كونوا عند الصالحين من عباده كما قال : ﴿ يُكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ [٣٦/أ] العَسَكِيقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] وقال ﷺ : [١٣٧] « أُطْعِمُوا طَعَامَكُم الأَبْرَارَ <sup>(٨)</sup> » <sup>(٩)</sup> كأنه يريد الخلطة ، أي خالطوا الأبرار من الناس ، وكونوا معهم ، يدل على ذلك قوله ﷺ : [١٣٨]

<sup>=</sup> وأبو يعلى في مسنده عن أبي سعيد ( ٣٢٠/٢ ) رقم ( ١٠٥٥ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش ( س ) : يقال : رجل طلق الوجه وطليق الوجه ( ص ) ا.هـ .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( س ) : المؤمن .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( س ) : أي من ضيق صدر البخيل .

<sup>(</sup>٤) في هامش ( س ) : من البخيل .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : ضنًّا به .

<sup>(</sup>٦) زاد في (خ) بعدها : يدل على أنه .

<sup>(</sup>٧) أخرجها ابن أبي الدنيا بلفظها عن ابن عمر في قضاء الحوائج ( ص ٥٧ ) رقم ( ٥١ ) ، وتمام الرَّالِي في الفوائد عن جابر بن عبد اللَّه ( ١٨٧/٢ ) رقم ( ١٤٨٨ ) .

<sup>(</sup>٨) الأبرار: جمع بر وهو كثيرًا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد ، النهاية مادة (برر) ، ( ١١٦/١) . (٩) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان بلفظ مقارب عن أبي سعيد الحُدَّرِي ( ص ٢٣١ ) رقم ( ١٩٦ ) ، والبرجلاني في الكرم والجود ( ص ٤٨ ) رقم ( ٤١ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٤١٤/١) رقم ( ٢٠٣ ) .

باب في طلب الحواثج إلى حسان الوجوه \_\_\_\_\_\_\_ ۲۱۳

« خَالِطُوا الحُكَمَاءَ » (١) (٢) فيكون معنى قوله : « اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه » أي اطلبوا الحوائج من الله وكونوا عند حسان الوجوه أي كونوا مع الصالحين .

وقوله: «إن الله جميل يحب الجمال »، أي جميل الأفعال بكم حسن النظر إليكم مريد لصلاحكم ، جميل المعاملة معكم يرضى بالقليل ، ويثيب عليه الجزيل ، ويقبل الحسنات المدخول عليها ويعفو عن السيئات المسكون إليها ، ويكلفكم اليسير ، ويعينكم عليه ويعطيكم الجزيل ويشكركم عليه (<sup>۳)</sup> فهو يحب الجمال منكم ، أي التجمل منكم في قلة إظهار الحاجة إلى غيره ، فإنه قام لكم بها وما زوى (<sup>1)</sup> عنكم زواها نظرًا لكم ، وإرادة الخير لكم ، فتجملوا فيما بينكم وبينه (<sup>0)</sup> ولا تشكوه إلى غيره بإظهار حوائجكم ، فهو جميل الفعل بكم يحب التجمل منكم .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « إن الله تعالى جميل يحب الجمال » أنه جميل الفعل بخلقه كما قلنا ، من ذلك قضاء حاجات الخلق ، فيحب منكم [ هذه الصفة ، أي يحب منكم ] (١) قضاء حوائج إخوانكم ، [ وهو الجمال ] (٧) ، وبه الجمال لكم .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه » أي اطلبوا حوائجكم من الله تعالى بكونكم عند حسان الوجوه ، [ ووجوه أحوالكم ] (^) أي إذا كنتم عند الصالحين من عباده بالحب لهم [ والحدمة لهم والأخذ منهم ] (٩) والتخلق بأخلاقهم شكر الله ذلك لكم فقضى حوائجكم [٣٦/ب] كما قال الطَيْلا : [١٣٩] «لَوْ تَوَكَّلُهُم كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَعْدُو (١٠) خِمَاصًا (١١)

<sup>(</sup>١) الحكماء : جمع حكيم ، قيل : هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها ، وقيل : ذو الحكمة وهو عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم ، النهاية مادة ( حكم ) ، ( ٤١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب ، عن أبي جحيفة ( ١٢٥/٢٢ ) رقم ( ٣٢٣ ) ، وابن عدي في الكامل وحسنه ( ٢٠٣/٥ ) ترجمة رقم ( ١٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : ولا يمن عليكم وتعطون القليل ويشكركم . ا.هـ .

<sup>(</sup>٤) زوى : زوى الشيء نحاه فتنحى ، لسان العرب مادة ( زوي ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س). (٦) سقط من (خ).

 <sup>(</sup>۲) سست من (ح) .
 (۲) السابق .
 (۸) في (خ) : وجوه أحوالهم .

<sup>(</sup>٩) سقط من (س).

<sup>(</sup>١٠) تغدو : تسير أول النهار ، لسان العرب مادة ( غدو ) .

<sup>(</sup>١١) خماصًا : جياعًا ضامري البطن ، لسان العرب مادة ( خمص ) .

\$ ٧ ٧ \_\_\_\_\_\_ باب في نفور الملائكة من

وَتَرُوحُ (١) بِطَانًا » (٢) (٣) ، وكما قال الطَّيِّلا :[١٤٠] « قَوْمٌ لا يَشْقَى بهِم جَلِيسُهُم » (١) .

#### باب في نفور الملائكة من رفقة بها كلب أو جرس

حدیث آخر: [۱٤۱] حدثنا نصر بن الفتح حدثنا أَبو عیسی ح قتیبة ح عبد العزیز ابن محمد عن سهیل بن أبي صالح عن أبیه عن أبي هریرة شنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلْبٌ ولا جَرَسٌ » (٥٠).

<sup>(</sup>١) تروح : تذهب أو تسير بالعشي ، لسان العرب مادة ( روح ) .

<sup>(</sup>٢) بطانًا : ممتلئة البطون ، لسان العرب مادة ( بطن ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب على أخرجه الترمِذِي في حتاب الزهد باب في التوكل على الله ، وقال : حسن صحيح ( ٧٣/٤) ، وقم ( ٢٣٤٤) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب التوكل واليقين ( ١٣٩٤/٢) رقم ( ٤١٦٤) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٠١) رقم ( ٢٠٥١) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي ( ٤٠٤/٢) رقم ( ٧٨٩٤) ، وابن حبان في صحيحه في ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قطع القلب عن الخلائق ( ٧٨٩٤) ، وابن أبي عاصم في الزهد ( ١٨/٢) ، والبزار في مسنده ( ٤٧٦/١) رقم ( ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة ﴿ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل مجالس الذكر ( ٢٠٦٩ ) رقم ( ٢٦٨٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠١٧ ) رقم ( ٧٤١٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠١٧ ) رقم ( ٧٤١٨ ) ، والحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح تفرد بإخراجه مسلم بن الحجاج مختصرًا ( ٢٧٢/١ ) رقم ( ١٨٢١ ) ، وابن أبي عاصم في الزهد ( ٢٨٦/٢ ) ، وأبو داود الطّيالِسِي في مسنده بلفظه ( ٣٠٩ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( ٣٩٩/١ ) رقم ( ٣١٥ ) ، والطبراني في الدعاء ( ص ٥٣٠ ) رقم ( ١٨٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة الله في كتاب اللباس والزينة باب كراهة الكلب والجرس في السفر (٣/١٢ ) رقم (٣/١٢ ) ، وأبو داود في سننه بلفظ مقارب في كتاب الجهاد باب في تعليق الأجراس (٣/٣٠) رقم ( ٢٥٥٥ ) ، والترمذِي في جامعه بلفظه في كتاب الجهاد باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل ، وقال : حسن صحيح (٤/٧٠٧ ) رقم ( ١٧٠٣ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب السير باب التغليظ في الأجراس ( ٢٥١٥ ) رقم ( ٢٨١٠ ) ، والدارمي في سننه في كتاب الاستئذان باب في النهي عن الجرس ( ٣٧٤/٣ ) رقم ( ٢٦٧٦ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٢٧٢ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٢٧٢ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٢٧٣ ) .

قال الشيخ كَلَيْهُ : قد ورد الخبر بأن جبريل الطَّيِّ قال للنبي عَلِيْهُ : [١٤٢] « إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ ولا صُورَةٌ » (١) أما الكلاب فيجوز أن يكون تستقذرها الملائكة ، والكلاب أيضًا مؤذية للناس ، ولا فائدة في إمساكها لغير ماشية أو صيد فما كان لغير ذلك فإمساكها مع قذرها ونجاستها وأذاها (٢) لغير فائدة معصية للَّه تعالى ، وأما (٣) الصورة ، فإن النبي الطَّيِّ قال : [٤٣] « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ولَيْسَ الصورة ، فإن النبي الطَّيِّ قال : [٤٣] « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخ فِيهَا الرُّوحَ ولَيْسَ الصورة ، فإن النبي الطَّيِّ قال : [٤٣] « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخ فِيهَا الرُّوحَ ولَيْسَ بِفَاعِلِ » (٤) (٥) ؛ لأن فيها منازعة اللَّه ؛ إذ اللَّه الخالق المصور ، وفيها أخبار في التشديد من الوعيد ، فهي للَّه كبيرة (١) ، فيكون تخلف الملائكة عَلَيْكِيْ عن البيت الذي فيه كلب أو (٧) صورة لأجل معصية أهل البيت للَّه في ذلك ، وأما الجرس إنما يعلق على كلب أو (٧) صورة لأجل معصية أهل البيت للَّه في ذلك ، وأما الجرس إنما يعلق على أعناق الجمال والدواب للرعاية والحفظ ليعرف سيرها ووقوفها ، وعدولها عن الطريق يمنة ويسرة أو سيرها عن سنن الطريق ، وقد تسكن قلوب الرفقة (٨) إليها فما (٩) داموا ويسرة أو سيرها عن سنن الطريق ، وقد تسكن قلوب الرفقة (٨) إليها فما (٩) داموا

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظه مع تقديم كلمة (صورة) عن سالم عن أبيه في كتاب بدء الحلق باب إذا قال أحدكم: آمين (١١٧٩/٣) رقم (٣٠٥٥)، ومسلم في صحيحه بلفظه عن عائشة تعلقها في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان (٢١٠٤) رقم (٢١٠٤)، وأبو داود في سننه بلفظه عن ميمونة في كتاب اللباس باب في الصور (٢٤/٤) رقم (٢١٥٤)، والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن ميمونة في كتاب الصيد والذبائح باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب (١٤٨/٣) رقم (٢٧٩٤)، وابن ماجه في سننه بلفظه عن عائشة في كتاب اللباس باب الصور في البيت (٢٠٤/٢)

<sup>(</sup>٢) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : وكذلك .

<sup>(</sup>٤) زاد في (خٍ ) بعدها : وليس بنافخ ولا مستطيع له بفاعل .

<sup>(</sup>٥) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب اللباس باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ( ٢٢٢٣٥) رقم ( ٢١٨٥) ، ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ( ٣٠٦/١) رقم ( ٢١١٠) ، وأبو داود في سننه بنحوه في كتاب الأدب باب ما جاء في الرؤيا ( ٢٠١٤) ، رقم ( ٢٠١٤) رقم والترمذي في جامعه في كتاب اللباس باب ما جاء في المصورين ، وقال : حسن صحيح ( ٢٣١/٤) رقم ( ١٧٥١) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب الزينة باب التصاوير ( ٥٠٢٥) رقم ( ٢١٧١) .

<sup>(</sup>٦) في (خ): معصية عظيمة .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : و .

<sup>(</sup>٨) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٩) في (خ) : ما .

يسمعون [٣٧/أ] صوته فيتكلون على ذلك ويسكنون إليه . والملائكة حفظة للمسلمين من الآفات من بين أيديهم ومن خلفهم ، قال اللَّه ﷺ : ﴿ لَهُمْ مُعَقِّبَتُ مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ. يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١] إن استخفى السائر بالليل أو ظهر سائرًا <sup>(١)</sup> بالنهار ، فإذا اطمأنت قلوب الرفقة وسكنت نفوسهم إلى صوت الجرس في الحفظ لهم في سير الجمال والدواب انقطعت بقدر سكونها إليه عن الله تعالى ، فيجوز أن يكون الله تعالى يكلهم إلى ما توكلوا عليه ، ويصرف عنهم حفظته إذا اتخذوا لهم من عند أنفسهم حفظة . والجرس ليس كسائر الأسباب التي يتخذها الناس حاجزًا بينهم وبين الآفات ، كالأبواب(٢) والمغاليق والأوكية ، فإن أكثر ما يتخذها الناس من ذلك فيها فوائد أخر سوى التحرز بها عن الآفات ، وليس الجرس كذلك ؛ لأن هذه الفائدة التي اتخذه الناس لها إن زالت عنه لم يبق فيه معنى غير التلهي بصوته لمن استلذه ، والذي يستلذه فليس بلبیب . حدثنا حاتم ، ح یحیی [ ح یحیی الحِمَّانِي ] <sup>(۳)</sup> ح سلیمان هو ابن بلال <sup>(۱)</sup> عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﴿ عن النبي ﷺ قال : [١٤٤] ﴿ الْجُوسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ » (°) إذًا فليس في الجرس معنى غير التحرز من الآفات ، والاتكال عليه في التحرز من الآفة ، والتحرز منها يكون بصحبة الملائكة الذين هم المعقبات وسبب استحضارهم ذكر اللَّه ﷺ ، والتوكل عليه [٣٧/ب] والانقطاع عما دونه إليه ، وترك الاعتماد على ما سواه من حي وجماد .

## باب فيمن كان فيه فضل وخير

حدیث آخر : [۱٤٥] حدثنا حاتم بن عقیل ، ح یحیی بن إسماعیل ح یحیی

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : سارب ا.هـ . وفي هامشها : سائر .

 <sup>(</sup>٣) أي (خ): من الأبواب .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : هلال .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الجهاد باب في تعليق الأجراس ( ٢٥/٣) رقم ( ٢٥/٦) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ( ٢١٣/١ ) رقم ( ٢٦٢٩) ، وابن حبان في صحيحه في ذكر العلة التي من أجلها لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس ( ٢٥/١٥٥ ) رقم ( ٤٧٠٤) ، وابن خزيمة في صحيحه في كتاب المناسك باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس ( ٢٥/٤) ) رقم ( ٢٥٥٤) .

الحِمَّانِي حِ ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام ﷺ قال : قُلْتُ : يا رسُــولَ اللَّهِ ، أَعْتَقْتُ أَرْبَعِينَ مُحَرَّرًا في الجاهِلِيَّةِ . قَالَ : فَقَالَ الطَّيِّلِا : «أَسْلَمْتَ عَلَى يا رسُــولَ اللَّهِ ، أَعْتَقْتُ أَرْبَعِينَ مُحَرَّرًا في الجاهِلِيَّةِ . قَالَ : فَقَالَ الطَّيِّلا : «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا رسُبَقَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ » (١) .

قال الشيخ كَلَيْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله: ﴿ أسلمت على ما سبق لك من خير ﴾ أي أن ذلك سابقة خير لك إلى ما بعده من إسلامك ، فتثاب على ما سبق لك من الخير ، ويجمع لك ذلك إلى ما تعمله في الإسلام ، ويجوز أن يكون ذلك (٢) ﴿ أسلمت على ما سبق لك من خير ﴾ أي ببركة تلك السابقة من الخير هداك الله إلى الإيمان به والإسلام له ، فيكون فيه إشارة إلى أن من ظهر فيه (٢) خير كان ذلك دليلًا على سعادة تقدمت له من الله ، وأن عاقبة من كان فيه فضل وخير وخلق حسن وفعل جميل تكون إلى خير وإن كان في الوقت ما كان . يدل على ذلك ما حدثنا حاتم ح يحيى (١) الحِمَّانِي حويسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح - فيما نعلم - عن أبي هريرة ها قال : عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح - فيما نعلم - عن أبي هريرة ها قال : عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح - فيما نعلم - عن أبي هريرة ها قال : ﴿ الله الله على ما سبق له من السعادة ، وأنه يرجع إلى الله تعالى ويتوب بالليل ، بشرى من الله على ما سبق له من السعادة ، وأنه يرجع إلى الله تعالى ويتوب إليه (ن) [٣٨/أ] .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن حكيم بن حزام مع بعض احتلاف في ترتيب الألفاظ (۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن حكيم بن حزام مع بعض احتلاف في ترتيب الألفاظ (٣٤/٣) رقم (١٩٤٦) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة (١٩٣/١) رقم (٢٠٣١) رقم (٢٠٥٥) ، والفيداني في الكبير (١٩٠٣) رقم (٢٩٠٣) ، وابن منده في الإيمان (١٠١/١) رقم (٢٩٢) . وابن منده في الإيمان (١٠١/١) رقم (٢٩٢) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : منه .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا .

<sup>(</sup>٥) في ( خ ) : سرق .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ٤٤٧/٢ ) رقم ( ٩٧٧٧ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح ( ٨٩/٧ ) ، وابن حبان في صحيحه في ذكر استحباب الإكثار للمرء من قيام الليل رجاء ترك المحظورات ( ٣٠٠/٦ ) رقم ( ٢٥٦٠ ) ، وأخرج نحوه ابن الجعد في مسنده عن جابر ( ص ٣٠٦ ) رقم ( ٢٠٦٩ ) ، والدارقطني في الجزء ( ٣٣ ) من حديث أبي الطاهر ( ص ٤١ ) رقم ( ٥٠ ) ، ووكيع بن الجراح في نسخته عن الأعمش ( ص ٨٩ ) رقم ( ٣١ ) . (٧) سقط من ( س ) .

#### باب في هداية من شاء الله تعالى

حديث آخر : [١٤٧] حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِي ح ابن المبارك عن الأَوْزَاعِيِّ (١) عن ربيعة بن يزيد الدِّمَشْقِي عن عبد اللَّه بن الدَّيْلَمِي (٢) عن عبد اللَّه بن عمرو على قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول (٣) : « إِنَّ اللَّه تعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ في عمرو على قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول (٣) : « إِنَّ اللَّه تعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ في ظُلْمَةِ (١) ، ثمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْءٌ فَقَد اهْتَدَى ، وَمَنْ أَخُولُ : جَفَّ وَمَنْ أَخُولُ : جَفَّ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَلَى عَلْم اللَّهِ (١) ، أَقُولُ : جَفَّ القَلَمُ عَلَى عِلْم اللَّهِ (٧) .

<sup>(</sup>١) قال السمعاني : الأوْرَاعي بفتح الألف وسكون الواو وفتح الزاي في آخرها العين المهملة ، هذه النسبة إلى الأوزاع ، وهي قرى متفرقة فيما أظن بالشام فجمعت ، وقيل لها : الأوزاع ، وقيل : إنها قرية تلي باب دمشق يقال لها : الأوزاع وهو الصحيح ، الأنساب ( ١٥٨/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) الدَّيْلَمِيُّ : بفتح الدال المهملة ، وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها ، وفتح اللام ، وكسر الميم ، هذه النسبة إلى الديلم ، وهي بلاد معروفة ، الأنساب ( ٢٦٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) . وفي هامشها التعليق الآتي : هذا الحديث مذكور في المصابيح في باب الإيمان بالقدر من ( غير واضحة ) لكن لفظ الحديث هكذا : « إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضلَّ ﴾ . ا.هـ .

<sup>(</sup>٤) في هامش ( س ) التعليق الآتي : قوله : ﴿ إِن اللَّه تعالى خلق خلقه في ظلمة ﴾ مستعار لما هم عليه من الجهل والضلال وكذا النور مستعار لهدايته وتبصيره أو المراد بها ظلمة الطبيعة من الميل إلى الشهوات . شرح ا.هـ . (٥) في هامش ( س ) : التوضيح الآتي : من الجن والإنس ؛ لأن الملائكة خلقوا من النور . ا.هـ .

<sup>(</sup>٢) في هامش (س): التوضيح الآتي: أي لأجل أن الاهتداء والضلال قد جرى في الأزل. أقول: قد جف القلم. وجفافه كناية عن انتهاء القسمة وقرارها وعدم تبدلها وتعبير على علم الله أي على ما علم الله في الأزل. (٧) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وقال: حسن ( ٢٦٤٧) رقم ( ٢٦٤٢)، وأحمد في مسنده ( ٢٦٢١) رقم ( ٢٦٤٤)، والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة، وقال الذهبي: على شرطهما ولا علة له ( ١٨٤٨) رقم ( ٨٣)، والبيهقي في سننه ( ٩٤) ورقم ( ١٧٤٨) وابن حبان في صحيحه ( ٤٢/١٤) رقم ( ٢١٩) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة وقال الألباني في تحقيقه: إسناده صحيح ( ١٠٧/١) رقم ( ٢٤١) ، والطبراني في مسند الشامين ( ٢٤١) ) وقم ( ٢٤١) ، والطبراني في مسند

قال الشيخ كَيْلَلْهُ: يجوز أن يكون معنى (۱) قوله: « خلق خلقه في ظلمة » أي خلقهم (۲) جهالاً عن معرفة الله تعالى فعبر عن الجهل بالظلمة ، أي إنهم لم يكونوا يهتدون إلى معرفة الله تعالى من حيث هم ؛ لأن العبودية (۳) لا تدرك الربوبية ؛ لأن المعروف من الأشياء ما يدخل تحت الحواس أو يدركه الأوهام ، والله متعالي (٤) عن ذلك علوًا كبيرًا ، إذًا فليس للعبد أن يعرف الله من حيث العبد ، إنما يعرفه بإحداث الله المعرفة له به ، ويتعرف إليه فيعرفه العبد (٥) حينئذ ، وهو معنى « ثم ألقى عليهم من نوره » أي هدى من شاء منهم فعبر عن الهداية بالنور ، ألا تراه يقول: « فمن أصابه من نور ذلك اليوم فقد اهتدى » أخبر أنه لا يهتدي إلى معرفة الله إلا بالله ، فالدلائل والأعلام التي في الأقطار والأنفس لإلزام الحجة ، وليست بأسباب للهداية بمجردها ، ولو كانت كذلك الاعتدى بها كل من نظر إليها ، وقد نظر إليها كل من له [٣٨/ب] عقل سليم ، ولم لاهتدى بها كل من شاء الله . قال الله تعالى : ﴿ وَالله كُلُ مَن يَشَآهُ ﴾ [النحل: ٣٦] وبالله العصمة .

# باب في الاستقامة

حديث آخر: [١٤٨] حدثنا حاتم ح يحيى [ح يحيى الحِمَّانِي] (١) ح أبو الأحوص عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان الله ﷺ : «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، واغْلَمُوا أَنَّ مِنْ (٧) خَيْرِ أَعْمَالِكُم الصَّلاةَ (٨) ولا يحافِظُ عَلَى الطَّهُور إلا مُؤْمِنٌ » (٩) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعد لفظة ( معنى ) العبارة الآتية : التي تجري منها الأحكام والأمور في الخلق وهو القضاء القديم .

 <sup>(</sup>٣) في هامش ( س ): التعليق الآتي: يعني العبودية ضد الربوبية والعلم صفة فيكون صفة الله تعالى
 فلا يكون صفة للعباد إلا بأن يعطيهم الله تعالى العلم .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : متعالي . ا.هـ . وفي ( س ) : يتعالى .

<sup>(</sup>٥ - ٧) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( س ) : وفي بعض النسخ : « من خير أعمالكم الصلاة » .

<sup>(</sup>٩) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ، ولكن أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن ثوبان في كتاب =

قال الشيخ ﷺ : روي في التفسير في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُوا ﴾ [نصلت: ٣٠] ، [قال: استقاموا على قول: ] (١) لا إله إلا الله (٢) . والاستقامة هي الإقامة على قول: لا إله إلا الله بإيفاء حقه ورعاية حده ، وأدنى حقه إسقاط تعظيم ما سوى الله عن سرك ، وهو ألا تخاف غيره ، ولا ترجو سواه ، ولا تراعي إلا حقه ، وكل حق أوجبه الله تعالى فهو من حق الله تعالى ، وأدنى حدوده إقامة ما أوجبه حق هذا القول ، وهو أداء أوامره والانتهاء عما نهى عنه والرضا بما يكون منه .

وقوله: « ولن تحصوا » قيل: ولن تحصوا ثوابها ، وقيل: لن تطيقوا أي لا تستطيعوا أن تستقيموا ، ومعناه: لا تستطيعون بحولكم وقوتكم ولا باجتهادكم واستطاعتكم بل بالله تعالى تطيقونه ، وأحرى ألا تطيقوه وإن بذلتم مجهودكم أراهم عجزهم في أداء حق الله .

ويجوز أن يكون [ « لن تحصوا » معنى قوله : ] (٣) « استقيموا » على ما أقررتم في الذر [٣٩/أ] الأول حين أجبتم ربكم بقولكم : ﴿ بَلَنْ ﴾ حين قال لكم : ﴿ أَلَسَتُ بِرَيِكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] أي استقيموا على قولكم : ﴿ بَلَنْ ﴾ بمراعاة الأنفاس ومراقبة الأهجاس (٤) ولن تحصوا عدد أنفاسكم ولا تطيقون مراقبة خواطركم ، فكيف تستقيمون صرفهم عن أوصافهم في رؤية الاستقامة منهم ، وأقامهم مقام الاضطرار (٥)

<sup>=</sup> الطهارة وسننها باب المحافظة على الوضوء ( ١٠١/١) رقم ( ٢٧٧) ، ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة باب جامع الوضوء ( ٣٤/١) رقم ( ٣٦) ، والدارمي في سننه في كتاب الطهارة باب ما جاء في الطهور ( ١٧٤/١) رقم ( ٢٥٥٦) ، وأحمد في مسنده ( ٢٧٦/٥) رقم ( ٢٢٤٣٢) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاه ، قال الذهبي : على شرطهما ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشتري ( ٢٢١/١) رقم ( ٤٤٩) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٤) ) رقم ( ٢٧١٣) ، والطبراني في الكبير ( ٢٠١/١) رقم ( ٤٤٩) ) ، وقد أخرج ابن أبي شيبة بعضه من أول : « ولا يحافظ » بلفظه عن ثوبان وقد انفرد بذكر لفظة : « الطهور » ( ١٤/١) رقم ( ٣٥) ، قال المنذري في الترغيب والترهيب بإسناد صحيح ( ٩٧/١) ) .

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

 <sup>(</sup>٢) روي هذا القول عن مجاهد فيما أخرجه الطبري بسنده إليه في تفسيره ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن
 ( ١١٥/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الأهجاس : الهاجس الخاطر ، لسان العرب مادة ( هجس ) .

<sup>(</sup>٥) في (س): الاضطراب.

لعجز البشرية ودلهم على الافتقار إلى اللَّه تعالى في طلب الاستقامة واللَّه أعلم .

وقوله: « واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة » يجوز أن يكون معناه أن من أفضل أعمالكم وأتمها دلالة على الاستقامة الصلاة ؛ وذلك أنها معنى الانفراد بالله عما دون الله والانقطاع إليه عما سواه ، وفيها زم الجوارح وجمع السر ، والإقبال على الله ، والانصراف عما سواه ، والاشتغال به عمن دونه .

وقوله: « ولا يحافظ على الطهور إلا مؤمن » يجوز أن يكون المراد به الطهارة من الحدث ، وهو الوضوء . وفي رواية أخرى: [١٤٩] « وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الوضُوءِ إلا مُؤمِنٌ » وهي رواية عن الأعمش عن سالم عن ثوبان . حدثنا أحمد بن محمد بن زكريا ح إسحاق بن أحمد ح يعلى عن الأعمش عن سالم (١) . « وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الوضُوءِ إلا مُؤمِنٌ » ، وقال : « أَفْضَل أَعْمَالِكُمْ » (٢) .

قال : ويجوز أن يكون معنى الطهور ظاهرًا وباطنًا ، وهو أن يحافظ على طهارة سره عن النظر عما سوى اللَّه كما يحافظ على طهارة ظاهره عن الحدث .

وقوله: « لن يحافظ » دليل على صحة تأويل قوله: « ولن تحصوا » أي لن تطيقوا ؛ لأن المحافظة على وزن المجاهدة [٣٩] وهو أن تجاهد من يجاهدك أي تكون غالبًا مرة ومغلوبًا أخرى وأنت تجهد (٣) وتبذل مجهودك في الجهاد ، فكذلك المحافظة ، وذلك أنك تتحفظ جهدك وطاقتك في تطهير سرك ، ثم تغلب عليه ثم تحفظ ، ثم تضيع مرة حفظًا ومرة ضيعة ، وأنت باذل مجهودك في حفظ سرك ، أي لن تطيق الاستقامة ، ولكن تبذل مجهودك فيه ، ويكون مرة كذا ومرة كذا ، كما أن المحافظة على الوضوء ليس ألا يحدث ، ولكن كلما أحدث تطهر ، فيكون المؤمن بين هاتين الحالتين في الاستقامة بين عجز البشرية وبين استظهار الربوبية ، فيكون بين رعاية وإهمال ، وبين تقصير وإكمال ، وبين مراقبة وإغفال وهو بين جد وفتور كما أنه بين حدث وطهور (ن ) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعدها : عن ثوبان .

<sup>(</sup>٢) رواية الأعمش أخرجها الحاكم في المستدرك ( ٢٢٠/١ ) رقم ( ٤٤٧ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى

<sup>(</sup> ۸۲/۱ ) رقم ( ۳۸۹ ) ، والنقاش في فوائد العراقيين ( ص ۹۷ ) رقم ( ۸۸ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : تجتهد .

# باب في فضل الكبراء والحكماء والعلماء

حدیث آخر : [٥٠٠] حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن یعقوب الحَارِثي ح داود بن (١) أبي العوام أبو حاتم ح عبد الصمد بن النعمان ح عبد الملك بن حسين هو النَّخَعِي عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ جَالِسِ الْكُبْرَاءَ وَخَالِطِ الحَكَمَاءَ وسَائِلِ العُلَمَاءَ » (٢) ، وقال مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة : [٥١] « وخَالِلِ الحَكَمَاءَ » حدثنا به محمد بن علي بن الحسين ح أبو عوانة الإِسْفَرَايِيني <sup>٣)</sup> ح أبو عمر الإمام ح مخلد بن يزيد ح مسعر (٤) .

قال الشيخ ﷺ : يجوز أن يريد ﷺ بقوله : « جالس الكبراء » أي ذوي (٠٠) الأسنان والشيوخ الذين لهم تجارب [٤٠٠] وقد كملت عقولهم ، وسكنت حدتهم ، وكملت آدابهم (٦) ، وزالت عنهم خفة الصبا وحدة الشباب وأحكموا التجارب ، فمن جالسهم تأدب بآدابهم وانتفع بتجاربهم وكان سكونهم ووقارهم حاجزًا لمن جالسهم وزاجرًا لهم عما يتولد من طباعهم ويتبرك بهم . فقد قال الطِّيِّين : [٥٢] « الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُم (<sup>٧)</sup> » <sup>(٨)</sup> وقد أمر بتوقيرهم بقوله الطِّيِّين : [٩٥٣] « مَنْ لم يُوَقِّز كَبِيرَنَا

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن أبي جحيفة وحسنه ( ٣٠٣/٥ ) ترجمة رقم ( ١٤٤٧ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٢٥/٢٢ ) رقم ( ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الإِسْفَرَايِيني : بكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، هذه النسبة إلى إسفرايين ، وهي بليدة بنواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان ، الأنساب ( ١٠٠/١ ) . (٤) الحديث ذكره الحكيم الترمِذِي في نوادر الأصول ( ٤٢١/١ ) ، والمتقي الهندي في كنز العمال وعزاه إلى العسكري ( جـ ٩ ) رقم ( ٢٥٥٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : ذو . ا.هـ . وهي هنا منصوبة على تقدير الفعل المحذوف ، أي جالس ذوي الأسنان .

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل : وفي بعض النسخ آراؤهم ، وقد أثبتها في النسخة ( س ) في صلب النص .

<sup>(</sup>٧) في (خ): أكابرهم.

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن ابن عباس ، وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ١٣١/١ ) رقم ( ٢١٠ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٦٣/٧ ) رقم ( ١١٠٠٤ ) ، وابن حبان في صحيحه في ذكر استحباب التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل ( ٣١٩/٢ ) رقم ( ٥٥٩ ) · والطبراني في الأوسط ( ١٦/٩ ) رقم ( ٨٩٩١ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٧/١ ) رقم ( ٣٦ ) .

ويجوز أن يريد بقوله : « جالس الكبراء » أي الكبراء في الحال ومن له مرتبة في الدين ومنزلة عند الله ، وإن لم يكن بكبير في السن ، والكبير في الحال [ هو الذي ] (٢) جمع علم الوراثة إلى علم الدراسة فقد قيل : جاء في الحديث : [٥٠] « مَنْ عَمِلَ بَمَا عَلِمَ وَرَّفَهُ اللّه عِلْمَ مَا لم يَعْلَمْ » (٣) فقد شرط لوراثة هذا العلم العمل بعلم الدراسة الذي هو علم الاكتساب ، وهو علم الأحكام بعد إحكام علم التوحيد ، فهذا علم الدراسة ، وعلم الوراثة علم آفات النفس وآفات العمل وحدع النفس وغرور الدنيا . وأخبر أن من عمل بعلم الاكتساب ورّثه الله تعالى علم ما لم يعلم ، وهو علم الإلهام (١) والفراسة عمل بعلم الاكتساب ورّثه الله تعالى علم ما لم يعلم ، وهو علم الإلهام (١) والفراسة الذي هو النظر بنور الله عَلَى ، فقد قال الطَيْخ : [٥٥] « التَّهُوا فِرَاسَةَ المؤمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بُورِ اللّهِ عَلَى » (٥) ومن ورّثه الله هذا العلم فهو الذي شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ، وقد قال الطَيْخ : [٥٠] « النُّورُ إِذَا دَحَلَ القَلْبَ انْشَرَحَ وانْفَسَحَ » . فَقِيلَ : وما عَلامَةُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : « التَّجَافي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ والإنَابَةُ إِلَى دَارِ الخَلُودِ [٠٤/ب] والاستِغدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُرُولِهِ » (١) ومن تجافى عن الدنيا كشف عن سره حجب الغيب والاستِغدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُرُولِهِ » (١) ومن تجافى عن الدنيا كشف عن سره حجب الغيب فصار الغيب له شهودًا كما قال حارثة : « عَرَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا ، فَأَظْمَأْتُ نَهَارِي ،

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: ليس منًا من لم يوقر كبيرنا ( ۲۰۷/۲ ) رقم ( ۲۹۳۷ ) ، وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( ۱۹۲/٦ ) رقم ( سرح ۲۶۷۱ ) ، والطبراني الهيثمي : وفي إسناده يوسف بن عطية وهو متروك ، مجمع الزوائد ( ۱۶/۸ ) ، والطبراني في الأوسط ( ۱۰۷/۰ ) رقم ( ۲۸۱۲ ) ، قال الهيثمي : في إسناده غير واحد ضعيف ، مجمع الزوائد ( ۱۰۹۸۰ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس ( ۲۵۸/۷ ) رقم ( ۱۰۹۸۰ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني بلفظ مقارب عن أنس بن مالك ١٥/١٥) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : الأفهام ، وفي نسخة علم الإلهام والفراسة .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أبي سعيد الحُدُرِي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحجر ، وقال : حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ( ٢٩٨/٥ ) رقم ( ٣١٢٧ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب عن أبي أمامة ( ٣٨٧/١ ) رقم ( ٣٦٢ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن ابن عمر ( ٤/٤ ) ، والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ( ١٠٢/٨ ) رقم ( ٧٤٩٧ ) ، قال الهيثمي بإسناد حسن ، مجمع الزوائد ( ٢٦٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ( ٣٤٦/٤ ) رقم ( ٧٨٦٣ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٥٢/٧ ) رقم ( ١٠٥٥٢ ) ، وابن المبارك في الزهد عن أبي جعفر بألفاظ مختلفة ( ص ١٠٠٧ ) رقم ( ٣١٥ ) .

وأَسْهَرْتُ لَيْلِي ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا » ، وهذا الحديث الذي حدثنا به خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح إسماعيل بن إبراهيم التَّرْجُمَاني (١) ح يوسف بن عطية الصفار ح ثابت البُنَاني عن أنس بن مالك فله قال : [٧٥ ا] بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنِي إِذَا اسْتَقْبَلَهُ شَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ الطَّيْلِا : « كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَهُ ؟ » مَشِي إِذَا اسْتَقْبَلَهُ شَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ الطَّيْلا : « كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَهُ ؟ » فَقَالَ : أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ حَقًّا . قَالَ : « انْظُرْ إِلَى مَا تَقُولُ ، فَإِنْ لِكُلِّ قَوْلِ حَقِيقَة » . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي ، فَكَانًى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الجَّنَةِ يَتَزَورُورُونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الجَّذِي بِعَرْشِ رَبِّي بَالِرَا يَتَعَاوَوْنَ (٢) فِيها . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّه لِي بِالشَّهَادَةِ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّه لِي بِالشَّهَادَةِ ، وَلَوْلَ فَارِسِ اسْتُشْهِلَ فَيَعْتَ فَلَى الْهُ فِي الحَيْلِ يَا خَيْلَ اللَّهِ (٥) ازكِنِي ، فَكَانَ أَوْلَ فَارِسِ الشَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَيْسَتْ بِعِنْهُ وَلَكَنَّهُ الْمَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ وَلَكَنَّهُ الْمَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

فأخبر في هذا الحديث أن من عمل بما علم نوَّر اللَّه قلبه ، ومن نوَّر اللَّه قلبه كوشف عن كثير من أحوال الغيب ، وعلم ما لم يتعلم من جهة اليقين فيما تعلم لا أنه يعلم شيقًا من الأحكام أو غيره من غير اجتهاد في تعلمه حتى يعلم القرآن وأخبار الرسول وأحكام الدين من غير تعلم ، ليس كذلك ولكن يكاشف وينهتك الحجب بينه وبين كثير من أحوال الغيب ، فلا تعترضه الشكوك ولا تنازعه الخواطر في الحق ، وبيانه كما قال النيالية:

<sup>(</sup>١) التَّرْمُجَمَانِي : بفتح التاء ثالث الحروف ، وضم الجيم ، بينهما الراء الساكنة والميم المفتوحة ، بعدها الألف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى الترجمان وهو اسم لجد ، الأنساب ( ٣٣١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ): التعاوي التصايح من عواء الذئب.

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) سقط من ( خ ) . وفي هامشها : أي هذا عبد كأنه التفت إلى الحاضرين وقال : هذا .

<sup>(</sup>٥) في هامش (خ) : أي يا فرسان اللَّه .

<sup>(</sup>٦) سقط من ( س ) . ( ٧) في ( س ) : والحارثة .

<sup>(</sup>٨) سبق مختصرًا في اللوحة رقم ( ٤/أ ) .

[١٥٨] ( إِنَّ الحقَّ لَيَشِطِقُ (١) عَلَى لِسَانِ عُمَرَ » (٢) فهذه أوصاف الكبراء ، ومن كان بهذه الصفة (٣) يجل قدره على أهل زمانه فإنه يجالس بالتوقير والإجلال والتعظيم وزم الجوارح ومراقبة الخواطر ، فإن أهل الصدق لهم نور يقفون به على كثير من أحوال الناس ، قال عبد الله بن محمد الأنظاكي (٤): ( إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق ؛ فإنهم جواسيس القلوب يدخلون في أسراركم ويخرجون من هممكم ) ، ومن جالسهم فلا يجب أن يعترض عليهم في أحوالهم ولا يبادؤون (٥) بشيء ولا ينكر عليهم حال ولكن يصبر عليهم حتى يكونوا هم الذين يكشفون لهم ما التبس عليهم من أحوالهم ، كما قال العبد الصالح لموسى المنافي : ﴿ فَلا تَسْتَأَنِي عَن شَيْءٍ حَتَى أَخْدِثَ لَكَ أَحُوالهم ولا يداخلون [١٤/ب] كل وقت ، فإن أوقاتهم لهم فيما بينهم وبين الله ، لا يحملهم ولا يداخلون [١٤/ب] كل وقت ، فإن أوقاتهم لهم فيما بينهم وبين الله ، لا يحملهم فيها غيره . وقال النبي عَيَاتُهُ : [٩٥] « لي مَعَ اللّهِ وَقْتُ لا يسَعْني فِيهِ غَيْرُهُ » (١) هذا فيها غيره . وقال النبي عَيَاتُهُ : [٩٥] « لي مَعَ اللّهِ وَقْتُ لا يسَعْني فِيهِ غَيْرُهُ » (١) هذا النبي عَيَاتُهُ ، وحاله أرفع من أن يعلم أو يعبر عنه ، وأحوال سائر الكبراء على قدر ما يليق بهم ، إذا فهؤلاء يجالسون تبركًا بهم وتيمنًا بروائح أعمالهم (٧) ، فهم ملجأ المريدين (٨)

<sup>(</sup>١) في ( س ) : ينطق .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في تدوين العطاء ( ١٣٩/٣ ) رقم ( ٢٩٦٢ ) ، والترمِذِي في جامعه عن ابن عمر في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب ، وقال : حسن غريب ( ٢١٧/٥ ) رقم ( ٣٦٨٢ ) ، وابن ماجه في سننه عن أبي ذر في أول الكتاب باب فضل عمر ﴿ ( ٤٠/١ ) رقم ( ٤٠/١ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي ذر ، وقال : وهب السوائي ( ١٠٦/١ ) رقم ( ٤٨٣٨ ) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن أبي ذر ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، قال الذهبي : على شرط مسلم ( ٩٣/٣ ) رقم ( ٤٥٠١ ) . (٣) زاد في ( س ) بعدها : يجل على قدر زمانه وفي بعض النسخ .

<sup>(</sup>٤) الأنطَاكِي : بفتح الألف وسكون النون ، وفتح الطاء المهملة ، وفي آخرها الكاف ، هذه النسبة إلى بلدة يقال لها : أنطاكية ، الأنساب ( ١٥٢/١ ) . (٥) في هامش الأصل : يبادرون .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه . قال العجلوني في كشف الخفاء : تذكره الصُّوفِيَّة كثيرًا وهو في رسالة القُشَيْرِي بلفظ : «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي » ، ( ٢٢٦/٢ ) رقم ( ٢١٥٩ ) ، وقال القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : من كلام بعض الصُّوفِيّة وليس بحديث ( ١٥١/١ ) رقم ( ٢٥٩ ) . (٧) في (خ) : أحوالهم .

<sup>(</sup>٨) المريد عند الصُّوفِيَّة : هو الذي قال اللَّه عنه : ﴿ وَالَّذِينَ جَنَهَدُوا فِينَا لَنَهِدِينَتُهُمْ شُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩] وهو الذي يريده اللَّه تعالى فيقبل بقلبه ويحدث فيه لطفًا يثير منه الاجتهاد فيه والإقبال عليه والإرادة له ، التعرف لمذهب أهل التصوف للمصنف طبعة دار الكتب العلمية ( ١٥٨) .

وكهفهم وكنفهم ، بهم يتحرزون من كثير مما يخافون من فتن الزمان وشر أهله ومكائد العدو وبلاء النفوس . قال النبي ﷺ : [١٦٠] « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرِقُ (١) مِن ظِلِّ عُمَرَ » (٢) وقال النبي الطِّيِّةِ فيما يروي عن اللَّه ﷺ : [١٦١] « هُم القَوْمُ لا يَشْقَى جَلِيسُهُم » (٣) .

وقوله: « وخالط الحكماء » أي داخلهم واختلط بهم وكن معهم في كل وقت ، فإن الحكيم هو المصيب في أقواله ، والمتقن لأفعاله ، والمحفوظ في أحواله ، فمن خالطهم وداخلهم أخذ محاسن أخلاقهم [ وانتفع بإصابتهم في أقوالهم ] (<sup>1)</sup> وتهذب بهم في مختلف أحوالهم .

وقوله: « وسائل العلماء » تنبيه منه الطّيّل على إحكام الأمور وإصلاحها فيما بينك وبين الله ، وفيما بينك وبين الخلق ، كأنه يقول : قدّم العلم على العمل ؛ لتكون أعمالك على تقدمة العلم بها فتصح .

وقوله: « وسائل العلماء » لم يجعل له وقتًا دون وقت ، كأنه يقول : كن أبدًا [ عالمًا سائلًا ومتعلمًا ] (°) .

والعلماء إذا أطلق فهم الفقهاء ؛ لأن العلم إذا أطلق أريد به علم الفقه الذي هو علم

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل و (خ) ( يفر ) ا.ه. . والفرق بالتحريك الحوف والفزع ، النهاية مادة ( فرق ) ،
 ( ٤٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه عن عبد الله بن بريدة بنحوه في كتاب المناقب باب في مناقب عمر ابن الحطاب في وقال : حسن صحيح غريب ( ٥/ ٦٠ ) رقم ( ٣٦٩٠) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٣٥٣٥) رقم ( ٣٥٨٨) ، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ( ٧٧/١٠) رقم ( ٣٩٨٨) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٥/٥١) رقم ( ٣٥٩٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ٣٥٦/٦) رقم ( ٣٥٦/٥) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحة بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر (٢٠٦٩/٤) والترمذي في جامعه في كتاب الدعوات باب ما جاء أن لله ملائكة سياحين في الأرض، وقال: حسن صحيح (٥/٩٧٥) رقم (٣٦٠٠)، وأحمد في مسنده (٢٥١/٢) رقم ( ٧٤١٨)، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح تفرد بإخراجه مسلم ( ٢٧٢/١) رقم ( ١٨٢١) سبق في اللوحة رقم ( ٧٢/١) بلفظ: « قوم لا يشقى بهم جليسهم » .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل و ( س ) و ( خ ) ولعل الصواب عالمًا أو سائلًا متعلمًا ؛ لأن السائل هو الحالة الثانية للعالم .

الأحكام ومعرفة الحلال والحرام ، وأما سائر العلوم فإنه مقيد ، يقال : علم الكلام ، وعلم القرآن [٤٢] ، وعلم الحديث ، وعلم اللغة ، وكذلك جميع العلوم ، فإنها تقيد بذكر يخصه به ، وكذلك العلماء إذا أطلق كان المفهوم به الفقهاء ، فأما سائر العلماء بسائر العلوم فإنما يقال : هذا قول المتكلمين ، وقال فيه المفسرون ، وكذا يقول اللغويون ، وقال النحويون ، وبه قرأ القراء ، ينسب أهل كل نوع من العلم إلى ما ينتحله ، والعلماء اسم يختص به الفقهاء عند الإطلاق ، فيجوز أن يكون قوله : « سائل العلماء » أراد به ما قلناه من علم الأحكام ، فإن البلوى به أكثر والحاجة إليه أمس .

# باب في الجنابة في المسجد

حديث آخر: [١٦٢] حدثنا بكر (١) بن محمد بن حمدان (٢) ح أبو جعفر أحمد ابن علي الخزاز ح أسيد (٦) بن زيد الجمال ح محمد بن عبد الله العَوْفِي (٤) عن عطية عن أبي سعيد الخُدْرِي ﷺ : « مَا يَنْبَغِي لمسْلِم ولا يَصْلُحُ (٥) أَنْ يُجْنِبَ (٦) في المسْجِدِ إلا أنَا وعَلِي » (٧) .

قال الشيخ كَالَمْهُ : يجوز أن يكون ذلك ؛ لأن بيت النبي الطّيِّين كان في المسجد ، ويت علي كان كذلك ، وإن كان البيتان لم يكونا من المسجد ولكن كانا متصلين بالمسجد وأبوابهما كانت في المسجد ، فجعلهما رسول الله الطّيِّين من المسجد ، فقال : «ما ينبغي لمسلم أن يجنب في المسجد إلا أنا وعلى فإن أجنبنا فيه فإنا في بيوتنا » ، فيكون

<sup>(</sup>١) في ( س ) : بكير . ( ٢ ) في ( س ) : أحمدان .

<sup>(</sup>٣) في (س): أسيده

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : العوني ا.هـ . والعَوْفِي : بفتح العين وسكون الواو وفي آخرها الفاء ، هذه النسبة إلى عوف ، وهم جماعة ، الأنساب ( ٣٨٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في (س) بعدها : له .

<sup>(</sup>٦) يجنب : الجنب هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني ويقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد ، النهاية مادة ( جنب ) ، ( ٣٠٢/١ ) .

 <sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الحُدْرِي في كتاب المناقب باب مناقب على ، وقال : حسن غريب ( ٦٣٩/٥) رقم ( ٣٧٢٧) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣١١/٢) رقم ( ٦٠٤٢) ، والطبراني في الكبير عن أم سلمة ( ٣٧٢/٢٣) رقم ( ٨٨١) ، وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن سعد ، وقال : رواه البزار وخارجة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( ١١٥/٩) .

معناه: لا ينبغي لمسلم أن يجنب في المسجد ونحن إنما نجنب في بيوتنا ليس في المسجد والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد كما بيت النبي الخيلا في المسجد: [ قال أبو بكر كَلَله : هذا ما ] (١) حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل بن جعفر المَدِينِي (٢) [٤٢] حدثني عبد الله بن سلمة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: [٦٣] ( سَأَلَ أَبِي رَجُلْ عَنْ علِيٍّ وَعُثْمَانَ هَا أَيُّهُمَا كَانَ عن سالم بن عبد الله قال: [٦٣] ( سَأَلَ أَبِي رَجُلْ عَنْ علِيٍّ وَعُثْمَانَ هَا أَيُّهُمَا كَانَ عن سالم بن عبد الله قال: [٦٣] ( سَأَلَ أَبِي رَجُلْ عَنْ علِيٍّ وَعُثْمَانَ هَا أَيْهُمَا كَانَ عَبْدُ الله بنُ عُمَر : هَذَا بَيْتُ رَسُولِ الله يَهِي وَعُثْمَانَ إلَى بَيْتِ عَلِيٍّ إلَى بَيْتِ عَلِيٍّ إلَى بَيْتِ عَلِيٍّ إلَى بَيْتِ عَلِي إلى بجنبان في بيوتهما وبيوتهما في المسجد ؛ إذ كان أبوابهما فيه وكانا يستطرقانه في حال الجنابة . قال : ح نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح علي بن المنذر رسول الله يَوي وَغَيْرِي وَغَيْرِكُ » . قال نَصْر : [٢٦] ( يَا عَلِي لا يَحِلُ لا يَحِلُ لا يَحِلُ لا يَحِلُ لا يَجِبَ في هَذَا المسجد غيراد بن المنتور بن المتحد وأن يُستطرقان عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي المنذر : قُلْتُ : لِضِرَارِ بنِ مُرَدِ (٥) : مَا مَعْنَى هَذَا الحدِيثِ ؟ قالَ : لا يَحِلُ لا يَحِلُ لا يَحِلُ لا يَحِلُ لا يَعْنَ عَلَى المسجد فكانا يستطرقان في المسجد فكانا يستطرقان المسجد إذا خرجا من بيوتهما في حال الجنابة .

ويجوز أن يكون هذا تخصيصًا لهما ، كان النبي الطّيّل خص بأشياء ، فيكون هذا مما خص به ، ثم خص النبي الطّيّل عليًا فله فرخصه فيما لم يرخص به غيره وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجد فإنه كانت في المسجد أبواب بيوت غير بيتهما حتى أمر النبي الطّيّل بسدها إلا باب على فله قال : ح حاتم بن عقيل قال : ح يحيى قال : ح يحيى

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : المدني ا.هـ . والمَدِيني : بفتح الميم والدال المهملة المكسورة بعدها الياء آخر الحروف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى عدة من المدن ، الأنساب ( ٢٥٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : له .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه عن العلاء بن عرار في كتاب الخصائص باب ذكر المثل الذي ضربه رسول الله ﷺ لعلي بن أبي طالب ( ١٣٧/٥ ) رقم ( ٨٤٩٠ ، ٨٤٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : جرد .

 <sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أبي سعيد في كتاب المناقب باب مناقب علي ، وقال :
 حسن خريب ( ٦٣٩/٥ ) رقم ( ٣٧٢٧ ) .

الحِمَّانِي ح أبو عوانة عن أبي بلج (١) عن عمر (٢) بن ميمون عن ابن عباس [٤٣] ﴿ الله عَلِي ٤ أَبُوابَ المُسْجِدِ كُلُّهَا إِلا بَابَ عَلِي ٤ (٣) وَالله عَالَى : قال رسول اللَّه عَلِي ١ (١٦٥] ﴿ سُدُوا أَبُوابَ المُسْجِدِ كُلُّهَا إِلا بَابَ عَلِي ٤ (٣) وقال : وح أبو الفضل [ محمد بن أحمد ] (٤) المُزْدَكِي (٥) قال : ح محمد بن عيسى الطَّرَسُوسِي ح أبو جعفر الثَّفَيْلِي (٢) ح مسكين بن بكير عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو ابن ميمون عن بن عباس على قال : قال رسول اللَّه عَلِي : [٢٦٦] ﴿ سُدُوا الأَبُوابَ ابن ميمون عن بن عباس على أن يترك بابه في المسجد مفتوحًا ، فكان يجنب إلا بَابَ عَلِي ١ (٢) ﴿ الله عَلَي الله عَلَى المسجد ، وأما الحديث الآخر الذي قال : [٢٦٧] ﴿ لا يَبْقَيَنُ في المسجد ، وأما الحديث الآخر الذي قال : [٢٦٧] ﴿ لا يَبْقَيَنُ في المسجد بن أبي بَكُو ﴾ على النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد المناعيل بن أبي أويس ح مالك بن أنس عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخُدْرِي على عن النبي الطَيْخُ (٨) . فإن ذلك كانت أبوابًا تطلع إلى المسجد خوخات الخُدْرِي على عن النبي الطَي المسجد خوخات

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ عن أبي صالح ا.هـ . يعني بدلًا من أبي بلج .

<sup>(</sup>٢) في (خ) : عمرو .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمِذِي بألفاظ متقاربة عن ابن عباس في كتاب المناقب باب مناقب علي ، وقال : حديث غريب ( ٥/١١ ) رقم ( ٣٧٣٢ ) ، والنسائي في سننه الكبرى عن زيد بن أرقم في كتاب الخصائص باب ذكر قول النبي عليه المرت بسد هذه الأبواب غير باب علي ٥ ، ( ١١٨/٥ ) رقم ( ١٤٢٣ ) ، وأحمد في مسنده عن ابن عباس ( ٣٠٦١ ) رقم ( ٣٣٠١ ) ، قال الهيشمي : فيه ميمون أبو عبد الله وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ( ١١٤/٩ ) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ١٣٥٣ ) رقم ( ٤٦٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س).

<sup>(°)</sup> الْمَزْدَكِي : بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وفي آخرها الكاف . هذه النسبة إلى مزدك وهو اسم رجل من أهل حبيص كرمان ، الأنساب ( ٢٨٣/٤ ) ، وجاء في الحاشية أن موقعها اليوم على الخليج العربي في إيران .

 <sup>(</sup>٦) بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها ، وهذه النسبة إلى الجد الأعلى ، الأنساب
 ( ٤٣٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) نفس تخريج الحديث السابق .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي سعيد الحُذْرِي في كتاب الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد ( ١٧٧/١ ) رقم ( ٤٠٤ ) ، والترمِذِي في جامعه بنحوه عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كليهما ( ٢١٦/٥ ) رقم ( ٣٦٧٨ ) ، والدارمي في سننه في باب وفاة النبي ﷺ ( ١/١٠ ) رقم ( ٨١) ، وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي سعيد الحُدْرِي ( ١٨/٣ ) .

وأبواب البيوت خارج (١) من المسجد ، فأمر بسد تلك الخوخات فلم يكن مطلع في المسجد وترك خوخة أبي بكر ﴿ ، تصديق ذلك في رواية أخرى ، قال : ﴿ سُدُوا كُلُّ خُوخَة (٢) [ في المسجد ] (٣) إلا خُوخَة أَبِي بَكُر ﴾ ﴿ حدثناه القَوَارِيرِي (٤) حامد بن سهل ح محمد بن عبد الرحمن أبو بكر بن أخي الحسين الجعفي ح زيد بن يحيى (٥) بن عبد الخُزَاعِي عن (١) مالك بن أنس عن حسين (٧) بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ قال : قال رسول الله عَلَيْ : [١٦٨] ﴿ سُدُوا كُلُّ خُوخَة في المسجِدِ إلا خُوخَة أَبِي بَكُر ﴾ (١) ، وقال غيره : [١٦٩] ﴿ سُدُوا الأَبْوَابَ اللافِظَةَ (٩) إِلَى المسجِدِ واتْرُكُوا بَابَ بَكُر ﴾ (١) ، وقال غيره : [١٦٩] ﴿ سُدُوا الأَبْوَابَ اللافِظَة (٩) إِلَى المسجِدِ واتْرُكُوا بَابَ بَكُر ﴾ (١٠) ﴿ مَنْ أَبُوابِ البيوت التي بَابَ أَبِي بَكُر ﴾ (١٠) ﴿ مَنْ أَبُوابِ البيوت التي

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : خارجة .

 <sup>(</sup>٢) خوخة: باب صغير كالنافذة الكبيرة وتكون بين بيتين ينصب عليها باب النهاية مادة ( خوخ ) ( ٨٦/٢ ) .
 (٣) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) القَوَارِيرِي : بفتح القاف والواو والراء المكسورة بعد الألف والياء المنقوطة من تحتها باثنتين بين الرائين ، هذه النسبة إلى القوارير ، وهي عمل القارورة وبيعها ، واشتهر بها جماعة ، الأنساب ( ٩١/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( س ) بعد يحيى : وفي نسخة يزيد بن يحيى .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : قال ح ا.هـ . وفي ( خ ) : حدثنا .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : حصين .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد ( ١٧٨/١ ) رقم ( ٤٥٥ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق ( ١٨٥٤/٤ ) رقم ( ٢٣٨٧ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق ، وقال : حسن صحيح ( ١٠٨/٥ ) رقم ( ٣٦٦٠ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب المناقب باب فضل أبي بكر الصديق ﴿ (٣٥/٥ ) رقم مسنده ( ٢٥/٥ ) رقم ( ٢٥٨٤ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه ( ٢٥/٢ ) رقم ( ١٤٦٧ ) رقم ( ١٤٦٧ ) رقم ( ١٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٩) اللافظة : اللفظ أن ترمي بشيء كان في فيك ، لسان العرب مادة ( لفظ ) وهو يشير بذلك إلى الأبواب الخارجة إلى المسجد وكأنها ملفوظة .

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة معلقًا عن ابن عباس في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر» (٣٧٧/٣)، وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن عبرة من غزوان (٢٠٧/٤) رقم (٢٠٧/٤)، وابن عدي في الكامل عن أنس (٢٠٧/٤) ترجمة رقم (٢٠١٥)، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (٣٥٣/١) رقم (٢١٥) ووجدت قريبًا منه في سيرة ابن هشام فيما نقله عن ابن إسحاق بإسناده إلى أيوب بن بشير أن رسول الله عليه قال: «انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر» السيرة النبوية (٢٤/٦).

يدخل فيها [٣٠/ب] ويخرج منها ، وإنما كانت خوخات تطلع إلى المسجد كالكوى (١) والمشاكي (٢) ، وباب علي الله كان باب البيت الذي يدخل فيه ويخرج منه كما قال عبد الله بن عمر الله عن أشار إلى بيت علي إلى جنب بيت النبي الطيخ ويت النبي الطيخ في المسجد فدل أن بيت علي كان فيه ، وقد فسر بذلك ابن عمر [أيضًا بقوله] (٣) : « لم يكن يكون في هذا المسجد غيرهما » .

# باب في الاحتراز من الشيطان

حدیث آخر: [۱۷۰] حدثنا عبد العزیز بن محمد ح محمد بن إبراهیم ح محمد ابن إبراهیم ح محمد ابن إسماعیل بن جعفر ح الدَّرَاوِرْدِي (۱) عن یزید بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهیم عن عیسی بن طلحة عن أبي هریرة شه أنه سمع النبي ﷺ یقول: « إِذَا اسْتَیْقَظَ اَحَدُکُمْ مِنْ عیسی بن طلحة عن أبی هریرة شه أنه سمع النبی ﷺ یقول: « إِذَا اسْتَیْقَظَ اَحَدُکُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْیَتَوَشَّاً وَلْیَسْتَیْوْ ثَلاثَ مَوَّاتِ ، فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَبِیتُ عَلَی خَیَاشِیمِهِ (۱) (۱) .

قال الشيخ ﷺ : يجوز أن يكون ذلك لبعدها من مواضع التعبد ، فإن العين باب النظر إلى خلق السموات والأرض ، قال الله تعالى (٧) : ﴿ وَفِي ٓ اَنفُسِكُم ۖ أَفَلَا تُجْمِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) الكوى : الكَوَّةُ الحرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه ، لسان العرب مادة (كوي) .

<sup>(</sup>٢) المشاكي : جمع مشكاة وهي كل كَوَّة ليست بنافذة ، لسان العرب مادة ( شكي ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) الدَّرَاوِرْدِي: بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء الأخرى وكسر الدال الأخرى ، هذه النسبة لأبي محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي من أهل المدينة ... كان أبوه من دارابجرد – مدينة بفارس – وكان مولى لجهينة ، فاستثقلوا أن يقولوا: دارابجردي ، فقالوا: الدراوردي ، الأنساب ( ٢٢٥/٢) . (٥) خياشيمه : الخيشوم من الأنف ما فوق نُخرته من القصبة وما تحتها من خشارم رأسه ، وقيل : الخياشيم غراضيف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ ، وقيل : هي عروق في باطن الأنف ، وقيل : الخيشوم أقصى الأنف ، لسان العرب مادة ( خشم ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه دون قوله : ﴿ فليتوضأ ﴾ عن أبي هريرة في كتاب الطلهارة باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار (٢١٢/١) رقم (٢٣٨) ، وأحمد في مسنده (٢٥٢/٢) رقم (٢٦٠٧) ، وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال : ﴿ فتوضأ ﴾ ، (٢٧/١) رقم (١٤٩) ، وأبو عوانة في مسنده (٢٤٨/١) . (٧) زاد في (س) بعدها : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَوَّةِ وَالْأَرْضِ لَاَيْتَ ﴾ وقال تعالى . ا.ه . وفي الآية سقط ، والصواب وضع كلمة (إلى قوله) بين كلمتي الأرض و لآيات ، كما ورد في زيادة (خ) حيث زاد : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إلى قوله : ﴿ لَاَيْتَ ﴾ .

[الذاريات: ٢١] ، وقال التَّغِيِّلِا : [٢٧١] « النَّظُرُ إِلَى الْفَقِيهِ (١) عِبَادَةٌ » (٢) فهي من باب العبادة والعبرة ، والفم باب الذكر قال الله تعالى : ﴿ فَاذَكُرُواْ ءَالَآهُ اللّهِ لَعَلّمُ وَلَا اللّه تعالى : ﴿ فَاذَكُرُواْ ءَالَآهُ اللّهِ تعالى : فَلْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٦] ، والأذن باب سماع ذكر الله ، وسماع العلم ، قال الله تعالى : ﴿ النّبِي يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلُ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ ﴾ [الزمر: ١٨] فليس في الخياشيم شيء من هذا المعنى ، ويجوز أن يكون اقتراب الشيطان من الإنسان موضع مدخله فيه ، إما من طريق الوسوسة أو جريانه فيه ، فقد قال التَّيِّيُّ : [٢٧٢] « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ » (٣) . وقال في التناؤب : [٢٧٣] « التَّنَاوُبُ [٤٤٤/أ] في الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُم في الصَّلاةِ فَلْيَكُظِمْ فَاه (٤) مَا اسْتَطَاعَ » (٥) ، وقال : [٢٧٤] « فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُم في جَوْفِهِ » (٢) فأخبر أن الشيطان يدخل جوف الإنسان ، فيجوز أن يكون مدخله من طريق الخياشيم ، وفيه من طريق الوسوسة [ هو هذا الباب ] (٧) ويقول يكون مدخله من طريق الخياشيم ، وفيه من طريق الوسوسة [ هو هذا الباب ] (٧) ويقول

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : الكعبة .

 <sup>(</sup>٢) الأثر أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه من كلام حاتم الأصم ( ٨٠/٨ ) .
 (٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن علي بن حسين في كتاب الأحكام باب الشهادة تكون

<sup>(</sup>٣) الحديث اخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن علي بن حسين في كتاب الاحكام باب الشهاده نكون عند الحاكم ( ٢٦٢٣/٦ ) رقم ( ٦٧٥٠ ) ، ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليًا بامرأة ... إلخ ( ١٧١٢ ) رقم ( ٢١٧٤ ) ، وأبو داود في سننه بلفظه عن أنس في كتاب السنة باب في ذراري المشركين ( ٤٣٠/٤ ) رقم ( ٤٧١٩ ) ، والترمذِي في جامعه بلفظ مقارب عن جابر في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات ( ٣/٥٧ ) رقم ( ١١٧٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى عن صفية في كتاب الاعتكاف باب تشييع زائر المعتكف والقيام معه ( ٢٦٣/٢ ) رقم ( ٣٥٧٧ ) ، وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الصيام باب في المعتكف يزوره أهله ( ١/ ٢٦٣٢ ) رقم ( ١٧٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب بدء الحلق باب صفة إبليس وجنوده ( ١١٩٧/٣ ) رقم ( ٣١١٥ ) ، ومسلم بألفاظ متقاربة في كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب ( ٢٢٩٣٤ ) رقم ( ٢٩٩٤ ) ، وأبو داود في سننه بنحوه في كتاب الأدب باب ما جاء في التثاؤب ( ٣٠٦/٤ ) رقم ( ٢٠٨٥ ) ، والترمِذِي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة ، وقال : حسن صحيح ( ٢٠٦/٢ ) رقم ( ٣٧٠ ) . (٢) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ، وقال : حسن صحيح ( ٥/٨٨ ) قم ( ٢٧٤٦ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا عطس ( ٢٠٢٨ ) رقم ( ٢٧٤١ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ٢١٠٢ ) رقم ( ١١٠١ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ٢١/٢ ) رقم ( ١١٠١ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ٢١/٢ ) رقم ( ١١٦١ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : وهو باب ظاهر .

الناس لمن استخفه أمر أو ظهر فيه كبر: نفخ الشيطان في منخره ، وقال الحجاج في خطبته: (يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ، قد نفخ الشيطان في مناخركم حتى قلتم: مات الحجاج فمه ، وهل يرجو الحجاج الخير كله إلا بعد الموت ؟! ) (١) ، وهو باب ظاهر ليس له طبق ، والعين والفم فلهما طبقان ، وما دون الإزار فمستور من المسلم فلا يجد العدو إليه سبيلًا ، كما لا يجد إلى السقاء إذا أوكي وإلى الباب إذا أغلق سبيلًا (٢) قال : ح حاتم ابن عقيل المهتدي ح يحيى ح [ يحيى الحيمًاني ] (٣) ح حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر ﷺ قال : قال رسول الله عليه : [٥٧١] « إِذَا نِمْتَ فَأَغْلِقِ البَابَ ، وأَوْكِ (١) السَّقَاءَ ، وخَمِّر (٥) الإنَاءَ ، وأَطْفِئ السَّرَاجَ (١) ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ غَلَقًا سُدًّ ، ولا يَكْشِفُ إِنَاءً ، وإِنَّ الفُرْيْسِقَةَ (٧) تُضْرِمُ (٨) عَلَى النَّاسِ بُيُوتَهُم فَإِنْ لَمْ ولا يَحْدُونُ عَلَيْهِ ولَوْ يِعُودٍ واذْكُر اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ » (٩) .

### 

حدیث آخر: [۱۷٦] حدثنا أبو سعید حاتم بن عقیل بن المهتدی ح یحیی بن إسماعیل بن عثمان ح یحیی بن عبد الحمید الحِمَّانی ح قیس ح عمر (۱۰) بن مرة عن

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية بنحوه ( ٧/٩ ) ، ( ١٢٢/٩ ) .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) أوك : الوكاء الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما ، وأوكوا الأسقية : أي شدوًا رؤوسها بالوكاء؛ لثلا يدخلها حيوان ، أو يسقط فيها شيء ، النهاية مادة ( وكا ) ، ( ٢٢١/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) خمر الإناء : التخمير التغطية ، النهاية مادة ( خمر ) ، ( ٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) السراج : المصباح ، النهاية مادة ( صبح ) ، (  $^{4}$  ) .

 <sup>(</sup>٧) الفويسقة : تصغير فاسقة وهي الفأرة وسميت كذلك لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها ، النهاية مادة ( فست ) ، ( ٤٤٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) تضرم : توقد النار والضرام لهب النار ، النهاية مادة ( ضرم ) ، ( ٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب الأشربة الأمر بتغطية الإناء (٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في إيكاء الآنية (٣٣٩/٣) رقم (٢٠١٢)، وأبو داود في سننه في كتاب الأشربة باب في إيكاء الآنية (٣٣٩/٣) حسن صحيح (٣٧٣٢)، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في تخمير الإناء، وقال: حسن صحيح (٢٦٣/٤) رقم (٢٦٣/٤) رقم (٢٦٣/٤)، ومالك في الموطأ (٢٨/٢) رقم (٢٦٥٩).

<sup>(</sup>١٠) في (خ) : عمرو .

أبي عبيدة عن أبي موسى ﴿ قال : قال رسول اللّه ﷺ : ﴿ إِنَّ اللّه تَعَالَى [ ٤٤ /ب] لا يَنَامُ ، ولا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفِضُ القِسْطَ (١) ويَرفَعُهُ ، بَاسِطٌ يَدَهُ لمسِيء اللّيْلِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى النَّيْلِ ، يَرْفَعُ عَمَلَ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ ، إلى النَّقارِ ، وبَاسِطٌ يَدَهُ لمسِيءِ النَّهَارِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّيْلِ ، يَرْفَعُ عَمَلَ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ ، وعَمَلَ اللَّيْلِ ، حِجَابُهُ النَّالُ ، لَوْ كَشَفَ عَنْهَا لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ (٢) وَجُهِهِ مَا وَعَمَلَ النَّهَارِ قَبْلُ اللَّيْلِ ، حَجَابُهُ النَّارُ ، لَوْ كَشَفَ عَنْهَا لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ (٢) وَجُهِهِ مَا أَذْرِكَ بَصَرُهُ » . ثُمَّ قَرَأً أَبُو عُبَيْدَةَ : ﴿ أَنْ بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [النمل: ٨] (١٠).

قال : ح محمد بن نعيم بن ناعم حدثني أبي ح عثمان بن أبي شيبة ح عبيد الله بن موسى ح سفيان عن حكيم بن الدَّيْلَمِي عن أبي بردة (١) عن أبي موسى نحوه وقال : [١٧٧] « حِجَابُهُ النَّهَارُ » (٥) .

قال الشيخ ﷺ: قوله التَّلِيَّةِ: « إن اللَّه تعالى لا ينام » نفى عنه النوم الذي هو الاستراحة من التعب والنصب ، واللَّه تعالى يتعالى عن ذلك ، فليست الاستراحة له بصفة ، والنوم غفلة ، واللَّه يتعالى عنها ، ونفى بقوله : « ولا ينبغي له أن ينام » جوازه عليه ، أي لا ينام ولا يجوز عليه النوم ؛ لأنه آفة ، والآفة حدث ، وليس جل وعز بمحل للحوادث ، تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا .

وقوله : « يخفض القسط ويرفعه » يجوز أن يريد يرفع أهل القسط وهو العدل ، ويضع أهل الجور ، أي يرفع قدر أهل العدل في الدنيا بين الناس بالثناء الحسن والحفظ

<sup>(</sup>١) القسط : الميزان سمي به من القسط : العدل ، أراد أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن وهو تمثيل لما يقدره الله وينزله ، وقيل : أراد بالقسط القسم من الرزق الذي يصيب كل مخلوق ، وخفضه تقليله ، ورفعه : تكثيره ، النهاية مادة (قسط) ، ( ٢٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) سبحات : سبحات الوجه محاسنه ، وقيل : غير ذلك ، واختار ابن الأثير المعنى الآتي : لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور كما خر موسى صعقًا وتقطع الجبل دكًا لما تجلى الله على النهاية مادة ( سبح ) ، ( ٣٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى في كتاب الإيمان باب في قوله الليمان : وإن الله لا ينام ( ( ١٦١/١ ) رقم ( ١٧٩ ) ، والنسائي في : جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي ( ص ٥٠ ) رقم ( ١٩٠ ) ، وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية ( ٧٠/١ ) رقم ( ١٩٥ ، ١٩٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٠٠/٤ ) رقم ( ٢٦٦ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٩٩/١ ) رقم ( ٢٦٦ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٧٢/١ ) رقم ( ٢٢٦٢ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ٢٧٢/١ ) رقم ( ١٩٤ ) ، والطّيّالِسِي في مسنده ( ٢٧/٢ ) رقم ( ٤٩١ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ١٩١ ) رقم ( ٤١٥ ) . وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ٢٧٢١ ) رقم ( ٤١٥ ) .

إياهم (١) والعون لهم ، وفي الآخرة بالثواب والدرجات ، ويضع أهل الجور في الدنيا بالبغض لهم من الناس والعاقبة الوبيئة (٢) ، وفي الآخرة بالعقوبة وخفة الميزان فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنًا . فكأنه قال : يخفض أقوامًا لأجل القسط ؛ لأنهم تركوه ولم يعملوا به [٥٤/أ] ، ويرفع أقوامًا لأجل القسط ؛ لأنهم عملوا به .

ويجوز أن يكون معناه: يخفض بالقسط ويرفع بالقسط، ومعناه: يرفع أقوامًا في الدين والدنيا بالعلم والقدرة والهداية والإيمان ومراتبه « ويضع آخرين » بالذل والجهل والضلال (۲) والكفر، وهو في ذلك عادل غير ظالم لهم ولا جائر عليهم ؛ لأن الظلم لا يكون منه، والجور لا يجوز عليه ؛ لأنه ليس تحت قدرة قادر ولا فوقه آمر ولا زاجر فيكون ظالمًا بترك الأمر أو جائرًا عن سنن الحق، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

ويجوز أن يكون معنى : « يخفض القسط » أي ينقص العدل في الأرض بغلبة الجور وأهله ، « ويرفع القسط » من الأرض بغلبة العدل وأهله (<sup>3)</sup> ، فقد كان القسط والعدل وأهله ، ثم بسطه الله تعالى بإرسال والإيمان غير موجود ولا معروف لغلبة (<sup>6)</sup> فرعون وملته ، ثم بسطه الله تعالى بإرسال موسى الطَيِّلا ، ثم ظهر الجور والكفر حتى أرسل الله تعالى محمدًا الطَيِّلا فبسط الله القسط وأظهر الإيمان ومحق الكفر ، ثم قال الطَيِّلا في شأن المهدي : [١٧٨] « فَيَمْلاً الشَّرْضَ (<sup>7)</sup> قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وجُوزًا » (<sup>٧)</sup> .

وقوله الطّخِين : « باسط يده لمسيء الليل أن يتوب إلى النهار » : اليد صفة لله تعالى وصف بها نفسه ، ولو لم يرد السمع لم يجز القول به ؛ لأنه من الصفات المتشابهة ، فلما ورد السمع به وجب التصديق له ، والإيمان به ، وتأويله على ما يليق به ، ونفي التشبيه وأوصاف الحدث عنه ، فقال أهل الحديث وسائر المثبتة [ أهل السنة ] (^) : إن له يد لا كالأيدي كما أن الله تعالى موجود لا كالموجودين وشيء [٥٤/ب] لا كالأشياء ،

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : لهم .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : الوبثة ا.هـ . ووبيثة ووبثة أي كثيرة الوباء ، لسان العرب مادة ( وبأ ) .

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل (٤) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) في (خ): بغلبة . (٦) سقط من (س).

 <sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي سعيد الخُدْرِي ( ٣٧/٣ ) رقم ( ١١٣٤٤ ) ، والحاكم
 في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي قال : سنده مظلم ( ١٢/٤٥ ) رقم
 ( ٨٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ( س ) و ( خ ) .

وقال بعض المثبتة : إنها يد صفة وليست بيد جارحة ولا جزء ولا بعض ، كما أن ذاته ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ، قال اللَّه ﷺ : ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمٌّ ﴾ [الفتح: ١٠] ، وقال تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَئٌّ ﴾ [ص: ٧٥] ، وقال : ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] ، وورد الخبر بقوله : « باسط يده » فصدقه القرآن فوجب تصديقه والقول به على ما قلنا . فقوله عَيِّلَتُم : « باسط يده لمسيء الليل إلى النهار » يجوز أن يكون معناه ألا يثبت إساءته في ديوانه ليلته ويمهله إلى النهار كما حدثنا عبد اللَّه بن محمد ح الحسين بن الفضل ح عبد الله بن بكر السَّهْمِي (١) ح بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة على أن رسول اللَّه عِلَيْهِ قال : [١٧٩] « صَاحِبُ اليَمِينِ أَمِيرٌ عَلَى صَاحِبِ الشُّمَالِ ، وإِذَا (٢) عَمِلَ العَبْدُ الحَسَنَةَ كَتَبَهَا لَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ، وإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً قَالَ صَاحِبُ اليَمِين لِصَاحِبِ الشِّمَالِ: أَمْسِكْ. فَيُمْسِكُ عَنْهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ، فَإِن اسْتَغْفَرَ لم يَكْتُبْ عَلَيْهِ ، وإِنْ لَم يَسْتَغْفِرْ كَتَبَ سَيِّئَةً وَاحِدَةً » (٣) ، فأخبر أنه يمسَّك عن إثباتها في ديوانه ليستغفر ، فمعنى : « باسط يده » يعني بالرحمة والإمهال ليتوب ، فإن تاب تاب اللَّه عليه وأثبتها حسنة في ديوانه . قال اللَّه ﷺ : ﴿ فَأَوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَكُتٍّ ﴾ [الفرقان: ٧٠] فإن لم يتب أثبتها في ديوانه سيئة واحدة ، والتوبة مبسوطة له إلى أن يغرغر (٤) بالموت ، والشفاعة يوم القيامة إن لم يتب [٤٦/أ] منها ، والرحمة من اللَّه تعالى التي وسعت كل شيء ، قال تعالى : ﴿ فَسَأَكُنُّهُمَا لِلَّذِينَ ۖ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ (°) وَٱلَّذِينَ هُمْ بِكَايَلِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] ، وقوله : « يرفع عمل الليل قبل النهار » يجوز أن يكون معناه تصعد ملائكة الليل بأعمال الخلق في الليل إلى السماء قبل النهار ، وملائكة النهار بأعمال الخلق في النهار قبل الليل .

ويجوز أن يكون معناه : يقبل أعمال المؤمنين المخلصين في ليلهم قبل النهار وفي

<sup>(</sup>١) السُّهْمِيُّ : بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفي آخرها الميم ، هذه النسبة إلى سهم باهلة ( الأنساب ٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : فإذا .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ٢٦٩/١ ) رقم ( ٤٦٨ ) ، وفي الكبير ( ١٩١/٨ ) رقم ( ٧٧٨٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٩٠/٥ ) رقم ( ٧٠٤٩ ) ، والطبري في جامع البيان عن إبراهيم التَّثِيمِيُّ ( ١٥٩/٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ) : الغرغرة تردد الروح في الحلق .

<sup>(</sup>٥) زاد في الأصل بعدها : وقوله .

باب في نفي النوم عن اللَّه تعالى \_\_\_\_\_\_ ٢٣٧

نهارهم قبل الليل يكون في معنى تعجيل إجابته لمن دعاه وحسن قبوله لمن عمل له وسرعة إقباله على من أقبل عليه .

وقوله : « حجابه النار » <sup>(۱)</sup> يجوز أن يكون معناه أي حجب الخلق عن إدراكه والتوهم له والفكرة فيه بسلطانه وجبروته وكبريائه ، فلا يحيطون به علمًا .

وقوله: « لو كشف عنها » يجوز أن يريد لو كشف الحجاب عن خلقه وهو حجاب لطفه عن أوليائه والمؤمنين به ، وحجاب الغفلة على أعدائه ومن جحده ، وحجاب الرحمة عن سائر الأشياء من جميع خلقه من جماد وحيّ ، فظهر لهم جلاله وهيبته وقهره لتلاشت الأشياء كلها واضمحلت وفنيت وغابت ، قال الله على : ﴿ فَلَمّا جَمَلَهُ رَحَمًا ﴾ [الأعراف: ١٤٣] أي بان له سلطانه وعظمته فصار ترابًا ، بل تلاشى وذهب وفني ، وقال النبي الحيين : « إِنَّ الله تعَالى إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءِ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ » حدثنا محمد بن علي بن الحسين أبو علي الإشفراييني ح أحمد بن علي بن [ الحسين بن شعيب المدايني ] (٢) ح أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البروقي (٣) ح دحيم بن إبراهيم ح مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أبوب عن أبي قلابة عن [٤٦/ب] النعمان بن بشير وقبيصة بن المخارق على قالا : قال رسول الله عليه : [١٨٠] « إِنَّ الله تعَالى إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءِ مِنْ الحَبْر الشَّهُ مُسَ والْقَمَرَ لا يَذْكَسُفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَصَلُوا كَأَمُّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّيْتُهُ مَهُمَا » (٥) أخبر الحَبْر خَشْعَ ، فَإِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَصَلُوا كَأَمُّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّيْتُهُ مَهُمَا » (٥) أخبر

<sup>(</sup>١) في (خ): النهار . (۲) في (س): الحسن أبي شعيب المداني .

<sup>(</sup>٣) البَرْقِي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء ، هذه النسبة إلى برقة وهي بلدة تقارب تروحة من أعمال المغرب ، الأنساب ( ١/ ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ينكسفان: الكسوف، معناه: ذهاب نورهما وإظلامهما، النهاية مادة (حسف)، (٣١/٢). (٥) الحديث أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة عن أبي مسعود في كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس، ولكن دون قوله: (ولكن الله تعالى إذا تجلى ... خشع)، (٣٥٣/١) رقم (٩٩٤)، ومسلم في صحيحه في كتاب الكسوف باب ذكر النداء لصلاة الكسوف (٢٢٨/٢) رقم (٩١١)، وأبو داود في سننه عن عائشة في كتاب صلاة الاستسقاء باب صلاة الكسوف (٢٠٥/١) رقم (٢١٧٧)، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن النعمان بن بشير في كتاب كسوف الشمس والقمر باب نوع آخر من صلاة الكسوف (٢٠٥/١) رقم (٢١٨٧٠)، وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الكسوف (٢١٥٠١) رقم (٢١٨٧٠)، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا (٢١/١٤) رقم (٢١٢٦٠)، والجيهقي في سننه الكبرى وقال: (هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير إنما رواه عن رجل عن رجل عن النعمان وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة (٣٣/٣) رقم (٢١٢٨).

الأشياء في حجبة عنه ، ولو كشف الحجاب عنها تلاشت .

ومعنى التجلي : إظهار الهيبة والجلال ، فعلى قدر ما يظهر من ذلك يكون ذهاب الأشياء ، وعلى قدر ما يحجبها يكون بقاؤها .

= باب في الشفاعة

ومعنى قوله (١): « حجابه النهار » يجوز أن يكون النهار عبارة عن الشغل ، أي حجب الخلق عنه بشغلهم بذواتهم وحاجاتهم من ضرورات وشهوات ، ولو كشف هذا الحجاب عنهم فبان لهم هيبته وسلطانه تلاشوا وفنوا .

ومعنى : « سبحات وجهه » يجوز أن يكون عبارة عن الجلال والهيبة ؛ لأن التسبيح تنزيه الله وإجلاله وتعظيمه ، فمعنى قوله : « لأحرقت سبحات وجهه » أي أفنى جلاله وهيبته وقهره ما أدركه بصره .

ومعنى : « ما أدركه بصره » أي كل شيء خلقه وأحدثه من العرش إلى الثرى ، كأنه عبارة عن كل موجود سواه ، وليس قوله : « ما أدركه بصره » على التحديد والتجزئة حتى يكون وراء ذلك شيء موجود ، بل هو مستوعب لكل موجود سواه ؛ وذلك أنه مدرك لكل موجود ، لا يغيب عن بصره شيء ، ولا يستتر عنه مخلوق ، ولا يتوارى عنه محدث ، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا .

## باب في الشفاعة

حديث آخر : [١٨١] حدثنا حاتم بن عقيل ح [ يحيى بن إسماعيل ح ] (٢) يحيى الحِمَّانِي ح أبو معاوية ح إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة [٤٧/أ] على قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « سَأَلْتُ الشَّفَاعَةَ لأُمَّتِي ، فَقَالَ : لَكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، قُلْتُ (٣) : رَبِّ زِدْنِي . قَالَ : [ لَكَ مَعَ كُلِّ لَكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، فَقُلْتُ : رَبِّ زِدْنِي . فَقَالَ ] (٤) : لَكَ هَذَا أَلْفِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، فَقُلْتُ : رَبِّ زِدْنِي . فَقَالَ ] (٤) : لَكَ هَذَا فَخَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ » . فقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى : حسُبْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ عَمْرُ عَلَى اللَّهِ يَكُونُ اللَّه لَنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى إِنَّهَا حَثْيَةٌ مِنْ عُمْرُ عَلَى اللَّه بَكْرِ عَلَى اللَّه عَنْدُ مِنْ اللَّه يَكُونُ لَنَا ما أَكْثَرَ اللَّه لَنَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى إِنَّهَا حَثْيَةٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : ما جاء في رواية أحرى .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ). (٣) في (خ): فقلت.

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

حَثَيَاتِ رَبُّنَا عَلَىٰ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيتُ : ﴿ صَدَقَ أَبُو بَكُو ﴾ (١) .

قال الشيخ كَلَلَهُ: في حثية النبي عَلِيلَةٍ عن يمينه وشماله معنيان: الكثرة والاختلاط، وذلك أن من حثا عن يمينه وشماله لا يميز ولا يختار، فيأخذ شيئًا ويدع آخر، ولكنه يأخذ ما حصل في قبضته من أي شيء كان وعلى أي صفة كان وما كان من العدد فكأن النبي التَّيِيلُمُ أخبر (٢) بحثيته أن الذين شفعه الله فيهم يحوز العدد كثرة والصفة جميعًا، فكأنه يقول: شفعني الله في أمتي بغاية من الكثرة لا يحصى عددهم ولا تعرف أوصافهم فهم (٣) مسيئين كانوا أو محسنين أصحاب صغائر كانوا أو كبائر، يدل على ذلك قوله: ﴿ شَفَاعَتِي لاَ هُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمِّتِي ﴾ قال: حدثنا به بكر بن حمدان ح محمد ابن يونس الكُدّيمي (٤) ح أبو عاصم النبيل ح ابن جريج ح أبو الزبير عن جابر على قال: وحدثنا الله يَهِلِيُ : [٢٨٨] ﴿ شَفَاعَتِي لاَ هُلِ الْكَبَائِرِ (٥) مِنْ أُمِّتِي ﴾ قال : وحدثنا حاتم بن عقيل ح يحيى [ح يحيى الحِمَّانِي ] (٢) ح نوح بن قيس الحُرَّانِي [ وقيل: حاتم بن عقيل ح يحيى [ ح يحيى الحِمَّانِي ] (٢) ح نوح بن قيس الحُرَّانِي [ وقيل: حاتم بن عقيل ح يحيى [ ح يحيى الحَمَّانِي ] (٢) ح نوح بن قيس الحُرَّانِي [ وقيل: حاتم بن عقيل ح يحيى [ ح يحيى الحَمَّانِي ] (٢) ح نوح بن قيس الحُرَّانِي [ وقيل: حاتم بن عقيل ح يوبي يزيد الرُقاشِي عن أنس عَنْ قال : [١٨٣] قيلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ لمَنْ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه هناد بن الشُرِّي في كتاب الزهد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ۱۳٦/۱ ) رقم ( ۱۷۸ ) ، وابن أبي شببة في مصنفه ( ۳۱۸/۳ ) رقم ( ۳۱۷۳۹ ) ، وابن الجعد في مسنده ( ص ٤١٧ ) رقم ( ۲۸٤٩ ) ، قال المناوي في فيض القدير : وقد رمز السيوطي لحسنه ، وقال ابن حجر : سنده جيد ( ۷۸/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) ، وفي ( خ ) : أعلم . (٣) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) الكَدَّيمي : بضم الكاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الميم ، هذه النسبة إلى كُذَيْم ، وهو اسم للجد الأعلى لأبي العباس محمد بن يونس بن موسى ... وكان يضع على الثقات الحديث وضعًا ، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث ، الأنساب ( ١٣٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الكبائر : واحدتها كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا العظيم أمرها ؛ كالقتل والزنى والفرار من الزحف وغير ذلك ، النهاية مادة ( كبر ) ، ( ١٣٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أنس في كتاب السنة باب في الرد على الجهمية ( ٢٣٦/٤ ) رقم ( ٤٧٣٩ ) ، والترميذي في جامعه في كتاب الزهد باب ما جاء في الشفاعة ، وقال : حسن صحيح غريب ( ٦٢٥/٤ ) رقم ( ٢٤٣٥ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢١٣/٣ ) رقم ( ١٣٢٤٥ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، وافقه الذهبي ( ١٣٩/١ ) رقم ( ٢٢٨ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١٧/٨ ) رقم ( ١٥٦١٦ ) ، والطّياليسي في مسنده عن جابر ( ٢٢٣/٢ ) رقم ( ٣٢٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٨) الحُدَّاني : بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين وفي آخرها نون بعد ألف ، هذه النسبة إلى حدان ، وهي من الأزد ، وعامتهم بصريون ، الأنساب ( ٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٩) سقط من (س) و (خ). ونسبه الحُدُّاني بالدال، تهذيب التهذيب ( ٢٨٢١٠) ترجمة رقم ( ٨٧٧).

• ٤ ٢ ---- باب في الشفاعة

تَشْفَعُ ؟ قَالَ : [٧٤/ب] ( لأَضحَابِ الدِّمَاءِ والعَظَائِمِ » (١) ففي هذا الحديث دليل على أنه الطّيخ أشار بحثيته إلى كثرة عددهم واختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم .

وقول أبي بكر ﴿ إنها حثية من حثيات ربنا ﴾ وتصديق النبي ﷺ إياه إخبار منه أن الكثرة من النبي التليخ تجاوز العدد والإحصاء ، فكيف بالذي يعلم الله تعالى بكثرته . ففي قول أبي بكر ﴿ دلالة أنه شفع في جميع أمته من أهل الإيمان . ألا تراه يقول : « حسبنا يا رسول الله » أي قد استوعبت ، وقول عمر ﴿ د دع رسول الله يكثر لنا ما أكثر الله لنا ﴾ يدل على أنه لم يدرك من إشارة النبي ﷺ ما أدركه أبو بكر ؛ لأن أبا بكر ﴿ علم أنه إخبار عن الجميع حتى لا يبقى منه شيء ، وليس وراء ذلك غاية ، الدليل على ذلك حديثه الآخر ، قال : ح محمد بن حامد القوّاريري ح أحمد بن نصر بن إبراهيم النيّسابوري (٢) ح عمرو (٣) بن علي ح أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﴿ قال : قال رسول الله ﷺ : [١٨٤] « لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَتَعَجُّلَ كُلُّ نبي دَعَوته ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمِّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (٤) وهي أبي صالح عن أبي هريرة ﴿ قال : قال رسول الله ﷺ : [١٨٤] « لِكُلِّ نبِيٍّ دَعْوَةً بنَائلة إن شاء الله بن محمد بن يعقوب نائلة إن شاء الله بن محمد بن يعقوب نائلة إن شاء الله بن محمد بن عبد الصمد بن الفضل وأحيد (٥) بن الحسين قالوا : ح مكي ابن إبراهيم ح داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأزدي (١) قال : سمعت أبا بردة الأشعري ابن إبراهيم حداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأزدي (١) قال : سمعت أبا بردة الأشعري

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه وقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لابن خزيمة ، كشف الخفاء ( ١٤/٢ ) ، ومعنى الشفاعة لأصحاب الدماء والعظائم ثابت بالحديث السابق الذي أخرجه المصنف بإسناده عن جابر قال : قال رسول الله عليه : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » .

 <sup>(</sup>٢) النَّيْسَابُورِي: بفتح النون وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنين وفتح السين المهملة وبعد الألف باء منقوطة بواحدة وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى نيسابور ، وهي أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان ، الأنساب ( ٢٠٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : عمر .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة ( ٢٣٢٣/٥) رقم ( ٥٤٥٥) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب اختبار النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته ( ١٨٩/١) رقم ( ١٩٩١) ، والترميذي في جامعه في كتاب الدعوات باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ( ٥٨٠/٥) رقم ( ٣٦٠٢) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١٤٤٠/٢) رقم ( ٤٣٠٧) .

<sup>(</sup>٥) في (س): وأجيد. وفي هامش الأصل: وأحمد.

<sup>(</sup>٦) من هامش الأصل . والأَزْدِي : بفتح الألف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة ، هذه النسبة إلى أزد شنوءة ، الأنساب ( ٨٥/١ ) .

يحدث عن أبي المليح البَصْرِي عن أبي موسى الأَشْعَرِي قال : [١٨٥] سِوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْتُهِ ذَاتَ [٤٨/] يَوْمِ فَتَرَلْنَا مَنْزِلًا ، فَكُنَّا مَعَهُ فَفَقَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّيْخُ فَخَرَجْنَا نَطْلُبُهُ فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا يَبْتَسِمُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْنَا قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَ كُنْتَ قَالَ : « أَتَانِي فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا يَبْتَسِمُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْنَا قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَ كُنْتَ قَالَ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ الطِّيْخُ فَخَيْرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمِّتِي الجُنَّةَ ، وَبَيْنَ أَنْ يَتَقَبَّلَ شَفَاعَتِي فِيهِمْ . قَالَ : جَبْرِيلُ الطِّيْخُ فَخَيْرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمِّتِي الجُنَّةَ ، وَبَيْنَ أَنْ يَتَقَبَّلَ شَفَاعَتِي فِيهِمْ . قَالَ : فَا خَتَرْتُ الشَّفَاعَةَ » . فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَاخَتَرْتُ الشَّفَاعَة » . فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَالَ : « هِيَ لِمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصًا » (١) .

قال الشيخ كَلَلَهُ: فقد صرح في هذه الأخبار بما تضمنت إشارة النبي الطَّيِّلاً في حثيته، وأنها إخبار منه الطَّيِّلاً عن اللَّه تعالى بأنه شفعه في جميع أمته، وأنه لا يخرج منها أصحاب الكبائر والعظائم، ومن لم يعمل سوى الإيمان خيرًا، حين أخبر أنها حثية من حثيات الرب، فمعنى الحثية من اللَّه تعالى عبارة عما قلناه (ن).

# باب في الوحدانية لله تعالى

حدیث آخر: قال: [۱۸٦] ح علی بن محتاج ح علی بن عبد العزیز ح یحیی بن عبد الحمید الحِمَّانِی ح جریر عن منصور عن أبی إسحاق عن عاصم بن ضمرة (۲) عن علی شخه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إِنَّ اللَّه تَعَالَى وِثْرٌ یُحِبُ الْوِثْرَ (۳) ، فَأُوْتِرُوا (۱) يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ » (۵) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بنحوه عن عوف بن مالك الأشجعي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة ( ٢٢٧/٤ ) رقم ( ٢٤٤١ ) ، وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي موسى الأَشْعَرِي في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١٤٤١/٢ ) رقم ( ٤٣١١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٠٤/٤ ) رقم ( ١٩٦٣٤ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٠٤/٤ ) رقم ( ١٩٦٣٤ ) ، والحاكم في المستدرك عن عوف بن مالك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ١٠/١ ) رقم ( ٣٤٣ ) ، والطبراني في الأوسط بنحوه عن أبي موسى ( ٢٩٠/٥ ) رقم ( ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) يحب الوتر : الوتر الفرد ، وتكسر واوه وتفتح ، ويحب الوتر أي يثيب عليه ويقبله من عامله ، النهاية مادة ( وتر ) ، ( ١٤٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) فأوتروا : أمرّ بصلاة الوتر ، النهاية مادة ( وتر ) ، ( ١٤٧/٥ ) .

قال الشيخ كَلِّلْهُ : إن الوتر هو الفرد ، والفرد هو الذي لا يزدوج ، والوتر هو الذي لا يشفع ، فاللَّه تعالى وتر لا يشفع بشيء من خلقه ؛ إذ هو الفرد الذي لا يزدوج بشيء ، وكل ما سواه من الأفراد فإنه يزدوج بشكل أو بضد ، وكل وتر عيره يشفع بخلاف أو وفاق ، فاللَّه تعالى وتر ؛ إذ لا شكل له ولا ضد له ، وكل وتر سواه فهو في نفسه ليس بفرد بل هو شفع ؛ لأنه [ 1.5 / - ] مركب ويقبل التركيب ، واللَّه تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا ، فهو فرد وتر واحد أحد لا يوصف شيئًا بما يوصف به خلقه بوجه من الوجوه من جهة الفردية والوترية والواحدية (١) والأحدية والوحدانية ، فهو واحد متوحد فرد متفرد ، أحد متحد .

فيجوز أن يكون معنى قوله: ﴿ إِن اللّه تعالى وتر يحب الوتر ﴾ أي هو فرد واحد يحب من عباده كل فرد لا يزدوج بالمحدثات ، بمعنى السكون إليها ، والتشبث بها ، والاعتناق لها والعكوف عليها ، بل ينفرد عن الخلق فلا يسكن إليهم في معنى الضر والنفع ، وينفرد عن الدنيا فلا يميل إليها ، وعن حظوظ نفسه فلا تشغله عن واجب حق اللّه تعالى .

[ ومعنى آخر : وهو أن ] (٢) الله تعالى وتر [ يحب الوتر ] (٣) أي فرد تفرد بخلق عباده ، فلم يكن له معين ولا ظهير ، وتفرد بهداية من هداه ، من غير شفيع ولا وزير ، وأنعم على المؤمنين بما لو عدوها لم يحصوها ، تفرد بكل ذلك وحده من غير علة ، فيحب من عباده كل وتر ، أي متفرد بعبادته مقبل بكليته عليه قاصد بنيته نحوه ، ناظر في جميع أحواله إليه ، فيكتفي عن جميع خلقه به ، لا يعرج في سيره إليه على شيء من الأشياء ، ولا يواقف (٤) حالًا من الأحوال ، ولا تكون الدنيا منه على بال ، فيكون وترا لوتر فردًا لفرد .

<sup>=</sup> أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ( ٢٠٦٢/٤ ) رقم ( ٢٦٧٧ ) كلاهما دون : ( فأوتروا يا أهل القرآن ) ، وأبو داود في سننه بلفظه مع اختلاف الترتيب عن علي في كتاب الوتر باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح ( ٢١/٢ ) رقم ( ٢٤١٦ ) ، والترمِذِي في جامعه بلفظه في كتاب الوتر باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم ، وقال : حديث علي حديث حسن ( ٣١٦/٢ ) رقم ( ٤٥٣ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة الأول باب الأمر بالوتر ( ١٧١/١ ) رقم ( ٤٤٠ ) ، وابن ماجه في سننه بلفظه مع اختلاف الترتيب في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الوتر ( ٣٧٠/١ ) رقم ( ٣٧٠١ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من (س) . (٣، ٢) السابق .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : يوافق .

وقوله: « فأوتروا يا أهل القران » يجوز أن يستدل به على إيجاب الوتر ، كأنه يقول: من كان من أهل القرآن إيمانًا به وتلاوة له فليوتر ، فأوجب الوتر كإيجاب قراءة القرآن .

ويجوز أن يكون معناه : أفردوا الأعمال [83/أ] للّه ، لا تشوبوها برياء ولا سمعة ، ولا تخلطوها بإرادة دنيا ولا همة حظ نفس ، قال النبي ﷺ : [١٨٧] « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ [ وَإِنَّمَا لاَمْرِيُ ] (١) مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ، [ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ وَرَسُولِه ] (٢) وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » (٣) .

وقال رسول الله ﷺ : [۱۸۸] « قَالَ الله تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّرْكِ ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا وَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ ، وَهُوَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ » قال : ح عبد العزيز ابن محمد ح محمد بن إبراهيم ح إسحاق بن محمد الفَرْوِي (٤) ح ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن المَقْبُرِيِّ عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : « قال الله عَلَيْ قال : « قال الله تعالى ... » وذكر الحديث (٥) .

فكان معنى قوله الطَّيِّلاً : « أوتروا يا أهل القرآن » أي أخلصوا العمل لله ولا تراؤوا فيه ، وأفردوا له أعمالكم .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : ولكل امرئ . ( ٣) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب ﴿ في كتاب الحيل باب في ترك الحيل (٣) الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب ﴿ ٢٥٠١/٦) رقم ( ٢٥٠٣) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب قوله ﷺ : ﴿ إنما الأعمال بالنية ﴾ (١٥١٥/٣) رقم ( ١٩٠٧) ، وألترمِذِي في جامعه في كتاب الطلاق باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا ( ٢٦٢/٢) رقم ( ٢٢٠١) ، والترمِذِي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب النية في الوضوء وللدنيا ( ١٧٩/٤) رقم ( ٢١٩/٧) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب النية ( ١٤١٣/٢) رقم ( ٢٢٧٧) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله ( ٢٢٨٩/٤ ) رقم ( ٢٩٨٥ ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الزهد باب الرياء والسمعة ( ٣٢٩/٥ ) رقم ( ٢٠٠٢ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٢٩/٥ ) رقم ( ٣٨١٠ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ٢٧/٢ ) رقم ( ٩٣٨ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٤٣٠/١ ) رقم ( ٢٥٥٢ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٣٢٤/٦ ) رقم ( ٣٥٩٢ ) .

#### الله تعالى في قلوب العباد العباد العباد العباد العباد العباد الله الله الله العباد ال

حدیث آخر : قال : [۱۸۹] ح أبو سعید حاتم بن عقیل ح یحیی بن إسماعیل ح يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانِي ح أبو إسحاق – هو خازم بن الحسين الحُمَيْسِي (١) – عن يزيد الرَّفَاشِي عن أنسِ ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَا مِنْ قَلْبِ آدَمِيِّ إِلا وَهُوَ بَيْـنَ أَصْبَعَينِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يُثَبَّتُهُ ثَبَّتُهُ ، وَإِذَا شَاءَ أَنْ يُقَلَّبَهُ قَلَّبَهُ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْب كَمَثَلِ رِيشَةٍ بِأَرْضِ فَلاةٍ في رِيح عَاصِفِ تَقَلَّبُهَا الرِّيَاحُ » (٢) .

قال الشيخ كَثَلَثْهِ : وصف النبي الطَّيْئِلِ الرب بالأصابع كما وصف اللَّه نفسه باليد

<sup>(</sup>١) الحُمَيْسِي : بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وكسر السين المهملة ، هذه النسبة إلى بني حميس ، الأنساب ( ٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وقد أخرج جزأه الأول حتى ﴿ قلبه ﴾ النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن عمرو في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة ( ٤٤٣/٤ ) رقم ( ٧٨٦١ ) ، وأحمد في مسنده عن النواس بن سمعان ( ١٨٢/٤ ) رقم ( ١٧٦٦٧ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ( ٧٠٦/١ ) رقم ( ١٩٢٦ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ، وقال الألباني في الحاشية : صحيح وهو على شرط البخاري ( ٩٨/١ ) رقم (٢١٩) ، والطبراني في الدعاء عن أم سلمة ( ص ٣٧٧ ) رقم ( ١٢٥٨ ) ، أما الجزء الثاني من الحديث من: ﴿ وَإِنَّمَا مثل القلب ﴾ فقد أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأُشْعَرِي في افتتاح الكتاب باب في القدر ( ٣٤/١ ) رقم ( ٨٨ ) ، وأحمد في المسند ( ٤٠٨/٤ ) رقم ( ١٩٦٧٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس ( ٤٧٣/١ ) رقم ( ٧٥١ ) ، وعن أبي موسى ( ٤٧٤/١ ) رقم ( ٧٥٣ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي موسى وصححه الألباني ( ١٠٢/١ ) رقم ( ٢٢٧ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٢/٧ ) رقم ( ٣٤٨١٩ ) ، وهناد بن الشُّرِّي في الزهد ( ٨٣/٢ ) رقم ( ١٢٣٧ ) ، وابن الجعد في مسنده ( ص ۲۱۹ ) رقم ( ۱٤٥٠ ) .

وإسناد هذا الحديث ضعيف ففيه يزيد الرَّقَاشِي وهو يزيد بن أبان الرَّقَاشِي ( ضعيف ) ، الضعفاء للعقيلي (٣٧٣/٤) ترجمة رقم ( ١٩٨٣ ) ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٢٠٦/١ ) ترجمة رقم ( ٣٧٧٠ ) ، وقال ابن عدي في الكامل : نرجو أنه لا بأس به برواية الثقات عنه من البَصْرِيين والكوفيين وغيرهم ، والراوي عنه هنا ليس من الثقات وهو خازم بن الحسين الحُمَيْسِي ، قال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث على قلة روايته كثير الوهم فيما يرويه لم يكن يعلم الحديث ولا صناعته وليس ممن يحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوابد وطامات ( ٢٨٨/١ ) ترجمة رقم ( ٣١٧ ) ، وقد وجدت هنا متنين تحت إسناد حديث واحد تفرد به المصنف فربما كان ذلك من وهم خازم بن الحسين .

والسمع والبصر ، وقامت الدلائل على أن يده وسمعه [ ٩ ٤ / ب] وبصره ليست بجوارح ولا أعضاء ولا أبعاض ولا أجزاء ؛ إذ هو كَان واحد أحد فرد صمد ، بعيد عن أوصاف الحدث وعن شبه المخلوقين ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، فعلينا الإيمان به ، والوصف له بما وصف به نفسه ، ونفي أوصاف الحدث عنه (١) ، وتنزيهه عن التشبيه والكيفية والدرك إلا من حيث الإقرار به والإيمان والتصديق له ، فكذلك ما وصفه به رسوله من الأصبع فعلينا التسليم له (٢) ، والإيمان به ، والتصديق على أنها صفة له ، على ما يستحقه ويليق به ، من غير كيفية ولا إدراك ولا تشبيه ؛ إذ هو على أنها صفة له ، به وأعرفهم بأوصافه ، قال الله تعالى : [ ١٩٠] « أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللّهِ » (٢) وقال الله تعالى : ﴿ وَمَا يَنِطُقُ عَنِ الْمُوكَنَ ﴿ إِنَّ هُو إِلّا وَحَى ﴾ [النجم: ٣ ، ٤] ، فالأصبع صفة لله ، والعدل والفضل صفتان له ، فيجوز أن يكون معنى قوله : « بين أصبعين » أي بين صفتين من صفاته تعالى ، وتكون الصفتان الفضل والعدل ، لقوله : « يقلبها » فيكون التقليب بين حالتين مختلفتين ، مرة إلى كذا ومرة إلى كذا ، كما قال في حديث آخر : [ ١٩١] والى ضلال فهو عدل منه ، وكان النظيخ يكثر أن يقول : [ ١٩٢] « يَا مُقَلَّبُ الْقُلُوبِ » (٥) إلى ضلال فهو عدل منه ، وكان النظيخ يكثر أن يقول : [ ١٩٢] « يَا مُقَلَّبُ الْقُلُوبِ » (٥)

(١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ الإسلام له .

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الإيمان باب قول النبي ﷺ : « أنا أعلمكم بالله » ، ( ١٦/١ ) رقم ( ٢٠) ، والحاكم في المستدرك عن جابر ( ١٤٧/١ ) رقم ( ١٧٤٢ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب عن عائشة ( ص ٤٣٥ ) رقم ( ١٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه هناد بن الشُرِّي في الزهد عن أبي موسى بلفظ: تطير بها الربح ظهرًا لبطن (  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  وابن المبارك في الزهد بلفظ: الربح تصفقها ظهرًا لبطن (  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  وابن المبارك في الزهد بلفظ عن أبي موسى ، وقال الألباني في تحقيقه: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم (  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  والروياني في مسنده (  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

ويسأله التثبيت ، فاللَّه تعالى يقلب قلوب (١) أعدائه بعدله ، والعدل صفة له ، فهو يقلب قلوبهم من حال إلى حال ، فكلها إرادة الشر بهم ، والضلال ؛ لقوله تعالى : ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُودِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ ﴾ [المائدة: ٤١] فهو يجعل في قلوبهم المرض ، ويقلبها من [٥٠/أ] المرض إلى الزيغ (٢) ومن الزيغ إلى الرين (٦) ، ومن الرين إلى أن يجعلها الله تعالى في أكنة (٤) ، ومنها إلى الطبع ، ومن الطبع إلى الحتم (°) ، وذلك عدل منه ، وهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، قال الله تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَـزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠] ، وقال : ﴿ فَلَمَّا زَاغُواً أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمٌّ ﴾ [الصف: ٥] (٦) ، وقال : ﴿ كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطنفين: ١٤] ، وقال : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَن قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام: ٢٠] وقال : ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ [الساء: ١٥٠] ، وقال : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧] فهو جل وعز يفعل ذلك بالمنافقين والكافرين دون المؤمنين المخلصين ، وله أن يفعل ما يشاء ؛ إذ هو المالك لهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، فعلى هذا يقلب قلوب أعدائه ومن سبق له من اللَّه الشَّقاء فكفر وجحد وأشرك ونافق ، تعالى اللَّه عن ظلم عباده علوًّا كبيرًا . ويقلب قلوب أوليائه بفضله من حال إلى حال إرادة الخير لهم ليهتدوا به فيوقنوا ويزيدهم إيمانًا وإيقانًا ، قال اللَّه تعالى : ﴿ لِيَزْدَادُوَا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِمٌّ ﴾ [الفتح: ٤] ، وتثبيتًا لهم كما قال: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِّتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا (٧) وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] فقلوب أوليائه المؤمنين المخلصين الذين سبقت لهم منه الحسنى تتقلب بين الخوف والرجاء ، واللين والشدة ، والوجل والطمأنينة ، والقبض والبسط ، والشوق والمحبة ، والأنس والهيبة ، واللَّه تعالى مقلبها بفضله ، قال اللَّه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) الزيغ : الميل عن الاستقامة ، المفردات للأصفهاني مادة ( زيغ ) .

<sup>(</sup>٣) الرين : صدأ يعلو الشيء الجليل ، قال تعالى : ﴿ كُلَّ بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِم ﴾ [للطننين: ١٤] أي صار ذلك كصداً على جلاء قلوبهم فعمى عليهم معرفة الحير من الشر ، المفردات للأصفهاني مادة ( رين ) .

<sup>(</sup>٤) أكنة : جمع كِنان وهو الغطاء الذي يكن فيه الشيء ، المفردات مادة (كنن) .

<sup>(°)</sup> الطبع ، الختم : الحتم والطبع يقال على وجهين مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع ، والثاني الأثر الحاصل عن النقش ، والطبع على القلب استعارة الإغفال ، المفردات للأصفهاني مادة (ختم ) .

<sup>(</sup>٦) وبهامش الأصل التعليق الآتي : أي فلما زاغوا بالأبدان بالعصيان أزاغ اللَّه قلوبهم بالخذلان .

<sup>(</sup>٧) سقط من ( س ) .

الله وَعِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج: ٣٥] ، وقال : ﴿ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣] ، ﴿ وَلَا تَأَخُذُكُمْ (١) عِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ ﴾ [النور: ٢] ، ﴿ أَلَا بِنِكِ رِ [٠٠/ب] اللّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الزمر: ٢٢] ، ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا إِلَامِد: ٢٨] ، ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا إِلَامِد: ٢٥] ، ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا لِللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٥] ، ﴿ وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْعَثُكُم ﴾ [البقرة: ٢٥] ، ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا وَلِيسَاعِهَا بِالأَمِن (٢) بِهِ وَالذَكُورُ لِهُ (٣) ، فقلوب عباده تتقلب بين هاتين الصفتين العدل والفضل ، وهو يقلبها ، له الخلق والأمر ، وبيده الهدى والضلال ، ومنه التثبيت والإزاغة (٤) ، له الحكم واليه المصير . وقلوب عامة المؤمنين تتقلب بين أحوال مختلفة ، وبين يقين واضطراب ، وغفلة وتيقظ ، وسكون إلى الدنيا أو ميل إلى الآخرة ، مرة إلى هذا ومرة إلى هذا ، قال عبد اللّه بن عباس ﴿ اللهِ المُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَى العبد من حفظ القلب بينما هو يجول حول العرش حتى تراه (٧) جوف الحش ) (٨) .

وقال سهل بن عبد اللَّه التَّسْتَري (٩): ( إنما على العبد زم جوارحه وحفظ حدود اللَّه، وكف النفس عن شهواته، فإذا فعل ذلك حفظ اللَّه قلبه وأصلح سره)، وفي بعض الروايات: [١٩٤] ( مَنْ أَصْلَحَ بَرَّانِيَّهُ (١٠) أَصْلَحَ اللَّه جُوَّانِيَّهُ ) (١١)، معناه: من

 <sup>(</sup>١) في (س): ولا تأخذك .
 (٢) في (س): بالأنس .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائل هذا القول ولكن قال القرطبي في تأويل الآية ﴿ والله يقبض ويسط ﴾ [الغرة: ٢٤٠] : هذا عام في كل شيء فهو القابض الباسط ، وقد أتينا عليهما في شرح الأسماء الحسنى في الكتاب الأسنى ، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٤٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : والإزالة . (٥) سبق في اللوحة رقم ( ٢٦/أ ) .

 <sup>(</sup>٦) من هامش الأصل . (٧) زاد في (س) بعدها : يجول .

 <sup>(</sup>A) في هامش الأصل : الحش موضع ا.ه. . والحش جماعة النخل ، والحش أيضًا البستان ، لسان العرب مادة
 ( حشش ) .

<sup>(</sup>٩) التُّشتَرِي: بالياء المضمومة المنقوطة من فوق بنقطتين وسكون السين المهملة وفتح التاء المعجمة أيضًا بنقطتين من فوق والراء المهملة هذه النسبة إلى تستر بلدة من كور الأهواز من بلاد خوزستان يقولها الناس شوشتر وبها قبر البراء بن مالك ﷺ، الأنساب ( ٣٣٧/١ ).

<sup>(</sup>١٠) في ( س ) : من صلح ربانيه .

<sup>(</sup>١١) الأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد عن سلمان ولفظه : ( إن لكل امرئ جوانيًّا وبرانيًّا فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه ) ، ( ص ١٧ ) رقم ( ٧٢ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ، وقال : رواه التَّرْدِي ووهب وخالد عن عطاء مثله ( ٢٠٣/١ ) .

أصلح ظاهره بزم جوارحه وحفظ حركاته أعانه اللَّه تعالى على حفظ قلبه .

وقال بعض الحكماء: (استجلب نور القلب بدوام الحزن، واستفتح باب الحزن بطول الفكر، واطلب راحة البدن بإجمام القلب، واطلب إجمام القلب بترك خلطاء السوء). وقيل: (موت القلب بالجهل، وحياة القلب بالعلم). حدثنا [محمد بن السوء). وقيل: (موت القلب بالجهل، وحياة القلب بالعلم). حدثنا [محمد بن موسى] (۱) بن سماك الفقيه ح أبي ح الحسن (۱) بن سهل البصري ح عبد الرزاق أخ [١٥/أ] [معمر عن قتادة] (۱) عن أنس بن مالك عليه قال: قال رسول الله عليه: والما الله عليه والله عليه الله عليه والله عليه والله عن أبي القلب عن قال: حاتم بن عقيل ح يحيى ح يحيى الحيماني ح أبو بكر عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عليه قال: قال النبي عليه عن الما الله يكليه والشيماع (۱) والله تعالى يُحيى المقلب المنية بوالله المنه الما الله تعالى يُحيى المقلب المنه الم

### باب في ابتلاء الله ليوسف ﷺ بكلمة قالها

حديث آخر : [١٩٧] قرئ (٩) علي أبي ناصر محمد بن حمدويه بن سهل المُطَّوِعِي في المحرم سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة في دار بكار وهو ينظر في كتابه حدثكم محمود ابن آدم ح سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار (١٠) عن عكرمة عن ابن عباس الله عَلِيَةِ : « عَجِبْتُ مِنْ يُوسُفَ ومِنْ صَبْرِهِ وَمِنْ (١١) كَرَمِهِ ، والله يغْفِرُ قال رسول الله عَلِيَةِ : « عَجِبْتُ مِنْ يُوسُفَ ومِنْ صَبْرِهِ وَمِنْ (١١) كَرَمِهِ ، والله يغْفِرُ

 <sup>(</sup>١) في (س): موسى بن محمد بن محمد .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : أبو معمر .

<sup>(</sup>٤) يدثر : أي يصدأ كما يصدأ السيف ، النهاية مادة ( دثر ) ، ( ١٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه ، وقد ذكره ابن الأثير في النهاية عن أبي الدرداء ، النهاية مادة ( دثر ) ، ( ١٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : واستمع ا.هـ . وهو الموافق لرواية الطبراني .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظه عن أبي أمامة ( ١٩٩/٨ ) رقم ( ٧٨١٠ ) ، قال السيوطي في المعر المنثور : وأخرج الطبراني والرامهرمزي في الأمثال بسند ضعيف عن أبي أمامة وساق الحديث ، الدر المنثور ( ١٢/٦ ) . ( ٩ ) في ( س ) : قرأ .

<sup>(</sup>١٠) في (س): زياد . (١١) سقط من (س) .

لَهُ [ حِينَ شُئِلَ عَنِ البَقَرَاتِ العِجَافِ كَيْفَ أَخْبَرَ حَتَّى يُخْرِجُوهُ ، وَعَجِبْتُ مِنْ صَبْرِهِ وَكَرَمِهِ واللَّه يَغْفِرُ لَهُ ] (١) لَوْ كُنْتُ أَنَا مَكَانَهُ حِينَ أَتَاهُ الرَّسُولُ لَبَدَرْتُهُ الْبَابَ ، لَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْغَذْرُ ، ولَوْلا كَلِمَةٌ قَالَهَا مَا لَبِثَ في السِّجْنِ مَا لَبِثَ » (١) .

قال الشيخ كَتَلَقْهُ : أخبر النبي الطَّيْلا عن صبر الكريم ابن الكرام يوسف عَلَيْتِلْلا وسكونه في حاله ، ورضاه وتمكنه وسكونه تحت مجاري أقضية اللَّه وقلة اضطرابه وانتظاره حكم ربه في الفرج عما هو فيه من غم السجن وكربه ، وعجب من شأنه في صبره وكرمه ورفع من قدره علية وأخبر عن نفسه أن لو كان مكانه لبادر الباب ، وهو عليه أرفع حالًا [٥١/ب] وأشد تمكنًا ، وأجل قدرًا ؛ إذ هو ﷺ أفضل الأنبياء وخير البشر فهو أحرى بالصبر والكرم ، وأحق بتمكين الحال ، فليس إخباره عن نفسه مبادرة الخروج - إن شاء الله - تضجرًا من الحال ، ولا استبطاء للفرج ولا لقلة التمكن [ ولا لاضطراب ] (٣) منه في الحال التي دفع إليها ، ولكنه إخبار منه عن نفسه إيثار حق الله على حظ نفسه ؛ وذلك أن يوسف الطِّين كان رسولًا لله ، وقد بعث إلى القوم الذين هو بين أظهرهم ، وكان يجب عليه الدعاء إلى الله ، وقد دعا أهل السجن ، قال كلك : ﴿ يَنصَدِجِنَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ [يوسف: ٣٩]، ودلهم على صدقه بالمعجز من الآية ، وهو على علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن ارتضى من رسول ، فقال : ﴿ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦ إِلَّا نَبَأَثَكُمًا بِتَأْوِيلِهِۦ ﴾ الآية [يوسف: ٣٧] ، ولم يكن له طريق إلى دعوة الملك إلى اللَّه لكونه في السجن ، فلما وجد السبيل إلى ذلك بإرسال الملك إليه أن يأتوه به إليه تربص وقدم عذر نفسه وبراءتها مما نسبت إليه من إرادة السوء الذي رمته امرأة العزيز بها ؛ إذ تقول : ﴿ مَا جَزَّآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا ﴾ [يوسف: ٢٥] فرد الطَّيِّينُ الرسول ، فقال : ﴿ ٱرْجِعْ إِنَّ رَبِّكَ فَشَكَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي ﴾ الآية [بوسف: ٥٠] ، فلما برأنه بقولهن : ﴿ حَنْشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ ﴾ [يوسف: ٥١] ، وقالت امرأة العزيز: ﴿ أَنَا رَوَدَتُّهُ عَن نَقْسِهِ، وَإِنَّكُم لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ [يوسف: ٥١] فعند ذلك أجاب الملك وخرج من السجن ، فقال النبي عَلِيْلَةٍ : « **لو كنت** 

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان عن عكرمة بألفاظ مختلفة ( ٢٣٥/١٢ ) ، وأورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عن عكرمة أيضًا ، وقال : مرسل ( ٤٨٢/٢ ) وإسناد هذا الحديث حسن ، فيه محمود ابن آدم ، قال ابن حجر : صدوق ، تقريب التهذيب ( ٢٢/١ ) رقم ( ٢٥٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ( س ) و ( خ ) ، وفي الأصل : والاضطراب .

مكانه لبادرت الباب » يعني لأصل إلى دعوة الملك إلى [٥٢] اللَّه لوجوب حق اللَّه ، وتأدبًا بأدب اللَّه له بقوله : ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] ، وقوله : ﴿ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَّهُ مِن رَبِكٌ ﴾ [المائدة: ٦٧] ، فأخبر أنه لو كان مكانه لآثر حق اللَّه في دعوة الملك إلى اللَّه تعالى على براءة نفسه إعراضًا عنها ، وإقبالًا على اللَّه في أداء حقه ، وجعل ذلك من يوسف شبه التقصير ، ألا ترى إلى قوله : « واللَّه يغفر له » .

ومما يدل على أن ذلك على الإشارة إلى التقصير قوله في حديث آخر: [١٩٨] « لَوْ لَبُثُتُ في السِّجْنِ مَا لَبِثَ ثُمَّ جَاءِني الرَّسُولُ أَجَبْتُ » (١) ، ثم قال: [١٩٩] « رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى السِّجْنِ مَا لَبِثَ ثُمَّ جَاءِني الرَّسُولُ أَجَبْتُ » (١) ، ثم قال: [١٩٩] « رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطِ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ قَالَ: فَمَا بَعَثَ اللَّه مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا إِلا في ذِرْوَةٍ مِنْ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ قَالَ: فَمَا بَعَثَ اللَّه مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا إِلا في ذِرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ » أخبرنا به نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح الحسين بن حريث الخُزَاعِي ح الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﷺ عن رسول اللَّه عَلَيْكُمْ (١) .

فقوله: « إن كان ليأوي إلى ركن شديد » [ إشارة إلى تقصيره عند قوله: ﴿ قَالَ لَوَ اللَّهِ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ مَاوِيَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ [هود: ٨٠] (٣) كأنه يقول: قد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الرسالة والنبوة ، وهي أعز من العشيرة ، فكذلك قوله: « لو كنت أنا مكانه حين أتاه الرسول لبادرته » ، وليس معنى التقصير تقصيرًا في حق (٤) يوسف ولكنه تقصير في حال النبي الطّين أن لو كان ذلك منه [ لكان تقصيرًا ] (٥) وإن لم يكن من

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة فله في كتاب التعبير باب رؤيا أهل السجون ( ٢٥٦٧/٦ ) رقم ( ٢٥٩١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ اَرَجِعُ إِلَى رَبِّكَ مُسْتَلَةٌ مَا بَالُ النِّسْوَةِ في إيست الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى عسنده (٣٣١/٢ ) رقم ( ١١٢٥٤ ) ، وأحمد في مسنده (٣٣٢/٢ ) رقم ( ٣٣٢/٢ ) رقم ( ٣٣٢٨ ) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة ، ووافقه الذهبي ( ٣٧٧/٢ ) رقم ( ٣٣٢٥ ) ، والطبري في تفسيره جامع البيان بلفظ مقارب ( ٢٣٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة يوسف، وقال: هذا حديث حسن ( ٢٩٣/٥) رقم ( ٣١١٦)، والحاكم في المستدرك إلا أنه قال: « في ثروة من قومه » ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة ، وسكت عنه الذهبي ( ٢١١/٢) رقم ( ٤٠٥٤) ويعني بالزيادة من قوله: « فما بعث الله ... إلخ » ، والطبري في تفسيره جامع البيان ، وقال: قال محمد: والثروة الكثرة والمنعة ( ٨٧/١٢) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : حال .

<sup>(</sup>٥) في (س): تقصير.

يوسف تقصيرًا ؛ لأنه أرفع حالًا منه ، أبان الطِّين عن ارتفاع درجته من (١) درجة يوسف وأن ما كان من يوسف لو كان من النبي (٢) كان ذلك منه تقصيرًا وإن لم يكن من يوسف تقصيرًا ؛ لأن إظهار عذره عند الملك من واجب حق الله تعالى ؛ لأنه كان [٢٥/ب] رسول الله الطيخ ، ورسول الله [ لا يرتكب ما رمى (٣) به ونسب إليه ، ورمى الرسول بمثل ما رمي به افتراء (<sup>١)</sup> على اللَّه ورسوله ] (<sup>()</sup> وكذلك قول لوط : ﴿ أَوْ مَاوِئ إِلَىٰ رُكِّنِ شَكِيدٍ ﴾ [مود: ٨٠] ] يمنعوني (٦) فلا أقتل لأصل إلى قضاء حق اللَّه تعالى في الدعاء إليه ، ولم يكن ذلك منه ومن يوسف طلب حظوظ النفس ، فهما وإن لم يقصدا حظوظ أنفسهما ففيه ذب عن أنفسهما وخصومة عنهما ، ويقدم (٧) ذلك على الدعاء إلى اللَّه فهو شبه التقصير في حال من سقطت عنه نفسه وحظوظها وهو النبي التَّخْيَّةُ ، وقيل : لو خرج يوسف من قبل أن يبرئنه لاحتاج إلى طلب العذر من الملك فيما رمي به، فلما تربص حتى برأنه اعتذر الملك إليه بقوله : ﴿ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ [يوسف: ٥٤] ، وقوله: « ولولا كلمة قالها ما لبث في السجن ما لبث » فقيل: الكلمة التي قالها قوله للذي نجا منهما أي صاحبي السجن : ﴿ أَذْكُرُنِ عِنْدُ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: ٤٢] قال: ح محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو إسحاق الهِسِنْجَانِي (^) ح أحمد هو ابن أبي الحُوَارِي (٩) ح زهير بن عباد وعبد العزيز [ بن عمير ] (١٠) قالا : [٢٠٠] ﴿ دَخَلَ جِبْرِيلُ الطِّيْكِمْ عَلَى يُوسُفَ فِي السُّجْنِ . قَالَ فَعَرَفَهُ يُوسُفُ فَقَالَ لَهُ : يَا أَخَا المنْذِرينَ ، مَا لَى أَرَاكَ بَيْنَ المُذْنِينَ (١١) [ أراه (١٢) : كأسير بين الخاطئين .

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : عن .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( خ ) بعدها : محمد . (٣) في ( خ ) : روي .

<sup>(</sup>٤) في (خ): إزراء.

<sup>(</sup>٥) سقط من (س) ومكانه : قال .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) و ( خ ) : يمنعونني ا.هـ . وهو الصواب نحويًّا .

<sup>(</sup>٧) في (خ): وتقديم.

<sup>(</sup>٨) الهِسِنْجَاني : بكسر الهاء والسين المهملة وسكون النون وفتح الجيم وفي آخرها النون بعد الألف هذه النسبة إلى قرية من قرى الريِّ يقال لها : هسنكان فعرب إلى هسنجان ، الأنساب ( ٥٠٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) الحَوَارِي : هذا إنما يشبه النسبة ، وهو اسم ، وأحمد بن أبي الحواري من أهل دمشق ، الأنساب ( ١٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>۱۰) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>١١) في ( س ) : المنذرين ا.هـ . وزاد في ( خ ) بعدها : قال الشيخ ﷺ .

<sup>(</sup>۱۲) زاد في (خ) بعدها : قال : أما تراني .

قال الشيخ تَعْلَفْهِ : الصواب فيما أرى أن يكون هذا القول ] (١) أَمَا تَرَانِي كَأْسِيرِ يَيْنَ الْحَاطِئِينَ [ حتى يستقيم الكلام ] (٢) (٣) فَقَالَ جِبْرِيلُ : ﴿ يَا طَاهِرَ ابْنَ الطَّاهِرِينَ ، إِنَّ اللَّه تَعَالَى كَرَّمَنِي بِكَ وبِآبَائِكَ ، وَهُوَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ [ويَقُولُ لَكَ] (٤) : أَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنِّي أَنِ اسْتَشْفَعْتَ بِغَيْرِي بِكَ وبِآبَائِكَ ، وَهُو يُقْرِئُكَ السَّلامَ [ويَقُولُ لَكَ] (١) : أَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنِّي أَنِ اسْتَشْفَعْتَ بِغَيْرِي (٥) ، وَعِزَّتِي لأَلْبِئَنَّكَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ [٣٥/أ] سِنِينَ . قَالَ : فَقَالَ جِبْرِيلُ (١) : وَهُو عَنِّي رَاضٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : إِذًا لا أُبَالِي ﴾ (٧) .

قال: فإن كان هذا صحيحًا فهو الحق، والقول بعده تكلف، وإن كان غير ذلك فيجوز أن تكون الكلمة التي قالها قوله: ﴿ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِ ٓ إِلَيّةً ﴾ [٢٠١] «إنَّ الْبَلاءَ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ » (^)، ولو لم يقل: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى ﴾ لم يسجن، هذا أو كلامًا هذا معناه. فكأنه لما كان ذلك من قدر اللَّه وكتابه على يوسف أجرى ذلك على لسانه ؛ لئلا يسبق إليه الأوهام أن لبثه في السجن كان عقوبة له على ذنب، أو معاتبة (٩) على تقصير، ولكن على اختيار منه، وأنه آثر ألم نفسه، وغمها على ارتكاب ما رُوِّد عليه من معصية اللَّه تعالى، فهو تشكر به (١٠) منه، وإظهار فضله النَّيِينَ . ولبثه في السجن مدة ما لبث رفعة له وإظهار شرفه وعلو منزلته وارتفاع درجته، فقد روي في بعض الأخبار أنه (١١) حجة

<sup>(</sup>۱ ، ۲) سقط من (س).

<sup>(7)</sup>  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$  (2)  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$ 

<sup>(</sup>٥) زاد في ( س ) بعدها : وفي رواية : استعنت بغيري .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و ( س ) والصواب أن يكون ( فقال : يا جبريل ) كما في الرواية التي أوردها القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ( ١٩٥/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه إلا عند القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن فقد أورده بألفاظ مختلفة عن عبد العزيز ابن عمير ( ١٩٥/٩ ) ، وإسناد هذا الحديث معضل فزهير بن عباد يروي عن أتباع التابعين ، تهذيب التهذيب ( ٢٩٧/٣ ) ترجمة رقم ( ٦٣٩ ) وعبد العزيز بن عمير لم أقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن عبد الله ( ٢٣١/) رقم ( ٢٥٥٤٧) ، وهناد بن الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن عبد الله ( ٢٣١/٥) ، وابن الجعد في الزهد ( ٢٠٢/٢) ، وابن الجعد في مسنده ( ص ٢٩٠) رقم ( ١٦١/١) ، والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ مقارب عن حذيفة ( ١٦١/١) رقم ( ٢٢٨) والقضاعي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس بن مالك رقم ( ٢٢٧) وعن علي ( ٢٠٢/١) رقم ( ٢٢٨) ، وابن عدي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس بن مالك وعن أبي اللرداء ( ٢٠٦/٦) رقم ( ٢٩٤٨) ، وابن عدي في الكامل عن أبي اللرداء ( ٢٠٦/٦) ترجمة رقم ( ١٦٧٩) .

 <sup>(</sup>٩) في (خ): معاقبة .

<sup>(</sup>١١) أي يوسف الطُّخِيرُةُ .

على من ابتلي بالرق والعبودية (١) إذا قصر في حق الله تعالى ، وأيوب التَلْيِكُل حجة على أهل البلاء ، وسليمان حجة على الملوك ، وليس ما جرى على الأنبياء والرسل وما ابتلي به الأولياء والصديقون من المحن والبلايا عقوبات لهم ، ولكن تحف وهدايا وخلع . قال النبي التَلْيَكُمْ : [٢٠٢] « أَشَدُ النَّاسِ بَلاءً الأنبياءُ ثُمُّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ » (٢) ، وقال : [٣٠٣] « إِذَا أَحَبَّ اللَّه عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ البَلاءَ صَبًّا وَسَحَّهُ (٣) سَحًّا » (١٠) .

ويجوز أن يصرف إلى قوله: « والله يغفر له » فيكون القول مصروفًا إلى الاسم المذكور في قوله: « والله يغفر له » وتكون الفائدة فيه أن لبث يوسف في السجن ما لبث لم يكن عقوبة لذنب كان منه ولا زلة سبقت ولا عتاب على تقصير في حق ، ولكن لقضاء سبق وقدر مضى ؛ لما فيه من التدبير والحكمة منها ما ظهر ، والذي استأثره الله تعالى بعلمه أكثر .

# التوكل والأخذ بالأسباب في التوكل والأخذ بالأسباب

حديث آخر : [٢٠٤] [ حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد القاضي ح عمران بن

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ والعبودة . ا.هـ .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ١٥/ب ) . (٣) زاد في ( خ ) بعدها : عليه .

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ٨/ب ) . (٥) يعني : الله ﷺ .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : يوسف الطيخة . ا.هـ .

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة سقط من (س).

قال الشيخ كِلْمَنْهِ: أصل التوكل السكون إلى ما سبق من قضاء الله وقدره ، وهو أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما [٤٥/أ] أخطأه لم يكن ليصيبه ، وإذا تحقق العبد بذلك سكن منه الاضطراب وسقط عنه السكون إلى الأسباب ، ومن صح توكله لم يلتفت إلى فوت حظه ، ولا إلى إصابته ، فيستوي فيه الأمران جميعًا ؛ لأنه إنما توكل على ما سبق وسكن إليه وهو لا يدري ماذا قدر الله له فوات حظه أو إصابته ، فأما من توكل ليتحرز من فوات ما عنده أو نيل ما ليس عنده فليس بمتوكل على الحقيقة ؛ إذ قد يجوز أن يكون في قدر الله فوت ما عنده ونيل ما ليس عنده ، ولا مرد لقضاء الله ، ولا رادً لحكمه ، فسواء توكل أو تمسك بالسبب واحتاط في الطلب .

ألا ترى أن النبي الطَيْخ قال : [٢٠٥] « لَوْ تَوَكَّلْتُم عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَوَزَقَكُم كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا » (٧) ومعلوم بأن الطير لا توكل لها ، ولكنها

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) الحِزَامِي : بكسر الحاء المهملة والزاي والميم بعد الألف ، هذه النسبة إلى الجد الأعلى ، الأنساب ( ٢/٢ ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التَّيْمِي : هذه النسبة إلى قبائل اسمها تيم ، الأنساب ( ٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الضَّمْرِي : بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وكسر الراء هذه النسبة إلى ضمرة وهو بنو ضمرة رهط عمرو بن أمية الضمري صاحب رسول اللَّه ﷺ ومن ضمرة غفار رهط أبي ذر ، الأنساب (٣٣٧/٣) . (٥) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بنحوه عن أنس في كتاب صفة القيامة باب منه ( 17.4 ) رقم ( 17.4 )، والحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن أمية الصخري ، وقال الذهبي : سنده جيد (17.7 ) رقم (17.7 ) والبيهقي في شعب الإيمان (17.7 ) رقم (17.7 ) وابن حبان في صحيحه وقال : يعقوب هذا هو يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضَّمْرِي من أهل الحجاز مشهور مأمون (17.7 ) رقم (17.7 ) وابن الجعد في مسنده بنحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (17.7 ) رقم (17.7 ) والقضاعي في مسند الشهاب بألفاظ مختلفة عن عمرو بن أمية الصَّمْرِي (17.7 ) رقم (17.7 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بنحوه عن أنس (17.7 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بنحوه عن أنس (17.7 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية وتوكل وسنده جيد (17.7 ) رقم (17.7 ) .

<sup>(</sup>٧) سبق في اللوحة رقم ( ٣٧/أ ) .

لا تلتفت إلى فوات أو نيل ، فقال : لو كنتم كذلك غير ملتفتين إلى الأسباب ولا متعلقين بها ولا مضطربين فيما تكفل لكم من أرزاقكم لأدركتم ما قسم لكم من غير حرث ولا زرع ولا تكلف ، فأما التحرز لدفع المضار والمكاره وحفظ الحظوظ ونيلها فإنها مأذون فيها غير مدعو إليها ، إلا ما كان فيها منفعة للأغيار ، وصونًا للدين والعرض، الدليل على ذلك قوله الطِّيخ في صفة السابقين قال: [٢٠٦] « هُمُ الَّذِينَ لا يَوْقُونَ (١) ولا يَسْتَرَقُونَ ولا يَكْوُونَ (٢) ولا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِم يَتَوَكَّلُونَ » (٣) وقد رقى رسول اللَّه ﷺ وعلم المعاوذ ، وكوى سعد بن الربيع ، غير أنه قال : [٢٠٧] ﴿ لَا تُلُومُنَّ في أَبِي أَمَامَةَ يَغْنِي - سَغْدَ بْنَ الرَّبِيعِ - [٤٥/ب] فَكَوَاهُ » (<sup>٤)</sup> .

يعنى : لأعذرن فيه ، فأخبر أن التوكل رفض هذه الأسباب ؛ لأن الرقى والكي إنما يستعملان رجاء العافية ، والمتوكل لا يبالي بالمرض والصحة ، وإنما يختار ما يكون لاما يريد ، ويكون سكونه إلى ما سبق له من الله ﷺ من صحة أو مرض أو نيل أو فوات .

فأما الأسباب التي جاء الترغيب فيها من المكاسب والحرف والتجارات فعلى شرط التعاون يصح ، والمتوكل يفعل هذه كلها لا ليجر بها نفعًا إلى نفسه لكن لينفع الأغيار ، ويصون به عرضه ودينه ، وروي عن النبي الطِّيخ أنه قال : [٢٠٨] ﴿ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلالًا اسْتِغْفَافًا عَنِ المَسْأَلَةِ وَسَغْيًا عَلَى عِيَالِهِ ، وتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّه ووَجْهُهُ كَالقَمَرِ

<sup>(</sup>١) لا يرقون : الرقية العُوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ؛ كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات ، النهاية مادة ( رقى ) ، ( ۲/۲ ه ۲ ) .

<sup>(</sup>٢) يكوون : الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض ، النهاية مادة (كوي) ، ( ٢١٢/٤) . (٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ( ١٩٩/١ ) رقم ( ٢٢٠ ) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود ، وقال : صحيح الإسناد من أوجه ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٤٦٠/٤ ) رقم ( ٨٢٧٨ ) ، وأبو عوانة في مسنده ( ٨٦/١ ) ، والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ( ٦/٤ ٥ ) رقم ( ٣٦١٩ ) كلهم دون لفظ : ﴿ لَا يَكُوون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن ماجه في مسنده بلفظ مقارب عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة في كتاب الطب باب من اكتوى ( ١١٥٥/٢ ) رقم ( ٣٤٩٢ ) ، والحاكم في المستدرك بنحوه ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٢٣٩/٤ ) رقم ( ٧٤٩٦ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب ( ٥٢/٥ ) رقم ( ٢٣٦١٢ ) ، والطبراني في الكبير ( ٣٠٤/١ ) رقم ( ٨٩٦ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ( ٩٨/٥ ) .

لَيْلَةُ الْبَدْرِ ، وَمَنْ طَلَبَهَا حَلالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا لَقِيَ اللّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ » (١) ، فقد أخبر أن تناول الأسباب لصون الدين والعرض ونفع الغير ، فأما ما يتحرز فيه من الآفات فهو غير مدعو إليها إلا أنه مأذون فيها إلا ما يتحرز به من آفات الأغيار . فقوله التَّغِيرُنِ : «قيد وتوكل » إنما قال له ذلك ؛ لأنه كان يريد التوكل لئلا تفوته ناقته ، وكان توكله للتحرز من الآفة لا للسكون إلى المقدور فاحتاط له الرسول التَّغِيرُنِ في التحرز ، فقال : قيد لتبلى العذر في التحرز ، وتوكل (١) لئلا تؤتى إن أتيت من جهة الحذلان ، وهو أن ترد إلى فعلك وتحرزك ، فتكون قد أحكمت من الوجهين جميعًا ، وكذلك الواجب على كل مستشار أن يحتاط للمستشير ، ويدله على أحكم الأمور وأوثق [٥٥/أ] الأسباب وأبعدها عن مواضع التلف ؛ لأن المستشير طالب الأرفق به ، مؤثر له خائف من ضده ، لم يستكمل حق التوكل والسكون إلى ما قدر له ، فهو كالمضطرب فيه ، ألا ترى أنه لم يستكمل حق التوكل والسكون إلى ما قدر له ، فهو كالمضطرب فيه ، ألا ترى أنه قال لكعب بن مالك : [٢٠٠] « بَقُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ » (٣) . وقال لبلال : [٢٠٠] « أَفَاقُ بِلالُ ، وَلا تَخْشَ مِنْ فِي الْعَرْشِ إِقْلالًا » (١) وقال له فيما خبأه له : [٢١٠] « أَمَا

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب عن أبي هريرة ﴿ (٢٧/٤) رقم (٢٢١٨٦) ، وأسحاق بن راهويه في مسنده ( ٣٥٣/١) رقم ( ٣٥٢) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ٤١٨) رقم ( ١٤٣٣) ، وأبو مسهر في نسخته ( ص ٥١) رقم ( ٤٩) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٩٨/٧) رقم ( ١٠٣٧٥) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ، وقال : غريب من حديث مكحول لا أعلم له راويًا عنه إلا الحجاج ( ٢١٥/٨) ، وقد أخرجه البيهقي أيضًا في الأربعون الصغرى ، وقال : هكذا قال مكحول عن أبي هريرة ( ٢١٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه : « أمسك عليك بعض مالك » عن كعب بن مالك في كتاب الوصايا باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله ( ١٠١٣/٣ ) رقم ( ٢٦٠٦ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الإيمان والنذور باب فيمن نذر أو تصدق بماله ( ٢٤٠/٣ ) رقم ( ٣٣١٧ ) ، والترمِذِي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ( ٢٨٢/٥ ) رقم ( ٣١٠٢ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب النذور باب من إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي ( ١٣٨/٣ ) رقم ( ٤٧٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه هناد بن السُّرِّي في الزهد بلفظ مقارب عن أبي حصين ( ٣٤٠/١) رقم ( ٦٢٦) ، وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ( ٢٠/١٠) رقم ( ٢٠٤٠) ، والهيثمي في بغية الباحث عن عبد الله ابن مسعود ( ٨٧٥/٢) رقم ( ٩٤١) ، والشاشي في مسنده عن عبد الله ( ٣٩١/٢) رقم ( ٣٨٨) ، والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ مقارب ( ٤٣٧/١) رقم ( ٧٤٩) ، والطبراني في الكبير ( ٣٤٠/١) رقم ( ٢٠٢٠) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ١٧٢/٢) رقم ( ٢٤٦٦) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه عن أبي هريرة ( ٢٠٠٢) .

تَخْشَى أَنْ يَخْسِفَ اللَّه بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ » (١) وكان خبأ له شيئًا من تمر ؛ لأنه عَلَيْهِ كان مستكمل التوكل ساكنًا إلى ما له عند اللَّه ، غير مضطرب فيه ، ولا ملتفت إلى حظ نفسه ، بل كان نظره إلى ما يريد اللَّه به ، سواء كان فيه رفقه أو غيره ، وعلم من كعب ابن مالك ميلًا إلى رفقه وإيثارًا لحظه ، فقال له : « بق عليك بعض مالك » لئلا يضطرب سره ، وكذلك عمرو بن أمية حين قال له : « أقيد أو (١) أتوكل ؟ » كأنه يقول : بأيهما أحتاط لنفسي بالقيد أو بالتوكل ؟ فقال : بكلا الأمرين ؛ ليتم سكونك ، ولا يضطرب سرك .

# باب في الخوف على النفس من النفاق

حديث آخر : [٢١٢] ح عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم البَكْرِي ح محمد بن إبراهيم البَكْرِي ح محمد بن إسماعيل بن جعفر ح (٣) عبد اللّه بن سلمة عن سعيد بن أبي سعيد المَ قُبْرِي عن أبي هريرة ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ التَّكِيُّ سَمَّى لِجُدَيْفَةَ المنَافِقِينَ ، وقَالَ لَهُ : ﴿ إِيَّاكُ أَنْ تُخْبِرَ بِأَحَدِ عِنْ أَبِي هِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَى ذَكْ اللّهِ عَلَى اللّهِ أَنَا فِيمَنْ سَمّى لَكَ فَلَبِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْشُدُكَ بِاللّهِ أَنَا فِيمَنْ سَمّى لَكَ رَسُولُ اللّهِ . فَقَالَ : لا واللّهِ ، وواللّهِ لا أُبَرِّئُ مِنْهَا رَجُلًا بَعْدَكَ » (١٠) .

قال الشيخ ﷺ : يجوز أن يكون معنى قوله : « سمى [٥٥/ب] لك » أي وصف لك صفتهم ، فأكون فيمن وصف ، أي هل فيَّ من أوصافهم شيء .

وقد يجوز أن يراد بالاسم الصفة ؛ لأن الاسم يدل على المسمى ، وكذلك الصفة وقد تعرف الشيء باسمه وبصفته ، ولما كان كذلك جاز أن يوضع أحدهما مكان

<sup>(</sup>١) هذه العبارة لم أقف عليها بلفظها ولكن أخرجها بنحوها تكملة للحديث السابق هناد بن الشُرِّي في الزهد ، وأبو يعلى في مسنده ، والهيثمي في بغية الباحث ، والشاشي في مسنده ، والطبراني ، وأبو نعيم في حلية الأولياء في نفس المواضع السابقة .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : و .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه وقد أخرج نحو قول عمر أحمد في مسنده عن أم سلمة ﷺ ( ٢٩٨/٦ ) رقم ( ٢٠٥٩ )، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : روم البزار ورجاله ثقات ( ٢٢/٣ ) ، ( ٧٢/٩ ) يعنى بذلك قول عمر .

الآخر ، فكأن عمر فيه إنما استخبر حذيفة عن صفة المنافقين ليتوقاها ، وإن كانت فيه أزالها عن نفسه ، فأما النفاق فإنه قد كان متحققًا متيقنًا إنه ليس فيه في الوقت ، ولا يجوز أن يكون منافقًا فيما بعد ؛ لبشارة النبي الطّيّل له بالجنة ، فكيف يكون من بُشِّر بالجنة منافقًا ، والمنافق في الدرك الأسفل من النار ؟ وخبر النبي الطّيّل يوجب التصديق ، والشك فيه كفر .

وقد يجوز أن يكون في المؤمن بعض أوصاف المنافقين ، وإن لم يكن منافقًا ، وإنما أراد عمر على أن يعرف صفة من أوصاف المنافقين التي أسرها النبي التَّفِيُّةُ من المنافقين إلى حذيفة ممن سمى له النبي التَّفِيُّةُ من المنافقين ، فإن كانت فيه أزالها عن نفسه وتحرز منها إن لم تكن فيه ، وهذا كما قال عمر بن عبد العزيز : [٢١٣] « رَحِمَ اللَّه امْرَءًا أَهْدَى إِلَى عُيُوبِي » (١) أي يخبرني بعيوبي فأتركها .

# باب فيمن ترك الحج بغير عذر

حدیث آخر : [۲۱۶] حدثنا علی بن محتاج ح علی بن عبد العزیز ح (۲) مسلم بن إبراهیم ح هلال مولی ربیعة بن عمرو البَاهِلِی (۲) ح أبو إسحاق عن الحارث عن علی عن النبی ﷺ أنه قال : « مَنْ مَلَكَ زَادًا ورَاحِلَةً ثُبَلِغُه إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَحُج فَلا عَلَيْه (٤) أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، وذَلِكَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ [٥٠/أ] حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] » (٥) .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه ولكن وجدته عند الدارمي في سننه منسوبًا إلى عمر بن الخطاب في في سياق رسالة عباد ابن عباد الخواص الشامي ( ١٧٠/١ ) رقم ( ٦٤٩ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظ : أحب الناس إلى من رفع إلى عيوبي ( ٢٧٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) الباهِلي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء واللام هذه النسبة إلى باهلة بن أعصر ، الأنساب (١٩١/) .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل هذا التعليق : أي ليس له مبالاة .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه عن علي بلفظه إلا أنه قال : ولم يحج في كتاب الحج باب ما جاء في التغليظ بترك الحج ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال ، وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث يضعف في الحديث ( ١٧٦/٣ ) رقم ( ٨١٢ ) ، والبزار في مسنده عن علي ( ٨٧/٣ ) رقم ( ٨٦١ ) ، والعقيلي في الضعفاء ، وقال : يروى عن علي موقوفًا ويروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا =

قال الشيخ كَلَيْهُ: معنى قوله: « فلا عليه » يجوز أن يكون: سواء عليه. وقوله: «يهوديًّا أو نصرانيًّا » معناه – إن شاء الله – تشبيه وتقريب وليس بحكم ، كأنه يقول: سواء عليه أن يموت على شريعة اليهود أو النصارى ، وذلك أن اليهود والنصارى لا يعدون الحج في شرائع دينهم ، ولا يتعبدون الله به [ ولا يتقربون إليه به ] (١) ، ويجحدون أن يكون الحج من فروض [ الله تعالى التي أوجبها على عباده ، ويتقربون إليه – بزعمهم – بالصلاة والصدقة ] (٢) والطهارة وغيرها من شرائع الإسلام ، وإن كانت على خلاف ما عليه المسلمون ، فمن أقام من المسلمين شرائع الإسلام وترك الحج من غير عذر مع الاستطاعة إلى السبيل إليه (٣) فكأنه جحده ، وإن أقر بلسانه فإنه ليس بين الإقرار والجحود في الظاهر إلا إقامة ما أقر به أو تركه ، فالتارك للحج مع الاستطاعة من غير عذر متشبه باليهود والنصارى ، و [٢١٥] « مَنْ تَشَبُهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم » قاله النبي الطَيْخُ (٤) .

ومعنى قوله: «فهو منهم» أي يعد فيهم ومنهم ؛ لأن الناس إنما يعرفون ظواهر الخلق ولا يعلم سرائرهم وبواطنهم إلا الله تعالى ، فمن رأوه على فعل أو مع قوم زيًّا وفعلًا عدوه منهم وجعلوه فيهم وحكموا عليه بحكمهم ، فقوله الطَيِّكِمُ : « فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا » يريد إن مات قبل أن يحج ولا عذر له فكأنه مات على شريعة اليهود والنصارى ، وذكر الموت فيه على التوقيت ، فإن وقت الحج موسع ، وفواته بالموت ، فإذا مات فقد فاته ، فكأنه تركه ترك جحود وإنكار ؛ لأنه قد أقام سائر الشرائع التي أقرَّ بها .

<sup>= (</sup> ٣٤٩/٤ ) ترجمة رقم ( ١٩٥٥ ) ولم أقف على هذا الطريق ، وأخرجه ابن عدي في الكامل ، وقال : وهلال لم ينسب وهو مولى ربيعة بن عمرو وهو يعرف بهذا الحديث يرويه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد وليس الحديث بمحفوظ ( ١٢٠/٧ ) ترجمة رقم ( ٢٠٣٧ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>۲ ، ۳) السابق .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن ابن عمر في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة (٤/٤) رقم (٢٠٩٨٦)، والأُزدِي في جامعه موقوفًا على عمر بن الخطاب ﷺ (٢٠٩٨١) رقم (٢٠٩٨٦)، والأُزدِي في مسند الشهاب مرسلًا وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر (٢٠١٦) رقم (٢٤٤١) والقضاعي في مسند الشهاب مرسلًا (٢٤٤/١) رقم (٣٩٠١)، والطبراني في الأوسط عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه (٢٧٩/٨) رقم (٨٣٢٧)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه علي بن غراب وقد وثَّقه غير واحد وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات (٢٧١/١٠).

فلما ترك هذا مع [٥٦/ب] الإمكان فكأنه معرض عنه مستهين به مستخف بحقه فصار كالجاحد والمنكر له وهو (١) اليهود والنصارى فتشبه بهم وعد فيهم ومنهم – والله أعلم – .

# باب فيمن يلعن دابته

قال الشيخ تَعْلَلْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله: « فقد أُجبت فيها » أي حكم الله عليك بطردها وإبعادها، فإن اللعن هو الطرد عند أهل اللغة، فكأن الرجل لما قال لناقته: لعنك الله؛ فأوجب (٥) الله عليه طردها وإبعادها، عقوبة له أو تأدبًا؛ لثلا يعود إلى مثله، وهذا يدل على أن اللاعن ناقته كان له عند الله حالة حسنة؛ لأن في الحديث: [٢١٧] « إِذَا لَعَنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوْ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَهْلًا لَهُ وإِلا رَجَعَتُ اللَّعْنَةُ إِلَى صَاحِبِهَا » (١٠) أي اللاعن، هذا معنى الحديث. فلما لعن هذا الرجل ناقته لم تكن الناقة أهلًا للعن، ولم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و ( س ) ، والصواب : وهم .

<sup>(</sup>٢) يلعن ناقته : أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء ، النهاية مادة (لعن) ، (٢٥٥/٤) . (٣) في ( س ) : فقال .

<sup>(3)</sup> الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 274/7) رقم ( 4000) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح ( 4000) ، وأخرجه الطبراني في الدعاء ( 4000) رقم ( 4000) ، وأخرجه بنحوه أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك ( 4000) رقم ( 4000) ، والطبراني في الدعاء ( 4000) رقم ( 4000) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجال أبي يعلى رجال الصحيح ( 4000) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : أوجب .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن أبي الدرداء في كتاب الأدب باب في اللعن ، ولفظه : قال رسول الله ﷺ : « إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ، ثم تأخذ يمينًا وشمالًا فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى الذي لعن ، فإن كان لذلك =

ترجع على اللاعن ؛ لأنه لو كان أهلًا لها لرجع عليه ، ولو رجع عليه لطرده رسول الله الطّيلا وأخرجه من بينهم ، فلما قال : « أخرجها عنا » علم أنه لم يرجع عليه ، [ ولو رجع عليه ] (١) لقال له : اخرج عنا . فلما لم يقل ذلك وقال : « أخرجها عنا » فصار كأن الحكم وجب عليها ، وليست الناقة من أهل الخطاب فيقع عليها اللعن من الله ، وإنما وجب الحكم بطردها [٧٥/أ] على الرجل ، فصارت مطرودة متروكة مبعدة ولا يجوز له الانتفاع (٢) بها من ركوب أو بيع أو نحر ، فحرم نفعها تأديبًا له ، وقال بعض أهل اللغة : اللعن الترك ، والملعون المتروك وأنشد (٣) :

أفطيم هل تدرين كم من متلف جاوزت لا مرعى ولا مسكون غورية نجدية تصعيدة تصويبه متشابه ملعون (ن)

يصف الطريق يقول: إنه متروك لا يسلك فيه . فقوله: «قد أجبت فيها » أي أوجب الله عليك تركها والانتفاع بها . قال: وأظن أن في بعض الروايات: [٢١٨] « فَحَطَّ عَنْهَا رَحْلَهُ ، فَكَانَتْ ( أ تَسِيرُ لا يَقْرَبُهَا ( ) أَحَدٌ » ( أ ) أو كلامًا هذا معناه . حدثنا حاتم عنها رحيى ح يحيى ح حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : [٢١٩] يَتِنَا النَّبِيُّ الطَّيِّيِّ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ سَمِعَ لَعْنَةً ، فَقَالَ : « مَنْ حَصين قال : وَمَوْعَ هَذَا ؟ » فَقِيلَ : فُلانَةٌ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا . فَقَالَ : « ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ » قَالَ : فَوضِعَ عَنْهَا . قَالَ الرَّاوِي : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلِيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ ( ( ) ( ) . ففي هذا دليل أنه حكم عليه عَنْهَا . قَالَ الرَّاوِي : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ ( ) ( ) . ففي هذا دليل أنه حكم عليه

أهلًا وإلا رجعت إلى قائلها ٥ ، ( ٢٧٧/٤ ) رقم ( ٤٩٠٥ ) ، وأخرجه الترمذِي في جامعه عن ابن عباس في كتاب البر والصلة باب ما جاء في اللعن ولفظه : أن رجلًا لعن الربح عند النبي ﷺ ، فقال : « لا تلعن الربح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه ٥ ، وقال : حسن غريب ( ٢٠٠/٤ ) رقم ( ١٩٧٨ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٦٠/١٢ ) رقم ( ١٢٧٥٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣١٦/٣ ) رقم ( ٥٦/٥ ) ، وابن قانع في معجم الصحابة عن أسير بن جابر ( ٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . ( کانت .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : لا يرقبها .

 <sup>(</sup>٦) ورد هذا الكلام في الحديث التالي في رواية مسلم ولفظه قال عمران : ( فكأني أراها الآن تمشي في الناس
 ما يعرض لها أحد ) ، ( ٢٠٠٤/٤ ) رقم ( ٢٥٩٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ورقاء : الأورق الأسمر ومنه جمل أورق وناقة ورقاء ، النهاية مادة ( ورق ) ، ( ١٧٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عمران بن حصين في كتاب البر والصلة والآداب

باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ( ٢٠٠٤/٤ ) رقم ( ٢٥٩٥ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب =

بطردها وتركها والانتفاع بها فهي ملعونة أي متروكة مخلًّا سبيلها .

#### باب فيمن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة

قال الشيخ كِفَالله : يجوز أن يكون تخصيص الوقت للحلف كاذبًا بعد العصر [٥٧]ب]

= النهي عن لعن البهيمة ( ٢٦/٣ ) رقم ( ٢٥٦١ ) ، والدارمي في سننه في كتاب الاستئذان باب النهي عن لعن الدواب ( ٣٧٤/٢ ) رقم ( ٢٦٧٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٢٩/٤ ) رقم ( ١٩٨٧٢ ) . (١) في ( س ) : ابن .

(٢) قال السمعاني : المُروَزِي بفتح الميم والواو ، بينهما الراء الساكنة ، وفي آخرها الزاي ، هذه النسبة إلى مرو الشهجان ، وإنما قيل لها : الشاهجان يعني شاه جاء ، في موضع الملوك ومستقرهم ، كان فتح مرو سنة ثلاثين من الهجرة ، وكان إلحاق الزاي في هذه النسبة فيما أظن للفرق بين النسبة إلى المروي ، وهي الثياب المشهورة بالعراق منسوبة إلى قرية بالكوفة ، الأنساب ( ٢٧٨/٤ ) .

- (٣) سقط من (س).
- (٤) المنان : هو الذي لا يعطي شيئًا إلا منَّة واعتد به على من أعطاه وهو مذموم ؛ لأن المنة تفسد الصنيعة ،
   النهاية مادة ( منن ) ، ( ٣٦٥/٤ ) .
- (٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر بلفظ: العاق والديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى ( ١٣٤/٢) رقم ( ٦١٨٠) ، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٦٣/٤) رقم ( ٧٢٣٥) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٨٨/٨) رقم ( ١٧١١٩) ، وفي شعب الإيمان ( ١٩٢/٦) رقم ( ٧٨٧٧) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٩٢/٦) رقم ( ٧٣٤٠) ، وابن حبان في الكبير ( ١٣٠/١٦) رقم ( ٧٣٤٠) ، والطبراني في الكبير ( ١٣٠/١٦) رقم ( ١١٨٠) ، أما الحلف بعد العصر فقد ورد في أحاديث منها ما أخرجه مؤمل بن إيهاب في جزء المؤمل ( ١٣١٨) ، أما الحلف بعد العصر فقد ورد في أحاديث منها ما أخرجه مؤمل بن إيهاب في جزء المؤمل ( ص ٩٦) رقم ( ١٢١) ، وغيرهما ولكن الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه ، وإسناد هذا الحديث ضعيف فيه عبد الله بن عبد الله بن أويس والد إسماعيل بن أبي أويس ضعيف ، ولم يثبت تحديثه عن عاصم بن محمد تهذيب الكمال للمزي ( ١٥/١٥) ترجمة رقم ( ١٥١) . ( ٣٣٦١) وإسماعيل بن أبي أويس متكلم فيه الكامل لابن عدي ( ٣٢٣/١) ترجمة رقم ( ١٥١) .

أراد به ختم عمله ؛ لأن بعد العصر هو آخر النهار ، وحلفه كاذبًا في ذلك الوقت ختمه عمل نهاره بعمل سيئ ، وقد قال النبي عَلَيْهِ : [٢٢١] « إِثَّمَا الأَعْمَالُ بِالحَوَاتِيمِ » (١) ، وفي رواية : [٢٢٢] « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ وفي رواية : [٢٢٢] « بخوَاتِيمِهَا » (١) ، وقال : [٢٢٣] « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ الجُنَّةِ حَتَّى لا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلا قَيْدُ شِبْرٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ [فَيَدُخُل النَّارَ] (١) » (١) .

فهذا الحالف في آخر نهاره قد ختم عمل نهاره بعمل من أعمال أهل النار وعسى يكون هذا آخر نهار من (٥) عمره ، فيكون آخر عمله عملًا سيئًا فلا ينظر الله إليه ، وكذلك مدمن الخمر ؛ لأن من أدمن على عمل وأقام عليه أدركه الموت عليه ، فكان ذلك آخر عمله . ولعن رسول الله التي عاصر الخمر ومعتصرها [ وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها وكاتبها وشاهدها وشاربها ] (١) ، والمدمن لها جامع لهذه

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سهل بن سعد في كتاب القدر باب العمل بالخواتيم (٢٢٣٦) رقم (٢٢٨٦) ، وابن حبان في صحيحه بلفظه عن عائشة ( ٣٢٨٦) ، وابن حبان في صحيحه بلفظه عن عائشة ( ٣٢٢٥) رقم ( ٣٤٠) ، وابن الجعد في مسنده ( ص ٤٢٩) ) رقم ( ٢٩٢٩) ، والقضاعي في مسند الشهاب عن سهل ( ١٩٣/٢) رقم ( ١١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سهل بن سعد الساعدي في كتاب الرقاق باب الأعمال بالخواتيم ( ١١/٥) رقم ( ٦١٢٨) ، وابن حبان في صحيحه عن معاوية ( ١/٢٥) رقم ( ٣٣٩) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٤٨/١٣) رقم ( ٧٣٦٢) ، والطبراني في الأوسط عن علي ( ٢٤٧/٥) رقم ( ٢١٩) ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله في كتاب القدر ( ٢٤٣٣/٦ ) رقم ( ٦٢٢١ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب كيفية الحلق الأَدّيي في بطن أمه ( ٢٠٣٦/٤ ) رقم ( ٢٢٢٢ ) ، وأبو داود في سننه في أول كتاب السنة باب في القدر ( ٢٢٨/٤ ) رقم ( ٢٧٨/٤ ) ، والترمِذِي في سننه في كتاب القدر باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم ( ٤٤٦/٤ ) رقم ( ٢١٣٧ ) ، وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب في القدر ( ٢٩/١ ) رقم ( ٢٧) .

<sup>(</sup>٥) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من ( س ) والمصنف يشير بكلامه للحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر في كتاب الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ، ولفظه : قال رسول اللَّه ﷺ : « لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها » ، (١١٢١/٢ ) رقم ( ٣٣٨٠ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٨٧/ ) رقم ( ١٨٥٠ ) ، وابن أبي شيبة في = (٢٨٧/٨ ) رقم ( ٨١٥ ) ، وابن أبي شيبة في =

الأوصاف فهو جامع لهذه الملاعن كلها وأقام عليها ولم ينتقل عنها ، فأدركه الموت فختم له به . والمنان بما أعطى منازع لله في صفته التي لا يستحقها غيره ؛ لأن المنة بالعطاء لا يستحقها إلا الله تعالى ؛ لأنه يعطي من ملك نفسه ، ويعطي ما يعطي من غير وجوب ، فإن الله تعالى ليس بواجب عليه فعل شيء ؛ إذ له أن يعطي وله أن يمنع ، فإذا أعطى من غير وجوب وأعطى من ملكه لا من ملك غيره استحق الامتنان ، فأما من دونه فإنه إذا أعطى أعطى من ملك غيره لا من نفسه ؛ لأن ما في أيدي العباد فملكه على الحقيقة لله تعالى ، وما أعطى أعطى بوجوب ؛ لأن الله تعالى أوجب عليه [٥٨/أ] الإعطاء ، ومن أعطى ما أعطى من ملك غيره لم يجز له أن يمن على من أعطى ، ومن أعطى ما وجب عليه لم يستوجب المنة ، فهو إذا من بما أعطى كأنه ادعى لنفسه الملك أعطى من العبودية ، ونازع الله تعالى في صفته ، فلا ينظر الله إليه ، قال الله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤] .

وقوله: « لا ينظر الله إليهم » أي لا يرحمهم ولا يتحنن عليهم ، ومعناه: ألا يرحمهم رحمة لا يعذبهم ويرحمهم (١) رحمة لا يطيل مكثهم في النار ، ويجوز ألا يرحمهم عند الموت ولا يتحنن عليهم فينزل عليهم الملائكة بأنه لا خوف عليهم (١) ولا أنتم تجزنون ، ويرحمهم إذا أدخلوا حفرهم فقد قيل: [٢٢٤] « أَرْحَمُ مَا يَكُونُ الله بِعَبْدِهِ إِذَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ وَرَجَعَ عَنْهُ مُشَيِّعُوهُ » (٣).

ويجوز ألا يرحمهم في قبرهم ويرحمهم في القيامة ، ويجوز ألا يرحمهم في القيامة ويرحمهم بشفاعة النبي الطيخة ، أو يرحمهم بعد أن يدخلهم النار ، ثم يرحمهم بإيمانهم فيخرجهم من النار وقد امتحشوا (٤) على ما جاء في الحديث (٥) .

<sup>=</sup> مصنفه ( ٤١٣/٤ ) رقم ( ٢١٦٢٥ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٢٣٨/٩ ) رقم ( ١٧٠٦٧ ) ، والطبراني في الكبير عن ابن مسعود ( ٩٢/١٠ ) رقم ( ١٠٠٥٦ ) .

<sup>(</sup>١) في (س): ولا يرحمهم.

<sup>(</sup>٢) في (س): عليكم.

<sup>(</sup>٣) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن أنس ( جـ ١٥ ) رقم

<sup>(</sup>٤) امتحشوا: الامتحاش الاحتراق ، لسان العرب مادة ( محش ) .

<sup>(</sup>٥) يشير إلى الحديث الطويل الذي أخرجه جمع من الأئمة منهم البخاري في كتاب صفة الصلاة باب فضل السجود عن أبي هريرة الله وفيه : « فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ... ، الحديث ( ٢٧٨٠ ) رقم ( ٧٧٣ ) .

وقوله في الخبر الآخر: « فيعمل بعمل أهل النار » إنما هو الكفر والجحود والشرك الذي لا يجوز أن يغفر الله ؛ لأن أهل النار على الإطلاق هم المخلدون في النار، ولا يخلد في النار إلا كل كافر أثيم، فأما أهل الصلاة فهم أهل الجنة على الحقيقة ؛ لأنهم إليها صائرون، وفيها مخلدون، ودخولهم النار تأديب لهم وتطهير قال النبي الطيخ : [٢٢٥] « أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الذينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُم لا يموتُونَ فِيهَا، وأَمَّا قَوْمٌ يُريدُ الله بهِم الرَّحْمَةَ فَإذَا أَلْقُوا فِيهَا أَمَاتَهُم » الحديث (١).

فأخبر أن أهل النار هم الأشقون ، الذين يصلون النار الكبرى ، [٥٨/ب] فلا يموتون فيها ولا يحيون ، وهم الكفار ، وأما أهل الصلاة فليسوا من أهل النار بالحقيقة ، فإذا كان أهل النار هم الكفار كان عمل أهل النار على الإطلاق إنما هو الكفر ، وسائر المعاصي دون الكفر ، فليس من عمل أهل النار على الإطلاق ؛ إذ قد يجوز وقوعها من الأولياء وأفاضل المؤمنين ، ولا يجوز وقوع الكفر منهم ؛ إذ لا يجامع الكفر الإيمان ، وقد تجامع المعصية – التي هي دون الكفر – الإيمان . قال الله تعالى : ﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِيمًا وَالمَحْرِمُ اللهُ تَعَلَى اللهُ تَقَلُونَ ﴾ [التوبة: ٢٠١] ، وقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ يَقْدُونُ كَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢] ، وأمثالها في القرآن كثيرة .

### المنطقة والمنطقة وال

حديث آخر: [٢٢٦] حدثنا أبو العباس أحمد بن سباع بن الوضاح ح أبو عبد الله سليمان بن الأحوص حدثني أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم الدِّمَشْقِيُّ (٢) ولقبه دحيم ابن اليتيم ح الوليد ح الأُوْزَاعِيُّ حدثني إسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة الأُنْصَارِيُّ حدثني جعفر بن عياض حدثني أبو هريرة في قال: قال رسول الله عَلِيْكِيْ : « تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِن الْفَقْر والْقِلَّة والذلَّة وأَنْ تَطْلِمَ أَوْ تُطْلَمَ » (٣) .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم (١١٪أ) .

<sup>(</sup>٢) الدَّمَشْقِيُّ : بكسر الدال المهملة والميم المفتوحة ، والشين المعجمة الساكنة ، هذه النسبة إلى دمشق ، وهي أحسن مدينة بالشام ، الأنساب ( ٢٤٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه بلفظه عن أيي هريرة ﷺ في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من الذلة ( ٤٠٠/٤ ) رقم ( ٧٨٩٧ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول اللَّه ﷺ ( ٧٦٦٣/٢ ) =

قال الشيخ كَالَنْهُ: الفقر على وجوه ، منها : عدم المال والمرافق ، وخلو اليد عن الأملاك ، ومنها عدم العلم ، وهو الجهل ، وهو الفقر الأعظم ، ومنه فقر الآخرة ، وهو الخسران المبين ، فأما عدم المال وخلو الأيدي عن الأملاك إذا قارنه الصبر وصح التوكل على الله والرضى بما قضى الله فهو حلية الأنبياء ، وزي الأولياء ، وشعار الصالحين ، وزين [٩٥/أ] المؤمنين ، وفيما أوحى الله تعالى إلى موسى : [٢٢٧] « [ يَا مُوسَى ] (١) إِذَا رَأَيْتَ الْفَقْرُ مُقْبِلًا فَقُلْ مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالحِينَ » (٢) ، وعن النبي عَيِلِيَّ أنه قال : [٢٢٨] « الفَقْرُ (٣) أَزْيَنُ بِالمُومِنِ مِنْ الْعِذَارِ الجِيدِ عَلَى خَدِّ الفَرَسِ » (٤) ، وقال عَيلِيّ : [٢٢٨] « الله مَنْ أَحَبِينِ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وولَدَهُ » (٥) وإذا خلا الفقر عن هذه الخصال ، وكان النبي الطَيْخ ببادرته لقوله : [٣٠٠] « بَادِرُوا بِالأعمَالِ حَمْسًا : هرَمًا مُفْيِدًا ، وسُقْمًا مُفْسِدًا ، معه التسخط على الله والتبع لما نهى الله عنه ، والجزع فيه ، فهو الفقر المنسي الذي أمر النبي الطَيْخ بالاستعاذة منه هو هذا الفقر ، وأما عدم العلم فهو وغيني مُعلونا الذي أمر النبي الطَيْخ بالاستعاذة منه هو هذا الفقر ، وأما عدم العلم فهو الذي قال النبي الطَيْخ : [٢٣٠] « كاذ الفقرُ يكونُ كُفْرًا » (٧) فإن الجهل أقرب الشيء إلى الكفر – نعوذ بالله منه – .

<sup>=</sup> رقم ( ٣٨٤٢) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٤٧ ) رقم ( ١٠٩٨٦ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ٧١٣/١ ) رقم ( ١٠٠٣ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٨٤/٣ ) رقم ( ١٠٠٣ ) . (١) من هامش الأصل وهي سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ١١/أ ) . (٣) في ( س ) : للفقر .

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ١٩/أ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن غيلان الثَّقَفِيُّ في كتاب الزهد باب في المكثرين ( ١٣٨٥/٢) رقم ( ١٤٠٦) ، والطبراني في مسند الشاميين ( ٢١٢/٢) رقم ( ٢٥٠١) ، وفي المعجم الكبير ( ٣١/١٧) رقم ( ٥٦) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه عمرو بن واقد وهو متروك ( ٢٨٦/١٠) ، وقال فيه ابن عدي في الكامل : هو من الشاميين من يكتب حديثه مع ضعفه ( ١١٥/٥) ترجمة رقم ( ٢٨١٢) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه عن أبي هريرة ﷺ في كتاب الزهد باب ما جاء في المبادرة بالعمل ولفظه : عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال : ﴿ بادروا بالأعمال سبقًا هل تنتظرون إلا فقرًا منسيًا أو غنّى مطغيًا أو مرضًا مفسدًا أو هرمًا مفندًا أو موتًا مجهزًا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » ، قال الترمِذِيُّ : حسن غريب ( ٤/٢٥٥ ) رقم ( ٢٣٠٦ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٥٧/٧ ) رقم ( ٨٤٩٨ ) .

<sup>(</sup>٧) سبق في اللوحة رقم ( ١٩/أ ) .

وأما فقر الآخرة فهو ما جاء في الحديث: [٢٣٢] « أَتَدْرُونَ مَن المَفْلِسُ ؟ » قَالُوا: المَفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: « المَفْلِسُ مِنْ المَفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: « المَفْلِسُ مِنْ أُمِّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاتِهِ وصِيَامِهِ وَزَكاتِهِ ، ويَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَمَوَنَ مَنْ يَأْتِي مَنْ الْحَقْتُ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وضَرَبَ هَذَا ، فَيَقْعُدُ ، فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصُّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الحَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ (١) فَطُرِحَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فُمْ طُرِحَ فِي النَّارِ » حدثنا به نصر بن الفتح ح (٢) أبو عيسى ح قتيبة بن سعيد ح عليه المرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عليه أن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عليه أن رسول اللَّه ﷺ [٩٥/ب] قال : « أَتَدْرُونَ مَنْ المَفْلِسُ ؟ » وذكره (٣) .

فههنا (٤) الفقر الذي يجوز أن يكون عناه النبي الطَّيِّة وأمر بالتعوذ منه ، مع ما ذكرنا من القسمين واللَّه أعلم . وأما القلة : فيجوز أن يكون التكثر بالمال والاستغناء بالثروة والسكون إليه والاعتماد عليه ، فقد قال اللَّه تعالى : ﴿ قُلْ مَنْكُ اَلدُّيَا قَلِيلٌ ﴾ [انساء: ٧٧]، وقال الحكيم : ( من استغنى بماله قل ، ومن اعتز بمخلوق ذل ) ، فمن أقل ممن استأثر بالقليل ، واستغنى بالنزر الحقير .

ويجوز أن تكون القلة القلة من الأعمال الصالحة ، وما عمل منها مدخول فيها ، فقد قال – جل وعز – في صفة قوم : ﴿ وَلَا يَذَكُرُونَ اللّهَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [انساء: ١٤٢] ، قال : قلّت أذكارهم وما وقع منها فمراءاة ، والقليل مع الإخلاص كثير ، والكثير دون الإخلاص قليل . وأما الذلة فالتعزز بالمخلوق والاستظهار بالنادي (٥) والعشير ، قال اللّه تعالى : ﴿ فَلَيْتُمُ نَادِيَهُ ۞ سَنَتُعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ [العلق: ١٧، ١٨] ، وقال ﷺ : ﴿ لَيُخْرِجَنَ مَنْهَا ٱلأَذَلُ ﴾ [المنافقون: ٨] ، فكان الأذل هو الأعز عند نفسه بكثرة أتباعه

(٤) في (خ): فهو.

(٥) في هامش الأصل: مجمع القوم.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و ( س ) وهو خطأ ، والصواب « خطاياهم » كما في رواية الترمِذِيِّ التي يرويها المصنف بإسناده .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ﴿ في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم ( ١٩٩٧/٤ ) رقم ( ٢٥٨١ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه بلفظه إلا أنه قال : « أتدرون ما المفلس ؟ » في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ، وقال : حسن صحيح ( ١١٣/٤ ) رقم ( ٢٤١٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٣٤/٢ ) رقم ( ٥٣٩٥ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة ( ٣٨٥/١ ) ، وأبر وم ( ١١٨٥٤ ) ، وابن أبي عاصم في الزهد ( ١٩/٢ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٨٥/١ ) رقم ( ٣٧٧٨ ) .

وأنصاره، وقال التَّغِيِّلاً: [٢٣٣] « مَنْ اعْتَزَّ بِالعَبِيدِ (١) أَذَلَهُ اللَّه » (٢) ، وقال الحكيم: (من اعتز بمخلوق ذل ، ومن اهتدى برأيه ضل ) فالذلة هي التعزز بمن لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ، ولا يملكون موتًا ولا حياة ولا نشورًا ، فهو كما قال اللَّه تعالى : ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج: ٣٣] .

ويجوز أن تكون الذلة الشذوذ عن الجماعة ، والاعتزال عن السواد الأعظم (٣) ، واتباع الهوى بمخالفة الكتاب والسنة ، والاتباع لغير سبيل المؤمنين ، فقد قال الله جل وعز : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا [٣٠/أ] نَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ المُوْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَهَ مَهَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] فلا أذل ممن رد إلى نفسه الأمارة بالسوء ، وانفرد في متابعة هواه وظلمة رأيه ، وانقطع عمن له العزة ، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، فمن انقطع عن الله بإعراضه عن كتاب الله ، وأعرض عن رسول الله بتركه سنته ، وخالف أولياء الله تعالى باتباعه غير سبيلهم ، فهو الوحيد الفريد الشريد الطريد الحقير الذليل النزر القليل جليس الشيطان وبغيض الرحمن ، قال النبي التَعْيَلُا : [٢٣٤] ﴿ عَلَيْكُم بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذَّئَبَ إِنَّا يَأْخُذُ الشَّاذَة والقَاصِيَة (٤) ﴾ (٥) ، فيجوز أن تكون الذلة التي أمر النبي التَعْيَلا بالتعوذ عنها هي متابعة الهوى في دين الله والتعزز بما دون الله (٢) .

وقوله : « أن تظلم وأن تظلم » .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : بالمخلوق .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن عمر بن الخطاب ﴿ ( ١٧٤/٢ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٢٧١/٢ ) رقم ( ٣٥٠ ) ، والعقيلي في الضعفاء ( ٢٧١/٢ ) ترجمة رقم ( ٨٣٠ ) ، وذكره الحكيم الترمذِيُّ في نوادر الأصول ( ٢٠٠/٢ ) والحديث فيه عبد الله بن عبد الله الأموي لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا بهذا الحديث ، الضعفاء للعقيلي ( ٢٧١/٢ ) ترجمة رقم ( ٨٣٠ ) . (٣) في هامش الأصل : الجماعة الكثيرة المجتمعة على ما عليه الرسول والصحابة والتابعون .

<sup>(</sup>٤) القاصية : في هامش الأصل : المنفردة ا.ه. . قال ابن الأثير في النهاية : القاصية المنفردة عن القطيع البعيدة منه يريد أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجماعة وأهل السنة ، مادة ( قصا ) ، ( ٧٤/٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء في كتاب الصلاة باب في التشديد في

ترك الجماعة ( ١٥٠/١) رقم ( ٧٤٥) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإمامة والجماعة باب التشديد في ترك الجماعة ( ٢٩٦/١) رقم ( ٢١٧٥٨) ، والحاكم في ترك الجماعة ( ٢٩٦/١) رقم ( ٢١٧٥٨) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٢٤/٢) رقم ( ٣٧٩٦) . (٦) زاد في ( س ) بعدها آية : ﴿ إِنَ اَلْهُرُكُ لَظُلُمٌ عَظِيرٌ ﴾ وتعماد: ١٦] ا.ه. . وليست في موضعها .

والظلم أنواع: منها الشرك وهو أعظمه. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُمُو عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، ومنها ظلم عباد الله، وهو الإفلاس بين يدي الله، والمصير إلى عذاب الله، ومنها ظلم المرء نفسه وهو الحيرة يوم القيامة، قال النبي عَلِيلَةِ: [٢٣٥] ﴿ إِنَّ الظَّلَمَ ظُلُمُاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (١) ؛ لأن من ظلم نفسه منعها حقها الذي أوجب الله عليه لها، من إتيان ما أمر الله تعالى، فأتى يوم القيامة خلوًا من الأعمال التي نورها (٢) بين أيدي المؤمنين وبأيديهم (٣) ، فبقي في ظلمة ، فإن قيل له: ارجع وراءك فالتمس نورًا فقد خاب وحسر، وإن تداركه الله برحمته أضاء له إيمانه، وأنار له توحيده، فذلك فضل الله، والله ذو الفضل [٦٠/ب] العظيم، فمن ظلم فاتته آخرته التي إليها معاده فخسر خسرانًا مبينًا، وضل في النار ضلالًا بعيدًا، أو أضر بها فنوقش وعذب، أو يرحمه الله إن شاء برحمته التي وسعت كل شيء، وإن ظلم أخل بدنياه التي فيها معاشه فشقي وتعب، أو يرفق الله به، والله رؤوف رحيم.

ففي أمره التَّخِينِ بالتعوذ من أن تظلم أو تظلم إشارة إلى ضعف العبد وفقره ، وأنه لا بد له من مرافقه التي يصلح بها دينه ويقوم بها نفسه ، ويصون بها عرضه ، قال الله تعالى : ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] ولا بد له في الآخرة مما يرجع إليه من نعمة الله وشفاعة رسوله وعمل صالح قدمه لينال به ثواب الله ، قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُمُ النَّاسُ أَنتُمُ الْفُهَ مَا إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] .

## اب في إظهار الافتقار إلى الله

حدیث آخر  $^{(1)}$ : [ $^{(1)}$ ] حدثنا نصر بن الفتح ح محمد بن عیسی ح سوید [ أخ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه دون (إن) عن عبد الله بن عمر الله عن كتاب المظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامة ( ١٠٤/٢) رقم ( ٢٣١٥)، ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب البر والصلة والصلة والآداب باب تحريم الظلم ( ١٩٩٦/٤) رقم ( ٢٥٧٩)، والترمذِيُّ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الظلم، وقال: حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ( ٣٧٧/٤) رقم ( ٢٠٣٠)، والنسائي في جزء من إملائه ( ص ٤٥) رقم ( ١٢).

<sup>(</sup>٢) زاد في ( خ ) بعدها : يسعى .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : وبأيمانهم .

<sup>(</sup>٤) في هامش ( س ) التعليق الآتي : هذا الحديث مذكور في المصابيح من الحسان . ا.هـ .

عبد اللَّه أخ خالد (أبو العلاء) (١) ] (٢) عن عطية عن أبي سعيد الحُدْرِيّ ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « فَكَيْفَ أَنْعَمُ وصَاحِبُ القَرْنِ (٣) قَد الْتَقْمَ القَرْنَ ، واسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُومَرُ بالنَّفْخِ فَيَنْفَخَ » . فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ الطَّيِينِ ، فَقَالَ لهم النَّبِي الطَّيِينِ أَوْلُوا : « حَسْبُنَا اللَّه وَنِعْمَ الوَكيلِ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا » (١) .

قال الشيخ كِلَلْهُ: في هذا الحديث إشارة من النبي عَلِيلَةٍ لأصحابه إلى الرجوع إلى الله ، والاعتماد على الله ، والاعتماد على الله ، والاعتماد على أعمالهم ، والسكون إلى شيء دون الله في أحوالهم ، ألا ترى أنهم لما تحيروا [7٦أ] أعمالهم ، والسكون إلى شيء دون الله في أحوالهم على عمل من أعمالهم يرجعون إليه ، ولأ أمرهم بفعل شيء من أفعالهم يعتمدون عليه ، بل ردهم إلى الله على وصرفهم عما سواهم (١) إليه ، فقال : «قولوا : حسبنا الله » ، إظهارًا للافتقار ، وإقرارًا بالاضطرار ، فإنه لا نجاة من الله إلا بالله ، ولا مفر منه إلا إليه ، قال الله تعالى : ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ وَالرابات : ٠٠] .



حديث آخر : [٢٣٧] حدثنا محمود (٧) بن إسحاق الخُزَاعِيُّ ح سعيد بن مسعود

<sup>(</sup>١) في ( س ) : ابن العلاء وفي بعض النسخ أبو العلاء .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد إسناد الترمِذِيُّ وعند الترمِذِيُّ ( أخبرنا عبد اللَّه أبو العلاء ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (س) التعليق الآتي: صاحب القرن إسرافيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام والقرن الصور . ا.ه. . (٤) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن أي سعيد الحُدُّرِيُّ في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصور ، وقال : حديث حسن ( ٢٠٠/٤ ) رقم ( ٢٤٣١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة على في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَدَ جَمَعُوا لَكُمُ ﴾ عن أبي هريرة على التفسير باب قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَدَ جَمَعُوا لَكُمُ الله وَلِه عمان ( ٢٢٦/١ ) رقم ( ٢٢٦/١ ) ، وأحمد في مسنده عن ابن عباس ( ٢٢٦/١ ) رقم ( ٢٠١٠ ) ، وأحمد في مسنده عن ابن عباس ( ٢٢٦/١ ) رقم ولولا أن أبا يحيى التَّيْمِيُّ على الطريق لحكمت للحديث بالصحة على شرط الشيخين ، وقال الذهبي أبو يحيى واه ( ٢٠٣٤ ) رقم ( ٨٦٧٨ ) ، وأبو يحيى التَّيْمِيُّ ليس في هذا الإسناد إذن فالحديث صحيح عنده على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل التعليق الآتي : ندموا .

<sup>(</sup>٦) في (خ): سواه.

<sup>(</sup>٧) في (س) : محمد .

المَوْوَزِيُّ (١) ح إسحاق بن منصور السَّلُولِيُّ (٢) وعبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن المنهال عن عبد اللَّه بن الحارث عن أبي هريرة ﴿ وَ إِن شَاءِ اللَّه وَ اللَّه عَلَى اللَّهِ عَهُلُ أَنْتَ شَافِعٌ لأَبَوَيْكَ (٣) ؟ قَالَ : ﴿ إِنِّي لَشَافِعٌ لَهُمَا أُعْطِيتُ أَوْ مُنِعْتُ ، ومَا أَرْجُو لَهُمَا ﴾ (١) .

قال الشيخ كَنْلَمْهِ: يجوز أن يكون أراد النبي ﷺ بقوله: ﴿ إِنِي لَشَافِع لَهُما ﴾ أي إني لشافع لهما ﴾ أي إني لشافع لهما في الدنيا، وذلك قبل أن نهاه الله عن الاستغفار لهما بقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالنَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسَتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْكَ ﴾ [النوبة: ١١٣] ، وهذا كما استغفر إبراهيم لأبيه بقوله: ﴿ وَإَغْفِرْ لِأَيِّنَ ۖ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الطَّهَالِينَ ﴾ والشعراء: ٨٦] .

وقوله: « وما أرجو لهما » ؛ لأن استغفاره لهما إنما كان بعد موتهما فلم يرج لهما إذا (٥) ماتا على غير الإسلام ، واستغفر لهما رقة عليهما (١) وقضاء لحقهما ؛ إذ لم يدركهما فيحسن معاملتهما ويصاحبهما في الدنيا معروفًا ، وكان استغفار إبراهيم لأبيه في حياته لموعدة وعدها إياه بقوله : ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ ۖ إِنَّهُ كَانَ فِي [٢٦/ب] مَفِي الله عدو لله ؛ لأنه مأت على شركه لم يتب منه ، تبرأ منه وترك الاستغفار له ، والنبي التَلِينُ علم من أبويه ما علمه إبراهيم من أبيه ، غير أنه أراد قضاء حقهما ، ونهى الله تعالى عنه فانتهى .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : المروي .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : السلوى ا.هـ . والسَّلُولِيُّ : بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى ، هذه النسبة إلى بني سلول ، وهي قبيلة نزلت الكوفة ، وصارت محلة معروفة بها لنزولهم إياها ، الأنساب ( ٤٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : لأبو بكر .

<sup>(</sup>٤) زاد في (س) بعدها: النجاة من النار بالكلية ا.ه. . والحديث لم أقف عليه وإسناده ضعيف ، ففيه محمود ابن إسحاق الخزاعي مجهول ، وفيه يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو خالد الدالاني ، قال ابن حبان في المجروحين من المحدثين : روى عنه عبد السلام بن حرب وأهل العراق ، كان كثير الخطأ ، فاحش الوهم ، يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذا الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات ، المجروحين من المحدثين ( ١٠٥/٣ ) رقم ( ١١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في (س): إذ.

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ رأفة .

#### باب في ترك الرياء والسرور بتوفيق الله تعالى

حديث آخر : [٢٣٨] [ حدثنا نصر ح أبو عيسى ح محمد بن المثنى ح أبو داود ] (١) ح أبو سنان الشَّيْبَانِيُ (٢) عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة الله قال : قال رجل : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيْسِرُه ، فَإِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَجْرَانِ ، أَجْرُ السَّرُ وأَجْرُ الْعَلانِية » (٣) .

قال الشيخ كَلَلْهُ : يجوز أن يكون سروره الذي يؤجر عليه سروره بتوفيق الله تعالى إياه (٤) على إصلاح سريرته ، وأن الله تعالى جعله من الذين حسنت سرائرهم ، وما ظهر منها لم يكن قبائح وفضائح ، فكثير من الناس يفتضحون إذا ظهرت سرائرهم ؛ لأنها تكون قبائح أسروها فيما بينهم وبين الله تعالى وإن حسنت ظواهرهم ، فهذا إذا ظهرت سريرته ووافقت علانيته فاستويا في الحسن فسر بذلك ؛ لأنها من أوصاف المؤمنين ، أعني موافقة السر العلانية على ما يرضي الله ﷺ ، فيكون سروره على حسن إيمانه وتوفيق الله تعالى إياه بتحسين العمل في السر كتحسين عمله في العلانية ، فيكون ذلك أمارة الإيمان ، قال النبي الطيخ : [٣٩٦] « مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ » (٥) فيكون ذلك أمارة الإيمان ، قال النبي الطيخ : [٣٩٦] « مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ » (٥) فيكون

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) الشَّيْبَانيُّ : بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، والباء الموحدة بعدها وفي آخرها النون هذه النسبة إلى شيبان وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل ، الأنساب ( ١٦٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن أبي هريرة ﴿ إِلاَ أَنه قال : أعجبه ذلك في كتاب الزهد باب عمل السر ، وقال : حسن غريب ( ٤١٤١٥) وقم ( ٢٣٨٤) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب الزهد باب الثناء الحسن ( ٢١٢١٢) وقم ( ٢٢٢٤) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٧٤/٥) وقم ( ٣٧٠٠) ، وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( ٢٩٩٢) رقم ( ٣٧٥) ، وهناد بن السُّرِّيُّ في الزهد بألفاظ مختلفة مرسلًا عن أبي صالح ( ٢٤٤٤) وقم ( ٨٨٠) ، وأبو مسهر في نسخته ( ص ٦٤) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن أبي ذر ( ٨٨٠) .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب عن ابن عمر في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة ، وقال : حسن صحيح ( ٤٦٥/٤ ) رقم ( ٢١٦٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه ( ٣٨٨/٥ ) رقم ( ٩٢٢٥ ) ، والحاكم في المستدرك عن أمامة ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ( ٥٩/١ ) رقم ( ٣٥ ) ، والبيهقي في =

سروره للَّه دون أن يكون لحسن ثناء من الناس أو تعظيم عندهم أو إجلال في أعينهم .

ويجوز أن يكون معناه [٦٢/أ] أن العمل إذا صح في أوله لم يضره فساد يكون بعده؛ لأن الرياء هو ما يفعله العبد من العمل ليرائي به الناس ويكون ذلك قصده ومراده، وما كان كذلك لم يكن لله تعالى ، وما لم يكن لله تعالى فمحبط باطل، قال الله تعالى : ﴿ لَا نُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤] فأما ما وقع من العمل لله تعالى : ﴿ لَا نُبُطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤] فأما ما وقع من العمل لله تعالى وإرادة الدار الآخرة لم يلحقه فساد يكون بعده لم يحبطه شيء دون الشرك – نعوذ بالله منه – عند أهل السنة والجماعة ، لقول الله تعالى : ﴿ خَلَطُوا عَمَلا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّقًا ﴾ [التوبة: ٢٠١] ولو كان الأمر على ما تزعم المعتزلة من إحباط الطاعات بالمعاصي لم يجز اختلاطهما واجتماعهما . فيكون معنى قوله : « له أجران » أي أن عمل السر قد خلص لله تعالى فلا يلحقه فساد ، وسروره بحسنته إذا ظهرت حسنة أخرى فصار له بذلك أجران .

## باب في حسن إسلام المرء

حديث آخر: [٢٤٠] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح أحمد بن نصر النَّيْسَابُورِيُّ وغير واحد قالوا: ح أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد اللَّه بن سماعة عن الأُوْزَاعِيِّ عن قرة عن الرُّهْرِيِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « مِنْ حُسْنِ إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَغْنِيهِ » (١).

[ قال الشيخ كِلَلْمَهُ : يجوز أن يكون معنى قوله : « **تركه ما لا يعنيه** » ] <sup>(۱)</sup> من = شعب الإيمان عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ ( ٣٧٢/٥ ) رقم ( ٦٩٩٤ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ١٣١/١ ) رقم

. ( 111 )

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن أبي هريرة على كتاب الزهد ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه ( ٥٠٨/٤ ) رقم ( ٢٣١٧ ) وقد أخرجه عن طريق الزُّهْرِيُّ عن علي بن حسين عن النبي ﷺ مرسلًا ، وقال : هذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب ( ٤/٨٥٥ ) رقم ( ٢٣١٨ ) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة ( ٢/١٥١ ) رقم وأخرجه ابن ماجه في مسنده عن علي بن حسين عن أبيه ( ٢٠١/١ ) رقم ( ٢٩٧٦ ) ، وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( ٢١٣١٢ ) رقم ( ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

أوصاف الناس وأفعالهم فلا يكاد يذكرهم ولا ينظر إلى عيوبهم ولا يعترض عليهم في أخلاقهم ؛ لأنه قد أسلمهم إلى الله ، فيكون الله على هو الذي يطالبهم بصدقهم في أفعالهم وصحة أعمالهم ويقيم أمر الله فيهم ، ويشفق عليهم وينصح لهم ويقبل منهم ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى ، فإنها ليست مما يعنيه ، فإذا كان كذلك سلم المؤمنون (١) من لسانه ويده فهو المسلم ، والإسلام [٦٢/ب] له صفة ، والحسن لإسلامه صفة ، فهو لما حسن إسلامه في إسلام خلق الله إلى الله ترك ما لا يعنيه من البحث عن سرائرهم ومطالبة الصدق إذا صلحت ظواهرهم وأعرض عن مختلف أحوالهم إلا فيما يلزمه فرض أمر بمعروف أو نهي عن منكر في رفق بهم وشفقة عليهم وإرادة الصلاح لهم .

ويجوز أن يكون معنى : « حسن إسلام المرء » حسن تسليمه وذلك أن الله تعالى قال : ﴿ إِنَّ الله الشّرَى النَّهُ مِنِ النَّهُ مَنِ النَّهُ الْجَلَةُ ﴾ قال : ﴿ إِنَّ الله الشّرى الله منهم نفوسهم ، فعليهم تسليم المبيع ، وقد يبيع البائع الشيء ويلتوي في تسليم المبيع حتى ينتزعه المشتري منه بحق البيع ، فأما من حسن الشيء ويلتوي في تسليم المبيع أوفى (٢) ما كان وأتمه ، في سعة من صدره ، وطيبة من نفسه ، خاصة إذا علم أنه استحق من الثمن أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف (٣) القيمة ، فمتى حسن إسلام المرء حسن تسليم نفسه إلى الله غير ملتو (٤) ولا متربص ، قال الله تعالى لخليله إبراهيم الحين : وأسرام أن السّرة والمام المناه ألا يعترض على الله في أحكامه عليه وقضاياه والبقرة : ١٣١ ، ١٣١] . ومن حسن تسليمه ألا يعترض على الله في أحكامه عليه وقضاياه فيه فيما ساء وسر ، فإن الاعتراض منه على الله تعالى في سخط قضائه والتأني لقبول أحكامه هو الذي لا يعنيه ؛ لأن المشتري إذا أحدث فيما اشتراه من هدم بناء فيه و (٥) تغيير شيء فيه أو نقض فيه أو إبرام ، فاعتراض [٣٣/أ] البائع فيه مما لا يعنيه [ في تغيير شيء فيه أو نقض فيه أو إبرام ، فاعتراض [٣٣/أ] البائع فيه مما لا يعنيه [ في قولهم] (٢) لم فعلت كذا ، ولية صنعت كذا ، ولو فعلت كذا ، وليتك صنعت كذا ، وكرك ذلك ما لا يعنيه ، فحصل معنى قوله المنتزي قوله المنتزي إلى دمن حسن إسلام المرء تركه وكل ذلك ما لا يعنيه ، فحصل معنى قوله النتي : « من حسن إسلام المرء تركه

<sup>(</sup>١) في (خ): المسلمون.

 <sup>(</sup>۲) في (خ): أوفر.
 (۳) زاد في (خ) بعدها: أضعاف.

<sup>(</sup>٤) كذا في ( س ) و ( خ ) وهو الصواب نحويًا ، أما في الأصل : ملتوي .

<sup>(</sup>٧) سقط من (س).

فقوله : « أسلمت نفسي إليك » تسليمًا (١) للمبيع إلى المشتري طوعًا .

وقوله : « وجهت وجهي إليك » هو الإقبال عليه والإعراض [٦٣/ب] عما دونه .

وقوله : « ألجأت ظهري إليك » هو الاعتماد عليه .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : ابتليت وفي بعض النسخ ابتدئت . ا.ه. .

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه هناد بن السُّرِيُّ في الزهد بلفظه إلا أنه قال : « بأيهما ابتليت » عن عبد الله بن مسعود (٣٣٠/١) رقم ( ٩٩٧٥ ) ، وقد ذكره الذهبي في سعب الإيمان ( ١٩٦/٧ ) رقم ( ٩٩٧٥ ) ، وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء بلفظ : « بأيهما ابتدئت » ، ( ٤٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ابن .

<sup>(</sup>٤) الفطرة : الفطر الابتداء والاختراع ، والفطرة الحالة منه ، النهاية مادة ( فطر ) ، ( ٤٥٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الترمذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن البراء في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء أوا أوى إلى فراشه ، وقال : حديث حسن ( ٤٦٨/٥ ) رقم ( ٣٣٩٤ ) ، والحاكم في المستدرك بنحوه عن علي ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ٧٠٩/١ ) رقم ( ٧٠٩/١ ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن البراء ( ٣٣٧/١٢ ) رقم ( ٧٤٤ ) ، والطّيراني في مسنده ( ١٠١/٢ ) رقم ( ٧٤٤ ) ، والطبراني في الأوسط ( ١٠١/٢ ) رقم ( ٧٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في (س): تسليم.

وقوله : « فوضت أمري إليك » هو التوكل عليه رغبة إليه دون ما سواه من ملاذ النفس ومرافقها ، ورهبة منه لا من آلام النفوس ومكارهها ؛ لأن من سلم نفسه وفوض أمره فمطالبته حظوظ نفسه واتساق أموره مما لا يعنيه ؛ إذ ليس ذلك له وإليه ، ومن توجه إليه وأقبل عليه لم يلتفت إلى شيء دونه ، ومن كان كذلك لم تكن رغبته في شيء دونه لا يريد غيره ولا يطلب إلا رضاه والقربة منه والزلفي لديه ، ومن اعتمد في أحواله عليه وتوكل فيما يعامله به عليه فقد احترز من جميع المكاره ، بل تفرغ منها له فلا يخاف شيئًا سواه ، ولا يرهب إلا منه ؛ لأن ما عنده باق ، وإنما ينفد ما عند غيره ، فهذا عبد لا يرى غير ربه ، ولا يطالع غير سيده ولا يراقب إلا مولاه ، فكأنه ليس في الدار غيره ، ولا للملك سواه ، قال اللَّه تعالى : ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غانر: ١٦]، فاليوم يوم، وغدًا يوم، والأيام كلها يوم واحد، لا مصرف لها إلا واحد، ولا مدبر فيها إلا واحد ، فله الملك اليوم ، يفعل في خلقه ما يشاء ، من تصريف عباده ، وتغيير الأحوال في بلاده ، ويفعل فيهم ما يشاء ، ويحكم فيهم ما يريد ، له الخلق والأمر تبارك اللَّه رب العالمين ، وله الملك غدًا إذا أفنى عباده ، وطوى بلاده ، ولا أحد ينازعه ، ولا مجيب يحاوره ، فالملك اليوم وغدًا للَّه الواحد القهار ، لا ملجأ منه ولا منجى منه إلا إليه ، منه المفر وإليه المقر ، ففروا إلى اللَّه [٦٤/أ] إنى لكم منه نذير مبين ، تبارك اللَّه رب العالمين.

#### باب في أمنة السماء والصحابة والأمة

حديث آخر: [٢٤٣] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح الحسين (١) بن علي الجُعْفِيُّ (٢) عن مجمع بن يحيى (٣) قال: سمعته يذكر عن سعيد ابن أبي بردة [ عن أبي بردة ] (٤) عن أبي موسى ﴿ اللهِ عَلَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْنَا اللهِ عَلَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْنَا اللهِ عَلَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْنَا اللهِ عَلَيْنَا ، فَقَالَ: ﴿ مَا زِلْتُمُ المُعْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ النَّظُونَا حَتَّى نُصَلِّي الْعِشَاءَ فَانْتَظُونَاه فَخَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ: ﴿ مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا ﴾ . قَالَ: ﴿ أَحْسَنْتُم هَاهُنَا ﴾ . قَالَ: ﴿ أَحْسَنْتُم

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : حسين .

 <sup>(</sup>٢) الْجُعْفِي : بضم الجيم وسكون العين المهملة ، وفي آخرها الفاء ، هذه النسبة إلى القبيلة ، وهي جعفي بن
 سعد العشيرة ، الأنساب ( ٤١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س) . (٥) زاد في (س) بعدها : الأَشْعَرِيُّ .

أَوْ أَصَبَتُم » . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه إِلَى السَّمَاءِ ، وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : « النَّجُومُ أَمَنَةٌ (١) لأَهْلِ السَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ (٢) النَّجُومُ أَتَى أَهْلَ السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ وأَنَا أَمَنَةٌ لأَمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ لأَصْحَابِي ، فَإِذَا ذَهَبَ لأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأَمَّتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأَمَّتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأَمَّتِي مَا يُوعَدُونَ » (٣) .

قال الشيخ كَالَةُ : يَجُوزُ أَن يَكُونَ مَعنَى قُولُه النَّكِينُ : « النَّجُومُ أَمنَة لأهل السماء » أي أنها لا تنفطر ولا تنشق ولا يُمُوت أهلها ما دامت النجوم فيها باقية ، فإذا ذهبت النجوم أنها لا تنفطر ولا تنشق ولا يُمُونُ أَهلها ما دامت النجوم فيها باقية ، فإذا النُّبُومُ انكَدَرَتَ ﴾ أتى أهل السماء ما يوعدون ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِذَا السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ النَّكُورِ : ١١] ، وقال تعالى : ﴿ إِذَا السَّمَاتُ النَّهُ النَّكُورِ : ١١] ، فهذا ذهاب النجوم وما يوعد السَّمَاتُ النَّفَرَتُ ﴿ وَإِذَا النَّمَاتُ ﴾ [الانفطار : ١، ٢] ، فهذا ذهاب النجوم وما يوعد أهل السماء ، وقوله عَلَى : ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ اللَّه ﴾ [الزمر : ١٨٥] ، وقوله : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا وَالْمَدِينَ ﴾ [الرحين : ٢٦، ٢٧] ، وهذا الوعد يأتيها إذا نفخ في الصور لقوله : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ ﴾ [الزمر : ١٨] ، فإذا انتثرت في السَجوم تفطرت السماء وصعق [٦٤/ب] من فيها .

وقوله: « أنا أمنة لأصحابي » يجوز أن يكون من اختلاف قلوبهم والتقاطع بينهم والتشاجر ، فإنهم كانوا في حياته مؤتلفين متفقين متواصلين متباذلين ، قلوبهم على قلب واحد ليس فيها همة دنيا ولا عزة نفس ولا نظر إلى شيء ما سوى اللَّه ، فإذا (٤) توفي

<sup>(</sup>١) النجوم أمنة : قال ابن الأثير في النهاية : أراد بوعد السماء انشقاقها وذهابها يوم القيامة ، وذهاب النجوم تكويرها وإندارها وعدمها وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفتن ، وكذلك أراد بوعد الأمة ... والأمنة جمع أمين وهو الحافظ ، النهاية مادة ( أمن ) ، ( ٦٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في (س): ذهب.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي بردة عن أبيه في كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي على أمانة لأصحابه ( ١٩٦١/٤ ) رقم ( ٢٥٣١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٩٨/٤ ) رقم ( ١٩٥٨٤ ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأَشْمَرِيُّ ( ٢٣٤/١٦ ) رقم ( ٢٧٤٠ ) ، وابن حميد في المنتخب وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بردة عن أبيه ( ٢٤٤/١ ) رقم ( ٣٢٤٠٦ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب عن أبي موسى ( ص ١٩٠ ) رقم ( ٩٣٥ ) ، والحلال في كتاب السنة بألفاظ متقاربة ( ٢٨٤/٢ ) رقم ( ٧٧٢ ) ، والبيهقى في الاعتقاد وصححه ( ٣١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) و ( خ ) : فلما .

قال الشيخ يَعْلَلْهُ: وتغيرت أحوالهم ، ومالوا إلى الدنيا ، وافترقت آراؤهم حتى تقاطعوا وتشاجروا ، وتواثبوا على الملك حتى تقاتلوا ، وجعل بعضهم يضرب وجه بعض ، فهذا الذي وعدوا ، فقد قال التَلِيَّلِا : [٢٤٦] « لا تَرجِعُوا بَعدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بعْضُكُم رِقَابَ الذي وعدوا ، وقال : [٢٤٧] « سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثَرَةً (٦) وأُمُورًا ثُنْكِرُونَهَا » (٧) ، وقال : [٤٤٨] « إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ ، إِنَّا إِلَىٰ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ ، إِنَّا إِلَىٰ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ ، إِنَّا

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) بعدها : حتى .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك في كتاب المناقب باب في فضل النبي ﷺ، وقال : هذا حديث غريب صحيح ( ٥٨٨/٥ ) رقم ( ٣٦١٨ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ ( ٢٢١/١ ) رقم ( ١٣٣٣٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٢١/٣ ) رقم ( ١٣٣٣٦ ) ، وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( ٢/١٥) رقم ( ٣٢٩٦ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب بلفظ مقارب ( ص ٣٨٦ ) رقم ( ١٢٨٩ ) ، والروياني في مسنده ( ٣٩٢/٢ ) رقم ( ١٣٨٦ ) ، وابن حبان في صحيحه بلفظه ( ١٢٨٩ ) ، وابن حبان في صحيحه بلفظه ( ١٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل وهي سقط من ( خ ) ، ولم أقف على هذه الرواية .

<sup>(</sup>٥) سبق في اللوحة رقم ( ٢١/ب ) .

 <sup>(</sup>٦) في هامش الأصل التوضيح الآتي : الأثرة اسم من الاستثثار وهو أن يؤثر نفسه على غيره وينفرد بالشيء
 دون غيره ، والإيثار أن يختار الشيء لغيره على نفسه . ا.ه. .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه دون قوله: وأمورًا تنكرونها عن أسيد بن حضير في كتاب مناقب الأنصار باب قول النبي على الخوض » ( ١٣٨١/٣ ) رقم ( ٣٥٨١) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم ( ١٤٧٤/٣ ) رقم ( ١٨٤٥ ) ، والنسائي في المجتبى في كتاب آداب القضاة باب ترك استعمال من يحرص على القضاء ( ٢٢٤/٨ ) رقم ( ٣٨٢٠ ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن سفينة في كتاب السنة باب في الخلفاء (٢١١/٤) رقم (٢٦٤٦) ، والترمِذِيُّ في سننه في كتاب الفتن باب ما جاء في الحلافة ، وقال : حديث حسن (٣/٤٥) رقم (٢٢٢٦) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب أبو بكر وعمر وعثمان وعلى (٢/٥) رقم (٢١٥٥) ، وأحمد في مسنده (٢٢١/٥) رقم (٢١٩٧٨) ، والحاكم في =

عَذَائِهَا في القَثْلِ والزَّلازِلِ والْفِتَنِ (1) حدثناه محمد بن نعيم بن ناعم ح أبي ح عثمان ابن أبي شيبة ح الحسن بن موسى ح سعيد بن زيد ح ليث (7) بن أبي سليمان (7) عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعرى عن النبي الطَيْلاً قال (7) . . . (3) .

فيجوز أن يكون معنى قوله: « أتى أصحابي ما يوعدون » هو تغير قلوبهم وتفرق أهوائهم وتشاجرهم ، وما لا خفاء به مما ظهر فيهم بعده مما أخبرهم به ووعدهم أنه كائن فيهم ، كقوله لعلي ﷺ: [٢٥٠] « إِنَّكَ لَتُقَاتِلَنَّ النَّاكِثِينَ والقَاسِطِينَ والمَارِقِينَ » (٥) (١) وقوله لعثمان ﷺ: [٢٥٠] « عَسَى يُقَمِّصُكَ اللَّه تَعَالَى قَمِيصًا مِنْ بَعْدِي ، فَإِذَا وَوَلِهُ لَمُنْ اللَّه تَعَالَى قَمِيصًا مِنْ بَعْدِي ، فَإِذَا أَرَادَكَ المَنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلا تَخْلَعْه - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - » (٧) (٨).

<sup>=</sup> المستدرك وقد ضعفه الذهبي ( ١٥٦/٣ ) رقم ( ٤٦٩٧ ) ، وابن حبان في صحيحه بلفظه ( ٣٩٢/١٥ ) رقم ( ٦٩٤٣ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعدها : وذلك لأن العذاب لو كان في الآخرة لا ينفعهم . ا.هـ .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : الليث . (٣) في ( س ) و ( خ ) : سليم .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي موسى في أول كتاب الفتن والملاحم باب ما يرجى في القتل ( 1.0/٤) رقم ( 1.0/٤) ، وأحمد في مسنده ( 1.0/٤) ) رقم ( 1.0/٤) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 1.0/٤) رقم ( 1.0/٤) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( 1.0/٤) رقم ( 1.0/٤) ، وأبو يعلى في مسنده ( 1.0/٤) رقم ( 1.0/٤) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( 1.0/٤) رقم ( 1.0/٤) ، ونعيم بن حماد في الفتن ( 1.0/٤) رقم ( 1.0/٤) .

<sup>(</sup>٥) الناكثون : أصحاب الجمل ؛ لأنهم نكثوا بيعتهم . والقاسطون : أهل صفين ؛ لأنهم جاروا في حكمهم وبغوا عليه . والمارقين : الخوارج ؛ لأنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، النهاية مادة (قسط) ، ( ٢٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ مقارب عن أبي أيوب الأُنْصَارِيُّ وقد ضعفه الذهبي (٣/٠٥) ، وأبو يعلى في مسنده عن علي بن ربيعة ( ٣٩٧/١ ) رقم ( ٢٥٠ ) ، والطبراني في الكبير عن عبد الله ( ٩١/١٠) رقم ( ١٠٠٥٤ ) ، والخطيب البَعْدَادِيُّ في تاريخ بغداد عن خليد العصري ( ٣٤٠/٨ ) رقم ( ٤٤٤٧ ) ، والعقيلي في الضعفاء عن القاسم بن سليمان عن أبيه عن جده ، وقال : ولا يثبت في هذا الباب شيء ( ٤٨٠/٣ ) ترجمة رقم ( ١٥٣٧ ) ، وابن عدي في الكامل عن علي ( ٢١٦/٢ ) رقم ( ٢٠٤ ) ، وقد ضعف ابن حجر الرواية عن علي بذلك إلا قتاله الحرورية فإنه صحيح ، لسان الميزان ( ٢١٦/٢ ) ترجمة رقم ( ١٨٢٧ ) .

<sup>(</sup>٧) في هامش (خ): أي قال هذا القول ثلاث مرات.

 <sup>(</sup>٨) في هامش الأصل : وفي رواية : « وإنك لتلاص على خلعه » أي لتراود أي تطالب ا.ه. . ولا توجد علامة تصحيح ولا توجد هذه الزيادة في النسخة ( س ) .

[ حدثنا محمد بن محمد البَغْدَادِيُّ ح أبو العباس محمد بن محمد البَغْدَادِيُّ ] (١) ح أبو العباس محمد بن زياد بسبلان (٢) ح أبو العباس محمد بن طاهر بن أبي الدميك قال : ح إبراهيم بن زياد بسبلان (٢) ح فرج بن فضالة عن محمد بن الوليد الزُّبَيْدِيُّ (٣) عن الزُّهْرِيُّ عن القاسم بن محمد عن النعمان بن بشير عن عائشة تَعَيُّهُمَّا أن النبي عَلِيْ قال لعثمان ذلك (١).

وقوله الطّيّلان : « أصحابي أمنة لأمتي » يعني من الاختلاف في الدين وظهور البدع والأهواء المردية ، فقد كانت الأمة في زمن أصحاب النبي الطّيّلا على ما فارقوا عليه رسول الله الطّيّلا من الحنيفية السمحة التي قال الطّيّلا : [٢٥٢] « وَايمُ اللّهِ لأَثْرُكَنّكُم عَلَى الْبَيْطَاءِ لَيْلهَا ونهارهَا » (٥) ، فكانت الأمة على ذلك في حياة أصحاب النبي الطّيّلا ، فلما ذهب أصحابه ظهرت الأهواء والبدع ، واختلفوا في الدين ، وتفرقوا في الآراء والديانات ، فكفّر بعضهم بعضًا ، وتبرأ بعضهم من بعض ، فصاروا فرقًا شتّى ، وهو الذي وعدوا ، وقال النبي الطّيّلان : [٢٥٣] « افْتَرَقَتِ الأَثْمُ عَلَى وَاحِدَةٍ وسَبْعِينَ فِرْقَةً ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل أما في ( س ) فيوجد مكانها الآتي : حدثناه محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ وفي بعض النسخ أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ .

<sup>(</sup>۲) سقط من ( س ) . وسبلان : بفتح أوله وثانيه ، وآخره نون ، جبل عظيم مشرف على مدينة أردبيل من أرض أذربيجان ، معجم البلدان ( ۱۸٦/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الزُّيَيْدِيُّ : بضم الزاي وفتح الباء المنقوطة بواحدة بعدها ياء معجمة بنقطتين من تحتها ، وفي آخرها دال مهملة ، هذه النسبة إلى زبيد ، وهي قبيلة قديمة من مذحج أصلهم من اليمن نزلوا الكوفة ، الأنساب (٣٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب عثمان ابن عفان هم، وقال : حسن غريب ( ٥٢٨/٥) رقم ( ٣٧٠٥) ، وابن ماجه في سننه بنحوه عن عائشة في أول الكتاب باب فضل عثمان هم ( ٤١/١) رقم ( ١١٢) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة ، وقال : صحيح عالي الإسناد ولم يخرجاه ( ١٠٦/٣) رقم ( ٤٥٤٤) ، وأحمد في مسنده عن النعمان بن بشير ( ١٤٩/٦) رقم ( ٣٤٦/١) رقم ( ٣٤٦/١) رقم ( ٢٥٢٠٣) رقم ( ١٩٥٥) ، وابن حبان في صحيحه عن النعمان بن بشير ( ٣٤٦/١) رقم ( ٣٤٦/١) رقم ( ١٩١٥) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي الدرداء في افتتاح الكتاب باب اتباع سنة رسول الله عليه الدرداء في العرباض بن سارية ( ١٢٦/٤) رسول الله عليه ( ٤/١ ) رقم ( ٥) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن العرباض بن سارية ( ١٢٦/١) رقم ( ١٧١٨ ) ، والحاكم في كتاب السنة وسكت عنه الذهبي ( ٢٧/١) رقم ( ٤٨) ، قال المنذري في الترغيب والترهيب : بإسناد حسن ( ٤٧/١) ، والطبراني في الكبير ( ٢٧/١) رقم ( ٢١٩) .

ولا تَمُوتُ أُمِّتِي حَتَّى تَفْتَرِقَ عَلَى مِثْلِهَا » (١) . وقال : [٢٥٤] « تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً » (٢) ، وقال : [٥٥٠] « يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ (٣) ، يقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيرِ البريَّةِ ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُم حَنَاجِرَهُم » (١) ، وقال : المخلم (٣) ، يقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيرِ البريَّةِ ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُم حَنَاجِرَهُم » (٥) مَنْ مَنْ (٥) كَانَ قَبْلَكُم شِبْرًا بِشِبْرٍ وذِرَاعًا (١) يِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُخرَ ضَبِّ لاتَبْعُتُمُوهُم » . قَالُوا : يَا [٥٦/ب] رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ ؟ اليَهُودُ والنَّصَارَى ؟ قَالَ : «فَمَنِ النَّاسُ إِلاَ اليَهُودُ والنَّصَارَى ؟ » حدثنا به عبد العزيز بن محمد ح عبد الله بن هيب هماد ح يحيى بن بكير ح يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﷺ يحدث عن النبي الطَيِّكِ قال : « لَتَتَبِعُنَّ سَنَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُم » وذكره (٧) . فهذا – إن شاء اللَّه – معنى قوله : « أتاهم ما يوعدون » ، مَنْ كَانَ قَبْلَكُم » وذكره (٧) . فهذا – إن شاء اللَّه – معنى قوله : « أتاهم ما يوعدون » ،

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين ملة ولا تذهب الليالي ولا الأيام حتى تفترق أمتي على مثلها ، أو قال : على مثل ذلك كل فرقة في النار إلا واحدة وهي الجماعة » ، (ص ١٤٨) رقم ( ٨٦) ، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ، وقال : رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة الرَّبَذِيُّ وهو ضعيف ( ٢٥٩/٧) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب السنة باب شرح السنة ( ١٩٧/٤ ) رقم ( ٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في افتراق هذه الأمة ، وقال : حسن صحيح ( ٥٥/٥ ) رقم ( ٢٦٤٠ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم ( ٢٦٤٢ ) رقم ( ٢٥/٢ ) رقم ( ٢٥٩٣ ) ، والدارمي في سننه بلفظ مقارب عن معاوية بن أبي سفيان ( ٣١٤/٢ ) رقم ( ٢٥١٨ ) ، والحاكم في المستدرك بلفظه عن أبي هريرة ( ٤٧/١ ) رقم ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الأحلام : الألباب والعقول واحدها حِلْم ، النهاية مادة ( حلم ) ، ( ٤٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة عن علي ﷺ في كتاب فضائل القرآن باب أثم من راءى بقراءة القرآن ( ١٩٢٧/٤ ) رقم ( ٤٧٧٠ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج ( ٢٤٤/٤ ) رقم ( ٢٠٦٦ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب في قتال الخوارج ( ٤/٤٤٢ ) رقم ( ٤٧٦٧ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه عن ابن مسعود في كتاب الفتن باب في صفة المارقة ، وقال : حسن صحيح ( ٤٨١/٤ ) ، والنسائي في المجتبى بلفظ مقارب عن علي في كتاب تحريم الدم باب من قاتل دون مظلمته ( ٢١٨٨ ) ، والروم ( ٤١٠ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ١١٣/١ ) رقم ( ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الحُدُرِيِّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي ﷺ : « لتتبعن سنن من كان قبلكم » ، ( ٢٦٦٩/٦ ) رقم ( ٢٦٦٩ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى ( ٢٠٥٤/٤ ) رقم ( ٢٦٦٩ ) ، وأبن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب افتراق الأمم ( ٢٣٢٢/٢ ) رقم ( ٢٩٩٤ ) ، وأحمد في مسنده ( ٨٩/٣ ) رقم ( ١١٨٦١ )

فالذي وعد أهل السماء هو تفطرها وصعقهم ، ولا يكون ذلك إلا إذا تناثرت النجوم ، والنجوم أمنة ما دامت قائمة ثابتة منيرة ، والذي وعد أصحابه الاختلاف بينهم والنجوم أمنة ما دامت قائمة ثابتة منيرة ، والذي وعد أصحابه الاختلاف بينهم والتنازع ، وقتال بعضهم بعضًا ، فقد قال النبي الطّي للزبير : [٢٥٧] « لَتُقَاتِلنّه وأَنْتَ لَه ظَالِمٌ » (١) يعنى عليًا ﴿ وقال لعائشة رَعِيْتُهُا : [٢٥٨] « كَيْفَ بِكِ إِذَا نَبَحَتْ عَلَيْكِ طَالِمٌ » (١) يعنى عليًا ﴿ وقال لعمار : [٩٥٧] « تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ » (١) ، فهذا الوعد كلابُ حَوْاً بَ » (١) ، فهذا الوعد الذي أتاهم ، ولم يأتهم إلا بعد ذهاب النبي الطّي من بينهم ، فكان الطّي أمنة لهم من ذلك في (٥) حياته .

والذي وعد أمته ظهور الأهواء والبدع ، فقد قال الطَّيْكِمْ : [٢٦٠] « صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتي لا تَنَالُهُم شَفَاعَتِي المرْجِئَةُ والقَدَرِيَّةُ » (٦) ، وقد قال : [٢٦١] « يخرُجُ في آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ

(۱) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ مقارب عن أبي حرب بن أبي الأسود ، وقال : صحيح عن أبي حرب ( ۱۳/۳ ) رقم ( ۵۷۷ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه مرسلًا عن عبد السلام رجل من بني حية ( ۷/۷ ) ، وام ( ۳۷۸۲۷ ) ، والعقيلي في الضعفاء ، وقال : ولا يروى هذا المتن من وجه يثبت ( ۲۰/۳ ) ترجمة رقم ( ۲۰۲۹ ) .

(٢) حوأب : موضع في طريق البصرة ، معجم البلدان ( ٣١٤/٢ ) .

(٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن قيس بن أبي حازم ( ٢/٦٥) رقم ( ٢٤٢٩) ، والمحاكم في المستدرك ( ٢٢٩/٣) رقم ( ٢٦٦١) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٦٦/١) رقم ( ٢٧٣٢) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٨٢/٨) رقم ( ٤٨٦٨) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ٢٨٢/٨) رقم ( ١٨٦٨) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٨٢/٨) رقم ( ١٨٨) ، وقد ذكره ابن الجوزي ضمن ( ١٥٦٩) ، وقد ذكره ابن الجوزي ضمن الأحاديث الواهية ( ١٨٨) ، وقم ( ١٤٢٠) .

(٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الجهاد والسير باب فسح الغبار عن الناس في السبيل ( ١٠٣٥/٣ ) رقم ( ٣٦٥٧ ) ، ومسلم في صحيحه بلفظه عن أم سلمة كالتجار في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (٤/٢٣٦ ) رقم ( ٢٩١٦ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب مناقب عمار بن ياسر الهاه ، وقال : حسن صحيح غريب ( ٦٦٩/٥ ) رقم ( ٣٨٠٠ ) ، والنسائي في سننه الكبرى عن أم سلمة في كتاب المناقب باب عمار بن ياسر الهاه ( ٧٥/٥ ) رقم ( ٨٢٧٥ ) ، وأحمد في مسنده عن عبد الله ابن الحارث ( ١٦١/٢ ) رقم ( ١٤٩٩ ) .

(٥) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بنحوه عن ابن عباس في كتاب القدر باب ما جاء في القدرية ، وقال : غريب حسن صحيح (٤٥٤/٤) رقم (٢١٤٩) ، وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب باب في الإيمان (٢٤/١) رقم (٦٢) ، والبيهقي في الاعتقاد (٢٣٨/٢) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه عن أنس (٢٥/١) ، والطبراني في الأوسط بلفظه عن جابر (٢٩/٦) رقم (٧٨١٧) ، قال الهيثمي في =

نَبَرُهُم (١) الرَّافِطَةُ » (٢) حدثنا علي بن محتاج ح علي بن عبد العزيز ح أحمد بن عبد اللَّه بن ابن يونس ح عمران بن يزيد أخ الحجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن عبد اللَّه بن عباس على عن النبي الطَيِّلِ قال : [٢٦٢] « يَكُونُ قَوْمٌ في آخِرِ الرَّمَانِ يُسَمَّوْنَ الرَّافِطَةَ عباس على عن النبي الطَيِّلِ قال : [٢٦٢] « يَكُونُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ يُسَمَّوْنَ الرَّافِطَة يَرُفُضُونَ الإسلامَ و (٣) يَلْفِظُونَه فَاقْتُلُوهُم [٦٦/أ] فَإِنَّهُم مُشْرِكُونَ » (٤) وأمثاله كثيرة ، ولم تظهر هذه الأهواء إلا بعد ذهاب أصحاب النبي الطَيِّلِ فكانوا أمنة للأمة من ذلك حياتهم الله (ن).

# باب في طبقات أمتي خمس

حديث آخر : [٢٦٣] حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح أبو عبد اللَّه محمد بن خلف المَوْوَزِيُّ ح كامل (٥) ح عباد (١) بن عبد الصمد عن أنس بن مالك ﷺ يرفعه إلى النبي الطَّيِّةُ أنه قال : « طَبَقَاتُ أُمَّتي خَمْسُ طَبَقَاتٍ ، كُلُّ طَبَقَةٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ سَنَةً ، فَطَبَقَتِي وَطَبَقَةُ الثَّانِيَةُ إلى الثَّمَانِينَ أَهْلُ البِرُّ والتَّقْوَى ، والطَّبقةُ وطَبَقَةُ أَصْحَابي أَهْلُ البِرُّ والتَّقْوَى ، والطَّبقةُ الثَّانِيَةُ إلى الثَّمَانِينَ أَهْلُ البِرُّ والتَّقْوَى ، والطَّبقةُ

مجمع الزوائد : وفيه محمد بن محصن وهو متروك ( ٢٠٦/٧ ) ، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا لا يصح عن رسول اللَّه ﷺ ( ١٦٢/١ ) رقم ( ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>١) نبزهم : النبز بالتحريك اللقب ويكثر فيما كان ذمًّا ، النهاية مادة ( نبز ) ، ( ٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد ذكره المصنف بتمامه بعد الإسناد التالي .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرج جزأه الأول إلى لفظة و الإسلام » أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن علي بن أبي طالب الله ١٠٣١) رقم (١٠٣١) رقم (١٠٣١) رقم (١٠٣١) والبخاري في التاريخ الكبير (٢٧٩١) رقم (١٠٣١) ورقم (١٠٩١) والبخاري في التاريخ الكبير (٢٧٩١) رقم (١٩٨١) وأخرجه بتمامه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظ مقارب عن ابن عباس (١٩٨١) وأبو يعلى في مسنده (١٩٥٤) رقم (٢٥٨١) والهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (١٩٨١) وأبو يعلى في مسنده (١٠٤٥) وعبد بن حميد في المنتخب (ص٢٣١) رقم (١٩٨٦) والطبراني في الكبير (٢٢١١) رقم (١٩٩٧) وفي الأوسط بنحوه عن أم سلمة (٢٥٥٥) رقم (٥٠٥٥) ، قال الكبير (٢٤٢/١٢) رقم (١٢٩٩٧) وهو ضعيف (٢٢/١٢) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ، وقال : غريب تفرد به الحجاج عن ميمون ورواه يوسف بن عدي عن الحجاج نحوه (١٩٥٥) ، والحديث إسناده ضعيف فيه الحجاج بن تميم ضعيف ولا يتابع على حديثه ، الضعفاء للعقيلي (١٨٤١) ترجمة رقم (٣٤٥) .

ر ) ود ي ر س ) بعد . به عدد . (٦) في هامش الأصل : حماد .

الأُخْرَى إِلَى العِشْرِينَ ومِاتَة أَهْلُ التَّرَاحُمِ والتُّوَاصُلِ ، والطَّبَقَةُ الأُخْرَى إِلَى السِّتِّينَ (١) ومِائَة أَهْلُ التَّقَاطُعِ والتَّذَابُرِ ، والطَّبْقَةُ الأُخْرَى إِلَى المائتَيْنِ أَهْلُ الهرَجِ والهرَبِ ، ثُمَّ تَرْبِيَةُ جَرْدٍ في ذَلِكَ الزَّمَانِ خَيْرٌ مِنْ تَرْبِيَةِ وَلَدٍ » (٢) .

قال الشيخ كِلِلله : العلم تبين الشيء كما هو ، والإيمان التيقن به ، وهو التصديق له ، فالعلم للقلب بمنزلة البصر للرأس ، فما أدركه البصر سمي رؤية ، وما أدركه القلب سمي علمًا ، واليقين للفؤاد بمنزلة العلم للقلب ، فما أدركه الفؤاد يسمى يقينًا ، والفؤاد داخل القلب وباطنه ، والقلب ظاهره ، والصبر (٣) ساحة القلب .

فيجوز أن يكون معنى قوله الطّيّلا: « فطبقتي وطبقة أصحابي أهل العلم والإيمان » أي هم أرباب القلوب ، وأصحاب المكاشفات (<sup>3</sup>) والمشاهدات (<sup>٥</sup>) ؛ لأن العلم بالشيء لا يقع إلا بعد كشوف المعلوم وظهوره للقلب ، كما أن الرؤية بالبصر لا تقع بالبصر (<sup>٢)</sup> إلا بعد ارتفاع الموانع [٦٦/ب] والسواتر بينه وبين المرئي ، واليقين شهود الفؤاد للشيء المعلوم ، فقد يجوز أن يعلم الشيء ويعترضه فيه الشكوك والخواطر إذا بعد عن شهود الفؤاد له ، كما أن المرئي يعترض فيه الشكوك والخواطر لبعده عن البصر أو علة تحدث في البصر ، وكأن المرئي محدودًا له كيفية ، فإذا شهد الرائي المرئي شهود حضور ولم

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : ستين .

<sup>(7)</sup> الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب الفتن باب الآيات (7) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب الفتن باب الآيات (70,1) رقم (70,1) ونعيم بن حماد بنحوه عن أبي عامر الهوزني ، وضمرة بن حبيب (70,1) رقم (70,1) ، والبوصيري في مصباح الزجاجة عن أنس ، وقال : إسناده ضعيف (70,1) ، وابن عدي في الكامل عن ابن عباس ، وقال : منكر (70,1) ، ترجمة رقم (70,1) بن عبد الصمد ، قال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث جدًّا يروي عن أنس ما ليس من حديثه ما أراه سمع منه شيعًا فلا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوابد (70,1) ، ترجمة رقم (70,1) .

<sup>(</sup>٣) في (خ) : والصدر .

<sup>(</sup>٤) المكاشفات: المكاشفة مصدر (كاشف) والكشف كما ورد في لسان العرب: رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه ... وكشف الأمر يكشفه كشفًا: أظهره، لسان العرب مادة (كشف) فالمادة ومشتقاتها تدور حول الإظهار وعدم الستر وفي اصطلاحات الصُّوفِيَّة تعني عندهم: شهود الأعيان وما فيها من الأحوال في عين الحق فهو التحقيق الصحيح بمطالعة تجليات الأسماء الإلهية، معجم اصطلاحات الصُّوفِيَّة للكاشاني (ص ٣٤٦). (٥) المشاهدات: المشاهدة لغة: المعاينة، لسان العرب مادة (شهد)، وفي اصطلاحات الصُّوفِيَّة تعني عندهم: شهود الذات بارتفاع الحجاب مطلقًا، السابق (ص ٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) من هامش الأصل.

يحدث في البصر علة رأى الشيء كما هو .

واليقين للعلم بمنزلة الشهود للبصر ، فإذا شهد القلب المعلوم وأبصره بعين الفؤاد الذي هو اليقين زالت عنه العوارض والشكوك فصدق به ، فالعلم صفة للقلب السليم ، والقلب السليم (١) الذي ليس له إلى الخلق نظر ، ولا للنفس عنده خطر (٢) ، ولا للدنيا فيه أثر . قال اللَّه تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٩] ، [ واليقين صفة للفؤاد الشاهد ، قال الله تعالى : ﴿ أَوَ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيدٌ ﴾ [ق: ٣٧] [ " قيل : شهيد الفؤاد (١) ، أي راء له ، قال الله تعالى : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيَّ ﴾ [النجم: ١١] . فوصف الفؤاد بالرؤية الحقيقية التي لا يشوبها خاطر شك ولا عارض ريب ، فالعلم والإيمان صفتان للقلوب السليمة والأفئدة الشاهدة ، يدل ذلك على أن قوله : « أهل العلم والإيمان » أنهم أرباب القلوب السليمة التي كشفت لها أستار الغيوب حتى صار الغيب لهم شهودًا ، وأنهم أصحاب الأفئدة الشاهدة الحاضرة لما كوشف لها الموقنة لها المصدقة لها كأنها بها حاضرة ، وهي لها شاهدة ، وقد قال حارثة : [٢٦٤] « عَزَفَتْ نَفْسِي عَنْ الدُّنْيَا ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا ، وكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الجنَّةِ يتَنَعَّمُونَ وإلى أَهْلِ النَّارِ يُعَذُّبُونَ ﴾ (٥) . وقال عبد اللَّه بن عمر ﷺ : [ روي أنه سلم رجل على ابن عمر وهو في الطواف فلم [٧٦٧أ] يجبه إما أنه لم يشعر به ؛ لأنه كان حينئذ مشاهدًا لربه، وخاصية الشهود فقد حس الأشياء، أو أحس بسلامه ولم يطق جوابه لأنه قيل : (التنفس عند المشاهدة حرام ) وقال : ] (٦) [٢٦٥] ﴿ إِنَّا كُنَّا نَتَرَاءَى اللَّهُ في ذَلِكَ المُكَانِ يَعْنَى في الطُّوَافِ » (٧) ، وقال على بن أبي طالب في ابن عباس 🐞 [٢٦٦] « كَأَنَّه يَنْظُرُ إِلَى الغَيْبِ مِنْ دُونِ سِتْرِ رَقِيقِ » (<sup>٨)</sup> ، هذه أوصاف أوساط أصحاب

<sup>(</sup>١) زاد في (س) بعدها : هو .

<sup>(</sup>٢) خطر : قدر ومنزلة ، لسان العرب مادة ( خطر ) .

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) روي نحوه عن الضحاك ومجاهد وقد نقله الطبري في تفسيره جامع البيان ( ١٧٨/٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٧) روى نحوه هذا القول ابن سعد في طبقاته عن نافع ولكن في سياق مختلف ، الطبقات الكبرى لابن
 سعد ( ١٦٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه وقد ذكره ابن حجر في الإصابة بنحوه ، قال : وفي المجالسة من طريق المدائني قال علي في ابن عباس : إنا لننظر إلى الغيب من ستر رقيق ، الإصابة في تمييز الصحابة ( ١٤٦/٤ ) ، وذكر المناوي في فيض القدير أن الحديث محفوظ عند المحدثين ، فيض القدير ( ٤٤/١ ) .

النبي الطَّيْخِ، ومن ليس من عليتهم ، فما ظنك بالصديق الأكبر والفاروق عمر وذي النورين الأنور والعلي الأزهر لسائر (١) العشرة المشهود لهم ، وأصحاب الشجرة المرضي عنهم .

روى (٢) أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال : [٢٦٧] ﴿ إِنَّ اللَّه تعَالَى نَظَرَ فِي قُلُوبِ العِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ محمَّدِ الطَّيِّلِ خَيرَ قُلُوبِ العِبَادِ (٣) فَبَعَثَهُ اللَّه تعَالَى بالرِّسَالَةِ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ العِبَادِ (٣) فَبَعَثَهُ اللَّه تعَالَى بالرِّسَالَةِ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بعْدَ قُلُوبِ العِبَادِ - فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بعْدَ قُلُوبِ المُومِنِينَ ﴾ ] (١) - فَجَعَلَهُم وُزَرَاءَ لنَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ ، فَمَا وَفِي رَواية : ﴿ خَيْرَ قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ ﴾ ] (١) - فَجَعَلَهُم وُزَرَاءَ لنَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ ، فَمَا رَآه المُؤْمِنُونَ سَيُّنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّيً ﴾ (٧) ، ومَا رَآه المؤْمِنُونَ سَيُّنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّيً ﴾ (٧) ، [ قال : ح خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح علي بن الجعد ح أبو بكر بن عياش إسناده نحوه بمعناه ] (٨) .

وقوله: « أهل البر والتقوى » أي أنهم أرباب النفوس والمجاهدات ، وأصحاب المعاملات والمكابدات ، فالبر هو صدق المعاملة لله تعالى ، [ يعني كثرة المجاهدة في النوافل دون الفرائض في أنواع من [77/ب] ذلك ] (٩) ، والتقوى حسن المجاهدة في الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) في (خ) : إلى سائر .

<sup>(</sup>٢) في (خ): حدثنا خلف بن محمد حدثنا صالح بن محمد حدثنا علي بن الجعد أخبرنا .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . ( ٤) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في (س): قلب.

<sup>(</sup>٦) سقط من (خ)، وهذه الرواية لم أقف عليها .

<sup>(</sup>۷) زاد في ( m ) بعدها : وفي بعض النسخ : « المسلمون سيئًا فهو عند الله سيئ » ، والحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود موقوفًا ( mag(1) ) رقم ( mag(1) ) ، والحاكم في المستدرك من قوله : « ما رأى المسلمون حسنًا » ، وزاد عليه ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا ، وصححه الذهبي ( mag(1) ) رقم ( mag(1) ) ، والطّيّالِسِيُّ في مسنده ( mag(1) ) رقم ( mag(1) ) ، والطبراني في الكبير ( mag(1) ) رقم ( mag(1) ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله موثقون ( mag(1) ) ، والبيهقي في الاعتقاد ( mag(1) ) ، والخطيب البَغْدَادِيُّ بنحوه عن أنس بن مالك ( mag(1) ) ترجمة رقم ( mag(1) ) ، قال ابن كثير في تحفة الطالب : هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود بسند جيد ( mag(1) ) ، وتبعه ابن حجر فحسن إسناده في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ( mag(1) ) ، وقم ( mag(1) ) ، وقد حكم العجلوني في كشف الخفاء على الحديث بالحسن تارة ( mag(1) ) رقم ( mag(1) ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ( س ) و ( خ ) . ( ٩) السابق .

قال اللّه تعالى : ﴿ يَسْ اَلْمِرَ أَن ثُولُواْ وَجُوهَكُمْ قِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ اَلْمِرَ مَن عَامَن بِاللّهِ وَالْمَوْرِ وَلَكِنَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى فَي الآية ] (١) ، فهذه أوصاف أرباب المعاملات ، وقد قال على : ﴿ وَالّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنا ﴾ [العنكبوت: ٢٩] ، وقال تعالى : ﴿ وَالّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنا ﴾ [العنكبوت: ٢٩] ، وقال تعالى : ﴿ وَالّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنا ﴾ [العنكبوت: ٢٩] ، وقال تعالى : ﴿ وَاللّهِ عَلَى مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النّفَسَ عَنِ الْمُوكِينُ ﴿ وَإِنّ لَلْمَاوَى ﴾ وقال تعالى النازعات: ٤٠، ١٤] فهذا حسن التقوى ، فكأنه الطبقة الثالثة بالتواصل والتراحم دليل على المعاملات وأصحاب المجاهدات ، ووصفه للطبقة الثالثة بالتواصل والتراحم دليل على أنهم عاملوا اللّه تعالى بواسطة الدنيا في العزوف عنها والترك لها ، وواسطة الخلق بالشفقة عليهم والبذل لهم ، سخت (١) الطبقة الثانية (١) بالدنيا فبذلوها (١) بتحمل أثقاله ، وأنصبوها في المثول بين يديه ، وأتعبوها بالخدمة له ، ولم يبلغوا درجة الطبقة الثانية في بذل النفوس ، فكانوا في المفقة عليهم ونظرًا لهم (١) ، ولم يبلغوا درجة الطبقة الثانية في بذل النفوس ، فكانوا في سخت عليها نفوسهم ، فتركوها لأربابها ، وصنف سخت عليها نفوسهم ، فتركوها لأربابها ، وصنف سخت بها أيديهم فبذلوا (٧) لطلابها .

فالصنف الأول: أهل التواصل؛ لأنهم لما تركوها وأعرضوا عنها سلموا من التقاطع؛ إذ كان سبب التقاطع مجاذبة الدنيا بينهم ومنازعتهم فيها ومقاتلتهم (^) عليها، قال ابن عمر الله الله عمر بن الخطاب فيه ووقف على مزبلة فأخذ من كان معه بأنفهم فقال: [77/أ] قال عمر من الخطاب في وقف على مزبلة فأخذ من كان معه بأنفهم فقال: [77/] « مَا لَكُم هَذِهِ دُنْيَاكُم التي تَتَنَابَحُونَ (٩) عَلَيْهَا » (١٠)، فأخبر أن مجاذبتها بينهم سبب التقاطع، فتركها لطلابها سبب التواصل.

والصنف الثاني : أهل التراحم ؛ لأن الدنيا لما خلصت (١١) في أيديهم بذلوها لخلق

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) و ( خ ) . ( ۲) في ( س ) : سخطت .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : الثالثة .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : لله تعالى .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : سخطت . ﴿٦) في ( خ ) : إليهم .

<sup>(</sup>٩) في هامش ( خ ) : من النباح .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد بلفظ مقارب عن الحسن ( ١١٨/٢ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ٤٨/١ ) ، وليس في أي من ألفاظهم عبارة « تتنابحون » .

<sup>(</sup>١١) في (خ): حصلت .

الله (١) شفقة عليهم ورحمة لهم ، فهم أهل التراحم فيما بينهم ، فكأنه عليه وصف طبقته وطبقة أصحابه أنهم أرباب القلوب ، وأنهم أرباب المجاهدات والمعاملات [ وأرباب القلوب وأصحاب المكاشفات والمشاهدات ] (٢) ، ووصف الطبقة الثانية أنهم أرباب النفوس وأنهم أصحاب المعاملات والمجاهدات ، ووصف الطبقة الثالثة أنهم أهل بذل وسخاء وشفقة ووفاء ، والطبقة الرابعة أهل تنازع وتجاذب ، فصاروا أهل تقاطع وتدابر ؛ لأنهم لما أقبلوا على الدنيا قطعتهم عن الآخرة وانقطعت الأخوة التي أوجبها الإيمان بتنابحهم على الدنيا وتنافسهم فيها ، وأدبروا عن الآخرة بإقبالهم عليها . قال : ح عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن بشر قالا: ح مكي بن إبراهيم ح هشام بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة (٣) عن النبي الطِّينِين قال : [٢٦٩] « واللَّهِ مَا الفَقْرُ أَخَافُ عَلَيْكُم ، ولَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُم أَنْ تُبسَطَ عَلَيْكُم الدُّنيَا كمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُم فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُم كَمَا أَهْلَكَتْهُم » (1) .

قال : ح محمد بن عبد الله الفقيه قال : ح أبو يعلى بالموصل (°) ح المؤمل ح أبو الربيع الزُّهْرَانِيُّ (٦) [٦٨/ب] ح حِماد ح هشام والمعلى بن زياد عنِ الحسن قال : [٢٧٠] دَخَلَ رَسُولُ اللَّه عَيِّلِيِّ علَى أَهْلِ الصَّفَّةِ ، فَقَالَ : « **السَّلامُ عَلَيْكُم** » . فَقَالُوا : وِعَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ : ﴿ كَيْفَ أَنْتُم إِذَا غُدِيَ عَلَى أَحَدِكُم بِقَصْعَةِ وَرِيحَ بِأَخْرَى ، وغَدَا في حُلَّةٍ وَرَاحَ في أُخْرَى ، وكَيْفَ أَنْتُم إِذَا نجْدْتُم بُيُوتَكُم كَمَا تُنجَّدُ الكَعْبَةُ ؟ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ونحنُ عَلَى الإِسْلامِ ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ قَالُوا : نَحْنُ يَوْمَثِذِ خَيْرٌ نُعْطَى وَنَشْكَرُ . قَالَ : « بَلْ أَنْتُم – يَعْنِي اليَوْمَ – خَيْرٌ . إِنَّكُم إِذَا كَانَ كَذَلِكَ (٧) تحَاسَدْتُم

<sup>(</sup>٢) السابق . (١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : مخرم .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة بلفظ مقارب في كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( ٢٣٦١/٥ ) رقم ( ٦٠٦١ ) ، ومسلم في صحيحه في أول كتاب الزهد والرقائق ( ٢٢٧٣/٤ ) رقم ( ٢٩٦١ ) ، والترمذِيُّ في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه ( ٦٤٠/٤ ) رقم ( ٢٤٦٢ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب فتنة المال ( ١٣٢٤/٢ ) رقم ( ٣٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٦) الزُّهْرَانِيُّ : بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الراء ، وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى بني زهران ... وأبو الربيع من أهل البصرة ، الأنساب ( ٣٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في (خ): ذلك.

باب في فرح اللَّه بتوبة عبده \_\_\_\_\_\_\_ ٢٨٩

وتَدَابَرْتُمُ وتَبَاغَضْتُم وتَنَافَسْتُم » (١) . أخبر الطَّيِّلاً أن التدابر والتقاطع سببه الدنيا ومنافستهم فيها .

والطبقة الخامسة يصير التقاطع والتدابر من أجلها تهارجًا وتقاتلًا حتى يقتل عليها بعضهم بعضًا ، ويتهاربون ضنًا بها ، ويتذابحون حرصًا عليها ، فتربية جرو خير من تربية ولد ؛ لأن الجرو يألف من يربيه ويحرس صاحبه ويذب عنه ، والولد إذا أدرك ينفر من أبيه ويقطعه ويجفوه ويخاصمه بل يقاتله . إذًا فتربية جرو يحرسك خير من تربية ولد ينهسك (٢) ، وتربية من يذب عنك خير من تربية من يثب عليك (٣) .

## باب في فرح الله بتوبة عبده

حديث آخر: قال: [۲۷۱] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى الحيد الحيد الحيد الحيد الحيد الحيد الحيد الأحوس وأبي عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال: سمعت النبي عليه يقول: « لله أفرح بِتوبَة قال: سمعت النبي عليه يقول: « لله أفرح بِتوبَة عَبدهِ مِنْ رَجُلٍ نَنزلَ بِدَوِيَّة (1) مُهْلِكَة مَعَهُ رَاحِلَتَهُ فَأَضَلَّ رَاحِلَتَهُ [۲۹/أ] ، فَطَلَبَهَا حَتَّى عَبدهِ مِنْ رَجُلٍ نَنزلَ بِدَوِيَّة (1) مُهْلِكَة مَعَهُ رَاحِلَتَهُ فَأَصَلَّ رَاحِلَتِهُ [۲۹/أ] ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَذْرَكَهُ [المؤتُ والْعَطَشُ (٥) ] (١) فَقَالَ : أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِ رَخلِي فَأَمُوتُ فِيهِ ، فَرَجَعَ فَاسْتَيْقَظَ ، فَإِذَا (٧) رَاحِلَتُهُ فَوْقَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وشَرَائِهُ » (٨) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بنحوه عن علي بن أبي طالب في كتاب صفة القيامة باب منه ، وقال : حسن ( ٢٤٧/٤ ) رقم ( ٢٤٧٦ ) ، وفي إسناده رجل لم يسم ، وهناد بن الشُرُّيُّ في الزهد بألفاظ مختلفة عن الحسن ( ٢٩١/٢ ) رقم ( ٢٦١ ) ، وأبو يعلى المُوْصِلِيُّ في مسنده بنحوه عن علي ( ٣٨٧/١ ) رقم ( ٢٠٥ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات ( ٣١٤/١ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن الحسن ، وقال : كذا رواه أبو معاوية مرسلًا ( ٣٤٠/١ ) يعني بذلك سقوط الصحابي فيما بين الحسن وبين الرسول ﷺ هذا وقد أخرج الحديث البخاري في التاريخ الكبير عن محمد بن كعب القرظي ( ١٢/٥) ) ترجمة رقم ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) ينهسك : النَّهْسُ : القبض على اللحم ونتره ... ونهسته الحية : عضته ، لسان العرب مادة ( نهس ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : ولا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>٤) بدوية : الدُّو الصحراء التي لا نبات بها والدوية منسوبة إليها ، النهاية مادة ( دوا ) ، ( ١٤٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س) . (٦) في هامش (خ) : كل أسباب الموت .

<sup>(</sup>٧) في هامش (خ): إذا هنا للمفاجأة .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب الدعوات باب التوبة 😑

قال الشيخ كَالَمْهُ: الفرح سرور يكون عقيب حزن وكآبة وغم ، وأكثر ما ترد لفظة الفرح إنما ترد عقيب اهتمام وحزن ، ولذلك قالوا: ( ما من ترحة (١) إلا وبعدها فرحة) (٢) وذكر في الحديث أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد ، ودل الحديث على الذي قلنا ؛ لأن الذي أضل راحلته في دوية مهلكة ، وأضل طعامه وشرابه يكون في غاية من الحزن والأسف والغم ، فإذا وجدها سر بذلك غاية السرور ، فعبر عن عظم الشعور الذي هو بعد عظم الحزن والكآبة والغم بالفرح ، ثم كان السرور عبارة عن بسط الوجه وسعة الصدر واستنارة الوجه ، وإنما قيل سرور ؛ لأن المسرور بالشيء يستنير وجهه وتبرق أسارير وجهه وهي عروقه ، والفرح معظم السرور وغايته . والنبي التليمة [ وصف الله تعالى ] (٣) بالفرح ، فهو صفة لله – جل وعز – على ما يستحقه ويليق به بخلاف ما يعرف من الخلق ، وبخلاف ما يقع تحت أوهامنا وتدركه عقولنا .

ويجوز أن يكون ذلك عبارة عن بسط الرحمة من الله تعالى وإفاضتها على العبد، وحسن القبول من الله – جل وعز – لعبده، وإقباله عليه وإكرامه له وبره إياه إذا أقبل عليه العبد ورجع إليه.

فمعنى الحديث – إن شاء الله – إخبار عن كرم الله وفضله ومحبته لعبده المؤمن وكرامته عليه ، وعظم منزلته عنده وجليل قدره ومحله منه حتى [٦٩/ب] يكره له إعراضه وذهابه عنه ، ويحب منه إقباله عليه ودنوه منه وإيثاره إياه ؛ لأن من أضل راحلته وطعامه وشرابه ثم أصابها أقبل عليها وألزمها قربه وجعلها نصب عينيه ، وأوجب على

<sup>= (</sup> ٢٣٢٤/٥ ) رقم ( ٩٤٩ ٥ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها ( ٢٣٠٤/٥ ) رقم ( ٢٧٤٤ ) ، والترمِذِيُّ في صحيحه في كتاب صفة القيامة باب منه ، وقال : حسن صحيح ( ٢١٠٣/٤ ) رقم ( ٢٤٩٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التعبير باب قوله : ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَنَ عَلَى عَلَى الله عَبِيرِ باب قوله : ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَلَى الله عَبِيرِ باب قوله : ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَلَى الله الله عَبِيرِ باب قوله : ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَلَى الله الله عَبِيرِ باب قوله : ﴿ وَلِنُصَنَعَ عَلَى عَلَى الله الله عَبِيرِ باب قوله : ﴿ وَلَمُ الله وَلِهُ عَلَى الله الله وَلِهُ الله وَلَهُ عَلَى الله وَلَهُ عَلَى الله وَلِهُ عَلَى الله وَلِهُ وَلِهُ عَلَى الله وَلِهُ عَلَى الله وَلِهُ عَلَى الله وَلَهُ عَلَى الله وَلِهُ عَلَى الله وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَى الله وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلِهُولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَل

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): الترحة الحزن.

 <sup>(</sup>٢) وجدته بلفظ: رب فرحة تعود ترحة في مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني ( ٣٠٤/١) ، وقد ورد هذا
 المعنى في قول الشريف المرتضى:

وما الدهر إلا فرحة ثم ترحة وما الناس إلا مطلق وأيسر مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي لأحمد قبش الباب السادس باب الحاء رقم ( ٢٤ ) . (٣) من هامش الأصل .

باب في فرح الله بتوبة عبده \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۱

نفسه حفظها ، وحماها عما ينفرها عنه .

فأخبر النبي النيخ أن الله على لمجبته لعبده المؤمن يكره ذهاب عبده منه وإعراضه عنه مع غنى عنه ، وحاجة عبده إليه وأنه لا يتركه في عصيانه وإعراضه وذهابه (۱) عنه ، بل يرده إليه ويقبل به عليه ، وهذا معنى قوله : « فطلبها » – إن شاء الله – ، وأنه إذا رجع إليه وأعرض عما سواه وأقبل عليه قبله الله مكرمًا له ، ومعظمًا قدره ، ومقبلًا عليه ، ومرحبًا له ، وجعله في حفظه وكنفه ورعايته وعصمته (۲) عما ينفره عنه ، وعما يريد الذهاب به من غرور الدنيا ومكائد العدو وخدع النفس وفتنة الحلق ، ويجعله من خواصه ، ويحول بينه وبين ما يرديه ، ومن محبته لعبده المؤمن يريد منه إقباله عليه ومواجهته إياه ونظره إليه ولا يتعاظمه ذنبه وإن كثر ، وعصيانه له وإن عظم إذا رجع إليه وأقبل عليه أن يغفره له ، وقد أخبر النبي النيخ بهذا المعنى حيث قال : « إِنَّ الله تعَالَى يحِبُ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ » قال : ح به بكر بن محمد بن حمدان (۳) ح محمد بن الفرج يحبُ الْأزرق ح الوَاقِدِيُّ (٤) ح إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي سفيان عن يزيد بن ركانة عن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن النبي النَّيْ قال : [٢٧٢] «إِنَّ الله تعَالَى يحِبُ الْمُفْتَنَ التُوابَ » (٥) .

فالمفتن التواب [٧٠/أ] مقبل على الله مواجه له راجع في كل وقت لديه (١) كلما صرفته عنه فتنة ردته إليه توبة ، والتوبة هي الرجوع إلى الله ﷺ ، وكذلك الأوبة والإنابة ، غير أن التوبة تقال عند الرجوع من المناهي والمعاصي بالاستغفار ، والتوبة (٧) أكثر ما تقال عند الرجوع في (٨) حال الطاعة إلى الله تعالى بالشكر والحمد .

والعبد بين حالتين : حالة الطاعة وحالة المعصية ، وهما صفتان للعبد لا يكاد ينفك

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل . (٢) وعصمه .

<sup>(</sup>٣) في (س): أحمدان.

<sup>(</sup>٤) الوَاقِديُّ : بفتح الواو ، وكسر القاف ، وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى واقد وهو اسم لجد المنتسب إليه ، الأنساب ( ٤٦٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن محمد ابن الحنفية عن أبيه ( ٨٠/١) رقم ( ٣٠٦)، وفي فضائل الصحابة بلفظه ( ٣٧٦/٢) رقم ( ١١٩١)، وأبو يعلى في مسنده بلفظ مناسب ( ٣٧٦/١) رقم ( ٣٧٦/١) . وقم ( ٤٨٣)، والحارث في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بلفظه ( ٩٧٢/٢) رقم ( ١٠٧٦) . (٦) في ( خ ) : إليه .

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : من .

منهما ، والعبد مأمور بالرجوع إلى الله تعالى في كل وقت وعن كل حال ، قال الله تعالى : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ ثَقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] ، فمن رجع إلى الله تعالى من صفته التي هي المعصية فهو تواب ، ومن رجع إلى الله تعالى من صفته التي هي الطاعة فهو أواب ، قال الله تعالى في قصة أيوب الطيخة : ﴿ إِنّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يَتّمَ اَلْمَبَدُ إِنّهُ وَالَّهُ ﴾ [ص: ٤٤] فالموصوف بالمعصية مأمور بالرجوع إلى الله تعالى بقوله : بقوله : [أستغفر الله ] (١) ، والموصوف بالطاعة مأمور بالرجوع إلى الله تعالى بقوله : الحمد لله ؛ وذلك أن من أقام على صفته التي هي المعصية ولم يرجع منها إلى الله تعالى فهو إما مُصِرٌ ، ومن سكن إلى صفته التي هي الطاعة ، ولم يرجع منها إلى الله تعالى فهو إما نفسه فهو معجب أو مشرك ، فمن نظر إلى الحلق في حال الطاعة فهو مراء ، ومن نظر إلى الله بالندم ومن نظر من حال المعصية إلى الله بالخوف والرهبة والحياء فرجع إلى الله بالندم والاستغفار فهو حبيب الله ، قال الله بالخوف والرهبة والحياء فرجع إلى الله بالندم ومن نظر إليه في حال الطاعة برؤية المنة وشهود التوفيق [ ٧٠/ب] بالشكر له والثناء عليه فهو حبيب الله ومحسن ، قال الله كان : ﴿ وَاللهُ يُحِبُ ٱلْمُشْوِينِكِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] . فهو حبيب الله ومحسن ، قال الله كان : ﴿ وَاللهُ يُحِبُ ٱلْمُشْوِينِكِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] . فهو حبيب الله ومحسن ، قال الله كان : ﴿ وَاللهُ يُحِبُ ٱلْمُشْوِينِكِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] .

وفي هذا دليل على أن محبة الله للمؤمن؛ لأن المحب يحب إقبال محبوبه عليه ونظره إليه، ويكره إعراضه عنه، واشتغاله بدونه ونظره إلى غيره، فالله تعالى من محبته لعبده المؤمن يكره له النظر إلى غيره واشتغاله بسواه وإن كان فيما أمر وندب إليه، ويحب له رجوعه إليه وإقباله عليه وإن كان فيما نهى عنه وزجر منه، قال النبي الطّياني فيما يروي عن الله كان : [٢٧٣] « عَبْدِي إِنْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ (٤) الأَرْضِ خَطِيئةً لَقِيتُكَ بَمُثْلِهَا مَغْفِرَةً » (٥)، الله تعالى : ﴿ قُلْ يَعِبَادِى النَّرِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَصْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهُ إِنْ اللَّهَ يَغْفِرُ النَّرِيمَ أَلَوْ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيمُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ [الزم: ٣٠، ٤٠] .

<sup>(</sup>١) في (خ): ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُمْ كَانَ غَفَّارًا ﴾ [نوح: ١٠] .

 <sup>(</sup>٢) في هامش (خ): يعني الشرك الخفي .
 (٣) سقط من (س) و (خ) .

<sup>(</sup>٤) قراب الأرض خطيئة: أي بما يقارب ملأها وهو مصدر قارب يقارب ، النهاية مادة (قرب) ، (٣٢/٤) . (٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أي ذر في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء والدعاء والتقرب إلى الله ( ٢٠٨/٤) ، وقم ( ٢٦٨٧) ، والترميذي في جامعه عن أنس بن مالك في كتاب

الدعوات باب فضل التوبة والاستغفار ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( ٥٤٨/٥ ) رقم ( ٣٥٤٠) ، وابن ماجه في سننه عن أبي ذر في كتاب الأدب باب فضل العمل ( ١٢٥٥/٢ ) رقم ( ٣٨٢١ ) ، وأحمد

في مسنده بلفظ مقارب ( ١٥٤/٥ ) رقم ( ٢١٤٠٦ ) .

وحدثنا حاتم بن عقيل [ح يحيى ] (١) ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح معلى بن منصور عن ليث بن سعيد عن محمد بن قيس (٢) عن أبي صرمة عن أبي أيوب (٣) قال : سمعت النبي ﷺ يقول : [٢٧٤] « لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّه بِقَوْمٍ أَوْ بِخَلْقٍ يُذْنِبُونَ فَيَغْفَرُ لَهُم » (١) .

دل هذا الحديث على ما قلناه من محبة الله للمؤمن ؛ لأنه إذا أذنب اعتذر إليه وتاب وأقبل عليه وتضرع واستكان وتملق له ، فالله تعالى يحب هذا من العبد ، وجنايته لا تقدح (٥) في محبته له ؛ لأن الجناية من العبد ، والمحبة من الله تعالى ، ولا تقدح أوصاف العبد المحدث الضعيف الحقير في أوصاف القديم اللطيف الخبير – والله أعلم – .



حديث آخر: [٢٧٥] حدثنا بكر بن حمدان [٧١/أ] المَرُوزِيُّ ح أحيد بن الحسين البامِيَانيُّ (١) الشيخ الصالح ح عبد اللَّه بن الجراح ح عبد الملك بن عمرو عن سفيان بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه ﷺ أن النبي الطَيْخُ قال: « الدُّنيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَ مَا كَانَ مِنْهَا (٧) للَّهِ تَعَالَى » (٨).

<sup>(</sup>١) سقط من (س) . ( س) في (س) : قبيس .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : الأُنْصَارِيُّ .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة الله في كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة (٢١٠٦/٤) رقم (٢٧٤٩) ، والترمِذِيُّ في جامعه بنحوه عن أبي أيوب في كتاب الدعوات باب فضل التوبة والاستغفار ، وقال : حسن غريب (٥٤٨/٥) رقم (٢٥٣٩) ، وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن ابن عباس (٢٨٩/١) رقم (٢٦٢٣) ، والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن ابن عمر وزاد في آخره : ﴿ وَيُبْغِلُهُمُ لَلِنَةٌ ﴾ [محمد: ٦] ، (٢٠/٢) رقم (٢٤٤٦) ، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله بلفظه عن أبي هريرة (ص٣٣) رقم (٢٢) ، والطبراني في الكبير بلفظه عن ابن عباس (١٧٢/١٢) رقم (٢٩٩٢) ، وم (٢٩٩٢) .

<sup>(</sup>٥) في هامش (خ): أي لا تنقص.

<sup>(</sup>٦) باميان : بالباء المنقوطة من تحتها بنقطة ، وكسر الميم بعدها الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين والنون في آخرها ، بلدة بين بلخ وغزنة ، الأنساب ( ١٨٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزهد في باب منه ، وقال : =

قال الشيخ يَعْلَقُهُ: يجوز أن يكون معنى الدنيا في هذا الحديث ملاذ النفوس وشهواتها ، وجميع حطامها وزهراتها وما ذكر الله تعالى في قوله: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ وَٱلْحَرَّتُ ﴾ [آل عمران: ١٤] وحب البقاء فيها ، فتكون هذه الأشياء هي الملعونة إذا كانت للنفوس وشهواتها ولذة الطبع والتلهي بها والشغل فيها والحب لها ، ولم تكن لله تعالى ولا فيه ؛ لأن الدنيا في الحقيقة هي الحياة الأولى التي يليها الموت والفناء ، والآخرة هي الحياة الباقية التي ليس لها زوال ولا فناء .

فيجوز أن يكون معنى قوله التَّلِيَّة : « الدنيا ملعونة » أي متروكة مرفوضة و « ما فيها » أي ما في الحياة الأولى من هذه الشهوات والملاذ والحطام . وما ذكر في الحديث (٢) : «ملعون » أي متروك يجب تركها ورفضها والإعراض عنها ، فإن الله تعالى على هذا حث وإليه ندب وفيه رغب وعنها زهد ، فقال : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا كُمَاةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاةِ ﴾ الآية [يونس: ٢٤] ، وقال : ﴿ إِنَّمَا لَلْمَيْوَةُ الدُّنِيَا لَمِبُ وَلَهُو ﴾ [محمد: ٣٦] ، وقال : ﴿ فَلَا تَغُرَنَكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنيَا لَهِ اللهِ اللهُ واللهون المتروك ، كذا قال بعض أهل اللغة وأنشد (١٠) : « اللهون المتروك ، كذا قال بعض أهل اللغة وأنشد (١٠) :

غورية نجدية تصعيدة تصويبه متشابه ملعون ( ن ) يصف طريقًا ترك سلوكه حتى اشتبه وصار ما ارتفع منه وانخفض شيئًا واحدًا ، فيكون [٧١/ب] معنى قوله : « الدنيا ملعونة » أي متروكة يجب تركها إلا ما كان منها لله تعالى ، وهو ما كان عدة للطاعة وعونًا على إقامة ما أمر الله .

<sup>=</sup> حسن غريب ( ٢٦١/٤ ) رقم ( ٢٣٢٢ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ١٣٧٧/٢ ) رقم ( ٢١٢٤ ) ، والطبراني في مسند الشاميين رقم ( ٢٢٢ ) ، والطبراني في مسند الشاميين ( ١٠٧/١ ) رقم ( ٢١٢ ) . وبلفظ مقارب عن أبي اللرداء ( ٢٥٣/١ ) رقم ( ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : س النساء الآية ا.ه . ولا يخفى خطأ الإحالة .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : الآية .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من رواية ابن عباس ولكن ذكر هذا القول بمعناه الطبري في تفسيره جامع البيان منسوبًا إلى أبي عاصم العسقلاني ( ١٩٦/١٥ ) ، وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بمعناه أيضًا عن الحسن وسفيان الثَّوْرِيِّ قالاً : أيكم أزهد في الدنيا ؟ ( ٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها: يصف المفازة.

ويجوز أن يكون معنى قوله: « متروكة » (١) أي هي متروكة الأنبياء والأولياء والأفاضل من الناس ، فإنهم تركوها ورفضوها وأعرضوا عنها ، فقد قال النبي التَّكِينَا : [٢٧٧] « إِنَّ لَهُم الدُّنيَا ولَنَا الآخِرَةَ ، ومَا أَنَا و (٢) الدُّنيَا ، ومَا مَثَلِي ومَثَلُ الدُّنيَا إِلا كَمَثَلِ رَاكِبٍ نَزَلَ تَعْتَ شَجَرَةِ ثُمُّ سَارَ وتَرَكَهَا » حدثناه محمد بن حيان ح الحسن (٣) بن سفيان ح أبو سعيد يحيى بن سليمان الجُعْفِيُ ح عمرو بن عثمان [ بن سعيد ] (٤) الجُعْفِيُ عن الأعمش عن حبيب بن الجُعْفِيُ ح أبو مسلم عبيد الله بن سعيد بن مسلم الجُعْفِيُ عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السُلَمِيُ (٢) عن عبد الله بن مسعود هذه عن النبي النَّلِينَ النبي النَّلِينَ النبي النَّلِينَ النبي النَّلِينَ النبي النبي

## باب في الإعجاب بالعمل

حديث آخر: [۲۷۸] حدثناه حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح أبو معاوية عن أبي هريرة شئ قال: ح أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة بن هبيرة عن أبي هريرة شئ قال: « هِيَ في قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فُلانَةُ تَصُومُ النَّهَارَ وتَقُومُ اللَّيْلَ وتُؤْذِي جِيرَانَهَا ، قَالَ: « هِيَ في النَّادِ » . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فُلانَةُ تُصَلِّي المُكْتُوبَاتِ وتَتَصَدَّقُ (^) بِالأَثْوَارِ (٩) مِن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي ( س ) : والصواب ما ورد في الحديث ( ملعونة ) وإلا فيحتمل أن يكون هذا تعليقًا من الناسخ أدرجه في صلب الكتاب .

<sup>(</sup>٢) في (خ): في . (٣) في (خ): الحسين .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : بن عثمان بن أبي سعيد . (٥) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : عمي .

<sup>(</sup>٦) السُّلَمِيُّ : هذه النسبة بضم السين المهملة ، وفتح اللام ، إلى سليم بن منصور بن عكرمة ، تفرقت في البلاد ، وجماعة كثيرة منهم نزلت حمص ، الأنساب ( ٤٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه في كتاب الزهد في باب منه ، وقال : حسن صحيح ( ٤ /٨٨٥ ) رقم ( ٢٣٧٧ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ٢٣٧٦ ) رقم ( ٩٠٠٩ ) ، والحاكم في المستدرك عن ابن عباس ، وتم ( ٩٠٠٩ ) ، والحاكم في المستدرك عن ابن عباس ، وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وشاهده حديث عبد اللَّه بن مسعود قال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم ( ٤٤٤/٤ ) رقم ( ٧٨٥٨ ) ، والطبراني في الكبير بلفظه عن ابن مسعود ( ١٦٢/١ ) رقم ( ٨) في ( خ ) : تصدق .

<sup>(</sup>٩) الأثوار من الأقط : الأثوار جمع ثور وهي قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر ، النهاية مادة ( ثور ) ، ( ٢٢٨/١ ) .

الأَقِطِ، ولا تُؤذِي جِيرَانَهَا . قَالَ : ﴿ هِيَ فِي الْجِنَّةِ ﴾ (١) .

وحدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح عيسى (٢) بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح – فيما نعلم – عن أبي هريرة قال : [٢٧٩] قِيلَ للنَّبيِّ الطَّيِّلِيُّ إِنَّ فُلانًا يُصَلِّي اللَّيِّلِيُّ إِنَّ فُلانًا يُصَلِّي اللَّيلَ كُلَّهُ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ . قَالَ : « سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ » (٣) .

قال الشيخ كَتَلَهُ : يجوز أن يكون النبي الطّيّلا علم من التي تؤذي جيرانها [٢٧١] إعجابًا بعملها من صوم نهارها وقيام ليلها ، وأنها إنما كانت تؤذي جيرانها إزراء بهم وتصغيرًا لهم وتحقيرًا إياهم برؤية الفضل لها عليهم فاستوجبت النار بذلك ، والذي كان يقوم الليل ويسرق إذا أصبح ينظر إلى نفسه بعين التحقير (١) ، ويعلم أن ما يأتيه من السرقة معصية يجب عليه التوبة منها والرجوع عنها ، وأن قيامه بالليل لرؤية افتقاره إلى الله على ، وطلبًا للخلاص مما يرى أنه يستوجب بسرقته ؛ فهذا من الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سيقًا ، وقد أوجب الله تعالى التوبة عليهم بقوله : ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ﴾ [التوبة: ٢٠١] ، و « عسى » من الله واجب ، وأما التي تؤذي جيرانها فإنها لا ترى أذاها منها لهم معصية ، فترى عليها توبة منها ؛ لأنها إنما أذاها كان لجيرانها على معنى استدعائها منهم تعظيمها ورفع قدرها وتحمل مؤنها لرؤية الفضل لهم عليهم فيأتيها موتها وهى مصرّة فتستوجب النار .

ويجوز أن تكون المؤذية جيرانها لما أعجبت بصومها وصلاتها أحبط أعمالها إعجابها، فلم يحصل لها عمل تعود بركته عليها، فنهاها عن إيذاء جيرانها، والذي

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ﴿ (٢٠/٢) رقم ( ٩٦٧٣) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ١٨٣/٤) رقم ( ٧٣٠٤) ، وهناد بن الشُرِّيُّ في الزهد بلفظه ( ٥٠٥/٢) رقم ( ١٠٣٩) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٣١١/١) رقم ( ٣٩٣) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : علي .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ٤٤٧/٢ ) رقم ( ٩٧٧٧ ) ، قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش قال : أرى أن أبا صالح عن أبي هريرة ، مجمع الزوائد (٨٩/٧) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة ( ٣٠٠/٦ ) رقم ( ٣٠٠٠) ، وأخرجه وكيع في نسخته عن الأعمش بلفظ مقارب ( ص ٨٩) رقم ( ٣١) ، وابن الجعد في مسنده بنحوه عن جابر ( ص ٣٠٦ ) رقم ( ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل : التقصير .

يسرق إذا أصبح حصل له عمله [ افتقاره إلى الله وإشفاقه على نفسه فعادت بركة ما حصل له من صالح عمله ] (١) الذي خلطه بسيئه فنهاه صالح عمله عن سيئه .

#### باب في خصالٍ من جوامع الكلم

حديث آخر : [٢٨٠] حدثنا محمد بن عمر المعدل ح أحمد بن عبد الله بن مالك م إسحاق بن إبراهيم الشامي أخ علي بن حرب المؤصِلي ح موسى بن داود الهاشِمي (٢) أخ ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن على هذه قل الله علي الله على الله المؤق الهم المؤق الهم الله المؤق المتصد التقدير نصف الهرم ، وقلة العيال أحد التسارين ، من أخزَن والديه عقهما ، من ضرَب يده عند المصيبة حبط عمله ، لا تكون السيمة إلا عند ذي حسب ودين كما لا تظهر الرياضة إلا في النجيب ، ينول الوزق على المسيمة أله ، ومن بَذْر كرمه الله ، ومن بَذْر كرمه الله ، الأمانة تحر الروق ، والحمة الله ، ومن بَذْر كرمه الله ، الأمانة تحر الروق ، والحمة الله ، الله بالتملة (٥) صلاحًا ما أثبت الله ، الأمانة تحر الروق ، والحمة الله بما المناق الله ، ومن بالله ، الله بمناعًا » (١٠) .

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) الهاشِميُّ : بفتح الهاء بعدها الألف وفي آخرها الشين المعجمة بعدها الميم هذه النسبة إلى هاشم بن عبد مناف ، الأنساب (٤٩٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قربان كل تقي : أي أن الأتقياء من الناس يتقربون بها إلى الله ، النهاية مادة ( قرب ) ، ( ٣٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) بعدها ، وفي رواية : « نصف المعيشة » . ا.هـ .

<sup>(</sup>٥) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في (س) بعدها: فهذه أحد وعشرون خصلة وهي من جوامع الكلم. ا.ه. ولعله تعليق من الناسخ ضمنه الكلام ويؤكد ذلك خلو الأصل منه فضلاً عن الخطأ النحوي الواضح (أحد) الواجب تأنيثها تبعًا للتمييز ، والحديث لم أقف عليه بهذه الألفاظ وقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة مرسلاً عن جعفر بن محمد (٩٤/٣) ، والقضاعي في مسند الشهاب مختصرًا بنفس إسناد المصنف (١٨١/١) رقم (٢٩٥٠) ، وإسناد هذا الحديث لا يرقى عن درجة الحسن ففيه إسحاق بن إبراهيم الشامي : صدوق ، تقريب التهذيب (٩٩/١) ترجمة رقم (٣٣٤) ، وعلى بن حرب المؤصِليُّ :

قال الشيخ تَعَلَيْهُ: قوله عَيِّكُمُ : « الصلاة قربان كل تقي » الصلاة (١) من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تعالى ، ﴿ وَاسْتُمْدُ وَاَقْتَرِب ﴾ [العلى: ١٩] ، وعن النبي الطّيّلا : [٢٨١] « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ إلى الله إِذَا قَالَ في سُجُودِهِ (٢) ، ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لى » (٣) .

والتقي تقيان: تقي على الإطلاق، وتقي على التقييد، فمن اتقى الله في سره وعلانيته، وبذل مجهوده في أداء فروضه، واجتناب مناهيه فهو متق (٤) على الإطلاق، ومن لم يستكمل هذه الخصال واتقى الشرك فهو تقي على التقييد، فالتقي [٧٣] المطلق مقبول عمله على الإطلاق، لقوله ﷺ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلمُنَّقِينَ ﴾ المائدة: ٧٧]، ومن قبل عمله فعمله قربة له، فصلاة هذا التقي له قربان من غير شرط؟ لأنه وعد من الله تعالى، والله تعالى لا يخلف الميعاد.

والتقي المقيد: هو الذي يقال له: اتقي الشرك ، يقيد له قبول عمله بالمشيئة ، فإن قبلت صلاته كانت صلاته قربانًا له ، وإن ردت عليه لم تكن ، فالصلاة قربان كل تقي مطلق على الإطلاق لا محالة وعدًا من الله صدقًا ، ويجوز أن يكون قربان من اتقى الشرك أن قبل الله صلاته فضلًا من الله ورحمة .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « الصلاة قربان كل تقي » أي أن الصلاة من التقي المعدم تقوم مقام الضحايا والنسائك ؛ لأن التقي إذا وجد تقرب إلى الله بكل وجه فهو يتقرب (°) بالضحايا والنسائك والصدقات ، وإن لم يجد كانت تلك نيته إن وجد ،

<sup>=</sup> صدوق فاضل ، تقريب التهذيب ( ٣٩٩/١ ) رقم ( ٤٧٠١ ) ، وموسى بن داود الهَاشِيعُ : صدوق له أوهام ، تقريب التهذيب ( ٢٠٠٥ ) رقم ( ٣٩٩٦ ) ، وابن لهيعة : وهو عبد الله صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ، تقريب التهذيب ( ٣١٩/١ ) رقم ( ٣٥٦٣ ) .

(١) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ورد عند مسلم عن أبي هريرة و بلفظ : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ( ٢٥٠/١) رقم ( ٤٨٢) ، والجزء الثاني في الحديث ورد عند البخاري عن أبي بكر الصديق في أنه قال لرسول الله به الله بالله على علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » في كتاب صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام ( ٢٨٦/١) رقم ( ٢٩٩٧) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : متقي . وفي ( خ ) : تقي .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها: إليه.

وقال النبي الطَّيْكِمْ : [٢٨٢] « إِنَّ العَبْدَ لَيَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ فَتُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةً وإِنْ لَم يَعْمَلْهَا ، فَإِنْ عَمِلُهَا كَتِبَتْ لَهُ عَشْرًا » (١) فهذا صلاته تقوم له مقام القربان ؛ لأنه بذل مجهوده في التقرب إلى اللَّه تعالى .

وقوله الطّيّلاً: « الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر » الرامي بلا وتر متمنّ (<sup>1)</sup> للرمي وليس برام (<sup>0)</sup> ؛ إذ لا يمكنه الرمي من غير وتر ، فكأنه يتمنى أن يرميها فإن عزم على الرمي وأراده أعد الوتر ثم رمى ، فكذلك الداعي من غير عمل متمنّ بلوغ ما يدعو فيه ، وليس بمريد لما يدعو فيه ، ولا عازم على الطلب له ، فإن صحت إرادته لما يدعو فيه عزم على الطلب له ، وعزيمته عليه عمل صالح يقدمه بين يدي دعوته .

وقوله: « من أيقن بالخلف جاد بالعطية » الخلف خلفان: ثواب في الآجل ، وثواب في الآجل ، وثواب في العاجل ، واللَّه تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو معنى حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت ( ١١٨/١) رقم ( ١٣٠)، والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عباس في كتاب التعبير في ذكر أسماء الله تعالى وتبارك ( الرحيم )، ( ٣٩٦/٤) رقم ( ٧٦٧٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس ( ٣٣٣/٧) رقم ( ٣٤٥١)، وأبو يعلى في مسنده ( ١٧٠/٦) رقم ( ٣٤٥١)، وعبد بن حميد في المنتخب عن ابن عباس ( ص ٣٣٦) رقم ( ٧١٦)، والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ( ٢١٠٤) ، والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ( ٢١٠٤) رقم ( ٢١٠٤).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : ويقتلو . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الزُّمَانَةُ : العاهة ، لسان العرب مادة ﴿ زَمْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : متمني ا.هـ . أما في ( س ) و ( خ ) : متمن . وهو الصواب نحويًّا .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : برامي ا.هـ . أما في ( س ) و ( خ ) : برام ا.هـ . وهو الصواب نحويًّا .

يُخْلِفُكُمُ وَهُوَ خَكْرُ ٱلرَّزِقِيرَے ﴾ [سا: ٣٩] ، فهذا في عوض العاجل ، وقال – جل وعز – : ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَـلِ حَبَّـةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ [البفرة: ٢٦١] فهذا في ثواب الآجل (١) . وعوض العاجل أن يخلف عليه عشرة بواحدة ؛ لقوله تعالى : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُر عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] ، أو يبارك له في الباقي ، فيقوم الواحد مقام العشرة وينوب الواحد مناب [٤٧/أ] العشرة ، فمن شاهد هذين الخلفين ببصر قلبه أسرع إلى العطية ؛ لأن اليقين بصر القلب .

وقوله : « حصنوا أموالكم بالزكاة » للمال مستحقان : المساكين والحوادث ، فالطالب ببحق المساكين هو اللَّه ﷺ ، والحوادث تأتى بها الأقدار وهي بيد اللَّه تعالى ، فالمؤدي حق المساكين مُرض (٢) لله تعالى .

فيجوز أن يجري اللُّه المقادير على ما يمنع الحوادث فيها ، فقد قال اللُّه تعالى : ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَيِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩] أو يجريها على وقوع الأحداث فيها فيحصلها عنده ، وقد قال ﷺ : ﴿ مَا عِندَكُرْ يَنفَذُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ ﴾ [النحل: ٩٦] ، ويخلف منها ويلهم الصبر عليها ، ويعظم الثواب فيها ، فالزكاة حصن لها ، إن بقيت عنده وهي لها أحصن إن حصلت عند الله تعالى .

وقوله : « ما عال امرؤ اقتصد » . يجوز أن يكون معنى قوله : « اقتصد » أي قصد ، فيكون معناه من قصد اللَّه بالثقة والتوكل عليه لم يحوجه إلى غيره ، بل قام بكفايته وسد خلته ، فقد قال اللَّه تعالى : ﴿ وَمَن يَتَوَّكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُۥ ﴾ [الطلاق: ٣] ، وقال: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ رَغَرَجًا ۞ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْنَسِبْ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] يجوز أن يكون معناه : ومن يتق الله في الإقبال عليه والإعراض عمن سواه يجعل له متسعًا ويرزقه من عنده ، وقال النبي الطِّيِّين : [٢٨٣] ﴿ لَوْ تَوَكَّلْتُم عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرُزِقْتُم (٣) كَمَا يَزِزُقُ الطَّيْرَ » (١) الحديث . فمن قصد الله بالتوكل عليه والثقة به لم يصبه عيلة ، والعيلة اختلال الحال والحاجة إلى الناس .

وقوله : « التقدير نصف العيش » . كمال العيش شيئان : مدة الأجل [٧٤] وحسن الحال في هذه المدة ، والتقدير هو التوسط بين التقتير والتبذير ، قال الله كلُّك :

<sup>(</sup>١) في ( س ) : الآخرة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مرضى.

<sup>(</sup>٣) في (خ): لرزقكم.

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ٣٧/أ ) .

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾ [الفرقان: ٢٧] . وحسن الحال مهنأ العيش ، والمقتر يحرم ثواب نفقته في آجله ، والمسرف يحرم ثواب نفقته في آجله ، والبركة في عاجله ، وبفوات البركة والمهنأ فوات حسن الحال ، وبحصولهما حصول حسن الحال ، وحسن الحال أحد نصفي العيش ، وكماله استكمال مدة الأجل .

وقوله: « التودد نصف العقل ». [ كمال العقل ] (٢) إقامة العبودية لله تعالى ، وحسن المعاملة مع خلق الله تعالى ، فإقامة العبودية شيئان: [ الوفاء والرضا ] (٣) ، الوفاء في الأمر بالأداء والرضا في الحكم والقضاء وحسن المعاملة كف الأذى وبذل الندى ، فمن كف أذاه وبذل نداه وده الناس ، فكأنه قال (٤): من أحسن معاملة خلق الله فقد حاز نصف العقل ، فإن أقام العبودية لله استكمل جميعه .

وقوله: « الهم نصف الهرم » . الهرم (°) ضعف ليس وراءه قوة ؛ لأنه انحلال القوى ، وهي إذا انحلت لم تنعقد ، والهم يضعف ضعفًا يجوز أن يكون وراءه قوة ما لم تحل القوى ، فإن حل الهم القوى فهو الضعف الذي ليس وراءه قوة ، وإن لم يحلها وزال الهم عادت القوة . فالهم إذًا نصف الضعف الذي جميعه انحلال القوى وفسادها .

وقوله: « قلة العيال أحد اليسارين ». اليسار: خفض العيش واليسر فيه ، وهو زيادة الدخل على الخرج أو وفاء الدخل بالخرج ، فمن كثر دخله وقل عياله فضل له من دخله أو وفى [٥٧/أ] دخله بخرجه ، ومن قل دخله وعياله وفى دخله بخرجه أو فضل من دخله فخفض عيشه ويسره (١) .

وقوله: « من أحزن والديه فقد عقهما ». العقوق قصد الجفاء للأبوين ، والجفاء لهما إدخال الألم عليهما ، والحزن ألم فمن أحزنهما من غير قصد الجفاء فقد آلمهما ، والألم عقوق .

وقوله: « من ضرب يده عند المصيبة حبط عمله ». ثمرة العمل ثوابه ، وثواب المصيبة في الصبر عليها . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزم: ١٠] وضرب اليد عند المصيبة جزع ، ومن جزع لم يستحق الأجر ، فالجازع مبطل ثواب المصيبة ، ومن فاته الثواب على عمل فقد حبط عمله .

وقوله : « لا تكون الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين كما لا تظهر الرياضة إلا في

 <sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : ويشرَ .

النجيب » (١) [ الغرض من الرياضة الوصول إلى ما في المروض من النفع من غير أذى وتعب والنفع ] (٢) (٣) في النجيب من الدواب وما ليس بنجيب فلا نفع فيه فرياضته لا تفيد معنى ، وتتعب الرائض ، والغرض من الصنيعة ثواب الآجل وشكر العاجل ، فمن قصد بصنيعته ثواب الآجل اصطنع إلى ذي الدين فصان به دينه فيعظم ثوابه ، ومن قصد شكر العاجل اصطنع إلى ذي حسب فصان به عرضه ، فحسن شكره ، ومن اصطنع إلى غير هذين فكأنه لم يقصد العرض في الصنيعة ؛ إذ لم يصن بها دينًا ولا عرضًا ومن لم يصن بالصنيعة دينه ولا عرضه فكأنه لم يصطنع إليه (٤) .

وقوله: « ينزل الرزق على قدر المؤنة » إن اللَّه تعالى جعل لكل ذي روح رزقًا [٥٧/ب] من غذاء أو ملك أو جميعهما ، فمن حصل عنده ذوو الأرواح حصل له أرزاقهم .

وقوله: « ينزل الصبر على قدر المصيبة » صفة الإنسان الجزع قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَم مصيبته الله على عظم مصيبته على عظم على عظم مصيبته اللَّه يكون (٧) .

وقوله : « من قدر رزقه (^) ومن بذر حرمه الله » قليل النفقة في المعصية تبذير ، وكثيرها في الطاعة تقدير ، فمن أطاع الله فوضع النفقة في حقها اتقاه ؛ ومن اتقاه رزقه من حيث لا يحتسب ، ومن لم يطع الله تعالى فأنفقه (٩) في غير حقه فقد عصاه ، ومن عصاه فلم يخلف عليه في الدنيا ، ولا استحق الثواب في العقبى ؛ فقد حرم المبذر ثواب الآجل وخلف العاجل ، ورزق المقدر الخلف في العاجل والثواب في الآجل .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل هذا التعليق : النجيب المختار من الإبل .ا. هـ. قال في النهاية النجيب من الإبل : القوي على الأحمال والأسفار . النهاية مادة ( أبل ) ، ( ١٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : فالنفع . (٣) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) السابق . (٥) في هامش الأصل التعليق الآتي : أصله .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س).

<sup>(</sup>٧) زاد في الأصل و ( س ) بعدها : الآية ا.هـ . ولا يوجد في أيهما أية إشارة لها .

 <sup>(</sup>٨) زاد في (خ) بعدها : الله .
 (٩) في (خ) : أنفقه .

وقوله: « لو أواد الله بالنملة صلاحًا ما أنبت لها جناحًا » النمل مسكنها تحت الأرض واحترازها من الآفات في لزوم مساكنها فإذا ظهرت على وجه الأرض تعرضت للآفات، قال الله تعالى: ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا النَّمْلُ اَدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَنُ وَخُرُودُمُ ﴾ [النمل: ١٨] فإذا نبت لها جناح نهضت للطيران على ضعف فسقطت في ماء فغرقت أو نار فاحترقت أو في فم طائر فابتلعها أو بعدت عن مساكنها فلم تهتد إليها وفي هذا فسادها وهلاكها .

ويجوز أن يكون ذلك مثلًا لكل متعدِّ (٣) طوره ، ومجاوز قدره بنظره إلى نفسه بقوة يحدثها اللَّه له من عمر أو آلة ، قال اللَّه تعالى : ﴿ إِنَّمَا نُمُلِي لَمُمُمْ لِيَزْدَادُوۤا إِنْـمَا ﴾ [ال عمران: ١٧٨] ، وقال : ﴿ أَيَحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَمُمُ فِي لَلْخَيْرَتِّ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٠، ٥٠] .

و (<sup>٤)</sup> قوله : « **لو أراد الله بالنملة صلاحًا ما أنبت لها جناحًا** » دليل على بطلان القول بالأصلح ، ودليل على أن الله تعالى يفعل بمن يشاء ما شاء من صلاح أو غيره : ﴿ لَا يُشْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْئَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] .



حديث آخر : [٢٨٤] حدثنا محمد بن محمد الأُزْهَرِيُّ (٥) ح محمد بن يونس (١)

<sup>(</sup>١) في (س): نفسه .

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ): الانهماك: التمادي في الباطل، وانهمك في الشيء: دخل فيه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : متعدي ا.هـ . (٤) زاد في (خ) بعدها : في .

<sup>(</sup>٥) الأَزْهَرِيُّ : بفتح الأَلف ، وسكون الزاي ، وفتح الهاء وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى الأزهر ، وهو اسم لجد المنتسب إليه ، الأنساب ( ٨٨/١ ) . (٦) في ( س ) : يوسف .

[ح يونس] (١) ح سهل بن حماد ح (٢) أبو عتاب ح المختار بن نافع ح أبو حيان التَّيْمِيُّ عن أبيه عن [٧٦]ب] على بن أبي طالب ﴿ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ المَلائِكَةُ ﴾ (٣) .

قال الشيخ كِلَيْلَة : كان عثمان على مقامه مقام الحياء ، والحياء فرع يتولد من إجلال من يشاهده ، وتعظيم قدره ، ونقص يشاهده من نفسه ، فكأنه على يغلب عليه إجلال الحق – جل وعز – ، وتعظيمه إزراء بنفسه ونظره إليها بعين النقص والتقصير ، وهما من جليل خصال العباد الذين هم خصيصاه (ئ) ، ومن قربه الحق – جل ذكره – إلى نفسه وأدنى منزلته منه . فجل قدر عثمان على وعلت رتبته فاستحيا منه خالصة الله تعالى من خلقه وخصائصه من عباده ، كما أن من أحب الله أحبه أولياؤه ، ومن خاف الله خافه كل شيء ، فقد جاء في الحديث : [٥٨٧] « إِنَّ الله تعالى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي في أَهْلِ السَّمَوَاتِ إِنَّ الله تَعَالَى أَحَبُ فُلانًا (°) فَأَحِبُوه » (١) فمن أحب الله ؟ أحبه الله ،

<sup>(</sup>١) سقط من (س) و (خ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (س) و (خ) وهو الصواب، تهذيب التهذيب (٢١٩/٤) ترجمة رقم (٤٣٧). (٣) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن علي في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب هه، وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والمختار بن نافع شيخ بَصْرِي كثير الغرائب وأبو حيان التيّمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيّمي كوفي وهو ثقة (٥٣/١٥) رقم (٤٢٧١)، والبزار في مسنده البحر الزخار (٥٠٠)، وابن عساكر في الزخار (٥٢/٣) رقم (٥٠٠)، وأبو يعلى في مسنده (٤١٨/١) رقم (٥٠٠)، وابن عساكر في الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين وأغرب حينما حكم على الحديث قائلاً : حسن صحيح (ص ٨٦) رقم (٣٨) وقد ضمن ابن الجوزي الحديث ضمن الأحاديث الواهية في العلل المتناهية ، وقال : هذا يعرف بمختار [يعني ابن نافع] قال البخاري : هو منكر الحديث ، وقال ابن حبان : كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك ا.ه. . العلل المتناهية (٢٥٦/١) رقم (٤١٠).

<sup>(</sup>٤) في هامش ( خ ) : أي مخصوصون بكرامته ، واللفظ مصدر كالرديدا فأريد به المفعول .

<sup>(</sup>٥) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التوحيد باب كلام الرب مع جبريل ( ٢٧٢١/٦ ) رقم ( ٧٠٤٧ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده ( ٢٠٣٠/٤ ) رقم ( ٢٦٣٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٦٧/٢ ) رقم ( ٧٦١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه .

وفي الحديث: [٢٨٦] « إِنَّ النَّارَ تَقُولُ: جُزْ يَا مُؤْمِنُ ، [ فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأً ] (١) لَهَبِي » (٢) فكذلك من استحيا من اللَّه استحيا منه خاصته وخالصته من خلقه ، ألا ترى أن النبي التَّكِيُّنُ لل دخل عليه عثمان [ وبعض رجله ] (٣) وفخذه مكشوفة غطاها حياء من عثمان (٤) ، وقال: [٢٨٧] « أَلا أَسْتَجِي مِثْنُ تَسْتَجِي مِنْهُ الملائِكَةُ » (٥) .

والحياء حياءان : حياء من الله ، وحياء من الناس ؛ فالحياء من الله ما قاله النبي الطّيّين ح وصفه فيما حدثنا حاتم بن عقيل ح [٧٧/أ] يحيى بن إسماعيل ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح مروان بن معاوية ويعلى بن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة عن عبد الله (١) عليه قال : قال رسول الله ﷺ : [٢٨٨] « اسْتَحْيُوا مِنَ اللّهِ حَقَّ الحيّاءِ » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيِي (٧) . قَالَ : « لَيْسَ كَذَلِكَ (٨) ولَكِنْ مَن اسْتَحْيَا مِنَ اللّهِ حَقَّ الحيّاء مِنَ اللّهِ حَقَّ الحيّاء مِنَ اللّهِ حَقَّ الحيّاء » ومَنْ طَلَبَ الآخِرَة فَلْيَتْرُكُ زِينَة الدُّنيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيًا مِنَ اللّهِ حَقَّ الحيّاء » (٩) .

 <sup>(</sup>١) في (خ): فقد أطفأ نورك.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن يعلى بن منبه ( ۲۰۸/۲۲ ) رقم ( ۲٦٠ ) ، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: وفيه سليم بن منصور وهو ضعيف ( ۲۰۰۱ ) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن يعلى بن أمية ( ۲۳۲/۹ ) ترجمة رقم ( ٤٨٠٥ ) ، وابن عدي في الكامل ( ۲۹٤/۱ ) ترجمة رقم ( ۱۸۸۱ ) ، وقد ضمنه ابن الجوزي ( ۱۸۸۱ ) ، وقد ضمنه ابن الجوزي الأصول ( ۱۲۸۱ ) ، وقد ضمنه ابن الجوزي الأحاديث الواهية فذكره في العلل المتناهية بإسناده عن يعلى بن أمية ( ۹۱۷/۲ ) رقم ( ۲۰۳۲ ) ، قال العجلوني في كشف الخفاء : رواه الطبراني في الكبير عن يعلى بن أمية رفعه ، وفي سنده منصور بن عمل الواعظ ليس بالقوي ورواه ابن عدي عن يعلى ، وقال : منكر ، ورواه الحكيم الترمِذِيُّ في نوادر الأصول له الواعظ ليس بالقوي ورواه ابن عدي عن يعلى ، وقال : منكر ، ورواه الحكيم الترمِذِيُّ في نوادر الأصول له ( ۲۷۳/۱ ) رقم ( ۲۰۱۰ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش ( خ ) : عن أحمد بن حنبل روايتان في كون الفخذ عورة ، وعن داود الأصفهاني رواية أنها ليست بعورة .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان الله (١٨٦٦/٤) وقم (٢٤٠١)، وأحمد في مسنده (٢٥٥١) وقم (٢٥٧٥٧)، وأبن حبان في صحيحه (٣٣٦/١٥) وقم (٣٣٦/١٥)، وأبو يعلى في مسنده (٢٤٠/٨) وقم (٤٨١٥)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٣٣٦/١٥) وقم (١١٤٠)، وعبد بن حميد بلفظه عن حفصة (ص ٤٤٦) رقم (٢٥٤٧).

<sup>(</sup>٦) زاد في ( خ ) بعدها : ابن مسعود . (٧) في ( س ) : نستحيى .

<sup>(</sup>٨) في هامش الأصل وفي ( س ) : ذلك .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن مسعود في كتاب صفة القيامة في =

٣٠٦ \_\_\_\_\_ باب في الحياء

قال: فهذا الحياء من الله على ، وسنفسره (١) فيما بعد إن شاء الله على ، وحياء من الناس وهو أن يتحصن عن إتيان ما يشينه ، وهو يجمع الأخلاق الحسنة ويحجز عن مساويها ، فقد قال النبي الطّيّلى : [٢٨٩] « إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلام النُبُوَّةِ الأولى إِذَا لم تَسْتَجِي (٢) فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » (٣) ، وقال : [٢٩٠] « لِكُلِّ دِينِ خُلُقٌ ، وَإِنَّ خُلُقَ الإسلام الحياءُ » (١) وذلك أن حقيقة الإسلام حسن الخلق ، قال النبي الطّيّلى : [٢٩١] « أَكْمَلُ المؤمنِينَ إِيمانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا » (٥) إذًا فالحياء ترك القبائح والسيئات وإتيان المحاسن المخاسن

باب منه ، وقال : إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد ( ٦٣٧/٤ ) رقم ( ٢٤٥٨ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٢٩٩٤ ) رقم ( ٧٩١٠ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة ( ٧٧/٧ ) رقم ( ٣٤٣٠ ) ، وابن أبي الدنيا في الورع بألفاظ مختلفة ( ص ٢١ ) رقم ( ٩٠ ) ، وفي مكارم الأخلاق ( ص ٣٩ ) رقم ( ٩٠ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢١/٨٤ ) رقم ( ٧٠٤ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٥٤/٧ ) رقم ( ٢٠١١ ) ، والطبراني في الصغير ( ٢٩٨/١ ) رقم ( ٤٩٤ ) ، والجديث في إسناده ( الصباح بن محمد ) ، قال ابن حبان في المجروحين من المحدثين : كان ممن يروي عن الثقات الموضوعات ( ٣٧٧/١ ) ترجمة رقم ( ٥٠٦ ) .
 (١) في هامش ( خ ) : أي الشبخ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و ( س ) . والصواب نحويًا : تستح .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه إلا أنه قال : « تستح » عن أبي مسعود في كتاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت ( ٢٢٦٨/ ) رقم ( ٢٧٦٩ ) ، وأخرجه بلفظة « تستحي » دون ذكره باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت ( ٣/٢٦٠ ) رقم ( ٢٢٩٦ ) ، عن أبي مسعود عقبة في كتاب الأنبياء باب ﴿ أَرْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ ﴾ [الكهن: ٩] لفظة « الأولى » عن أبي مسعود عقبة في كتاب الأنبياء باب ﴿ أَرْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الزهد باب الحياء ( ٢/٠٠٢ ) رقم ( ٢٩٩٦ ) ، وأخرجه بلفظه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الحياء ( ٢/٠٠٢ ) رقم ( ٢٩٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الزهد باب الحياء ( ١٣٩٩/٢ ) رقم ( ١٣٤٢ )، وابن أبي الدنيا في ( ٤١٨١ ) ، وهناد بن السُرِّيِّ في الزهد عن يزيد بن ركانة ( ٢٥/٢ ) رقم ( ١٣٤٧ ) ، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق بلفظ مقارب عن أنس ( ص ٤١ ) رقم ( ٩٨ ) ، والطبراني في الكبير عن ابن عباس ( ٣٢٠/١ ) رقم ( ١٠٧٨ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس ( ١٣٦/٦ ) رقم ( ١٠٧٨ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢/٢٥ ) ترجمة رقم ( ٩٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في أول كتاب السنة باب في رد الإرجاء (٢٢٠/٤) رقم ( ٢٢٠/٤) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ، وقال : حسن صحيح ( ٢٦٠/٣) رقم ( ١١٦٢) ، والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في كتاب عشرة النساء باب لطف الرجل أهله ( ٣٦٤/٥) رقم ( ٩١٥٤) ، والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( ٢١٥/٢) رقم ( ٢٩٩٦) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح رقم ( ٢٠٩٢) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح ولم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم بن الحجاج ، ووافقه الذهبي ( ٤٣/١) رقم ( ٢) .

باب في مكافأة من أتى إليكم معروفًا \_\_\_\_\_\_\_باب في مكافأة من أتى إليكم

والخيرات ، وهذا خلق الإيمان والإسلام ؛ ولهذا قال : [٢٩٢] « الحيَّاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ » (١) .

#### (۱۷ في مكافأة من أتى إليكم معروفًا

حديث آخر: قال: [٢٩٣] حدثنا (٢) عبد الله بن محمد بن يعقوب ح محمد بن منصور البَلْخِيُّ والفضل بن عمير المَرْوَزِيُّ قالا (٣) ح أبو الوليد الطَّيَالِسِيُّ ح أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: « مَنْ أَتَى إِلَيْكُم مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لم تجدُوا فَادْعُوا لَه [حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُم قَدْ كَافَأَتُمُوهُ ] (١) ومَنْ سَأَلَكُم بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، ومَنْ دَعَاكُم فَأَجِيبُوهُ » (٥).

قال الشيخ كَالَمْهُ: أمر النبي عَلِيلِهُ بمكافأة من أتى إليك معروفًا ، والمكافأة مقابلته بمثل ما أتى به إليك ؛ لأن المكافأة هي المساواة ، ومن أتى إليك من الناس معروفًا واصطنع اليك صنيعة فإنه محتاج إلى مثل ما أعطي إليك كحاجتك إلى ما اصطنع عندك ؛ لأن اصطناعه إليك في نفع يجره إليك أو ضر يدفعه عنك أو خلة يسدها لك ، وهو ذو خلة مثلك ، [ ومحتاج إلى نفع ودفع كان ] (١) ، فإن قابلته بمثله وأتيت إليه بمثل ما أتى اليك فقد ساويته ، والنعمة لله عليك في الإذن له باصطناع المعروف إليك ، فالمنعم عليك بها هو الله – جل وعز – ، والشكر لله عليك فرض واجب ، والشكر رؤية عليك بها هو الله – جل وعز – ، والشكر لله عليك فرض واجب ، والشكر رؤية

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان ( ٢٤/١ ) رقم ( ٣٧ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الحياء ( ٢٥٢/٤ ) رقم ( ٢٩٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : جاء .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : قال .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و ( س ) و ( خ ) ولعل الصواب : ويحتاج إلى أي نفع ودفع كان .

النعمة من المنعم والتزام العبودية لله بالطاعة فيما أمر ونهى ، والحمد لله بالثناء عليه والاعتراف برؤية التقصير في شكره (١) ؛ لأن شكرك لله نعمة من الله عليك يجب عليك شكرها ، وهذه ليست لها غاية ولاحد ، فالاعتراف بالتقصير لازم فيه ، فحق الله تعالى فيه الشكر على هذه الشريطة ، وحق المصطنع مكافأته بمثله ، فإذا عجز عن مكافأته فالإحالة على الله على وهو الدعاء له فكأنك تقول : أنا عاجز عن مكافأته وأنت عليه قادر فكافته (٢) عني وجازه (٣) به ، وهو معنى قول النبي الطيلان : [٢٩٤] « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ جَزَاكَ الله حَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ (٤) في الثّناء » حدثناه محمد بن عمر البُجَيْرِيُّ ح الو مسلم الكَجِيُ (٥) ح سعيد بن سليمان القطان (١) ح موسى بن عبيدة الرَّبَذِيُ (٧) عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة على قال : [٨٧/أ] قال رسول الله عَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ (٨) في الثّناء » (٩) .

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): رؤية التقصير من نفسه وإظهار عجزه عن شكر نعمة اللَّه .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : فكافه ا.هـ . وفي هامشها : أصله فكافئه .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : وجاوزه . (٤) في ( س ) : بلغ .

<sup>(</sup>٥) قال السمعاني : الكَجِّيُ : بفتح الكاف والجيم المشددة هذه النسبة إلى الكج وهو الجص واشتهر بهذه النسبة أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن كش البصري الكجي الكشي من أهل البصرة ، وكان من ثقات المحدثين وكبارهم عمر حتى حدث بالكثير ، وقيل له : الكجي . قيل : إنما لقب بالكشي ؟ لأنه كان يني دارًا بالبصرة ، فكان يقول : هاتوا الكج ، وأكثر من ذكره ، فلقب بالكجي ، ويقال : الكثي ، والكج بالفارسية الجص ، وظني أن الكشي منسوب إلى جده الأعلى والله أعلم ، الأنساب ( ١٢٧/٤) . (٦) في هامش الأصل وفي ( خ ) : العطار .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : بالرندي ا.هـ . والؤبَذِيُّ : بفتح الراء والباء المعجمة بواحدة ، وفي آخرها ذال منقوطة ، هذه النسبة إلى الربذة ، وهي من قرى المدينة على طريق الحجاز ، الأنساب ( ٢٩٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في (س): بلغ.

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بنحوه عن أسامة بن زيد في كتاب البر والصلة باب ما جاء في التجارب ، وقال : حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه وقد روي عن أي هريرة عن النبي على بثله ( ٢٠٣٥) رقم ( ٢٠٣٥) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول لمن صنع إليه معروف ( ٣/٦٥) رقم ( ١٠٠٠٨) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢١/٦٥) رقم ( ١١٠٥٥) ، وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن أبي هريرة ﴿ ( ٣١٩/٥) ) رقم ( ١٤١٨) ، والطبراني في الصغير ( ٢٩١٢) رقم ( ١١٨٥) ، وابن عدي في الكامل بلفظه عن أم سلمة ( ٣١٩/٣) ترجمة رقم ( ١٨١٣) ، والحديث إسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة الوَبَذِيُّ ضعيف ، تقريب التهذيب ( ص ٤٨٤ ) ترجمة رقم ( ١٨٩٣) ، والحديث إسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة الوبَذِيُّ ضعيف ، تقريب التهذيب ( ص ٤٨٤ ) ترجمة رقم ( ٢٩٨٩ ) .

وقوله : « من سألكم باللَّه فأعطوه » إجلالًا للَّه وتعظيمًا له وإيجابًا لحقه .

ويجوز أن يحمل معناه على معنى : من سألكم في اللَّه فأعطوه . فتكون الباء بمعنى في ، أي من سألكم في طاعة اللَّه - جل وعز - وفي إقامة أمره وفي إظهار منار الدين وسبل الخير فأعطوه ؛ إذ ليس يجب إعطاء السائل إذا كان في معصية أو فضول ، فمن سأل باللَّه فيما ليس له (1) عليه ولا عليك فرضه ، فإعطاؤك إياه لإجلال حق اللَّه تعالى وتعظيمه ليس عليك بفرض ولا حتم ، ومن سأل فيما وجب عليك أو على السائل فرضه فإعطاؤك إياه فرض عليك ولازم لك لا يجوز منعه .

و <sup>(۲)</sup> « **من استعاذكم بالله** » عند ضرورة حلت به أو ظلم لحقه ، فأعيذوه ، فإن إغاثة الملهوف فرض واجب ، والإعانة وإعطاء السائل <sup>(۳)</sup> من فروض الكفاية الذي يسقط عنك <sup>(٤)</sup> إذا قام به غيرك .

و « من دعاكم فأجيبوه » قال : ويجوز أن يكون (٥) : من دعاكم للاستعانة فيما يجوز إعانته فأجيبوه كما قال الله تعالى : ﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَمَاوَنُوا عَلَى الْبِرِينِ عَن الْبِيرِينِ عَن الله حاتم ح يحيى ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح حفص عن (٦) هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة في رفعه قال : [٩٥٥] « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إِلَى طَعَامٍ فَلْيُحِبُ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَاكُلُ ، وإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ » (٧) [ وفي رواية : [٢٩٦] « فَلْيُصَلُّ » (٨) ] (٩) وهذا يتجه إلى وجهين : أحدهما : أن من دعي إلى [٨٧/ب] طعام تكلف له الداعي ، وكان

<sup>(</sup>١) سقط من (س) و (خ).(۲) زاد في (خ) بعدها: قوله.

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل . (٤) في (س): عليك .

 <sup>(</sup>٥) زاد في (س) بعدها: معناه .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب ( ١٠٥٤/٢ ) رقم ( ١٤٣٠ ) ، وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب من دعي إلى طعام وهو صائم ( ٥٥٦/١ ) رقم ( ١٧٥٠ ) .

<sup>(</sup>٨) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش (٨) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الصوم باب في الصائم يدعى إلى وليمة ، وقال: قال هشام (أحد الرواة) والصلاة الدعاء (٣٣١/٢) رقم (٢٤٦٠)، والترمِذِيُّ في سننه في كتاب الصوم باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة ، وقال: حسن صحيح (١٥٠/٣) رقم (٧٨٠)، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام باب في الصائم إذا دعى (٢٤٣/٢) رقم (٣٢٧٠).

<sup>(</sup>٩) سقط من (خ).

المقصود فيه المدعو فعليه إجابته ولا يسعه التخلف عليه (١) ؛ لأن فيه إضرارًا بالداعي، وربما أحزنه ، ولا يجوز إضرار المؤمنين (٢) ولا تحزينه ، وإن كان المقصود غيره والتكلف لسواه وسعه (٣) التخلف عنه .

#### باب في شكر الناس

حدیث آخر: [۲۹۷] حدثنا محمد بن أحمد بن معروف ح أبو عبد الله بن أبي حفص ح مسلم بن إبراهیم ح الربیع بن مسلم (³) و ح الرشادي ح محمد بن ضوء (°) ح محمد بن كثیر أخ الربیع بن مسلم ح محمد بن زیاد عن أبي هریرة شان قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ » (٦) .

قال الشيخ كَالَمْهُ: نعم اللَّه على عباده لا تحصى ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَإِن نَعُمُدُوا يَعْمَتُ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [ابراهيم: ٣٤] فمن نعمه ما تفرد بها ، ومنها ما جعل (٢) بينه وبين المنعم عليه وسائط وأسبابًا وأوجب – جل وعز – حق الوسائط وتعظيم الأسباب ، فأول ذلك الرسل والأنبياء ، أوجب – جل وعز – الإيمان بهم والطاعة لهم [ فقال : ﴿ يَأَيُّهُا لَلْكَ الرسل والأنبياء ، أوجب – جل وعز – الإيمان بهم والطاعة لهم [ فقال : ﴿ يَأَيُّهُا اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللهُ اللّهُ اللّهُ واللهُ واللهُ اللّهُ واللهُ اللّهُ اللّهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللّهُ واللهُ واللهُ اللّهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللّهُ واللهُ واللّهُ واللهُ واللّهُ واللّهُ واللهُ واللّهُ واللّهُ واللهُ واللّهُ واللهُ واللّهُ والللّهُ والللللهُ والللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللّهُ واللّهُ والللهُ والللللهُ واللللهُ والللهُ واللهُ والللللهُ والللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والللهُ واللهُ والللهُ والللهُ والللهُ واللهُ والله

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : وسع . ( ٤ ) زاد في ( خ ) بعدها : قال .

<sup>(</sup>٥) في (س) و (خ): الضوء.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظه عن أبي هريرة ﴿ في باب من لم يشكر الناس (ص ٨٥) رقم ( ٢١٨ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في شكر المعروف ( ٢٥٥/٤ ) رقم ( ٢٩٨١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٩٥/٢ ) رقم ( ٢٩٢٦ ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: • رجال أحمد ثقات ( ١٨٠/٨ ) ، وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه الكبرى ( ١٨٢/٦ ) رقم ( ١١٨١٢) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٩٨/٨ ) رقم ( ٢٤٠١/٢ ) ، وهناد بن الشرّي في الزهد عن الأشعث بن قيس ( ٢٠١٢ ) ، ومسنده ( ٢٨٨ ) ، والطّياليسي في مسنده ( ٢٨٨ ) ، والطّياليسي في مسند الشهاب عن أبي هريرة ( ٣٥/٢ ) رقم ( ٢٩٥ ) ، والطّياليسي في مسنده ( ٢٨٢ ) ، والطبراني في الكبير عن أسامة ( ١٩٥١ ) رقم ( ٢١٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٧) زاد في (س) بعدها: الله .

<sup>(</sup>٩) زاد في (س) بعدها : والدلالة عليه .

وليس إلى الرسل غير البلاغ والبيان ، قال اللَّه تعالى : ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَنُّمُ ﴾ [المائدة: ٩٩] ، وقال : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكُنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَأَةً ﴾ [القصص: ٥٦] ، ثم قال : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦] أي إنك لتدعو إلى صراط مستقيم . وأوجب حق الوالدين بقوله : ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي [٧٩]] وَلُولِدَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤] ؛ إذ جعلهما سبب الإيجاد (١) للولد ، وأوجب حق العلماء ؛ إذ جعلهم سببًا لما علمهم ، والمعلم في الحقيقة هو اللَّه تعالى ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١] وقال : ﴿ عَلَّرَ ۖ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ بَيْلَمْ ۞ كَلَّا ﴾ [العلق: ٥، ٦] ، وقال : ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [الرحمن: ١، ٢] وأوجب حق السلطان (٢) ؛ إذ جعلهم سببًا للأمن في بلاده والحكام بين عباده ، قال اللَّه تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي اَلْأَمْنِ مِنكُمُّ ﴾ [النساء: ٥٩] ، قيل : هم العلماء (٣) ، وقيل : هم الأمراء (<sup>٤)</sup> . ولكل حق واجب وفرض لازم فكذلك إذا أنعم عليك بواسطة عبد من عباده في نفع لك أو دفع عنك أوجب عليك شكره ، والمنعم في الحقيقة هو الله . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣] فوجب عليك الشكر للَّه فيما أنعم به عليك ووجب عليك شكر من جعله سببًا لنعمه النفع والدفع (°) فالشكر لله أوله رؤية النعمة بالقلب من الله . قال محمد بن علي الترمذي : ( الشكر انكشاف الغطاء عن القلب لشهود النعمة ) ، والكشر (٦) انكشاف الشفتين عن الأسنان لوجود الفرح ، فالشكر رؤية القلب النعمة من اللَّه والثناء عليه باللسان والطاعة له بالأركان ، ثم الاعتراف برؤية التقصير عن بلوغ شكره ؟ لأن الشكر له نعمة من منه يجب الشكر عليها ، وحقيقة ذلك الحيرة منك ، وشهود حاصل الشكر عليك . قال بعض الكبار :

سأشكر لا أني أجازيك (٧) منعمًا بشكري لكن كي يقال له شكر

<sup>(</sup>١) في ( س ) : الإيجاب و . ( ٢ ) في ( خ ) : السلاطين .

<sup>(</sup>٣) روي هذا القول عن الحسن فيما أخرجه الطبري بسنده إليه قال في قوله تعالى : ﴿ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [الساء: ٥٠] هِم العلماء ، جامع البيان ( ١٤٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) روي هذا القول عن أي هريرة ﷺ فيما أخرجه الطبري في تفسيره بسنده إليه ، قال في قوله تعالى : ﴿ أَلِمِيمُوا اَللَّهُ وَالْمِيمُوا اَلرَّمُولَ وَأَوْلِ الْأَنْمِ مِنكُزٌ ﴾ [الساء: ٥٠] هم الأمراء ، جامع البيان ( ١٤٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل التوضيح الآتي : نعمة الدفع النعماء ونعمة الدفع الآلاء .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : والشكر .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : مجازيك .

وأذكر أيامًا لدي اصطنعتها (١) وآخر ما يبقى على الشاكر الذكر [٧٩/ب]

وكان بعض الكبار يقول في مناجاته: (اللَّهم إنك تعلم عجزي عن شكرك، فاشكر نفسك عني) فغاية الشكر رؤية العجز عن القيام بالشكر بعد بذل المجهود في أسباب الشهود والقيام بالوفاء والاستهتار بالثناء، وشكر من جرت النعمة على يديه المكافأة له والثناء عليه. ومعنى الثناء: نشر الجميل عنه وحسن الدعاء له فمن قدر كافأ، ومن عجز دعا والمكافأة مع القدرة والدعاء عند العجز أيسر الشكرين، شكر الله وشكر العباد، فمن ضيع شكر العباد الذي هو أيسر الشكرين كان لشكر الله على الذي هو أعظمهما قدرًا وأعسرهما مرامًا أضيع فكأنه قال: لا يكون قائمًا بشكر الله تعالى مع عظم شأنه من لم يقم بشكر الناس مع خفة محمله.

ويجوز أن يكون معناه على التنبيه على رؤية العجز عن القيام بشكر اللَّه فيما أنعم لمعانِ (٢) أحدها : أن المعروف الذي يصطنعه الناس وإن كثر فمعدود متناه (٣) ونعم اللَّه لا تحصى عدًّا ولا تتناهى حدًّا ، والإنسان وإن كافأ المصطنع إليه فللمصطنع فضيلة السبق ولن (٤) يدركه المكافئ أبدًا ، فكأنه قال : لا يشكر اللَّه أي لا يقدر على شكر اللَّه في نعمه التي لا تحصى من لا يقدر على شكر الناس في المعروف المحدود (٥) المحصى .

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف العماني ح أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم البَغَوِيُّ (٦) ح الأزرق بن علي ح حسان ح عبد المنعم بن نعيم أبو سعيد ح الجريري (٧) عن أبي عثمان النَّهْدِيُّ (^) عن أسامة بن زيد ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ [ ٨٠] : [٢٩٨] (٢٩٨] (٢٩٨] (٢٩٨] (٢٩٨] (٢٩٨] (٢٩٨] (٢٩٨]

<sup>(</sup>١) في ( س ) : اصنعتها .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( س ) و ( خ ) وهو الصواب نحويًا ، أما في الأصل : لمعاني .

<sup>(</sup>٣) كذا في ( س ) و ( خ ) وهو الصواب نحويًا ، أما في الأصل : متناهي .

<sup>(</sup>٤) في (س) : ولم . (٥) زاد في (س) بعدها : والمعدود .

<sup>(</sup>٦) البَغَوِيُّ : هذه النسبة إلى بلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراة ، يقال لها : بغ وبغشور ، الأنساب (٢٦٦/١) .

<sup>(</sup>٧) في ( خ ) : الجويري .

 <sup>(</sup>٨) النَّهْدِيُّ : بفتح النون وسكون الهاء وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى بني نَهْد ... ومنهم باليمن والشام ، الأنساب ( ٤٥١/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن الأشعث بن قيس ( ٢١٢/٥ ) رقم ( ٢١٨٩٠ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ١١٣/٢ ) رقم ( ٩٩٦ ) ، والبيهقي في سننه بلفظه عن الأشعب ( ١٨٢/٦ ) رقم ( ١١٨١٣ ) ، وفي شعب الإيمان بلفظه عن أسامة بن زيد ( ١٦/٦ ٥ ) رقم ( ٩١١٨ ) ، والعقيلي في =

باب فی فضل قریش ———————— ۳۱۳

قدر الوسع والطاقة و (1) بذل مجهوده فيه والجد بمطالبة الشكر لله من نفسه في هم (1) مرضاته والوفاء فيما أمر ونهى ، حتى يفضي به الأمر إلى بذل المجهود في شكر الناس لإيجاب الله تعالى ذلك له ، فمن كان (1) للناس أشكر كان في إيفاء حق الشكر لله من نفسه أسعى .



حديث آخر : [٢٩٩] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح أبو إسحاق – هو خازم بن الحسين الحُمَيْسِيِّ عن يزيد – يعني الرَّقَاشِيِّ – عن أنس الله قال النبي التَّلِيُّ يوم فتح مكة : ﴿ أُمَّا قُرَيْشٌ فَاسْتَبْقُوهُم فَإِنَّ للَّه تَعَالَى فِيهِم حَاجَةً ، وأُمَّا سَائِرُ النَّاسِ فَجُذُوهُم (1) جَذًا ﴾ (٥) (١) .

قال الشيخ كَلَمْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله: « للَّه فيهم حاجة » أي خصائص ونجباء، وفيهم كرائم وفضائل فيما علمه منهم، وغرزه فيهم، وأودعه إياهم، وأنهم لم يهونوا عليه، [ وذلك أن النبي التَّكِينُ قال ] (٧) فلما كانت قريش خيرة الناس وقد (٨)

الضعفاء في سياق ترجمة عبد المنعم بن نعيم ، وقال : منكر الحديث ، ثم قال بعد سياقه الحديث بإسناده إلى أسامة بن زيد ( لا يتابع عليه ) ، وقال أيضًا عن هذا الحديث : روى بإسناد صالح عن أبي هريرة والأشعث بن قيس وغيرهما ، الضعفاء للعقيلي ( ١١١/٣ ) ترجمة رقم ( ١٠٨٣ ) ، وقد أخرج الحديث أيضًا الخرائطي في فضيلة الشكر عن الأشعث ( ص ٦١ ) رقم ( ٧٩ ) ، والطبراني في الكبير عن أسامة ( ١٧١/١ ) رقم ( ٤٢٥ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من ( خ ) . ( ۲) سقط من ( س ) . وفي ( خ ) : طلب .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) جذوهم : الجذ القطع أي استأصلوهم قتلًا ، النهاية مادة ( جذذ ) ، ( ٢٥٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ مقارب عن أنس في سياق ترجمته لأبي إسحاق الحُمَيْسِيُّ ، وقال : هذه الأحاديث عن يزيد الرَّقَاشِيُّ عن أنس وإن كان يزيد فيه كلام فإنها ليست بمحفوظة وما أظنه يرويها عنه غير أبي إسحاق الحُمَيْسِيُّ عن يحيى بن معين (ليس بشيء) ، الكامل ( ٧٣/٣ ) ترجمة رقم ( ٦٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من (س).

<sup>(</sup>٨) في (س): فقد.

أخرج اللَّه تعالى منها كل خبيث [كان فيها وكل خبيث ] (١) كان منهم في المواطن التي أهلك اللَّه منهم فيها خبيثهم ، كانت البقية هم الذين للَّه فيهم حاجة على ما قال النبي التَّكِينٌ أي هم صفوة من بقى ، ومن أراد اللَّه بهم الخير ممن هداهم للإيمان وطهر قلوبهم وصفى أسرارهم وأدناهم منه ، وقربهم إليه وإن أبطأ بهم الوقت وتأخرت بهم المدة . ألا ترى أنه لم يكن منهم في حياة النبي الطِّيِّلا منافق ولا بعد موته منهم مرتد ، وقد توفي النبي التَّخِيلاً وارتدت العرب أو أكثرها ولم ترتد قريش ولا أحد منهم على كراهتهم في الدخول في الإسلام [٨٠/ب] وتأبيهم عنه المدة الطويلة وتربصهم بعد الفتح حتى جعل لهم مدة أربعة أشهر، قال الله تعالى : ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُمٍ ﴾ [التوبة: ٢] ، وكان صفوان بن أمية منهم ، ثم أسلم فحسن إسلامه ، وعكرمة بن أبي جهل ذهب على وجهه فرارًا من الإسلام وكراهة له حتى بلغ البحر ، وله قصة ، ثم بلغ من حسن إسلامه أنه كان إذا نشر المصحف يقول : « هذا كلام ربي » فيغشى عليه ، وسهيل بن عمرو وهو الذي كان منه يوم الحديبية ما كان بلغ من حسن إسلامه أن هاجر إلى أرض الشام وقتل شهيدًا ، وحث يوم اليرموك وخطب خطبة بليغة بلغت من الناس مبلغًا كان سبب الفتح ، وكذلك صفوان بن أمية كان يسأل الله الشهادة في إعزاز الدين ، وحكيم بن حزام باع داره من معاوية بستين ألفًا ، فقالوا : [٣٠٠] « غَبَنَكَ واللَّهِ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : واللَّهِ مَا أَخِذْتُهَا في الجاهِلِيَّةِ إِلا يِزِقٌ (٢) خَمْرِ وأَشْهِدُكُم أَنَّهَا في سَبِيلِ اللَّهِ والمسَاكينِ والرِّقَابِ ، فَأَيُّنَا (٣) المغْبُونُ ؟ » (١٠) ، وهاشم بن عَتبة ، والمسور بن مخرمة ، وجميع مسلمة الفتح وإن أبطأت بهم المدة وتأخر دخولهم في الإسلام ، فقد بلغ من حسن إسلامهم المبلغ العلي ، فهم الذين قال النبي الطِّيِّلان : « فيهم حاجة لله » أي للَّه فيهم إرادة خير ومشيئة فضل وودائع يودعها الله تعالى أسرارهم وأنوارًا يجعلها في [ بطونهم و ] (°) صدورهم ، كما قال تعالى : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدِّرُهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : برزق من ا.هـ . وزاد في ( خ ) بعدها : من ا.هـ . والزُّقُّ : السقاء ، والزق من الأهب كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه ، لسان العرب مادة ( زقق ) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : وأينا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن حكيم بن حزام ( ١٨٧/٣ ) رقم ( ٣٠٧٣ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن ( ٣٨٤/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س).

باب في غيرة اللَّه تعالى \_\_\_\_\_\_ ١٩٥٥

نُورٍ مِن رَبِيرً ﴾ [الزمر: ٢٢] ، وأما سائر الناس فأخذ اللّه منهم صفوتهم ، وجاء اللّه بهم (١) إلى الإسلام راغبين كما [٨١أ] قال : ﴿ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْواَجًا ﴾ [النصر: ٢] وبقيت حثالة لا يعبأ اللّه بهم ، فقال : ﴿ اقطعوهم قطعًا ﴾ ألا ترى أن أكثرهم (٢) انفلت ودخل في الإسلام كرهًا كما قال : ﴿ قُولُوٓا أَسَلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم ۗ ﴾ والحجرات: ١٤] ، فلما قبض الله النبي الطّين ارتدوا حتى جدَّهم أبو بكر الله جذًا .

# باب في غيرة الله تعالى

حديث آخر: [٣٠١] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة على قال: بَلَغَ النَّبِيُّ الْتَلِيُّةُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ: ﴿ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيرَةِ سَعْدٍ ، فَوَاللَّهِ لأَنَا (٣) أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، واللَّهُ أَغْيَرُ مِنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، ولا شَخْصَ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ ، ولا شَخْصَ أَغْيرَ مِنَ اللَّهِ ، ولا شَخْصَ أَحْبُ إِلَيْهِ المُعْذُرُ مِنَ اللَّهِ ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المرسَلينَ مُبَشِّرِينَ وَلا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ المُدْحُ مِنَ اللَّهِ ولِذَلِكَ وَعَدَ الجَنَّةَ » (١٠) .

قال الشيخ كِلَيْلَةِ: يجوز أن يكون معنى قوله: « لا شخص أغير من الله » أي لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله ، معناه: ألا يكون العباد الذين هم أشخاص أغير من الله الذي ليس بشخص ؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالشخص تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : أكثر من . (٣) في ( س ) : لا أنا .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن المغيرة بن شعبة في كتاب التوحيد باب قول البي على المنافع المنافع المنافع (شخص المعرفي ( ٢٦٩٨٦) وقم ( ٢٩٨٠)، والمبي على المعرفي المعرفي المعرفي وقد ذكر عنده لفظة ( شخص » في أوائل كتاب اللعان ( ١١٣٦/٢) وقم ( ١٤٩٩)، وأحمد في مسنده ( ٢٤٨/٤) وقم ( ١٨١٩٣)، والحاكم في المستدرك ( ٣٩٨/٤) وقم ( ٢٠٦١)، وابن حال في صحيحه ( ٣٨/١٢) وقم ( ٧٧٣)، وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ١٥١) وقم ( ٣٩٢)، وأبو عوانة الإسفراييني في مسنده ( ٢١٥/٣) وقم ( ٢٧٧٠)، والطبراني في الكبير ( ٣٨٩/٢٠) وقم ( ٢٧٩٠)،

ويجوز أن يكون معناه كأنه يقول: ليس من حق من يترفع ويعظم قدره وتشرف مرتبته أن يكون لشرفه في الرتبة وعظم قدره وترفعه على غيره  $^{(1)}$  أن يكون أغير من الله ، والله تعالى جليل عظيم رفيع المكان وهو على جلالته وكبريائه وشدة غيرته يمهل عباده في  $^{(1)}$  مواقعتهم الفواحش ولا يعاجلهم بالعقوبة عليها ، فلا ينبغي لعبد أن يترفع  $^{(1)}$  عن الإمهال وترك معاجلة العقوبة لغيرته فيقتل من يواقع الفاحشة ويأتيها ، ولكن يمهل إلى أن يطلق له الأمر من الله تعالى في قتله ، فإن أطلق له الأمر وإلا أمهل وتربص ، وإن كان شديد الغيرة ؛ وذلك أن سعدًا كان سيد قومه ، وشريف قبيلته الخزرج ، وسيدها ، ورفيع القدر فيها ، وجليل الخطر عندها ، ومن كان كذلك فهو أقدر على معاجلة العقوبة ؛ إذ لا  $^{(7)}$  يكاد يخاف تبعتها .

والشخص ما ارتفع ونما وتزايد ، فكأنه يقول : من كانت رفعته وشرفه وجلالة قدره بالنمو والتزايد والارتفاع من حالة الانخفاض فلا ينبغي أن يجاوز الحد الذي حد له والوقت الذي يجوز له أن يواقع بالعقوبة مواقع الفاحشة ، فإن الله أجل وأعظم وأعلى ، وجلالته وعظمته وعلوه لم تزل ولا تزال وغيرته أشد ، وهو مع هذا يمهل مواقع الفاحشة ولا يعاجله ، فالشخص أولى بترك معاجلة العقوبة . الدليل على هذا التأويل رواية أبي هريرة في وهو ما حدثنا (٤) حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى الحِمَّانِيُ ح سليمان يعني – ابن بلال – عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة في قال : [٣٠٢] قَالَ مَعَدُ بْنُ عُبَادَةَ فَيْهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ المُرَاتِي رَجُلًا لَم أَمَسُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟!! . فقَالَ النَّبيُ الْتَلِيْلُ : « نَعَمْ » . قَالَ : كلا ، والذِي بَعَثَكَ بِالحقِّ إِنْ كُنْتُ لَمُعَالِ سَيْدُكُم ، إِنَّهُ لَعَوْدُ وَلاَنَا (٥) أَغْيَرُ مِنْهُ [٢٨/أ] واللَّه مَعْيُورٌ ولأنَا (٥) أَغْيَرُ مِنْهُ [٢٨/أ] واللَّه أَعْيَرُ مِنِي » (١) .

قال : فهذا الحديث يدل على أنه أراد معاجلة العقوبة قبل وقتها لغيرته ، ولم يخف التبعة فيها لشرفه في قومه ، فكان النبي الطّيكل أخبر أنه أغير من سعد وأشرف وأبلغ سؤددًا منه ، وهو ينتهي إلى الحد في الغيرة فلا يعاجل بالعقوبة مواقع الفاحشة قبل وقته ، واللّه

<sup>(</sup>١) كذا في ( س ) و ( خ ) ، أما في الأصل : قدره .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : يرتفع . (٣) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : حدثناه . (٥) في ( س ) : ولا أنا .

<sup>(</sup>٦) هذه رواية مسلم في صحيحه التي أخرجها بلفظ مقارب عن أبي هريرة في أوائل كتاب اللعان (١١٣٥/٢ ) رقم ( ١٤٩٨ ) .

أغير منى وأعلى وأجل ، وهو لا يعاجل بالعقوبة ، فالشخص الذي شرفه وسؤدده من جهة الشخصية بالنمو والازدياد لا لذاته أولى وأحق ثم الأشخاص وهم المترفعون <sup>(١)</sup> الأشراف ، ومن عظم قدره منهم بعلة من قوة سلطان أو شرف بمال (٢) وأتباع ، ويكون لشرفهم نموًّا أو تزايدًا ، وبالعلل والأسباب ، فإنهم يحبون أن يعذروا في أفعالهم التي يجوز أن يلاموا عليها ويلزمهم التعبير فيها [ والنكير ممن هو فوقهم أو (٣) هم تحت قدرة غيرهم وفوقهم آمر زاجر ولهم حدود ] (1) لا يجوز لهم مجاوزتها ، وأقدار ليس لهم تعديها ، فربما يفعلون الفعل الذي يلزمهم اللوم عليها لهذه العلل ، فهم يحبون أن يعذروا إلى الناس في أفعالهم لإزالة اللوم عنهم والتعيير لهم والنكير ممن فوقهم عليهم واللَّه ﷺ في جلالته وعظمته وكبريائه وقهره لخلقه يبلي العذر فيما يفعل بخلقه من عدو يهلكه أو ولي يبتليه (°) ، فقال في أعدائه (<sup>٦)</sup> : ﴿ وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمُّ ﴾ [هود: [١٠١] (٧) ، وقال : ﴿ وَمَا ظَلَمَنْنَهُمْ وَلَئِكِن كَانُواْ هُمُ الظَّلْلِمِينَ ﴾ [الزخرف: ٧٦] ، وقال : ﴿ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم يِبَغْيِهِمْ ﴾ [الأنعام: ١٤٦] وأشباهه كثيرة (^) ، وقال تعالى في أوليائه : ﴿ ثُمَّ مَسَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] ، ﴿ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي ﴾ [آل عمران: ١٩٥] ، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱمْوَتَا [٨٢/ب] بَلْ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩، ١٧٠] ، وقال : ﴿ وَمَا أَصَكَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَهَى ٱلْجَمَّمَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ الآية [آل عمران: ١٦٦] . وقوله : ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُكُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٧] ، وقال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرَّ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمٌّ ﴾ الآية [النور: ١١] ، فهو – جل وعز – يبلي هذه الأعذار في فعله ، وقد بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين ؛ لئلا يكون للناس على اللَّه حجة بعد الرسل ، ولئلا يقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا لو أنا (<sup>٩)</sup> أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ، وأمثالها كثيرة (١٠) . فأبلى هذه الأعذار إلى خلقه وأحب إبلاء العذر في فعله مع غناء (١١) عن ذلك إذ لا يلزمه – جل

(٢) في ( س ) : بحال .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : المرتفعون .

<sup>(</sup>٣) في (خ) : إذ . (٤) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): يبليه . تلكلة

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : ﴿ وَمَا ظَلَمَكُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل: ٣٣] أ.هـ .

<sup>(</sup>٧) وهي سقط من ( س ) . ( ٨) في ( خ ) : كثير .

 <sup>(</sup>٩) سقط من (س).

<sup>(</sup>١١) في ( خ ) : غناه .

وعز – في فعله لوم ولا يلحقه تعيير (١) ولا من غيره عليه نكير ولا حد له فيجاوزه ، وهو يفعل ما يفعل في ملكه وهو حكيم عالم قادر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، فهو يحب العذر فضلًا منه وكرمًا وإجلالًا لقدر أوليائه وبرًّا بهم ولطفًا بهم أكثر من محبة الأجلة والأشراف الذين هم أشخاص معلولون وعباد مربوبون وهو الجليل العظيم الرب الكريم .

ويجوز أن يكون معناه: أنه يحب العذر من عباده إليه ، وهو أن يعتذروا إليه من جناياتهم وتقصيرهم فيغفرها لهم ، وبعث المرسلين ليحثوا على ذلك عباده ، وليبلوا أعذار عباده ويشفعوا لهم ، كما قال : ﴿ ٱلَّذِينَ يَكْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱنَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ [غانر: ٧] .

وقوله الناهجة : « ولا شخص أحب إليه المدح من الله » الأشخاص وهم (٢) المترفعون المتزايدون يحبون [٩٨/أ] أن يمدحوا ويثنى عليهم في أوصافهم في أنفسهم وأفعالهم بمكان غيرهم ، وأوصافهم فعل غيرهم بهم ، وأفعالهم بقوة يحدثها فيهم من له القوة والقدرة ، ويستحق عليهم الثواب منهم في المدح لهم والثناء عليهم ، وربما لم يثيبوا (١) الرؤية فضل يرونه فيهم وهم عنه عوار (٤) ، والله – جل وعز – للمدح أحب ، وللثناء عليه أشكر ؛ إذ هو المستحق للمدح ، إذ هو – جل وعز – رفيع الأوصاف ، جميل الأفعال ، وهو المنعم المفضل (٥) ذو الجمال والجلال ، فهو يحب المدح من عباده (١) له والثناء منهم (٧) عليه ، والحمد والشكر له ليثيبهم عليه أفضل الثواب ، وينعم عليهم بأفضل النعيم ؛ ولذلك وعد الجنة ليمدح بالفضل واللطف والبر ؛ لأنه لا يستحق عليه شيء ولا يجب عليه فعل ، فهو متفضل فيما وعد من الجنة ونعيمها ، فأحب أن يمدح بما والشكر له الجنة وثوابها ونعيمها ، وما أعد فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فهو للمدح أشد حبًا من الأشخاص المعلولين ، وهو بالمدح أولى وله أحق ، تبارك الله الممدوح في أوصافه المحمود على أفعاله المنعم على عباده المتفضل البر الرؤوف .

<sup>(</sup>١) في (س): تغير . (٢) في (خ): هم .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : يثنوا . ﴿ ٤) في الأصل : عواري .

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل وفي ( خ ) : المفضال ا.هـ . وفي ( س ) المضل .

<sup>(</sup>٦) في (س): عباد . (٧) زاد في (خ) بعدها: له .

<sup>(</sup>٨) في (س): له.

#### باب في بركة السحور

حدیث آخر : [۳۰۳] حدثنا أبو اللیث نصر بن الفتح ح (۱) أبو عیسی ح قتیبة ح أبو عوانة عن قتادة (۲) وعبد العزیز بن صهیب عن أنس شر أن النبي التَّلِیٰ قال : (تَسَحُّرُوا فَإِنَّ في السَّحُورِ (۲) بَرَكَةً » (۱) .

قال الشيخ على الله الله على البركة الزيادة ، ومعنى الزيادة في السحور يرجع وينصرف على وجوه ، فمنها : أن تكون زيادة في القوة على صوم النهار ، ومثله ما جاء في بعض [٨٣/ب] الروايات أنه قوة على صوم النهار . وهو ما حدثنا (٥) أبو الفضل محمد بن أحمد المَزْدَكِيُّ ح يعقوب بن أبي خيران ح الحارث بن مسلم عن عبد الحكم عن أنس على قال : قال رسول الله على الله على السَّحُورِ الله على الله على السَّحُورِ الله على السَّحُورِ الله على السَّحُورِ الله على السَّحُورِ الله على الله على السَّحُورِ الله على الله على السَّحُورِ الله على ال

ويجوز أن تكون الزيادة في إباحة الطعام والشراب لمن أراد الصيام ، وذلك أنه كان في بدء الأمر أن الصائم إذا نام حرم عليه الطعام ، ثم أباح الله الأكل والشرب إلى طلوع

<sup>(</sup>١) في (س): قال . (٢) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : السحرة ا.ه. .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب ( ٢٧٨/٢ ) رقم ( ١٨٢٣ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ( ٢٧٠/٢ ) رقم ( ١٠٩٥ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه بنفس الإسناد في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل السحور ، وقال : حسن صحيح ( ٨٨/٣ ) رقم ( ٧٠٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام في ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث ( ٢٢١٢ ) رقم ( ٢٤٥٧ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في السحور ( ٢٠٤١ ) ، والدارمي في سننه عن أنس ( ١٦٩٢ ) ، والدارمي في سننه عن أنس ( ١٦٩٢ ) ، والدارمي في سننه عن أنس ( ١٦٩٢ ) ، والدارمي في سننه

<sup>(</sup>٥) زاد في (س) بعدها : به .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه بدون لفظ « وقوة » البخاري في صحيحه عن أنس في كتاب الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب ( ٢٧٨٢ ) رقم ( ١٨٢٣ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ( ٢٧٠/٢ ) رقم ( ١٠٩٥ ) ، والترمذِيُّ في جامعه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل السحور ( ٨٨/٣ ) رقم ( ٧٠٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام في ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ( ٢٠٨٠ ) رقم ( ٢٤٥٦ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في السحور ( ٢٠١٠ ) وقم ( ١٦٥٢ ) .

الفجر (١) بقوله تعالى : ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٧] ، فإباحة الأكل والشرب في ليلة الصيام بعد النوم وهو السحور زيادة على إباحة الأكل والشرب عند الإفطار وهو رخصة من الله تعالى لقوله : ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية [البنرة: ١٨٧] . وقد قال النبي الطَّيِّينُ : [٣٠٥] « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِعَزَائِمِهِ » <sup>(٢)</sup> ، فيكون معنى الترغيب في السحور ترغيبًا في قبول الرخصة التي يحب اللَّه إتيانها ، ومعنى البركة فيه الزيادة على الإباحة ، ويجوز أن تكون زيادة في العمر ؛ لأن العمر الحياة (٣) إلى الأجل المؤقت الذي إذا جاء لا يستأخرون (١) ساعة ولا يستقدمون ، وهذه المدة فيها نوم ويقظة ، والنوم موت واليقظة حياة ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّئكُم بِٱلَّتِلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠] ثم قال : ﴿ أَلِلَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنَّفُسِ حِينَ مَوْتِهِكَا ﴾ [الزمر: ٤٢] فجعل (٥) الوفاة التي هي النوم موتًا ، واليقظة حياة ونشورًا ، لقوله : ﴿ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ [الأنعام: ٦٠] وفي مدة الحياة معنيان : اكتساب الطاعة للمعاد واقتناء المرافق للمعاش ، ومن المرافق [٨٤٤] الأكل والشرب ، قال اللَّه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١] ، وفي السحور يقظة وهي الحياة ، فهو زيادة في الحياة وأكل وشرب وهو زيادة في مرافق الحياة ، وفيه زيادة في اكتساب الطاقة ؛ لأن من أراد السحور ربما تطهر وصلى ، فإن قصر سمى الله ودعًا ، فإن غفل عن الذكر وكسل عن الصلاة فإن الأكل والشرب بنية الصوم طاعة ، ففيه زيادة الحياة وزيادة الرفق وزيادة الطاعة ، وهذا هو العمر في السحور زيادة الرفق في العمر ، ويكون في السحور زيادة وقت السحور على الأوقات الفاضلة المرغوب فيها وهي أوقات الصلوات الخمس ، فإنها

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها: الثاني.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عمر ( ١٤٠/٣ ) رقم ( ١٩٩٥ ) ، وفي شعب الإيمان ( ٢٠٣/٨ ) رقم ( ٣٨٨٩ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٣٣/٨ ) رقم ( ٣٥٦٨ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب عن عائشة ( ١٥١/٢ ) رقم ( ١٠٧٩ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٨٢/٨ ) رقم ( ١٠٧٠ ) ، وابن عدي في الكامل عن عائشة ، وفي إسناده عمر بن عبيد بياع الخمر ( ٦٣/٥ ) ترجمة رقم ( ١٢٤٠ ) . كلهم بلفظ : « إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » ، وقد ورد عند الطبراني في الأوسط قريبًا من لفظ المصنف عن عائشة إلا أنه قال : « يؤخذ برخصه » ، وقال : « يؤخذ بعزائمه » ، ( ٢٣٦/٦ ) رقم ( ٢٢٨٢ ) ، وفيه أيضًا عمر بن عبيد صاحب الخمر .

 <sup>(</sup>٣) زاد في (س) بعدها: فيها نوم.
 (٤) زاد في (خ) بعدها: عنه.

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : فسمى .

أفضل أوقات الزمان في اليوم والليلة وتفتح فيها أبواب السماء وتنزل الرحمة ويستجاب فيها الدعاء ، وفي وقت السحور ، كذلك قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ مَالَكُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَالَى : ﴿ وَاللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ عَالَى : ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَمَالُ النبي الطَّيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى : هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، [ ٣٠٦] : ﴿ إِذَا كَانَ النَّلُكُ الأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، هَلْ مِنْ سَائِلِ فَأَعْطِيَهُ ﴾ (١) . وسئل النبي الطّينين : [٣٠٧] أي هَل مِنْ مُسْتَغْفِر فَأَعْفِرَ لَهُ ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيهُ ﴾ (١) . وسئل النبي الطّينين : [٣٠٧] : ﴿ مِنَ الفِطْرَةِ تَأْخِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّعُورِ ﴾ (٣) (٤) .

قال الشيخ كِثَلَثه : أراد – إن شاء اللّه – أن يقع في الثلث الأخير من الليل ليكون فيه دعوة واستغفار فيجاب ، وسؤال حاجة فيقضى ، فوقت السحور زيادة على الأوقات المرغوب فيها التي هي أوقات الصلوات الخمس .

إذن فالسحور زيادة في القوة وزيادة في إباحة الأكل والشرب، وزيادة في الرخص (°) التي يحب الله إتيانها، وزيادة في الحياة، وزيادة [٨٤/ب] في الرفق فيها، وزيادة في اكتساب الطاعة، وزيادة على الأوقات التي (٦) يستجاب فيها الدعاء، وقد ورد في الحديث أن الرخصة بركة، وهو أنه لما نزلت آية التيمم، وكان السبب فيه أن فقدت عائشة رتيا على طلبها والناس على عائشة رتيا على طلبها والناس على

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة الله في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل (٢٢/١٥) رقم (٧٥٨)، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار (٢٢٣/١) رقم (٢٣١٢)، والدارمي في سننه عن مطعم بن عدي (٢١٤١١) رقم (٤٠٤١)، وأحمد في مسنده عن أبي هريرة (٣/٣٤) رقم (٤١٤٠١). (٢) زاد في (س) بعدها: من الليل، والحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن عمرو بن عنبسة السلمي في كتاب التطوع باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (٢٥/٢) رقم (٢٢٧٧)، والحاكم في سننه الكبرى عن كعب بن مرة البهزي في كتاب النذور باب فضل العتق (٣/١٦) رقم (٤٨٨٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٥/١) رقم (٢٧٠١)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٩/١) رقم (٢١٠١) .

<sup>(</sup>٣) السحور : اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب ، النهاية مادة ( سحر ) ، ( ٣٤٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا وكيع وعمر بن هارون بن أبي العنبس قال : سمعت إبراهيم يقول : من أخلاق الأنبياء تأخير السحور ، وبإسناده إلى مجاهد قال : من أخلاق الأنبياء تأخير السحور ، مصنف ابن أبي شيبة ( ٢٧٦/٢ ) رقم ( ٨٩٣٤ ، ٨٩٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): الرخصة . (٦) زاد في هامش الأصل بعدها: ذكرناها أنها .

غير ماء (١) فنزلت آية التيمم فقيل لعائشة تعليلها : [٣٠٩] «مَا هَذَا بِأُوّلِ بَرَكَتِكُم يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ » (٢) ، فجعل الرخصة في هذا الحديث بركة ، ويجوز أن يكون بركة ؛ لأنه لا حساب فيه ، قال الطّيكا : [٣١٠] : « أَرْبَعُ نَفَقَاتٍ لا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ فِيهِنَّ : نَفَقَةٌ عَلَى وَالِدِهِ ، وعَلَى إِفْطَارِهِ ، وعَلَى سَحُورِهِ » (٣) ، ثم في هذا السحور فوائد قبل : فيه حصول النية للصوم من الليل فيزول الاختلاف (١) وفيه مخالفة أهل الكتاب . وقال الطّيكا : [٣١٠] « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامٍ أَهْلِ الكِتَابِ أَكُلَةُ السَّحَرِ (٥) » (١) ] (٧) ، وقال بعض شيوخنا : ( إن السحر وقت النجاة ، قال اللَّه تعالى : ﴿ بَيْنَهُم بِسَحَرٍ ۞ لِيَعْمَةُ مِنْ عِندِناً كَذَلِكَ بَحْرِي مَن شَكَرَ ﴾ [القر: ٣٤، ٣٥] ) . كأنه جعل وقت السحر وقتًا لزيادة نعمه ونجاة من نقمه ، والسحور يكون في هذا الوقت فيتعظ المتسحر في ذلك الوقت بهلاك من هلك ، وبنجاة من نجا (٨) . واللَّه أعلم .

وقيل فيه : قال النبي الطِّيِّلان : [٣١٣] : « اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَمَّتِي في بُكُورِهَا » <sup>(٩)</sup> . فأجيب

<sup>(</sup>١) في (س) : مال .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي على الله الله الا كنت متخذًا خليلًا ( ١٣٤٢/٣ ) رقم ( ٣٤٦٩ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب التيمم ( ٢٧٩/١ ) رقم ( ٣٩٧١ ) ، وابن رقم ( ٣٦٧ ) ، وابن الطهارة باب بدء التيمم ( ١٣٢/١ ) رقم ( ٢٩٩ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٧/٤ ) رقم ( ١٣٠٠ ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ١٧/٤ ) رقم ( ٩٦٦ ) . (٣) الحديث أخرجه أبو شجاع الهمد أنه في الفردوس بمأثور الخطاب بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك (٣) رقم ( ٣٧٦/١ ) رقم ( ٣٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) بعدها : في جواز صومه .

<sup>(</sup>٥) في (س): السحور.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عمرو بن العاص في كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ( ٧٧٠/٢ ) رقم ( ١٠٩٦ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب في توكيد السحور ( ٣٠٢/٢ ) رقم ( ٣٠٢/٣ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل السحور ( ٨٨/٣ ) رقم ( ٧٠٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ( ٨٠/٢ ) رقم ( ١٦٩٧ ) .

<sup>(</sup>٧) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٨) زاد في ( خ ) بعدها : وقيل فيه قال النبي ﷺ : « اللَّهم بارك لأمتي في بكورها » ، فأجيب إلى ذلك ، وقال : « تسحروا فإن في السحور بركة » ، معناه فيه بركة التبكير والله أعلم .

 <sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن صخر الغامدي في كتاب الجهاد باب في الابتكار في السفر
 (٣٥/٣) رقم (٢٦٠٦) ، والترمذِيُّ في جامعه في كتاب البيوع باب ما جاء في التبكير بالتجارة ، وقال : =

إلى ذلك فقال : « تسحروا فإن في السحور بركة » معناه في بركة البكور .

# باب في حرمان الرزق بالمعصية

حدیث آخر: [۳۱۳] حدثنا (۱) حاتم بن عقیل ح یحیی بن إسماعیل ح یحیی الله بن الماعیل ح یحیی المحمّانی و کیع ، وابن المبارك عن سفیان عن عبد الله بن عیسی عن عبد الله بن أبی الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: « إِنَّ الرَّجُلَ لَيْحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ ولا يَزِيدُ في العُمُر إِلا البِرُ » (۲).

قال الشيخ كِلَلَهُ: إن للَّه تعالى لطائف يحدثها لعبده (٣) المؤمن ليصرف بها وجهه إليه ويقبل بقلبه (٤) عليه إذا شغل عنه باتباع شهوة واشتغال بنهمة ؛ لأن اللَّه – جل وعز – يحب عبده المؤمن ، والمحب يحب إقبال محبوبه عليه ومواجهته له ، وانصرافه إليه ، ويكره شغله عنه بغيره وإعراضه عنه ، فالمؤمن إذا شغل بنهمته ورجع إلى شهوته وأقبل على غير مولاه حرمه مولاه رزقه الذي إليه ضرورته وبه حاجته مما به قوامه في معاشه وعونه على أمر معاده ، فيكون ذلك زجرًا منه له وجذبًا إليه مما أقبل عليه وصرفًا له عما شغل به إلى من شغل عنه وتأديبًا ألا يعود إلى مثله ، كالطفل الذي تدعوه أمه له عما شغل به إلى من شغل عنه وتأديبًا ألا يعود إلى مثله ، كالطفل الذي تدعوه أمه

<sup>=</sup> حديث حسن ( ١٧/٣ ) رقم ( ١٢١٢ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب السير باب الوقت الذي يستحب فيه توجيه السُّرِيَّة ( ٢٥٨/ ) رقم ( ٨٨٣٣ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب ما يرجى من البركة في البكور ( ٧٥٢/٢ ) رقم ( ٢٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : ح .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن ثوبان مع تقديم وتأخير في كتاب الفتن باب العقوبات (٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه وبنفس الترتيب عن ثوبان أيضًا (٢٧٧٥) رقم (٢٧٤٤٠)، والحركم في المستدرك مع تقديم وتأخير، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٢٠٠١) رقم (٢١٤٤٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٨/٧) رقم (١٠٢٣)، وابن حبان في صحيحه بترتيبه (١٥٣٣) رقم (١٨١٤)، والبيهقي في شعب الأيمان (٢٥٨/٧) رقم (١٠٠/٣)، والموياني في مسنده (٢٥٠/١) رقم (٢٢٦)، والطبراني في الكبير (٢٠٠١) رقم (١٠٠٩)، وقد صحح إسناد الحديث من سفيان إلى منتهاه ابن أبي حاتم في علل الحديث (١٦٥/٢) رقم (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : بعبده .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( س ) .

فيعرض عنها ويعدو إلى لهو فيعثر (١) فيقع فيقوم يعدو إلى أمه باكيًا ويلتجئ إليها شاكيًا (٢) ، كذلك المؤمن يصيب الذنب بشهوة تغلبه ونهمة لا يقاومها ، فيحرمه ربه رفقه ويمنعه رزقه فينتبه فيعرض عن شهوته ويرفض نهمته ويقبل على مولاه ، والذي يغضه الله تعالى ممن كفر به وأشرك معه غيره وأعرض بقلبه عنه ، فإنه يزيده مما يشغله به ويصرفه عنه بغضًا له ومقتًا ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا نُمّلِ لَهُمْ لِيَرْدَادُوّا إِنَّ مَا الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا نُمّلٍ لَهُمْ لِيَرْدَادُوّا إِنَّ مَا لَكُونَ النّاسُ أُمّلًةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرّحْنِي الله الله تعالى الله يعلنا لِمَن يَكُفُرُ بِالرّحْنِي الله وَمَعَلَى الله عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِمُكُوبِهِمْ أَبُونَا وَسُرُوا عَلَهَا يَشَكُونَ وَلَوْكَ وَلَوْكَ وَلَا يَكُونُ النّاسُ أُمّلًة وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرّحْنِي وَلِمُوبِهِمْ أَبُونَا وَسُرُوا عَلَهَا يَشَكُونَ وَالرَحْنِي وَلِمُوبِهِمْ أَبُونَا وَسُرُوا عَلَهَا يَشَكُونَ وَالرّحَوْنَ وَالله وَلِمُ وَلَوْكَ وَلَمْ يَلُولُونَ فَى وَلِمُكُوبِهِمْ أَبُونَا وَسُولُ الله به كفاه حوائجه وسهل له مرافقه ورزقه من حيث لا يحتسب ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّه وَمَعَلَمُ لَهُ يَحْمَلُهُ لَهُ يَحْمَلُ لَهُ يَعْمَلُ لَهُ يَعْلَى الله فَعَلَى الله فَهُو حَسَبُهُ وَ وَلَالله ويقوم بكفايته لئلا يشغله ] (٤) عنه شاغل بل يكون شغله به ووجهه إليه ، ومن شغل بشيء ويقوم بكفايته لئلا يشغله إلى الله عليه ويرجع عما شغل به إليه . والرزق الذي ويحرم به ] (٥) الرفق مما يملكه أو زوال ملكه عنه وأن يلتوي عليه أسباب رزقه فيقتر (١) عليه ويعسر عليه مطلبه .

وقد يجوز أن يكون معنى الرزق الشكر ، قال الله تعالى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُم تَكَذَبُون ) (^^) . فيكون أيران إلى الله على النعمة فيحرم الزيادة بحرمان الشكر ، ومن لم يكن في الزيادة فهو في النقصان .

<sup>(</sup>١) زاد في الأصل بعدها : عليه . ا.هـ . وهذه الزيادة ليست في ( س ) فضلًا عن أن السياق لا يحتملها .

 <sup>(</sup>٣) من هامش الأصل .
 (٣) من هامش الأصل .

 <sup>(</sup>٤) من هامش الأصل .
 (٥) في (س): يحرمه .

<sup>(</sup>٦) في (س): فقدر.

<sup>(</sup>٧) في هامش ( خ ) : وتجعلون التكذيب شكركم .

<sup>(</sup>٨) روي هذا القول عن علي – كرم الله وجهه – فيما أخرجه الطبري بسنده إليه قال : عن علي عن النبي ﷺ قال : ﴿ وَتَقِمَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ ثَكَيْرُونَ ﴾ ، قال : ﴿ شكر كم أنكم تكذبون ، قال : يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا ﴾ ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٠٨/٢٧ ) .

<sup>(</sup>٩) سقط من (خ).

وقوله الطِّيِكِمُ : « لا يرد القدر إلا الدعاء » يجوز أن يكون القدر يسبق بالدعاء كما يسبق بالقدر ، فيصرف المكروه المقدور بالدعاء المقدور ، كما قال النبي الطَّيِكُمُ وسئل : [٢١٤] أَرَأَيْتَ رُقِّى نَسْتَرْقِيهَا ودَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ هَلْ يَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّهُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى » (١) .

هذا إذا كان القدر سبق بأن يرد المكروه من القدر بالدعاء ، وإن كان المكروه مقدورًا أن يصيبه ويقع به فإن الدعاء يزيل تسخط ذلك المكروه المقدور ، ويكون الرضا به مقدورًا كما كان المكروه مقدورًا ، والمقدور إنما كان مكروهًا ؛ لأنه مسخوط مؤلم شديد المحتمل (٢) ، فإذا زال السخط صار المكروه محبوبًا وكان (٣) كأن المقدور المكروه المؤلم قد صرف عنه وجرى عليه مقدور ملذ محبوب كالإنسان يسقى دواء فيكرهه (١) لمرارته وبشاعته فيذوقه فلا يجد له مرارة ولا بشاعة فيتلذذه ، وإنما [٢٨/أ] يصير المكروه محبوبًا بالدعاء ؛ لأن الدعاء يقرب إلى الله تعالى ، وإنما يتقرب إلى الله تعالى من قربه الله إليه ، قال النبي المنتخل : [٣١٥] : « مَنْ أُذِنَ لَهُ بِالدُّعَاءِ لم (٥) يُحْرَمُ الإَجَابَةَ » (٢) ، فالداعي مقرب و (٧) المقرب مشاهد ، إما أن يشهد عاقبة المكروه بالثواب الموعود فيه في الآجل والمصروف عنه به من المكروه ما هو أشد منه في العاجل أو بشهود المقدر به (٨) .

وقوله: « ولا يزيد في العمر إلا البر » قال: ويكون البر مقدورًا للعبد أن يأتيه ، وتكون زيادة العمر مقدورًا . ويادة العمر مقدورًا بالبر المقدور ولو لم يكن البر مقدورًا لم تكن زيادة العمر مقدورًا .

ويجوز أن تكون زيادة العمر حسن الحال في مدة الحياة ، والأجل المؤقت الذي لا يتأخر ولا يتقدم ، وطيب الحياة في مدة الأجل ، كما قال الله ﷺ : ﴿ [ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا ] (٩)

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي خزامة عن أبيه في كتاب الطب باب ما جاء في الرقى والأدوية ، وقال : حسن صحيح ( ٣٩٩/٤ ) رقم ( ٢٠٦٥ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٣٢١/٣ ) رقم ( ١٥٥١٠ ) ، والحاكم في المستدرك عن الحارث بن سعد عن أبيه وسكت عنه الذهبي ( ٢٢١/٣ ) رقم ( ٧٤٣٢ ) ، والبيهقي في الاعتقاد عن أبي خزامة عن أبيه وصححه ( ١٤١/٢ ) ، والطبراني في الكبير عن أبي خزامة عن الحارث بن سعد عن أبيه ( ٤٧/٦ ) رقم ( ٤٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في (خ): المتحمل .
(٣) في (س): فكان .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : فيتكرهه . (٥) في ( س ) : لا .

<sup>(</sup>٦) سبق في اللوحة رقم ( ٨/أ ) . (٧) زيادة من ( خ ) يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : له .

<sup>(</sup>٩) في الأصل و ( س ) : ومن يعمل من الصالحات .

مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَكُمُ حَيَوْةً طَبِّبَةً ﴾ [النحل: ٤٧] وطيبة (١) الحياة بالارتفاق (٢) في معاشه واكتساب الطاعة لمعاده والبر هو الطاعة لله عَمَلَ فيما أمر والانتهاء عما زجر ، والرضا بما حكم وقدر ، قال الله عَمَلَ : ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ وَلَا اللّه عَمَلَ الْمَشْرِةِ وَلَلْكِنَ ٱلْبِرَ مَن ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلّذِينَ مَن الْمَمْ وَالْبِينَ وَالْبَقِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلّذِينَ مَن المَمْ واليسير من المدة إذا حصلا مع الطاعة للله في أمر الدين والرفق في المعاش من الكفاية في المؤونة وصون الوجه فكان العبد محمولًا في المكاره ميسرًا له اليسرى ، مصروفًا عنه العسرى ، صار فكان العبد محمولًا في المكاره ميسرًا له اليسرى ، مصروفًا عنه العسرى ، وبر القصير (٤) من العمر طويلًا ، قال : ويجوز أن يكون المراد بالبر بر الولد لوالده (٥) ، وبر الرجل ولده وقرابته وجيرانه ومن يعاشرهم ، فمن حسنت عشرته مع خلق اللّه [٨٦/ب] طابت حياته ، وفائدة العمر طيب الحياة .

#### باب في حلم الله تعالى على خلقه

حديث آخر: [٣١٦] حدثنا حاتم بن عقيل (١) حدثنا يحيى أخ أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيِّ عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه عَلِيْتُهِ: « مَا أَحَدُّ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّه أَنَّه يُشْرَكُ بِهِ ويُجْعَلُ لَهُ وَلَدُّ (٧) وَهُوَ يَزِزُقُهُم ويُعَافِيهِم » (٨).

<sup>(</sup>١) في (خ): طيب.

 <sup>(</sup>٢) هذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ وَيُهَيِّنْ لَكُرْ مِنْ أَشْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴾ [الكهن: ١٦] ، والمرفق من الأمر – كما جاء في لسان العرب مادة ( رفق ) .

<sup>(</sup>٣) في (س): فالتقصير.(٤) في (س): التقصير.

<sup>(</sup>٥) في ( س ) و ( خ ) : بوالديه .

 <sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : حدثنا يحيى بن إسماعيل قال . ا.هـ . وزاد في ( خ ) بعدها : حدثنا يحيى .
 (٧) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأَشْعَرِيُّ في كتاب التوحيد باب قول اللَّه تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الزَّرَاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ اَلْمَـنِينُ ﴾ [الداربات: ٥٠] ( ٢٦٨٧/٦ ) رقم ( ٢٩٤٣ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لا أحد أصبر على أذى من اللَّه ﷺ ( ٢١٦٠/٤ ) رقم ( ٢٨٠٤ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ [ازمر: ٨] ، (٢٤٤/٦ ) رقم ( ٢٤٢ ) ، والحميدي في مسنده ( ٢٠٨/٢ ) رقم ( ٢٤٢ ) ، والحميدي في مسنده ( ٣٤٧٠ ) رقم ( ٣٤٧٠ ) .

قال الشيخ كَلَّلَهُ: قال بعض العلماء: معنى الحليم والصبور واحد وهو من الصفات (۱) المتشابهة التي لولا ورود السمع (۲) لما جاز وصف الله بهما ، وقد سمى الله (۲) نفسه حليمًا في غير آية من كتابه ، ولم يسم نفسه صبورًا . فقالوا : يجوز أن يسمى الله حليمًا (٤) ويوصف بالحلم ، ولا يجوز أن يسمى صبورًا ؟ لأنه لم يرد السمع به (٥) ، وقال بعضهم : يجوز أن يسمى صبورًا ويوصف بالصبر ورووا (٦) خبرًا في الصبور .

وفرق بين الحلم والصبر بعضهم ، فقالوا : الحلم ينبئ عن (٧) التجاوز والعفو مع القدرة على الانتقام كرمًا وفضلًا ، والصبر ينبئ عن (٨) تحمل المكروه وتجرع الغصص ضرورة تكلفًا وتجلدًا ، والعفو والتجاوز والقدرة من صفات الله تعالى ، وليس التكلف والتجرع والضرورة من أوصافه ، تعالى عن ذلك ، فجوزوا وصفه بالحلم ومنعوا الصبر ، فالصبر من الخلق حبس النفس ومنعها عن شهواتها المحظورة فرضًا حتمًا ، وعن شهواتها المباحة تظرفًا (٩) وأدبًا ورياضة ، وقد قال الحكيم : لا ينبغي أن يفعل قليل الشهوة ولا كثيرها ، فإن كثيرها تلف ، وقليلها دناءة ، وحبس النفوس على تحمل المكاره وتجرع الغصص عند منازعة النفس إلى الاسترواح بالانتقام ، والجزع إما خوفًا مما هو أشد في المكروه منه من العقوبة عليه أو حاجة إلى الثواب [٧٨/أ] الموعود فيه ، والأذى كل ما يكره أو يسخط من قول ويؤلم ويغم من فعل .

فمعنى الصبر من الله ﷺ يجوز أن يكون حبس العقوبة عن المؤذي له بما يكره ويسخط ويبغض من الإشراك به وجعل الأولاد له ، وهو – جل وعز – قادر على الانتقام منهم والأخذ لهم والتدمير عليهم ؛ فهو يحبس عنهم عقوبته ويؤخر عنهم عذابه والأخذ ولا يعاجلهم بالعقوبة التي استحقوها على شركهم به وافترائهم عليه وهو مع تأخير العقوبة يرزقهم ويعافيهم ، فهو أصبر على الأذى من الخلق ؛ لأن الخلق يؤذون بما قد يجوز أن يكون ذلك لهم وفيهم ، وما يؤذى الله به لا يجوز عليه بوجه من الوجوه حقيقة (١٠) ولا مجازًا ولا إضافة . وهم إن صبروا صبروا ضرورة وتكلفًا ورقًا وعبودة ،

(٢) زاد في (س) بعدها: به.

(٩) في هامش (خ): الظرافة الكياسة.

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . ( ۳) السابق .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : وروى . (٧) في ( س ) : على .

<sup>(</sup>٨) السابق .

<sup>(</sup>١٠) في (خ): لا حقيقة .

ثم لا يحسنون إلى من يؤذيهم ، ففي الحديث إبانة عن كرم الله وفضله في ترك معاجلة العقوبة وتأخير العذاب وإدرار الرزق على المؤذي له ، وعافيته إياه ، فهذا كرمه في معاملة من يؤذيه ويكذب عليه ، وهو بغيضه وعدوه ، فما ظنك بمعاملته من يتحمل الأذى فيه ويثني عليه وهو وليه وحبيبه ، قال الله تعالى : ﴿ اللّهُ وَلِيُ ٱلّذِيكَ ءَامَنُوا ﴾ [المبترة: ٢٥٧] ، وقال : ﴿ يُمِيُّهُمْ وَيُحِبُونَهُم ﴾ [المائدة: ٢٥] سبحان الكريم الرحيم الرؤوف الحليم .

وفي الحديث أيضًا حثَّ على الصبر وتحمل الأذى فيما يصيب العبد ؛ مما يكرهه ويغمه ويؤلمه ويشق عليه ، كأنه الطَيِّيلِ يقول : إن اللَّه تعالى يؤذي بالغاية من الأذى وهو قادر على الانتقام منهم ، وهو يؤخر عنهم عقوبته ويحبس عنهم عذابه مع تعاليه عن جر منفعة فيه أو دفع مضرة عنه ؛ فالعبد المضطر المحتاج إلى الثواب الموعود على [ الصبر والحوف ] (١) من العقوبة المتوعد [٨٧/ب] على الجزع على أدنى أذى يلحقه ؛ ثم يعتاض (٢) عليه ما هو خير منه أولى وأحق أن يصبر (ن) .

### باب في غذاء الأبدان والأرواح

حدیث آخر : [۳۱۷] حدثنا حاتم ح یحیی ح یحیی ح هشام <sup>(۳)</sup> ح عمر بن أبي سلمة ، عن أبیه ، عن أبي هریرة ﷺ عن النبي ﷺ قال <sup>(۱)</sup> : ﴿ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ <sup>(°)</sup> أَیَّامُ آکُلِ وشُرْبِ وذِکْرِ – أَوْ <sup>(۲)</sup> – ذِکْرِ للَّهِ تَعَالَى ﴾ <sup>(۷)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل : الخوف والصبر ا.هـ . وهذا الترتيب غير متسق وباقي الجملة .

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ) : من العوض .

<sup>(7)</sup> في هامش الأصل وفي (m) و (4) : هشيم (4) . ا.ه. وهو الصواب (4) تهذيب الكمال للمزي

<sup>(</sup> ۳۷۰/۲۱ ) ترجمة رقم ( ۳۲٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها : إن .

<sup>(</sup>٥) أيام التشريق: ثلاثة أيام تلي عيد النحر، سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى، وقيل: سميت به؛ لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي تطلع، النهاية مادة (شرق)، (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٦) في هامش (خ): هذا شك الراوي.

<sup>(</sup>٧) الحَديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن نبيشة الهذلي في كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق ( ٨٠٠/٢ ) رقم ( ١١٤١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الحج باب النهي عن صيام أيام =

قال الشيخ يَظِيَّلُهُ : إن الله تعالى أمر (١) خليله - صلوات الله عليه - ببناء بيته ، فلما فرغ من بنائه أمره بأن يدعو إليه عباده فقال : ﴿ وَأَذِن فِي اَلنَّاسِ بِالْحَيِّجِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللهِ ﴾ الآية صحيل ضمامِر يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ ۞ لَيْشَهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللهِ ﴾ الآية الحج : ٢٧، ٢٧] ، فدعاهم فأجابوه ، فهم يأتونه في كل وقت وحين ، متوجهين نحوه قاصدين إليه ، يقولون : لبيك اللَّهم لبيك ، فإذا حلوا بفنائه وأناخوا ببابه طافوا حول بيته فقربهم وأدناهم وصافحهم بيده التي هي الحجر فقبًلوها ، قال النبي الطَيِّيلًا في الحُجَرِ : هُوَ يَهِينُ اللَّهِ التي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ ﴾ .

أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن عبد الله الصائغ النَّيْسَابُورِيُّ ، قال : ح الجسن بن محمد الزَّعْفَرَانِيُّ (٣) ، [ أبو بكر ] (٢) محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال : ح الجسن بن محمد الزَّعْفَرَانِيُّ (٣) ، قال : ح سعيد بن سليمان ، قال : ح عبد الله بن المؤمل ، قال : سمعت عطاء يحدث عن عبد الله بن عمرو (١) أن النبي الطَّيْنَ قال : [٣١٨] ﴿ يَأْتِي الرُّكُنُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ عِنْ عبد الله بن عمرو (١) أن النبي الطَّيِّ قال : [٣١٨] ﴿ يَأْتِي الرُّكُنُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ (٥) لَهُ لِسَانٌ وشَفَتَانِ يَتَكَلَّمُ عَنْ مَنْ اسْتَلَمَهُ بِالنَّيَّةِ ، وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ تَعَالَى التي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ ﴾ (١) .

قال الشيخ ﷺ: ثم خرجوا إليه يتعرضون لما عنده ويطلبون ما وعدهم بقوله: ﴿ لِيَشَهَدُواْ مَنْكِفِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٨] ، فأعطاهم ما سألوه وبلغهم ما أملوه وزادهم من فضله إنه لذو فضل عظيم ، وكمل قد [٨٨/أ] أهدى على قدر وسعه ، ومبلغ طاقته

منى ( ٢٦٣/٢ ) رقم ( ٢١٨٢ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه عن نبيشة الهذلي ( ٧٥/٥ ) رقم ( ٢٠٧٤١ ) ،
 والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب ( ٣١٢/٣ ) رقم ( ٢٠٦٠ ) ، والطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب ﷺ ( ١٨٨/٧ ) رقم ( ٧٢٣٦ ) ، وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة ( ٤٠/٥ ) ترجمة رقم ( ١٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في (س) بعدها: إبراهيم.(٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) الزَّعْفَرَانيُّ : بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة ، وفتح الفاء والراء المهملة ، والمشهور بها أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البزاز ، وانتسابه إلى الزعفرانة ، وهي قرية من قرى سواد بغداد تحت كلوذا ، وليس إلى بيع الزعفران ، وهو أحد الأئمة المعروفين ، الأنساب ( ٣٦٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : عمر .

<sup>(</sup>٥) أبي قبيس : أبو قبيس جبل بمكة ، النهاية مادة ( خشب ) ، ( ٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الحَديث أخرجه أحمد في مسنده حتى قوله : ( وشفتان ) بلفظه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص (٢١١/٢) رقم ( ١٦٨١)، وابن خزيمة في صعبحه ( ٢١١/٢) رقم ( ١٦٨١)، وابن خزيمة في صحبحه ( ٢٢١/٤) رقم ( ٢٧٣٧) رقم ( ٢٧٣٧) .

توسلًا إليه وقربة منه مفتقرين أشعروا قلوبهم التقوى فذبحوا النسائك وأهدوا الهدايا فتقبلها منهم بتقوى قلوبهم ، فقال : ﴿ لَن يَنالَ اللّهَ خُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ النّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧] ، فكانت التقوى هي الرافعة لتلك الهدايا إليه كما كان الكلم صاعدًا بالعمل الصالح إليه ، فلما قبلها منهم وحازها لديه وصارت له وحصلت عنده اتخذ لهم ضيافة ونصب لهم مائدة جمعهم عليها فأطعمهم مما عنده ، وهو ما تقربوا به إليه وقبله عنهم ، فصارت لهم مقبولة مطهرة وأذهب عنها وخامة (١) تصرفهم فيها ووباء مساكنتهم إليها ما طعمها إياهم وجاد بها عليهم فهم في ضيافته أيام منى التي هي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام تمام الضيافة .

حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ أخ ابن المبارك عن عبد الحميد بن جعفر بن (٢) سعيد بن أبي سعيد المقَبْرِيِّ ، عن أبي شريح الكَعْبِيِّ (٣) شه قال : قال رسول اللَّه عَيِّلَةِ : [٣١٩] « للطَّيْفِ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ » (٤) ، والضيافة ثلاثة أيام ، فاللَّه تعالى يوسع زواره ، وأهل ضيافته طعامًا وشرابًا ثلاثة أيام ثم هم بعد ذلك في عياله يجري عليهم مدة حياتهم ، ومن سنة الملوك أنهم إذا اتخذوا ضيافة أطعموا من على الباب كما يطعمون من في الدار ، فالكعبة البيت والحرم الدار ، وسائر أقطار الأرض باب الدار ، فعم اللَّه تعالى الجميع بضيافته فقال (٥) : ﴿ فَكُلُوا (١) مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨] ،

<sup>(</sup>١) الوخيم : الثقيل ، لسان العرب مادة ( وخم ) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : عن .

<sup>(</sup>٣) الكَمْبِيْ : بفتح الكاف وسكون العين المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ، هذه النسبة إلى أربعة الأول : منسوب إلى كعب بن عوف ، والثالث : منسوب إلى كعب خزاعة ، والرابع : منسوب إلى جده الأعلى ، الأنساب ( ١٥٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه بلفظ: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته » قالوا: وما جائزته يا رسول الله ؟ قال: « يوم وليلة » البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ( ٥٠٤٠ ) رقم ( ٣٧٢٥ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب القطة باب الضيافة ونحوها ( ٣/٢٥ ) رقم ( ٤٨ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة ( ٣٤٢/٣ ) رقم ( ٣٧٤٨ ) ، والترمذِيُّ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة وقال : حسن صحيح ( ٣٤٤/٤ ) رقم ( ٣٩٦٧ ) ، والدارمي في سننه ( ١٣٤/٢ ) رقم ( ٣٠٥٠ ) ،

<sup>(</sup>٥) في ( خ ) : فقالوا .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : كلوا .

وقال : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَلْقَالِعَ [٨٨/ب] وَٱلْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: ٣٦] ، ثم الناس أبدان وأرواح ، فأطعم الله تعالى ضيفه ومن على بابه بقوله على : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ ، فهذا غذاء الأبدان ، وأوسع أرواحهم من غذائها بقوله : ﴿ فَإِذَا فَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذَكُرُوا اللّه كَذَكُرُوا اللّه كَذَكُرُوا اللّه كَذَكُرُوا اللّه كَذَكُرُوا اللّه تعالى أَيْكُم الله والشراب غذاء الأبدان ، وذكر الله تعالى غذاء الأرواح ؛ لذلك أمرهم بالأذكار ليكون غذاء لأرواحهم كما أمرهم بالأكل غذاء الأبطعام ليكون غذاء لأبدانهم ، لذلك قال النبي الطّيخ : ﴿ أَيّامُ التّشْرِيقِ أَيّامُ أَكُلٍ وَشُوبٍ وَذِكْرِ للّهِ تَعَالَى » .

### باب في الشح والإيمان

حديث آخر : [٣٢٠] حدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى الحِمَّانِيُّ أخ خالد ، عن سهيل ، عن صفوان يعني ابن أبي يزيد ، عن القعقاع ، عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ اللَّهِ ودُخَانُ جَهَنَّمَ في جَوْفِ عَبْدِ أَبَدًا ، وَلا يَجْتَمِعُ الشُّحُ (٣) وَالإيمانُ في قَلْبٍ عَبْدِ أَبَدًا » (١٠) .

قال الشيخ ﷺ : الشح أشد البخل ، فإن البخل أكثر ما يقال إنما يقال في النفقة وإمساكها ، قال الله تعالى : ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ. يَوْمَ ٱلْقِيكَـمَةِ ﴾ [آل عمران : ١٨٠] ، وقال في الشح : وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَقْشِدِدً ﴾ [محمد: ٣٨] ، وقال في الشح :

<sup>(</sup>١) في الأصل : فاذكروا .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) الشح: أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل ، وقيل : هو البخل مع الحرص ، وقيل : البخل في أفراد الأمور وآحادها والشح عام ، وقيل : البخل بالمال والشح بالمال والمعروف ، النهاية مادة (شحح) ، ( ٢٨١ ) . الأمور وآحادها والشح عام ، وقيل : البخل بالمال والشح بالمال والمعروف ، النهاية مادة ( شحح ) ، ( ٢٨١ ) ، وأخرجه البخديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظه عن أبي هريرة في فضل البكاء من خشية الله وأخرج الترميذي جزأه الأول حتى ( جهنم ) في كتاب الزهد باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله وقال : حسن صحيح ( ٤/٥٥ ) رقم ( ٢٣١١ ) ، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كاملًا بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الجهاد باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه ( ٣/١٠ ) رقم ( ٢٣١٩ ) ، وأحمد في مسنده وابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد باب فضل غزو البحر ( ٢٧٧/٢ ) رقم ( ٢٧٧٢ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢/٢٥٢ ) رقم ( ٧٤٧٤ ) ، والحاكم في المستدرك بلفظه ( ٢/٢٨ ) رقم ( ٢٣٩٥ ) .

﴿ أَشِحَّةً عَلَى اَلْخَيْرُ أُولَتِكَ لَرَ يُوْمِنُوا ﴾ [الأحزاب: ١٩] ، وقال : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَقْسِهِ عَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩] ، فالشح ينبئ عن الكزازة (١) والامتناع والتأبي وقلة المؤاتاة (٢) ، فهو يكون في المال خاصة وفي جميع منافع البدن عامة ، فالإيمان هو التصديق ، ومن التصديق تصديق الله ﷺ فيما تكفل به من الأرزاق وفيما وعد من الخلف على الإنفاق والثواب في العقبي .

والبخل يكون من سوء الظن بالله ؛ لأنه يخاف [٨٩/أ] أن لا يخلف عليه ولم يتمكن تحقيق الثواب من قلبه فالبخل بالمال من سوء الظن (٣) [ وسوء الظن ] (٤) يوهن التصديق ، والامتناع وقلة المؤاتاة والتأبي قد يكون فيما بين العبد وأوامر الله تعالى وفروضه وأقضيته (٥) وأحكامه وفيما بينه وبين خلق الله تعالى في ترك المعاونة لهم والشفقة عليهم والنصح لهم ، فالامتناع والتأبي عند الأوامر يوهن التصديق بقبولها وصعوبة الانقياد وقلة المواتاة يوهن التصديق بالقدر [ وقد قال التليين : [٣٢١] « لا يُؤمن عَبد – ثَلاثَ مَرَّاتٍ (٢) – حَتَّى يُؤمِنَ بِالْقَدَرِ » (٧) ] (٨) فمن صدق بالقدر انقاد للأحكام ومن كان ممتنعًا قليل المعاونة تاركًا للنصح للمؤمنين غير مشفق عليهم فكأنه ليس منهم ، وقال النبي التليين : [٣٢٦] « المؤمنون كالبنيان يَشُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا » (٩) ، وقال التليين :

<sup>(</sup>١) الكزازة : اليبس والانقباض ، لسان العرب مادة (كزز) .

 <sup>(</sup>٤) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٦) في هامش ( خ ) : أي قال الطِّيخُ هذه الكلمة ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن جابر بن عبد اللَّه في كتاب القدر باب ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره ، وقال : ( هذا حديث غريب من حديث جابر لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن ميمون وعبد اللَّه بن ميمون منكر الحديث ، ( ٤٠١/٤) ، وقم ( ٢١٤٤) ، وابن ماجه في سننه بنحوه عن علي في افتتاح الكتاب باب في القدر ( ٣٢/١) رقم ( ٨١) ، وأحمد في مسنده عن عبد اللَّه بن عمرو ( ٢١٢/٢) رقم ( ٥٩٠٠) ، وابن عدي في الكبير عن سهل بن سعد ( ١٧٢/١) رقم ( ٥٩٠٠) ، وابن عدي في الكامل عن جابر ( ١٨٨/٤) ترجمة رقم ( ١٠٠٢) .

<sup>(</sup>٨) سقط من (س).

<sup>(</sup>٩) هذا معنى حديث لفظه: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري عن أبي موسى في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ( ١٨٢/١) رقم ( ٢٦٧٤) ، ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ( ١٩٩/٤) رقم ( ٢٥٨٥) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم وقال: صحيح ( ٢٥/٤) رقم ( ٣٢٥/١) ، والنسائى في سننه الكبرى في كتاب الزكاة باب أجر الحادم إذا تصدق بإذن مولاه ( ٢١/٢) ) رقم ( ٣٣٤١) .

[٣٢٣] « واللَّهِ لا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا » (١) ؛ فالشح من جميع وجوهه يخالف الإيمان وحقيقته ، فلذلك قال النبي الطِّيئة : « لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدًا » .

والمعنى في الإيمان حقيقة الإيمان الذي هو حقه وموجبه كما أخبر حارثة عن نفسه من حقيقة الإيمان وتمكن التصديق من قلبه بما أخبر الله عنه حتى صار كأنه يشاهده شهود عيان ، فمن تحقق في إيمانه وصدق بإيقانه سهل عليه ترك الدنيا والعزوف عنها كما قال النبي التَّكِينِ في قوله : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْدِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِيِّ ﴾ كما قال النبي التَّكِينِ في قوله : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْدِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِيِّ ﴾ [٢٢] « إِذَا دَخَلَ النُّورُ في الْقُلْبِ انْشَرَحَ وَانْفَسَحَ » . قيل : فما (٢) عَلامَةُ ذَلِكَ ؟ (٣) ، قَالَ : « التَّجَافي عَنْ دَارِ الغُرُورِ والإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الغُرودِ والإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الغُودِ (٤) » (٥) . فأخبر أن من نور الإيمان قلبه وشرح الله للإسلام صدره سهل [٩٨/ب] عليه الإعراض عن الدنيا ، فمن عكف عليها وبخل بها وسكن إليها وشح عليها لم يتخامر (١) حقيقة الإيمان قلبه شهودًا وإن أقر بلسانه ، ولم ينطق على تكذيبه عقدًا فهذا مؤمن ضعيف الإيمان ، قال النبي النَّيُنُ : [٣٤٥] « وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمان » (١) ؛ فوصف مؤمن ضعيف الإيمان ، قال النبي النَّيُنُ : [٣٤٥] « وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمان » (١) ؛ فوصف

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ص ٣٤٠) رقم ( ٩٨٠)، ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ( ٧٤/١) رقم ( ٥٤)، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام ( ٣٠٠/٤) رقم ( ١٩٣٥)، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب الاستئذان باب ما جاء في إفشاء السلام، وقال: حسن صحيح (٥٢/٥) رقم ( ٢٦٨٨)، وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب باب في الإيمان ( ٢٦/١) رقم ( ٦٨).

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها: « والاستعداد للموت قبل نزوله » .

<sup>(</sup>٥) زاد في (س) بعدها: والاستعداد للموت قبل نزوله ا.ه. . والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود ، وقال الذهبي : عدي بن الفضل ساقط ( ٣٤٦/٤ ) رقم ( ٧٨٦٣ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٥٢/٧ ) رقم ( ٢٥٠٥ ) ، وابن المبارك في الزهد عن محمد بن علي ( ص ٢٠١ ) رقم ( ٣١٥ ) ، وقل ( ٣١٥ ) ، وقد أعله الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ( ١٨٩/٥ ) رقم ( ٢١٨ ) ، ونقل ذلك عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية قال : ( وروي من طرق كلها وهم ) وتبعه قائلًا : ( وهو الصواب ) (٢٠٤٢ ) ، وقم ( ٢٠٣٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في هامش (خ): أي لم يخالط.

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي بكر في كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ( ٦٩/١ ) رقم ( ٤٩ ) ، وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخُدْرِيُّ في أول كتاب الملاحم باب الأمر والنهى ( ٢٣/٤ ) رقم ( ٤٣٤٠ ) ، والترمذِيُّ في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في تغيير المنكر =

۲۳٤ ــــــ باب في النهي عن قتل النمل

الإيمان بالضعف ولم ينفه ، كذلك – إن شاء الله – قوله : « لا يجتمع الشح والإيمان (١) في قلب عبد أبدًا » (٢) .

# باب في النهي عن قتل النمل

حدیث آخر: [٣٢٦] حدثنا حاتم ح یحیی ح یحیی ح حاتم بن إسماعیل ، عن أبی بکر بن یحیی ، عن أبی عن أبی هریرة شه ، عن النبی الطّیخ قال: « نَـزَلَ نَبِیِّ مِنَ النّبِیاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ ، فَرَجَعَ فَأَمَرَ بجهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تحتِهَا ، وأَمَرَ بِقَرْيَتِهَا فَأُخْرِقَتْ بِالنّارِ ، فَأَوْحَى اللّه تَعَالى (٣) : فَهَلا نَمْلَةً وَاحِدَةً ؟ » (١) .

وروى في حديث آخر : [٣٢٧] « أَنَّه مَرَّ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ بِقَزيَةِ أَوْ مَدِينَةِ أَهْلَكُهَا اللَّهُ وَأَهْلَهَا فَقَالَ : يَا رَبِّ قَدْ كَانَ فِيهِم صِبْيَانٌ ودَوَابٌّ ومَنْ لَم يَقْتَرِفْ الذَّنْبَ فَهُوَ الذي نَـزَلَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَلَدَغَتْهُ النَّمْلَةُ » (°) (١) .

قال الشيخ كِلَمْلهُ : إن كان هذا النبي الذي أحرق قرية النمل هو هذا القائل ، فقد

<sup>=</sup> باليد أو باللسان أو بالقلب وقال : حسن صحيح ( ٢٦٩/٤ ) رقم ( ٢١٧٢ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإيمان وشرائعه باب تفاضل أهل الإيمان ( ٣٣٢/٦ ) رقم ( ١١٧٣٩ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في صلاة العيدين ( ٢٠٦/١ ) رقم ( ١٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : أي لا يجتمع الشح وقوة الإيمان .

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ): ولم يفسر الشارح قوله الطّيكة : ( لا يجتمع غبار في سبيل اللّه ودخان جهنم في جوف عبد أبدًا » .

<sup>(</sup>٣) زاد في (س) بعدها: إليه.

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب بدء الخلق ، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ( ١٢٠٦/٣ ) رقم ( ٣١٤١ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب النهي عن قتل النمل ( ١٧٥٩/٤ ) رقم ( ٢٢٤١ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب ، باب في قتل الذر ( ٣٦٧/٤ ) رقم ( ٥٢٦٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن الحسن في كتاب ما قذفه البحر باب قتل النمل ( ٣١٣/٢ ) رقم ( ٤٨٧١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣١٣/٢ ) رقم ( ٨١١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه وقد ذكر هذه الرواية المنذري في الترغيب والترهيب (٣٨٥/٣) ، وابن حجر في الفتح (٣٥/٦) ، والمناوي في فيض القدير (١٣٠/٢) ، وإبراهيم الحسيني في البيان والتعريف (١٣٠/٢) ولم يعزها أحد منهم إلى راويها .

يجوز أن يكون الذي جرى عليه من إحراق قرية النمل تنبيهًا له على اعتراضه على الله ﷺ وذلك أن لله ﷺ أن يفعل بعباده ما يشاء من رحمة وعذاب ؛ لأن الخلق خلقه ، والملك ملكه وليس فوقه آمر ولا له زاجر ، فلا يكون له أن يخالف أمره أو يحدث في ملكه بغير إذن ، بل هو اللَّه (١) الذي لا إله غيره خلق الخلق حين شاء لما يشاء ، فإن رحمهم ونعمهم فهو المتفضل في ذلك ، وإن هو عذبهم وآلمهم فهو العدل [٩٠٠] الذي لا يجور ، وله أن يفعل ما يشاء ، قال النبي الطِّيِّينُ : [٣٢٨] ﴿ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَاءِ والأَرْضِ لَعَذَّبَهُم وَهُوَ لَهُم غَيْرُ ظَالِم » (٢) ، فهو لا يسأل عما يفعل [ وهم يسألون ٢ (٣) ، وإنما يسأل من هو تحت قدرةً غيره وفوقه آمرٌ وله سانٌّ سنٌّ له سنة وبين له طريقة وأمره ونهاه وحدُّ له حدودًا ، فإن جاوزها أو عدل عما بين له من السنة ويخالف الأمر ويرتكب النهي وقع عليه السؤال ، وكان في ذلك جائرًا ظالمًا ، قال اللَّه تعالى : ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفَعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] ، فيجوز أن يكون هذا النبي لما قال ما قال في الأمة التي أهلكها الله كان منه ذلك شبه الاعتراض على ربه ، ولم يكن له ذلك . وسأل عما لا ينبغي له السؤال عنه ابتلاه اللَّه بالنملة التي عضته فأحرق قريتها ، فقال اللَّه له: « فهلا نملة واحدة ؟ » ، كأنه قال له: إنك عبدٌ مأمور منهيٌّ جنت عليك نملة واحدة فأحرقت أمة منها ، فكيف تعترض على مالكِ يفعل في ملكه ما يشاء ؟ ليكون ذلك زجرًا له عن مثل ما أتى به من الاعتراض وتأدبًا فيما تعدى من (٤) طور العبودية ، ولم يستسلم للَّه الملك القادر الجبار القاهر ، ويكون إحراقه إياها نوعًا من الإفناء والقتل مع جواز ذلك في شريعته ، فلا يكون ذلك منه (°) ارتكاب ذنب وجناية على أمة لا ذنب لها ، كما كان نتف الريش والتعذيب بالشمس للطير الذي ليس عليه أمرٌ ولا نهيّ جائزًا لسليمان الطَّيِّين حين توعد الهدهد فقال : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ

<sup>(</sup>١) في (خ): القادر.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي بن كعب في أول كتاب السنة باب في القدر (٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي بن كعب في أول كتاب السنة باب في القدر (٢٩/١) رقم (٢٩/١) وابن ماجه في سننه الكالم الكبرى (٢٠٤/١) رقم (٢٠٦٦٣)، والبيهقي في سننه الكبرى (٢٠٤/١) رقم (٢٠٢٦)، وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن زيد بن ثابت وابن حبان في صحيحه (٢/٢٠٥) ، والطبراني في الكبير (٢٢٣/١٨) رقم (٢٥٥) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذه الطريق ثقات (٢٩/٧) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . ( ٤) في ( س ) : عن .

<sup>(</sup>٥) من هامش الأصل.

لَأَاذَبُكَنَّهُ ﴾ [النمل: ٢١] وكما كان (١) في شريعته إتلاف الحيل الجياد التي ضرب أعناقها [٩٠/ب] وسوقها لا للقربان ولا ذبحًا كما يذبح البهائم للانتفاع بها ، وقد أمر النبي التَظِيَّةُ بقتل خمس في الحرم من غير جناية وهي الحية والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور (٢) ، وفي خبر آخر : الحدأة (٣) . وقال : [٣٢٩] « مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ كَذَا » (٤) ونهى عن استحيائها .

حدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى ح زيد بن حباب أخبرني داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد العَبْدِيِّ قاضي خراسان عن أبي الأعين عن أبي الأحوص الجُشَمِيُّ (°) أنه سمع ابن مسعود شه قال: سمعت رسول اللَّه يقول: [٣٣٠] « مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَا كَافِرًا » (١) .

حدثنا محمد بن الحسن الأُزْرَكْيَاني (٧) ح أبو مسلم الكَجِّيُ ح أبو عاصم عن محمد

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : جاز .

<sup>(</sup>۲) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن جبير في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ( ۸۰۸/۲) رقم ( ۱۲۰۰) ، والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عمر في كتاب مناسك الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ( ۳۷۳/۲) رقم ( ۳۸۱۱) ، ومالك في الموطأ عن هشام ابن عروة عن أبيه ( ۳۰/۱) رقم ( ۷۹۱) ، والدارمي في سننه عن عائشة ( ۵۲/۲) رقم ( ۷۸۱۷) ، وأحمد في مسنده عن ابن عمر ( ۷۲/۲) ) رقم ( ۵۱۲۲) .

 <sup>(</sup>٣) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة في كتاب الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ( ٢٥٦/٢ ) رقم ( ١١٩٨ ) ، والدارمي في سننه ( ٢٥/٢ ) رقم ( ١٨١٧ ) .
 (٤) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود مرفوعًا ولفظه : « من قتل حية فله سبع حسنات » ( ٤٢٠/١ ) رقم ( ٣٩٨٤ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٢/١٢ ) رقم ( ٥٦٣٠ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٠٩/١ ) رقم ( ٢٠٤٩ ) ) ، وقد صحح الدارقطني في العلل الواردة من الأحاديث النبوية حديث ابن مسعود المرفوع ( ٢٧٤/٥ ) رقم ( ٢٧٤/٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) الجُشَييُّ : بضم الجيم ، وفتح الشين ، وفي آخرها الميم ، هذه النسبة إلى قبائل منها جشم بن الخزرج ،
 الأنساب ( ١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن ابن مسعود ( ٣٩٤/١ ) رقم ( ٣٧٤٦ ) ، والأَزْدِيُّ في جامعه بلفظه ( ٤٣٦/٢ ) رقم ( ١٩٦٢١ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب ( ٢٦٢/٤ ) رقم ( ١٩٩١٥ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٢١/٩ ) رقم ( ٣٠٣٠ ) ، والشاشي في مسنده ( ٢٢١/٢ ) رقم ( ٤٣٨ ) ، والطَّيَالِسِيُّ في مسنده ( ٤٢/٢ ) رقم ( ٣١٠ ) ، والطبراني في الكبير ( ٣٥١/٩ ) رقم ( ٩٧٤٥ ) ، والخطيبِ البَّغْدَادِيُّ في تاريخ بغداد بلفظه ( ٣٢٤/٢ ) ترجمة رقم ( ٦٩٠ ) .

<sup>(</sup>٧) الأَزْرَكْيَانيُّ : بفتح الأَلف وسكون الزاي وفتح الراء وسكون الكاف وفتح الياء آخر الحروف ثم الأُلف =

ابن عجلان <sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ في الحيات : [٣٣١] «مَا سَالْمُنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا » <sup>(٢)</sup> وأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ <sup>(٣)</sup> .

فكذلك يجوز أن يكون قتل النمل كان (٤) غير منهي عنه أو مأمورًا به في شريعة ذلك النبي ، وكذلك الإحراق ؛ إذ ليس في الإحراق إلا الإهلاك والإفناء بالآلام ، وقد أمر النبي الطّيّلا بإحراق بعض الكفار ثم نهى عنه (٥) فكان أمره به سائغًا جائزًا ، ولولا ذلك ما أمر به ، ثم نسخ ذلك بالنهي عنه ، وسمل (١) أعين قوم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الشمس يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا ثم نهى (٧) عن المثلة (٨) .

وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى أزركيان ، وهو اسم مجوسي من أهل بخارى كان تاجرًا خرج من بخارى
 في التجارة إلى الصين ، ثم خرج من الصين إلى البصرة ، ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب في فأسلم على يديه ، ومن أولاده : أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن باباج بن الأزركيان من أهل بخارى ،
 الأنساب ( ٨٧/١ ) .

- (١) زاد في ( س ) بعدها : عن أبيه .
- (۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في قتل الحيات ( ٣٦٣/٤ ) رقم ( ٣٦٣/٤ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٦١/١٢ ) رقم ( ٣١٥٦ ) . وابن حبان في صحيحه ( ٤٦١/١٢ ) رقم ( ٣١٥٦ ) .
- (٣) يشير بذلك إلى ما أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مغفل رفعه قال : « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم » كتاب الصيد باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ( ١٠٨/٣) رقم ( ٢٨٤٥) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب الصيد باب ما جاء في قتل الكلاب وقال : حديث عبد الله ابن مغفل حديث حسن صحيح ( ٢٨/٤) رقم ( ١٤٨٦) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيد والذبائح باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها ( ١٤٨/٣) رقم ( ١٧٩١) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصيد باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ( ١٠٦٩/٢) رقم ( ٣٢٠٥) . ( ٢٠٩٨) .
- (°) من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله عن أي هريرة هي قال : « إن وجدتم فلانًا وفلانًا فاحرقوهما بالنار » ، ثم قال حين أردنا الخروج : « إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما » ، ( ١٠٩٨٣ ) رقم ( ٢٨٥٣ ) ، وقد أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والترمذِيُّ وصححه .
- (٦) سمل أعين القوم : أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها . وقيل : هو فقؤها بالشوك . وإنما فعل بهم ذلك ؟
   لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بمثله ، النهاية مادة ( سمل ) ، ( ٤٠٣/٢ ) .
   (٧) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : بعد ذلك .
- (٨) المثلة : يقال : مثلت بالحيوان أمثل به مثلًا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه
   أو أذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه ، النهاية مادة ( مثل ) ، ( ٢٩٤/٤ ) ، والنهي عن المثلة ورد في أحاديث =

فكذلك يجوز أن يكون كان مباحًا إهلاك هذه الأمة التي هي النمل – كما هو (١) مباح قتل أمم خمس وإهلاكهم ، فكذلك يجوز أن يكون كان مباحًا إحراق ما جاز إهلاكه ، فيكون ذلك النبي الطّيّلا أهلك وأفنى ما يجوز (٢) إهلاكه [٩١] وإفناؤه بألم النار كما جاز إهلاك هذه الأمم بألم القتل .

ومما يدل على ذلك قوله ﷺ: « إلا (٣) نملة واحدة » إنما نبه على أنه فعل ذلك بأمة لم تجن عليه منها إلا واحدة ، فقوله : « إلا نملة واحدة » دليل على أنه لو أحرق واحدة منها لم يعاتب عليه وإنما عوتب – إن شاء الله – على أنه فعل ذلك للانتقام لنفسه والتشفي منها لا لأمر سبق وكان الفعل مباحًا غير منهي عنه .

## البيع عن اليمين الكاذبة في البيع

حديث آخر: [٣٣٢] حدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى ح عبد العزيز عن العلاء (٤) عن أبيه عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله عَيِّكِ : « اليَمِينُ الكَاذِبَةُ مُنْفِقَةٌ (٥) للسَّلْعَةِ مُعْجِقَةٌ (١) لِلكَسْب » (٧).

قال الشيخ كِثَلَلْهِ : معناه - إن شاء الله - أن اليمين الكاذبة في البيع أنه أعطى

كثيرة منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يزيد الأَنْصَارِيِّ قال : « نهى النبي عن النهبى
 والمثلة ، كتاب المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه ( ٨٧٥/٢ ) رقم ( ٢٣٤٢) .

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : أنه .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) بعدها : له .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و ( س ) أما في ( خ ) : « هلا » وهو ما ورد في الحديث .

<sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها : ابن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٥) منفقة : يقال : نفقت السلعة فهي نافقة ، النهاية مادة ( نفق ) ، ( ٩٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) ممحقة : المحق النقص والمحو والإبطال ، النهاية مادة ( محق ) ، ( ٣٠٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجة البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ( ٧/٥/٢) رقم ( ١٩٨١) ، ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع ( ١٢٢٨/٣) رقم ( ١٦٠٦) ، وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب البيوع باب في كراهية اليمين في البيع ( ٣/٥٧) رقم ( ٣٣٣٥) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب البيوع باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب ( ٦/٤) رقم ( ٦٠٥٢) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٣٥/٢) رقم ( ٢٠٥٢) .

بالسلعة كذا وكذا ينفق السلعة في حسبان الحالف وظنه كأنه [ يقدر في نفسه ] (۱) ، ويظن أنه إذا حلف على ذلك صدقه المشتري وأعطاه ما أراد ، فإن كان القدر من الله قد سبق له بذلك ، وكان الله تعالى جعل ذلك رزقًا له نفقت سلعته ، وأما إن لم يكن سبق القضاء والقدر به لم تكن اليمين منفقة للسلعة ، وكذلك إذا حلف على (۲) أنه اشتراها بكذا ( $^{7}$ ) وهو كاذب فإنه يقدر أن يربح عليها ويحسب أنه يصدق عليه ويظن أن يمينه على ذلك مما يطيب نفس المشتري فربما كان كما قدر وربما خالف تقدير الله تقدير الله تقدير الحالف في نفسه ، فإن وافق تقدير الله ظنه وتقديره في نفسه فباع السلعة بما حلف عليه محق ذلك كسبه وأذهب بركة تجارته  $^{(3)}$  وكسبه إما بتلف يلحقه في ماله أو يطف عليه مورثه من لا يحمده  $^{(9)}$  ويقدم على من  $^{(7)}$  لا يعذره ، فأي محق لكسب أكثر من ذلك أو أشد  $^{(9)}$ .

#### باب في الكرم والعفو والتواضع

حديث آخر : [٣٣٣] حدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى أخ عبد العزيز عن العلاء (^) عن أبي هريرة ﴿ قَالَ : قال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ مَا نَقَصَتْ أَخَدًا صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، ومَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلا عِزًا ، ومَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا (٩) ﴾ (١٠) .

قال الشيخ ﷺ : هذا تشجيع من النبي الطِّيخة للعبد فيما يهوله ، وتسهيل منه فيما

<sup>(</sup>١) في (س): قارر . (٢) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل .(٤) سقط من (خ) .

<sup>(°)</sup> في (س): يحمد .(۱) سقط من (س) .

 <sup>(</sup>٧) زاد في (خ) بعدها : نعوذ بالله من الخذلان . (٨) زاد في (س) و (خ) بعدها : عن أبيه .

<sup>(</sup>٩) في هامش (خ): أي بهذه الخصلة.

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب العفو والتواضع (٢٠٠١/٤) رقم (٢٠٨٨) ، والترمذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب البر والصلة باب ما جاء في التواضع وقال : حسن صحيح (٣٧٦/٤) رقم (٢٠٢٩) ، ومالك في الموطأ بألفاظ مختلفة مرسلًا (٢٠٠/٢) رقم (١٨١٧) ، والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة (٢٨٦/١) رقم (٢٨٦/١) رقم (٢٨٦/١) ، وأحمد في مسنده (٣٨٦/٢) رقم (٣٨٦/٢) ، ولم أقف في أي من روايات الحديث على لفظة «بها».

يعسر عليه ، وإزالة ظن (١) السوء بالله ﷺ عن العبد ، وتكذيب للشيطان فيما يعد العبد من الفقر في الإنفاق والصدقة ، فقوله : « ما نقصت أحدًا صدقة من مال » يجوز أن يكون معناه أن يراد بالصدقة الزكاة المفروضة ، فإخراج الزكاة لا ينقص من مال العبد شيئًا [لأنه إذا حال الحول على مائتي درهم في يده وجب حق المساكين في خمسة منه ] (٢) فكأن ماله الذي يجوز له التصرف فيه ويطيب له إمساكه عنده مائة وخمسة وتسعون درهمًا ؛ لأن الخمسة منها حق المساكين ، فإخراج الخمسة لم (٣) ينقص من المال الذي هو نصيبه من المائتين وهو المائة والخمسة والتسعون ، والذي أخرج كأنه لم يكن ناقصًا (٤) يكن ماله ، وإنما كان مال المساكين في يده فإخراجه إليهم ورده عليهم لم يكن ناقصًا (٤) من ماله شيئًا .

ويجوز أن يكون معناه أن اللَّه تعالى يخلف عليه مما أنفق [ منه أو ] (°) تصدق عنه عنه عنه منه وأكثر وأطيب ، فقد قال تعالى : ﴿ وَمَا ٓ أَنفَقَتُهُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُغُلِفُهُ ﴾ يما هو خير منه وأكثر وأطيب ، فقد قال تعالى : ﴿ وَمَا ٓ أَنفَقَتُهُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُغُلِفُهُ ﴾ [سبأ: ٣٩] ، ويجوز أن يبارك له في الباقي فينوب الباقي عنده منابه ومناب ما أنفق به وتصدق به (٦) وأضعافه ، فإن خرج عن هذه [٩٢] أالوجوه فقد حصل له عند اللَّه ما أنفقه فهو له عنده مدخر ، فكأنه أحرزه واستوثق منه في الحفظ له والصون مما يفنيه ويذهبه ، فقد قال اللَّه تعالى : ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَذُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ [النحل: ٩٦] .

إذن فالناقص ما ينفد ويفنى لا ما يصان فيبقى ، والعفو هو التجاوز عن المسيء إليك والجاني عليك فيسبق إلى وهم الإنسان أن ترك الانتقام ممن أساء إليه ، وعقوبة من جنى عليهم ذل وعجز وهوان يلحقه ، وليس كذلك بل الله تعالى يزيده بذلك عزَّا بأن ينتقم له من المسيء إليه وينتصر له من الجاني عليه ، ومن كان الله منتقمًا له ، ومنتصرًا ممن (٧) جنى عليه فهو العزيز الذي لا أعز منه ، فإن فعل الله ذلك به في الدنيا فقد زاده عزَّا هو أعز من اعتزازه في نفسه بالانتقام والعقوبة ، وإن أخر ذلك إلى الآخرة ، فاقتص له من حسنات الظالم له وطرح سيئاته على الجاني عليه ذل الظالم ذلًا لا ذل مثله فيكون (٨)

<sup>(</sup>١) في (س): خلق . (٢) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) في (س): لا. (٤) زاد في (خ) بعدها: له.

 <sup>(</sup>٥) سقط من (س).
 (٦) زاد في (س) و (خ) بعدها: فهو يخلفه.

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : مما .

<sup>(</sup>٨) زاد في الأصل بعدها : الذي . ا.هـ . وهي ليست في ( س ) وغير ملائمة للسياق .

مثل الذي (١) يطؤه أهل المحشر ، ويطرح الظالم بدله في النار أو يستوهب الله منه جناية الجاني عليه وظلم الظالم له ، فأي عز يبلغ عز من يستوهب منه مالك الملوك وسيد السادات والحي القيوم ، ثم يعوضه على ما جني عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ومن تواضع لله في الدنيا رقًا وعبودة في ائتمار أمره وانتهاء نهيه والاستسلام لحكمه رفعه الله في الآخرة على سرير خلد لا يفنى ، ومنبر ملك لا يبلى ، ومن تواضع لله في احتمال مؤن خلقه كفاه الله كل مؤنة وتولى أمره وتوكل له ، فأية رفعة تبلغ هذا ؟ وأية مرتبة تكون فوق مرتبة من يكون الله وكيله ومتولي أموره ؟ ومن تواضع لله في قبول الحق [٩٦/ب] ممن دونه قبل الله منه مدخول طاعاته ، وجازاه بقليل حسناته رفيع درجاته ، ومن تواضع لله في حفظ عباده والذب عنهم رفعه ويتولى إذلال عدوه له بقوله : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ شُلْطَنُ ﴾ [الحبر: ٢٤] . فمن أرفع منزلة وأجل قدرًا ممن يكون الله متولي الذب عنه والناصر له ؟ سبحانه ما ألطفه بعباده المؤمنين ، وأجزل ثوابه للمحسنين ، وأحسن تجاوزه عن المسيئين ! .

### باب في ضحك الله تعالى

حديث آخر: [٣٣٤] حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ح عبد الله بن محمد البَغَوِيُّ حدثني (٢) أحمد بن منصور الرُمَادِيُّ (٣) ومحمد بن إبراهيم البزاز قالا ح أحمد ابن عتابِ حدثني عيسى بن يونس حدثني سعيد بن عثمان البَلَوِيُّ (٤) عن عروة بن سعيد الأَنْصَارِيُّ عن أبيه عن الحصين بن وحوح أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ البَرَاءِ مَرِضَ فَأْتَاهُ (٥)

<sup>(</sup>١) في (س): الذر.

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : قال .

<sup>(</sup>٣) الرَّمَادِيُّ : بفتح الراء والميم وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى موضعين أحدهما إلى رمادة اليمن ، قرية بها ، والثاني منسوب إلى رمادة فلسطين ، ومن رمادة اليمن أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار بن معارك الرمادي ، وكان ثقة صدوقًا مكثرًا ، صنف « المسند » ، الأنساب ( ٣٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) البلوي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة واللام ، وفي آخرها الواو ، هذه النسبة إلى « بلى » وهي قبيلة من قضاعة ، الأنساب ( ٢٨٦/١ ) . وجاء في حاشية الأنساب أن « بلى » قرية ببلخ .

<sup>(</sup>٥) السابق .

النَّبِيُّ الْتَغِيْلِا يَعُودُهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأَهْلِهِ: ﴿ إِنِّي لأَرَى طَلْحَةَ قَدْ حَدَثَ فِيهِ المؤتُ ، [ فَإِذَا لُوقِي النَّبِيُ التَّغِيلِا بَنِي سَالِم بْنِ تُوفِي ] (١) فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ وأُصَلِّيَ عَلَيْهِ ﴾ ، فَلَمْ يَتِلُغ النَّبِيُ التَّغِيلِا بَنِي سَالِم بْنِ عَرْفٍ حَتَّى تُوفِي ، وَجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ، وَكَانَ فِيمَا قَالَ طَلْحَةُ : ادْفِنُونِي وأَلْحِقُونِي بِرِبِّي وَلا تَدْعُوا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ اليَهُودُ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ التَّغِيلِا فَوَقَفَ عَلَى يَرِبِّي وَلا تَدْعُوا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ اليَهُودُ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ الطَّهِ فَوَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ ، فَصَفَّ النَّاسَ مَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وقَالَ : ﴿ اللّهُمَّ الْقَ (٢) طَلْحَةَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ وَتَضْحَكُ إِلَيْكِ وَتَطْحَكُ إِلَيْكِ ﴾ وتَطْحَكُ إِلَيْهِ ﴾ (٣) .

قال الشيخ يَعْيَلُهُ: الضحك شيء يختص به الإنسان من بين سائر الحيوان ، ومعناه : استفادة سرور يلحقه ، فينبسط له عروق قلبه ، فيجري الدم فيها فيفيض إلى سائر عروق بدنه [٩٣/أ] فتثور فيه حرارة ، فينبسط لها وجهه ، وتملأ الحرارة فاه ، فيضيق عنها فتتفتح شفتاه ، وتبدو له أسنانه ، فإن تزايد ذلك السرور ولم يكن في الإنسان ما يضبط نفسه استخفها الفرح فضحك حتى قهقه ؛ ولذلك قيل في صفة النبي الطيخة : [٣٣٥] « وَضَحِكُهُ تَبَسُمٌ » (أ) (٥) ؛ لأنه الطيخة كان لا يستخفه السرور فيغلبه فيقهقه ، وهذه الصفة عن الله عن ذلك علوًا كبيرًا .

وقد وردت الأخبار عن رسول الله ﷺ بوصف الله ﷺ بالضحك ، من ذلك : ما حدثنا حاتم ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى الحِمَّانِيُّ ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : الحق .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه مختصرًا عن الحصين بن وحوح في كتاب الجنائز باب التعجيل بالجنازة وكراهة حبسها ( $^{8}$  ,  $^{8}$  ,  $^{8}$  ,  $^{8}$  , وابن عمرو الشَّيتانيُّ في سننه الكبرى ( $^{8}$  ,  $^{8}$  ) رقم ( $^{8}$  ,  $^{8}$  ) ، وابن عمرو الشَّيتانيُّ في الآحاد والمثاني ( $^{8}$  ,  $^{8}$  ) رقم ( $^{8}$  ,  $^{8}$  ) ، وابن عمرو الشَّيتانيُّ في الآحاد والمثاني ( $^{8}$  ,  $^{8}$  ) ، قال الهيشمي في مجمع والطبراني في الكبير عن طلحة بن البراء مطولًا ( $^{8}$  ,  $^{8}$  ) رقم ( $^{8}$  ,  $^{8}$  ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني مرسلًا ( $^{8}$  ,  $^{8}$  ) ، ورجع ابن حجر في الإصابة إرسال الحديث بهذا الإسناد ، الإصابة ( $^{8}$  ,  $^{8}$  )  $^{8}$  ,  $^{8}$  نصمن المحديث ضمن المحديث في الصلاة على الميت عند القبر ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( $^{8}$  ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : وضحكه كان تبسمًا .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمِذِيُّ في الشمائل المحمدية عن الحسن بن علي بلفظ : « جل ضحكه التبسم » ( ١٨٥/٢ ) رقم ( ٢٢٦ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٢٠ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٢٠ ) رقم ( ٢٢٦ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٠٥/٢ ) رقم ( ٤١٤ ) ، وأخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظ : « ما كان ضحك رسول الله ﷺ إلا تبسمًا » في كتاب المناقب باب في بشاشة النبي ﷺ وقال : صحيح غريب ( ٢٠١/٥ ) رقم ( ٣٦٤٢ ) .

باب في ضحك اللَّه تعالى \_\_\_\_\_\_ ٣٤٣

عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : [٣٣٦] « يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كِلاهُمَا دَاخِلٌ الجِئَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا في سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ ويُسْتَشْهَدَ ثُمَّ يَتُوبُ (١) اللَّهُ عَلَى هَذَا فَيَسْلِمَ ، فَيُقَاتِلَ في سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَيُقْتَلَ (٢) وَيُسْتَشْهَدَ (٣) » (٤) .

وحدثنا أبو محمد [ أحمد بن ] (°) عبد اللَّه المُزنِيُّ (٢) ح يوسف بن موسى ح أبو هارون إسماعيل بن محمد ح حبيب كاتب مالك بن أنس ح مالك بن أنس عن مصعب بن محمد بن شرحبيل عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن بشار (٧) أن عوف بن الحارث وهو أحد بني عفراء قال لرسول اللَّه عَلِيَّةٍ : [٣٣٧] مَا يُضْحِكُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ ؟ قَالَ : « غَمْسُهُ يَدَهُ في سَبِيلِ اللَّهِ حَاسِرًا » . قَالَ : فَنَزَعَ دِرْعًا كَانَ عَلَيْهِ ثُمَّ شَدَّ عَلَى القَوْم فَقَتَلَ بَشَرًا كَثِيرًا ثُمَّ قُتِلَ (٨) .

فإذا وردت الأخبار عن رسول الله ﷺ بهذه الصفة وجب علينا الإيمان به [٩٣/ب] والتسليم له ، ونفي أوصاف الحدث عن الله ﷺ ، والتشبيه له بخلقه – جل وعز – ووجب حمل معنى هذه الصفة على ما يليق به ، فيجوز أن يحمل معناه على الرضا من عبده واختصاصه له ؛ لأن الضحك إنما يكون من السرور ، ومن سره شيء رضي به واختصه لنفسه وآثره ، يدل على ذلك قوله : « ما يضحك الرب من عبده » ، أي :

<sup>(</sup>١) في (س): يموت . (٢) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : فيستشهد .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم (٢٦٧١) وقم (٢٦٧١)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة (٢٦٠١) وقم (١٨٩٠)، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التعبير باب المعافاة والعقوبة (٢٠/٤) وقم (٧٧٦٧)، وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية (٢٨/١) وقم (١٩١١)، ومالك في الموطأ (٢/١٦) وقم (٩٨٣)، وأحمد في مسنده (٢١٤١) وقم (٩٨٣).

<sup>(</sup>٥) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) الْـُمْزَنيُّ : بضم الميم وفتح الزاي ، وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى مزينة ومنها أبو محمد أحمد بن عبد اللَّه المزني الذي يقال له : الشيخ الجليل ببخارى ، من أهل هراة ، الأنساب ( ٢٨٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : يسار .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن عاصم بن عمر بن قتادة ( ٩٩/٩ ) رقم ( ١٧٩٧٧ )، والطبري في تاريخه ( ٣٣/٢ )، ونسبه ابن هشام في السيرة النبوية إلى ابن إسحاق في المغازي ، السيرة النبوية لابن هشام ( ١٧٥/٣ ) وكذا ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١٠٥/٤ ) رقم ( ١٨٧١ ) .

ما يرضيه منه ويجعله [ أثيرًا من ] (١) (٢) عنده ، فدله الطّيخة على (٣) ما يرضى به الله من أفعال عباده ، ويجعلهم من خصائصه ، والمؤثرين له ، وهو الجهاد في سبيل الله وقتال أعدائه معرضًا عن نفسه مستخفًا بها ، وهو معنى قوله : « حاسرًا » ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاةً عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ ﴾ تعالى : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُوتًا بَلْ أَحْيَاةً عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩، ١٦٠] (٤) أنهم عنده وأنه اختصهم بما لم يختص به غيرهم ، كما قال عران عَلَم فِي مَقْعَدِ صِدِقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَلَدِمٍ ﴾ [القمر: ٥٠] ، وكما قال : ﴿ ءَالنّينَهُ وَاللّهُ عَندُنا لَزُلْفَى ﴾ [ص: ٤٠] كل هذا وحْمَةً مِنْ عِندِنا ﴾ [الكهف: ٥٠] ، وقال : ﴿ وَإِنّ لَهُ عِندُنا لَزُلْفَى ﴾ [ص: ٤٠] كل هذا إشارة على الاختصاص والإيثار ، فيكون معنى قوله : « يضحك إليك » أي : يسر وتشاه عليك ، ويحب لقاءك ، ويرضى ثوابك ، وتضحك إليه [ أي ] (٥) ترضى عنه وتلقاه بالقبول وتحب لقاءه كما قال الطّيخ : [٣٣٨] « مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللّهِ أَحَبُ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ أَمَن أَحَبُ اللّهُ أَحَبُ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ الْمَا الطّيَا . (٣٠٥) .

ويجوز أن يكون معنى الضحك من اللَّه ﷺ التجلي لعبده وكشف الحجب عنه فيراه رؤية عيان ، كما وردت الأخبار به ، وكما قال ﷺ : ﴿ وُجُومٌ يُومَيِنِ نَاضِرَهُ (٧) ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] فيكون معنى الضحك إليه التجلي له ، وذلك أن الضحك يعبر به عن الظهور ، فيقال : ضحك الفجر إذا (^) ظهر ، وضحك السحاب إذا [٤ ٩ /أ] انكشف فأبدى عن السماء ، وضحك الشيب برأسه ، أي (٩) : ظهر وبدا ، قال دِعبِل بن عَلِيٍّ (١٠):

لا تَعْجَبِي يَا سَلْمُ مِنْ رَجُلٍ ضَحِكَ المشِيبُ بِرَأْسِهِ فَبَكَى (ن)

فيكون معنى قوله: ( يضحك إليك ) ، أي : يقدم عليك (١١) فرحًا بلقائك مسرورًا بقدومه عليك ، وتضحك إليه ، أي : تجلى له وتكشف الحجب عنه ، فيراك وينظر إليك ،

<sup>(</sup>١) سقط من (خ). (٣) في (س): أثرًا.

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) وقد زاد في ( س ) بعدها : فأخبر . (٥) زيادة توضيحية يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٦) سبق في اللوحة رقم ( ٣/ب ) .

<sup>(</sup>٨) في (خ): أي . (٩) في (خ): إذا .

<sup>(</sup>١٠) دعبل بن علي هو الحُزُاعِيُّ الشاعر المفلق ، رافضي بغيض سباب ، هرب من المتوكل ، وعاش نحوًا من تسعين سنة ، وله عن مالك مناكير ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( ٤٤/٣ ) رقم ( ٢٦٧٦ ) وبيت الشعر المذكور ذكره الذهبي في الترجمة التالية ، وهي لنفس الشاعر .

<sup>(</sup>١١) زاد في ( خ ) بعدها : قدومًا .

كما قال في حديث عمرو بن حزام حيث قال لجابر بن عبد اللَّه ﷺ : [٣٣٩] « مَا كَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَدًا إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وأَنَّه أَخْيَا أَبَاكَ وكَلَّمَهُ (١) كِفَاحًا (٢) » (٣) .

قال: ويجوز أن يكون معنى الضحك من الله إدرار الرحمة على عبده ، كما تدر السماء المطر على وجه الأرض ، فقد يقال: ضحك السحاب ، إذا صب ماءه وأمطر ؟ لأن الماء في السحاب كامن ، فإذا صبه ظهر وبدا. وقد يقال للسحاب إذا أمطر: بكت السماء ، فقد يقال: ضحك وبكي إذا أمطر، قال الشاعر:

سحابة صادقة الأنواء (١) تعقب بين الضحك والبكاء (ن)

وحدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم أبو الفضل النبيرة ح أبو ثابت محمد بن [ عبيد الله ] (٥) المَدِينِيُ ح إبراهيم هو ابن سعد (١) عن أبيه قال : [٣٤٠] بَيْنَا وَأَنَا جَالِسٌ مَعَ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ إِذْ عَرَضَ شَيْخٌ جَلِيلٌ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ عَلِيلٌ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ في بَصْرِهِ بَعْضُ الضَّعْفِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ حَمِيدٌ ، فَلَمَّا أَقْبَلِ (٢) قَالَ لي : يَا ابْنَ أَخِي أُوسِعْ لَه بَيْنِي وَبَيْنَكُ ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِي الطِّيلِينِ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنِي وَيَتَنَكُ ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِي الطِّيلِينِ في السَّحَابِ قَالَ : سَمِعْتُ وَيَثْنَكُ أَوْسَنَ الطَّحِكِ وَيُشْتَى الطَّحِكِ اللّهِ الطَّيِينِ في السَّحَابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللّهِ الطَّيِنِ في السَّحَابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللّهِ الطَّيِنِ في السَّحَابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ الطَّيْنِ في السَّحَابِ قَالَ : سَمِعْتُ الطَّحِكِ وَيُنْفِقُ أَحْسَنَ الطَّحِكِ أَحْسَنَ الطَّحِكِ وَيُشِقِ أَخْسَنَ الْمُنْطِقَ » (٨) .

قال الشيخ كَلَيْهُ: فضحك السحاب صبه الماء ، فقد عبر عن صب الماء بالضحك

<sup>(</sup>١) في (خ): فكلمه.

<sup>(</sup>٢) كفائحا : أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول ، النهاية مادة (كفح ) ، ( ١٨٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ): النوء من الأضداد وهو النهوض والسقوط.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: عبد الله . (٦) في (س): سعيد .

<sup>(</sup>٧) سقط من (س).

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن شيخ من بني غفار ( ٤٣٥/٥ ) ، والعقيلي في الضعفاء ( ٣٥/١ ) ترجمة رقم ( ١٨ ) .

وعن استبشار العبد وسروره برحمة اللَّه وإدرارها عليه وفرحه بها بالضحك (1) و فيجوز أن يعبر عن صب الرحمة وإدرارها وسحها (1) على العبد من اللَّه – جل وعز – بالضحك منه (1) وإن كان الضحك المفهوم فيما بيننا صفة للعبد ، وليس ذلك بصفة للَّه جل اللَّه ، تعالى اللَّه عن صفات المحدثين .

ويجوز أن يكون معنى الضحك من الله تعالى قبوله عمل عبده ورضاه به ، وضحك العبد (١) ففرحه بثواب ربه وسروره به ، كما قال : ﴿ ٱرْجِعِيَّ إِنَّى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ [الفجر: ٢٨] ، أي : راضية بثواب الله ، مرضية أفعالك عند الله (٥) .

وقال : ويجوز أن يكون معنى الضحك الحسن والبهاء والنضرة ، كما يقال : ضحك <sup>(۱)</sup> الأرض إذا الشمس [ إذا أشرق ضوؤها ، وضحك النهار إذا أضاء ، وضحك ] <sup>(۷)</sup> الأرض إذا اهتزت بالنور والنبات ، قال الأعشى :

يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل (ن)

فيكون المعنى فيه حسن الثواب من الله ونضرته ، كأنه يضحك إلى العبد ، وحسن عمل العبد وإخلاصه وطهارته عما يدنسه ، كأنه يضحك إلى الله تعالى ، ثم الله أعلم عما أراد به رسوله ، آمنًا بما قال على على ما أراده ، والله – جل وعز – يتعالى عن شبه المخلوقين وأوصاف المحدثين علوًا كبيرًا .

قال : وقد يكون الضحك بين المحبين إذا طال العهد (^) بينهما وتقادم ، وأضمر المحب لمحبوبه ، وكتم محبته له وشوقه إليه ، وصبابته له ، لم يبث حزنه ، ولا أفشى سره إلى غيره ومحبوبه يعلم ذلك منه ، ويجل لذلك قدره عنده ويعظم [٥٩/أ] موقعه منه ، وقد كان يحدث إلى حبيبه ما يزيده شوقًا إليه وصبابة به ومحبة له ، فإذا التقيا نظر المحبوب إليه ، وقد عرف له ما كان يضمره له ويجن (٩) ضلوعه عليه فيضحك إليه قبولًا

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل ، وقد زاد في ( س ) بعدها : به .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل التعليق الآتي : السح أقوى من الصب .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) زاد في (س) بعدها : إليه .

 <sup>(</sup>٥) قال هذا التأويل ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم ونقله عنه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور
 ( ٥١٤/٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٩) في هامش (خ): يجن أي يخفي .

له وتعظيمًا لقدره ، ولا يزيده على ذلك ويضحك المحب سرورًا برؤية محبوبه فيغشى بذلك سره الذي كان بينهما ، ويظهر الشوق الذي كان يجن عليه ضلوعه ، وقد بدا له سرور محبوبه به كسروره به ، وقبوله له ورضاه عنه فلا يزيد على الضحك إلى محبوبه إجلالًا وهيبة منه وتعظيمًا له ، فيكون معنى قول النبي الطيخ : « اللّهم الق طلحة يضحك إليك » ، أي : يظهر لك ما كان يجنه من المحبة لك والشوق إليك و « تضحك إليه » تعلمه قبولك له ورضاك به وعظم موقع ما قاسى فيك وكتمه من الشوق إليك والمحبة لك في خفاء وستر عن الأغيار غيرة على الحال كما قال - جل وعز - : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقُلُمُ مِن قُرَّةٍ أَعَيُن ﴾ [السجدة: ١٧] ، قال : فيجوز أن يكون هذا مما أخفي لهم عن الأعين (١) الناظرة والأشخاص الشاهدة (٢) .

#### باب في أن الله تعالى لا يملُ

حديث آخر: [٣٤١] حدثنا محمد بن أحمد القاضي ح أبو عاصم محمد بن حميد الرازيُّ ح يعقوب العَمِّيُّ (٣) [ وفي رواية: القُمِّيُّ (٤) ] (٥) عن عيسى عن جابر ابن عبد اللَّه ﷺ (٦) قال: مَرَّ النَّبيُّ النَّبِيُّ [عَلَى رَجُلِ ] (٧) يُصَلِّي عَلَى صَحْرَةِ بِمَكَّةَ ، فَمَكَثَ مَلِيًّا ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ ، فَجَمَعَ يَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُم بِالقَصْدِ (٨) - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لا يَكُلُ حَتَّى تَمَلُوا » .

وحدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى أخ يعقوب عن عيسى بن حارثة عن جابر عن

<sup>(</sup>١) في ( س ) : الأغيار .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : المشاهدة ا.هـ . وزاد في ( خ ) بعدها : واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : القُمُّيُّ .

<sup>(</sup>٤) الْقُمِّي : بضم القاف ، وتشديد الميم المكسورة ، هذه النسبة إلى بلدة قم ، وهي بلدة بين أصبهان وساوة كبيرة ، غير أن أكثر أهلها الشيعة ، ومنها أبو الحسن يعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر الأشعري القمى ، الأنساب ( ٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) من هامش الأصل وهو سقط من (س) و (خ).

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : الأَنْصَارِيُّ . (٧) في ( خ ) : برجل .

<sup>(</sup>٨) القصد : القصد من الأمور المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط ، النهاية مادة (قصد ) ، ( ٦٧/٤ ) .

النبي التَلْيِثْلُمْ نحوه (١) .

قال الشيخ كَالَة : الملال تكره يعرض على الإنسان من عمل يعمله وأذى [99/ب] يلحقه منه وتعب يصيبه فيصبر عليه ، ويتحمل التعب فيه حتى يضجر ويسأم ، فيترك ذلك العمل استثقالًا له ، ويرفضه تضجرًا منه وسآمة له ، وهو شيء يعرض للطبع بعد إيثاره للشيء ورغبته فيه ، وهذه صفة الإنسان المطبوع على طبائع مختلفة وأوصاف ومتباينة وأخلاق متغايرة ، والله كال يجل عن هذه الأوصاف ] (٢) ، ويتعالى عنها علوًا كبيرًا ، فالملال ليس بصفة له ، ولا يجوز معناه المفهوم عندنا من أوصاف من يلحقه الملال من المحدثين عليه ، وهو صفة الإنسان المطبوع الذي يضعف عن تحمل ما يعرض له ويثقل عليه ويؤوده الشيء ويؤذيه ، فمعنى قول النبي الكليلي : « إن الله لا يمل حتى تملم ما يعرض تمل عليه على الغاية والتوقيت فيوصف هو – تعالى – بهذه الصفة في وقت أو عند أمر بل هو على النفى عنه والتنزيه له منه .

فيجوز أن يكون معنى قوله: «حتى تملوا» وتملوا، بل تملوا. أي لا [ يمل و ] (٣) تملون، ولا يمل بل تملون. كأنه يقول: الملال لكم صفة، وهذه الصفة لاحقة بكم إذا تكلفتم الأعمال وأكرهتم عليها نفوسكم وتحملتم ما يلحقكم من التعب فيه، وصبرتم عليه، فيوشك أن تضعف عنها قواكم فتستثقلوها وتضجروا منها فترفضوها استثقالًا لها واستعراضًا منها وزهدًا فيها ورغبة عنها وبغضًا لها، فلا تعودوا إليها، والله تعالى جده لا تصيبه هذه الآفات ولا تعترض له (٤) العوارض فلا يصرفكم عما تكلفون ولا ينهاكم عما تعملون، ولا يحول بينكم وبينها كراهة (٥) واستثقالًا منه إياها وبغضًا لها بل يصيبكم ذلك فتتركون (١) عبادة ربكم وتستثقلون خدمة [٩٦] مولاكم، وتبغضون طاعة ربكم كما قال النبي المَلِينَ قَدِينٌ فَأَوْغِلُ (٧) فِيه بِرِفْق،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن جابر بن عبد اللَّه في كتاب الزهد باب المداومة على العمل ( ١٤١٧/٢ ) رقم ( ٤٢٤١ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٧٢/٢ ) رقم ( ٣٥٧ ) ، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٣٣٣/٣ ) رقم ( ١٧٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) بعدها : هذه . (٥) زاد في ( خ ) بعدها : لها .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : فتتركوا .

<sup>(</sup>٧) أوغل : الإيغال السير الشديد ، النهاية مادة ( وغل ) ، ( ٢٠٩/٥ ) .

ولا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ ، فَإِنَّ النُّبُتُ (١) لا أَرْضًا قَطَعَ وَلا ظَهْرًا أَبْقَى » حدثناه الحسن (٢) بن علي (٣) العطار ح ابن (١) أبي مسيرة ح خلاد بن يحيى بن (٥) المتوكل عن محمد بن سوقة عن المنكدر عن جابر الله على الله عليه (١) .

فقول النبي عَيِّلِيَّةِ: « عليكم بالقصد » كره التعمق والغلو في الدين لما علم من جبلة الخلق على الضعف ، وما في طباعهم من الملال والسآمة ؛ خوفًا عليهم أن يبغضوا عبادة الله ويستثقلوا طاعته ويملوا خدمته ، فأمرهم بالاستجمام والاستراحة لاسترجاع القوى وزوال الضجر ، وليكون ذلك لهم (٧) أدعى لهم إلى حسن الطاعة لله تعالى ، ومحبة الخدمة له ، وإلف عبادته كما قال النبي الطَيِّينُ : [٣٤٣] « لَكِتُي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَآتِي النَّسَاءَ أَلا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ (٨) مِنِّي » (٩) .

[ وقال ] (١٠) : [٣٤٤] « أَلا وَكُلُّ قَلِيلِ فِي سُنَّةِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ في بِدْعَةٍ » (١١) ، وقال الطَيْئ

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : المنبت المنقطع في السفر ا.هـ . وفي النهاية : يقال للرجل إذا انقطع به في سفره وعطبت راحلته : قد انبت من البت وهو القطع ، النهاية مادة ( بت ) ، ( ٩٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : قال : ح يحيى ا.هـ . وما في ( س ) موافق لما عند البيهقي .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أحمد في مسنده مختصرًا بلفظ مقارب عن أنس بن مالك (١٩٨/٣) رقم (١٣٠٧٤)، والبيهقي في شعب الإيمان كاملًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٢٠٢٣) ورقم (٣٨٨٦)، وأخرجه في السنن الكبرى عن جابر بلفظه (١٨/٣) رقم (٥٢٠٥)، وابن المبارك في الزهد مرسلًا (ص ١١٤٥) رقم (١١٤٨)، والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن جابر (١٨٤/٢) رقم (١١٤٧).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و ( س ) وهي زائدة . ( ٨ ) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ( ١٩٥٥ ) ، والبيهقي في النكاح ( ١٩٤٩ ) ، وقم ( ١٣٥٥ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٧٧/٧ ) رقم ( ١٣٢٢ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٠/٢ ) رقم ( ٣١٧ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ٣٩٢ ) رقم ( ١٣١٨ ) ، والطبراني في الكبير عن أبي أمامة بألفاظ مختلفة حميد في الكبر عن أبي أمامة بألفاظ مختلفة ( ٢٢٢/٨ ) رقم ( ٧٨٨٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) زيادة يقتضيها السياق ؛ إذ بدونها يتوهم اتصال الحديثين وهو غير صحيح ؛ إذ لم يرد ذلك فيما اطلعت عليه .

<sup>(</sup>١١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن الحسن موقوفًا ( ٧٢/٧ ) رقم ( ٩٥٢٣ ) ، والأَزْدِيُّ في كتاب الجامع عن الحسن مرفوعًا ( ٢٩١/١١ ) رقم ( ٢٠٥٦٨ ) ، والمروزي في السنة ( ٣٠/٣ ) رقم ( ٨٨ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٢٣٩/٢ ) رقم ( ١٢٧٠ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية =

لعبد الله بن عمرو (١): [٣٤٥] « إِنَّ للَّهِ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » (٢).

وكتب سلمان إلى أبي الدرداء: [٣٤٦] « إِنِّي أَنَّام وَأَقُومُ فَأَحْتَسِبُ (٣) نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي » (٤) فعد واحتسب نومه طاعة لله [ وخدمة له كما احتسب قيامه وصلاته ؛ لأن النوم حق البدن ، وقد أوجب الله تعالى ] (٥) هذا الحق ، فإيفاؤه إياه طاعة لله تعالى ؛ لأن النوم عن نومته استجلاب القوة لقومته ، وتشحيذًا لطباعه ، وحثًا منه لنفسه على طاعة ربه وتحبيب عبادة الله إلى نفسه ؛ لأن الله تعالى أحب من عباده أن يحبوه ويؤثروه ، ويقبلوا بها عليه ؛ ولذلك كلفهم الأعمال [٩٦/ب] ليشتغلوا بها عما دونه ويقبلوا بها عليه ، ويتوجهوا بأدائها إليه ، فإذا تحملوا منها فوق طاقتهم ملوا فتركوها ، وفي تركها ترك الإقبال عليه والتوجه إليه كلل ، وهو تعالى غني عن أفعال عباده لا يزيده طاعتهم ولا ينقصه معصيتهم ، وإنما أراد منهم إظهار فقرهم إليه ورؤية اضطرارهم وعجزهم ليعينهم ويقويهم ، ويجعلهم ملوكا خالدين ، وأغنياء لا يفتقرون ، وأقوياء لا يضعفون ، سبحان اللطيف بعباده والرؤوف بهم .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « إن الله لا يمل حتى تملوا » أي: لا يترك ثوابكم والإقبال عليكم وقبولًا لأعمالكم المدخولة (٦) فيها ما لم تملوا طاعته ، وتستثقلوا خدمته وتبغضوا عبادته ، كأنه يقول: إنه – جل وعز – يقبل عليكم ، وإن قصرتم في عبادته ، ويقبل يسير أعمالكم ويثيبكم عليها الجزيل ما دمتم فيها راغبين ولها مريدين وبنياتكم إليها قاصدين ، وإن لم تبلغوا إرادتكم فيها ومقاصدكم ، وإنما يترك ثوابكم والإقبال

<sup>=</sup> الأولياء مرسلًا ( ٧٦/٣ ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): عمر.

<sup>(</sup>٢) حديث عبد الله بن عمرو لم أقف عليه إلا عند عبد بن حميد في مسنده وبلفظ مقارب ( ص ١٣١ ) رقم ( ٣٢١ ) ، وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد وقال : رواه الطبراني من رواية عبد الملك بن قدامة الجمحي عن عمرو بن شعيب وعبد الملك وثَّقه ابن معين وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره ( ٢٣٩/٧ ) . (٣) في ( س ) : وأحتسب .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي بردة في كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل الله اليمن قبل حجة الوداع (١٥٧٨/٤) رقم (٤٠٨٦) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٥٧/٣) رقم (٩٥٩) ، وأبو يعلى في معجمه (ص ٨١) رقم (٢٢) ، وابن عبد البر في التمهيد (١٢٥/٧) ، وليس هذا من كتاب سلمان إلى أبي الدرداء كما ذكر المصنف .

<sup>(</sup>٥) سقط من ( س ) . المدخول .

باب في عجب اللَّه تعالى \_\_\_\_\_\_\_باب في عجب اللَّه تعالى \_\_\_\_\_

[عليكم والقبول ] (١) لكم إذا أعرضتم عنها ومللتموها .

## باب في عَجَب الله تعالى

حديث آخر : [٣٤٧] حدثنا الشيخ الإمام عبد الله بن محمد الحارثي حلف بن عامر بن سعيد الهمَذَانِيُ ومبارك بن زيد المؤدب والليث بن جبرويه البخاريون قالوا : حيا يحيى بن جعفر ح الحُورِييُ ح الفضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة هذه قال : يحيى النَّبيُ الطَّيُلا رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَ اللَّهِ أَصَابَنِي الجُهدُ (٢) . فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ : والذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا عِنْدَنَا إِلا الماءُ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلا رَجُلٌ يُصَيِّفُ هَذَا (٣) اللَّيْلَة » عَيَلهٔ وَقَالَ والذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا عِنْدَنَا إِلا الماءُ ، ثُمَّ قَالَ : (٩٥ /أَ فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ [ وَقَالَ لَهَا رَبُولُ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّيْلا ، قَالَ : واللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلا قُوتُ الصَّبْيَةِ . قَالَ : لَهَا أَرَادُوا العِشَاءَ فَنَوِّمِيهِم وَلا تَذْكُرِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ بِشَيءٍ ثُمْ مُرُي عَلَى السَّرَاجِ فَأَطْفِيهِ وَتَعَالَيْ فَلْهُ الطَّيْلا فَقَالَ : فَالَا : فَانَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْلا فَقَالَ وَتَعَالَى وَلُولُ اللَّهِ الطَّيْلا فَقَالَ وَتَعَالَى فَلَا اللَّهُ فِيهِمَا : ﴿ وَقَالَ وَتُعَالَى فَلَا اللَّهِ الطَّيْلِا فَوْتُ الصَّبْيَةِ . قَالَ : وَتَعَالَى فَلَا اللَّهِ الطَّيْلا فَقَا اللَّهِ الطَّيْلا فَقَالَ اللَّهِ الطَّيْلا فَقَالَ اللَّهِ الطَّيْلا فَقَالَ اللَّهُ فِيهِمَا : ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْلا فَوْلَ اللَّهُ فِيهِمَا : ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى الْكِيهِ الطَّيْلِةُ فَقَالَ اللَّهُ فِيهِمَا : ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى اللَّهُ فِيهِمَا : ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ فَلَانُ وَلَانَ وَلَالَا لَلْهُ فِيهِمَا : ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ فِيهِمَا : ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى اللَّهُ الْوَلِيهِ الْعَلَيْلُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْرَقِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَلَيْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَلْعُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَ

قال الشيخ ﷺ : العجب استعظام الشيء واستكباره لخروجه من العرف وبعده من العادة (Y) . قال الله – جل وعز حكاية عن الجن : ﴿ إِنَّا سَمِقْنَا قُرْءَانًا عَبَا ۞ يَهْدِئَ إِلَى

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) الجهد : الجهد بالفتح المشقة ، النهاية مادة ( جهد ) ، ( ٣١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): هذه . (٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : فقال .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التفسير باب ويؤثرون على أنفسهم ( ١٨٥٤/٤) رقم ( ٢٠٠٤) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ( ١٦٠٧/٣) رقم ( ٢٠٠٤) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ، ووافقه الذهبي ( ١٤٥٤/١) رقم ( ٢١٧٧) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٥٤/١٦) رقم ( ٢٧٦٤) ، وأبو يعلى في مسنده ( ١٤٥/١) رقم ( ٢١٩٥) ، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة وقال : إن الرجل المذكور صاحب هذه المنقبة الشريفة قيل : هو أبو طلحة زيد بن سهل ، وقيل : هو ثابت بن قيس بن شماس ، وقيل : هو عبد الله بن رواحة ، غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث ( ١٥٥/١) . (٧) في ( س ) : العبادة .

اَلرُّشَدِ ﴾ [الجن: ١، ٢] ، قيل : بديعًا لم يسمع مثله (١) ، وذلك أنه لما كان خارمجًا عن أوصاف كلام الناس والمعهود المعتاد منه وصفوه بالعجب . فكل ما خرج من عادة الناس وبعد عن عرفهم استعظم ذلك ، والله على قد عظم أشياء في كتابه ، فقال في ذكر القيامة : ﴿ أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَهُم مَبْعُونُونٌ ۞ لِيَوْم عَظِيمٍ ﴾ [الطففين: ٤، ٥] ، وقال : ﴿ رَبُّ القيامة : ﴿ أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَهُم مَبْعُونُونٌ ۞ لِيَوْم عَظِيمٍ ﴾ [الطففين: ٤، ٥] ، وقال : ﴿ سُبْحَنْكَ هَلَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦] فالاستعظام من الله على أن يسمي الشيء عظيمًا ، ولما كان العجب استعظام الشيء واستكباره ، وكان التعظيم للشيء جائزًا على الله جاز (٢) أن يوصف الله بالعجب كما وصفه به رسول الله المَنْفِينُ .

وقد وصف الله نفسه بصفة العجب بقوله: ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ [الصافات: ١٢] قرأها الأعمش وحمزة والكسائي وجماعة من القراء برفع التاء (٣) ، والقراءة سنة وكل ما قرأه القراء المشهورون [٩٧/ب] فأكثرها (١) مأثورة عن النبي الطّيّلا ، إذًا فقراءة هذا الحرف برفع التاء يجوز (٥) أن تكون قراءة النبي الطّيّلا وقراءته تنزيل الله ﷺ : [٣٤٨] ﴿ أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ﴾ (٦) فالعجب إذًا من الصفات التي ورد بها السمع بالكتاب (٧) والسنة ، وقد قال [حين أتي بأقوام مقيدين بالسلاسل فآمنوا فتبسم رسول

<sup>(</sup>١) قاله البيضاوي في تفسيره ( ٣٩٧/٥ ) ، وأبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ٤٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س).

 <sup>(</sup>٣) قراءة قوله تعالى : ﴿ عَرِجْتَ ﴾ [الصانات: ١٦] بتاء المتكلم المضمومة ثابتة عن النبي وهي قراءة حمزة والكسائي أما الباقون فقد قرؤوها بتاء المخاطب المفتوحة ، الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية ( ٣٩٢) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : فهي .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : يجب ا.هـ . والصواب ما في ( س ) لثبوت هذه القراءة عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عمر بن الخطاب في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( ١٩٠٩/٤ ) رقم ( ٢٧٠٦ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( ٧٥/٢ ) رقم ( ١٤٧٥ ) ، والترمذِئي في جامعه في كتاب القراءات باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف وقال : حسن صحيح ( ١٩٣/٥ ) رقم ( ٢٩٤٣ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه عن أبي بن كعب في كتاب افتتاح الصلاة في جامع ما جاء في القرآن ( ٣٢٦/١ ) رقم ( ٢٠١٢ ) . (٧) في ( خ ) : من الكتاب .

باب في عجب اللَّه تعالى \_\_\_\_\_\_ ٣٥٣

اللَّه الطَّيْلِ فقال ] (١): [٣٤٩] « عَجِبَ اللَّهُ مِنْ أَقْرَامٍ يُقَادُونَ إِلَى الجُّنَّةِ بِالسَّلاسِلِ » (٢).

فمعنى قول النبي الطَيِّلا: « لقد عجب الله من فلان وفلانة » فيجوز أن يكون قد عظم الله ذلك منهما وعظمهما بهذا الفعل وعظم مقدارهما وأجلَّ قدرهما بما فعلاه من بديع الأمر وهو إيثارهما صيف نبيه الطَيِّلاً على أنفسهما وهو الفعل الخارج عن عادات الناس.

ويجوز أن يكون معنى قوله : « عجب الله » أي : قبل الله منهما ما أتياه ورضي [ما] (٣) عملاه وعظم ثوابهما على ما فعلاه .

ويجوز أن يكون على معنى التعجب منهما للمؤمنين كأنه يقول: أخبر الله تعالى أنهما أتيا من الأمر العجيب البديع [البعيد عن أوصاف أكثر الناس، وقد يكون التعجب من الأمر البديع] (أ) الذي لم تجر العادة (أ) فيستعظمه ذلك على جهة المدح لمن جاء به، والرضا به، والاستحسان له، وقد يستعظم الشيء على جهة الذم لمن أتى به، واستقباح ذلك الفعل منه والإنكار على من فعله، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ فَعَجَبُ فَعَجَبُ أَوْنَا لَفِي خُلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [الرعد: ٥].

أنكر الله ذلك القول ورسوله منهم ، وهو أنهم أنكروا ما أقروا بما هو أعظم منه ، واستعظموا على جهة الإنكار ما جوزوا ما هو أعظم منه وهو ابتداء الخلق [٩٨] من الماء المهين ، وإخراج الشيء من العدم إلى الوجود وخلق الشيء لا من الشيء ، ثم أنكروا إعادته بعد إفنائه ، فاستعظم الله إنكارهم ذلك وعجب رسوله من جحودهم قدرة الله تعالى ، وإنكارهم ما هو موجود في فطن العقول .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « عجب الله من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل » ، أي : أظهر عجب هذا الأمر لخلقه ، وبديع هذا الشأن وهو أن الجنة التي أخبر الله بما فيها من النعيم المقيم الذي من حكم من

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) ، ولم أقف على ما يفيد هذا السبب من أسباب ورود الحديث .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير باب الأسارى في السلاسل ( ١٠٩٦/٣) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٤٥٧/٢ ) رقم ( ٩٨٩٠) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤٧/٧ ) رقم ( ٣٤١١٣ ) ، والطبراني في الكبير بنحوه عن أبي أمامة ( ٢٨٣/٨ ) رقم ( ٨٠٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) .

 <sup>(</sup>٥) زاد في (س) بعدها: به .

سمع به من ذوي العقول أن يتسارع (١) إليها ويبذل مجهوده في الوصول إليها ، ويتحمل المكاره والمشقات لينالها ، وهؤلاء يمتنعون عن ذلك ويرغبون عنها ، ويزهدون فيها حتى يقادوا (٢) إليها بالسلاسل ، كما يقاد إلى المكروه العظيم الذي ينفر منه الطباع وتألم منه الأبدان وتكرهه النفوس .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « عجب الله من أقوام » ، أي: رضي عن أقوام وقبل ناسًا ورفع أقدار عباده وعظم مرتبة من صفتهم أنهم يقادون إلى نعيم أنفسهم وقرات أعينهم بالسلاسل تأبيًا منهم على الله وامتناعًا منه ، ونفرة عنه ، يخبر عليه أن الله على يختار من خلقه من يشاء ، ويقبل من يريد ويصطفي بعلمه من غير فعل يكون منهم ، ولا سابقة تقدمت منهم فيقود إلى الجنة من يمتنع منها ، وينقذ من النار من هو على شفا جرف منها ، بل هو من يتهافت فيها تهافت الفراش في النار . قال النبي عليه : [٥٠٣] « مَثَلِي وَمَثَلُكُم كَرَجُلِ اسْتَوقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ يَتَهَافَتُونَ في النَّارِ ، فَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُم (٣) وأَنْتُم تَهَافَتُونَ في النَّارِ ، فَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُم (٣)

ويجوز أن يكون فيه إخبار عن عظيم فضل الله وجليل كرمه ، أنه (٢) بنى دارًا وجعل فيها أنواع النعيم وملاذ النفوس وقرات الأعين ، ودعا إليها بألطف دعاء وبذلها بأيسر مؤنة ، فأعرض عنها أقوام وأبوها ونفروا عنها فقادهم إليها بالسلاسل ، فكان هذا فضله وكرمه مع أمثال هؤلاء ، فكيف يكون فضله وكرمه (٢) وإحسانه بأقوام رغبوا في خدمته ، وتحملوا المشقات والمكاره في طلب مرضاته وسألوه ما أعده لهم بألسنة الافتقار ، ومدوا إليه طلبًا لها أيدي الاضطرار واستعاذوا بوجهه الكريم من عذابه الأليم وناره التي تهافت فيها أقوام ، فيردهم عنها رحمة عليهم ونظرًا لهم ، فكيف يطرح فيها من يهرب منها ويستعيذ به من الوقوع فيها أو كيف يحرم من يسأله بألطف السؤال ويطلب إليه

 <sup>(</sup>١) في (خ): يسارع.
 (١) في الأصل: يقادون.

<sup>(</sup>٣) حجزكم : أصل الحَجْزَة موضع شد الإزار ، ثم قيل للإزار : محجْزَة ، النهاية مادة ( حجز ) ، ( ٣٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) تهافتون : أي تساقطون من الهَفْت وهو السقوط قطعة قطعة ، النهاية مادة ( هفت ) ، ( ٢٦٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي ( ٢٣٧٩/٥) رقم ( ٦١١٨ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب شفقته على أمته ( ١٧٨٩/٤ ) رقم ( ٢٢٨٤ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب الأمثال باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله وقال : حسن صحيح ( ٢٤٤/٥ ) رقم ( ٢٨٧٤ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٤٤/٢ ) رقم ( ٧٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س).

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ويره .

ببذل المجهود منه دارًا يقود إليها بالسلاسل من يهرب منها ويعرض عنها ، إن ذلك لا يليق بكرمه وفضله إنه ذو فضل عظيم .

# باب في حال الرسول ﷺ مع ربه

حديث آخر: [٥٠١] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى الحِمَّانِيُّ أَخ حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المُزَنِيُّ - رجل من أصحاب النبي الطَّيْكُنُ أَخ حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن اللَّه عَلَيْتُهُ : « إِنَّه لَيْغَانُ (١) عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرَ اللَّه عَلَيْتُهُ : « إِنَّه لَيْغَانُ (١) عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرَ اللَّه عَلَيْتُهُ : « إِنَّه لَيْغَانُ (١) عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرَ اللَّه (٢) كُلُّ يَوْم مِائَةَ مَرُّةِ » (٣) .

قال الشيخ كَالَةُ : الغين شيء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية ، ولا يحجبه عما يشاهده ، وهو كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء فلا يكاد يحجب عين الشمس ولا يمنع ضوءها ، والنبي الطّيّلا ذكر أنه يغشى [٩٩أ] قلبه ما هذه صفته (١) ، فتكلم شيوخ الصّوفِيَّة وكبارهم في معنى هذا الحديث ، فمنهم من جعل هذه الحالة حالة تغميض وخفض ، وأشار إلى بعض الحجبة وورى بشيء منها ، ومنهم من أجل قدر المصطفى عيالي عن الحجبة ، وأشار إلى أنه كان ينقل من حال إلى ما هو أرفع منه ، فإذا رفع إلى درجة رأى ما نقل عنها تقصيرًا في واجب حق الله تعالى فرأى ذلك غينًا يجب له الاستغفار منه ، وتكلموا بما هو أدق من هذا وأكثر وأوفى (٥) وأولى ولا تخرج – إن شاء الله – إشاراتهم فيه ورموزهم عن الصواب .

والجملة أن النبي التَلِيِّلاً أرفع الخلق منزلة عند اللَّه ، وأعلاهم درجة ، وأقربهم زلفي ، وقد قال عَلِيِّةٍ فيما حدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى أخ قيس عن الأعمش عن عباية بن

<sup>(</sup>١) يغان : الغين الغيم وأراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر ، النهاية مادة ( غين ) ، ( ٤٠٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : « في » ا.هـ . ولم أقف عليها في أي من روايات الحديث .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن الأغر المُزَنِيِّ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والتوبة والاستخفار باب استحباب الاستخفار والاستكثار فيه (٢٠٧٥/٤) رقم (٢٠٠٢) ، وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب في الاستغفار (٨٤/٢) رقم (١٥١٥) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب عمل اليوم والليلة باب كم يتوب في اليوم (١١٦/٦) رقم (١٠٢٧٧) ، وأحمد في مسنده بلفظ مقارب اليوم (٢٦٠/٤) رقم (٢٦٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : وذكر أنه يستغفر اللَّه تعالى في كل يوم مائة مرة .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س) و (خ).

ربعي عن ابن عباس في قال : قال رسول اللّه على : [٢٥٣] « إِنَّ اللّه تَعَالَى قَسُمُ (١) الحُلْقَ قِسْمَيْ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمَا قِسْمًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَصَحَبُ ٱلْمِينِ ، وَأَنَا خَيْرُ الواتعة : ٢١] فَأَنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ، وَأَنَا خَيْرُ الواتعة : ٢١] ، ﴿ وَأَصَحَبُ الْقِيمِينِ ، وَأَنَا خَيْرُ الواتعة : ٢١] ، ﴿ وَأَصَحَبُ الْقَيْمِينِ ، وَأَنَا مَنُ الْعَبِينِ ، وَأَنَا مَنُ الْعَبْوِينِ ، وَأَنَا مَنُ الْمُعْلَنِي في خَيْرِهَا [ ثُلُقًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ أَصَحَبُ الْمُشْتَعَةِ ﴾ [الواتعة : ٢] ، ﴿ وَالسَّنِهُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقِينَ ، ثُمَّ جَعَلَ الأَثْلاثَ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي في اللّهِ وَلَا فَخْرَ ، ثُمَّ جَعَلَ الأَثْلاثَ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهَا ] (٢) قَبِيلَةً ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي في خَيْرِهَا ] (٢) قَبِيلَةً ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي في خَيْرِهَا ] (٢) قَبِيلَةً ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي في خَيْرِهَا ] (٢) قَبِيلَةً ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي في خَيْرِهَا وَلَا فَعَرَ ، ثُمْ جَعَلَ الْقَبَائِلَ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي في خَيْرِهَا وَيُلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنَاكُمُ مُ الرِجْسَ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] » (٣) .

فأخبر أنه خير الخلق كلهم .

وروينا عن ابن عباس [٩٩/ب] ﴿ أنه قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ مُحَمَّدًا عَلَى الْفَضِلَ حَفْص ( ) بن عمر [ أبو عمر ] ( ) العدني بمكة ح الحكم بن أبان عن عكرمة قال : حفص ( ) بن عمر [ أبو عمر ] ( ) العدني بمكة ح الحكم بن أبان عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس ﴿ يقول : [٣٥٣] ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ مُحَمَّدًا عَلَيْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَعَلَى الأَنْبِيَاءِ . فَقَالُوا : يَا ابْنَ عَبّاسٍ ، فَمَا فَصْلُهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ لَاهْلِ السَّمَاءِ ؟ قَالَ : فَقَالُوا : يَا ابْنَ عَبّاسٍ ، فَمَا فَصْلُهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ ؟ قَالَ : أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ لَاهْلِ السَّمَاءِ : ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهٌ مِن دُونِهِ مَنْلَك بَجَزِيهِ إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ اللَّه لَحُمَّدِ الطَّيْلَا : ﴿ إِنَّا اللَّه بَعَنَا لَكَ جَزِيهِ الْعَلَيْلَا : ﴿ إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَكَ عَبْدِ الْعَلَيْلَا مِن رَسُولٍ عَبْسِ ] ( ) ، فَمَا فَضْلُهُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَا عَبْسُونِ فَوْمِهِ لِيُحْبَرِ وَلِي الْمُنْ إِلَى الْمِن عَلَى الْمُعْمِلُكُ عَلَى الْمُنْ إِلَى الْمُعْمَلِ السَّمَانِ وَمِمْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ إِلَى الْمُعْمَلِ السَّمَانِ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ وَمُمَّا أَرْسَلَنَكَ إِلَا لِمُحَمَّدُ النَّاسِ بَشِيرًا وَلِكَذِيرًا ﴾ [ابراهبم: ٤] ، وقالَ لِحُمَّدِ والإنسِ » وفيما وَسَالَ فَوَالَ عَلَى الْمُنْ والإنسِ » ( ) . وفيما كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلِكُنْ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُنْ والْإنْسِ » ( ) . وفيما

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ﷺ ( ٥٦/٣ ) رقم ( ٢٦٧٤ ) ، قال ابن أبي حاتم في علل الحديث : قال أبي : هذا حديث باطل ( ٣٩٥/٢ ) رقم ( ٢٦٩٣ ) .

<sup>. (</sup> س ) : جعفر . (٥) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في (خ): يا أبا العباس . (٧) في (خ): فأرسله الله .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن ابن عباس وقال : صحيح الإسناد فإن الحكم بن =

سماه الله على الله على فضله وهو قوله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] فسماه محمدًا ، وهو المبالغة في صفة الحمد ، وسماه أحمد ، قال الله تعالى يحكي عن روحه وكلمته: ﴿ وَمُبْثِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اَسَمُهُ أَحَدُ ﴾ [الصف: ٦] ، فهو عَلَيْ أحد المحمودين ، فمن استحق من المخلوقين اسم الحمد فهو الطّيّين أحمدهم ، ومن استوجب المدح من المربوبين فهو الطّين أولاهم بالمدح ، فمن كانت هذه صفته فجميع أوصافه بصفة المدح أولى ، ونعوته بالحمد أحرى ، ودرجته كل يوم وساعة أعلى ورتبته في كل حال أسنى ، وهو الطّين يرقى به في (١) كل وقت وساعة غضاضة (٢) ورتبته في كل حال أسنى ، وهو الطّين يرقى به في (١) كل وقت وساعة غضاضة (٢) .

إذًا فالغين الذي يغشى قلبه ، ويغطي سره صفة مدح ونعت شرف وليس فيه غضاضة ، ولا خفض بل فيه رفعة مرتبة وعلو حال (٥) ، وحال النبي الطّيّعة أعلى من أن يشرف عليها إلا الله – جل وعز – ، ويعرف كنهها غيره – جل وعز – فالله أعلم بحقيقة ما أغان على قلبه على قلبه على الله على قدر ما يكشف له ، وعلى مقدار حظه منه وشربه [ وسبرته فيه ] (١) .

فيجوز أن يكون ما يغان على قلبه فكرة تغمه وخاطر (٧) يهمه من أمر أمته مما أخبر عن الأحداث الكائنة فيهم ، والفتن الواقعة بينهم ، فيصير ذلك غينًا على قلبه لشفقته عليهم ورأفته بهم ورحمته إياهم ، فقد كان الطبيخ حفيًّا عليهم رؤوفًا بهم عزيزًا عليه عنتهم ، أخبر عِلِيَّة عما يهمه من أمرهم فقال : [٣٥٤] « الحتبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأَمْتِي » (٨) ، وقال مخبرًا عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى – صلوات اللَّه

أبان قد احتج به جماعة من أثمة الإسلام ولم يخرجه الشيخان ، ووافقه الذهبي ( ٣٨١/٢ ) رقم ( ٣٣٣٠ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٣٩/١ ) رقم ( ١١٦١٠ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة ، ورواه أبو يعلى باختصار ( ٢٥٥/٨ ) ، قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : وهذا الذي قاله ابن عباس في قد ثبت في الصحيحين ( ٢٠/٣ ) ، ويعني بذلك كما صرح في نفس الموضع حديث : « أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » .

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) . ( ٢) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : بل كل عند .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س) . (٥) في (خ) : درجة .

<sup>(</sup>٦) سقط من ( س ) و ( خ ) . (٧) في ( خ ) : وخاطرًا .

<sup>(</sup>٨) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب =

عليهم – أنهم يقولون : [٣٥٥] « نَفْسِي نَفْسِي » ، ويقول ﷺ : « أُمَّتِي أُمَّتِي » (١) . فكان الطِّيِّة إذا عرض سره أحوالهم اغتم لذلك فغشى عليه ذلك الغم قلبه ، فيستغفر لهم الله ، وفي كل يوم مائة مرة .

اكل نبي دعوة مستجابة ( ٢٣٢٣/ ) رقم ( ٥٩٤٥ ) ، ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإيمان باب اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته ( ١٨٨/١ ) رقم ( ١٩٨ ) ، والترمذِيُّ في سننه في كتاب الدعوات باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ، وقال : حسن صحيح ( ٥٨٠/٥ ) رقم ( ٣٦٠٢ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١٤٤٠/٢ ) رقم ( ٤٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَّا الْوَسُلَمُ وَمُو لِلهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : وأنزل .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( س ) : التوضيح الآتي : أي لقاء العدو .ا. هـ .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : البلاء . (٥) في ( س ) : ولقد .

<sup>(</sup>٦) في (س): قرأت . (٧) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من (س).

رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْعِينَ : « تِلْكَ السَّكِينَةُ (١) تَسْمَعُ الْقُرْآنَ » (٢) .

فوصف عَيِّلِيِّةِ السكينة بأنها تغطي الفم ، وأخبر أنه يغان على قلبه [ يغطى قلبه ] (٣) ، والغين مثل الغطاء ، وأخبر اللَّه تعالى أنه أنزل على قلبه السكينة ، فجاز أن يكون الذي يغطي قلبه السكينة ، وتكون السكينة هي ما أودعها اللَّه قلبه من اللطائف التي يحدثها في قلبه وينزلها على سره لا يعلمها إلا منزلها عليه ، فقد قال عَيِّلِيَّةِ : [٣٥٧] « لي مَعَ اللَّهِ وَقَتُ لا يَسَعُنِي فِيهِ غَيْرُهُ » (٤) . فأخبر أن أوقاته خارجة عن أوهام الخلق .

وكانت السكينة في بني إسرائيل في التابوت ، وكانت إذا هرت هرير الهرة بشرت (٥) بالظفر والنصر والفتح والعلو ، والذي ينزل على قلوب المؤمنين يكون معها الطمأنينة والثبات وموعد الحسنى من الله على أله النبي الطيخ يكون معها من اللطائف استمعت القرآن ، فكذلك الذي ينزل على قلب النبي الطيخ يكون معها من اللطائف التي تحير الأوهام عن إدراكها ، وتعجز العقول عن كنه معرفتها وتخنس (١) الأفهام والفطن عن [١٠١/أ] الوقوف عليها ، ويكون الاستغفار منه الطيخ عقبها إظهار العبودية ، ورؤية الافتقار ، وإشارة إلى الافتخار بالعبودية لله الغفار ، ولأن من أحب أوصاف العباد إلى الله تعالى إظهار الفقر ورؤية الاضطرار إلى الله تعالى [ وهما ] (٧) مسمتا العبودية ؛ فكان استغفاره إظهار فقره والافتخار بالعبودية لسيده لا أن يمحو به ذنبا

<sup>(</sup>١) زاد في (س) بعدها: جاءت ١.ه. ويوجد في هامش الأصل التعليق الآتي: (قال: السكينة نور يغشى قلوب الخواص من الأولياء ، يجد القلب بها حياة جديدة من الله تعالى يشاهد القلب بها ربه تعالى ، كأنه يراه ولا يرى سواه ، لو تحرك العبد عند ذلك أو تنفس انقطع ذلك كما لا يتحرك الذي جلس على رأسه الطير ، وجاء في صفة الصحابة في مجلسه: « كأن على رؤوسهم الطير » إشارة إلى أن السكينة تنزل على قلوبهم عند ذلك وأثر تلك السكينة سكون الخواطر وهدوء القلب عند رؤية الرب ، ولتلك السكينة علم وخبر بأحوال العبد وما هو فيه ، فلذلك وصف النبى النبي السكينة باستماع القرآن ) ا.ه. .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن أسيد بن حضير ( ٢٠٨/١) رقم ( ٥٦٤) ، وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن البراء نحو هذا الحديث ، إلا أنهم يسموا الرجل الذي كان يقرأ سورة الكهف وقد أشار الترمِذِيُّ إلى هذا الحديث تعقيبًا على حديث البراء بقوله : وفي الباب عن أسيد بن حضير ، ( ١٦١/٥) ) رقم ( ٢٨٨٥) .

<sup>(</sup>٥) سقط من ( س ) .

 <sup>(</sup>٦) تخنس الأفهام: الحنوس الانقباض والاستخفاء، ويقال: خنست فلانًا، أي: أخرته، لسان العرب مادة
 ( خنس ).

أذنبه أو خطيئة اكتسبها .

ألا ترى أن الله تعالى لما خاطبه بأجل المخاطبة وأمره بأعلى الأوامر وهو العلم بالله تعالى أتبعه الأمر بالاستغفار فقال : ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْكِ ﴾ [محمد: ١٩]، فالعلم بأن لا إله إلا الله أجل أحواله وأعلى مراتبه وأرفع درجاته ، وهو فضل الله تفضل الله به عليه ، فكان علمه بلا إله إلا الله بالله (١) لا (٢) به كما كان صبره بالله لا بذاته ، قال الله تعالى : ﴿ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِاللهِ ﴾ [النحل: ١٢٧] فأتبع جليل هذا العطاء وكريم هذا الحياء (٣) هو العلم بالله الاستغفار ليكون إظهار العبودية عند ظهور الربوبية .

ألا ترى إلى ما روي في الحديث أنه قال في ذكر القيامة: [٣٥٨] ( فَيَسْتَقْبِلُنِي الجَبَّارُ فَأَخِرُ سَاجِدًا فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْ تَسْمَعُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ وَأَقُولُ: يَا رَبُ فَمْتِي مَنْ اللَّهِ عَنْقَالَ نِصْفِ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنْ إِيمَانِ مَنْ أَمِّتِي ، فَيَقُولُ لِي: اذْهَبْ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنْ إِيمَانِ أَمْتِي مَن نور عمل الإيمان ] (ئ) - فَأَذْخِلُه الجَنَّةُ ، فَأَذْهَبُ وَأُمَيِّزُ ، وَأَذْخِلُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ثُمُّ أَذْهَبُ فَآخُذُ بِحَلَقَةِ الجَنَّةِ ، فَيَسْتَقْبِلُنِي الجَبَّارُ فَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا » ذكر في الحديث مِرة بعد أخرى : حدثنا به عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم [١٠١/ب] ح محمد بن إسماعيل بن جعفر حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل [ بن أبي ] (٥) صالح عن زياد النَّمَيرِيِّ (١) عن أنس عَلَيْ عن رسول اللَّه عَبِيلِيِّهِ في حديث طويل نسوقه فيما بعد عند الإخبار عن معناه إن شاء اللَّه (٧) .

قال: فأخبر الطّخين أنه كلما أحدث الله تعالى إليه (^) كرامة أحدث عندها خضوعًا فكذلك إذا أحدث الله تعالى له من (٩) لطائفه في (١٠) إنزال السكينة على قلبه أحدث عندها خضوعًا بإظهار الافتقار بصفة الاستغفار.

<sup>(</sup>١) سقط من (س). (٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) وزاد في ( س ) بعدها : الذي . ( ٤ ) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : عن .

<sup>(</sup>٦) النَّمَيْرِيُّ : بضم النون وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها راء هذه النسبة إلى بني نمير ... ومن المشهورين بهذه النسبة زياد بن عبد اللَّه النميري ، شيخ من أهل البصرة ، يروي عن أنس بن مالك شهر روى عنه أهل البصرة ، منكر الحديث ، يروي عن أنس شه أشياء لا تشبه حديث الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به ، تركه يحيى بن معين ، الأنساب ( ٤٤٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) يأتي تخريجه في اللوحة رقم ( ١٥٧/ب ) . ﴿ (٨) في هامش الأصل : له ا.هـ . وفي ( خ ) : به .

<sup>(</sup>٩) في (س): في .
(١٠) في هامش (س) وفي (خ): من .

وفي الاستغفار معنى آخر لطيف ، وهو استدعاء المحبة من الله تعالى ؛ لأنه – جل وعز – قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فكان الطَّيِّلِ يحدث في كل حال توبة ليستوجب من ربه المحبة ، فكان استغفاره إظهار توبته وتوبته استدعاء محبته .

ويجوز أن يكون معنى تغشي السكينة قلبه الطيخ لسماع ما يناجي به الحبيب حبيبه كما كان تغشيها فم أسيد بن حضير لسماع القرآن ، فإن القرآن كان يسمع من أسيد وغيره ، وما يناجي به النبي الطيخ (١) لا يسمع من غيره فاستماع السكينة لمناجاة قلب النبي الطيخ أولى من استماعها لقراءة أسيد .

ومما يجوز أن تكون مناجاة القلب منه (٢) مسموعة ، ما روي أنه كان إذا قام إلى الصلاة سمع له أزيز (٣) كأزيز المرجل (٤) ، فإذا جاز أن يسمع الناس من قلبه الطبير الله كما كان أن تسمع السكينة من قلبه ، فيكون تغشيها قلبه لسماع مناجاة حبيب الله كما كان تغشيها فم أسيد لسماع قراءة كلام الله تعالى (٥) .

 <sup>(</sup>۱) زاد في (خ) بعدها: ربه.
 (۲) زاد في (خ) بعدها: 避務.

<sup>(</sup>٣) أزيز : أزيز المرجل هو الغليان ، النهاية مادة ( أزز ) ، ( ٤٥/١ ) . والمرجل هو الإناء الذي يغلي فيه الماء وسواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف ، النهاية مادة ( مرجل ) ، ( ٣١٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) من ذلك ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى في كتاب صفة الصلاة باب البكاء في الصلاة عن مطرف عن أبيه قال : أتيت النبي ﷺ وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل ( ٣٦٠/١ ) رقم ( ١١٣٥ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٥/٤ ) رقم ( ١٦٣٥ ) ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها: حديث آخر: حدثنا المحمود بن محمد بن محمد حدثنا محمد بن نصر حدثنا محمد بن يدي الذهلي حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا هقل سمعت الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله علي فأتيته بوضوء وحاجته فقال لي: « سل » . فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال: « أو غير ذلك » ، قال: قلت: هو ذاك . قال: « فأعني على نفسك بكثرة السجود » قال الشيخ كلله: يجوز أن يكون معنى قوله: «أو غير ذلك » أنه التي على نفسك بكثرة السجود » قال الشيخ كلله: يجوز أن يكون رفيقه في الجنة في الدرجة ، فقال له: « أو غير ذلك » من الحال والدرجة فإن مرافقتي في الرفعة والدرجة لا تنال الحبنة في الدرجة ، أي ليس لك ذلك فسل غيره ، فلما قال: « هو ذاك » أي أريد ذلك رغبة فيما يقربه إلى الله تعالى من كثرة السجود له فيدخل الجنة برحمة الله تعالى وشفاعة النبي التي وتعلو درجته فيما بكثرة سجوده وتقربًا إلى الله تعالى فيقربه الله تعالى من كثرة السجود فإنه تعالى قال: ﴿ وَالْتُهُمُ وَاقْتَرُب ﴾ فيما الخال الله بكثرة السجود فاله في سجوده: رب ظلمت نفسي فاغفر لي » فيما الله بكثرة السجود فتعلو درجتك في الجنة فتكون رفيقي فيها وإن لم تكن رفيقي في علو الدرجة ورفعة المنزلة ، يدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود هذكن نيقول: « اللهم إني أسألك إيمانًا = في علو الدرجة ورفعة المنزلة ، يدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود هذك كان يقول: « اللهم إني أسألك إيمانًا =

# باب في حسن الصوت بالقرآن

حدیث آخر: [٣٥٩] حدثنا حاتم بن عقیل ح یحیی ح یحیی [٢٠١/أ] أخ (١) [عبد العزیز] (٢) بن محمد عن یزید بن الهاد عن محمد بن إبراهیم عن أبي سلمة عن أبي هریرة ﷺ عن النبي قال: سمعته یقول: « مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءِ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ » (٣).

قال الشيخ ﷺ: إن الإنسان إذا أصابه غم فأحب أن يتسلى بشيء أو ضاق صدره من أمر فأراد أن يتفرج (<sup>1)</sup> أو أصابته وحشة فأحب إزالتها عنه ربما تغنى ، وهو أن (<sup>0)</sup> يرجع صوته بشيء من الشعر والرجز والمنظوم من الكلام يطلب بذلك راحة وفرجة مما هو فيه من الوحشة أو الكرب والغم .

والأنبياء والرسل علي وأفاضل الأولياء والصديقون همومهم هم المعاد، وكربهم كرب الدين ووحشتهم مما دون الله ، وضيق صدورهم عن ما يشغلهم عن الله – جل وعز – فهم لا يتفرجون من كربهم إلا بذكر ربهم ولا يتسلون من غمومهم وهمومهم إلا بمولاهم فيرجعون أصواتهم بقراءة القرآن الذي من محبوبهم بدأ ، وإليه يعود ، بخشية من قلوبهم ، ورقة من أفئدتهم ، ونيران محبته بين ضلوعهم ، وماء الاشتياق يجري على خدودهم ، فيحسن لذلك أصواتهم ؛ لأن حسن الصوت بالقرآن هو قراءته على خشية من الله (١) .

لا يرتد ونعيمًا لا ينفد ومرافقة النبي محمد في أعلى جنة الحلد » معناه مرافقة النبي في جنة لا أن يكون رفيقه
 في درجته فيها ؛ إذ ليس لأحد مساواة النبي الظيم في درجته وعلوه فيها والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : عن ا.هـ . وفي ( خ ) : حدثنا . (٢) في ( س ) : العبد العزيزة .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب فضائل القرآن باب من لم يتغن بالقرآن ( ١٩١٨/٤) رقم ( ٤٧٣٥) ، ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ( ١٤٥٨) ) رقم ( ٧٩٢) ، وأبو داود في سننه في كتاب الوتر في جماع أبواب فضائل القرآن ( ٧٥/٢) رقم ( ١٤٧٣) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الافتتاح في تزيين القرآن بالصوت ( ٣٤٨/١) رقم ( ١٠٩٠) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٠٠٢) . وقم ( ٩٨٠٤) ، وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ٤٨٢/٢) رقم ( ٤١٦٧) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : يفرح . (٥) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ينغم و .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( خ ) بعدها : وحده و .

سئل النبي الطَّيِّىٰ فقال (١): [٣٦٠] يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُوْآنِ ؟ فَقَالَ : « مَنْ إِذَا قَرَأَ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى » (٢) فأخبر أن حسن الصوت [ يتغنى (٣) بالقرآن ] (٤) ، قراءته على خشية من اللَّه تعالى .

فقوله التَيْكُلُّ : « مَا أَذِن (°) لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن » يريد به – إن شاء الله – قراءته على خشيته من الله تعالى وخشوع [٢٠١/ب] في نفسه ورقَّة من فؤاده وهي قراءة الأنبياء وأفاضل الأولياء ليس ترجيع الصوت وتكبير الألحان وتحريك الحنك كفعل من يتلهى بكلام المحدث الذي يريد به إثارة الشهوات الخفية بقلوب لاهية وأفئدة ساهية ، يتزين للناس ، ولا يطرد الحناس ، ويزيد في الوسواس ، فمن رزق حسن النعمة وخشية القلب ورقة الفؤاد فقرأ القرآن مرتلًا له مؤديًا حق حروفه فذاك الكامل الذي أوتي مزمارًا من مزامير آل داود كما قال النبي التَيْكُمُ حين سمع قراءة أبي موسى فقال : مزمارًا من مزامير آل داود كما قال النبي التَيْكُمُ حين سمع قراءة أبي موسى وقد قال له النبي التَيْكُمُ : [٣٦١] « لَقَدْ أُوتِي أَبُو مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ (١٠ ذَاودَ » (٧) . وقال أبو موسى وقد قال له النبي التَيْكُمُ : [٣٦٢] « لَقَدْ أُوتِي أَبُو مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ (١٠ ذَاودَ » (٧) . وقال أبو موسى وقد قراءتي خَبُورُتُهَا (٨) لَكَ (٩) تَحْبِيرًا » (١٠) .

ومن لم يرزق حسن النعمة وأتى بما سواها من الشرائط لم يخرج – إن شاء الله –

(١) سقط من ( س ) . ( ٢) سبق في اللوحة رقم ( ٢٠٪أ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ). (٤) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) سقط من (س) و (خ) . (٦) سقط من (س) .

<sup>(</sup>۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي موسى في كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراة للقرآن ( ١٩٢٥/٤ ) ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ( ٢٠٦١ ) وقم ( ٧٩٣ ) ، والترمذِيُّ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب أبي موسى الأُشْعَرِيُّ وقال : غريب حسن صحيح ( ٣٩٣٥ ) رقم ( ٣٨٥٥ ) ، والنسائي في المجتبى عن عائشة في كتاب الافتتاح باب تزيين القرآن بالصوت ( ١٨١/٢ ) رقم ( ١٠٢١ ) ، وقد أخرجه بلفظه الدارمي في سننه عن ابن بريدة عن أبيه ( ٣٥٥/٥ ) رقم ( ٣٤٩٨ ) .

<sup>(</sup>٨) حبرتها : يقال : حبرت الشيء تحبيرًا إذا حسنته ، النهاية مادة ( حبر ) ، ( ٣٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٩) سقط من (خ).

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي بردة بن أبي موسى بألفاظ مختلفة وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٢٩/٣) رقم ( ٥٩٦٦) ، والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي موسى (١٢/٣) رقم ( ٢١٩٧) ، وأبو يعلى في مسنده ( ١٢٠/١٦) رقم ( ٢١٩٧) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٦٧/١٣) رقم ( ٢٢٧٩) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وفيه خالد بن نافع الأَشْعَرِيُّ وهو ضعيف ( ١٧١/٧) .

من صفة من يأذن اللَّه – جل وعز – له بحسن صوته .

وقوله الطّيّلاً: « ما أذن اللّه لشيء ما أذن لنبي » ، أي : ما رضي (١) من المسموعات شيعًا هو أرضى عنده ولا أحب إليه ولا آثر لديه من قراءة القرآن على خشية من اللّه تعالى ، والله – جل وعز – موصوف بالسمع والبصر والرؤية والإدراك وهو السميع البصير ، والسمع صفة له على الحقيقة في ذاته بخلاف ما (٢) يعقل من أسماع المحدثين (٣) تعالى عن صفات الحدث علوًا كبيرًا ، فهو سامع للمسموعات على الحقيقة بسمع هو صفة له ، وليست بجارحة ، فأذن الله سماعه لقراءة القرآن وهو – تعالى جده – لا يوصف بأنه أسمع لشيء منه لغيره ولا يوصف بالاستماع الذي هو جمع بالفكر وإحضار السر وإلقاء السمع فلذلك [٣٠١/أ] حمل معنى تخصيص سماع القرآن منه على الرضا والمحبة والإيثار ، وقال الطّيرة (١٠) : [٣٦٣] « مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنًا » (٥) يجوز أن يكون معناه من لم يتفرج من غمومه ولم يكشف (١) مما يلهيه عن كربه ويسليه عن همومه ويطرد وحشاته بقراءة القرآن والتفكر فيه ، والتدبر له «فليس منًا » ، أي : يس ذلك من أوصافنا ولا تشبه بنا حلية وصفة ، وإن كان منًا نحلة وملة .

ففي قوله : « من لم يتغن بالقرآن فليس منَّا » معنيان :

أحدهما: أنه من لم تكن همومه هم المعاد، ووحشته من أوصاف المحدثين فليس منًا؛ لأن التسلي بكلام الله على إنما يكون من كرب الدين والهموم التي تكون في الله على فيكون التسلي منها بما من الله ، فأما هموم الدنيا من جهة فواتها ، ونيلها ووحشة الخلوة (٧) من الأقران والأحدان ، فإنما يطلب لها الملاهي وترجيع الأصوات بالأغانى .

 <sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها: لشيء.
 (١) زاد في (خ) بعدها: لشيء.

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها لفظ الجلالة : الله . ﴿ ٤) في ( خ ) : وقول النبي .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه إلا أنه قدم: ( ليس مثًا ) عن أبي هريرة وذلك في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ﴿ وَاَيَرُوا فَوَلَكُمْ أَوِ اَجْهَرُوا بِيدٌ ﴾ [الملك: ١٣] ، ( ٢٧٣٧/٦ ) رقم ( ٧٠٨٩ ) ، وأبو داود في سننه عن سعيد بن أبي سعيد في كتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة ( ٧٤/٢ ) رقم ( ١٤٦٩ ) ، والدارمي في سننه عن سعد بن أبي وقاص ( ٢٣/٢٥ ) رقم ( ٣٤٨٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٧٢/١ ) رقم ( ١٤٧٦ ) ، والحاكم في المستدرك عن سعد بن مالك ( ١٧٥٩١ ) رقم ( ٢٠٩٣ ) ، وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظه عن عائشة ( ١٩٥٨ ) وقم ( ٤٧٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ض ) : يكتف . (٧) في ( س ) : الخلق .

والمعنى الآخر: أن من لم يستأنس باللَّه وأذكاره ولم يرجع إلى اللَّه تعالى عند ضروراته ولم تكن صفاته ، فليس منَّا خلقًا وسريرة (ن).

#### باب فيمن تخافه المخوفات لغلبة خوف الله عليه

حديث آخر : [٣٦٤] حدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى ح إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن (١) سعد عن أبيه قال : اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى النَّبِي الطَيْلِ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرِيْشٍ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِونَهُ ، أبيه قال : اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى صَوْتِ النَّبِي الطَيْلِ فَلَمَّا أَذِنَ النَّبِي الطَيْلِ لِعُمَرَ تَبَادَرْنَ (٢) الحِجَابَ ، فَقَالَ : أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ [٢٠/ب] فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى والنَّبِي الطَيْلِ يَضْحَكُ ، فَقَالَ : أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ [٢٠/ب] يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي (٣) ، مِنْ أَيِّ شَيْءِ ضَحِكْتَ ؟ فَقَالَ : ﴿ عَجِبْتُ مِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي (٣) ، مِنْ أَيِّ شَيْءِ ضَحِكْتَ ؟ فَقَالَ : ﴿ عَجِبْتُ مِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي (١) أَنْ يَهَنْ وَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَيْهِنَ ، فَقَالَ : أَيْ (٧) عَمُو أَنْ اللَّهِ الطَيْفِ ؟ فَقُلْنَ لِعُمَرَ : أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَطُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِي الطَيْفِ : ﴿ والذي نَفْسُ مُحَمِّدِ بِيدِهِ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِي الطَّيْفِ : ﴿ والذي نَفْسُ مُحَمِّدِ بِيدِهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِي الطَّيْفِ : ﴿ والذي نَفْسُ مُحَمِّدِ بِيدِهِ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ اللَّهِ . فَقَالَ النَّهِ الطَيْفَ فَجًا ] (١) غَيْرَ فَجُكَ » (١٠) .

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : محمد .

 <sup>(</sup>٢) تبادرن : أي أسرعن إلى الاحتجاب منه ، قال في لسان العرب في مادة ( بدر ) : تبادر القوم : أسرعوا .

<sup>(</sup>٣) في هامش (خ) : أي أنت مفدي بأبي وأمي .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : النسوة .

<sup>(</sup>٧) في هامش ( خ ) : أي من حروف النداء أي : يا .

 <sup>(</sup>A) السابق .

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن سعد بن أبي وقاص في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب ﴿ ١٣٤٧/٣) رقم (٣٤٨٠) ، ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر ﴿ ١٨٦٣/٤) رقم (٢٣٩٦) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب فضل أبي بكر وعمر ﴿ ١٤٧٢) رقم (٤١/٥) ، وأحمد في مسنده (١٧١/١) رقم (٤١٧) ، وابن حبان في صحيحه (٥١٠١) رقم (٣١٨) ، وأبو يعلى في مسنده (١٣٧/١) رقم (٨١٠) .

قال الشيخ كِنْلَهُ: فإن (١) قال قائل: ظاهر هذا الحديث يرى أن الشيطان كان يهاب عمر ولا يهاب رسول الله التيكين، وإن الشيطان حضر (٢) بحضور النسوة ، فلما ذهب الشيطان بدخول عمر تبادرت النساء الحجاب ، والنبي التيكين شاهد وهو أرفع درجة وأعلى رتبة من عمر ، وكيف لم يهبه الشيطان وهاب عمر ؟ والجواب : إنه ليس في الحديث ما يدل على حضور الشيطان حضرة النبي التيكين وإنما أخبر النبي التيكين عمر (٣) بعذرهن في هيبتهن إياه ، فقال : كيف لا يهبنك والشيطان يهابك ، ولو كان الحال توجب حضور الشيطان لكانت الحال حال معصية ولو كان كذلك لكان النبي التيكين ينهى عن ذلك وينكر عليهن ، فلما لم يفعل دل على أنها لم تكن حال النبي التيكين ينهى عن ذلك وينكر عليهن ، فلما لم يفعل دل على أنها لم تكن حال عصيان لله ، فيحضر الشيطان ، ومعنى قوله : (عالية أصواتهن [ على صوت النبي التيكين ) : يجوز أن يكون على معنى كثرة ما يسمع من أصواتهن لكثرة عددهن لا أن تكون أصواتهن ] (١) أرفع .

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) . ﴿ حَطْر .

<sup>(</sup>٣) في (خ): لعمر . (٤) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : مبالاة . (٦) في ( س ) و ( خ ) : يبالي .

<sup>(</sup>٧) هو سلمة بن دينار يكنى بأبي حازم من أئمة التابعين وقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني بسنده إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال : ما رأيت أحدًا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم ، ومن أقواله : (ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظًا للسانه منه لموضع قدميه وقد أسند عن سهل بن سعد الساعدي وسمع منه ومن ابن عمر وأنس بن مالك ، وقيل : إنه رأى أبا هريرة وسمع من سعيد بن المسيب وغيرهم ، وحدث =

لغلبة خوف اللَّه عليه \_\_\_\_\_\_\_ لغلبة خوف اللَّه عليه \_\_\_\_\_\_

(وما الشيطان حتى يهاب منه ، فواللَّه لقد أطيع فما نفع وقد عصي فما ضر ) . وعامر بن عبد اللَّه (١) كان الشيطان يتمثل له في صورة حية في موضع سجوده ، فكان إذا أراد أن يسجد نحاه بيده ويقول : (واللَّه لولا نتنك لم أزل أسجد عليك ) . [وروى أبو حنيفة عن حماد عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما قالا : [٣٦٥] « إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدُ فِرَارًا مِنْ أَحَدِكُم مِنْهُ فَإِذَا عَرَضَ لأَحَدِكُم فَلا تَهْرَبُوا مِنْهُ فَيَرْكَبَكُم وَلَكِنْ شُدُوا عَلَيْهِ فَيَرْرَبُ مِنْهُ وَلَكِنْ شُدُوا عَلَيْهِ فَيَوْرَبُ » (٢) (٢) ] (ئ) . وقال بعض الكبار : (لولا أن اللَّه تعالى أمر بالاستعاذة من الشيطان [١٠٤/ب] ما استعذت منه ) (٥) ، ولو ناصبوه واستعدوا له لأتعبوه تعبًا لا يقرب منهم .

ألا ترى إلى ما روي في الحديث [٣٦٦]: « إِذَا أَذَّنَ المُؤَدِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ مُصَاصٌ» (١) (٧). هذا فيمن لم يقصده فكيف بمن يقصد له ذاكرًا للَّه تعالى مستعيدًا به منه غير أن الأنبياء والأكابر ممن دونهم لا يبالونه ولا يفكرون فيه ، فهو يأمنهم اغترارًا

عنه من الأثمة والأعلام مالك والتَّوْرِيُّ والحمادان وابن عيينة ومعمر وسليمان بن بلال وأخرج له مسلم في
 صحيحه ، حلية الأولياء ( ٢٤٩/٣ ) ووثَّقه ابن حجر ، تقريب التهذيب ( ٢٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>١) هو عامر بن عبد الله بن عبد قيس من الزهاد أخرج أبو نعيم الأصبهاني بسنده إلى علقمة مرثد قال : (انتهى الزهد إلى ثمانية عامر بن عبد الله بن عبد قيس و ...) وذكر آخرين ومن أقواله : لذات الدنيا أربعة : المال والنساء والنوم والطعام ، فأما المال والنساء فلا حاجة لي فيهما ، وأما النوم والطعام فلا بد لي منهما فوالله لأضرن بهما جهدي ) ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( ٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س).

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو يوسف الأنْصَارِيُّ في كتاب الآثار بألفاظ مختلفة عن مجاهد (١٢٨/١) رقم
 (٥٨٥) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

 <sup>(</sup>٥) قاله أبو سليمان الداراني واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَبْسِيُّ الداراني ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( ٢٧٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٦) حصاص : الحصاص شدة العدو وحدته ، وقيل : هو أن يمصع بذنبه ويصر بأذنيه ويعدو . وقيل : هو الضراط ، النهاية مادة ( حصص ) ، ( ٣٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه ( ٢٩١/١ ) رقم ( ٣٨٩ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ( ٢٣٢/١ ) رقم ( ١٨٧٧ ) ، وأبو عوانة الإِشفَرَايِينِيُّ في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( ٢٧٩/١ ) رقم ( ٣٧٦) ) وفي إسناده ( ٢٧٩/١ ) رقم ( ٣٧٦) ) وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك ، مجمع الزوائد ( ١٣٤/١٠ ) .

باللَّه ﷺ ، فيدنوا منهم ويروم منهم ما يروم من غيرهم ، فلا يضرهم ويضر نفسه كمثل الفراش يأمن النار فيدنو منها فيحرق نفسه .

ألا ترى إلى ما روي في حديث عيسى بن مريم – صلوات اللَّه عليه – وهو ما حدثنا محمد بن محمد بن محمود ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل عن (١) محمد بن إسحاق قال : [٣٦٧] « كَانَ إِبْلِيسُ - فيما ذُكر لي - قَدْ اعْتَرَضَ عِيسَى (٢) ابْنَ مَرْيَمَ وَهُوَ فِي ثَنِيَّةِ أَفِيقِ فَسَدٌّ عَلَيْهِ الطُّرِيقَ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ المسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ؟ فَقَالَ لَهُ عِيسَى : نَعَمْ ، أَنَا الْمَسِيحُ بْنُ مَوْيَمَ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ مِنْ أَسْمَائِي أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وابْنُ أَمَتِهِ . فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ : أَنْتَ إِلَهُ الأَرْضِ . بَلَغَ مِنْ عِظَم رُبُوبِيَّتِكَ أَنْتَ (٣) تَحْلُقُ الطَّيْرَ مِنْ الطِّينِ وتَشْفِي المرْضَى وتُحْيِي المؤتَى ۚ. فَقَالَ : بَلْ العَظَمَةُ للذِي خَلَقَنِي وَخَلَقَ مَا سَخْرَ لِي وَبِإِذْنِهِ شَفْيتُهُم ، وَلَو شَآءَ أَمْرَضَنِي » ساق الحديث إلى أن قال له : « هَلُمَّ أَعَبُّدْ لَكَ الشَّيْطَانَ ( عُ) وَآمُرُهُم بِالاعْتِرَافِ والسُّجُودِ لَكَ ، فَيرَاهُمْ بَنُو آدَم فَيَعْتَرَفُونَ لَكَ بِالسُّجُودِ فَتَكُونَ إِلَهَ الأَرْضَ . فأَعَظَمَ ذَلِكَ عِيسَى مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَ : شُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا تَقُولُ وبِحَمْدِهِ شَبْحَانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ مِلءَ سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ وَعَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ [٥٠١/أ] وَمَبْلَغَ عِلْمِهِ وَمُنْتَهَى كَلِمَاتِهِ وَوَزْنَ عَرْشِهِ . فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ نَزَلَ جِبْرِيلُ ومِيكَائِيلُ وإِسْرَافِيلُ فَثَبَتَ (°) جِبْرِيلُ مَعَ عِيسَى ، وَنَفَخَ مِيكَائِيلُ إِبْلِيسَ نَفْخَةً ذَهَبَ يَطم مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ نَحْوَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ لا تَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْقًا حَتَّى صَدَمَ عَيْنَ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا، فَخَرٌ حَصِيدًا مُحْتَرِقًا ، وَأَنْبَعَهُ إِسْرَافِيلُ حَثِيثًا ، فَصَدَمَه صَدْمَةً أُخْرَى نَحْوَ مَغْرِبِهَا فَذَهَبَ يَطِم (٦) [ عَلَى وَجْهِهِ ] (٧) لا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا أمر <sup>(٨)</sup> بِحِيَالِ عِيسَى حَيْثُ فَارَقَهُ . قَالَ : لَقَدْ لَقِيتُ مِنْكَ يَا ابْنَ مَرْيَمَ تَعَبًا (٩) لم تَكُنْ لَهُ نَاهِيَةٌ ، حِتَّى وَقَعَ في الْعَيْنِ الْحَمِئَةِ التي تَغْرُبُ فِيهَا الشَّمْسُ ، فَغَرِقَ فِيهَا سَبْعَةَ أَيَّامِ لا يَقْدِرُ (١٠) أَنْ يَتَخَلُّصَ ۚ مِنْهَا ، كُلَّمَا أُطْلِعَ مِنْهُ شَيءٌ غَمَسَتْه الملائِكَةُ حتَىَّ تَخَلُّصَ بَعْدَ سَبْع ومَا كَانَ ، فَمَا رَامَ عِيسَى الطَّيْخُ بَغْدَ ذَلِكَ وَلا زَالَ لَهُ هَائِبًا » (١١) .

 <sup>(</sup>١) في (خ): حدثنا.

<sup>(</sup>٣) في (خ): أنك.
(٤) في (خ): الشياطين.

 <sup>(</sup>٥) في هامش (خ): أي قام .
 (٦) زاد في (خ) بعدها: بها .

<sup>(</sup>٧) سقط من ( س ) . ( ۸) في ( س ) و ( خ ) : مر .

 <sup>(</sup>٩) زاد بعدها في (س) بعدها: ثم.
 (١٠) زاد في (س) بعدها: على .

<sup>(</sup>۱۱) لم أقف عليه ، والحديث إسناده ضعيف فيه نصر بن زكريا البخاري ( روى خبرًا باطلًا عن يحيى بن =

فدل على أن دنوه من عيسى الطَّيْعُ كان اغترارًا منه (١) ، وأمنًا من عذاب (٢) اللَّه تعالى ومكره لقلة التفات عيسي إليه واكتراثه له واشتغاله به ، فأمنه فدنا منه فأهلك نفسه ، وكل من أمن شيعًا ثقة باللَّه وخوفًا منه وتوكلًا عليه فلم يلتفت إلى المخوف ولم يشتغل به أمنه ذلك المخوف . إما ثقة به واستثناسًا كما تأنس الطير والوحوش إلي من (٣) يتعرض لها والسباع والأسد ، كما جاء في حديث ابن عمر ﷺ : [٣٦٨] أنَّه خَرَجَ في سَفَرٍ فَإِذَا بِجَمَاعَةٍ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ِمَا هَذَا ؟ قَالُوا : أَسَدٌ قَطَعَ الطُّرِيقَ عَلَى النَّاسِ. فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّا الْمُصَلَّى حَتَّى أَخَذَ بِأَذُنِهِ ثُمَّ نَفَاهُ ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَذَبَ عَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الطَّيْلاَ يَقُولُ : ﴿ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ لَم [١٠٥/ب] يَخَفْ غَيْرَ اللَّهِ مَا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ ، وَإِنَّمَا وكُل ابْن آدَمَ بما رَجَا ابْن آدَمَ لم يَرْجُ (١) غَيْرَ اللَّهِ لِم يَكِلْهُ اللَّهُ إِلَى غَيْرِهِ » حدثناه عبد اللَّه بن محمد الحارِثيّ ح محمد بن صالح أبو بكر البَلْخِيُّ ح عمرو بن عثمان ح بقية حدثني ابن خزيم [ عن أبان بن وهب ] <sup>(٥)</sup> القرشي عن عبد الله بن عمر « أنه خرج في سفر ... » (١) فدل هذا الحديث أنه أمن من الأسد ثقة باللَّه فأخذ بأذنه أمنه الأسد فلم يهرب منه ، سئل أبو عبد اللَّه بن الجلاء (٧) قال : ( من الحائف ؟ فقال : الذي تأمنه المخوفات ) ؛ لأن من لم يطرق المخاوف (^) أذكاره غيبة عنها لخوف اللَّه تعالى غابت الأشياء عنه . وسئل بعض الكبار : ( من الخائف؟ فقال: الذي يخافه المخوفات). وهو الذي غلب عليه خوف الله تعالى فصار

<sup>=</sup> أكثم . قال الذهبي : هو آفته ) كذا في الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لإبراهيم بن محمد بن سبط الطرابلسي ( ص ٢٦٦ ) رقم ( ٨٠٣ ) ، وتهذيب التهذيب لابن حجر ( ١٥٢/٦ ) رقم ( ٥٣٥ ) . (٢) سقط من ( س ) . وفي ( خ ) : مكر . (١) زاد في (س) بعدها: به.

<sup>(</sup>٣) زاد في (س) بعدها: لا. (٤) في ( س ) : يخرج .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : حدثني ابن أبي وهب .

<sup>(</sup>٦) الحديث ذكره الحكيم الترمِذِيُّ في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( ١٧٦/١ ) ، والحديث إسناده ضعيف فيه ابن خزيم ، وأبان بن وهب القرشي كلاهما مجهولان ، وبقية هو ابن الوليد الحمصي مدلس ، تذكرة الحفاظ للقيسراني ( ٢٨٩/١ ) رقم ( ٢٦٩ ) ، وهو ثقة ما روي عن المعروفين وما روي عن المجهولين فليس بشيء ، معرفة الثقات لأبي الحسن العجلي ( ٢٥٠/١ ) رقم ( ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٧) اسمه أحمد بن يحيى ، ويقال : محمد بن يحيى ، كان أصله من بغداد ، أقام بالرملة ودمشق ، وكان من جلة مشايخ الشام ، عالمًا ورعًا ، من أثمة الصُّوفِيَّة ، طبقات الصُّوفِيَّة لأبي عبد الرحمن الأزْدِيُّ ( ١٤٤/١ ) واختار ابن الجوزي أن اسمه أحمد ، صفة الصفوة ( ٤٤٣/٢ ) وتوفي سنة ست وثلاثمائة ، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لمحمد بن عبد اللَّه الربعي ( ٦٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من (س).

خُوفًا كَلُهُ فَيْخَافُهُ كُلِّ شَيءٍ ، كَمَا رُوي فِي الحَدَيث [٣٦٩] : ﴿ أَنَّ النَّارَ تَقُولُ : جُزْ يَا مُؤْمِنُ [ فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأً ] (١) لَهَبِي ﴾ (٢) .

أنشدني بعض المشايخ:

يحرق بالنار من يحس بها فمن هو النار كيف يحترق (ن)

فكان عمر ﷺ بصفة من تخافه المخوفات لغلبة خوف اللَّه عليه . والنبي الطَّيْمِين بصفة من أمنته المُحاوف غيبة عنها بشهود مولاه .

فإن قيل: فقد قال الله تعالى في قصة آدم التَّكِيلاً وحواء: ﴿ فَوَسُوسَ لَمُنَا الشَّيَطَانُ إِلَبْكِ لَمُنَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا ﴾ الآية [الأعراف: ٢٠] . وقوله : ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (٣) قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكُ عَلَى شَجَرَةِ الْمُلْكِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾ [طه: ٢٠٠] فقد نال الشيطان من آدم التَّكِيلاً [٢٠٠/ب] بوسوسته له ، فأخرجه من الجنة ، قيل : إن آدم التَّكِيلاً لم يلتفت إلى وسوسة إبليس ، ولم يأكل من الشجرة بوسوسته إليه ، وإنما أكل منها متأولاً أنه نهى عن تلك الشجرة ، أو (٤) عن جنسها (٥) فأخطأ في تأويله وأخرج إلى متأولاً أنه نهى عن تلك الشجرة ، أو (٤) عن جنسها (٥) فأخطأ في الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ الأرض ؛ لأنه خلق خليفة لها ، قال الله تعالى : ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٦] ولم يقصد إبليس إخراجه منها ، وإنما قاصدًا إسقاطه من مرتبته (١) وإبعاده كما بعد (٧) هو فلم يبلغ مقصده ولا أدرك وإنما قاصدًا إسقاطه من مرتبته (١) وإبعاده كما بعد (٧) هو فلم يبلغ مقصده ولا أدرك مراده ، بل ازداد سخنة عين وغيظ نفس وخيبة ظن ، قال الله تعالى : ﴿ [ثُمَّ آجَنْبَهُ ] (٨) رَبُّو فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢٢] فصار آدم خليفة الله في أرضه بعد أن كان جارًا له في داره ، فكم بين الخليفة والجار ؟! .

#### باب في ترك الاعتراض على الله ورسوله

حديث آخر : [٣٧٠] حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد اللَّه المُزَنِيُّ ح القاسم بن زكريا

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : فقد أطفأ نورك . ( ٢ ) سبق في اللوحة رقم ( ٧٧/أ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (خ) : أي أخذ حظه من آدم بوسوسته .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) و ( خ ) : لا . (٥) زاد في ( خ ) بعدها : فأكل من غير تلك العين .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : رتبته .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : فاجتباه .

<sup>(</sup>٧) كذا والصواب : أبعد ، بالبناء للمفعول .

على اللَّه ورسوله \_\_\_\_\_\_ على اللَّه ورسوله \_\_\_\_\_

الْقُرِئُ ح محمد بن الصباح ح الوليد بن مسلم عن الأَوْزَاعِيِّ عن الزَّهْرِيِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة على عن النبي الطَّيِّ قال: « لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ » (١).

قال أبو محمد : وزادني في هذا الخبر أحمد بن عبد الله بن نصير (٢) بن بجير القاضي أن (٣) محمد بن أحمد بن عصمة الرَّمْلِيُّ (٤) حدثه قال : ح سوار بن عمارة حدثني هقل عن الأوزَاعِيِّ حدثني الرُّهْرِيُّ حدثني سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير عن أبي هريرة على قال : قال رسول الله عَلِيْ : [٣٧١] : « لا يزني الرَّانِي وهُوَ حِينَ [٢٠١/ب] يَزْنِي وَهُوَ (٥) مُؤْمِنٌ ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ وهُوَ حِينَ يَشْرَبُهَا مُؤْمِنٌ ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ وهُوَ حِينَ يَشْرَبُهَا مُؤْمِنٌ ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ وهُوَ حِينَ يَشْرَبُهَا مُؤْمِنٌ » ولا ينتَهِبُ نُهْبَةً (١) ذَاتَ شَرَفِ يَرْفَعُ المُؤْمِنُ إلَيهِ فِيهَا أَبْصَارَهُم وهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ » . وَلا يَشَرُبُ الخَمْرَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : أَمِرُوا اللهَ عَلِيْ أَمُوهَا مَنْ قَبَلَكُم فَإِنْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْ أَمَوُوهَا (٨) .

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب المظالم باب النهبي بغير إذن صاحبه ( ٨٧٥/٢ ) رقم ( ٣٣٤٣ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ( ٧٦/١ ) رقم ( ٧٥) ، وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( ٢١٩/٤ ) رقم ( ٤٦٨٩ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الإيمان باب لا يزني الزاني وهو مؤمن ( ٥٥/٥ ) رقم ( ٢٦٢٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب قطع السارق باب القطع في السرقة ( ٢٢٦/٤ ) رقم ( ٧٣٥٤ ) وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب النهي عن النهبة ( ٧٣٥٤ ) رقم ( ٣٢٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (س): نصر . (٣) في (س): بن .

<sup>(</sup>٤) الرَّمْليُّ : بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى بلدة من بلاد فلسطين ، وهي قصبتها ، يقال لها : الرملة ، الأنساب ( ٣٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) نهبة : النهب : الغارة والسلب : أي لا يختلس شيقًا له قيمة عالية ، النهاية مادة ( نهب ) ، ( ٢٦١/٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) فمه : أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت ، النهاية مادة ( مهم ) ، ( ٣٧٥/٣ ) .
 وفي هامش ( خ ) : أي فما هو والهاء للسكت .

<sup>(</sup>٨) نفس المواضع السابقة ولكن بألفاظ مختلفة وليس فيها ( قال : فقلت للزهري ) إلى آخره ، وقد أخرج نحو هذا القول أبو داود في المراسيل بإسناده إلى أحمد بن نصر وقد سأل سفيان بن عيينة عن الأحاديث التي روت نحو : « القلوب بين إصبعين » و « إن الله يضحك » أو « يعجب » ممن يذكره في الأسواق ، فقال : أمروها كما جاءت بلا كيف . المراسيل ( ص ١١٢ ) رقم ( ٧٥ ) ، وكذا البيهقي في سننه الكبرى بإسناده إلى الوليد بن مسلم قال : سئل الأَوْرَاعِيُّ ومالك وسفيان الثَّوْرِيُّ والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي =

قال الشيخ كِلَلَهُ : قول الزُّهْرِيُّ : (أمروا الأحاديث كما أمرها من قبلكم) تسليم لأمر اللَّه وانقياد لرسول اللَّه عَلِيْكُ وتصديق له ، وإيمان به فيما علم وجهل ، وترك الاعتراض على اللَّه ورسوله والتحكم عليهما بالعقول الضعيفة والأفهام (١) السخيفة ، إيمانًا باللَّه ورسوله ، وتصديقًا لهما ، وتوكيلًا لعلم تأويل ما جهلناه إلى اللَّه ورسوله ، والقدوة فيه أبو بكر وعمر وعبد اللَّه بن مسعود ومعاذ بن جبل وسلمان ، وكثير من العلماء كالزُّهْرِيُّ والأُوْزَاعِيُّ ومالك بن أنس وسفيان الثَّوْرِيُّ ، وكذلك قولهم في الأحبار المتشابهة ، لا يردونها رد منكر جاحد ، ولا يتأولونها تأويل متحكم (٢) ، بل يؤمنون بها إيمان مصدق مسلم ، ويروونها رواية فقيه مستسلم .

وقد تأولها قوم من الفقهاء من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين وعلماء الدين وحكماء المؤمنين (7) على ما يليق بالله ورسوله ، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكذيب بتحريف تأويل ، طلبًا للحكمة فيها على (7) قدر أفهامهم ومبلغ عقولهم ونور أسرارهم وشرح صدورهم بانتزاع التأويل من الكتاب والسنة ، وأقاويل فقهاء الأمة على قدر الحكمة التي يهب الله منها من يشاء ويؤتيها من يريد ، ومن أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا .

فيجوز أن يكون تأويل قوله: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ، أي: لا يزني وهو في حين يزني مكاشف في إيمانه مشاهد لما آمن به بإيقانه ، بل هو في وقت فعله ذلك عن تحقيق إيمانه محجوب ، وبغلبة شهوته عن شهود إيقانه مسلوب ، فإيمانه في قلبه من جهة العقد ثابت ، ونور إيمانه من جهة اليقين مطموس ؛ لأن الموصوفين بالإيمان على ثلاث طبقات :

فمنهم ناطق بكلمة الإخلاص محجوب القلب فيه عن صدق الإخلاص ، فهو مؤمن العلانية كافر السريرة ، قال الله تعالى : [ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ ﴾ [البقرة : ٨] ] ( أ ) ، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ﴾ [الساء : ١٣٦] .

جاءت في التشبيه فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيفية ( ٢/٣ ) رقم ( ٤٤٢٩ ) ، واللالكائي عن الوليد بن مسلم أيضًا قال : سألت الأوزّاعِيَّ وسفيان الثَّوْرِيُّ ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية ، فقال : أمروها كما جاءت بلا كيف ، اعتقاد أهل السنة ( ٢٧/٣ ) رقم ( ٩٣٠ ) .

 <sup>(</sup>١) في (خ): والأوهام.
 (٢) زاد في (خ) بعدها: متكلف.

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) و ( خ ) . ( ٤ ) من هامش الأصل ، وهي سقط من ( خ ) .

وناطق بكلمة التقوى منطو (۱) في سره على صدق الدعوى ، أقرَّ بلسانه وأخلص بجنانه ، مضطرب الحال فيما يوجبه إيمانه ، فمرة بالحجبة موصوف ، وأخرى بالكشوف معروف ، لم يلبس إيمانه بظلم (۲) ، ولم يجرده بيقين شهود وحقيقة علم ، فهو مؤمن العلانية مؤمن السريرة مخلط الفعل ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَءَاخَرُونَ اَعَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرُ سَيِّتًا ﴾ [التوبة: ١٠٠] ، وقال اللَّه تعالى : ﴿ يَكَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ كَا لَا تَقَعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢] ، ﴿ يَكَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَمْقُودِ ﴾ تَقُولُونَ مَا لَا تَقَعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢] ، ﴿ يَكَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَمْقُودِ ﴾ [المائدة: ١] طولب هؤلاء بوفاء ما صحت به عقيدتهم ، وصدقت قولهم سريرتهم ، فدل أنه (٣) [١٠٧] في حجبة عما نطقوا به واعتقدوه .

ومقر بلا إله إلا الله ، قد أسقط عن سره ما دون الله ، وأقبل بكليته على الله ، وأسرع بسيره إلى الله تعالى لكشوف إيمانه وصدق إيقانه ، حجبه إيمانه عن كثير من لذاته ، وصرفه إيقانه عن شهواته ، فهو يشاهد ما آمن به كأنه رائي عيان ، ويرى ما غاب عن بصره بعين الإيقان (ئ) كما قال حارثة : [٣٧٣] كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا ، وكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا ، وكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ وإِلَى أَهْلِ النَّارِ يُعَذَّبُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُ الطَّيْلُ : « عَبْدٌ نَوَّرَ الله وَلَيْهُ » (٥) .

فهذا المكاشف بالإيمان شهودًا لما آمن به ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُم ﴾ الآية [الأنفال: ٢] ، فمن كان بهذه الصفة فهو محجوب بإيمانه عن الزنى والسرقة وشرب الخمر وانتهاب نهبة ذات شرف ، ومن حجب عن إيمانه بظلمة غفلته ودخان شهوته ربما واقع هذه الأعمال ، ووصف بهذه الخصال ، بلغ (٧) من حق إيمانه أن أسقط إباحتها من سره ، و (٨) لم يبلغ حقيقة حقه أن يجانبها بفعله ، فهو في وقت مواقعتها والإتيان بها غير موصوف [ بحقيقة حق الإيمان ، وإن كان موصوفًا ] (٩) بصدق الإيمان ، فهو مؤمن إيمان عقود ، وليس بمؤمن إيمان شهود .

<sup>(</sup>١) في الأصل : منطوي .

 <sup>(</sup>۲) في هامش (خ): أي بشرك.
 (۳) في (س): أنهم.

<sup>(</sup>٤) سقط من ( س ) . (٥) سبق في اللوحة رقم ( ٤ أ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره في كنز العمال ( جـ١٣ ) وعزاه إلى العسكري في الأمثال رقم ( ٣٦٩٩٠ ) ، وإلى ابن النجار رقم ( ٣٦٩٩٠ ) ، وإلى ابن النجار رقم ( ٣٦٩٩١ ) ، وقال : فيه يوسف بن عطية ا.هـ . ويوسف بن عطية البَصْرِيُّ الصفار مجمع على ضعفه ، لسان الميزان ( ٣٤٧٧ ) ترجمة رقم ( ٣٤٢ ) ) . (٧) في ( س ) : ما بلغ .

 <sup>(</sup>A) سقط من (س).
 (٩) من هامش الأصل.

ففي قوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » معنيان :

أحدهما : كالعذر له كأنه يقول : لم يزن الزاني حين يزني جحودًا واستكبارًا ، ولكنه فعل ذلك حجبة واستتارًا .

والمعنى الآخو: كالتحذير [١٠٨/أ] عن متابعة الهوى والانهماك في الشهوات والمنى ، كأنه يقول: غفلة ساعة واتباع شهوة حجبته عن حقيقة إيقانه ، فغير مأمون إن دامت غفلته واستحكمت فيه شهوته أن يزيله شؤم فعله عن حق (١) إيمانه .

قال : فالزنى عبارة عن جميع شهوات النفس المحظورة المحرمة ، والسرقة عبارة عن الرغبة في الدنيا فيما حرم الله ، وشرب الخمر عبارة عن الغفلة عن الله ، والانتهاب عبارة عن الخوض فيما حرم الله ، ففيه تحذير عن متابعة الشهوات والرغبة في الملذات والغفلة عن الله والحرص فيما حرم الله تعالى ، والاستخفاف بأولياء الله ؛ لأن المنتهب نهبة رفع المؤمنون إليها أبصارهم مستخف بهم غير موقر لهم ولا معظم حقوقهم .



حديث آخر: [٣٧٤] حدثنا [ أبو محمد ] (٢) أحمد بن عبد الله [ بن محمد ] (٣) الهَرَوِيُّ ح أبو يعلى المُوْصِلِيُّ ح هدبة بن خالد ح حماد بن سلمة ح ثابت البُنَانِيُّ وسليمان التَّيْمِيُّ عن أنس بن مالك ﷺ قال : قال رسول الله عليه : « مَرَرْتُ وسليمان التَّيْمِيُّ عَن أنس بن مالك ﷺ قال : قال رسول الله عليه : « مَرَرْتُ بَعُوسَى الطِّيْنَ لَيْلَة أُسْرِي بِي (١) وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي في قَبْرِهِ عِنْدَ الكثِيبِ الْأَحْمَرِ » . قالَ سَالمُ (٥) ابْنُ هَانِيُ : سَأَلْتُ وَكِيعًا عَنْ هَذَا الحديثِ ، فقالَ : ياخُرَاسَانِيُّ أَخْبَارٌ رُوِيَتْ فَأَمُوهِهَا كَمَا نُقِلَتْ » (٢) (ن) .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : حقيقة . (٢) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : به . وزاد في ( خ ) بعدها : إلى السماء .

<sup>(°)</sup> كذا في الأصل و ( س ) ، وفي هامش الأصل سلمان ا.ه . وما في الهامش خطأ . واسمه سالم بن أي سالم سفيان بن هانئ الجيشاني مصري مقبول من الرابعة ، تقريب التهذيب لابن حجر ( ٢٢٦/١ ) رقم ( ٢١٧٣ ) والرابعة عند ابن حجر تعني الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين وجل روايتهم عن كبار التابعين (السابق / المقدمة ) وقد وثقه الذهبي في الكاشف ( ٢٢٢/١ ) رقم ( ١٧٧٠ ) وهو أيضًا من رجال مسلم ، رجال مسلم ،

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك دون قوله : ( قال سالم .... إلخ ) =

قال الشيخ كِلَيْلَةِ: هذا مذهب وكيع وجماعة من علماء الأثر ، وكثير من فقهاء النظر في الأخبار المتشابهة يرون روايتها ولا يرون البحث عنها (١) ، وبحث عنها غيرهم من العلماء وأجازوا طلب تأويلها ، فأولوها على الأوجه والأبعد من الشبه والأشبه بالأصول .

فيجوز أن يكون معنى قول النبي الطَّيِّلان : « مررت بموسى وهو قائم يصلي [١٠٨/ب] في قبره » ، أي : يدعو الله ويثني عليه ويذكره ، وهو حي أحياه الله بعد موته كما أحيا الشهداء ، قال الله ﷺ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُبِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمْ لِشَهِداء ، قال الله ﷺ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُبِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمْ لِيُنْ فَيُولُونَ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ

فإذا كانت الشهداء أحياء يرزقون فكيف الأنبياء (٢) والرسل ؟ وقد قال عَيْلِيَّة لجابر ابن عبد اللَّه ﷺ : [٣٧٥] « ألا أُبَشُّوكَ يا جَابِوُ ؟ » ، قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ﴿ إِنَّ أَبَاكَ (٣) أُصِيبَ بِأُحُدِ أَحْيَاهُ اللَّه ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا تُحِبُ يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عَمْرِو (٤) قَالَ : ﴿ إِنَّ أَبَاكَ (٣) أُصِيبَ بِأُحُدِ أَحْيَاهُ اللَّه ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا تُحِبُ يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عَمْرِو (٤) أَنْ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأَقَاتِلَ فِيكَ فَأُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى » أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأَقَاتِلَ فِيكَ فَأُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى » حدثناه محمد بن محمد بن محمد بن محمود ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل عن (٥) محمد بن إسحاق قال : وحدثني بعض أصحابي عن عبد اللَّه بن محمد ابن عقيل بن أبي طالب قال : سمعت جابر بن عبد اللَّه الأَنْصَارِيَّ يقول : قال لي رسول اللَّه عَيْلَةٍ : « ألا أُبَشِّرُكَ يَا جَابِرُ ؟ » ... الخبر (٢) .

<sup>=</sup> وذلك في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى النظيلا ( ١٨٤٥/٤ ) رقم ( ٢٣٧٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قيام الليل و تطوع النهار باب ذكر صلاة نبي الله موسى الظيلا بالليل ( ١٩٩١ ) رقم ( ١٣٢٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٤٨/٣ ) رقم ( ١٢٥٢٦ ) ، وابن حبان في صحيحه بلفظه ( ٢٤٢/١ ) رقم ( ٥٠٥ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب ( ٣٣٥/٧ ) رقم ( ٣٦٥٧٥ ) ، وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( ٢١/١٧ ) رقم ( ٣٣٠٢ ) ، والطبراني في الأوسط بلفظه ، ولكن مع تقديم وتأخير عن أبي سعيد ( ١٣/٨ ) رقم ( ٢٠٥/١ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه جبلة بن سليمان وهو متروك ( ٧٨٠٦ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) . ( ۲) في ( س ) و خ ) : بالأنبياء .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : لما . ( ٤ ) في ( س ) : عمر .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) و ( خ ) : حدثني .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بنحوه عن جابر في كتاب تفسير القرآن في تفسير سورة آل عمران مقال ٢٣٠/٥) . قد

وقال : حسن غریب .. وقد روی عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن جابر شیئًا من هذا ( ۲۳۰/۰ ) رقم ( ۳۰۱۰ ) ، وابن ماجه فی سننه فی افتتاح الکتاب باب فیما أنکرت الجهمیة ( ۲۸/۱ ) رقم ( ۱۹۰ ) ، وأحمد فی مسنده ( ۳۲۱/۳ ) رقم ( ۱٤٩۲٤ ) ، والحاکم فی المستدرك بنحوه عن عائشة وقال : صحیح \_

وحدثنا محمد بن محمد ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضل (۱) الأَنْصَارِيِّ عن ابن عباس الحارث بن الفضل (۱) الأَنْصَارِيِّ عن محمود بن لبيد (۲) الأَنْصَارِيِّ عن ابن عباس الحارث بن الفضل اللَّه عَلِيْقٍ : [۳۷٦] « [ الشَّهَداءُ (۳) علَى بَارِقِ ] (۱) نهر ببَابِ الجنَّةِ في قَال : قال رسول اللَّه عَلَيْهِم رِزْقَهُم مِنَ الجنَّةِ بُكْرَةً وعَشِيًّا » (۱) ، فأخبر أنهم أحياء يرزقون ، فإذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء أولى وأحق .

وتأويل من قال : إن هذا في القيامة وأنه خبر عن المستقبل وإن كان جاء على لفظ الماضي كما قال على : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ (١) قُلْتَ لِلنّاسِ النَّيْدُونِ وَأَفِى اللّه عناه (٧) : يقول اللّه ، فليس يصح هذا التأويل ؛ لأن النبي ﷺ قال : ﴿ ما تحب يا عبد اللّه أن أفعل بك ؟ . قال : أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك » ويوم القيامة لا دنيا ، وقد بادت الدنيا قبل ذلك وزال الاختبار والابتلاء والأمر والنهي والقتال والجهاد ، فكيف يجوز أن يقول : ردني إلى الدنيا فأقاتل فيك ، وهو يعلم أنها قد ذهبت وأن القتال قد رفع ؟ فصح أن هذا إنما كان والدنيا باقية والقتال واجب والجهاد قائم ، فإذا جاز حياة الشهداء بالكتاب والسنة جاز حياة الأنبياء والرسل عَلَيْتَهِ والحي يذكر اللّه ويثني عليه ويدعوه .

الإسناد ولم يخرجاه ( ۲۲۳/۳ ) رقم ( ٤٩١١ ) ، وابن حبان في صحيحه عن جابر ( ٤٩٠/١٥ ) رقم
 ( ٧٠٢٢ ) وقد ذكره البخاري معلقًا في خلق أفعال العباد من حديث جابر أيضًا ( ٢/١ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): الفضيل . (٢) في (س): سيد وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) زاد في (خ) بعدها : أحياء .(٤) سقط من (س) ويوجد مكانها : بثر و .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( ٢٦٦/١ ) رقم ( ٢٣٩٠ ) ، والحاكم والمستدرك بدون عبارة : « من الجنة » وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٤٠٨ ) رقم ( ٢٤٠٣ ) ، وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( ١٥/١٠ ) رقم ( ٢٤٠٨ ) ، وابن حبان أي صحيحه بلفظ مقارب ( ١٥/١٠ ) رقم ( ١٩٣٢١ ) رقم وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٠٣٤ ) رقم ( ١٩٣٢ ) ، وهناد بن الشرّيّ في الزهد ( ١٢٧/١ ) رقم ( ١٦٦١ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ٢٣٧ ) رقم ( ٢٧١ ) ، والطبراني في الأوسط بلفظه وقال : لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إسحاق ( ١/٥١ ) رقم ( ١٢٣ ) ، وفي الكبير ( ٣٣٨ ) رقم ( ١٠٨٧ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وإسناده رجاله ثقات ( ٢٩٤/ ) ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و ( س ) : أنت .

<sup>(</sup>٧) من هنا سقط من الأصل والتكملة من النسخة (س)، وأرقام اللوحات الجانبية تشير من هنا إلى مواضعها في النسخة (س).

ويجوز أن يكون قوله: « يصلي » على حقيقة الصلاة التي هي القيام والركوع والسجود ؛ لأنه بعد في الدنيا ، والدنيا دار تعبد ؛ لأن السموات والأرض من الدنيا ، وإنما ترتفع العبادات في الجنة التي هي دار الثواب . وفي الدار الآخرة التي لا زال (١) لها ولا انتقال لأهلها ، ألا ترى أن السموات مكان العبادات للملائكة .

فيجوز أن يكون موسى مر به - عليهما الصلاة والسلام - وهو حي قائم يصلي على الحقيقة في قبره ، وقد فسح له (٢) قبره كما قال النبي على إلا الله على أوضة مِنْ الله على أوضة من رياض الجنة [أو محفّرة مِنْ محفّر النّار ] (٣) » (١) . فكان قبر موسى روضة من رياض الجنة وهو قائم يصلي فيها ، وإن كان القبر في الأرض عند الكثيب الأحمر كما أن ما بين منبر رسول الله عليه وقبره روضة من رياض الجنة [٨١أ(س)] وإن كان (٥) في المدينة .

فإن قيل: قد جاء في حديث المعراج أنه رأى موسى في بعض السموات وسلم عليه والحديث مشهور. قيل: يجوز أن يكون رآه حين مرّ به يصلي في قبره ، ثم رفع قبله إلى السماء السادسة فرآه فيها وراجعه في أمر الصلاة حين فرضت عليه خمسون صلاة ، فما زال موسى يراجعه فيها حتى جعلت خمس صلوات ، وقد كان النبي عليه بمكة في أول الليل عند أهله ، فرفع إلى السماء أو (٢) إلى سدرة المنتهى وردَّ قبل الصبح إلى بيته . فكذلك موسى كان في الأرض يصلي في قبره حين مر به ثم رفع إلى السماء السادسة فراجعه فيها .

ويجوز أن يكون موسى التَيْكِيرُ لم يمت على الحقيقة ، بل يكون صعقة كصعقته في الطور ، فقد قال عَيْلِيَّةِ : [٣٧٨] « أَنا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بموسَى عِنْدَ سَاقِ العَرْشِ

<sup>(</sup>١) كذا في ( س ) أما في ( خ ) : لا زوال .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( خ ) بعدها : له .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه ولفظه : ( إنما القبر .... إلخ ) عن أبي سعيد في كتاب صفة القيامة وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( ٦٣٩/٤) رقم ( ٢٤٦٠) ، والطبراني في الأوسط بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ٢٧٣/٨ ) رقم ( ٨٦١٣ ) ، قال العجلوني في كشف الخفاء : رواه الترمِذِيُّ والطبراني عن أبي سعيد ورواه الطبراني أيضًا عن أبي هريرة وكلاهما به مرفوعًا بسند ضعيف ( ١١٨/٢) رقم ( ١١٨/٢) وسبب ضعف إسناد الترمِذِيُّ كما ذكر الحافظ العراقي في مغني الأسفار أن فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف ، مغني الأسفار مع الإحياء ( ٣٥٨/١) وسبب ضعف إسناد الطبراني في الأوسط محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف ، مجمع الزوائد للهيثمي ( ٤٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( خ ) . (٥) في ( خ ) : كانت .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : و .

فَلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَوْ مُحوزِيَ بِصَعْقَتِهِ في الطُّورِ أَوْ ممن اسْتَثْنَى اللَّهُ » (١) هذا معنى الحديث واللَّه أعلم بلفظه . فيجوز أن يكون لم يمت موسى الطِّيْنَ وأخبر بجوازه من وجهين :

أحدهما : أنه جوزي بصعقته في الطور ، فيكون قد دخل في جملة قوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآهِكُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] وقد ذاقها .

والآخر : من جهة الاستثناء (٢) اللَّه بقوله : ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَن فِي اَلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهَ ﴾ [انرمر: ٦٨] فيجوز أن يكون موسى الطَّيْلاً ممن شاء ألا يصعق واللَّه أعلم .

فيكون معنى صلاته في قبره إذا حمل على الصلاة التي هي القيام والركوع والسجود في قبره وهو في الدنيا على أنه لم يمت وجوزي بالصعقة ، فإن حمل على الموت ويفيق في الآخرة قبل النبي عليه فهو إذًا ليس في الدنيا حكمًا وإن كان فيها كونًا من جهة أنه عليه في قبره ، وقبره في الدنيا كما أن أهل القبور في الدنيا من جهة كونهم بأجسادهم فيما بيننا ، وهم في الآخرة حكمًا على معنى أنه قد ارتفعت عنهم أحكام أهل الدنيا وظهرت لهم الآخرة وأحكامهم . والله تعالى أعلم .

فيكون صلاته ثناءً ودعاءً وذكرًا دون الركوع والسجود التي هي العبادة ؛ لأنه إن مات فقد صار في حكم الآخرة ، وليست الآخرة بدار عبادة ولكنها دار الثواب والعقاب وهي دار الذكر والثناء والدعاء ، قال اللّه تعالى : ﴿ دَعَوَنَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ وَالعقاب (س)] ٱللّهُمُ وَقِيمَا مُهُمُ فِيهَا سَكُمُ ﴾ [يونس: ١٠] (٣) ، وقال اللّه ﷺ : ﴿ وَقَالُواْ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرج الترمِذِي جزأه الأول: « أنا أول من تنشق عنه الأرض » بلفظه عن ابن عمر في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب ﷺ وقال: حديث غريب ( ٢٢٢/٥) رقم ( ٣٦٩٢) ، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي ( ٢٠٥/٥) رقم ( ٣٧٣٢) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٢٥/١٥) رقم ( ٣٢٠/٧) رقم ( ٣٢٠/٥) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس ( ٣٢٠/٧) رقم ( ٣٦٠١٥) ، والطبراني في الكبير ( ٣٦٠١٥) ، وعبد بن حميد في المنتخب عن ابن عباس ( ص ٣٣١) رقم ( ٢٩٥٥) ، والطبراني في الكبير ( ٢٣١٠) رقم ( ٢٢٩/٥) رقم ( ١٣٨٧) .

أما الجزء الثاني من الحديث فقد أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد ﴿ في كتاب التفسير باب قول الله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاتَه مُوسَىٰ لِمِيقَنِينَا ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ، ولفظه : « لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون الله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاتَه مُوسَى إِمِيقَنِينَا ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ، ولفظه : « لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري أفاق قبلي ، أم جوزي بصعقة الطور » ، ( ٤/٠٠/٤ ) رقم ( ٤٣٦٢ ) ، وأخرج نحوه أحمد في مسنده ( ٣٣/٣ ) رقم ( ١١٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) وهذه الآية سقط من ( خ ) ويوجد مكانها : ﴿ تَمِيَّنَّهُمْ يَرْمَ يَلْقَوْنَمُ سَلَمٌّ ﴾ [الأحراب: ١٤] .

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ ﴾ الآية [ناطر: ٣٤] واللَّه أعلم .



حديث آخر: [٣٧٩] ح نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح هارون بن إسحاق الْهَمَذَاني ح عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رَيَّ الله الله الله الله الله الله الكلمات: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وعَذَابِ القَبْرِ وفِئْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وعَذَابِ القَبْرِ وفِئْنَةِ النَّارِ وَمَنْ اللَّهُمَّ اغْسِلْ القَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْفَقْرِ ومِنْ شُوءِ (١) المسيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بَمَاءِ النَّائِجِ والبَرَدِ وأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الحَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بِينَ المَشْرِقِ والمغْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ والهِرَمِ (٢) والمأفَم (٣) والمغرَمِ » (١) (٥) .

قال الشيخ كِثَلَثه : قوله عَيِّلِيَّه : « أعوذ بك من فتنة النار » فالفتنة تنصرف على وجوه أحدها – وهو الأليق في هذا المكان – هي التصفية والتهذيب ، يقال : هذا ذهب مفتون إذا أدخل النار فنفي عنه الخبث ، ويقال للصائغ : الفاتن ؛ لأنه يفتن الذهب والفضة ، أي : يصفيهما بالنار ويزيل الخبث عنها ، كذا قال أهل اللغة ، ومن ذلك قول الله تعالى :

<sup>(</sup>١) في (خ): شر ا.هـ والعبارة كما أوردها المصنف فيها تصحيف؛ ذلك لأن هذا الحديث أحرجه المصنف بإسناد الترمِذِيّ وقد وقعت عند الترمِذِيّ : ( شر فتنة » .

<sup>(</sup>٢) الهرم : الكبر ، النهاية مادة ( هرم ) ، ( ٢٦١/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المأثم : الأمر الذي يأثم به الإنسان ، أو هو الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم ، النهاية مادة ( أثم ) ، ( ٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) المغرم : مصدر وضع موضع الاسم ويريد به مغرم الذنوب والمعاصي ، وقيل : المغرم كالغُرم وهو الدَّيْن ويريد به ما استدين فيما يكرهه اللَّه أو فيما يجوز ، ثم عجز عن أدائه فأما دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه ، النهاية مادة ( غرم ) ، ( ٣٦٣/٣ ) .

<sup>(°)</sup> الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الدعوات باب التعوذ من فتنة الفقر ( ٥/ ٢٣٤٤) رقم ( ٢٠١٦) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر الفتن ( ٢٠٧٨٤) رقم ( ٥٨٩) ، والترمذِيّ في جامعه بلفظ مقارب ، وقال : حسن صحيح في كتاب الدعوات باب منه ( ٥٠٥/٥) رقم ( ٣٤٩٥) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر فتنة القبر ( ٤٠٢/٤) رقم ( ٢٩٠٧) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله عليه المناه المركبة وقم ( ٢٠٩٨) .

﴿ وَلَقَدٌ فَتَنَّا سُلِمَنَ ﴾ [ص: ٣٤] ، معناه هذبناه وصفيناه من الأوصاف الذميمة . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ ﴾ [ص: ٢٤] ، أي : علم أنا هذبناه وأدبناه ونبهناه .

فيجوز أن يكون معنى قوله عِلَيْ : « أعوذ بك من فتنة النار » ، أي : أن يكون تصفيتي وتهذيبي بالنار وتأديبي بها ؛ وذلك أن الخطايا والذنوب يكفرها الله بالمحن والبلايا في الدنيا وبالمصائب والأمراض ، قال النبي عَلِيْ : [٣٨٠] « لا يَزَالُ البلاء بالمؤمِنِ حَتَّى يمشِي عَلَى الأَرْضِ مَا لَهُ مِنْ ذَنْبِ » (١) ، وتكون الكفارة والتمحيص بعد الموت في القبر ، وفي أهوال القيامة ويكون بالعفو والتجاوز فضلًا من الله ، ويكون بشفاعة الأنبياء والأولياء ، فإن لم يكن بهذه الأسباب فبإدخال النار فكأنه قال : أعوذ بك أن تكون فتنتي وتمحيصي من خطاياي ، وكفارة ذنوبي تصفيتي منها بالنار ، ولكن بعفوك وفضلك [٢٨/أ(س)] وكرمك إما توفيقًا للتوبة منها في الدنيا أو التجاوز عنها في الآخرة ، يدل على ذلك ما جاء في حديث آخر : [٣٨١] « أَذِقْنِي بَرُدَ عَفْوِكَ » (٢) .

ومعنى قوله ﷺ : « وعذاب النار » ، أي : أعوذ بك من أن تعاقبني بها وتعذبني بالنار كأنه يقول : لا تجعلني من أهل النار الذين هم أهلها من الكفار الملحدين (٣) ، فإنهم هم المعذبون بها ، فأما الموحدون فهم مؤدبون بها لا معذبون فيها ، الدليل على

(٣) في (خ): المخلدين.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء وقال : حسن صحيح ( ٢٠٢/٢ ) رقم ( ٢٣٩٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٨٧/٢ ) رقم ( ٧٨٤٦ ) رقم ( ٧٨٤٦ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ( ٤٩٧/١ ) رقم ( ٢٨١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٣٧٤/٣ ) رقم ( ٣٣٥٠ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٧٦/٧ ) رقم ( ٢٩١٣ ) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ص ١٧٤ ) ) رقم ( ٤٩٤ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٤١/٢ ) رقم ( ١٠٨١ ) ، وهناد بن السُرُّيُّ في الزهد ( ٢٣٨/١ ) رقم ( ٤٠٢ ) ، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ( ص ٤٨ ) رقم ( ٤٠٠ ) ، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ( ص ٤٨ ) رقم ( ٤٠٠ ) ، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بلفظ: ( فأذقنا برد عفوك ) من قول إبراهيم بن أدهم ( ص ٣٦ ) رقم ( ٥٨ ) ، وفي الهواتف عن علي بن أبي طالب وقد سمعه من رجل متعلق بأستار الكعبة بلفظ: ( أذقني برد عفوك ) ، ( ٢٢ / ٥ ) رقم ( ٦٢ ) ، قال العجلوني في كشف الخفاء: أخرجه الخطيب وابن عساكر عن علي ابن أبي طالب ( ٣٧/٢ ) رقم ( ٣٣ ) ، قال ابن كثير في البداية والنهاية وروى الحافظ ابن عساكر عن .... وساقه ثم عقب قائلًا: وهذا ضعيف .... ومثل هذا لا يصح ، ثم قال: وقد رواه أبو إسماعيل الترمِذِيّ .... إلخ ، ثم قال: وهذا أيضًا منقطع وفي إسناده مَن لا يعرف ( ٣٣٢/١ ) .

ذلك ما روي : [٣٨٢] « أَنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ إِذَا أَدْخِلُوا النَّارَ قَالُوا بِسْمِ اللَّه فَتَنْزَوِي النَّارُ عَنْهُم وتهربُ وتَقُولُ مَا لي وأَهْلُ بِسْمِ اللَّهِ » (١) أو كلامًا هذا معناه .

قال الشيخ الإمام الزاهد كَالله : فائدة الدعاء هو الاضطرار وإظهار العبودية ؛ لأنه أمر بذلك وندب إليه ، فمن دعا شيئًا من الله فلا يخلو إما أن يكون قدر الله تعالى له أو لم يقدر ، فإن قدر فقد أمر بالدعاء ، فإذا كان ذلك اضطرارًا منه فهو واجب ، وإن لم يقدر فلم يمنع عن الدعاء فيما لم يقدر .

قال : وليست حاله في الطاعات أشرف من حال الدعاء ؛ لأن الإنسان ربما يشغل قلبه في جميع العبادات في الصلاة والصوم وغيرهما ، فأما في حالة الدعاء يزم جوارحه ويضطر إليه ، فأي حالة أحسن من هذا ؟ قال : فكان دعاء رسول الله عليه لأجل الاضطرار وإظهار العبودية ، وإن علم أنه كان مغفورًا له كل ذنب .

ففي هذه الأخبار دلالة أن الله تعالى إنما يدخل النار للتأديب والتهذيب ليس للعقوبة والتعذيب ، فالعذاب [٨٢/ب(س)] لأهل النار الذين أعدت النار لهم وهم الكافرون

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه . (٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ١٤/أ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها : الله ا.هـ ووجود لفظ الجلالة هو الصواب ويؤكده الرواية التي ذكرها المتقي الهندي في كنز العمال وعزاها للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة ولفظها : ١ إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها ، (جـ١ ) رقم (٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو شجاع الْهَمَذَانِيّ في الفردوس بمأثور الخطاب بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ٢٥٢/١) رقم ( ٩٧٦ ) وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ، وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة (ج ١) رقم ( ٢٤٠ ) .

والجاحدون .

فمعنى قوله ﷺ : « أعوذ بك من فتنة النار » لهم ، وعذاب القبر ، كأنه يقول : أعوذ بك أن أكون من أهل النار الذين أعدت لهم النار ، قال الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِينَ أَعِدت لهم النار ، قال الله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِينَ أَعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١] ، وأعوذ بك من أن يكون تهذيبي وكفارة خطاياي بالنار ، كأنه يقول : أعوذ بك من النار من كل وجه كثيرها وقليلها وصغيرها وجليلها وليست النار بصغيرة ولا قليلة .

وقوله ﷺ: « ومن عذاب القبر وفتنة القبر » وعذاب القبر للكافرين وأهل الكبائر من الموحدين ، وفتنته للأماثل وصالح المؤمنين بجنايات تكون منهم ، أما عذاب القبر فقد قال الله تعالى في آل فرعون : ﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ الآية وغاز: ٢١] ، وقال النبي ومر (١) بقبرين فقال : [٣٨٥] « إِنَّهُمَا يُعَدَّبَانِ ومَا يُعَدَّبَانِ في كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهمَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ (٢) مِنَ البَوْلِ ، وأمَّا الآخَرُ فكانَ يمشِي بالنَّمِيمَةِ » (٣) .

ومعنى قوله ﷺ: « وما يعذبان من (٤) كبير » (٥) ، أي : في كبير (٦) عند أنفسهما ، أي : لم يكن ذلك عندهما كبيرًا ، فأخبر أن العذاب لهؤلاء ، وأما فتنة القبر فيجوز أن تغليظ السؤال من الملكين ، وقد سمى النبي الملكين فتاني القبر ، وحدثنا محمد بن محمد ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله المنافي عن مقال : [٣٨٦] لمنا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ على ونحنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِ اللهِ عَلِيلِ سَبْحَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلٍ النَّاسُ مَعَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ وَسُولُ اللهِ فَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ عَلِيلًا ، ثُمَّ كَبُر فَكَبُر النَّاسُ مَعَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ فَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ فَسَبَّحَ اللهِ فَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ عَلَيْ النَّاسُ مَعَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ فَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ فَسَبَّحَ النَّاسُ اللهِ فَسَبَّحَ اللهِ اللهِ فَسَبَّحَ اللهُ اللهِ فَسَبَّحَ اللهِ اللهِ اللهِ فَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ كَبُر فَكَبُر النَّاسُ مَعَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ فَسَائِعَ اللهِ اللهِ فَسَائِعَ اللهِ اللهِ فَسَائِعَ اللهِ فَسَائِعَ اللهِ اللهِ فَسَائِعَ اللهِ اللهِ اللهِ فَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ فَسَائِعَ اللهِ اللهِ فَالْ اللهِ فَسَائِعَ اللهِ اللهِ فَالَوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ فَالمَعْ اللهِ اللهُ اللهِ فَلْ اللهِ فَالَمْ اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): الواو للحال .

<sup>(</sup>٢) يستنزه : أي يستبرئ ويتطهر ، النهاية مادة ( نزه ) ، ( ٤٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ( ٨٨/١) رقم ( ٢١٣) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الدليل على بجاسة البول ( ٢٤٠/١) رقم ( ٢٩٢) ، وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول ( ٢/١) رقم ( ٢٠) ، والترمِذِيّ في جامعه في كتاب الطهارة باب ما جاء في التشديد في البول ( ١٠٣١) رقم ( ٧٠) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب التنديد في البول ( ٢٠/١) رقم ( ٢٠) ، وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الطهارة وسننها باب التشديد في البول ( ١٢٥/١) رقم ( ٢٧) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ( س ) أما في ( خ ) : ( في ، ا.هـ وهو ما ورد في الحديث .

<sup>(</sup>٥) في (خ): كثير . (٦) السابق .

اللَّهِ مِمَّ سَبَّحْتَ ؟ فَقَالَ : « لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَبْرِهِ حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّه عَنْهُ » (١) .

فيجوز أن يكون هذا من فتنة القبر الذي استعاذ منه رسول اللَّه ﷺ وليس هذا من عذاب القبر ؛ لأن سعدًا ﴿ مَن أفاضل أصحاب النبي ﷺ ، وقد قال رسول اللَّه ﷺ : [٣٨٧] ﴿ لَقَدْ اسْتَبْشَرَتِ الملائِكَةُ بِرُوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ واهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ ﴾ (٢) قال النضر ابن شميل (٤) : الاهتزاز الفرح .

وقوله ﷺ : ﴿ وَمِن شَرَ فَتَنَهُ الْغَنِي ، وَمِن شَرَ فَتَنَهُ الْفَقَرِ ﴾ ، ذكر الفتنة في هذين وقرنها بالشر ، وذلك أن الفتنة حينًا (٥) [٨٣/أ(س)] هاهنا الابتلاء والاختبار ، وقال الله تعالى : ﴿ وَبَحَمَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ [الفرقان: ٢٠] ، وقال تعالى في شأن موسى : ﴿ وَفَنَنَّكَ فُنُوناً ﴾ [طه: ٤٠] ، أي : اختبرناك وابتليناك ، والاختبار والابتلاء للمؤمنين والأولياء والأنبياء لإصلاحهم وإرادة الخير بهم ، كما قال في شأن موسى : ﴿ وَظَنَّ دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ ﴾ [ص: ٢٤] ، ﴿ وَلَقَدٌ فَتَنَا سُلِبَنْنَ ﴾ [ص: ٢٤] ، اختبرهم وابتلاهم ليهذبهم ويصفيهم ، والاختبار والابتلاء للكافرين والجاحدين إرادة الشر بهم ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدٌ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله ( ٣٧٧/٣) رقم ( ١٥٠٧١)، والطبراني في والطبراني في الكبير ( ١٣/٦) رقم ( ٣٤٦٥)، قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح قال الحسيني فيه: نظر قلت: ولم أجد من ذكره غيره ا.هـ ( ٤٦/٣) وإسناد المصنف فيه أيضًا محمود بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ): أي أهل العرش.

<sup>(</sup>٣) الحديث ذكره بلفظه ابن هشام في السيرة النبوية نقلًا عن ابن إسحاق بلا سند عن الحسن البَصْرِيّ مرسلًا (٢) الحديث ذكره بلفظه ابن هشام في السيرة النبوية نقلًا عن ابن إسحاق بلا سند عن جابر في كتاب (٢١٣/٤) . واهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ (١٣٨٤/٣) رقم (٢٥٩٢) ، ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل سعد بن معاذ (١٩١٥/٤) رقم (٢٤٦٦) .

<sup>(</sup>٤) النضر بن شميل: من أهل البصرة من بني مازن صاحب حديث ورواية للشعر ومعرفته بالنحو وبأيام الناس، وتوفي بخراسان سنة ثلاث ومائتين في خلافة المأمون، الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٣٧٣/٧ )، وقيل: برز من أصحاب الخليل بن أحمد أربعة منهم النضر بن شميل، وكان النضر أعلم الأربعة باللغة والحديث، تاريخ بغداد ( ١٩٦/١٢)، وهو ثقة، الثقات لابن حبان ( ٢١٢/٩)، الجرح والتعديل لابن أي حاتم ( ٤٧٧/٨).

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ).

فِرْعَوْكَ ﴾ [الدحان: ١٧] ، وقال تعالى : ﴿ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ﴾ [طه: ٨٥] ، أي : ضللناهم (١) ، فدل أن الاختبار يكون لإرادة الخير والشر ، فمن أراد الله تعالى به الخير كان الغنى فتنة له ، : أي : اختبارًا له وابتلاءً ؛ ليظهر مكنون ما علم الله من طهارة سره وصفاء قلبه وقلة نظره إلى الدنيا ، فلا يفتنه عن دينه ، ولا يشغله عن الله ، قال الله تعالى خبرًا عن نبيه سليمان الطَّخِينَ : ﴿ هَاذَا مِن فَضَلِ رَبِي لِبَنُونِ ءَأَشَكُرُ (٢) أَمَ أَكُفُرُ ﴾ [انمل: ٤٠] .

ومن أراد الله تعالى به الشر فتنه بالفتن (٣) فافتتن ، قال الله تعالى يحكي عن قارون : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ [القصص: ٧٨] ، وقال ﷺ : ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوْبَ كُلِ شَى عِنْمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَغْتَهُ ﴾ [الأنعام: ٤٤] إذًا فالغناء فتنة ، أي : اختبار وابتلاء للخير من الشر ، فكأنه قال : أعوذ بك من أن تفتني بالغناء ، أي : تبتليني بها من إرادة الشر بي وكذلك الفقر ، فلما كان في الغناء والفقر [ شرٌ وخيرٌ ] (٤) ، وهو بلوى واختبار استعاذ من شرهما ، ولم يستعذ من عينهما ؛ لأن عينهما قد يكونان خيرًا .

وكذلك قوله ﷺ : « ومن شر المسيح الدجال » ، فتنة واختبار ليزداد إيمان المؤمن باللَّه . قال رسول اللَّه ﷺ : [٣٨٨] « إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُم لَيْسَ بِأَعْوَرَ » (°) وقال : [٣٨٩] « مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيهِ كَافِرٌ » (<sup>(1)</sup> . وفي رواية : [٣٩٠] « كَ فَ رَ يَقْرَأُ <sup>(٧)</sup> كُلُّ

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري في جامع البيان ( ٢٨٢/١ ) . (٢) في ( س ) : أشكر .

<sup>(</sup>٣) في (خ) : بالغنى . (٤) في الأصل : شؤا وخيرًا .

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس الله في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته (٢٦٠٨/٦) رقم (٢٩٣٣)، ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته (٢٢٤٨/٤) رقم (٢٩٣٣)، وأبو داود في سننه بلفظ مقارب عن سالم عن أبيه في كتاب السنة باب في الدجال (٢٤١/٤) رقم (٤٧٥٧)، والترمِذِيّ بلفظه في كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى وقال عصن صحيح (١٢١٥) رقم (٢٢٤٥)، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب فتنة الدجال (١٣٦٠) رقم (٢٢٠٥)، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب فتنة الدجال (٢٠٢١) رقم (٢٦٠١)، وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن سعد بن مالك عن أبيه (٢١٧٦١) رقم (٢٥٢١). (٢) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عباس في كتاب الحج باب التلبية إذا انحدر في الوادي (٢٣/٣٥) رقم (١٤٨٠)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله المالي الله علي المالي المالي أمامة التاهِلِيّ في كتاب وقال : حسن صحيح (١٦٦٠)، والترمِذِيّ في جامعه عن أنس في كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى، وقال : حسن صحيح (١٦٦٠) رقم (٢٢٤٥)، وابن ماجه في سننه عن أبي أمامة التاهِلِيّ في كتاب الفتن باب فتنة الدجال (٢١٦٥)، وقم (٢٢٤٥)، وابن ماجه في سننه عن أبي أمامة التاهِلِيّ في كتاب الفتن باب فتنة الدجال (٢١٦٠١) رقم (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) هكذا أيضًا في ( س ) وفي ( خ ) : ﴿ يَقْرُوهُ ﴾ ا.هـ وهو الموافق لروايات الحديث .

مُؤْمِنِ » (١) ، فأخبر أن المؤمن يقرؤه والكافر لا يعلمه فيفتن به ، قال النبي ﷺ :
[٣٩١] « تَبِعَهُ (٢) سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ يَهُودٍ أَصْفَهَانَ عَلَيْهِم الطَّيَالِسَةُ » (٣) (٤) ، فاستعاذ ﷺ من شره ، وذكر المسيح وعرفه بقوله « الدجال » ؛ لأنهما مسيحان : مسيح هو روح اللَّه وكلمته وحبيبه ، ومسيح [٨٨/ب(س)] هو عدو اللَّه وبغيضه ولعينه . وأهل الحديث يفرقون بينهما فيقولون للدجال : المسيح بكسر الميم وتشديد السين ، وأهل اللغة لا يرون ذلك شيئًا ، ويؤيد قولهم تقييد النبي ﷺ المسيح بذكر الدجال .

وقوله ﷺ : « اللَّهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد » . العرب تعبر عن الراحة والروح وطيب العيش بالبرد ، وعن ضده بالحر ؛ ولذلك قالوا للروح والروحة : قرة العين ، وللغم والحزن : سخنة العين (٥) ، وفي الحديث : « وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد عفوك وبرد العيش » .

حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانيِّ ح حماد بن زيد عن عطاء السائب عن أبيه عن عمار عن النبي ﷺ في دعاء طويل فيه : [٣٩٢] « وأَسْأَلُكَ الرَّضَا بَعْدَ القَضَاءِ .َ وأَسْأَلُكَ برَدَ الْعَيْشِ بَعْدَ المؤتِ » (٦) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن شعبة في كتاب الملاحم باب خروج الدَّجال (١١٥/٤) رقم (٢١٥/٤) ، والترمِذِيّ في جامعه عن بعض أصحاب النبي في كتاب الفتن باب ما جاء في الدجال وقال : حسن صحيح (٥٠٨/٤) رقم (٢٢٣٥) ، والحاكم في المستدرك عن جابر وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، قال الذهبي على شرط مسلم (٥١٥/٤) رقم (٨٦١٣) ، وابن حبان في صحيحه عن أنس (٢٠٥/١٥) رقم (٢٧٩٤) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : يتبعه .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( خ ) : الطيالسة علامة التكبر والتجبر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال (٢٢٦٦/٤) رقم ( ٢٩٤٨) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢١٠/١٥) رقم ( ٢٧٩٨) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه عن أبي هريرة ( ٢٩٤/٧) رقم ( ٣٧٥٠١) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن أنس ( ٧٧/٦) .

<sup>(</sup>٥) شخنة العين : بالضم : نقيض قرتها ، لسان العرب مادة ( سخن ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظ عن عمار بن ياسر في كتاب صفة الصلاة في نوع آخر (٣٨٧/١) ، والحاكم في المستدرك عن عمار بن ياسر وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٧٠٥/١) رقم (٣٨٧/١) ، والمجانب في صحيحه عن عمار بن ياسر (٣٠٥/٥) رقم (١٩٧١) ، والطبراني في الدعاء (ص ٢٠٠٠) رقم ( ٦٢٤) ، والدارقطني في (رؤية الله) ( ٢٣٣/١) رقم ( ٦٧٣) .

وغسل الخطايا ، وتمحيصها ، وكفارتها ، ويكون ذلك بالمحن والبلايا في الدنيا ، ويكون بالشدائد والأهوال في الآخرة ، وقد يكون بالنار ويكون بالعفو والتجاوز ، فكأنه قال : كفر خطاياي بالعفو والتجاوز ، فعبر عن ذلك بالثلج والبرد وهو كقوله : « أذقني برد عفوك » فعبر عن العفو بالثلج والبرد ، والبرد هو الروح والمحبوب وتكفير الخطايا بالعفو روح ، وراحة ومحبوب كما قال عليه : « أعوذ بك من فتنة النار » فكل واحد من الكلمين تؤيد صاحبتها ، والتأويل الذي ذهبنا إليه فيها . فيكون قوله : « أعوذ بك من فتنة النار » أنه استعاذ من أن يكون الكفارة بها .

وقوله ﷺ : « اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد » ، أنه أراد تكفيرها بالعفو والفضل والتجاوز من غير ألم وشدة من حزازة (١) محن المكان في الدنيا ووهج النار في العقبى .

وقوله على الدنس ، وإذا كان الثوب مصبوعًا بلون آخر دون البياض فلا يكاد الأبيض يظهر فيه أثر الدنس ، وإذا كان الثوب مصبوعًا بلون آخر دون البياض فلا يكاد يظهر فيه الأثر ، فيجوز أن يكون معنى قوله على إلى التق قلبي من الخطايا » ، أي : أذهب أثرها ومرادها وشهواتها عن قلبي بعد تكفيرها فلا يبقى لها في قلبي أثر من لذة تلك الخطايا وشهواتها وإن كانت الخطايا مكفورة (٢) بالعفو [٤٨/أ(س)] والتجاوز ، فإنها إذا ذهبت شهوة المعصية ولذته من القلب كان قمنًا (٣) لا يعود (١) إليها فيقول : أذهب لذة الذنوب وشهوة الخطايا المكفورة من قلبي كما أذهب آثار الدنس من الثوب الأبيض إذا غسل فلا أعود إليها آخر الأبد .

[ وفيه دليل على أن ما يتولد من أفعال العباد فعل الله تعالى ؛ لأن الفعل للثبوت أفعالنا ، وذهاب الدنس الذي يتولد من الغسل نسبه النبي يَوَلِيَّةٍ إلى الله تعالى بقوله : «كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس » ] (°) ، وقوله عَلِيَّةٍ : « باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » يؤيد هذا التأويل ، أي : كما لا يلتقي المشرق والمغرب ولا يجتمعان كذلك لا أجتمع مع خطاياي ولا يكون لي معها التقاء بمعنى المهود إليها أبدًا .

<sup>(</sup>١) في هامش ( خ ) : أي الحرقة .اهـ . والحزازة : وجع في القلب من خوف ، لسان العرب مادة ( حزز ) . (٢) أي : مستورة ومغطاة ، لسان العرب مادة ( كفر ) .

<sup>(</sup>٣) قمنًا : أي : خليقًا وجديرًا ، لسان العرب مادة ( قمن ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ): ألا يعود . (٥) سقط من (خ) .

وقوله ﷺ: « اللَّهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم » ، الكسل فتور في الإنسان عن الواجبات ، فإن الفتور إذا كان في الفضول وما لا ينبغي فليس بكسل ، بل هو عصمة ، وإذا كان في الواجبات فهو كسل وهو الثقل ، والفتور عن القيام بالواجب وهو الخذلان ، قال اللَّه ﷺ : ﴿ وَلَنكِن كَرْهُ اللَّهُ أَنْهِ كَانَهُمُ فَنَبَّطُهُم ﴾ [التوبة: ٤٦] ، وعاتب اللَّه المؤمنين في التثاقل عن الواجب والفتور فيه ، فقال ﷺ : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ وَالتوبة : ٣٨] . أَمَنُوا مَا لَكُرُ أَنفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثَّاقَدَ إِلَى (٢) الْأَرْضُ ﴾ الآية والتوبة : ٣٨] .

والهرم فتور من ضعف يحل بالإنسان فلا يكون به نهوض ، ففتور الهرم فتور عجز وفتور الكسل فتور تثبيط وتأخير ، فاستعاذ النبي ﷺ من الفتور في أداء الحقوق والقيام بواجب الحق من الوجهين جميعًا من جهة عجز عنها ضرورة وحرمان منها مع الإمكان ، والمآثم تضييع حقوق العباد ، فاستعاذ ﷺ من تضييع حق الله وحق عباده .

ويجوز أن يكون المأثم إتيان المناهي ، والمغرم ترك الأوامر ، فإن الغرامة إنما تلزم العبد في تضييع ما استرعى ، فكأنه ﷺ استعاذ من أن يكون مرتكبًا لنواهيه مضيعًا لأمره والله أعلم .

# باب في الندم

حدیث آخر : قال : [۳۹۳] ح محمد (۳) بکر بن محمد بن حمدان قال : ح أبو قلابة – هو عبد الملك بن محمد – قال : ح أبو عاصم قال :  $[\Lambda(w)]$  ح سفیان الثَّوْرِيِّ عن عبد الکريم وزیاد عن معقل عن عبد اللَّه بن مسعود اللَّه مِن مُلِيَّم قَال : « النَّدَمُ تَوْبَةٌ » ( $^{1}$ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) . ( ٢) في ( س ) : في .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن ابن مسعود في كتاب الزهد باب ذكر التوبة ( ١٤٢٠/٢ ) رقم ( ٢٥٢١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٧٦/١ ) رقم ( ٣٥٦٨ ) ، والحاكم في المستدرك عن أنس ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي ( ٢٧٢/٤ ) رقم ( ٢٦١٤ ) ، وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود ( ٣٧٨/٢ ) رقم ( ٢١٢) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٨٦/٥ ) رقم ( ٣٠٢٩) ، =

قال الشيخ كِلِلَهُ : معنى التوبة الرجوع ، وكذلك الأوبة والإنابة ، فتاب وآب وأناب بعنى واحد وهو الرجوع ، قال النبي عَلِيلِيَّ : [٣٩٤] « آييُونَ تَايُبُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ » (١) ، وقال الله تعالى : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِعًا وقال الله تعالى : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِعًا أَيُّهُ اَلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النور: ٣١] غير أن تحت كل لفظ خاصية وزيادة فائدة فأكثر ما جاء ذكر التوبة في كتاب الله تعالى وإنما (٢) جاءت في الرجوع عن المعاصي ، قال الله تعالى : ﴿ وَان تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَالوَّا الرَّكَوْةَ ﴾ [التوبة: ٥] ، أي : رجعوا من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان ، وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا (٣) التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ لا يَعْمَلُونَ السُّومَ بِهَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ [الساء: ١٧] ، وقال الله تعالى : ﴿ وَالَذِينَ لاَ يَعْمُلُونَ السُّومَ إِلَهَا ءَاخَرَ ﴾ إلى قوله : [ ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٠] إلى قوله ] (٤) : ﴿ إِلّهَا عَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٢٠] [ ومثلها كثيرة ] (٥) .

والأوبة فأكثر ما جاء في حال الطاعة والفعل المرضي ، قال اللَّه تعالى : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا فَيْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَبُ ﴾ [ص: ٤٤] ، وقال : ﴿ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّبِينَ عَفُورًا ﴾ [طنية وحوع القلب ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُمْنِيبٍ ﴾ غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٥] ، والإنابة رجوع القلب ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴾ [ق: ٣٣] ، قال تعالى : ﴿ وَأَنْيَبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر: ٤٥] مجازُه : ارجعوا إلى ربكم بواطنكم ونياتكم واستسلموا لأحكامه وأوامره بظواهركم وأفعالكم ، وقال اللَّه تعالى : ﴿ وَالسَّعَفَرَ رَبَّهُ ﴾ [ص: ٢٧] ، وقال تعالى : ﴿ وَالسَّعَفَر رَبَّهُ وَحَضَع بأركانه وأناب بجنانه ، فالراجع إلى وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [ص: ٢٤] استغفر بلسانه وخضع بأركانه وأناب بجنانه ، فالراجع إلى

<sup>=</sup> وابن المبارك في الزهد ( ص ٤٣ ) رقم ( ١٦٨ ) ، والحميدي في المسند ( ٥٨/١ ) رقم ( ١٠٥ ) ، وابن الجمعد في مسنده ( ص ٢٦٤ ) رقم ( ١٧٣٨ ) ، والطبراني في الأوسط عن جابر ( ٣٨/١ ) رقم ( ١٠١ ) ، وفي الكبير عن وائل بن حجر ( ٢١/٢٢ ) رقم ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عمر في كتاب العمرة باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو ( ٢٧٧/٢ ) رقم ( ١٧٠٣ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ( ٢٠٠٨ ) رقم ( ١٣٤٤ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الحج باب ما الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر ( ٣٣/٣ ) رقم ( ٢٥٩٩ ) ، والترمِذِيّ في جامعه في كتاب الحج باب ما يقول عند القفول من الحج والعمرة وقال : حسن صحيح ( ٢٨٥/٣ ) رقم ( ٩٥٠ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا أقبل من السفر ( ١٠١٢) رقم ( ١٠٣٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠) ) رقم ( ٢٨٥/٢ ) . وأحمد في مسنده ( ٢/٥) ) رقم ( ٢٠٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مني (خ): وإنما . (٤) سقط من (خ).

 <sup>(</sup>٥) سقط من (خ).
 (٦) في (س): عبدك.

اللَّه من أوصافه الذميمة وأفعاله المشينة تواب ، والراجع إلى اللَّه في أوصافه الحميدة وأفعاله المرضية أواب ، والراجع بقلبه في الأحوال كلها إلى ربه منيب ، فهجّيرَى (١) التواب أستغفر اللَّه ، وهجيري الأواب الحمد للَّه ، وهجيري المنيب لا إله إلَّا اللَّه ، فالتوبة هي الرجوع عن حال المعصية (٢) إلى حال الطاعة ، ومن المخالفة إلى الموافقة ، والمعاصي والمخالفات فيها (٣) ما بينَ العبد وبين اللَّه تعالى ، ومنها ما بينه وبين خلق اللَّه تعالى ، فما بينه وبيـن اللَّه تعالى تضييع أوامره وارتكاب مناهيه ، وما بينه وبيـن خلق اللَّه [٨٥/أرس)] تعالى فأخذ أموالهم وخرق أعراضهم ، والندم هو التلهف على ما فعل وتمنى أن يكون تركه والحسرة على ما ترك وتمنى أن يكون فعله ، فمن عصى في ارتكاب ما نهى اللَّه ﷺ وشتم أعراض خلق اللَّه تعالى وتناول ما حرم اللَّه ، ثم رجع عن ذلك تاركًا لما نهى اللَّه عنه نادمًا على ما كان منه في ذلك ، فليس عليه إلا الاستغفار لنفسه فيما ارتكب من نهي ربه ، والاستغفار لإخوانه فيما استحل من أعراضهم ، فقد قال النبي عليه فيما حدثناه عصمة بن محمود قال : ح إبراهيم بن إسماعيل قال : ح أبو الفضل العباس المدنى بالبصرة قال : ح عمرو بن الأزهر عن أبان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ﷺ : [٣٩٥] ﴿ إِذَا اغْتَابَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَيَسْتَغْفِر (1) لَهُ فَإِنَّهُ كَفَّارَتُهُ » (°) ، هذا إن شاء اللَّه فيما لم يبلغ المغتاب عنه ، فأما إذ بلغه فعليه أن يسترضيه ، فمن فعل ذلك فهو تائب صادق مخلص ، والله يحب التوابين وهو غفور رحيم ، ومن عصى الله في تضييع أوامره وترك فرائضه وظلم عباده من أخذ أموالهم وضرب أبشارهم <sup>(١)</sup> ، ثم رجع إلى اللَّه نادمًا على ما فطر <sup>(٧)</sup> منه مستقبلًا أداء

<sup>(</sup>١) في ( س ) مهجيرى .اه . وهي خطأ ، وكلمة هجيرى معناها : الدأب والعادة والديدن ، لسان العرب مادة ( هجر ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) بعدها : إلى حال المعصية . (٣) في ( خ ) : منها .

<sup>(</sup>٤) كذا في ( س ) وهي خطأ والصواب ما ورد في رواية ابن عدي في الكامل « فليستغفر » .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد وحكم عليه بالوضع قال : هذه الأحاديث عن أبي حازم كلها مما وضعه سليمان بن عمرو عليه ( ٢٤٧/٣ ) ترجمة رقم ( ٧٣٣ ) وفي إسناد المصنف عمرو بن الأزهر كذاب يضع الحديث ، تاريخ بغداد ( ٩٣/١٢ ) رقم ( ٦٦٥٦ ) وهو متروك الحديث ، الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص ٨١ ) رقم ( ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) أبشارهم : جمع بشرة وبشر وهو ظاهر جلد الإنسان ، لسان العرب مادة ( بشر ) .

<sup>(</sup>٧) في (خ): فرط ا.هـ وفطر: كلمة فطر تأتي على معانٍ منها الابتداء والاختراع، لسان العرب مادة (فطر) وهو أنسبها للسياق.

فروضه وإقامة أموره باذلًا مجهوده في قضاء ما فطر (١) فيه من فرائض اللَّه وإرضاء عباد اللَّه ، فهو تائب مخلص صادق ، ومن استقبل فروض اللَّه وإقامة أموره وترك ظلم عباده ولم يسع في قضاء فوائته وإرضاء خصومه وهو ممكن من ذلك ، فليس بتائب عند عامة من يقول بالإحباط والوعيد (٢) ، ولا ينفعه ما استقبل مما سلف وهو تائب فيما استقبل عاص فيما بقي عليه من إرضاء الخصوم وقضاء الفروض عند جماعة الراجين ، ومن يقول بالمشيئة وهو من الذين خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا يرجى له أن يغفر الله له في العقبى ويتوب عليه في الدنيا ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَمَاخَرُونَ ٱعْمَرُونَ الْمَرَفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَ النوبة : ١٠٠] ، فرجاء (٣) التوبة عليهم والمغفرة لهم ورحمته إيًّاهم ، وقال النبي عَلِيقٍ وقيل له : [٣٩٦] : إِنَّ فُلانًا التوبة عليهم والمغفرة لهم ورحمته إيًّاهم ، وقال النبي عَلِيقٍ وقيل له : [٣٩٦] : إِنَّ فُلانًا النبي بِالليلِ فَإِذَا [٣٩٦] : إِنَّ فُلانًا

فرجا ﷺ التوبة عليه ، وهو معنى قوله : ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَثُوبَ عَلَيْهِمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٢] ومن لم يمكن في قضاء ما فاته من فرائض اللَّه ، فإرضاء (°) عباد اللّه لزمانة (١) أو ضيق وقت أو عدم (٧) ، فإن الندم له بمجرده توبة عند عامة أهل القبلة إلا طائفة يسيرة ، قال النبي ﷺ : [٣٩٧] : « مَنْ تَابَ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِالمُوْتِ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ » (٨) .

ومعلوم أن هذا الوقت ليس بوقت لتلافي ما فات فليس له توبة في هذا الوقت

<sup>(</sup>١) في (خ): فرط . (٢) في هامش (خ): أي المعتزلة .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : فرجا .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 2227) رقم ( 2227) ، وابن حبان في صحيحه ( 2227) رقم ( 2227) ، وابن الجعد في مسنده بنحوه عن جابر ( 2227) رقم ( 2227) رقم ( 2227) ، وابن الجعد في مسنده بنحوه عن جابر ( 2227) ، قال ( 2227) ، ووكيع بن الجراح في نسخته بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 2227) ، وابن الجيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ، وقال في حديث جابر : رواه البزار ورجاله ثقات ( 2227) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): وإرضاء .

<sup>(</sup>٦) الزمانة : آفة تمنعه ، لسان العرب مادة ( زمن ) .

<sup>(</sup>٧) في هامش (خ): العدم الفقر.

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن البيلماني عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ بلفظ : ( من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه » ، ( ٢٨٦/٤ ) رقم ( ٧٦٦١ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب للفظ الحاكم ( ٣٩٩/٥ ) رقم ( ٧٠٦٩ ) ، وأخرجه الخطيب التبغُدَادِيّ في تاريخه بلفظ : ( من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه » ( ٣١٧/٨ ) ترجمة رقم ( ٤٤١٣ ) .

إلا الندم بالقلب والرجوع إلى الله مستسلمًا يستغفر الله بلسانه ، ويقبل على الله بقلبه ، فأخبر النبي بَيِّالِيم أن من تاب في مثل هذا الوقت تاب الله عليه ، ومن تاب الله عليه لم يعذبه قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ إلى أن قال : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ لم يعذبه قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ إلى أن قال : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ [الفرقان: ٧٠] فاستثنى الله تعالى التائب مما أوعد ، ويبدل الله سيئاته حسنات ، قال الله تعالى : ﴿ فَأُولَئِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنَاتُ ﴾ [الفرقان: ٧٠] ، ومن بدل الله سيئاته حسنات قبلها منه ، والحسنات إذا قبلت ضوعف الثواب عليها ، ومن لقي الله بالمعاصي والآثام لم يتب منها فإنه في مشيئة الله يرجى له ويخاف عليه ، أما الرجاء فلقول النبي عَلِيلًا : [٣٩٨] « شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي » (١) .

فيجوز أن يتجاوز الله عنه بشفاعة النبي عَلِينَةٍ أو يعفو عنه بفضله فإنه ذو فضل عظيم، وقد شرط مشيئته في غفران ما دون الشرك، فقال: ﴿ وَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن عَظيم، وقد شرط مشيئته في غفران ما دون الشرك، فقال: ﴿ وَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [انساء: ٤٨]. وقال النبي عَلِينَةٍ فيما حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ قال: حسهيل إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حهدبة - [يعني ابن خالد] (٢) - قال: حسهيل ابن أبي حزم عن ثابت البُنَانِي عن أنس بن مالك أن رسول الله عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ فِيهِ وَعَدَهُ الله عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ » (٣).

وأما الخوف عليه فلما ورد في الأخبار أن قومًا يدخلهم الله النار ، ثم يخرجهم بشفاعة النبي ﷺ حتى يخرج منها من قال : لا إله إلّا الله ولم يعمل خيرًا غيرها ، [ وإن قومًا يتهافتون فيها حتى يأذن الله تعالى بإخراجهم منها بإيمانهم ] (أ) ، والأخبار فيه كثيرة جمّة . وحدثنا محمود (٥) بن إسحاق الخُزَاعِيُّ (١) قال : ح [[ أحمد بن حاتم

 <sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٤٧/ب ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه إلا ( أوعده ) قال ( وعده ) عن أنس ( ٢٦٦٢ ) رقم ( ٩٦٠ ) ، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم ( ٩٦٠ ) ، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال وضعفه ( ج٤ ) رقم ( ١٠٤١ ) وعزاه لأبي يعلى والخرائطي في مكارم الأخلاق ، والبيهقي في البعث وابن عساكر عن أنس . ووجه ضعفه من جهة سهيل بن أبي حزم قال الوازي في الجرح والتعديل : قال أحمد بن حنبل سهيل بن أبي حزم أخو حزم روى عن ثابت أحاديث منكرة . ( ٢٤٧/٤ ) رقم ( ١٠٦٤ ) ، قال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات . ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه : ضعيف ، المجروحين ( ٣٥٣/١ ) رقم ( ٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ). (٥) في (خ): محمد.

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : الزخاعي . وهي سقط من ( خ ) .

ابن داود [ المكي أبو ] (١) جعفر السُلَمِيّ قال : ح ] (١) حسان (٣) البَصْرِيّ أبو [٨٨/أ(س)] علي قال : أخ أبو هلال الرَّاسِبِيّ قال : ح معاوية بن قرة عن عبد الله بن مسعود على قال : [٤٠٠] ( خَمْسُ آيَاتِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ خيرٌ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الدُّنْيَا جمِيعًا : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَنعِفَهَا ﴾ اللّه [الساء: ٤٠] ، وقوله : ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا حَبَابِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمُ اللّهِ وَالساء: ٤٠] ، وقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ إِذ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْنَغَفَرُوا سَيَّاتِكُمُ ﴾ [الساء: ٢٦] ، وقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْنَغَفَرُوا اللّهَ ﴾ الآية [النساء: ٢٤] ، وقوله : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُمْ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى اللّهَ عَنفُولًا يَجِيمًا ﴾ [الساء: ٢١] ، وقوله : ﴿ وَلَوْ اللّهُ أَعْلَمُ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى اللّهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى اللّهَ عَنفُولًا يَجِيمًا ﴾ [الساء: ٢١] ، وقوله : ﴿ وَاللّه أعلم .

## باب في الاستخفاف بالمعصية

حديث آخر: قال: [٤٠١] ح محمود بن إسحاق الخُزُاعِيِّ قال: ح أحمد بن حاتم السُّلَمِيِّ (°) قال: ح القَعْنَبِيِّ قال: أخ عبد العزيز عن يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّه إِلَيْهِم يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ شَيْخُ زَانِ ، وإِمَامٌ كَذَّابٌ ، وعَائِلٌ (٦) مَزْهُوٌ ﴾ (٧) (^).

<sup>(</sup>١) كذا والصواب أن يبينها صيغة تحديث فمن كنيتهم ( أبو جعفر الشُلَمِيّ ) ليس من أسمائهم أحمد بن حاتم .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ). (٣) زاد في (خ) بعدها: ابن أبي حسان.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود ( ٤٦٨/٢ ) رقم ( ٢٤٢٠ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٢٠/٩ ) رقم ( ٩٠٦٩ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( ١٢/٧ ) ، وإسناد المصنف فيه من لم أتعرف عليه .

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٦) عائل : هو الفقير ، النهاية مادة ( عول ) ، ( ٣٢١/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) مزهو : الزهو الكبر والفخر ، النهاية مادة ( زها ) ، ( ٣٢٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ( ١٠٢١) رقم ( ١٠٢٣) ، والبيهقي في شعب الإزار ( ٢٠١١) رقم ( ٢٠٠١) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٦٠/٣) رقم ( ٢٠١) ، وأبو عوانة الإيمان ( ٣٠١) ، وقم ( ٢٠١) ، وأبو عوانة الإِشفَرَايِينيّ في مسنده ( ٢٠١) ، والطبراني في الكبير عن عصمة ( ١٨٤/١٧) رقم ( ٤٩٢) .

قال الشيخ كَتَلَمْهِ : خص رسول اللَّه ﷺ [ يوم القيامة ] (١) هؤلاء الثلاثة من بين كثير من الناس من مرتكبي (٢) المعاصي ومواقعي المناهي بإعراض اللَّه عنهم وحرمانه إياهم رحمته التي وسعت كل شيء .

فيجوز أن يكون ذلك ؟ لقلة إصرارهم ( $^{(7)}$ ) في ارتكاب ما ارتكبوه وإتيان ما أتوه ، وإن ذلك كان منهم شرية ( $^{(2)}$ ) فيهم وقلة مبالاة ورداءة طبع ؟ لأن ( $^{(2)}$ ) الزنا إنما يكون من غلبة الشهوة على الإنسان ومنازعتها إياه وضعفه عن مقاومتها في الصبر عليها ؟ وذلك إنما يكون في حال الشباب وحداثة السن وقوة الطبع وضعف العقل ورقة الحال ، وقلة العلم فتكون أسباب المعصية قوية ، وأسباب العصمة دونها فيغلب العبد فيواقع المنهي ، وأما الشيخ فيكون بخلاف هذه الأحوال ، ولا يكون له هذه الأعذار ، وقد تم عقله وقويت حاله وبلغ علمه وحلمه ( $^{(1)}$ ) وسكنت حدة شهوته وضعفت قوة طباعه ، وقويت فيه دواعي العقل وآلات الامتناع ، وضعفت آلات الهوى ودواعي الشهوات ، فارتكابه في هذه الحال ما نهى عنه من الزنا ليس إلا سبب الاستخفاف وقلة المبالاة ورداءة الطبع وقسوة القلب وانطماس نور الهدى وإعراضًا عن رعاية حق المولى [ $^{(1)}$  $^{(1)}$  $^{(1)}$  $^{(2)}$  $^{(3)}$  $^{(4)}$  $^{(4)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{(5)}$  $^{$ 

والكذب إنما يكون من الإنسان لدفع مضرة أو لجلب منفعة فيما يخيل إليه ، يخاف شيئًا مما يحبه أن يفوته أو يرجوه أو يصيبه ، ويخيل إليه أن أحدًا من الناس يحجزه عنه أو يمنعه منه فيكون ذلك منه – أعنى الكذب – رهبة من إنسان أو رغبة فيه ، فيكذب له .

والإمام ليس فوقه من الناس أحد يرجوه أو يخافه فلا عذر له في كذبه ، فكذبه لسوء طبعه ورداءة حاله واستخفافًا بحق الله في الوقوف على حدوده ، فيجازيه ربه يوم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا على سوء سيرته حين ملكه الله ومكَّنه من دفع كثير من المضار عن نفسه ، وجلب المنافع إليها بما خوله من نعمه وآتاه من سلطانه .

<sup>(</sup>١) سقط من ( خ ) . ( ۲) في ( س ) : كربتي .

<sup>(</sup>٣) في (خ): أعذارهم.

<sup>(</sup>٤) شرية : الشُّوي : شجر الحنظل واحدتها شرية ، لسان العرب مادة ( شرى ) ولعله أراد بذلك ما ذكره من سوء الطبع .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: إن .(٦) سقط من (خ) .

والزهو هو الترفع والتكبر والإزراء بمن دونه والاستخفاف بعباد الله ، ودواعي هذه الأسباب الاستغناء وقلة الحاجة والإمكان من بلوغ ما يتمناه ونيل ما يشتهيه ، وحاجة الناس إليه ورغبتهم فيه وخدمتهم إياه واستكانتهم له ، فتدعوه هذه الأسباب إلى نظره إلى نفسه وإعجابه بها فيزهو ، والعائل وهو الفقير ليست له هذه الدواعي ولا معه هذه الآلات ، فلا عذر له في زهوه ، فزهوه وترفعه في غير ذات الله رداءة فيه وقلة معرفة بالله ومنازعة منه لربه فيما هو له دون خلقه ، فيعرض الله عنه إن لم يرحمه إهانة له جزاء على إعراضه عن عباده المؤمنين واستهانته بحقوقهم .

ففي الحديث دلالة على كرم الله في قبول أعذار العباد فيما يكون منهم من المخالفات من ارتكاب مناهيه ، وإتيان معاصيه إذا رجعوا إليه تائبين ، أو وردوا على الله على إيمانهم ثابتين أو يعفو ويغفر لهم ما كان منهم عند غلبة الشهوة المركبة فيهم إياهم ، وتزيين العدو لهم وبسط الأمل في الرجوع إلى الله رجاء المدة في ذلك ، ودلالة على كرمه في قبول أعذارهم عند ضروراتهم وحاجاتهم في نيل ما إليه حاجاتهم والخوف من لحوق الضرر بهم لضعف البشرية وعجز الإنسانية ، وفي النظر إلى أنفسهم واغترارهم بالأسباب الحاملة لهم عن الحاجة فكأنه على بسط عذرهم ودلهم على موضع الملق (١) [٨٨أ(س)] له وطلب العذر إليه كما يقال لمن أتى ما نهي عنه : ما الذي حملك على ذلك فيقول : خدعني فلان ، وغرني كذا ، وظننت كذا ، ورجوت كذا أو خفت كذا ، ولكبار أنه قرأ : ﴿ مَا غَرَكَ بِرَيِكَ ٱلْكِيرِ ﴾ [الانفطار: ٦] قال : [٢٠٤] ﴿ غَرَني عَفْوَكَ الكبار أنه قرأ : ﴿ مَا خَرُني نَفْسِي الأَمَّارَةُ بِالشُوءِ وَخَدَعَنِي بِالأَمَلِ العَدُوُ ﴾ ] (٢) ، يَا سَيِّدِي ﴾ [وقال آخر : ﴿ غَرْني حَلْمُ عنى ﴾ (٢) .

فكل هذه أعذار للمؤمنين (1) فيما كان منه من زلاته ودلالة على الله تعالى يقيله (٥)

<sup>(</sup>١) في (خ): التملق.

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) نقل نحوًا من هذه الأقوال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٢٤٦/١٩ ) ، وقد اعترض عليها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بقوله : هذا تهديد – يعني بذلك قوله تعالى : ﴿ مَا غَرَّكَ رَبِّكَ ٱلْكَرِيرِ ﴾ [الانطار: ٦٦ – لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال : ﴿ ٱلْكَرِيرِ ﴾ ، ( ٤٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ): للمؤمن.

<sup>(</sup>٥) في هامش (خ) : أي يرفعه .

عثراته ، وينعشه عند سقطاته إذا تملق له واعتذر إليه وأنه لا يهلك على [ ربه ]  $^{(1)}$  الكريم [ ] [ لسفلة اللئيم ] ] ] ] .

وفي الحديث دلالة على [ أنه الشاب الدنيء ] (٣) يغلبه قوة شهوته وغرته (١) شبابه وسلطان الهوى عليه ، وكل من أتى محظورًا أو ارتكب نهيًا في حال غلبة الدواعي له إليه ، وسلطان الهوى عليه أعذر وإلى الرجوع إلى الله إذا سكنت حدته وضعفت قوته أجدر ، والله تعالى يتجاوز له ويعفو له (٥) ما لا يفعل ذلك بمن تمت حجة الله عليه في المدة التي جعلها له في رجوعه إليه . قال النبي عَلِيَّةٍ : « مَنْ عَمَّرَ (١) الله سِتُينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ إِلَيْهِ فِي الْعُمُوِ » حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : ح محمد بن عبد الله بن حماد الآملِيّ قال : ح يحيى بن بكير حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعيد المَّبُرِيِّ عن أبي هريرة هُمُ أن رسول الله عَلِيَّةٍ قال : [٣٠٤] « مَنْ عَمَّرَه الله سِتُينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ (٧) إِلَيْهِ في الْعُمُو » (٨) . ففيه دلالة أن من دون ذلك في العمر يتجاوز له ما لا يتجاوز لمن أعذر إليه ؛ لأن الإنسان يرجو الحياة ويضمر التوبة فإذا بلغ العمر منتهاه فلا عذر له .

ومما يدل على أن الله تعالى يسهل على العبد في حداثة سنه وشرخ شبابه ما حدثنا

<sup>(</sup>١) من (خ) لأنها غير واضحة في (س).

 <sup>(</sup>۲) في (خ): سفلة لئيم . اهـ . وسَفِلة الناس: أسافلهم وغوغاؤهم ... والعامة تقول رجل سَفِلة من قوم سَفِل ، قال ابن الأثير: وليس بعربي ، لسان العرب مادة ( سفل ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): أن الشاب الذي . (٤) كذا في (س): والصواب: غرَّه .

<sup>(</sup>٥) في (خ): عنه . (٦) في (خ): عمره .

<sup>(</sup>۷) أعذر إليه : أي لم يبق فيه موضعًا للاعتذار ؟ حيث أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر ، يقال : أعذر الرجل إذا بلغ أقصى الغاية من العذر وقد يكون أعذر بمعنى عذر ، النهاية مادة (عذر) ، ( 197/7 ) . (٨) الحديث بوب له البخاري في صحيحه ، ولم يذكره ، وذلك في كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر ( 197/7 ) رقم ( 197/7 ) ، وقد أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 111/7 ) رقم ( 111/7 ) ، والحاكم في المستدرك بلفظ مقارب . وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( 111/7 ) رقم ( 111/7 ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( 111/7 ) رقم ( 111/7 ) رقم ( 111/7 ) رقم ( 111/7 ) ، وقد ذكره الدارقطني في المستدرك من طريقه وصححه على شرط الشيخين وهو كما : قال لأن علته غير قادحة ، تغليق العليق على صحيح البخاري ( 111/7 ) .

عبد الله (١) بن يعقوب قال : ح عبد الله بن عبد ربه النَّسَفِي قال : ح عبد الله بن عبد الله بن عبد الغفار المَوْصِلِي قال : ح المعافى بن عمران الحَارِثي كَلَيْهُ قال : ح عمرو بن قيس عن أبي سنان عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت على قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : [٤٠٤] « يَأْمُرُ اللَّه تَعَالَى الملكَ أَنْ ارْفُقْ بِعَبْدِي فَي حَدَاثَتِهِ فَإِذَا بَلَغَ الأَرْبَعِينَ تَعَلَّمُ اللَّه تَعَالَى الملكَ أَنْ ارْفُقْ بِعَبْدِي في حَدَاثَتِهِ فَإِذَا بَلَغَ الأَرْبَعِينَ تَعَلَّمُ اللهُ اللهُو

[ دل ذلك ]  $^{(1)}$  بأن قوة [ $^{(1)}$ بأن قوة [ $^{(1)}$ بالشباب وغلبة الشهوات وسلطان الهوى أغلب على العبد قبل الأربعين فإذا بلغ الأربعين سكنت حدة شبابه وفترت شهوته وتم عقله وجاءه النذير الذي هو الشيب ، فإن خلع عذاره  $^{(0)}$  ورفض إنذاره ، فليس له أن يدلي بحجة أو يتنصل  $^{(1)}$  بعذر وبالله العصمة مما يكره ومنه التوفيق لما يحب ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، ولله الحجة البالغة على جميع خلقه وله المشيئة في غفران الكبائر والتجاوز عن المعذرين إليه في العمر فضلًا منه وكرمًا ، والعقوبة على الصغائر لمن اغتر بشبابه وتبع شهوته في حداثته عدلًا منه سبحانه عن ظلم عباده وتعالى علوًا كبيرًا .

## باب في الكبر والترفع

حديث آخر : قال : [٤٠٥] ح عبد العزيز بن محمد الْمُؤْرُبَاني (٧) قال : ح محمد بن

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها: ابن محمد . (٢) في (خ): فحققا .

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه ابن الجوزي في كتاب الحدائق بسند ضعيف عن عبادة بن الصامت ( ٢/٧٤ ) والحديث إسناده ضعيف فيه شهر بن حوشب ، قال ابن عدي : شهر هذا ليس بالقوي في الحديث وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به ، الكامل في ضعفاء الرجال ( ٣٦/٤ ) رقم ( ٨٩٨ ) ، وقال ابن حبان : كان ممن يروى عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات ، المجروحين ( ٣٦١/١ ) رقم ( ٤٧٦ ) ، وفي إسناد ( ٤٧٦ ) ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، الضعفاء والمتروكين ( ص ٥٦ ) رقم ( ٢٩٤ ) ، وفي إسناد الحديث غير شهر من لم أتعرف عليه .

<sup>(</sup>٤) في (خ): وذلك.

<sup>(</sup>٥) خلع عذاره : أي خرج عن الطاعة وانهمك في الغي ، لسان العرب مادة ( عذر ) .

<sup>(</sup>٦) في هامش (خ): التنصل التبرؤ من الذنب.

 <sup>(</sup>٧) المُمَوزُرُبَاني : بفتح الميم ، وسكون الراء ، وضم الزاي ، وفتح الباء المنقوطة بواحدة ، وفي آخرها النون ،
 هذه النسبة إلى المرزبان ، وهو اسم لجد المنتسب إليه ، الأنساب ( ٢٧١/٤ ) .

إبراهيم البَكْرِيُّ قال : ح محمد بن إسماعيل بن جعفر الجَعْفَرِيُّ (١) قال : حدثني الدَّرَاوِرْدِيُّ عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة الله عَلَيْهُ عَلَيْ قال : « إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ في الإِنَاءِ فَاغْمِسُوهُ كُلَّهُ ، فَإِنَّ أبي هريرة اللهُ عَنْهُ وفي الآخَوِ دَوَاءٌ (٢) وَإِنَّه يَندَأُ بِالذِي فِيهِ الدَّاءُ » (٣) .

قال الشيخ كَلَيْهُ: يجوز أن يكون معنى هذا الداء والشفاء على معنى الطب الروحاني ، وقد يتكلم في مثل ذلك الأطباء ، ومعناه إصلاح الأخلاق ، وتقويم الطباع ، وتهذيب العادات والسجيات باستخراج الفاسدة منها (أ) وتربية (أ) الصالحة منها ، وإصلاح ما يمكن إصلاحها ؛ إذ داء الأخلاق وسقم العادات يضر (أ) بالأديان وداء الأجسام يضر بالأديان (٧) ، وسقم الأبدان تكفير الخطيئات ، وسقم الأخلاق يورث البليات .

فيجوز أن يكون معنى الداء في أحد جناحيه الكبر والترفع من استباحة ما أباحته الشريعة وأحلته السنة ، فإن السنة قد أباحت ما مات فيه من الهوام مما ليس له دم سائل ووردت الرخصة فيه ، وقال النبي ﷺ : [٤٠٦] « إِنَّ اللَّه يُجِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُجِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعُوَائِمهِ » (^) ، فكان الإنسان إذا استقذر ما أباحته الشريعة من جهة الترفع عنها والتكبر فيها كان في ذلك فسادًا لدينه عظيمًا وتعززًا لنفسه ، ويربما رمي

<sup>(</sup>١) الْجَعْفَرِيُّ : بفتح الجيم ، وسكون العين المهملة ، وفتح الفاء ، وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى الجعفرية وهم طائفة من المعتزلة ينتمون إلى جعفر بن مبشر ، وإلى جعفر بن حرب ، الأنساب ( ٤١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : داء ا.هـ وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الذباب يقع في الإناء ( ٢١٨٠/٥) رقم ( ٥٤٤٥) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأطعمة باب في الذباب يقع في الطعام ( ٣٦٥/٣) رقم ( ٣٨٤٤) ، والنسائي في سننه الكبرى عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ في كتاب الفرع والمتيرة باب الذباب يقع في الإناء ( ٨٨/٣) رقم ( ٤٥٨٨) ، وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب الطب باب يقع الذباب في الإناء ( ٢١٥٩/١) رقم ( ٣٥٠٥) .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهي النسخ من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) يبدأ من هنا النسخ من الأصل . وما مضى كان سقطًا منه وإتمامًا من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س).

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل و ( س ) و ( خ ) : بالأبدان ا.هـ . وهو المتسق والنص .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن عائشة ( ٢٣٦/٦ ) رقم ( ٦٢٨٢ ) قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عبيد صاحب الخمر وهو ضعيف ، ( ١٦٣/٣ ) .

بذلك الطعام أو إهراق ذلك الشراب الذي وقع فيه الذباب ؛ فيؤدي ذلك إلى تحريم ما أحل الله والترفع عن سنة رسول الله الطِّيِّلا وإضاعة نعمة الله ، فأمر النبي الطَّيِّلا أن يغمس الذباب إذا وقع في الإناء ليذهب عن نفسه ترفعها ، ويقتل فيها كبرها ، فيكون في أول وقوعها تقذر النفس لها والتكره لها من جهة الطبع والكبر لا من جهة السنة والشريعة ، فهذا هو الداء الذي يولد في الإنسان ما ذكرناه من تحريم ما أحل الله ، والترفع عن سنة رسول الله الكيلا، وإضاعة نعمة الله، فإذا غمسه أكره 7 النفس على ٦ (١) استباحة ما أباحته الشريعة واستطابة ما أذنت فيه السنة ، فكان ذلك قهرًا للنفس الأمارة بالسوء وحفظًا (٢) للدين من لواحق ما (٣) يكاد يدنسه [١٠٩/ب] من تعزز النفس والكبر الذي هو منازعة الله على في صفته ، والتعظم عن الانقياد والاستسلام لرسول اللَّه الطِّينَة في سننه . كما يكون بعض الأدوية المسهلة نفضًا للأبدان عما يجتمع فيها من فضول الأغذية الفاسدة التي تورث سقم الأبدان . وما من شيء خلقه اللَّه تعالى إلا وفيه حكمة كثيرة منها ما يعلم ومنها ما يجهل ، وقد ضرب الله تعالى بالذباب والبعوض مثلًا ، والعنكبوت والنمل ، فقال فيه المشركون ما قالوا استخفافًا بهذه الأشياء من خلق اللَّه وجهلًا بما فيها من الحكمة للَّه تعالى حتى قال اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحَىءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأً ﴾ [البقرة: ٢٦] ، ويقال : إن بعض الحكماء دخل على بعض الملوك ، وقيل : إنه ابن السماك (٤) دخل على هارون ، فقال له هارون : ما الفائدة في هذا الذباب ؟ ولم خلقه الله تعالى ؟ فقال ابن (°) السماك : خلقه ليذل به الجبابرة (٦).

ويجوز أن يكون النبي الطيخ أراد لا يفسدوا الطعام ولا يضيعوه ولا يرموا به تنجسًا له

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) . ( ٢) في ( خ ) : ونفضًا .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>. (</sup>٤) هو محمد صبيح بن السماك يكنى بأبي العباس ويعرف بابن السماك وهو كوفي قدم بغداد زمن هارون الرشيد فمكث بها مدة ، ثم رجع إلى الكوفة فمات بها أسند عن عدد من التابعين منهم الأعمش مات سنة ثلاث وثمانين ومائة ، تاريخ بغداد ( ٣٧٢/٥ ) رقم ( ٢٨٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط مَنَ (س).

<sup>(</sup>٦) أورد هذه القصة أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسناده عن أحمد بن عمرو بن المقدم الرَّازِيِّ في سياق ترجمته لجعفر بن محمد الصادق وفيها أنها وقعت بين أبي جعفر المنصور وجعفر بن محمد الصادق لا كما ذكر المصنف ( ١٩٨/٣) ترجمة ( ٢٤٢) ، وقد أوردها بعد أبي نعيم المزي في تهذيب الكمال ( ٩٣/٥) رقم ( ٩٥٠) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٢٦٤/٦) رقم ( ١١٧) .

واستقذارًا للذباب الواقع فيه ، فضرب لهم مثلًا طيَّب به نفوسهم من تقذر ما ليس بنجس في الشريعة ، وعلم أن النفوس تأباه والطبائع تعافه فقيده بما يطيِّب به نفوسهم من رجاء السلامة وخوف العطب فخوفهم الداء في أبدانهم أن يرموا به قبل الغمس ، ورجا لهم الشفاء في غمسه ولو أمر برميه قبل الغمس عسى لم ينقد له بعض من فيه عزة نفس وترفع وكبر [١٠١/أ] فكان يرمي بالطعام ، فأمر بغمسه ورجا فيه الشفاء ليصان الطعام وتقام شريعة الإسلام .

ويجوز : أن يكون فيه داء يضر بالأبدان وشفاء للداء الذي فيه ، علمه النبي الطيلان وأعلمنا وإن لم يبين لنا ماهية ذلك الداء ، والله أعلم .



حديث آخر: [٤٠٧] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح سويد بن نصر أخ ابن المبارك عن حيوة بن شريح حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التَّجِيبِيُّ (١) أخبره أنه سمع أبا سعيد . قال سالم : أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول اللَّه عَلَيْتُهُ يَقُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

قال الشيخ كِثَلَثَهُ : يجوز أن يكون المراد بقوله : « لا يأكل طعامك إلا تقي » يريد به المؤاكلة التي توجب الألفة وتؤدي إلى الحلطة ، فإن المؤاكلة أوكد أسباب الألفة وأحكم دواعي الحلطة وأوثق عرى المداخلة والاستئناس ، ومخالطة من ليس بتقي والاستئناس به والألفة معه تفسد الإنسان وتخل بالدين وتذهب المروءة وتوقع في الشبهات وتؤدي إلى تناول المحرمات .

<sup>(</sup>١) التُّجِيبِيُّ : بضم التاء المعجمة بنقطتين من فوق ، وكسر الجيم ، وسكون المنقوطة باثنتين من تحتها ، في آخرها باء منقوطة بواحدة ، هذه النسبة إلى تُجيب ، وهي قبيلة نزلت مصر وبالفسطاط محلة تنسب إليهم ، الأنساب ( ٣٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن أبي سعيد الخُنْرِيُّ في كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن ، وقال : حديث حسن ( ٢٠٠/٤ ) رقم ( ٢٣٩٥ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس ( ٢٥٩/٤ ) رقم ( ٢٨٢٥ ) ، وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ٨٣/٣ ) رقم ( ٢١٣٥٥ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ١٤٣/٤ ) رقم ( ٢١٦٩ ) ، وابن حبان في صحيحه بلفظه ( ٢١٣٥ ) رقم ( ٣٦٤ ) ، وابن المبارك في الزهد ( ص ٢٢٤ ) رقم ( ٣٦٤ ) .

فكأنه الطّيّلا حذَّر من مخالطة الأشرار ، ونهى عن مصاحبة الفجار ؛ لأن مخالطة الفاجر لا تخلو من فساد يلحقك منه ، إما (١) متابعة له فيما يأتيه فيذهب الدين ، وإما مسامحة في الإغضاء عما يوجبه حق الله من أمر بمعروف أو نهي عن منكر ، وإما استخفاف بفجوره ، فإن من رأى الشيء كثيرًا سهل ذلك في عينه وصغر [١١٠/ ب] عند نفسه ، فإن سلم الإنسان من هذه الأسباب ولا يكاد يسلم إلا من عصمة الله فلا تخطئه فتنة الغير به .

الدليل على هذا التأويل قوله: « لا تصاحب إلا مؤمنًا » ، أي: لا يكون من ليس بمؤمن عقدًا وقولًا لك بصاحب بوجه من الوجوه ، ولا من ترك آداب الإيمان وشرائطه صاحبًا لك في وقت من الأوقات إلا عشرة تعاشره على شرط النصيحة التي أوجبتها عقدة الإيمان في تحرز من آفة تلحق الدين أو تقدح في المروءة .

وليس قوله النَّلِينِ : « لا يأكل طعامك إلا تقي » - إن شاء الله - على معنى حرمان ذلك إطعامًا ومناولة من ليس بتقي ، فقد أطعم النبي التَّلِينِ المشركين وأعطى المؤلفة قلوبهم المثين من الإبل والألوف من الشاء وغيره ، وكان يصطنع المعروف إلى البر والفاجر ويأمر به . حدثنا حاتم بن عقيل [ ح يحيى ] (٢) ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح سعيد (٣) بن مسلمة بن عبد الملك (٤) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين قال : قال رسول اللَّه عَلِينِ : [٨٠٤] « اصْطَنِعْ (٥) المعْرُوفَ إلى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وإِلَى مَنْ لَوْ اَهْلُهُ وإِلَى مَنْ اَهْلِهِ » (٧) .

فهذا يدل على أنه لم يرد بقوله : « لا يأكل طعامك إلا تقي » [ أي لا تطعم الا تقيًا ] (^) ، وإنما أراد المؤاكلة التي توجب الخلطة (^) والخلة .

<sup>(</sup>١) في (س): إلا . (٢) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ) : سويد . (٤) في (خ) : الله .

 <sup>(°)</sup> في ( س ) و ( خ ) : اصنع .
 (٦) في ( س ) و ( خ ) : فإن .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ مختلفة عن علي بن الحسين مرسلًا ( ٤٣٦/١ ) رقم ( ٧٤٧ ) ، ومحمد بن إبراهيم المُقْرِئ في جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم ( ص ٤٥ ) رقم ( ١٤ ) ، قال الحافظ العراقي : ذكره الدارقطني في العلل وهو ضعيف ورواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرسلًا بسند ضعيف ، مغني الأسفار مع الإحياء ( ٢١٣/٢ ) ، والحديث إسناده ضعيف لكونه مرسلًا ، قال ابن حجر في لسان الميزان : خبر باطل أطلق الدارقطني على روايته الضعف والجهالة (٤٠٨/٣ ) رقم ( ١٦٠٧ ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ( س ) . ( ٩) في ( س ) و ( خ ) : الألفة .

وكيف ينهى عن إطعام من ليس بتقي والله تعالى يقول: ﴿ وَيُطْمِئُونَ ٱلطَّمَامَ عَلَى حُيِّمِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨] فالأسير في دار الإسلام مشرك ، فأثنى الله تعالى على من أطعم المشركين ، فكيف بمن أطعم [١١١/أ] من كان في جملة المسلمين (١).

ويجوز أن يكون المعنى فيه التحري والقصد ، كأنه يقول : لا تتحرين بإطعامك إلا التقي ولا تقصدن به إلا البر الذي يتقوى به على طاعة الله تعالى ، والعبادة له ، والشكر له ، فتكون معاونًا على البر والتقوى ، قال الله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتقوى ، قال الله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتقوى وَاللَّهُ وَلَا نَعَاوِنًا عَلَى الْإِثْمِ وَالْقَدُونِ ﴾ [المائدة: ٢] ، فيقول : لا تقصدن بإطعامك الفاجر الذي يتقوى به على فجوره وآثامه فتكون معاونًا على الإثم والعدوان ، فمن تحرى بطعامه وطلب له واختار فليقصد أهل البر والتقوى ومن بذل وتسخى في إطعامه فليدع التخيير وليطعمه من قصده ولا يحرمه من أتاه .

قال الشيخ كِلِلْهُ: سمعت بعض مشايخنا يقول: كان الحسن (٢) بن واصل (٣) يبني رباطه بشاواب من ثغر أسبيجاب (٤) ، وكان العدو يقاتله و (٥) يقاتلهم نهاره أجمع فإذا كان الليل بسط سفرته للإطعام لم يمنع من يقاتله من المشركين ، وكان يطعمهم ، فقيل له في ذلك ، فقال : إن سئلت عن ذلك قلت : منك أخذت ، منك تعلمت ، وبأمرك ائتمرت ، أطعمت من أطعمت ، وقاتلت من أمرت . وقيل لأبي القاسم الحكيم كَلَّلُهُ (١) : تخير من يصلح للإجراء من طلبة العلم وأسقط من لا يصلح منهم ، فأجرى لكل من في الرباط ، فقيل له في ذلك ، فقال : لم أجد فيه من لا يسوي من خبز هذا عند البذل

<sup>(</sup>١) في ( س ) : المساكين .

<sup>(</sup>٢) في (خ): الحسين.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن دينار بن واصل يقال : إن أبا داود الطَّيَالِسِيَّ نسبه إلى جده لكي لا يفطن إليه ويكنى بأبي سعيد التَّمِيمِيُّ البَصْرِيُّ روى عن الحسن ومحمد بن سيرين ... وقال أحمد بن حنبل : لا يكتب حديث الحسن بن دينار ، الجرح والتعديل لأبي حاتم الرَّازِيُّ ( ١١/٣ ) رقم ( ٣٧ ) ، وهو متروك الحديث ، تهذيب التهذيب لابن حجر ( ٢٤٠/٢ ) رقم ( ٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أسبيجاب : من بلاد ما وراء النهر ويراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان ، معجم البلدان ( ٤٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( خ ) بعدها : هو .

<sup>(</sup>٦) أبو القاسم الحكيم هو أبو القاسم بن إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي من كبار مشايخ خراسان له تصانيف مشهورة في علوم الأوائل والرياضات والمجاهدات . من هامش التعرف لمذهب أهل التصوف للمصنف ( ص ٤٤) تحقيق محمود أمين النواوي .

۲ ۰ ۶ 🚤 🚤 باب فيمن تولى قومًا

والسخاء ، وذلك عند التحري والدعاء <sup>(١)</sup> ، واللَّه يعلم المفسد من المصلح ولكل امرئ ما نوى واللَّه يجزي المحسنين .

# باب فیمن تولی قومًا بغیر إذن موالیه

حديث آخر : [9.8] حدثنا عبد العزيز بن محمد ح عبد اللّه [111/ب] بن حماد ح يحيى بن بكير حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة الله مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللّهِ والملائِكِةِ (٢) لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ » (٣) (١٤) .

قال الشيخ ﷺ: المتولي بغير [ إذن ] (°) مواليه رغبة عن مواليه ومن أنعم الله به عليه كافر للنعمة جاحد للحق ظالم ؛ لأنه وضع الولاء في غير موضعه ، وستر نعمة منعمه ، ومن كفر نعمة عباد الله فهو لكفران نعم الله أجدر ، وكافر النعمة ومولي الشكر غير منعمه ظالم ، وقد قال الله ﷺ: ﴿ أَلَا لَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [مود: ١٨] .

فيجوز أن تكون اللعنة هاهنا العذاب والهوان والخزي في الكفار ، وللمؤمنين دخول النار للتأديب ودون اللعنة التي هي من (١) الطرد والإياس من رحمة الله تعالى ، وإذا كانت الآية في الكفار فهو الطرد ولعنة الملائكة إبعادهم إياه من الدعاء والاستغفار له ، وأنهم يتركونه من استغفار الله لهم ، فإن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ، قال

 <sup>(</sup>١) من هامش الأصل .
 (٢) زاد في (س) بعدها : و .

 <sup>(</sup>٣) صرف ولا عدل: الصرف: التوبة، وقيل: النافلة. والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة، النهاية مادة
 (صرف)، ( ٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة ( ٦٦١/٢ ) رقم ( ١٧٧١ ) ، ومسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه ( ١١٤٦/٢ ) رقم ( ١٠٥٨ ) ، وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن علي في كتاب المولاء كتاب المناسك باب في تحريم المدينة ( ٢١٦/٢ ) رقم ( ٢٠٣٤ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب الولاء والهبة باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه وقال : حسن صحيح ( ٤٣٨/٤ ) رقم والهبة باب ما جاء في سننه الكبرى في كتاب الحج باب منع المدجال من المدينة ( ٢١٢/٢ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث ( ٢٠٥/٢ ) رقم ( ٢٧١٢ ) .

ر ) رئيس ان ر ان ) . (٦) سقط من ( س ) .

اللَّه تعالى : ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ [الشورى: ٥] وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين التائبين ، قال اللَّه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْلُونَ ٱلْعَرْشُ [ وَبَنْ حَوَلَهُ ] (١) يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِم وَيَسَّتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ [غانر: ٧] ، فيجوز أن تكون لعنة الملائكة لهؤلاء وإن كانوا في جملة المسلمين تركهم الاستغفار لهم .

وأما الصرف والعدل فقد اختلف الناس في [١١١/أ] تفسيرهما ؛ قال بعضهم : الصرف الفريضة ، والعدل التطوع ، وقال بعضهم : الصرف التطوع ، والعدل الفريضة ، وقال بعضهم : الصرف التوبة والفدية فيكون وقال بعضهم : الصرف التوبة ، والعدل الفدية ، فمن حمله على التوبة والفدية فيكون معناهما في الآخرة ، أي : لا يقبل منه توبة في الآخرة ولا فدية ، أي : لا يكون له فدية ، ولا يجد فدية يفدي بها نفسه ولا تقبل توبته ، ويكون ذلك كقول الله تعالى : ﴿ وَلَا نَعْمُهَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ١٢٣] ، أي : لا يشفع لها شافع [ وليس على معنى أن يشفع لها شافع ] (٢) ثم لا تنفعها شفاعته . كذلك قوله : « لا يقبل منه فدية » أي ليس ما يفدي به نفسه ، وتوبته في الآخرة لا تقبل ، فأما التوبة فإنها تقبل في الدنيا ويمحو الله ما السيئات بالحسنات [ ويكتب له الحسنات ] (٣) ، ومن قبلت حسنته فداه الله يوم القيامة بأهل الأديان من اليهود والنصارى ، وبه جاء الخبر عن النبي الطيخ .

ومما يدل على أنه أراد بالتوبة والفدية في الآخرة ما جاء في رواية على بن أبي طالب هلك عن النبي التَّغِيِّلاً : [٤١٠] « مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللَّه (١٠) والملائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ » (٥٠) .

ومن حمل معنى الصرف والعدل على الفريضة والتطوع ، فإن معناه  $^{(1)}$  لا يقبل فريضته قبول رضا وتزكية ونماء  $^{(1)}$  وإن كان يقبل قبول  $^{(\Lambda)}$  جزاء وثواب ؛ لأن الله تعالى لا يظلم عباده مثقال ذرة ، وإن تك حسنة يضاعفها ، فكيف لا يقبل فريضة من أداها بشرائطها على قدر وسعه ، بل يجوز أن يعاقبه على معصيته إن شاء [111/] ويثيبه على أداء [ طاعته الفريضة [  $^{(P)}$  لا محالة ، ولو عاقبه على معصيته ولم يثبه على طاعته لكان مستوفيًا حق نفسه من عبده غير موفيه حقه من نفسه ، وهذا غير لائق بالله

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل . ( m ) . ( T ) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) السابق . (٥) سبق تخريجه في اللوحة رقم ( ١١٢/أ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : أن . (٧) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٨) السابق . ( خ ) : فريضته .

وكل هذه الأشياء يبطلها ويدفعها (٣) القول بالإحباط ، ومعنى قوله ﷺ : ﴿ لَا مَنْفُواْ أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ إلى قوله : ﴿ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ ﴾ الآية [الحجرات: ٢] ، معناه (٤) أي لا تثابون على مجاورة النبي ومساءلته والاسترشاد منه ، والأخذ عنه ، والتعلم منه بالمخاطبة له إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته ، ولو أنهم خفضوا أصواتهم عند المسائلة له والاسترشاد منه لأثيبوا على ذلك ثوابًا كثيرًا وأعطوا عليه أجرًا عظيمًا ، فكأنهم أحبطوا أجورهم وخسروا ثوابهم وأبطلوا أعمالهم برفعهم أصواتهم فوق صوته ، وأنكنهم أحبطل ذلك سائر أعمالهم ، وكذلك قوله : ﴿ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم وَالْمَنِي وَاللّه على الصدقات بالمن بها والأذى فيها ، واللّه أعلم .

وأما غفران السيئات باجتناب الكبائر ، فيجوز أن يكون المراد بالكبائر الشرك فيكون ما دون الشرك يجوز غفرانها ويجوز العقوبة عليها مدة معلومة ، ثم يثابون بحسناتهم

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (س).
 (۲) فی (س): وما.

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).
(٤) زاد في (س) بعدها: عندنا.

وإيمانهم ثوابًا دائمًا ، وقد قرأ بعضهم : ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبِيرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ ﴾ [النساء: ٣١] (١) ، فيكون معناه الكفر والشرك كما قال : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاكُمُ ﴾ [النساء: ٤٨] ، فيكون ما دون الشرك مغفورًا إما بالمشيئة وإما بالشفاعة ، وإما بدخول النار إلى مدة ؛ ثم الجنة من وراء ذلك بالإيمان والثواب بسائر الأعمال على قدرها . وأما على قراءة العامة (٢) ، فيكون معنى الكبائر [١٩٣/ب] على معنى أن الشرك والكفر أنواع : اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية ، والقول بالدهر ، والتثنية (٣) ، وسائر أنواع الكفر والشرك فكلها كبائر وكلها شرك .

ويجوز أن يكون معنى [ قوله : ﴿ كَبَابَرَ مَا نُنَهُونَ عَنْهُ ﴾ [النساء: ٣١] الشرك ويكون معنى الجميع بمعنى ] (٥) وفاق الخطاب ؛ لأن الخطاب ورد على الجمع لقوله : ﴿ يُنَهُونَ عَنْهُ ﴾ ، فيجوز أن يكون جمع الكبائر لا يَعْتَنِبُوا كَبَابَر ﴾ وقوله : ﴿ يُنَهُونَ عَنْهُ ﴾ ، فيجوز أن يكون جمع الكبائر لذلك ؛ لأن كبيرة كل واحد إذا جمعت إلى كبيرة صاحبه صارت كبائر ، وإن كان الشرك كله عملًا واحدًا ، فإذا كان كذلك فلا يكون معنى قوله : « لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة » بتة بل يقبل فرائضه ونوافله قبول ثواب عليها . وإن لم يقبل قبول ثناء عليه بها .

ويجوز أن يكون معناه : أي لا يقبل فرائضه قبولًا يكفر بها هذه السيئة التي هي

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة على الرغم من ذكر بعض المفسرين لها دون نسبتها لقارئها كالبيضاوي في تفسيره ( ١٧٨/٢ ) ، وأبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ١٧١/٢ ) ، والشوكاني في تفسيره روح المعاني ( ١٧/٥ ) ، وقد نسبها والشوكاني في تفسيره المعاني ( ١٧/٥ ) ، وقد نسبها النَّسَفِيُّ في تفسيره المسمى بمدارك التنزيل لعبد اللَّه ( ٢١٨/١ ) والثابت في هذا الباب قراءة حمزة والكسائي لقوله تعالى : ﴿ وَالَذِينَ يَعْنَبِرُنَ كَبَيْرَ الْإِنْمَ وَالْفَوَحِشَ ﴾ [الدرى: ٢١] قرآها ( كبير الإثم ) على الواحد وفي النجم مثله : (كذا في حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ( ١٤٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) يعني بها قوله : ﴿ كُبُتُهِرَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التثنية عقيدة المجوس ، قال الشهرستاني في الملل والنحل : التثنية اختصت بالمجوس حتى أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قائمين يقتسمان الخير والشر ، والنفع والضر ، والصلاح والفساد يسمون أحدهما النور والآخر الظلمة . الملل والنحل ( ٢٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ): أما الكلام على من يقول بخمسة وهو ابن زكرياء الطبيب الخبيث ، زعم قدم ... بخمسة أشياء المبدع والهيول والنفس والمكان ، فالهيول هو الأصغر الذي منه التركيب والمبدع هو الذي فلك والنفس هو ...

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( س ) .

التولي <sup>(١)</sup> بغير مواليه ، وإن كانت صلواته مكفرة لغيرها من السيئات ؛ لأن النبي التَّلَيَّكُنْ قال : [٤١١] « **الصَّلَوَاتُ الحَمْشُ كَفَّارَةٌ لما** <sup>(٢)</sup> بَيْنَهُمَا » <sup>(٣)</sup> .

وقال رسول الله على : [٤١٢] ( أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ مُعْتَمَلٌ ( ن ) ، بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ خَمْسَةُ أَنْهَارٍ ، فَإِذَا انْطَلَقَ ( ) إِلَى مُعْتَمَلِهِ عَمِلَ مَا شَاءَ اللّه ، فَأَصَابَه الوَسَخُ أَوْ الْعَرَقُ ، فَكُلَّمَا مَرْ بِنَهَرٍ ( ) اغتَسَلَ ، مَا يُبِقِي ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ ؟ فَكَذَلِكَ الصَّلَواتُ كُلَّمَا ( ) عَمِلَ خَطِيئَةً أَوْ مَا شَاءَ اللّه ثُمَّ صَلَّى صَلاةً فَدَعَا وَاسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبَلَهَا » كُلَّمَا ( ) عَمِلَ خَطِيئَةً أَوْ مَا شَاءَ اللّه ثُمَّ صَلَّى صَلاةً فَدَعَا وَاسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبَلَهَا » كُلَّمَا ( ) عَمِلَ خَطِيئَةً أَوْ مَا شَاءَ اللّه ثُمَّ صَلَّى صَلاقً فَدَعَا وَاسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبَلَهَا » حدثناه أبو عمرو [ عامر بن محمد ] ( ) حديدى بن أيوب أبو زكريا العلاف بمصر حدثناه أبو عمرو [ عامر بن محمد ] ( ) حديدى بن أيوب أبو زكريا العلاف بمصر حدثه الله بن قريظ أن عطاء بن يسار حدثه أنه سمع أبا سعيد الحُدْرِيَّ عَلَيْهِ يحدث أنه سمع رسول اللّه عَلِيلَةٍ [ ١٩٤ / أ] يقول ذكرك ( ) .

وقد قال الطّيمة : [٤١٣] « الجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لما بَيْنَهُمَا » (١٠٠) ، فيكون معنى قوله : « لا يقبل الله منه فريضة » ، أي : لا يقبلها قبولًا يكفر بها هذا الذنب ، كأنه يقول :

<sup>(</sup>١) في (س): التوالي . (٢) في (خ): لما .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن أبي أيوب الأنْصَارِيَّ في كتاب الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة ( ١٩٦/١ ) رقم ( ٥٩٨ ) ، والبزار في مسنده بنحوه عن عثمان ( ٧٨/٢ ) رقم ( ٤٢٧ ) ، والطبراني في وعبد بن حميد في المنتخب بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخُدْرِيُّ ( ص ٢٨٣ ) رقم ( ٩٠١ ) ، والطبراني في الأوسط بنحوه ( ٢٠٢٨ ) رقم ( ٢٠٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش ( خ ) : موضع عمل . (٥) في ( س ) : أطلق .

<sup>(</sup>٦) في (س): نهرًا . (٧) في (س): كلها .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : عاصم بن محمد بن يعقوب .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ( ٧١/١ ) رقم ( ٢٠٠ )، وفي الكبير ( ٣٧/٦ ) رقم ( ٤٤٤ )، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد اللَّه بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح ( ٢٩٨/١ )، وقال المنذري في الترغيب والترهيب : إسناده لا بأس به وشواهده كثيرة ( ١٤٣/١ ) رقم ( ٥٢٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه أبو داود بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب فضل الجمعة ( ٢٧٦/١ ) رقم ( ١٠٥٠ ) ، وابن ماجه في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب إقامة الصلاة باب في فضل الجمعة ( ٣٤٥/١ ) رقم ( ٢٠٥٦ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ( ٣٢٣/٣ ) رقم ( ٢٠٨٠ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣١٠/١ ) رقم ( ١٨٠٣ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ٣١٥/٣ ) رقم ( ١٨٠٣ ) ، والطبراني في مسند الشاميين عن أبي أمامة ( ٢٧٧٢ ) رقم ( ٨٨١ ) ، وفي الأوسط ( ١٩٩/١ ) رقم ( ٧٧٤٠ ) ، وفي الأوسط ( ١٩٩/١ ) رقم ( ٧٧٤٠ ) ،

صلواته وفرائضه لا يكفر اللَّه بها هذه الخطيئة وإن كان يكفر بها ما شاء اللَّه <sup>(١)</sup> من الخطايا ، وفي بعض الروايات : [٤١٤] « الصَّلَوَاتُ كَفَّارَاتٌ لما بَيْنَها [ مَا اجْتُنِبَتْ ] (٢) الْكَبَائِرُ» (٣) أو كلامًا هذا معناه . فيجوز أن يكون هذا من الكبائر التي لا يكفرها الصلاة ، فكأنها لم يقبل منه في كفارة هذا الذنب ؛ لأنه لم يوجد فيه المعنى الذي يراد منه القبول في هذا الذنب ، وإن وجد ذلك في سائر الذنوب .ومعنى الكبائر عندنا أن من الذنوب ذنبًا هو أكبر من غيره عند الإضافة إليه ، كما أن البزاق في المسجد خطيئة و (1) هو ذنب ، وليس كشتم مسلم ، وشتم المسلم خطيئة وليس كأخذ ماله ، وأخذ ماله ذنب وليس كسفك دمه ، فكل ذنب من هذه الذنوب أكبر من [ صاحبتها وصاحبتها ] (٥٠) أصغر منها ، وإن كانت الذنوب كلها كبائر من جهة النهى عنها ، وكلها ما دون الشرك صغائر في جواز غفرانها . فيجوز أن يكون هذا الذنب من الذنوب الكبائر التي لا تكفرها الصلوات وما سواها من الفرائض ولا يمحوها فيبدل بها حسنات ، بل لا يكفرها ولا يمحوها من ديوانه (٦) إلا التوبة منها في الدنيا ، فإن مات غير تائب وافي القيامة وهي مثبتة في ديوانه ، فإما أن يغفرها اللَّه له بفضله ؛ لأنها مضمون مشيئته بقوله : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن [١١٤/ب] يَشَامُ ﴾ [الساء: ٤٨] أو يغفرها بشفاعة النبي الطَّيْكِمْ بقوله: [٥١٥] « شَفَاعَتِي لأهْل الْكَبَائِر مِنْ أُمَّتِي » (٧) ، أو يدخله النار فيطهره بها ثم يخرجه إلى رحمته فيدخله جنته بفضل رحمته وإيمانه ، ولله الحجة البالغة وهو ذو الفضل العظيم .

### ( باب في حقيقة الذكر

حدیث آخر : [٤١٦] حدثنا حاتم ح یحیی ح یحیی الحِمَّانِيُّ ح صفوان بن أبي الصهباء (^) التَّيْمِيُّ عن بكير بن عتيق (٩) عن سالم عن ابن (١٠) عمر عن عمر الله الصهباء (م)

 <sup>(</sup>١) لفظ الجلالة سقط من (س).
 (٢) في (س) و (خ): ما اجتنب.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن عبد الله بن مسعود ( ٤٨/١ ) رقم ( ١٤٧ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٤٨/٩ ) رقم ( ٨٧٤١ ) .

 <sup>(</sup>٤) سقط من (س).
 (٥) في (خ): صاحبها وصاحبها.

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : الفرائض . ( ٧ ) سبق في اللوحة رقم ( ٤٧ /ب ) .

 <sup>(</sup>٨) في ( س ) : الهباء ، وهو خطأ .
 (٩) في ( خ ) : عقيق .

<sup>(</sup>١٠) في ( س ) : أبي .

قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إِذَا شَغَلَ عَبْدِي ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ » (١) .

قال الشيخ ﷺ: يجوز أن يكون معنى قوله: إذا شغل عبدي ذكره لي وثناؤه علي وتنزيهه لي عن أن يسألني حوائجه التذاذًا بذكري وأنسًا بي (٢) حتى ينسيه ما يترائى له في ذكره لي من توفيقي إياه على ذكره لي ، وتيسيري له الذكر لي ، وإطلاقي لسانه بالثناء علي ، وشرحي صدره بنور الإسلام ، وطمأنينة قلبه بالذكر ، وإشهادي فؤاده حتى كأنه يراني – نسي العبد عند ذلك نفسه ودنياه فأعرض عن نفسه ، ورفض دنياه وشغل عنمن سوى الله [ بالذكر له ] (٣) ؛ فإن حقيقة الذكر أن ينسى الذاكر ما سوى المذكور . قال الله ﷺ: ﴿ وَاذَكُر رَّبُكَ إِذَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: ٢٤] قيل : إذا نسيت ما سوى الله فقد ذكرت ما سوى الله تعالى . قال النبي ﷺ : ﴿ سَبَقَ المفرِدُونَ » حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن الأزهر الأشْعَرِيُ (٥) حدثني جعفر بن محمد الفارياني ببغداد ح (٢) أمية [١٠/١] بن

<sup>(</sup>١) الحديث أخرج نحوه الترمِذِي في جامعه عن أبي سعيد في كتاب ثواب القرآن باب منه ، وقال : حسن غريب ( ١٨٤/٥ ) رقم ( ٢٣٥٦ ) ، وقد أخرجه البخاري غريب ( ١٨٤/٥ ) رقم ( ٢٣٥٦ ) ، وقد أخرجه البخاري في حلق أفعال العباد بلفظ مقارب عن عمر بن الخطاب ﴿ ١/٩٢٥ ) ، وفي التاريخ الكبير ( ١١٥/١ ) رقم ( ١٨٧٩ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا عن مالك بن الحارث ( ٣٤/٦ ) رقم ( ١٩٧١ ) ، وابن أبي عاصم في الزهد ( ٩٨/٢ ) ، والبزار في مسنده بلفظه عن عمر ( ٢٤٧١ ) رقم ( ١٣٧١ ) ، والبيهةي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن عمر ( ١١٣١ ) رقم ( ٢٧٥ ) ، وابن حبان في طبقات المحدثين بأصبهان عن حكيم بن حزام ( ٣٨٤/٢ ) ، قال ابن حبان في كتاب المجروحين في سياق ترجمته لصفوان بن أبي الصهباء : منكر الحديث يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من الروايات . وساق الحديث وقال : هذا موضوع ، ( ٣٧٦/١ ) رقم ( ٣٠٥ ) ، وقد حكم عليه الفتني بالوضع ، ثم نقل عن ابن حجر قوله : ( بل هو حديث حسن ) يعني لشواهده ، تذكرة الموضوعات كتاب العلم باب فضل الذكر .

<sup>(</sup>٢) في (س): في .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) لِم أقف عليه إلا عند القرطبي ذكره ولم ينسبه ، الجامع لأحكام القرآن ( ٣٨٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الأَشْعَرِيُّ : بفتح الألف وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وكسر الراء ، هذه النسبة إلى أشعر ، وهي قبيلة مشهورة من اليمن ، الأنساب ( ١١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : و .

بسطام (١) ح يزيد بن ربيع (٢) ح روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﷺ قال : [٤١٧] كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ التَّبِيِّ التَّبِيِّ في طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلِ يُقَالُ لَه : جُنْدَان (٣) قَالَ : « سِيرُوا ، سَبَقَ المَفْرِدُونَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ومَا المَفْرِدُونَ ؟ قَالَ : « الذَّاكِرُونَ اللَّه كَثِيرًا والذَّاكِرَاتُ » (١٠) .

فأخبر النبي التَّكِيُّة أن الذاكر هو المفرد ، والمفرد (°) الذي ليس معه غيره ، فذاكر اللَّه على الحقيقة من لا يذكر مع اللَّه غير اللَّه وحوائجه غير اللَّه . قال أبو سعيد الحزاز (۲) : (بينا أنا عشية عرفة قطعني قرب اللَّه عن سؤال اللَّه ، ثم نازعتني نفسي بأن أسأل اللَّه (۲) ، فسمعت هاتفًا يقول : أبعد وجود اللَّه تسأل اللَّه غير الله ) ، فمن شغل عن نفسه بشهود اللَّه أعطاه اللَّه عند ذلك في الدنيا حق معرفته وصرفه عمن سواه وأدناه منه فكان جليسه ، فقد قال اللَّه : [٢١٨] ( أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي » (٨) . ورفع الحجب بينه وبينه فكان كأنه يراه ، وأعطاه في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وأحله في مقعد صدق عند مليك مقتدر يقبل عليه بوجه ناضر وينظر إليه ببصر

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): بَسطام بفتح الباء الموحدة اسم موضع، ومنه أبو يزيد البسطامي، وبِسطام بكسر الباء الموحدة اسم رجل.

<sup>(</sup>٢) في (خ): زريع.

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : جمدان ا.هـ . وهو الصواب . قال في النهاية : مجمّدان بضم الجيم وسكون الميم في آخره نون جبل على ليلة من المدينة مرَّ عليه رسول اللَّه ﷺ ، فقال : ﴿ سيروا هذا جمدان سبق المفردون ﴾ ، النهاية مادة ( جمد ) ، ( ٢٩٢/١ ) وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن اسمه بُجُدان ، ونقل عن الأَرْهَرِيُّ قوله : وأكثر الناس يرويه جمدان ( ٣٤٠/١ ) ، ( ٢٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى ( ٢٠٦٢/ ) رقم ( ٢٦٧٦ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢٠١/٢ ) رقم ( ٩٣٢١) ، والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( ٣٨٩/١ ) رقم ( ٥٠٤ ) ، وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( ٣٠٤ ) ) رقم ( ٨٥٨ ) ، وأبو بكر السامري في فضيلة الشكر بألفاظ مختلفة ( ص ٤٠ ) رقم ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) أبو سعيد الخزاز اسمه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد صحب ذا النون المصري وأبا عبد الله النباجي وأبا عبيد البسري وصحب أيضًا سريا السقطي وبشر بن الحارث وغيرهم وهو من أثمة القوم وجلة مشايخهم، قيل : إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء ، مات سنة تسع وسبعين ومائتين وأسند الحديث ، طبقات الصُّوفِيَة لأبي عبد الرحمن الأَزْدِيِّ ( ١٨٣/١ ) .

ناظر يسلم عليه قولًا من رب رحيم ، ويجيبه إله بر كريم .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « من شغله ذكري » ، أي: من شغله ذكر الله معناه من شغله شهوده ذكر الله تعالى له قبل إيجاده إياه وخلقه له فجعله في (١) الموحدين له المؤمنين به والمثنين عليه ، نقله من صلب إلى رحم حتى أخرجه في أمة هي خير أمة أخرجت للناس فيمن باهى [٥١١/ب] به أنبياءه ورسله ، ثم (١) ألهمه ذكره وعلمه الثناء عليه ، وألزمه كلمة التقوى وجعله من أولي النهى ، فكان مذكوره بالاجتباء حين لم يكن شيقًا مذكورًا فقام له بحوائجه قبل حاجته إليها وأعطاه مصالحه قبل هدايته لها ، أعطاه قبل سؤاله أجزل العطايا ووهب له أنفس الرغائب وأحسن الهدايا ، وتكفل له ما يصلحه للدين والدنيا ، فمن عرف ذلك من ربه به وسيده إليه استغرق في بحر منته فشغل عن سؤاله معرفة منه بعلمه بحاله ، فتوكل عليه وفوض أمره إليه ثقة به ومعرفة بنظره له فيعطيه الله أفضل ما يعطي السائلين ، ويختار له في حين وجوده ما هو أصلح له بنظره له في عدمه ما هو أرفع له ، وأزين به فهو يعطيه على قدر الربوبية والسائلون يسألون على قدر العبودية وهمم العبد لا يجاوز قدره ، وما عند الله خير وأبقى والله جواد كريم .

فالذاكرون على طبقات ثلاث :

فذاكر بلسانه تسبيحًا وتحميدًا وتكبيرًا وتمجيدًا يدعوه بأسمائه الحسنى ويثني عليه بصفاته العليا ، انشرح صدره بنوره واطمأن قلبه بذكره وشهد مذكوره بسره ، فذكره له أنيس وربه له جليس ، تلذذ بذكره والثناء عليه فشغل عن سؤاله والطلب له ، قال الله جل ذكره - : ﴿ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ [السكبوت: ٤٥] ، يجوز أن يكون معناه . ذكر الله أكبر قدرًا في قلب الذاكر من أن يرجع إلى حظوظ نفسه وسؤال حاجاته ، فيعطيه الله أفضل ما يعطي السائلين [ بسؤالهم وهو [٢١١/أ] ما وعد في كتابه فقال : ﴿ فَاذَرُونِ آذَكُرَكُم ﴾ [البقرة: ٢٥١] فمتى يبلغ سؤال السائلين ] (٣) إلى ما وعدهم ؛ إذ السائلون يسألون محدثًا مخلوقًا ، والله وعد الذاكرين له ما ليس بمخلوق ولا محدث وهو ذكره ؛ لأن ذكره صفته ، - والله جل وعز - بصفاته قديم يباهي بهم ملائكته ، ويرفع أقدارهم بين خليقته ، وينوه بأسمائهم في ملكوته .

<sup>(</sup>١) في (خ): من . ( ٣) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) .

وذاكر بقلبه ، معظم لربه مشاهد لقربه لم يذكره عن نسيان حين جرى بذكره اللسان ، فكان كما قال :

ذكرنا وما كنا لننسى فنذكر ولكن نسيم القرب يبدو فيبهر (ن)

أسكنته هيبته وأخرسته خشيته أجل الحق أن يذكره بلسانه ، ولم يغب لحظة عن ذكره بجنانه ، يرى ذكره له من حيث هو غفلة وثناءه عليه بصفة نفسه زلة ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ ، قال بعض الكبراء : ذكر اللَّه أكبر من أن تجري به الألسن على ما يستحقه أو تبلغه الأوهام على ما يليق به أو تحويه العقول على قدر قدره ، قال النبي التَلِيُّلُا : [٤١٩] « لا أُخصِي ثنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » (١).

فهؤلاء أخفوا ذكره عن الأغيار والرسوم (٢) ، فأخفى ثوابهم عن المعارف والفهوم ، قال (٣) : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى (٤) لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧] ، وقال النبي الطّيكة رواية عن الله تعالى : [٤٢٠] ﴿ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ ولا أُذُنَّ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ﴾ (٥) ، وقال الطّيكة رواية أيضًا [ عن الله تعالى ] (١) :

 <sup>(</sup>٢) في هامش (خ): أي لم يذكروه على وجه الرسم ا.ه. . والرسم عند الصوفية هو الخلق وصفاته ؛ لأن الرسوم هي الآثار ، وكل ما سوى الله آثاره الناشئة من أفعاله ، معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ( ١٦٧ ) .
 (٣) في (خ): فقال .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ): قرأ حمزة ﴿ أَخْفَى ﴾ بسكون الياء .

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة فله في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة ( ١١٨٥/٣ ) رقم ( ٢٠٧٢ ) ، ومسلم في صحيحه في أول كتاب الجنة وصفة نعيمها ( ٢١٧٤/٤ ) رقم ( ٢٨٢٤ ) ، والترميذِيُّ في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة السجدة وقال : حسن صحيح ( ٣٤٦/٥ ) رقم ( ٣١٩٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ فَمَن رُخْنَحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْضِلَ ٱلجَكَةَ فَقَدْ فَازً ﴾ [آل عمران: ١٨٥] ، ( ٣١٧/٦ ) رقم ( ١١٠٨٥ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب صفة الجنة ( ٢٤٤٧/٢ ) رقم ( ٤٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س) و (خ).

۲۱۶ الغيبة

[٤٢١] « مَنْ ذَكَرَنِي [١١٦/ب] في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي » (١) ، غاروا على أذكاره فغار على أوصافهم فهم خباياه في غيبه وأسراره في خلقه .

وآخر شاهد ذكر ربه له في أزله حيث لا رسوم ولا فهوم ولا علم ولا معلوم كانوا موجودين له علمًا ؛ إذ كانوا معدومين رسمًا ، فكانوا مذكورين ولا ذكر لهم ومعلومين ولا علم لهم ومرادين ولا إرادة لهم ومطلوبين ولا طلب لهم ومختارين ولا اختيار لهم ، لما شاهدوا هذه الأحوال أسقطوا عن الطلب والسؤال فكانوا في حين وجودهم كما كانوا في عدمهم تسليمًا لأمره وتركًا للاعتراض عليه ، فالطبقة الأولى متذكرون (٢) ، والثانية ذاكرون ، والثالثة مذكورون ، والله من ورائهم محيط ، والله أعلم .



قال الشيخ ﷺ : يجوز أن يكون معنى قوله : « لا غيبة له » ، أي : لا غيبة عنه ؛ في الفعل الذي أظهره من نفسه وألقى جلباب الحياء فيه .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٢٧/ب ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ): أي متكلفون في الذكر.

<sup>(</sup>٣) العَرْجيُّ : بفتح العين المهملة ، وسكون الراء ، وفي آخرها الجيم ، هذه النسبة إلى العَرْج ، وهو موضع بمكة ، الأنساب ( ٣٣٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظه عن أنس ، وقال : ليس بالقوي ( ٢١٠/١٠) رقم ( ٢٠٧٠٤) ، وفي شعب الإيمان وقال : إن صح ففي الفاسق المعلن بفسقه ( ٢٠٧٠٤) رقم ( ٢٠٧٠٤) ، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ( ص ٤٢) رقم ( ٢٠٢) ، والمؤمل بن إيهاب في جزئه وقال : منكر (ص ١٠٠) رقم ( ٢٧) ، وابن عدي في الكامل بلفظ مقارب في سياق ترجمته لأبان بن أبي عياش وقال في : متروك الحديث ( ٢٨١/١) رقم ( ٢٠٣) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٢٦٣/١) رقم ( ٥٠٤) ، والخطيب البغداد ( ٣٨١/١) رقم ( ٣٠٤) رقم ( ٢٤٥١) ، وقد نقل العجلوني في كشف الحفاء عن العتبلي قوله في الحديث : ليس له أصل ( ٢٢٤/٢) رقم ( ٢١٥١) ، وقد ضعف الحديث الفتني في تذكرة الموضوعات ، تذكرة الموضوعات كتاب العلم باب آفة الذنب .

وقد يجوز أن تكون الغيبة عنه فيما سوى ذلك من غيب هو فيه يسره  $(^{\circ})$  على نفسه إذا ذكرته به ، فإن ذلك غيبة عنه ؛ لأنه إنما لم يكن ذكره بما ألقى جلباب الحياء فيه غيبة ؛ لأن الغيبة إنما نهى عنها إن شاء [V1/1] الله من جهة الأذى الذي يلحق المغتاب عنه والملام  $(^{7})$  الذي يصيبه فيه ؛ لأنه يشينه عند الناس عيبه فهو يسره  $(^{7})$  على نفسه كراهة أن يفتضح وينتهك ستره ، أو يكره ذلك العيب من نفسه ولا يقاوم نفسه في إزالته عنها ، فأما إذا أظهره للناس وألقى ستر الحياء عنه فقد ظهر عنه  $(^{1})$  أنه ليس يبالي بأن يعرف فأما إذا أظهره للناس وألقى ستر الحياء عنه فقد ظهر عنه  $(^{1})$  أنه ليس يبالي بأن يعرف ذلك منه أو يذكر به ، فإن ذكرته به لم يلحقه ألم ولا أذى ، فكأنك لم تذكره بسوء ، وعلم أيضًا أنه ليس يكره ذلك العيب من نفسه ، وأنه ليس بملوم  $(^{\circ})$  فيه ولكنه متبجح وعلم ألم لم يكن فيه أذى ولا كراهة لم يكن ذاكره بما أظهر من نفسه مغتابًا ويكون في إظهار ذلك منه وذكره به فائدة ونفع ، أو  $(^{1})$  هو أن يعرفه من لا يعرفه به فيجتنبه ويتجافى عنه ولا يداخله فيتأذى به .

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العماني ح أبو شجاع أحمد بن مخلد النَّيْ سَابُورِيُّ أَخ الجارود بن يزيد ح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في قال : قال رسول الله يَوَلِيُّ : [٤٢٣] « أَتَرِعُونَ (٢) مِنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ ؟ فَاذْكُرُوه (٨) بما فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ يحذَرْه النَّاسُ يحذَرْه النَّاسُ يعذَرْه النَّاسُ يعذَرْه النَّاسُ عَلَيْهُ فَائدة ذكره ، فأما ما لم يظهره من نفسه فإنه يتأذى به ،

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : يستره . ( ٢ ) في هامش الأصل وفي ( س ) و ( خ ) : الألم .

<sup>(</sup>٣) في (خ): يستره . (٤) سقط من (خ).

 <sup>(</sup>٧) أترعون : بفتح همزة الاستفهام والمثناة فوق وكسر الراء ، أي : أتتحرجون وتكفون وتتورعون ، فيض القدير ( ١١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٨) في (خ): اذكروه.

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وقال : هذا حديث يعرف بالجارود بن يزيد النَّيْسَابُورِيُّ وأنكره عليه أهل العلم بالحديث ، ثم قال : وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن بهز بن حكيم ولم يصح فيه شيء (٢١٠/١) رقم (٢٠٧٠٣) ، والعقيلي في الضعفاء بألفاظ مختلفة وقال : لا أصل له (٢٠٢/١) رقم (٢٤٨) ، والجُوْجَانِيُّ في تاريخ جرجان (١١٥/١) رقم (٣٧٤٥) ، والخطيب البغداديُّ في تاريخ بغداد (٢٦٢/٧) رقم (٣٧٤٥) ، وأبو يعلى القَرْوِينِيُّ في كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث ، وقال في الجارود : ضعفوه ونقم عليه يعني لهذا الحديث (٢٠٧٨) رقم (٢٠٧١) ، وقد أخرج الحديث أيضًا الطبراني في الكبير (٢١٨/١٤) رقم (٢٠٧١) رقم (٢٠٧١) .

ولعله يكره ذلك <sup>(۱)</sup> من نفسه ، ويحب إخراجه من نفسه فلا يقاوم هواه ، فهو كالمكره <sup>(۲)</sup> فإذا ذكرت ذلك منه <sup>(۳)</sup> هتكته وآذيته ، [ و ] <sup>(٤)</sup> أذى المؤمن من غير فائدة ذنب كبير ، فلذلك <sup>(٥)</sup> يكون ذاكره بما يسره على نفسه مغتابًا واللَّه أعلم .

والغيبة إنما تكون إذا ذكرت ما فيه [١١٧/ب] من عيب أو سوء لا يحب أن يطلع عليه ، فأما ذكره بما ليس فيه فهو بهتان عليه ، والبهتان من الكبائر ، قال الله تعالى : ﴿ سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦] ، وحدثنا أحمد بن عبد الله الهرَوِيُّ ح محمد ابن حيان ح (١) محمد بن المنهال ح يزيد - هو ابن زريع - عن روح عن العلاء (٧) عن أبيه عن أبي هريرة ﷺ قال : سئل رسول الله عليه عن الغيبة ، فقال : [٢٤٤] ﴿ أَنْ أَيْهُ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : ﴿ فَإِنْ لَم يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ (٨) ﴾ (١) .



حدیث آخر : [۲۵] حدثنا أبو حاتم أحمد بن حیان التَّمِیمِيُّ (۱۰) ح الحسن (۱۱) ابن عبد اللَّه القطان بالرقة (۱۲) وإسحاق بن إبراهیم بن إسماعیل ببست (۱۳) والفضل بن

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) . كالمكروه .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ). (٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) في (س): فكذلك . (٦) في (س): عن .

<sup>(</sup>٧) في (س): العماء.

<sup>(</sup>٨) بهته : أي كذبت وافتريت عليه ، النهاية مادة ( بهت ) ، ( ١٦٥/١ ) .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة (٢٠٠١/٤) رقم (٢٠٠١/٤) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الغيبة (٢٠٩/٤) رقم (٤٨٧٤) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الغيبة ، وقال : حسن صحيح (٣٢٩/٤) رقم (٣٢٩/٤) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَشْتَبُ وَالمَمْ بَعْمَاً ﴾ [المعرات: ١٦] ، (٢٧/٤) رقم (١١٥١٨) ، والدارمي في سننه (٣٨٧/٢) رقم (٢٧١٤) ،

<sup>. (</sup>١٠) في (خ): التيمي . (١٠) في (خ): الحسين .

<sup>(</sup>١٢) الرقة : بستان مقابل للتاج من دار الخلافة ببغداد وينسب لها جماعة من أهل العلم ، معجم البلدان (٣٠/٣) .

<sup>(</sup>١٣) بست : مدينة بين سجستان وغزنين وهراة ، قال ياقوت الحموي : وأظنها من أعمال كابل ، قال : =

محمد البَاهِلِيُّ بأنطاكية (١) في آخرين قالوا: حدثنا هشام بن عمار ح الحكم بن هشام ح يحيى بن سعيد بن (٢) أبان القرشي (٣) عن أبي فروة عن أبي خلاد – وكانت له صحبة (٤) – قال: قال رسول اللَّه عَلِيْتِهِ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُم الرَّجُلَ المؤْمِنَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا في الدُّنيًا وقِلَّةَ المنْطِقِ، فَاقْبَلُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلقَّى (٥) الحِكْمَةَ ﴾ (٦).

قال الشيخ يَعْلَلهُ : الحكمة : الإصابة بالقول وإتقان العمل ، والزهد : فراغ القلب من الدنيا ، و (٢) من زهد في الدنيا فهو منور القلب مشروح الصدر ، قال الله تعالى : ﴿ أَفَكَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَىٰ نُورِ مِن رَبِّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢] ، يجوز أن يكون الإسلام [ها هنا] (٨) إسلام النفس إلى الله راح الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه بالدنيا ، فإن الدنيا إنما تراد للنفس فمن أسلم نفسه إلى مالكها [١١٨/أ] لم يحتج إلى الدنيا ، وقال النبي الطّيخ : [٢٦٦] « إِذَا دَخَلَ النُّورُ في القلْبِ انْشَرَحَ وانْفَسَحَ » . قِيلَ : النَّجَافي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ والإنَابَةُ إِلَى دَارِ الخُلُودِ (١٠) فَمَا (١٩)

خرج منها جماعة من أعيان الفضلاء منهم أحمد بن محمد البستي صاحب معالم السنن وغريب الحديث ،
 وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل أبو محمد القاضي البستي سمع هشام بن عمار وغيرهم مات سنة (٣٠٧هـ) ،
 معجم البلدان ( ٤١٤/١) ، وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل من رواة هذا الحديث .

<sup>(</sup>۱) أنطاكية : قال ياقوت الحموي فيها : (قصبة العواصم من الثغور الشامية ) وذكر عن ابن بطلان قوله : (ينها ويين حلب يوم وليلة ) وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم منهم هشام بن عمار ، معجم البلدان ( ٢٦٧/١) وهشام بن عمار من رواة هذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) . (٣) في ( س ) : القريشي .

<sup>.</sup> الصحيفة ( س ) : الصحيفة

<sup>(</sup>٥) في هامش (خ): أي يلهم.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي خلاد في كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا (٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي خلاد في كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا (٢٤٦/٣) رقم ( ٢٤٠٠) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ٢٠٥/١٠) ، والطبراني في الكبير ( ٣٩٢/٢٢) رقم ( ٩٧٥) ، قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل: ( سمعت أبي يقول: أبو خلاد الذي يروي عن النبي [ وساق الحديث ] ليس له صحبة) كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الوازِيُّ ( ٢٥٤/٢) ) رقم ( ٩٤٤) ، ونقل ابن حجر في كتاب الإصابة عن البزار قوله: ( إنما أدخلناه في المسند لقوله: وكانت له صحبة ، مع أنه لم يقل: رأيت ولا سمعت ) ، ( ١٠٨/٧) رقم ( ٩٨٥٥) ، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: (أبو خلاد رجل من الصحابة لا أقف له على اسم ولا نسب ) ، ( ١٠٤٤/١) رقم ( ٢٩٣٢) .

<sup>.</sup> ( ) mad ( ) ( ) . ( ) mad ( ) ( )

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : وما . (١٠)

والاشتِغدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ المؤتِ » (١) .

فأخبر الطّينين أن التجافي عن الدنيا والزهد فيها دليل على نور القلب ، ومن استنار قلبه أصاب في منطقه ولم يخطئ في قوله ، وتكون أعماله متقنة وأفعاله محكمة ؛ لأنه يرى الأشياء كما هي فلا يلتبس عليه الأمور ، ولا تتشابه له الأحوال لأنه ينظر بنور الله ، ومن نظر بنور الله أبصر الشيء كما هو فأصاب في منطقه وأدرك الرشد في إشارته ، فمن قبل منه أصاب و (٢) رشد .

وقلة المنطق دليل على إصابة صاحبه ؛ لأن من تحرى الصواب في عمله والصدق في قوله قل منطقه ؛ لذلك أمر – إن شاء الله تعالى – رسول الله ﷺ بالقبول ممن أعطى زهدًا في الدنيا وقلة المنطق لإصابة الحق والصواب ممن هذا نعته ، ومن قبل الصواب والحق رشد ، والله الموفق .

## باب في فضل حسن الخلق

حديث آخر : [٤٢٧] حدثنا عبد العزيز بن محمد الْمُوْرُبَانيُّ ح عبد اللَّه بن حماد الآمُلِيُّ ح يحيى بن بكير حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب عن المطلب عن عائشة رَعِيْقِهَا أنها قالت : سمعت رسول اللَّه عَيِّلِيَّ يقول : « إِنَّ المؤمِنَ لَيُدْرِكُ بحسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم القَائِم » (٣) .

قال الشيخ كَلَلْهُ: الصائم والقائم [ يجاهدان أنفسهما ] (1) ؛ لأن الصيام والقيام مخالفة النفس ؛ إذ النفس حظها واستمتاعها المطاعم والمشارب والنكاح [١١٨/ب] ،

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٠٠/ب ) . . ( ٢) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن عائشة في كتاب الأدب باب في حسن الحلق ( ٢٥٠١٢ ) رقم ( ٢٥٩٨ ) ، وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ١٣٣/٦ ) رقم ( ٢٥٠٥٧ ) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن عائشة وقال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده صحيح على شرط مسلم ( ١٢٨/١ ) رقم ( ١٩٩٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( ٢٣٦/٦ ) رقم ( ٢٩٩٧ ) ، وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( ٢٢٩/٢ ) رقم ( ( ٤٨٠ ) ، والبرجلاني في كتاب الكرم والجود بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( ص ٣٦ ) رقم ( ( ٥١ ) ، وهناد بن السُرِّي في الزهد بنحوه عن أبي الدرداء ( ٢٩٤٧ ) رقم ( ١٢٥٨ ) ، وتمام الرازِيُّ في الفوائد بلفظه عن عائشة ( ٢٧٢١ ) رقم ( ٩٤٩ ) ، وابن عدي في الكامل بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ١١/٤ ) . رقم ( ٨٨٨ ) ، وابن حبان في طبقات المحدثين بأصبهان عن ابن عمر ( ٣٢٤٣ ) رقم ( ٢٣٦ ) .

والصيام يمنع عن هذه الأشياء ، والنفس أمارة بالسوء تدعو إلى هذه الأشياء [ وبهذه الأشياء ] (١) تتقوى هذه النفس ، وبالنوم [ تربو وتنمو ] (٢) والقيام يمنع النوم ، فالصائم والقائم يجاهد كل واحد منهما نفسه ، ومن جمعهما فإنما يجاهد نفسًا واحدة فيعظم قدره وتعلو رتبته لمجاهدته نفسه ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النّفَسَ عَنِ الْمَوْئَ ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١] ومن حسن خلقه فإنما يجاهد في تحمل أثقال مساوئ أخلاق الناس ؛ لأن حسن الخلق هو الذي لا يحمل غيره ثقله ويتحمل أثقال غيره ، وهو جهاد كبير ، فأدرك هذا بحسن خلقه درجة الصائم ؛ لأنه يجاهد نفسه كما يجاهدها الصائم القائم فاستويا في الرتبة لاستوائهما في الفعل الذي هو مجاهدة النفس .

حدثنا أحمد بن ماجد عن (٣) عمرويه ح عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف ح الصلت بن مسعود الجَحْدَرِيُّ (١) ح جعفر بن سليمان الضَّبَعِيُّ (٥) وحدثنا محمد بن إسحاق الرُّشَادِيُّ ح محمد بن نصر ح يحيى بن يحيى أخ جعفر بن سليمان عن عبد اللَّه بن أبي الحسن (١) المكي عن [ الحارث بن جميلة ] (٧) عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي عَلَيْ قال : [٤٢٨] « إِنَّ أَثْقَلَ مَا يُوضَعُ (٨) في الميزَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُحْلُقُ الحَسَنُ » (١) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) رسمت الكلمتان في ( س ) : هكذا : تربوا وتنموا .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : ابن .

<sup>(</sup>٤) الْجَحْدَرِيُّ : بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الدال المهملتين ، وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى جحدر ، وهو اسم رجل ، الأنساب ( ٣٨٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الضُّبَعِيُّ : بضم الضاد المعجمة ، وفتح الباء المنقوطة بواحدة ، وفي آخره العين المهملة ، هذه النسبة إلى ضُبيعة ، ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة .. نزل أكثرهم البصرة ، وكانت بها محلة ينسب إليهم يقال لهم : بنو ضُبيعة ، الأنساب ( ٢٣١/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) و ( خ ) : الحسين ا.هـ . وهو الصواب . الثقات لابن حبان ( ١٣٢/٤ ) .

 <sup>(</sup>٧) في (س): الحارث جميلة . ا.هـ ، وما في الأصل و (س) خطأ ، والصواب : الحارث بن أبي جميلة .
 ( الثقات لابن حبان ( ١٣٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء في كتاب الأدب باب في حسن الخلق

<sup>(</sup> ٢٥٣/٤ ) رقم ( ٢٧٩٩ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق وقال :

<sup>(</sup>غريب من هذا الوجه) ( ٣٦٣/٤) رقم ( ٢٠٠٣ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٤٢/٦ ) رقم ( ٢٧٥٣٦ ) ، =

قال : هذا الحديث رفع ذا الخلق الحسن فوق درجة الصائم القائم ؛ لأن [ الصيام والقيام ] (١) يوضعان [ في الميزان فهو إذًا في الميزان ] (٢) يوم القيامة وأخبر النبي التَّكِيلاً أن الخلق الحسن أثقل شيء يوضع في الميزان (٣) أثقل من [ الصيام والقيام ] (٤) ، وذلك إن شاء الله تعالى [ لما ذكرناه ] (٥) [ ١٩ ١ / أ] من مجاهدة النفس ، والصائم والقائم يجاهد نفسه وأنفسًا كثيرة ممن يعاشرهم ويعاشرونه ، فيتحمل أثقال نفسه وأثقال غيره ، فلذلك إن شاء الله ثقل ميزانه .

## باب فيما يرضاه الله أو يسخطه

حديث آخر : [٢٩] حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّهْقَان ح محمد بن إبراهيم البَكْرِيُّ ح (١) أبو الفضل ح محمد بن إسماعيل بن جعفر حدثني عبد اللَّه بن سلمة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة ﴿ أن رسول اللَّه ﷺ قال : ﴿ إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَرْضَى لَكُم أَنْ تَعْبُدُوا اللَّه وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، يَرْضَى لَكُم أَنْ تَعْبُدُوا اللَّه وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْبُدُوا اللَّه وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَى (٧) اللَّه أَمْرَكُم ، ويَسْخَطُ لَكُم فَلاثًا (٨) [ قِيلَ وقالَ ] (١) ، وَإِضَاعَة المالِ ، وكَثْرَة السُوَالِ » (١٠) .

والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٣٨/٦ ) رقم ( ٢٠٠٣ )، وابن حبان في صحيحه ( ٢٣٠/٢ ) رقم ( ٤٨١ )، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٣٠/٢ ) رقم ( ٢٠٠ )، وهناد بن الشرّيِّ في الزهد ( ٩٤/٢ ) رقم ( ١٠٥ )، وهناد بن الشرّيِّ في الزهد ( ٩٤/٢ ) رقم ( ١٢٥٨ )، وابن أبي عاصم في كتاب السنة بألفاظ متقاربة ( ٣٦٣/٢ ) رقم ( ٧٨٢ )، وقد صحح الحديث ابن أبي حاتم في علل الحديث ( ٢٧٥/٢ ) رقم ( ٣٣٣٣ )، وقال العجلوني في كشف الخفاء بعد ذكره لطرق الحديث : ( وبهذه الطرق يتبين أنه حسن أو صحيح ) ( ٤٧/١ ) رقم ( ١٠٠ ) .

- (١) في (س): الصائم والقائم.
- (٢) سقط من ( س ) أما في ( خ ) فقد أسقط عبارة ( فهو إذًا في الميزان ) .
  - (٣) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : فهو إذًا في الميزان .
- (٤) في (س): الصائم والقائم.
- (٦) سقط من ( س ) و ( خ ) . ( ٧) في ( س ) : وفي .
- (٨) سقط من (س).
   (٩) في هامش الأصل وفي (خ): القيل والقال.
- (١٠) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ( ١٧٩٦) رقم ( ١٧١٥) ، ومالك في الموطأ ( ٩٩٠/٢) رقم ( ١٧٩٦) ، وأحمد في مسنده ( ٣٦٧/٢) رقم ( ٨٧٨٥) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١٦٣/٨) رقم ( ١٦٤٣٣) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٨٢/٨) رقم ( ٣٣٨٨) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ص ١٥٨) رقم ( ٤٤٢) .

قال الشيخ كَلَيْلَةِ : العبادة لله من غير إشراك صفاء توحيد الله وإخلاص العمل لله تعالى ، والاعتصام بحبل الله تعالى الاستقامة في دين الله ، وتصحيح العمل لله تعالى ، ومناصحة ولاة الأمر الشفقة على خلق الله وحسن المعونة لعباد الله ، والقيل والقال التكلف في دين الله ، وإضاعة المال وضعه في غير حق الله ، وكثرة السؤال الاعتراض على الله .

فيجوز أن يكون معنى قوله: « يرضى لكم » ، أي: يرضى منكم هذه الأفعال ، ويرضى لكم أن تكونوا بهذه الأوصاف [ فتكلفوها واسعوا في طلبها وابذلوا مجهودكم في نيلها تدركوا رضا الله فيها .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « يرضى لكم » أن تكونوا بهذه الأوصاف ] (۱) فيوجدها فيكم ويوفقكم لها ويستعملكم بها ؛ لأنه محبكم (۲) ، والمحب يحب لحبيبه أرفع المنازل [۱۹/۱/ب] ، وأعلى الدرجات ، وأحسن الأوصاف ، ولن تطيقوه أنتم فيوجدها فيكم ويضعها منكم ويحليكم بها فضلًا وكرمًا ، ويسخط لكم الثلاث الأخر فيحول بينكم وبينها ، [ ويعصمكم منها ] (۳) ولا يحدثها فيكم عصمة لكم ، ويسخط منكم هذه الأوصاف الذميمة ، فتكلفوا إزالتها عنكم ومجانبتها إن لم تكن فيكم فلا يسخط الله عليكم ، والله ولى التوفيق والعصمة (ن) .

# باب في درجات الإيمان

حديث آخر: [٤٣٠] حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح أبو الأحوص محمد (ئ) ابن الهيثم ح نعيم بن حماد ح عثمان بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت على قال: قال رسول الله علي : « أَفْضَلُ إِيمَانِ المرْءِ أَنْ يَعْلَمَ أَنْ اللّه تَعَالَى مَعَهُ حَيْثُ كَانَ » (°).

قال الشيخ كِتَلَفْه : الإيمان باللَّه شهود القلب للَّه – جل وعز – ، وهو التصديق

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) . ( ۲) في ( س ) و ( خ ) : يحبكم .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . ( ٤) في ( خ ) : حمد .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن عبادة بن الصامت ( ٤٧٠/١ ) رقم ( ٧٤١ ) ، وفي الأربعون الصغرى – له أيضًا – وقال بعده : يعني أن اللَّه معه بعلمه ( ٦٢/٢ ) رقم ( ٢٤ ) .

باللسان بقوله: لا إله إلا الله ، فإذا نطق اللسان بلا إله إلا الله صدقه القلب لشهوده (١) لله من غير شريك ، ومن قال : لا إله إلا الله ولم يشهد بقلبه بمعنى الإيقان بالله وحده لم يصدق قلبه لسانه ؛ لذلك قال الله تعالى : ﴿ قَالُواْ نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشَهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَلّابُونَ ﴾ [النانقون: ١] أكذبهم في قولهم ؛ لأنهم لم يشاهدوه بقلوبهم وإن كانت الكلمة كلمة صدق ، فصح أن الإيمان شهود القلب إنه حي قائم موجود وإله معبود [٠٢١أ] فهذا هو الإيمان العام الذي من ليست له هذه الصفة فليس بمؤمن ، ثم لشهود القلب مراتب ودرجات فأفضل درجاته وأعلى مراتبه شهوده الله تعالى في كل مكان يكون العبد فيه ، وعلى أي حال كان العبد عليها من سراء وضراء وخلاء وملاً ، في الضرورة والاختيار والغنى والافتقار ، وفي البؤس والنعيم والطاعة والمعصية ، فيشهده في حال السراء بالحمد لله ، وفي حالة الضراء بالرضا به ، وفي الخلاء بالحياء منه ، وفي المئل بالإفضال ، وبالصبر في الإقلال ، وفي البؤس بسعة الاختبار برؤية التوفيق منه ، وفي الغنى بالإفضال ، وبالصبر في الإقلال ، وفي المعصية بطلب الصدر ، وفي النعيم بالازدياد منه بالشكر ، وفي الطاعة بالإخلاص ، وفي المعصية بطلب الحلاص ، فهذا أفضل الإيمان ، والله المستعان ذو الطول والإحسان .

## باب في خضوع الأشياء لله

حديث آخر: [٤٣١] حدثنا أبو علي محمد بن (٢) الحسين الحافظ ح أحمد بن علي ابن الحسين بن شعيب المدائني ح أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقِيَّ ح دحيم بن إبراهيم ح مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير وقبيصة بن المخارق على قالا (٦): قال رسول الله على : « إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ عَوْتِ (٤) أَحَدٍ ، وَلَكِنَّ الله إِذَا تَجَلَّى لِشَيءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ (٥) ، فَإِذَا لَنَكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَصَلُوا (١) كَأَمَّ صَلاقٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا » (٧).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : قال . (٤) في هامش الأصل : لموت .

 <sup>(</sup>٥) سقط من (س) و (خ).

 <sup>(</sup>٧) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وقد أخرج نحوه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة في كتاب الكسوف باب
 الصلاة في كسوف الشمس ( ٣٥٣/١) رقم ( ٩٩٣ ) ، ومسلم في صحيحه عن المفيرة بن شعبة في كتاب =

قال الشيخ كِنْلَله : إن اللَّه تعالى لما خلق الأشياء وأوجدها وأخرجها من العدم إلى الوجود ظهر في كل شيء من ذاك [٢٠١/ب] علو وشموخ ورفعة ، لمعرفتها بأنها له وأنه أوجدها وأنها منسوبة إليه ، وجعل في كل شيء خاصية معنى ، فارتفعت به ، قالت الملائكة عَلِيْتِكِلِمْ : ﴿ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (١) وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [البقرة: ٣٠] وتحاجت الجنة والنار ، فافتخر كل واحدة منهما بما خصت به من نعيم أوليائه ، والانتقام من أعدائه ، وافتخرت الجبال على الأرض لما مادت (٢) الأرض فأرساها بالجبال ، قال ابن عباس ر الله عنه الله عنه عنه الله عنه على الأرضِ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ ، (٣) . وقال إبليس : ﴿ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ ﴾ [الأعراف: ١٢] ، فكل شيء كان افتخَّاره باللَّه – جل وعز – نجا ، ومن افتخر بجوهره ونظره (١) إلى ذاته هلك ، كإبليس لعنة اللَّه عليه ، وحق لشيء عرف أنه (°) مقصود رب ليس كمثله شيء أن يفتخر به ويعلو قدره ، وقد قصده الحق بالإيجاد وخاطبه بكن وخصه بمعنى ، فلولا أن الله - جل وعز - وسم كل شيء بسمة من سمات العبودية وذل الخلق وعجز البنية ، وما خص كل شيء مما خلق بشيء لشمخت بأنفها واستكبرت وتجبرت فسقطت من عين اللَّه وهلك كما استكبر إبليس فلعن ، فوسم اللَّه – جل وعز – [الملائكة بالخشية والخشوع والخوف قال اللَّه تعالى : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَصَىٰ ] (١) وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ. مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] ، وقال تعالى : ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠] ، ووضع على بني آدم البلوى والاختبار ، فقال ﷺ : ﴿ وَنَبْلُوكُم ۚ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْـنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥] ، وقال تعالى (٧) : ﴿ خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْمَ لِبَبْلُوَكُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَهَلًا ﴾ [اللك: ٢] ، ووضع على الجن الصغار والذل فلم يجعل منهم [٢١١/أ] رسولًا ولا حكيمًا كليمًا ولا نبيًا ولا بعيثًا ،

(٢) في الأصل : حالت .

الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ( ٦٣٠/٢ ) رقم ( ٩١٥ ) ، وأبو داود في سننه عن عائشة في كتاب صلاة الاستسقاء باب صلاة الكسوف ( ٣٠٥/١ ) رقم ( ١١٧٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن النعمان بن بشير في كتاب كسوف الشمس والقمر باب نوع آخر من صلاة الكسوف ( ٧٦/١ ) رقم ( ١٨٧٠ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الكسوف

<sup>(</sup> ٤٠١/١ ) رقم ( ١٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>١) في (س): بك.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه . (٤) في (خ):

<sup>(</sup>٥) زاد في ( خ ) بعدها : موجود . (٦) سقط من (س).

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِنَيْءٍ مِّنَ ٱلْمُؤْنِ وَٱلْجُوعِ ﴾ [البنرة: ١٥٥] ا.هـ .

ولم يخاطبها على الانفراد ولعن إبليس والشياطين فأبعدها وأقصاها وجعلها رجيمًا ، وخص سائر الأشياء بالتسخير ، فقال : ﴿ وَسَخَرَ [ لَكُمُ النَّهَارَ ] (١) وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ وَالنَّجُومُ مُسَخَرَاتُ بِأَمْرِقِتَ ﴾ [النحل: ١٦] ، ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ وَاللَّهُ مَا فَ السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ جَبِعًا مِنْهُ ﴾ [الجائية: ١٣] ، فلما وسم الله تعالى هذه الأشياء بهذه السمات ، استكانت الأشياء كلها وخضعت وانقادت واستقامت على ما أراد منها ، سبحان الحكيم العليم ، ثم إنه تعالى حجب جميع خلقه عن كنه جلاله وقدر سلطانه وقهر ربوييته وعظيم هيبته ، ولولا ذلك لتلاشت الأشياء واضمحلت وفنيت وبادت ، قال النبي الطّيني : [٣٣٤] ﴿ حِجَابُهُ النَّارُ لَوْ كَشْفَ عَنْهَا لاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجِهِ كُلَّ شَيء أَذْرَكُهُ بَصَرُهُ ﴾ (٢) . وفي رواية : [٤٣٤] ﴿ حِجَابُهُ النَّورُ ﴾ (١) . وفي رواية أخرى : [٤٣٥] ﴿ حِجَابُهُ النُّورُ ﴾ (١) .

وحدثنا خلف بن محمد ح نصر بن زكريا ح عباس بن عبد العظيم العَنْبَرِيُّ (°) ح مكي بن إبراهيم ح موسى عن [ عمرو (¹) بن الحكيم ] (∀) عن عبد اللَّه بن عمرو (^) . وعن (¹) أبي حازم عن سهل بن سعد قالا : قال رسول اللَّه عَيَّلِيَّةِ : [٤٣٦] « دُونَ اللَّهِ سَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ وظُلْمَةٍ ، ومَا مِنْ نَفْسٍ تَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ حِسُّ تِلْكَ الحَجُبِ إِلا زَهَقَتْ نَفْسٍ تَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ حِسُّ تِلْكَ الحَجُبِ إِلا زَهَقَتْ نَفْسٍ تَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ حِسُّ تِلْكَ الحَجُبِ إِلا زَهَقَتْ نَفْسٍ تَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ حِسُّ تِلْكَ الحَجُبِ إِلا زَهَقَتْ نَفْسٍ تَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ حِسُّ تِلْكَ الحَجُبِ إِلا زَهَقَتْ نَفْسٍ تَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ حِسُّ تِلْكَ الحَجُبِ إِلا زَهَقَتْ

فأخبر النبي الطِّين اللَّه أن بقاء الأشياء كلها ، وقيامها بأوصافها وثبوتها على ما هي عليه

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل و ( س ) . ( ٢ ) سبق في اللوحة رقم ( ٤٥ أ ) .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليها .

<sup>(</sup>٤) أخرجها مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي موسى في كتاب الإيمان باب قوله التليمة : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يِنَامُ ﴾ ، ( ١٦١/١ ) رقم ( ١٧٩ ) ، وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية ( ٧٠/١ ) رقم ( ١٩٥١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٠٥/٤ ) رقم ( ١٩٦٤٩ ) ، والنسائي في جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي ( ص ٤٥ ) رقم ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الْمَثْيَرِيُّ : بفتح العين المهملة ، وسكون النون ، وفتح الباء الموحدة والراء ، هذه النسبة إلى بني العنبر ويخفف فيقال لهم : بَلْعنبر ، وهم جماعة من بني تميم ... وأبو الفضل العباس بن عبد العظيم من أهل البصرة وكان ثقة مأمونًا ومات سنة ست وأربعين ومائتين ، الأنساب ( ٣٧٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في (خ): عمر.

<sup>(</sup>٧) في (س): عمر بن الحكم ا.ه. والصواب ما في (س)، تهذيب التهذيب (٣٨٢/٧) رقم (٧١٦).

<sup>(4)</sup> (4) (4) (4) (4)

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه أبو يعلى المَوْصِلِيُّ في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن عمرو وسهل بن سعد

بحجبتها عن عظيم سلطان الله عَلَىٰ وقهر ربوبيته ، والأنبياء عَلَيْمَا والملائكة وأفاضل الأولياء في كنف لطف الله - جل وعز - فيه بقاؤهم ، والشياطين في حجاب [٢١١/ب] اللعنة والطرد والإقصاء والبعد وسائر المؤمنين في ستر الرحمة ، والأعداء في حجاب الظلمة ، وسائر الأشياء في حجاب الغفلة ، والتجلي كشف الحجاب وإظهار القدرة وإبداء الهيبة والجلال ، فإذا كشف الله تعالى الحجاب عن شيء من الأشياء زال ذلك الشيء وذهب وتلاشى ، ومنها ما يتغير عن أوصافها وتزول عن بنيتها على قدر الكشوف وظهور أوصاف الجلال ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَمَّالُم رَبُّهُم لِلْجَمَيلِ جَعَلَمُ الكشوف وظهور أوصاف الجلال ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَمَّالُم رَبُّهُم لِلْجَمَيلِ جَعَلَمُ كَان شامخًا حجرًا صلبًا ، وقال النبي الطّيخ : [٤٣٧] « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُم كَثِيرًا » (١) [وفي بعض الألفاظ : [٤٣٨] « وَمَا تَلَذَّذُتُم بِالنّسَاءِ عَلَى الفُوشَاتِ ] (٢) وَخَرَجْتُم إِلَى الصَّعُدَاتِ (٣) تَجَارُونَ (١) » (٥) ، وفي بعض الأخبار [٤٣٩] : الفُوشَاتِ ] (٢) وَخَرَجْتُم إِلَيهَا فَذَابَتْ فَصَارَتْ مَاءً يَجْرِي لا فَرَارَ لَهُ وَلا شُكُونَ مِنْ هَيَةِ اللّهِ تَعَالَى » (١) .

کلیهما ( ۲۰/۱۳ ) رقم ( ۷۰۲۰ ) ، وفي کتاب المعجم له أيضًا ( ص ۹۰ ) رقم ( ۸۲ ) ، والروياني في مسنده عن سهل بن سعد ( ۲۱۲/۲ ) رقم ( ۱۰۰۵ ) ، والعقيلي في الضعفاء عن کليهما ، ونقل عن البخاري قوله في عمر بن الحکم : ذاهب الحديث ( ۱۵۲/۳ ) رقم ( ۱۱۳۸ ) ، والطبراني في الکبير ( ۱۶۸/۱ ) رقم ( ۵۸۰۲ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : أخرجه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة لا يحتج به ( ۷۹/۱ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الكسوف باب الصدقة في الكسوف ( ٣٠٤/١) رقم ( ٩٩٧) ، ومسلم في صحيحه عن أنس في كتاب الفضائل باب توقيره ﷺ : الكسوف ( ٢٣١٢) رقم ( ٣٠٤/١) ، والترمِذِيُّ في جامعه عن أبي ذر في كتاب الزهد باب في قول النبي ﷺ : ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ، ، وقال : حسن غريب ( ٢٥/٥) رقم ( ٢٣١٢) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الحزن والبكاء ( ١٤٠٢/٢) رقم ( ٤١٩٠) .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) و (خ ) .

<sup>(</sup>٣) الصعدات : الطرق ، النهاية مادة ( صعد ) ، ( ٢٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) تجأرون : الجؤار رفع الصوت والاستغاثة ، النهاية مادة ( جأر ) ، ( ٢٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة عند الترمِذِيُّ ، وابن ماجه ( في المواضع السابقة ) .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه ، وهو خبر ذكر في كتب التفاسير بألفاظ مختلفة في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاكَ عَرْشُهُم عَلَى الْمَآءِ ﴾ [مود: ٧] وقد نسبه بعضهم إلى ابن عباس ، روح المعاني ( ١٩٣/١٨ ) ، والنَّسَفِيُّ ( ١٤٦/٢ ) ، والبَغَرِيُّ في معالم التنزيل ( ٣٧٤/٢ ) ، والقرطبي في الجامع =

فإذا أبدى – جل وعز – من سلطانه ما شاء ، ومن صفات قهره وجلاله ما أراد (1) تلاشت واضمحلت وفنيت ، فتصير السماء كالمهل والجبال كالعهن المنفوش وسيرت (1) فكانت سرابًا ، وخسف القمر وتناثرت النجوم وتفطرت السموات ، وحالت الأشياء وزالت . ذلك بأن الله شديد البطش ، عظيم السلطان ، جليل القدر لا يقدر قدره أحد ، ولا يطاق قهره ، ولا يدرك جبروته ، ولا يحاط به علمًا جل وتعالى علوًا كبيرًا .

قال: فقول النبي الطّيّلا: « إذا تجلى لشيء [٢١/ب] من خلقه خشع له » (٢) يجوز أن يكون معناه إظهار آثار القدرة ، وعز السلطان وقهر الربوبية ، فيخشع من الأشياء ما تجلى له وكشف الحجاب عنه ، وتطامن وتواضع وتغير عن أوصافها وتتحول نعوتها وبنيتها تخويفًا للعباد وتحذيرًا لهم ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآينَتِ إِلّا تَغْيِيفًا ﴾ وبنيتها تخويفًا للعباد وتحذيرًا لهم ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآينَتِ إِلّا تَغْيِيفًا ﴾ السلطان عليهما تنبيهًا للعباد ، وتحذيرًا لهم أن الذي ظهر لهما أو (٤) كشف عنهما من السلطان عليهما تنبيهًا للعباد ، وتحذيرًا لهم أن الذي ظهر لهما أو (٤) كشف عنهما من عظيم بنيتهما ورفيع مكانهما ، وفي الحديث : [٤٤٠] « إِنَّ الشَّمْسَ تُشْرِقُ مِنْ السَّمَاءِ عظيم بنيتهما ورفيع مكانهما ، وفي الحديث : [٤٤٠] « إِنَّ الشَّمْسَ تُشْرِقُ وتُضِيءُ ] (١) وَعَظْمُهَا مِثْلُ الدُّنْيَا فَلاثُمِائَة مَرَّةٍ أَوْ مَا شَاءَ الله ، وفي الْقَمَرِ ثمَاني مِائَة فَرْسَخِ في مِثْلِهِ وَصِفَتِهِ مَا شَاءَ الله » (في الْقَمَرِ ثمَاني مِائَة فَرْسَخِ في مِثْلِهِ وَصِفَتِهِ مَا شَاءَ الله » (في الْقَمَرِ ثمَاني مِائَة فَرْسَخِ في مِثْلِهِ وَصِفَتِهِ مَا شَاءَ الله » (٥) .

فإذا حل (١٠) مع أقدارهما من ظهور سلطان الله لهما ما حل ، فكيف بابن آدم الضعيف البنية الصغير القدر القليل التماسك تصرعه اللحظة (١١) وتؤذيه النملة ، لا يصبر لآثار اللطف ، ولا يقاوم صفات الرحمة من ريح تهب أو رعد يرعد أو برق يلمع . فأمر النبي الطفى إذا ظهر لهم من كسوفهما ، أو كسوف أحدهما شيء أن يفزعوا إلى الخشوع لله تعالى والخضوع له والالتجاء إليه والتوجه نحوه والإقبال عليه ،

<sup>=</sup> لأحكام القرآن ( ٨/٩ ) .

<sup>(</sup>١) أي : الجبال .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : عز .

<sup>(</sup>٥) في (خ) : وظهرها .

ر ک) کي ر ح ) . وطهرت ،

<sup>(</sup>٧) في (خ): السموات.

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>١١) أي : العين .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٦) زاد في ( خ ) بعدها : تشرق .

<sup>(</sup>٨) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>١٠) زاد في (خ) بعدها : بهما .

فقال التَّلِيَّةُ : « فإذا انكسف واحد منهما فصلوا كأتم صلاة مكتوبة » ؛ إذ الصلاة خشوع وخضوع والتجاء وتوجه وإقبال .

وورد في صلاة الكسوف [171/ب] أخبار كثيرة على وجوه مختلفة منها أربع ركعات في أربع سجدات في ركعتين ، ومنها ست ركعات [ في أربع ] (1) سجدات ، ومنها جماعة و ( $^{7}$ ) فرادى ، وفي هذا الحديث : « كأتم صلاة مكتوبة » وهي أربع ركعات و ركعات و ( $^{7}$ ) ثماني سجدات في أربع ركعات على صفة صلاة الظهر والعصر والعشاء الأخيرة ، فإن هذه الصلوات أتمها في معنى العدد وإن كانت صلاة الفجر والمغرب تامتين بأنفسهما ، فإن صلاها ركعتين كصلاة الفجر فهي تامة ، وإن صلاها أربعًا فهي أتم في معنى العدد ؛ إذ لا عدد للمكتوبة أكثر من ذلك إظهارًا للخشوع لتجلي صفة القدرة وظهور السلطان ، بتجلي الله – جل وعز – للشمس ( $^{1}$ ) بما شاء ، ويتجلى لعباده بواسطة الشمس والقمر لطفًا منه بهم ورحمة عليهم ونظرًا لهم ؛ إذ لو تجلى لهم من غير واسطة لحل بهم ما حل بالجبل بل تلاشوا وفنوا ، فلطف بهم ( $^{\circ}$ ) ورؤف عليهم ذلك بأن الله رؤوف بعباده وجميل النظر لهم لطيف بهم .

#### باب فيما أدرك الناس من كلام النبوة

حديث آخر: [٤٤١] حدثنا بكر بن مسعود ح أبو سليمان محمد بن منصور (١) القَعْنَبِيُّ ح سعيد (٧) عن منصور عن ربعي بن خراش عن ابن (٨) مسعود الله علي عن منصور عن ربعي بن خراش عن ابن (٨) مسعود الله علي الله على الله عل

<sup>(</sup>٣) في (خ): في . (٤) زاد في (س) و (خ) بعدها: والقمر .

<sup>(</sup>٧) في ( خ ) : شعبة .

 <sup>(</sup>٨) كذا في الأصل و ( س ) وهو خطأ وصوابه : ( أبي ) ، العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني
 ( ٩٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٩) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : الأولى ا.هـ . وهي رواية ثابتة عند البخاري ( ٢٢٦٨/٥ ) رقم ( ٧٦٩ ) . ( ١٠ ) كذا بإثبات الياء .

<sup>(</sup>١١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي مسعود في كتاب الأنبياء باب أم حسبت أن =

قال الشيخ كِلَيْلَةُ : رفع النبي الطَّيْلِةُ قدر هذه الكلمة وأجلها وعظم شأنها ، فذكر أنها من كلام الأنبياء عَلِيَتِيِّلِةُ ليس مما قالتها العرب بحكمها وفصاحتها .

ويجوز أن يكون قوله: « مما أدرك الناس من كلام النبوة » [١٢٧/أ] ، أي : أنها مما أوحى الله على إلى الأنبياء أول ما أوحى ، فلم يزل ذلك يجري في النبوات حتى أدركها العرب ، فهي على أفواهها مما أوحى الله تعالى إلى الأنبياء عَلَيْتِيلِ يدل على ذلك رواية مفضل بن مهلهل عن منصور عن ربعي عن ابن مسعود على قال : قال رسول الله عَلِيلِ : [٤٤٢] : « إِنَّ مِمَّا بَقِيَ مِنَ النَّبُوَّةِ الأُولَى » (١) (٢).

كأنه يقول : هي مما أوحى الله إلى الأنبياء وليست من اختراع الحكماء وكلام الفصحاء (٦) رفعًا من قدرها ، وتعظيمًا لشأنها ؛ لأنها كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة ، وذلك أن الحياء فزع يتولد من إجلال قدر من يستحي منه وتقصير يراه في نفسه وإزرائها ، فيستصغر نفسه وأوصافها عند شهود من يجل قدره عنده ، فينحصر ، فيمنعه حصره عن كثير مما يحسن من أفعاله ، فكيف بما يقبح من أحواله ! فالعبد بمرأى من الله وهو أجل ناظر إليه لا يخفيه منه شيء ، ولا يخفي عليه شيء ، حقه أعظم الحقوق ، وقدره أجل الأقدار ، فهو يراه في كل أحواله ، وعلى كل أفعاله ، وهو أيضًا يراه خلق الله في كثير من أحواله ممن يجل أقدارهم عنده من ملائكة كرام ، وخاص من الناس وعام ، فهو مترقب متحفظ في جميع حركاته في أكثر أوقاته من أن يرى منه خلق ذميم أو فعل سقيم ، فيحكم أفعاله خوفًا (٤) أن يلحقه لوم فيما يرتكبه من فعل مشنيٍّ أو فيما يقصر من حق ما يلزمه في (٥) فعل مرضيٍّ ، ثم يكون حافظًا لخواطره ، مراعيًا لهواجسه ، مراقبًا لأنفاسه أن يجري في سره ويخطر بباله ما يسقطه من عين من [ هو [٣٢ ١/ب]

<sup>=</sup> أصحاب الكهف ( ١٢٨٤/٣ ) رقم ( ٣٢٩٦ ) وأبو داود في سننه بلفظ مقارب في كتاب الأدب باب في الحياء ( ١٨٣ ) رقم ( ١٨٣ ) رقم ( ١٨٣ ) وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الحياء ( ٢٥٠٠/٢ ) رقم ( ١٧١٣ ) والحديث صحيح وإسناده ضعيف حيث رواه الأثمة عن أبي مسعود البدري وخولفوا فأخرجه المصنف عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>١) كشط في (س).

 <sup>(</sup>٢) هذه الرواية أخرجها البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب بنفس الإسناد إلا أنه قال عن أبي مسعود الأنشاري ، شعب الإيمان ( ١٤٤/٦ ) رقم ( ٧٧٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) كشط في (س). (٤) زاد في (خ) بعدها: من.

<sup>(</sup>٥) في (خ) : من .

إليه ] (١) ناظر أو يمقته فيه من هو عليه قادر ، فيستقيم ظاهره ، ويصفو باطنه ، فهذه صفة من وصفه الحياء . قال النبي ﷺ : ( الحيّاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ » حدثناه محمد بن نعيم بن ناعم ح أبو حاتم الرَّازِيُّ (٢) الأَنْصَارِيُّ حدثني خالد بن رباح عن أبي سوار عن عمران بن حصين ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : [٤٤٣] ( الحيّاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ » (٣) .

ومن كان بضد هذه الصفة التي هي الحياء ، فإنه لا يجل عنده قدر ناظر من قديم (1) ومحدث (٥) ولا يبالي أن يلحقه شين أو يوصف بذميم ، ولا يخاف من فوقه ولا يبالي بمن معه ، فهو خارج عن أوصاف الناس ، فإنما يفعل ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء ، ويأتي ما يزينه في عينه من قبيح أفعاله العدو فكأنه يقول : إذا لم يكن لك ناهي مروءة أو دين لم يحجزك حاجز ولا يمنعك مانع صنعت ما شئت ذممت عليه وفيه أم زكيت (١).

ويجوز: أن يكون معناه إذا لم تكن بأوصاف الحياء ، فاعمل ما شقت من عمل فلا قيمة لعملك ولا خير فيه ؛ لأن من لم يجل ربه ولم يكرم عباده فليس معه من أوصاف الإيمان شيء ، فقد قال النبي الطيخ : « الحياء مِن الإيمان » حدثناه محمد بن مهرويه (٧) الرَّازِيُّ بالري ح سليمان بن صدقة حدثني سعيد بن سليمان (٨) سعدويه ح هشيم (٩) عن منصور بن (١٠) زاذان عن الحسن عن أبي بكرة (١١) قال : قال رسول الله عَلَيْمَ : [٤٤٤] « الحياء مِن الإيمانِ » (١٢) .

(٥) يعني بالمحدث : العبد .

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : حدثنا .

<sup>(</sup>٤) يعني بالقديم : الله ﷺ .

<sup>(</sup>٦) كشط في ( س ) . (٧) في ( س ) : بهرويه .

 <sup>(</sup>٨) زاد في (خ) بعدها: ابن .
 (٩) في (خ): هشام .

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل و ( س ) وهو تصحيف وصوابه كما في الروايات المختلفة : عن .

<sup>(</sup>١١) في (س): بكر.

<sup>(</sup>١٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سالم بن عبد الله عن أبيه في كتاب الإيمان باب الحياء ==

فمن لم تكن أعماله على أوصاف الحياء ، فكأنه يجل قدر نفسه ويستخف [٢٤/أ] بقدر سيده ، فيعظم في عينه قليل عمله ، ويصفو عنده كدره ، فيمن على الله تعالى بطاعته ويصغر عنده عظيم معصيته ، ويزري (١) بعباد الله إجلالًا لقدر نفسه واستصغارًا لقدر من سواه ؛ لأن الحياء إجلال قدر (٢) الناظر إليك واستصغار نفسك ، فما كان بخلاف الحياء فهو إجلال قدر نفسه واستصغار قدر من سواه ، وهذه صفة عدو الله إبليس قال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ ﴾ [الأعراف: ١٢] نعوذ بالله من الخذلان ، ونسأله الغفران ، فإنه المنان على عباده ، له الحمد وإليه المصير (ن) .

# باب في الرياء والسمعة

حديث آخر: [820] حدثنا [ أبو بكر] (٣) محمد بن مهرويه (١) الرَّالِيُّ حدثنا الحسن بن علويه ببغداد ح عليُّ - يعني ابن أبي (٥) الجعد - ح شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت رجلًا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد اللَّه بن عمرو يحدث (١) ابن عمر أنه سمع رسول اللَّه بَيِّ قال: ﴿ مَنْ يُسَمِّعُ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَائِرَ خَلْقِهِ وحَقَّرَهُ وصَغَّرَهُ ﴾ ، قَالَ: ﴿ فَذَرَفَتْ عَيْنَا ابْنِ عُمَرَ عَلَى ﴿ (٧) .

<sup>=</sup> من الإيمان ( ١٧/١) رقم ( ٢٤) ، ومسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح باب بيان عدد شعب الإيمان ( ٦٣/١) رقم ( ٢٥١٥) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الحياء ( ٢٥٢/٤) رقم ( ٢٩٩٥) ، والترمِذِيُّ في جامعه عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحياء ، وقال : حسن صحيح ( ٣٦٠/٤) رقم ( ٣٠٠٤) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإيمان وشرائعه ( ٢٠٧٦٥) رقم ( ١٤٠٠/٤) ، وابن ماجه في سننه عن الحسن بن أبي بكرة في كتاب الزهد باب الحياء ( ١٤٠٠/٢) رقم ( ٤١٨٤٤) .

<sup>(</sup>١) في (خ): ويزدري.(٢) زاد في (خ) بعدها: نفسه و.

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . ( الله عن ( س ) : هرويه .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س).(٦) زاد في (خ) بعدها: عن .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن جندب في كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة ( ٧٣٨٣/٥)

رقم ( ٦١٣٤ )، ومسلم في صحيحه عن ابن عباس في كتاب الأدب باب من أشرك في عمله ( ٢٢٨٩/٤ ) رقم ( ٦١٣٤ )، والترمذِيُّ في جامعه عن ابن مسعود في كتاب النكاح باب ما جاء في الوليمة ( ٣٠٨٣ ) رقم ( ٢٩٨٦ ) ، والترمذِيُّ في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( ١٦٢/٢ ) رقم ( ٢٥٠٩ ) ، وابن المبارك في الزهد بألفاظ متقاربة ( ٢٦/١ ) رقم ( ١٤١ ) ، وابن الجعد في مسنده بألفاظه مختلفة ( ٣٧/١ ) رقم ( ١٣٥١ ) ، وابن الجعد في مسنده بألفاظه مختلفة ( ٣٧/١ ) رقم ( ١٣٥١ ) ، وابن الجعد في مسنده بألفاظه مختلفة ( ٣٧/١ ) رقم ( ١٣٥١ ) ، وابن الجعد في مسند الشهاب ( ٣٩٣١ )

قال الشيخ كِنْ الله : المسمع بعمله المرائي به يظهر للناس [ صالح ما فيه من قول أو عمل هو به عامل ، وهو له فاعل ، وهو يريد بذلك قدرًا عند الناس ] (۱) وجاهًا فيهم ورتبة عندهم يريهم أنه لله تعالى عابد وله طائع إرادة رفعة فيهم ، فهو إنما يرائي به الصالحين من عباد الله الذين يعظم في أعينهم من يطيع الله – جل وعز – ، ويريدون أن يكونوا (۲) متعبدين له ، والله – جل وعز – إنما أراد من عباده إخلاص العمل له وأن لا يريدوا بأعمالهم إلا الله وحده [٢٤/١/ب] ولا تكون أغراضهم في أفعالهم إلا رضاء الله تعالى والدار الآخرة ، فإذا صرفوا إرادتهم بأعمالهم إلى غير الله تعالى [ بإظهار صالحها لهم ] (۱) ، ومراءاتهم بها ليعظموا بها في أعينهم ويجل عندهم أقدارهم قلب الله عليهم فأظهر للخلق مساوئ أعمالهم التي يخفونها عنهم ويسترونها منهم مما علم تعالى ، فيبغضونهم عليها وتزدريهم أعينهم وتصغر أقدارهم عندهم ويحقرونهم ويمقتونهم [ على أعمالهم ويفتضحوا عندهم وينهتكون فيما بينهم فيفوتهم ما قصدوه ] (٤) ويقلب عليهم ما أرادوه فكأنه قال : من راءى الناس بمحاسنه وأظهر لهم صالح أعماله أظهر الله لهم مساوئها منه فيفوته ما يريد ويبطل محاسنها فلا يثاب عليها ولا يدرك ما يريد بل يفتضح ويصغر ويحقر ، نعوذ بالله من الخذلان .

#### باب في استخفاف الشيطان بالإنسان

حديث آخر : [٤٤٦] حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين البَلْخِيُّ ح محمد بن حبال (°) بن حماد السُّلَمِيِّ ح خالد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود ﷺ أنه قال : قِيلَ للنَّبِيِّ الطَّيْظُ : « إِنَّ فُلانًا بَاتَ اللَّيْلَةَ ولم يَذْكُرِ اللَّهَ حَتَّى أَصْبَحَ » . قَالَ : « ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ في أُذُنِهِ » . أَوْ قَالَ : « في

رقم ( ٤٨٢ ) ، وفيها أن الرجل المبهم هو أبو يزيد ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : سمى الطبراني الرجل
 وهو خيثمة بن عبد الرحمن فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح
 ( ٢٢٢/١٠ ) .

 <sup>(</sup>١) سقط من (س).
 (۲) زاد في (س) و (خ) بعدها: مطيعين لله.

<sup>(</sup>٣ ، ٤) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : جيال . والصواب ما في الأصل ، تاريخ بغداد ( ٢١٨/٣ ) ، تاريخ جرجان ( ٤٠٤/١ ) .

#### أُذُنَيْهِ ، <sup>(١)</sup> .

قال الشيخ كِلْمَلْهِ: يجوز أن يكون معنى: ﴿ بَالَ الشَّيْطَانَ فِي أَذْنُهُ ﴾ ، أي: استخف به واستحقره ، واستولى عليه ، فقد قال الله تعالى في صفة المنافقين: ﴿ اَسْتَحَوَّذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذَكِرُ اللَّهِ ﴾ [الجادلة: ١٩] أي: استعلى عليهم وأحاط بهم فنسوا ذكر الله .

وقد يقال لمن استخف بإنسان [٢٥ ا/أ] وأزرى به ، واستخف عقله فغرّه وخدعه : بال فلان في أذنه ، ويقال ذلك أيضًا لمن استغفل إنسانًا وأتاه على غرة به (٢) .

ويقال : إن دابة فوق الهر ودون الكلب <sup>(٣)</sup> أذنان سوداوان يخاف منه الأسد [ فإذا رآها الأسد ] <sup>(٤)</sup> استخذى لها وتناوم خوفًا منه فتجيء هذه الدابة فتبول في أذنه فيموت الأسد .

فكان من غفل عن الله وأنسى ذكر الله تعالى غلب عليه الشيطان واستضعفه [ وحدعه فزين له النوم ومهد له المضجع وطول عليه الليل فيما يوسوس إليه ] (°) ، فقد جاء في الحديث : [٤٤٧] « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لِلْعَبْدِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ اللَّيْلِ : نَمْ (١) ، فَإِنَّ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا » (٧) .

قال الشيخ ﷺ : ويجوز أن يكون معنى قوله : « بال في أذنيه » ، أي : أنساه ذكر الله ، وأخذ بسمعه عن نداء الملك الذي جاء في الحديث أنه : [٤٤٨] « إِذَا كَانَ ثُلُثُ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (1197) رقم (1197) ، ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافر وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (1197) رقم (1197) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قيام الليل باب التشديد فيمن نام ولم يقم (1111) رقم (1107) ، وأحمد في مسنده (1177) رقم (1107) ، وابن حبان في صحيحه (1177) رقم (1107) ، وابن حبان في صحيحه (1107) رقم (1107) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س) . (۵، ٦) السابق .

<sup>(</sup>٧) هذا معنى حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله علي : ﴿ إِذَا أَرَادُ اللهِ علي اللهِ السلام اللهِ علي اللهِ السلام اللهِ علي اللهِ اللهِ علي اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ الل

اللَّيْلِ الأُخِيرِ نَادَى مُنَادِي (١) مِنَ السَّمَاءِ : هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤْلَهُ ؟ (٢) هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ [ فَيُغْفَرَ لَهُ ] ؟ » (٣) (١) .

فالذاكرون لله والقائمون له [ بالليل سمعوا ذلك بآذان قلوبهم وأسماع أفهامهم ، فأجابوا الداعي فقاموا لله [] [] ذاكرين ، وبالأسحار مستغفرين ، وله سائلين ، وإليه راغبين ، قيامًا قانتين [] وركعًا خاضعين ، وسجدًا متقربين ، فكان من غفل عن ذلك ، واستطاب النوم [] [] ، واستثقل القيام كان في سمع فهمه وقرًا ، وفي أذن قلبه صممًا من تزيين الشيطان له وأخذه عن نداء الملك بسمعه بوسوسته [] [] [] إليه [] لأن الوسوسة كلام خفي وإكثار منه ، فكأنه يشغله بحديثه عن سماع نداء الملك ، وهو اللعين قذر نجس ، فأفعاله نجسة ، وأعماله رجسة قذرة منتنة فهو إذا شغل سمع عبد عن الداعي بشهوة نفسه ، وبوسوسته إليه أتى خبيثًا من الأمر ورجسًا من الصفة ، فكان كأنه بال في أذنيه نسأل الله العون عليه والعصمة منه ، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .



حدیث آخر: [٤٤٩] حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح العباس بن محمد بن الفضل ح شریح بن النعمان (١) الجَوْهَرِيُّ (١) ح حشرج (١) بن نباتة عن هشام بن (١٠) حبیب عن بشر بن عاصم عن أبیه أَنَّه بَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ لِيَسْتَعْمِلُهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : منادٍ . ا.هـ . وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) في (س): سؤاله . ا.ه . (٣) كشط في (س) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ( ٢١/١ ) رقم ( ٧٥٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة فيما يقول من كان ذرب اللسان ( ١٠٣١٦ ) رقم ( ١٠٣١٦ ) ، والدارمي في سننه ( ١٠٣١١ ) رقم ( ١٤٨٤ ) ، وأحمد في مسنده عن عثمان بن أبي العاص ( ٢٢/٤ ) رقم ( ١٦٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) بعدها : أبو الحسين .

<sup>(^)</sup> الْجَوْهَرِيُّ : بفتح الجيم والهاء ، وبينهما الواو الساكنة ، وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى بيع الجواهر ، الأنساب ( ٢٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٩) في (س): شرح . (١٠) في (س): عن .

بَعْضِ الصَّدَقَةِ ، فَأَتِى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ . قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ النَّيْخُ يَقُولُ : ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَتِيَ بِالْوَالِي فَيَقْذَفُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ فَيَأْمُرُ اللَّه تَعَالَى بِهَا (¹) فَتَنْتَفِضُ (¹) الْتِفَاصَةَ يَرُولُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ (٣) مَكَانِهِ ، ثُمُّ يَأْمُرُ اللَّهُ العِظَامَ ، فَتَرْجِعُ إِلَى أَمَاكِنِهَا ثُمَّ يُسَائِلُهُ (¹) ، فَإِنْ كَانَ للَّهِ عَاصِيًا خُرِقَ بِهِ الجَسْرُ كَانَ للَّهِ مَطِيعًا أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَعْطَاهُ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ للَّهِ عَاصِيًا خُرِقَ بِهِ الجَسْرُ كَانَ للَّهِ مَطِيعًا أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَعْطَاهُ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ للَّهِ عَاصِيًا خُرِقَ بِهِ الجَسْرُ فَهَوَى في جَهَنَّمَ مِقْدَارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا ﴾ . فَقَالَ عُمَرُ شَهُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ النَّيْعِينَ مَا لَم أَشْمَعُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَكَانَ هُمَاكُ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ وأَبُو ذَرِّ الغَفَارِيُّ (°) . قَالَ سَلْمَانُ : أَسْمَعُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَكَانَ هُمَاكُ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ وأَبُو ذَرِّ الغَفَارِيُّ (°) . قَالَ سَلْمَانُ : أَنْ مَعْ السَّبْعِينَ سَبْعِينَ (٢) خَرِيفًا في وادِي (٢) من نَارِ تَلْتَهِبُ إِي واللَّهِ يَا عُمَرُ بْنُ الحُطَّابِ ومَعَ السَّبْعِينَ سَبْعِينَ (٢) خَرِيفًا في وادِي (٢) من نَارٍ تَلْتَهِبُ التَّمِ اللَّهُ مَنَوْ أَنْ مُعْمَونَ مَنْ يَأْخُذُهَا فِي واللَّهِ مَنَ اللَّهُ أَنْفَهُ بِالتَّرَابِ وأَلْصَقَ خَدُهُ الْأَوْنُ ( ٢٠) ﴾ (١١) .

قال الشيخ كِلَيْلَةِ : يجوز أن يكون معنى قوله : « سلت اللَّه أنفه » أي : قبحه وشوه خلقه ؛ لأن من نزع أنفه من وجهه شوه خلقه ؛ لأن معنى السلت المسخ والإذهاب . ومعنى « ألصق خده بالأرض » أي : أذله وأقمأه أي يكون آخر أمره ذلك وإلى تلك

<sup>(</sup>١) في (س): فقال.

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) بعدها : به . (٣) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): يسأله.

<sup>(°)</sup> الغِفَارِيُّ : بكسر الغين المعجمة ، وفتح الفاء ، وفي آخرها الراء المهملة . هذه النسبة إلى غِفار ، الأنساب (٦) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٧) كذا وهو خطأ وصوابه : وادٍ بتنوين العوض عن حرف محذوف .

<sup>(</sup>٨) سقط من (س).

<sup>(</sup>٩) سلت اللَّه أنفه : أي : جدعه وقطعه ، النهاية مادة ( سلت ) ، ( ٣٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>۱۰) في ( س ) : بالتراب .

<sup>(</sup>۱۱) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه عن بشر بن عاصم ( 1.7.13) رقم ( 1.7.17) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء عن وأبو بكر الشَّيْبَانيُّ في الآحاد والمثاني ( 1.7.17) رقم ( 1.0.1) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ( 1.7.17) ، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن بشر بن عاصم عن أبيه ( 1.7.17) رقم ( 1.7.17) رقم ( 1.7.17) ، وأبو الحسين في معجم الصحابة مختصرًا ( 1.7.17) رقم ( 1.7.17) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وليه من لم أعرفه ( 1.7.17) .

الحال تكون عاقبته ، فقد قال النبي الطِّيّلاً : [٥٥٠] « يُخشَرُ المَتَكَبّرُونَ أَمْثَالَ الذَّرُ (١) يَطُونُهُم النَّاسُ بِأَقْدَامِهِم » (٢) .

فكان معنى قول سلمان: لا يأخذها عنك (٣) وأنت حي إلا من يرغب فيها طلبًا للعلو، وإرادة الرفعة والتسلط على عباد الله، ومن أراد علوًا في الأرض وفسادًا، ومن كان كذلك كانت عاقبة أمره في الآخرة، وانتهاء حاله في القيامة إلى ما أوعد الله تعالى المستكبرين على لسان نبيه أنهم يحشرون أمثال الذر ويشوه خلقهم ويقبح صورهم (٤) كلأنه لا يقبلها مع ما فيها من غير ضرورة إليها إلا من كان طالبًا للعلو في الأرض والفساد في البلاد والترفع على العباد، ألا ترى أنه لم يرغب فيها من الخلفاء الراشدين أحد حتى أتاه عفوًا وحتى لم يجد منه بدًا، فإن أبا بكر الله كان يدفعها عن نفسه حتى لم يجد فيه بدًا، وخاف الفتنة، وعمر الله استخلفه أبو بكر الله وعثمان الله اجتمعت عليه أهل [٢٦/١/ب] الشورى، وعلى بايعوه طوعًا وهو ممتنع حتى جاءت عزمة (٥).

حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف البَيْكَنْديُّ حِ الكُدَّيمِيُّ حِ هارون بن إسماعيل حِ قرة بن خالد السَّدُوسِيِّ (٦) عن الحسن عن قيس بن عبادة (٧) قال : [٤٥١] « سَمِعْتُ عَلَيًّا ﷺ يَـوْمَ الجَـمَـلِ يَقُولُ : لَمَّا دُفِنَ (٨) عُنْمَانُ ﷺ رَجَعَ النَّاسُ يَسْأَلُوني البَيْعَةَ . فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّي مُشْفِقٌ مِمَّا أُقْدِمُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءتْ عَزْمَةً فَبَايَعْتُ فَلَمَّا قَالُوا لي : يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ ،

<sup>(</sup>١) الذر : النمل الأحمر الصغير واحدتها ذرَّة ... وقيل : الذر ليس لها وزن ويراد بها ما يرى من شعاع الشمس الداخل في النافذة ، النهاية مادة ( ذرر ) ، ( ١٥٧/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب صفة القيامة والرقائق باب منه ، وقال : حسن صحيح ( ٢٥٥/٤ ) رقم ( ٢٤٩٢ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٧٩/٢ ) رقم ( ٦٦٧٧ ) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ١٩٦/١ ) رقم ( ٥٥٧ ) ، والحميدي في مسنده ( ٢٧٢/٢ ) رقم ( ٥٩٨ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان موقوقًا على كعب ( ٢٨٨/٦ ) رقم ( ٨١٨٥ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك ( ٣٣٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : عندك .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : صدورهم .

<sup>(</sup>٥) في هامش (خ): أي: لم يجد بدًّا . ا.هـ وعزمة: من مصادر عزم والعزم الجد، لسان العرب مادة (عزم) .

<sup>(</sup>٦) السُّدُوسِيُّ : بضم الدال المهملة ، والواو بين السينين المهملتين أولاهما مفتوحة . هذه النسبة إلى جماعة قبائل ... وأبو خالد قرة بن خالد من أهل البصرة ، الأنساب ( ٢٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : عباد .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( س ) بعدها : يعني .

فَكَأَنَّمَا صُدِعَ (١) قَلْبِي ، وَأَمْسَكْتُ بِعَبْرَتِي . فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ نُحُذْ مِنِّي لِعُثْمَانَ حَتَّى يَوْضَى » (٢) .

فهؤلاء الخلفاء الراشدون لم يتقلدوها إلا عن ضرورة حين لم يجدوا بدًّا من ذلك خوفًا من الفتنة ، وشفقة على خلق (٢) الله ، وحدبًا (١) على عباد الله ، لا رغبة في الدنيا ولا طلبًا للعلو (٥) في الأرض ولا فسادًا بجمع المال ، فقول سلمان الله أنفه ؛ لأنه لم سلت الله أنفه » أي إنما يأخذه اختيارًا من غير ضرورة ، من سلت الله أنفه ؛ لأنه لم يكن يأخذها في حياة عمر الله وعمر مستقل [ أي رافع ] (٦) بها ، وأفضل الناس يومئذ عمر (٧) إلا من رغب في الدنيا ، وطلب العلو فيها ، ومن كان كذلك فهو من المستكبرين الذين تشوه وجوههم (٨) في الآخرة (٩) ويطؤه الناس ذلًا وهوانًا .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « من سلت الله أنفه » ، أي : يأخذها عند الضرورة أي بعدك من نزع الله الكبر والعلو ، وطلب الرفعة والتسلط على عباد الله منه ، وألزمه التواضع في دين الله والشفقة على [٢٧١/أ] عباد الله ، فقد يقال لمن تكبر وترفع واستطال على الناس : شمخ بأنفه ، فيجوز أن يكون : « سلت الله أنفه » ، أي : نزع الكبر عنه ، ونفاه عنه ، فيكون الأنف عبارة عن الكبر والتعظم ، ووضع الخد بالأرض ، وإلصاقه بها عبارة عن التواضع لله تعالى ، والتذلل لعباد الله ، كما قال الله على : ﴿ أَذِلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية [المائدة: ١٥] ، فكأنه قال : يأخذها عنك (١٠) بعدك يا عمر من لا يريد بها علوًا في الأرض ولا فسادًا ، بل يريد بها تواضعًا لله وشفقة على عباد الله ضرورة مخافة الفتنة في الدين وتشتيت كلمة المسلمين ، فكان كما قال (١٠) : أخذها

<sup>(</sup>١) في (س): صعد.

 <sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن قيس بن عباد ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٠١/٣ ) رقم ( ٤٥٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : دين . وما في ( س ) أنسب للسياق .

<sup>(</sup>٤) حدثًا : الحدب خروج الظهر ودخول البطن ، لسان العرب مادة ( حدب ) ، ( ٣٠٠/١ ) وهذا من باب الاستعارة .

<sup>(</sup>٥) كشط في (س).

<sup>(</sup>٦) سقط من (س) و (خ). (٧) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٨) السابق . ( خ ) بعدها : صورته .

<sup>(</sup>١٠) سقط من (خ). (سقط من (س).

بعد عمر عثمان ﴿ متواضعًا متذللًا غير متكبر ولا متجبر إمامًا عادلًا وخليفة صادقًا تستحييه الملائكة ، وبعده الهادي المهديُ أخو رسول الله الطيخ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ﴿ أجمعين ، وألحقنا بهم آمين رب العالمين .



حدیث آخر: [۲۰۲] حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله الهَرَوِيُ حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن مهرویه القَرْوِينِيُ (۱) بالكوفة قدمها حاجًا ح داود بن سلیمان بن وهب أبو أحمد العزي (۲) القرشي (۳) حدثني علي بن موسى الرضا حدثني أبو (۱) موسى بن جعفر عن أبيه [[ جعفر بن محمد (۰) عن أبيه محمد بن علي عن أبيه وعلي بن الحسن عن أبيه ] (۱) ]] (۲) الحسين بن علي عن (۸) علي بن أبي طالب الله علي بن أبي طالب الله علي بن أبي طالب الله علي عن (۱) ]] (۲) الحسين بن عمران صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ سَأَلَ رَبّهُ وَرَفَعَ قال : قال رسول الله عَلِيَة أَنْتَ فَأَنَادِيكَ أَمْ قَرِيبٌ فَأُنَاجِيكَ [۲۷ ۱/ب] فَأَوْحَى اللّهُ تَعَالى يَدَيْهِ فَقَالَ : يَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلْ ذَكَرَنِي » (۱) .

قال الشيخ كِلَلْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله: « أبعيد أنت فأناديك » على معنى الاسترشاد في الدعاء والذكر على [ وجه الإخفاء بالجهر ] (١٠) ليس على معنى البعد الذي هو الخضور والشهود بمعنى الذي هو الخضور والشهود بمعنى الخلول بمكان (١١) ، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ، وحاشا كليمه المعلى في رتبته المصطفى من بريته أن يخطر بباله ما لا يجوز على الله تعالى أو أن يصفه بصفات المحدثين ، فكأنه الطبيخ يقول: أدعوك إذا دعوتك رافعًا صوتي بالنداء جاهرًا بالدعاء كما يخاطب من هو بعيد وينادي من هو غائب ، أو أدعوك خافضًا صوتي مخافتًا في دعائي

<sup>(</sup>١) القَرْوِينيُّ : بفتح القاف ، وسكون الزاي ، والياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى قَرْوين ، وهي إحدى المدائن المعروفة بأصبهان ، الأنساب ( ٠٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (خ): الفراء . (٣) في (س): القريشي .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : أبي . (٥) زاد في ( س ) بعدها : بن علي .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س). (٧) سقط من (خ).

 <sup>(</sup> ٩ ) سبق في اللوحة رقم ( ٣ /ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في (خ): جهة الجهر والإخفاء . (١١) سقط من (س) و (خ) .

كما يخاطب القريب ويدعى المناجى ، قال الله تعالى له الطّيّلا : « أنا جليس من ذكرني » كأنه يقول له : ادعني دعاء المرء جليسه ، والجليس لا ينادى جهرًا ولا يخافت سرًا كأنه يقول له : اجعل دعاءك لي بين المخافتة والجهر ، وقد قال كلّ لله محمد الطّيّلا : [ ﴿ وَلا يَحْمَدُ بِصَلَائِكَ وَلا ثُمَافِقُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠] ، وقال الطّيّلا : ] (١) فَمَالَ النّاسُ ارْبَعُوا (٣) عَلَى أَنْفُسِكُم فَإِنَّكُم لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غَائِبًا ولَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا » حدثناه خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل ح سميعًا بَصِيرًا » حدثناه خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل ح سليمان بن حرب ح حماد (١) عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ عَلَيْ قال : سليمان بن حرب ح حماد (١) عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ عَلَيْ قال : [٤٥٣] كنّا مَعَ رَسُولِ [١٨٢٨] اللّهِ عَلَيْ في سَفَرٍ فَكُنّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّوْنَا ، فَقَالَ النّبيُّ الطّيِّلِيْ: « أَيُهَا النّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم » (٥) .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « أبعيد أنت فأناديك » (١) ، أي: أنا في صفة البعد عنك والإقصاء أو بصفة القرب والإدناء ، كأنه يقول: باعدتني عنك [ وأقصيتني ] (٧) عن بابك سخطًا علي فأناديك صارخًا وأدعوك جاهرًا مستغيثًا من بعدك ، والفراق منك ، أو أدنيتني منك وقربتني إليك قبولًا لي ورضًا عني فأناجيك نجوى المقربين وأدعوك دعاء المستأنسين ، فكأنه أراد بعده عن الله وقربه منه وإن كان لفظ الخبر على لفظ بُعد الله عنه وقربه منه ؛ لأن من بعدت عنه (٨) فقد بعد عنك ، ومن قربت منه فقد قرب منك فكأنه قال : أبعدتني عنك أم أدنيتني منك ، فأوحى الله تعالى إليه : « أنا جليس من ذكرني » كأنه يقول له : إن علامة من قربته مني وأدنيته إلى أن يكون ذاكرًا

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) . ( ٢) في ( خ ) : يا أيها .

<sup>(</sup>٣) اربعوا : قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : اربّعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه ارفقوا بأنفسكم والخفضوا أصواتكم ( ٢٦/١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : حمادين .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ في كتاب الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبة ( ٢٣٤٦/ ) رقم ( ٢٠٢١ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر ( ٢٠٧١٤ ) رقم ( ٢٧٠٤ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب في الاستخفار ( ٨٧/٢ ) رقم ( ٢٠٢١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التعبير باب قوله : ﴿ وَيَقَمُ الْأَسَّالُهُ لَمُ اللَّمَانُ ﴾ [الأعراف: ١٨٠] ( ٨٧/٢ ) رقم ( ٢٦٧٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٩٤/٤ ) رقم ( ١٩٥٣٨ ) . أقريب أنت فأناجيك . (٧) في ( س ) : وأقصيتك .

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : منه .

لي فمن وجد نفسه لي ذاكرًا فليعلم أني قربته مني حتى كأني جليسه ، فكأنه على تلطف له ورؤف به وتعطف عليه ، فأخبره (١) أوصاف القرب ؛ إذ (٢) كان التليلا مقربه ومصطفاه وكليمه ومجتباه ، وزوى (٣) عنه أوصاف البعد ، فلم يخبره بعلامات من باعده عنه ، كما أخبره بعلامة من قربه منه عطفًا عليه ولطفًا به لكي لا يوحشه ؛ إذ كان التليلا عسى (٤) لا يطيق أن يسمع بأوصاف البعد وعلامات الإقصاء وأمارات الطرد ؛ ولأنه التليلا لم يكن بعيدًا منه ولا كان [١٢٨/ب] عليه أوصاف من باعده الحق من نفسه على .

ويجوز أن يكون معنى قوله: ( أنا جليس من ذكرني ) أخبره بقربه منه وتقريبه إياه كأنه يقول: كيف تكون بأوصاف البعد مني وأنت لي ذاكر ، ومن كان لي ذاكرا كنت له جليسًا ، أخبره بأنه بلغ غايات القرب وأقصى نهايات الدنو إليه كأنه يقول له: أنت مني بالقرب والدنو بمنزلة المرء مع (٥) جليسه ، ولم يقل في الحديث: ( إن من ذكرني جليسي ) ؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الحالة مكتسبة ولم يكن فيه دلالة الحصوص والإفضال على من آثره الله تعالى ؛ لأن الله تعالى أجل من أن يرام مجالسته والدنو إليه من حيث العبد ، وإنما ذكره أنه هو الجليس إظهارًا لفضله وتقربًا إلى عبده ، ولطفًا بذاكره كما قال تعالى : ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ ولطفًا بذاكره كما قال تعالى : ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ [المائدة: ٢] ، وكما قال الله تعالى : ﴿ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُو ﴾ [المائدة: ٤٥] جل الله البر الرؤوف بعباده اللطيف الخبير .

### باب في الخُلَّة

حديث آخر : [٤٥٤] حدثنا (١) محمد بن إسحاق الرُّشَادِيُّ ح علي بن عبد العزيز ح مسلم ح شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه بن مسعود على عن النبى الطَّيِّة قال : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا » (٧) .

 <sup>(</sup>١) زاد في (س) و (خ) بعدها: عن .
 (٢) في (س): إذا .

<sup>(</sup>٣) في هامش (خ): أي: صرف. (٤) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) في (خ) : من .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : أبو النضر .

 <sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعيد الحُذريّ في كتاب الصلاة باب الخوخة =

وفي حديث آخر: [٥٥٥] ﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لِاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ﴾ (١) . حدثناه خلف [ بن إبراهيم ] (٢) بن محمد (٣) حدثني عبد الله بن محمد ح أبو عامر ح فليح حدثني سالم أبو النضر عن قيس (١) بن (٥) سعيد عن أبي (١) سعيد الخُدْرِيِّ ﷺ عن [٢٩ / أ] النبي ﷺ (٧) .

وفي حديث آخر : [٤٥٦] « وَإِنَّ صَاحِبَكُم خَلِيلُ اللَّهِ » <sup>(^)</sup> .

سمعت محمد بن عبد الله بن يوسف العماني يقول (١): سمعت كهمس (١٠) [ يقول : سمعت محمد ] (١١) بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن شقيق كِيَلهُ يقول :

<sup>=</sup> والمعر في المسجد ( ١٧٧/١ ) رقم ( ٤٥٤ ) ، ومسلم في صحيحه عن جندب في كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور ( ٣٧٧/١ ) رقم ( ٣٣٠ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه عن أبي سعيد الخُنْرِيُّ في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق ، وقال : حسن صحيح ( ٣٠/٥ ) رقم ( ٣٦١٠ ) ، وابن ماجعه في سننه عن عبد الله في أول كتابه باب في فضائل أصحاب رسول الله عَيَّاتُم ، ( ٣٦/١ ) رقم ( ٩٣ ) . (١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعيد الخُنْرِيُّ في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي عَيَّاتُم : « سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر » ، ( ١٣٣٧/٣ ) رقم ( ٣٤٥٤ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٨/٣ ) رقم ( ١١٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل ، وهي سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل وفي ( س ) : بشر . ا.ه . أما في ( خ ) : بسر ا.ه . وهو في إسناد البخاري وأحمد (بسر) بالسين المهملة أما قيس فهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) السابق .

<sup>(</sup>٧) من هنا سقط من الأصل وبداية إتمام النقص من النسخة ( س ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه مسلم في صحيحة بلفظ مقارب عن عبد الله في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أي بكر الصديق ( ١٨٥٥/٤ ) رقم ( ٣٣٨٣ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه بلفظه في كتاب المناقب باب مناقب أي بكر الصديق ، وقال : حسن صحيح ( ٢٠٦٥ ) رقم ( ٣٦٥٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب مناقب أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار والنساء فضل أبي بكر الصديق ( ٣٦/٥ ) رقم ( ٣١٥ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الفضائل باب في فضائل أصحاب رسول الله فضل أبي بكر الصديق ( ٣١٥٥ ) الصديق ( ٣٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٩) زاد في (خ) بعدها: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: سمعت محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال.

<sup>(</sup>١٠) في هامش (خ): الكهمس: الرجل الخير.

<sup>(</sup>١١) سقط من (خ).

[۷٥٤] « قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَجَجُتُهَا : مَنْ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : أَبُو بَكْرٍ . [ قُلْتُ ] (١) : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَتْ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَتْ : ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحِرَاحِ » (٢) [ ٢٠١/أ(س)] .

قَالَ الشَّيْخُ وَعَلَيْهُ : أُخبر في هذا الحديث أن أبا بكر كان [ حبيب ] (٣) رسول اللَّه ، وأخبر في الحديث الأول أنه ليس له خليل غير اللَّه ، وفي حديث آخر : [٥٨] « إِنَّ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِيَالِيَّةٍ فَاطِمَةً » (٤) ، وقال في حديث آخر في الحسن والحسين : وَحَبُّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِيَالِيَّةٍ فَاطِمَةً » (٤) ، وقال في حديث آخر في الحسن والحسين : و النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهُمُ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبُّهُمَا » (٥) ، وكان أسامة يقال له : حب رسول اللَّه مِيَالِيَةٍ (٦) ، فوردت الأخبار أنه أحب أقوامًا ولم يتخذ أحدًا من الناس خليلًا ،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق وقد وردت في رواية الترمِذِيُّ المشار إلى تخريجها لاحقًا .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب عن عبد الله بن شقيق في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر ، وقال : حسن صحيح ( ٢٠/٥ ) رقم ( ٣٦٥٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب فضل أبي بكر ( ٥٧/٥ ) رقم ( ٨٢٠١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢١٨/٦ ) رقم ( ٢٥٨٧١ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٧٧/٣ ) رقم ( ٤٤٤٦ ) ، وأبو يعلى المؤصِلِثي في مسنده ( ١٧٨٨ ) رقم ( ٤٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (خ) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) وجدت عند الحاكم في المستدرك نحوًا من هذا عن جميع بن عمير قال : « دخلت مع أمي على عائشة فسمعتها من وراء الحجاب وهي تسألها عن علي . فقالت : تسألني عن رجل والله ما أعلم رجلًا كان أحب إلى رسول الله من امرأته » وقال : صحيح إلى رسول الله من امرأته » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي قال : جميع بن عمير متهم ( ١٦٧/٣ ) رقم ( ٤٧٣١ ) ، وعند الطبراني في المعجم الكبير عن جميع أيضًا وفيه : « فقلت : يا أم المؤمنين أي الناس كان أحب إلى رسول الله ، قال : فاطمة » ( ٤٠٣/٢ ) رقم ( ٤٠٠٨) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أسامة بن زيد في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والترمِذِيُّ الحسن والحسن ، وقيه أن النبي عليه كان يدعو لأسامة والحسن ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين ، وقال : حسن غريب ( ٥٠/٥ ) رقم ( ٣٧٦٩ ) ، وفيه أن المدعو لهما الحسن والحسين ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب أسامة بن زيد (٥٠/٥ ) رقم ( ٨١٨٣ ) ، وفيه أن المدعو لهما أسامة والحسن ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣٧٩/٦ ) رقم ( ٣٢١٨٣ ) ، ومعمر بن راشد الأَزْدِيُّ في الجامع عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ( ١٤٠/١ ) رقم ( ٣٠١٨٣ ) ، وأبو القاسم في مسند أسامة ( ٥٦/١ ) رقم ( ٨ ) ، والبزار في مسنده ( ٢١٧٠ ) رقم ( ٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) من ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب ذكر أسامة بن زيد ( ١٣٦٦/٣ ) رقم
 (٣٥٢٦) ، ومسلم في كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره ( ١٣١٥/٣ ) رقم ( ١٦٨٨ ) .

وقد تكلم شيوخ الصَّوفِيَّة في الحلة (۱) والمحبة (۲) ، فشرف بعضهم الحلة وشرف الأكثرون (۲) المحبة ، وقالوا : كان إبراهيم الطَّيِّن خليل الله ومحمد علي حبيب الله ، وتكلموا فيه بكلام بكثير ، وقد ورد الخبر بذلك ، والحلة (۱) بمعنى والمحبة بمعنى آخر ، والمحبة هي الإيثار والموافقة والإقبال على المحبوب ، وخاصيته الوجد بالمحبوب والرقة له بعد الميل إليه والإقبال عليه والإيثار له ، والحلة هي الاختصاص والمداخلة . يقال : خلل أصابعه إذا أدخل بعضها في بعض ، وخلل لحيته إذا أدخل أصابعه (۵) .

حدثنا محمد بن حامد القراريري ح أحمد (١) بن سهل ح علي بن نصر بن علي الحُلْوَانِيُ (٧) قالا : حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال : ح رفعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس المنظل قال : [٤٦٠] ( جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتَ يَنْتَظِرُونَهُ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُم سَمِعَهُم يَتَذَاكَرُونَ فَتَسَمَّعَ (٨) رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتِ يَنْتَظِرُونَهُ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُم سَمِعَهُم يَتَذَاكَرُونَ فَتَسَمَّعَ (٨) حَدِينَهُم . فَقَالُ بَعْضُهُم : عَجَبًا ، إِنَّ اللَّه تَعَالَى اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا! وَقَالَ آخَرُ : فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ آنَوَ مَالَ آخَرُ : فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَهُو رَوْحُهُ وَهُو كَذَلِكَ ، وَمُوسَى خَبِي اللَّهِ وَهُو كَذَلِكَ ، وَمُوسَى خَبِي اللَّهِ وَهُو كَذَلِكَ ، وَمُوسَى خَبِي اللَّهِ وَهُو كَذَلِكَ ، وَعَيسَى كَلِمَةُ وَرُوحُهُ وَهُو كَذَلِكَ ، وَآدَمُ اصفاه (١٠) اللَّهُ وَهُو كَذَلِكَ ، وَمُوسَى خَبِي اللَّهِ وَهُو كَذَلِكَ ، وَعَيسَى كَلِمَةُ وَرُوحُهُ وَهُو كَذَلِكَ ، وَآدَمُ اصفاه (١٠) اللَّهُ وَهُو كَذَلِكَ ، وَهُوسَى خَبِي اللَّهِ وَهُو كَذَلِكَ ، وَعَيسَى كَلِمَةُ وَرُوحُهُ وَهُو كَذَلِكَ ، وَآدَمُ اصفاه (١٠) اللَّهُ وَهُو كَذَلِكَ ، وَانَ حَامِلُ لِوَاءَ الْحَمْدِ (١١) يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فَخْرَ ، وأَنَا حَامِلُ لِوَاءَ الْحَمْدِ (١١) يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فَخْرَ ، وأَنَا خَامِلُ لِوَاءَ الْحَمْدِ (١١) يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فَخْرَ ، وأَنَا أَوْلُ مَنْ يُحَرِّكُ

<sup>(</sup>١) الخلة : عند الصُّوفِيَّة تحقق العبد بصفات الحق بحيث يتخلَّله الحق ولا يخلي منه ما يظهر عليه شيء من صفاته فيكون العبد مرآة للحق ، معجم اصطلاحات الصُّوفِيَّة للكاشاني ( ١٧٩ ) ، وقال المناوي في التعاريف : الحلة بالضم : المودة لأنها تتخلل النفس أي تتوسطها أو لأنها تتخللها فتؤثر فيها تأثير السهم في الرمية ، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى ( ٣٢٥/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) المحبة عند الصَّوفِيَّة : الابتهاج بشهود الحق وتعلق القلب به معرضًا عن الحلق معتكفًا على المحبوب بجوامع
 هواه غير ملتفت إلى ما سواه ، معجم اصطلاحات الصَّوفِيَّة للكاشاني ( ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): الآخرون . (٤) زاد في (خ) بعدها : تختص .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : فيها . (٦) في (خ) : حامد .

<sup>(</sup>٧) في (خ): والحلواني . (۸) في (خ): فسمع .

<sup>(</sup>٩) كذا في ( س ) أما في ( خ ) : اصطفاه ا.هـ . وهو الموافق لروايات الحديث التي وقفت عليها . (١٠) السابق .

<sup>(</sup>١١) لواء الحمد : اللواء الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش ومنه الحديث : ﴿ لَكُلُ عَادَرُ لُواءَ يُومُ القيامة ﴾ ، أي : علامة يشتهر بها في الناس ، النهاية مادة ( لوا ) ، ( ٢٧٩/٤ ) .

حِلَقَ الجُنَّةِ ويَفْتَحُ البَابَ لِي فَيَدْخِلْنِيهَا ومَعِي فُقَرَاءَ المؤْمِنينَ ولا فَخْرَ ، وأَنَا أَكْرَمُ الأُولِينَ والآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلا فَخْرَ ، وأَنَا أَكْرَمُ الأُولِينَ والآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلا فَخْرَ » (١) ، أي : لست أفتخر بذي عليكم فخر تعظم وترفع وتكبر ، ولكن كان فخره بالله ، [ وتكلموا فيه بكلام [٢٠١/ب(س)] كثير ، فالحلة تختص بمعنى والمحبة تختص بمعنى آخر ، فالحبة هي الإيثار والموافقة والإقبال على المحبوب ، وخاصة الوجد بالمحبوب والرقة له بعد الميل إليه والإقبال عليه والإيثار له ، والحلة هي الاختصاص والمداخلة ، يقال : خلل أصابعه إذا أدخل بعضها في بعض ، وخلل لحيته إذا أدخل أصابعه فيها ] (٢) فكأن المتخاللان (٣) لتداخلان بينهما في وقوف كل واحد منهما على ما يستر (١) خليله ، ويطلع على مغيب خليله ، وخاصة أمره مما سره عن غيره ولا يُطلع عليه أحدًا من الناس ، وهذا خاصية الحلة . قال الشاعر :

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا (°) سمي الخليل خليلا فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت الغليلا

فيجوز أن يكون معنى قوله ﷺ: ﴿ لُو كنت متخذًا من أمتي خليلًا ﴾ ، أي : لو كنت مطلعًا أحدًا من أمتي على سري ومعرفًا (١) أحدًا بمغيب أمري وما أجنه في ضميري الأطلعت عليه أبا بكر ﴿ ولكن لا يطلع على سري إلا الله وحده ولا أظهر ما أسره ولا أكشف ما أضمره إلا لله وحده لأني خليله ، وإنما يقف على سر المرء خليله دون غيره ، قال النبي ﷺ : [٤٦١] ﴿ إِنَّ (١) لِي مَعَ اللّهِ وَقَتًا (١) لا يَسَعُنِي فِيهِ غَيْرُه ﴾ (١) ، أي : لا يتخلل بيني وبين ربي دخيل ، وقد أبي الله ﷺ أن يطلع أحدًا من خلقه على ما أسره إلى خليله وحبيبه محمد ، فقال الله ﷺ : ﴿ فَأَوْحَى إِنَ عَبَدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ النجم: ١٠] ستر على العالمين ما أسره إليه وأورده عليه ، فقال ﷺ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَرْسَيْنِ أَنْ النجم: ١٠] ستر على العالمين ما أسره إليه وأورده عليه ، فقال ﷺ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَرْسَيْنِ أَنْ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب في فضل النبي ﷺ ، وقال : غريب ( ٥٨٧/٥ ) رقم ( ٣٦١ ) ، والدارمي في سننه ( ٣٩/١ ) رقم ( ٤٧ ) ، وابن عدي في الكامل وقال في سلمة بن وهرام أحد رواة الحديث : روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه حديث ضعيف ( ٣٣٩/٣ ) ترجمة رقم ( ٧٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ). المتخالين.

<sup>(</sup>٤) في (خ): يسره . (٥) في (خ): وبذا .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : وموقفًا . (٧) سقط من ( خ ) ٠

 <sup>(</sup>٨) في (خ): وقت .
 (٩) سبق في اللوحة رقم ( ٤٤١ أ ) .

أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩] أخرج عن الأوهام دنوه إليه وطوى عن الأفهام سره إليه ، وأمره بأن يبلغ ما أنزل إليه دون ما تعرف بسره إليه ، فقال : ﴿ بَلِّغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُّ ﴾ [المائدة: ٦٧] ولم يقل: بلغ ما تعرفنا به إليك. روي ذلك عن جعفر بن محمد ﴿ المَائِدَةُ: ٦٧] وروي عنه أيضًا في قوله : ﴿ وَلَوْ نَقَوَلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ [الحاقة: ٤٤] ، قال : لو أظهر لغيرنا ما أسررنا إليه لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ؛ إذ لا يجوز أن يدخل بين الخليلين ثالث ، أو يقف على سر المحبين أحد (٢) . ألا يرى إلى ما أضمر في سره معنى لغيره وأخفى في نفسه سرًّا لجنسه [١٠٣/أ(س)] ، غار اللَّه عليه أن يكون له سرًّا سواه ، فقال ﷺ : ﴿ وَتُحْفِي (٣) فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدٍ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] أظهر للناس ما أخفاه في نفسه غيرة عليه أن يكون في سره غيره ، وستر عن الخلق كلهم ما وراءه من عظيم آياته ولطائف كراماته ، فقال : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَيِّهِ ٱلْكُثِّرَيُّ ﴾ [النجم: ١٨] انحسرت أوهام الخلائق في الوقوف على معنى قوله : ﴿ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ فطوى اللَّه ﷺ ، فأخبر ﷺ أنه لا يجوز له أن يطلع على سره إلا الخليل الذي هو الجليل ، فقال : لو جاز لي أن أتخذ خليلًا فيقف على سري لاتخذت أبا بكر ؛ إذ كان ﷺ أقرب الخلق سرًا من سر رسول اللَّه ﷺ ، ألا ترى إلى قول رسول اللَّه ﷺ : [٤٦٢] « إِنَّ أَبَا بَكُو لِم يَفْضُلْكُم بِصَوْمِ وَلا صَلاةٍ ، ولَكِنْ بِشَيءٍ وَقَرَ في قَلْبِهِ ، (١) طوى عن الناس سر أبي بكر كما طِوى عن أبي بكر سر نفسه ، وبذل المحبة منه للناس فقال : [٤٦٣] ﴿ إِنِّي أَحِبُّهُمَا فَأَحِبُّهُمَا » يعني الحسن والحسين وأسامة .

حدثناه محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح إسحاق بن إسماعيل (°) حدثني مسدد حدثني معتمر قال : سمعت أبي ح أبو عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي عَلِيْكُ أنه كان يأخذه والحسن ويقول : [٤٦٤] ( اللَّهُمُّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبُّهُمَا ﴾ أو كما قال (١) . وأخبر أنه

<sup>(</sup>١) ذكره بنحوه الألوسي في روح المعاني ونسبه للسادة الصُّوفِيَّة (٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه وهو مخالف لما عليه جمهرة المفسرين ، إذ قالوا في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ نَقَوْلَ عَلَيْنَا بَسَمَ ٱلأَقَاوِيلِ ﴾ [الحاقة: ٤٤] : المراد لو ادعى علينا شيئًا لم نقله . يراجع على سبيل المثال : روح المعاني للألوسي ( ٢٩/٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : ولا تخفي . (٤) سبق في اللوحة رقم ( ١١/ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): القاضي.

 <sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري بلفظه عن أسامة بن زيد في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين
 (٦) الحديث أخرجه (٣٥٣٧)، والترمذِيُّ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين، وقال: =

يحب أُحُد (١) فقال : [٤٦٥] « هَذَا جَبَلَ يُحِبُّنَا ونُحِبُهُ » (٢) فأحب الأغيار ولم يتخذ خليلًا غير الجبار ، فكان حبه الأغيار إيثارًا لمن أحب على غيره وإقبالًا عليه وميلًا إليه (١) بمعنى الرقة والرحمة إليه ، وحبيبه الذي وجده به وشوقه إليه وسره معه هو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .



حديث آخر : [٤٦٦] حدثنا حاتم ح يحيى ح الحيمًانِيُّ ح شريك عن أبي اليقظان عن أبي اليقظان عن أبي وائل عن حذيفة هُ قال : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَخْلِف عَلَيْنَا ، فَقَالَ : ﴿ إِنْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُم خَلِيفَةً مِنْ بَعْدِي ثُمَّ عَصَيْتُم خَلِيفَتي نَزَلَ العَذَابُ ﴾ . ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنْ تُولُوا هَذَا الأَمرَ أَبَا بَكْرِ تَجِدُوه قَوِيًّا في أَمْرِ اللَّهِ ضَعِيفًا في بَدنِه ، وإِنْ تُولُوهَا عُمَرَ تَجِدُوه قَوِيًّا في أَمْرِ اللَّهِ ضَعِيفًا في بَدنِه ، وإِنْ تُولُوهَا عُمَرَ تَجِدُوه قَوِيًّا في المَنتقِيمَ ﴾ وإِنْ تُولُوا (١٠) عَلِيًّا – ولَنْ تَفْعَلُوا – تَجِدُوه هَادِيًا مَهْدِيًّا يَسْلُكُ بِكُم الطَّرِيقَ المسْتَقِيمَ ﴾ (٥٠) .

<sup>=</sup> حسن غريب ( ٥٠/٥) رقم ( ٣٧٦٩) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب مناقب أصحاب رسول الله ﷺ ( ٥٣/٥) رقم ( ٨١٨٣) ، ومعمر بن راشد الأَزدِيُّ في جامعه عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ( ١٤٠/١) رقم ( ٢٠١٤٣) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن أسامة ( ٣٧٩/٦) رقم ( ٣٢١٨٣) رقم ( ٣٢١٨٣) ، والشَّيتانيُّ في الآحاد والمثاني ( ٣٢٦/١) رقم ( ٤٤٩) ، والبزار في مسنده ( ٧/٠٥) رقم ( ٥٩٥٦) ، والطبراني في الكبير ( ٤٧/٣) رقم ( ٢٦٤٢) ، وأحمد بن حنبل في العلل من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال ( ٨١/٣) رقم ( ٤٢٧٥) ، وابن عدي في الكامل ( ١٨٧/٣) ترجمة رقم ( ٨١٨) .

<sup>(</sup>١) كذا في (س) أما في (خ): أحدًا ا.ه. . على صرف الكلمة وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : تولوها .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن علي ( ١٠٨/١) رقم ( ٨٥٩) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده حديث حذيفة بن اليمان . وتعقبه الذهبي قال : ضعيف ( ٧٣/٣) رقم ( ٤٤٣٤) ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ( ٤١/٢٥) رقم ( ١٢٥٧) ، والبزار في مسنده عن حذيفة ، وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير ( ٢٩٩٧) رقم ( ٢٨٩٥) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف ( ١٧٦٥) ، وقد جود ابن حجر في الإصابة إسناد حديث علي عند أحمد في مسنده ، الإصابة في تمييز الصحابة ( ٢٩٦٥) .

قال الشيخ الإمام الزاهد كَالَهُ : النبي عَلَيْهُ أفطن الحَلق كلهم وأبعدهم عما يخل بأفعاله ، سمع الله يقول حكاية عن كليمه حين قال لأخيه هارون : ﴿ اَخَلُقنِي فِي وَكِي ﴾ [الأعراف: ١٤٢] فكان منهم ما كان من عبادتهم العجل وكانت توبتهم أغلظ توبة قال الله تعالى : ﴿ اَقَتُلُوا أَنفُسَكُمُ أَو اَخْرُجُوا مِن دِينرِكُم ﴾ [النساء: ٢٦] فحذر النبي عَلِيهُ من الاستخلاف عليهم ما نزل بقوم موسى فاستخلف الله عليهم ، فقال : ﴿ الله خليفتي فيكم ﴾ ، فخار الله عَلَى لهم ، فاستخلف الله أبا بكر ، فهو خليفة رسول الله عَلَيْهُ إشارة ، وخليفة الله بيانًا ، وأخبر النبي عَلَيْهُ أن أبا بكر ضعيف في بدنه قوي في أمر الله ، وأن عمر قوي في أمر الله ، وأجمع أهل السنة والجماعة أن خير الناس بعد عمر قوي في بدنه قوي في أمر الله ، وأجمع أهل السنة والجماعة أن خير الناس بعد رسول الله عَلَيْهُ أبا (١) بكر ، ثم عمر . وقال ابن عمر : [٢٧٤] ﴿ كُنّا نُخَيّرُ بَيْنَ النّاسِ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَتَنَخَيْرُ أَبَا بَكْمٍ ، ثُمُّ عُمْرَ بْنَ الحَطّابِ ، ثُمَّ عُمْمَانَ بْنَ عَفَانَ » حدثنا به خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل ح عبد العزيز بن عبد الله ح سليمان عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر ﴿ قال ذلك (٢) .

وحدثنا خلف ح إبراهيم (٣) ح محمد بن كثير أخ سفيان ح جامع بن أبي راشد ح أبو يعلى عن محمد ابن الحنفية قال : [٤٦٨] ﴿ قُلْتُ لأبي : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ النَّبِيِّ مِيَّالِيٍّ ؟ قَــالَ : أَبُو بَكْرٍ . قُلْتُ : ثُمُّ مَنْ ؟ قَالَ : عُمَرُ . وخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُشْمَانُ . قُلْتُ : ثُمُّ مَنْ ؟ قَالَ : عُمَرُ . وخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُشْمَانُ . قُلْتُ : ثُمَّ أَنْتَ ؟ قَالَ : مَا أَنَا إِلا رَجُلٌ مِنَ المشلِمِينَ ﴾ (١٠) .

فكان أبو بكر خيرًا من عمر ، وهو أضعف بدنًا من عمر ، وعمر أقوى بدنًا منه ، وكلاهما قويان في أمر الله ، فدل ذلك على أن الفضل ليس من جهة قوة الأبدان ولا بكثرة الأعمال ؛ لأن من كان أقوى بدنًا مع قوته في أمر الله يجب أن يكون أكثر

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : أبو .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي ﷺ ( ١٣٣٧/٣ ) رقم ( ٣٤٥٥ ) ، وأبو داود في سننه بنحوه في كتاب السنة باب في التفضيل (٤٦٧/٢ ) رقم ( ٤٦٢٧ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه ( ٢٧/٢ ) رقم ( ١١٩٢ ) . (٣) زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا محمد .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري بلفظه عن محمد ابن الحنفية في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي على السنة ولا كنت متخذًا محليلاً ، ( ١٣٤٢/٣ ) رقم ( ٣٤٦٨ ) ، وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب السنة بالنفظيل ( ٢٠٦/٤ ) رقم ( ٤٦٢٩ ) ، والبيهقي في الاعتقاد ( ٣٦٧/١ ) ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة ( ٢٤٧/١ ) رقم ( ٣٦٦٣ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٤٧/١ ) رقم ( ٨١٠ ) .

عملًا . فدل ذلك أن كثرة العمل لا يوجب الفضل وإنما يوجب الفضل صحة العمل ، ومعنى في السر بل إنما يكون الفضل لمن فضله الله تعالى ، والله تعالى لا يفعل شيئًا لعلة ، وإنما يفعل ما يفعل بالمشيئة . فيختار من يشاء ويفضل من يريد وهو الحكيم الحبير ، ثم يجعل في قلب من فضله واختاره معنى يكون ذلك علمًا لفضله [٤٠١/أ(س)] ودليلًا على اختيار الله له . كما قال النبي علية : [٤٦٩] « إِنَّ أَبَا بَكْرِ لَم يَفْضُلْكُم بِكُثْرَةِ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ وَلَكِنْ بِشَيءٍ وَقَرَ في قَلْبِهِ » (أ) ، فأحبر أن قوة القلب هي التي تقدم ليس قوة البدن ، وإنما يقوى القلب ؛ لأنه موضع نظر الله ، قال النبي علية : [٧٤] « إِنَّ اللهَ تعالى إلى صُورِكُم ولا إلى أَمْوَالِكُم ولَكِنْ يَنْظُو إلى قُلُوبِكُم وأَعْمَالِكُم » (٢) ، والله تعالى إنما ينظر إلى ما ينغض ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشَرُّونَ يَعْمُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يُنْكِيمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْ مُنْكًونَ يَعْمُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يُنْفُونُ إِلَيْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيهُمْ فِي اللهُ عَمالِي اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا يُحْمَلُهُمُ اللهُ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمُ وَلَا يُرْخِرَةِ وَلَا يُحْمَلُهُمْ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمْ وَلَا يُرْخِرَة وَلَا يُحْمَلُهُمْ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمْ وَلَا يُرْخِرَة وَلَا يُحْمَلُونَ عَمَلِهُ وَلَا يُعْمَلُونَ اللهُ عَمَانَ وَلَا يُرْخِرَة وَلَا يُرْحَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُمْ فِي اللهُ عَمَانَ وَلَا يُرْحَدِهِمَ وَلَا يُرْحَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُمْ فِي اللهِ عَمَانَ وَلا يَرْحَدُهُ وَلَا يُرْحَلُهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُمْ فِي اللهُ عَمَانَ وَلا يَرْحَدُونَ وَلا يُرْحَدُهُ وَلا يُنْوَالِكُمْ عَذَابُ أَلِيدُمْ فِي اللهُ عَمَانَ وَلا يُكُونَ وَلا يُنْعُرُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَانَ وَلا اللهُ عَمَانَهُ وَلَا يَرْدُونَ المُوسَانَ وَلا يَعْرَابُ وَلَا يُعْرَابُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَانَ وَلا يُنْعُلُونَ المُعْرَابُ وَلَا عَمَانَ وَلا اللهُ الل

قال النبي عَلَيْ : [٤٧١] « إِنَّ اللَّه تَعَالَى لَم يَنْظُرْ إِلَى الدُّنْيَا مُنْذُ خَلَقَهَا بَغْضًا لَهَا » (٣). فأخبر أنه إنه إنها ينظر إلى ما يحب ، ومن يحب فأحب اللَّه تعالى من شاء لا لعلة ثم نظر إلى ما أحب منهم ، وهو القلب ؛ فقويت القلوب بنظر اللَّه إليها وأشرقت واستنارت وتزينت فطارت في الملكوت شوقًا إلى من نظر إليها ؛ لأنه تعالى لما نظر إليها نظرت إليه فولهت به وشغلت عما سواه ، فطارت في الملكوت شوقًا إليه فوقفت أمام العرش ، فأذن لها فسلمت وكلمها فوعت وأراها فأبصرت وألبسها السكينة فسكنت وردها بألوان الفوائد ولولا ما ألبسها من السكينة لطارت شوقًا وتلاشت في متاهات توحيد اللَّه وفنيت تحت أنوار هيبته ، قال اللَّه تعالى : ﴿ هُو الَّذِينَ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبٍ

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم (١١/ب) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله (١٩٨٧/٤) رقم (١٩٥٢) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب القناعة (١٣٨٨/٢) رقم (١٢٨٨/٢) رقم (١٢٨٧/٤) ، وأجمد في مسنده (٢٨٤/٢) رقم (٢٨١٤) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٢٨/٧) رقم (٢٠٤٧) ، وابن حبان في صحيحه (١١٩/٢) رقم (٢٩٤) ، وابن المبارك في الزهد بلفظه عن يحيى بن أبي كثير (١٠٤٠) وابن حبان في صحيحه (١١٩٤) ، وهناد بن الشرّي في الزهد بلفظ مقارب عن الحسن (٢١/١٤) رقم (٢١٨) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده بلفظه عن أبي هريرة (٢٦٩١) رقم (٢٦٩١) . وابو نميم في حلية الأولياء (٢١٤/١) ، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤٨١) رقم (٢٦٧٨) . وقم (٣٣٨) . وقم (٣٣٨) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء من كلام أبي سليمان (٢٩٧٩) .

اَلْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوَا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنَهِم ﴾ [النح: ٤] فبذلك قويت الأسرار وصفت القلوب ، ففي الحديث دلالة على أن الله تعالى يختار ما يشاء ، قال الله تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَغَلَّنُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨] وهو تعالى فضل من أراد في سابق علمه لمشيئته وإرادته لا بقوة بدن ولا بكثرة عمل ، والقلب إنما يقوى بما يحدثه فيه ويودعه إياه بعد اختياره له ونظره إليه ، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويصطفي من يشاء ويختار ، ما كان لهم الخيرة تعالى الله عما يشركون .

وقوله على : « وإن تولوها على - ولن تفعلوا - » يجوز أن يكون معناه : إن تولوها علي حين تفضي الخلافة إليه [٢٠١/ب(س)] وتصير له ، ولن تفعلوا - أخبر عن الغيب الذي أطلعه عليه أنهم لا يفعلون فكان كما أخبر ، افترقوا فيه فرقًا واختلفوا عليه أممًا فلم يهتدوا ولم يسلكوا الطريق المستقيم ، بل تشتتوا فصاروا شيمًا فنكثت طائفة وقسطت أخرى ومرقت ثالثة (١) وعصت رابعة ، ولو ولوها إياه واجتمعوا عليه لوجدوه هاديًا لهم إلى الطريق الواضح والهدى البين مهديًّا في نفسه لا يسلك من الطريق الا أهداها ، ومن المناهج إلا أولاها ويسلك بهم الطريق المستقيم الذي كان علي شهي يسلكه ويهدي إليه ويستقيم فيه ويقيم عليه .

حدثنا المَحْمُودِيُّ (٢) ح حامد بن سهل ح إسماعيل بن موسى ح خلف بن خليفة عن الحجاج بن دينار عن معاوية بن قرة قال : [٤٧٢] « ذَكَرَ الحسَنُ البَصْرِيِّ عَلَيْهُ عَلَيْ عَن الحجاج بن دينار عن معاوية بن قرة قال : وأَوَامَ لَهُم الدِّينَ إِذْ تَعَوَّجَ » (٣) ، فكأنه قال : أَرَاهُم السَّبِيلَ وَأَقَامَ لَهُم الدِّينَ إِذْ تَعَوَّجَ » (٣) ، فكأنه قال : إذا أفضت الحلافة به وانتهت الإمرة إليه وليتموه أمركم عند ذلك يسلك بكم الطريق المستقيم ، ولكنكم لا تفعلون ، ولم يرد إن شاء الله تعالى أن تولوها إياه بعدي وعلى المستقيم ، ولكنكم لا تفعلون ، ولم يرد إن شاء الله تعالى أن تولوها إياه بعدي الأمم له بالإمامة أثري فيكون أول قائم بعدي ؛ لأنه عَلِيقٍ دلهم على الخليفة بعد وفاته بالأمر له بالإمامة لهم في حياته ، فقال : [٤٧٣] « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ » (٤) ، وقال النبي عَلِيقَةً

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) الْمَحْمُوديُّ : بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الميم الأخرى ، وفي آخرها الدال المهملة ، هذه السبة إلى محمود وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وبيت المحمودية بمرو ، الأنساب (٢٤٥/٤) . (٣) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب عن معاوية بن قرة (٣٧٤/٦) رقم (٣٢١٢٩) . (٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي موسى في كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمام إذا عرض له عذر (٢٤٠/١) وقم (٢٤٦) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (٣١٦/١) رقم (٣٤٠) ، والترمِذِيُّ في جامعه عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب =

باب في فضل عمر بن الخطاب 🐞 =

حين دعاه بلال إلى الصلاة فقال: [٤٧٤] « مُرُوا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ 
[رَبِيعَةَ] (١) بْنِ الأَسْوَدِ . فَقُلْتُ : قُمْ يَا عُمَرُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ . قَالَ : فَقَامَ ، فَلَمَّا كَبَرَ عُمَرُ سَعِعَ رَسُولُ اللَّهِ ] (٢) : « فَأَيْنَ أَبُو 
سَعِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا [ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ] (٢) : « فَأَيْنَ أَبُو 
بَكْرِ ؟! يَأْبَى اللَّهُ ذَاكَ (٢) والمسْلِمُونَ ، يَأْبى اللَّهُ ذَلِكَ والمسْلِمُونَ » حدثنا به محمد بن 
محمد ح نصر بن زكريا ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق وعن الزُّهْرِيِّ عن 
عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن ربيعة بن الأسود 
بن المطلب بن أسد ، قال : « لَمَّ اسْتُعِرُّ (١) بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيلِي وَأَنَا عِنْدَهُ ... » وذكر حديثًا 
طويلًا (٥) فدل ذلك على أنه لم يرد بقوله عَلِيلٍ : « إن تولوها عليًا » ، أي : تولوها بعد 
وفاتي وعلى أثري فيكون أول من يقوم بالخلافة [٥٠ ١ /أ(س)] بعد رسول اللَّه عَلَيْكُ وإنما 
وفاتي وعلى أثري فيكون أول من يقوم بالخلافة وتصير له الإمرة وتنتهي إليه الولاية ، واللَّه أعلم 
بالصواب .

## باب في فضل عمر بن الخطاب المحطاب

حديث آخر : [٤٧٥] حدثنا أبو محمد بكر بن مسعود بن رواد التاجر قال : ح عبد الصمد بن الفضل قال : ح المُقْرِيِّ عن حيوة عن بكير (١) بن عمرو المُعَافِرِيِّ (٧)

أبي بكر وعمر ، وقال : حسن صحيح ( ٩١٣/٥ ) رقم ( ٣٦٧٢ ) ، النسائي في المجتبى في كتاب الإمامة
 باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا ( ٩٩/٢ ) رقم ( ٣٣٣ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة
 والسنة فيها باب ما جاء في صلاة رسول الله ﷺ في مرضه ( ٣٨٩/١ ) رقم ( ١٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) كذا في ( س ) و ( خ ) وقد ورد اسمه في إسناد أبي داود وأحمد والحاكم ( زمعة ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( خ ) . (٣) في ( خ ) : ذلك .

<sup>(</sup>٤) استعز : استعز برسول اللَّه ﷺ أي اشتد به المرض وأشرف على الموت ، النهاية مادة (عزز) ، ( ٢٢٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن زمعة في كتاب السنة باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ ( ٢١٥/٤ ) رقم ( ٤٦٦٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٢٢/٤ ) رقم ( ١٨٩٢٦ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي ( ٧٤٣/٣ ) رقم ( ٣٠٣ ) ، وعبد الكريم القَرْوينيُّ في التدوين في أخبار قزوين ( ٢٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : بكر .

 <sup>(</sup>٧) الْمُعَافِرِيُّ : بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء والراء ، هذه النسبة إلى المعافر ، الأنساب ( ٣٢٢/٤ )
 وفي الحاشية أن كثير عامتهم بمصر .

عن مشرح ح (١) هاعان المُعَافِرِيُّ عن عقبة بن عامر الجُهَنِيُّ ﷺ قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : ﴿ فَو كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ » (٢) .

قال الشيخ الإمام الزاهد كَنْهُ : أخبر النبي عما لم يكن أن لو كان كيف كان (٣) ، كما أخبر الله تعالى عما لا يكون أن لو كان كيف كان (٤) بقولهم : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِمَا خَبُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨] وهم لا يردون أبدًا ، ولو ردوا لعادوا إلى كفرهم وإنهم لكاذبون بقوله : ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَلِيمُونَ ﴾ [المؤمن: ١٠٧] ، ففيه إثبات كذبهم وعتوهم على الله ركب ، وإن كفرهم وتركهم الإيمان بالله ورسوله كان عنادًا وجحودًا (٥) بصيرة بمواضع الحق وبينات من الهدى لا لشبهة عرضت فكذلك قول النبي يَتِيلِينَ : ﴿ لُو كَانَ بعدي نبي لكان عمر ﴿ ) فيه إبانة على الفضل الذي جعل الله في عمر ﴿ وَلَا وَصَافَ التي تكون في المرسلين ، فأخبر أن في عمر ﴿ وَصَافَ النبي تَكُون في المرسلين ، فأخبر أن في عمر خله أوصاف الأنبياء والوعت التي تكون في المرسلين ، فقرب حاله من حال الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كما وصف النبي عَلِينَةٍ ركبًا فقرب حاله من حال الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كما وصف النبي عَلِينَةٍ ركبًا فقرب ، فقال : [٤٧٦] ﴿ حُكَمَاءُ عُلَمًاءُ كَادُوا يَكُونُوا (١) مِنَ الفِقْهِ أَنْبِيَاءَ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) كذا وهو خطأ والصواب ( بن ) ؛ إذ إن اسمه مشرح بن هاعان ، موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البَعْدَادِيِّ ( ٤٧٨/٢ ) رقم ( ٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترميذي في جامعه بلفظه عن عقبة بن عامر في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الحطاب ، وقال : حسن غريب ( ٦١٩/٥ ) رقم ( ٣٦٨٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٥٤/٤ ) رقم ( ١٧٤٤١ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٣٢٣ ) رقم ( ٤٤٩٠ ) ، والروياني في مسنده ( ١٧١/١ ) رقم ( ٢١٤ ) ، والطبراني في الكبير عن عصمة ( ١٨٠/١٧ ) رقم ( ٤٧٥ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه الفضل بن مختار وهو ضعيف ( ٦٨/٩ ) . وشم ( ٤٧٥ ) . السابق .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : على .

<sup>(</sup>٦) كذا والصواب نحويًّا : يكونون .

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه وغاية ما وقفت عليه فيه أنه كلام منسوب لكعب يصف هذه الأمة كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره ( ٣٥٤/١٣) ، أما الحكيم الترمِذِيُّ في نوادر الأصول فقد أحال هذا الكلام للإنجيل ، فقال : وفي الإنجيل ..... وذكره ( ١٤٢/١) ، وتبعه في ذلك المناوي في فيض القدير ( ٤٩١/٤) ، وقد نسبه أبو شجاع الإنجيل ..... وذكره ( ٢٤٢/١) ، وقد نسبه أبو شجاع اللهمَدَائِيُّ لابن عباس في كتابه الفردوس بمأثور الخطاب من كلام الله تعالى إجابة لعيسى الطَّيِّ الذي طلب من الله عبد الرحمن بن محمد الله عن هذه الأمة فذكره ، الفردوس بمأثور الخطاب ( ٢٢٨/١) ، أما عبد الرحمن بن محمد العمادي فقد شارك المصنف في نسبة هذا القول للرسول عَلَيْ وفيما سند ، الروضة الريا فيمن دفن بداريا ( ٢٧/١) .

ويجوز أن يكون فيه معنى آخر وهو إخبار أن النبوة ليست باستحقاق ولا بعلة تكون في العبد يستحق بها النبوة ويستوجب الرسالة ، بل هو اختيار من الله تعالى واصطفاء ، قال الله تعالى : ﴿ الله تعالى : ﴿ الله تعالى : ﴿ الله تعالى : ﴿ الله يَصْطَفِي مِنَ الله يَجْتِي مِن رُسُلا وَمِنَ النّائِينَ ﴾ [المع: ١٧٥] ، وقال الله تعالى : ﴿ الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَيْكِيَةِ رُسُلا وَمِنَ النّائِينَ ﴾ [المع: ١٧٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُولا نُولَا مُؤلًا اللهُرَّالُ عَلَى رَجُلِ مِن الْقَرْبَيْتِينِ عَظِيمٍ ﴾ أهُم يقسِمُون رَحْمَت رَبّك ﴾ [المعرف: ١٣١ عليه في الله وأوساف الرسل والأنبياء عليهيلي وأن عمر بعدي جمع منها كثيرًا لو كانت [١٥٠ ١/ب(س)] الأوصاف موجبة للرسل لكان عمر بعدي رسولًا . ومما يدل على ذلك أن خاصة الأوصاف التي كان (١) في عمر التي تفرد بها من غيره : قوته في دينه وبدنه وسره وقيامه بإظهار دين الله وإعراضه عن الدنيا ، وأنه من غيره : قوته في دينه وبدنه وسره وقيامه بإظهار دين الله وإعراضه عن الدنيا ، وأنه وكانت هِجْرَتُهُ نُصْرة ، واللهِ مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلّي بِالبَيْتِ ظَاهِرِينَ حَتّى أَسْلَمُ عَتَى صَلّيّنا ، حدثناه محمد بن إسحاق الوّشَادِيُ قال : ح وكانت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ح أبي قال : ح وكيع عن مسعود (٢) المَسْعُودِيُّ (٢) عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ح أبي قال : ح وكيع عن مسعود (٢) المَسْعُودِيُّ (٢) عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : قال عبد الله : وذكره (٤) .

فالخواص التي تظهر للخلق من أوصاف الأنبياء والصدق لله والثقة بالله والإعراض عما دون الله ، وذلك في صدق القول وشجاعة القلب وسخاوة النفس . قال رسول الله عَيِّلِيْم : [٤٧٨] « وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ لَي بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ كَذَا نَعَمًا لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُم

<sup>(</sup>١) في (خ) : كانت .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : مِشْعَرِ و .

<sup>(</sup>٣) الْـمَـشعُودِيُّ : بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم العين المهملة وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى مسعود والد عبد الله بن مسعود ﷺ ، الأنساب ( ٢٩٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن عبد الله بن مسعود في كتاب مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب ( 15.00 ) رقم (0.00 ) ، والحاكم في المستدك ولكن بعضه بلفظ مقارب ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي (0.00 ) رقم (0.00 ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى بألفاظ مختلفة (0.00 ) ، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بنحوه (0.00 ) رقم (0.00 ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود (0.00 ) .

ثُمُّ لا يَجِدُوني جَبَانًا ولا كَذُوبًا (١) ولا بَخِيلًا ﴾ (٢) هذا معنى الحديث .

فدلٌ هذا على أن هذه الخصال من أخص الأوصاف التي تظهر للناس من الأنبياء وما بينهم وبين الله لا يطلع عليه إلا الله وحده ثم وجدت أكثر هذه الأوصاف في أبي بكر وفي علي أكثر مما وجدت (٢) في عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو بكر: [٤٧٩] «وَاللّهِ لَوْ خَشِيبَ أَنْ تَأْكُلّنِي السِّبَاعُ في هَذِهِ القَرْيَةِ - يَعْنِي المدِينَةَ لَا لَهُ اللهِ عَنْ المدِينَةَ المدِينَةَ لَوْنَكُلْتُ بَيْشُ أُسَامَةً » (٤) ، وبه بان الحق من الباطل بعد النبي بقتاله أهل الردة وبذل جميع ماله حتى قال له النبي عَلَيْقُ : [٤٨٠] « مَاذَا خَلَقْتَ لِعِيَالِكَ ؟ » ، قَالَ : اللّه وَرَسُولُهُ (٥) ، والصدق من أخص أوصافه وسائر خصاله التي لا خفاء بها (١) ، ثم لم يخبر النبي عَلِيْقٍ أن لو كان بعده نبي لكان أبو بكر أو علي ، ولكن قال ذلك لعمر ليعلم أن النبوة بالمشيئة والاصطفاء لا بالأسباب .

وقوله: « لو كان بعدي نبي لكان عمر » لا يوجب أن يكون عمر أفضل من غيره ؛ لأنه لم يكن نبيًّا ، ولو كان نبيًّا كان أفضل ممن ليس بنبي ، فأما إذا لم يكن نبيًّا جاز أن يكون غيره أفضل منه ، وهو أبو بكر ﷺ ، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (ذكويًا) وما أثبته من (خ) وهو الصواب الوارد في روايات الحديث الآتي بيانها . (۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جبير بن مطعم في كتاب الجهاد والسير باب الشجاعة في الحرب والجبن (۱۰۳۸/۳) رقم (۲۱۲۲) ، والنسائي في سننه الكبرى عن النعمان بن بشير في كتاب النحل في ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل (۱۱۹/۶) رقم (۲۱۹۶) ، وأبيهقي في سننه وأحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (۱۸۶۲) رقم (۲۷۲۹) ، والبيهقي في سننه الكبرى (۲۲۲۱) رقم (۲۷۱۱) ، والطبراني في الأوسط (۲۷۱/۱) رقم (۲۷۱۱) ، والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عثمان بن مخلد وهو ثقة وفيه ضعف الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عثمان بن مخلد وهو ثقة وفيه ضعف الهيثمي ، وفي موضع آخر: رواه أحمد ورجال أحد إسناديه ثقات (۱۸۸/۱) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : وجد .

<sup>(</sup>٤) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ( جـ ١ ) رقم ( ٣٠٢٦٦ ) وعزاه لابن سعد في الطبقات الكبرى عن أسامة بن زيد .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب ﷺ (٣٦٠/١ ) رقم ( ٥٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( خ ) بعدها : وعلي ﷺ أوصافه بالبأس والعزة والإعراض عن الدنيا ما لا خفاء به .

#### (117)

#### إِ باب في فضل علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه )

حديث آخر: قال: [١٠١/أ(س)] [٤٨١] ح (١) أبو بكر محمد بن عيسى الطَّرَسُوسِيُّ قال: ح عبيد اللَّه بن محمد قال: ح حماد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب الله قال: قال رسول اللَّه عَلِيْ إِنَّ لَكَ كَنْزًا في الجُنَّةِ وإِنَّكَ ذُو قَرْنَتَيْهَا (٢) ، فَلا تُتَبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّكَ أُولَى لَكَ وَلَيْسَ (٣) لَكَ الطَّانِيَةُ » (١).

قال الشيخ الإمام الزاهد كِنْلَهُ: يجوز أن يكون معني قوله: ( إنك ذو قرنتيها ) ، أي: أنت ملكها المخصوص بالملك الأكبر ، وإن لك ملكا في الجنة كلها كما كان ذو القرنين مخصوصًا بملك الأرض كلها يضرب من مشرقها إلى مغربها ، قال الله تعالى : ﴿ حَمَّةَ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ جَمَّةٍ ﴾ الآية [الكهن: ٨٦] ، وقال : ﴿ حَمَّةَ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَظُلُعُ عَلَى قَوْمٍ ﴾ الآية [الكهن: ٩٠] ، [ فأخبر الله تعالى أنه بلغ مغربها ومطلعها ، وقال : ﴿ إِنَّا مَكَنَا لَهُ فِي الآرَضِ وَمَانَيْنَهُ مِن كُلِ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ أنه بلغ مغربها ومطلعها ، وقال : ﴿ إِنَّا مَكَنَا لَهُ فِي الآرَضِ وَمَانَيْنَهُ مِن كُلِ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ والكهن: ٨٤] ] (٥) ، فأخبر أنه ملك الأرض كلها يضرب من أولها إلى آخرها ، فكذلك على هذه له في الجنة ملك هو مخصوص به من بين سائر الملوك ، فإن في الجنة ملوكا على هذه المن في الجنة ملوكا

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : محمد بن أحمد بن معروف حدثنا .

<sup>(</sup>٢) في (خ) : ( ذو قرنيها ) . قال في النهاية : ( ذو قرنيها ) ، أي : طرفي الجنة وجانبيها ، النهاية مادة ( قرن ) ، (٤/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : وليست .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن علي ( ١٥٩/١) رقم ( ١٣٧٣) وبعضه رقم (١٣٦٩) بوبعضه رقم (١٣٦٩) ، والحاكم في المستلوك بألفاظ مختلفة ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (١٣٣/٣) رقم ( ٤٦٢٠٤) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٨١/١٢) رقم ( ٧٠٤) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٧/٤) رقم ( ١٢٢٢) ، والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٣/١١) رقم ( ٧٠٩) ، والطبراني في الأوسط ، وقال : لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد به حماد ( ٢٠٩/١) رقم ( ٢٠٧١) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط ... ورجال الطبراني ثقات ( ٢٧٧/٤) ، وربما يعني محمد وقال في موضع آخر : رواه أحمد وفيه إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات ( ٦٣/٨) ، وربما يعني محمد ابن إسحاق ؛ إذ ليس في إسناد أحمد من يسمى بإسحاق .

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ).

كما أن في الدنيا ملوكًا ، قال النبي عَلِيَّةٍ : [٤٨٢] ﴿ أَلَا أُنَبُّكُم بِمُلُوكِ أَهْلِ الجُنَّةِ ؟ ﴾ قَالُوا : بَلَىَّ ، قَالَ : « كُلُّ أَشْعَتَ <sup>(١)</sup> أُغْبَرَ ذِي طِمْرَينِ <sup>(٢)</sup> لا يُؤْبَهُ بِهِ <sup>(٣)</sup> لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لأُبَرُّه » (١) .

وقال النبي ﷺ : [٤٨٣] « إِنَّ مِنْ <sup>(°)</sup> أَهْلِ الجِنَّةِ كُلُّ أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْن لا يُؤْبَهُ بِهِ الذينَ إِذَا ٱسْتَأْذَنُوا عَلَى الأُمَرَاءِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمَ ، حَوَائِجُ أَحَدِهِم تَلَجْلَجُ <sup>(١)</sup> في صَدْرِهِ لَوْ قُسَّمَ نُورُه يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْنَ (٧) لَوَسِعَهُم ، حدثناه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد الحَارِثي (^) قال : ح محمد بن عبد اللَّه بن خالد البَلْخِي قال : قتيبة بن سعيد قال : ح جعفر بن سليمان الضُّبَعِيِّ عن عوف الأعرابي عن الحسن البَصْرِيِّ يَتِمَلُّهُ قال : قال أبو هريرة ﷺ : قال رسول الله ﷺ ذلك (٩٠) .

أخبر ﷺ أن في الجنة ملوكًا وعليٌّ من أكبرهم ملوكًا (١٠) وأنه ممن له ملك في الجنة كلها ، كما كان لذي القرنين ملك في الأرض كلها قال اللَّه ﷺ : ﴿ وَقَــَالُواْ (١٠٠) ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَفَنَا ٱلأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَهُ ﴾ [الزمر: ٧٤] أخبر أن من أهل الجنة من ينزل فيها حيث يشاء ، وسائر أهل الجنة لهم درجات معلومة ومساكن معروفة ، وقال النبي ﷺ : [٤٨٤] « إِنَّ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ مَنْ [١٠٦/ب(س)] لَهُ كَذَا ومَنْ لَهُ كَذَا ﴾ (١٠٦) . فَأُخْبِر أَن ملك على منها وفيها ليس بملك

<sup>(</sup>١) أشعث : متفرق الشعر ، النهاية مادة ( شعث ) ، ( ٤٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ذي طمرين : الطمر الثوب الخلق ، النهاية مادة ( طمر ) ، ( ١٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): له ا.هـ . وفي النهاية: لا يؤبه له: أي: لا يحتفل به لحقارته . النهاية مادة (أبه)، ( ١٨/١) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن ماجَّه في سننه بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل في كتاب الزهد باب من لا يؤبه له ( ١٣٧٨/٢ ) رقم ( ١١٥٥ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( ٣٣٣/٧ ) رقم ( ١٠٤٨٨ ) ،

والطبراني في مسند الشاميين ( ٢٠٥/٢ ) رقم ( ١١٩٢ ) ، وفي الكبير ( ٨٤/٢٠ ) رقم ( ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : تتلجلج . (٥) زاد في ( خ ) بعدها : ملوك .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( خ ) بعدها : السبذموني . (٧) زاد في ( خ ) بعدها : الناس .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة 🚓 ( ٣٣٢/٧ ) رقم ( ١٠٤٨٦ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( س ) : وقال . (١٠) في (خ) : ملكًا .

<sup>(</sup>١٢) من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ، عن عبد اللَّه ﷺ قال : قال النبي ﷺ : ٩ إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دخولًا ، رجل يخرج من النار حبوًا فيقول الله : اذهب فادخل الجنة . فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى ، فيرجع فيقول : يا رب وجدتها ملأى . فيقول : اذهب فادخل الجنة ، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها – أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا – فيقول :

أتسخر مني - أو تضحك مني - وأنت الملك ؟ ﴾ . فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه =

محدود منتهي (١) ، ولكن ملكه في جميع الجنة يتبوأ منها حيث يشاء .

كَنْـز تَحْتَ العَرْش » <sup>(٦)</sup> .

<sup>=</sup> وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ( ٢٤٠٢/ ) رقم ( ٦٢٠٢ ) .

 <sup>(</sup>١) في (خ): منته.
 (۲) زاد في (خ) بعدها: العلي العظيم.

<sup>(</sup>٣) في هامش (خ): أي هل ترغب.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأُشْتَوِيِّ في كتاب المغازي باب غزوة خيبر (٤) ١٥٤١ ) رقم ( ٣٩٦٨ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب استحباب خفض الصوت بالذكر (٢٠٧١ ) رقم (٢٧٠٤ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب في الاستغفار (٨٧/٢ ) رقم (٢٥٢١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى عن أبي ذر في كتاب عمل اليوم والليلة باب منه (٢/٢ ) رقم ( ١٥٢١ ) ، وابن ماجه في سننه عن أبي موسى في كتاب الأدب باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله (٢١٣٨ ) رقم (٢١٣٨٧ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي ذر (٥/١٥١ ) رقم (٢١٣٨٧ ) . (٥) أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي أيوب الأنصاري ( (١٠٢٥ ) ) رقم ( ٢١٣٨٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٤٣١ ) رقم ( ٢٥٧ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢١٨/٣ ) رقم ( ٢١٨ ) ، والحسين بن إسماعيل الضبي المجاملي في أمالي المحاملي ( ٢٦٧/١ ) رقم ( ٢٦٣ ) ، وقد حسن المنذري إسناد أحمد ، الترغيب والترهيب ( ٢٩١/٢ ) رقم ( ٢٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي ذر ( ١٨٠/٥ ) رقم ( ٢١٦٠٤ ) ، والطبراني \_\_

وقوله على النظرة النظرة النظرة فإنما الأولى لك وليست لك الثانية » هذا إن شاء الله فيمن لا يتعمد النظر إلى ما نهي عنه ؛ لأن من كانت النظرة الأولى على قصد وتعمد إلى ما نهي عنه فليست هي له بل هي عليه فإن (١) كانت هي الأولى ، فأما التي هي له وليست عليه هي التي (٢) نهي عنه من (٣) قصد منه فذلك معفو عنه ؛ لأنه خطأ وقد قال الله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ، وقال النبي عَيْلِيَة : [٨٨٤] « رُفِعَ الْخَطَأُ والنَّسْيَانُ عَنْ أُمِّتِي » (٤) ، فالنظرة الأولى فهي نظرة خطأ معفو عنه متروك له لا يؤاخذ بها ولا تكتب عليه سيئة ، فإذا أتبعها أخرى كانت الثانية نظرة تعمد [٧٠١/أ(س)] وقصد ، ومن تعمد الخطيئة وقصد ارتكاب ما نهي عنه كتب عليه سيئة لا يمحوها إلا بشرائطها من توبة أو كفارة أو تأديب ، ولله فيها المشيئة في العقوبة عليها والتجاوز ، وهو – جل وعز – غفور رحيم عفو حليم ، والله أعلم .

#### السلام في المحبة والعزة

حدیث آخر : [٤٨٩] حدثنا حاتم بن عقیل قال : ح یحیی بن إسماعیل قال : ح یحیی الحِمَّانِیُ قال : ح ابن عیینة عن ابن أبي نجیح عن أبیه أنه سمع رجلًا من أهل

<sup>=</sup> في الأوسط عن حذيفة ( ٢٦٢/٤ ) رقم ( ٤١٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) كذا والصواب : وإن .

<sup>(</sup>٢) زاد في (خ) بعدها: لم يتعمد ، وإنما قصد النظر إلى ما أبيح له ، فوقعت نظرته إلى ما .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : غير .

<sup>(</sup>٤) وقع الحديث في (خ): و رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، ا.ه. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي ( ١٠٥٦) رقم ( ٢٠٤٣) ، والحاكم في المستدرك عن ابن عباس ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٢١٦/٢) رقم ( ٢٠٨١) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٥٦/٧) رقم ( ٢٠١١) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢١٠/١) رقم ( ٣٣) ، والطبراني في الأوسط ( ١٠٠/١) رقم ( ٣٣) ، قال ابن حجر في تلخيص الحبير : تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ : و رفع عن أمتي ، ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه ( ٢٨٣١) رقم ( ٢٨٣١) للا يوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في الكامل عن أبي بكرة بلفظ : و رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه ، قال : وعده ابن عدي من منكرات جعفر بن جسر الأمة ثلاثاً : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه ، قال : وعده ابن عدي من منكرات جعفر بن جسر

الكوفة يقول: « سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ عَلَى مِنْبَرِ الكُوفَةِ يَقُولُ (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ هِيَ – يَعْنِي فَاطِمَةَ يَعِيُّتُهَا – ؟ قَالَ: « هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْكَ وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا » (٢).

قال الشيخ كِثَلَثه : المحبة صفة المحب تنشأ من المحب للمحبوب ، والعز صفة العزيز يبدو فيه على من يعز عليه .

وقوله ﷺ: « هي أحب إلي منك » إخبار بصفة يجدها في نفسه لفاطمة رَجَاتُهُمَّا وهي رقة يجدها فيها وميل إليها وحدب (٣) عليها ليس لها في شيء من ذلك فعل ولا لها في محبته ﷺ لها صفة ، وللطبع في المحبة أثر وللنفس فيها نسبة ؛ لأنها تكون لعلة في المحب إما نسب أو بر أو استحسان طبع أو شهوة نفس أو ما أشبهه ، وكلها تبدو من المحبوب ، وكل ما كان للنفس فيه طريق وللطبع فيه أثر فمعلول .

فقوله : « هي أحب إلي منك » يعني : أنا عليها أحدب ولها أرق وبها أشد وجدًا .

« وأنت أعز عليّ منها » أي : أنت أعظم خطرًا عندي وأجل قدرًا ، وأنا بك أضن بصفة هي لك ، ومعنى هو فيك لا يوجد ذلك المعنى فيها ، وليست تلك الصفة لها ، والعزة على من يعز عليه العزيز ليس للطبع فيه أثر ولا للنفس فيه نسبة بل هي تنشأ من العزيز فتقهر نفس من يعز عليه ويغلب طبعه ، فهي أبعد من العلة ، والصفتان جميعًا – أعني المحبة والعزة – فعل الله تعالى في المحب والعزيز غير أن أحدهما قد يكون معلولًا وهي المحبة ، والمحب فيه معلول والعزة أبعدهما من العلة وأعلاهما من القدح فيها ، فكأنه أخبر أن فاطمة تعليم أحب إليه ، والله تعالى حببها [٧٠١/ب(س)] إليه وللطبع فيه أثر ، ألا يرى أنه لما قبل أحد ابنيها الحسن والحسين على قال له قائل : [٤٩٠] أتُحيّهُ أير ، ألا يرى أنه لما قبل أحد ابنيها الحسن والحسين أرق عليه وأحدب عليه .

<sup>(</sup> ۱/۲۱ ) رقم ( ۱۳۹۳ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : قلت .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظه عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل في كتاب الخصائص في ذكر قول النبي الحسن والحسين أبنائي ( ١٥٠/٥) رقم ( ٨٥٣١)، والحميدي في مسنده ( ٢٢/١) رقم ( ٣٦٠/٥)، وأبو بكر الشَّيْبَانيُّ في الآحاد والمثاني بلفظ مقارب ( ٣٦٠/٥) رقم ( ٣٩٥١)، والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ( ٣٤٣/٧) رقم ( ٧٦٧٥)، قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سلمى بن عقبة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( ١٧٣/٩).

<sup>(</sup>٣) في هامش (خ) : شفقة .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا السياق وقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس قال : كان الحسين جالسًا =

وأخبر أن عليًا ﷺ أعز عليه منها ، والله تعالى جعله عزيزًا عنده بمعنى أحدثه في علي ﷺ ووضعه فيه فيد أثر وهو من العلم فيد أثر وهو من العلم أبعد .

# باب من أوصاف الكرام

حديث آخر: [٤٩١] حدثنا محمد بن نعيم بن ناعم قال: ح أبو حاتم محمد بن إدريس الرَّاذِيُّ قال: ح الأُنْصَارِيُّ قال: ح أبو المعلى قال: ح أبو عثمان النَّهْدِيُّ قال: سمعت سلمان الفارسي ﴿ يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَضَعَ فِيهِمَا خَيْرًا ﴾ (١).

قال الشيخ كِلَيْه : الحياء من أوصاف الكرام ، واللئيم لا يكاد يستحي ، والحياء يجمع معاني كثيرة فمنه الامتناع من الفعل الذميم والوصف القبيح ، ومنه الترفع مما يسفهه ويذم عليه ، ومنه الخشية من أن يوصف بالقبيح من الوصف أو ينسب إلى الذميم من الفعل . وكل هذه الأوصاف من أوصاف الكرام ، والحيي أيضًا لا يكاد يستحي إلا ممن له قدر وخطر ، ومن لا قدر له ولا خطر فقلما يستحي منه ، والكريم المتحقق بأوصاف الكرام يدع ما يدعه تكرمًا في نفسه ، ويفعل ما يفعل فضلًا من عنده ، ولا ينظر إلى ما (٢) يستحي منه ، فيعطي من لا يستحق ويدع عقوبة من مستوجبها ؛ لأنه يترفع من صفة الحرمان .

<sup>=</sup> في حجر النبي ﷺ ، فقال جبريل التلخيخ : ﴿ أَتَحِبه ؟ فقال : وكيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي ؟! ﴾ وقال : رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف ( ١٩٢/٩ ) ، وقد أخرجه أحمد عن أنس ( ١٣٨٢ ) رقم ( ١٣٨٢ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب عن أم سلمة ( ١٤٤٢ ) رقم ( ١٥٣٣ ) ، وأبو يعلى في مسنده عن أنس (١٩٢١ ) رقم ( ١٢٩٨ ) ، والطبراني في الكبير عن عائشة ( ١٠٧/٣ ) رقم ( ١٨١٤ ) . (١) الحديث أخرجه أبو داود بألفاظ مختلفة عن سلمان في كتاب الوتر باب الدعاء ( ١٨٨٢ ) رقم ( ١٤٨٨ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب الدعوات باب منه ، وقال : حسن غريب ( ٥٥٦٥ ) رقم ( ٢٥٥٣ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢١١٨ ) رقم ( ٢٩٦٥ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٦٠/٣ ) رقم ( ٢٥٧٨ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه عن أنس ( ٢١٤٨ ) رقم ( ٣٢٥٠ ) ، والمختلفة ( ٢١٤٨ ) رقم ( ١٦٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في (خ) : من .

 $^{(7)}$  قال الشاعر  $^{(1)}$  يمدح بعض الملوك  $^{(7)}$  بالكرم

يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم فوصفه بالحياء في ترك عقوبة من يستوجب وإعطاء من لا يستوجب ؛ لأنه يترفع من صفة الحرمان لمن يسأله ويتكرم من عقوبة من يتعرض للعفو منه ، ولما كان الحياء من الكريم جاز أن يوصف الله به ؛ لأن الله تعالى كريم متفضل عفو غفور جواد شكور ، فإذا رفع إليه العبد سائلًا منه وطالبًا فضله [١٠٨/أ(س)] يتكرم عن أن يحرمه ويتعالى عن أن يرده ، وإن كان العبد لا يستوجب العطاء ولا يستأهل [ العفو ، وكان -جل وعز - ساخطًا عليه غير راض منه ، فهو تعالى يتفضل من عنده فيعطي من يستوجب الحرمان ، ويعفو عمَّن ] ( أ ) [ يستوجب ] ( العقوبة ، كرمًا منه وفضلًا ؛ لأنه جل وعز لا يرضي حرمان عبده وقد مد إليه يده سائلًا منه مفتقرًا إليه متعرضًا لفضله مما لا ينقصه ولا يؤوده ، ويعفو عمن يستوجب العقوبة وهو غير راض عنه ولا قابل منه ، وهو يفعل ذلك بمن يجل عنده قدره ويعظم لديه خطره وهو المؤمن به المصدق له المقر له بالوحدانية المذعن له بالعبودية ، وإن كان يأتي من العصيان ما يستوجب به العقوبة ومن الفعل ما يستحق به الحرمان ، فهو – جل وعز – يجل قدر عبده المؤمن أن يرد يديه صفرًا خائبتين وقد رفعهما إليه ، وهو – جل وعز – قد <sup>(١)</sup> يعطى الكافر به والجاحد له والمشرك معه غيره بعض ما يسأله كرمًا منه وفضلًا ، ويؤخر عقوبته ولا يعاجله بها إذا رفع إليه يديه وهو ساخط عليه مبغض له معرض عنه استدراجًا له (٧) وإرادة السوء به لا لإجلاله ولا لقدره عنده وكرامته عليه ؛ بل لأنه جواد كريم متفضل حليم ، قال اللَّه تعالى : ﴿ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ (^) ٱلظُّرُّ

 <sup>(</sup>١) في هامش (خ): أي: الفرزدق.
 (٢) في هامش (خ): زين العابدين.

<sup>(</sup>٣) قاله الفرزدق مادمحا به علي بن الحسين بعدما رآه هشام بن عبد الملك في الحج ولم يكن يعرفه وتساءل عنه فأجابه الفرزدق بأبيات منها هذا البيت كذا في رواية أبي الفرج الأصفهاني في الأغاني بتصرف (٣/٨/١٠) ، وقد خطأ المحقق نسبة (٣٧٨/١٠) ، وقد خطأ المحقق نسبة البيت للفرزدق كذا خطأ قول من قال : إنه قيل في علي بن الحسين ، وصوب قول من قال : إنه في هشام بن على الملك ، المرجم السابق .

 <sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٦) سقط من (خ). (۷) زاد في (خ) بعدها: لا كرامة.

<sup>(</sup>٨) سقط من (س).

عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَجِم يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٥٥، ٥٥] ومثله كثير ، فإذا كان الله تعالى لا يرد يد من يرفعها إليه صفرًا وهو له عاص ولأمره تارك وعن أداء حقوقه معرض فما ظنك بمن يرفع إليه يديه مفتقرًا إليه ، متذللًا له ، معتذرًا إليه ، مقبلًا عليه ، يسأله سؤال المضطرين ، ويدعوه دعاء الغريق ، ويتعرض لعفوه تعرض من لا يستأهل لنفسه حالًا ، ولا يرى لنفسه [ عملًا ] (١) ، لا يرجو إلا فضله ، ولا يعتمد إلا على كرمه ، سبحان الكريم ذي الفضل العظيم .

فمعنى الحياء من الله تعالى : [ التكثر في الإعطاء ] ( $^{7}$ ) من يستوجب الحرمان عند سؤاله منه ، ورفع يديه نحوه وترفعه ، [ وتعاليه – تعالى – ] ( $^{7}$ ) عن حرمانه مما لا ينقصه ، [ وتجاوزه ] ( $^{3}$ ) عن عقوبة من يستوجبها وقد تعرض لعفوه ، وامتناعه عن العقوبة والحرمان ، والله أعلم .

#### باب في سعة رحمة الله تعالى

حديث آخر [١٠٨/ب(س)] : [٤٩٢] ح الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي قال : ح أحمد بن محمد بن نعيم قال : ح يزيد بن هارون قال : أخ [عبد الأعلى بن المشاور ] (٥) عن حماد عن إبراهيم قال : ح صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان على قال : قال رسول الله عَلَيْتُ : « والذي نَفْسُ مُحَمَّدِ (١) لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةُ الْفَاجِرُ في دِينِهِ الأَحْمَقُ في مَعِيشَتِهِ » (٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) . ( ۲ ) في ( خ ) : التكرم في إعطاء .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ). (٤) زيادة من (خ).

 <sup>(</sup>٥) في (خ): عبد الأعلى بن أبي المساور ١.هـ . وهو الصواب ، التاريخ الكبير ( ٧٤/٦ ) ترجمة رقم
 (٦) زاد في (خ) بعدها: يبده .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن حذيفة (٥/٥٥) رقم (٢٢٧٥) وفي الكبير (٢١٨/٣) رقم (٢٠٢١) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الكبير أبو غيلان وثّقه أبو زرعة وابن حبان وفيه ضعف وبقية رجال الكبير ثقات (٢١٦/١٠) ، والحديث إسناده ضعيف فيه عبد الأعلى بن أبي المساور ، قال البخاري : منكر الحديث ، التاريخ الكبير (٢٤/٦) رقم (٢٧٥٣) ، وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين : متروك الحديث (٢٩/١) رقم (٣٨٠) ، قال ابن عدي في الكامل : عامة أحاديثه مما لا يتابعه عليه الثقات (٣١٧٥) رقم (٣١٧٥) .

قال الشيخ الإمام كِفَلَله : هذا يحتمل معنيين :

أحدها: إخبار عن سعة رحمة الله تعالى وعظم مغفرته ، أي يبلغ من رحمة الله حتى يغفر لمن كان فاجرًا في دينه أي منخلقًا منهمكًا في المعاصي مرتكبًا للكبائر مضيعًا للحقوق متعديًا جائر (۱) ؛ لأن هذه الأوصاف كلها تدخل في معنى الفجور ؛ لأن الفجور ميل عن الاستقامة وانحراف عن سنن الحق ، والفجور الكذب أيضًا يقال : يمين الفجور ميل عن الاستقامة وانحراف عن سنن الحق ، والفجور الكذب أيضًا يقال : يمين فاجرة ، أي : كاذبة ، قال بشر بن أبي حازم : ( جعلتم (۲) حارثة بن لأم إلها تحلفون به فجورًا ) ، أي : كذبًا وميلًا عن الحق ، وقال أعرابي في عمر فيه واستحمله فلم يحمله (۲) : [٤٩٣] « اغْفِر له اللهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَرَ » (١) (ن) ، أي : جار ومال . ويكون معنى الحديث – إن شاء الله تعالى – : أن الله تعالى يغفر للجائر المائل عن طريق الاستقامة المرتكب للكبائر قولًا وفعلًا ، والأحمق في المعيشة هو الذي لا يضع طريق الاستقامة المرتكب للكبائر قولًا وفعلًا ، والأحمق في المعيشة هو الذي لا يضع إذا كان صادقًا في إيمانه بالله موحدًا له غير مشرك به ولا جاحد له ، ويدخله الجنة إما بالعفو والتجاوز والمغفرة التي هي مضمون مشيئته بقوله : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ إِلَى يَشَاهً عَنِي مِنْ أُمِنِي هِنْ أُمْتِي » ، وقال الطيخ وقيل له : [٥٩٤] مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي كَمْ قال : [٤٩٤] « شَفَاعَتِي لأَهْلِ الله ؟ قال : « أَسْعَدُ النَّاسُ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ : لا إله إلا الله » (°) . وقيل لرسول الله : الكَبائِر مِنْ أُمْتِي » ، وقال لرسول الله : الكَبائر مِنْ أُمْتِي » . وقبل لرسول الله :

[٤٩٦] لِمَنْ تَشْفَعُ ؟ قَالَ : « لأَصْحَابِ الدِّمَاءِ والعَظَائِم » حدثناه حاتم ح يحيى ح يحيى الحِمَّانِيُّ عن أنس الحُدَّانِيُّ (٦) عن يزيد الرَّقَاشِيِّ عن أنس الحُدَّانِيُّ (٦) عن يزيد الرَّقَاشِيِّ عن أنس الحَدَّانِيُّ اللَّهُ قَالَ : قِيلَ :

<sup>(</sup>١) كذا بمنع صرفها وهو خطأ وصوابها : جائزًا . (٢) زاد في ( خ ) بعدها : قبر .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا نهاية تكملة السقط من (س) ويبدأ بعدها النسخ من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تاريخه بلفظه عن الشعبي ( ٢٦٦/٥ ) ، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه للحارث عن محمد بن سيرين ( جـ١٢ ) رقم ( ٣٥٩٧٤ ) ، وفي سياق آخر عزاه للحاكم في الكنى عن أبي كبشة رقم ( ٣٥٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب العلم باب الحرص على الحديث ( ٤٢٦/٣) رقم ( ٩٩) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب العلم باب فضل العلم ( ٤٢٦/٣) رقم ( ٨٨٤٥) ، وأحمد في مسنده ( ٣٧٣/٢) رقم ( ٨٨٤٥) ، وابن منده في كتاب الإيمان ( ٨٦٣/٢) رقم ( ٨٨٤٥) .

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل : الْحَرَّانِيُّ .

يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ تَشْفَعُ ؟ قَالَ : ﴿ لِأَصْحَابِ الدِّمَاءِ والعَظَائِمِ ﴾ (١) .

[ قال الشيخ ﷺ ] (٢) : أو يدخله الجنة بعدما طهره من أدناس الذنوب ، وأقذار الخطايا (٣) كما قال : [٤٩٧] « يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ (٤) في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة (٥) خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ » (٢) فكأنه قال : يدخل الله الجنة أصحاب الجنايات من جهة الدين والدنيا فضلًا منه ورحمة .

والمعنى الآخر: تنبيه للخلق وإخبار أن اللَّه تعالى يدخل الجنة من يشاء بفضله ورحمته لا بالأعمال كما قال: [٤٩٨]: « هَؤُلاءِ في السجنَّةِ ولا أُبَالَى » (٧) [٢٩] .

يجوز أن يكون معناه: لا أبالي بما أتوه من صغائر وكبائر وما ضيعوه من الحقوق بعد الإيمان بي والتوحيد لي ، كما قال النبي الطيخ : [٤٩٩] « لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُم عَمَلُه الجِيَّةَ ». قَالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: « ولا أَنَا إِلا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي (^) اللَّهُ مِنْهُ بِفَصْلِهِ وَرَحْمَتِهِ » حدثناه عبد العزيز الْمَوْرُبَانيُ ح محمد بن إبراهيم البَكْرِيُ ح أبو ثابت ح إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة الله عَلَيْ : « لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُم عَمَلُه الجُنَّةَ ... » الحديث (٩) .

 <sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٤٧/ب ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في (س) بعدها: بالنار.(٤) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : من .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي سعيد الخُذْرِيُّ ( ٥٦/٣ ) رقم ( ١١٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الرحمن بن قتادة السُّلَييُّ ( ١٨٦/٤ ) رقم ( ١٧٦٩٦ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٠/١ ) ، واللالكائي في سحيحه ( ٢٠/١ ) ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٢٠/١ ) رقم ( ١٠٨١ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله ثقات ( ١٨٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٨) يتغمدنني الله برحمته : أي : يلبينيها ويسترني بها مأخوذ من غمد السيف وهو غلافه ، النهاية مادة (غمد) ، ( ٣٨٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة في كتاب المرضى باب نهي تمني المريض الموت (  $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ 

قال الشيخ كِلَلَمْ : ففيه إبانة أن اللَّه تعالى يدخل الجنة من شاء رحمة منه وفضلًا لا بعمل صالح ويدخل النار [ من شاء ] (١) عدلًا منه لا بعمل سيئ إلا بما حكم وأخبر وهو الصادق في خبره ، فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِهِ ﴾ الآية [النساء: ٤٨] . وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَا الْكَفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠] ، فهو لا يدخل الجنة كافرًا ولا يغفر لمشرك ، وهو لما دون ذلك غافر لمن شاء ويدخل الجنة من أراد فضلًا منه ورحمة .

وفيه معنى آخر : وهو أن اللَّه تعالى يدخل الجنة الفاجر في دينه المستخف بدنياه الباذل لها من غير تمييز المنفق منها في كل وجه ، الذي لا يحزنه فواتها كبير حزن ولا يفرحه فيها (٢) كبير فرح ، الذي لا تقع الدنيا في قلبه كبير موقع فهو أحمق (٣) فيها ؛ لأنه (٤) لا يبالي بها قلّت عنده أو كثرت . يدل عليه قوله الطَّيِّلا في حديث آخر : [٠٠٥] « رُبَّ فَاجِر في دِينِهِ أَخْرَقَ في مَعِيشَتِهِ يَدْخُلُ بِسَمَاحَتِهِ [١٣٠/أ] الجنَّة » (٥) أخبر أن الاستهانة بالدنيا والاستخفاف بها يبلغ بالعبد ما لا يبلغه كثير من الأعمال ، وأنه يتجاوز عنها ما لا يتجاوز من الذنوب مع إيثارها والحب لها ؛ لأن المستخف بها قد وافق اللَّه تعالى في استهانة ما هان عند اللَّه تعالى وصغر ، قال الطَّيِلا : [١٠٥] « لَوْ وزنَتْ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَوْبَةَ مَاءِ أَبَدًا » (٢) (١) .

#### باب في إشراف الله تعالى على أهل الجنة

حدیث آخر : [٥٠٢] حدثنا أبو حامد أحمد بن ماجد بن عمرویه ح

<sup>(</sup>١) سقط من (س). (٢) في (خ): نيلها.

<sup>(</sup>٣) سقط من (س). (٤) سقط من (س) و (خ).

 <sup>(</sup>٥) لم أقف عليه .
 (٦) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد في كتاب الزهد باب ما في هوان الدنيا على الله ﷺ وقال : صحيح غريب من هذا الوجه ( ١٠١٥ ) رقم ( ٢٣٢٠) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ١٣٧٦/٢ ) رقم ( ١١٤٤ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي قال زكريا بن منظور : ضعفوه ( ٣٤١/٤ ) رقم ( ٧٨٤٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٢٥/٧ ) رقم ( ١٠٤٥ ) ، وأحمد بن حنبل في الزهد ( ١٣٨١ ) رقم ( ١٢٨١ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن رجل من بني سالم ( ٧٨/٧ ) رقم ( ٣٤٣٢٤ ) ، وهناد بن السُرُّيُّ في الزهد عن عمرو ابن قرة ( ٤١١/٢ ) رقم ( ٥٨٤٠ ) ، والطبراني في الكبير عن سهل بن سعد ( ٢٥٧١ ) رقم ( ٥٨٤٠ ) .

أبو عبد الرحيم (١) عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف ح أحمد بن عيسى المصري ح أبو عاصم العبّادانيُ (٢) عن الفضل الرّقَاشِيِّ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنْصَارِيِّ ﴿ ثَنَ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ بَيْنَا أَهْلِ الجُنَّةِ فِي نَعِيمِهِم إِذْ سَطَعَ لَهُم عبد الله الأَنْصَارِيِّ ﴿ ثَا الرّبُ تَعَالَى قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِم ، فَقَالَ : السّلامُ عَلَيْكُم يَا أَهْلَ الجُنَّةِ ، وذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى : ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رّبِ رّحِيمٍ ﴾ [س: ٥٠] قَالَ : فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ الْحَبَةِ ، وذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى : ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رّبِ رّحِيمٍ ﴾ [س: ٥٠] قَالَ : فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ نَسُوا نَعِيمَ الجُنَّةِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُم ، فَإِذَا احْتَجَبَ عَنْهُم بَقِيَ نُورُه وبَرَكَتُهُ عَلَيْهِم في دِيَارِهِم ﴾ (١٠) .

قال الشيخ كِنْلَهُ: الإشراف صفة من ينظر إلى الشيء من مكان رفيع أو حال رفيعة ، يقال: فلان مشرف على أحوالك ، أي: عرفها وأبصرها من جهة الرفعة وعلو الدرجة كما يقال: هو مشرف عليك ، أي: مطلع من مكان عال (٥) ، والله على لا يوصف بالمكان من جهة الحلول والتمكن وهو على عرشه من جهة العلو والرفعة ، عبر عنه بالإشراف وليس معنى الإشراف تحديد ولا مكان من جهة الحلول (١٦ [ ١٣٠/ب] تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ، والله على قائل متكلم ، والكلام له صفة في ذاته لم يزل ولا يزال فهو يسلم عليهم سلامًا وهو قول منه كما قال: ﴿ سَلَتُم قُولًا مِن رَّبٍ رَّحِيمٍ ﴾ ولا يزال فهو يسلم عليهم سلامًا وهو قول منه كما قال: ﴿ سَلَتُم قُولًا مِن رَّبٍ رَّحِيمٍ ﴾ وانه قول الشبهة في السلام منه ، وأنه قول يؤيل الشبهة في السلام منه ، وأنه قول يقوله وكلام يكلمهم به على ما يليق به جل وعز .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعدها : ابن .

 <sup>(</sup>٢) العَبَّادَانيُّ : بفتح العين المهملة وتشديد الباء المنقوطة بواحدة والدال المهملة بين الألفين وفي آخرها النون .
 هذه النسبة إلى عبَّادان وهي بليدة بنواحي البصرة ، الأنساب ( ٢٩٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر في أول الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية (٩٨/٧) رقم ( ١٥٥٩) ، واللالكائي في شرح أصول (٩٨/٧) رقم ( ١٥٥٩) ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ٤٨٢/٣) رقم ( ٢٠٩/٦) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٢٠٩/٦) ، والحديث إسناده ضميف فيه الفضل الرُقاشِيُّ قال فيه أبو نعيم في الحلية : أسند الكثير وأكثر روايته عن محمد بن المنكلر أحاديث لم يتابع عليها ( السابق ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرُقاشِيُّ وهو ضعيف ( ٩٨/٧) ، قال ابن عدي في الكامل : الضعف بين على ما يرويه ( ١٣/٦) رقم الرُقاشِيُّ وهو ضعيف بذلك الفضل .

<sup>(</sup>٥) كذا في ( س ) و ( خ ) : وفي الأصل : عالي .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : العلو .

وقوله: « فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة » أي [ تركوا و ] (١) شغلوا (٢) وحجبوا منها بلذة النظر إلى وجهه ، وذلك أن ما دون الله لا يقاوم تجليه - جل وعز - ولولا أنه تعالى يثبتهم ويبقيهم وإلا يحل بهم ما حل بالجبل حين تجلّى له ، ولكنه قوي قادر إله قاهر لا يؤوده شيء ولا يمتنع عليه شيء ، فهو تعالى يبقيهم ويثبتهم ويقويهم للنظر إليه ، واستولي لذة النظر عليهم فينسيهم كل نعيم كانوا فيه ؛ لأنهم لذلك (٣) كانوا منتظرين وإلى ذلك (١) متطلعين وإليه كانوا مشتاقين وللجنة لأجله طالبين ؛ لأنهم بذلك كانوا مبشرين ولذلك كانوا موعودين لقوله على : ﴿ وَبُوهُ مُونِيادَةٌ ﴾ [الزخرف: ٢١] ، وقوله تعالى (٨) : ﴿ وَبُوهُ مُونِيادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦] ، فإذا كان الله بغيتهم وكانت تلك طلبتهم وذلك كان من الجنة مرادهم فإذا أعطوا ذلك لهوا عما نفوسهم محجوبين ولا صفة لهم عند ذلك غير أنهم إليه ناظرون وله شاهدون ولكلامه سامعون ولديه مقربون ، سبحان من تفضل على عباده المؤمنين وأوليائه المنتجبين بما لم يكن تبلغه هممهم ، ولا تصل إليه أوهامهم فأكرمهم بما لا يخطر على القلوب يكن تبلغه هممهم ، ولا تصل إليه أوهامهم فأكرمهم بما لا يخطر على القلوب ولا تدركه العقول فضلًا منه ورحمة ، إنه ذو فضل عظيم .

ومعنى قوله: «حتى يحتجب عنهم » يجوز أن يكون معناه حتى يردهم إلى نعيم الجنة الذي نسوه إلى حظوظ أنفسهم وشهواتها التي سهوا عنها ، فانتفعوا بنعيم الجنة الذي وعدوه ، وتنعموا بشهوات النفوس التي أعدت لهم ، وليس ذلك إن شاء الله على معنى الاحتجاب عنهم ؛ لأنه تعالى لا يحجبه شيء وإنما يحجبهم عن نفسه برده إياهم إلى نعيم الأبدان وشهوة النفوس ، وليس معنى يحجبهم عنه : أن يكونوا له ناسين ، وعن شهوده محجوبين وإلى نعيم الجنة ساكنين ، وكيف يحجبهم عنه وهم بنعت المزيد

<sup>(</sup>١) سقط من (س) و (خ).(۲) زاد في (خ) بعدها: عنها.

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) : أما في ( خ ) : كذلك . (٤) زاد في ( خ ) بعدها : كانوا .

<sup>(</sup>٥) زاد في الأصل بعدها : لكم .

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (خ) وقد قرأها نافع وابن عامر وحفص بزيادة هاء الضمير مذكرًا بعد الياء ، والباقون بحذفها ، الإرشادات الجلية ( ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) بعدها : به .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( خ ) بعدها : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَـدَّعُونَ ﴾ [نسلت: ٣١] وقال .

ودار الكرامة ومحل القرب ، والحجبة بعد الشهود سلب النعيم ، وهو تعالى لا يسلبهم نعيمًا تفضل به عليهم ، ولكنه تعالى يردهم إلى ما نسوه ولا يحجبهم عما شاهدوه حجبة غيبة واستتار ، يدل على ذلك قوله : « بقي نوره وبركته عليهم في ديارهم » ، والنظر إذا صح والحجبة إذا ارتفعت والوصلة إذا تمت لم يكن بين نظر البصر وشهود السر فرق ، ولا كان في حال الشهود والغيبة بون [ فيكون محجوبًا في حال الغيبة ] (١) السر فرق ، ولا كان في حال الشهود والغيبة بون أن يكون في كل حال شاهدًا وبكل المرحة ناظرًا ولا يكون في حال محجوبًا ولا بالغيبة موصوفًا . حكي عن قيس المجنون أنه قيل له : ندعو لك ليلى ؟ فقال : وهل غابت عني فتدعى ؟!! . فقيل له : أتحب ليلى ؟ فقال : وهد غابت عني فتدعى ؟!! . فقيل له : أتحب ليلى ؟ فقال : وقد وقعت الوصلة [ وانقطعت الذريعة ] (١) فأنا ليلى وليلى أنا . وأنشدني بعض الصُوفِيَّة :

شغلت قلبي بما لديك فما تنفك طول الحياة من فكري وحيث ما كنت يا مدى هممي فأنت مني بموضع النظر وأنشدونا لبعض الكبار:

جحدت الهوی إن کنت مذجعل الهوی نظرت إلی شيء سواك وإنما أفتش سري عن سواك فلا أری

عيونك لي عينًا تغض وتبصر أرى غيركم أحلام نوم تقدر سواك وإني أنت (٣) والكنه (١) أكبر

وروي عن أبي يزيد البسطامي <sup>(٥)</sup> أنه قال : « إِنَّ للَّهِ تَعَالَى عِبَادًا لَوْ حَجَبَهُم في الجُنَّةِ عَنْ الرُّوْيَةَ سَاعَةً لاسْتَغَاثُوا مِنَ الجُنَّةِ ونَعِيمِهَا كَمَا يَسْتَغِيثُ أَهْلُ النَّارِ مِنَ النَّارِ وعَذَابِهَا » .

حدثنا خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح عبيد الله بن عمر ح مضر القارئ أخ عبد الواحد بن زيد قال: سمعت الحسن يقول: [٥٠٣] « لَوْ يَعْلَمُ العَابِدُونَ أَنَّهُم لا يَرَوْنَ رَبَّهُم في الدُّنْيَا غَمَّا » (٦) ، يشهد لذلك حديث

<sup>(</sup>١) سقط من (س) و (خ).(۲) السابق.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (خ): بالغت في بيان وصف الاتحاد ، ولكن نهايته أعظم من أن يدخل تحت الوصف .
 (٤) في هامش (خ): والله .

<sup>(°)</sup> هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان كان زاهدًا من أهل بسطام أسند الحديث ومات سنة إحدى وستين وماتين ( بتصرف من طبقات الصُّوفِيَّة لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأَّزْدِيُّ ( ٦٨/١ ) رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة بلفظ مقارب عن الحسن ( ٤٧١/٢ ) رقم ( ١٠٧٢ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( ١٥٩/٢ ) .

النبي الطّين ما حدثنا نصر بن الفتح [١٣٢/أ] ح أبو عيسى ح عبد بن حميد أخبرني شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال: سمعت ابن عمر علله يقول: قال رسول الله: [٥٠٤] ﴿ إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الجُنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وِنِعَمِهِ وَخَدَمِهِ وسُرُرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةً ، وَأَكْرَمُهُم عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدُوةً وَعَشِيّةً ﴾ ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ يَهِا فَدُو مَهُو يَوْمَهِ نَافِرُ أَنْ يَهُمْ نَافِرَ ﴾ [النبامة: ٢٢، ٢٣] ﴾ (١) .

أخبر الطّيخ عن الدوام بالغدوة والعشي ولم يرد إن شاء اللّه تعالى التوقيت ؛ لأنه لا غدوة هناك (٢) ولا عشى [ واللّه أعلم بما أراد ] (٢) .

# الزجر عن سوء القول في الأموات الموات

حديث آخر : [٥٠٥] حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البَغْدَادِيُّ ح يحيى بن عثمان بن صالح ح [ حسان بن غالب ح ] (أ) ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن القاسم ابن محمد عن عائشة رَعَا اللهِ عَلَيْ قَال : « الْمَيْتُ يُؤْذِيهِ في قَبْرِهِ مَا يُؤْذِيهِ في بَيْكِ قال : « الْمَيْتُ يُؤْذِيهِ في قَبْرِهِ مَا يُؤْذِيهِ في بَيْكِ قال : « الْمَيْتُ يُؤْذِيهِ في قَبْرِهِ مَا يُؤْذِيهِ في بَيْكِ قال : « الْمَيْتُ يُؤْذِيهِ في اللهِ عَلَيْكِ قال : « الْمَيْتُ يُؤْذِيهِ في اللهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ في اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ الل

قال الشيخ كِلَيْلَةِ : يجوز أن يكون الميت يبلغ من أفعال الأحياء وأقوالهم بلطيفة يحدثها الله تعالى لهم من ملك يبلغ أو علامة أو دليل أو ما شاء الله وهو القادر على

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب صفة الجنة باب منه ( ۲۸۸/۶ ) رقم ( ۲۰۰۳ )، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ۲۶/۲ ) رقم ( ۳۱۷ )، وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن مجاهد ( ۱۲۷/۱ ) رقم ( ۲۱۰/۱ )، وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن ابن عمر ( ۲۲۰/۱ ) رقم ( ۲۲۰/۱ )، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة بنحوه عن سعيد بن جبير ( ۲۱۲/۲ ) رقم ( ۲۲۰۱ ) ، وأبو يعلى المَوْصِلِيُّ في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( ۲۲/۱ ) رقم ( ۲۲۲ ) . وأبو محمد الأصبهاني في العظمة ( ۱۱۱/۳ ) رقم ( ۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو شجاع الْهَمَذَانِيُّ في الفردوس بمأثور الخطاب عن عائشة ( ١٩٩/١ ) رقم ( ٧٥٤ ) وذكره العجلوني في كشف الخفاء ، وقال : رواه الدَّيْلَمِيُّ بلا سند عن عائشة مرفوعًا ويشهد له ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عنها رفعته : ﴿ كسر عظم الميت ككسر عظمه حيًّا » ، ( ٢٩٩/١ ) رقم ( ٧٨٩) ، قال ابن أبي حاتم في علل الحديث : قال أبي : هذا حديث منكر ( ٣٧٢/١ ) رقم ( ١١٠٤ ) .

ما يشاء ، وقد صحت الأخبار عن رسول الله عَلِيْكِم في عذاب القبر وروحه ، ولا يكون التعذيب والترويح إلا بوصول الألم والراحة إلى المعذب والمروح ، فكذلك يبلغه أذى من يؤذيه من قول سوء فيه أو فعل يسوءه ذلك ممن يفعله .

حدثنا محمد بن أحمد المَزْدَكِيُّ حدثنا محمد بن عيسى الطَّرَسُوسِيُّ ح محمد بن معاوية ح ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال : [٥٠٦] « وَقَعَ رَجُلٌ في عَلِيًّ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ آذَيْتَ وَسُولَ اللَّهِ الطَّيِّ في قَبْرِهِ ﴾ (٢) .

ففي الحديث زجر عن سوء القول في الأموات ، وفي الحديث أنه نهى عن سب الأموات وزجر عن فعل ما كان يسوؤهم في حياتهم ، وفيه أيضًا زجر عن عقوق الآباء والأمهات بعد موتهما بما يسوؤهما من فعل الحي ، فقد روي في الحديث : [٥٠٧] (أَنَّ النَّبِيُّ التَّبِيُّ كَانَ يُهْدِي لِصَدَائِقِ خَدِيجَة » (٣) صلة منه لها وبرًا ، وإذا كان الفعل صلة وبرًا كان ضده قطيعة وعقوقًا ، فأخبر النبي التَّبِيُّ أن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته فنعلم ذلك يقينًا ، كما نعلم تعذيب من يعذب في القبر وإن كنا لا ندري كيفية ذلك ، ولا نرد أخبار رسول الله التَّبِيُّ ورواية الأئمة من جهة عجزنا عن علم كيفية إلى الله ، فعلينا التصديق والتسليم بما جاء عن رسول الله مَرَّاتِيُّ وتحقيقه ، ونكل علم كيفيته إلى الله

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا السياق ولكن أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبيد الله بن أبي مليكة عن أبيه وفيه وأن رجلًا من أهل الشام جاء فسب عليًا عند ابن عباس فحصبه ابن عباس ، فقال : يا عدو الله ، آذيت رسول الله عليه على الشام على عليه عند ابن عباس فحصبه ابن عباس ، فقال : يا عدو الله ، آذيت رسول الله عليه وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٣١/٣ ) رقم ( ١٦١٨ ) ، والمحلوب إلى المحلوب الرجال : ابن لهيعة لا يوقف على حديثه ولا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته ( ١٥٥/١ ) ترجمة رقم ( ٢٧٤ ) ، وقد ضعفه النسائي في الضعفاء والمتروكين ( ١٩٤٦ ) رقم ( ٢٤٦ ) ، ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن ابن معين قوله فيه ضعيف لا يحتج والمتروكين ( ١٦٤/١ ) ترجمة رقم ( ٤٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب مناقب الأنصار باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها رسم الله الله الله ١٣٨٩٠ ) رقم ( ٣٦٠٧ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في حسن العهد ، وقال : حسن غريب صحيح ( ٣٦٩/٤ ) رقم ( ٢٠١٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٧٩/٦ ) رقم ( ٢٦٤٢٢ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٤١٢/٢ ) رقم ( ٧٣٤٠ ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ٢١٢/٢ ) رقم ( ٧٢٠ ) .

تعالى ؛ إذ اللَّه تعالى لا يعجزه شيء لشيء (١) يريده ولا يمتنع عليه شيء يشاؤه ؛ وهو الحكيم القدير .

ويجوز أن يكون فيه معنى آخر يشهد له الأصول إن طابق لفظ الخبر معناه من جهة اللغة ، وهو أن يكون معنى قوله : « يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته » أي يؤذيه في قبره ما أن كان يؤذي الميت في حياته [ إذ كان حيًا ] (٣) ، فتكون ما (١) بمعنى الاسم ، ويكون كان مضمرًا في الكلام كأنه يقول : يؤذي الميت في قبره من كان يؤذي (٥) الميت في بيته ، فقد ورد الخبر عن رسول الله الطيخ : [٥٠٨] : « إِنَّ الملكَ يَتَبَاعَدُ مِنْ الرَّجُلِ عِنْدَ الكَذْبَة يَكُذِبُهَا مِيلَيْنِ مِنْ نَتَنِ مَا جَاءَ بِهِ » (٥) [٣٣١/أ] فهذا من الأذى الذي يلحقه يتباعد عنه ، وكذلك كل معصية لله تعالى تؤذي الملك الموكل به .

فيجوز أن يموت العبد وهو مصر على معاصي الله غير تائب منها ، ولا مكفر عنه خطاياه ، فيكون تمحيصه وتطهيره فيما يلحقه من الأذى من تغليظ الملك إياه أو تقريعه له أو تفزيعه إياه ، فقد جاء في الحديث : [٩٠٥] « إِنَّ الميَّتَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ يَأْتِيهِ رَجُلَّ حَسَنُ الوَّبِهِ صَسَنُ الوَّبِهِ الرَّبِعِ فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالذي يَسُوُكَ ، هَذَا يَوْمُكُ الذي كُنْتَ تُوعَدُ ، فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ . وَلَكَافِرُ يَأْتِيهِ رَجُلَّ قَبِيحُ الوَّجُهُ الذي يَجِيءُ بِالخَيْرِ ، فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ . وَالْكَافِرُ يَأْتِيهِ رَجُلَّ قَبِيحُ الوَجْهِ قَبِيحُ الثِيّابِ مُنْتِنُ الرَّبِحِ . قَالَ : فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ . يَسُووُكَ هَذَا يَوْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ . قَالَ : فَيَقُولُ : وَمَنْ أَنْتَ فَوَجُهُكَ الْوَجُهُ الذي رَبِي حَالِي اللهِ عَلَيْ السَّيِّحُ » حدثنا به حاتم بن عقيل الذي (٧) يَجِيءُ بالشَّرِ . قَالَ : فَيَقُولُ : وَمَنْ أَنْتَ فَوَجُهُكَ الْوَجُهُ الذي حَلَى اللهِ عَلَيْ السَّيِّحُ » حدثنا به حاتم بن عقيل الذي (٧) يَجِيءُ بالشَّرِ . قَالَ : فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ السَّيِّحُ » حدثنا به حاتم بن عقيل حيى حيى حيى الحِبَّانِيُّ ح أبي ح الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي عمر زاذان قال : سمعت البراء يقول ذلك عن رسول الله عَلَيْتِ في حديث طويل (٨) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . ( ٤) السابق .

 <sup>(°)</sup> في (خ): يؤذيه .
 (۲) سبق في اللوحة رقم ( ۱۷/أ ) .
 (۷) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه أحمد في مسنده مطولًا بألفاظ مختلفة عن البراء ( ٢٨٧/٤ ) رقم ( ١٨٥٥٦ ) ، والحاكم في المستدرك ( ٩٣/١ ) رقم ( ١٠٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وقال : هذا حديث صحيح

الإسناد ( ٧٦/١ ) رقم ( ٣٩٥ ) ، وابن المبارك في الزهد ( ٤٣٢/١ ) رقم ( ١٢١٩ ) ، والطَّيَالِسِيُّ في مسنده ( ١٠٢/١ ) رقم ( ٧٥٣ ) ، وابن أبي شيبة في مسنده ( ١٠٢/١ ) رقم ( ٧٥٣٧ ) ، وابن أبي شيبة في مسنفه ( ٣/١٥ ) رقم ( ٣٣٩ ) ، وابن أبي أبي شيبة في مصنفه ( ٣/٣ ) رقم ( ٣٣٩ ) ، وابن أبي أبي شيبة في مصنفه ( ٣/١ ) رقم ( ٣٣٩ ) ، وابن أبي شيبة في مجمع الزوائد : قلت : هو في الصحيح وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ( ٣/٥ ) .

ففي هذا الحديث دلالة أنه يؤذيه في قبره ما كان يؤذى به الملك في بيته ، ويؤذيه في قبره ما كان يؤذى به الله تعالى في بيته فقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدَّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] .

ففي الحديث : تحذير عن ارتكاب مناهي الله ﷺ وإتيان معاصيه ، فكأنه قال : لا تؤذوا الله تعالى في حياتكم وأولياءه فتؤذون به في قبوركم .

# باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم

حديث آخر [١٣٣/ب] : [٥١٠] حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل ح عبد الله بن مسلمة (١) عن مالك عن سعيد المَقْبُرِيُّ عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رَعِيْقُهُما : كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيِّلاَ في رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : مَا (٢) كَانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلا غَيْرِهِ عَلَي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أُوبَعَ رَكَعَاتٍ فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَنْ تُوتِرَ ؟ قَالَ : «تَنَامُ عَيْنَايَ وَلُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَنْ تُوتِرَ ؟ قَالَ : «تَنَامُ عَيْنَايَ وَلا يَنَامُ قَلْنِي » (٣) .

وقال أنس بن مالك ﷺ يحدث عن ليلة المسرى فقال : [١١٥] « والنَّبيُّ ﷺ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ ولا يَنَامُ قَلُوبُهُم » (<sup>١)</sup> .

 <sup>(</sup>١) في (س): سلمة .
 (٢) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب المناقب باب كان النبي عليه التمام عينه ولا ينام قلبه ( ١٣٠٨/٣) رقم ( ٣٣٧٦) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب صلاة اللسافرين وقصرها باب صلاة الليل ( ١٠٩١) رقم ( ٧٣٨) ، وأبو داود في سننه في كتاب التطوع باب في صلاة الليل ( ٢٠/٢) رقم ( ١٣٤١) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في وصف صلاة النبي عليه ، وقال : حسن صحيح ( ٣٠٢/٢) رقم ( ٣٩٣) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة الأول في الصلاة بعد العشاء وذكر الاختلاف فيه ( ١٩٥١) رقم ( ٣٩٣) ، وأحمد في مسنده ( ٣٦/٢) رقم ( ٣٩٣) ، وأحمد في مسنده ( ٣٦/٢) رقم ( ٣٩٣) ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب المناقب باب كان النبي ﷺ تنام عينه ولا ينام قلبه ( ١٣٠٨/٣ ) رقم ( ٣٣٧٦ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ( ٢٢/١ ) رقم ( ٤١٦ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٢٢/١ ) رقم ( ٩٩٧ ) .

قال الشيخ يَعْلَمْهِ : الأنبياء عَلِيَتَيِلْلِمْ وسائط بين اللَّه تعالى وعباده يبلغونهم عن اللَّه أوامره ونواهيه [ فظواهرهم بأوصاف البشرية ] (١) ، قال اللَّه تعالى لرسوله (٢) : ﴿ قُلْ إِنَّهَا ۚ أَنَّا بَشَرٌّ مِّتْلُكُمْ ﴾ [الكهف: ١١٠] ، وبواطنهم محمولة (٣) بأوصاف الحق عن أوصاف البشر (١) ؛ إذ لو كانت ظواهرهم بخلاف أوصاف البشر لم يطق الناس مقاومتهم والقبول عنهم ، ألا ترى أنه لما قال المشركون : ﴿ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْــنَا ٱلْمَلَتــِكَةُ أَق نَرَىٰ رَبُّنَّا ﴾ [الفرقان: ٢١] قال اللَّه تعالى : ﴿ يَوْمَ بَرَوْنَ ٱلْمَلَتَبِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان: ٢٢] ، أي : أنهم إن رأوهم (°) ماتوا على شركهم ، فلا بشرى لهم يومئذ . وقال تعالى : ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٥] فأخبر أن البشر (٦) لا تطيق مقاومة الملك ، فكيف تطيق أوصاف [١٣٤/أ] الحق وتجليه ؟! وكيف يطيقون كلامه ؟! قال الله تعالى : ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْمَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلِ لَّرَأَيْتَكُمْ خَشِيعًا مُتَصَـٰذِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلَا ثَقِيلًا ﴾ [الزمل: ٥] ، فلو كانت أسرار الأنبياء كظواهرهم لتلاشت وانحلت قواها عند تجلى أوصاف الحق لها ، ولو كانت ظواهرهم كبواطنهم لم يقاوم البشر أوصافها ولم يطق القبول عنها ، فجعل اللَّه تعالى ظواهرهم بشرية جنسية ليطيق البشر القبول عنهم لمشاكلة الجنس ، وبواطنهم حقية ملكية عرشية علوية تطيق حمل ما يرد عليها ، ويكاشف لها ، قال اللَّه تعالى : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [النجم: ١١] ، وقال تعالى ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَنَى ﴾ [النجم: ١٧] ، فوصف جل وعز باطن نبيه التَّخْيَلِينَ بصفة القوة لرؤية ما عجز البصر عنه محجوبًا فكانت ظواهر الأنبياء بشرية تطرقها الآفات وتحلها العاهات ويجري عليها التلوين من ضعف وقوة وآفة وسلامة ، كسرت رباعية النبي التَلِيُّلِيُّ وشج وجهه وقال : [٢١٥] ﴿ إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ (٧) فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوع والسُّجُودِ » (^) ، أي : كبرت وتورمت قدماه لطول القيام، وكل هذه آفات

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : فظواهرهم موافقة لأوصاف البشر .

 <sup>(</sup>٢) من هامش الأصل وهي سقط من (س). (٣) في هامش الأصل التعليق الآتي: أي مرفوعة.

<sup>(</sup>٤) في (خ): البشرية . (٥) زاد في (س) بعدها: ما ماتوا وإذا .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : البشرى . (٧) في هامش ( خ ) : أي : كبرت في السن .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن معاوية بن أبي سفيان في كتاب الصلاة باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ( ١٦٨/١ ) رقم ( ٦١٩ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ( ٣٠٩/١ ) رقم ( ٩٦٣ ) ، والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة ( ٣٤٥/١ ) =

لحقت ظواهره ، ثم أخبر عن باطنه بخلاف هذه الصفة ، وأخبر أنه لا تطرقه الآفات و [لا] (١) تحله العاهات ، ولا يجري عليه ما يجري على ظاهره فقال : «تنام عيناي ولا ينام قلبي » وقال : [٥١٣] « إِنِّي لأَرَاكُم وَرَاءَ ظَهْرِي » حدثنا أحمد بن سهل ح قيس بن أبي قيس ح قتيبة بن (٢) سعيد ح مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن [١٣٤/ب] أبي هريرة ﷺ أن رسول الله على قال : [١٥٥] « هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَذِهِ فَوَاللَّهِ لا (٣) يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُم وَلا سُجُودُكُم إِنِّي لأَرَاكُم (١) وَرَاءَ ظَهْرِي » (٥) .

ونهى عن الوصال ، فقيل له : إنك لتواصل فقال : [٥١٥] « إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُم إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » (٦) . وقال ﷺ : [٥١٦] « لَسْتُ أَنْسَى وَلَكِنِّي أُنَسَّى لِيُسْتَنَّ بِي » (٧) .

فأخبر الطَّيِّلاً بهذه الأوصاف عن سره وأنه بخلاف ظاهره ، وأن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف عند الجوع وورم عند القيام وسهو في صلاة ، ونوم عن صلاة لا يحل

<sup>=</sup> رقم ( ١٣١٥) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٩٢/٤) رقم ( ١٦٨٨٤) ، والبيهقي في سننه بلفظه عن أبي هريرة ( ٩٣/٢) رقم ( ٢٤٢٩) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن معاوية ( ٩٠٨/٥) رقم ( ٩٣/٢) ، وابن خزيمة في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ٤٤/٣) رقم ( ٢٢٢٩) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن جبير بن مطعم ( ١١٧/٢) رقم ( ٧١٦٠) .

 <sup>(</sup>١) سقط من (س).
 (۲) زاد في (خ) بعدها: أبي.

<sup>(</sup>٣) في (س): ما.

<sup>(</sup>٤) رسمت في (س) هكذا: لا أراكم ا.ه. . وهو خطأ يحيل المعنى وتكرر في النسخة (س) مثله . (٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صفة الصلاة باب الخشوع في الصلاة ( ٢٠٩/١) رقم ( ٢٠٨٧) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها ( ٣٠٩/١) رقم ( ٣٠١٨) ، وأحمد في مسنده ( ٣٠٣/٢) رقم ( ٣٠١٨) ، وأجمدي في مسنده ( ٢٢٠/١) رقم ( ٣٣٥) ، وأبو عوانة في مسنده ( ٢٢٠/١) رقم ( ٣٣٥) ، وأبو عوانة في مسنده ( ٢٢٠/١) رقم ( ٣٣٥) ، وأبو عوانة في مسنده ( ٢٢٠/١) رقم ( ٣٠٥٠) ، وأبو عوانة في مسنده ( ٢٢٠/١) .

<sup>(</sup>٦) سبق في اللوحة رقم (٢٢/ب) .

<sup>(</sup>٧) وقفت عليه بلفظ: « إني لأنسى أو أنسى لأسن » وهو عند مالك من بلاغاته ، الموطأ ( ١٠٠/١ ) رقم ( ٢٢٥ ) ، قال الزرقاني في شرحه نقلًا عن ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله وسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول ا.ه. . وما وقع في فتح الباري أنه لا أصل له فمعناه يحتج به ؛ لأن البلاغ من أقسام الضعيف وليس معناه أنه موضوع معاذ الله ؛ إذ ليس البلاغ بموضوع عند أهل الفن لاسيما من مالك ، كيف وقد قال سفيان : إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح ؟ شرح الزرقاني ( ٢٩٤/١ ) .

شيء منها باطنه وسره ، فقال : « تنام عيناي ولا ينام قلبي » ؛ لأن النوم آفة ، ولو حلت الآفة قلبه لجاز أن تحله سائر الآفات من نسيان وحي وتوهم فيه وغفلة عنه وسآمة منه وفزع يمنعه عن واجب ، فعصم الله مواضع الحاطر من الناس عن لحوق هذه الآفات سره بقوله : « تنام عيناي ولا ينام قلبي » ونام علية عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس (۱) ، وذلك أن الله تعالى أراد أن يعلم الناس ماذا عليهم إذا ناموا عن الصلاة فأمسك عينيه وأنامها ليصير ذلك سنة فيمن فاتته الصلاة عن وقتها ، وليعلم (۱) أن النوم ليس بتفريط ، وقد قال النبي التليي : [۱۷٥] : « لَيْسَ في النَّوْمِ تَفْرِيطً ] (۱) إِنَّمَا التَّفْرِيطُ في اليَقْظَةِ » (نَا وقد قال النبي التَّكِينُ : [۱۲٥] : « لَيْسَ في النَّوْمِ تَفْرِيطً ] (۲) إِنَّمَا اللَّهِ التَكْنُ وَلُولُ اللَّهِ التَكْنُ إِذَا اللَّهِ التَكْنُ وَسُولُ اللَّهِ التَكْنُ إِذَا نَامَ عَلَى » وأنا ها الله التَكْنُ يَتُوضًا إِذَا انْتَبَهَ مِنْ مَنَامِهِ » (۱) فكان التَكْنُ ينام قلبه عن مقامه ؛ لأنه كان عند من لا تأخذه سنة ولا نوم ، ظاهره ولم يكن ينام قلبه عن مقامه ؛ لأنه كان عند من لا تأخذه سنة ولا نوم ، وفي حيث (۱) لا نوم هناك ألا تراه يقول : [۲۰] « إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي » (۱) وقال :

<sup>(</sup>۱) من ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن مسعود ( ۳۹۱/۱ ) رقم ( ۳۷۱۰ ) ، وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه عن عمران بن حصين ( ۳۱۹/۶ ) رقم ( ۱۶۶۱ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ۹۷/۲ ) رقم ( ۹۹۶ ) .

<sup>(</sup>۲) سقط من (س).(۳) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن أبي قتادة في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في النوم عن الصلاة وقال: حديث أبي قتادة حسن صحيح ( ٣٣٤/١) رقم ( ١٧٧١) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب مواقيت الصلاة في فضل الصلاة لوقتها ( ٢٩٣/١) رقم ( ١٥٨٢) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها ( ٢٢٨/١) رقم ( ٢٩٨) ، وأحمد في مسنده ( ٢٩٨/٥) رقم ( ٢٩٥) .

<sup>(</sup>٥) غط : غطيط النائم والمخنوق نخيره ، لسان العرب مادة ( غطط ) ، ( ٣٦٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ورد ذلك في حديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه عن ابن عباس في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من النوم ( ١٢١/١ ) رقم ( ٧٧ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١٢١/١ ) رقم ( ٢٦٠٥ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ٢٦١٠ ) رقم ( ٢٥٠٠ ) وأبو يعلى في مسنده ( ٤٧٧/٤ ) رقم ( ٢٦١٠ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٧/١٢ ) رقم ( ٢٦٧٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) ورد ذلك في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ( ٨/٩) رقم ( ٨٩٥٩) ، قال الهيثمي :
 رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ( ٢٧٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : حديث .

<sup>(</sup>٩) يأتي تخريجه في اللوحة رقم (١٥٤/ب) .

﴿ أَظُلُّ عِنْدَ رَبِّي ﴾ إنما أراد بقلبه ؛ لأن قلبه تحت العرش عند مليك مقتدر هناك مجاله وثم (١) مسكنه وقراره ، وليس ثم (٢) نوم وبدنه في الأرض بين أصحابه وعند أزواجه في حيث يكون فيه النوم وسائر الآفات ، فنامت عينه عن الصلاة ولم ينم قلبه عما في الصلاة ؟ لأن الصلاة حركات البدن ، والنوم حل في البدن ، وليس الصلاة مقام القلب ، ولكن في الصلاة مقامه كما قال عليه : [٢١٥] ﴿ مُعِلَتْ قُرُةُ عَيْنِي في الصّلاةِ ﴾ (٣) ولم يقل : جعلت قرة عيني الصلاة ، فكان في الصلاة مقام لقلبه كما (٤) كانت قرة عينه فيه ، فلم ينم القلب عن ذلك المقام ، ونامت العين عن حركات الصلاة ، كما لم ينس ولكن نسي .

ومعنى « أنسى » أي يجري على ظاهره أحوال النسيان ، والنسيان لا يجري عليه لقوله : « لست أنسى » ؛ لأن النسيان غفلة والغفلة آفة ، وقد بان أن الآفة تجري على ظاهره دون باطنه فكان يسهو ولا ينسى ؛ لأن النسيان غفلة وليس السهو بغفلة فكان يسهو في صلاته [٥٣٠/ب] ولم يكن يغفل عنها والسهو شغل (٥) فربما كان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة ، فيقدم أو يؤخر شغلًا فيها لا غفلة عنها ، فكذلك كان ينام عنها ليكون علمًا للناس وسنة للأمة ولا ينام عما فيها فيكون غفلة منه وآفة فيه (١) .

## باب في فضل معرفة آل محمد

حديث آخر : [٥٢٢] حدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن عبيد بن خالد ح محمد بن عثمان البَصْرِيُّ ح [محمد بن الفضل ح محمد بن الفضل ] (٢) عن [محمد ابن سعد أبي طيبة ] (٨) عن المقداد بن الأسود ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : « مَغْرِفَةُ

<sup>(</sup>١) في (س): ثمة . (٢) السابق

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٤/أ ) . ( ٤ ) سقط من ( س ) و ( خ ) .

 <sup>(</sup>٥) زاد في (س) بعدها: فيها.
 (٦) سقط من (س) ومكانه: والله أعلم.

 <sup>(</sup>٧) في ( س ) و ( خ ) : محمد بن الفضيل ا.هـ . وهو محمد بن فضل بن غزوان ثقة شيعي ، الكاشف للذهبي ( ٢١١/٢ ) رقم ( ٥١١٥ ) .

<sup>(</sup>٨) كُذَا في الأصلُ و ( سُ ) وهو تصحيف فمحمد بن سعد وهو الأَنْصَارِيُّ الشامي يروي عن أبي ظبية الكلاعي عن المقداد بن الأسود ، تهذيب الكمال ( ٢٦٠/٢٥ ) رقم ( ٢٣٩ه ) ويكون الصواب في الإسناد محمد بن سعد عن أبي ظبية .

آلِ مُحَمَّدِ بَرَاءَةً [ مِنَ النَّارِ ] (١) وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدِ جَوَازٌ عَلَى الصَّرَاطِ ، والوَلايَةُ لآلِ مُحَمَّدِ أَمَانٌ مِنَ العَذَابِ ﴾ (٢) .

قال الشيخ كَالَيْهُ: اختلف الناس في آل محمد ، فقال قوم : هم أهل البيت ، وقال آخرون : هم قوم الرجل ، وقال قائلون : آل فرعون أهل ملته ، وقال قوم : هم ولد الرجل ونسله . حدثنا البَغْدَادِيُّ ح أبو العباس الكُدَّيُيُّ ح محمد بن الطفيل ح شريك عن الأعمش عن يزيد ابن حيان قال : [٣٢٥] « سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مَنْ آلُ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْمُ فَقَالَ : آلُ العَبَّاسِ وآلُ عَلِيٌّ وآلُ جَعْفَرِ [ وآلُ عَقِيلِ » ] ﴿ (٣) . وحدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى ح وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن وحدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى ح وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن عين عن زيد بن أرقم ﴿ قال : قال رسول اللَّه عَلِيُّ : [٢٤٥] « أَنْشُدُكُم اللَّهُ (١) وَأَهْلَ بَيْتِهِ ؟ قَالَ : آلُ عَلِيٌّ وَآلُ جَعْفَرِ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ عَبَّاسٍ (٥) » (١) . [٣٦١/أ]

وقال قائلون : آل الرجل ولده ونسله () ، وأنشد بعضهم للنابغة :

قعود على آل الوجيه <sup>(^)</sup> ولاحق <sup>(٩)</sup> يقيمون حولياتها بالمقارع ( ن ) .

[ فآل النبي اللَّيْمِين ما قاله زيد بن أرقم ؛ لأنه جمع أهل بيته وولده ؛ لأن آل علي الله

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه ، وفي إسناده محمد بن عبيد بن خالد ومحمد بن عثمان البَصْرِيُّ ، لم أتعرف عليهما .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ مقارب عن يزيد بن حيان التَّبِيدِيُّ ( ٣/٤٥ ) رقم ( ٣٠٤٣ ) ، وبلفظه مع اختلاف الترتيب ( ٣/٤٥ ) رقم ( ٣٠٤٣ ) ، وبلفظه مع اختلاف الترتيب

<sup>(</sup> ٥/٤٨٠ ) رقم ( ٥٠٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) في ( س ) و ( خ ) : العباس .

<sup>(</sup>٧) قاله الشافعي في أحكام القرآن ( ٧٥/١ ) .

<sup>(</sup>٨) في هامش (خ): الوجيه اسم فرس.

<sup>(</sup>٩) في هامش (خ) : اللاحق اسم فرس لمعاوية بن أبي سفيان .

ولده ] (١) .

قال الشيخ كِلَالله : فقوله التَّلِيلِين : « معرفة آل محمد براءة من النار » يجوز أن يكون معناه معرفة حق آل محمد التَّلِين ، ومعرفة آل محمد اللَّيْلِين بإيجاب حقهم ؛ لأن المعرفة حكمها أن يعلم الشيء بالدليل والعلامة .

 <sup>(</sup>١) سقط من (خ) . (خ) : العباس .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ومن عرفهم بالنبي .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : عرف النبي ﷺ .

<sup>(</sup> س ) بعدها : حق .( ۸ ) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب فضائل الحسن والحسين ( ٤٩/٥) رقم ( ٢٨٨٧) ، وأحمد في مسنده ( ٢٨٨/٢) رقم ( ٧٨٦٣) ، والحاكم في مسنده ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٨٢/٣) رقم ( ٤٧٧٧) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٨/٤) رقم ( ٦٦٦٩) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٤٧١/٣) رقم ( ٢٦٧٩) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ٢١٧/٥) ، والطبراني في الكبير عن أبي هريرة ( ٤٨/٣) رقم ( ٢١١١) ، والبزار في مسنده عن عبد الله ( ٢١٧/٥) ، والطبراني في الكبير عن أبي هريرة ( ٤٨/٣) رقم ( ٢٦٤٦) .

تعالى فكذلك معرفة حق آله معرفة حقه ، ومعرفة حقه معرفة حق الله تعالى ، ومعرفة حق الله تعالى ، ومعرفة حق الله تعالى براءة من النار .

وقوله: « حب آل محمد جواز على الصراط » ؛ لأن النبي الطَّيْلِ عند الصراط . حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح عبد اللَّه بن الصباح الهَاشِمِيُّ ح بدل بن المحبر ح حارث (١) بن ميمون الأنْصَارِيُّ أبو الخطاب ح النضر بن أنس بن مالك عن أبيه الله قال : ( أَنَا فَاعِلٌ » . قَالَ : قُلْتُ : قال : ( أَنَا فَاعِلٌ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ ؟ قَالَ : ( اطْلُبُنِي أُوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصَّرَاطِ » . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمَ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ » . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمَ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ ؟ قَالَ : ( فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الميزَانِ » ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمَ أَلْقَكَ عِنْدَ الميزَانِ ؟ قَالَ : ( فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الميزَانِ » ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمَ أَلْقَكَ عِنْدَ الميزَانِ ؟ قَالَ : ( فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الميزَانِ ؟ قَالَ : ( فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الحَوْضِ فَإِنِّي لا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاثَ (٢) الموَاطِنَ » (٣) .

فإذا كان النبي عَيِّلِيَّ على الصراط أجاز آله ومن أحب آله فهو من آله ومع آله قال التَّلِيَّةُ : [٥٢٧] « المزءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ » (٤) فمن أحب آل محمد كان معهم وهو التَّلِيَّةُ على الصراط فهو لا يؤثر عليهم بل يؤثرهم [١٣٧/أ] .

حدثنا أحمد بن عبد اللَّه الهَرَوِيُّ ح إبراهيم بن محمد بن الهيثم ح داود بن رشيد ح عبد اللَّه بن جعفر عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس قال : [٥٢٨] أَتَى فِتْيَانَّ مِنْ يَنِي الحَّارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلَبِ رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالُوا : اسْتَعْمِلْنَا عَلَى الصَّدَقَةِ نُصِبْ (٥) مَا يُصِيبُ النَّاسَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْلِينَ : ﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِحُمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ ، وَلَكِن انْظُرُوا إِذَا أَخَذْتُ بِحَلقَةِ بَابِ الجَنَّةِ هَلْ أُوثِرُ عَلَيْكُم ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و ( س ) وهذا الحديث بإسناد الترمِذِيُّ وقد وقع عند الترمِذِيُّ [ حرب ] وهو الصواب ، الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ( ٢٨٦/١ ) رقم ( ٢٠١١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) و ( خ ) : الثلاثة .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصراط، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( ٦٢١/٤ ) رقم ( ٢٤٣٣ )، وأحمد في مسنده ( ١٧٨/٣ ) رقم ( ٢٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ٣/ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (س) و (خ): «نصيب» وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرج نحوه النسائي في سننه الكبرى عن عبد المطلب بن ربيعة في كتاب الزكاة في استعمال آل النبي على الصدقة ( ٥٨/٢) رقم ( ٢٣٩١) ، وقد أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ٢٩/١١) رقم ( ١١٠٧٠) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن جعفر والد المَدِينِيُّ وهو ضعيف ( ٩١/٣) ، وعبد الله بن جعفر من رجال إسناد المصنف .

في هذا الحديث إفصاح من النبي التَلْيِكِمْ بأن آل محمد بنو هاشم ، وقد أخبر أنه لا يؤثر عليهم عند باب الجنة أي بإدخالهم الجنة ، فكذلك عند الصراط لا يؤثر عليهم بإجازته وهو مطاع ثم أمين .

وقوله التَّلِيَّةُ: « الولاية لآل محمد أمان من العذاب » الولاية هي الموالاة ، والموالاة ضد المعاداة ؛ وقال النبي التَّلِيِّةُ [ في علي ﷺ ] (١) : [٢٥] « اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاه وعَافِ مَنْ عَادَاه » (٢) ، يعني عليًا ﷺ ، والولاية الصداقة ، والولاية المحالفة ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَالَذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ ﴾ [انساء: ٣٣] ، قالوا (٣) : الحلفاء ، والولاية النصرة ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَمُمْ ﴾ [محمد: ١١] ، أي : لا ناصر لهم ، فالولاية الاختصاص ؛ لأن النصرة والحلف والصداقة اختصاص ، والاختصاص بآل محمد ومصادقتهم ونصرتهم نصرة النبي التَّلِيُّ وموالاة النبي التَّلِيُّ توجب ولاية الله تعالى ، وولاية الله تعالى ، وولاية الله تعالى ، وولاية الله تعالى ، وولاية الله تعالى موصة القيامة ، ويكون بالنار فمن أمن [٧٣٧/ب] العذاب أمنه من كل وجه .

ويجوز : أن يكون معنى آل محمد ما جاء في الحديث ، قيل : آل محمد كل تقي . حدثنا محمد بن عمر المعدل ح قال : عبد الله بن محمد البَغَوِيَّ ح شيبان بن فروخ ح نافع أبو هرمز عن أنس ﷺ قال : [٥٣٠] قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : «لَقَدْ سَأَلْتُمُونَى عَنْ شَيءٍ مَا سَأَلَنَى عَنْه المسْلِمُونَ قَبْلَكُم آلُ مُحَمَّدٍ كُلَّ تَقْتَى » (أ) قَالَ

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظه عن زيد بن أرقم في كتاب المناقب باب فضائل علي (٥/٥٤) رقم ( ٨١٤٨) ، وابن ماجه في سننه عن البراء بن عازب بلفظ مقارب عن البراء بن عازب في أول كتابه باب فضل علي بن أبي طالب ( ٤٣/١) رقم ( ١١٦) ، وأحمد في مسنده بلفظه عن زيد بن بثيع ( ١١٨/١) رقم ( ٩٥٠) والحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله وسكت عنه الذهبي ( ١١٨/١) رقم ( ٢٥٧٦) ، وابن حبان في صحيحه عن أبي الطفيل ( ٣٧٦١) رقم ( ٢٩٧١) رقم ( ٢٩٧١) رقم ( ٢٩٣١) . والجراني في الأوسط عن أبي هريرة ( ٢٤/٢) رقم ( ٢٥٠٥) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الطبراني في الصغير بألفاظ مختلفة مختصرًا عن أنس ( ١٩٩/١ ) رقم ( ٣١٨ ) ، وقال : وقال : تفرد به نعيم بن حماد ، وفي الأوسط ( ٣٣٨/٣ ) رقم ( ٣٣٣٢ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف ، وقال ابن حجر في فتح الباري : أخرجه الطبراني ولكن سنده واه جدًّا ( ١٦٦/١١ ) ، والحديث إسناده ضعيف فيه نافع أبو هرمز ، قال \_\_

الحنَفِي : يَا أَبَا حَمْزَةَ كُلُّ تَقِيِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : كُلُّ تَقِيِّ مِنْ آلِ (١) مُحَمَّدِ الطَّيِّةُ [وفي رواية ] (٢) : [٣٥] قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَنْ آلُكَ ؟ قَالَ : ﴿ كُلُّ مُؤْمِنِ تَقِيِّ نَقِيٍّ نَقِيً مَحْمُومٍ (٣) القَلْبِ ﴾ (٤) ، فإذا كان كذلك فمعرفة الأتقياء مخالطتهم ومداخلتهم ، ومن خالط قومًا تخلق بأخلاقهم واقتدى [بأفعالهم وتشبه بأحوالهم ومن تشبه بقوم فهو منهم ، فكأنه قال : من خالط الأتقياء واقتدى بأفعالهم ] (٥) كان له براءة من النار .

<sup>=</sup> الذهبي في ميزان الاعتدال : ضعفه أحمد وجماعة وكذبه ابن معين مرة ، وقال أبو حاتم : متروك ذاهب الحديث ، وقال النسائي : ليس بثقة ( ٨/٧ ) رقم ( ٩٠٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): أمة . (٢) سقط من (سٍ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : مخموم بالخاء المعجمة . قال الحسن بن عبد الله العسكري : ( ومما يصحف قوله بيالتي وسئل : أي الناس خير ؟ فقال : ( كل صادق مخموم القلب ) بالخاء معجمة ومن لا يضبط يرويه محموم القلب ) ، تصحيفات المحدثين ( ٢٤٤/١ ) ، قال ابن منظور في لسان العرب : قلب مخموم ، أي : نقى من الغل والحسد ، مادة ( خمم ) ، ( ٢٩٠/١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي في الضعفاء بألفاظ مختلفة عن أنس ( ٢٨٦/٤ ) رقم ( ١٨٧٩ ) ، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه ﷺ ( ٢٦٦/١ ) رقم ( ٤٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : متقى .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( س ) بعدها : وباللَّه التوفيق ومن يتولى الأتقياء تولاه اللَّه واللَّه تعالى الهادي .

<sup>(</sup>٩) في هامش (خ): عظم .(٩) سقط من (خ) .

# باب في فضل العفو

حديث آخر: [٥٣٣] حدثنا أبو سعيد ح (١) حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى الأسود عن عائشة رَيَّجَيَّهَا يَحِي يحيى الحِمَّانِيُّ أَخ أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رَيَّجَيَّهَا قالت: سمعت رسول اللَّه عَيِّلِيَّهِ يقول: « مَنْ دَعَا عَلَى ظَالِمِهِ (٢) فَقَدِ انْتَصَرَ » (٣).

قال الشيخ كِلَلْهُ : كان رسول اللَّه مشفقًا على أمته عطوفًا عليهم رحيمًا بهم ، كما ذكره اللَّه تعالى في كتابه (ئ) : ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَمُوفُ تَحِيدٌ ﴾ [النوبة: ١٢٨] ، فمن شفقته عليهم ورأفته بهم كان يحب العفو من المظلوم عن الظالم له ويحب التجاوز ويكره الانتصار والانتقام للنفس والخصومة لها ويحب الستر على المسلمين . قال النبي التَّكِينُ : [٣٥] ﴿ مَنْ سَتَرَ عَلَى [أُخِيهِ المسلمِ ] (٥) سَتَرَه (١) اللَّهُ في الدُّنيَا والآخِرَةِ ﴾ (٧) ، وقال النبي التَّكِينُ : [٣٥]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و ( س ) وقد ورد في غير حديث في هذا الكتاب أن أبا سعيد كنية لحاتم بن عقيل شيخ المصنف .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل وفي ( س ) : من ظلمه .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب عن عائشة باب في دعاء النبي ﷺ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة وقد تكلم أهل العلم في أبي حمزة وهو مبمون الأعور ( ٥٤/٥٥) ورم ( ٢٥٥٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٤/١ ) رقم ( ٢٩٥٧) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٣٣/٧ ) رقم ( ٢٤٥٤ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢١٢/٦ ) رقم ( ١٨٩٤ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٢٤٢/١ ) رقم ( ٣٢٥/٢ ) رقم ( ٣٢٥/٢ ) رقم ( ٣٢٥/٢ ) رقم ( ٢٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) بعدها : بقوله .

<sup>(</sup>٥) في (س): مسلم.

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : ستر .

<sup>(</sup>۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمر في كتاب المظالم باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ( ۲۲۲۲ ) رقم ( ۲۳۱۰ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الذكر و الدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ( ۲۰۷٤/٤ ) رقم ( ۲۲۹۹ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب الحدود باب ما جاء في الستر على المسلم ( ۳٤/٤ ) رقم ( ۲۲۸۷ ) ، وابن ماجه في والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الرجم في الستر على الزاني ( ۳۰۸/٤ ) رقم ( ۷۲۸٤ ) ، وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( ۲۲/۸ ) رقم ( ۲۲۸ ) .

«مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةِ (١) إِلا زَادَه اللَّهُ بِها عِزًا » (٢) ، وقال الطَّيِكِينِ : [٣٦] « يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لا تُؤْذُوا المسْلِمِينَ وَ [ لا ] (٢) تُعَيِّرُوهُم ولا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِم فَإِنَّه مَنْ يَتَبِعُ اللَّه عَوْرَتَهُ يَنْفُضَحُهُ عَوْرَاتِهِم فَإِنَّه مَنْ يَتَبِعُ (١) عَوْرَةَ أَخِيهِ المسْلِمِ يَتَبع اللَّهُ عَوْرَتَه وَمَنْ يَتَبع اللَّه عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ » حدثناه نصر بن الفتح [١٣٨/ب] ح أبو عيسى ح يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قالا (٥) : ح الفضل بن موسى ح الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر ﴿ عَنَا النَّبِي عَيْلَةٍ (١) .

كل ذلك من النبي شفقة على المؤمنين ورأفة بهم ، فكان يحب العفو عنهم وترك الانتصار من الظالم للمظلوم ، وربما ترك المظلوم الانتصار من جهة الاستعداء على ظالمه ويدعه ولا يطالبه بمظلمته (٧) ولكن يدعو عليه ويريد أن يذوق (٨) وبال أمره ، وهو مع هذا يرى أنه قد عفا عن ظالمه حين ترك الاستعداء عليه والانتقام منه لنفسه ، فأخبر الطيخ أن الداعي على ظالمه منتصر وليس بعافي (٩) عنه ولا متجاوز ، ومن عفا وجب أجره

<sup>(</sup>١) في ( س ) : ظلمة .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ٢٣٥/٢ ) رقم ( ٧٢٠٥ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٧٤/٦ ) رقم ( ٨١٣٤ ) ، وابن في شعب الإيمان ( ٢٧٤/٦ ) رقم ( ٨١٣٤ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ٤٧/٤ ) رقم ( ٢٤٣٨ ) ، وابن عدي في الكامل ( ١١/٢ ) رقم ( ٣٨٣ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ١١/٢ ) رقم ( ٣٨٣ ) ، والطبراني في الصغير عن أم سلمة ( ٢٢٠١ ) رقم ( ٢٤٢ ) ، وفي الأوسط ( ٣٧٤/٢ ) رقم ( ٢٢٧٠ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه زكريا بن دويد وهو ضعيف جدًّا ( ١٠٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : تتبع ا.هـ . وهو الموافق لرواية الترمِذِيُّ وأحمد ، أما ﴿ يتبع ﴾ فهو الموافق لرواية الطبراني وقد تكررت في الحديث .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : قال .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب عن ابن عمر في كتاب البر والصلة باب ما جاء في تعظيم المؤمن ، وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد ( ٣٧٨/٤ ) رقم ( ٣٠٣٢ ) ، وأوحد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي برزة الأسلمي ( ٤٢٠/٤ ) رقم ( ١٩٧٩١ ) ، والطبراني في الكبير عن ابن عباس ( ١٨٦/١١ ) رقم ( ١١٤٤٤ ) ، قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر أنه ..... [ وساقه ] قال أبي : لا يعرف أوفى عن نافع ولا أدري ما هو ( ٣٠٦/٢ ) رقم ( ٢٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>V) في هامش (خ): المظلمة ما تطلبه عند الظالم.

<sup>(</sup>٨) زاد في ( س ) بعدها : الظالم . ﴿ ٩) في الأصل : بعاني ا.هـ . وهو خطأ نحوي .

على الله فكأنه أخبر أن المنتصر بيده ولسانه ، والمستعدي عليه قد استوفى حقه من ظالمه فلا سبيل عليه في انتصاره ولكن لم يجب أجره على الله ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَنِ الله ، وقال الله تعالى : ﴿ وَلَمَن عَفَا وَأَصَلَحَ النَّهِ مَا لَلْهِ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ١١] ، وقال : ﴿ وَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ الله فَلَمُ الله وَالنور: ٢٢] ، فقوله التَّلِينِ : « من دعا على ظالمه فقد انتصر » تعريض منه لكراهة الانتصار وإشارة إلى العفو الذي ندب الله إليه ، ولذلك قال لعائشة وسمعها تدعو على سارق سرقها : [٧٣٥] « لا تُسَبِّخِي (٢) عَنْه بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ » رواه أبو عبيد عن سارق سرقها : [٧٣٥] « لا تُسَبِّخِي (٢) عَنْه بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ » رواه أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء [٣٩١/أ] عن عائشة تَعَافِينَا عن النبي النَّيْنُ (٣) ، وفسر أبو عبيد قوله : « لا تسبخي عنه » لا تخففي عائشة تَعَافِينَا عن النبي النَّيْنُ (٣) ، وفسر أبو عبيد قوله : « لا تسبخي عنه » لا تخففي

فقول النبي التليخ لعائشة: « لا تسبخي عنه » زجر لها عن الانتقام والانتصار من السارق غير أنه أتاها من ألطف الوجوه ؛ لأنها كانت في أول ما أصابها فقلقت (ئ) لذلك (٥) وأرمضت (١) ، فخشي النبي التليخ أنه إن صرح لها ألا تدعو على سارقها وتعفو عنه لم تسخ نفسها لذلك ولم تطاوعها فأخبرها أنها تخفف عنه بدعائها عليه ، وهي ترى أنها تثقل عليه وتريد الانتقام منه بأغلظ العقوبة وأشد العذاب ، فقال لها : تريدين التغليظ عليه (٧) وأنت تخففين بدعائك عليه عنه ؛ لتطيب نفسها بترك الدعاء عليه فلا تدعو عليه ، وهي إذا تركت الدعاء عليه والتتبع له وأخذ الظلامة منه فقد عفت عنه فوجب أجرها على الله ، وأشفق التليخ عليها وأحب لها أن لا تحرم أجرها على الله تعالى وأشفق على سارقها أن يؤاخذ بجنايته عليها بدعائها عليه ، فصرفها عن الانتقام تعالى وأشفق على سارقها أن يؤاخذ بجنايته عليها بدعائها عليه ، فصرفها عن الانتقام

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : ﴿ فَأَعْنُواْ وَأَصْفَحُواْ ﴾ [البنرة: ١٠٩] .

<sup>(</sup>٢) لا تسبخي : أي : لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة ، النهاية مادة ( سبخ ) ، ( ٣٣٢/٢ ) . (٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه دون قوله : ﴿ بدعائك عليه ﴾ عن عائشة في كتاب الوتر باب الدعاء ( ٨٠/٢ ) رقم ( ١٤٩٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قطع السارق باب لعن السارق ( ٣٢٧/٤ ) رقم ( ٧٣٥٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٥/٦ ) رقم ( ٢٤٢٢ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه

<sup>(</sup> ٧٤/٦ ) رقم ( ٢٩٥٧٧ ) ، والطبراني في الأوسط ( ١٨٤/٤ ) رقم ( ٣٩٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: اضطربت.

<sup>(</sup>٥) في (خ): بذلك.

<sup>(</sup>٦) أرمضت : الرمض حرقة الغيظ ، لسان العرب مادة ( رمض ) ، ( ١٦١/٧ ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من (س).

والانتصار بألطف الوجوه ودعا إلى العفو الذي أحبه الله ورسوله. وليس قوله التيخ : « لا تسبخي عنه » كراهة أن يخفف عنه ، بل فيه إشارة إلى العفو وندب إلى التجاوز ، وكيف يكره التخفيف عن الظالم وهو إلى ذلك يدعو وعليه يحث بقوله : [٥٣٨] « مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَة إلا زَادَه الله تَعَالَى بِهَا عِزًا » (١) ويتلو عليها ما أنزل الله عليه من قوله : ﴿ وَلَيْمَفُواْ وَلَيْصَفْحُواُ أَلَا يُحِبُونَ ﴾ الآية [النور: ٢٢] ، وقوله : ﴿ وَلِيَمَفُوا وَلَيْسَفْحُوا أَلَا يُحِبُونَ ﴾ الآية [النور: ٢٢] ، وقوله : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧] ، وقوله : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الشَّهُ النَّبِي التَّيْخُ النَّبِي التَّيْخُ النَّبِي التَّيْخُ النَّبِي التَّبِي التَبِي التَبْورِ ﴾ [الشورى: ٣٤] ، وقد قالت عائشة رَبِي الحِين الله تَعَالَى كَانَ النَّبِي التَبِي التَبْورِ أَنْ أَنْ الله تَعَالَى كَانَ إِذَا انْتُهِكَ شَيءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى كَانَ أَشَدُ مَنْ ذَلِكَ » حدثناه حاتم (٢) ح يحيى الحِمَانِيُ أَخ قيس وحماد بن شعيب عن منصور عن الرُّهْرِيُ عن عروة عن عائشة رَبِيُهُمَا (٣) .

#### باب في امتناع الخلق عن إدراك ذات الله

حديث آخر: [ ٠٤ ٥] حدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه بن العباس الرَّازِيُّ ح الحسن ابن (١) داود (٥) بن سيار بن دينار النجار بهمذان ح ابن طريف ح المُحَارِبِيُّ ح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس على قال : قال رسول الله : ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى : الكِبْرِيَاءُ (١) رِدَائِي والعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيتُه في النَّارِ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ١٣٨/ب ) . ( ٢) زاد في ( س ) بعدها : ح يحيى قال .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الحميدي في مسنده بألفاظ مختلفة عن عائشة ( ١٢٥/١ ) رقم ( ٢٥٨ ) ، وأسلم بن سهل الوّاسِطِيّ في تاريخ واسط ( ٢٥٣/١ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١٢٦/٨ ) ، وابن عبد البر في التمهيد ( ١٤٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) في ( س ) و ( خ ) : يزداد .

<sup>(</sup>٦) في هامش ( س ) التوضيح الآتي : الكبرياء : هو الترفع عن الانقياد ، والعظمة هو : الامتناع عن أن يحيط به غيره ؛ كقوله تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ بُدَرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [الأسام: ١٠٣] فهذا معنى القيومية ؛ إذ هو القائم بذاته القيم لغيره فهاتان الصفتان مختصتان لا يشاركه غيره في شيء فيهما لا لفظًا ولا معنى ولا حقيقة ولا مجازًا ( شرح ) . ا.ه .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب اللباس باب ما جاء في الكبر =

قال الشيخ كِتَلَمْهُ: يجوز أن يكون الرداء - إن شاء الله - عبارة عن الجمال والكمال (١) والبهاء ، والإزار عبارة عن الجلال والستر والحجاب (٢) فكأنه تعالى يقول : لا يجمل الكبرياء ولا يحسن بأحد إلا بي ؛ لأن من دون الله فصغار (٣) الحدث له لازم ، وسمة العجز عليه ظاهر ، والافتقار والاضطرار عليه بين فكيف يجمل الكبرياء بمن لا ينفك عن الحدث والاضطرار والعجز والافتقار ، بل يجمل (٤) ذلك بالقادر القوي الجبار الغني العلى الواهب الوفي سبحانه ليس كمثله شيء .

والإزار عبارة عن الحجاب والستر ، والامتناع عن الإدراك ، والإحاطة به علمًا ، والكيفية لذاته [١٤٠/أ] وصفاته كأن معناه : حجبت خلقي عن إدراك ذاتي وكيفية صفاتي بالعظمة والجلال [ والإحاطة به علمًا والكيفية لذاته وصفته ] (٥) ، فقد خرست الألسن عن كنه صفاته وخنست العقول عن كيفية ذاته وحسرت الأوهام عن حقائق نعوته (١) ؛ إذ هو الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

ومعنى المنازعة : الدعوى قولًا وعبارة ، والإضمار (٧) فعلًا وإشارة ، واللَّه أعلم بحقيقة المعنى (٨) فيه والمراد منه .

<sup>= (\$/90)</sup> رقم ( .90\$) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع ( ١٣٩٧/٢) رقم ( ٤١٧٤) ، وأحمد في مسنده ( ٣٧٦/٣) رقم ( ٨٨٨١) ، والحاكم في المستدرك بنحوه ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، وتعقبه الذهبي ، قال : أخرجه مسلم ( ١٢٩١) رقم ( ٢٠٣) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ٣٥/٣) رقم ( ٣٢٨) ، والحميدي في مسنده بلفظه ( ٢٠٨١) رقم ( ١٤٩) روم ( ١١٤٩) رقم ( ١٩٤٥) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١/٥٠٣) رقم ( ٢٨٥) ، وهناد بن السُرِّيِّ في الزهد ( ٢١/١٤) رقم ( ٥٨٨) ، وابن عدي في الكامل عن ابن عباس ( ٣٦٣٥) رقم ( ١٩٢٨) ، وقم ( ٤٢١/٢) ، وقد ذكره الدارقطني في العلل ، وقال : والصحيح حديث الأغر عن أبي هريرة ( ٢٩٠٨) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل التعليق الآتي : وقيل فيه معنى آخر ، كما أن الإنسان لا يشركه في إزاره وردائه غيره فكذلك ليس لله تعالى في هاتين الصفتين شريك ا.هـ .

<sup>(</sup>٣) في (خ): فصفات.

 <sup>(</sup>٤) في هامش الأصل التعليق الآتي : معنى الجمال في صفات الله تعالى كونه بصفات حميدة ، من عرفه بها فقد أحبه لا محالة ا.هـ .

<sup>(</sup>٥) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) في (خ): صنعه . (٧) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٨) في (خ): الحال.

### باب في النهي عن الأهواء المضلة

حديث آخر: [٥٤١] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحيى ح يحيى الحِمَّانِيُّ أَخ خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة شه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « لا تَبَاغَضُوا ولا تَنَافَسُوا ولا تَنَافَسُوا ولا تَدَابَرُوا وكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا » (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ( ٢٢٥٣٥) رقم ( ٧١٧٥) ، ومسلم في صحيحه بلفظه مع اختلاف في الترتيب في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ( ١٩٨٦/٤) رقم ( ٢٥٦٣) ، وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك في كتاب الأدب باب فيمن يهجر أخاه المسلم ( ٢٧٨/٤) رقم ( ٤٩١٠) ، والترميذي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحسد ، وقال : حسن صحيح ( ٢٩٨٤) رقم ( ١٦١٥) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٢٨٧/٢) رقم ( ٧٨٤٥) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س). المناطقة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن أبي البختريِّ قال : سئل علي عن أهل الجمل ، قال : قيل : أمشركون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون اللَّه إلا قليلًا . قيل : إخواننا بغوا علينا ( ٧٥/٥ ) رقم ( ٣٧٧٦٣ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١٧٣/٨ ) رقم ( ١٧٤٩٠ ) .

= باب في النهي عن الأهواء المضلة

وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ مِنْهُم - أَوْ قَالَ : سَعْدٌ مِنْهُم - وأُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَقَامَ وهُوَ يَقْرَأُ (١) : ﴿ لَا يَشَمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ [الأنياء: ١٠٢] » حدثناه أبو رجاء أحمد بن داود ح نصر بن أحمد ح الحسن بن عرفة حدثني محمد بن الحسن عن ليث (٢) بن أبي سليم (٣) عن ابن عم النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال : « سَمُوتُ مَعَ عَلِيٍّ ﴿ فَنَلا هَذِه الآيَةَ : ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَيْ ﴾ » (٤) .

وقال معاوية في على إلى الله على الله على الله المحمد بن عبد الله بن يوسف العماني (٥) ومحمد بن محمد بن الأزهري (١) وقال الأزهري : حدثنا وهب بن عمرو (١) بن عثمان النّمَري (٩) بَصْرِي وقال الأزهري : حدثنا وهب بن عمرو (١) بن عثمان وهو الصواب - ح أبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس [ بن حازم ] (١) قال : وهو الصواب - ح أبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس [ بن حازم ] (١) قال : وهو الصواب - خ أبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس [ بن حازم ] (١) قال : وقال إلى مُعَاوِيَة فَسَأَلَه عَنْ مَسْأَلَة ، فَقَالَ : سَلْ عَنْهَا عَلِيًّا هِ هُوَ أَعْلَمُ . وَمَانَ : وَيْحَكَ لَقَدْ كَرِهْتَ وَجُلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا وَ الْعَلْمِ عَرًا ] (١) وَلَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيًا الله عَلَيْ : وَمَحَلَ مَدُ بُنُ الخَطَّابِ فَهِ يَسْأَلُهُ فَيَأْخُذُ عَنْه ، وَلَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَهِ يَسْأَلُهُ فَيَأْخُذُ عَنْه ، وَكَانَ إِذَا أَشْكِلَ عَلَى عُمَرَ شَيْءٌ ، قَالَ : هَا هُنَا عَلِيٌ . قُمْ لا أَقَامَ اللَّهُ رِجُلَيْكَ ، ومَحَا اسْمَه مِنْ الدِّيوَانِ » (١٥) .

<sup>(</sup>١) في (خ): يقول . (۲) في (خ): ثابت .

<sup>(</sup>٣) في (س): مسلم.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن النعمان بن بشير وكان ممن يسمر مع علي أن عليًا خرج فتلا هذه الآية : ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [النياه: ١٠١] ، قال : أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير فما زال يتلو حتى دخل الصلاة ( ١٢٢/٣ ) رقم ( ٢٥٠ ) .

 <sup>(°)</sup> في ( س ) : النعماني .
 (٦) في ( س ) و ( خ ) : الأزهر الأَشْتَرِيُّ .

<sup>(</sup>٧) سقط من ( س ) . ( ٨) في ( خ ) : محمد .

<sup>(</sup>٩) النَّمْريُّ : بفتح النون والميم وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى النمر ، الأنساب ( ٤٤٠/٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) في (خ): عمر.

<sup>(</sup>١٤) يغره بالعلم غرًّا: أي يلمه: إياه ، يقال : غرَّ الطائر فرخه إذا زقه ، النهاية مادة ( غرر ) ، ( ٣٥٧/٣ ) .

<sup>(</sup>١٥) الحديث أخرجه بتمامه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بألفاظ مختلفة عن قيس بن أبي حازم

<sup>(</sup> ۲۷۰/۲ ) رقم ( ۱۱۵۳ ) ، وقد أخرج مسلم قوله ﷺ : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى » في صحيحه 😑

هذا إلى كثير من الأخبار التي تدل على أن منازعتهم الحلافة ومجاذبتهم الولاية [ ١٤ ١/أ] لم يؤد بهم إلى التباغض فدل قوله الطّخِيلاً: « لا تباغضوا » ، أي : لا تختلفوا في النحل والآراء ولا تباينوا في المذاهب والأهواء فتباغضوا لها ؛ لأن البدعة في الدين والضلال عن الطريق المستقيم يوجب البغض عليه وترك الموالاة فيه ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ [النساء: ١١٥] ، وقال تعالى : ﴿ لَا تَنْخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهُ ﴾ [المتحنة: ١] .

وقوله: « ولا تنافسوا » ، أي : لا ترغبوا في الدنيا ولا تحرصوا عليها ولا تضنوا بها ؟ لأن المنافسة إذا كانت في العلم بالله والعبادة لله والفهم عن الله كانت واجبة مدعوًا إليها ، وإنما تكون مرفوضة مدعوًا عنها إذا كانت في الدنيا ، وقد ورد الخبر بقوله : [٥٤٥] « مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ » (١) ، فالمنافسة المنهي عنها هي المنافسة في الدنيا وحطامها ، والمنافسة فيها تؤدي إلى الحرص عليها والجمع لها والاستكثار منها والضن بها ، فقوله : « لا تنافسوا » نهي عن هذه الأسباب وزجر عن هذه الأوصاف .

وقوله: « لا تدابروا » ، أي : لا تخاذلوا ولا تغتابوا ولا يبغي بعضكم لبعض غائلة ، بل تعاونوا كما أمر اللّه تعالى بقوله (٢) : ﴿ وَتَمَاوَثُواْ عَلَى ٱلْدِّرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢] ، وبقوله : ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢] .

وقوله: « وكونوا عباد اللّه إخوانًا » ، أي : لا تترافعوا ولا تتعالوا فإنكم كلكم عباد الله . وقوله : « إخوانًا » يدل على ما قلنا في التدابر ؛ لأن التخاذل هو إعراض كل واحد منهما عن صاحبه وهو التدابر [١٤١/أ] ؛ لأن كل واحد إذا أعرض عن صاحبه كان دبره إلى صاحبه وليست هذه صفة الأخوة ، بل صفة الأخوة التقابل وأن يكون وجه كل واحد منهما إلى صاحبه ، قال الله تعالى : ﴿ إِخُونًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَلِيلِينَ ﴾ [الحبر: ٤٧]

<sup>=</sup> بلفظه عن سعد بن أبي وقاص في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب ( ١٨٧٠/٤) رقم رقم ( ٢٤٠٤) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب ( ٢٤٠٤) رقم ( ٢٧٣١) ، وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فضل علي بن أبي طالب ( ٤٥/١) رقم ( ٢٧٣١) ، وأحمد في مسنده عن سعيد بن المسيب ( ١٧٩/١) رقم ( ١٥٤٧) ، وقد ذكر ابن حجر حديث قيس بن أبي حازم ولم يعلق عليه ، فتح الباري ( ٣٤٣/١٣) .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٥٥/أ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( س ) يقتضيها السياق .

فوصف الإخوان بالتقابل وهو ألا يعرض كل واحد منهما عن صاحبه فهو (١) أن لا يخذله ولا يجعله عن دبر منه ، ولا يدبره بسوء قولًا فيكون غيبة أو فعلًا فيكون بغيًا (٢) .

## باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا

حديث آخر : [٥٤٦] حدثنا أحمد بن [ عبد اللّه الهَرَوِيُّ ] (٢) ح أبو الفضل أحمد ابن نجدة بن العريان ح يحيى بن عبد الحميد ح حماد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللّه عليه قال : لمَّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْقَكَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَو مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥] قَالَ : أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيم . قَالَ : فَنَرَلَتْ : ﴿ أَوْ يَرْجُهِكَ الكَرِيم . قَالَ : فَنَرَلَتْ : ﴿ أَوْ يَرْجُهِكَ الكَرِيم . قَالَ : فَنَرَلَتْ : ﴿ أَوْ يَرْجُهِكُ مِنْكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَمْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥] ، فَقَالَ : هَذَا أَهْوَنُ (١٤) .

قال الشيخ يَظَلَمْ: قوله ﷺ : ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥]، فقال (°) : معناه يجعلكم متفرقين مختلفين .

قال : فيجوز أن تكون الفرقة والاختلاف التي توعد الله هذه الأمة أن يلقيه فيها ويينها في المنازعات ، ومطالبة حظوظ الأنفس من الولاية والخلافة وأسباب الدنيا ، فتكون الفرقة بينهم فرقة الأبدان ، واختلاف الأنفس في منازعة الدنيا ، ومجاذبة الملك

<sup>(</sup>١) في (خ): و.

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) بعدها : واللَّه أعلم بمعنى الخبر ، لا تباغضوا : أي لا تختلفوا في الآراء ، ولا تباينوا في المذاهب والأهواء فتباغضوا لها ؛ لأن البدعة توجب البغض وترك الموالاة ا.هـ .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : عبد الله بن الهَرَويُّ .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب التفسير باب : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْمَاهِ وَ الْحَدِيثُ أَخْرِجُهُ الْجَدِيثُ أَخْرِجُهُ البَّامِ وَ وَ الْحَدِيثُ وَ النسائي في سننه القرآن باب ومن سورة الأنعام ، وقال : حسن صحيح ( ٢٦١/٥ ) رقم ( ٣٠٦٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب سورة الأنعام قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَطْرُو الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم ﴾ [الأسام: ٢٠] ، الكبرى في كتاب التفسير باب سورة الأنعام قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَطْرُو الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم ﴾ [الأسام: ٢٠] ، الكبرى في كتاب التفسير باب منصور في سننه ( ٣٠٠ ) رقم ( ١٤٣٥ ) ، والمجاري في خلق أفعال ( ٣٠٠ ) رقم ( ١٠٥ ) ، والبخاري في خلق أفعال العباد ( ١٠٠ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ١٢٩/١ ) رقم ( ٢٠٠ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٠٠ ) ) رقم ( ٢٠٠ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٠٠ ) ) رقم ( ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في (س): قيل.

فيها وطلب الرفعة والعلو فيها وجمع حطامها والاستيلاء على الأمر فيها دون الفرقة ، [٢٤ ١/أ] والاختلاف في الدين والتباين في الأهواء المضلة والآراء المغوية التي تخرج إلى نفي ذاته أو (١) تعطيل صفاته الذي يرجع أكثرها إلى الخروج عن الملة ، فقد روي أن رجلًا جاء إلى معاوية فقال له : [٧٤٥] « جِعْتُكَ مِنْ عِنْدِ أَكْذَبِ النَّاسِ وَأَجْبَنِ النَّاسِ وَأَبْخَلِ النَّاسِ وَأَجْبَنِ النَّاسِ وَأَبْخَلِ النَّاسِ وَأَبْخَلِ النَّاسِ وَمُو أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَهُوَ الشَّحِيُ النَّاسِ وَهُو أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَهُوَ الشَّحِيُ النَّاسِ وَهُو أَوْلُ مَنْ صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَهُوَ الشَّحِيُ النَّاسِ وَمَا جَمَعَ قَطْ صَفْرَاءَ ولا بَيْضَاءَ – أو كلامًا هذا معناه – ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ النَّاسِ ومَا جَمَعَ قَطْ صَفْرَاءَ ولا بَيْضَاءَ – أو كلامًا هذا ويَعُونَ طَينَةً ] (١٤) هَذَا الْخَاتَمِ في الأَرْضِ » (٥) .

فأخبر أن قتاله إياه واختلافه عليه ومفارقته إياه لم يكن للدين ، وإنما كان للدنيا ، فافترقوا للدنيا واجتمعوا في الدين فكل من ملك نصر الدين وأهله وقمع الشرك وأهله فتحوا الأمصار وأسلموا الكفار وقمعوا الفجار ودعوا إلى كلمة التقوى ومن الضلالة إلى الهدى ، جمعهم الدين وفرقتهم الدنيا فأذاقهم الله بأسهم وقتلهم بأيديهم ، وأفناهم على سلامة من اعتقاداتهم ، واجتماعهم على صلواتهم ، وإقامة شهاداتهم فكان بأسهم الذي أذيقوه كفارة لما اجترحوه وتمحيصًا فيما اكتسبوه [٢٤١/ب] .

قال النبي الطّينين : [٥٤٨] « إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ مَغْفُورَةٌ (١) لَهَا ، جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَذَابَهَا بِأَيْدِيهَا في الدُّنْيَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي رَجُلًا عِذَا أَهْلِ الأَدْيَانِ فَيُقَالُ : هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ » حدثناه عبد اللَّه بن محمد بن يعقوب ح عبد الله بن يزيد المقرِئ عن سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو القاسم - رجل من أهل حمص - عن عمرو بن قيس السَّكُونِيِّ (٢) عن أبي بردة أبو القاسم - رجل من أهل حمص - عن عمرو بن قيس السَّكُونِيِّ (٢) عن أبي بردة

<sup>(</sup>١) في ( س ) : و . ( ۲ ) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : فإن .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : تجوز طبينة ا.هـ . وفي هامشها : عبارة عن نفاذ الأمر في الأرض .

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه . (٦) في ( س ) و ( خ ) : مغفور .

 <sup>(</sup>٧) الشّكُونيُّ : بفتح السين ، وضم الكاف ، وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى السُّكُون ، وهو بطن من
 كندة ، الأنساب ( ٤١/٣ ) .

٨٨ علم المنافس في منازعة الدنيا

عن (١) أبي موسى الأَشْعَرِيُّ عن أبيه عن النبي الطَيْلا (٢).

وحدثنا محمد بن نعيم السمرقندي ح أبو (٣) نعيم بن ناعم ح عثمان بن أبي شيبة ح الحسن بن موسى ح سعيد بن زيد ح ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي موسى الحسن بن موسى ح النبي الطّيَخ : [٩٤٥] « إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ ، إِنَّمَا جُعِلَ عَذَابُهَا في القَتْلِ والْفِتَنِ » (٤) .

فلما كان اختلافهم فيما دون التوحيد من الشرائع التي يجوز الاختلاف فيها والاختلاف فيها رحمة للمسلمين وتوسعة من الله تعالى ؛ لئلا يضيق بهم الأمر ولا يحملوا ما لا يطيقون من إصابة الحق الذي هو محض الحق ، كما قال تعالى : ﴿ وَلا يُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا يِدِ ﴿ وَ البقرة: ٢٨٦] فلم يكلفوا ما لا يستطيعون ، لم يبق إلا أن يحمل قوله تعالى : ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ [الانمام: ٢٥] على الاختلاف في طلب الدنيا ، وتكون المقاتلة لأجلها وهو عقوبة اختلافهم ، وذلك هو العذاب الذي قال : كان (٥) عذابها بأيديها ؛ لذلك قال النبي الطيخ : ﴿ هذا أهون ﴾ ولو كان تفرقهم واختلافهم في أصل الدين وعقدة [٤٦ / أ] التوحيد ، لكان ذلك أشد من الصاعقة التي تأتيهم من فوقهم والحجارة التي يرمون بها من السماء والحسف الذي يغتالون به من تكون عاقبته إلى تحت أرجلهم ؛ إذ قد يجوز أن يكون الحسف والقذف يصيب من تكون عاقبته إلى

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : ابن ا.هـ . وهو الصواب وما في الأصل تصحيف ؛ إذ راوي الحديث كما ورد أبو موسى الأَشْعَريُ لا أبوه .

 <sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأَشْمَرِيُّ ( ١٩٠/١ ) رقم
 (٥٣٧) ، وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم في أسامي شيوخ أبى بكر الإسماعيلي ( ٢٠/٢ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة ( ١٩٥١) ، والطبراني في الصغير ( ٢٥/١ ) رقم ( ٥ ، ) وفي الأوسط ( ١/٥) رقم ( ١ ) ، وفي مسند الشاميين ( ٢٦٧/١ ) رقم ( ٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : أبي .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى في كتاب الفتن والملاحم باب ما يرجى في القتل (٤) / ١٠٥/٥) رقم ( ٢٧٦٧) ، وأحمد في مسنده (٤١٨/٤) رقم ( ١٩٧٦٧) ، والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٤٩١/٤) رقم ( ٣٠٩٧) ، ونعيم بن حماد في الفتن ( ٢١٤/٢) رقم ( ٣٠٩٩) ، وأبو يعلى في الفتن ( ٢٦١/١٣) رقم ( ٣٠٩٩) ، والبيهقي في شعب الإيمان (١٤٨/٧) رقم ( ٣٧٩٩) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٢٦١/١٢) رقم ( ٩٦٧٧) ، والطبراني في مسند الشاميين ( ٢٦٨/١) رقم ( ٤٦٦) .

رحمة اللَّه من الأطفال الصغار ومن لم يقترف الذنوب من الكبائر ، ولا يجوز أن يرحم اللَّه الكفار والمشركين الفجار .

حدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح أبو بكر بن عياش بن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد اللَّه بن القبطية (١) عن أم سلمة رَجَيَّتُهَا قالت : قال رسول اللَّه عَيَّاتُهُ : [٥٥٠] « يَعُوذُ عَائِذٌ بِاليَثْرِب (٢) فَيَبْعَتُ اللَّهُ بَعْثًا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفُ بِهِم » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ؟ قَالَ : « يُخْسَفُ بِهِم مَعَهُم ، وَلَكِنَّه فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ؟ قَالَ : « يُبَيْدَاءِ يُتِعَقِ ، فَقَالَ : « بِبَيْدَاءِ اللهِ يَتَعَلَمُ ، فَقَالَ : « بِبَيْدَاءِ اللهِ يَهُ مَعْهُم ، وَلَكِنَّهُ اللهِ يَهُ عَلَى اللهِ يَهْ اللهِ يَهُ عَلَى اللهِ يَهُ اللهِ يَهُ عَلَى اللهِ يَهُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَهُ اللهِ يَهُ عَلَى اللهِ يَهُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَهُ عَلَى اللهُ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَهُمْ اللهِ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهِ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَهُمْ اللهُ الل

وحدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح (١) ابن عينة عن جامع بن أبي راشد عن منذر عن الحسن بن محمد عن امرأة عن عائشة رَيِّيْتُهَا [ أن النبي يَهِيِّهُ ] (٥) قال : [٥٥١] « إِذَا ظَهَرَ السَّوءُ في الأَرْضِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَهْلِ الأَرْضِ بَأْسَه » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ [ وَفِيهِم طَاعَة اللَّهِ ] ؟ (١) قَالَ : « نَعَم ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ » (٧) .

فأخبر بأنه يخسف بمن يفضي إلى رحمة اللَّه ، فقد ظهر بأن الاختلاف في الدين

<sup>(</sup>١) في ( س ) : القيطبية . وهو خطأ ، معرفة الثقات للعجلي ( ١١٣/٢ ) رقم ( ١١٦٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) في (س) و (خ): بالبيت ا.هـ. وهو الموافق لروايات ابن أي شيبة وإسحاق بن راهويه والطبراني الآتي بيان تخريجها.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أم سلمة في كتاب الفتن باب الحسف بالجيش الذي يؤم البيت ( ٢٢٠٨/٤ ) رقم ( ٢٨٨٢ ) ، وأبو داود في سننه في أول كتاب المهدي ( ٢٠٨/٤ ) رقم ( ٢٦٥٣ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٩٠/٦ ) رقم ( ٢٦٥٣ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٤٧٥/٤ ) رقم ( ١٣٢١ ) ، وابن أبي شببة في مصنفه ( ٧٠ / ٢٦ ) رقم ( ٩٧٢ ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ١٢٢/١ ) رقم ( ٧٤ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٢٠/٣ ) رقم ( ٩٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): أخ. (٥) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٢) كذا وفي العبارة سقط وتمامه كما ورد بكل روايات الحديث الآتي تخريجها: ٥ وفيهم أهل طاعة الله ٥. (٧) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن عائشة ( ٢١/٦) رقم ( ٢٤١٧٩) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وسكت عنه الذهبي ( ٦٨/٤) ) رقم ( ٨٥٩٤) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب ( ٧٥٩٧) رقم ( ٣٧٢١٥) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ٢٧/٢٥) رقم ( ١١٠٨) ، ونعيم بن حماد في الفتن بألفاظ مختلفة ( ٢٢١٢) رقم ( ١٧٣٣) ، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( ٩٨/٦) ) رقم ( ٣٥٠٥) .

• 9 ٤ ----- الله سمواته وأرضه بيده

والفرقة في أهل التوحيد الذي يؤدي إلى الكفر والشرك أشد من الحسف والقذف . ويجوز أن يكون رجوع [٤٣/ب] قوله : « هذا أهون » إلى قوله : ﴿ وَيُنِينَ بَمْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ دون قوله : ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ﴾ [الأنعام: ٦٥] .

## باب في قبض الله سمواته وارضه بيده

حديث آخر: [٥٥٢] حدثنا عبد العزيز بن محمد الْمَرْزُبَانيُ (١) ح عبد الله بن حماد الآمُلِيُ ح يحيى بن بكير حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الزُّهْرِيُّ عن أبي حازم عن عبد <sup>(١)</sup> الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر ﷺ كيف صنع حين أخذ يحكي رسول الله ، قال رسول الله : « يَأْخُذُ الله سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِه بِيَدِهِ وَيَقُولُ : أَنَا اللهُ ، ويَقْبِضُ أَضَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا ، أَنَا الرَّحْمَنُ أَنَا الملِكُ أَنَا الملِيكُ » حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى المُنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ : أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ؟ (٣) .

قال الشيخ كِلَلَمْ : يجوز أن يكون معنى قوله : « يقبض الله سمواته وأرضه بيده » ، أي : يجمعها ويضمها ويرفعها ، فإن السموات مبسوطة والأرض (٤) مدحوة ، قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴾ [النازعات: ٣٠] ، أي : بسطها ، وقال في السماء : ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴾ [النازعات: ٣٠] ، أي : بسطها ، وقال في السماء : ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُمُ لَكُ مُ لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) في ( س ) : الْـمَرْزُبَان .

<sup>(</sup>۲) في ( س ) و ( خ ) : عبيد . وهو الصواب ، الثقات لابن حبان ( ٧٣/٥ ) رقم ( ٣٩١٩ ) وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني ( ٢/٥٩/٢ ) رقم ( ٧٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمر في أول كتاب صفة القيامة والجنة والخار (٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمر في أول التعبير في قول الله على هو الرزاق (٤٠٦/٤) رقم (٤٠٦/٤) رقم (٤٠٦/٤) رقم (٤٠٦/١) ، وابن حبان في صحيحه (٣١٦/١٦) رقم (٤٧٣٢) ، وأبو القاسم الكناني في جزء البطاقة (٣٢/١) رقم (٣٢/١) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : والأرضين .

<sup>(</sup>ه) كذًا في الأصل و (خ) ، أما في (س): للكتب ا.ه. . وقد قرأها حفص وحمزة والكسائي ﴿ لِلْكُتُبُ ﴾ بضم الكاف والتاء واثبات ألف بعدها على الجمع والباقون بكسر الكاف وفتح التاء وإثبات ألف بعدها على الإفراد ، الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية (٣٠٩) .

وهو المجموع للرفع ، قال الله تعالى : ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [إراهيم : ١٤] فأخبر أنها تجمع وترفع ويبدل بها غيرها ، فمعنى القبض الضم والجمع للرفع . وقبض النبي الطيخ أصابعه وبسطها عبارة عن الضم والجمع كالإنسان إذا حكى إنسانًا بالجود بسط أصابعه ونشر كفه ، وإذا عبر عن البخل [٤٤ ١/أ] والإمساك جمع كفه وضم أصابعه ، وإنما يريد به القبض والبسط ولا يريد به صفة الجود والبخل ، كذلك قبض النبي الطيخ [ أصابعه ] (١) وبسطها عبارة عن قبض السموات وجمعها ، فهو إشارة إلى المقبوض والمجموع [ التي هي السموات ] (١) لا حكاية عن يد الله التي هي صفته ؛ إذ يد الله ليست بجارحة ولا عضو ولا جزء ولا كيفية لها فتوصف بالقبض والبسط لفهوم عندنا كأيدي المحدث، تعالى عن أوصاف الحدث علوًا كبيرًا .

ويجوز أن يكون بسط أصابعه وقبضها إشارة إلى الجمع الذي هو الكل كأنه يقول: يجمع الله تعالى السموات والأرض ويقبضها كلها فيبسط أصابعه للاستيعاب والجمع ويقبضها كذلك ، كما يدير (٣) الإنسان يده فيبسطها ثم يضمها إلى نفسه يحكي بذلك الجمع (٤).

وحركة المنبر من تحته يجوز أن تكون لحركة رسول اللّه [ وحركة النبي الطّيّين تكون منه ] (°) كالتواجد الذي يكون من الإنسان بالإمالة والتثني وتحريك الرأس عند استعظام الشيء (٦) والقلق عند ما يجده في قلبه من حزن ، أو هيبة أو إجلال لشيء واستعظام له فيتحرك المنبر لحركته الطّيّين .

ويجوز أن تكون حركة المنبر من معجزات النبي التَّكِين وعلامات نبوته وآيات رسالته فكان المنبر يتحرك تحت النبي التَكِين هيبة لله وإجلالًا لما يسمعه من صفة رسول الله التَكِين (٧)، كما كان الجذع يحن لفقدان الذكر من رسول الله التَكِين والله أعلم بما أراد رسوله . آمنًا بالله وحده وأيقنًا (٨) أنه [١٤٤/ب] لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء وأنه منزه عن أوصاف الحدث سبحانه ليس كمثله شيء (٩) وصدقنا رسوله فيما قال وفيما بلغ وأنه لا يقول على الله إلا الحق ، [قال عَلَيْنَ : [٥٥] ﴿ أَنَا أَعْلَمُكُم بِاللّهِ عَلَى وَأَخْشَاكُم لا يقول على الله إلا الحق ، [قال عَلَيْنَ : [٥٥] ﴿ أَنَا أَعْلَمُكُم بِاللّهِ عَلَى وَأَخْشَاكُم

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . ( ٣) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : يريد . ﴿ كَا فِي ( س ) : الجميع .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( خ ) بعدها : لا من حركة رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٨) السابق . (٩) زاد في (س) بعدها : وهو السميع البصير ا.هـ .

للهِ » (١) تعالى جده ] (٢) .

# باب في أنواع من الكذب

حديث آخر : [٥٥٤] حدئنا أبو جعفر محمد بن محمد البَغْدَادِيُّ بسمرقند ح يحيى بن عثمان بن صالح السَّهْمِيُّ بمصر ح عبد الغفار بن داود ح عبد الرزاق هو ابن عمر الدِّمَشْقِيُّ عن الزُّهْرِيِّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﷺ عن رسول اللَّه ﷺ قال : « ثَلاثَةٌ لا يَرِيحُونَ (٣) رِيحَ الجُنَّةِ ، رَجُلُّ ادُّعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَرَجُلُّ كَذَبَ عَلَيَّ ، وَرَجُلٌ كَذَبَ عَلَيَّ ، وَرَجُلٌ كَذَبَ عَلَيَّ ،

قال الشيخ ﷺ : يجوز أن يكون معنى : «كذب على عينيه » ، أي : زعم أنه رأى في المنام كذا وكذا ولم يره ، يدل عليه حديث آخر [٥٥٥] : « مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلُفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ بِفَاعِلِ » .

و [ يجوز أن يكون ] (°) إنما عظمت عقوبة من كذب على عينيه في الرؤيا ؛ لعظم جرمه وكبير (۱) ذنبه ؛ وذلك أنه كذب على الله أو على ملك الرؤيا ، والكذب على الملك كذب على الله ؛ لأن الإنسان إنما يدعي ويتكذب بالرؤيا الصالحة التي هي بشرى من الله ولا يكاد يتخرص بالرؤيا التي هي حلم من الشيطان ، أو حديث النفس التي هي أضغاث أحلام ، فقد قال الطَيْلان : [٥٥٦] « الرُّؤْيَا ثَلاثَةٌ : رُؤْيًا بُشْرَى مِنَ اللهِ ، وَرُؤْيًا تَطِيدِ [٥٤/أ] مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَرُؤْيًا مِنْ حَدِيثِ الرَّجُلِ نَفْسِهِ في نَهَارِهِ يَرَاه (٧) في لَيْلِهِ »

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٥٠/أ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س) و (خ).

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : يجدون ا.هـ . ومعنى : و لا يرحون ربح الجنة ) : يقال : راح يريح وأراح يريح إذا
 وجد رائحة الشيء ، النهاية مادة ( روح ) ، ( ٢٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ٧٥/٤) ترجمة رقم ( ٩٢٤) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه عبد الرزاق بن عمر ضعيف لم يوثقه أحد ( ١٤٨/١) وعبد الرزاق بن عمر من رجال إسناد المصنف .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س) و (خ).

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : وكبر .

<sup>(</sup>٧) سقط من (س).

حدثناه الحسن (١) بن علي العطار أبو عمرو ح عبد الله بن أبي ميسرة ح العلاء بن عبد الجبار ح مهدي بن ميمون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة الله عن رسول الله علية بذلك (٢).

والرؤيا الصالحة بشرى من اللّه تعالى ، قال اللّه تعالى : ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشَرَىٰ فِ ٱلْحَيَوْةِ وَالرؤيا الصالحة . حدثناه نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح محمد بن بشار ح أبو داود ح حرب بن شداد و [ عمران القطان ] (٢) أبي ح ] (١) عن يحيى بن (٥) كثير عن أبي سلمة قال : نبثت عن عبادة بن الصامت على قال : (١٥٥] سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي الصامت على مقال : (١٩٥٥) سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي المُعْرَفَةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ ، قَالَ : ( هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَوَاهَا المسلِمُ (١) أَوْ تُوَى لَهُ » قال حرب في حديثه : حدثني يحيى (٧) .

فأخبر النبي الطَّيْمِ أن الرؤيا الصالحة بشرى من الله ، فكان من يكذب (^) في الرؤيا إنما يتكذب في السالحة منها ، والرؤيا الصالحة من الله ، تعالى بشرى لعبده المؤمن ،

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : الحسين .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٣٩٥/٢) رقم ( ٩١١٨) ، وابن حبان في صحيحه بنحوه عن عوف بن مالك ( ٤٠٧/١٣) رقم ( ٢٠٤٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ١٨١/٦) رقم ( ٣٠٥٠٨) ، والطبراني في الكبير بنحوه عن عوف بن مالك ( ٣٣/١٨) رقم ( ١٨١/٦) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : عمران بن القطان .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : عن ا.هـ . وهي سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : أبي . . . . (٦) في ( خ ) : المؤمن .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الترمذِيُّ في جامعه بلفظه عن عبادة بن الصامت في كتاب الرؤيا باب قوله: ﴿ لَهُمُ ٱلنَّمُونَ فِي الْمَعَيْزَةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ ، وقال : حديث حسن ( ٤/٤٣٥ ) رقم ( ٢٢٧٥ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب تعبير الرؤيا باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ( ٢٢٨٣/٢ ) رقم ( ٣٨٩٨ ) ، ومالك في الموطأ بألفاظ مختلفة موقوفًا عن هشام بن عروة عن أبيه ( ٢٥٨/٢ ) رقم ( ١٧١٧ ) ، والدارمي في سننه عن عبادة بن الصامت مرفوعًا ( ٢١٥/٢ ) رقم ( ٢١٣٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ٥/٥١٥ ) رقم ( ٢٢٧٤ ) ، والحاكم في المستدرك بلفظه ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٢٠٠٢ ) رقم ( ٣٣٠٢ ) ، وابن أبي شببة في وسعيد بن منصور في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي اللرداء ( ٣١٨/٥ ) رقم ( ٢٠٦٦ ) ، وابن أبي شببة في مصنفه بلفظه ( ٢٧٧٢ ) رقم ( ٤٠٤٥ ) وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن جابر بن عبد الله مصنفه بلفظه عن جابر بن عبد الله

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : تكذَّب .

فكأنه يزعم أن اللَّه بشَّره بكذا وليس كذلك فهو كاذب على اللَّه ، والكاذب على اللَّه يستحق كل عقوبة .

ومعنى آخر: أن النبي التَّكِينُ قال: [٥٥٨] « رُؤْيًا المؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ » حدثناه أبو سعيد جعفر بن محمد المكتب ح محمد بن أيوب الرَّازِيُّ ح محمد بن سعيد بن سابق ح أبو جعفر هو الرَّازِيُّ عن حميد الطويل عن أنس عُهُ عن النبي التَّكِينُ بذلك (١). فكان الكاذب في الرؤيا [٥٤ ١/ب] متنبئ يدعي جزءًا من أجزاء النبوة ، ومن ادَّعى جرءًا من شيء ليس هو له كان كمن ادَّعى جميعه .

وقوله: «كلف أن يعقد بين شعيرتين ». وهو ما حدثنا نصرح أبو عيسى ح بندار ح عبد الوهاب ح أيوب عن عكرمة عن ابن عباس على عن النبي على قال: [٥٥٩] « مَنْ تَعَلَّمُ (٢) كَاذِبًا كُلُفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ (٣) وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا » (٤) فهو يكلف ما لا يستطيعه فيعذب عليه كأنه يقال له: إن عقدت بينهما وإلا عذبت بكذا وهو لا يستطيع عقدهما فيعذب .

ُ والمدعي إلى غير أبيه كاذب على اللَّه أيضًا ، فإنه يقول : خلقني اللَّه من ماء فلان ، وإنما أخرجه من صلب غيره فهو كاذب عليه .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت في كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة ( ٢٥٦٣ ) رقم ( ٢٥٨٦ ) ، ومسلم في صحيحه في أول كتاب الرؤيا ( ١٧٧٤/٤ ) رقم ( ٢٢٦٣ ) ، والترمذِيُّ في جامعه في كتاب الرؤيا باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة ، وقال : حديث صحيح ( ٣٣/٤ ) ، رقم ( ٢٢٧١ ) ، وابن المؤمن جزء من سته عن أبي هريرة في كتاب تعبير الرؤيا باب الرؤيا يراها المسلم أو ترى له ( ٢٢٨٢/٢ ) رقم ( ٣٨/٤ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٨٩٤ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( ٢٣٣/٢ ) رقم ( ٧١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تحلم : أي قال : إنه رأى في النوم ما لم يره ، النهاية مادة ( حلم ) ، ( ٤٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) شعيرتين : قال المناوي في فيض القدير : شعيرتين بكسر العين تثنية شعيرة ولن يقدر أن يعقد بينهما ؛ لأن اتصال أحدهما ممكن عادة ، فيض القدير ( ٩٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن ابن عباس في كتاب الرؤيا باب في الذي يكذب في حلمه وقال : حسن صحيح ( ٥٣٨/٤) رقم ( ٢٢٨٣ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٢٠٤/٢) رقم ( ٥٠٤/٢) رقم ( ٥٠٤/٢) رقم ( ١٠٣٤٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عباس ( ٢٦٩/٧) رقم ( ١٤٣٤٩) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٢٣/١) رقم ( ٣١١٤) ، والطبراني في الكبير ( ٢٢٣/١) رقم ( ٣١٨٤) .

#### باب في النظر إلى الله تعالى

حديث آخر : [٥٦٠] حدثناه عبد الله بن محمد بن يعقوب ح محمد بن علي بن طراخان (١) ح الحسن بن يزيد ح حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة على قال : قال رسول الله ﷺ : « مَا أُوتِيَ (٢) عَبْدٌ في الدُّنْيَا خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يُؤْذَنَ لَه في رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا » (٣) .

قال الشيخ كِلَلْهِ: إِن أفضل ما يؤتى العبد في الجنة النظر إلى الله بالبصر ، قال الله تعالى : ﴿ وَمُجُوِّهُ يَوْمَهِنِو نَاضِرَةً ۞ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القبامة: ٢٢، ٢٣] ، وقال : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَمُسْتَوَا وَرَبِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] فقيل يا رسول الله ، ما الزيادة ؟ قال : « النظر إلى وجه الله تعالى » .

و (٤) حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم البَغَوِيُ ح الأزرق بن علي ح حسان بن إبراهيم ح عباد بن كثير عن ثابت البُنَانِيُّ عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : [٥٦١] قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ [٤٦] هَذِه الآيَةَ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا المُسْتَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ و (٥) مَا الزُّيَادَةُ ؟ قَالَ : ﴿ النَّظُورُ إلى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) في (خ): طرخان . (۲) في (خ): ما أتى .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترميذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة في كتاب ثواب القرآن باب منه وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .... وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن النبي علي مرسلا ( ١٧٦/٥) رقم ( ٢٩١١ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٧٨٠ ) رقم ( ٢٢٣٦٠ ) ، ومحمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيُ في تعظيم قدر الصلاة ( ٢٠٨/١ ) رقم ( ١٧٨ ) ، والخطيب البَغْدَادِيُ في تاريخ بغداد ( ١٨٨/ ) ترجمة رقم ( ٥٥٢٥ ) ، والطبراني في الكبير بلفظ مقارب ( ١٥١٨ ) رقم ( ١٧٥٠ ) ، والحديث في إسناده زيد بن أرطأة يرسل عن أبي أمامة ، الجرح والتعديل للرازي ( ٣/٥٥ ) رقم ( ١٥١٥ ) ، وجامع التحصيل لأبي سعيد العلاني ( ١٧٨٠ ) ، وجامع التحصيل لأبي سعيد العلاني ( ١٧٨١ ) رقم ( ١٧٨١ ) رقم ( ١٧٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س) . (٥) السابق .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن عامر بن سعد ( ١٢٧/١ ) رقم ( ٤٢٠ ) ، و وسعيد بن منصور في سننه عن عبد الرحمن بن سابط ( ٣١١/٥ ) رقم ( ١٠٥٩ ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي بكر الصديق ( ٧٩٣/٣ ) رقم ( ١٤٢٤ ) ، وأحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة والجهمية =

وقال الطَّيْخُ : [٥٦٢] ﴿ إِذَا نَظَرُوا إِلَى اللَّهِ نَسُوا نَعِيمَ الجُنَّةِ ﴾ (١) .

قال الشيخ كَالَة : فالنظر إلى الله في الجنة أفضل ما أوتوا فيها ، والمصلي مناج (٢) لربه مسار له ، مأذون له في الدخول على الملك والمثول بين يديه ، مقرب بالسجود له ، قال الله تعالى : ﴿ وَاَسَبُدُ وَاَقْرَبِ ﴾ [العان : ١٩] وهي أقرب حالة إلى النظر إلى الله ، فقد قال الطّخين : [٣٥] ﴿ اغْبِدِ اللّه كَأَنَكَ تَرَاه ﴾ (٣) ، فالمصلي كأنه يراه ، وإذا كان أفضل ما أوتي العبد في الجنة التي هي دار السلام ودار الخلد والنعيم وجوار الله الرب الكريم النظر إلى الله فكيف لا تكون المناجاة له والمثول بين يديه [ بالسجود له ] (٤) والمواجهة له أفضل شيء أوتيه في الدنيا التي هي دار البلوى ودار الفناء والانتقال وجوار الشيطان ؟! ولولا أن الله تعالى أعطى أولياءه في الجنة أفضل مما أعطاهم في الصلاة في الدنيا وهو الذي قال الله تعالى : ﴿ فَلَا نَعْلَمُ نَفْشٌ مّا أَخْفِى لَمُهُم مِن فُرَةٍ أَعَيْنٍ ﴾ السجدة: ١٧] وإلا كانت صلاة ركعتين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة ؛ لأن نعيم الجنة حظ النفوس ، وفي الصلاة قرة الأعين والقربة إلى الله غير أن الذي في الصلاة في الدنيا على التقريب من الذي في العقبى وليس هو بعينه وهو رؤية الله تعالى ، فإن المصلي كأنه على التقريب من الذي في العقبى وليس هو بعينه وهو رؤية الله تعالى ، فإن المصلي كأنه يراه والرائي له في الآخرة راء له على التحقيق ناظر إليه نظر عيان ، رزقنا الله لذة النظر إلى وجهه بمنه وفضله [٤٦] /ب] .



حديث آخر : [٥٦٤] حدثنا أحمد بن عبد الله ح أحمد بن نجده ح يحيى بن عبد الحميد أخ ابن المبارك عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة عن النبي الطّيني قال : ( لُكُلِّ شَيءِ (°) زَكَاةً وَإِنَّ زَكَاةً الجسَدِ الصَّوْمُ ) (١) .

<sup>=</sup> عن عامر بن سعد ( ٣٤/١ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي بكر الصديق ( ٢٠٦/١ ) رقم ( ٤٧٣ ) ، والشاشي في مسنده ( ٤٧٣ ) ، عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ( ٢٥٦/١ ) رقم ( ٤٧٠ ) ، والشاشي في مسنده عن صهيب مرفوعًا ( ٣٨٩/٢ ) رقم ( ٩٩٠ ) ، والبيهقي في الاعتقاد عن أبي بكر الصديق ( ٣٨٩/١ ) .

(١) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٣/ب ) . ( ٤ ) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب في الصوم زكاة =

قال الشيخ تَظَلَمْهُ : الزكاة طهارة المال ، قال الله تعالى : ﴿ مُذَ مِنَ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِيْهِم مِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣] فالزكاة طهارة وتزكية ، والتزكية التطهير أيضًا ، وقد تكون التزكية بركة ونموًّا وزيادة وتكون ثناء حسنًا فالزكاة طهارة المال كذا قال التَّيْكُلا : تكون التزكية بركة ونموًّا وزيادة وتكون ثناء حسنًا فالزكاة طهارة المال كذا قال التَّيْكُلا : قال التَّيْكُلا : قَدَ المال كذا قال التَّيْكُ : تعالى – أن تطهره الصدقة ، ثم الصدقة (٢) تنقص من عدد المال وتزيد فيه بمعنى البركة فيه ، والصوم ينقص الجسد ويزيد فيه بمعنى الثواب ، فنقصان الجسد من فضول ما يولد من فضول الطعام والشراب فيه ، ألا ترى إلى قوله التَّيُكُم بِالبَاءةِ (٣) فَإِنَّهُ أَغُضُ لِلْبَصَرِ وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّه لَهُ وَجَاء (١٤) » (٥) .

<sup>=</sup> الجسد ( ٢/٥٥٥) رقم ( ١٧٤٥) ، وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه ( ٢٣/١) رقم ( ١٤٤٩) ، والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( ٢٩٢٣) رقم ( ٣٥٧٨) ، وابن عدي في الكامل عن سهل بن سعد ( ٢٠/٢) رقم ( ٢٠٤١) ، والخطيب البَغْدَادِيُّ في تاريخ بغداد ( ١٥٣/٨) رقم ( ٢٠٥٤) ، والطبراني في الكبير ( ١٩٣/٦) رقم ( ٣٧٣٥) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن قيس بن أبي غرزة في كتاب البيوع باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو ( ۲٤٢/٣ ) رقم ( ٣٣٢٦ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإيمان والكفارات باب في اللغو والكذب ( ١٣٢/٣ ) رقم ( ٢٧٤٢ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب التوقي في التجارة ( ٢٢٦/٢ ) رقم ( ٢١٤٥ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢/٤ ) رقم ( ٢١٨٠ ) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٢/٥ ) رقم ( ٢١٨٨ ) ، والحميدي في مسنده ( ٢٠٨ ) رقم ( ٢٠٨ ) ) ، والحبيدي في الكبير ( ٢٥٥/١٨ ) رقم ( ٢٠٨ ) ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) و ( خ ) : الزكاة .

<sup>(</sup>٣) الباءة : النكاح والتزوج . النهاية مادة ( بوأ ) ، ( ١٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) وجاء : أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء وهو رض أنثييا الفحل رضًا شديدًا يذهب شهوة الجماع وقيل غير ذلك . النهاية بتصرف مادة ( وجأً ) ، ( ١٥٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ( ٢٧٣/٢) رقم ( ١٨٠٦) ، ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ( ١٠١٨/٢) رقم ( ١٤٠٠) ، وأبو داود في سننه في كتاب النكاح باب التحريض على النكاح ( ٢١٩/٢) رقم ( ٢٠٤٦) والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب النكاح باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه وقال : حسن صحيح (٣٩٢/٣) رقم ( ٢٠٤١) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب النكاح باب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح ( ١٩٥/٢) ، وأبن ماجه في سننه في كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح ( ١٩٥/٢) ، وقم ( ٢٥٤٧) .

فأخبر أن الصوم ينقص من فضول الشهوة التي تولدها الأغذية في الجسد فالصوم ينقص من فضول البدن كما تنقص الزكاة من فضول المال ، ويزيد في قوة النفس والقلب حتى [يزيد في] (١) كرم الأخلاق ؛ لأنه يمنع من السفه والمشاتمة والانتصار ، قال التَلِيّلِا : [٧٦٥] « إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُم فَلا يَرْفُثُ ولا يَجْهَلْ وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدُ فَلا يَرْفُثُ ولا يَجْهَلْ وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدُ فَلا يَرْفُثُ ولا يَجْهَلْ وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدُ فَلا يَتُولُ وَلا يَجْهَلْ وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدُ فَلْمَ يَرْفُثُ ولا يَجْهَلْ وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدُ فَلْمَ يَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَحَدُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي صالح عن أبي هريرة ﴿ قَالَ : قال رسول اللّه ذلك (٢) .

فأخبر أنه يمنع من الرفث والجهل والمقابلة به وهذا من كرم الأخلاق ، فالصوم ينقص من فضول الجسد ويزيد في (٣) كرم الأخلاق والزكاة تنقص من فضول المال ويزيد في بركته فلذلك (٤) كان الصوم – إن شاء الله – زكاة الجسد .

#### باب في عقوبة من سابق الإمام في الصلاة

حدیث آخر: [٥٦٨] حدثنا حاتم ح یحیی ح یحیی الحِمَّانِیُّ ح حماد بن زید ح محمد بن زیاد ح محمد بن زیاد ح أبو هریرة ﴿ قَلْ يَخْشَى الذّي يَزْفَعُ مَحمد بن زیاد ح أبو هریرة ﴿ قَالَ : قال رسول اللَّه يَهِ اللّهِ اللّه وَأَسَهُ وَأُسَ الحَمَارِ (٥) » (٦) .

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : رزق .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الصوم باب فضل الصوم ر٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الصوم باب حفظ اللسان للصائم ( ٢٧٠/٢) رقم ( ١٠٩٨) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم ( ٢٧٠/٢) رقم ( ٢٣٦٣) ، وابو داود في سننه في كتاب الصيام في ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث ( ٢٤٠/٢) رقم ( ٣٠٥٤) ، وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم ( ٣٠٩/١) ) رقم ( ١٦٩١) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): فيه من (٤) في (س): فكذلك.

<sup>(</sup>٥) في (خ) : حمار .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ( ٣٢٠/١ ) رقم ( ٤٢٧ ) ، وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب الصلاة باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله ( ١٦٩/١ ) رقم ( ٦٢٣ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب الإمامة باب الرخصة للإمام في التطويل ( ٢٩١/١ ) رقم ( ٩٠٢ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الإقامة باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ( ٣٠٨١ ) رقم ( ٩٠١ ) .

قال الشيخ كَالَة : قد بين الله في كتابه عقوبة كثير من الذنوب والمعاصي كقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَ الْمَتَعَمِّدُا فَجَزَآوُهُ جَهَنَمُ ﴾ [الساء: ٣٣] الآية ، وقال في مانعي الزكاة : ﴿ وَالَّذِينَ يَكَيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَيَة ﴾ [التوبة: ٣٤] إلى قوله : ﴿ مَانَعِي الزكاة : ﴿ وَالَّذِينَ يَكَيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَية ﴾ [البقرة: ٣٥] إلى قوله الرّبَوَ لا يَقُومُ اللّذِينَ يَأَكُونَ مِن اللهِ الربا : ﴿ اللّذِينَ يَأْكُونَ اللّهَ الشّيَطُلُ مِن الْمَسِنَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال الرّبَوَ لا يَكُومُ اللّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولُ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهَ عَلَى مال اليتيم : ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولُ اللّهَ يَعْلَى كُلُمّا ﴾ [النساء: ١٠] وقال السّيّخ : [٣٥] ﴿ اللّهَ الله علم الله تعالى به ، فكذلك الذي يرفع رأسه قبل الإمام يستحق في الدنيا والآخرة في الدنيا أن يحول الله تعالى رأسه رأس حمار لذلك قال : ﴿ ألا يخشى ﴾ أي إن هذا جزاؤه في الدنيا ، فإن لم يفعل الله تعالى رأسه رأس حمار لذلك قال : ﴿ ألا يخشى » أي إن هذا جزاؤه في الدنيا ، فإن لم يفعل الله تعالى رأسه رأس حمار لذلك قال : ﴿ ألا يخشى » أي إن هذا جزاؤه في الدنيا ، فإن لم يفعل الله تعالى رأسه ويرحم من شاء ويعذب من شاء ، فلا يخشى هذا

<sup>(</sup>١) بلاقع: جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق ، وقيل: هو أن يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه . النهاية مادة ( بلقع ) ، ( ١٩٣١ ) . (٢) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ١٩٥١ ) رقم ( ١٩٦٥ ) رقم وإسحاق بن إبراهيم المروري في مسند إسحاق بن راهويه بألفاظ مختلفة عن مكحول مرسلا ( ٢٧٠١ ) رقم ( ٢٠١٠ ) ، وخيثمة بن سليمان القرشي في ( من حديث خيثمة ) بلفظه عن واثلة بن الأسقع ( ١٠٧٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ( ٢٢٦/٢ ) رقم ( ٧٩٧١ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ٢٤٣١ ) ، والطبراني في الأوسط ( ١٩٩٢ ) رقم ( ١٩٩٢ ) . النفيدي وضعفه ابن حبان ( ١٨٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن ابن عمر وفي إسناده ماضي بن محمد أبو مسعود الغاققي وهو منكر الحديث ( ٤٣٢/٦ ) ترجمة رقم ( ١٩١١ ) وابن حبان في المجروحين وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف جدًّا ( ٢٣١/٢ ) رقم ( ٢٠١ ) والقضاعي في مسند الشهاب ( ٧٣/١ ) رقم ( ٢٦) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٦٣٤ ) رقم ( ٤١٧ ه ، ٤١٨ ه ) ، وقد أخرجه عبد الكريم بن محمد القرّوينيُّ في التدوين في أخبار قزوين في سياق مختلف عن حذيفة مرفوعًا وأوله « يا معشر المسلمين اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال وذكر الفقر منها ( ٤٤/٢ ) قال العجلوني : في كشف الحفاء: ( قال في المقاصد : رواه الدَّيْلَمِيُّ والقضاعي وابن ماجه عن ابن عمر رفعه ( ٣٣/١ ) رقم ( ١٤٢٧ ) ولم أقف عليه عند الدَّيْلَمِيُّ ولا عند ابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها : به .

• • • عقوبة من لم يشكر العطاء

أن يكون من الذين شاء اللَّه تعالى أن يعاقبه بهذه العقوبة ويأخذه بهذا الجرم .

ويجوز أن يكون هذا من العقوبات المدخرة لمن شاء اللَّه تعالى أن يعاقبهم بها في الآخرة فيقول : ألا يخشى أن يفعل اللَّه به ذلك في الآخرة فيترك هذا الفعل .

### باب في عقوبة من لم يشكر العطاء

حديث آخر: [٧١] حدثنا حاتم (١) ح يحيى الحِمَّانِيُّ أَخ ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن عبد الرحمن بن شبل ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ الفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ ﴾ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ومَا الفُسَّاقُ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ومَا الفُسَّاقُ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَ (٢) النَّسَاءُ (٣) أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَبَنَاتِنَا ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَ (١) النَّسَاءُ (٣) أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَبَنَاتِنَا ؟ قَالُوا : « بَلَى ، وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَم يَشْكُونَ وَإِذَا ابْتُلِينَ لَم يَضِيرُنَ » (١٠) .

قال الشيخ يَخْلِفْهِ : [ فَشَّق النبي الطَّيِّكُمْ ] (°) في هذا الحديث من لم يشكر العطاء ولم يصبر عند البلاء ، وقد قال تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣] فأخبر أن الشكور في العباد قليل .

فيجوز أن يكون قوله تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سا: ١٣] أي الشكور من الناس قليل ؛ لأن المؤمنين [في الناس] (١) قليل ، قال النبي الطَّيْئِينُ : [٧٢] « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لآذَمَ (٧) : يَا آدمُ ابْعَثُ النَّارِ ؟ فَيَقُولُ : مِنْ

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ح يحيى .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : أولسن .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن عبد الرحمن بن شبل ( ٢٠٤٢ ) رقم ( ٢٠٧٠ ) ، والم ( ٢٠٧٢ ) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٢٠٧/٢ ) رقم ( ٢٧٧٣ ) ، و رعبد بن حميد في المنتخب ( ١٢٩/١ ) رقم ( ٣١٤ ) ، و والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٠٠/١ ) رقم ( ٩٨٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٧) السابق .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : ويقول .

كُلِّ أَلْفِ تِشْعَمَائَةٌ وَتِشْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الجُنَّةِ » (١) فالواحد من الألف قليل ، وقال الطَّيِلِا : [٧٣] « مَا أَنْتُم فِي النَّاسِ إِلا [١٤٨/أ] كالشَّامَةِ (٢) البَيْضَاءِ في جَنْبِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ » (٣) فعلى هذا يكون الشكور المؤمنون (١) كلهم والمؤمنون (٥) بأجمعهم .

ويجوز أن يكون الشكور من المؤمنين قليلًا وذلك أن الشكور هو المبالغة في صفة الشكر فيكون شاكرًا وشكار وشكور ، فالشكور الذي يشكر في كل حال ولا يكاد يكفر نعمة ما ومثل هذا في المؤمنين قليل ، وكلهم شاكرون والشاكر (٦) فيهم كثير والشكور قليل ، فيكون عامة المؤمنين شاكرين والشكور منهم قليل ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ وَفَلِلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سأ: ١٣] بياء الإضافة ، وهذا تخصيص من الله تعالى كأنه خص من العباد من أضافه إلى نفسه فكلهم عباده من جهة الملك .

ومعنى تفسيره الطَيِّلاً « الفساق » النساء (٧) على الإطلاق وهو أن صفة كفران العطاء وترك الصبر عند البلاء فهن أكثر ؛ لأنهن في نقصان من آلة الشكر والصبر وعلتهما وذلك هو الدين (٨) والعقل ، فقد قال الطَيِّلاً : [٧٤] « مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ

<sup>(</sup>٢) في ( س ) و ( خ ) : كالشعرة .

<sup>(</sup>٣) المواضع السابقة دون البيهقي ولكن بألفاظ مختلفة .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) و ( خ ) : والشكار .

<sup>(</sup>٧) في ( خ ) : بالنساء .

<sup>(</sup>٨) سقط من (س).

أَسْلَبَ لِقُلُوبِ الرُّجَالِ مِنْهُنَّ » (١) وفسر نقصان (٢) دينهن بالحيض ونقصان عقلهن بالشهادة ، فالشكر والصبر من أوصاف أهل الدين والعقل ، فمن رق دينه وسخف عقله قل شكره ، وصبره ، ومن ترك الشكر في أكثر الأحوال والصبر في أكثر البلوى فقد خرج من أوصاف أهل الدين والعقل ، والنار مأوى من لا دين لهم ولا عقل ، قال الله تعالى في صفة أهل النار : ﴿ قَالُوا لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَرْ نَكُ ثَلِيمُ ٱلْمِسَكِينَ ﴾ والمدر: ٣٤، ٤٤] فهذا من باب الدين : ﴿ وَكُنّا نَخُوشُ مَعَ ٱلْمَاتِينِ ۞ وَكُنَا ثَكَيْبُ بِيَومِ المناء ولا علماء البلاء في عامة أوقاتهن وأكثر حالاتهن من النساء فساق ، والفساق في النار ، وقد قال الطبيخ : ﴿ قَمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَذْخُلُهَا النَّسَاءُ » حدثناه محمد بن نعيم بن ناعم ح أبو حاتم الرَّازِيُّ ح الأَنْصَارِيُّ وهوذة بن خليفة قالا : حدثناه محمد بن نعيم بن ناعم ح أبو حاتم الرَّازِيُّ ح الأَنْصَارِيُّ وهوذة بن خليفة قالا : حدثناه محمد بن نعيم بن ناعم ح أبو حاتم الرَّازِيُّ ح الأَنْصَارِيُّ وهوذة بن خليفة قالا : حسيمان التَّيْمِيُّ واللفظ للأنصاري أن أبا عثمان النَّهدِيُّ حدثهم عن أسامة بن زيد أن النبي قال : [٥٥٥] ﴿ قُمْتُ عَلَى بَابِ الجُنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَذْخُلُهَا النَسَاءُ » (١٠) ، وقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَذْخُلُهَا النَسَاءُ » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الحُدُرِيِّ في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ( ١١٦/١) رقم ( ٢٩٨) ، ومسلم في صحيحه بنحوه عن عبد الله بن عمر في كتاب البيان بنقصان الإيمان بنقص الطاعات ( ٨٦/١) رقم ( ٢٩٧) ، وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( ٤١٩/١) رقم ( ٢٦٧٩) ، والترمِذِيُّ في جامعه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه وقال : ( صحيح غريب حسن من هذا الوجه ) كتاب الإيمان باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه وقال : ( صحيح غريب حسن من هذا الوجه ) ( ١٠/٥ ) رقم ( ٢٦١٣) رقم ( ٢٦٢٢) ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٦/٢) رقم ( ٢٣٤٢ ) ، والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٢٤٥/٤ ) رقم ( ٨٧٨٣) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : أي الواقعة . ا.هـ. والعبارة سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أسامة بن زيد في كتاب النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ( ١٩٩٤/٥) رقم ( ٢٠٠٥) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء ( ٢٠٩٦) رقم ( ٢٧٣٦) ، والنسائي في سننه الكبرى بنحوه في كتاب عشرة النساء فيما ذكر من النساء ( ٣٩٩٥) رقم ( ٩٢٦٥) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٩/٥) رقم ( ٢١٨٧٤) ، وأبن حبان في صحيحه ( ٢٠٥/٥) وقم ( ٣٧٥) ، وعبد بن حميد في المنتخب بنحوه عن =

## باب في رأس الحكمة

حديث آخر: [٥٧٦] حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن العباس بن عبد الله بن طاهر (١) الطَّاهِرِيُّ (٢) ح أبو بكر أحمد بن داود السُّمَنَانيُّ ح محمد بن المصفى ح بقية ابن الوليد ح عثمان بن زفر الجُهنيُّ عن أبي عمار الأسدِيِّ عن ابن مسعود الله عَلَيْةِ : « رَأْسُ الحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ » (٣) .

قال الشيخ كَالَمْ : الحكمة إحكام الأمور ، وهو أن يعمل أعمالًا بحيث لا تدخلها آفة وإحكام الأمور الأخذ بالأحوط والأوثق ، [ ومن أراد الأخذ بالأوثق والأحوط ] (٤) عمل على المخافة أكثر مما يعمل على الرجاء ، فكأنه يحاسب نفسه على كل خطرة (٥) ونظرة ويطالبها بحق الله تعالى ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ ونظرة ويطالبها بحق الله تعالى ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ وانساء: ٤٨] فشرط المشيئة لغفران ما دون الشرك ، فإن وافي القيامة وهو من أهل المشيئة فيكون مغفورًا له ما أتى ازداد بتوقيه ومخافته درجة وثوابًا ، وإن كان من الذين هم يحاسبون ويطالبون بالواجب عليهم لم يكن فرط في عمره بل كان معه من الأعمال الصالحة [ ٩٩ ١ / أ] ما تقاص بها سيئاته .

والحكمة أيضًا منع النفس عن شهواتها ، يقال للحديدة التي تكون في فم الدابة في اللجام : حَكَمَة (٢) ؛ لأنها هي الواقفة بالدابة والممسكة لها فسميت الحكمة حكمة

<sup>=</sup> ابن عباس ( ٢٣٠/١ ) رقم ( ٦٩١ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أسامة بن زيد ( ٣٠٢/٧ ) رقم ( ١٠٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من ( خ ) . والطَّاهِرِيُّ : بفتح الطاء المهملة ، وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى طاهر بن الحسين أحد القواد المعروفين الأنساب ( ٢٤٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن مسعود وضعفه ( ٤٧٠/١ ) رقم ( ٣٠)، ( ٢٤٢، ٧٤٣)، والقضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك ( ١٠٠/١ ) رقم ( ١١٥ )، وقد ذكره الحكيم الترمِذِيُّ في نوادر الأصول بلفظه عن ابن مسعود ( ٨٤/٣ )، وعزاه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم إلى ابن مردويه ( ٣٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( خ ) . (٥) في ( خ ) : خطوة .

<sup>(</sup>٦) في (س): محكمة . ا.هـ . والصواب ما في الأصل ، قال ابن سلام في الغريب: نرى أن حكمة الدابة سميت بهذا المعنى ؛ لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل مادة (حكم) ، ( ٤٢٧/٤) .

لمنع (١) النفس والاستيلاء عليها ، والقدرة على ضبطها والوقفة (٢) بها عند شبهات الأمور ومشكلات الأحوال ، وعند (٣) الانهماك [ في المعاصي ] (٤) والتوسع في الشهوات ، ومخافة (٥) الله أوكد أسباب المنع للنفس والكف لها عن الشهوات والوقوف بها على مراشد الأمور فلذلك كانت مخافة (٦) الله رأس الحكمة .

# باب في فضل طلب العلم

حديث آخر: [٧٧٥] حدثنا أحمد بن محمد (٢) الطَّاهِرِيُّ ح أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه الكَجِّيُّ ح إبراهيم بن يسار (٨) الرَّمَادِيُّ ح معدي (٩) ح زياد بن ميمون عن أنس بن مالك ﷺ قال: قال رسول اللَّه: « طَلَبُ العِلمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ » (١٠) . وقال [٧٧٥]: « إِنَّ الملائِكَةَ لتَصَعُ (١١) أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْم رِضًا بِمَا يَطْلُبُ » (١٢) .

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : لملك .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : الموافقة . ا.هـ. و في ( خ ) : الواقفة .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : وعن . ( ٤ ) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : ومخالفة . (٦) السابق .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) بعدها : ابن العباس . ( ٨ ) في ( س ) و ( خ ) : بشار .

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل وفي ( س ) : صفدي . ا.هـ. أما في ( خ ) : صغدي .

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن أنس بن مالك في أول الكتاب باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( ١٠/١) رقم ( ٢٢٤) ، والبخاري في التاريخ الكبير ( ٢٥٧٤) رقم ( ٣١٣٥) ، والبخاري في التاريخ الكبير ( ٢٥/١) رقم ( ٢٠/١) ، والبخاري في التاريخ الواسطي في تاريخ واسط ( ٢٠/١) ، والبواية في مسنده ( ٢٠٣٧) رقم ( ٢٨٣٧) ، والعقيلي في الضعفاء عن ابن عمر وقال : والرواية في هذا الباب فيها لين ( ٢٨٣١) رقم ( ٥٩٤) ، والجُرْجَانِي في تاريخ جرجان عن أنس ( ٢١٦١) رقم ( ٥٥٥) ، وابن عدي في الكامل عن ابن عمر ( ١٧٩/١) رقم ( ١٩١) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس ( ٢٥٣/٢) رقم ( ٢٥٣/٢)

<sup>(</sup>١١) في (خ): تضع.

<sup>(</sup>١٢) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب عن زر بن حبيش في كتاب الدعوات باب في فضل التوبة والاستغفار وقال : حسن صحيح ( ٥٤٥/٥) رقم ( ٣٥٣٥) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة في المسح على الجوريين والنعلين ( ٩٢/١) رقم ( ١٣٢) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في أول الكتاب باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( ٨٢/١) رقم ( ٢٢٦) ، والدارمي في سننه بلفظه ( ١٣٧١) رقم ( ١٨١١) ، والحاكم في المستدرك =

قال الشيخ كَتَلَمْهُ : يجوز أن يكون معنى قوله : « تضع أجنحتها » أي تخضع وتتواضع للعلم وأهله ، يقال للرجل المتواضع المتذلل للحق : خافض (١) الجناح ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٥] فوضع الجناح عبارة عن التواضع والخضوع وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عمال اللَّه تعالى ؟ لأن اللَّه تعالي ألزمها ذلك في آدم الطِّيخ وذلك لما أخبر اللَّه الملائكة : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] استخبرت وسألت اللَّه تعالى على جهة الاستفهام وفي بعض الروايات الكتبية من الكلام ما يدل على أن سؤالها [٤٩]/ب] كان على جهة الاستعظام أن خلقًا يكون منهم الفساد وسفك الدماء ثم يكون خليفة في الأرض فقال اللَّه تعالى : ﴿ إِنِّي أَعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠] وعلم اللَّه تعالى آدم الطَّيْخ الأسماء ثم قال للملائكة : ﴿ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰؤُلَاءٍ ﴾ [النفرة: ٣١] فقالوا : ﴿ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إلَّا مَا عَلَّمْتَنَّا ﴾ [البقرة: ٣٢] فقال لآدم : ﴿ يَكَادَمُ أَنْبِقَهُم بِأَسْمَآمِهِمٌ ﴾ [البقرة: ٣٣] فلما أنبأهم بأسمائهم عزت (٢) الملائكة في أنفسها ورأت فضل آدم عليها وألزمها الله الخضوع له والسجود فسجدت له خضعًا (٣) متواضعين فتأدبت الملائكة بذلك الأدب فكلما (١) ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظامًا للعلم وأهله ورضًا <sup>(٥)</sup> بالطلب له والشغل به فهذا في الطلاب منهم ، فكيف بالأحبار (٦) فيهم (٧) الربانيين منهم ، جعلنا اللَّه منهم وفيهم بطوله ومَنَّه ، إنه ذو فضل عظيم وإله رحيم .

## باب في شروط طلب الدنيا

حديث آخر : [٥٧٩] حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب كِللله ح محمد بن حاتم ابن المظفر الكنْدِيُّ ح سليمان بن داود المنْقَرِيُّ (^) ح إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج

<sup>= (</sup> ۱۸۱/۱ ) رقم ( ۳٤٣ ) .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : حافظ .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل وفي ( س ) و ( خ ) : تصاغرت .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : خضعانا . ( ٤ ) في ( س ) : فلما .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( خ ) بعدها : و .

<sup>(</sup>٨) الْـمِنْقَرِيُّ : بكسر الميم وجزم النون وفتح القاف والراء . هذه النسبة إلى بني منقر ، الأنساب ( ٣٦٣/٤ ) .

ابن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة ﴿ قال : جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عَبَاءَةً شَامِيَّةً ، فَصَعِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : شَامِيَّةً ، فَصَعِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ ؛ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلالًا اسْتِعْفَافًا عَنْ المسْأَلَةِ وسَعْيًا عَلَى العِيَالِ وتَعَطَّفًا عَلَى الجارِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَوَجْهُه كَالقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلالًا مُفَاخِرًا [ مُكَاثِرًا مُرائِيًا ] (٢) لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ ﴾ (٣) .

قال الشيخ كَالَة : في هذا الحديث دلالة [ ، ٥ ١ /أ] بينة على أن طلب الدنيا وأخذها لا ينبغي إلا للضرورة ويكون تناولها كما يتناول المضطر الميتة ؛ لأن النبي التَكِيلا شرط لأخذها من وجهها شروطًا ثلاثة ، كلها ضرورة وهو الاستعفاف عن المسألة والسعي على العيال والعود على الجار ، فالمضطر إلى الميتة هو الذي بلغ الجهد به غاية يخشى على نفسه التلف فهو بين أمرين التلف والهلاك ، أو الأخذ من الميتة فهو يأخذ منها قدر ما يمسك رمقه على تكره فإن أكلها على وجه الشهوة والاستلذاذ لم يجز ، فكذلك المستعف بين أمرين عند ضعف يحل به (١) يخل بدينه [ ضر فهو ] (٥) بين (١) مسألة أوساخ الناس الذي هو يوم القيامة كدوح (٧) وخموش ، وطلب الدنيا التي هي بغيضة الله تعالى والغدارة (٨) لأهلها وهي سم قاتل جاء ذلك في بعض الروايات ، فهو يطلب الدنيا قدر ما يستقل به ويصون وجهه ودينه على تكره لا للاختيار والمحبة لها ، واللذي الدنيا قدر ما يستقل به ويصون وجهه ودينه على تكره لا للاختيار والمحبة لها ، واللذة الساعي على العيال بين أمرين : إما [ أن يضيع من فرضه عليه أو يطلب لهم ، وقد قال الساعي على العيال بين أمرين : إما [ أن يضيع من فرضه عليه أو يطلب لهم ، وقد قال

<sup>﴿(</sup>١) في ( س ) : وهي . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ في ( س ) و ( خ ) : مراثيًا مكاثرًا .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٣٥٣/١) رقم ( ٣٥٢) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ١٠٣٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٩٨/٧) رقم ( ١٠٣٧٥) ، والجديث إسناده ضعيف فيه سليمان بن داود المنتقري الشاذكوني قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال : حافظ ماجن عندي ممن يسرق الحديث . ونقل عن البخاري قوله فيه : فيه نظر وقال : وتكلم فيه يحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة ( ٢٩٥/٣) رقم ( ٧٦٥) ، وقد نقل ابن حجر تضعيفه في لسان الميزان ( ٨٤/٣) رقم ( ٢٩٥٤) .

 <sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها: و .
 (٥) سقط من (س) و (خ) .

<sup>(</sup>٦) في (خ) : من .

<sup>(</sup>٧) الكدوح : الخدوش وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح والكدح في غير هذا السعي والحرص والعمل النهاية مادة (كدح) ، ( ١٥٥/٤) .

<sup>(</sup>٨) في ( س ) : الغرارة .

النبي التَّلِيُّة : [٥٨٠] ﴿ كُفَى بِالمرْءِ إِثْمًا ] ﴿ أَنْ يُصَيِّعُ مَنْ يَقُوتُ ﴾ ﴿ (٢) ﴿ فهو إذا خاف أن يأثم بتضييع العيال اضطر إلى الطلب لهم والقيام بحقهم قدر الكفاية لهم ، وكذلك المتعطف على الجار ، وهو من يرى لنفسه من القوة والإمكان ما عجز عنه جاره من العود على نفسه فيلزمه قوت جاره كما لزمه فرض عياله فقد اضطر إلى أن يسعى بقدر [٥٥١/ب] ما يعود على الجار العاجز عما قوي عليه الساعي ، فهو يسعى بفضل قوته ويعود على جاره بفضل ما عنده فإن (٤) لم يكن له عيال ولا جار يعجز عن القيام بحاله وكان فيه من الصبر والقناعة ما يستعف به عن السؤال فيكون كما قال الله تعالى : ﴿ يَعْسَانُهُمُ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣] .

ثم طالب الدنيا لم يخل طلبه لها من إحدى الخصال الثلاث التي أخبر النبي الطّيّلاً أن من طلب الدنيا لها لقي الله وهو عليه غضبان ؛ لأنه إذا خرج طلبه لها عن هذه الضرورات إما أن يكون طلبه لها للمفاخرة بها ، والمفاخرة بها هي المنافسة التي خافها النبي الطّيّلا على أمته وأصحابه حتى قال : [٥٨١] « والله مَا الفَقْرُ أَخَافُ عَلَيْكُم ولَكِنْ أَخَافُ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُم الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُم فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا أَخَافُ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُم كَمَا أَهْلَكَتْهُم » . حدثناه عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن الفضل فَتُهْلِكَكُم كَمَا أَهْلَكَتْهُم » . حدثناه عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن بشر قالا : ح مكي بن إبراهيم حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن النبي الطّيّلا (٥) .

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

 <sup>(</sup>٢) في (س): يقوته .ا.هـ. وقوله: ﴿ يضيع من يقوت ﴾ : أراد من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده .
 النهاية مادة (قوت) ، ( ١١٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن عبد الله بن عمرو في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم ( ١٣٢/٢ ) رقم ( ١٦٩٢ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء في مسألة كل راع عما استرعى ( ٣٧٤/٥ ) رقم ( ٣٧٤/٥ ) ، والحاكم في استرعى ( ٣٧٤/٥ ) رقم ( ٣٧٤/٥ ) ، والجاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ١٩٥/٥ ) رقم ( ١٥١٥ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٧٧/٤ ) رقم ، وابن حبان في صحيحه ( ١/١٥٥ ) رقم ( ٢٤٢٥ ) ، والبزار في مسنده ( ٣٩٣/٦ ) رقم ( ٢٤١٥ ) ، وفي الكبير عن ابن عمر ( ٣٨٢/١٢ ) رقم ( ٢٤١٥ ) ، وفي الكبير عن ابن عمر ( ٣٨٢/١٢ ) رقم ( ٢٤١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) و ( خ ) : فمن .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن المسور بن مخرمة في كتاب المغازي باب شهود =

أو يريد بطلبها المراءاة وهو التزين بها وما هي تزين ولكنها تشين (١) . حدثناه محمد ابن حيان التَّمِيمِيُّ ح محمد بن خالد ح عبد اللَّه بن عبيد ح محمد بن يوسف الأَدَمِيُّ (٢) عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن أبي الأسود عن الحسن يَعْبَلُهُ : [٨٨٦] « أَنَّه كَتَبَ الأَدَمِيُّ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ يَعْبَلُهُ أَنَّ صَاحِبَ الدُّنْيَا كُلَّمَا اطْمَأَنَّ مِنْهَا إِلَى سُرُورٍ كَأَنَّه (٣) أَنْ عَبْدِ العَزِيزِ يَعْبَلُهُ أَنَّ صَاحِبَ الدُّنْيَا كُلَّمَا اطْمَأَنَّ مِنْهَا إِلَى سُرُورٍ كَأَنَّه (٣) أَنْ صَاحِبَ الدُّنْيَا كُلَّمَا اطْمَأَنَّ مِنْهَا إِلَى مَكْرُوهِ ، اليَسَارُ فِيهَا لأَهْلِهَا عَارُ ، والنَّافِعُ فِيهَا غَدًا ضَارٌ » (١) .

فالدنيا عار ، والطلب لها شين ، والقلة منها زين . حدثنا محمد بن حامد ح محمد ابن رجاز ح حبان أخ عبد الله ح عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن سعد بن مسعود الله على قال : [٥٨٣] « لَلْفَقْرُ (٥) أَحْسَنُ وَأَزْيَنُ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ (١) العِذَارِ الجِيدِ عَلَى خَدِّ الفَرَسُ » (٧) ، فالمراءاة بها شين .

أو يريد بطلبها الاستكثار منها ؛ والمكثر هالك إلا القليل . حدثنا محمد بن أحمد بن معروف ح سعيد بن مسعود ح محمد بن عبيد الطَّنَافِسِيُّ (^) ح الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر ﷺ قال : [٥٨٤] أَتَيْتُ النَّبيُّ ﷺ وهُوَ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ جَالِسٌ ، فَلَمَّا رَأَنِي أَقْبَلْتُ قَالَ : « هَلَكَ الأَكْثَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ ، هَلَكَ الأَكْثَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ (٩) » .

<sup>=</sup> الملائكة بدرًا ( ٢٩٧٢ ) رقم ( ١٧٩١ ) ، ومسلم في صحيحه في أول كتاب الزهد والرقائق ( ٢٢٧٣ ) رقم رقم ( ٢٩٦١ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه وقال حسن صحيح ( ٢٤٠٤ ) رقم ( ٢٩٦١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب السير باب أخذ الجزية من المجوس ( ٣٤٤٢ ) رقم ( ٣٧٤٧ ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الفتن باب فتنة المال ( ١٣٢٤/٢ ) رقم ( ٣٩٩٧ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١٣٧/٤ ) رقم ( ١٧٢٧٣ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١٩٠/٩ ) رقم ( ١٨٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>١) تشين : الشين العيب النهاية مادة : (شين) ، ( ٢١/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الأَدَمِيُّ : بفتح الأَلف والدال المهملة وفي آخرها الميم . هذه النسبة إلى من يبيع الأدم ، الأنساب ( ٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بلفظ مقارب عن الحسن مطولًا ( ٣١٣/٦ ) ، وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من كلام علي بن أبي طالب ( ٣٧٢/٧ ) رقم ( ١٠٦٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٥) في (خ): الفقر.
 (٦) سقط من (س).

<sup>(</sup>٧) سبق في اللوحة رقم ( ١٩/أ ) .

 <sup>(</sup>٨) الطّنَافِيـيُّ : بفتح الطاء المهملة والنون ، وكسر الفاء والسين المهملة . هذه النسبة إلى الطّنْفِسَة ، الأنساب
 ( ٢٦٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٩) زاد في (خ) بعدها: هلك الأكثرون ورب الكعبة، قال.

فَأَخَذَنِي غَمِّ (١) وجَعَلْتُ (٢) أَتَنَفَّسُ فَقُلْتُ : هَذَا شَيَّ حَدَثَ ، فَقُلْتُ : مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ؟ قَالَ : « الأَكْثَرُونَ إِلا مَنْ قَالَ في عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى هَكَذَا وهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْفِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُم ، ومَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيَتْرُكُ إِبِلَا أَوْ غَنَمًا لَم يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ حَتَّى تَطَأَه بِأَظْلافِهَا وَتَنْطَحَهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَعُودُ أُولاهَا عَلَى أُخْرَاهَا » (٣) ، فإن طلبها ليطلب بها البر وفعل الصنائع واكتساب المعروف كان على خطر وتركه لها أبلغ في البر فقد قيل : (يا طالب الدنيا لتبر ، تركك لها أبر (١) ) .

فقد تبين في هذه الأخبار أن الطلب لها من وجهها للضرورة لا غير ، فإنه قد شرط في الحالين جميعًا الحلال ، وما من شيء أعز اليوم من درهم [٥١/ب] حلال ، قال سفيان كِثَلثهِ [٥٨٥] : « مَا شَيءٌ أَعَزُ (٥) اليَوْمَ مِنْ دِرْهَمِ حَلالٍ (١) وأَخِ في اللَّهِ » (٧) .

ففي الحديث دلالة بينة على شرف الفقر وضعة الغنى وقصوره عن رتبة الفقر ، وذلك أن الغنى الذي هو فضول المال ، ليس إلا كثرة العرض وحطام الدنيا ولا يكاد الكثرة منها يكون إلا بالطلب لها (^) ، والجمع إياها والطلب للاستكثار متوعد بغضب الله عليه ، ومن حصلت عنده من غير طلب فهو مكثر والمكثر هالك إلا من أعطى يمينًا

<sup>(</sup>١) في (خ) : غمي . (۲) في (س) : فجعلت .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الزكاة باب زكاة البقر (٣٠/٢) رقم ( ١٣٩١) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (٢٠٨٢) رقم ( ٩٩٠) ، وأبو داود في سننه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب في حقوق المال ( ١٦٤/٢) رقم ( ١٦٥٨) ، والترمِذِيُّ في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الزكاة باب ما جاء عن رسول الله علي في منع الزكاة من التشديد وقال : حسن صحيح ( ١٢/٣) ) رقم ( ١٦٧٧) ، والنسائي في سننه في كتاب الزكاة باب التغليظ في حبس الزكاة ( ٢/٢) رقم ( ٢٢٢٠) ، وأحمد في مسنده ( ١٦٩٥) رقم ( ٢٢٢٠) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : بر .

 <sup>(</sup>٥) زاد في (س) بعدها: الله .
 (٦) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن حذيفة وقال : غريب من حديث التَّوْرِيِّ تفرد به روح بن صلاح ( ٣٥/١) ، والطبراني في الأوسط ( ٣٥/١) رقم ( ٨٨) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه روح بن صالح ضعفه ابن عدي وقال الحاكم : ثقة مأمون وذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله موثقون ( ١٧٢/١) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ( س ) .

وشمالًا ووراء ولا يكاد يبقى المال مع الإعطاء بهذه الصفة ، وقد قال بعض الفلاسفة لرجل افتخر بالغنى بالمال فقال : ما افتخارك بشيء يتلفه الجود ويمسكه البخل . وقال آخر ورأى رجلًا يفتخر على آخر بماله فقال : ما افتخارك بشيء يعطيه البخت ويحفظه اللؤم ويهلكه السخاء .

قال الشيخ يَظَلْمُهُ : أنشدني أبو القاسم الحكيم يَظَلَمُهُ :

ملأت يدي من الدنيا مرارًا فما طمع العواذل في اقتصادي (١) ولا وجبت على زكاة مال وهل تجب الزكاة على الجواد (ن)

قال: وكفاك بفضل ما بينهما أن ذا المال يحتاج إلى التطهير ولولا التدنس (٢) لم تطهره الزكاة قال الله تعالى: ﴿ خُذ مِنَ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّمِهم بِهَا ﴾ [١٠٣] وقال النَّخِينُ [٢٠٥] ﴿ إِنَّ هَذَا البَيْعَ يَحْضُرُه اللَّغُو والكَذِبُ فَشَوْبُوه (٢) بِالصَّدَقَةِ ﴾ ولذلك لم تجب الزكاة على الأنبياء عَلَيْتَكِينِ الأنهم لم يتدنسوا بها الأنهم كانوا خزان الله لا متملكين للأموال جامعين لها ، وكذلك الأطفال لم [٢٥١/أ] تجب عليهم الزكاة الأنهم لم يتدنسوا بها ، وسائر المكثرين منها محتاجون إلى التطهير من أدناسها والغسل من أقذارها عني أدناسها والغسل من أقذارها عني عن التطهير بالزكاة منها آمن من الوعيد بالكي على الجباه والجنوب والظهور بها والعذاب على الحلال فيها .

وقد أفردنا لشرف الفقر وأهله كتابًا جامعًا يشتمل على الأخبار والآثار المروية فيه والحجج الكثيرة من جهة الخبر والنظر ومعاني الأخبار التي وردت في الغنى ما أغنى عن الإعادة ها هنا وبالله التوفيق (ن).

#### باب في إدراك الفقير بنيته ما يدركه الغني بماله

حدیث آخر : [۵۸۷] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عیسی محمد بن عیسی ح الحسین بن الحسن المَرْوَزِيُّ ح ابن أبي عدي ح حمید عن أنس اللَّوْزِيُّ ح ابن أبي عدي ح حمید عن أنس اللَّوْرَدِیُّ عالم اللَّوْرِدِیُّ عالم اللَّهُ قال : « لما قَدِمَ

<sup>(</sup>٣) شوبوه بالصدقة : أصل الشوب الخلط ، أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة والنقصان في القول لتكون كفارة لذلك النهاية مادة ( شوب ) ، ( ٥٠٧/٢ ) .

اِلنَّبِيُّ ﷺ المدينَةَ أَتَاه المهَاجِرُونَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ [ عَلَيْكَ السَّلامُ ] (١) ، مَا رَأَيْنَا فَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ وِلا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْم نَزَلْنَا بِيَنَ أَظْهُرِهِم لَقَدْ كَفَوْنَا المؤُونَة (٢) وأَشْرَكُونَا في المهْنَأ حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كُلِّهِ . فَقَالَ النَّبيُّ : « لا مَا دَعَوْتُم اللَّهَ لهم وأَثْنَيْتُم عَلَيْهم » (٣) .

قال الشيخ كِتَلْلَهُ : في هذا الحديث دلالة على أن الفقير يدرك بقوله ونيته ما يدرك الغنى بفضول ماله ، فإن الأنصار بذلوا أموالهم للفقراء من المهاجرين وقاسموهم أموالهم وآثروهم على أنفسهم قال اللَّه تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن مَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الحشر: ٦] فهم بذلوا أموالهم وقاسموهم إياها حتى خاف المهاجرون أن يفضلوهم [١٥٢/ب] ويفوقوهم (٤) ويفوتهم ما يعطي الأنصار على نفقاتهم وبذل أموالهم ، وهذا معنى قولهم : « أن (°) يذهبوا بالأجر كُله » ؛ لأن الأجر هو الثواب ، واللَّه تعالى واسع غني لا تفنى خزائنه ولا ينقص أجره ، وإنما معناه ما قلنا : إنهم يفضلوننا بأجور نفقاتهم فيكون (٦) لهم دوننا ، فقال لهم النبي الطِّيِّين ﴿ ﴿ لَا ﴾ أي ليس (٧) كما تظنون أي لا يفضلونكم ولا يفوتكم ما يعطون من أجور نفقاتهم ؛ فإن دعاءكم اللَّه لهم وثناءكم عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبذل أموالهم فتعطون على الدعاء والثناء من الأجر ما يعطون على النفقة والعطاء .

وفيه أيضًا وجوب مكافأة المعطي ومجازاة المحسن ومعرفة الفضل للمنعم ، أعني فضل الأفضال لا فضل الشرف (^) وإنَّ كان المنفق والمعطي والمحسن لا ينبغي له أن يقصد

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) المؤونة : القوت ، لسان العرب مادة ( مأن ) ، ( ٣٩٦/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب صفة القيامة باب منه وقال : (صحيح حسن غريب من هذا الوجه ( ٦٥٣/٤ ) رقم ( ٢٤٨٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٠/٣ ) رقم (١٣٠٩٧)، وأبو يعلى في مسنده ( ٢١٠/٦) رقم ( ٣٧٧٣)، والبيهقي في شعب الإيمان ( ١٣/٦) رقم

<sup>(</sup> ٩١٠٦ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٠٩/٧ ) رقم ( ٧٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( خ ) قبلها : خفنا .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ذلك .

<sup>(</sup>٧) السابق.

<sup>(</sup>٨) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : بالمال .

٧ ٥ ٥ ------ باب في الترغيب في الزهد في الدنيا

بإحسانه [مجازاة من أحسن إليه ومكافأة من تفضل عليه والله أعلم ] (١) .

# باب في الترغيب في الزهد في الدنيا

حديث آخر: [٥٨٨] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح هناد ح وكيع عن الربيع ابن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرَّقَاشِيُّ عن أنس بن مالك ﷺ قال : قال رسول اللَّه عَيِّلِيَّةٍ : « مَنْ كَانَتْ الآخِرَةُ هَـمُه جَعَلَ اللَّهُ غِنَاه في قَلْبِهِ وجَمَعَ لَه شَمْلَه وأَتَنْه اللَّهُ غَنَاه في قَلْبِهِ وجَمَعَ لَه شَمْلَه وأَتَنْه اللَّهُ غَنْ عَيْنَه وَفَرَّقَ عَلَيْه شَمْلَه ولم يَأْتِهِ اللَّهُ نَتْ وَهُرَّقَ عَلَيْه شَمْلَه ولم يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَ مَا قُدُّرَ لَه » (٢) .

قال الشيخ كَالله : في هذا الحديث معنيان أحدهما : الترغيب [٥٠ /أ] في الزهد في الدنيا ، والإعراض عنها ، والرغبة في الآخرة ، والإقبال عليها ، والتشجيع في ترك الدنيا ، بمعنى الإنفاق ممن هي في يديه ، والإعراض عنها ممن ليست عنده ، كأنه الكيلا يقول : من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة رزق الفراغ والتنعم وجمع الشمل ، وأتته الدنيا : أي الرفق فيها والمهنأ منها ، فيكون له المهنأ دون الشغل ، والرفق من غير تعب ، فهو غني وإن عَدِمَ القوت ، ومن أقبل على الدنيا وأعرض عن الآخرة شغل بما لا يجدي عليه ، وتعب فيما (٦) لا يغني عنه ، فتزداد الدنيا عنه بعدًا ؛ لأنه لا يصيب منها إلا المقدور ، والمقدور لا يغنيه ، وإن كثر لغلبة الحرص عليه ، والتأسف على فوت ما لم يقدر له ، مع تعب الطلب والخيبة في التعب ، فهو فقير وإن ملك الدنيا .

[ والمعنى الآخر ] (ئ) تنبيه وإرشاد في الرجوع إلى اللَّه تعالى ، والإقبال على اللَّه

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن أنس بن مالك في كتاب صفة القيامة باب منه ( ٦٤٢/٤) رقم ( ٢٤٦٥) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أبان بن عثمان في كتاب الزهد باب الهم بالدنيا ( ١٠٧٥/٢) رقم ( ٤١٠٥) ، والدارمي في سننه بنحوه عن الحسن ( ١٠٨/١) رقم ( ٣٣١) ، وأحمد في مسنده عن أبان بن عثمان بألفاظ مختلفة ( ٥/١٨٣) رقم ( ٢١٦٣٠) وهناد بن السُّرِّيُّ في الزهد بلفظه عن أنس ( ٢١٥٥/٢) رقم ( ٦٦٩) والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن زيد بن ثابت ( ٢٨٨/٢) رقم ( ١٠٣٨) قال رقم ( ١٠٣٨) والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ٢١٦٦١) رقم ( ١١٦٩٠) قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف ( ٢٤٨/١٠) .

<sup>(</sup>٣) في (خ) : بما .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( س ) و ( خ ) .

تعالى ، وأنه أسير القدرة ، سليب القبضة ، وأن أفعاله تبع لفعل الله (١) ، وأنه إنما يكون بالله ، فيكون العبد مأخوذًا عن أوصافه ، مصروفًا عن نظره إلى أفعاله ، معترفًا بعجزه ، مقرًا باضطراره ، عالمًا بضرورته وافتقاره ، كأنه يقول : إنما تكون الآخرة همة من جعل الله الغنى في قلبه وجمع له شمله ؛ لأنه لا يقبل على الآخرة إلا من استغنى عن الدنيا ، فإن الدنيا حجاب الآخرة ، فإذا رفع الحجاب عن بصر القلب رأى الآخرة بعين إيقانه ، ومن نظر إلى الآخرة شغل عن الدنيا ، [ وإذا شغل عنها ] (١) صارت مرفوضة منه متروكة عنه .

قال حارثة : [٥٨٩] ﴿ عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الجُنَّةِ ... ﴾ (٣) الحديث ، فمن [٥٣ /ب] أغناه اللَّه عن الدنيا بالزهد فيها والرغبة عنها صارت الآخرة همه ؛ لأن الإنسان حريص والنفس راغبة إما أن ترغب إلى الدنيا أو إلى الآخرة ، فإذا حجبت عن الدنيا بالعزوف عنها والاستغناء منها افتقرت إلى الآخرة ورغبت فيها .

قيلِ لعمر (¹) بن عبد العزيز لما أفضت الحلافة إليه : [٥٩٠] ﴿ قَدْ زَهَدْتَ فِي الدُّنْيَا يَا (٥) أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ . فَقَالَ : إِنَّ [لي نَفْسًا] (٦) تَوَّاقَةً تَاقَتْ (٧) إِلَى الدُّنيَا فَلَمَّا أُصَابَتُهَا تَاقَتْ إِلَى الآنِيَا فَلَمَّا أُصَابَتُهَا تَاقَتْ إِلَى الآنِيَا فَلَمَّا أُصَابَتُهَا تَاقَتْ إِلَى الآنِيَا فَلَمَّا أَصَابَتُهَا تَاقَتْ إِلَى الآخِرَةِ ﴾ (^) .

فمن جعل الله الغنى في قلبه وجمع له سره بالاستغناء عن الدنيا وحطامها صارت همته الآخرة ، وما قدر له من الدنيا ، والرفق فيها يأتيه في راحة من بدنه وفراغ من سره ، وهذا معنى قوله التلييخ : « راغمة » أي تأتيه من غير طلب لها ؛ لأنها قل ما تواتي طلابها إلا بجهد في (٩) طلب لها حثيث ، فإذا جاءت من غير طلب فكأنها جاءت راغمة صاغرة ذليلة ، ومن جعل الله فقره إلى الدنيا وحجبه عن الآخرة بميله إلى الدنيا صارت الدنيا نصب عينيه ، والدنيا فقر كلها ؛ لأن حاجة الراغب فيها لا تنقضي ، فهي

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : به .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) . (٣) سبق في اللوحة رقم ( ٤ أ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : أحمد . وهو خطأ والصواب ما في الأصل ، حلية الأولياء ( ٣٣١/٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) سقط من (س).
 (٦) في (س): أنفسنا.

<sup>(</sup>٧) في هامش ( خ ) : أي اشتاقت ، التوقان شدة الشوق .

 <sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بألفاظ مختلفة عن جويرية بن أسماء ( ٤٠١/٥ ) ،
 وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن سفيان ( ٣٣١/٥ ) .

<sup>(</sup>٩) في (س) و (خ) : و .

كداء (١) العطاش كلما ازداد شربًا ازداد عطشًا ، فمن كانت الدنيا نصب عينيه صار الفقر بين عينيه ، وتخلف (٢) سره ، واختلفت ٦ طرقه ٢ (٣) وتشتت همته ، وتعب بدنه، وشرهت نفسه، وازدادت الدنيا عنه بعدًا؛ لأنه لا يأتيه <sup>(٤)</sup> إلا المقدور، والمقدور منها لا يغنيه ، كأنه يقول : من كانت الآخرة همه هو الذي جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، ومن كانت الدنيا همه هو الذي جعل اللَّه فقره بين عينيه [٥٤ ١/أ] وفرق شمله ، وكل لا يفوته مقدوره من الدنيا .

نبه ﷺ على محض العبودية كأنه يقول: من أهمته الآحرة فلير فضل الله عليه في وضع الغنى في قلبه ، حتى رفض الدنيا وأقبل على الآخرة ، ومن أهمته الدنيا فليفتقر إلى اللَّه بالدعاء [ والابتهال والرجوع إليه والتوبة والإقبال عليه ، ويستغيث إلى اللَّه بالدعاء (°) في ] <sup>(١)</sup> إزالة الفقر من بين عينيه ، والحرص من قلبه ، والتعب من بدنه ، والشغل من قلبه ، فكأنه ﷺ دل على الافتقار إلى اللَّه تعالى في الأحوال كلها ، فيما يرضى بالحمد له ، ورؤية الفضل من عنده ، والرغبة إليه في الثبات عليه ، فقد قال تعالى: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥] وقال : ﴿ لَهِن شَكَرْنُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [ابراهبم: ٧] وفيما يكره بالاستغفار له والاستغاثة به في نقله مما يكره إلى ما يحب ، فقد قال تعالى : ﴿ فَقُلْتُ (٧) ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّدُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ [نوح: ١٠] الآية ، وقال تعالى في الاستغاثة به: ﴿ أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَّهَ ﴾ [النمل: ٦٢] .

#### ل باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم

حديث آخر: [٩٩١] حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﷺ قال : وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْمِينُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّاسَ فَوَاصَلُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ الطَّيْعِيرُ فَنَهَاهُم ، وقَالَ : « إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُم ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي » <sup>(^)</sup> .

(٤) زاد في ( خ ) بعدها : منها .

(٢) في ( س ) : فقر .أهـ أما في ( خ ) : تفرق .

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : و .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س).

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن عمر في كتاب الصوم باب الوصال =

وحدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيَّ ح ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال : سمعت أبا هريرة على يقول : قال رسول اللَّه عَلِيْتَ : [٥٩٢] « إِيَّاكُم والوصَالَ - قال : سمعت أبا هريرة على يقول : قال رسول اللَّه عَلِيْتَ : قَالَ : لَسْتُم في ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي ثَلاثَ مَوَّاتٍ - » . قَالُوا : فَإِنَّكُ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَسْتُم في ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ عنْدَ رَبِّي [ ١٥٤/ب ] يُطعِمُني ربِّي وَيَسْقِيني ، فَتَكَلَّفُوا (١) مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ » (٢).

قال الشيخ عَيِّلَةِ : الظلول والبيتوتة يعبران عن الزمان كله ، ويخبران بالدوام ، وقد أخبر عَيِّلِةِ أنه عند ربه جميع نهاره وكل ليله ، فكأنه يقول : أنا أبدًا عند ربي (٣) : ﴿ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ والأنبياء : ١٩، ٢٠] وقال يَلِيِّةِ : [٩٩٥] ﴿ لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لا يَسَعُنِي فِيهِ غَيْرُه ﴾ ومن كان معه لم يكن وقتي كله مع الله ؛ لأنه قال : ﴿ أظل عند ربي ﴾ و ﴿ أبيت ﴾ ومن كان معه لم يكن للأغيار إليه طريق ولا للخلق بمعنى الإشراف نظر وتحديق فإنما ربط الخلق بظاهره ليأخذوا عنه آداب الشريعة وأوصاف العبودية بموافقة الجنس ولولا ذلك لم يمكن للخلق الأخذ عن الوسائط الذين هم الأنبياء عَلِيَتِيِّ قال اللَّه تعالى : ﴿ قُلْ إِنْمَا أَنَا بَشَرٌ مِثَلُكُمْ يُوحَى عن الوسائط الذين هم الأنبياء عَلِيَتِيِّ قال اللَّه تعالى : ﴿ قُلْ إِنْمَا أَنَا بَشَرٌ مِثَلُكُمْ يُوحَى

<sup>= (</sup> ٢٩٣/٢ ) رقم ( ١٨٦١ ) ، ومسلم في صحيحه عن أنس في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم ( ٢٩٣/٢ ) رقم ( ١٨٦١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عمر في كتاب الصيام باب ما يفعل الصائم إذا سب ( ٢٤١/٢ ) رقم ( ٣٢٦٣ ) ، والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( ٢٤/٢ ) رقم ( ٣٧٠٣ ) ، والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( ١٤/٢ ) رقم ( ١٧٠٣ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( ٢٥٣/٢ ) رقم ( ٣٤١/٨ ) ، وابن عمر ( ٢٨٢/٤ ) رقم ( ٣٥٧٥ ) ، وابن أبي هريرة ( ٣٤١/٨ ) رقم ( ٣٥٧٥ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( ٣٠٠/٢ ) رقم ( ٣٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : تكلفوا .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال ( ۲۹٤/۲ ) رقم ( ۱۸٦٥ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال ( ۲۷٤/۲ ) رقم ( ۱۱۰۳ ) ، والدارمي في سننه ( ۱٤/۲ ) رقم ( ۱۲۸۳ ) ، والدارمي في سننه ( ۲۸۲/۲ ) رقم ( ۱۲۰۳ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲۸۲/٤ ) رقم ( ۱۲۰۸ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲۸۲/٤ ) رقم ( ۸۱۰۸ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ۲۱۲/۱ ) رقم ( ۱۲۸ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ۲۱۲/۱ ) رقم ( ۲۰۸۸ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ۲۰۸/۱ )

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : ومن كان عنده لا يستحسر ولا يفتر قال اللَّه تعالى ا.هـ . وهذه الزيادة في هامش . . . .

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ٤٢/أ ) .

إِلَىَّ ﴾ [الكهف: ١١٠] وقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطُّعَكَامَ وَيَكَسُّونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ [الغرقان: ٢٠] أخبر أن ظواهر الأنبياء بأوصاف البشرية ، وبنيتهم بنية البشرية تعتريها (١) حوادث نعوت الإنسانية وتطرقها آفات الحدث ، وحقائقهم التي هي بواطنهم محمولة باستظهار الربوبية وأوصاف الحقية فلا يقدح فيها عجز البشرية وضعف الإنسانية ؛ فهي محمولة بما يرد عليها من الحق جل اسمه عن طروق (٢) الآفة عليها مصونة عن تأثير أوصاف الحدث فيها من ضعف جوع وعطش أو فتور سهر أو حجبة ورياء ألا تراه يقول : [٩٤٥] « لا يَنَامُ قَلْبِي » <sup>(٣)</sup> و « إِنِّي أَرَاكُم مِنْ وَرَائِي <sup>(؛) (°)</sup> [° ٥ ١ /أ] » ذلك ليعلم أن حقيقته قائمة بأوصاف الحق للحق وظاهره على صفة البشرية للخلق فكل صفة ظهرت في بنيته وظاهر نعته وآفة جرت على إنسانيته من قوله تعالى : ﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] وقوله تعالى : ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَناكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [النوبة: ٤٣] وقوله الطَّيْثِينُ : [٥٩٥] « إِنُّمَا أَنَا بَشَرْ أُنسَى كَمَا تُنسَّوْنَ » ، وربطه الحجر على بطنه وسهوه في صلاته وسائر أحواله التي تشبه ذلك (٦) حظ الأغيار منه ، ونصيب الخلق فيه لأنه التَلِيمُ أقيم مقام التأديب قولًا وفعلًا ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَكَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى ۗ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣، ٤] وقال : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَنَّ ﴾ [الأنفال: ١٧] فأضاف كلل أفعاله وأقواله إلى نفسه وجعل أخلاقه الطِّينِينُ أوصافه – جل وعز – فقال : ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكُ رَّحِيثٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨] وقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ [النلم: ٤] قالت عائشة ﷺ : [٩٦٦] ﴿ كَانَ خُلُقُه القُرْآنَ يَرْضَى بِرِضَاه وَيَسْخَطُ بِسُخْطِهِ ﴾ (٧) ، يؤكد ذلك قوله ﷺ : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ ُ

<sup>(</sup>١) في (خ): تغيرها . (٢) في (س): طرد .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب التهجد باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره ( ٣٨٥/١ ) رقم ( ١٠٩٦ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل ( ٥٠٩/١ ) رقم ( ٧٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : وراء .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الصلاة باب عظة الإمام الناس في إتمام الناس في إتمام الصلاة ( ١٣٤٠٦ ) رقم ( ١٣٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) بعدها : منه .

<sup>(</sup>٧) أخرج مسلم الجزء الأول من الحديث في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ( ١٣/١ ٥ ) رقم ( ٧٤٦٠ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب التطوع باب في صلاة الليل ( ٤٠/٢ ) رقم ( ١٣٤٢ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٩١/٦ ) رقم ( ٢٤٦٤ ) ، والبخاري =

مِنْهَا وَطُرًا زَوَّبَعْنَكُهَا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآية أخبر أن ما جرى عليه نصيب الخلق وقدوة الأمة ، قال الطّيخ لحذيفة حين شكا إليه ذرب لسانه قال : « فأين أنت من الاستغفار ؟ فإني أستغفر الله في كل يوم مائة مرة » وحدثنا أحمد (١) بن سباع بن الوضاح ح محمد بن الضوء ح عمرو - يعني ابن عون الوّاسِطِيُ - ح أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة هذه قال : [٩٥] شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ذَرَبَ لِسَانِي (٢) ، قَالَ : « فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاسْتِفْفَارِ ، فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي [ كُلِّ يَوْم ] (٣) مِائَةَ مَرَّة » (١) .

فظاهر الأنبياء مرآة للخلق يبصرون فيهم ما يجب عليهم ، وبواطنهم في حجب الغيب عند ربهم ؛ لذلك [٥٥/ب] قال التَلِينِينَ : « لست كمثلكم (٥) » .

# باب في الكذب الحلال

حدیث آخر : [٥٩٨] حدثنا (٦) محمد بن موسی ح الحارث بن أبي أسامة (٧) ح عبد الله بن بكر السَّهْمِيُّ ح هشام عن محمد بن سیرین عن أبي هریرة ﷺ قال : « لَم يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ غَيْرَ ثَلاثٍ ، قَوْلُه : إِنِّي سَقِيمٌ ، وقَوْلُه : بَلْ فَعَلَه كَبِيرُهُم هَذَا (٨) ، وبَيْنَمَا هُوَ (٩) يَسِيرُ إِذْ نَــزَلَ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ فَأْتِيَ بِالجَبَّارِ (١٠) فَقِيلَ لَه (١١) : قَدْ نَـزَلَ هَاهُنَا رَجُلَّ هُوَ (٩)

<sup>=</sup> في الأدب المفرد ( ١١٥/١ ) رقم ( ٣٠٨ ) ، وفي خلق أفعال العباد ( ٨٧/١ ) ، وأخرجه بتمامه بألفاظ متقاربة البيهقي في شعب الإيمان ( ١٥٤/٢ ) رقم ( ١٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): إسماعيل.

 <sup>(</sup>٢) ذرب لساني : يقال : ذرب لسانه إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما قال النهاية مادة ( ذرب ) ، ( ١٥٦/٢ ) .
 (٣) في ( خ ) : اليوم .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن حذيفة في كتاب عمل اليوم والليلة فيما يقول من كان ذرب اللسان ( ١١٨/٦) رقم ( ١٠٢٨٤) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب الأدب باب الاستغفار ( ١٢٥٤/٢) رقم ( ٣٨١٧) ، والدارمي في سننه ( ٣٩١/٢) رقم ( ٣٧٢٣) ، وأحمد في مسنده ( ٣٩٧/٥) رقم ( ٣١٨١) ، والحاكم في المستدرك ( ٢٩١/١) رقم ( ٣١٨٨) ، والبزار في مسنده ( ٣٧٣/٧) رقم ( ٢٩٧١) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٨٨/٣) رقم ( ٣١٧٣) .

<sup>(°)</sup> في (س): مثلكم . (٦) في (س): ح أبو عبد الله .

<sup>(</sup>٧) في (خ): أمامة . (۵) المامة .

<sup>(</sup>٩) السابق . (خ): الجبار .

<sup>(</sup>١١) سقط من ( س ) و ( خ ) .

رَجُلٌ مَعَ (١) امْرَأَةٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ (٢) ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاه [ فَقِيلَ لَهُ : ] (٣) [ مَا هَذِهِ المُزَأَةُ ] (٤) مِنْكَ ؟ قَالَ : أُخْتِى » وذكر الحديث (٥) .

وحدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل حدثني سعيد بن تليد الرُّعَيْنِيُّ (١) [ أخ ني ] (٧) ابن وهب أخ ني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد (٨) عن أبي هريرة الله قال [٩٩ ٥] : قال رسول الله عَيَّاتُهُ : « لَم يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلا ثَلاثًا » (٩) .

قال الشيخ كَالَمْهُ: حد الكذب ما كان مخبره بخلاف خبره ، وقول إبراهيم : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصانات: ٨٩] يحتمل أن يكون عبارة عن حاله قبل بيان ما ظهر له في الشمس والقمر والكوكب ، فإنه نظر إليه مستدلًا والمستدل بين أمرين حتى يقع استدلاله على ما استدل به عليه ، فكان في تلك الحال يتردد بين ما يدعيه قومه وبين ما عرفه بفطرته ، فكان يتبين تحقيق ما عرفه بالفطرة من جهة دليل العقل ولم يكن في شك من معرفة الله تعالى

<sup>(</sup>١) في (س) و (خ): معه.(٢) في هامش الأصل: النساء.

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : فقال . ﴿ ٤) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ﴿ وَاَتَّمَذَ اللّهُ إِنَّاهِيمَ غِلِيلًا ﴾ [الساء: ١٦٥] ( ١٢٢٥/٣ ) رقم ( ٣١٧٩ ) ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه ( ١٨٤٠/٤ ) رقم ( ٢٣٧١ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الطلاق باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي ( ٢٦٤/٢ ) رقم ( ٢٢١٢ ) ، والترمِذِيُّ في سننه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنبياء عَلَيْتِيلُمُ ( ٣٢١٥ ) رقم ( ٣١٦٦ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب مناقب فاطمة ( ٩٨/٥ ) رقم ( ٩٣٧٤ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٣/٢ ) رقم ( ٩٢٣٠ ) ، والبيهقى في سننه الكبرى ( ٣٦٦٠٧ ) رقم ( ١٤٩٢١ ) .

 <sup>(</sup>٦) الرُّعَيْنيُّ : بضم الراء وفتح العين المهملة وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى رعين من اليمن ، الأنساب ( ٣١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) و ( خ ) : أخبرني .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( س ) بعدها : ابن إبراهيم .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ﴿ وَالْمَعْذَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالسّاء: ١٢٥٥ ) رقم ( ٣١٧٩) ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه ( ١٨٤٠/٤ ) رقم ( ٢٣٧١) ، والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنبياء عَلَيْكُ ( ٣٢١٥) رقم ( ٣١٦٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٣١ ) رقم في كتاب المناقب باب مناقب فاطمة ( ٩٨/٥ ) رقم ( ٣٣٧٤ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٠٣/٢ ) رقم ( ٣٢٣٠ ) .

أي (١) بالوحدانية ، وأنه لا شريك له وإنما كان يطلب دليل المحاجة لقومه (٢) وإزالة عوارض الشكوك التي تهجس في الخواطر ولم يكن وقع له ذلك فعبر عن ضعفه في استدلاله بالسقم وقد يقال للعلة إذا لم تطرد في معلولاتها : هذه علة سقيمة [٥٦/أ] أي ضعيفة ، وقد قال اللَّه تعالى في صفة قوم (٣) شكوا فيما آتاهم به النبي ﷺ : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ [البقرة: ١٠] قيل: شك (٤) ، والشك ضعف ، فكان ضعف هؤلاء من جهة الشك وضعف إبراهيم من طريق المحاجة فآتاه (°) اللَّه دلائل المحاجة بالكوكب والشمس والقمر بما قص اللَّه من قوله : ﴿ لَا أُجِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٦] وقوله : ﴿ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْغَوْمِ ٱلصَّالِّينَ ﴾ [الأنعام: ٧٧] فتمت له الحجة في أفول الشمس وآثار الحدث <sup>(٦)</sup> واستحكمت الدلالة على حدث <sup>(٧)</sup> ما دون الله تعالى وعلى قِدَم الباري ﷺ وتعاليه عن أوصاف الحدث بقوله : ﴿ يَنَقُومِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾ الآية [الأنعام: ٧٨، ٧٩] ، ناداهم بالخلاف لهم لما استحكمت له دلائل العقل وآلة الحجاج فعندها قال : ﴿ أَتُحَكَّجُونَتِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَسْنٍّ ﴾ [الأنعام: ٨٠] وقال : ﴿ فَإِنَ (٨) اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البغرة: ٢٥٨] فحاجوه في اللَّه فحجهم فهذا قوله : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصانات: ٨٩] ، وقوله تعالى : ﴿ بَلْ فَعَـكُمُمُ كَبِيرُهُمْ هَلَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣] علق فعل كبيرهم بكون النطق منه كأنه يقول : إن كان كبيرهم ينطق وهذه الأصنام ينطقون فهو فعل كبيرهم فهذا على التبكيت لقومه (٩) إن الذي لا امتناع له ممن كسره ولا نطق فيه بالإخبار عمن فعل به كيف يكون إلهًا يعبد وربًّا يرجى ؟ فقال : ﴿ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٣] فهو فعل كبيرهم ، وهذا صدق من إبراهيم الطِّينة ؛ لأن مخبره لم يكن بخلاف خبره ؛ لأن الأصنام لم يكونوا ينطقون .

وقوله الطَّيِّلِين لسارة : « أختي » يعني في الإسلام وهو في هذا الحديث مفسر ؛ لأنه لما قال له : ما هذه المرأة منك ؟ قال أختي . قال : اذهب [٥٦/ب] فأرسل بها ، فأتى

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) و ( خ ) . ( ۲ ) في ( خ ) : لقوله .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عباس فيما نقله عنه الطبري بإسناده عنه في تفسيره جامع البيان ( ١٢١/١ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : حدوث . ( ٨ ) في الأصل و ( س ) و ( خ ) : إن .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : لقوله .

سارة فقال : « إن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني (١) عنده فإنك أختي في كتاب اللّه وليس في الأرض مسلم غيرك وغيري » هذا كله لفظ حديث أبو هريرة هذه الذي ذكرنا إسناده أولًا . فأخبر أنها أخته في الدين ، وصدق عَلَيْلَةٍ ، قال اللّه تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠] .

فقول النبي عَيِّكِيْ : « لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثًا » أي لم يتكلم على صورة الكذب إلا هذه الثلاث فإنه على التوهم من السامع أنها كذبات وإن لم تكن في الحقيقة كذلك .

ويجوز أن تكون كذبات ولكنها لما كانت في الدفع عن الدين لا يكون ذلك معصية ولكن كانت مباحة ، وقد قال الطيخ : [ ، ، 7] « لا يَجِلُ الكَذِبُ إِلا في ثَلاثِ ، يُحَدُّثُ الرَّجُلُ المُرَأَتَه لِيُرْضِيَهَا ، والْكَذِبُ في الحرْبِ [ من جهة الدفع عن الدين ] (٢) ، والكَذِبُ لِيضَلِحَ بَيْنَ النَّاسِ » حدثناه نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح محمود بن غيلان ح بشر بن السُرِّيِّ وأبو أحمد قالا (٣) : ح سفيان عن ابن أبي خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول اللَّه عَلَيْ : « لا يَجِلُ الكَذِبُ إِلا في قَلاثِ » وذكر الحديث (٤) .

فأخبر النبي الطّيمة أن الكذب يحل في الحرب وإصلاح ذات البين وبين المرأة وزوجها والدفع عن الدين أكبر من ذلك والكذب في الحرب من جهة الدفع عن الدين .

وفي بعض الروايات : [٦٠١] « لَم يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلا ثَلاثَ كَذَبَاتٍ » (°) كل ذلك

<sup>(</sup>١) في ( س ) : تكذبوني .

 <sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) و ( خ ) . وهذه العبارة مدرجة في الحديث فهي ليست عند الترمِذِيِّ والحديث بإسناده .
 (٣) في ( س ) : قال .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ( ٢٠١١/٤) رقم ( ٢٦٠٥) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إصلاح ذات البين ( ٢٨١/٤) رقم ( ٢٩٢١) ، والترميذي في جامعه بلفظه عن أسماء بنت يزيد دون ما بين المعكوفين في كتاب البر والصلة باب ما جاء في إصلاح ذات البين ( ٣٣١/٤) رقم ( ١٩٣٨) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أم كلثوم ابنة عقبة في كتاب السير في الرخصة في الكذب في الحرب ( ١٩٣٨) رقم ( ٢٦٢٨) ، وأحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد ( ٢٠/٦٤) رقم ( ٢٧٦٤٩) .

 <sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : ﴿ وَٱتَّخَذَ اللَّهُ إِنْزَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ ( ١٢٢٥/٣ ) رقم ( ٣١٧٩ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب من فضائل =

يماحل <sup>(۱)</sup> بها عن دين اللَّه تعالى ، فهذا الحديث <sup>(۲)</sup> حلال .

[حدثنا نصر] (٣) ح أبو (٤) عيسى ح (٥) ابن أبي عمر ح سفيان عن ابن (٢) جدعان عن أبي نضرة [٧٥١/أ] عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ﴿ عَن النبي ﷺ في حديث الشفاعة : [٢٠٢] » اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُول : إِنِّي كَذَّبْتُ ثَلاثَ (٧) كذبَاتٍ » ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ﴿ مَا مِنْهَا كَذْبَةٌ إِلا مَاحَلَ بِها عَنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى » (٨) [فهذا كذب حلال] (٩) .

## باب في فضل النبي ﷺ

حديث آخر: [٦٠٣] أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن محمد بن الْمَوْزُبَانِيِّ (١٠) ح أبو الفضل محمد بن إبراهيم البَكْرِيُّ ح أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل (١١) [ ح ني] (١٢) عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن زياد التُميريُّ عن أنس على أن رسول اللَّه على قال: ﴿ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْفَلِقُ الأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِهِ [ يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فَحْرَ ، ومَعِي لِوَاءُ الحَمْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فَحْرَ ، ومَعِي لِوَاءُ الحَمْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فَحْرَ ، ومَعِي لِوَاءُ الحَمْدِ يَوْمَ

<sup>=</sup> إبراهيم الخليل الطيخة ( ١٨٤٠/٤ ) رقم ( ٢٣٧١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٠٣/٢ ) رقم ( ٩٢٣٠ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٤٢٦/١٠ ) رقم ( ٦٠٣٩ ) .

<sup>(</sup>١) يماحل : أي يدافع ويجادل من المحال بالكسر وهو الكيد وقيل : المكر وقيل : القوة والشدة . ( النهاية مادة ( محل ) ، ( ٣٠٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) و ( خ ) : كذب . (٣) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : بن وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في (س): ح عن .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : أبي . ( ٧ ) سقط من ( س ) .

 <sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ بلفظه عن أبي سعيد في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة بني إسرائيل وقال :
 حسن صحيح ( ٣٠٨/٥ ) رقم ( ٣١٤٨ ) ، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٣١٠/٢ ) رقم
 ( ١٠٤٠ ) .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ( س ) و ( خ ) . (١٠) في ( خ ) : المرزبان .

<sup>(</sup>١١) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ابن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ﷺ قال .

<sup>(</sup>١٢) في ( س ) و ( خ ) : حدثني .

<sup>(</sup>١٣) سقط من (س).

القِيَامَةِ (١) وأَنَا أَوَّلُ (٢) مَنْ يُفْتَحُ لَه بَابُ (٣) الجئَّةِ ولا فَخْرَ فَآتِي فَآخُذُ بِحَلقَةِ الجئَّةِ ، فَيُقَالُ : مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ : مُحَمَّدٌ فَيُفْتَح لَى فَيَسْتَقْبِلُنِي الجَبَّارُ ﴿ فَإِنَّ فَأَخِرُ لَه سَاجِدًا فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ قُلْ (¹) تُسْمَعُ ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ وسَلْ تُعْطَهْ . فَأَقُولُ : يَارَبٌ (°) ، أُمَّتِي . فَيَقُولُ : اذْهَبْ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَدْخِلْه الجِنَّةَ ، فَأَذْهَبُ فَأُمَيِّرُ فَأُدْخِلُ <sup>(1)</sup> مَنْ شَاءَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ثُمَّ أَرْجِعُ فَآخُذُ بِحَلَقَةِ الجِنَّةِ فَيَسْتَقْبِلُنِي [ الجباُّرُ ﷺ فَأَخِرُ لَه سَاجِدًا ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، قُلْ تُسْمَعُ ، واشْفَعْ تُشَفّعْ وسَلْ تُغطَهْ . فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَمْتى أَمّتى . فَيَقُولُ : اذْهَبْ فَمَنْ وَجَدْتَ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرِ مِنْ إِيمَانِ فَأَدْخِلْه الجِنَّةَ <sub>]</sub> <sup>(٧)</sup> فَأَذْهَبُ فَأَمَيَّزُ ، وأَذْخِلُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ ، ثم أَذْهَبُ فَآخُذُ (^) بِحَلَقَةِ [٥٧ /ب] الجنَّةِ فَيَسْتَقْبَلُنِي الجِبَّارُ فَأَخِرُ لَه سَاجِدًا ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، قُلْ تُسْمَعُ ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ وسَلْ تُعْطَهْ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، أُمُّتِي أُمُّتِي . فَيَقُولُ : اذْهَبْ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ إِيمَانًا فَأَدْخِـلُـه الجِنَّةَ . فَأَذْهَبُ فَأَمَيِّزُ وأُدْخِلُ (٩) مَنْ شَاءَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ، ثم يَنقَى قَوْمٌ لم يَكُونُوا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْتًا ، فَيَقُولُ لَهُم نَاسٌ مِنَ المشْرِكِينَ : مَا أَغْنَى عَنْكُم إيمَانُكُم وأَنْتُم مَعَنَا في النَّارِ ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : وَعِزَّتِي وجَبَرُوتِي وعُلُوٍّ مَكَانِي لا أَدَعُ أَحَدًا كَان لا يُشْرِكُ بي شَيْئًا إِلاَ أَخْرَجْتُه مِنَ النَّارِ ، فَيُخْرِجُهُم فَيَجْعَلُهُم في نُهَير (١٠) يُسَمَّى نَهْرَ الحيَاةِ (١١) فَيَنْبَتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحَبَّةُ (١٢) في حَمِيل السَّيْل (١٣) . هَلْ تَرَوْنَ مَا يَلِي الظُّلُّ مِنْهَا أَصْفَرُ ، ومَا يَلِي الشَّمْسَ مِنْهَا أَخْضَرُ ؟ قَالُوا: كَأَنُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ بِالبَادِيةِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ بِالْبَادِيَةِ (١٤) ثم يُدْخِلُهُم الجئَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الجنَّةِ : هَوُلاءِ الجهَنَّمِيُّونَ ، فَيَقُولُ : لا تَقُولُوا : الجَهَنَّمِيُونَ وَلَكِنْ قُولُوا : هَوُلاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ » (°¹) .

(٢) سقط من (س).

(١٠) في ( س ) و ( خ ) : نهر .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) بعدها : ولا فخر .

<sup>(</sup>٥ - ٣) السابق .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) و ( خ ) : وأدخل . (٨) في ( س ) : وآخذ . (٧) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) : فأدخل .

<sup>(</sup>١١) في ( خ ) : الحيوان .

<sup>(</sup>١٢) الحبة : الحية بالكسر بذور البقول وحب الرياحين وقيل : هو نبت صغير ينبت في الحشيش ، فأما الحَبَّة بالفتح فهي الحنطة والشعير ونحوهما . النهاية مادة ( حبب ) ، ( ٣٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>١٣) حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره . النهاية مادة (حمل) ، ( ٢٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>١٤) في (خ): في البادية .

<sup>(</sup>١٥) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك ( ٤١/١ ) رقم ( ٥٢ ) ، وأحمد =

وحدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم (^) ح محمد بن إسماعيل ح مسدد ح أبو عوانة عن قتادة عن أنس على قال : قال رسول الله على : [٦٠٦] « يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ

في مسنده ( ١٤٤/٣ ) رقم ( ١٢٤٩١ ) ، ومحمد بن نصر بن الحجاج المُروزِيُّ في تعظيم قدر الصلاة ( ٢٧٨/١ ) رقم ( ٢٦٩ ) ، وابن منده في الإيمان ( ٢٤٦/٢ ) رقم ( ٢٧٨ ) ، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك مختصرًا بألفاظ مختلفة عن عبادة بن الصامت وقال : ( هذا حديث كبير صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٨٣/١ ) رقم ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الخطيب البَغْدَادِيُّ في تاريخ بغداد بلفظه عن جرير بن عبد الله ( ١٨٧/١٠) رقم ( ٥٣٣٠) . قال العجلوني في كشف الخفاء ، رواه أبو عبد الرحمن السَّلَمِيُّ في آداب الصحبة له عن يحيى ابن أكثم عن أبيه عن جده عن عقبة بن عامر رفعه وفيه قصة ليحيى بن أكثم مع المأمون وفي سنده ضعف وانقطاع ( ٥٦١/١) رقم ( ١٥١٥) .

 <sup>(</sup>٣) من هامش الأصل .
 (٤) زاد في (خ) بعدها : لا .

<sup>(</sup>٥) أبلسوا : أي أسكتوا والمبلس الساكت من الحزن أو الخوف والإبلاس الحيرة . النهاية مادة ( بلس ) ، ( ١٥١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : عن .

<sup>(</sup>۷) الحديث أخرجه الترمذِيُّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب المناقب باب في فضل النبي ﷺ وقال : حسن غريب ( ٥٨٥/٥ ) رقم ( ٣٦١٠ ) ، والدرامي في سننه ( ٣٩/١ ) رقم ( ٤٨ ) وأبو يعلى في معجمه ( ١٤٧/١ ) رقم ( ١٦٠ ) ، وأبو بكر أحمد بن محمد الخلال في السنة ( ٢٠٨/١ ) رقم ( ٢٣٥ ) . (٨) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ابن معقل .

القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ : لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُنَا حَتَّى يُوِيحنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ الْكِيهِ فَيَقُولُونَ : لَوْ اسْتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْلَهِ يَ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وأَمَرَ الملائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِنَا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُم ويَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ الذي اتَّخَذَه اللَّهُ تَعَلَى فَيَأْتُونَه فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُم ويَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، اثْتُوا مُوسَى الذي كَلَّمَه اللَّهُ تَعَلَى فَيَأْتُونَه فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُم (٢) فَيذُكُرُ خَطِيئَتَهُ ، اثْتُوا مُوسَى الذي كَلَّمَه اللَّهُ تَعَلَى فَيَأْتُونَه فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُم (٢) فَيذُكُرُ خَطِيئَتَهُ ، اثْتُوا مُوسَى الذي كَلَّمَه اللَّهُ تَعَلَى فَيَأْتُونَه فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُم اثْتُوا عَيسَى فَيَأْتُونَه فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُم اثْتُوا عَيسَى فَيَأْتُونَه فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُم اثْتُوا فَيقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُم اثْتُوا مُحَمَّدًا فَقَدْ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِهِ فَيَقُولُ : الْمَنْ ثُغِمَ لَهُ مَا عَقَدَّمُ مِنَ النَّالِ فَا أَنْفَعُ رَأْسَكَ سَلْ ثُغَطَهُ وقُلْ تُسْمَعُ وَلَّلَ ثُسَمَعُ مَا شَفَعُ مَا شَاء اللَّهُ ، ثم يُقَالُ : ازْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُغطَهُ وقُلْ تُسْمَعُ وَلُولُ الْمُعْمَدُ وَلَا تُسْمَعُ مَنْ النَّالِ فَي النَّالِ إِلا مَنْ حَبَسَه القُرْآنُ . فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : عِنْدَ هَذَا ، أَيْ وَجَبَتْ (٢) عَلَيْه الحُلُودُ » (٨) . فهكذا السؤدد وهذا السيد .

وقوله: « ومعي لواء الحمد » يجوز أن يكون معنى لواء الحمد ، أي لواء الثناء ، كأنه يقول: لوائي لواء يعلم الخلائق أنه لواء الحمد والثناء والمدح والرضا ؛ لأن يوم القيامة للناس ألوية ، قال النبي التَلِيَّلاً: « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ إِسْتِهِ يُعْرَفُ بِغَدْرَتِهِ » . حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح قيس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله ﷺ قال : قال

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : ويذكر . وهو الموافق لرواية البخاري التي يرويها المصنف بإسناده .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) . (٣) في ( خ ) : فيأتوني .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( س ) . (٥) في ( س ) : أدعو .

<sup>(</sup>٦) في (خ) : و . (٧) في (س) : وجب .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أنس في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (٥/١٠/ ) رقم ( ٢١٩٧ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة ( ٢٠٠/١) رقم ( ١٩٣ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير في سورة هود قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ عَرْشُمُ عَلَى النّابَهِ ﴾ [ هود : ٧] ( ٣٦٤/٦ ) رقم ( ١١٢٤٣ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ٢٠١٧٤ ) رقم ( ٢٣١٤ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣١٦/٣ ) رقم ( ١٢١٧٤ ) ، وابن عاصم في كتاب النبذ ( ٢٠١٠ ) ، وابن في صحيحه ( ٢٠٨/١ ) رقم ( ٢٠١٠ ) ، والطُّيَالِيثِي في مسنده ( ٢٦٨/١ ) رقم ( ٢٠١٠ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ٣٧٤/١ ) رقم ( ٢١٨٦ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ٣٧٤/٢ ) رقم ( ٢٠٤٠ ) رقم ( ٤٤٤ ) ، وأبو عوانة الإِسْفَرَايِيثِيُّ في مسنده ( ٢٧٤/٢ ) رقم ( ٢٨٩٩ ) ، وأبو عوانة الإِسْفَرَايِيثِيُّ في مسنده ( ٢٧٤/٢ ) رقم ( ٢٨٩٩ ) ، وأبو عوانة الإِسْفَرَايِيثِيُّ في مسنده ( ٢٠٤٤ ) .

رسول اللَّه عَيْلِيُّهِ : [٦٠٧] ﴿ لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعْرَفُ بِلِوَاثِهِ عِنْدَ بَابِ إِسْتِهِ (١) ﴾ (٢).

وقال الطّنِينَ عند ذكر امرئ القيس: « بِيَدِهِ لِوَاءُ الشّغرِ يَقْدُمُهُم إِلَى النّارِ » حدثنا أبو العباس محمد بن محمد بن الحسن العباسي من ولد الرشيد ح محمد بن عبد الله بن ثابت الأُشْنَانِيُ (٣) ح أحمد بن محمد بن حنبل ح هشيم (١) عن أبي الجهم عن الرُّهْرِيِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول اللّه ﷺ: [٢٠٨] « امْرُو القَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشّعَرَاءِ إِلَى النّارِ » (٥).

فيوم القيامة للناس ألوية هي ألوية خزي وفضيحة ، ألا تراه يقول : « عند إسته » ليكون أفضح له وأشين ، ولواء النبي الطيخ لواء الحمد أي لواء الثناء والزين إذ (١) كانت هناك ألوية خزي وشين فهو على المبالغ (٧) في صفة الحمد وهو الطيخ أحمد كل محمود من الخلق ولواؤه لواء الحمد [٩٥١/أ] ليكون كمال الحمد له ، ويفتح له من الحمد والثناء على الله ما لم يفتح لأحد على .

وقوله : « ولا فخر » كأنه يقول : لا فخر لي بالعطاء بل الفخر لي بالمعطي .

وقوله: « فيستقبلني الجبار » يعني بالبر والإكرام والرضا والقبول ، يقال: دخلت على الأمير فاستقبلني بكل جميل إذا أكرمه وأدناه وسمع منه ، فكذلك « فيستقبلني

<sup>(</sup>١) إسته : السه حلقة الدبر ، النهاية مادة ( سه ) ، ( ٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعيد في كتاب الجهاد والسير باب تحريم الغدر (٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن عبد الله بن عمر (٤٩/٢) رقم (١٣٦١/٣) وأحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده عن أبي سعيد الخُدْرِيُّ (٤٤١/٢) رقم (١٢٤٥) ، وأبو عوانة الإسفراييني في مسنده (٢٠٩/٤) رقم (٢٠٩/٤) .

<sup>(</sup>٣) الأَشْنَانِيُّ : بضم الأُلف وسكون الشين المنقوطة وفتح النون الأولى وكسر الثانية ، هذه النسبة إلى بيع الأُشنان وشرائه ، والمشهور بهذه النسبة أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم بن ثابت الأُشْنَانِيُّ ، حدث عن علي بن الجعد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وهشام بن عمار وغيرهم أحاديث باطلة ، كان يضع الأحاديث ولم يكن يحسن الوضع ، الأنساب ( ١١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): هشام . والصواب ما في الأصل . ميزان الاعتدال للذهبي ( ٣٥٢/٧) رقم ( ١٠٠٨٦) . (٥) أحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( ٢٢٨/٢) رقم ( ٧١٢٧) ، والبخاري في الكنى ( ٢٠/١) رقم ( ١٠٤٢) ، والبخاري في المجنوحين ( ٢٠٨١) رقم ( ١٥٤١) ، وأسلم بن سهل الوَاسِطِيُّ في تاريخ واسط ( ١٢٢/١) وابن حبان في المجروحين ( ١٥٨/١) ترجمة رقم ( ٥ ٩ ) ، وابن عدي في الكامل وقال : منكر بهذا الإسناد ( ١٥/٤) رقم ( ٥٣٥) ، والخطيب البَغْذَادِيُّ في تاريخ بغداد بنحوه عن قرن بن سعيد عن أبيه عن جده ( ٣٧٣/٢) رقم ( ٨٨٢) .

<sup>(</sup>٦) في (س) و (خ) : إذا . (٧) في (س) : المبلغ .

الجبار » يعني يكرمني ويدنيني ويسمع مني ويجيب دعائي ويعطيني سؤلي ، يدل عليه قوله : «قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه » ويجوز أن يكون الاستقبال بمعنى القبول ، فقد يجيء في الكلام استفعل بمعنى فعل كما يقال : استقدم بمعنى تقدم ، يقال في المثل : (استقدمت راحلتك (۱) واستعجل ) بمعنى عجل ، قال الشاعر :

قد يدرك المتأنى بعض حاجته <sup>(۲)</sup> وقد يكون من المستعجل الزلل <sup>(۳)</sup> (ن)

فيجوز أن يكون قوله التَّكِينِ : « فيستقبلني الجبار » أي يقبلني الجبار إيجابًا وقضاء لحاجتي وإشفاعًا لي .

وقوله: « مثقال حبة من شعير من إيمان » أي من عمل الإيمان ، وفي هذا دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان . ويجوز أن يكون قوله: « في قلبه » كأنه يقول : عمل عملًا نيته (٤) من قلبه لقوله: « الأعمال بالنيات » . ويجوز أن يريد به رحمة على مسلم ، رقة (٥) على يتيم ، حوقًا من الله تعالى ، رجاء له وتوكلًا عليه وثقة به . هذه وأمثالها مما هي أفعال القلب دون الجوارح ، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا ولم يرد تجزئة الإيمان الذي هو التوحيد له ونفي الشركاء عنه والإخلاص له بقول : « لا إله إلا الله » أنه قال : « و (١) يبقى قوم لم [٩٥/ب] يكونوا يشركون بالله شيئًا » أي هم موحدون وليس معهم من الخير شيء غير الإيمان بالله والتوحيد له .

يدل على ما تأولناه ما حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الرَّشَادِيُّ ح أبو بكر محمد (٢) بن عيسى بن يزيد الطَّرَسُوسِيُّ ح نعيم بن حماد ح إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن أبي قلابة (٨): [٦٠٩] « كانَ لي ابنُ أخِ يتعاطى الشَّرابَ فمرضَ فبعَثَ إليَّ (٩) لَيلًا أَنْ الْحَقْ بي فأَتَيْتُه فرأيتُ أَسْوَدينِ قدْ دَنَيَا من ابنِ أخِي فقلتُ : إنَّا للَّهِ هلكَ ابنُ أخِي ، فاطَّلَعَ أبيضَانِ من الكوَّةِ التي في البيتِ فقالَ أحدُهما لصاحبِه : انزِلْ [ إليه فنزلَ إليه ] (١٠) فلمَّا نزَلَ تنجى الأسوَدَانِ فجاءً فشمَّ فَاه فقالَ : ما أرَى فيه ذِكرًا ، ثم شمَّ بطنَه فقالَ : ما أرَى فيه صَومًا ، ثم شمَّ رجْلَيه فقالَ ما أرَى فِيهِما صلاةً . فقالَ له

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : رحالتك . ( ٢ ) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) نسبه الأصفهاني في كتاب الأغاني للقطامي ( ٤٩/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : بنية . (٥) في ( س ) : رأفة . ا.هـ . وفي ( خ ) : ورقة .

<sup>(</sup>٦) في (خ): قد . (٧) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( خ ) بعدها : قال . (٩) في ( خ ) : عليٌّ .

<sup>(</sup>١٠) من هامش الأصل.

صاحِبُه : إِنَّا للّه (١) ، رجلٌ من أُمّةِ محمّد ليسَ معه من الخيرِ شيءٌ ؟ [ فقالَ لَصَاحِبه ] (٢) ويحكَ عُدْ فانظُر . فعادَ فشمّ فَاه فقالَ : ما أرَى فيه ذِكرًا ثم عادَ فشمّ بطنَه فقالَ : ما أرَى فيهما صلاةً . قال : بطنَه فقالَ : ما أرَى فيهما صلاةً . قال : ويحكَ رجلٌ من أُمةِ محمد ليسَ معه منَ الخيرِ شيءٌ (٣) . اصعدْ حتّى أنزِلَ أنا ، فنزلَ الآخو فشمّ فاه فقال (٤) : ما أرَى فيه ضومًا ثمّ الآخو فشمّ فاه فقال (٤) : ما أرَى فيه ذِكرًا ثمّ شمّ بطنَه فقالَ : ما أرَى فيه صومًا ثمّ عادَ فأخرجَ لِسَانَه فشمّه . عادَ (٥) فشمّ رجليه فقالَ : ما أرى فيهما صلاةً قالَ : ثمّ عادَ فأخرجَ لِسَانَه فشمّه . فقالَ : اللّهُ أكبرُ أُرَاهُ قَدْ كبرَ تكبيرةً في سبيلِ اللّهِ يريدُ بها وجُهَ اللّهِ بأنتاكيةَ . قالَ : ثمّ فاضتْ نفسُه (٢) وشُمّتْ في البيتِ رائِحَةُ المسكِ ، فلمّا صليتُ الغداةَ [٢٠١٠] قلتُ لأهلِ المسجدِ : هلْ لكُم في رجلٍ من أهلِ الجنّةِ ؟ وحدثتُهم حديثَ ابنِ أخِي فلمّا بغتُ بذكرِ أنتاكيةَ قالُوا : ليستْ هِي بأنتاكيةَ هِيَ إنطاكيةُ . قلتُ : لا واللّهِ لا أسمّيها إلا كمّا سمّاهَا الملك » (٧) .

هذا (^) ما نجته تكبيرة أراد بها وجه الله ، وهذه التكبيرة كانت سوى الشهادة التي هي شهادة الحق التي هي الإيمان بالله تعالى فدل أنه أريد بالحديث – إن شاء الله - بثقال حبة من شعير من خير بعد الإيمان بالله تعالى فشفاعة رسول الله لأهل الكبائر من المؤمنين ومن كان معه مع (٩) الإيمان [شيء من الخير ، والذي ليس معه مع الإيمان خير] (١٠) فهم الذين يتفضل الله تعالى عليهم فيخرجهم من النار فضلًا وكرمًا وعدًا منه حقًا وكلمة صدقًا ، جل الله الرؤوف بعباده الموفي بوعده وتعالى علوًا كبيرًا والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سقط من (س) و (خ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ). (٤) سقط من (س).

 <sup>(</sup>٥) سقط من (س) و (خ).
 (٦) في هامش (خ): أي خرجت روحه.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه وفي إسناده محمد بن عيسى الطَّرَسُوسِيُّ قال ابن عدي في الكامل: عامة ما يرويه لا يتابعونه عليه وهو في عداد من يسرق الحديث ( ٢٨٣/٦ ) رقم ( ١٧٦٩ ) ، قال ابن حجر في لسان الميزان: ورأيت له أثرًا منكرًا أخرجه الكلاباذي في بحر الفوائد له من روايته عن نعيم بن حماد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن أبي قلابة قال: [ وذكره مختصرًا ثم قال: ] وفي السند أيضًا إبراهيم وفيه مقال وكذا ابن نعيم ، لسان الميزان ( ٣٥٥/٥) رقم ( ١١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ( س ) و ( خ ) . ( ٩) في ( س ) : من .

<sup>(</sup>١٠) سقط من (س).

#### باب فيما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة

حديث آخر: [١٠٠] حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب كَلَلْهُ ح عبد الصمد بن الفضل ومحمد بن أبي رجاء قالا: ح عبد الله بن يزيد [ الْمُقْرِئُ عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد ] (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص على أن رسول الله على قال: ﴿ يُوتِنَى بِالرَّجُلِ يومَ القِيَامَةِ ثُمَّ يُوتِنَى بِتِسْعَةٍ وتِسْعِينَ سِجِلًا ، كُلُّ سِجِلًّ مَدُ البَصَرِ ، قال: ﴿ يُوتِنَى بِالمِرْانِ فَيُوضَعُ فِي كِفَّةٍ ثُمَّ يَحْرَجُ لَه بِقِرْطَاسٍ مِثلِ هَذَا – فيها خَطَايَاه وذُنُوبُه ، ثُمَّ يُؤتَى بِالمِرْانِ فَيُوضَعُ في كِفَّةٍ ثُمَّ يَحْرَجُ لَه بِقِرْطَاسٍ مِثلِ هَذَا – وأَشَارَ أَبُو عَبْدِ الرَّحمنِ المُقْرِئُ بِأُصْبَعِهِ وأَمْسَكَ بِإِبْهَامِهِ عَلَى نِصْفِ أَصْبَعِهِ – الدُّعَاءُ فِيهِ شَهَادَةُ الا إِله إِلا اللّهُ وأنَّ محمَّدًا [٢٠١/ب] رَسُولُ اللّهِ ووضعَ (٢) في الكِفَّةِ الأُخْرَى فَيرْجُح (٣) بِخَطَايَاه وذُنُوبِهِ » (٤) .

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : فيضع . ا.هـ . وفي ( خ ) : فيوضع .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) : بعدها : لسجه . ا.هـ. ولعلها سجله .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب الإيمان باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله وقال : حسن غريب ( ٢٤/٥) رقم ( ٢٦٣٩) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ( ٢٤٣٧/٢) رقم ( ٤٣٠٠) ، وأحمد في مسنده ( ٢١٣/٢) رقم ( ٢٩٩٤) ، والحب من رحمة الله يوم القيامة ( ٣٠٩٧/١) رقم ( ٢٩٣٧) ، وابن المورد والم يخرجاه ( ٢١٠/١) رقم ( ٢٩٣٧) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢١٠/١) رقم ( ٢٨٣) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢١٣١١) رقم ( ٢٣٩) ، وابن المبارك في الزهد ( ١٩٣١) رقم ( ٣٧٩) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ١٣٦/١) رقم ( ٣٣٩) ، وابن المبارك في الأوسط ( ٧٩/٥) رقم ( ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٥) زاد في (س) بعدها: بالله.

مُوَزِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَكِم وَاضِيةٍ ﴾ [القارعة: ٦، ٧] وقد وردت الأخبار بورود كثير من المؤمنين النار وأنهم يخرجون منها بإيمانهم ولا يخرجون منها إلا بعد الدخول فيها (١) وقال : « فيجعلهم في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون » والأخبار في ورود أهل الإيمان النار وخروجهم منها كثيرة لا ينكرها إلا جاحد ولا يردها إلا معاند ؛ فلهذا يجب أن يكون هذا القرطاس الذي فيه شهادة وألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » شهادة مؤمن سبق إيمانه قبل هذا القول (١) منه زيادة ذكر على حسن نية فيه ويكون طاعة مقبولة قالها على خلوة وخفية من المخلوقين ؛ فيكون له (١) عند الله تعالى وديعة يردها [١٦١/أ] عليه في ذلك اليوم فيعظم قدرها ويجل موقعها فيرجح بخطاياه وإن كثرت وذنوبه وإن عظمت ، ولله الفضل على عباده يتفضل على من يشاء بما يشاء .

ويجوز : أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنيا فقد حدثنا أبو رجاء أحمد ابن (°) داود ح إسحاق بن أحمد الشرماري ح أبو عاصم ح عبد الحميد بن جعفر ح ني صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل شخ قال : قال رسول الله ﷺ : [٦١١] « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِله إِلا الله وَجَبَتْ لَه الجنّةُ » (١) .

وقيل في تفسير أصحاب الأعراف: أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم  $(^{\vee})$  ، فلو كانت هذه الشهادة هي شهادة الإيمان بالله لم يجز أن يكون مؤمن يستوي حسناته بسيئاته ؛ لأنه لا يوازي الإيمان شيء من السيئات ولا يرجح له  $(^{\wedge})$  فيكون هذا من استوت حسناته سوى الإيمان بسيئاته ثم  $(^{\circ})$  يدخله الجنة بعد الوقوف الطويل والحبس

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) . ( ۲) في هامش ( خ ) : أي احترقوا .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : فيكون هذا القول .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( س ) و ( خ ) . (٥) زاد في ( س ) بعدها : أبو .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن معاذ بن جبل في كتاب الجنائز باب في التلقين (٦) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه ( ١٩٠/٣) رقم ( ٢٢٠٨٧ ) ، والحاكم في المستدرك بلفظ مقارب وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ٥٠٣/١ ) رقم ( ١٢٩٩ ) ، والبزار في مسنده (٧٧/٧ ) رقم ( ٢٦٢٦ ) ، والبيهقي في الاعتقاد بلفظه ( ٣٧/١ ) ، والطبراني في الكبير بلفظ مقارب (١٢٧/٧ ) رقم ( ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) هذا القول منسوب إلى حذيفة فيما رواه الطبري في جامع البيان بإسناده إليه ( ١٩٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٨) في (خ): به . (٩) سقط من (س) .

عن الجنة والخوف الذي يلحقه في مدة حبسه فيكون ذلك تمحيصًا لذنوبه فتخف ذنوبه ويثقل ميزانه فيدخل الجنة ، وإن حمل هذا على الشهادة (١) هي الإيمان فإنه يجوز أن يكون هذا فيمن كان من أهل المشيئة التي ذكر الله تعالى بقوله : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهً ﴾ [النساء: ٤٨] فمن شاء الله أن يغفر ذنوبه و (١) رجح ميزان حسناته بهذه الصفة ومن شاء أن يعذبه عذبه بذنوبه وينجيه بإيمانه ؛ لأنه شرط المشيئة ، وقال في آية أخرى : ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهً ﴾ [المائدة: ٤٠] وهذه الشريطة التي هي أخرى : ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [المائدة: ٤٠] وهذه الشريطة التي هي المشيئة في المؤمنين دون الكافرين ؛ لأن الله تعالى [٦١ ا/ب] يقول : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكُ بِهِم ﴾ [النساء: ٤٨] فإذا خرج المشركون والكافرون من المشيئة لم تكن المشيئة أن يُشْرَكُ بِهِم ﴾ الشاء وله الحكم وإليه الموسر .

ويجوز أن يحمل هذا على الشهادة التي هي الإيمان ويكون ذلك في كل مؤمن ، وكل مؤمن ترجح حسناته ويوزن إيمانه كما توزن سائر حسناته ، وإيمانه يرجح بحسناته كما جاء في هذا الحديث ويدخله النار بعد ذلك فيطهره من ذنوبه فيدخله الجنة بعد ذلك ، وهذا مذهب قوم يقولون : إن (٣) كل مؤمن يعطى كتابه بيمينه ، وكل مؤمن يثقل ميزانه ، ويتأولون قوله تعالى : ﴿ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُقَلِحُونَ ﴾ يثقل ميزانه ، ويتأولون قوله تعالى : ﴿ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُقَلِحُونَ ﴾ [الحانة: ٢١] أي الناجون من الحلود ، وفي قوله : ﴿ فَهُو فِي عِشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ [الحانة: ٢١] يومًا ما ، وكذلك يقولون في قوله : ﴿ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة » : إنه صائر إليها لا محالة أصابه قبل ذلك ما أصابه ، ويفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد له الحلق والأمر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

باب في ذكر السبعين وغيرها من الأعداد في الأخبار

حدیث آخر : [۲۱۲] حدثنا نصر بن (<sup>۱)</sup> الفتح ح أبو عیسی ح قتیبة ح رشد (<sup>۰)</sup> بن

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : التي .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) زاد في ( خ ) بعدها : أبي .

<sup>(</sup>٥) في (خ): رشدين.

سعد عن ابن (١) هاني الخَوْلانِيِّ (٢) عن عباس الْحَجْرِيِّ (٣) عن عبد الله بن عمر ﴿ الله عَلَمُ اللهِ عَنْ الْحَادَمِ ؟ فَصَمَتَ (١) قال : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ الطِّيلِيٰ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمْ أَعْفُو عَنْ الْحَادَمِ ؟ قَالَ : ﴿ فِي (٥) كُلِّ يَوْمِ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ، كَمْ أَعْفُو عَنْ الْحَادَمِ ؟ قَالَ : ﴿ فِي (٥) كُلِّ يَوْمِ سَبْعِينَ مَوَّةً ﴾ (٦) .

قال الشيخ يَخْلَمْهِ: قوله عَلِيْهِ: « سبعين مرة » عبارة - إن شاء الله - عن الكثرة وليس على التحديد فيكون (٧) وراء السبعين [١٦٢/أ] غير معفو (٨) ، كأنه يقول : اعف (٩) عن الحادم أبدًا ، هذا فيما يجوز العفو عنه من سوء يأتيه إليك وجناية يجنيها عليك ، فأما إذا كان ذلك في هتك حرمة في الدين أو جناية على أحد من المسلمين أو معصية لله فإنه لا يجوز العفو عنه ، بل يجب التأديب عليه والأخذ به ، كما قالت عائشة بَعَيْقُهُا : [٦١٣] « مَا رَأَيْتُ النّبيُّ النّبيُّ التَكْيِلُمُ مُنْتَصِرًا (١٠) مِنْ مَظْلَمَةٍ قَطُّ غَير أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّهُم في ذَلِكَ » (١١) .

وقد وردت الأخبار بذكر السبعين في مواضع كثيرة كلها تدل على الكثرة لا على

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و ( س ) أما في ( خ ) : ( أبي ) .ا.هـ. وهو الصواب ، واسمه حميد بن هاني يكنى بأبي هاني الحَوْلانِيُّ ، تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم للحاكم ( ٩٩/١ ) رقم ( ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الْحَوْلانِيُّ : بفتح الحاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى خولان ، وعبس وخولان قبيلتان نزل أكثرهما بالشام ، الأنساب ( ١٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الْحَجْرِيُّ : بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى ثلاث قبائل كل واحدة حجر ... وعباس بن جليد الحجري من حجر رُعين ، الأنساب ( ٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ): الصمت يحتمل انتظار الوحي .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن عبد الله بن عمر في كتاب الأدب باب في حق المملوك (٣٤١/٤) رقم ( ٥١٦٤) ، والترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب البر والصلة باب ما جاء في العفو عن الحادم وقال : حسن غريب ( ٣٣٦/٤) رقم ( ١٩٤٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ( ١٠/٨) رقم ( ١٠٧٦) ، والطبراني في الأوسط ( ٢١٢/٢) رقم ( ١٧٦٥) ، وفي مسند الشاميين ( ١٠٣/١) رقم ( ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ما .(٨) زاد في ( خ ) بعدها : عنه .

<sup>(</sup>٩) سقط من (س).
(١٠) في (خ): مستنصرًا.

<sup>(</sup>١١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن عائشة في كتاب الحدود باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (٢٤٩١/٦) رقم (٦٤٠٤)، ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (١٨١٣/٤) رقم (٢٣٢٧)، وأبو داود في =

التحديد والغاية وكذلك في كتاب الله تعالى ، منها قوله تعالى : ﴿ اَسْتَغْفِرَ لَمُمُ أَوْ لَا لَسَتَغْفِرَ لَهُمُ [ إِن تَسْتَغْفِرَ (١) لَهُمُ ] (٢) سَبْعِينَ مَرَّهُ فَلَن يَغْفِر اللهُ لَمْمُ إِن التحديد والغاية ؛ لأنه لو استغفر لهم مدة حياته لم يغفر الله لهم ، أعني المنافقين الذين نزلت الآية فيهم ؛ لأنهم كافرون والله لا يغفر لمن كفر به ، وقد قال الطَّيِّل حين عاتبه عمر في الصلاة على (٣) عبد الله بن أبي : [١٤٦] : ﴿ أَخُونُ عَنَى يَا عُمُرُ إِنِّي خُيُونَ فَاخْتَرْتُ ، قَدْ قِيلَ لِي (١) : ﴿ اَسْتَنْفِرَ لَمُمْ أَوْ لا سَتَغْفِر لَهُ لَوْدَتُ » حدثناه لمنه عمر بن أخويا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الزُهْرِيُّ عن عبيد الله عن (٥) عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن عمر شه عن النبي الطَّيِّيُ قال (٢) .

فأخبر [ أنه ليس قوله : « سبعين مرة » على ] (٧) الغاية والتحديد ، ولكن على الكثرة ، وكذلك في قوله ﷺ : ﴿ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾ [الحانة: ٣٣] فهو عبارة عن الطول وليس هو على الغاية – إن شاء الله – ألا يكون [٣٢ /ب] أطول منه ؛ لأنه من العذاب وعذاب الله للكافرين لا غاية له ولا نهاية طولًا وألمًا ، كما أن ثوابه للمؤمنين لا غاية له ولا نهاية له ولا نهاية مولًا وألمًا ، كما أن ثوابه للمؤمنين لا غاية له ولا غاية له ولا نهاية مولًا وألمًا ، كما أن ثوابه للمؤمنين لا غاية له ولا نهاية مدة ولذة لقوله تعالى : ﴿ فَلَا نَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنٍ ﴾

سننه في كتاب الأدب باب في التجاوز في الأمر (٢٥٠/٤) رقم (٢٧٨٥) ، والنسائي في سننه الكبرى في
 كتاب عشرة النساء في ضرب الرجل زوجته (٣٧٠/٥) رقم (٩١٦٣) ، وأحمد في مسنده (١٨١/٦)
 رقم (٢٥٥٢٤) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي (٢٧٠/٢) رقم (٢٢٢٣) .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : استغفر . ( ٢ ) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : جنازة . ( ٤ ) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في (خ) : بن .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الجنائز باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين ( ٤٠٩/١) رقم ( ١٣٠٠) والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ، وقال : حسن غريب صحيح ( ٢٧٩/٥) رقم ( ٢٠٩٧) والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائز باب الصلاة على المنافقين ( ١٣٨/١) رقم ( ٢٠٩٣) وأحمد في مسنده بلفظه ( ١٦٦٢) رقم ( ٩٥) والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة ( ١٩٩/٨) رقم ( ١٦٩/٨) وعبد ابن حميد في المنتخب بلفظه ( ٢٠٩١) رقم ( ١٨) .

<sup>(</sup>٧) في (خ): أن قوله: ( سبعين مرة ) ليس على .

[السجدة: ١٧] وقوله : ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٠] .

حدثنا (1) محمد بن حامد ح أحمد بن رضوان ح سوید أخ عبد اللَّه أخ سفیان عن نسیر بن دعلوق (11) أنه سمع نوفًا (11) یقول في قوله تعالى : ﴿ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾ الله أنه سمع نوفًا (11) ﴿ كُلُّ ذِرَاعٍ سَبْعُونَ بَاعًا ،كُلُّ بَاعٍ أَبْعَدُ مِمَّا (17) بَيْنَكُ ويَنَّ مَكُةً ، وهُوَ يَوْمَئِذٍ في مَسْجِدِ الكُوفَةِ ﴾ (17) .

وقال كعب (١٤) : [٦١٧] ﴿ إِنَّ حلقةً منَ السلسلةِ التي قالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ ذَرَّعُهَا

```
(١) في (خ): عاصم . (٢) سقط من (س) .
```

<sup>(</sup>٥) السابق .(٦) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : بلغت .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب صفة جهنم. باب منه وقال : حسن صحيح ( ٧٠٩/٤) رقم ( ٢٥٨٨) ، الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( ١٩٧/٢) رقم ( ٢٥٥٦) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٢٧٦/٤) رقم ( ٣٦٤٠) ، وابن المبارك في الزهد ( ١٠/١) ، والطبري في تفسيره جامع البيان ( ٢٤/٢٩) ، وابن أبي عاصم في الزهد ( ٢٠/١) ، والطبري في تفسيره جامع البيان ( ٢٤/٢٩) ، قال : ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار : غريب وفي رفعه نظر ( ٤/١) ) .

<sup>(</sup>٩) في ( خ ) : وحدثنا .

<sup>(</sup>١٠) في (خ): ذعلوق .

<sup>(</sup>١١) في ( س ) : نوځا . (١٢) في (خ ) : ما .

<sup>(</sup>١٣) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره بلفظه عن نسير بن دعلوق ( ٦٣/٢٩ ) ، وابن المبارك في الزهد ( ٨٣/١ ) رقم ( ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>١٤) هو كعب الأحبار وهو ممن لم يسم ، المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( ٦٣/١ ) رقم ( ١٤٠ ) .

سَبَّعُونَ ذِرَاعًا ﴾ إنَّ حلقةً منها مثلُ جميع (١) حديدِ الدُّنيا ) (٢).

وقد ورد في الأخبار مثل ذلك منها قوله الطّيّلان : [٦١٨] « إِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ في اليوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً » (٣) وجاء في حديث آخر : « أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح (٤) أبو ثابت محمد بن عبيد اللَّه ح ني عبد اللَّه بن وهب أخ ني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة على يقول : قال [٢٠١/أ] رسول اللَّه عَلَيْتِ : [٢١٩] « واللَّه إِنِّي أَسْتَغْفِرُ (٥) اللَّه وَأَتُوبُ في اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » (١) .

وحدثنا أبو العباس أحمد بن سباع ح محمد بن الضوء ح عمرو - يعني ابن عون - الوَاسِطِيُّ ح أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة هي قال [٣٢٠]: « شَكَوْتُ إِلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَرَبَ لِسَاني فَقَالَ (٧): « فَأَيْنَ (٨) أَنْتَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ ؟ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ » (٩).

فقد قال : « سبعين مرة » ، وقال : « أكثر من سبعين مرة » ، وقال : « مائة مرة » ، فدل أنه لم يرد بالسبعين الحد والغاية الذي ينتهي إليها ولكنه قال : أستغفر اللّه في اليوم كثيرًا وقال في حديث آخر : [٦٢١] « فَإِنْ كَانَ للّهِ عَاصِيًا هَوَى في النّارِ سَبْعِينَ

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) .

 <sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن بلا سند ( ٢٧٢/١٨ ) وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ( ٤١٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب سورة محمد ﷺ وقال : حسن صحيح ( ٣٨٣/٥ ) رقم ( ٣٢٥٩ ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده في كتاب الأدب باب الاستغفار ( ٢٠٤/٢ ) رقم ( ٣٨٣٠ ) ، والطبراني في الأوسط بلفظ مقارب عن أنس ( ٣٧/٣ ) رقم ( ٢٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : قال . (٥) في ( س ) و ( خ ) : لأستغفر .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب استغفار النبي ﷺ ( ٢٥/ ٢٣٢ ) رقم ( ٩٤٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب كم يتوب في اليوم ( ٢٨٢/٢ ) رقم ( ٧٧٨٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٨٢/٢ ) رقم ( ٧٧٨٠ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٨٠/٥ ) رقم ( ٧٠٢٣ ) ، والطبراني في شرح معاني الآثار ( ٢٨٨/٤ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٣٢٩/٨ ) رقم ( ٧٧٧٠ ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من ( س ) . ( ٨) في ( خ ) : أين .

<sup>(</sup>٩) سبق في اللوحة رقم ( ١٥٥/ب ) .

خَوِيفًا ». وقَالَ فِيهِ سَلْمَانُ لِعُمَرَ – واسْتَعْظَمَ ذَلِكَ عُمَرُ – فَقَالَ : إِي واللَّهِ يَا عُمَرُ ومَعَ السَّبْعِينَ سَبْعِينَ خَرِيفًا (١) .

والأخبار في ذكر السبعين كثيرة أكثرها عبارة عن الكثرة (٢) إن شاء الله تعالى ؛ لأن العدد قليل وكثير والقليل ما دون الثلاثة والكثير الثلاثة فما فوقها وأدنى الكثير الثلاثة وليس لأقصاه غاية .

ثم العدد أيضًا نوعان: شفع ووتر، والشفع أول النوعين، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَالْمَشْفِعِ وَالْمَسْفِعِ وَاللهِ وَأُولِ الأوتار الثلاثة والواحد ليس بعدد، وَأَلُورَ ﴾ [الفجر: ٣] وأول الأشفاع اثنان، وأول الأوتار الثلاثة والواحد ليس بعدد، ألا ترى أنك إذا ضربت واحدًا في واحد لم يخرج هناك عدد ؟! وقال محمد بن موسى (٣) في كتاب الجبر والمقابلة: (الواحد ليس بعدد وإنما العدد جماعة مركبة).

ويجوز: أن يكون العدد مأخوذًا من العود ، كأن العدد إعادة الحساب مرات ، فيعاد الواحد مرات فيصير عددًا ، فالشفع إعادة الواحد مرتين ، والوتر إعادته ثلاث مرات هذا أول الأشفاع وأول الأوتار [٦٣/ب] ، والواحد وتر وليس من جهة العدد ولكن من جهة أنه غير مزدوج لذلك قال النبي المنتخذ : [٦٢٢] « إِنَّ اللَّه تَعَالَى وِثْرٌ يُحِبُ الوِثْرَ » (٤) ؟ لأن اللَّه تعالى ليس بوتر من جهة العدد ولكن من جهة أنه فرد لا يزدوج بشيء كما أنه واحد ليس من جهة العدد ولكن من جهة أنه ليس كمثله شيء ، فالسبعة أول جمع

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن بشر بن عاصم عن أبيه (٢٠/٦) رقم

<sup>(</sup>٧٣٨٣ ) ، وأبو الحسين عبد الباقي بن قانع في معجم الصحابة ( ٢٩٧/٢ ) رقم ( ٨٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : لا إخبار عن نهاية ووجه تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد عند العبارة عن الكثرة . ا.هـ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن موسى الخوارزمي وأصله من خوارزم كان منقطعًا إلى خزانة الحكمة للمأمون وهو من أصحاب علوم الهيئة . ( الفهرست لابن النديم ( ٣٨٣/١ ) وهو أول من صنف في علم الجبر والمقابلة ، كشف الظنون ( ٧٨/١ ) و ( ١٤٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ( ٢٠٦٧ ) رقم ( ٢٦٧٧ ) ، وأبو داود في سننه عن علي في كتاب الوتر باب استحباب الوتر ( ٦١/٢ ) رقم ( ١٤١٦ ) ، والترمذِيُّ في سننه عن علي في كتاب الوتر باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم وقال : حسن ( ٣١٦/٢ ) رقم ( ٤٥٣ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة الأول باب الأمر بالوتر ( ١٧١١ ) رقم ( ٤٤٠ ) ، وابن ماجه في سننه عن عبد الله بن مسعود في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الوتر ( ٢٧٠١ ) رقم ( ١١٧٠ ) ، والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( ٤٤٨/١ ) رقم ( ١٢٨١ ) . وأحمد في مسنده عن على ( ١٤٨/١ ) رقم ( ١٢٦١ ) .

للكثير من النوعين ؛ لأن فيها أوتارًا (١) وأشفاعًا ثلاثة فأول أشفاعها الاثنان ثم الأربعة ثم الستة وأول أوتارها الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة ؛ لأن الواحد ليس بوتر من جهة العدد كما قلنا ، فالسبعة جمعت كثرة العدد ، وكثرة النوعين اللذين هما نوعا العدد ثم العشرة كمال الحساب ؛ لأن الآحاد منفرد كل عدد منها بنفسه إلى العشرة كقولهم : اثنان وثلاثة وأربعة إلى العشرة ، فإذا جاوز العشرة فهو إضافة الآحاد إلى العشرة كقولهم: اثنا (٢) عشر وثلاثة عشر إلى العشرين ، والعشرون تكرير العشرة مرتين وثلاثون تكريرها ثلاث مرات إلى مائة ، والقول في المائة والعشرات كالقول في الآحاد والعشرة ، كذلك الألف وليس وراءه اسم للحساب بل هو إعادة الألف مرات وتكريره. فالسبعون يجمع من الكثرة والنوع، والكثرة منه وكمال الحساب، والكثرة منه ، والنوعين من الكمال و الكثرة منهما ؛ لأنه عشر مرات سبعة وهو في كمال الحساب الذي هو العشرة كالسبعة في الآحاد ، فالسبعون أدني الكثير من العدد من كل وجه ، والأقصى لا غاية له فعبر عن الكثير الذي جاوز (٣) العدد بالسبعين [٢٦٨/أ] لهذه العلة إن شاء الله . وإذا بولغ في الكثرة قالوا : سبعمائة ، قال الله تعالى : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُمُّشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُلَةٍ مِّأْقَةُ حَبَّةً ﴾ [البقرة: ٢٦١] ثم قال الله تعالى : ﴿ وَأَلَلُهُ يُعَمِّلُونُ لِمَن يَشَآأُهُ ﴾ [البقرة: ٢٦١] فأخرجه عن الغاية والنهاية . وقال : [٦٢٣] ﴿ لِلْحَاجُ المَاشِي بِكُلِّ ( ُ ' خُطْوَةٍ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً مِنْ حَسَنَاتِ الحَرَمِ » قِيلَ : ومَا حَسَنَاتُ الحَرَم ؟ قَالَ : « كُلُّ حَسَنَةٍ سَبْعَمائة » (°) (¹) . كأنه

 <sup>(</sup>١) زاد في (س) و (خ) بعدها: ثلاثة .
 (۲) في (س) : اثني .

<sup>(</sup>٣) في (خ): يجاوز . (٤) في (خ): لكل .

<sup>(</sup>٥) في (خ): بسبعمائة.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن ابن عباس وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وفيه أن ابن عباس مرض مرضًا شديدًا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله بي يقول : من حج من مكة ماشيًا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل : وما حسنات الحرم قال : بكل حسنة مائة ألف حسنة . ا.ه. ( ١٦٩١ ) رقم ( ١٦٩٢ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى وقال : تفرد به عيسى بن سوادة وهو مجهول ( ٣٣١/٤ ) رقم ( ٨٤٢٨ ) وابن خزيمة في صحيحه وقال : إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا ( ٤٤/٤ ٢ ) رقم ( ٢٧٩١ ) ، قال والطبراني في الأوسط ( ٢٧٩١ ) ، وفي الكبير ( ٢١٥٠١ ) رقم ( ٢٦٠٦ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار ، والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه قصة وله عند البزار إسنادان أحدهما فيه كذاب والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( ٢٠٩/٢ ) . قال الذهبي في ميزان الاعتدال بعد سياقه الحديث : هذا ليس بصحيح ( ٣٥٧/٥ ) ترجمة رقم ( ٢٥٩٢ ) .

أراد المبالغة في الكثرة فعبر (١) ذلك بالسبعمائة والله أعلم ، وما سوى ذلك من الأعداد التي جاءت في القرآن والحديث فإنها محدودة متناهية وذلك العدد محصور على ما ذكر مثل قوله : ﴿ يَنْكَ عَشَرَةٌ كَايِرٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: ٧] وقوله : ﴿ يَنْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقوله : ﴿ يَنْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقوله : ﴿ يَنْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقوله : ﴿ يُمْرِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ يُمْرِ اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله على الله على الله على أن هذه مسافة ما بينهما نزولًا وصعودًا ، لما ورد في الأخبار أن [٢٢٤] ﴿ بُعْدُ مَا بَيْنَ الأَرْضِ إلى السّمَاءِ مَسِيرَة خَمْسَمائة عَامٍ ﴾ (١) وقوله : ﴿ تَعَرُجُ الْمَلَتِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤] فهو مقصود (١٧) طول ذلك اليوم على هذا العدد ؛ لأنه يوم متناه (٨) آخره دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والحلود فيهما لا نهاية له (٩) .

#### باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة

حدیث آخر : [٦٢٥] حدثنا خلف بن محمد ح إبراهیم بن معقل ح محمد بن إسماعیل حدثني یحیی بن موسی حدثني عبد الرزاق أخ معمر عن ابن (١٠) طاوس عن أبیه عن [١٦٤/ب] أبي هریرة شه قال : ﴿ أُرْسِلَ مَلَكُ المؤتِ إِلَى مُوسَى ﷺ فَلَمَّا جَاءه صَكَّه (١١) ، فَرَجَعَ إِلَى رَبُه فَقَالَ : أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لا يُرِيدُ الموتَ . قَالَ : ارْجِعْ إِلَيْه

 <sup>(</sup>١) زاد في (س) و (خ) بعدها: عن .
 (٢) في (س) : وتم .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : متناهى .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بلفظ مقارب عن مجاهد ( ٩١/٢١ ) و ( ٩١/٢١ ) ، وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني في العظمة عن ابن عباس ( ١٤٨٤/٤ ) رقم ( ٩٧٨١ ) ، والخطيب البَّفْدَادِيُّ في موضح أوهام الجمع والتفريق عن ابن مسعود ( ١٨/٢ ) رقم ( ١٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) في (خ): مقصور .
 (٨) في الأصل: متناهي .

<sup>(</sup>٩) زَاد في ( خ ) بعدها : واللَّه أعلم بالصواب . (١٠) في ( س ) : أبي .

<sup>(</sup>١١) صكه : الصك : الضرب ، النهاية مادة ( صكك ) ، ( ٤٢/٣ ) قيل : أراد أنه أغلظ له في القول ، يقال : أتيته فلطم وجهي بكلام غليظ ، وقيل : هذا الحديث مما يؤمن به وبأمثاله ولا يدخل في كيفيته ، النهاية مادة (عين ) ، ( ٣٣١/٣ ) .

فَقُلْ لَه : يَضَع يَدَه عَلَى مَتْنِ ثَوْدٍ فَلَه بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَغْرَةِ سَنَةٌ ، قَالَ : أَيْ رَبِّ ثُمَ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ المُوْتُ . قَالَ : فَالآنَ قَالَ : فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُدْنِيَه مِنَ الأَرْضِ المَقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيِّيِّ : « فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّةَ لأَرَيْتُكُم قَبْرَه إلى جَانِبِ الطُّورِ (١) تَحْتَ الكَثِيبِ (٢) الأَحْمَرِ » قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى نحوه (٣) .

وقال أبو عبد الله بن أبي حفص (١) كِثَلَله : ح أبي كَثَلَله أخ محمد بن الفضيل عن محمد بن سعد عن حبيب بن سالم الأنْصَارِيِّ (٥) قال : ح أبو هريرة ﴿ قَلْ قَالَ : قال أبو القاسم ﷺ : [٦٢٦] ﴿ أَتَى مَلَكُ المؤتِ مُوسَى لِ لِيَقْبِضَ نَفْسَه فَلَطَمَه لَطْمَةً فَفَقاً عَيْنَه فَرَجَعَ مَلَكُ المؤتِ إلى رَبِّه وَهُوَ تَعَالى أَعْلَمُ بِمَا صَنَعَ ، قَالَ : يَا (٦) رَبِّ أَتَيْتُ عَبْدًا مِنْ عَبْدِكَ لا يُويِدُ المؤت فَصَنَعَ (٧) هَذَا بِعَيْنِي قَالَ : فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَه وقَالَ : اثْتِ عَبْدِي فَخَيِّرُهُ أَنْ عَبْدِكَ لا يُويدُ المؤت فَصَنَعَ (٧) هَذَا بِعَيْنِي قَالَ : فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَه وقَالَ : اثْتِ عَبْدِي فَخَيِّرُهُ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدِهِ عَلَى جِلْدِ ثَوْرٍ فَمَا وَارَتْ يَدُهُ مِنْ شَعْرِ فَهُوَ يَعِيشُ بِهَا سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ . قَالَ يَصْرِبَ بِيَدِهِ عَلَى جِلْدِ ثَوْرٍ فَمَا وَارَتْ يَدُهُ مِنْ شَعْرِ فَهُوَ يَعِيشُ بِهَا سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ . قَالَ عَرْبُ الْآرُقِ المَقَدَّسَةِ » ، قَالَ : ﴿ فَدُفِنَ عِنْدَ اللّهُ عَبْدِ الْمُوتِ المُوتِي الأَرْضِ المَقَدَّسَةِ » ، قَالَ : ﴿ فَدُفِنَ عِنْدَ اللّهُ عَبْدِ وَ هُو يَعِيشُ بِهَا سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ . وَلَوْ أَنِّي كُنْتُ عِنْدَه لأَرَيْتُكُم مَكَانَ قَبْرِهِ » (٨) .

وقال أيضًا : حدثنا أبو سلمة أخ حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال : سمعت أبا هريرة الله على الله عل

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : الطريق . وهو الموافق لرواية البخاري والتي يرويها المصنف بإسناده إليه .

<sup>(</sup>٢) الكثيب : تلال الرمل المحدودبة ، لسان العرب مادة (كثب ) بتصرف ، ( ٧٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد (٣) الحديث أخرجه البخاري بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى (٢٢٢/٤) رقم (٢٢٧٢) ، والمسلم في صحيحه في كتاب الجنائز في نوع آخر (٢١٨/٤) رقم (٢٠٨٩) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة (٢٦٩/٢) رقم (٢٦٩/٢) ، ومعمر بن راشد في الجامع (٢٦٩/١) رقم (٢٠٥٣٠) .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الأنصراني . أه وما أثبته من (س) و (خ) وهو الصواب ، تهذيب التهذيب ( ١٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من ( س ) و ( خ ) . (٧) في ( س ) : وصنع .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الجنائز باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها ( ١٤٤٨) رقم ( ١٢٧٤) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ( ١٨٤٢/٤) رقم ( ٢٣٧٧) ، وأحمد في مسنده ( ٢١٥/٢) رقم ( ٨١٥٧) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٦٦/١) رقم ( ٦٢٢٤) ،وابن أبي عاصم في السنة ( ٢٦٦/١) رقم ( ٥٩٩) .

النَّاسَ عَيَانًا فَأَتَى مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ فَلَطَمَه مُوسَى فَفَقَأَ عَيْنَه » فذكر نحو الذي قبله (١) .

قال الشيخ كِتَلَله : روت الأئمة هذا الحديث من وجوه كثيرة ووضعوه في كتبهم وصححوه وعدلوا رواته ، واستعظم <sup>(۲)</sup> قوم فجحدوه وأنكروه فردوه لضيق صدرهم <sup>(۳)</sup> وقصور علمهم وقلة معرفتهم بالحديث . وهذا حديث أدخلوه في الصحاح ، ورضي إسناده أهل العلم بالحديث وأهل المعرفة بالرجال . والحديث إذا صح من جهة النقل فإنه يجب قبوله ، فإن كان من باب المتواتر فإنه يوجب العلم (٤) ، وهذا الحديث وإن كان مما لا يوجب العلم عند بعض الناس فإنه مما يوجب العمل لو كان من باب العمل لشهرته في نفسه وعدالة رواته وصحة إسناده وما كان هذا سبيله فإنه (°) وإن كان لا يوجب العلم فإنه لا يجب رده وإنكاره ودفعه ؛ لأن في رده تكذيب الأئمة وجرح عدول الأمة <sup>(١)</sup> .

قال: وسمعت أبا محمد (٧) أحمد بن عبد اللَّه المُزنيُّ (٨) يقول: لعلماء الأثر في تلقى الأخبار المتشابهة مذهبان:

أحدهما : أن الإيمان بها فرض كالإيمان بمتشابه القرآن حين يقول : ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِيْرِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِۦ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧] أي كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا ، وقد استأثر اللَّه بعلم المنشابه (٩) في هذا القول فلا يعلمه إلا اللَّه ، قالوا : فمثله المتشابه من أخبار الرسول إذا حجب عنا علم تأويله آمنا وصدقنا بما قال الله تعالى

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ٣٣/٢ ) رقم ( ١٠٩١٧ ) ، والحاكم في المستدرك بلفظه وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ٦٣٢/٢ ) رقم (٤١٠٧ ) ، والطبري في تاريخ الأمم والملوك ( ٢٥٦/١ ) ، وذكره الحكيم الترمِذِيُّ في نوادر الأصول ( ۱۷۸/۱ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ( ۲۰۰/۸ ) . (٣) في (خ) : صدورهم . (۲) فی ( س ) و ( خ ) : واستفظعه .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : والعمل وإن كان من باب الآحاد فإنه يوجب العمل ولا يوجب العلم . (٦) في ( س ) : الأثمة . (٥) سقط من (س).

<sup>(</sup>٧) زاد في (س) بعدها: ابن.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمة له غير أنني قد وجدته من شيوخ الحاكم روى عنه حديثين في المستدرك ( ٥٤٢/٣ ) رقم ( ٦٠١٦ ) ، ( ٣٤٤/٤ ) رقم ( ٧٨٥٦ ) ، وفي الجواهر المضية ذكره المصنف في ترجمة إبراهيم بن مسلم أبي إسحاق الشكاني الفقيه الفاضل على أنه قد روى الحديث عن أحمد بن عبد الله المُزِّنيُّ ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٣٨/١ ) ترجمة رقم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٩) في (س): المشابهة.

ووكلنا علم تأويله إلى اللَّه تعالى .

حدثنا أحمد بن عبد اللَّه ح القاسم بن زكريا المُقْرِئ ح محمد بن الصباح ح الوليد ابن [١٦٥/ب] مسلم عن الأوْزَاعِيِّ أنه سأل الزُّهْرِيُّ عن بعض الأخبار المتشابهة فقال : [٦٢٨] « مِنَ اللَّهِ العِلْمُ ، وعَلَى رَسُولِ اللَّهِ البَلاغُ ، وعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ ، أَمِرُوا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ البَلاغُ ، وعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ ، أَمِرُوا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ البَلاغُ التَّسْلِيمُ ، أَمِرُوا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللللْهُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْ

وقال عبد الله بن نافع: [٦٢٩] « سُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى الْمَدَّقِ الْمَكَوْفِ الْمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى الْمَدَّوِنُ اللهُ وَالْكَيْفُ عَلَى الْمَدَّوَلُ اللهُ وَالْكَيْفُ عَنْهُ بِدْعَةً ، ومَا أَرَاكَ إِلا ضَالًا ﴾ (٢) ، هذا مَنْهُ بِدْعَةً ، ومَا أَرَاكَ إِلا ضَالًا ﴾ (٢) ، هذا مذهب كثير من العلماء .

قال: والمذهب الثاني: أن الإيمان بما قاله الرسول الكين فرض، والبحث عن متشابه التنزيل وأخبار الرسول واجب في الأصول والعقول فرارًا من تعطيل الصفات وآفة التشبيهات قال: والقدوة في هذا المذهب علي (٣) وابن عباس الشار ومن تابعهما من فقهاء أهل الأثر.

قال (٤): وبمعرفة المحكم والمتشابه يتميز الفاضل من المفضول والعالم من المتعلم والحكيم من المتعجرف ، ومن أمرً الأحاديث على ما جاءت حين التبس عليه كنه معرفتها لم يردها رد منكر جاحد بل آمن واستسلم وانقاد ووكل علمه إلى الله تعالى وإلى من علمه الله ، وفوق كل ذي علم عليم .

وردُّ الأخبار والمتشابه من القرآن طريق سهل يستوي فيه العالم والجاهل والسفيه والعاقل وإنما يتبين فضل علم العلماء (٥) وعقول العقلاء بالبحث والتفتيش واستخراج الحكمة من الآية والسنة وحمل الأخبار على ما يوافق الأصول ويصححه العقول [٢٦٦/أ].

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن الزَّهْرِيِّ وفيه أن الزَّهْرِيِّ سئل عن حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ( ٣٦٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة بلفظ مقارب عن جعفر بن عبد الله ( ٣٩٨/٣ ) رقم ( ٦٦٤ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ٣٢٥/٦ ) ، والبيهقي في الاعتقاد عن يحيى بن يحيى ( ١١٦/١ ) ، والخطيب البَعْدَادِيُّ في تاريخ بغداد بنحوه عن بشر في سياق آخر ( ٧٦/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): بعلتي . (١٤) في (خ): قلنا .

<sup>(</sup>٥) في (خ): الرجال.

وهذا الحديث له في كتاب اللَّه نصًّا نظيره ، قال اللَّه ﷺ في خبر موسى وهارون ﷺ : ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ. غَفْبَنَ أَسِفًا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ ۚ إِلَيْهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٠] الآية وقال هارون (١) : ﴿ يَبْنَؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحِيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ ﴾ [طه: ٩٤] وليس الجر إليك بالخشونة والغلظة بأقل من الدفع عنك بالخشونة والغلظة وهو الصك واللطم ، فإن اللطم دفع عنك بغلظة وخشونة فهما سواء ، وليس هارون الطِّينين بأدون منزلة من ملك الموت ، بل هو أجل قدرًا (٢) وأعلى مرتبة وأبين فضلًا عند أكثر علماء الأمة من أهل النظر والأثر ؛ لأنه الطَّيِّلا نبي مرسل ، قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنرُونَ بِثَايَتِنَا وَسُلْطَنِي شَبِينٌ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ [المؤمنون: ٤٥، ٤٦] وهو مع جليل قدره في نبوته وعلو درجته في رسالته أخو موسى لأبيه وأمه وأكبر سنًّا منه، وقال النبي الطِّيِّيرُ [٦٣٠] : ﴿ حَقُّ كَبِيرِ الْإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِم كَحَقٌّ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ ﴾ (٣) ، فإذا أخبر اللَّه تعالى عن موسى أنه أخذ برأس أخيه ولحيته وجره إليه بعنف وغلظة حتى استعطفه عليه واعتذر إليه فقال : ﴿ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذَ بِلِحِيْتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ ( ۖ ۚ إِسْـرَةِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ فَوْلِي ﴾ [طه: ٩٤] ، وقوله : ﴿ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآةِ ﴾ [الأعراف: ١٥٠] ولولا ذلك عسى كان يكون منه إليه (°) ما هو أعظم مما صنع به ثم لم نجد في الكتاب ما يدل على عتاب اللَّه إياه ولا على توبته منه ولو كان ذلك منه صغيرة أو زلة لظهر ذلك نصًّا في الكتاب [١٦٦/ب] أو دلالة كما ذكر الله زلات الأنبياء ومعاتبته إياهم عليها وتوبتهم منها إلى الله ورجوعهم إليه واستغفارهم إياه واعترافهم على أنفسهم بالظلم لها كما قال في قصة آدم الطِّيخُ : ﴿ أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلكُمَا ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢] وهذا عتابه لهما في أمثالها من الآيات ، وقال في اعترافهما في (٦) توبتهما : ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظُلَمْنَآ أَنْفُسَنَا ﴾ [الأعراف: ٢٣] الآية وقال في قصة نوح الطِّيِّلانا : ﴿ فَلَا تَتَعَلَّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ. عِلْمٌ ﴾ [مود: ٤٦] الآية ، وقال في اعترافه وتوبته : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّنَ أَعُوذُ بِكَ [ أَنْ أَشْكَلُكَ ] (٧)

 <sup>(</sup>١) سقط من (س) بعدها : منه .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل بلفظ مقارب عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي ( ٣٣٦/١) رقم ( ٤٨٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده ( ٢١٠/٦ ) رقم ( ٧٩٢٩ ) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد مرسلًا عن سعيد ( ٧٩٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س) . (٥) زاد في (س) بعدها : قال .

<sup>(</sup>٦) في (س): و . (٧) من هامش الأصل .

مَا لَيْسَ لِي بِهِـ عِلْمٌ ﴾ [ هود: ٤٧] الآية ، وقال في قصة داود الطَّيْئِيرُ : ﴿ وَظَنَّ دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ 👚 🐞 فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكٌ ﴾ [ ص: ٢٤، ٢٥] وقال في موسى وقتله القبطي : ﴿ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِيُّ ﴾ [النصص: ١٥] وقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْيِي فَأَغْفِر لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴾ [القصص: ١٦] ولو كان جره أخاه إليه وأخذه بلحيته ورأسه زلة منه لظهر اعترافه على نفسه وتوبته إلى ربه أو معاتبة الله إياه ، فلما لم يكن دل أنها لم تكن منه معصية ولا زلة ، كذلك صكه ملك الموت ولطمه إياه ؛ لأنهما عنفان : أحدهما بالدفع عنك ، والآخر بالجر إليك إلى كريمين على <sup>(١)</sup> اللَّه تعالى : أحدهما رسول نبي ، والآخر ملك زكي ، وكما لم يرد في الكتاب عتاب ولا ذكر <sup>(٢)</sup> توبة واعتراف في قصة [ هارون كذلك لم يرد في الخبر عتاب ولا توبة واعتراف في قصة ] (٣) الملك فما جاز في الكتاب من التأويل يساغ ذلك في الخبر إن شاء اللَّه . وإنما لم يكن فعله الطِّيِّلان بهارون مع عظم حرمته لنبوته ورسالته وأخوته وقرابته وحق [١٦٧/أ] سنه زلة منه (١) ؛ لأنه الطَّيْلاً غضب للَّه تعالى لا لنفسه ، وكانت فيه حمية وغضب وعجلة وحدة كلها في اللَّه وللَّه ، أَلَا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ [طه: ٨٣، ٨٤] أخبر أن عجلته كان طلبًا لرضاه ، كذلك حدته وغُضبه علَى أخيه وصنيعه به ، ألا تراه يقول : ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ (°) تَأْيَنَهُمْ ضَلُواً ۞ أَلَّا تَنَّبِعَنِّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ [طه: ٩٢، ٩٣] . وكانت تلك الحدة منه والغضب فيه صفة مدح لا ذم ؛ لأنها كانت للَّه وفي اللَّه كما كانت رأفة النبي ﷺ ورحمته [ صفة مدح إذ كانت ] (٦) للَّه وفي اللَّه ثم كان يغضب حتى يحمر وجهه وتدر عروقه للَّه وفي اللَّه ، وبذلك وصف اللَّه المؤمنين بقوله : ﴿ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمٌّ ﴾ [الفتح: ٢٩] وقال : ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفْمِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤] وقال : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله ﴾ [النور: ٢] فلما (٧) كانت الغلظة والشدة للَّه وفي اللَّه كذلك الغضب والحدة من موسى للَّه وفي اللَّه ، والجميع صفة مدح ونعت ثناء ، ألا ترى إلى قول النبي الطَّيْكِمْ في مدحه أبا بكر في رأفته ورحمته وتشبيهه إياه بإبراهيم الْكِيِّئن ، إذ يقول : ﴿ يُجُدِلُنَا فِ قَوْمِر لُوطٍ ۞ إِنَّ إِبَرَهِيمَ لَحَلِيمٌ ﴾ [مود: ٧٤، ٧٥] وقال : ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُم مِنْيٍّ وَمَنْ عَصَانِي (^^

<sup>(</sup>١) في (س): إلى . (٢) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٣) السابق . ( ص ) و ( خ ) ٠

<sup>(</sup>٥) في (س): إذا . (٦) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) : فلو . ( ۸ ) في ( س ) : عصاك .

فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [إبراميم: ٣٦] وبعيسى الطَّيِين حين قال: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ﴾ [المائدة: ١١٨] الآية ، وقوله في عمر ومدحه له في غلظته وشدته لله وفي الله وتشبيهه إياه بنوح الطَّيِين حين قال: ﴿ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نرح: ٢٦] فأوصاف الأنبياء والرسل عَلِيَتِين [١٦٧/ب] أوصاف مدح ونعوتهم نعوت (١) ثناء .

فيجوز: أن يكون صكه لملك الموت ولطمه إياه لم يكن زلة ؛ لأنها لم تكن لنصيب نفسه وإنما كان غضبًا للَّه وشدة في أمر اللَّه وحمية لدين اللَّه ، وذلك أن الملك أتاه في صورة إنسان ، فيجوز أن يكون موسى الطَّخِير لم يعرفه أنه ملك رسول اللَّه كما لم يعرف النبي عَلِي جبريل حين جاءه في صورة إنسان يسأله عن الإيمان والإسلام حتى قال عَلِي عَد الإيمان والله مَا أتاني في قال عَلَيْع نه واللَّه مَا أتاني في صورة إلا في هَذِهِ الصُّورَةِ » (٣) .

فكذلك موسى الطيخ يجوز أن يكون أتاه في صورة لم يأته فيها قبله فلم يعرفه ثم أراد قبض روحه ، أنكر أن يكون إنسان يريد قبض روح كليم الله ورسوله فصكه ولطمه إنكارًا له وردًّا عليه أنه ملك وأنه لله رسول أنه (ئ) أنكر عليه ادعاءه ما ليس للبشر من قبض أرواح الأنبياء ، ومن ادعى ذلك من البشر فهو كاذب على الله فغضب لله تعالى فصكه ولطمه ، ألا ترى أنه (٥) لما عاد إليه فخيَّره بين أن يضرب يده على جنب ثور وأن يموت اختار الموت استسلامًا لله ورضًا بحكمه وتصديقًا لرسوله الطيخ . وأما فقء عينه فإنه لم يكن فعلًا لموسى الطيخ وإن كان على أثر لطمه إياه وصكه له وإنما كان ذلك فعل الله تعالى أحدثه في الصورة التي أتاه (٦) الملك فيها ، وذلك أن الإنسان عندنا لا يفعل في غيره فعلًا (٧) وإنما يفعل في (٨) محل قدرته وما يحدث بعد ذلك [١٦٨/أ] من ألم

<sup>(</sup>١) في (خ): نعت . (۲) زاد في (س) و (خ) بعدها: قط .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ مختلفة عن جرير بن عبد الله (٣) الحديث أخرجه أبو محمد الأنصاري في مسند أبي حنيفة عن عبد الله بن عمر ( ٢٥٢/١) ، وأبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة عن عبد الله بن عمر ( ٢٠٢/١) ، وفي حلية الأولياء ( ٢٠٢/٨ ) ، والجزء الأول من الحديث : « هذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم دينكم » متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب بدء الوحي باب سؤال جبريل النبي عليه عن الإيمان ( ٢٧/١ ) رقم ( ٥٠ ) ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ( ٣٧/١ ) رقم ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( س ) . وفي ( خ ) : و . (٥) في ( س ) : منه .

<sup>(</sup>٨) زاد في ( س ) بعدها : نفسه . و زاد في ( خ ) بعدها : نفسه وفي .

عند الضرب وموت عند قطع الأوداج وذهاب السهم بعد الرمي و [ غير ذلك مما يظهر بعد حركات المحدث في نفسه فإنها كلها أفعال اللَّه تعالَى أحدثها واخترعها ، وكذلك] (١) الإحراق عند اشتعال النار في الحطب والجمع بينهما ، والبرد و (٢) الثلج وغير ذلك كلها أفعال اللَّه تعالى يحدثها ويخترعها إذا شاء وحين يريد ، وإن كان ذلك على (٣) إثر حركات المحدث في نفسه ، والفقء إنما حل في الصورة لا في الملك ؛ لأن بنية الملائكة وخلقتهم ليست من الأشباح (<sup>١)</sup> والطبائع المختلفة التي تقبل الكسور (<sup>٥)</sup> والفساد ، وتحلها الآفات وتؤثر فيها أفعال المحدث ؛ لأنهم لا ينمون ولا يتوالدون ولا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون <sup>(٦)</sup> ولا يسأمون ولا يستحسرون ولا يفترون ، وكل هذه آفات ، والفقء آفة وهم لا تحلهم الآفات ، فالآفة التي هي الفقء إنما حل في الصورة التي جاء الملك فيها لا في عين الملك وليس الملائكة كالناس فإن الإنسان (٧) إنسان بصورته وخواصه ولا يكونُ الإنسان إنسانًا بخواصه دون صورته التي هي صورة الناس، فإنه إن وجدت خواصه في نوع من أنواع الحيوان ولم توجد صورة الإنسان فليس ذلك النوع إنسانًا حتى يوجد بنية (^) الإنسان وصورته وخواصه ، والملك ملك بخواصه دون صورته ؛ لأن صورهم مختلفة وخواصهم واحدة ، فمنهم من هو على صورة الإنسان ، ومنهم على صورة الطير ، ومنهم على صورة السباع ، ومنهم على صورة الأنعام ، وكلهم ملائكة [١٦٨/ب] ولهم أجنحة على أعداد متفاوتة قال الله تعالى : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَايَكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَّ أَجْنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَكَ وَرُبُكً ﴾ [فاطر: ١] ثم قال : ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْحَلِّقِ مَا يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ١] وقيل في حملة العرش : إنهم أربعة أملاك : أحدهم : على صورة الإنسان يشفع إلى الله في أرزاقهم ، والثاني : على صورة النسر يشفع إلى الله في أرزاق الطير [ ودفع الأذى عنهم ] (٩) ، والثالث : على صورة الأسد يشفع إلى الله في أرزاق السباع (١٠) ودفع الأذى عنهم ، والرابع : على صورة الثور يشفع إلى الله في أرزاق البهائم ودفع الأذى عنهم . يصدق ذلك ما حدثنا محمد بن

 <sup>(</sup>١) سقط من (س) و (خ) : في ٠

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . (٤) في هامش الأصل وفي ( س ) : الأمشاج .

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل وفي ( س ) و ( خ ) : الكون .

<sup>(</sup>٦) سقط من ( س ) و ( خ ) . ( ۷ ) في ( س ) : الناس .

 <sup>(</sup>س) : ثلاثة .
 (٩) سقط من (س) .

<sup>(</sup>١٠) في (س): البهائم.

حامد القَوَارِيرِيُّ ح حامد بن سهل ح هناد بن السُّرُّيُّ ح عبدة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عباس اللهِّ قال : [٦٣٢] صَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ أُمَيَّةَ بْنَ أَيِي الصَّلْتِ في بَيْتَينِ مِنْ شِعْرِهِ قَالَ :

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد (ن) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « صَدَقَ » . قَالَ : وقَالَ :

والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد (ن) تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد (ن) فقالَ رَسُولُ اللَّهِ: «صَدَقَ » (۱). فلما كانت الصورة صورة أسد وثور ونسر (۲) وهو ملك بان أن الملك لم يكن ملكًا للصورة وإنما هو ملك بخاصيته الذي (۱) هو خاصيته ، والإنسان إنسان بخاصيته [٦٩١/أ] وصورته ، ألا ترى (٤) أن جبريل الكين كان يأتي رسول الله على على صورة دحية الكَلْبِيّ (٥) وهي (١) بصورته التي هي صورته كما شاء الله من عظم خلقه وعجب صورته ، حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم ابن معقل ح محمد بن إسماعيل ح أبو النعمان ح عبد الواحد ح الشّيتاني قال : سمعت

زرًا عن [ عبد الله عن ] (٧) [ عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ] (٨) : ﴿ فَكَانَ قَابَ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بلفظ مقارب عن ابن عباس ( ٣٨٣/٢ ) رقم ( ٢٧٠٣ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٦/١ ) رقم ( ٢٣١٤ ) ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ( ٢٠٤/٠ ) رقم ( ١١٦٩ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ١١٦٩ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ٢٠٥/١ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ٢٠٥/١ ) رقم ( ٢٥٩٢ ) ، والطحاوي في شرح معاني ( ٢٥٥/١ ) رقم ( ٢١٩٩١ ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار بألفاظ مختلفة ( ٢٩٩/٤ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٣/١١ ) رقم ( ١١٥٩١ ) ، وأورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بإسناد ابن أبي شيبة وقال : هذا إسناده جيد ( ٢٢/٤ ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : ( رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس ( ٢٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : وإنسان .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : التي .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) من ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده عن عائشة ( ١٤١/٦ ) رقم ( ٢٥١٤٠ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٥٠٠/١٠ ) رقم ( ٣٦٧٩٦ ) رقم ( ٣٦٧٩٦ ) . وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣٧٤/٧ ) رقم ( ٣٦٧٩٦ ) . والكُلْبِيُّ : هذه النسبة إلى قبائل ، منها كلْب اليمن ، ومنها دحية الكلبي ، الأنساب ( ١٥٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) و ( خ ) : وهو ﷺ . 💮 (٧) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ( س ) ، وما بين المعكوفين في الأصل غير موافق لرواية البخاري التي يرويها المصنف بإسناده .

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ [النجم: ٩، ١٠] قال : ح (١) ابن مسعود : [٦٣٣] « أَنَّه رَأَى جِبْرِيلَ ولَهُ سِتُ مائة جَنَاح » (٢) .

وحدثنا محمد بن إسحاق عن الفضل (٢) بن عيسى عن عمه يزيد بن أبان الوَّقَاشِيِّ عن أنس هُ قال : [٣٤] قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ هَوُّلاءِ الذينَ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَلَىٰتُ ؟ قَالَ : « جِبْرِيلُ ومِيكَائِيلُ ومَلكُ المؤتِ سَلِيَهِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : [ لِللَكِ المؤتِ اللَّهُ عَلَىٰكُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى : [ لِللَكِ المؤتِ آ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المؤتِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن مسعود في كتاب التفسير باب فكان قاب قوسين أو أدنى ( ١٨٤٠/٤ ) رقم ( ٤٥٧٥ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى ( ١٥٨١ ) رقم ( ١٧٤ ) ، والترميذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة النجم وقال : حسن غريب صحيح ( ٣٩٤/٥ ) رقم ( ٣٢٧٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير في قوله تعالى : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَرْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى ﴾ [النجم: ١] ( ٤٧٢/٦ ) رقم ( ١١٥٣٤ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٩٨/١ ) رقم ( ٣٧٨٠ ) ، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢٠٠/٩ ) رقم ( ٣٣٧٠ ) ، والشاشي في مسنده ( ١٢٦/٢ ) رقم ( ٣١٨٠ ) .

<sup>. (4)</sup> (5) . (5) (5) . (7) (5) . (7) (5) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : فيها .

<sup>(</sup>٧) في هامش (خ): أي المكانة والمنزلة .(٨) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٩) في (خ) : وإن .

<sup>(</sup>١٠) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : العظيم .

[ الظَرِب من الظِرَاب » ] (١) ثم يمكث الله تعالى كما كان ليس معه شيء من الخلق ما شاء الله ليس لأحد من العباد علم بما هو ماكث .

وفي حديث آخر: «أن النبي عَلِيلِةٍ رأى جبريل على صورته قد سد الأفق »، حدثنا الحَمْودِيُّ ح محمد بن يحيى بن سليمان ح سعيد بن سليمان ح سعيد عن قتادة عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رَجَيْ قالت: قال رسول اللَّه عَلِيْهِ: [٦٣٥] « رَأَيْتُ جِبريلَ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا مُظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ » (٢) فهذه صورته التي هو عليها التَلَيْلِ ثم يأتي النبي عَلِيلِةٍ على صورة دحية وهو إذ ذاك جبريل على الحقيقة ، يقول اللَّه تعالى : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّهُ مُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال: وسمعت بعض شيوخ المتكلمين يقول: (إنه كان خلقه الله تعالى في ذلك الوقت إنسانًا وبشرًا) وهذا لا يستقيم وهو وهم منه، وذلك أنه لو كان كما قاله لكان قول المشركين صدقًا حيث قالوا: ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ لِسَاتُ اللَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ وَلَى المُشْرَدُ بَسَاتُ اللَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِينٌ ﴾ [النجم: ٥] واللّه تعالى يقول: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوئُ ﴾ [النجم: ٥] وقال: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوئُ ﴾ [النجم: ٥] وقال: ﴿ وَنَرَلُ بِهِ الرُّوحُ آلْأُمِينٌ ﴾ [الشعراء: ١٩٣] فجبريل الطّيِّينُ جبريل (١) وإن كانت الصورة وقد جاء صورة إنسان إذًا فالصورة [ليس الملك] (١) وإن كان الملك في تلك الصورة وقد جاء في الحديث عن النبي فيما حدثنا حاتم ح يحيى ح الحيمًانيُّ ح أبو معاوية عن عبد الرحمن في الحديث عن النبي فيما حدثنا حاتم ح يحيى ح الحيمًانيُّ ح أبو معاوية عن عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) الظرب : الظراب الجبال الصغار واحدهما ظَرِب بوزن كَتِف . النهاية مادة ( ظرب ) ، ( ١٥٦/٣ ) . وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان : هي الروابي الصغار ( ٩/٤ ) ، والحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك ( ٢٩/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين ( ١١٨١/٣ ) رقم ( ٣٠٦٢ ) ، ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإيمان باب معنى قول الله: ﴿ وَلَقَدْ رَبَّاهُ نَزَلَةُ لَمْزَىٰ ﴾ ( ١٥٩/١ ) رقم ( ١٧٧ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنعام ، وقال : حسن صحيح ( ٢٦٢/٥ ) رقم ( ٣٠٦٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٣٦/٦ ) رقم ( ٢٦٠٣٥ ) ، وأبو عوانة الإِسْفَرَالِينِيُّ في مسنده ( ١٣٤/١ ) رقم ( ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) في (خ): ليست بملك.

ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي ﷺ قال : [٦٣٦] « إِنَّ في الجِنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيهَا شِرَاةً وَلا بَيْعً إِلا [٧٠/أ] صُورُ الرَّجَالِ والنَّسَاءِ مَنْ اشْتَهَى صُورَةً دَخَلَ فِيهَا » (١) (٢) .

فأخبر أن الصورة غير الذي يدخل فيها ، وكذلك الصورة التي أتى ملك الموت فيها موسى الطّيّة صورة أدخل الله الملك فيها . فالفقء إنما حل في الصورة دون الملك ، وهو أن يكون الله تعالى أذهب عين الصورة عند لطم موسى فكأنه في ذلك الوقت في صورة رجل أعور كما كان جبريل يأتي النبي الطّيّة في صورة رجل ليست له أجنحة ولا ذلك العظم الذي له : مرة على صورة دحية فهو يعرفه فيها ، ومرة على صورة غيره فلم يعرفه فيها ، كذلك ملك الموت أتى موسى حين أتاه على صورة إنسان صحيح العينين ، ثم نقله الله عند لطم موسى على صورة إنسان فقئت عينه وهو ملك كما هو قبل انتقاله إلى الحدى الصورتين لم ينتقل من الملكية إلى الإنسانية والبشرية ، والله تعالى فعل ذلك بها ، أعني الصورة دون موسى ، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو تعالى مصيب في أفعاله وأفعاله كلها حكمة ؛ لأنه تعالى لا يفعل عبثًا ولا سفهًا ، تعالى الله عن السفه أفعاله وأفعاله كلها حكمة وصواب (٣) مجهل وَجه الحكمة فيها أو عُلِم .

#### باب فيمن يكون زوجها في الآخرة

حديث آخر : [٦٣٧] حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح سنان بن هارون عن حميد (٤) عن أنس أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَوْ غَيْرَهَا [ سَأَلَتْ النَّبِيُّ الطَّيِّةِ وَقَالَتْ ] (٥) : يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّيِّةِ وَقَالَتْ ] قَالَ : ﴿ لأَحْسَنِهِمَا المُوْأَةُ يَمُوتُ (٦) لِمَنْ هِيَ ؟ قَالَ : ﴿ لأَحْسَنِهِمَا

<sup>(</sup>١) في (خ): عليها.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في سوق الجنة وقال : حديث غريب ( ٦٨٦/٤ ) رقم ( ٢٥٥٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٥٦/١ ) رقم ( ١٣٤٢ ) ، والحمد في مسنده ( ١٥٢/١ ) رقم ( ٣٠/٧ ) رقم ( ٣٩٧١ ) ، وهناد بن السُّرِّيُّ في الزهد ( ٢/١ ) رقم ( ٩ ) ، والبزار في مسنده ( ٢٨٢/٢ ) رقم ( ٧٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : وإن .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) بعدها : الطويل .

<sup>(</sup>٥) في (خ): قالت للنبي ﷺ .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : تموت .

خُلُقًا كَانَ مَعَهَا » (١) .

وفي حديث آخر: ﴿ هِيَ (٢) لَآخِرِ أَزْوَاجِهَا ﴾ حدثنا خلف ح نصر (٢) ح هشام (٤) ح الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس أن معاوية بن أبي سفيان خطب أم الدرداء بعد وفاة [١٧٠/ب] أبي الدرداء فقالت : سمعت أبا (٥) الدرداء يقول : ﴿ المَوْأَةُ لَآخِرِ أَزْوَاجِهَا (١) في الجَنَّةِ ومَا كُنْتُ لَأَخْتَارُ عَلَى (٢) أبى الدَّرْدَاءِ ﴾ (٨) .

قال الشيخ كِلَلْهُ : يجوز أن يكون النبي الطّيِّلُ عرف من السائلة له أنها تريد أن تعرف أنها تكون في الآخرة لرسول الله الطّيُلُمُ كما كانت هي له في الدنيا ، فإن هذا الحديث عن أم حبيبة أنها هي السائلة ، والحديث الآخر أراه عن أم سلمة وكلتاهما كانتا تحت رجل من المسلمين ثم تزوجهما [ رسول الله ] (١) ، فعسى خطر ببال السائلة أن زوجها لو لم يمت لكانت تحته آخر دهرها ، وإنما فرق بينهما الموت فصارت لرسول الله الطّيلان فعساها أشفقت أن تكون لزوجها الأول الذي (١٠) لولا الموت لكانا على نكاحهما

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن أم حبيبة وفي إسناده عنده عبيد بن إسحاق قال فيه : عامة ما يرويه إما أن يكون منكر الإسناد أو منكر المتن ( ٣٤٧/٥ ) ترجمة رقم ( ٢٥٠٥ ) ، وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان عن أنس ( ٢٩١/٤ ) ترجمة رقم ( ٢٧٥ ) ، قال الحافظ العراقي : أخرجه البزار والطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف ، المغني عن حمل الأسفار مع الإحياء ( ٣٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ابن زكريا .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ابن عمار .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : أبي .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : زوجها .

<sup>(</sup>٧) سقط من (س).

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه أبو محمد الأنصارِيُّ في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ مختلفة عن أم الدرداء (٣٦/٤)، والحطيب البَغْدَادِيُّ في تاريخ بغداد بنحوه عن عائشة ( ٣٩٢/٣) رقم ( ٢٧٠٧)، والطبراني في الأوسط ( ٢٧٠٧) رقم ( ٣١٣٠)، قال الهيشي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وقد اختلط ( ٢٧٠/٤)، وأبو بكر هذا من رجال إسناد المصنف. وقال العجلوني في كشف الحفاء: رواه الطبراني عن أبي الدرداء ورواه الخطيب عن عائشة وهذا هو الصحيح ( ٣٩٢/٢) رقم ( ٢٧٠٧).

<sup>(</sup>٩) سقط من ( س ) . ( ۹) في ( س ) : أعنى .

فاستخبرت النبي التَّغِيِّة ليتقرر عندها أنها تكون له في الآخرة كما صارت له في الدنيا ، فأخبرها رسول اللَّه التَّغِيِّة إشارة أدركت المراد فيه بقوله : « لأحسنهما خلقًا » وأحسن زوجيهما خلقًا معهما النبي التَّغِيِّة ؛ لأنه لا (١) أحد أحسن خلقًا منه عَيِّلِيِّ لقول اللَّه تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] .

وسئلت عائشة رَعِنَيْهَا عن خلق النبي التَلِيْلا فقالت : [٦٣٩] «كَانَ خُلُقُه الْقُرْآن » (٢) فقوله التَلِيّلا للسائلة : « لأحسنهما خلقًا » أي أنت لي في الآخرة كما أنت لي في الدنيا ، وللأخرى هي لآخر أزواجها [هم كذلك] (٣) ، كأنه يقول لها : أنت لي ؛ إذ النبي التَلِيّلا وللأخرى هي لأخه لا يجوز أن يكون لإحدى نساء النبي التَلِيّلا [١٧١/أ] زوجًا (٤) سواه بقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ مَنْ بَقَدُوا رَسُولَ اللّهِ وَلاّ أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعَدِهِ الْمَالِيّلا فَي الأحزاب: ٣] وقوله : ﴿ وَأَزْوَجُهُم كُانت له .

ويجوز أن يكون قوله: « المرأة لآخر أزواجها » فيمن فرق بينهما الطلاق لا الموت ؛ لأن الطلاق إذا لم يكن من بأس فهو لسوء الخلق لقول النبي الطّينية [٢٤٠]: « إِنَّ أَبْغَضَ الحُلالِ إلى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ » (°).

وحدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللَّخْمِيِّ عن مكحول عن معاذ بن جبل ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : [٦٤١] « ما خَلقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ العِتَاقِ ، ولا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى شَيئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ (١٠)

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ١٥٥/ب ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : وفي نسخة أخرى هي كذلك .

<sup>(</sup>٤) في (خ) : زومج .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق ( ٢ / ٢٥٠ ) رقم ( ٢ / ٢٠٥٨ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد ( ٢ / ٢٠٥٨ ) رقم ( ٢٠١٨ ) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ٢١٤/٢ ) رقم ( ٢٠٩٢ ) والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ٣٢٢/٧ ) رقم ( ٢٤٦٧١ ) ، وأبو أمية الطَّرْشُوسِيُّ في مسند عبد اللَّه بن عمر ( ٢٤/١ ) رقم ( ١٤١) ، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ( ٣٣٣/٤ ) ترجمة رقم ( ١٠٥٦ ) ، وقد ضمنه ابن الجوزي كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وقال : هذا حديث لا يصح ( ١٠٥٦ ) رقم ( ١٠٥٦ ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س).

مِنَ الطَّلاقِ » (١) .

فإذا كان الطلاق ما يبغضه الله ، فإن المؤمن لا يكاد يفعله إلا من بأس ، فإذا كان للمرأة زوج وفرق بينهما الطلاق من غير بأس كان ذلك لسوء خلق يكون في الرجل وقلة مداراة ، فإذا كان الرجل حسن الخلق كانت فيه مداراة مع امرأته فيستمتع بها ويتحمل سوء خلقها فلا يفرق بينهما الطلاق ، يدل على ذلك ما حدثنا نصر بن الفتح وأبو عيسى ح عبد الله بن أبي زياد ح يعقوب بن إبراهيم بن سعد (٢) ح ابن أخي ابن (٣) شهاب عن (١) عمه عن (٥) سعيد بن المسيب عن أبي هريرة على قال : قال رسول الله على عن الله عن الله عن الله عن أبي عوره الله عن الله عن أبي عوره الله عن أبي عوره الله عن (١) المنتفقة الله عن (١) .

فأخبر أن الرجل إنما يستمتع بالمرأة بتحمل ما يكون منها من الاعوجاج ويكون ذلك بالمداراة وحسن الحلق ، فإذا حسن خلق الرجل لا يكاد يفرق [١٧١/ب] بينه وبين امرأته إلا الموت أن يموت عنها ، فيكون آخر أزواجها أحسنهم خلقًا معها فيتفق الخبران والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظه مع اختلاف من الترتيب عن معاذ بن جبل ( ٣٦١/٧ ) رقم ( ٩٤ ) ، قال ابن حجر في الدراية في تخريج رقم ( ٩٤ ) ، قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية : أخرجه الدارقطني وفيه ضعف وانقطاع ( ٧٣/٢ ) رقم ( ٧٧٤ ) وضعفه من جهة حميد ابن مالك ، وانقطاعه من جهة مكحول عن معاذ ، نصب الراية للزيلعي ( ٣٣٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : سعيد .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : أمي . ا.هـ. والصواب ما في الأصل لموافقته لإسناد الترمِذِيُّ الذي يرويه المصنف بإسناده إليه .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) السابق .

<sup>(</sup>٦) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ( ١٢١٢/٣) رقم ( ٣١٥٣) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ( ١٠٩٠/٢) رقم ( ١٤٦٨) ، والترمِذِيُّ في جامعه بلفظه في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في مداراة النساء وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه (٣٩٣٣) رقم ( ١١٨٨) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب عشرة النساء باب الوصية بالنساء ( ٣٦١٠) رقم ( ٣١٤٠) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢٨/٢٤) رقم ( ٣٩٠٠) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢٨/٢٤) رقم ( ٣٩٠٠) ، وافقه الذهبي والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ( ١٩٢٤) رقم ( ٢٩٥٤) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٩٥٢) رقم ( ٢٩٤٩) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٩٥٤) ) وابن حبان في صحيحه ( ٢٩٥٤) ) وقم ( ٢٩٥٤) .



#### فهرس موضوعات المجلد الأول

| 9                                        | قدمة             |
|------------------------------------------|------------------|
| القسم الأول ( الدراسة )                  |                  |
| َضِلُ الأُولُ : حياة الكلاباذي وآثاره ١١ | المَ             |
| 11                                       | سم المصنف        |
| 10                                       | قبه ٔ            |
| 10                                       |                  |
| 10                                       |                  |
| ١٦                                       |                  |
| r                                        |                  |
| \Y                                       | -                |
| ۲۰                                       |                  |
| Y1                                       |                  |
| Yo                                       | ىزلتە<br>ىنزلتە  |
| Y7                                       |                  |
| الفَضِلُالثَّانِيٰ : منهج التحقيق        |                  |
| الفصِل الثاني . شهج المحلق               | الكتاب المقلة    |
|                                          |                  |
|                                          | •                |
| به ببحر الفوائد                          |                  |
| ٤٨                                       |                  |
| <b>£9</b>                                | _                |
| ت عليها في التحقيق                       |                  |
|                                          | رتيب منازل النسخ |
| 17                                       | ىنهج التحقيق     |

| المجلد الأول | ۵۵٤ فهرس موضوعات                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧١           | منهج تخريج الأحاديث                                            |
| ٧٣           | الفَصِّلُ الثَّالِثُ : منهج المؤلف وقيمة الكتاب                |
| ٧٣           | مقدمة الكتاب                                                   |
| ٧٨           | هل يمكن التعرف على شرط المصنف                                  |
| ٧٨           | موضوعات الكتاب                                                 |
| ۸۱           | تعرضه لأحاديث الصفات                                           |
| ۸۲           | تعرضه لمختلف الحديث                                            |
| ۸۳           | نماذج مما تعرض له الكلاباذي من الأحاديث التي في ظاهرها التعارض |
| ٨٥           | الجديد في كتاب بحر الفوائد                                     |
| ۸۸           | من المآخذ عليهمن                                               |
| ۸۸           | مراجعه التي اعتمد عليها                                        |
| ۸۹           | طريقته في تناول الحديث                                         |
| ٩٣           | طريقته من ناحية رواية الحديث                                   |
| ٩٧           | أهم نتائج البحث التي توصلت إليها                               |
|              | القسم الثاني ( متن الكتاب )                                    |
| ١.٥          | ١ – باب في المحبة وهل تستند إلى رؤية النعم                     |
| ۱۰۸          | ٢ - باب في علامة حب اللَّه عبده                                |
|              | ٣ - باب في الكمال في العبودية                                  |
| ١٢٠          | ٤ – باب في محبة اللَّه تعالى رسوله وإسكان محبته كل شيء         |
| ٠٢٣          | ه – باب في دعاء النبي عَلِيلتُهِ وشروط إجابة الدعاء            |
|              | ٦ – باب في أي الدعاء خير                                       |
| ۲۲۱          | ٧ – باب في تعظيم قدر الدعاء                                    |
|              | ٨ – باب في فوائد الدعاء                                        |
|              | ٩ – باب في الأكل للضروررة                                      |
|              | ١٠ – باب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم                         |

| ••• <u> </u> | فهرس موضوعات المجلد الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷          | ١١ – باب في الأبدال                                                 |
|              | ١٢ – باب في صرف وجوه الناس إلى اللَّه تعالى                         |
|              | ١٣ – باب في الانقطاع إلى اللَّه تعالى                               |
|              | ١٤ – باب في كراهة الموت                                             |
|              | ٠١ – باب في تغييب المؤمنين عن آلام النار                            |
|              | - 17 – با <i>ب</i> في السعادة                                       |
|              | ١٧ – باب في التوسط في الزينة                                        |
|              | ١٨ – باب في قرب الملائكة وبعدها                                     |
|              | ١٩ – باب في الحسب والمروءة                                          |
|              |                                                                     |
| ١٦٢          | ۲۰ – باب في نفاق العمل                                              |
| ۱٦٣          | ٢٢ – باب في جحود حق العباد                                          |
|              | ٢٣ – باب في تزيين الصوت بالقرآن                                     |
| ۸۲۱          | ٢٤ – باب في التودد إلى الناس                                        |
|              | ٢٥ – باب فيمن يريد العاجلة                                          |
| 171          | ٢٦ – باب في فضل خديجة تَعَلِّيُهَا                                  |
| ١٧٢          | ٢٧ - باب في ترك الشكر على النعمة                                    |
| ۱۷۳          | ٢٨ – باب في فضل أبي بكر وعمر الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ١٧٥          | ٢٩ - باب في عصب النبي عَلِيْكُ الحجر على بطنه                       |
| ١٧٩          | ٣٠ – باب في معنى إضافة الصوم لنفسه ﷺ                                |
| ١٨٥          | ٣١ - باب في بناء الإيمان على الشفقة على خلق اللَّه تعالى            |
| 19           | ٣٢ - باب في حسن الظن باللَّه                                        |
| 197          | ٣٣ – باب في معنى « خلق اللَّه آدم على صورته »                       |
|              | ٣٤ – باب في حفظ النبي عَيِّلِيَّةٍ موضع الفتنة                      |
| ١٩٨          | ٣٥ – باب في الشكر للَّه بالعمل                                      |

| ىلد الاول   | 801 ========= فهرس موضوعات المج                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 199         | ٣٦ – باب في الدين النصيحة                                |
| ۳۰۱         | ٣٧ – باب في ابتلاء من أحب النبي عَلِيْقٍ                 |
| ۲۰٦٫        | ٣٨ – باب في العين                                        |
| ۲۰۸         | ٣٩ – باب في الكتمان في قضاء الحوائج                      |
| ۲۱۰         | ٤٠ – باب في أشد الناس بلاء                               |
| ۳۱۱         | ٤١ – باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه                  |
|             | ٤٢ – باب في نفور الملائكة من رفقة بها كلب أو جرس         |
|             | ٤٣ – باب فيمن كان فيه فضل وخير                           |
|             | ٤٤ – باب في هداية من شاء اللَّه تعالى                    |
| ۲۱۹         |                                                          |
| <b>۲۲۲</b>  | ٤٦ – باب في فضل الكبراء والحكماء والعلماء                |
| Y Y Y       | ٤٧ – باب في الجنابة في المسجد                            |
| ۳۳۱         | ٤٨ – باب في الاحتراز من الشيطان                          |
| ۲۳۳         | ٤٩ – باب في نفي النوم عن اللَّه تعالى                    |
| <b>የ</b> ሞአ | ٥٠ – باب في الشفاعة                                      |
| Y & 1       | ٥١ – باب في الوحدانية للَّه تعالى                        |
| Y & &       | ٥٢ – باب في تصرف اللَّه تعالى في قلوب العباد             |
| Y & A       | ٥٣ – باب في ابتلاء اللَّه ليوسف الطَّيْلِيُّ بكلمة قالها |
| ۲0٣         | ٥٤ – باب في التوكل والأخذ بالأسباب                       |
| Y 0 V       | ٥٥ – باب في الخوف على النفس من النفاق                    |
| Y0X         | ٥٦ – باب في من ترك الحج بغير عذر                         |
| ۲٦          | ٥٧ – باب فيمن يلعن دابته                                 |
| <b>۲7۲</b>  | ٥٨ – باب فيمن لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة           |
|             | ٥٩ – باب في التعوذ بالُّله من الفقر والقلة والذلة والظلم |
| <b>۲</b> ٦٩ | ٦٠ – باب في إظهار الافتقار إلى اللَّه                    |
|             |                                                          |

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نهرس موضوعات المجلد الاول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۷۰                                   | ٦١ – باب في استغفار النبي ﷺ لأبويه                          |
|                                       | ٦٢ – باب في ترك الرياء والسرور بتوفيق اللَّه تعالى          |
| Y V T                                 | ٦٣ – باب في حسن إسلام المرء                                 |
| ٣٧٦                                   | ٦٤ – باب في أمنة السماء والصحابة والأمة                     |
| YAY                                   | - ٦٥ – باب في طبقات أمتي خمس                                |
|                                       | ٦٦ – باب في فرح اللَّه بتوبة عبده                           |
| Y97                                   | ٦٧ – باب في ذم الدنيا                                       |
| Y90                                   | ٦٨ - باب في الإعجاب بالعمل                                  |
|                                       | ٦٩ – باب في خصالٍ من جوامع الكلم                            |
| ٣٠٢                                   | ٧٠ – باب في الحياء                                          |
| ٣٠٧ ِ                                 | ٧١ - باب في مكافأة من أتى إليكم معروفًا                     |
|                                       | ٧٢ - باب في شكر الناس                                       |
| ۳۱۳                                   | ٧٣ - باب في فضل قريش                                        |
| ۳۱۰                                   | ٧٤ – باب في غيرة اللَّه تعالى                               |
| ۳۱۹                                   | ٧٥ – باب في بركة السحور                                     |
| rt#                                   | ٧٦ – باب في حرمان الرزق بالمعصية                            |
| ryi                                   | ٧٧ – باب في حلم اللَّه تعالى على خلقه                       |
| ryx                                   | ٧٨ – باب في غذاء الأبدان والأرواح                           |
| TT1                                   | ٧٩ – باب في الشح والإيمان                                   |
| rrŧ                                   | ٨٠ – باب في النهي عن قتل النمل                              |
| TTA                                   | ٨١ - باب في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع                |
| rr9                                   | ٨٢ – باب في الكرم والعفو والتواضع                           |
|                                       | ٨٣ - باب في ضحك اللَّه تعالى                                |
| T & V                                 | ٨٤ – باب في أن اللَّه تعالى لا يمل                          |
| T01                                   | ٨٥ - باب في عَجَب اللَّه تعالى                              |

| . الأول    | ۵۵۸ فهرس موضوعات المجلد                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>700</b> | ٨٦ – باب في حال الرسول ﷺ مع ربه                     |
|            | ٨٧ – باب في حسن الصوت بالقرآن                       |
|            | ٨٨ – باب في من تخافه المخوفات لغلبة خوف اللَّه عليه |
|            | ٨٩ – باب في ترك الاعتراض على اللَّه ورسوله          |
|            | ٩٠ – باب في الحياة بعد الموت                        |
|            | ٩١ – باب في الفتنة                                  |
|            | ٩٢ – باب في الندم                                   |
|            | ٩٣ - باب في الاستخفاف بالمعصية                      |
|            | ٩٤ – باب في الكبر والترفع                           |
| ٣٩٩        | ٩٥ - باب في مخالطة المؤمنين و مخالطة المؤمنين       |
|            | ٩٦ - باب فيمن تولى قوما بغير إذن مواليه             |
|            | ٩٧ – باب في حقيقة الذكر                             |
|            | ٩٨ – باب في الغيبة                                  |
| ٤١٤        | ٩٩ - باب في الحكمة                                  |
|            | ١٠٠ – باب في فضل حسن الخلق                          |
|            | ١٠١ – باب فيما يرضاه اللَّه أو يسخطه                |
|            | ١٠٢ - باب في درجات الإيمان                          |
| ٤٢.        | ١٠٣ – باب في خضوع الأشياء للَّه                     |
| 270        | ١٠٤ - باب فيما أدرك الناس من كلام النبوة            |
| ٤٢٨        | ١٠٥ - باب في الرياء والسمعة                         |
| 279        | ١٠٦ - باب في استخفاف الشيطان بالإنسان               |
| ٤٣١        | ١٠٧ – باب في الولاية                                |
| ٤٣٥        | ١٠٨ – باب من آداب الدعاء                            |
| ٤٣٧        | ١٠٩ - باب في الحُلَّة                               |
| w          | Solve NI : 1 AA                                     |

| ٥٥٩          | فهرس موضوعات المجلد الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ٧٤٧          | •                                                             |
| ٤٥١          | ١١٢ – باب في فضل على بن أبي طالب ( كرم اللَّه وجهه )          |
| १०१          | ١١٣ – باب في المحبة والعزة                                    |
| १०५          | ١١٤ – باب من أوصاف الكرام                                     |
| ٤٥٨          | ١١٥ – باب في سعة رحمة اللَّه تعالى                            |
| ٤٦١          | 4                                                             |
| १२०          | ١١٧ – باب في الزجر عن سوء القول في الأموات                    |
| ٤٦٨          | ١١٨ – باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم                          |
| ٤٧٢          | ١١٩ - باب في فضل معرفة آل محمد                                |
| ٤٧٨          | ١٢٠ – باب في فضل العفو                                        |
| ٤٨١          | ١٢١ – باب في امتناع الخلق عن إدراك ذات اللَّه                 |
| <b>έ</b> λ٣. | ١٢٢ – باب في النهي عن الأهواء المضلة                          |
| ٤٨٥          | ١٢٣ – باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا                   |
| ٤٩٠.         | ١٢٤ – باب في قبض الله سماواته وأرضه بيده                      |
| ٤٩٢.         | ۱۲۵ – باب في أنواع من الكذب                                   |
| १९०          | ١٢٦ – باب في النظر إلى اللَّه تعالى                           |
| ٤٩٦.         | ۱۲۷ – باب في زكاة الجسد                                       |
| ٤٩٨.         | ١٢٨ - باب في عقوبة من سابق الإمام في الصلاة                   |
| • • ·        | ١٢٩ – باب في عقوبة من لم يشكر العطاء                          |
| ٠٣.          | ١٣٠ - باب في رأس الحكمة                                       |
|              | ١٣١ – باب في فضل طلب العلم                                    |
|              | ١٣٢ – باب في شروط طلب الدنيا                                  |
|              | ١٣٣ - باب في إدراك الفقير بنيته ما يدركه الغنى بماله          |
|              | ١٣٤ – باب في الترغيب في الزهد في الدنيا                       |
|              | ١٣٥ - باب في ظواهر الأنساء وبواطنهم                           |

| لد الأول | ۵۲۰ فهرس موضوعات المجا                                |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ۰۱۷      | ١٣٦ – باب في الكذب الحلال                             |
| ۰۲۱ .    | ١٣٧ – باب في فضل النبي عَلِيلَةٍ                      |
| ۰۲۸ .    | ١٣٨ – باب فيما يرجى من رحمة اللَّه تعالى يوم القيامة  |
| ۰۳۰      | ١٣٩ – باب في ذكر السبعين وغيرها من الأعداد في الأخبار |
| ۰۳۷ .    | ١٤٠ – باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة        |
| ٥٤٨.     | ١٤١ – باب فيمن يكون زوجها في الآخرة                   |
| ۰۰۳      | فهرس موضوعات المجلد الأول                             |

Ì.



# المشهور بمعاني الاخبار

لِلإِمَا لِأِحَافِظِ إِلِي َ بَكِئَةِ بِنِ إِرَاهِمَ بِيَعِقُوبَ الْكَلَابَاذِيِّ الْبُخَارِيِّ الْمِنْ الْمُخَارِيِّ ٱلْمُتَوَقِّ سَنَة ٣٨٠ هِزَةِ

> دِئاسَۃٖ وَخَمْنِيْق **وَجِیْهُ کَالالدِیْن زَکِی** یسَالةمَاجِسْنیر

> > المجلَّدالشَّاني

خُلِاللَّلْيِّ الْمِحْرِينِ الْمِحْرِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ وَالتَّرْجِينَةُ الْمُطْبَاعَةُ وَالسَّرِوَالتَّوْرَثِيْعِ وَالتَرْجِمَةُ

#### أصل هذا الكتاب

رسالة علمية حصل بها مؤلفها على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة بتقدير امتياز

> كَافَةُ حُقُوقَ ٱلطَّبْعِ وَٱلنَّشِرُ وَٱلتَّرِجُمُةُ مَحْفُوطَة لِلتَّاشِرُ

كادالستكذ للطبائ والنيث والتقريعي والتجين

عَلَالْفًا درمُحُود البِكارِ

الظنعكة الأولى ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨مر

بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشئون الفنية

الكلاباذي ، محمد إبراهيم بن يعقوب ، ٩٣٥ -

بحر الفوائد ، المشهور بمعاني الأخبار / لأبي بكر محمد ابن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ؛ دراسة وتحقيق وجيه كمال الدين زكى . - ط١ . - القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٧ . ٢مج ١ ٢٤ سم .

تدمك ٦ ٨٨٥ ٢٤٢ ٧٧٩

 ١ - الحديث - شرح . ٢ - الأخلاق الإسلامية . ٣ – القرآن – تلاوة .

أ – زكمي ، وجيه كمال الدين ( دارس ، محقق ) .

ب - العنوان .

277,7

#### جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية

الإدارة : القاهرة : ١٩ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني – مدينة نـصر هاتف: ۲۰۲۰ - ۲۲۷۰ – ۲۲۷۰ (۲۰۲ +) فاکس: ۵۰۰ ۲۲۷۴ (۲۰۲ +)

المكتبة : فسرع الأزهسر : ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ٢٠٩٣٢٨٢٠ ( ٢٠٢ +) المكتبة : فرع مدينة نصر : ١ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع

مصطفى النحاس -- مدينة نصر - هاتف : ٢٤٢٥٥٥٢ ( ٢٠٢ + ) المكتبة : فرع الإسكتدوية : ١٢٧ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين

هاتف: ٥٩٣٢٢٠٥ فاكس: ٩٣٢٢٠٤ ( ٢٠٣ +)

بريـديًّا : القاهرة : ص.ب ١٦١ الغورية – الرمز البريدي ١١٦٣٩ البريسد الإلسكتروني : info@dar-alsalam.com

موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsalam.com

| . ( | 12. | ۲  | :11: | ÚŠ. |
|-----|-----|----|------|-----|
| Ú   |     | يئ | رس   | אגנ |

للطباعة والسروالتوريع والترجكة عل.٩٠٩

تأسست الدار عام ٩٧٣ ١م وحصلت على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة أعوام متتالية ١٩٩٩م ، ٢٠٠٠م ، ٢٠٠١م هي عشر الجائزة تتويجًا لعقد ثالث مضى في صناعة النشر

### باب في تقوى الله ما استطعت

حديث آخر : [٦٤٣] حدثنا أحمد بن عبد الله الهَرَوِيُّ ح أحمد بن نجدة ح يحيى ابن عبد الحميد ح عبد العزيز عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل هم أنَّ النَّبيُّ التَّكِيلُا بَعَثَه إلى اليَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ : أَوْصِني يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : « عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتَ واذْكُرْ اللَّه عِنْدَ كُلِّ شَجِرٍ وحَجَرٍ وإِذَا عَمِلْتَ (١) شَرًا فَأَحْدِثْ للَّهِ تَوْبَةً ، السَّرُ بالسَّرُ والعَلانِيَةُ بالعَلانِيَةِ » (٢) .

قال الشيخ كَلَيْهُ: قوله الطّينِينُ : « عليك بتقوى اللّه ما استطعت » قول أديب متأدب بأدب اللّه تعالى موافق للّه قولًا وفعلًا وخلقًا ، لا يتقدم بين يدي اللّه تعالى ولا يتأبى عليه ، سمع اللّه تعالى يقول (٣) منزلًا عليه موحيًا إليه : ﴿ فَأَنْقُوا اللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [النغابن: ١٦] قال الطّينين كما قال الله ﷺ .

فيجوز أن يكون معنى قوله: « ما استطعت » أي على مقدار طاقتك ومبلغ قدرتك فإنك لن تطيق قدره ولا تتقيه حق تقاته ؛ لأنه تعالى لا يعبد حق عبادته ولا يطاق إقامة حقه على قدر ما يستحقه ، لكن على قدر القوة ومبلغ الطاقة .

ويجوز: أن يكون قوله: « ما استطعت » أي بجميع استطاعتك واستفراغ طاقتك ويبذل مجهودك حتى لا يبقى مما تستطيع ولا تستبقي ما تطيق شيئًا إلا بذلته في تقواه طلبًا لمرضاته ووفاء بعهده مستعينًا بالله مفتقرًا إليه كما قال: ﴿ إِيَاكَ [١٧٢]أً] نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥] .

وقوله : « واذكر اللَّه عند كل شجر وحجر » أي حيثما كنت من سفر أو حضر ،

<sup>(</sup>١) في ( س ) : علمت .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة عن معاذ ( ٧٨/٧ ) رقم ( ٣٤٣٢٥ ) ، وهناد ابن الشرّي في الزهد ( ٢٠٠٢ ) رقم ( ١٠٧٢ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد بلفظ مقارب عن عطاء ابن يسار ( ٢٦/١ ) والبيهقي بنحوه عن محمد بن جبير في كتاب الزهد الكبير ( ٣٤٨/٢ ) رقم ( ٩٥٧ ) ، والطبراني في الكبير عن معاذ ( ١٠٩/٢ ) رقم ( ٣٣١ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وإسناده حسن ( ٧٤/١٠ ) ، قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواه الطبراني بإسناد حسن إلا أن عطاء لم يدرك معاذًا ) ( ٤٨/٤ ) رقم ( ٤٧٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : منذرًا .

فيكون الشجر إشارة إلى الحضر ، والحجر عبارة عن السفر .

ويجوز أن يكون معناه في الرخاء والشدة والخصب والجدب والسراء والضراء ، فيكون الشجر عبارة عن الجدب فيكون الشجر عبارة عن الجدب وهو حال الرخاء والسراء ، والحجر عبارة عن الجدب وهو حال الشدة والضراء ، قال الله ﷺ ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٩١] وهو الذكر الكثير الذي قال الله تعالى : ﴿ اَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا ﴾ [الأحراب: ٤١] .

وقوله: « وإذا عملت شرًا فأحدث لله توبة » أشار إلى ضعف البشرية وعجز الإنسانية ، كأنه يقول: إنك وإن توقيت بجميع استطاعتك فغير سليم من شر تعمله وسوء تأتيه ، فعليك بالرجوع إلى الله والتوبة إليه ثم لم يقل الطّيخ : إياك أن تعمل شرًا أو احذر أن تأتي شرًا ؛ علمًا منه بأن العبد مجرى قدر الله تعالى فلا يمكنه التحرز عما قدر الله عليه .

حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل قال : وقال (١) أصبغ : أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة على قال : [٦٤٤] قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلُّ شَابٌ وإِنِّي أَخَافُ عَلَى نَفْسِي العَنَتَ (٢) ولا أُجِدُ مما (٣) أَنزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ . فَسَكَتَ عَنِّي . ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ انْسَكَتَ عَنِّي ، ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ] (١) فَسَكَتَ عَنِّي ، ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ] (١) فَسَكَتَ عَنِّي ، ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ] (١) فَسَكَتَ عَنِّي ، ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ] (١) فَسَكَتَ عَنِّي ، ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ] (١) فَسَكَتَ عَنِّي ، ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ] (١) فَسَكَتَ عَنِّي ، ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ] أَنْتَ لاقِ [٢٧١/ب] فَاخْتَصِرْ (٥) عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَوْ ( ٥) .

<sup>(</sup>١) في (س): ح.

<sup>(</sup>٢) العنت : المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزنا ، النهاية مادة ( عنت ) ، ( ٣٠٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : ما . ا.هـ. وهو الموافق لرواية البخاري التي يرويها المصنف بإسناده له .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) فاختصر : وجدتها في كل الروايات التي اطلعت عليها - التالي بيانها - ( فاختص ) ومعناها كما ذكر ابن حجر في الفتح عن الطببي : ( اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء ) فتح الباري ( ١١٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء ( ١٩٥٣/٥ ) رقم ( ٤٧٨٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب النكاح باب النهي عن التبتل ( ٢٦٤/٣ ) رقم ( ٣٢٣٥ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٧٩/٧ ) رقم ( ١٣٢٤٣ ) ، =

وحدثنا خلف بن (۱) إبراهيم ح محمد حدثني محمود بن غيلان ح عبد الرزاق أخ معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس شه قال : [٦٤٥] مَا رَأَيْتُ شَيئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَم (٢) مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ الطَّيِّلِا ﴿ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ خَظُه مِنَ الزِّنِي أَذْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ ، فَزِنَى العَيْنَيْنُ (٣) النَّظُرُ ، وزِنَى اللَّسَانِ المنطِقُ ، والنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، والفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ (١) يُكَذِّبُهُ » (٥).

فأمر الطّي معاذًا بالتوبة وأوصاه بها ؛ إذ علم الطّي أنه لاق ما كتب عليه وآت ما سبق القدر به فقال : « إذا عملت شرًا » كأنه يقول : لا بد لك من شر تعمله ؛ لأن ذلك مكتوب عليك ، فأحدث (٦) توبة ، وإنه لا يؤتى العبد من الخطأ والمعصية وإن عظمت أو كثرت وإنما يؤتى من ترك التوبة فإن الله تعالى يحب المفتن التواب .

حدثنا نصر بن الفتح ح محمد بن عيسى ح أحمد بن منيع ح زيد بن حباب ح على ابن مسعدة البَاهِلِيُّ ح قتادة عن أنس رَهِ أن النبي ﷺ قال : [٦٤٦] « كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاةً وَخَيْرُ الْخَطَّاقِينَ التَّوَّابُونَ » (٧) .

<sup>=</sup> وعبد الله بن وهب القرشي في كتاب القدر ( ٩٩/١ ) رقم ( ١٦ ) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة · مختصرًا ( ١١/١ ) رقم ( ١١٠ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٣٥٣/١ ) رقم ( ٦٠٣ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٤٨/٧ ) رقم ( ٦٨١٤ ) .

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : حدثنا .

<sup>(</sup>  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$  ) (  $^{1}$ 

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : العين .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) و ( خ ) : و .

<sup>(°)</sup> الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الاستئذان باب زنى الجوارح دون الفرج ( ٥٠٤/٠) رقم ( ٥٨٨٩) ، ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره ( ٢٠٤/٤) رقم ( ٢٦٥٧) ، وأبو داود في سننه عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب فيما يؤمر به من غض البصر ( ٢٠٤٦/٢) رقم ( ٢١٥٢) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ إِلَّا اللَّمَ ﴾ ( ٢٧٣/٢) رقم ( ٢١٥٤١) ، وأجمد في مسنده ( ٢٧٦/٢) رقم ( ٧٧٠٥) .

<sup>(</sup>۷) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب صفة القيامة باب منه وقال : غريب لا نعرفه إلى من حديث علي بن مسعدة عن قتادة ( ٢٥٩/٤ ) رقم ( ٢٤٩٩ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر التوبة ( ١٩٨/٣ ) رقم ( ٢٠٧١ ) ، وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ١٩٨/٣ ) رقم ( ١٣٠٧٢ ) ، وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ١٩٨/٣ ) علي =

وأخبرنا أحمد بن عبد اللَّه ح ابن نجدة ح الحِمَّانِيُّ ح معلى بن منصور عن ليث بن سعد عن محمد بن قيس عن أبي صرمة عن أبي أيوب قال : سمعت النبي الطَّيْكُلُّ يقول : [٦٤٧] « لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ – أَوْ يَخْلُقُ قَوْمًا (١) – يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُم » (٢) كأنه يقول : خير بني آدم التوابون ، واللَّه أعلم .

<sup>=</sup> ابن مسعدة لين ( ٢٧٢/٤ ) رقم ( ٧٦١٧ ) . وعلي بن مسعدة من رجال إسناد المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣٠١/٠ ) رقم ( ٣٤٢١٦ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٠١/٥ ) رقم ( ٢٩٢٢ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٠٧/٠ ) ترجمة رقم ( ١٣٥٩ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٠/٥ ) رقم ( ٧١٢٧ ) . (١) شك من المصنف يؤكده خلو رواية ابن أبي شيبة من هذه المعترضة مع أن المصنف يروي الحديث بنفس إسناد ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار (٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة (١٨١/١ ) رقم (٢٠٢١ ) ، وأم (٢٠٢١ ) ، وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن ابن عباس (٢٠٢١ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن أبي أيوب (٢٠٧١ ) رقم (٢٠٢١ ) ، والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن ابن عباس (٣١/٣ ) رقم (٢٣٧٦ ) ، وفي الكبير بلفظ مقارب عن أبي صرمة (٢١/٥١ ) رقم (٢٣٧٦ ) ، وفي الكبير بلفظ مقارب عن أبي صرمة (٢١/٥١ ) رقم (٢٣٩٩ ) .

<sup>﴿ ﴿ } )</sup> زاد في ﴿ س ﴾ بعدها : بالإقبال عليه والخدمة له .

جَمِيعًا أَتُبُهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النور: ٣١] وقال : ﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر: ٥٤] وقال الطّخين : [٦٤٨] « للّه أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُم بِضَائَتِهِ يَجِدُهَا بِأَرْضِ فَلاةٍ » (١) وقال : [٦٤٩] « إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ » (٢) .

وقوله: « السر بالسر والعلانية بالعلانية » [١٧٧/ب] أخبر أن الشر الذي يعمله على ضربين وفي حالين سرًّا وجهرًا، فالسر أفعال القلب والعلانية أفعال الجوارح، فكأنه التَلْيُكُمْ يقول: إذا عملت شرًّا بسرك فأحدث توبة بسرك، وإذا عملت شرًّا بجوارحك فأحدث توبة بجوارحك، فأفعال السر من الذنوب فيما بينه وبين الله تعالى طمع إلى غير الله ومخافة ورجاء إليه ومعاداة أوليائه وموالاة أعدائه قال الله تعالى: ﴿ يَكَانِّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوليانَه وهوالاة أعدائه قال الله تعالى: ﴿ لَا تَنْخِذُوا بِطَانَة مِن دُونِكُمْ ﴾ ومخافة ورجاء إليه ومعاداة أوليائه وبين عباد الله حسد لمؤمن وتهمة لبريء، وبغي الله عمران: ١١٨] والمعامره، وسوء يريده به، وما سوى ذلك مما هو من أفعال القلب على مسلم، وحقد يضمره، وسوء يريده به، وما سوى ذلك مما هو من أفعال القلب فعليه أن يحدث توبة منها بسره باكتساب ما يزيلها ويثبت أضدادها؛ لأن سائر أعمال الجوارح من صوم وصلاة وزكاة (٤) وحج وغزو وأمثالها لا يجدي عليه كبير نفع منها مع فساد السر ونجاسة القلب ؛ فإن القلب لا يكاد يطهر بأفعال الجوارح.

أنشدني أبو القاسم إسحاق بن محمد الحكيم (°) لأبي بكر الوراق الترمِذِيِّ (٦) - رحمهما الله تعالى - :

إن الجرائم أقفلت باب الهدى فالعلم ليس بفاتح أقفالها

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٦٩/أ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٦٩/ب ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد أبو القاسم القاضي الحكيم السمرقندي . تولى قضاء سمرقند أيامًا طويلة وحمدت سيرته ولقب بالحكيم لكثرة حكمته ومواعظه مات في المحرم يوم عاشوراء سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة بسمرقند ودفن بمقبرة جاكردنر ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١٣٩/١) رقم ( ١٠٩) . رقم ( ٢٠٢) وهو من الزهاد وليس له رواية الحديث . الإرشاد لأبي يعلى القَرْوينيِّ ( ٩٨٢/٣) رقم ( ٩٠٩) . (٢) هو محمد بن عمر الحكيم أصله من ترمذ وأقام ببلخ ، له الكتب المشهورة في أنواع الرياضات والمعاملات والآداب ، وأسند الحديث . طبقات الصُّوفِيّة لأبي عبد الرحمن الأُزْدِيِّ ( ١٧٨/١) رقم ( ٣٣) وقد أسند الحديث عن موسى بن حزام الترميذيُّ ، صفة الصفوة لابن الجوزي ( ١٦٦/٤) رقم ( ٧٧) ) .

إن القلوب تنجست ببطالة فالسعي غير مطهر أفعالها

وذنوب العلانية فيما بين الله تعالى والعبد: ترك ما أمر به وارتكاب ما نهى عنه من تضييع فرض وإضاعة حق ومجاوزة حد وقصور عنه [١٧٤/أ] ، وفيما بينه وبين خلق الله تعالى : المظالم والجنايات قولًا وفعلًا ؛ فتوبة العبد منها علانية من رد المظالم والاستحلال من أربابها والخروج إليهم مما لهم عليه ، وقضاء ما فات من فرائض الله من طلاة وصيام وزكاة وحج ، والانتهاء عما نهى عنه وإخراج ما حصل عنده من مال أو متاع ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَإِن تُبتُمُ فَلَكُمُ مُ رُهُوسُ أَمْوَلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] وقال التَّنِينِ : [٥٠٦] « أَدُّوا الحَيْطُ والْخَيطُ » (١) ؛ لأنه لا ينفع العبد ندامته بسره على ما مضى مع إقامته على مثله في الوقت وتوبته من ارتكاب المظالم بسره مع تمسكه بما في يديه . روي في الحديث : [١٥٦] « إِذَا قَالَ اللَّبِي لَبَيْكُ اللَّهُمُّ لَبَيْكُ وعِنْدَه مَالٌ حَرَامٌ . يليه . لا لبَيْكُ ولا سَعْدَيْكُ حَتَّى تَرُدُّ مَا في يَدَيْكُ » (٢) ؛ لذلك قال التَّنِينُ : « السر والعلانية بالعلانية » .

### باب في الأدب مع رسول الله ﷺ

حديث آخر : [٢٥٢] حدثنا حاتم ح يحيى [ ح الحِمَّانِيُّ ] (٣) ح مروان بن معاوية عن حميد عن أنس على قال : قال رسول اللَّه عَلِيْ : « تَسَمُّوا بِاسمِي ولا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي » (٤) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن عبادة بن الصامت في كتاب الجهاد باب الغلول ( ۲/ ۰۹۰) رقم ( ۲۸۵۰) ، وأحمد في مسنده ( ۳۱۸/۵) رقم ( ۲۲۷۶۲) ، والحاكم في المستدرك ( ۳۱/۵) رقم ( ۲۲۷۶۰) ، والجاكم في المستدرك ( ۳۱/۱۰) رقم ( ۲۷۹۸) وابن حبان في صحيحه ( ۱۹۳/۱۱) رقم ( ۲۷۹۶) ، والبيهقي في سنده ( ۷۰۳/۱۱) رقم ( ۲۷۱۲) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲۲۱/۳) ، والطبراني في مسند الشاميين ( ۳۲۳/۲) رقم ( ۲۵۰۲) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن عدّي في الكامل بألفاظ مختلفة عن عمر بن الخطاب ( ١٠٦/٣ ) رقم ( ٦٤١ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظ مقارب من بلاغات أبي سليمان ( ٢٦٣/٩ ) ، والطبراني في الأوسط بنحوه عن أبي هريرة ( ٢٥١/٥ ) رقم ( ٢٢٢٥ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف ( ٢٩٢/١٠ ) ، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في حديث عمر : وهذا لا يصح عن رسول الله ﷺ ) ( ٢٩٢/١٠ ) رقم ( ٩٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب العلم باب إثم من كذب =

قال الشيخ كِلَله : يجوز أن يكون معناه : أي لا تجمعوا بين اسمي (١) وكنيتي ، كأنه يقول : تسموا باسمي ، فإذا تسميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي (٢) .

ويجوز أن يكون معناه إباحة الاسم وحظر الكنية فيكون الاسم محمدًا جائزًا مأذونًا به ويكون التكني بأبي القاسم محظورًا ، وإن كان الاسم غير محمد ، وهذا في عصره على وحياته ؛ لئلا يشتبه فيقال : يا أبا القاسم ، فيظن النبي التَّكِيلُا أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب فيتأذى به النبي التَّكِيلُا وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُوَذُوا فيلتفت أو يجيب فيتأذى به النبي التَّكِيلُا وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُوَذُوا فيلتفت أو يجيب أبا التاسم ، فالتفت [١٧٤/ب] رسول الله فقال الرجل : لم أعنك يا رسول الله ؛ فقال الرجل : لم أعنك يا رسول الله ؛ فقال التَّكِيلُا (٣) : « لا تكنوا بكنيتي » .

حدثنا محمد بن نعيم ح أبو حاتم الرَّازِيُّ ح الأَنْصَارِيُّ ح ني حميد عن أنس ﷺ قال : [٦٥٣] [ نَادَى رَجُلَّ : يَا أَبَا القَاسِم فَالْتَفَتَ إِلَيْه النَّبِيُّ الطَّيْلِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لم أَغْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلانًا ، فَقَال النَّبيُّ الطَّيِّلُا : « تَسَمُّوا بِاسمِي ولا تَكَنُّوا إِنِّي لم أَغْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلانًا ، فَقَال النَّبيُّ الطَّيِّلُا : « تَسَمُّوا بِاسمِي ولا تَكُنُّوا إِنِّي لم أَغْنِيتِي » (٤) ] (٥) الحديث . وإنما نهى عن الكنية في حياته ولم ينه عن الاسم ؛ لأنه لم

<sup>=</sup> على النبي ( ٢/١٥) رقم ( ١١٠) ، ومسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الآداب باب النهي عن التكني بأيي القاسم ( ٢٦٨٢/٣) رقم ( ٢١٣١) ، وأبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم ( ٢٩١/٤) رقم ( ٢٩٦٥) ، وابن ماجه في سننه عن أنس في كتاب الأدب باب الجمع بين اسم النبي وكنيته ( ٢٢١/٢) رقم ( ٣٧٣٧) ، وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( ٢٧٨/٤) رقم ( ١٩٨٣) ، وأحمد في مسنده غن أبي هريرة ( ٢٨/٢) رقم ( ٣٧٣٧) ، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم ( ٢١٩٥١) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٦٤/٢) رقم ( ٢٦٩٢١) ، والطبراني في الكبير عن ابن عباس ( ٢٢/٢٧) رقم ( ٢٢٥١٠) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : فتجمعون بين اسمي وكنيتي .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : تسموا باسمي و .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب البيوع باب ما ذكر في الأسواق (٢٠٦٧) رقم (٢٠١٥) ، ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم (٢٦٨٢/٣) رقم (٢١٣١) ، والترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الأدب باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي علي وكنيته (١٣٦/٥) رقم (٢٨٤١) ، وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الأدب باب الجمع بين اسم النبي علي وكنيته (١٣٦/٢) رقم (٣٧٣٧) ، وأحمد في مسنده (١١٤/٣) رقم (١١٤/١) رقم (١٢١٥١) والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب (٣٠٨٧) رقم (٣٠١٨) ، وابن أبي شيبة في مسنده بلفظه (م٢١٤١) رقم (٢٨١١) ، وأبو يعلى في مسنده بلفظ مقارب (٢٢٤/٦) رقم (٣٨١١) .

يكن يقع الاشتباه بالاسم ؛ لأن الله تعالى نهى أن يدعى رسول الله التَلِيُّ باسمه فيقال : يا محمد ، قال الله تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَكَاءَ الرَّسُولِ يَيْنَكُمُ (١) كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَكُم السمه داعيًا فإذا سمع من ينادي : يا محمد ؛ يعلم التَلِيُّ أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس هو المدعو ولم يرد النهي عن الكنية فكان يجوز أن يقال : يا أبا القاسم فإذا سمع من ينادي : يا أبا القاسم التفت ولم يكن هو المدعو فيكون فيه أذاه فإنه كان التَلِيُّ لا يلتفت إذا يأبا القاسم العومنين أن يؤذوه ؛ فعلى هذا يجوز التكنى بأبى القاسم بعده .

قال: ولا يجوز جمع اسمه وكنيته ؛ لأن فيه نقصًا في توقيره وإجلاله ، وقد أمر الله تعالى بتوقيره وإجلاله فقال: ﴿ لِتَوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩] ومما يدل على ذلك أنه كان في حياته الطّيكة من يسمى محمدًا منهم محمد بن مسلمة (٢) ومحمد بن أبي بكر (٣) يقال: إنه ولد (١) في حياته وغيرهما ، ولم يعلم في حياته من كنى بأبى القاسم .

## باب في شهادة هذه الأمة على الأمم كلها

حديث آخر [١٧٥/أ] : [٦٥٤] حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس على قال : مَاتَ رَجُلَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ الطَّيْلِيْ : « وَجَبَتْ » ثمَّ مَاتَ آخَوُ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ الطَّيْلِيْ : « وَجَبَتْ » ثم رَّ فَاثْنَوْا عَلَيْهِ خَيرًا فَقُلْتَ : « وَجَبَتْ » ثم وَجَبَتْ » ثم مَاتَ فَلانٌ فَأَنْنَوْا عَلَيْهِ خَيرًا فَقُلْتَ : « وَجَبَتْ » ثم

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة وهو ممن سمي في الجاهلية محمدًا وقيل : يكنى أبا عبد الله وأبا سعيد والأول أكثر وروى عن النبي ﷺ أحاديث ، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر بتصرف ( ٣٣/٦ ) ترجمة رقم ( ٧٨١١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن عثمان بن عامر ، أبوه الصديق أبو بكر بن أبي قحافة خليفة رسول الله ، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( ١٦٩/٤ ) رقم ( ٤٨٢٠ ) ولم أقف على ما يفيد ولادته في حياته ﷺ . (٤) سقط من ( خ ) .

مَاتَ فُلانٌ فَأَثْنُوا عَلَيْهِ شَوًا فَقُلْتَ « وَجَبَتْ » ، فَقَالَ : « إِنَّكُم شُهَداءُ اللَّهِ في الأَرْض » (١).

قال الشيخ كَلَلْهُ : إن اللَّه تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الأم كلها يوم القيامة ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلَنَكُمْ أُمّةٌ وَسَطًا لِنَكَوُونُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] ، وقال النبي الطَّيِّلِمْ فيما حدثناه نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح عبد بن حميد ح جعفر بن عون أخ الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول اللَّه عَلَيْهُ : [٥٥٦] «يُدْعَى نُوحٌ الطِّيْ فَيْقَالُ : هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُولُ (٢) : نَعَم ، فَيُدْعَى قَوْمُه فَيْقَالُ : هَلْ بَلَّغْكُم ، فَيُدْعَى نُوحٌ الطِّيْ فَيْقَالُ : هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُولُ (٢) : نَعَم ، فَيُدْعَى قَوْمُه فَيْقَالُ : هَلْ بَلَّغْتُ ، فَيُقُولُ نَهُ مَنْ شُهُودُكَ ؟ فَيَقُولُ محمَّدٌ وأُمَّتُه » . فَيُقُولُونَ مَا أَتَانَا مِنْ أَنْهَ قَدْ بَلَّغَ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلَتَكُمْ أَمْتَهُ وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] والوَسَطُ العَدْلُ » (٣) .

فإذا جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس يوم القيامة وعدلهم الله بقوله: ﴿ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي عدلًا قسطًا (٤) ، فشهادة العدل مقبولة [ في الحكم به ] (٥) لا ترد ، والحكم به واجب في القضاء ، فإذا شهدوا على إنسان بصلاح

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الجنائز باب ثناء الناس على المبت ( ٢٠/١ ) رقم ( ١٣٠١ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى ( ٢٠٥/ ) رقم ( ٩٤٩ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء الحسن على المبت وقال : حديث أنس حسن صحيح ( ٣٧٣/٣ ) رقم ( ١٠٥٨ ) ، والنسائي في المجتبى في كتاب الجنائز باب الثناء ( ٩٤/٤ ) رقم ( ١٩٣٢ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء ( ١٧٨/١ ) رقم ( ١٢٨٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : فيقوم .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا نُوسًا إِلَى فَوْمِهِ ﴾ [نو: ١] ( ١٢١٥/٣ ) رقم ( ٣١٦١ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة وقال : حسن صحيح ( ٢٠٧٥ ) رقم ( ٢٩٦١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ فَدْ زَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ ﴾ ( ٢٩٢١ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب صفة أمة محمد ﷺ وَجَهِكَ ﴾ ( ٢٩٢/٦ ) رقم ( ٢١٣٠١ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب صفة أمة محمد على حميد في المنتخب بلفظ مقارب ( ٢٨٦١ ) رقم ( ٩١٣ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة حميد في المنتخب بلفظ مقارب ( ٢٨٦١ ) رقم ( ٩١٣ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ٣١٠٠ ) رقم ( ٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س) و (خ). (٥) سقط من (س) و (خ).

قبلت شهادتهم ، وإن كان الأمر في المغيب غير ذلك ، فإذا شهدوا على إنسان بفساد قبلت شهادتهم ، وإن كان الأمر في المغيب غير ذلك [١٧٥/ب] ؛ لأن على الحاكم القضاء بشهادة العدول ، فهذه الأمة شهود والله تعالى عدلهم ، ورسوله زكاهم بقوله : ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] وقد قال الله تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] فوصفهم الله تعالى بهذه الصفة وقال في غيرهم : ﴿ أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالبِر وهو أَتَامُهُونَ النَّاسَ بِالبِر وهو البقرة: ٤٤] فغيرهم كانوا يأمرون الناس بالبر وهو الإيمان بالله تعالى ورسوله (١) ، ثم [ لا يؤمنون هم ] (٢) ، وهم اليهود وبعض مشركي قريش . والمؤمنون بخلاف ذلك فهم يأمرون بالمعروف ويأتونه وينهون عن المنكر ويجتنبونه فهم عدول صادقون بتعديل الله لهم وهم أزكياء صديقون بتزكية رسول الله الطبي الم فهم فوجبت ، وجبت ، وجبت ، أنتم شهداء الله في الأرض » .

ومعنى قوله: ( [ أنتم شهداء الله ] (٢) في الأرض ) أنه أوجب على الحكام القضاء بشهادتهم في الدماء والفروج والأموال على ما يعلم (١) الله منهم فهو ﷺ يحكم بشهادتهم على ما علم منهم .

وقوله: « وجبت » في الثناء الحسن فهو ستر من اللّه تعالى وتجاوز عما علم من المثنى عليه ، وهذا فضل من اللّه تعالى وكرم في قبول شهادة أوليائه ؛ لئلا يقع في شهادتهم جرح وتجاوز عن المشهود له وستر عليه ، وهذا يليق باللّه وفضله وكرمه .

حدثنا أحمد بن محمد العِجْلِيُّ ح أبو أحمد بن ياسين بن النضر ح الحسين بن بشر ابن القاسم ح أبي ح أبو الأحوص ح خالد بن أعين عن أبي العلاء قال : [٦٥٦] ﴿ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ التَّلِيُّ فِي جَنَازَةٍ [١٧٦/أ] فَأَحْسَنَ النَّاسُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جِبريلُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبَكُم لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ ، إِنَّه كَانَ يُسِرُ كَذَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ صَاحِبَكُم لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ ، إِنَّه كَانَ يُسِرُ كَذَا

<sup>(</sup>١) قاله ابن عباس بنحوه فيما أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان بإسناده إليه ( ٢٥٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : لم يؤمنونهم .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س) و (خ).

<sup>(</sup>٤) في (س): يعرف . ا.هـ . وهو خطأ تكرر ؛ إذ لا يصح وصف الله تعالى بالمعرفة وإنما يوصف سبحانه بالعلم ؛ لأن ( المعرفة مسبوقة بجهل بخلاف العلم ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف ) كذا كما في التعريفات للجرجاني ( ٢٨٣/١ ) والتعاريف للمناوي ( ٦٦٦/١ ) .

ويُعْلِنُ كَذَا ، ولَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَدَّقَكُم بما تَقُولُونَ وغَفَرَ لَه مَا لا تَعْلَمُونَ » (١) .

وأما قوله: ( وجبت ) في الثناء السيئ [ فإنه لا يجوز ] ( $^{7}$ ) أن يعلم الله تعالى من المشهود عليه بالشر خلاف ما شهدوا عليه ؛ لأنهم [ لا يشهد ] ( $^{7}$ ) إلا على ( $^{3}$ ) ما ظهر من المشهود عليه ، وما ظهر من سيئ عمله فهو معصية لله وهو بها مجروح عاص سواء وافق باطنه ظاهره ، أو خالفه ؛ لأن ذلك الذي ظهر منه سيئ لا محالة ، فالله تعالى إذا عذبه وحكم بشهادتهم فقد عذبه على ما يستحقه ؛ لأنه فعل الذي نهى عنه ووجب وعيد الله له فإن حكم عليه بما أوعده به لم يكن معذبًا له وهو لا يستحقه بل يكون معذبًا من يستحق العذاب ، وإذا تجاوز عمن يستحق العذاب على ما علمه منه ثم حكم بشهادة الشهود له كان ذلك مغفرة وتجاوزًا وهما من صفات الله تعالى ، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة ؛ لأنه يجوز أن يتجاوز الله عن المسيء ولا يعاقبه على إساءته ، ولا يجوز أن يعذبه أو يعاقبه من غير جرم كان منه بشهادة غيره عليه .

### باب في خيرية هذه الأمة

حدیث آخر : [۲۰۷] حدثنا نصر ح أبو عیسی ح قتیبة ح حماد بن یحیی الأبج عن ثابت البُنَانِیِّ عن أنس شی قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَرِ لا يُدْرَى أُولُه خَيرٌ أَمْ آخِرُه » (°) .

وحدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل حدثني أبو ضمرة [٢٥٨] « أَنَّهُم أَبُو ضمرة [٢٠٨]ب] عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ﴿ اَنَا وَمَنْ مَعِي ﴾ . قَالُوا ثُمَّ مَنْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ أَنَا وَمَنْ مَعِي ﴾ . قَالُوا ثُمَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه وخالد بن أعين لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : فلأنه يجوز ا.هـ. أم في ( خ ) : فلأنه لا يجوز .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) و ( خ ) : لا يشهدون .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب الأمثال باب منه وقال : حسن غريب من هذا الوجه ( ١٢٤٨٣ ) رقم ( ٢٨٦٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٤٣/٣ ) رقم ( ١٢٤٨٣ ) ، وابن حبان في صحيحه عن عمار بن ياسر ( ٢٠/١٦ ) رقم ( ٧٢٢٦ ) ، والطَّيَالِسِيُّ في مسنده ( ٩٠/١ ) رقم ( ٣٤٧٥ ) . والبزار في مسنده ( ١٩٠/٦ ) رقم ( ٣٤٧٥ ) .

يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « ثُمَّ الذينَ عَلَى الأَثَوِ » . قَالُوا : ثمَّ مَنْ يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « ثمَّ الذينَ عَلَى الأَثَوِ » . قَالُوا ثمَّ مَنْ ؟ قَالَ : فَرَفَضَهُم (١) » (٢) .

قال الشيخ كِثَلَثه : يجوز أن يكون معنى قوله : « لا يدرى أوله خير أم آخره » لتقارب أوصافهم وتشابه أفعالهم وقرب نعوت بعضهم من بعض [ في الظاهر ] (٣) فلا يكاد يتبين للناظر فيهم والمعتبر حالهم والباحث عن أحوالهم فيحكم بالخير لأولهم وآخرهم ، وإذا تشابهت الأحوال وتقاربت الأوصاف فإنما يعلم الخيرية من جهة الخبر والسمع والتوقيف (٤) ثم ورد الخبر بقوله : من خير الناس ؟ فقال : « أنا ومن معي » وجب (٥) الحكم به .

ويجوز أن يكون قوله: « لا يدرى أوله خير أم آخره » حكمًا ، فيستوي آخر هذه الأمة بأولها في الخيرية ، وذلك أن القرن الذي بعث فيهم رسول الله الطّيمة إنما كانوا خيارًا ؛ لأنهم آمنوا بالنبي الطّيمة حين كفر به الناس وصدقوه حين كذبه الناس ونصروه حين خذله الناس وهاجروا وآووا ونصروا ، وكل هذه الأفعال وجدت في آخر هذه الأمة حين يكثر الهرج وحين لا يقال في الأرض: الله الله ، وذلك كائن (٢) .

حدثنا نصرح أبو عيسى ح محمد بن بشارح ابن أبي عدي عن حميد عن أنس الله على الله عَيِّلِيَّةِ : [٩٥٦] « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يُقَال في الأَرْضِ : [٧٧١/أ] الله الله » (٧) وقال الطَّيِّةُ : [٦٦٠] « بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا وسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبي

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): أي سكت وترك البيان.

<sup>(</sup>٢) الحَديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٢٩٧/٢ ) رقم ( ٧٩٤٤ ) و ( ٣٤٠/٢ ) رقم ( ٣٤٠٤ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ٢٦٥ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) ، أم في ( خ ) : في ظواهرهم .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : والتوفيق .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : فوجب .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س).

<sup>(</sup>۷) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان ( ١٣١/١) رقم ( ١٤٨١) ، والترميذيُّ في جامعه في كتاب الفتن باب منه وقال : حديث حسن ( ٤٩٢/٤) رقم ( ٢٢٠٧) ، وأحمد في مسنده ( ٣/٠١) رقم ( ١٢٠٦٢) ، والحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي ( ٤/٠٤٥) رقم ( ٣١٥٨) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٢٥/١) رقم ( ٢٦٣/١) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ٢٤/١٤) وقم ( ٢٦٣/١) ،

باب في خيرية هذه الأمة \_\_\_\_\_\_\_ ٧٠٠

لِلْغُرَبَاءِ » . قِيلَ : وَمَن (١) الغُرَبَاءُ ؟ قَالَ : « الشُرَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ » (٢) .

فإذا صار الأمر إلى هذا كان المؤمن فيهم كالمؤمن في وقت النبي التَيْخُ ؛ فإن النازع من القبيلة مهاجر مفارق أهله وماله ووطنه ، مؤمن بالله مصدق به وبرسوله ، والله على مدح المؤمنين بإيمانهم بالغيب فقال : ﴿ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣] وكان إيمان مدح المؤمنين بإيمانهم بالغيب فقال : ﴿ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣] وكان إيمان أصحاب النبي التَيْخُ شهودًا وعيانًا ينزل عليهم الوحي ويرون الآيات ويشاهدون المعجزات ، وآمنوا بالنبي التَيْخُ شهودًا وعيانًا ينزل عليهم الوحي ويرون الآيات ويشاهدون المعجزات ، وقاخر هذه الأمة يؤمنون بما آمن به أوائلهم غيبًا ويؤمنون غيبًا بما آمن به أوائلهم شهودًا الناس إيمانًا ، كما حدثنا القوّارِيرِيُّ ح حامد بن سهل ح قتيبة ح خلف بن خليفة عن عطاء بن السائب عمّن حدثه عن ابن عباس أن النبي الطّيخ قال (٣) : [٢٦١] « مَنْ أَغْجَبُ الخلقِ إِيمانًا ؟ » قَالُوا : فَالنّابِيونَ يَا رَسُولَ اللّهِ . قَالَ : « وكَيْفَ لا يُؤْمِنُ النّبِيونَ أَنْ اللهِيكَةُ والرُوحُ يَنْزلُ عَلَيْهِم بِالأَمْرِ مِنَ السَّمَاءِ ؟! » . قَالُوا : فَأَصْحَابُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ . قَالَ : « وكَيْفَ لا يُؤْمِنُ النّبِيونَ والم يَرُونَ مَا يَرَوْنِ وَيْ وَيْصَدُّ أَنْ النّبِي وَهُم يَرُونَ مَا يَرَوْنَ ؟! ، ولَكِنَ أَعْجَبُ النّاسِ إِيمانًا قَوْمُ يَجِينُونَ مَا يَرَوْنِ ويْصَدَّقُونِي ويُصَدِّ ويُعَانِي ولم يَرُونِي ويُصَدِّقُونِي ويُصَدَّقُونِي ويُصَدِّقُونِي ولم يَرُونِي ويُصَدِّقُونِي ويُصَدِّقُونِي ولم يَرُونِي ويُصَدِّقُونِي ويُصَدِّقُونِي ويُصَدِّقُونِي ويُصَدَّقُونِي ولم يَرُونِي

<sup>=</sup> وأبو يعلى في مسنده ( ٢٣٤/٦ ) رقم ( ٣٥٢٦ ) .

<sup>(</sup>١) في (س) : ماً .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه جزأه الأول حتى و فطوبى للغرباء عالى على على محيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بلمأ غريبًا وسيعود غريبًا ( ١٣٠/١ ) رقم ( ١٤٥ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه بلفظ عن عبد الله في كتاب الإيمان باب ما جاء أن الإسلام بلمأ غريبًا وسيعود غريبًا وقال : حسن صحيح غريب من حديث عبد الله ( ١٨/٥ ) رقم ( ٢٦٢٩ ) ، وأخرجه بتمامه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن عبد الله في كتاب الفتن باب بلماً الإسلام غريبًا ( ٢٠٢ / ١٥ ) رقم ( ٣٩٨٨ ) ، والدارمي في سننه ( ٢٠٢٧ ) رقم ( ٢٠٧٥ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٩٨٨ ) رقم ( ٣٧٨ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٨٣/٧ ) رقم ( ٢٠٣٦ ) ، والشاشي في مسنده ( ١٧٠/٢ ) رقم ( ٢٠٦٩ ) ، والشاشي في مسنده ( ١٧٠/٢ ) رقم ( ٢٠٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : الملائكة .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : يؤمنون .

#### فَأُولَئِكَ إِخْوَانِي » <sup>(١)</sup> .

قال الشيخ كِلَّلْهُ: ثم كان المتمسك بالدين في آخر الزمان كما قال الطَّيِّلُة : [777] « المتَمسُكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلافِ أُمَّتي كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ » حدثناه خلف بن محمد ح حامد بن سهل ح حميد بن علي البختريُّ (٢) ح جعفر بن محمد ح أبو إسحاق الفَزَاريُّ (٣) عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود عليه عن رسول اللَّه عَلَيْهِ قال (٤) .

فالمؤمن في آخر الزمان يصيبه من الأذى على إيمانه ما كان يصيب أوائلهم بدلالة هذا الخبر فإذا وجدت فيهم هذه الخصال التي وجدت في أوائلهم جاز أن يساووهم في الخيرية فيكونوا في الخيرية كهم ويكون معنى قوله الطيخ : « خير الناس قرني » حاصًا في قوم منهم دون جميعهم كما قال ابن عمر : [٦٦٣] « كُنَّا نَقُولُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ : الأَفْضَلُ (٥) أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ ثُمَّ لا نُفَضَّلُ أَحَدًا » (١) أو كلامًا هذا معناه ، فأخبر

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه عن عمر وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي قال : بل محمد بن أبي حميد ضعفوه ( ٩٦/٤ ) رقم ( ٣٩٩٣ ) ، والطبراني في الكبير بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( ٨٧/١٢ ) رقم ( ٢٢٥٦٠ ) ، وفي إسناده أن عطاء حدث عن الشعبي عن ابن عباس وبهذا تنبين جهالة العين في إسناد المصنف قال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط (٣٠٠/٨) وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي عن أبي هريرة ( ٣٢/٢٥ ) ، وأبو القاسم الجُرُجَانِيْ في تاريخ جرجان ( ٤٠٤/١ ) رقم ( ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٢) البخْتَريُّ : بالباء المنقوطة من تحتها ، والحناء المنقوطة الساكنة ، وبعدها التاء المفتوحة المنقوطة من فوقها بنقطتين بعدها راء مهملة ، وهذا اسم يشبه النسبة ، الأنساب ( ٢٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الفَزَارِيُّ : بفتح الفاء والزاي ، والراء في آخرها بعد الألف ، هذه النسبة إلى فزارة ، وهي قبيلة كان منها جماعة من العلماء والأئمة ، الأنساب ( ٤٥٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمِذِيُّ في جامعه بنحوه عن أنس بن مالك في كتاب الفتن باب منه وقال : غريب من هذا الوجه ، ولفظه : ﴿ يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر ﴾ ( ٢٦/٤ ) رقم ( ٢٢٧٠ ) ، والوَاسِطِيُّ في ( ٢٢٦٠ ) وذكره الحكيم الترمِذِيُّ في نوادر الأصول بلفظه عن ابن مسعود ( ٣٢٧/٢ ) ، والوَاسِطِيُّ في تاريخ واسط بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ١٣٢/١ ) ، والخطيب البَعْدَادِيُّ في تاريخ بغداد من لفظ أبي عبيد القاسم بن سلام ( ٢٠/١٢ ) ترجمة رقم ( ٦٨٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٦) هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي ﷺ ولفظه : وكنا نخير بين الناس في زمن النبي ﷺ فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ﷺ » ( ١٣٣٧/٣ ) رقم ( ٣٤٥٥ ) ، وعنه أيضًا في باب مناقب عثمان بن عفان بلفظ «كنا في زمن =

أنهم كانوا يسوون بين أصحابه دون المسمين ، ومعلوم أن قرنه ﷺ كلهم لم يكونوا خير الناس ، فقد كان فيهم أبو جهل وأمية (١) وأبيُّ وسائر المشركين ، ومسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي المتنبيان الكذابان ، وإنما كان خير الناس بعض القرن لا كلهم ، فصار كأنه قال : خير الناس في قرني ، وإذا كان ذلك في بعض دون بعض جاز أن يكون خير الناس أبو بكر (٢) وعمر وعثمان على ما قال ابن عمر ، أو هم وعليٌّ على ما عليه أكثر أهل الأثر والنظر من الفريقين وغيرهم فيكون من سواهم .

ويجوز أن يساوي بهم آخر هذه الأمة وهم الذين يقاتلون الدجال وينصرون عيسى التليمة فهم أنصار [١٧٨/أ] النبي التليمة وإخوانه . قال عوف بن مالك الأشجعي : قال التليمة لنا يومًا [٦٦٤] : « لَيْتَنِي لَقِيتُ إِخْوَانِي » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ لَسْنَا بِإِخْوَانِكَ ؟! آمنًا بِكَ وَهَاجَوْنَا مَعَكَ واتَّبَعْنَاكَ ونصَوْنَاكَ وصَدَّقْنَاكَ . قَالَ : « بَلَى » . وعَادَ فَعُدْنَا ، ثمَّ عَادَ فَعُدْنَا . قَالَ : « بَلَى » . وعَادَ فَعُدْنَا ، ثمَّ عَادَ فَعُدْنَا . قَالَ : « بَلَى » . وعَادَ فَعُدْنَا ، ثمَّ عَادَ فَعُدْنَا . قَالَ : « بَلَى » وعَادَ فَعُدْنَا ، ثمَّ عَادَ فَعُدْنَا . قَالَ : « بَلَى ، ولَكِنْ إِخْوَانِي الذينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي كَإِيمَانِكُم [ ويُحِبُونَنِي كَتُصْدِيقِكُم فَيَا لَيْتَنِي لَقِيتُ إِخْوَانِي » (³) ، كَتُصْدِيقِكُم فَيَا لَيْتَنِي لَقِيتُ إِخْوَانِي » (٤) ، وفي حديث آخر [٦٦٥] : قُلْنَا : أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ ؟ قَالَ : « لا ، أَنْتُم أَصْحَابِي وإِخْوانِي وَفِي حديث آخر [٦٦٥] : قُلْنَا : أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ ؟ قَالَ : « لا ، أَنْتُم أَصْحَابِي وإِخُوانِي قَوْمٌ يَجِيئُونَ مِنْ بَعْدِي » (٥) .

وقال أبو ثعلبة الحشنيّ : « قال لي رسول اللَّه ﷺ : [٦٦٦] « التَّمِرُوا بالمغرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ، فَإِذَا رَأَيْتَ دُنْيَا مُؤْثَرةً وشُحَّا مُطَاعًا وإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِهِ وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ، فَإِذَا رَأَيْتُ مُثْلِ الذِي أَنْتُم عَلَيْهِ لَهُ كَأَجْرِ خَمْسِينَ عَامِلًا » . قَالُوا : فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ ، المُتَمَسِّكُ يَوْمَئِذِ بَمثْلِ الذِي أَنْتُم عَلَيْهِ لَهُ كَأَجْرِ خَمْسِينَ عَامِلًا » . قَالُوا :

<sup>=</sup> النبي ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي ﷺ لا نفاضل بينهم » (١٣٥٢/٣) رقم ( ٣٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ابن خلف .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س). (٣) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه عن أبي جمعة ( ٢٣/٤ ) رقم ( ٣٥٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه النسائي في المجتبى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب حلية الوضوء (٩٤/١) رقم (١٤٣٩/٢) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر الحوض (١٤٣٩/٢) رقم (١٢٦٠١) ، وأحمد في مسنده عن أنس (١٥٥/٣) رقم (١٢٦٠١) ، وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة (٣٢١/٣) رقم (٣٢١/٣) ، وابريع بن حبيب في الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع عن أبي هريرة (٣٧/١) رقم (٣٣٩) ، وأبو يعلى في مسنده عن أنس (١١٨/٦) رقم (٣٣٩) ، وابن عدي في الكامل (١٨٨/٤) ترجمة رقم (١٩٤٨) .

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَجْرِ خَمْسِينَ عَامِلًا مِنْهُم قَالَ : لا (١) بَلْ مِنْكُم ﴾ (٢) .

فأخبر أن في آخر <sup>(٣)</sup> هذه الأمة من يفوق أولها بالثواب والأجر ، فإذا جاز أن يكون في آخر هذه الأمة أكثر أجرًا من بعض أوائلها جاز أن يكون أواخرها توازي أوائلها [ في (١) الخير ] (٥) .

حدثنا خلف بن محمد ح محمد بن الفضل المفسر ح حامد بن إسماعيل ح عيسى . وحدثنا خلف (١) ح الحسين بن الوضاح والحسن بن الضحاك قالا : ح عجيف بن آدم ح محمد بن سلام ح عيسى عن نوح بن أبي مريم عن أبي المهلب مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر (٧) الكناني عن علي بن يزيد عن أبي (^) القاسم عن أبي أمامة على قال : سمعت رسول الله على يقول : [٦٦٧] « إِنَّ لَكُلُّ شَيء [١٧٨/ب] إِقْبَالًا وإِذْبَارًا وإِنَّ لَكُلُّ شَيء [١٧٨/ب] إِقْبَالًا وإِذْبَارًا وإِنَّ لَكُلُّ شَيء الزمان إلى أن قال : « فَمَنْ تمسَّكَ لِهَذَا الدِّينِ إِقْبَالًا وإِذْبَارًا » وساق حديثًا في (١) آخر الزمان إلى أن قال : « فَمَنْ تمسَّكَ بِالأَمْرِ يَوْمَئِذِ كُتِبَ لَه كَأْجُرِ خَمْسِينَ مَنْ رَآني وسَمِعَ مَوْعِظَتِي وآمَنَ بي وصَدَّقَنِي » (١٠).

وقال محمد بن علي الترمِذِيُّ كِثَلَثُهُ: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق البَصْرِيُّ ح سليمان بن طريف عن مكحول عن أبي الدرداء ﴿ قال : قال رسول اللَّه عَبِيلَةٍ: [٦٦٨] « خَيرُ أُمَّتَى أَوَّلُهَا وآخِرُهَا ، وفي وَسَطِهَا الكَدَرُ » (١١).

<sup>(</sup>١) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) الحديث ذكره بلفظه الحكيم الترمِذِيُّ في نوادر الأصول عن أبي ثعلبة الحشني ( ١١٩/١ ) ، وقد أخرجه بنحوه أبو عبد الله المَرْوَزِيُّ في السنة عن عتبة بن غزوان ( ١٤/١ ) رقم ( ٣٢ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٣٧٢/٣ ) رقم ( ٢٨٢/١ ) ، وقد وثق الهيثمي رجاله في كليهما غير شيخيه بكر ابن سهل وعبد الله بن يوسف قال : كلاهما قد وثق وفيهما خلاف . مجمع الزوائد ( ٢٨٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ). (٤) الأجر و . (٣) سقط من (خ) بعدها : الأجر و .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س) .(٦) زاد في (س) بعدها : هذا .

<sup>(</sup>٧) في ( خ ) : زجر .

<sup>(</sup>٨) سقط من ( س ) و ( خ ) . وهو الموافق لما في إسناد الطبراني حيث أخرجه عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة .

<sup>(</sup>٩) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : وصف .

<sup>(</sup>١٠) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ١٩٨/٨ ) رقم ( ٧٨٠٧ ) وفي ( ٢٦٢/٧ ) وفي ( ٢٦٢/٧ ) رقم ( ٢٦٢/٧ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه علي بن يزيد وهو متروك ( ٢٦٢/٧ ) وعلى بن يزيد من رجال إسناد المصنف .

<sup>(</sup>١١) الحديث ذكره الحكيم الترمِذِيُّ في نوادر الأصول بلفظه عن أبي الدرداء ( ٩٢/٢ ) .

وحدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن خالد بن حماد الأَزْدِيُّ ح عيسى بن يونس الرَّمْلِيُّ ح ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة قال : الرَّمْلِيُّ ح ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة قال : الرَّمُولَ اللَّهِ ، هَلْ أَحَدُّ خَيرًا (١) مِنَّا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، قَوْمٌ يَجِيهُونَ بَعْدِي يَجِدُونَ كِتَابًا بَين لَوْحَينِ فَيُؤْمِنُونَ (٢) بِهِ ويُصَدُّقُونَ بِهِ ، فَهُم خَيرٌ مِنْكُم » (٣) . فأخبر النبي عَيِّلَةُ أَن في آخر أمته من هو خير من بعض أصحابه . وأما حديثه الآخر الذي حدثنا أبو عمرو الحسين بن علي بن الحسن العطار ح إبراهيم بن عبد الله بن عمر العَبْسِيُّ ح وكيع عن المُعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ﴿ قال رسول الله عَيْلَةِ : [٢٧٠] ( لا تَسَبُّوا أَصْحَابِي فوالذي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم (١) أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا أَذْرَكَ مُدًّ أَحَدِهِم (٥) ولا نَصِيفَه » (١) .

فيجوز أن يكون هذا في فضيلة السبق كما قال الله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوَى مِنكُمْ مَّنَ الْفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنْتُلُوا ﴾ [الحديد: ١٠] فأخبر الله تعالى أن الذين لهم السبق بالإنفاق والإيمان أعظم درجة من غيرهم ، والسبق سبقان [٩٧١/أ] : سبق في العمل وسبق في الدهر ، فمن كان في عصر النبي الطّيكي لهم سبق الدهر على من بعدهم ، ولهم في ذلك فضل وليس ذلك باكتساب العباد وإنما هو

 <sup>(</sup>١) في (خ): خيرٌ.
 (۲) في (خ): ويؤمنون .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي جمعة ( ٣٩٨/٢) رقم ( ٢٧٤٤) ، وأحمد في مسنده ( ١٠٦/٤) رقم ( ١٠٦/١) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٩٥/٤) رقم ( ٢٩٩٢) ، وابن سعد في الطبقات ( ٧/٨٠) ، والبخاري في التاريخ الكبير ( ٣١٠/٢) رقم ( ٢٥٨٥) ، والشّيتاني في الآحاد والمثاني ( ١٥١/٤) رقم ( ٢١٣٤) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٢٨/٣) رقم ( ٢٥٥٧) ، وابن قانع في مسنده ( ٢٢٨/٣) رقم ( ١٥٥٧) ، وابن قانع في محجم الصحابة ( ١٨٨/١) .

<sup>(</sup>٤) في (س): أحدًا . (٥) في (س): أحد .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخُذرِيِّ في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ: ( لو كنت متخذًا خليلًا ) ( ١٣٤٣/٣ ) رقم ( ٣٤٧٠) ، ومسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ( ١٩٦٧/٤ ) رقم ( ٢٥٤٠ ) ، وأبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي سعيد في كتاب السنة باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ ( ٢١٤/٤ ) رقم ( ٢٦٥٨ ) ، والترمِذِيُّ في جامعه بلفظه في كتاب المناقب باب منه وقال : حديث حسن ( ٢٩٥/٥ ) رقم ( ٢٩٥/٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب مناقب أصحاب النبي ﷺ والنهي عن سبهم ( ٨٤/٥ ) رقم ( ٨٣٠٨ ) ، وابن ماجه في سننه بلفظه عن أبي هريرة في أول الكتاب باب فضل أهل بدر ( ٧/١٥ ) رقم ( ١٦١ ) .

فضل الله آتاه من شاء ، وسبق العمل هو باكتساب فالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا كانوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من وجهين ، فمن كان سبقه من قبل الزمان وهو أن يقدم زمان إنفاقه وقتاله فله فضيلة سبق الزمان الذي لا يلام من تأخر زمانه على تأخره ومن كان قتاله وإنفاقه متأخرًا عن الفتح من قبل فعله فإنه ملوم من نفسه ؛ لأنه كان له إمكان الإنفاق والقتال قبل الفتح فلم يفعل ، فأما تأخر آخر هذه الأمة فمن قبل الزمان ليس من قبل الفعل (۱) فمن أنفق في حياة النبي الطيئ وقاتل معه فاز بفضيلة السبق الذي ليس هو من فعله ولا اكتسابه ، وأما الإنفاق والقتال اللذان هما من باب الاكتساب فيجوز فيه (۲) استواء آخر الأمة بأولها [ غير المخصوصين (۳) ] (٤) فيكون معنى قوله : «لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه » من جهة السبق الذي هو سبق الزمان ويكون تساويه بالخيرية من جهة الاكتساب ، فيكون معنى قوله الطيخ : « مثل أمتي مثل ويكون تساويه بالخيرية من جهة الاكتساب ، فيكون معنى قوله الطخيرة من أخره » من جهة أفعالهم وأقوالهم وبذلهم وإنفاقهم وما هو مماً المطر لا يدرى أوله خير أم آخره » من جهة أفعالهم وأقوالهم وبذلهم وإنفاقهم وما هو مماً يكتسبونه ، فإن آخرهم يفعل ذلك كما فعل أولهم فتساووا فيه .

وقوله: « خير الناس قرني » وسائر ما جاء في ذلك فهو [١٧٩/ب] من فعل (°) الله بأولئك ، فأولئك لهم فضيلة السبق ، فهم خير الناس من قبل سبق الزمان والمعدودون خير الناس من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ، [ فيجوز أن يكون معنى قوله : « لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » في المعدودين ] (١) ومن سواهم (٧) فأولهم وآخرهم سواء في الخير الذي هو أفعالهم واكتسابهم والله أعلم .

#### باب في عناية الله باوليائه

حديث آخر : [٦٧١] حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُّ ح أبو يعقوب إسحاق بن الحسن أخ الهيثم بن خارجة ح الحسن بن يحيى الخُشْنِيُّ عن صدقة الدِّمَشْقِيِّ عن الحسن أَلُهُ الكِنَانِيِّ عن أنس بن مالك على عن النبي الطَيْنُ عن جبريل عن الله عَلَىٰ قال :

 <sup>(</sup>١) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) زاد في (س) بعدها: منهم.(٤) سقط من (خ).

 <sup>(</sup>٥) في هامش الأصل : فضل .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) بعدها : يجوز فيه تساوي أولهم وآخرهم تفضيلًا واكتسابًا ومن سواهم .

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : هاشم .

«مَنْ آذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْحَارَبَةِ ، مَا تَرَدُّدْتُ فِي شَيءِ أَنَا فَاعِلُهُ مَا تَرَدُّدْتُ فِي مُسَاءِةً المؤمِنِ يَكْرَه المؤتَ ولا بُدَّ له مِنْهُ ، مَا تَقَرَّبَ إِلَيْ عَبَدٌ بِمِثْلِ أَدَاءِ (١) مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْه ، ولا يَزَالُ العَبْدُ (٢) يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه ، فَإِذَا أَخْبَتُه كُنْتُ لَه سَمْعًا وبَصَرًا ويَدًا ومُورَيِّدًا ، يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَه ، ويَسْتَنْصِحُني فَأَنْصَحُ لَه ، وإنَّ مِنْ عِبَادِي لمن يُرِيدُ البَابَ مِنَ العِبَادَةِ فَأَصْرِفُه عَنْه كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَه عُجْبٌ فَيفْسِدُه ذَلِكَ ، وإنَّ مِنْ عِبَادِي المؤمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيمَانَه [ إلا الغِني لَوْ أَفْقَرْتُه ] (٣) لأَفْسَدَه ذَلِكَ (٤) ، وإنَّ مِنْ عِبَادِي المؤمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيمَانَه إلا الفَقْرُ ، ولَوْ أَغْيَتُه لأَفْسَدَهُ [ ، ١٨/أ] ذَلِكَ ، وإنَّ مِنْ عِبَادِي المؤمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيمَانَه إلا الصَّحَةُ ولَوْ أَسْقَمْتُه لأَفْسَدَهُ ذَلِكَ ، وإنَّ مِنْ عِبَادِي المؤمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيمَانَه [ إلا الصَّحَةُ ولَوْ أَسْقَمْتُه لأَفْسَدَه ذَلِكَ ، وإنَّ مِنْ عِبَادِي المؤمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيمَانَه [ إلا الصَّحَةُ ولَوْ أَسْقَمْتُه لأَفْسَدَه ذَلِكَ ، وإنَّ مِنْ عِبَادِي المؤمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيمَانَه ] (٥) إلا السُّقُمْ ولَوْ أَصْحَحْتُه لأَفْسَدَه ذَلِكَ ، إنِي أُدِرُ أَمْرَ عِبَادِي بِعِلْمِي يَعْلَمِ خَبِيرٌ » (١) .

قال الشيخ كَلَلْهِ: أولياء اللَّه تعالى خصائصه الذين اصطفاهم في أزله قبل أن يوجدهم وانتخبهم [ قبل أن يخلقهم ] (٢) واستخلصهم واصطنعهم لنفسه قبل أن يحدثهم ، جذبهم حين أوجدهم عن الأشياء إليه وصرف الأغيار عنهم ضنًا بهم وغيرة عليهم ، زينهم بأوصافه وحلاهم بنعوته فهم علماء حلماء كرام صادقون رحماء حكماء عدول مؤمنون فهم بكثير من أوصافه موصوفون وبأسمائه ونعوته موسومون ، قلب بصفاته أحوالهم وأضاف إلى نفسه أفعالهم فقال على : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاداه (١٠) الآية ، قاتل بهم أعداءه وانتصر بهم ممن عاداه (١٠) فهم أنصار اللَّه

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) . ( ٢) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . ( ٤) السابق .

<sup>(</sup>٥) السابق .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بألفاظ مختلفة عن أنس ( ٩/١) رقم ( ١) ، وذكره الحكيم الترمذِيُّ في نوادر الأصول ( ٢٣٢/٢) ، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وقال : غريب من حديث أنس لم يروه عنه بهذا السياق إلا هشام الكناني وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية الدَّمشَقِيُّ تفرد به الحسن بن يحيى الخشني ( ٣١٩/٨) ، والطبراني في الأوسط مختصرًا ( ١٩٢/١) رقم ( ٣٠٩) ، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : فيه عمرو بن سعيد أبو حفص الدَّمشقِيُّ وهو ضعيف ( ٢٧٠/١) ، قال الهنال المتناهية : هذا حديث لا يصح ... فيه الخشني ، قال يحيى بن معبن : ليس بشيء ، قال الدرقطني : متروك وصدقه فمجروح ، العلل المتناهية ( ٤٠/١) رقم ( ٢٧) ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من ( خ ) . ( ۸) في ( س ) : دعاه .

قال الله تعالى : ﴿ وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [الحشر: ٨] وقال تعالى : ﴿ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللّه يقاتلون من اللّه قالَك الْمَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٥] فلما كانوا أنصار الله يقاتلون من ألحد في أسمائه ويناصبون ممن (١) أشرك به ويذبون عن دينه ويقاتلون مع رسله جعل أذاهم مبارزته وإهانتهم مناصبته فقال عَلَى : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ أذاهم مبارزته وإهانتهم محاربين (٢) لما آذوا أولياءه في سلب أموالهم وسفك دمائهم وإخافة سبلهم ؛ وذلك أنهم لما كانوا خصائصه فمن آذاهم فقد بارز أي أظهر مخالفة [١٨٠/ب] الله تعالى ؛ لأنه فعل بهم خلاف ما فعل الله بهم وأرادهم بغير ما أرادهم الله به وأكرمهم الله تعالى فاهانهم المؤذي لهم ووالاهم الله تعالى فعاداهم المهين لهم فصاروا لله محاربين وله بالعداوة بارزين ولحكمه فيهم مخالفين .

وقوله: « ما ترددت في شيء أنا فاعله » أي ما رددت شيئًا بعد شيء فيما فعلته بخلقي كما رددت مختلف الأحوال على عبدي المؤمن في إزالة كراهة الموت عنه بلطائف يحدثها له ويظهرها عليه حتى يحب الموت ويسأم الحياة كما فعل بإبراهيم الطيئة المطائف يحدثها له ويظهرها عليه حتى يحب الموت ويسأم الحياة كما فعل بإبراهيم الطيئة والمعتمى إبراهيم فَذَهَبَ مَلَكُ المؤتِ ثِمَّ عَادَ إِبْرَاهِيمُ فَذَهَبَ مَلَكُ المؤتِ ثَمَّ عَادَ إِبْرَاهِيمُ فَذَهَبَ مَلَكُ المؤتِ ثِيمُ عَادَ إِبْرَاهِيمُ فَذَهَبَ مَلَكُ المؤتِ ثُمَّ عَادَ إِبْرَاهِيمُ المؤتِ تَعْمَلَ يَأْكُلُ العِنَبَ عِنْدَه (٢) ومَاءُ العِنبِ يَسِيلُ عَلَى لِجُيتِهِ فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ الطَيْخِ فَي صُورَةِ شَيْحِ كَبِيرٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُ العِنَبَ عِنْدَه (٢) ومَاءُ العِنبِ يَسِيلُ عَلَى لِجُيتِهِ فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ الطَيْخِ فَي عَنْدُهُ وَبُعُهُمُ المؤتَ فَقَبَضَ رُوحَهُ » ذكر ذلك حماد عن أبي عمران الجُونِيِّ عن فَالله بن رباح عن كعب (١).

فهذه لطيفة أحدثها الله تعالى لخليله في إزالة كراهة الموت عنه ، [ وكما فعل بسحرة فرعون حين قال لهم : ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ آيَدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ ﴾ [الأعراف: ١٢٤ ، الشعراء: ٤٩] فكشف لهم عمًّا أعده لهم فقالوا : ﴿ قَالُوا لَا ضَيْرٌ ﴾ [الشعراء: ٥٠] ] (٥) وقد ذكرنا لها نظائر قبل .

وقوله: « ولا بد له منه » وذلك أن الله تعالى خلق المؤمن لنفسه وخلق سائر الأشياء له ، فقال تعالى : ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْةً ﴾ [الجانبة: ١٣] فأراد -

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : من . ( ٢ ) زاد في ( س ) بعدها : له .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو محمد الأصبهاني في العظمة بألفاظ مختلفة عن كعب ( ٩١٢/٣ ) رقم ( ٤٤٧ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ٢٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س) و (خ).

جل وعز – [١٨١/أ] أن يحل المؤمن في جواره وينزله دار كرامته ويهب له من ملكه ويجعله باقيًا ببقائه ملكًا لا يفنى ملكه حيًّا لا يموت أبدًا ولا (١) يزول [ عنه ملكه ] (١) يحل عليه كرامته ويلذذه برؤيته ويكرمه بالنظر إليه وحكم ﷺ بهذه الكرامة [ له ] (١) في دار الآخرة بعد الموت وهو ﷺ لا يبدل القول لديه ولا يجوز البداء عليه ؛ فلذلك لم يكن له بد من الموت ليصل إلى هذه الكرامة الجليلة والرتبة السنية والدرجة الرفيعة ثم مع ذلك كره الله تعالى مساءته في ذلك فأزالها عنه بلطائف يحدثها له وفيه ، سبحان اللطيف بعباده المؤمنين .

وقوله: « ما تقرب إلى عبد بمثل أداء ما افترضت عليه » ليس من قدر العبد أن يتقرب إلى الله تعالى وسمة العبودية عليه ظاهرة ، ونقص الحدث فيه بين ، وحقارة البنية له لازمة ، فبأي صفة يتقرب إلى من ليس كمثله شيء ؟ وكيف يتوسل  $^{(1)}$  إلى غني لا  $^{(2)}$  يحتاج وملك لا يطاق ؟ فليس له  $^{(3)}$  أن يتقرب إليه من حيث هو وإنما يقربه الله تعالى ويتقرب بلطفه إليه فأمره بأداء ما افترض عليه وجعلها علامة لمن  $^{(4)}$  في سابق علمه يتقرب إليه ، فمن أقام أوامره وأدى فرائضه فهو الذي قربه الله منه ، فصار أداء فرائضه تقربًا إليه وإقامة أوامره توسلًا إليه .

وأخرى أن العبد وإن توقى فلا يخلو من أن يتدنس بالخطايا ويتلطخ بالمعاصي ، والله قدوس طاهر ، وفي الحديث : [٦٧٣] ﴿ إِنَّ القُدُّوسَ الأَعْلَى لا يَقْرَبُه إِلا قِدِّيسَ طَاهِرٌ ﴾ (^) فأمر الله تعالى [١٨١/ب] عباده المؤمنين بأداء ما افترض عليهم ليتطهروا بها من أدناس الدنوب ويتنظفوا من أرجاس العيوب ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتَ ﴾ الذنوب ويتنظفوا من أرجاس العيوب ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتَ ﴾ [التربة: ١٠٣] وقال : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُ ٱلنَّكَهِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فإذا أتوا بهذه الفرائض تطهروا (٩) وصلحوا لدار الطهارة وقربة القدوس .

وقوله : « لا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » لما علم المؤمن الوجه الذي جعله اللّه سببًا لطهارته والعمل الذي هو علامة من قربه اللّه منه وهو أداء فرائضه أدى فرائضه باذلًا

(٢) السابق.

<sup>(</sup>١) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . يتوصل .

<sup>(</sup>٥) سقط من (س). (٦) زاد في (س) بعدها: إليه.

 <sup>(</sup>٧) زاد في (س) بعدها: له.

<sup>(</sup>٩) زيادة من ( س ) .

فيها مجهوده ، وكانت الفرائض في أوقات معدودة تسارع بعد الفراغ منها إلى أمثالها من الأعمال وأشباهها من الأفعال طلبًا للازدياد من السبب المقرب إليه والسمة الدالة عليه ، فزاده الله تعالى محبة إلى تقريبه منه كما ازداد العبد تعبدًا في حال الحرية من رق العبودية في أداء ما لزمه ، فإن مثل العبد في أداء الفرائض مثل المكاتب كاتبه مولاه على مال يؤديه إلى (1) نحو ما ، فإذا أدى ما عليه عتق فكذلك العبد المؤمن أوجب الله عليه فروضًا محدودة وألزمه أمورًا معدودة (7) مؤقتة ، فإذا أداها خرج من رقها ، فهو إلى أن يأتيه وقت آخر عتيق (7) عمله (1) وإلى أن يستقبله فرض ثاني (9) حر ، فمن تعبد في حال الحرية شوقًا إلى مولاه استحق المحبة كما أن من تعبد في حال الرق استوجب القربة (1) .

وقوله: « فإذا أحببته كنت له سمعًا (٧) ويدًا ومؤيدًا » قال: إذا أحب الله [١٨٢/أ] عبدًا أحدث فيه حبًّا لله ، فيحب الله تعالى كما أحبه (٨) قال الله تعالى (٩): ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُو ﴾ [المائدة: ٤٥] فالمحبوب محب ، والمحب منخلع من جميع شهواته خارج من جميع صفاته ؛ لأن المحبة إذا استولت على المحب أفنته عنه وسلبته عن صفاته واختطفته من نعوته فأصمه وأعماه وعن جميع الأشياء به إليه أبلاه ، قال الطيخ : [٢٧٤] « مِن حُبِّكَ الشَّيءَ مَا يُعْمِي ويُصِم » حدثناه حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح ابن المبارك [ عن أبي بكر ] (١٠) بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثَّقَفِيِّ عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي الطيخ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في (خ): اليه . ( س ) : محدودة .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( س ) بعدها : في .
(٤) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): ثانٍ . (٦) في (خ): الرقية .

 <sup>(</sup>٧) زاد في (س) و (خ) بعدها: وبصرًا . (٨) زاد في (س) بعدها: الله .

<sup>(</sup>٩) زاد في ( س ) بعدها : ﴿ يُجِبُّونَهُمْ كَعُسُتِ اللَّهِ ﴾ [البنرة: ١٦٥] وقال .

<sup>(</sup>١٠) سقط من (س).

<sup>(</sup>١١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي الدرداء في كتاب الأدب باب في الهوى (١١) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي الدرداء في كتاب الأدب باب في الهوى (٣٣٤/٤) رقم (٥١٣٠) ، والبخاري في التاريخ الكبير (١٠٧/٢) رقم (١٨٥٣) ، والقضاعي في مسند الشاميين (٣٢٠/١) رقم (١١٥١) ، والقضاعي في مسند الشهاب (٢١٨/١) رقم (٢١٩) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٦٨/١) رقم (٤١١) ، والحديث قد ضمنه الفتني كتابه تذكرة الموضوعات في كتاب العلم باب الحب والعشق ، وقد نقل ذلك أبو الطيب العظيم آبادي في عون المعبود ورد عليه من كلام ابن حجر قال : أما بلال فهو ثقة من كبار التابعين وأما خالد فوثقه أبو حاتم الرازي وأما أبو بكر فهو ضعيف عندهم من قبل حفظه . . . وقال الحافظ العلائي : ...

فالحب يصم عن الأغيار ويعمي عما سوى المحبوب الأبصار . وقال في ذلك بعض الكبار :

أصمني الحب إلا عن تساوده فمن رأى حبَّ حبِّ يورث الصمما وكف طرفي إلا عن رعايته والحب يعمي وفيه القتل إن كتما (ن) وقيل لقيس المجنون: أتحب ليلى ؟ فقال: لا. قيل: فلم ؟ قال: لأن المحبة ذريعة

وقيل لقيس المجنون : أتحب ليلى ؟ فقال : لا . قيل : فلم ؟ قال : لان المحبة ذريعة الوصلة وإذا وقعت الوصلة سقطت الذريعة ، فأنا ليلى وليلى أنا .

قال الشيخ كَيْلَة : وأنا أحكي لك عني عجبًا في رؤيا رأيتها ، رأيت فيما يرى النائم امرأة دقيقة ممشوقة عليها ملاحة ، ولها شعر ما رأيت على امرأة مثله طولًا وغلظًا وسوادًا فخيل إلي أنها ليلى وهي تنشد أشعارًا ، فكنت حفظت منها أبياتًا ثم أنسيتها ، فقلت لها وعزمت عليها : أخبريني عن قيس . فقالت : كان عنوان حبي وكنت معناه الذي قام به فلم تكن له [١٨٨/أ] حال توصف ولا كانت له صفة تعرف . في كلام كثير حفظت منه هذا ، فإذا كانت هذه أحوال الحجب ، فمن أحبه الله صرفه عن الأشياء إليه ، وأقبل به عليه ، فأحب الله كما أحب (١) الله ، قال الله تعالى : ﴿ يُحِبُّهُم وَيُحِبُونَهُ ﴾ وأقبل به عليه ، فأحب الله كما أحب (١) الله ، قال الله تعالى : ﴿ يُحِبُّهُم وَيُحِبُونَهُ وَلَا الله على الله ولا يقوى إلا فيه ، ألا تراه يقول : « يدعوني فأستجيب له ويستنصحني ولا يبطش إلا له ولا يقوى إلا فيه ، ألا تراه يقول : « يدعوني فأستجيب له ويستنصحني ولا يبطش إلا له ولا يعرف له مولى ولا وليًا إلا هو ولا يرى في الدارين له غيره ، فمن يديه وسواه ، ومن يجيبه إلا هو ؛ إذ ليس عنده مجيبًا له إلا ربه ولا مدعوًا إلا محبوبه .

وقوله: « فيستنصحني فأنصح له » ؛ لأنه سقطت عنه اختياراته وماتت فيه شهواته وبطلت منه إرادته قد ذهل عن أوصافه وشغل في محبة محبوبه عن نعوته ، فهو لا يهتدي إلى مصالح نفسه ولا يتخير في أحكام مولاه فوض أمره إليه ، وألقى نفسه بين يديه ، وأقبل بكليته عليه كما قال الطيلا : [٦٧٥] « اكلاني كلاءة الوليد » (٢) فهذا استنصاحه

<sup>=</sup> هذا الحديث ضعيف لا ينتهي إلى درجة الحسن أصلًا ولا يقال فيه : موضوع ا.هـ. ( ٢٧/١٤ ) وقد سكت عنه أبو داود مما يفيد تحسينه عنده .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يقول في دعائه : « اللهم واقية كواقية الوليد » ( ١٠/١ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٣٠٠/١ ) ترجمة رقم ( ١٢٨٧ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٣٣٩/٢ ) رقم ( ١٤٨٤ ) .

له فهو تعالى يصرفه في مشيئته ويجعله في قبضته ويحوطه بعصمته ويصرفه في محابه فهذا نصحه له .

وقوله: « إن من عبادي [١٨٣/أ] لمن يويد الباب من العبادة فأصرفه عنه كراهة أن يدخله عجب فيفسده ذلك » هذا من نصيحته له ؛ وذلك أنه لا يتصرف في شهوات نفسه ولا يشتغل بحظوظها ، وإنما شغله بمولاه وتصرفه فيما يرضاه ، فهو يريد الباب من العبادة تقربًا إلى الله عند غلبة الاشتياق عليه وهو حبيب الله ومحبوبه ، والله محبه والمحب يغار على محبوبه أن ينظر إلى غيره ويضن به أن يرده إلى سواه ، فالعبد لغلبة الاشتياق عليه يقصد الباب من العبادة باختياره وإرادته فيصرفه الله عما اختاره إلى ما اختار له ؛ لئلا يكون راجعًا إلى غيره ولا ناظرًا إلى نفسه [ فمن غيرته عليه ومحبته مثوله بين يديه لا يدعه أن ينظر إلى نفسه ] (١) أو يرجع إلى اختياره وإن كان ذلك في طلب مرضاته واجتهادًا في عبادته ؛ لأن العجب هو النظر إلى نفسه بعين الاستحسان ومن مرضاته واجتهادًا في عبادته ؛ لأن العجب هو النظر إلى نفسه بعين الاستحسان ومن استحسن شيعًا شغل به وسكن إليه فهو تعالى يصرفه عما يسكن إليه ويشغله عنه ليكون شغله به وسكونه إليه .

وقوله: « إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى لو أفقرته لأفسده ذلك » هذا أيضًا من نصيحته له ، وذلك أن الله تعالى إنما أحب المؤمن لإيمانه ؛ لأنه لما أحبه كتب في قلبه الإيمان وحببه إليه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ، فهو على يصرفه عما يخل بإيمانه ؛ لفلا يجرح في حبه إياه شيء وقد خلق الله عباده على طبائع مختلفة وأوصاف متفاوتة فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم الرقيق ومنهم الكثيف وفيهم وأوصاف متفاوتة فمنهم الشريف ، فمن علم الله من قلبه ضعفًا لا يحتمل الفقر أغناه ؛ إذ لو أفقره [ لأنساه فقره إياه ] (٢) فالله على يغنيه فيقربه بذلك منه ويدنيه فيصونه بغناه من أن ينصرف بحاجته إلى سواه ، قال التيليم : [٢٧٦] « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ خَمْسًا ، فِنَى مُطْفِيًا ، وفَقْرًا مُنْسِيًا ، وهَرَمًا مُفْسِدًا ، ومَوْتًا مُجْهِزًا (٤٠) » (٥) فإذا

<sup>(</sup>١) سقط من (س) . (٢) السابق .

<sup>(</sup>٣) هرمًا : الهرم الكبر ، النهاية مادة ( هرم ) ، ( ٢٦١/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) موتًا مجهرًا : أي سريعًا يقال : أجهز على الجريح يجهز إذا أسرع قتله ، النهاية مادة ( جهز ) ، ( ٣٢١/١ ) . (٥) الحديث أحرجه الترمِدُيُّ في جامعه عن أبي هريرة بلفظ ٥ بادروا بالأعمال سبعًا » وزاد على ما ذكره

رك) المحديث الحرجة العربيدي في عجامعه عن ابي هريره بلقط لا باداروا بالرعمان سبعا » وراد على ما د دره المصنف : « أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » وذلك في كتاب الزهد باب ما جاء

في المبادرة بالعمل وقال : حسن غريب ( ٤/٢٥٥ ) رقم ( ٣٠٠٦ ) ، والعقيلي في الضعفاء وقال : روي هذا =

كان الفقر لبعض الناس منسيًا صرف الحق على عمن علم ذلك منه الفقر ؛ لأنه لا يحب أن ينساه حبيبه كما يكره أن ينظر إلى غيره قريبه ، وكذلك من علم ألا يصلح إيمانه إلا الفقر أفقره ؛ لأنه تعالى يعلم أن الغنى يطغيه وأن الفقر لا ينسيه بل يشغل لسانه بذكره والثناء عليه ، وقلبه بالتوكل عليه والالتجاء إليه ، قال الطيخ : [٢٧٧] « إِذَا أَحَبَّ اللّهُ تَعَالَى عَبْدًا صَبَّ عَلَيْه البلاءَ صَبًّا وسَحَّه سَحًّا ، فَإِذَا دَعَاه قَالَت الملائِكَةُ : صَوْتٌ مَغُرُوفٌ ، وقَالَ جِبِرِيلُ الطِيخ : يَا رَبِّ عَبْدُكَ فُلانٌ اقْضِ لَه حَاجَتَه ، فَيَقُولُ تَعَالَى : دَعُوا عَبْدِي وإِنِّي (١) أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَه ، فَإِذَا قَالَ : يَا رَبِّ . قَالَ اللّهُ تَعَالَى : لَبَيْكَ عَبْدِي وسَعْدَيْكَ لا تَذْعُونِي بِشَيءِ إلا اسْتَجَبْتُ لَكَ ولا تَسْأَلُني شَيئًا إلا أَعْطَيتُك ، إِمَّا أَنْ أَدْخِرَ لَكَ عِنْدِي أَفْضَلَ مِنْه ، وإِمَّا أَنْ أَدْفَعَ عَنْكَ مِنَ البَلاءِ مَا هُوَ لَكَ مَا شَأْلُتَ ، وإِمَّا أَنْ أَدْخِرَ لَكَ عِنْدِي أَفْضَلَ مِنْه ، وإِمَّا أَنْ أَدْفَعَ عَنْكَ مِنَ البَلاءِ مَا هُوَ أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ » (٢) .

والفقر أشد البلاء وأعظم المحن ، فإنما يفعل الله ذلك بعبده الذي أحبه ليدعوه فيسمع صوته داعيًا له ويسأله فيراه مفتقرًا إليه ، وكذلك السقم هو من البلايا والمحن فيسقم الله حبيبه [١٨٤/أ] ليدعوه في الدنيا فيجيبه ويسأله فيعطيه ويشغله به عما يشغله عنه ويصب عليه في الآخرة الأجر صبًّا كما سح عليه في الدنيا البلاء سحًّا ، قال التَيْكُلان : ويوتى ويصب عليه في الآخرة الأجر صبًّا كما سح عليه في الدنيا البلاء سحًّا ، قال التَيْكُلان : ويُوتَى بِأَهْلِ الصَّلاةِ فَيُوفُونَ أُجُورَهُم بِالمَوَازِينِ ، ويُوتَى بِأَهْلِ البلاءِ فَلا (٣) يُنْصَبُ لهم مِيزَانٌ ولا يُنْشَرُ لهم دِيوَانٌ ، فَيصَبُ عَلَيْهِم الأَجُرُ صَبًّا بِغَيرِ حِسَابٍ حَتَّى يتَمَنَّى أَهْلُ (٤) العَافِيةِ أَنَّه كَانَتْ تُقْرَضُ بِالمَقَارِيضِ أَجْسَادُهُم مما بِهِ أَهْلُ البلايًا (٥) مِنَ الفَصْلِ » حدثنا عبد الله بن محمد الفقيه ح عبد الرحيم بن عبد الله ح السماعيل بن توبة ح عفيف بن سائل (٢) عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الوقاشِي عن أنس عن رسول الله عَلَيْةٍ (٧) .

<sup>=</sup> الحديث بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا ( ٢٣٠/٤ ) ترجمة رقم ( ١٨٢٢ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٤٢/٦ ) رقم ( ١٠٥٧٢ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٥٧/٧ ) رقم ( ١٠٥٧٢ ) .

<sup>(1)</sup> (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : ولا . (٤) زاد في ( س ) بعدها : الطاعة .

<sup>(</sup>٥) في (خ): البلاء . (٦) في هامش الأصل وفي ( س ): سالم .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ١٨٢/١٢ ) رقم ( ١٢٨٢٩ ) ،

وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وقال : غريب ( ٩١/٣ ) ، وقد أخرجه مختصرًا الترمِذِيُّ في جامعه عن =

قال الشيخ كِلَيْهُ : فهو كَلَّكُ إنما يسقم عبده الذي يحبه لذلك وكذلك الصحة ، من علم الله تعالى منه ضعفًا لا يحتمل السقم صححه ؛ ليكون له عائدًا وبين يديه راكعًا وساجدًا وبفضل قوته فيه جاهدًا فيكون ماثلًا بين يديه ومقبلًا بكليته عليه ؛ لأن الله تعالى أحبه فجعله نصب عينيه في جميع أحواله إن كان فقيرًا يسأله ، وإن كان غنيًا أقرضه ، وإن أسقمه تضرع إليه وإن صححه مثل بين يديه يصلح إيمانه ليصلح له يدبره بعلمه ، إنه عليم خبير ، وعلى ما يشاء قدير فهو تعالى لحبه له يفعل به ما يصرف بوجهه إليه ويقبل عليه وليكون في كل حال بين يديه ماثلًا ، وعن جميع الأشياء له ماثلًا ، وفي الأحوال كلها إليه ناظرًا وفي كل وقت له ذاكرًا ؛ وذلك أن الله له محب [١٨٤/ب] وعليه مقبل وله مؤثر ، وإليه ناظرً وله ذاكر ، فيحب أن يكون حبيبه له كما هو لحبيبه ، والعبد لا يطيق ذلك ولا يهتدي إليه ، فهو تعالى يفعل به ما يريد منه أن يفعله تعالى الله البر الكريم اللطيف العليم الخبير .

### باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل

حديث آخر: [٢٧٩] حدثنا أحمد بن عبد الله الهَرَوِيُّ ح إبراهيم بن هاشم البَغَوِيُّ ح أُمية بن بسطام ح يزيد بن زريع ح روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة هذه الله يَهِلِيَّهُ: « هَلْ تَدْرُونَ مَن (١) المَفْلِسُ ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ المَفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه ولا مَتَاعَ. قَالَ: « إِنَّ المَفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصِيام وصَلاةٍ لا دِرْهَمَ لَه ولا مَتَاعَ. قَالَ: « إِنَّ المَفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصِيام وصَلاةٍ وصَدَقَةٍ ويَأْتِي قَدْ ظَلَمَ هَذَا (٢) وأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وضَرَبَ هَذَا ، وشَتَمَ هَذَا ، فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ قَبَلَ أَنْ يُقْضَى الذي عَلَيْهِ مِنَ الخَطَأُ (١) أُخِذَ مِن خَطَايَاهُم فَطُرِحْنَ (٥) عَلَيْهِ ، ثمَّ طُرِحَ في النَّارِ » (١) .

<sup>=</sup> جابر في كتاب الزهد في باب منه وقال : غريب ( ٢٠٣/٤ ) رقم ( ٢٤٠٢ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى عن جابر ( ٣٧٥/٣ ) رقم ( ٦٣٤٠ ) ، والخطيب البَغْدَادِيُّ في تاريخ بغداد ( ٤٠٠/٤ ) رقم ( ٢٢٩٧ ) ، والخطيب البَغْدَادِيُّ في تاريخ بغداد ( ٤٠٠/٤ ) رقم ( ٢٢٩٧ ) ، والطبراني في الصغير ( ١٥٥/١ ) رقم ( ٢٤١٧ ) ، وفي الكبير عن ابن مسعود ( ١٥٥/٩ ) رقم ( ٨٧٧٧ ) ، وأبو يعلى القَرُّونِيُّ في الإرشاد عن جابر ( ٢٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>١) في (س): ما . (٢) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٣) زاد في (خ) بعدها : وهذا من حسناته . (٤) في (خ) : الخطايا .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : وطرحن ا.هـ. أما في ( خ ) : فطرحت .

<sup>(</sup>٦) سبق في اللوحة رقم ( ٩٥/ب ) .

قال الشيخ كِثَلَثه : أنكر هذا الحديث طائفة من المتعقلة الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله إعجابًا برأيهم وتحكمًا على كتاب الله وسنة رسوله بعقول ضعيفة وأفهام سخيفة فقالوا : لا يجوز في حكمة الله وعدله أن يضع سيئات من اكتسبها على من لم يكتسبها وتؤخذ حسنات من عملها فتعطى لمن لم يعملها وهذا جور - زعموا - لم يكتسبها وتؤخذ حسنات من عملها فتعطى لمن لم يعملها وهذا جور - زعموا وأولوا قول الله تعالى : ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى ﴾ [الإسراء: ١٥] ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله هُ وَالله عمران: ١١٧] ، وأمثالها من الآيات على ما قالوه فقالوا : قد أخبر الله أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، فكيف يصح هذا الحديث وهو يخالف ظاهر [١٨٥/أ] الكتاب ويستحيل في العقل ؟!

قال أبو بكر (١) ﷺ: وإن الله تعالى لم يبن أمور الدين على عقول العباد ولم يعد ولم يوعد (٢) ما يحتمله عقولهم ويدركونه بأفهامهم ويقيسونه بآرائهم بل واعد (٣) وأوعد بمشيئته وإرادته ، وأمر ونهى بحكمته وعلمه ولو كان كل ما لا يدركه العقول مردودًا لكان أكثر الشرائع مستحيلًا على موضوع عقول العباد ؛ وذلك (٤) أن الله كل أوجب الغسل لخروج المني الذي هو طاهر عند بعض (٥) الصحابة وكثير من فقهاء الأمة ، وأوجب غسل الأطراف من الغائط الذي لا خلاف بين الأمة وسائر من يقول بالعقل من غيرها على نجاسته وقذارته ونتنه ، وأوجب بريح يخرج من موضع الحدث ما أوجبه بخروج الغائط الكثير الفاحش فبأي عقل يستقيم هذا ؟ وبأي رأي يجب مساواة ريح بخروج الغائط الكثير الفاحش فبأي عقل يستقيم هذا ؟ وبأي رأي يجب مساواة ريح ليس لها عين قائمة بما يقوم عينه ويزيد على الريح نتنًا وقذارة ؟ وقد أوجب الله تعالى قطع يمين مؤمن بعشرة دراهم ، وعند بعض الفقهاء بثلاثة دراهم ودون ذلك ، ثم تسوى (١) بين هذا القدر من المال وبين مائة ألف دينار فيكون القطع فيهما سواء ؟ وأعطى الله تعالى للأم من تركة (٧) ولدها الثلث ، ثم إن كان للمتوفى إخوة جعل لها السدس من غير أن يرث الإخوة من ذلك شيئًا ، فبأي عقل يدرك هذا إلا تسليمًا وانقيادًا ؟ ولو تتبعنا كثيرًا من الأحكام كان سبيلها سبيل ما ذكرنا ثم الوعد والوعيد وعد الله ولو تتبعنا كثيرًا من الأحكام كان سبيلها سبيل ما ذكرنا ثم الوعد والوعيد وعد الله

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : وهو الشيخ . ا.هـ. أما في (خ) : قال الشيخ كَلَاللهِ .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( س ) بعدها : وما وعد بمشيئته وإرادته .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : وعد . ( ٤ ) في ( خ ) : وكذلك .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( س ) بعدها : الناس وبعض .ا.هـ . (٦) في ( س ) : سوى .

<sup>(</sup>٧) سقط من (خ).

ما لا عين رأت ولا أذن [١٨٥/ب] سمعت ولا خطر على قلب بشر من الثواب الجزيل والنعيم المقيم على ما أحدث في العبد وخلقه فيه وأوجده منه عندنا وأعان عليه بالإجماع فضلًا منه وكرمًا وهو ذو فضل عظيم ، وأوعد على ما أوجده من العبد وخلقه فيه وأحدث استطاعته له عندنا ولم يعصم منه بإجماع بجرمٍ منقطع لا يضره ولا يؤثر (١) هناك (٢) عقابًا لا يحتمله (٣) العقول فكرة فيه وإدراكًا له من شدة ألمه وفظيع أمره .

وعند المعتزلة إحباط عمل سبعين سنة وأكثر وطاعة مائة سنة وأكثر بسرقة خمسة دراهم أو عشرة دراهم ، أو قذف محصن أو محصنة وذلك لم يضر المقذوف ولا قدح فيه ، والتأبيد في النار والعذاب الشديد على شرب جرعة من خمر مع الإيمان باللَّه والخوف منه والطاعة له في مدة سبعين سنة مع فرعون الذي بارز الله تعالى وادعى الربوبية لنفسه وقتل أنبياءه وأفسد (1) في الأرض أربع مائة سنة ، فبأي عقل يستقيم هذا ؟! وأي حكمة من أوصاف العبد يوجب هذا ؟! وقد استسلم (٥) المتعقل لذلك كله إن كان معتقدًا للإيمان وانقاد له وجوز ذلك في حكمة الله ولم يحكم فيه عقله ، فكيف لا يجوز طرح السيئات على من لم يكتسبها وسلب الحسنات ممن عملها ودفعها إلى من لم يعملها ؟! وهذا أهون مما جوزه وأيسر مما (٦) استسلم له ، على أنا نرى جواز ذلك في عقل هذا المتعقل فنقول : إن اللَّه ﷺ أوعد على كثير مما نهى عنه بأنواع من الوعيد في الآخرة وألوان من العقوبات في الدنيا كالرجم في الزني بعد [١٨٦/أ] الإحصان وجلد مائة لمن لم يحصن ، والقطع للسارق وتعزير المختلس والمنتهب وغير ذلك من الأحكام والحدود التي أوجبها اللَّه تعالى في الدنيا وما أوعد عليه في الآخرة وكقوله ﷺ في أكل مال اليتامي : ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًّا ﴾ [النساء: ١٠] وفي أكل الربا : ﴿ الَّذِيرَ ۖ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا (٧) لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِك يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّنَّ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال تعالى في مانعي الزكاة : ﴿ وَٱلَّذِينَ ﴿ ا يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيـمِ ﴾ [التوبة: ٣٤] .

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : يؤثره . ( ٢ ) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : ويحتمل .

 <sup>(</sup>٥) في (خ): يستسلم .

<sup>(</sup>٧) في (س): و . (٨) سقط من (س) .

فكما أخبر اللَّه تعالى بعقوبات هذه الجنايات كذلك أخبر النبي الطِّيخ بعقوبة الظالم للمسلمين بأخذ أموالهم وضرب أبشارهم وشتم أعراضهم أنهم يعقابون بالعقوبات التي أوعد اللَّه واعده (١) للخطايا التي اكتسبها المظلوم فيعاقب الظالم بتلك العقوبات فتكون ذلك (٢) العقوبات بما اكتسب من الظلم الذي نهى الله عنه فيكون ذلك عقابًا لفعل اكتسبه كان قد نهى عنه فلم ينته فيعاقبه الله بتلك العقوبات به ، وأحبط حسناته بمعنى أن لم يثب عليها ؛ لأن ثوابها استحقت عليه فيكون كمن اكتسب مالًا في الدنيا فجمع منه وكانت عليه ديون فأخذ ما جمع أرباب الديون فلم يبق في يديه من ذلك شيء ، كذلك ما اكتسب هذا الظالم من صلاة وصيام وصدقة فاستحق ثوابها على الله تعالى فكانت تحصل له لولا ما جنى من تلك المظالم فلما قوبلت حسناته بسيئات مظالمه [زادت سيئاته فاستوجب [١٨٦/ب] العقوبة على ما زاد من سيئاته ، واستحقت حسناته بتلك المظالم ] (٣) ولولا حسناته من صيام وصلاة وصدقة لكان يعاقب على مظالمه بما أعد الله تعالى للظالمين على ظلمهم ، فتكون هذه الحال وهذا الفعل من الله به نوعًا من العقوبة التي أعدها اللَّه للظالمين على ظلمهم ، ولا يكون ذلك كما زعم هذا الزاعم أنه يعاقب بما لم يكتسب من الذنب بل عوقب بذنب اكتسبه ومعصية عملها ، وكان ثواب حسنات الظالم جزاء للمظلوم فيما أعد الله له وثوابًا على صبره [ عنده ما] (١) ظلم كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣] فيكون ذلك الثواب ثوابًا على ما اكتسبه من صبره وفضلًا زاده الله تعالى من عنده ؛ فهذا قد أثيب على ما قد (°) عمله ، والظالم عوقب على فعله .

ومعنى أخذ الحسنات وطرح السيئات نوع من العقوبة التي أعدها الله للظالمين فقد وزر هذا الوازر وزره لا وزر غيره ، وقد قال الله تعالى : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ وَرَر هذا الوازر وزره لا وزر غيره ، وقد قال الله تعالى : ﴿ مِنْ أَنَّكُم مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيمًا ﴾ [المائدة: ٣٦] . وقال النبي الطّيئة : [٣٠] « لا تُقْتَلُ نَفْسٌ إلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوْلِ كِفْلٌ مِنْهَا » حدثناه خلف ح إبراهيم (١) ح محمد (٧) ح قبيصة ح سفيان عن الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا » حدثناه خلف ح إبراهيم (١)

<sup>(</sup>١) في ( س ) و ( خ ) : واعدها . ( ٢ ) في ( س ) و ( خ ) : تلك .

<sup>(</sup>٣) سقط من ( س ) . ( ٤) في ( س ) و ( خ ) : عندما .

<sup>(</sup>٥) سقط من ( س ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ابن معقل .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ابن إسماعيل .

الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه عن النبي الطَّيِّلا (١).

فإذا جاز أن يكون على من مات من آلاف سنين إثم من عمل بعده بأعمار (۱) كذلك يجوز أن يطرح سيئات [۱۸/۱] من عملها على من لم يعملها ، فابن آدم إنما قتل نفسًا (۱) ويطرح عليه آثام كل من قتل نفسًا بغير حق إلى يوم القيامة ؛ وذلك جزاء فعله ، كأن الله تعالى جعل عقوبة ابن آدم في النار إثمه وآثام القاتلين لا أن يكون يؤاخذ بذنب غيره ويعاقب على معصية لم يعملها كذلك الظالم جعل الله عقوبته أن يعاقب بآثام من ظلمه ويكون ذلك عقوبة له على من (١) ظلمه وعلى ما اكتسبه لا أن يكون مؤاخذًا بذنب غيره أو معاقبًا بما لم يجنه ، فحصل آخر الأمر أن يجازى المظلوم على طلمه ثواب حسنات ظالمه وذلك جزاؤه الذي جازاه الله به وعوض ما أخذ منه أو جني عليه وثواب صبره على ما أصابه فقد قال كل : ﴿ إِنّما يُوتَى الصّيمُونَ أَجَرَهُم بِغَيْر حِسَابٍ ﴾ عليه وثواب صبره على ما أصابه فقد قال كل : ﴿ إِنّما يُوتَى الصّيمُونَ أَجَرَهُم بِغَيْر حِسَابٍ ﴾ وعقوبة ما جنى المظلوم ؛ وذلك جزاء ظلمه وعقوبة ما جنى المظلوم ؛ وذلك جزاء ظلمه وعقوبة ما جنى المظلوم ؛ وذلك حزاء ظلمه تقوله المعتزلة ، فإنهم يقولون بأن من أتى كبيرة ومات عليها حبطت حسناته التي عملها بل اكتسبها مدة عمره ولم ينفعه إيمانه بالله في مدة سبعين سنة ولا طاعاته التي عملها بل اكتسبها مدة عمره ولم ينفعه إيمانه بالله في مدة سبعين سنة ولا طاعاته التي عملها بل هو في النار خالدًا مخلدًا مع فرعون وهامان وقارون .

وأما الذي قلناه فإن هذا الظالم لم تحبط أعماله بل أسقطت عنه حسناته عقوبات كثيرة ، ألا ترى أنه إن اقتص منه فوفى حسناته بجناياته أو نقصت جناياته [١٨٧/ب] وزادت حسناته دخل الجنة ، وإن زادت جناياته فإنما يعاقب في النار بقدر ما زاد من جناياته فتكون عقوبته أخف ومدة لبثه في النار أقل ، ولولا حسناته لطال لبثه في النار واشتدت عقوبته فيها والله تعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عبد الله في كتاب الديات باب قول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ الْحَيَاهَا ﴾ [للالله: 71] ( 7010/7) رقم ( 720) ، ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب القسامة والمحاريين باب بيان إثم من سن القتل ( 700/7) رقم ( 700/7) ، والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب العلم باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله وقال : حسن صحيح ( 700/7) رقم ( 700/7) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المحاربة ( 700/7) رقم ( 700/7) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الديات باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا ( 700/7) رقم ( 700/7) ، وأحمد في مسنده ( 700/7) رقم ( 700/7) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

لدنه أجرًا عظيمًا (١).

# باب في استعادة النبي ﷺ

حديث آخر: [٦٨١] حدثنا [محمد بن] (٢) عمر المعدل ح [ أبو إسحاق] (٣) إبراهيم ابن معقل ح قتيبة بن سعيد ح يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن أنس الله قال: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيلَةٍ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: ﴿ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ والْحزنِ ، وَالكَسَلِ والعَجْزِ ، ] (١) والبُحْلِ والجبنِ ، وصَلَعِ (٥) الدَّيْنِ ، وعَلَبَةِ الرَّجَالِ ﴾ (٦) .

قال الشيخ كِلَلْلهُ : الهم والحزن هما الكآبة والغم والكرب غير أن الهم في المستقبل والحزن في الماضي ، فالهم هو الغم للفكرة تكون للإنسان فيما يخافه أو يرجوه قال الطّيكة : [٦٨٢] « مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّه الدُّنْيَا شَتَّتَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ شَمْلَهُ » (٧) فأخبر أن الهم في

<sup>(</sup>۱) انتهت لوحات النسخة (س) هنا وقد زاد في (س) بعدها هذه العبارة: تم الكتاب الشريف والله يقول الحق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأمر كله لله ، واتفق الفراغ من كتابة شرح الأحاديث الشريفة لبيان أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في أواخر شهر صفر المظفر من شهور سنة إحدى عشر وألف على يد عبده الضعيف النحيف المحتاج إلى رحمة الله الفقير مرتضى بن يوسف بن محمد بن علي التلوي الملاس أحسن الله تعالى خاتمته حامدًا الله تعالى ومصليًا على نبيه محمد وآله أجمعين والله المستعان وعليه التكلان (م). من كتب عبد الله الراجي عفو الله محمد بن محمد الكتبي عفا الله عنهما . ا.ه. (٢) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : والعجز والكسل .

<sup>(</sup>٥) ضلع الدين : ثقله . النهاية مادة ( ضلع ) ، ( ٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الدعوات باب الاستعاذة من الجبن ( ٢٣٤٢/٥) رقم ( ٢٠٠٨) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من العجز والكسل ( ٢٠٧٩/٤) رقم ( ٢٠٠٦) ، وأبو داوود في سننه في كتاب الوتر باب في الاستعاذة ( ٢٠٠٢) ، وأبو داوود في سننه ( ١٠٤١) ، والترمذي في جامعه في كتاب الدعوات في باب منه ( ٥٢٠/٥) رقم ( ٣٤٨٤) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من المغرم والمأثم ( ٤٤٩/٤) رقم ( ٧٨٩٠) ، وأحمد في مسنده ( ٢٢٠/٢) رقم ( ٧٨٩٠) .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أبان بن عثمان ( ٨٦/١ ) رقم ( ٢٢٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٨٣/ ) ، والطبراني في الكبير عن أبي عاصم في الزهد ( ٣٣/١ ) ، والطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت ( ١٤٣/ ) رقم ( ٤٨٩١ ) .

المستقبل ، وقال ﷺ : ﴿ لِكَيْلَا تَحْـزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] وقال تعالى : ﴿ تَـنَزَنُّوا عَلَىٰ الله عَنَافُوا وَلَا تَحْـزَنُوا ﴾ [نصلت: ٣٠] قيل في التفسير : لا تخافوا ما بين أيديكم ولا تحزنوا على ما خلفتم (١) . فأخبر أن الحزن في الماضي .

قال الشيخ كِثَلَلْهُ: فيجوز أن تكون استعاذته عَلَيْهُ من الهم هم الدنيا ومصالح النفس الذي جرى المقدور بما هو كائن؛ فعلى العبد [١٨٨/أ] أن يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله ولا يهتم لغد فيما تكفل الله له به ولا تكون فكرته وهمه وقصده وشغل قلبه في مصالح نفسه وجمع دنياه وخوف الفقر فيكون فزعًا من تخويف الشيطان له قال الله تعالى : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاةِ ﴾ [البقرة: ٢٦٨] الآية فكأنه استعاذ من استيلاء تخويف الشيطان على قلبه باستعاذته من الهم ومن تفرق شمله وأن يكون الفقر نصب (٢) عينيه فقد قال النبي الطَّيِّيُ : [٦٨٣] « مَنْ كَانَت الدُّنيَا هَمَّه جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَه فِي قَلْيِهِ وَجَمَعَ لَه شَمْلَه وأَتَنُه الدُّنيَا وهِي رَاغِمَةٌ ومَنْ كَانَت الدُّنيَا هَمَّه جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَه بَيْنَ عَيْنَه وَفَرُقَ عَلَيْه شَمْلَه وأَتَنُه الدُّنيَا إلا مَا قُدُرَ لَه » (٣) .

في استعادته من الحزن استعادة مما نهى اللّه عنه في قوله : ﴿ لِكَيْلًا تَحْـزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] فكأنه استعاد من الشغل [ من الدنيا ] (١) في الماضي والمستقبل وأشار إلى الاستهانة بها .

ويجوز أن يكون الهم والحزن في باب الدين وأمر الآخرة وهو أن يهمه فوت ما يطلبه من الآخرة وما يريده ويقصده من طاعة الله تعالى فيكون همه في امتناع أسباب الطاعة منه وأن يعسر إدراك طاعة الله عليه فقد قال النبي الطّيّن : « إِذَا أَحَبُّ اللهُ تعالى عَبدًا استَعْمَلَه » (°) حدثنا محمد بن نعيم ح أبو حاتم الوَّازِيُّ ح الأنصَارِيُّ حدثني حميد عن أنس بن مالك هيه (۱) قال : [٦٨٤] مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيرًا استَعْمَلَهُ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا اسْتِعْمَالُه ؟ قَالَ : « يُوفَّقُهُ لِعَمَلِ صَالح قَبلَ مَوْتِهِ » (۷) [١٨٨/ب] .

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه الطبري عن مجاهد ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١١٦/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (خ): بين . (٣) سبق في اللوحة رقم ( ١٥٣ أ) .

 <sup>(</sup>٤) في (خ): بالدنيا.
 (٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٦) زاد في ( خ ) بعدها : رفعه .

 <sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب القدر باب ما جاء أن الله كتب
 كتابًا وقال : حسن صحيح ( ٤٤٩/٤ ) رقم ( ٢١٤٢ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣/٣٥ ) رقم ( ٣٤١ ) ، =

فكأنه الطبيخ استعاذ من فوت استعمال الله له وفوت توفيق الله إياه ومعونته له وتيسيره للطاعة ويستعيذ من الحالة التي تحزن عليه ، كأنه استعاذ من أن تمر عليه أوقاته خالية عن ذكر الله تعالى وعن طاعته له ، فيجب عليه الحزن والغم فيما سلف والهم فيما يستقبل ، فكأنه الطبيخ يسأل الله عمارة أوقاته بمحابه وطاعاته ويستعيذه من أضدادها (١) التي توجب الحزن عليها والهم بها (١) .

والعجز سلب القوة وتخلف التوفيق عن العبد ؛ لأن صفة المحدث العجز ، وإنما يقوى بقوة يحدثها الله تعالى (٣) فيه ، واستطاعة يؤتيها إياه فكأنه الطيخ استعاذ من أن يرد إلى أوصافه ، فإن العبد إذا رد إلى صفته (١) فقد خذل ، وإذا أوكل إلى نفسه ذل ، يستعيذ (٥) من أن يذل أو يضل .

والكسل فتور وتثاقل ، فهو قريب من العجز ، غير أن العجز لا يكون معه إمكان الفعل ، والكسل يكون مع (١) الإمكان من الفعل ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُونَ الضَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾ [النوبة: ٤٠] أي ثقال ، فدل أنه ثقل مع الإمكان ؛ لأنهم أتوها ولو كانوا عاجزين عنها لم يكن يمكنهم إتيانها ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَكِن كُمَّ اللّهُ الْمُؤْمَةُمُ هُ وَالنوبة: ٤٤] ولو أعجزهم عنها بالمنع منها لكانوا معذورين كما كان البكاؤون إذا جاؤوا رسول الله الطّيئ يستحملونه فلم يجدوا عنده ما يحملهم فرجعوا باكين فعذرهم الله تعالى فقال : ﴿ لِيّسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى آلَمْرَضَى وَلَا عَلَى النّبين فعذرهم الله تعالى فقال : ﴿ لِيّسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى آلَذِينَ إِذَا مَا أَوْلَى النّبينَ لَا يَحِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ ﴾ [النوبة: ٢١] وقال : ﴿ وَلَا عَلَى اللّهِ يَكُونَ إِذَا مَا اللّه تعالى اللّه تعالى اللّه تعالى اللّه تعالى اللّه تعالى اللّه تعالى الله تعالى الم المؤورة معه ، فكأنه الطّيها الله تعالى الله المؤورة المؤورة

<sup>=</sup> وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٣٠/٣ ) رقم ( ١٣٤٣٢ ) ، والحاكم في مستدركه بلفظ مقارب وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح ، وسكت عنه الذهبي ( ١٩٠/١ ) رقم ( ١٢٥٧ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( ١٧٥١ ) رقم ( ١٢٥٧ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( ١٧٥/١ ) رقم ( ٣٩٧ ) ، وابيهقي في كتاب الزهد الكبير ( ٣٠٧/٢ ) رقم ( ١٨١٧ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢/٢٦ ) رقم ( ٣٩٧ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب عن عمرو بن الحمق ( ٢٩٤/٢ ) رقم ( ١٣٩٠ ) ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( ١٠٠٤ ) رقم ( ١٠٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): آفاتها ً. (٢) في (خ): فيها .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : له و . ( ٤ ) في ( خ ) : أوصافه .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) قبلها : وكان . (٦) في (خ) : معه .

بالمنافقين وهو التلبث (١) والتثبيط والثقل والكراهة لفعل الخير واكتساب الطاعة .

والبخل هو الضن بالمال عن الإنفاق فيما أمر الله به وندب إليه وإمساكه عن البذل فيما حث الله به عليه حبًا له وضنًا به وخوفًا من فوت الحلف عليه ، وقد قال ابن مسعود الشيئيء النبخل » حدثنا محمد بن أحمد البغدادي أخ (٢) جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ح عاصم بن علي قال : ح المستعودي عن جامع بن شداد عن أبي الشعثاء قال : [٦٨٥] « قَالَ رَجُلَّ لابنِ مَسْعُودٍ الله : يا أبّا عَبْدِ الرَّحمنِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أكونَ قَدْ هَلَكُتُ . قَالَ : ومَا ذَاكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ اللّه تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ مَالَكُ شُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴾ [التغابن: ٢١] وأنا رَجُلَّ شَحِيحٌ لا يَكَادُ يَخْرُجُ مِنْ يَدِي شَيْءٌ . قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ (٣) الشَّحُ الذِي ذَكَرَه (١) اللَّهُ في القُرْآنِ ، ولكنَّ الشَّحُ أَنْ تَأْكُلَ مَالَ أَخِيكَ ظُلْمًا ، ولكنَّ الشَّحُ أَنْ تَأْكُلَ مَالَ أَخِيكَ ظُلْمًا ، ولكنَّ ذَلِكَ (٥) البُحْلُ ، وبِعْسَ الشَّيْءُ البُحْلَ » (١) .

فاستعاذ التَّلِينِ من البخل ؛ إذ كان بئس الشيء وهو سبب كيِّ الجباه والجنوب ، قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ [التوبة: ٣٥] الآية ، وهو من سوء الظن بالله تعالى ، وسوء الظن بالله كفر ، وذلك أن الله تعالى [١٨٩/ب] وعد على الإنفاق خلفًا في الدنيا وثوابًا في العقبى ، فقال في الخلف : ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُمْ ﴾ [سبأ: ٣٩] ، وقال في الثواب : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٦١] والمَّهُمْ فِي الْعَرْشِ إِقْلالًا » وقال النبي النَّيِينُ : [٢٨٦] ﴿ أَنفِقُ يَا بِلالُ ، وَلا تَخْشُ مِن ذِي الْعَرْشِ إِقْلالًا » حدثناه محمد بن إسحاق الصَّغَانيُّ (٢) حدثناه محمد بن إسحاق الصَّغَانيُّ (٢) حدثناه محمد بن إسحاق الصَّغَانيُّ (٢)

<sup>(</sup>١) سقط من (خ). (۲) في (خ): حدثنا.

<sup>(</sup>٣) في (خ): ذلك . (٤) في (خ): ذكر .

<sup>(</sup>٥) في (خ): ذاك.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بلفظه عن ابن مسعود ( ٤٣/٢٨ ) ، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٢١٨/٣ ) رقم ( ٣٨١٠ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٤٢٦/٧ ) رقم ( ١٠٨٤ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢١٨/٩ ) رقم ( ٩٠٦٠ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف ( ١٢٣/٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) الصَّغَانِيُّ : بفتح الصاد المهملة ، والغين المعجمة ، وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى بلاد مجتمعة وراء
 نهر جيحون ، يقال لها : ( جغانيان ) وتعرب فيقال لها : ( الصَّغَانيان ) وهي كورة عظيمة واسعة ، والنسبة =

موسى بن داود ح المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة الطَّيِّلاَةِ عن رسول اللَّه ﷺ (١) .

فمن أمسك عن الإنفاق خشية الفقر والإقلال فكأنه لم يصدق الله ورسوله في قولهما ، ولذلك قال الطيخ : « وأَيُّ دَاءِ أَدْوَى مِن البُخْلِ » حدثنا أبو إسحاق محمود بن إسحاق الحُزَاعِيُّ ح أبو عبد الرحمن عبد الله بن حماد بن أيوب الآملي ح إبراهيم بن عبد الله أخ إسماعيل بن إبراهيم بن علية ح الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في أن رسول الله عليه قال : [٦٨٧] « مَنْ سَيّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ ؟ » ، قَالُ : « فَأَيُّ دَاءِ أَدْوَى مِن البُخْلِ ، بَلْ سَيّدُكُمْ عَمْرُو ابن الجُمُوح » (٢) .

وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية ، وكان يولم على رسول الله إذا تزوج ، فلما كان البخل يحرم العبد الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة ويسيء ظنه بالله ويدنيه من الكفر استعاذ منه رسول الله عليه ، وكذلك الجبن ؛ وذلك أن الجبن إمساك النفس والضن بها عن واجب الحق ، والبخل إمساك [ ٠٩٠ أ] المال والضن بها (٣) عن واجب الحق ، فكل آفة تدخل في البخيل ؛ فتلك الآفة داخلة في الجبان ، والجبن يزيد البخل بمعنى ؛ لأن الجبان إذا تم جبنه وقوي فزع الفقر والحاجة ، وهاله الإنفاق مخافة الفقر ، كما يخاف الإقدام مخافة الهلاك والموت ، والجبن يحرم ما وعد الله في الدنيا من السلامة والغنيمة ، وما وعد الله في الآخرة مما وعد الشهداء ، والجبان يحرم خيرات النفس أن وخيرات النفس فهي النفس [ وخيرات البدن وخيرات الدنيا ] (٤)

<sup>=</sup> إليها الصغاني والصاغاني والمشهور بهذه النسبة أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ... كان أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين واشتهار بالسنة واتساع في الرواية ، الأنساب ( ٢٠٦/٣ ) .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٥٥/ب ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بألفاظ متقاربة عن جابر ( 1111) رقم ( 177) ، والحاكم في مستدركه بنحوه عن أبي هريرة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 1277) رقم ( 100 ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن جابر ( 100 ) رقم ( 100 ) رقم ( 100 ) ، قال الهيشي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في والطبراني في الأوسط ( 100 ) رقم ( 100 ) ، قال الهيشي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني ( 100 ) ، وعبارة « وأي داء أدوى من البخل » أوردها البخاري في صحيحه في سياق مختلف عن جابر في كتاب المغازي باب قصة عمان والبحرين ( 100 ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): به . (٤) سقط من (خ).

العفة والجرأة والحكمة .

والعفة منع النفس عن شهواتها المردية لها فهو لجبنه لا يقوى على منازعة نفسه إياه في شهواتها فتغلبه نفسه فيتبع هواها ، والجرأة هي الإقدام على مخالفة النفس ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا (١) مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمَوْئِ ﴾ [النازعات: ٤٠] الآية ، فالجبان [ يحرم هذه ] (٢) ، والجرأة أيضًا إقدام النفس على موافقة الأولياء فيما ساء ومخالفة الأعداء فيما سر ومن لم يوال أولياء الله ولم يخالف أعداءه فليس لله بولي ، والجبان لا يفعل ذلك فتفوته الجرأة ، وأما الحكمة وهي الصواب في القول والفعل والحكمة لا عفة له ولا جرأة فتفوته الحكمة ، فهذه خيرات النفس مجملًا دون التفسير ، والتفسير يطول ، والجملة أن خيرات النفس مكارم الأخلاق كلها ، وقد قال الحين : [٦٨٨٦] ﴿ إِنَّ للله تعالى يحبُ مَكَارِمَ الأخلاقِ ويُتغِضُ [ ٩ ٩ / ب] سَفْسَافَهَا (٣) ﴾ (٤) إذًا فالجبان بغيض الله تعالى ، وأما خيرات البدن ، فالجمال والهيئة والشدة فالجمال في حسن الحال النفس ، فالجبان لا يطيق ذلك إلا بخيرات النفس ، فالجبان لا يطيق ذلك ، فلا جمال له والهيئة حسن السيرة في حسن العشرة ، النفس ، فالجبان لا يطيق ذلك ، فلا جمال له والهيئة حسن السيرة في حسن العشرة ، والشدة موافقة الأولياء ومخالفة الأعداء [ ومن الأعداء النفس والهوى ، قال

 <sup>(</sup>١) في (خ): فأما .
 (۲) في (خ): لا يقاوم نفسه فيخالفها .

 <sup>(</sup>٣) في هامش (خ): السفساف الأمر الردي، والسفاسف جمع ا.هـ. وجاء في النهاية: السفساف: الأمرُ الحقيرُ والرديء من كل شيء وهو ضدُّ المعالي والمكارِم، وأصله ما يطير من غُبار الدقيق إذا نُبخِل والترابِ إذا أثير. النهاية مادة ( سفسف )، ( ٣٧٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد وقال: صحيح الإسنادين جميعًا ولم يخرجاه ( ١١٢/١) رقم ( ١٥٢) ، والبيهقي في سننه عن طلحة بن كريز الخزاعي وقال: هذا مرسل ( ١٩١/١٠) رقم ( ٢٠١٥) ، ومعمر بن راشد في الجامع عن طلحة بن كريز الخزاعي ( ١٤٣/١١) رقم ( ٢٠١٠) ، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق بلفظه عن جابر بن عبد الله ( ٢٠/١) رقم ( ١٠١) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيد الله بن كريز ( ٣٣٢/٥) رقم ( ٣٣١٠) ، وهناد بن السري في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيد الله بن كريز ( ٣٣٢/٥) رقم ( ٨٢٨) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن سهل بن سعد ( ٣٥٥/٥) ، والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن أبي حازم ( ٣/١٠) رقم ( ٢٩٤٠) ، وفي الكبير بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد ( ١٨٨/٨) رقم ( ٨٢٨) ، وأبو نهي مجمع الزوائد: وأنه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه ( ١٨٨/٨) .

<sup>(</sup>٥) من هامش الأصل.

النبي الطَيِّلاَ : ] (١) [٦٨٩] « وَأَعْدَى عَدُوٌ المَرْءِ نَفْسُه التي بَين جَنْبَيْه » قاله النبي الطَيِّلاَ (٢) .

[ ومن الأعداء النفس ] (٣) والهوى الذي يهوي به ، والجبان لا يقوم على هذا فلا شدة له ، وأما خيرات الدنيا فالتهني بالحياة إلى مدة الأجل وذلك في الأمن والصحة والرفق ، والجبان خائف فلا أمن له ، والخائف سقيم فلا صحة له ، والسقيم لا يرتفق بما خول فلا رفق له .

وأما خيرات الدين فالطاعة لله والتوكل على الله والرضا بما قضى الله ، والجبان لا يقاوم نفسه فهو يطيعها ، ومن أطاع النفس فليس بمطيع لله تعالى ، والمتوكل آمن والجبان خائف فليس هو بمتوكل على الله ، والراضي بما قضى الله له جلد شجاع لا يبالي بمر القضاء وحلوه والجبان ضعيف سخيف فليس هو براض بما قضى الله ، نعوذ بالله من الجبن ؛ لذلك قال المنتخ : [٦٩٠] « مَا لَقِيتُمُوني بَخِيلًا ولا جَبَانًا ولا كَذُوبًا » (٤) برأه الله عن كل وصف دنيء [٦٩١] وكل خلق رديء فذكر النيخ هذه الخصال الثلاثة ؛ إذ كانت أقبح خصال الناس وأسمج أوصاف الخلق ، فكانت استعاذته من هذه الأوصاف إبانة عن قبحها وإخبارًا عن دناءتها وزجرًا عنها بألطف الوجوه وأمرًا باجتنابها وإيقاقًا منه على التحرز منها بأمنع الحصون وأوثق الأحراز وهو الالتجاء إلى الله والأوي إليه والعصمة عنها به .

قال: وضلع الدين ثقل الدين، وأصل الضلع الميل والاعوجاج يقال: ضلع فلان مع فلان أَي ميله إليه قال الطَيْئِة : [٦٩١] ( المُؤَأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضلع فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وإِن تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ » (٥٠).

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ١٥٦/٢ ) رقم ( ٣٤٣ ) ، قال العجلوني في كشف الخفاء : رواه البيهقي في الزهد بإسناد ضعيف ، وله شاهد من حديث أنس ( ١٦٠/١ ) رقم ( ٤١٢ ) ، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال للديلمي عن أبي مالك الأشعري حديث رقم ( ١٦٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ). (٤) سبق في اللوحة رقم (١٠٦/أ) ( س ).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب المداراة مع النساء ( ١٩٨٧/٥ ) رقم ( ٤٨٨٩ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء (١٠٩١/٢ ) رقم ( ١٤٦٨ ) ، والنسائى في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء أبواب حقوق الزوج =

فالمثقل يتعوج في مشيته ويتلوى فيها فعبر عن الثقل بالضلع وهو الاعوجاج فاستعاذ التَّلِيِّةُ عن الدين الثقيل الذي لا يقوم به ولا يفي ما عنده بما عليه فيتلف عليه حقوق الناس ويذهب عنده أموالهم ، وكان التَّلِيَّةُ يتعوذ من الكفر والدين فقيل له : [٦٩٢] أَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِالدَّيْنِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » (١) وقد ذكرناه وإسناده فيما مضى .

فأخبر بعظم أمر الدين ، وكان الطِّيّلاً لا يصلي على من ترك دَيْنًا ولم يترك وفاء مدة من عمره ثم لما فتح اللَّه عليه تكفل بالدين وصلى عليهم وقال الطّيّلاً : [٦٩٣] « مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ ، أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم » (٢) .

وقال الطّيّلاً: [٢٩٤] « نَفْسُ المؤمِنِ (٣) مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْه دَيْنُه » حدثناه عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت ح إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة [١٩١/ب] عن أبيه عن أبي هريرة عليه عن النبي عَلِيَّةِ الحديث (١٠).

<sup>= (</sup>٣٦١/٥) رقم ( ٩١٤٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٩٧/٢ ) رقم ( ١٠٤٥٢ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٣٦١/٥ ) رقم ( ٣٨٣ ) وغيرهم .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ١٩/أ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الكفالة باب الدين (7) الحديث أخرجه البخاري )، ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض باب من ترك مالًا فلورثته (7177) رقم (7171) ، وأبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله في كتاب الحراج والإمارة والفيء باب في أرزاق الفرية (717) ) رقم (790) ) ، والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الفرائض باب ما جاء من ترك مالًا فلورثته وقال : حسن صحيح (717) ) رقم (70) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب الصدقات باب من ترك دينًا (710) ) رقم (711) ) ، وأحمد في مسنده عن أبي هريرة (711) ) رقم (711) ) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الجنائز باب ما جاء عن النبي على أنه قال و نفس المؤمن ... وقال : هذا حديث حسن (٣٨٩/٣) رقم (٢٤١٧) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصدقات باب التشديد في الدين (٢٠١٨) رقم (٢٤١٣) ، والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة (٢٠٥٢) رقم (٢٠١٥) ، والحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٢٢٢٢) رقم (٢٢٢٢) ، والمنافعي في مسنده (٢٢١٧) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة (٢٣١/٣) رقم (٢٠٦١) ، والشافعي في مسنده بألفاظ متقاربة (٢١٥١) ، والطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة (٢١٥١) رقم (٢١٥١) ، وأبو يعلى في مسنده (٢١٥١) ، والطيالتي في مسنده بألفاظ متقاربة (٢١٥١) ، والمورد ٢٢٩١) ، والمورد والم

فاستعاذ (١) يجوز أن يكون معناه : سر المؤمن معلق مستوفز مضطرب بدينه حتى يقضي اللَّه عنه أنه مشغول بدينه لا يطمئن ولا يكون فارغ السر لما ينبغي له وهو مديون (٢) والفراغ نعمة كبيرة غبن فيها كثير من الناس .

ويجوز أن يكون معناه أن روح المؤمن بعد وفاته معلقة عن مكانها الذي أعد لها حتى يقضي عنه أي أن الروح روح المؤمن لا يستقر قراره في عليين حتى يقضى عنه دينه ، فاستعاذ التَّلِيُّلاً من الدين لذلك .

ويجوز أن يكون قوله : « وضلع الدين » يريد به دينًا ادانه لغير وجهه في فضول لا يحتاج إليه فقد قال التَلْيَلِينُ : [٦٩٥] ﴿ ثَلَاثَةٌ يَقْضِي اللَّهُ عَنْهُم ﴾ (٣) فذكر الذي يخاف على نفسه العزوبة ولا يجد ما يتزوج به فيدان فيتزوج ، والذي يموت عنده مسلم فيدان لكفنه، والذي يدان للجهاد ، فأخبر أن من ادان لوجهه وضرورة تلحقه فالله تعالى يقضي عنه ، إما في الدنيا وإما في الآحرة فدل أن الدين الذي يدان للفضول هو الذي يعدل الكفر إذا لم يترك وفاء ؛ لأن الكفر جحود حق الله ، وإتلاف أموال المسلمين جحود حق عباد الله ، فلذلك عادله فالذي يدان لوجهه ويريد أداءه ويعلم الله ذلك من قلبه فهو على الاستقامة والله يؤدي عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة والذي لا يريد أداءه ويعلم الله ذلك من قلبه فليس ذلك على الاستقامة بل هو معوج مائل عن طريق الحق فيأخذ الله [١٩٢/أ] منه .

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم البَكْرِيُّ ح أحمد (1) بن إبراهيم بن حمزة ح عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة ره الله علية قال : [٦٩٦] « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءِهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، ومَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلافَهَا أَثْلَفَه اللَّهُ تَعَالَى » (°).

<sup>(</sup>١) سقط من (خ). والصواب أن تكون : فاستعاذته .

<sup>(</sup>٢) الصواب نحويًّا : مدين .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن عمرو في كتاب الصدقات باب ثلاث من ادان منهن قضى الله عنه ( ٨١٤/٢ ) رقم ( ٢٤٣٥ ) ، وعبد بن حميد في مسنده ( ١٣٨/١ ) رقم ( ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ) : محمد .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الاستقراض باب من أخذ أموال الناس ( ٨٤١/٢ ) رقم ( ٢٢٥٧ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصدقات باب من ادان دينًا لم ينو قضاءه ( ۸۰٦/۲ ) رقم ( ۲٤۱۱ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٣٦١/٢ ) رقم ( ۸۷۱۸ ) .

فكأنه الطّيخة أشار بقوله: « ضلع الدين » إلى قصد إتلاف أموال الناس فاستعاذ من الدين الذي هو إتلاف أموال الناس ، ففيه إشارة إلى تعظيم حق عباد الله وعظيم (١) الذنب في إتلاف حقوقهم فحذر ذلك بألطف التحذير والله أعلم .

« وغلبة الرجال » يجوز أن يكون في باب الدين كأنك تريد أمرًا من أمور الدين فيغلبك الناس فيصرفونك عن ذلك وفي حديث آخر: [٦٩٧] « وَقَهْر الرَّجَالِ » (٢) وهو أن يقهر فلا يستطيع إقامة الحق وإظهار الدين ومنار الإسلام.

ويجوز أن يريد بغلبة الرجال أن يكون هو الغالب لهم في غير حق خصومة وجدلًا واستضعافًا للمسلمين وتكبرًا فيهم وتعظمًا عليهم ، فإن من أوصاف المؤمنين التواضع للحق وتوقير الكبير ورحمة الضعيف والعطف على الجار وخفض الجانب والتذلل للمؤمنين قال الله على : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ بِعَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَالْحَالَ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ للمؤمنين قال الله على النبي الطّيئين : [٩٨] ﴿ أَبْغَضُ الرّجَالِ إِلَى اللّهِ تعَالَى الأَلَدُ (٣) المئتمة : ٤٥] ﴿ أَبْغَضُ الرّجَالِ إِلَى اللّهِ تعَالَى الأَلَدُ (٣) الحصيم ﴾ (٤) حدثناه إسحاق بن إسماعيل بن عبيد ح سعيد بن مسعود ح الحجاج بن محمد ح ابن جريج أخ ابن أبي مليكة عن عائشة رَعَيْقِهَا أن النبي الطّيئين قال ذلك (٥).

فاستعاذ النبي التَّلِينِ [۱۹۲/ب] من هذه الصفة التي توجب البغض من الله تعالى ، ففي الحديث [ دليل أن ] (٦) استعاذة النبي الثَّلِين من هذه الأشياء إبانة عن قبح هذه الأوصاف وزجر عنها ونهى عن الاتصاف بها وأمر بالتحرز عنها بالاستعاذة بالله تعالى

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : وتعظيم .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية أخرجها أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري في كتاب الوتر باب في الاستعاذة ( ٩٣/٢ ) رقم ( ١٥٥٥ ) ، و النسائي في سننه الكبرى عن أنس في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من البخل ( ٤٤٨/٤ ) رقم ( ٧٨٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الأَلَدُ الحَصِم : أي الشديد الحُصومة واللَّذَهُ الخصومة الشديدة . النهاية مادة ( لدد ) ، ( ٢٤٤/٢ ) ( ٤) في ( خ ) : الخصم .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب المظالم والغصب باب قول الله تعالى : ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ ( ٢٧٢٧) رقم ( ٢٣٢٠) ، ومسلم في صحيحه في كتاب العلم باب في الألد الخصم ( ٤/٤٠٠) رقم ( ٢٦٦٨) ، و الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة وقال : هذا حديث حسن ( ٥/٤٢) رقم ( ٢٩٧٦) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب القضاء باب الألد الخصم ( ٣/٤٨٤) رقم ( ٢٩٧٦) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٥/٦) رقم ( ٢٥٧٤٥) ، والحميدي في مسنده ( ٢٠٥/٦) رقم ( ٢٧٢١) . والمحميدي في مسنده ( ٢٠٥/٦) رقم ( ٢٧٢١) ، وإسحاق بن راهويه ( ٣/٣٥٦) رقم ( ٢٢٤٢) .

منها [ إلى الله ] (١) وإشارة إلى الالتجاء إلى الله من الخذلان وأن يكل العبد إلى أوصافه فإن هذه الأشياء التي استعاذه منها كلها صفات الإنسان فإذا وكل العبد إلى نفسه كان بهذه الأوصاف ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] ، فهذا هو العجز ، وقال تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ إِذَا فِيلَ لَكُمْ ٱنفِئُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ [النوبة: ٣٨] فهذا هو الكسل ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـٰلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ جَرُوعًا ﴾ [المعارج: ١٩، ٢٠] ، فهذا هو الجبن : ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [المعارج: ٢١] ، وهذا هو البخل وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴾ [الزحرف: ١٥] ، هذا هو جحود الحق والاعوجاج في الدين ، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَدَا ٱلْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهن: ١٥] وهذا هو الغلبة ، وقال في الهم والحزن : ﴿ لِكَيْلًا تَحْـذَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ۚ [ وَلَا مَاۤ أَصَابَكُمْ ۖ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] وقال : ] (٢) ﴿ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاۤ ءَاتَدَكُمُّ ﴾ [الحديد: ٢٣] ، فكل هذه الأوصاف أوصاف الإنسان ، فاستعاذ الكيل بالله من أن يكله إلى نفسه وأوصافها ، وسأل اللَّه العصمة من نفسه وأن يجعله بأوصافه كلُّك منقلبًا ؛ فيكون بدل العجز قوة ، وبدل البخل جودًا ، وبدل الاعوجاج عدلًا ، وبدل الكفران شكرًا ، وكل ذلك إنما يكون باللَّه لا بالعبد ، قال اللَّه تعالى لنبيه الطَّيْئِين : ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهُ ﴾ [النحل: ١٢٧] ، وقال الطِّيِّكِيِّ : [٦٩٩] « اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا » <sup>(٣)</sup> ، أي لن تطيقوا من حيث أنتم وباللَّه تكون [٩٣]/أ] استقامتكم واللُّه أعلم .

#### المحنى قوله « لا تمنع يد لامس »

حدیث آخر : [۷۰۰] حدثنا محمد بن حامد بن القَوَارِیرِیُّ ح حامد بن سهل ح یحیی بن أکثم القاضی ح الفضل بن موسی السیّنانیُ (٥) أخ الحسن بن واقد عن عمارة بن أبی حفصة عن عكرمة عن ابن عباس علیه قال أَتَی النّبی ا

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).(۲) في الأصل: وقال: وما أصابكم.

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٣٩/ب ) . ( ٤ ) زاد في ( خ ) بعدها : مج .

<sup>(</sup>٥) السَّينَانِيُّ : بكسر السين المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين ، وفتح النون ، وفي آخرها نون أخرى . هذه النسبة إلى سِينان ، وهي إحدى قرى مرو منها على فرسخ من قرية سنج ، الأنساب ( ٨٨/٣ ) .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِيَ امْرَأَةً لا تَمْنَعُ يَدَ لَامِس . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « طَلَّقْهَا ، غَرِّبْهَا (') ، طَلَّقْهَا » . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَخْشَى ('') أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ : « فَاسْتَمْتِغ بِهَا [ وَدَغ تُهْمَتَهَا ] (") » (ن) .

قال الشيخ كِثَلَثه : يجوز أن يكون معنى قوله : « لا تمنع يد لامس » يعني أنها متبرجة لا تستتر من الرجال متكشفة لهم تناولهم مصافحة ومشًا ، وكانت هذه عادة نساء العرب قبل الإسلام ، ألا ترى أن نساء النبي الطّيِّلاً كن لا يحتجبن من الرجال قبل أن يضرب عليهن الحجاب حتى رأى عيينة بن حصين عائشة تَعَلَّيْهَا فقال : [٧٠١] « مَنْ هَذِه الحمرَاء ؟ » (٥) (١) وفيه قصة ، ثم أنزل الله تعالى آية الحجاب فاحتجبن .

فيجوز أن يكون هذا الرجل شكا إلى رسول الله الطيخ بقوله: « لا ترد يد لامس » أنها متبرجة متكشفة فاتهمها لانكشافها فأمره الطيخ بطلاقها ليزول عنه تهمة امرأة من المسلمين ، ولو كان ذلك من الرجل دعوى عليها بأنها لا تمتنع من الرجال في الملامسة التي هي النكاح (٧) لكان (٨) معرضًا لها بالقذف وكان رسول الله ينهاه عن ذلك .

<sup>(</sup>١) غَرُّبُها : أَي أَبْعِدْها ؛ يريدُ الطلاق ، لسان العرب مادة ( غرب ) ، ( ٦٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : لأخشى .

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ( ٢٠٠/٢ ) رقم ( ٢٠٤٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب النكاح باب تزويج الزانية ( ٢٧٠/٣ ) رقم ( ٢٣٦٤٨ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٥٤/٧ ) رقم ( ١٣٦٤٨ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٩٨/٣ ) رقم ( ١٣٣٥ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣/٩٠٤ ) رقم ( ١٦٤٣٩ ) ، وابن عدي في الكامل عن جابر ( ٢٣٦٥ ) ترجمة رقم ( ١٩٣٤ ) . قال ابن حجر : رواه الشافعي من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال : ( جاء رجل ... ) فذكره مرسلًا ، وأسنده النسائي من رواية عبد الله المذكور عن ابن عباس فذكره بمعناه ، واختلف في إسناده وإرساله ، قال النسائي : المرسل أولى بالصواب ، وقال في الموصول : إنه ليس بثابت . لكن رواه هو أيضًا ، وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه ، وإسناده أصح ، وأطلق النووي عليه الصحة ، ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا يثبت عن النبي عليه في هذا الباب شيء وليس له أصل . وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح وله طريق أخرى ، تلخيص الحبير ( ٢٢٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): الحميراء.

 <sup>(</sup>٦) الحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد وقال : رواه البزار وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك ، مجمع الزوائد ( ٩٢/٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) زاد في (خ) بعدها: أي الوطء.
 (٨) زاد في (خ) بعدها: قاذفًا لها أر.

ويجوز أن يكون أراد استرسالها وأنها لا تمتنع من الرجال إن روودت لذلك أو طلبها طالب لم يكن منها امتناع ، فأمره بطلاقها ؛ لأنها لو حملت لكان في نفس زوجها منها في الولد شيء ، فأمره بطلاقها لذلك [٩٣] ، فلما أخبره أنه يخشى تتبع نفسه إياها قال له : « استمتع بها ودع تهمتها » .

ويجوز أن يحمل ذلك على أنه أراد النكاح أعني نكاح زنّى - فأمره بطلاقها ؛ لأنها إذا كانت كذلك كانت زانية ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ ﴾ [النور: ٣] معنى الآية - إن شاء الله تعالى - لا ينكحها نكاح زنّى إلا زان لأنه (١) مثلها ، وقد حرم الله الزنى على المؤمنين ، ونكاح الزانية إذا لم يكن سفاحًا جاز (٢) وكان بنكاح وإن كان جائزًا في الحكم فليس ذلك من صفات المؤمنين وأخلاقهم فكره رسول الله يَوْلِيُهُ له أن يمسك زانية من جهة الأدب ، فلما أخبر من نفسه أن تتبعها قال له : «استمتع بها » كأنه يقول : خذ حظك منها وكل أمرها إلى الله تعالى وليس عليك من وبال ما تأتي شيء إذا كنت لذلك كارهًا ولها عن ذلك ناهيًا وعليها بالحفظ لها رقيبًا ، فأمره بإمساكها شفقة عليه أن يقع في مثل ما يشكوها إذا تبعتها نفسه ولم يطق مقاومتها .

ويجوز: أن يكون قوله: « استمتع بها » أي استمتع بنفسك بالكف لها عن تتبعها لها وكفها عنها وترفق وإن كان ذلك عليك شديدًا وكانت نفسك لفراقها كارهة فأكرهها على ذلك برفق ، كأنه يقول: استبدل بها غيرها وفارقها ، فهذا رفقه بها أنه يكرهها على فراقها ويرفق بها بنكاح غيرها والله أعلم .

ألا ترى أنه أمره بطلاقها ثلاث مرات فقال : « طلقها غربها طلقها » فأمره بطلاقها والاستمتاع [١٩٤/أ] بنفسه رفقًا بها ، وصرفًا لها عنه .

وقد يجوز أن يحمل قوله: « لا ترد يد لامس » أي من مالي كأنه يشكو خرقها وقلة حفظها لمال زوجها فأمره بطلاقها ؛ إذ علم أنه يكره ذلك وأن إخباره رسول الله بذلك استئذان منه إياه بطلاقها فقال: « طلقها » على جهة الإذن له بطلاقها ؛ لأنه الطيلا كان يكره الطلاق وقال الطيلاق » (٣) فأذن له بطلاقها ولم يكره له ذلك ؛ لأنه إنما كان يكره الطلاق إذا لم يكن من بأس وهذه عاصية لله .

<sup>(</sup>١) سقط من (خ). (۲) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ١٧١/ب ) .

قال النبي ﷺ : [٧٠٣] « المرأةُ رَاعِيَةٌ في مَالِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُ » (١) فإذا تركت ذلك فهي عاصية لله ولا يكره طلاق عاصية ، فلما أخبره بأنه يخشى تتبع نفسه إياها أمره (٢) بإمساكها وتحمل ما يشكو منها وقال : « استمتع بها » خذ حظك منها وتحمل مؤنة خرقها ، والله أعلم ، وإذا رضي زوجها خرقها وإضاعته لماله لم تكن عاصية إذا كان الخرق والإضاعة في غير معصية ، والله أعلم .

# باب في صفة الدجال

حديث آخر : [٧٠٤] حدثنا محمد بن حامد القَوَارِيرِيُّ ح حامد بن سهل ح إبراهيم بن عبد اللَّه ح (٢) محمد بن أبي شيبة ح معاوية بن عمرو ح زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس على عن النبي التَّكِينُ قال : « إِنَّ الدَّجَّال إِنْسَانٌ (١) أَعُورُ جَعْدٌ هجان (٥) أَقْمَرُ ، كَأَنَّ رَأْسَه غُصْنَةُ شَجَرَةٍ أَشْبَه النَّاسِ بِهِ عَبْدُ العُزَّى بنُ قَطن ممن هَلَكَ ، فَإِنَّه أَعْوَرُ واللهُ تعَالى لَيْسَ بِأَعْوَرَ » (٦) .

قال الشيخ كِلَلَمْهُ: قد وردت أخبار كثيرة بروايات مختلفة عن النبي الطَّيْلَةُ في الدجال وصفته وما يدعيه ، وأنذر النبي الطِّيلَةُ (٧) وأخبر أنه ما من نبي إلا [٩٤]/ب] وقد أنذر قومه الدجال .

حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل أخ عبد العزيز بن عبد الله أن ابن عمر الله عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر الله عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر الله قال : [٧٠٥] قَامَ رَسُولُ اللهِ الطَّيْلِ في النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بما هُوَ أَهْلُه ثمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ : « إِنِّي لأُنْذِرُكُمُوه ومَا مِنْ نَبِي إلا وقد أَنْذَرَ قَوْمَه ، ولَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُم فِيهِ قَولًا لم

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ، حلية الأولياء ( ٢٨١/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ) . (٣) في (خ) : ابن .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل ، وهي سقط من (خ).

 <sup>(</sup>٥) في هامش (خ): الهجان البيض. ا.هـ. وفي النهاية: هِجَانٌ أَقْمَرُ هو الشديد البياض والأَتْنَى قَمْراءُ ،
 النهاية مادة (قمر) ، ( ١٠٧/٤) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ٢٤٠/١ ) رقم ( ٢١٤٨ ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٩٠/٧ ) رقم ( ٣٧٤٧٠ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٧٣/١١ ) رقم ( ٢١٧١٢ ) . (٧) زاد في ( خ ) بعدها : الناس .

يَقُلُه نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ : إِنَّه أَعْوَرُ ، [ وإِنَّ اللَّهَ ] (١) لَيْسَ بِأَعْوَرَ » (٢) .

قال الشيخ كَالَمْهُ: فإنذار النبي التَكَلَمُ إياه لعظيم فتنته وفظيع بليته ، وليست بليته وفتنته إن شاء الله وخوف النبي التَكِيمُ على أمته منه من قبل شبهة تلحق المؤمنين الموقنين (٢) العارفين بالله وصفاته فإنهم عرفوا الله معرفة لا تتخالجهم فيها الظنون ولا تعترضهم الشبه في أنه تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء وأنه ليس كمثله [شيء] (١) وأن أوصاف الحدث عنه منفية سبحانه عن ذلك وتعالى وجل ، وإنما أنذر أمته أن يكون خروجه في شدة من الزمان وعسر من الحال وأن الناس تصيبهم شدة ، وأنه يستولي على أموالهم ومواشيهم فيجوز أن يتبعه أقوام بأبدانهم ويصدقوه بألسنتهم وإن عرفوا بقلوبهم كذبه وإن الله ليس كمثله شيء ويكون تصديقهم إياه واتباعهم له (٥) على حسبان تأويل قوله تعالى : ﴿ إِلّا مَنْ أُصَحِرهَ وَقَلْبُمُ مُظْمَينٌ بَالْإِيمَنِ ﴾ [النحل: ١٠١] ويجوز ألا يكون في تصديقه تقية رخصته كما جاز في غيره فمن تبعه صرف الله قلبه أو (١) لم يقبل منه إيمان قلبه بالله ولم [٥٩/أ] يعذره في تقيته ، فإنه لم يأت في شيء من الأخبار نعلمه رخصة في اتباعه تقية .

[ ويجوز أن يكون شأن الدجال واتباعهم له في المناهي التي شدد الله فيها ولم يجعل فيها رخصة وأن من اتبعه لم ينفعه إيمانه في اتباعه تقية ] (٧) فأنذر النبي الطّيّلاً قومه ، وخاف عليهم فتنته لذلك ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاعُ اللّهُ قُلُوبَهُم ﴾ وخاف عليهم فتنته لذلك ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاعُ اللّهُ قُلُوبَهُم أَنْ عَلَهَدَ اللّهَ لَـبِثَ ءَاتَنْنَا مِن فَضّلِهِ وَالسن : ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَلَهَدَ اللّهَ لَـبِثَ ءَاتَنْنَا مِن فَضّلِهِ عَلَيْكَ فَقَلُ إِلّهُ اللّه قلوبهم عن أَخَلُوا الله علوا ما نهوا عنه صرف الله قلوبهم عن أَخَلُونًا الله علوا ما نهوا عنه صرف الله قلوبهم عن

<sup>(</sup>١) في (خ) : والله .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الفتن باب ذكر الدجال (  $7. \sqrt{7}$  ) رقم (  $7. \sqrt{7}$  ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته (  $7. \sqrt{7}$  ) رقم (  $7. \sqrt{7}$  ) ، وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر (  $7. \sqrt{7}$  ) رقم (  $7. \sqrt{7}$  ) ، وأبو يعلى في مسنده عن أنس (  $7. \sqrt{7}$  ) رقم (  $7. \sqrt{7}$  ) ، وعبد الله بن أحمد في السنة عن ابن عمر (  $7. \sqrt{7}$  ) وقم (  $7. \sqrt{7}$  ) .

 <sup>(</sup>خ) من هامش الأصل .
 (٤) زيادة من (خ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( خ ) بعدها : تقية . ا.هـ. وفسرها في الهامش بقوله : أي خوفًا .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : و . ( ٧ ) زيادة من ( خ ) .

الإيمان ، فكذلك يجوز أن يكون من اتبع الدجال تقية رغبة فيما عنده ورهبة منه [ متقيًا عنه مغلظًا فيه لا تكون في التقية فيه رخصة فمن ترخص فيه واتبعه ] (١) صرف الله قلبه عن الإيمان به فيكفره .

[فيجوز أن يكون شأن الدجال واتباعهم من المناهي التي شدد الله فيها ولم يجعل فيها رخصة وأن من اتبعه لم ينفعه إيمانه ] (٢) كما جعل طلوع الشمس من مغربها فتنة لا يقبل بعدها إيمان من لم يكن آمن من قبل ، وإن كان ذلك في حال القوة والصحة والإمكان من الفعل ، ومما يدل على ما قلنا أنه الطيخ لما استعظم الناس أمر الدجال حين ذكره النبي الطيخ قال : [٢٠٧] « غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُ لي عليكُم إِنْ يَخْرُجُ وأَنَا فِيكُم فَأَنَا خَرِيجُهُ دُونَكُم وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُم فَكُلُّ الهريُ حَجِيجُ نَفْسِهِ واللَّهُ خَلِيفَتِي علَى كُلِّ مَسلم عليه حدثناه نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح علي بن حجر أخ الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر [ دخل حديث أحدهما في الحديث الآخر] (٢) [عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ] (١) عن يحيى بن جابر الطَّائِيُّ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي عن النبي الطَيِّخ في حديث أميه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي عن النبي الطَيِّخ في حديث أميه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي عن النبي الطَيِّخ في حديث أميه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي عن النبي الطَيِّخ في حديث أميه المويل (٥) .

وكيف يلحق المؤمنين الموقنين باللَّه شبهة في أمره وهم عرفوا اللَّه معرفة نفوا عنه أوصاف الحدث والتشبيه بكل وجه ؟ والدجال إنسان ، صورته وبنيته تدل على كذبه ، وهو بشر مثلهم ضعيف خلق من ماء مهين نقل من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة وسائر أحواله ثم كان طفلًا إلى أن بلغ حده الذي هو فيه فإنهم شاهدوا هذه الأوصاف في جميع البشر وبنية الدجال بنيتهم فحكمه حكمهم فهم لا يفتتنون به من جهة الشك

<sup>(</sup>١) سقط من (خ). (٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل ، وهذه الزيادة عند الترمذي والحديث بإسناد المصنف إليه .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(°)</sup> الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن النواس بن سمعان في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته (٢٢٥١/٤) رقم (٢٩٣٧)، والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في فتنة اللجال (١٠/٤) رقم (٢٢٤٠)، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة الثالث باب ما يجير من الدجال (٢٣٥/٦) رقم (١٠٧٨٣) رقم (١٠٧٨٣)، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب فتنة الدجال (٢٣٥٦١) رقم (٤٠٧٥)، وأحمد في مسنده (١٨١/٤) رقم (٢٧٦٦٦)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٥٥١١) رقم (٢١٢٦٦).

أو ظن أنه صادق فيما يدعيه ويقوله إذا ثبتوا على إيمانهم بالله ، ولم يترخصوا في اتباعه على تأويل التقية ، فإنهم إذا تركوا اتباعه ولم يترخصوا برخصة التقية فيه ووطنوا أنفسهم على الصبر في الشدة والجوع وما يفعله بهم من التعذيب وما سلط عليهم فيه ثبتهم الله وصغره في أعينهم ، ألا ترى إلى ما روي عن النبي الطيخ فيما ح نصر ح أبو عيسى ح عبد الله بن معاوية الجُمَحِيُّ (١) ح حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح شي قال : سمعت رسول الله الطيخ يقول : عن عبد الله الكياخ يقول : [٧٠٧] « إِنَّه لم يَكُنْ نَبِيٌ بَعْدَ نُوح إِلا أَنْذَرَ الدَّجَالَ قَوْمَه وإِنِّي أَنْذَرْتُكُمُوه » (٢).

فوصفه لنا رسول الناهِ فقال: لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي فقالوا: يا رسول الله ، فكيف قلوبنا يومئذ ؟ قال: فمثلها ، يعني اليوم أو خير فهم إنما قالوا: كيف قلوبنا يومئذ ؟ لمعرفتهم بالله وزوال الشبه عنها ، وخوفهم أن الله تعالى [٩٦/أ] يقلب قلوبهم عما هي عليه فيفتتنوا به ؛ لأنه كل قال : ﴿ وَنَقَلِبُ آفِئَدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ ﴾ [الأنهام: ١١٠] قال الناه الناه المحلف : ﴿ وَنَقَلِبُ آفِئُدَ مَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ الله قلوبنا يومئذ كهي اليوم لم نفتتن به ولم تتخالجنا الظنون يومئذ ، كما لا يتخالجنا اليوم ، وأما وصف النبي الناه الدجال بما وصفه به من شبهه بعبد العزى وأنه أقمر جسيم وأنه أعور ، وهذه الأوصاف وغيرها زيادة في علامات الحدث ، وتأكيد في أوصاف آثار الصنعة فيه وإن كانت بنيته كافية في الدلالة على حدثه وأن له محدثًا قديمًا ليس كمثله الصنعة فيه وإن كانت بنيته كافية في الدلالة على حدثه وأن له محدثًا قديمًا ليس كمثله شيء ، قال الله تعالى : ﴿ سَنُويهِمْ مَايَنِنَا فِي ٱلاَفَاقِ وَفِي آنفُسِمْ ﴾ الآية [نصلت: ٣٠] ، قال : ﴿ وَفِي ٱلأَرْضِ ءَايَتُ لِللهُونِينَ ﴾ وقت آنفُسِمْ أَلَا نُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٠ ، ٢١] فأخبر قال : ﴿ وَفِي ٱلأَرْضِ ءَايَتُ لِللهُونِينَ ﴾ وقت آنفُسِمْ أَلَا نُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٠ ، ٢١] فأخبر

<sup>(</sup>١) الجُمَعِيُّ : بضم الجيم وفتح الميم ، وفي آخرها الحاء المهملة ، هذه النسبة إلى بني جمح [ ذكر في الحاشية أنهم بطن من قريش ] . الأنساب ( ٤٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأنبياء باب قول الله على : 
﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوسًا إِلَىٰ قَرِّمِهِ ﴾ [السكبوت: ١٤] ( ١٢١٤/٣ ) رقم ( ٣٥٩ ) ، ومسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ( ٢٢٠٠٤ ) رقم ( ٢٩٣٦ ) ، و أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة بن الجراح في كتاب السنة باب في الدجال ( ٢٤١/٤ ) رقم ( ٢٧٥٤ ) ، وابن حبان في والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في الدجال ( ١٧٠٤ ) رقم ( ٢٢٣٤ ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ١٨٥/١ ) رقم ( ١٨٧٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٩٥١ ) رقم ( ١٦٩٣ ) ، والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( ١٨٧/٤ ) رقم ( ١٢٨٨ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٠٩٧ ) رقم ( ١٧٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : والأبصار . ﴿ ٤) سبق في اللوحة رقم ( ٥٠/أ ) .

أَن في بنية الإنسان ما يدل على حدثه وأن له محدثًا لا يشبهه ، وذلك كما ظاهر الله تعالى بالحجج في كتابه على ربوبيته وقدمه ووحدانيته بقوله تعالى : ﴿ قُلِ لَلْمَنْدُ بِلَهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصَّطَفَئَ مَّ اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّا يَشْرَكُونَ وَأَنْزَلَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ عَبَادِهِ اللَّذِينَ السَّمَاةِ مَا كُرُ أَن تُنْبِتُوا فَي مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ ﴾ الآية [النمل: ٥٩، ٦٠] .

فإن هذه الدلالة وهذه الحجة كافية في معنى نفي الشركاء عنه وليس فيها شبهة ولا عليها اعتراض ولا عنها جواب ، فلم يكتف الله بها حتى أخبر بعدها بأخواتها من الدلالات فقال : ﴿ أَمَن جَمَلَ الأَرْضَ فَرَارًا ﴾ الآية [السل: ٢٦] ، ثم قال : ﴿ أَمَن يُهدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ الله الدلالات فقال : ﴿ أَمَن يَهدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ المنطر به الله إلى الآية [السل: ٢٢] ، ثم قال إ ١٩٩ / إ ] : ﴿ أَمَن يَبدَوُا الْحَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُمُ ﴾ [السل: ٢٤] ، وقال أيضًا في إظهار ربوبيته ودلائل ألوهيته : ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ اللّه وَالرب: ٢١] ، ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ خَلَقُ وَمِن ءَايَنِهِ عَلَى اللّه الحرب به الآية والرب: ٢٠] ، الله وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَى اللّه وَمِنْ ءَايَنِهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ ءَايَنِهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَالْمَنْ وَالنّهَارِ ﴾ الآية والرب به الآية والواقعة به والمرب به الآية والواقعة به والمرب به الآية والواقعة به وكما قال في تبكيتهم : ﴿ أَمَ يَنْهُولُونَ ﴾ والواقعة به والطور: ٢٠] ، شم قال : ﴿ قُلْ تَرَبَّهُوا ﴾ والطور: ٢٠] ، شم قال : ﴿ قُلْ تَرَبَّهُوا ﴾ والطور: ٢٠] ، ﴿ أَمَ الْمُؤْمَ أَعَلَى الطور: ٢٠] ، ثم قال : ﴿ قُلْ تَرَبَّهُوا ﴾ والطور: ٢٠] ، أَمَانُونِ ﴾ والطور: ٢٠] ، ثم قال : ﴿ قُلْ تَرَبَّهُوا ﴾ والطور: ٢٠] ، أَمْ أَمُولُونَ وَالمَانَعُ أَمْ الْمُؤْمَ أَعَلَمُهُمْ عَهَاذًا ﴾ والطور: ٢٠] الآيات إلى آخرها .

كل هذا تأكيدًا للحجة عليهم وتبكيتًا لهم وإن كانت إحداها كافية في نفسها مقنعة في معناها مزيلة للشبهة فيها ، فكذلك النبي يَهِ ظاهر بين الآيات الدالة على حدث الدجال بقوله : « أقمر » يعني أبيض شديد البياض و « الهجان » الأبيض أيضًا وقوله : « جعد » وأنه أشبه الناس بعبد العزى ، كل هذه زيادات في الآثار والأعلام الدالة على الحدث وأنه على بنية الناس وأنه من جنسهم وإن كانت بنيته كافية في الدلالة على حدثه وأنه إنسان وليس بإله ، ولا يجوز أن يكون لله تعالى شبيه فيشتبه على العاقل وكذلك قوله : « إنه أعور وإن الله ليس بأعور » ، ولو لم يكن أعور وكان صحيح

العينين لم يكن يوجب شبهة وإنما أراد الطيخة أنه إنسان وليس [١٩٧] بحيوان آخر ولا شيطان وليس له فضل قوة ولا زيادة حال يخاف منه أكثر مما يخاف من متسلط ظالم عات جبار من الناس وأنه إنسان بنيته بنيتهم يؤذيه ما يؤذيهم ويحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس ، وأنه موؤوف بآفة العور لا يقدر على إزالتها عن نفسه إن سلط الله عليه بعوضة صرفته عن جميع ما يدعيه وإن حرك منه عرقًا ساكنًا أو سكن متحركًا زالت عنه قوته وأقلقه حاله .

فهذا من النبي الطّيّل تشجيع لمن ابتلي بأيامه وأدركه سلطانه ؛ لئلا يكون خوفه منه أكبر من خوفه من أحد من الناس له عليه سلطان ، يدل على ذلك ما حدثنا به خلف بن محمد ح إبراهيم ح (١) محمد ح مسدد ح يحيى ح إسماعيل حدثني قيس قال لي المغيرة بن شعبة : [٧٠٩] مَا سَأَلُ أَحَدُّ النَّبِيُّ الطّيِّلُ عَن الدَّجَّالِ مَا سَأَلُتُه ، وَإِنَّه قَالَ لِي : « هُو أَهُونُ « مَا يَضُولُكَ مِنْه ؟ » قُلْتُ : إِنَّهُم يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزِ ونَهر مَاء . قَالَ : « هُو أَهُونُ عَلَى اللّهِ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ » (٢) فأخبر النبي الطّيِّل بتصغيره وتصغير شأنه في نفسه وأنه لا يضر المؤمن الموقن في إيمانه العارف لله تعالى بصفاته وإنما يهلك فيه الهالك .

ألا ترى إلى ما حدثنا محمد (٣) بن سباع ح سليمان (٤) بن الأحوص (٥) ح عبد الرحمن بن إبراهيم ح الوليد ح الأُوْزَاعِيُّ عن إسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة الأُنصَارِيُّ عن أنس على قال : قال رسول الله على : [٧١٠] « يَتْبَعُ الدَّجَالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ » (٦) ، وفي حديث آخر [٧١١] « يَتْبَعُه سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ » (٧) (٨) يَعْنِي الطَّيَالِسَةَ ، وقال في حديث آخر :

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : ابن .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن المغيرة بن شعبة في كتاب الفتن باب ذكر الدجال (٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة في نفس الكتاب والباب (٢٢٥٨/٤) رقم (٢٢٥٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): أحمد . (٤) في (خ): سليم .

 <sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : أبو عبد الله .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال (٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٠٩/١ ) رقم ( ٢٧٩٨ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ٢٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٧) السَّيجان : جمع ساج وهو الطُّيْلَسَان الأُخْضَرُ ، النهاية مادة ( سيج ) ، ( ٤٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه ابن عُساكر في تاريخ دمشق بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( ٥٠٤/٤٧ ) .

«يَتْبَعُه [ ١٩٧ / ب] أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُم الْجَآنُ الْمُطْرَقَة » حدثناه نصر ح أبو عيسى ح بندار وأحمد بن منيع ح روح بن عبادة ح سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق عليه قال : قال رسول الله عَلَيْتِه : [٢١٧] « الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ بالمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا : خُرَاسَانُ ، يَتْبَعُه أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُم الْجَآنُ المُطْرَقَة (١) » (٢) يعني الترك ، فأخبر أن أتباعه الهالكون اليهود الذين هم مشبهة مشركة كافرة بالله ضالة مضلة ، والترك الذين لا دين لهم ولا كتاب فيهم ولا شريعة لهم مشركون كافرون .

وقوله: « ممن هلك » يعني اتبعه مخافة شره وعذابه مع جهله باللَّه وصفاته فاغتر به وشك في اللَّه ربه لما يريه الدجال من تخييلاته التي ورد الخبر بها ، وهو في حديث النواس بن سمعان الذي ذكرنا إسناده قبل هذا قال: [٧١٣] « فيأتي القومَ فيدعُوهُم فيكذَّبُونَهُ ويردُّونَ عليهِ قولهُ ، فينصرفُ عنهُمْ ، فتتبعُهُ أموالهُم ، ويُصبحُونَ ليسَ بأيديهِم شيءٌ » . قال : « ثُمَّ يأتي القومَ فيدعُوهُمْ ؛ فيستجيبُونَ لهُ ويُصدِّقُونَهُ . فيأمُرُ السَّماءَ أَنْ تُبتَ فَتُبتُ (٣) ، فتروخ عليهِمْ سارِحتُهُم (١٠) كأطولِ مَعْ فَتُمَا ذُرًى (٥) ، وأَمَدُهِ خواصِرَ (١) ، وأدرّهِ ضُروعًا (٧) . ثُمَّ يأتي الخَربَةَ فيقولُ لها :

<sup>(</sup>١) كَأَنَّ وَجُوهَهِم الْجَانُّ المُطْرِقة : أي التُّراس الَّتي أُلْبِسَت العَقَب شيئًا فوقَ شيء ، النهاية مادة ( طرق ) ، (١٢٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي بكر الصديق في كتاب الفتن باب من أين يخرج الدجال ؟ وقال : حسن غريب ( ٤/١ ٥ ) رقم ( ٢٢٣٧ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب فتنة الدجال ( ١٣٥٣/ ) رقم ( ١٢٥ ) ، والحاكم في مستدركه الدجال ( ١٣٥٣/ ) رقم ( ١٨٠٨ ) ، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٤/٣٥ ) رقم ( ٨٦٠٨ ) ، والبزار في مسنده ( ١١٣/١ ) رقم ( ٤٧ ) ، وأبو يعلى في مسنده بلفظ مقارب ( ٣٨/١ ) رقم ( ٤٠ ) ، وأبو يعلى في مسنده بلفظ مقارب ( ٣٨/١ ) رقم ( ٣٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) فتروح عليهم سارحتهم: أي فترجع بعد زوال الشمس إليهم ماشيتهم التي تذهب بالغدوة إلى مراعيها ،
 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( ٢١٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) كأطول ما كانت : أي السارحة من الإبل . ذرى : بضم الذال المعجمة وحكي كسرها وفتح الراء منونًا جمع ذروة مثلثة وهي أعلى السنام وذروة كل شيء أعلاه وهو كناية عن كثرة السمن . السابق .

<sup>(</sup>٦) أُمَدُّهَا خَواصِرَ : أَي أَوْسَمِهَا وَأَتَمُّهَا . النهاية مَادة ( مدد ) ، ( ٣٠٩/٤ ) . وقال في تحفة الأحوذي : وأمده : أي وأمد ما كانت ، وهو اسم تفضيل من المد . خواصر : جمع خاصرة وهي ما تحت الجنب ، ومدها كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل ، تحفة الأحوذي ( ٢٦/٦) .

<sup>(</sup>٧) وأدره : أفعل التفضيل من الدر وهو اللبن . ضروعًا : بضم أوله جمع ضرع ، وهو الثدي كناية عن كثرة =

أُخرِجِي كُنوزكِ . فينصرفُ مِنها فتَتَبَعُهُ كَيَعَاسِيبِ النَّحلِ (١) ، ثُمَّ يَدعو رجلًا شابًا فيضربُهُ بالسَّيفِ فيقطعُهُ جِزلَتَينِ ، ثُمَّ يدعوهُ فيقبلُ و (٢) يتهلَّلُ وجهُهُ يَضحَك » (٣) وساق الحديث ، قال أبو عيسى : هذا [٨٩٨/أ] حديث حسن صحيح .

فقال النبي التَّكِينُ : « فمن هلك » فاتبعه تصديقًا له وإيمانًا به لما يرى مما يظهر من فتنته وما مكن له منه اختبارًا وابتلاء فليعلم أنه أعور ممسوح العين اليمنى أو اليسرى كأنها عنبة طافية ، وهو لا يقدر على تغيير صورته وإحداث عين لنفسه ، كيف يطيق إحياء الأموات وإنبات النبات وسائر ما ذكرنا في الحديث ؟ وإنما ذلك كله على التخييل كما يفعله المشعبذون والسحرة ، وليس لشيء من ذلك حقيقة فكأنه قال التَّكِينُلا : لا يخافنه [مؤمن] (أ) من أنه يفعل به شيئًا لم يرد اللَّه ذلك به ؛ لأنه لا قدرة له على شيء ، وإن من كذبه وتمسك بالدين وصبر على ما يصيبه في أيامه فلا (٥) ، فإنه لا يضره شيئًا ولا يطيق به أمرًا ولا يسلط عليه ، ومن رماه في ناره التي تخيل أنها نار جعل اللَّه ذلك عليه ماء باردًا .

حدثنا خلف ح إبراهيم ح محمد ح عبدان أخ أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي ﷺ قال في الدجال : [٢١٤] « إِنَّ مَعَه مَاءً ونَارًا فَنَارُه مَاءً بَارِدٌ ومَاؤُه نَارٌ » (٢) .

وحدثنا خِلف ح إبراهيم ح محمد ح أبو اليمان أخ شعيب عن الزُّهْرِيِّ أخ عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة أن أبا سعيد قال : [٧١٥] حَدَّثَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَن الدَّجَّالِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ

<sup>=</sup> اللبن . السابق .

<sup>(</sup>١) يَعاسِيب النَّحُل : جمع يَعْشُوب أي تَظْهَر له كَنُوزُها وتجتمع عنده كما تَجْتَمع النحل على يَعاسِيبها . النهاية مادة (عسب)، ( ٣/٣٥٣). وفي لسان العرب : اليَعْشُوب : أَمير النَّحْلِ وذكَرُها ، ثم كَثُر ذلك حتى سَمَّوْا كل رئيسٍ يَعْشُوبًا ، لسان العرب مادة (عسب) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) هو من تتمة الحديث الذي سبق في اللوحة رقم ( ١٩٥/ب ) .

 <sup>(</sup>٤) نيادة من (خ).

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن حذيفة في كتاب الفتن باب ذكر الدجال ( ٢٦٠٨/٦) رقم ( ٢٦٠٨/١) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ( ٢٢٤٩/٤) رقم ( ٢٩٣٤) ، وأحمد في مسنده ( ٢٤٥/٧) رقم ( ٢٨٢٣) .

المدِينَةِ ، يَأْتِي بَعْضَ السَّبَاخَ التي تَلِي المدِينَةَ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلٌ ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْمِنْ [١٩٨/ب] خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالِ الذي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْلَا عَدِينَه ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ : أَرَأَيْتُم إِنْ (١) فَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُه هَلْ تَشُكُونَ في الأَمْرِ ؟ حَدِينَه ، فَيَقُولُ : واللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرةً مِنِّي اليَوْمَ ، فَيَرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلُه فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْه » (٢) .

فدل هذا الحديث على أنه لا يقدر على ما يريده ، وإنما يفعل الله على عند حركة الدجال في نفسه ومحل قدرته ما شاء اللَّه أن يفعله اختبارًا للخلق وابتلاءً لهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فيري من أراد الله إضلاله أنه أمطرت السماء بأمره وأنبتت الأرض بأمره فيصدقه ، والمؤمن الموقن الذي أراد الله هدايته يثبته على إيمانه فيكذبه ويستخف بفعله ويعلم أن السماء أمطرت وأن الأرض أنبتت بإذن الله وأن الدجال أهون على الله من أن يقدر (٣) على ذلك ، فإن سلط عليه حتى قتله أحياه الله تعالى فيكذبه ويقول: ما كنت فيك أشد بصيرة منى اليوم، فيتشجع المؤمن ويهلك الكافر الضال الذي أراد الله تعالى أن يضله فيصدقه بقوله أنه قتله وأحياه ثم يريد أن يقتله ولا يسلط عليه فإن كان ما يفعله على التخييل مثل السحر الذي قال اللَّه تعالى : ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَتْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦] ، وهي في الحقيقة ليست بساعية فجائز ، ويصدق ذلك قول النبي الطِّيِّلا: « وهو أهـون على اللَّه من ذلك » أي أنه لا خبز معه ولا ماء ١٩٩٦/أ] وإنما يريهم ذلك سحرًا وشعبذة وإن كان ذلك على الحقيقة فغير بعيد أن يفعل الله هذه الأفاعيل ذلك كلها ويحدث هذه الأحداث عند حركات يتحرك بها الدجال في نفسه ومحل قدرته كما فعل الخوار في العجل الذي صاغه السامري فتنة لمن أراد الله فتنته وإيقانًا لمن أراد الله هدايته كما قال كليمه الطَّيْكِمُ : ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاَّهُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥] الآية ، وقد أقدر الله تعالى إبليس على أن يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وأن يأتي

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : لو .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد في كتاب الفتن باب لا يدخل الدجال المدينة ( ٢٦٠٨/٦ ) رقم ( ٦٧١٣ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب في صفة الدجال (٢٢٥٦ ) رقم ( ٢٩٣٨ ) ، و ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ٢١٢/١٥ ) رقم ( ٢٩٣٨ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( ١٧١/١ ) رقم ( ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : يُقدِره .

الناس من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ويراهم من حيث لا يرونه ثم لا يضر ولا ينفع بل الله الضار النافع ، ولا يقدر على إضلال أحد وإغوائه إلا من أراد الله إضلاله وإغواءه وأنه لا سبيل له على من استخلصه الله لنفسه وانتجبه لعبادته كما قال على : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ سُلطَكُنُ ﴾ [الحبر: ٢١] الآية ، ويسلط على هذا المؤمن (١) فيقتله ثم يحييه الله فيظن الهالك أن الدجال أحياه ويعلم المؤمن الموقن أن الله هو المحيي والمميت ويؤكد ذلك من قول هذا الرجل الذي يحييه الله تعالى فيقول له : «والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم » فيزيد المؤمن قوله إيمانًا بالله وتصديقًا له وتكذيبًا للدجال وتحقيرًا له ، لا يسمع ذلك من قوله المفتتن به كما أنه كتب الله بين عينيه «كافر » يقرؤه المؤمن ويعمى عنه الكافر .

حدثنا محمد بن الحسن بن علي الأَزْرَكْيَانِيُّ ح يوسف بن يعقوب ح عمرو (٢) بن مرزوق أخ شعبة عن قتادة عن أنس ﷺ عن النبي ﷺ قال : [٧١٦] « مَا مِنْ نَبِيِّ إِلا وقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَه [٩٩٨/ب] الأَغْوَرَ الكَذَّابَ ، وإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَغْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَين عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُه كُلُّ مُؤْمِنِ » (٣) .

قال: ويجوز هذا في الدجال ولا يجوز في المتنبي ؛ لأنه لو ادعى كافر بالله أنه نبي لم يفعل الله به ما يفعله بالدجال ؛ لأن المتنبي لو فعل الله عند فعله ما يخرج من العادة لأوجب ذلك شبهة ولم يتبين النبي من المتنبي ؛ لأنهما يتفقان في الصورة والتركيب ويشتبهان في المنظر ، وإنما يتبين الصادق منهما بما يحدث الله على يديه من المعجزات ، فلو أحدث مثلها على أيدي الكذابين لم يجز أن يوصف الله تعالى بالقدرة على إظهار الكاذب من الصادق وهذا لا يجوز ، فالله تعالى يعطي الأنبياء عليه المحزات يتبين بها صدقهم ولا يعطيها الكذابين فيتبين كذبهم ، وأما الدجال فإنه يدعي ما لا يوجب شبهة ؛ لأنه يدعي الربوبية وآثار الحدث فيه ظاهرة وأعلام الصنعة فيه بينة والله تعالى لا يشبه

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : الموقن . (۲) في (خ) : عمر .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الفتن باب ذكر الدجال (٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ( ٢٢٤٨/٤) رقم ( ٢٩٣٣) ، والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال وقال : حسن صحيح ( ٢٩٣٣) ، وقم ( ٢٢٤٥) ، وأحمد في مسنده ( ٣/٣٠١) رقم ( ١٠٣/٣) ، وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر ( ١٨٣/١) ، رقم ( ٢٧٨٠) ، وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( ٢٧/٢) ، رقم ( ٣٢٦٥) .

شيئًا من الأشياء ، فلو أقدره الله على إحداث عالم فأحدثه لم يوجب ذلك سبهة للمؤمن ، والله ﷺ لا يقدره على إحداث بعوضة فمّا دونها وهو أهون على الله من ذلك ، فجاز فيه ما لا يجوز في المتنبي عند بعض الناس وليس ذلك ببعيد إن شاء الله تعالى ، وتسليط اللَّه إياه على هذا الرجل الذي يقتله مرة ثم يحييه اللَّه تعالى ابتلاء للخلق واختبارًا لهم كما جاء في مسترق السمع من الشياطين أن يسمع الكلمة فيلقيها إلى الكاهن فيخلط معها مائة كذبة فيقول الناس : ألم يقل يوم كذا كذا [٢٠٠٠] فكان كما قال ؟ فيكون استراقه تلك الكلمة الواحدة للبلاء والاختبار ليهلك فيه الهالك ، فكذلك يجوز أن يسلط الدجال على واحد فيقتله فيحييه الله ثم لا يسلط بعد ذلك [عليه] (١) ولا على غيره أو أن يسلط على غيره فقتله لم يحيه اللَّه إلا في الآخرة فيكون ذلك الواحد بلية وفتنة على الهالكين وبيانًا وزيادة يقين للمؤمنين ، ولولا الخبر الصحيح الذي ورد في فعله بهذا الرجل الذي يحييه اللَّه وما جاء في حديث النواس بن سمعان من قول النبي الطِّيِّلا أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت لم يجز حمل ما جاء عليه (٢) إلا على التخييل والسحر ، وإنما جوز من جوز ذلك من المتكلمين ؛ لأنه لم يورث شبهة كما بينا والله أعلم ، ويفعل الله بعباده ما يشاء من إصلال وإرشاد فقد قال اللَّه تعالى : ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [النحل: ٩٣] وقال : ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْمَلُ صَدْرَهُ ضَيَيْقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥] الآية ، فقول النبي التَلْيُلان : ﴿ إِنَّهُ أَعُورُ وَاللَّهُ لَيْسَ بَأَعُورُ ﴾ تشجيع للمؤمنين كما قلنا ، كأنه قال : كيف يفعل بكم ما لا يريده الله وهو لا يقدر أن يفعل في نفسه ما يزيل تشويه خلقته وأنه مشوه الخلقة ممسوح العين ؟! أي أن موضع الحدقة منه ممسوح فله عين واحدة في أحد شقيه والشق الآخر موضع العين منه مثل جبهته ليس فيها أثر العين كما يكون المعور (٣) من الناس هذا في بعض تفسير من فسر قوله: « ممسوح العين اليمنى» وهذا غاية التشويه وقبح المنظر .

وفي الحديث الآخر : [٧١٧] ﴿ كَأَنَّ عَيْنَه عِنْبَةٌ [٢٠٠/ب] طَافِيَةٌ ﴾ (٢) كأنها خارجة

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) . ( ۲ ) في ( خ ) : عنه .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : للغور .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الأنبياء باب واذكر في الكتاب مريم (١٢٦٩/٣ ) رقم ( ٣٢٥٦ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ( ١٧٦١ ) رقم ( ١٧١ ) ، والترمذي في جامعه وقال : صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر \_

ناتئة وهذا أيضًا قبح وتشويه فمن لم يقدر على إزالة التشويه من نفسه وإحداث العين لها كيف يقدر على غيره فيحدث منه فعلًا ، والنبي الطَّيِّكُمْ [ قد علم الناس ] (١) ما يحترزون به من شره في حديث النواس بن سمعان فقال : [٧١٨] « فَمَنْ رَآه مِنْكُم فَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ سُورَةِ أَصْحَابِ (٢) الْكَهْفِ » (٣) .

وفي هذا الحديث: [٧١٩] قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبُتُه في الأَرْضِ؟ قَالَ: ﴿ أَرْبَعِينَ يَومًا ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ويَوْمٌ كَشَهْرٍ ويَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُم ﴾ . قَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ اليوْمَ الذي كَسَنَةِ يَكْفِينَا فِيهِ كَصَلاةِ يَوْمٍ؟ قَالَ: ﴿ لا وَلَكِنْ اقْدُرُوا لَه ﴾ . قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا سُرْعَتُه في الأَرْضِ؟ قَالَ: ﴿ كَالْغَيْثِ اسْتَدَبَرَتُه الرِّيحُ ﴾ ( ' ' ) .

قال الشيخ كَالَمْهُ: انظر إلى لطف الله بالمؤمنين إنه ييسر عليهم هذه المحنة التي تلحقهم ويكشف عليهم هذه البلية العظيمة في مدة سنة وشهرين (٥) وأيام فيصبر المؤمنون في هذه المدة اليسيرة ويكشف الله تعالى بليته ، وإنما يتبعه من أضله الله لهذا اللعين مقامًا بل يمر مر الريح ؛ لثلا يطيق فتنته من تخلف عنه ، وإنما يتبعه من أضله الله تعالى في أول وهلة من غير روية ؛ لأنه لم يؤمن بالله تصديقًا له ومعرفة به والمؤمن يراه روية فيتصبر ساعة بل لمحة والله يثبته كما قال : ﴿ يُشَيّتُ الله المُين عامنوا بالمُومن هذه الساعة اللطيفة ولم يتبعه مر اللعين وبقي المؤمن على إيراهم: ٢٧] ، فإذا صبر المؤمن هذه الساعة اللطيفة ولم يتبعه مر اللعين وبقي المؤمن على كان أشد عليه وكان المفتن به يدلي عسى بحجة ويقوم عند نفسه بعذر فقطع الله عذر كان أشد عليه وأبطل حجة من عسى يحتج بشدة الأمر عليه وفتنته له ولطف بالمؤمن ، وهون من يتبعه وأبطل حجة من عسى يحتج بشدة الأمر عليه وفتنته له ولطف بالمؤمن ، وهون الأمر عليه بأن لم يجعل له لبنًا بل طرده في الأرض طردًا وساقه إلى مهلكه سوقًا الأم عليه بأن لم يجعل له لبنًا بل طرده في الأرض طردًا وساقه إلى مهلكه سوقًا فينزل الله تعالى روحه الأمين عيسى ابن مريم – صلوات الله عليه – بشرقي دمشق عند المنازة البيضاء فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ، وهذا أيضًا في حديث النواس عن النبى المنية المنطنة فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ، وهذا أيضًا في حديث النواس عن النبى المنية المنطنة فيطلبه حتى عدرك بباب لد فيقتله ، وهذا أيضًا في حديث النواس عن

في كتاب الفتن باب ما جاء في صفة الدجال ( ١٤/٤٥) رقم ( ٢٢٤١) ، وأحمد في مسنده ( ٣٧/٢) رقم ( ٢٢٤١) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤٩٤٨) رقم ( ٢٣٣١) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤٨٨/٧) رقم ( ٣٧/٥٦) روم ( ٢٦٨/٢٣) روم ( ٣٠٥) .
 (١) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الجزء من تتمة الحديث الذي سبق تخريجه في اللوحة رقم ( ١٩٥/ب ) .

<sup>(</sup>٤) السابق . (٥) في (خ) : وشهر .

[ وعن أبي أمامة الأنصارِيِّ ﴿ عن النبي ﷺ قال : [٧٢٠] خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُّا اللَّهِ ﷺ وَمُّا اللَّهِ ﷺ وَمُّا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ لَقِيَه مِنْكُم فَلْيَتْفُلْ في وَجُهِهِ وَلَيْقُواْ فَوَاتَحَ سُورَةِ الْكَهْفِ » (١) . وعن النبي الطَّيْلِا قال : [٧٢١] « مَنْ قَرَأَ العَشْرَ الأَواخِرَ مِنْ شُورَةِ الْكَهْفِ عُوفِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ » (٢) والحمد للَّه رب العالمين ونعوذ باللَّه من فتنة هذا اللعين ومن جميع الفتن كلها في الدنيا والدين آمين رب العالمين ] (٣) .

# 

حديث آخر : [٧٢٢] حدثنا أبو على محمد بن محمد ح أبو جعفر أحمد بن هارون بن جنش البُخَارِيُّ حدثني إبراهيم بن محمد بن الحسين حدثني أبي ح عيسى بن موسى ح خارجة أبو الحجاج بن المصعب عن أبي عبد الرحمن عن عبد المجيد هو ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن عباد القُرشِيِّ عن ابن عباس الله مَنْ أَن رسول الله عَنْ أَن الله عَنْ إِيمُ الْوَلَدِ مِنْ رِيمِ الجُنَّةِ » (أ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه عن أبي أمامة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي ( ٥٨٠/٤) رقم ( ٨٦٢٠) ، وأحمد بن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني بألفاظ مختلفة ( ٤٤٧/٢) رقم ( ٤٤٧/٢) ، وفي مسند الشامين ( ٢٨/٢) رقم ( ٢٨٢٤) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن ثوبان في كتاب عمل اليوم والليلة باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ثوبان فيما يجير من الدجال ( 7007 ) رقم ( 1.006 ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء ( 2007 ) رقم ( 2007 ) ، والحاكم في مستدر كه بنحوه عن أبي سعيد الحدري وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 2007 ) رقم ( 2007 ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء ( 2007 ) رقم ( 2007 ) ، والروياني في مسنده بألفاظ متقاربة عن ثوبان ( 2007 ) رقم ( 2007 ) ، والحطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 2007 ) ترجمة رقم ( 2007 ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن عباس ( ٤٧٩/٧) رقم ( ١١٠٦١) ، والطبراني في الأوسط ( ٨٢/٦) رقم ( ٥٨٦٠) ، وفي الصغير وقال : لم يروه عن عبيد الله إلا عبد الجيد تفرد به مندل ( ٨٣/٢) رقم ( ٨٢٣) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد وهو ضعيف . كما أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن عائشة عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد وهو ضعيف . كما أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن عائشة ( ١٠٠/٦) ترجمة رقم =

قال الشيخ يَعْلَمْهُ: يجوز أن يكون قال ذلك في ولده وهي فاطمة وابناها الله [وذلك أنه روي عن [٢٠١/ب] النبي الطّيّلا ] (١) حدثنا محمد (٢) بن عن (٣) الحسن عن صالح ابن منصور بن نصر ح عبد الله بن بشر المَدِينيُّ ح أحمد بن محمد الهَاشِمِيُّ عن هشام (١) ابن عروة عن أبيه عن عائشة رحياتُهُم قالت: [٧٢٣] قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ إِذَا ابن عروة عن أبيه عن عائشة رحياتُهُم قالت : [٧٢٣] قُلْتُ الْعَسَلَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَمْ : قَبَلْتُ فَاطِمَةَ أَدْخَلْتَ لِسَانَكَ فِي فِيهَا كَأَنَّكَ تُلْعِقُهَا (٥) الْعَسَلَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَمْ : ﴿ يَا عَائِشَةُ لَهُ اللّهِ عَلَيْكَ أَنْ السَّمَاءِ فَأَدْخَلَنِي جِبْرِيلُ الجُنَّةُ نَاوَلَني (١) تفَّاحَةً فَأَخَذْتُهَا (٧) وَأَكُلْتُهَا فَصَارَتْ نُطْفَةً ونُورًا في صُلْبِي فَدِرْلُتُ فَوَاقَعْتُ خَدِيجَة ، فَفَاطِمَةُ مِنْهَا ، وكُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَى الجُنَّةِ قَبْلُتُهَا ، يَا عَائِشَةُ فَهِيَ حَوْرَاءُ إِنْسِيَةٌ ﴾ (٨) .

ومما يدل على صحة ذلك ما جاء عن النبي الطّيِخ أنه كان يمص لعاب الحسين ، حدثناه عبد اللّه بن محمد بن يعقوب ح علي بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن يعلى عن سفيان عن أبي موسى عن أبي حازم عن محمد بن فياض ح يحيى بن يعلى عن سفيان عن أبي موسى عن أبي حازم عن أبي هريرة عن قال : [٢٢٤] ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ يَمُصُ لُعَابَ (١٠) الْحُسَينِ كَمَا يَمُصُ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ ) (١١) .

<sup>= (</sup>١٠٦٤). والحديث إسناده ضعيف فيه أبو الحجاج خارجة بن مصعب الخراساني ، قال فيه البخاري : تركه وكيع ، وكان يدلس عن غياث بن إبراهيم ولا يعرف صحيح حديثه من غيره ، التاريخ الكبير ( ٢٠٥/٣) ترجمة رقم ( ٢٠٢/٧) وقال ابن سعد : اتقى الناس حديثه فتركوه . الطبقات الكبرى ( ٢٠١/٧) ) . وقال ابن حجر : خارجة بن مصعب الخراساني ضعفه الجمهور ، وقال ابن معين : ضعيف مشهور بالتدليس وصفه به أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم . طبقات المدلسين ( ص ٥٤ ) .

 <sup>(</sup>١) في (خ): وهو ما.
 (۲) في هامش (خ): محمد بن علي الحسن.

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ). (٤) في (خ): هاشم .

<sup>(</sup>٥) في (خ): تلعق . (٦) في (خ): فناولني .

<sup>(</sup>٧) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٨) حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ( ٤١١/١ ) ، والذهبي في ترتيب الموضوعات ( ٣٩٣/١ ) ، والنبيطي في الآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ( ٣٩٣/١ ) ، وابن حجر في لسان الميزان ( ١٣٤/١ ) ترجمة رقم ( ٤١٨ ) . وصالح بن منصور بن نصر وعبد الله بن بشر المَدِينيُّ وأحمد بن محمد الهَاشِمِيُّ لم أتعرف عليهم .

<sup>(</sup>٩) زاد في ( خ ) بعدها : بن السمسار البلخي . (١٠) زاد في ( خ ) بعدها : الحسن و .

<sup>(</sup>١١) الحديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال بألفاظ متقاربة وقال : هذا حديث غريب جدًّا . (٣٦٥/١ ) ترجمة رقم ( ٨٢٠ ) .

فهذا يدل على صحة ما روي من قوله : « كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها » ؛ لأنه كان يجد من فيها وفي ولديها طعم ثمار الجنة فلذلك كان يجد من ولده ريح الجنة .

ومما يدل على ذلك أيضًا قوله : [٧٢٥] « الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ (١) مِنْ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ » (٢) ثم قال لعلي ﷺ : « أَبَا الرَّيْحَانَتَيْنِ » .

حدثنا أبو بكر محمد بن يعقوب البَيْكَنْدِي ح الكُدَّيْمِيُّ ح حماد بن عيسى عن أبي الجحيفة (٣) ح جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر الطّيِّلِيَّ قال : [٧٢٦] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِيَالِيْ يَقُولُ لِعَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ : « سَلامٌ عَلَيْكَ أَبَا الرَّيْحانَتِيْ وَاللَّهُ مَعَالَى الدُّنْيَا فَعَنْ قَلِيلٍ يَنْهَدُّ رُكْنَاكَ واللَّهُ تَعَالَى الرَّيْحانَتِيْ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكِ يَ مَالَ : فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ مِيَالِيَّةٍ قَالَ عَلِيٍّ هَا : هَذَا الرُّكُنُ النَّانِي الذِي قَالَ عَلِيٍّ هَا دَعُولُ اللَّهِ الطّيِيلِ فَلَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ مَعَيْقِهِا قَالَ عَلِيٍّ هَا الرُّكُنُ النَّانِي الذِي قَالَ عَلِيٍّ هَا لَهُ عَلِيٍّ هَا الرُّكُنُ النَّانِي الذِي قَالَ عَلِيٍّ هَا لَهُ عَلِيٍّ هَا الرُّكُنُ النَّانِي الذِي قَالَ عَلِيٍّ هَا لَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ الطّيَعِينِ (٤٠ ).

فقوله: « الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة » يجوز أن يكون إشارة منه الطّيِّلاً إلى ولده ويكون معنى قوله: « أوصيك بريجانتي من الدنيا » أي في الدنيا فتكون مِنْ بمعنى في ، فيكونان ريحانتي الجنة له في الدنيا .

ويجوز: أن يكون معنى قوله: « ربح الولد من ربح الجنة » لكل مؤمن ويكون كل ولد صالح ربحانة من رياحين الجنة لكل عبد صالح؛ وذلك أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم في الجنة وفي الحديث: [٧٢٧] « أَنَّه غَشِيَ حَوَّاءَ في الجنّة وولدَ لَه قَينًا وتَوْأَمَته

- (١) الرَّيحانُ : يُطلقُ على الرّحمة والرّزق والرَّاحة ، وبالرّزق سُمّي الولدُ رَيْحانًا ، النهاية مادة ( ريح ) ،
   ( ٢٨٨/٢ ) .
- (٢) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن عائشة وقال : غير محفوظ ( ١٤٩/٤ ) ترجمة رقم ( ٢٠/٢ ) ، وأبو شجاع الهمذاني في القردوس بأثور الخطاب بألفاظ متقاربة عن على ( ٤٣١/٤ ) رقم ( ٢٠/٢ ) .
- (٣) في هامش الأصل و (خ): غريق الجحيفة ، مطرت السماء بجحفة وهي اسم موضع حتى غرق حماد ابن عيسى ، فسمى غريق الجحفة .
- (٤) الحديث أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بألفاظ متقاربة عن جابر ( ٦٢٣/٢ ) رقم ( ١٠٦٧ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٢٠١/٣ ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ( ١٦٦/١٤ ) . والحديث إسناده ضعيف ، فيه حماد بن عيسى الجهني قال فيه أبو نعيم الأصبهاني : حماد بن عيسى الجهني يعرف بغريق المجحفة روى عن ابن جريج وجعفر بن محمد بالمناكير لا شيء حدثونا عن الكديمي عنه ، الضعفاء ( ٧٤/١ ) . رقم ( ٥١ ) وقال فيه الذهبى : ضعفوه ، المغنى في الضعفاء ( ١٩٠/١ ) .

في الجنّةِ » ولذلك قالوا : « قَتَلَ قَينًا هَابِيلَ وذَلِكَ أَنَّه أَمَرَ آدَمُ ابْنَه (١) أَنْ ينْكِيحَ أُخْتَه تَوْأَمَه هَابِيلَ وذَلِكَ أَنَّه أَمَرَ آدَمُ ابْنَه (١) أَنْ ينْكِيحَ أُخْتَه تَوْأَمَه قَيْنًا فَسَلَّمَ لِلْذَلِكَ هَابِيلُ ورَضِيَ ، وأَبَى ذَلِكَ قَيْنًا وكَرِهَ تكرمًا عن أُخْتِ هَابِيلَ ورَغِبَ بِأُخْتِه عَنْ هَابِيلَ وقَالَ : نحنُ ولادَةُ الجنَّةِ وهُمَا مِنْ ولادَةِ الأَرْضِ وأَنَا أَحَـتُ بِأُخْتِي » . [ قال ذلك محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم] (٢) ، حدثناه المحمُودِيُّ ح نصر بن بكر ح عمار بن الحسين ح سلمة بن الفضل ح ني محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم (٣) .

فالله تعالى خلق آدم وحواء في الجنة فبنو آدم من نسل الجنة ، حدثنا الشريف أبو الحسن محمد بن علي (ئ) الحسين [٢٠٢/ب] حدثني جعفر بن محمد بن نصير ح أحمد بن محمد بن مسروق أخبرني إبراهيم بن شقيق عن أبيه عن إبراهيم بن أدهم قال: ( إنما نحن نسل من نسل الجنة سبانا إبليس لعنه الله بالخطيئة فهل للأسير من راحة إلى أن يرجع إلى الدار التي أسر منها ) .

إذًا فالولد للمؤمن من الجنة ؛ لأن المؤمن من الجنة جاء وإليها يعود فولده له ريحانة من الجنة وريحه ريح الجنة ، وإنما كان ذلك في الولد وإن كان الوالد من نسل الجنة كالولد ؛ لأن الوالد استفاد الولد فهو أحدث عهدًا في الجنة ولم يتدنس بأوضار أهل الأرض ولم يتنجس بالخطايا وإن بلغ واكتسب خطايا فإنه أقل جناية من أبيه ؛ لأنه صالح فالصالح يكون قليل الجناية في عمره وعمره أقل من عمر أبيه فجنايته أقل وهذا لما جاء عن النبي علي أنه كان يتجرد للمطر . حدثنا به حاتم بن عقيل ح يحيى ح الحِمَّانيُ عن النبي عقيل أنه كان يتجرد للمطر . حدثنا به حاتم بن عقيل ح يحيى ع الحِمَّانيُ ع جعفر بن سليمان [عن ثابت عن أنس في قال : [٢٧٨] مُطِوْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ ظَهْرِهِ فَقِيلَ لَه : لم صَنَعْتَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ وَسُولَ اللَّهِ ؟

<sup>(</sup>١) في (خ): قينا . (٢) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطبري في تاريخ الأمم والملوك بنحوه عن محمد بن إسحاق ( ٨٩/١). والحديث إسناده ضعيف فيه سلمة بن الفضل الأبرش أبو عبد الله ضعفه النسائي. الضعفاء والمتروكين ( ٤٧/١) رقم ( ٢٤٨٧) والذهبي، ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: منكر الحديث. ميزان الاعتدال ( ٢٧٣/٣) رقم ( ٣٤١٢).

<sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها : ابن . (٥) زيادة من (خ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء ( ٦١٥/٢ ) رقم ( ٨٩٨ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في المطر ( ٣٢٦/٤ ) =

فأخبر الطَّيِّةُ أن المطر الذي ينزل أحدث عهدًا بربه من الماء الذي في الأرض وإن كان الذي في الأرض مما نزل من السماء أقدم منه ، فكذلك أحدث عهدًا بالجنة التي هو نسلها من أبيه وإن كان أبوه من نسلها وهو أقدم منه ، قيل للحسن البَصْرِيِّ : « مَا بَالُ الصَّبِيِّ في صِغَرِه أَمْلَح ؟ قَالَ : لِقُرْبِه بِعَهْدِ رَبِّه وبُعْدِه مِنْ خُبْثِ فِعْلِه » .

فقوله : « ريح الولد من ريح الجنة » أي قد استفاد ريحًا من الجنة في الولد الذي هو من نسل الجنة وهو ريحانة منها فريحها ريح الجنة .

ويجوز : أن يكون ريح الولد من ريح الجنة ؛ لأن الولد من (١) [٢٠٣/ب] كسب الرجل قاله النبي التلخين .

والكسب الطيب والعمل الصالح مقدمة المؤمن إلى الجنة والولد الصالح أطيب كسبه وأصلح عمله وصالح عمله وطيب كسبه زاده إلى الجنة وبه ينال درجاتها وثمارها ونعيمها فيكون ريح هذا الولد الذي مصيره إلى الجنة ريح الجنة التي يصير إليها ، [ وقال الطَيْلا : [٧٢٩] « مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشُمَّ رَائِحَتِي فَلْيَشُمَّ الوَرْدَ الأَحْمَرَ » (٢) . ] (٣) .

#### باب في انه ليس لأحد مساواة النبي ﷺ في درجته في الجنة

حدیث آخر (<sup>۱)</sup> : [۷۳۰] حدثنا المُحَمُّودِيُّ محمد بن محمد ح محمد بن نصر ح محمد بن نصر ح محمد بن يحيى الدُّهْلِيُّ (°) ح أبو صالح الحكم بن موسى ح هقل قال : سمعت

= رقم ( ١٠٠٠)، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاستسقاء باب كراهية الاستمطار بالأنواء ( ١٦٣٥) رقم ( ١٨٣٧)، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١١٧/٤) رقم ( ٧٧٦٨)، والجيهقي في سننه الكبرى (٣١٩/٥) رقم ( ٦١٣٨))، وابن حبان في صحيحه ( ٣١٥/١٠) رقم ( ٦١٣٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٨٩/٥) رقم ( ٢٦١٧)).

(١) التكملة من اللوحة (٢٠٤/ب) .

(٢) ذكره العجلوني في كشف الخفاء وقال : رواه أبو الفرج النهرواني في كتابه الجليس الصالح عن أنس ورفعه ( ٣٠٢/١ ) ، وقد عده السيوطي من الموضوعات ، اللآلئ المصنوعة ( ٢٧٦/٢ ) ، وكذلك الشوكاني ، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ( ٥٦٣/١ ) .

(٣) سقط من (خ).
 (٤) هذا الحديث وشرحه سقط من (خ).

(٥) الذَّهْلِيُّ : بضم الذَّال المعجمة ، وسكون الهاء ، وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل ابن ثعلبة ، وإلى ذهل بن شيبان ، كان منها جماعة كثيرة من العلماء والكبراء ، الأنساب ( ٢٧٦/٢ ) .

الأَوْزَاعِيَّ يَقُولَ : حَدَثني يَحْيَى بَنَ أَبِي كثيرَ حَ نِي أَبُو سَلَمَةَ حَ نِي رَبِيعَةَ بَنَ كَعَبَ الأَفْلَمِيُّ (١) ﴿ قَالَتِيهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِللَّهِ ﷺ فَآتِيه بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي اللَّهِ ﷺ فَآلَ : ﴿ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ؟ ﴾ . قَالَ : لِي : ﴿ سَلْ ﴾ . فَقُلْتُ : هُوَ ذَاكَ . قَالَ : ﴿ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ ﴾ (٢) .

يدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود ﷺ أنه كان يدعو فيقول : [٧٣٢] « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لا يَرْتَدُّ ونَعِيمًا لا يَنْفَدُ ومُرَافَقَةَ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ الطِّيِينِ في أَعْلَى جَنَّةِ

<sup>(</sup>١) الأَسْلَمِيُّ : بفتح الأَلف ، وسكون السين المهملة ، وفتح اللام ، وكسر الميم ، هذه النسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو ، وهما أخوان خزاعة وأسلم ، ومنها أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي ، له صحبة ، الأنساب ( ١٠٥/١ )

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن ربيعة بن كعب الأسلمي في كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث عليه ( ٣٥٣١) رقم ( ٤٨٩) ، وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب التطوع باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل ( ٣٥/٢) رقم ( ١٣٢٠) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب التطبيق باب أقرب ما يكون العبد ( ٢٤٢/١) رقم ( ٧٢٤) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٤٨٦/٢) رقم ( ٤٧٢) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٤٨٦/٢) رقم ( ٤٧٠٠) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة موقوفًا عن علي ( ٢٩/٦ ) رقم ( ٢٩٢٣٢ ) ، وعن ابن عمر ( ٢٩/٦ ) رقم ( ٢٩٢٣٦ ) .

الحُلْدِ» (١) معناه مرافقة النبي في جنة الحلد لا أن يكون رفيقه في درجته فيها ؛ إذ ليس لأحد مساواة النبي ﷺ في درجته وعلوه فيها .



حديث آخر : [٧٣٣] حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم حدثني محمد بن إسماعيل [ بن جعفر ] (٢) ح محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخَرُّومِيُّ حدثني أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز عن إسماعيل - رجل من آل أبي رافع - عن أبيه قال : وَاللَّهِ إِنَّا لَجَلُوسٌ نَتَقِطُ السَّبْحَةَ (٢) إِذْ طَلَعَ أَبُو ذَرِّ ﴿ فَهُ فَصَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَلابِهِ سَوَارِي المسْجِدِ ، فَقُلْتُ لأصْحَابي : هَلْ لَكُم أَنْ نَقُومَ إِلَى أبي ذَرِّ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلابِهِ فَنَسْأَلُه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَاهُ حِينَ فَرَغَ فَجَلَسْنَا بَمِينًا وشِمَالًا ، وَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَرَدُ السَّلامَ ، فَقُلْنَا : أَخْبِونَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْلِا ، فَقَالَ : عَنْ حِبِي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : السَّلامَ ، فَقُلْنَا : أَخْبُونَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْلا ، فَقَالَ : عَنْ حِبِي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : السَّلامَ ، فَقُلْنَا : أَخْبُونَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْلا ، فَقَالَ : عَنْ حِبِي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : السَّلَامَ ، فَقُلْنَا : أَخْبُونَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْلا ، فَقَالَ : عَنْ حِبِي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : عَنْ عَنْ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ الطَيْعِينَ الرَّكَاةَ إِلا وَجَبَتْ لَهُ النَّهُ الْ الْهَ عَمَالَ فَتَى مَعَنَا مِنْ مُجَهَيْنَةً : أَيْ عَمْنِي فَكَيْفَ بِالْهَنَاتِ (١٠) ؟ فَقَالَ : عَنْ عَمْنُ أَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قَالَ : هَ أَنْ عَمْنِي أَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَقَالَ : هَ أَنْ عَمْنُ نَهُ فَلَ عَمْكَ كَمَا لَمْ تُغْفِلْ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمًا قَالَ : هَ قَالَ : مَ أَنْفَلَ عَمْكَ كَمَا لَمْ تُغْفِلْ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمًا فَقَالَ : هَ قَالَ : مَ أَنْفَلَ عَمْكَ كَمَا لَمْ تُغْفِلْ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَمَّا لَمْ تُغْفِلْ ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَمَّا لَا عَنْ الْمَالُتُ وَقُولَ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَمَّالَ الْمَ تُغْفِلُ الْمَالَا اللَّهُ عَلَى الْهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالَعُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُهُ الْمَالِعُولُ ا

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة في كتاب اليوم والليلة باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء ( ٢١٧/٦ ) رقم ( ١٠٧٠٥ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٠١ ) رقم ( ٣٧٩٧ ) ، والحاكم في مستدركه عن علي وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٣٥٨/٣ ) رقم ( ٥٣٨٦ ) رقم ( ٥٣٨٦ ) ، وابن أبي شيبة في مصنحه بلفظه عن زر بن حبيش ( ٣٠٣/٥ ) رقم ( ١٩٧٠ ) ، وابن أبي شيبة في مصنده بلفظه عن عبد الله في مصنده بلفظه عن عبد الله ( ٢٦/١ ) رقم ( ٢٦/١ ) رقم ( ٢٦/١ ) رقم ( ٢٦/١ ) رقم ( ٢٦/١ ) . والطبراني في الكبير بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة ( ٦٨/٩ ) رقم ( ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( خ ) : أي النافلة أي صلاة الضحى . ا.هـ. وفي النهاية أن السبحة تأتي بمعنى النافلة وبمعنى الضحى . النهاية مادة ( سبح ) ، ( ٣٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الهنات: يقال: في فلان هَنَات أي خِصَال شَرِّ ولا يقال في الخير، النهاية مادة (هنا)، ( ٢٧٨/٥). (٥) لم أقف عليه والحديث ضعيف، ففي إسناده محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي قال فيه ابن حبان: كان ممن يسرق الحديث ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم، المجروحين من المحدثين ( ٢٧٤/٢) رقم ( ٩٦٥) وقال فيه الذهبي: متروك، الكاشف ( ٢٧٤/٢) رقم ( ٤٧٩٤)، وقال فيه ابن حجر: كذبوه، تقريب التهذيب ( ٤٧٤/١) رقم ( ٥٨١٥).

قال الشيخ كِلَيْهُ: يجوز أن يكون معنى اليقين [٢٠٤/أ] تصديق (١) القلب بالإيمان بالله تعالى إقرارًا باللسان أي أن صدق الإيمان يذهب الهنات وهي الصغائر التي تكفرها الصلوات المكتوبات ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِنَ ٱليَّلِ الله الصلوات المكتوبات ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمَسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيَعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] ، وأما اجتناب الكبائر قال الله تعالى : ﴿ إِن جَنْ اللهِ تَعَلَيْمُ صَدِقَ فَي إيمانه ، وأدى فرائض الله واجتنب الكبائر عما يأتي به من الذنوب عن (١) من صدق في إيمانه ، وأدى فرائض الله واجتنب الكبائر عما يأتي به من الذنوب و (١) الصغائر ؟ لأن الصغائر إنما تكفر عمن صدق في إيمانه [ وأدى فرائض الله كال واجتنب الكبائر ] (٤) دون من كان في قلبه مرض ، فالموقن بإيمانه المؤدي لفرائضه المجتنب للكبائر يكفر عن سيئاته .

ويجوز أن يكون صدق الإيمان وأداء الفرائض يذهب جميع الذنوب كبيرها وصغيرها إما في الدنيا بالمكاره والمصائب وتضعيف الحسنات وإما في الآخرة بالشفاعة أو المشيئة أو التطهير بالنار ثم يدخل الجنة .

فيكون قوله : « وجبت له الجنة » بعد التطهير ، وإنما تطهر هذه الأشياء في الدنيا والآخرة أهل اليقين أي المخلصين في إيمانهم دون من سواهم ممن لم يصدق قلبه لسانه لقوله : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ ﴾ الآية [النساء: ٤٨] .

ويجوز أن يريد باليقين شهود القلب وعد الله ووعيده وما أخبر الله عنه فيكون ما أخبر الله عنه كأنه يشاهده رأي العين كما أخبر حارثة عن نفسه وكما قال التيلان : [٧٣٤] « أَبُكِ الله كَأَنَّكَ تَوَاه » (٥) هذا يقين الخصوص ، وقوله التيلان : [٧٣٥] « فَإِنْ لَم تَكُنْ تَوَاه فَإِنّه يَوَاكَ » (٦) هذا يقين العموم الذي يوجبه الإيمان ، فيقين العموم الذي هو خلوص الإيمان يذهب الهنات على ما قلنا [٢٠٤/ب] ، ويقين الخصوص يذهب الهنات على معنيين :

أحدهما : أن الذي يبلغ من يقينه ما تنكشف له الحجب فيشاهد الغيب كأنه رأي عيان فإن سيئاته مكفورة وهناته ذاهبة بيقينه .

والمعنى الآخر : أن المكاشف بما ورد به الخبر من الوعد والوعيد [ يذهب عنه بقيته

<sup>(</sup>١) التكملة من لوحة ( ٢٠٣/ب ) . (٢) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ). (٤) سقط من (خ).

<sup>(°)</sup> سبق في اللوحة رقم ( $^{7}$ ) . ( $^{7}$ ) سبق في اللوحة رقم ( $^{7}$ ) .

اكتساب الهنات واجتراح السيئات ؛ لأن مشاهدة الوعد والوعيد ] (١) يحول بينه وبينها ويمنها ويمنعه عن مواقعتها ؛ لأن من كان بهذه الصفة كانت شهواته ميتة فيه لاستيلاء الخوف والرجاء عليه وكانت نفسه مرحومة فلا تأمره بالسوء ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةٌ ۖ بِالسَّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾ [برسف: ٥٣] ومن ماتت فيه شهواته ولم تأمره نفسه بالسوء لا يكاد يقع منه الهنات ولا تكون منه السيئات .

حدثنا خلف بن محمد ح محمد بن الفضل المفسر ح أحمد بن الفضل أبو حفص أخ عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن ثابت عن أنس [٣٦٧] أنَّ مُعَاذَ بنَ بَيْلٍ ﴿ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَكِكِي ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا مُعَادُ ؟ ﴾ قَالَ : أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا بِاللّهِ . قَالَ الطّيخ : ﴿ إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ مِصْدَاقًا وَلِكُلِّ حَقِيقةً فَمَا مَصْدَاقً مَا تَقُولُ ؟ ﴾ قالَ : يَا نَبِيَ اللّهِ ، مَا أَصْبَحْتُ صَبَاحًا قَطَّ إِلا ظَننْتُ ألا أُشِيعِ وَمَا أَصْبَحْتُ صَبَاحًا قَطُّ إِلا ظَننْتُ ألا أُشِيعِ وَمَا أَسْبَحْتُ صَبَاحًا قَطُّ إِلا ظَننْتُ ألا أُشِيعِ مَا أَصْبَحْتُ صَبَاحًا قَطُّ إِلا ظَننْتُ ألا أُشْبِع ، ولا خَطُوتُ خطُوتُ خطُوةً قَطُ إِلا ظَننْتُ ألا أُشِيعِ مَا أَسْبَعْ ، ولا خَطُوتُ خطُوةً قَطُ إِلا ظَننْتُ ألا أُشِيعِهَا أَخْرَى ، أَسْبَعْتُ مَسَاءً قَطُّ إِلا ظَننْتُ ألا أُشِيعِ ، ولا خَطُوتُ خطُوةً قَطُ إِلا ظَننْتُ ألا أُشِيعِ اللّه عَلَيْهِ وَكَانِي أَنْظُو إِلَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً تُدْعَى إلى كِتَابِهَا مَعْهَا نَبِيهِا وَأُوثَانُهَا التي (٢) كَانَتْ تَعْبُدُ وَكَانَّيَ أَنْظُو إِلَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً تُدْعَى إلى كِتَابِهَا مَعْهَا نَبِيهِا وَأُوثَانُهَا التي (٢) كَانَتْ تَعْبُدُ وَكُانُ إِلَى كُلُّ إِلَى عُقُوبَةٍ أَهْلِ النَّارِ وثَوَابٍ أَهْلِ الجَيِّةِ ، قالَ الطَيْلِا : ﴿ وَكَانُهُ اللّهِ عَنْ مَن عَلْكُ اللّهُ عَنْ مَن عَلَى اللّه قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَسْفِولُ وَلَوْكَهُمْ لَا قُولُهُ عَلَى اللّه وَلَا يَسْفِولُ وَلَوْلَا مَلَهُ مَن كَانَ بهذه الصَفَة كيف يرجع إلى شهوات نفسه فيواقعها السَيْعات ، واللّه أعلم ، ومن سلم من هذين سلم من الهنات واللّه يوفق للخيرات ويعصم من الهنات ، واللّه أعلم .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (خ).
 (۱) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه عبد الله بن محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ متقاربة عن أنس (٢) الحديث أخرجه عبد الله بن محمد الأنصاري في القضاعي في مسند الشهاب بلفظه مختصرًا (١٨٢/٤) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١٤٢/٢ ) ، وقد ذكره العقيلي في الضعفاء في سياق ترجمة عبد الله بن كيسان – أحد رجال إسناد حديث المصنف – وقال فيه : في حديثه وهم كثير . وقال في الحديث : ليس له من حديث ثابت أصل ، الضعفاء الكبير ( ٢٩١/٢ ) رقم ( ٨٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) التكملة من لوحة ( ٢٠٥/ب ) .

# باب في الغفلة

حديث آخر: [٧٣٧] حدثنا أحمد بن سهل ح إبراهيم بن علي الترمِذِيُّ ح يوسف ابن محمد الكُوفِيُّ ح عبد الرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ عن الأَفْرِيقِيُّ (١) عن خديج الحُمْيَرِيُّ (٢) عن عبد الله بن عمرو على عن النبي ﷺ قال: « الْغَفْلَةُ في ثَلاثِ: الْغَفْلَةُ عَن النبي ﷺ قال: « الْغَفْلَةُ في ثَلاثِ: الْغَفْلَةُ عَن نَفْسِهِ في عَنْ نَفْسِهِ في الدِّين » (١).

قال الشيخ كِنْرَلَثُهِ: الغفلة نوم القلب والنائم لا يذكر (°) ، وذكر اللَّه أن تشهده حافظًا لك رقببًا عليك ، قائمًا بمصالحك ؛ فمن غفل عن هذه الأحوال فليس بذاكر للَّه وإن سبح بلسانه وهلل وكبر ، ومن كان متيقظًا في هذه الأوصاف فهو ذاكر وإن سكت فهذه هي الغفلة عن ذكر اللَّه .

والغفلة ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هو نوم القلب في هذه الساعة ، وذلك أن هذه ساعة انتباه الأبدان وسهر العيون ويقظة النفوس من منامها ، فمن نام قلبه في وقت انتباه جميع أجزائه فهو أقبح النوم فمن [٥٠٧/ب] انتبه قلبه في ذلك الوقت كما

<sup>(</sup>١) الأَفْرِيقِيُّ : بفتح الألف ، وسكون الفاء ، وكسر الراء ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وكسر العاف ، هذه النسبة إلى إفريقية ، وهي بلدة كبيرة معروفة من بلاد المغرب عند الأندلس . الأنساب (١٣٥/١) . (٢) الْحِهْتَيْرِيُّ : بكسر الحاء المهملة ، وسكون الميم ، وفتح الياء المنقوطة من تحتها ، وكسر الراء المهملة ، هذه النسبة إلى حمير ، وهي من أصول القبائل ، نزلت أقصى اليمن . الأنساب ( ٩٣/٢ ) . (٣) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو ( ١٣٨/١) رقم ( ٣٥١)، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٤١٣/١) رقم ( ٧١٥)، قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير وفيه حديج بن صومي وهو مستور وبقية رجاله ثقات ( ١٢٨/٤). وحديج هذا مختلف فيه فقد وثقه ابن حبان في الثقات ( ١٨٨/٤) رقم ( ٢٤١٩)، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ٣١٠/٣) رقم ( ١٣٨٠) ، والحديث فيه أيضًا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وصفه العقيلي بالتدليس. الضعفاء الكبير ( ٣٨٠١) رقم ( ٣٤٨) وقال فيه ابن أبي حاتم: ( ٣٤٧/٢) رقم ( ٨٤٨) وقال فيه ابن أبي حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات، ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين. الجرح والتعديل ( ٢٨٢/٥) رقم ( ٢٨٢) وقد روى عنه هنا مجهول، هو الأفريقي. (٥) زاد في ( خ ) بعدها: الله.

انتبهت نفسه ذاكرًا للَّه بلسانه وزم جوارحه بالمثول بين يدي ربه وشهد بقلبه منة اللَّه عليه في رد روحه إلى بدنه .

ومن نام في ذلك الوقت قلبه تفرقت أجزاؤه فأهجر لسانه وتشتت هممه وذبلت نفسه ، فهو في حال يقظته نائم وفي نومه ميت كما قيل : ( جيفة بالليل بطال بالنهار ) .

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح إسماعيل بن بشر ح مقاتل بن إبراهيم ح نوح بن أبي مريم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي على قال : قال رسول الله يَوَلِيَّةِ : [٧٣٨] « مَا عَجَّتِ (١) الأَرْضُ إلى رَبُهَا مِنْ شَيْءِ كَعَجَّتِهَا مِنْ ثَلاثِ ؛ مِن مَم حَرَامٍ سُفِكَ عَلَيْهَا ، أَوْ خُسْلٍ مِنْ زِنِّى أَوْ نَوْمٍ عَلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ » (٢) فمن نام في ذلك الوقت فقد نامت نفسه ونام قلبه فهو والميت سواء ، ومن انتبهت نفسه دون قلبه فهو غافل ، ومن انتبه قلبه وسائر أجزائه فهو الحي المنتبه اليقظان الغانم القائم ، ومن غفل قلبه عن دينه فقد خسر الدارين وذلك هو الحسران المبين .

والغفلة في الدين على نوعين: عن الجهل بأمر دينه فلا يعرف ما يأتي ولا يعلم ما يذر، والسهو عما يعلم ذهابًا عن إتيان ما يجب مما أمر به وركوبًا لما نهى عنه لسكرة النفس عن شهواتها وغرور الدنيا بزخارفها وهو أقبح النوعين، ونعوذ باللَّه منهما جميعًا.

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور : عَجَّ يَعِجُّ ويَعَجُّ عَجًّا وعجيجًا ، وضجٌ يَضِجُّ : رفع صوته وصاح ، وقيَّده في التهذيب فقال : بالدعاء والاستغاثة . لسان العرب مادة ( عجج ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث ذكره العجلوني في كشف الخفاء بألفاظ مختلفة وقال : عند الديلمي بسند ضعيف عن علي مرفوعًا . ( ٢٧/٢ ) رقم ( ١٤٠/١ ) . وضعف إسناده أيضًا الفتني في تذكرة الموضوعات ( ١٤٠/١ ) ، وعده الشوكاني من الموضوعات . الفوائد المجموعة ( ٤٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بلفظه عن أبي الدرداء ، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ( ١٠٠٤/٢ ) رقم ( ١١٢٤ ) . والحديث إسناده ضعيف فيه الوليد ، وهو الوليد بن محمد الموقري قال فيه ابن حبان : كان ممن لا يبالي ما دفع إليه قراءة روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يحدث بها الزهري قط =

#### باب في معنى حجاب النور والظلمة

حدیث آخر : [٧٤٠] حدثنا أبو صالح خلف بن محمد ح نصر بن زکریا ح عباس ابن عبد العظیم الْمَنْبَرِيُّ ح مَكِّيُ بن إبراهیم ح موسی عن عمر بن الحکم عن عبد اللَّه بن عمرو عن أبي حازم قالا (١) عن سهل بن سعد شه قال : قال رسول اللَّه بَيْلِیْمَ : « دُونَ اللَّهِ سَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ وظُلْمَةٍ ، ومَا مِنْ نَفْسٍ تَسْمَعُ شَيْتًا مِنْ حِسِّ تِلْكَ الحُجُبِ إلا زَهَقَتْ نَفْسُهَا » (٢) .

قال الشيخ كِلَيْلَة : ذكر السبعين - إن شاء الله - من النبي عَلِيلِة ليس على معنى التحديد والنهاية والغاية التي لا يجوز أكثر منه بل هو عبارة عن الكثرة ؛ لأن الحجب إن كانت أشياء حاجزة وحجبًا ساترة للخلق فالواحد منها يحجبهم ، والله تعالى لا يحجبه شيء والقدرة لا غاية لها ولا نهاية ولا يقع عليها الأعداد ولا تدخل تحت الإحصاء ، وإن كانت الحجب عبارة عن الهيبة والجلال والرحمة واللطف التي هي من صفات الله - جل وعز - فالأعداد دونها منقطعة والغايات عنها مرتفعة ، إذًا فذكر السبعين ليس على الغاية والعدد ولكنه عبارة عن الكثرة [ وقد ذكرنا معنى تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد عند العبارة عن الكثرة ] (٢) قبل هذا ، ومما يدل على أن ذكر السبعين ليس على الغاية والعدد ولكنه عبارة عن الكثرة ما [ روينا في حديث آخر وهو ما ] (١) حدثنا الغاية والعدد ولكنه عبارة عن الكثرة ما [ روينا في حديث آخر وهو ما ] (١) حدثنا عبد العزيز بن محمد (٥) بن إبراهيم ح إبراهيم بن حمزة الزُّبيَّرِيُّ (٢) ح عبد العزيز بن عمرو بن العاص الله أني حازم عن أبيه عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص اله أنهي حازم عن أبيه عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص اله أنهي حازم عن أبيه عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أني مان أبي حازم عن أبيه عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أنهي كان ألقيامة لسبعين ألف حبحاب إنَّ مِنْها قال : [ ٧٤١] ( والذِي تفسي ييدِه إنَّ دُونَ اللَّه يَوْمَ القِيَامَةِ لسبعين ألَّفُ حبحاب إنَّ مِنْها

كما روي عنه وكان يرفع المراسيل ويسند الموقوف ، لا يجوز الاحتجاج به ، المجروحين من المحدثين ( ٧٦/٣ ) رقم رقم ( ١٩٣٢ ) ونقل العقيلي عن البخاري قوله فيه : في أحاديثه مناكير ، الضعفاء الكبير ( ٣١٨/٤ ) رقم ( ٩١٩٢ ) وقال فيه ابن حجر : متروك ، تقريب التهذيب ( ٩٨٣/١ ) رقم ( ٧٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من (خِ ) . (۲) سبق في اللوحة رقم ( ١٢١/ب ) .

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل .(٤) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : حدثنا محمد .

<sup>(</sup>٦) سقط من (خ). والزُّيَرِيُّ : بضم الزاي، وفتح الباء، وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى الزبير بن العوام، ابن عمة النبي ﷺ ، الأنساب ( ٣٥٦/٢).

لحجابًا مِنْ ظُلْمَةٍ لا (١) يَنْفَذُ مِنْهَا [٢٠٠/ب] مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّ مِنْهَا لحجابًا مِنْ نُورٍ ومَا يَسْمَعُ حِسَّ ذَلِكَ المَاءَ أَحَدَّ لا يَرْبِطُ اللَّهُ يَسْمَعُ حِسَّ ذَلِكَ المَاءَ أَحَدَّ لا يَرْبِطُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قَلْبِهِ إِلا خَلَعَ أَفْقِدَتَه » (٢) فأخبر في هذه الرواية بسبعين ألفًا وذلك أن الراوي لما عرف المراد لم يبال أن يعبر بسبعين أو سبعين ألفًا أو سبعمائة ألف وما فوق ذلك ؟ لأن القدرة تحتمل هذا وأضعافه أبدًا ، والحلق يحجبهم الواحد منها .

وأما ذكر النور والظلمة فجائز أن يكون ذلك عبارة عن الأجسام الحاجزة والأجرام الساترة ؛ لأن النور والظلمة جسمان وإن كانا أرق من كثير من الأجسام ، وإن كان أحدهما أرق من الآجر ، ففيه إبانة عن الحجب أنها أجسام وأنها لا تحجب بذواتها وإنما تحجب القدرة والمشيئة ؛ لأن النور والظلمة تتضادان فإن حجب أحدهما جاز أن يكشف ضده والنور مع صفائه ورقته وضيائه وأنه سبب إدراك الأشياء ورؤيتها يحجب الأشياء كما تحجب الظلمة مع كثافتها ومنعها عن إدراك الأشياء ورؤيتها ، وكذلك الماء مع جريانه وأنه غير مستمسك ولا ساكن فهو مع اضطرابه وحركاته حاجب مانع وحاجز قاطع ؛ ذلك ليعلم أنه إنما حجب الحلق القدرة والمشيئة ليس الأجسام الكثيفة وجلاله وقهره وعظيم سلطانه ؛ لأن الحلق لا تقوم لهيبته وجلاله وقهره وعظيم سلطانه ؛ لأن الحلق لا تقوم لهيبته وجلاله وقهره وعظيم سلطانه ؛ لأن الحلق لا تقوم لهيبته وجلاله وقهره ولا وبادوا ، ألا ترى أنه تعالى لما تجلى بصفة من صفاته للجبل جعله دكًا ، وقد قال النيلا : [٧٤٧] « حِجَابُهُ النَّاز ، لَوْ كَشَفَ عَنْهَا للخَرَقَتُ شُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَذْرَكَه بَصَرُهُ » (٣) ، فأخبر أنه حجبهم بالشيء وضده لنفاذ المشيئة وكمال القدرة .

<sup>(</sup>١) في (خ): ما.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو محمد الأصبهاني في العظمة بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٢) الحديث أخرجه أبو محمد الأصبهاني في العظمة بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٢٨١/٢) رقم (١٦٨) وإسناد هذا الحديث حسن ، ففيه إبراهيم بن حمزة الزبيري صدوق . تقريب التهذيب (١٩/١) رقم (١٦٨٠) وعبد العزيز بن أبي حازم صدوق . تقريب التهذيب (٤١١/١) رقم (٤٨٨٢) وبقية رجاله (ثقات .

ويجوز أن يكون [ النار أو ] (١) النور عبارة عن صفات الله ، والظلمة عبارة عن صفة الخلق وأنه إنما حجب خلقه عن إدراك ذاته ، وتحصيل صفات جلاله وكبريائه وهيبته وسلطانه ، وقهره وحجبهم عمى الخلقة وضعف البنية وعجز الحدث ، فأوصاف الخلق ظلمة .

ألا ترى إلى قول النبي الطّيكِين : [٧٤٣] ﴿ إِنَّ اللَّه تَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ فَي ظُلْمَةِ ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ ﴾ (٢) الخبر ، فصفات الحلق ظلمة وصفات اللَّه نور وضياء ؛ إذ به استنارت الأشياء وأضاءت .

فالنور عبارة عن الكبرياء والقهر والعظمة والسلطان ألا ترى إلى قوله: « حجابه النار » يدل على ذلك قوله: « ما يستطيعها شيء » كأنه يقول: ما يستطيع مقاومة قهره وعظمة سلطانه شيء.

والظلمة عبارة عن أوصاف الخلق التي هي العجز والحدث والطينة وذل الخلقة وظلمة البنية ، ألا ترى إلى قوله : « ما ينفذها شيء » أي لا يجاوز الحدث قدره والخلقة طورها ، فكأنه قال : حجبهم عن إدراكه والنظر إليه والإحاطة به والوقوف عليه ضعفهم وعجزهم وقلتهم وحدثهم وجلال الله وكبرياؤه وعظمته سبحانه ما أعظم سلطانه وأنور برهانه .

ويجوز أن يكون النور حجابًا للعارفين به والموحدين له عن [٢٠٧/ب] التوهم له والفكرة فيه والتشبيه لذاته والكيفية لصفاته وهو النور الذي انشرح به صدورهم واستنار به قلوبهم كما قال الله تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَح صَدَرُو لِلْإِسْلَائِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] فهو على نور من ربه وقال : ﴿ مَثُلُ نُورِهِ كَيشَكُوة فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَرُرُ عَلَى نُورِ يَهْدِي الله لِن لَهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ ﴾ [النور: ٣٥] ، فمن حجبه نوره الذي شرح الله به صدره عن تشبيه ذاته وكيفية صفاته آمن به إيمان موقن وأيقن إيقان مؤمن بأنه إله واحد ليس كمثله شيء وأنه عالم قادر حكيم قديم سميع بصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحد في صفاته ولا يشك في ذاته ، وتكون الظلمة حجابًا للجاحدين له والمسركين به والملحدين في أسمائه والمكذبين لأنبيائه ، وهي الظلمة التي طاقت لها صدورهم وعميت بها قلوبهم ؛ فهم عن معرفته في أكنة وعن الإيمان به والتوحيد له في حجبة قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُرِدّ أَن يُضِلّمُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا والتوحيد له في حجبة قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُردّ أَن يُضِلّمُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا

<sup>(</sup>١) سقط من (خ). (۲) سبق في اللوحة رقم ( ٣٨/ب ) .

كَأُنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] وقال تعالى : ﴿ أَوَ كُظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لُجِي يَغْشَلُهُ مَرْجٌ ﴾ [النور: ١٤] الآية ، فمن حجبته ظلمته التي جعل الله تعالى بها صدره ضيقًا حرجًا جحد ذاته وشبهه بخلقه وأشرك به غيره وأثبت معه في الأزل سواه ، فوصفه بما لا يليق به ونفى عنه ما يستحقه ، فشك في ذاته وألحد في صفاته ؛ فحجب هؤلاء بظلمة الضلال عن معرفته والإيمان به ، وحجب أولئك بنور الهدى عن التوهم له والفكرة فيه ، سبحانه يفعل ما يشاء [٢٠٨/أ] ويفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

ويجوز أن يكون معنى قوله : « دون الله سبعون » أي أن اللَّه إنما يعرف من وراء الحجب ؛ لأنه تعالى لا يدرك بالجواس ولا يشاهد بالأبصار وإنما يعرف بتعرفه (١) إلى من يشاء من عباده وبما نصب من الآيات والدلائل على وحدانيته فكل شيء نظر العاقل إليه فآثار الحدث فيه بينة ودلائل الخلقة فيه ظاهرة وأعلام الربوبية فيه قائمة قال الله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١] ، وقال : ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [فصلت: ٥٣] ، وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ الآية [الناشة: ١٧] الآية ، فكل الأجسام والأعراض وجميع الخلق فيه دلائل الربوبية قائمة وشواهد الوحدانية فيه بينة ، وكل هذه الأشياء منها منيرة مضيئة مشرقة كالسموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم ، ومنها مظلمة ساترة كالأرض وسائر الأجسام التي عليها من الجبال وغيرها ، ومن الأعراض ما هو نورانية مثل إيمان المؤمنين وتوحيد الموحدين ودلائل عقول العاقلين وشواهد قلوب العارفين ، ومنها ظلمانية مثل كفر الكافرين وجحود الجاحدين وشرك المشركين فإن الكفر قبيح متناقض فاسدٌ يدل تناقضه وفساده على حدثه وأن له محدثًا أحدثه وأظهر فيه فساده ووضع فيه عقول العقلاء قبحه وتناقضه فهو دال على الله كإيمان المؤمن قال الله تعالى : ﴿ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ ﴾ [الحجرات: ٧] فأخبر أنه هو الفاعل لذلك ، فدل هذا المفعول على أن ٢٠٨٦/ب] له فاعلًا ليس كمثله شيء .

فيجوز أن يكون النور والظلمة عبارة عن هذه الأجسام والأغراض التي ذكرنا وأعدادها لا يعرفه (٢) إلا الله ولا يحصيها غيره وإنما يعرف الله من وراء هذه الحجب ؟

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : بتعريفه . (٢) في (خ) : يعرفها .

باب في رؤية اللَّه تعالى في الآخرة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

إذ هو أجل من أن يدرك بالحواس أو يشاهد بالعيان تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ، فأخبر أن حس بعض هذه الحجب لا يطيق سمعها خلق ولا يقاومه نفس من أي خلق كان إلا خرجت نفسه أو يربط الله على قلبه ويثبت فؤاده والله على ما يشاء قدير ، فمن لا يقاوم حس محدث مخلوق مصنوع ذليل آفل مثله كيف يطيق معرفة جبار متكبر قهار لا شبيه ولا نظير ولا زوال له ولا تغيير ؟! فلا سبيل إلى معرفته إلا به ولا طريق إلى الإيمان به إلا بتوفيقه ، له الحمد وله الشكر وهو الولى الحميد .

## باب في رؤية الله تعالى في الآخرة

حديث آخر : [٧٤٤] حدثنا أبو إسحاق محمود بن إسحاق (١) الخُرَاعِيُّ ح أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن حماد الآملي ح عبد الرحمن بن المبارك ح قريش بن حيان العجلي عن بكر بن وائل عن الزُّهْرِيِّ عن أبي عبد اللَّه الأغر عن أبي هريرة على قال : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، هَلْ تُصَارُونَ في الشَّمْرِ لَيْلَةَ البَدْرِ (٣) ؟ » قُلْنَا : لا ، شَالَ : « فَهَلْ تُصَارُونَ في القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ (٣) ؟ » قُلْنَا : لا ، قَالَ : « فَهَلْ تُصَارُونَ في القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ (٣) ؟ » قُلْنَا : لا ، قَالَ : « فَهَلْ تُصَارُونَ في القَمْرِ لَيْلَةَ البَدْرِ (٣) ؟ » قُلْنَا : لا ، قَالَ : « فَهَلْ تُصَارُونَ في القَمْرِ لَيْلَةَ البَدْرِ (٣) ؟ » قُلْنَا : لا ، قَالَ : « فَإِنْكُم تَرَوْنَهُ مَنْ مُنْهُ فَيْقُومُ الْهِيَّةُ فَمْ الْهُ عَلَى الشَّمْرِ فَيْقُولُ نَهُ مَنْ اللَّهُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَقُالُ لَهُم : مَا لَكُم ذَهَبَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَامُ مُ وَيَتَقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَقُالُ لَهُم : مَا لَكُم ذَهَبَ عَنْ النَّاسُ [٩٠ ٢/أ] وبَقِيتُم ؟ فَيَقُرلُونَ : لَنَا رَبِّ لَمْ نَرَه بَعْدُ » ، قَالَ : « فَيُحْشَفُ لَهُم عَنْ النَّاسُ [٩٠ ٢/أ] وبَقِيتُم ؟ فَيَقُرلُونَ : لَنَا رَبِّ لَمْ نَرَه بَعْدُ » ، قَالَ : « فَيُحْشَفُ لَهُم عَنْ النَّسُ وَهُ وَيَعُولُ نَهُ اللَّهُ ويَعُمُ وَهُولُ نَهُ مُنَاهُ ويَعْمَ الْقَرَامُ طُهُورُهُم كَصَيَاصِي (١) مَنْ فَيْ وَيُونَ لَهُ شَعْرُونَ لَه سُجُدًا مَنْ كَانَ لِظَهْرِهُ طِاقٌ ويَنْقَى أَقَوْاهُ طُهُورُهُم كَصَيَاصِي (١) السِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ وَهُو كَحَدُّ الْسُحُودَ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ثُمَّ يُضْرَبُ الصَّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ وَهُو كَحَدً

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها: ابن محمود.

 <sup>(</sup>٢) تُضارُون : يُروى بالتشديد والتخفيف فالتشديدُ بمعنى لا تَتَخالَفون ولا تَتَجادَلُون في صحَّة التَّظر إليه لؤضُوحه وظُهُوره ، النهاية مادة ( ضرر ) ، ( ٨٢/٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) من هامش الأصل .
 (٤) زاد في (خ) بعدها : إن .

<sup>(°)</sup> في هامش الأصل : قيل : يعني أدنى التجلي من اللَّه تعالى لعباده المؤمنين ؛ لأن الساق بإضافة البدن كله شيء قليل .

<sup>(</sup>٦) في هامش (خ): قرون . ا.هـ. وهو كذلك في النهاية مادة (صيص) ( ٦٧/٣ ) .

السَّيْفِ بِحَافَّتَنِهِ حَسَكُ (١) السَّعْدَانِ . هَلْ رَأَيتُم السَّعْدَانَ ؟ ﴾ قُلْنَا : نعَم يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : « فَإِنَّه كَذَلِكَ وَلَكِنْ لا يعْلَمُ عِظْمَه إلا اللَّهُ، ومَلاثِكَتُه قِيَامٌ عَلَى ذُوَابَةِ (٢) الصّراطِ الأَعْلَى يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، فَيَقَالُ لَهُمْ : اغْجُوا اغْجُوا بِقَدْرِ أَعْمَالِكُم ، فَمِنْهُمْ كَالطَّرْفِ ، وَمِنْهُمْ كَالبَرْقِ ، ومِنْهُمْ كالرِّيح ، ومِنْهُمْ كالطَّيْرِ ، ومِنْهُمْ كَالْحَيْلِ ، ومِنْهُمْ كالسَّاعِي ، وآخِرُ مَنْ يَمُرُ مَنْ يَجُرُ يَدَاه وتَغَلَّقُ رِجْلاه ويَجُرُ رِجْلاه وتَغلَقُ يَدَاه وتُصِيبُ النَّارُ مِنْهُ حَتَّى إِذَا جَازَ أَقْبَلَ (٣) بِوَجْهِهِ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ : تَبَارَكَ الذِي أَنْجَاني مِنْكِ بَعْدَمَا رَأَيْتُ مِنْكِ مَا رَأَيْتُ ، فَيَمْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ : اصْرِفْ بِوَجْهِي عَنْهَا فَقَدْ قَشَبَ <sup>(١)</sup> لي رِيحُهَا أَوْ قَشَبَنِي <sup>(٠)</sup> وَأَحْرَقَنِي دُخَانُهَا فَيَقُولُ لَه رَبُه : أَتَسْأَلُنِي شَيْئًا بَعْدَمَا أَغْيَتُكَ مِمَّا رَأَيْتَ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لا أَسْأَلُكَ غَيْرَه . فَيَقُولُ : لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ تَسْأَلُ غَيْرَه ، فَيَعْطِي رَبِّه عُهُودًا ومَوَاثِيقَ . فَيَضْرِفُ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَه عَنْهَا وتُرْفَعُ لَه شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الجِنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، بَلِّغْنِي هَذِهُ الشَّجَرَةَ فَأَسْتَظِلُّ في ظِلُّهَا فَيَقُولُ : أَيْنَ مَا أَقْسَمْتَ يَا ابْنَ آدَمَ ؟! وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ . فَيَقُولُ : يَا رَبُّ هَذَا ولا أَسْأَلُكَ غَيْرَه . فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَه : لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطِيتَ هَذَا تَسْأَلُ غَيْرَه . فَيَقُولُ : لا وَعِزَّتِكَ . فَيَعْطِي [٢٠٩/ب] رَبُّه مِنْه عُهُودًا وَمَوَاثِيقَ . فَيَبَلُّغُه اللَّهُ إِيَّاهَا . فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا انقهقت (٦) لَه الجِنَّةُ وِمَا فِيهَا فَتَتَشَوَّفُ نَفْسُه إِلَيْهَا فَيَقُولُ : يَا رَبُّ فَأَذْخِلْنِي الجِنَّةَ . فَيَقُولُ : وَأَيْنَ مَا أَقْسَمْتَ ؟! وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَتُعْطَى . فَيَقُولُ : هَذَا لا أَسْأَلُكَ غَيْرَه ثمّ يُعْطِي رَبُّه مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ . فَيَقُولُ : فَأَدْخِلْنِي الجُنَّةَ . فَبَيْنَمَا هُوَ فِيهَا ؛ إِذْ قَامَ مُنْبَهِرًا . فَيْقَالُ لَه : مَا لَكَ لا تَسْأَلُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ قَدْ سَأَلْتُ حَتَّى اسْتَحْيَنِتُ وَأَقْسَمْتُ لَكَ ، فَيَقُولُ لَه رَبُّه : فَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا يَوْمَ خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْمِ أَفْنَيِتُهَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا » . قَالَ : وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ إِلَى جَنْبِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَشْرَ أَمْثَالِهَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الطِّيخِ يَقُولُ: « وَعَشْرَ أَمْثَالِهَا ». فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ مَا حَفِظْتُ إِلا مِثْلَهَا

<sup>(</sup>١) الحسَك : جمع حَسَكة ، وهي شَوكة صُلْبة معروفة ، النهاية مادة ( حسك ) ، ( ٣٨٦/١ ) . وحسك السعدان نبت جيد المرعى له شعب محددة تدخل في الرجل إذا ديس ، معجم البلدان ( ٢٦١/٢ ) . (٣) زاد في ( خ ) بعدها : الله .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( خ ) : أول .

<sup>(</sup>٤) قَشَبَني ريحُها : أي سَمَّني ، النهاية مادة (قشب) ، ( ٦٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( خ ) بعدها : ريحها .

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل : انفتحت وتزينت .

مَعَهَا . «فَيَقُولُ : يَا رَبُّ أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَيْنَ ؟! » - فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ - فَيَقُولُ الرَّبُ عَلَىٰ : « إِنِّي لا أَهْزَأُ بِكَ وَلَكِنِي قَادِرَ أَنْ أَعْطِيكَ وَلَكِنِي قَادِرٌ أَنْ أَعْطِيكَ وَلَكِنِي اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ

قال الشيخ كَلَيْهِ: رؤية اللَّه تعالى في الآخرة بالأبصار جائزة من جهة العقول وباب القياس ، وواجبة من جهة الخبر من طريق الكتاب والسنة قال اللَّه تعالى : ﴿ وُجُوهٌ يُومَينِ الْفَياسُ ، وواجبة من جهة الخبر من طريق الكتاب والسنة قال اللَّه تعالى : ﴿ وَجُوهُ يُومَينِ لَمَحُوبُونَ ﴾ القيامة: ٢٢، ٢٣] وقوله : ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَومَينِ لَمَحُوبُونَ ﴾ [الطفنين: ١٥] فإذا كان الكفار محجوبين كان المؤمنون مكاشفين ، وقال اللَّه : ﴿ لِلَّذِينَ السَّمَنُوا المُشْتَىٰ وَزِيادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦] فسر النبي التَلِين هذه الزيادة بالنظر إلى وجه اللَّه تعالى بروايات صحيحة عن غير واحد من الصحابة رووا عن رسول اللَّه في إثبات رؤية اللَّه تعالى بضعة عشر نفسًا ، دخل أكثرها في الصحاح ، وأجمع أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا إلى يومنا هذا على أن اللَّه تعالى يُرى في الآخرة بالأبصار وضللوا كل من نفاها من الفرق ، فالنافي لها راد على اللَّه وعلى رسوله وعلى علماء الأمة والسلف نفاها من الفرق ، فالنافي لها راد على اللَّه وعلى رسوله وعلى علماء الأمة والسلف

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) القَهْرَمان : هو الـمُسَيْطِرُ الحَفِيظ على من تحت يديه ، لسان العرب مادة ( قهرم ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه عن عبد الله بن مسعود وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٢٠٨/٢ ) رقم ( ٣٤٢٤ ) ، وأحمد بن حنبل في السنة ( ٢١/١٥ ) رقم ( ١٢٠٣ ) ، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ٢٩٧/١ ) رقم ( ٢٧٨ ) ، والجرجاني في تاريخ جرجان ( ٣٥١/١ ) ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( ٤٨٥/٣ ) رقم ( ٨٤٢ ) ، والطبراني في الكبير ( ٣٥٧/٩ ) رقم ( ٩٧٦٣ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني كله من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة ( ٣٤٣/١٠ ) .

الصالح، ودافع للعقول السليمة التي هي حجة الله تعالى ضال مضل غاو هالك أعاذنا الله من هذه الصفة وعصمنا من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة بمنه وفضله، ولولا رؤية الله تعالى في الجنة وإلا ما طابت الجنة لأولياء الله وأهل المعرفة؛ لأن أولياء الله تعالى وخالصته من خلقه في الدنيا راضون عند الله [٠١٠/ب] متلذذون بمجاري أقضية الله سليمة صدورهم من الغل نقية قلوبهم عن الفساد لا يتحاسدون ولا يتباغضون ولا يتنافسون ، وهذه الخصال أكبر نعيم أهل الجنة ؛ لأن المطاعم والمشارب وسائر حظوظ النفس قلما ينظر إليها أهل المعرفة بالله فلولا رؤية الله تعالى في الجنة وإلا لم يكن ينها وبين الدنيا عند هؤلاء فرق ؛ لأن الله تعالى قد أخبر كثيرًا من أوليائه برضاه عنهم فقال : ﴿ لَقَدْ رَضِي اللّه عَنِ اللّه فهم إذا فهم إذا وضا الله عنهم ورضوا عن الله فهم في الجنة .

حدثنا محمد بن أسلم ح جعفر بن محمد ح (١) أبو علي الحسن بن علي بن شبيب ح أحمد بن أبي الحوَّارِيُّ ح زهير بن عباد الرُّومِيُّ (٢) ح ني السُّرِّيُّ بن حيان عن عبد الواحد بن زيد قال : ( الرضا عن اللَّه باب اللَّه الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين العارفين العاملين ) (٣) .

فالراضون عن اللَّه في الجنة وهم في الدنيا ، فلولا رؤية اللَّه في الآخرة لم يكن بينها وبين الدنيا فرق عندهم .

ولقد حدثنا خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح عبيد الله بن عمر ح مضر القارئ أخ عبد الواحد بن زيد قال : سمعت الحسن يقول : ( لو يعلم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت قلوبهم في الدنيا غمًّا ) .

وقوله الطّيّين : « هل تضارون في الشمس ؟! هل تضارون في القمر ؟! » إلى قوله : « فإنكم ترونه كذلك » في قوله : « كذلك » تشبيه الرؤية بالرؤية ليس تشبيه المرئي بالمرئي يقول كما ترون الشمس والقمر من غير شك يدخلكم في رؤيتكم [٢١١/أ] لهما وضرر يلحقكم فيه ، ولا تحتاجون إلى انضمام بعض إلى بعض فكذلك تكون رؤيتكم

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

 <sup>(</sup>٢) في (خ): الرؤاسي . والرومي : بضم الراء المهملة والميم بعد الواو ، هذه النسبة إلى بلاد الروم ، لجماعة من أهلها أسلموا إما بطريق السبي أو اختيارًا ، الأنساب ( ٣٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

له – جل وعز – لا تشكون أنكم له راؤون وبأعينكم له مبصرون .

وقوله: « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » فإنما يبقى المنافقون فيهم ؛ لأنهم كانوا في الدنيا معهم ويرونهم أنهم منهم وأنهم يعبدون معبودهم الذي هو الله تعالى ، فإذا كان يوم القيامة رأوا أنوار المؤمنين وأيقنوا بأنهم الفائزون فيلزمونهم ويرون أنهم يعدون فيهم ومنهم كما كانوا في الدنيا يعدون فيهم ومنهم وذلك لجهلهم بالله لا يعلمون أن الله لا يخادع ولا تخفى عليه خافية كما أن المشركين لجهلهم بالله يحلفون أنهم لم يكونوا مشركين . قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَوْ تَكُن فِتَنَهُم إِلَّا أَن قَالُوا وَاللّهِ رَبّنا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ مشركين . قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَوْ تَكُن فِتَنَهُم إِلَّا أَن قَالُوا وَاللّهِ رَبّنا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ والأنهام: ٣٣] ، فلجهلهم بالله تعالى يرون أنهم يصدقون ولو علموا أن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم وما في صدورهم لم يحلفوا به كاذبين ، فكذلك المنافقون يرون أنهم يخادعون الله كما خادعوا المؤمنين في الدنيا فيتبعونهم بأنوارهم حتى يضرب بينهم وبين المؤمنين : ﴿ بِسُورٍ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرّمَةُ ﴾ الآية [الحديد: ١٣] .

وقوله: « فيقولون: لنا رب لم نره بعد » في قوله: « بعد » دليل على أنهم منتظرون وذلك أنهم علموا أن ربهم وعدهم فيما أنزل عليهم من كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفيما أخبرهم الرسول الصادق الذي: ﴿ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوكَةُ ۞ إِنَّ مُوكَنُ ﴾ إلله ورسوله وقيما أنهم يرونه في الدار الآخرة بأبصارهم فصدقوا الله ورسوله فعلموا أنه منجز لهم ما وعدهم الله وأنهم يريهم نفسه لذلك يقولون: لنا رب لم نره بعد.

وقوله الطّينين : « فيقولون : [٢١١/ب] إن بيننا وبينه آية » يجوز أن تكون الآية هي معرفتهم أنه لا كيفية لمعبودهم ولا ماهية له ، وأنه ليس بمحدود ولا في مكان ولا يجوز عليه الزوال ولا الحركة ولا الانتقال وأنه ليس كمثله شيء ، فيقولون : إذا رأينا من هذه صفته عرفنا أنه ربنا ومعبودنا وإلهنا ؛ لأنهم كذلك كانوا عرفوه وهم في الدنيا بقلوبهم فإذا رأوا بأبصارهم من عرفوه بقلوبهم عرفوه .

الدليل على هذا التأويل ما حدثنا المحمُودِيُّ ح محمد بن نصر ح هدبة بن خالد ح حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عمارة القُرَشِيُّ عن أبي بردة قال : حدثني أبي (٢) قال : سمعت رسول اللَّه عَيِّلِتِم يقول : [٧٤٥] « إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مُثُلِّ لِكُل قَوْمٍ قال : سمعت رسول اللَّه عَيِّلِتِم يقول : [٧٤٥] « إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مُثُلِّ لِكُل قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ في الدُّنيًا ، مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ في الدُّنيًا ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : هي .

وَيَتِقَى أَهْلُ التَّوْحِيدِ ، فَيُقَالُ لَهُم : مَا تَنْتَظِرُونَ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِنَّ لَنَا رَبًا كُنَّا نَعْبُدُه فِي الدُّنْيَا فَمَا نَرَاه . قَالَ : وَهَلْ تَعْرِفُونَه إِذَا رَأَيْتُمُوه ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُم : كَيْفُ تَعْرِفُونَه وَلَهُ تَرَوْه ؟ قَالُوا : إِنَّه لا شِبْهَ لَهُ . فَيَكْشَفُ لَهُمْ عَنْ الحِجَابِ ، فَيَنْظُرُونَ إلى اللَّهِ ، فَيَخِرُونَ لَهُ سُجَّدًا » (١) .

ويجوز أن يكون معنى الآية أنهم لما عرفوا الله بقلوبهم في الدنيا من غير كيفية ولا تشبيه بتعريفه إياهم نفسه ، لا أنهم عرفوه بصفاتهم من حيث هم ، ولكنهم عرفوه بأنه أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه فعرفوه ، فتلك آيتهم فيقولون : بيننا وبينه آية وهي أنه تعالى هو الذي عرفنا نفسه في الدنيا ، فكذلك هو الذي يرينا نفسه اليوم ، فالآية التي بيننا وبينه أنه هو [٢١٢/أ] المحدث فينا رؤيته فضلًا منه وطولًا بإحداثه وإنجازًا لوعده الصادق الذي لا خلف كما أنه لما عرفنا نفسه فضلًا منه وطولًا بإحداثه فينا معرفة منا منة وفضلًا فإذا أرانا نفسه عرفناه كما أنه لما عرفنا نفسه عرفناه .

يدل على هذا التأويل ما حدثنا محمد بن حامد ح الشُرِّيُّ بن عصام ح إبراهيم بن عبد اللَّه ح عبد اللَّه بن المبارك أخ سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود ﴿ فَيَقُولُونَ : نَعْبُدُ اللَّهَ اللَّهَ مَسْعُود ﴿ فَيَقُولُونَ : مَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا . فَيَقُولُونَ : هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُم ؟ فَيَقُولُونَ : سُبْحَانَه وَتَعَالَى إِذَا اعْتَرَفَ (٢) لَنَا عَرَفْنَاه ﴾ (٣) .

وقوله: « فيكشف لهم عن ساق » يجوز أن يكون معناه يزيل عنهم الخوف والرعب الذي كان غلب عليهم والهول الذي كان غيبهم عن كثير من أحوالهم وصفاتهم كما غابوا عن رؤيتهم عوراتهم إذ هم عراة ، فإذا كشف عنهم ذلك الهول والخوف فتطمئن

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة عن أبي بردة عن أبيه ( ۲۸۰/۱) رقم ( ٦٣٠)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ٣١٠/١) رقم ( ٢٨٥)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( ٤٨٠/٣) رقم ( ٢٨٥). والحديث إسناده ضعيف، فيه عمارة القرشي، نقل ابن حجر عن الأزدي قوله فيه : ضعيف جدًّا، لسان الميزان ( ٢٧٩/٤) رقم ( ٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : عرف .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عبد الله ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٤٢/٤ ) وقم ( ٥١٩) ، وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( ٢٧٨١٦ ) رقم ( ٣٧٦٣٧ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن عبد الله ( ٧٢٢٧ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ٤٠/٢٩ ) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير ( ٣١٤/٢ ) رقم ( ٤٠/١ ) ، والطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة ( ٣٠/١٤ ) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير ( ٣١٤/٢ ) رقم ( ٩٧٦١ ) .

قلوبهم ، عند ذلك يتجلى لهم فيخرون له سجدًا .

ويجوز أن يكون كشف الساق على ما قلناه هي الآية التي بينهم وبينه كأنهم يقولون : إذا ظهرت لنا هذه الآية وهي الطمأنينة والأمن علمنا عند ذلك أنه تعالى لنا متجلً فإذا تجلى لنا عرفناه .

ويجوز أن يكون معنى كشف الساق عبارة عن التجلي كما يقال: كشفت الحرب عن ساقها ، أي: ظهرت وبدت من غير أن يكون هناك ساق هي صورة أو جسم ولكن يعبر عن الظهور بكشف الساق ، وقال الشاعر يصف الحرب:

#### قد شمرت عن ساقها فشمري ( ن ) [۲۱۲/ب]

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح ني نوفل ابن عمارة النَّوْفَلِيُّ قال : سمعت هشام بن عروة قال : [٧٤٧] « كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ الرُّبَيْرِ يَتَمَثَّلُ في كُلِّ مُجْمَلَةٍ ، فَمِنْهَا مَا كَانَ يَتَمَثَّلُ :

قَدْ سَنَّ أَصْحَابُك ضَرْبَ الأَعْنَاق ( ن ) وقَامَتِ الحرْبُ بِنَا عَلَى السَّاق (١) ( ن ) ، (٢)

وقوله: « ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقر » هم المنافقون يريدون السجود بسجود (٣) المؤمنين فلا يستطيعون فيتميزون عند ذلك من المخلصين لله تعالى بشهادتهم له ، فيقال لهم : ﴿ وَاَمْتَنُوا اَلْيُومَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يس: ٥٩] .

وقوله : « ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم » يجوز أن يحدث الله الصراط وهو الجسر الذي يمد فوق جهنم يحدثه الله يوم القيامة .

ويجوز أن يكون قد خلقه الله تعالى حين خلق جهنم فيكون قوله ، « ويضرب الصراط » أي يؤذن بالمرور عليه ، كما يقال : ضرب الأمير بعثًا في وجه كذا . أي أذن بالخروج إلى ذلك الوجه وأمر به ، والله أعلم .

وقوله: « وملائكته قيام يقولون: اللهم سلم سلم » هذه كرامة من الله وفضل للمؤمنين به الموحدين له ، خلق الله تعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كرامًا بررة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، وخلق دارًا جعل معاد المؤمنين إليها فيها من ألوان النعيم لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ، ولهم فيها ما يدعون لا تعلم

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : ساق .

<sup>(</sup>٢) الحديث ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة عن عروة ( ٧٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ) : كسجود .

نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ودعا إليها عباده المؤمنين به الموحدين له ، وبين منيتهم إلى هذه الدار التي دعاهم إليها [٢١٣/أ] مهالك ومفاوز وبحار وأخطار وأهوال ؛ منها في الدار التي خلقهم فيها لهم فيها أعداء يريدونهم من شياطين الجن والإنس وسائر المعاطب التي فيها مما يضر بأبدانهم ونفوسهم وأديانهم ، ومنها في البرزخ الذي بين الدارين ، ومنها في العرصة التي فيها الدار التي دعاهم إليها ؛ فجعل هؤلاء الملائكة الكرام البررة قوامًا لهم وأعوانًا على أسباب النجاة من تلك المهالك وحفظة من تلك المعاطب وأعوانًا على الأعداء ؛ فمنهم حفظة لهم من بين أيديهم ومن خلفهم قال الله تعالى : ﴿ لَهُمْ مُعَقِّبَكُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]، ومنهم كتابًا لهم يحفظون عليهم ما لا يسعون لحفظه ليجزيهم بها أحسن الجزاء ويزيدهم من فضله ، ومنهم مستغفرين لهم حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ، ومنهم مبشرين لهم عند الموت بـ : ﴿ لَا خَوْقُ عَلَيْكُو وَلَا أَنْتُدْ تَحَزَّنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩] ، الآية ، ومنهم مثبتين لهم عند سؤال فتاني القبر ، ومنهم من يكتب لهم بعد وفاتهم بمثل ما كانوا يعملون في حياتهم ويستغفرون لهم على رأس قبورهم إلى أن يبعثهم ، ومنهم مشيعين لهم من مبعثهم إلى محل قرارهم ، ومنهم مثبتين لهم على الصراط عند تزلزل الأقدام يقولون : اللهم سلم سلم وهم مطاعون أمناء حتى إذا حلوا في جوار ربهم وقروا في مستقرهم ونزلوا منازلهم يدخلون عليهم من كل باب مسلمين : سلام عليكم بما صبرتم ، سبحان من لا يحصى نعمه ولا ينال شكره أحب وحبب ودعا فهدى وهدى فثبت ، سبحانه نعم المولى ونعم النصير .

وقوله الطّيّلان : « فيقال لهم : انجوا [٣١٢/ب] بقدر أعمالكم » إنما ينجون منها برحمة الله ربهم ، ولكن بقدر أعمالهم تكون سرعة مرورهم عليها وبطؤه ، كما أنهم برحمة الله يدخلون جنة ربهم وبقدر أعمالهم يقتسمون درجاتها ؛ فمن كان أحسن فعلا وأصفى عملاً وأنقى قلبًا كان أسرع مرورًا كالطرف والبرق ، وما ذكر في الحديث وبنور إيمانهم يسيرون ؛ فمن كان إيمانه في قلبه لم ينقطع نوره حتى يدخل الجنة ، ومن كان إيمانه بلسان انقطع نوره عند الموت ، فإذا بعث استضاء بنور من سلم في دنياه من سيفه فإذا ميز الخبيث من الطيب بقي في ظلمة كفره فيقول : ﴿ اَنظُرُونَا نَقْبَسٌ مِن نُورِكُمْ ﴾ ميز الخبيث من الطيب بقي في ظلمة كفره فيقول : ﴿ اَنظُرُونَا نَقْبَسٌ مِن أَبُوكُمْ الله برحمته وبتقواه في إيمانه من الشرك بربه يثني على ربه فيقول : « تبارك الذي أنجاني الله برحمته وبتقواه في إيمانه من الشرك بربه يثني على ربه فيقول : « تبارك الذي أنجاني منك بعدما رأيت منك ما رأيت » يرى أنه أعطى أفضل ما أعطى غيره ولا يرى له عند

ربه وجهًا يسأله فيرفع له ما يصرف به وجهه عن النار ، ويلقى في قلبه سؤاله من ربه فيسأله ويعطيه عهودًا ومواثيق لا يسأله غيرها حشمة وحياء وإزراء بنفسه والله تعالى يحبه ويجب منه سؤاله إياه فيريه ما لا طاقة له به فيترك مواثيقه وينقض عهوده فيسأله فيقول له: « فأين مواثيقك وعهودك ؟! إن أعطيت هذا تسأل غيره » فيقول: « لا يا رب » فهو يمسك عن السؤال حياء من ربه ووفاء بعهده واللَّه يحب سؤاله منه ؛ لأنه يحب صوته فيباسطه بقوله: « إن أعطيت ٢١٤٦/أ] هذا تسأل غيره » انظر إلى هذا اللطف وهذا البسط وهذا الإدلال وهذا التقريب كما يفعل الوالد الشفيق بالولد العزيز عليه الأثير لديه والمحب الغني لحبيبه الفقير إلى بره يريه الشيء ثم يقول : لا أعطيك هذا وهو يريه ويزينه عنده ويريه مرة ويخبؤه أخرى ، والولد والحبيب ينبسط ويعلم أنه يريد أن يعطيه ويبذل له ما يريه فيسأل مرة ويسكت أخرى ويدنو منه ربوة ويقف ساعة وكلما كان ألحف في سؤاله فهو أحب إليه كذلك الحال بين هذا العبد وبين ربه كلُّن ، هذا لطفه لمن اتبع شهوته وقصر في أمر ربه وضيع حقوقه ، فكيف يكون لطفه بمن رفض شهواته وآثر حقوق ربه وسارع إلى أداء أمره ؟! وليس نقض هذا العبد عهوده وتركه أقسامه وطرحه مواثيقه جهلًا منه ولا قلة مبالاة بل علمًا منه بأن نقض ذلك العهد أولى من الوفاء به والحنث في تلك اليمين أفضل من إبرارها ؛ لأن سؤاله ربه أفضل من إبراره قسمه ، فقد علم حكم ربه على لسان نبيه : [٧٤٨] « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْه » (١) فهذا العبد قد علم أن سؤاله ربه خير من السكوت عنه فيحنث في يمينه وينقض عهده ويأت الذي هو خير منه .

وقول اللَّه تعالى : « أين عهودك ؟ » إيناس منه له وبسط منه إياه إن شاء الله . وقول العبد : « أتهزأ بي وأنت رب العالمين ؟! » نفى الاستهزاء الذي لا يجوز على اللَّه [٢١٤/ب] كأنه يقول : أعلم أنك لا تهزأ ؛ لأنك رب العالمين .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن زهدم في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : ﴿ وَاللّهُ وَمَا تَشَكُونَ ﴾ [السانات: ٢٦] ( ٢٧٤٦/٦ ) رقم ( ٢١١٧ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أي هريرة في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا ( ٣٠٧١/٣ ) رقم ( ١٦٥٠ ) ، والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث ( ١٠٧/٤ ) رقم ( ١٠٧/٠ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الأيمان والكفارات باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ( ٣٦/٣ ) رقم ( ٢٧٢٧) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن عدي بن حاتم في كتاب الكفارات باب من حلف على يمين ( ٢٨/١ ) رقم ( ٢٤٧٢ ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن عدي بن حاتم في كتاب الكفارات باب من حلف على يمين ( ٢٨/١ ) رقم ( ٢٣٤٠ ) ، والدارمي في سننه ( ٢٤٣/٢ ) رقم ( ٢٣٤٥ ) .

وقوله: « لك مثل الدنيا أو مثلها معها وعشرة أمثالها معها » حق ولكن العجب من فضلك وبرك حيث أنجيتني وقد كدت أهلك وأعطيتني ولم أستأهل وحكمتني ولم أستحق ثم تزيدني هذا! ولكن تفعل هذا ؛ لأنك رب العالمين ، فالألف في قوله: « أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِثَا ﴾ والأعراف: ٥٠٥] يعني لا تهلكنا بفعل سفهائنا بنا وهذه الكلمة – أعني أتهزأ بي – كلام منبسط متدلل قد علم مكانه من ربه ومحله من قربه .

وقوله: « فبينما هو يمضي ؛ إذ رأى ضوءًا فيخر ساجدًا فيقال له: مالك . فيقول: أليس هذا ربي تجلى لي ؟ فإذا هو برجل قائم » ليس سجوده للرجل القائم الذي هو قهرمانه ولا قوله: « أليس هذا ربي ؟ » إشارة منه إليه وكيف يكون ذلك وهو لله موحد وبه عارف يعلم أن ربه ليس كمثله شيء ، ولولا ذلك لم ينج من النار ولا جاز الصراط قال الله تعالى : ﴿ وَنَذَرُ الظّليمِينَ فِيهَا جِيْنَا ﴾ [مريم: ٢٧] ، ولا دخل الجنة التي قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ١٤] ، وإنما يسجد لله الذي ليس كمثله شيء .

وقوله: « أليس هذا ربي تجلى لي ؟ » يجوز أن يكون معناه أليس هذا الضوء علامة تجليه لي كأنه يقول: أليس عند هذا النور والضياء يكون تجلى لي ؟ أليس وراء هذا يتخيل (١) ؟ لأنه قد علم حين دخل الجنة أن الله تعالى يتجلى له وأنه يسطع نور من قبل أن يتجلى له ألا ترى إلى قوله الطّيخ في [٥ ٢ ٢/أ] حديث محمد بن المنكدر عن جابر الله عن المنكدر عن أهر في نَعِيمِهِم ؛ إذ يَسْطَعُ لَهُم نُورٌ مِنْ فَوْقِهِم فَإِذَا الرّبُ تَعَالَى قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِم » (٢).

فسجود العبد يجوز أن يكون استدعاء منه رؤية اللَّه تعالى ، وذلك أنه سمع اللَّه يقول : ﴿ وَفِيهَا (٣) مَا تَشْتَهِسِيهِ (١) ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُثُ ﴾ [الزخرف: ٧١] ، وقال :

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : يتجلى .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية ( ٢٠٤/ ) رقم ( ٢٠٤/ ) والعقيلي في الضعفاء الكبير بألفاظ مختلفة وضعفه ( ٢٧٤/ ) رقم ( ٨٣٧ )، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( ٤٨٢/٣ ) رقم ( ٨٣٦ )، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف ( ٩٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لكم.

<sup>(</sup>٤) كذا بحذف الياء ، قال محمد سالم محيسن : ﴿ مَا تَشْتَهِ بِهِ ﴾ قرأ نافع ، وابن عامر ، وحفص بزيادة هاء =

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُشَنِّي وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] ، وقد أصاب الحسني ، وهي الجنة ، وطلب الزيادة ، وهو النظر ، وانتهت شهوة نفسه ، ألا تراه يقول : « منبهرًا » لانقطاع أمانيه ، وكانت هي عدة لذة الأعين بعد عدة شهوة الأنفس ، وعدة الفضل وهي الزيادة عقب عدة الجزاء وهي الحسنى ، فلما أنجز أولى العدتين استنجز الثانية ، غير أنه استنجز العدة الأولى تصريحاً وسؤالًا حثيثًا ؛ لأنها كانت عدة جزاء الإيمان ، واستنجز الثانية تعريضًا ؛ لأنها عدة فضل ، والجزاء يطلب والفضل يتوقع ويتعرض له ، فتعرض للرؤية بالسجود وبقوله: « أليس هذا ربي تجلى لي ؟ » لم يشر بقوله هذا إلى عين قائمة بل أراد به ذاتًا موجودة ، طلب الجنة التي هي شهوة نفسه تصريحًا غير محتشم ؛ لأنها محدثة مخلوقة كهو ، وجزاء عمل أتى به وهو الإيمان ، وطلب الرؤية لله القديم الخالق الذي ليس كمثله شيء وهو زيادة وفضل تعريضًا وحشمة ؛ لأنها لم تكن جزاء بل فضلًا ، فهذا العبد من محبته لربه وشوقه إلى لقاء ربه إذا سطع له نور ولاح له ضوء يهيج شوقه فيرى أن وراءه يكون تجلي ربه له فيخر ساجدًا [١٥٥/ب] شكرًا لإنجازه وعده ، ومسارعة إلى استنجاز الموعود ؛ لأنه لما سكنت نفسه وأمن روعه انبعثت المحبة التي جعلها اللَّه له في قلبه ، إذ يقول : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ﴾ [المائدة: ١٥] ، وقوله : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِتَدُّ ﴾ [البقرة: ١٦٥] ، فهو يسهو عن نعيم الجنة ويكون كالغائب عنها ، وإنما يتطلع إلى ما تلذ به عينه ؛ لأنه قد نال ما اشتهته نفسه فهذه صفة من يجوز الصراط يجر رجلًا ويعلق يدًا ، فكيف بصفة من يجوز الصراط كالطرف وهذا نعت آخر من يدخل الجنة ، فما ظنك بالسابق إليها الداخل فيها بغير حساب .

وقول الرجل له: « هذا منزل من منازلك وأنا قهرمان من قهارمتك ولك مثلي ألف قهرمان » إنما هو – إن شاء الله تعالى – على سبيل إيفاء النفس حقها وإتيانها حظها وإنالتها ما تشتهيه ثم يعطى بعد ذلك لذة العين (١) ، قال الله تعالى : ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيُّبُ ﴾ [الزخرف: ٧١] ، فبدأ بحظ النفوس ؛ لأنه لو أعطى ما تلذ به عينه وهو النظر إلى الله قبل شهوة نفسه سها عن نعيم الجنة وخف عنه جميع نعيمها ولم تلتذ بشهوة نفسه فيها ، ألا ترى إلى قوله الطيخ : « فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم » .

<sup>=</sup> الضمير بعد الياء ، والباقون بحذفها ، الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية ( ٢٢٤ ) . (١) في هامش الأصل : الأعين

فهو الله يعطيهم شهوات أنفسهم ؛ ليلتذوا بها ولأنها ثواب لأعمالهم ، ويعطيهم ما تلذ به أعينهم زيادة من عنده فضلًا منه كما قال : ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا الْحَسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ ايونس: ٢٦] للذين آمنوا الجنة ثوابًا لعملهم الإيمان وزيادة من عنده النظر إلى الله ، سبحان المتفضل على عباده بدعائهم إلى دار السلام اللطيف [٢٦٦/أ] بهم بهدايته لهم المحسن إليهم في قبول مدخول أعمالهم الجواد بالجزاء الحسن لهم الصادق وعده لهم البر بهم بالزيادة من فضله لهم وتعالى علوًا كبيرًا .

وقوله: « وثملكته مسيرة سنة » وقال في أوله: « أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها » ، وقال أبو سعيد: « عشرة أمثالها » فمملكته مثل الدنيا وذلك أكثر من مسيرة سنة ، يجوز أن يكون معناه: مسيرة سنة من سني الآخرة وذلك كألف سنة من سني الدنيا .

ويجوز أن يكون أقصى مملكته التي هي تحت قهرمان واحد مسيرة سنة وله ألف قهرمان فيكون تحت كل قهرمان من المملكة مسيرة سنة فيكون جميع مملكته مسيرة ألف سنة .

ومعنى ضحك النبي التَّغِيِّلاً عند قول العبد لربه: « أتهزأ بي وأنت رب العالمين ؟! » يجوز أن يكون على التعجب من انبساط العبد بربه بعدما كان من حاله ما وصف في الحديث من جوازه على الصراط وعلى وقوفه في تلك المواقف بين الجنة والنار ثم يبلغ من انبساطه ما يخاطب ربه بهذا الخطاب ؛ ففيه معنى قوة إيمان هذا العبد المخلط في دنياه المرتكب لشهواته المضيع لحقوق ربه ، ليعلم أن الإيمان والمعرفة بالله لا يوهنها هنات العبد وسيئاته ؛ لأن الله تعالى كتب الإيمان في قلوب المؤمنين ، وما كتبه الله فلا يمحوه شيء .

ومعنى آخر : أن هذه بسطة مؤمن مخلط ، فما ظنك بمؤمن مشتاق إليه محب له لم يعرف في الدنيا غيره ولا نظر إلى سواه .

## باب في كتمان الخصاصة

حدیث آخر : [۷۵۰] حدثنا خلف بن محمد ح أحمد بن محمد بن عمر حدثني إبراهیم بن مهدي الآملي (1) ح علي بن الحسن بن عبد الرحمن ح الْمُحَارِبِيُّ ح سفیان

<sup>(</sup>١) في (خ): الأبلي . ا.هـ. و في هامش (خ): الأبلة بلدة بالعراق . ا.هـ. وفي معجم البلدان أن هذه النسبة إلى الأُبُلَّة، وهي بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة، وهي أقدم من البصرة، الأنساب (٥/١).

ابن سعيد عن عمرو بن دينار [٢١٦/ب] عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ قَالَ : قال رسول اللّه عَلَيْتُم خَصَاصَتَه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَكْتُم خَصَاصَتَه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَكْتُم خَصَاصَتَه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَكْتُم خَصَاصَتَه فَالْيَشْكُ مَا يِهِ إِلَى حَمَلَةِ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ لَمْ يَرَ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ أَحَدًا فَلْيَشْكُ مَا بِهِ إِلَى حَمَلَةِ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ لَمْ يَرَ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ أَحَدًا فَلْيَشْكُ مَا بِهِ إِلَى خَمَلَةِ اللهِ عَلَى الإيمانِ » (٢) .

قال الشيخ عَيْلَهُ: كتمان الخصاصة من الناس رفعها إلى الله تعالى وسؤال منه إياه كشفها بألطف سؤال، فإن الإنسان خلق ضعيفًا لا يطيق تحمل الخصاصة، ورفعها إلى الناس شكوى إلى ذي خصاصة مثله، فهو كمثقل استعان بذقنه، فإذا كتمها الناس تصبرًا وسكونًا إلى علم الله به ومعرفة بقدرته على كشفها منه وإزالتها عنه كان ذلك تعرضًا لإزالتها وكشفها فهو كالمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، وقد أمر الله تعالى بإعطاء المعتر فقال: ﴿ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَرِّدُ ﴾ [الحج: ٣٦] فالله تعالى أولى أن يعطي من يتعرض له وقد قال التَلْيَعِينُ : [٧٥١] « مَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاه اللهُ ، وَمَنْ اسْتَعَفَّ أَعَفَّه اللهُ ،

وفي قصة إبراهيم خليل الرحمن صلوات اللّه عليه قيل : [٧٥٧] « لَمَّا وُضِعَ في المُنْجَنِيقِ وَرُمِيَ بِهِ أَتَاه جِبْرِيلُ الطَّيِّلِمُ فَقَالَ لَه : هَلْ مِنْ حَاجَةٍ ؟ فَقَالَ : أَمَّا إِلَيْكَ فَلا . فَقَالَ لَه جِبْرِيل : أَلا تَسْأَلُ اللَّهَ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : حَسْبِي سُؤَالِي عِلْمُه بِحَالِي » (°) .

فقوله : « أما إليك فلا » كتمان الخصاصة وسؤال الله بألطف الوجوه أي لا حاجة

<sup>(</sup>١) خصاصة : أصل الخصاصة الفقر والحاجة إلى الشيء ، النهاية مادة ( خصص ) ، ( ٣٧/٣ ) . (٢) لم أقف عليه ، وفي إسناده إبراهيم بن مهدي الأبلي نقل الخطيب البغدادي والحافظ المزي عن الأزدي قوله فيه : يضع الحديث مشهور بذاك لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر ، تاريخ بغداد ( ٧٨/٦ ) رقم ( ٣٢٣٣ ) ، تهذيب الكمال ( ٢١٦/٢ ) رقم ( ٢٥٢ ) وقال ابن حجر : كذبوه ، تقريب التهذيب ( ٩/١ ) رقم ( ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الحدري في كتاب الزكاة باب حدثنا الغنى ما هو ( ٢/٢٥) رقم ( ٢٣٧٦) ، وأحمد في مسنده ( ٣/٣) رقم ( ١١٠٠١) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢/٥٠١) رقم ( ١) ، والربيع بن حبيب في مسنده ( ١١٨/٢) رقم ( ١) ، والربيع بن حبيب في مسنده ( ١٨٦/٢) رقم ( ٢٨٧٥) ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ٣٧٧٧) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن مقاتل وسعيد ( ٢٠/١ ) ، وذكره العجلوني في كشف الخفاء وقال : ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء ( ٤٢٧/١٠ ) .

لي إليك ولكن حاجتي إلى الله .

وقوله : « حسبي سؤالي علمه بحالي » سؤال أيضًا بلطف كأنه يقول : [٢١٧]] يعلم اللّه حاجتي ولا أستطيع تحمل ما دفعت إليه وهو بحالي عالم ، فإن أزالها عني فقد رفق بي وإن صبرني لتحملها فهو أرفق بي .

فمن كتم خصاصته فهو بين إحدى الحسنتين إما أن يزيلها عنه ويكشفها منه أو يحدث فيه قوة لتحملها فكأنها زالت عنه ، ويعوضه عليها أفضل منها وإن أعطي رضًا بحاله فقد أدخله الله جنته في حياته ، فقد قيل : ( الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين ) .

وقوله: « فإن لم يستطع أن يكتم » ؛ لأن الناس على طبائع مختلفة وقوى متفاوتة ففيهم قوي وضعيف ، فمن قوي كتم ، ومن ضعف عن كتمانه فأراد أن يشكو فليشك إلى حملة القرآن ، أمر الطيخ بشكاية الخصاصة إلى منزل القرآن في كتمانها من الناس ، فإن عجز فإلى من يحمل القرآن ؛ لأن حامل القرآن يتخلق بأخلاق [ الله تعالى وأخلاق ] (١) النبي وأخلاقه أخلاق القرآن ؛ وسئلت عائشة تطافيها عن خلق النبي الطيخ فقالت : [٧٥٣] « كَانَ خُلُقُه القُرْآنَ يَوْضَى بِرضَاه وَيَسْخَطُ بِسُخْطِهِ » (٢).

فالله تعالى كريم بر رحيم فهو لا يدع عبده في خصاصة لا يطيق حملها فهو يزيلها عنه إما بكشفها عنه أو يصبره على تحملها أو يرضيه بها ثم يثيبه عليها أفضل منها وحامل القرآن متصف بصفات منزل القرآن فهو يتكرم ويبر ويرحم .

وقوله: « فإن لم ير من حملة القرآن أحدًا فليشك ما به إلى ذوي الأحساب » دل قوله: إن لم ير من حملة القرآن أحدًا » على ما قلناه من معنى حامل القرآن أنه المتخلق بأخلاق القرآن ليس القارئ له فقط ؛ لأن القراء للقرآن [٢١٧/ب] كثير لا يكاد يعز حتى لا يكاد يرى منهم أحد ، ولكن المتخلق بأخلاقه أعز من الكبريت الأحمر .

وقوله : « فإن فيهم شعبة تدل على الإيمان » يجوز أن تكون هذه الشعبة هي الحياء ، وقد قال الطّيّلاً : [٧٥٤] « الحيّاءُ شُعْبَةً مِنَ الإيمَانِ » (٣) والحياء يمنع من الرد فالحيي

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل . (٢) سبق في اللوحة رقم (١٥٥/ب) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان ( ١٢/١ ) رقم ( ٩ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان ( ٦٣/١ ) رقم ( ٣٥ ) ، والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحياء وقال : حسن صحيح \_

لا يكاد يرد سائلًا وهو يقدر على قضاء حاجته ، والحياء يمنع من ترك تغيير خصاصة يراها بأخيه ، وهو يقدر على إزالتها عنه ؛ لأن الحياء انزواء النفس عن الخلق الذميم والفعل القبيح ، وأقبح شيء في الحر الكريم رؤية الخصاصة بأخيه مع القدرة على كشفها عنه وهو لا يفعل .

قال عَلَيْهُ: أنشدني عبد الله بن محمد بن صاحب الأديب يقول: سمعت الخليل ابن أحمد (١) يقول: أنشدني أبو على التمار قال: قلت لأبي على الخزّازِيِّ (٢) – وكان أديب عمان وشامتها –: أريد أن أنشدك بيتين من حكمهما (٣) أن تكتب بالخناجر في النواظر. فقال: نعم فأنشدته:

أحسن من نور كل زهر ومن وصال بعقب هجر (ن) . حـر رأى خــلــة بـحــر فسدها في خفى ستر (ن) . فقال لى : أحسنت وقام يرقص .

فإذا كان حسنها هذا الحسن فقبيح ضدها على قدر ذلك وإنما يعرف قدر الشيء بضده ، ثم الحياء من صفة الكرام فإن اللئيم لا يكاد يستحيي قال التَّيِينُ : [٧٥٥] ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى حَيِيٍّ كَرِيمٌ ﴾ (٤) فقرن الحياء بالكرم .

 <sup>(</sup> ۲۲۰۶۳ ) رقم ( ۲۰۰۹ ) ، وأبو داود في سننه بلفظه في كتاب السنة باب رد الإرجاء ( ۲۱٦/٤ ) رقم ( ۲۲۷۶ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب ذكر شعب الإيمان ( ۲۲۲۰ ) رقم ( ۱۱۷۳۵ ) ، وابن ماجه في سننه في المقدمة باب في الإيمان ( ۲۲/۱ ) رقم ( ۷۰ ) ، و أحمد في مسنده ( ۲۱۷۳ ) رقم ( ۷۰ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها: القاضي.

<sup>(</sup>٢) في (خ): الحُزَّاعِيُّ . والحُزَّازِيُّ : بفتح الحاء المهملة والألف بين الزايين أولاهما مشددة ، هذه النسبة إلى حزاز ، وهو بطن من عذرة ، الأنساب ( ٥٣/٢ ) . (٣) في هامش (خ) : حقهما .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن سلمان الفارسي في كتاب الوتر باب الدعاء  $(\gamma / \gamma)$  رقم (  $\gamma / \gamma$  ) ، والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الدعوات باب منه وقال : حسن غريب (  $\gamma / \gamma$  ) رقم (  $\gamma / \gamma$  ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء (  $\gamma / \gamma$  ) رقم (  $\gamma / \gamma$  ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه (  $\gamma / \gamma$  ) رقم (  $\gamma / \gamma$  ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة (  $\gamma / \gamma$  ) ، وعبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن ابن عباس (  $\gamma / \gamma$  ) رقم (  $\gamma / \gamma$  ) رقم (  $\gamma / \gamma$  ) ، وعبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن ابن عباس (  $\gamma / \gamma$  ) رقم (  $\gamma / \gamma / \gamma$  ) وابر رقم (  $\gamma / \gamma$  ) ، وهناد بن السري في الزهد عن سلمان ، وأبو يعلى في مسنده عن جابر (  $\gamma / \gamma$  ) رقم (  $\gamma / \gamma$  ) ، والطبراني في الكبير عن يعلى (  $\gamma / \gamma / \gamma$  ) رقم (  $\gamma / \gamma$  ) .

وأنشدنا أحمد بن عبد الله المُزنيُ عن محمود بن محمد الرَّافِعِيِّ (١) قال: أنشدني أحمد بن الأسود الحنَفِي للفرزدق: [٢١٨]

وقد رزى الأقوام قبلي بنيهم وإخوتهم قافي حياءالأكارم(ن) فأخبر أن الحياء من صفة الأكارم من الناس ولا يكاد يخطئ الحسيب الكرم.

وقد يجوز أن يريد بذوي الأحساب أحساب الدين لا أحساب الآباء والأجداد ، فإن أحساب الدين خصاله ، قال الله تعالى : ﴿ النَّهِبُونَ الْمَكِدُونَ ﴾ الآية [النوبة: ١١٦] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَقال : ﴿ إِلَّا اللَّهِ الْاَحِزاب : ٣٥] ، وقال : ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

#### باب في معنى الأمة

<sup>(</sup>١) الرَّافِيمِيُّ : بفتح الراء ، وكسر الفاء بعد الألف ، وفي آخرها العين المهملة ، هذه النسبة إلى أبي رافع وهو جد إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع الرافعي المديني ، من أهل المدينة ، الأنساب ( ٢٨٢/٢ ) . (٢) في (خ) : القرقيسائي .

 <sup>(</sup>٣) التَمَانِيُّ : بفتح الياء آخر الحروف ، والميم بعدهما الألف ، وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى اليمن ،
 والنسبة إليها يمنيٌّ ويمانيٌّ ، الأنساب ( ٣٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المشرَّبة بالضم والفتح الغُرُّفة ، النهاية مادة ( شرب ) ، ( ٢٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) مَهْيَمْ : أي ما أَمْرُكُم وشَأَنُكم وهي كلمةٌ يمانيَّةٌ ، النهاية مادة ( مهيم ) ، ( ٣٧٨/٤ ) .

أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ ، ثُمَّ أَتَانِي فِي النَّورِ الثَّانِي آتِ مِنْ رَبِّي فَبَشَّرَنِي أَنْفًا اللَّهَ تَعَالَى يُدْخِلُ الجُنَّةَ مِنْ [٢١٨/ب] أُمَّتِي مَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ ، ثُمَّ أَتَانِي فِي النُّورِ الثَّالِثِ آتِ مِنْ رَبِّي فَبَشَّرَنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْخِلُ الجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي مَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا المَضَاعَفَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا يُدْخِلُ الجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي مَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا المَضَاعَفَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ . فَقُلْتُ : يَا رَبِّ لا تَبْلُغُ هَذَا أُمَّتِي . قَالَ : يُكَمَّلُونَ لَكَ مِنَ الأَغْرَابِ مَنْ لا يُصَلِّي وَلا يَصُومُ » (١) .

قال الشيخ ﷺ : اختلف الناس في الأمة من هم ؟ فقال قوم : الأمة أهل الملة ، وقال آخرون : الأمة كل مبعوث إليه ، وكل من لزمته الحجة بالدعوة .

وقد يجوز أن تكون الأمة كل مبعوث إليه ولكن تختلف أحوالهم ، فمنهم من بعث إليه ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المشركين ؛ فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ، ومنهم من دعي فأجاب الدعوة ولم يتبع من جهة استعمال ما لزمه بالإجابة ؛ فهو مؤمن بإجابته إلى ما دعي إليه من توحيد الله ورسالة النبي الطيخ وبما جاء به أنه حق ، فإن لم يستعمل ما أمر به تشاغلًا عنه وخلاعة وفجورًا فهم من أمة الدعوة والإجابة وليسوا من أمة الاتباع ، ومنهم من أجاب إلى ما دعي واستعمل ما أمر به فهذا من أمة الدعوة والإجابة والإجابة والاتباع .

فيجوز أن يكون هؤلاء الأعراب من أمة النبي التَلْيَلا من طريق الإجابة له إيمانًا بالله ورسوله وبما جاء به ولم يستعملوا ما جاء به فليس هؤلاء من أمته على معنى الاتباع ؛ لأنهم لم يتبعوه ولم يأتسوا (٢) به ولم يسلكوا [٩ ٢ / أ] طريقه ، فمعنى « يكملون لك من الأعراب » أي ممن آمن بك ولم يتبعك استعمالًا لما جئت به ؛ لأن قوله : « لا تبلغ هذا أمتى » .

وقوله : « يكملون لك من الأعراب » يشير إلى أن هؤلاء الأعراب ليسوا من أمته ،

(٢) في هامش الأصل : أي لم يقتدوا .

<sup>(</sup>۱) الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري نقلًا عن هذا الكتاب المحقق عن عائشة وضعف إسناده دون بيان سبب الضعف ( ۱۱/۱۱ ) ، وإسناده ضعيف ففيه محمد بن مصعب القرقساني ، قال فيه يحيى بن معين نقلًا عن ابن أبي حاتم : لم يكن محمد بن مصعب من أصحاب الحديث ، كان مغفلًا . الجرح والتعديل نقلًا عن ابن أبي حاتم ( ٤٤١ ) ، وقال فيه ابن حبان : كان ممن ساء حفظه حتى كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . المجروحين من المحدثين ( ٢٩٣/٢ ) رقم ( ٩٩٦ ) ، وقال فيه ابن عدي : ليس حديثه بشيء . الكامل في الضعفاء ( ٢٦٥/٦ ) رقم ( ١٧٤٧ ) .

فيجوز أن يكون ذلك على ما قلنا .

ومعنى قوله الطّين لا يبلغ هذا العدد من اتبعني استعمالًا لما جئت به ، فقيل له : فيكملون لك من الأعراب الذين لم يتبعوك استعمالًا لما جئت به واتبعوك إجابة إلى ما دعوت إليه ، يدل عليه : « من لا يصلي ولا يصوم » وهذا كالحديث الآخر الذي حدثنا الحسين بن علي العطار ح إبراهيم بن عبد الله العَبْسِيُّ ح وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة على أو عن أبي سعيد على شك الأعمش ، قال : قال رسول الله على الله عن الله يكتب عن الجنّة ، من لقي الله يها غين رسول الله يخجَب عن الجنّة » (١) . والله الموفق .



حديث آخر : [٧٥٨] حدثنا (٢) أبو عبد الله محمد بن صالح ح (٢) ابن سهل ح وهب بن بقية ح أبو اسماعيل قرة بن عيسى (٤) ح سوار بن مصعب عن سلمة بن مسلم الشَّامِيِّ عن أبي مسلم الخَوْلانِيِّ يَعْلَلْهُ عن النبي ﷺ قال : ﴿ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَمَلائِكَتِهِ : لا تَكْتُبُوا عَلَى عَبْدِي عِنْدَ ضَجَرِهِ (٥) شَيْتًا ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٢١/٢) رقم ( ٩٤٤٧) ، وأبو عوانة في مسنده ( ٢٠/١) رقم ( ٩٤٤٧) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ٢٠/٨) رقم ( ٤٥٨٥) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ٤٦٧/٨) رقم ( ٥٠) ورجال إسناد هذا الحديث ثقات ، غير أن الأعمش رمي بالتدليس ، طبقات المدلسين لابن حجر ( ص ٣٣) رقم ( ٥٥) ، والحسين بن علي العطار لم أتعرف عليه . (٢) زاد في ( خ ) بعدها : أحمد بن سهل حدثنا .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) الصَّبَر : القلق من الغم . . . وفلان صَبِرٌ معناه ضين النفس ، لسان العرب مادة (ضجر) . (٢) الحديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال بألفاظ مختلفة وعزاه للديلمي عن علي . مجلد (٤) رقم (١٠٣٢٠) ، وأبو شجاع الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب عن الحسين بن علي بن أبي طالب (٢٦٢٠) رقم (٢٦٢٩) ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه سوار بن مصعب ، قال في شأنه البخاري : منكر الحديث ، التاريخ الكبير (١٦٩/٤) رقم (٢٣٥٩) ، وقال النسائي : متروك الحديث ، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص٥١) رقم (٢٥٨) ، وقال ابن حبان : كان ممن يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها ، المجروحين من المحدثين (٢٥٦١) رقم (٢٦٦) .

قال الشيخ يَعْلَلْهُ: يجوز أن يكون هذا الضجر الذي لا يكتب على العبد عنده شيء ضجره من صبره على تحمل بلاء يحل به أو سقم يضنيه أو جوع يضعفه أو غم يكربه وما أشبه ذلك مما يحل بالعبد من غير كسب ولكنه قضاء يقضيه الله تعالى عليه فهو يتصبر فيه ويتحمل شدته ويتجرع غصته حتى [٢١٩/ب] يضجره التصبر ويضعفه البلاء (١) ويعجزه القدر ؛ فيقول شيعًا أو يفعل فعلًا لولا ما أصابه من الضيق في تحمل البلاء لم يقله ولم يفعله .

فيجوز ألا يكتب اللَّه ذلك عليه تجاوزًا عنه وعلمًا بضعفه ومعرفة بحاله في تصبره فإن الإنسان خلق ضعيفًا لا يطيق تحمل المكاره ولا يقدر على الصبر على الآلام ، فهو يتكلف حملها والصبر عليها فيضجره الصبر فيقول أو يفعل ، فهذا إنما يضجره الصبر ليس البلاء فهذا عبد صابر ، والصابر يوفي أجره بغير حساب فالله يتجاوز به (٢) عن زلة لسانه وفعله ويشكر له صبره ألا ترى إلى ما روي في حديث أيوب النبي الطِّيِّلاً حين قال لامرأته: ٢٥٥٩٦ ﴿ لَئِنْ شَفَانِي اللَّهُ لأَضْرِبَنَّكِ مِائَةَ ضَرْبَةٍ ﴾ (٣) وأقسم على ذلك حتى قيل له : ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَأَضْرِب بِهِ. وَلَا تَحْنَتُ ﴾ [ص: ١٤] وِلم يجرح ذلك في صبره . وقال وهب بن منبه : [٧٦٠] ﴿ لَمَّا أَصِيبَ أَيُوبُ الطِّيئِلَا بِوَلَدِهِ أَخِذَ تُرَابًا فَوَضَعَه عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ : لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي وَأُنِّي لَمْ أَكُ شَيْعًا فَسُرَّ بِهَا عَدُوُّ اللَّهِ وَأَصْعِدَ (1) إلى السَّمَاءِ فَإِذَا تَوْبَتُه قَدْ سَبَقَتْه » (°) ، ولم يكن ذلك جزعًا منه من البلاء وإنما كان ذلك ضجرًا من طول الصبر ؛ لأنه كلما أتاه من الخبر فيما أصيب من ماله وعبيده ومواشيه حمد الله تعالى وقال : لله ما أعطى وله ما أحذ ، فلم يزل كذلك صابرًا في كل ما يصيبه حتى أدركه الضجر ؛ فقال ما قال وفعل ما فعل ، فتجاوز اللَّه عنه ذلك ولم يأخذه عليه بل أثنى عليه أحسن الثناء فقال ﷺ : ﴿ إِنَّا وَجَدَّنَهُ صَابِراً [٢٢٠/أ] نِتْمَ ٱلْعَبَدُّ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ [ص: ٤٤] فهذا عبد قد أضجره الصبر على البلاء فهو صابر وليس بجازع ، فأما من أضجره البلاء فضاق له صدره وتسخط القضاء فيه فجزع من البلاء ولم يتحمله ولم يصبر عليه فقال فأساء القول أو فعل فأساء الفعل فإنه محبط بجزعه ثواب مصيبته ومكتوب عليه قوله وفعله فيجازيه أو يعفو عنه واللَّه غفور رحيم .

 <sup>(</sup>٢) من هأمش الأصل .
 (٢) في (خ) : عنه .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن الحسن ( ٦٩/١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ): فصعد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة عن وهب بن منبه ( ٦٦/١٧ ) .

# باب في طلب المعافاة

حديث آخر: [٧٦١] حدثنا خلف بن محمد ح [ صالح بن محمد ح ] (١) هشام ابن عمار (١) الدِّمَشْقِيُّ ح صدقة بن خالد ح ابن جابر سمعت سليم بن عامر سمعت أوسط البجلي على منبر حمص يقول: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ﷺ يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ الأَوَّلِ، فَبِأْبِي وَأَمِّي هُوَ، ثُمَّ خَنَقَتْه العَبْرَةُ، فَبَكَى ثُمَّ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ عَامَ الأَوَّلِ، فَبِأْبِي وَأَمِّي هُوَ، فَقَالَ: « سَلُوا اللَّه المَعَافَاةَ فَإِنَّه مَا أُوتِيَ عَبْد رَسُولُ اللَّه المَعَافَاة فَإِنَّه مَا أُوتِيَ عَبْد بَعْدَ يَقِينِ خَيْرًا مِنْ مُعَافَاةٍ » (١).

قال الشيخ كِينَالله : إن اللَّه تعالى جعل الدنيا دار المحن والبلوى ودار الغم والهم واللأواء ، وأمر عباده بالصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بمر القضاء ، وذلك شديد تحمله صعب مرامه (٤) ، والعبد ضعيف عاجز لا يتمالك ؛ فوعده اللَّه على صبره ورضاه وشكره لنعماه ثوابًا جزيلًا ونعيمًا طويلًا وأوعد على أضدادها وعيدًا مؤلمًا شديدًا بخبر صادق وكتاب ناطق وجعل لهم آذانًا واعية وأبصارًا ناظرة ولم يجعل الخبر في القوة كالنظر قال التَينَيُّة : [٧٦٦] « لَيْسَ الحَبَرُ كَالمَعَايْنَةِ » (٥) وجعل للقلوب أسماعًا وأبصارًا كما جعل في الرأس ، فما أدركه [٧٢٠/ب] الإنسان ببصر رأسه قوي علمه به ، وما أدركه ببصر قلبه كان ذلك أقوى عنده وأوثق لديه فبصر القلب هو اليقين ، فمن أوتي يقينًا فيما أخبر اللَّه عنه شاهد المخبر عيانًا فقرً وسكن ولم يضطرب فيما سمع بأذن

 <sup>(</sup>١) من هامش الأصل .
 (٢) في (خ): عامر .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أوسط البجلي في كتاب عمل اليوم والليلة باب مسألة المعافاة ( ٢٠/٦) رقم ( ٤٤) ، وابن أب مسألة المعافاة ( ٢٠٨١) رقم ( ٤٤) ، وابن أبي عاصم في الزهد ( ١٠٨/١) ، والطبراني في مسند الشاميين ( ٢٠٦/٢) رقم ( ١٠٨/١) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أوسط وهو ثقة ( ١٧١/١٠) .

<sup>(</sup>٤) في (خ) : مراره .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( ٢١٥/١) رقم ( ١٨٤٢) ، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٢٥١/٢) رقم ( ٣٢٥٠) ، وابن حبان في صحيحه ( ٩٦/٤) رقم ( ٣٢١٣) ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة ( ٣٨٣/٢) رقم ( ١١٨٢) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٢٠١/٢) رقم ( ١١٨٢) ، والطبراني في الأوسط ( ١٢/١) رقم ( ٢٠٨٢) .

رأسه من خبر الله تعالى عنه أبصره بعين قلبه ، فلما سمع الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] ، وقال : ﴿ وَلَين صَبَرْتُم لَهُو خَيْرُ لِلصَّدِينِ ﴾ [النحل: ١٢٦] ، شاهد بيقينه الذي هو بصر قلبه ذلك الأجر ؛ فسهل عليه تحمل ما لقي من ضراء فصبر وأبصر الموعود في الشكر على السراء فنال الثواب الذي هو بغير حساب ورضي عن الله فيما قضى له ورضي الله عنه فكان كما أخبر حارثة عن نفسه : [٧٦٣] « فكأنّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الجنّةِ يَتَنَعَّمُونَ وَإِلَى أَهْلِ النّارِ فَكَانُي أَنْظُرُ إِلَى عُرْشِ رَبِّي بَارِزًا (١) وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى كُلِّ أُمَّةٍ بَاثِيَةً ، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كَتَابِهَا ، وكَأنِّي أَنْظُرُ إِلَى كُلُّ أُمُّةٍ بَاثِيَةً ، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كُلِّ الله إِلَى كُلُّ أَمُّةٍ بَاثِيَةً ، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كُلِّ أَمْلِ الجنّةِ » (٢) وكما قال معاذ : [٢٦٤] « كَأنِّي أَنْظُرُ إِلَى كُلُّ أُمُّةٍ بَاثِيَةً ، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كُلِّ أَمْلِ الجنّةِ » (٢) وكما قال معاذ : [٢٦٤] « كَأنِّي أَنْظُرُ إِلَى كُلُّ أُمُّةٍ بَاثِيَةً ، كُلُّ أُمَّةٍ تَدْعَى إلى كِتَابِهَا ، وكَأنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُقُوبَةٍ أَهْلِ النّارِ وثَوَابٍ أَهْلِ الجَنَّةِ » (٢) .

كما حدثنا أحمد بن عبد الله ح إسحاق بن إبراهيم الأنماطي (أ) ح أحمد بن أبي (أن الحوَارِيُّ ح سليمان ، قال : [٧٦٥] ( دَعَا أَخْ لابْنِ ثَوْبَانَ ابْنَ ثَوْبَانَ فَقَالَ : تَعَشَّ عِنْدِي . فَقَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ : [ نَعَم ] (أ) . فَمَا زَالَ يَنْتَظِرُه حَتَّى أَصْبَحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ لَقِيَه فَقَالَ لَه ابْنُ ثَوْبَانَ : لَوْلا مِيعَادُكَ مَا أَحْبَرْتُكَ بِالذِي عَرَضَ لِي إِنِّي لَمَّا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ قُلْتُ : أُويِرُ قَبْلَ أَنْ اللهِ عَرَضَ لِي إِنِّي لَمَّا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ قُلْتُ : أُويِرُ قَبْلَ أَنْ أَجِيقَكَ ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الوِيْرِ عَرَضَتْ لِي رَوْضَةٌ خَصْرَاءُ مِنَ الجَنَّةِ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا حَتَّى أَصْبَحْتُ » (٧) .

فهكذا صفة من أوتي يقينًا فمن نظر إلى رياض الجنة غاب عن آلام الدنيا [٢٢١] وملاذها فإن ابتلي فشهد ثواب الصابرين فيتلذذ بالبلاء وإن أصابه مكروه شاهد القضاء من ربه وتنعم بمكروه القضاء ، فمن فاتته هذه الحالة لم يكد يصبر على مؤلم (^) ولا رضي بمكروه ومن سخط القضاء وجزع عند البلاء حبط عمله ، قال على شهر سمعت رسول الله عين يقول : [٢٦٦] « مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عِنْدَ المصِيبَةِ حَبِطَ عَمَلُهُ » (٩) ، وفيما أوحى الله تعالى : [٧٦٧] « مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلائِي وَلَمْ يَشْكُو (١٠)

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : ٥ وكأني أنظر إلى كل أمة جائية ، كل أمة تدعى إلى كتابها » .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم (٤٪أ) . (٣) سبق في اللوحة رقم (٢٠٤٪أ) .

<sup>(</sup>٤) الأُتَمَاطِيُّ : بفتح الألف ، وسكون النون ، وفتح الميم ، وكسر الطاء المهملة ، هذه النسبة إلى بيع الأُتماط ، وهي الفرش التي تبسط . الأنساب ( ١٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ). (٦) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٩) سبق في اللوحة رقم ( ٧٣/أ ) .

<sup>(</sup>١٠) زاد في (خ) بعدها : على .

نَعْمَائِي فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَايَ » (١) فمن لم يرزق اليقين الذي يدرك به ثواب الصابرين وينال درجات الراضين فلا شيء خير له من المعافاة ليسلم بها من عقاب الجازعين وينجو من وعيد الساخطين ، قال النبي الطِّيِّلا عن جبريل عن اللَّه تعالى : [٧٦٨] « إِنَّ مِنْ عِبَادِي المؤمِنِينَ مَنْ لا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلا الغِنَى لَوْ أَفْقَرْتُه لأَفْسَدَه ذَلِكَ ، وإِنَّ مِنْ عِبَادِي المؤمِنينَ مَن لا يُصْلِحُ إِيمَانَه إِلا الصَّحَةُ لَوْ أَسْقَمْتُه لأَفْسَدَه ذَلِكَ » (٢) . والغنى والصحة إذا حفظ العبد فيهما من المعافاة فما أوتي من حرم اليقين خير له من أن يعافى فلا يهلك المسكين. نسأل اللَّه اليقين (٣) والمعافاة في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم ، فمن شهد ضعفه وعجزه وعلم أنه لا يقاوم ألمًا يتحمله ولا يصبر على عضة بعوضة ويعجز عن قرصة برغوثة هو المسكين معذور ؛ لأنه خلق ضعيفًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا فكيف يتحمل العبد الضعيف ما يحمله الجبار الملك القهار إلا أن يطوقه ويقويه فقد قال اللَّه تعالى لأكرم خلقه عليه وأعلمهم به : ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧] فمن علم من نفسه عجز البشرية وضعف البنية فليستعذ باللَّه من أن يحمله ما لا يطيق كما علمه ربه : ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّمُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِيرٍّ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وليسأله المعافاة كما أمره النبي ﷺ وليقل : اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ، فإن حل به مكروه وأصابه ألم فليقل : لا حول ولا قوة إلا باللَّه ، وليستعن باللَّه على قضاء الله فنعم المولى ونعم النصير .

## باب في ضعف اليقين

حدیث آخر : [۷٦٩] حدثنا عبد العزیز بن محمد ح محمد بن إبراهیم ح أبو ثابت  $^{(4)}$  ح ابن وهب أخبرني سعید بن أبي أیوب عن عبد الرحمن بن روح  $^{(9)}$  قال :

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أنس ( ٢١٨/١) رقم ( ٢٠٠)، والطبراني في الكبير عن أبي هند الداري ( ٣٢٠/٢٣) رقم ( ٨٠٧)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه سعيد بن زياد وهو متروك ( ٢٠٧/٧)، وذكره ابن حجر في لسان الميزان وقال: أخرجه السمعاني في الأنساب عن زهر عن البيهقي إجازة عن الحاكم وقال: هذا إسناد مظلم لا أصل له ( ١٦٧/٤) رقم ( ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ١٨٠/أ ) . (٣) من هامش الأصل .

 <sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها: المدني .
 (٥) في (خ): بزرج .

سمعت أبا هريرة الله يَول : قال رسول الله عَلَيْ : « مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلا ضَغْفَ اللَّهِ عَلَى أُمَّتِي إِلا ضَغْفَ اللَّهِ عَلَى أُمَّتِي إِلا ضَغْفَ اللَّهِ عَلَى أَمَّتِي إِلا ضَغْفَ اللَّهِ عَلَى أُمَّتِي إِلا ضَغْفَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي إِلا ضَغْفَ

قال الشيخ كَالَمْهِ : اليقين عين القلب وإدراك الفؤاد ، والله تعالى وصف المؤمنين بالإيمان بالغيب ، فقال : ﴿ يُوْمِنُونَ بِٱلْغِيْبِ ﴾ [البقرة: ٣] والإيمان التصديق وإنما يصدق الإنسان بالشيء الذي يتقرر عنده والإنسان لا يصدق بالخبر حتى يتقرر عنده فيصير كالمشاهدة والمشاهدة والمشاهدة والله هو اليقين قال التَلَيِّلاً : [٧٧٠] ﴿ لَيْسَ الحَبَرُ كَالمَعَايَنَةِ ﴾ (٢) وأذا ضعف عين الفؤاد لم يبصر الغيب الذي يجب الإيمان به من توحيد الله وإجلاله وهيبته وتعظيمه فلا تكون عبادته له كأنه يراه ولم يبصر الدار الآخرة التي هي المنقلب ، ولم يبصر الثواب والعقاب اللذين يبعثان على الطاعة لله تعالى في أداء أمره واجتناب نهيه ، فإذا لم يبصر العبد هذا كله بقلبه [٢٢٢/أ] لم يتيقن به وإن أقر بلسانه وصدق من جهة الخبر ، فهو في غبرة وغشاء كما جاء في الحديث : [٧٧٠] ﴿ إِنَّ الملكَ يَقُولُ لِلْمَبْدِ إِذَا وُضِعَ في خَدِهِ : مَا تَقُولُ في هَذَا الرَّجُلِ المحديث : [٧٧٠] ﴿ إِنَّ الملكَ يَقُولُ لِلْمَبْدِ إِذَا وُضِعَ في خَدِهِ : مَا تَقُولُ في هَذَا الرَّجُلِ لا ذَرِي ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُه . فَيَقَالُ (٣) : يَقْنِي النَّبِيُ عَبِيْلِيَّ – فَيَقُولُ : لا أَدْرِي ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُه . فَيَقَالُ (٣) : لا ذَرِي عني قلبه وغشاء في بصر فؤاده ، فإذا ضعف اليقين الذي هو عين القلب ضعف الإيمان ؛ فلذلك قال الطَيْلاُ : [٢٧٧] ﴿ مَا أَخَافُ عَلَى أُمْتِي اللّذي هو عين القلب ضعف الإيمان ؛ فلذلك قال الطّيَلا : [٢٧٧] ﴿ مَا أَخَافُ عَلَى أُمْتِي اللّذي هو عين القلب ضعف الإيمان ؛ فلذلك قال الطّينات والنحل وتفرقت الأهواء والسبل لضعف المنتف المينات الديانات والنحل وتفرقت الأهواء والسبل لضعف

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة ( ٣٥٩/٨ ) رقم ( ٨٨٦٩ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٦٣/١ ) رقم ( ٣٠ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( ١٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٢٢٠/ب ) .(٣) زاد في (خ) بعدها : له .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أنس في كتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق النعال ( (8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ( (8) ) رقم ( (8) ) ، وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة كتاب السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ( (8) ) رقم ( (8) ) ، والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر وقال : حديث أبي هريرة حسن غريب ( (8) ) رقم ( (8) ) ، والنسائي في المجتبى بنحوه عن أنس ( (8) ) رقم ( (8) ) ، وأحمد في مسنده ( (8) ) رقم ( (8) ) ، والبهقي في سننه الكبرى ( (8) ) رقم ( (8) ) ، والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن جابر ( (8) ) رقم ( (8) ) .

<sup>(</sup>٥) سبق في اللوحة رقم ( ٢٢٢/أ ) .

اليقين؛ وذلك أنهم كانوا في الإقرار (١) بوحدانية الله من طريق الخبر ولم يبلغ بهم الحال إلى يقين المخبر به وهو معاينته ؛ فترددوا فيه واضطربوا فرجعوا إلى عقول لهم مسلوبة وأفهام محجوبة سلبت عقولهم أهواؤهم وحجبت شهواتهم أفهامهم فتحيروا في ظلمة نفوسهم وضعفت أبصار قلوبهم ، فلم يبصروا ما أخبر الله عنه ورسوله ؛ فتشككوا فحكموا عقولهم ، وعقولهم وراء حجب النفوس والنظر إليها والإعجاب بالأفهام والاعتماد عليها ، وقلوبهم في أكنة الخذلان وعليها رين الذنوب ولم يهتدوا إلى الله فضلوا عن سبيله ، فمن قوي يقينه أبصر بقلبه ما أخبر الله ورسوله عنه فاطمأن إليه قال الله تعالى : ﴿ أَلَا بِنِكِ مِن مَوي يقينه أبصر بقلبه ما أخبر الله ورسوله عنه فاطمأن إليه قال أستار الغيوب فشهد الخبر (٢) عيانًا فسكن إليه واطمأن به فلم تتخالجه [٢٢٢/ب] شكوك الظنون فاستقام على طريق الكتاب والسنة ولم يمل عنه يمينًا وشمالًا ولم يلتبس عليه المنهاج الواضح والسبيل البين لقوة بصر قلبه الذي هو اليقين ففاز واهتدى بتوفيق عليه المنهاج الواضح والسبيل البين لقوة بصر قلبه الذي هو اليقين ففاز واهتدى بتوفيق الله تعالى وتسديده (ن) .

## باب في بناء العبودية على شيئين

حديث آخر: [٧٧٣] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح هناد ح أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن جُرِّيٌ (٣) النَّهْدِيِّ (٤) عن رجل من بني سليم قال: ( عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ في يَدِي - أَوْ في يَدِهِ - التَّسْبِيح نِصْف الميزَانِ ، والحُمْدُ للَّهِ يَمْلاًه ، والتَّكْبِيرُ يَمْلاً مَا يَين السَّمَاءِ والأَرْضِ ، والصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ ، والطَّهُورُ (٥) نِصْفُ الإيمَانِ » (٦) .

 <sup>(</sup>١) من هامش الأصل .
 (٢) في (خ): الغيب .

<sup>(</sup>٣) في هامش (خ): بالجيم والراء المهملة. والجُرُيُّ : بضم الجيم، وفي آخرها الراء المشددة، هذه النسبة إلى جرة، وهو بطن من بنى بهثة بن سليم، الأنساب ( ٤١٠/١).

<sup>(</sup>٤) في (خ): الهندي . والنَّهْدِيُّ : بفتح النون ، وسكون الهاء ، وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى بني نهد ... ومنهم باليمن والشام كلهم من ولد خزيمة بن نهد ، الأنساب ( ٤٥١/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الطهور : الطُّهُور بالضُّم : التَّطَهُّر ، وبالفَتح الماءُ الذي يُتَطهرٌ به ، النهاية مادة ( طهر ) ، ( ١٤٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن رجل من بني سليم في كتاب الدعوات باب منه ، وقال : هذا حديث حسن ( ٥٣٦/٥ ) رقم ( ٣٥١٩ ) ، و الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة ( ١٧٤/١ ) رقم

<sup>(</sup> ٢٥٤ ) ، و أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٣٦٣/٥ ) رقم ( ٢٣١٢٣ ) ، ومعمر بن راشد في الجامع =

قال الشيخ كَلَّهُ: بناء العبودية للَّه على شيئين: المعرفة للَّه ، والافتقار إلى اللَّه ؛ فصفاء معرفة اللَّه تعالى تنزيهه عما يهجس في الخواطر وعما تقع عليه النواظر ، وكمال الافتقار إلى اللَّه أن ترى نفسك في قبضة اللَّه يصرفك كيف شاء ، فترى أقوالك وأفعالك باللَّه وتصرفها إلى اللَّه ، فغاية التنزيه « سبحان اللَّه » ، فمن قال : سبحان اللَّه على يقين من قلبه فقد صفت معرفته للَّه . ومن قال : الحمد للَّه على بصيرة منه ، فقد صح افتقاره إلى اللَّه ؛ لأنه رأى أقواله وأفعاله باللَّه ولم يرها من نفسه ؛ لأن قوله : الحمد للَّه أي باللَّه كان ، فله الحمد على التوفيق (١) والعصمة براءة من حوله وقوته وإلى اللَّه صرفها ؛ لأنه قال : للَّه فقد برئ من الرياء والعجب فهي من اللَّه بدءًا وإلى اللَّه عودًا .

فيجوز أن يكون معنى قوله: « التسبيح نصف الميزان » ؛ لأنه نصف العبودية ، والحمد [٢٣٣/أ] لله يملؤه ؛ لأنه كمال العبودية ، وقوله: « التكبير يملأ ما بين السماء والأرض » والعبد نظره في مصالح نفسه إلى السماء والأرض ؛ لأن رزقه في السماء ، قال الله تعالى: ﴿ وَفِي النّمَاءِ رِزَقَكُم وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢] ، وفي الأرض قوته وعليها قراره ، قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوِقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوتَهَا وَالله والمواد إلى السماء ، وكل ما يدخل عليه مما يخل بعبوديته لله من نظر إلى غير الله بمعنى الضر والنفع ومن خوف ما سواه ورجاء لغيره وسكون إلى من دونه فذلك المنظور إليه والمخوف منه والمعكوف عليه وهو يين السماء والأرض فإذا قال العبد: الله أكبر على صحة يقين أنه تعالى أكبر من أن يرد والأرض ولا فيهما شيئًا إلا الله وحده ، فإذا رفع الوسائط بينه وبين ربه بتصغير ما دون الله ملأ الله له ما بين سمائه وأرضه نورًا لكلامه وجعل ما بينهما قوامًا له وخدامًا له وسخره مله ، أخلى العبد مما بين الطبقتين لربه سره فملأ الله ما بين الكونين لعبده بره .

وقوله: « الصوم نصف الصبر » الصبر حبس النفس عما حرم اللَّه أن يواقعه وحبسها على ما أمر اللَّه أن يؤديه ، والصوم حبسها عن شهواتها ، وشهواتها مناهي اللَّه تعالى ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى اَلنَّقَسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ۚ ۚ فَإِنَّ اَلَجْنَةَ هِى ٱلْمَاْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٤٠ ، ٤١] ،

<sup>=</sup> بألفاظ مختلفة ( ٢٩٦/١١ ) رقم ( ٢٠٥٨٢ ) ، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( ٣٤٧/٥ ) رقم ( ٢٩٢٠ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( ٢٣٦/١ ) رقم ( ٦٣١ ) .

<sup>(</sup>١) من هنا سقط من (خ) حتى أول الحديث التالي المعنون بـ ( حديث آخر ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وجعل .

= باب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيمان

فالصائم قد أتى بنصف الصبر الذي هو حبس النفس عن شهواتها التي هي مناهي الله ، فإن [٢٢٣/ب] صبر على إقامة أوامر الله فقد أتى بجميع الصبر .

وقوله: « الطهور نصف الإيمان » الإيمان تطهير السر عن أنجاس الشرك ، وتطهير الجوارح عن عبادة ما دون الله ، والعبد نصفان ظاهر وباطن ، فمن تطهر لله فقد طهر ظاهره ومن طهر ظاهره أتى بنصف الإيمان ، فإن طهر باطنه فقد استكمل الإيمان في الطهور للصلاة تطهير البدن من الحدث والأنجاس للوقوف بين يدي الله .

وفيه إشارة إلى تطهير السر من الخواطر والأهجاس للمناجاة مع الله والإيمان ظاهر وباطن ؛ فظاهره إقرار وتسليم ، وباطنه إخلاص وتصديق . فالإقرار والتسليم طهارة الظاهر ؛ لأن الإقرار بلا إله إلا الله البراءة مما دون الله وفي التسليم لأمر الله ترك الاستكبار على الله ، فمن أقر بالله ، واستسلم لله ، فقد تطهر من أنجاس الشرك ظاهرًا ومن صدق بالله ، وأخلص لله تطهر من أنجاس الشك باطنًا ، فنصف الإيمان تطهير الظاهر وكماله تطهير الباطن ، وبالله العصمة والتوفيق ومنه المعونة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

### باب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيمان

حديث آخر: [٧٧٤] حدثنا عبد العزيز بن محمد السمرقندي ح محمد بن إبراهيم أبو الفضل (١) السمرقندي ح إسحاق بن محمد الفَرْوِيُّ ح ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن أبي هريرة الله الله عَلِيْ قال: ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ لَا يَقْطَعُهَا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : النبيرة .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب التفسير باب قوله : ﴿ وَيُطْلِ مَتَدُيرٍ ﴾ [الواتعة: ٣٠] ( ١٨٥ ١/٤ ) رقم ( ٢٥٩٩ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الجنة باب إن في الجنة شجرة ( ٢١٧٥/٤ ) رقم ( ٢٨٢٦ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الواقعة وقال : حسن صحيح ( / ٠٠٤ ) رقم ( ٢٩٢٩ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ وَيُطْلِ مَتَدُورٍ ﴾ [الواتعة: ٣٠] ( ٢٧٩٦ ) رقم ( ٢١٥٦٤ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب صفة الجنة ( ٢١٠٠١ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب صفة الجنة ( ٢١٠٠١ ) رقم ( ٢٨٣٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٢٩١ ) رقم ( ٢٤١٧ ) ، وأبن حبان في صحيحه ( ٢٨٧١ ) رقم ( ٢٤١٧ ) .

وقال رسول اللَّه ﷺ : [٧٧٥] « كَانَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لأَهْلِهِ : إِذَا أَنَا مِتُ الْمَرَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لأَهْلِهِ : إِذَا أَنَا مِتُ [/٢٢٤] فَأَخْرِقُونِي فَأَذْرُوا نِصْفَه في البَرِّ ونِصْفَه في البَحْرِ فَوَاللَّهِ لَيْنَ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ (١) لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لا يُعَذَبُه أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمًّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَحْرَ لَيْعَدِّبَهُ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَه : لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَغَفَرَ لَهُ » (٢) .

قال الشيخ كِلَيْهُ: يجوز أن يكون قوله: « لئن قدر الله علي » أي إن قدّر وحكم أن يعذبني فإنه يعذبني أشد العذاب كأنه علم أن لله فيه مشيئة ؛ لأنه كان لله موحدًا وبه مؤمنًا وبصفاته عارفًا إلا أنه كان مسرفًا على نفسه مضيعًا لأوامر الله تعالى مفرطًا في فرائضه لم يأت منها غير الإيمان بشيء ، فإن أخذه بتفريطه وترك أوامره عذبه أشد العذاب عدلًا منه وإن غفر له بإيمانه فذلك فضله ، فشرط القدر على تقدير العذاب والعفو وليس على القدرة ؛ لأنه كان ممن لا يعرف لله قدرة على بعثه وإن ذري رماده لم يكن لله عارفًا ولا به مؤمنًا وقدَّر وقدر معنى واحد وقرأ القراء: ﴿ إِلَّا امْرَأْتُمْ قَدُونَا ﴾ لم يكن لله عارفًا ولا به مؤمنًا وقدَّر وقدر معنى واحد وقرأ القراء: ﴿ وَفَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ المحر: ٢٠] بالتخفيف و ﴿ فَدَرَنّا ﴾ بالتشديد (٣) وكذلك قرؤوا : ﴿ فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِر كي التنفي ولا ين قدر الله علي » معناه لئن نُقدَّر ﴾ وهما جميعًا من التقدير دون القدرة فكذلك قوله : « لئن قدر الله علي » معناه لئن فد وأنه إنما فعل ذلك خوفًا من ربه ورجاء له ، فغفر له ؛ لعظم جرمه ، فعلم الله ذلك منه وأنه إنما فعل ذلك خوفًا من ربه ورجاء له ، فغفر له ؛ لصحة إيمانه وخوفه من الله ورجائه له ، فإنه خافه من جهة أنه لم يعمل خيرًا ورجاه لم يؤيانه [٢٢٤/ب] وغضبه لله على نفسه ومقته لها حتى أمر بإحراقها وتذرية رمادها .

ويجوز أن يكون عرف أن اللَّه تعالى يبعث الخلق ويحييهم بعد الموت ويجمعهم للحشر فيثيب المحسن ويعاقب المسيء ، وظن أنه يجوز ألا يحيي من شاء فظن أنه يجوز

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل ، و في ( خ ) : عليه .

ألا يحييه اللّه إذا فعل ذلك بنفسه ، وكان يخاف على نفسه الخوف التام ورجا لها ألا يعذب بإيمانه ولم يرها أهلا أن يثاب ويدخل الجنة إذا لم يكن عمل خيرًا قط يستوجب ثوابًا ، فظن أنه يجوز أن يفعل اللّه به كما يفعل بالبهائم وما شاء الله من خلقه أن يجعلهم ترابًا ، يدل على ذلك ما جاء في رواية أخرى : [٢٧٧٦] « لَعَلِي أُضِلُ رَبِي » (١) يعني أفوته كأنه يقول : إن تركني فلم يبعثني فقد ضللت أي فت (٢) وتلاشيت كقوله : ﴿ وَقَالُوا أَوْذَا صَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [السجدة: ١٠] أي تلاشينا وذهبنا فيه فكأنه قال : إن قدر الله عليه العذاب عذبه بأشد العذاب وإن غفر له يتركه ترابًا فلا يحشر ؛ فأمر بإحراقه خشية من الله ومقتًا لنفسه فعلم الله ذلك منه فقدره فقال : « مِنْ خَشْيَتِكَ » ، فغفر له بإيمانه به وخشيته منه ، وهذا مما «لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ » قَالَ : « مِنْ خَشْيَتِكَ » ، فغفر له بإيمانه به وخشيته منه ، وهذا مما عمرو بن علي ح حماد بن مسعدة ح عمران العمِّي عن الحسن عن أنس بن مالك على عمرو بن علي ح حماد بن مسعدة ح عمران العمِّي عن الحسن عن أنس بن مالك على عمرو بن علي ح حماد بن مسعدة ح عمران العمِّي عن الحسن عن أنس بن مالك على عمرو بن علي ح حماد بن مسعدة ح عمران العمِّي عن الحسن عن أنس بن مالك على عمرو بن علي ح حماد بن مسعدة ح عمران العمِّي عن الحسن عن أنس بن مالك على عمرو بن علي ح حماد بن مسعدة ع عمران العمِّي عن الحسن عن أنس بن مالك على النبي يَؤْلُ : أي وَلَا مُعَمَّدُ هَذِي اللهِ إللهُ إللهُ إلا اللهُ . فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ هَذِي النَّسِ بَنِ اللهُ إللهُ إلا اللهُ إلهُ إلا اللهُ » (٢) .

فهذا عبد قال : لا إله إلا الله ولم يعمل خيرًا قط فغفر الله له بإيمانه ولم يدخله النار لخشيته وحسبانه وظنه إجازة ألا يحشره الله لا يخرجه من الإيمان ، وإن كان ذلك

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ( ٤/٥) رقم ( ٢٠٠٥١) ، والروياني في مسنده ( ٢١٩/١) رقم ( ٩٣٤) ، و الطبراني في الكبير ( ٢٢/١٩) رقم ( ٢٠٢١) ، وفي مسند الشاميين عن أبي سعيد الحدري ( ٢٠٦/٢) رقم ( ١٢٩٤) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني بنحوه في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات ( ١٩٥/١) ، وقال يوسف بن موسى الخنفي في معتصر المختصر : وأما ما روي في بعض الآثار مكان و لا يقدر الله علي » : و لعلي أضل الله » فإنه الحنفي في معتصر المختصر : وأما ما روي في بعض الآثار مكان و لا يقدر الله علي » : و لعلي أضل الله » فإنه حديث لم يروه عن رسول الله علي إلا رجل واحد وهو معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم وخالفه في ذلك أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو مسعود وأبو سعيد الحدري وسلمان وأبو هريرة ، وستة أولى بالحفظ من واحد ( ١٣٣١) ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( خ ) بعدها : وفنيت .

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة عن أنس ، وقال الألباني في هامش التحقيق :
 حديث صحيح ورجاله ثقات رجال مسلم غير عمران ، وهو ابن داور القطان العمي ، وهو صدوق يهم ،
 لكنه قد توبع ( ٣٩٥/٢ ) رقم ( ٨٢٨ ) ، وأخرجه أيضًا أبو يعلى في مسنده ( ١٧٢/٥ ) رقم ( ٢٧٨٦ ) .

جهلاً منه ؛ لأنه عرف وأقر بالإعادة والبعث والثواب والعقاب ألا تراه يقول : « إن قدر الله عليه ليعذبنه » فهذا يدل على أنه كان يعلم الإعادة والثواب والعقاب ولكنه ظن أن يجوز ألا يحشره الله من بين الناس كلهم لقلة علمه وجهله ولجهله ما أمر بإحراقه بعد الموت وترك سنة الموتى فيه فظن أن ذلك نافعه ومنجيه من عذاب الله فأنجاه الله من عذابه لخشيته منه لا بإحراقه نفسه ، والذي يدل على أن جهله لجواز تركه من بين جميع الحلق لا يخرجه من الإيمان أن الإعادة إنما وجب الإيمان به بالخبر ولولا الخبر لكان من باب الجواز لا من باب الواجب ، وإنما صار من باب الواجب بإخبار الله أنه يعيدهم كما بدأهم وأخبار الله لا يجوز الشك فيها ، فهذا العبد لم يشك في الإعادة التي أخبر الله عنها ولكنه كان رجلًا جاهلًا فظن أنه يجوز ألا يبعثه الله من بين جميع الحلق إذا أحرق تركًا لبعثه لا عجزًا عنه .

## المالة على من أثني عليه شرًا المالة على من اثني عليه شرًا

حديث آخر : [٧٧٨] حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن محمد بن (١) المرزبان ح أبو الفضل محمد بن إبراهيم البَكْرِيُّ ح أبو ثابت محمد بن عبد اللَّه المَدِينيُّ ح إبراهيم ابن سعد عن أبيه [٢٢٥/ب] عن عبد اللَّه بن أبي قتادة قال : كَانَ النَّبِيُّ الطَّيْلِا إِذَا دُعِيَ السَّيْلا إِذَا دُعِيَ لِجَنَازَةِ سَأَلَ عَنْهَا ؛ فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خيرًا قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لَأُهْلِهَا : « شَأْنُكُم بِهَا » وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا » (٢) .

قال الشيخ كِلِللهِ: يجوز أن يكون معنى ترك النبي الطَّيِّلاَ الصلاة على من أثني عليه شرًّا على الميت شرًّا على الميت شرًّا على الميت وتبكيت من يعمل مثل مثل عمله والوعيد له لينتهي من يعمل بمثل ما أثني على الميت عما

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ( ۲۹۹/۰) رقم ( ۲۲۲۰۸) ، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ۱۸/۱۰) رقم ( ۱۳٤۸) ، و ابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ۳۲۸/۷) رقم ( ۳۰۰۷) ، وعبد بن حميد في مسنده بلفظه ( ۹۷/۱) رقم ( ۱۹۲۱) ، والحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۱۹۷۱) رقم ( ۲۷۵) . قل الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ( ۲/۳) ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (خ).

يعمله ويتوقى غيره ممن لم يعمل عن إتيان ما أثني على الميت الذي ترك الصلاة عليه ، وليس ذلك على معنى أنه محبط عمله محكوم عليه بالحلود ، ولو كان ذلك كذلك لم يكن يدع من يصلي عليها حتى يصلوا عليها ولنهى عنها ؛ لأن الله تعالى نهى نبيه الطّيّلا والمؤمنين معه أن يستغفروا للمشركين وأصحاب الجحيم فقال : ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَاللّهِ مَا أَوْلِى قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ هُمُ أَنّبُمُ وَاللّهِ مَا مَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِى قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ هُمُ أَنّبُهُمْ وَاللّهِ تعالى النبي الطّيّلا والمؤمنين جميعًا عن الصلاة على أصحاب الجحيم ، والفاسق وإن لم يكن مشركًا فهو من أصحاب الجحيم عند من يقول بالوعيد والإحباط ، فلو كان الذي ترك النبي الطّيّلا الصلاة عليه بما أثني عليه شرًا (١) من أصحاب الجحيم لنهى النبي الطّيّلا عن الصلاة عليه كما ترك هو الصلاة عليه ، فلما لم ينه عن الصلاة عليه علم أن ذلك لم يكن من أصحاب الجحيم ؛ ولكن كان ذلك لم ينه عن الصلاة عليه على الزجر والتأديب والتبكيت كما قلنا .

ويجوز أن يكون تركه الصلاة على من أثني عليه بالمكروه لعلمه الطيخ بأن من حكم الله تعالى على هذا الميت أن يطهره بالنار ويدخله إياها وأن يكون كأن الله تعالى أمر نبيه الطيخ بألا يصلي على من حكم بأن يدخله النار وألا يغفر له إلا بعدما يطهره بالنار إجلالاً لقدره الطيخ وتعظيمًا له ؛ لأنه الطيخ إذا صلى عليه واستغفر له وسأله ألا يدخله النار، وحكم الله قد سبق بإدخاله النار فنهاه عن الصلاة عليه والاستغفار له ؛ لئلا يكون تركه مغفرته مع استغفار النبي له ، فيكون فيه ترك الإجابة له والإسعاف له في قضاء حاجته ، ولم ينه غيره من المؤمنين عن الصلاة عليه والاستغفار له من أهل القبلة وممن وجبت الصلاة عليه بإيمانه وأنه ليس ممن يخلده الله النار فيكون من أصحاب الجحيم ؛ لأن من أدخله الله النار من المؤمنين فإنه ليس من أصحاب الجحيم على الإطلاق والحقيقة بل هو أدخله الله النار من المؤمنين فإنه ليس من أصحاب الجحيم على الإطلاق والحقيقة بل هو من أهل الجنة ؛ لأن لبثه في النار مدة يسيرة ومقامه في الجنة أبد الآبدين فهو من أصحاب الجنة لذلك قال الطيخ : [٢٧٩] ﴿ أَمًّا أَهْلُ النَّارِ الذينَ هُمْ أَهْلُهَا ، فَإِنَّهُم المُحمَة ، فَإِذَا أَلْقُوا فِيهَا أَمَاتَهُم ﴾ (٢) فسمى أهل النار المخلدين فيها دون من يخرج منها وإن كان فيها .

ويجوز أن يكون معنى « أثني عليها خيرًا » أي أثني عليها أوصاف المؤمنين وإن أثني عليها غير ذلك يعني أوصاف المنافقين ويكون قبل أن أعلمه الله [٢٢٦/ب] المنافقين فإنه التَليُّكُمْ

<sup>(</sup>١) سقط من (خ). (۲) سبق في اللوحة رقم (١٤أ).

لم يكن يعلمهم من قبل ، قال الله تعالى : ﴿ لَا تَعَلَمُهُمْ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ [النوبة: ١٠١] ، ثم أعلمه الله تعالى بعد ذلك بقوله : ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ [محمد: ٣٠] ، وبقوله : ﴿ جَهِدِ ٱلْكُفَارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ [النوبة: ٣٧] ، وكان إذا أثني عليها بأوصاف المنافقين فعلم أنه منافق ترك الصلاة عليه ويكون معنى قوله : ﴿ شَأَنْكُم بِهَا ﴾ أي واروه وادفنوه ، لا أن يكون أمرًا بالصلاة عليها كما قال لعلي ﴿ حين قال له : [٧٨٠] إِنَّ عَمَّكَ الضَّالُ قَدْ مَاتَ - يَعْنِي أَبَا طَالِبٍ - فَقَالَ : ﴿ اذْهَبُ فَوَارِهِ ﴾ (١) فكذلك معنى قوله : ﴿ شَأَنْكُم بِهَا ﴾ أي واروه .

ويجوز أن يكون كان النبي الطّيّخ منهيًّا عن الصلاة على المنافقين دون غيره من المؤمنين بقوله: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ [التوبة: ١٨]، ويكون غيره ممن لم يعلم بنفاقهم غير منهي عن الصلاة عليهم، ولم يكن على النبي الطّيّخ أن يعلم أمته المنافقين ألا ترى أنه أعلم حذيفة وسماهم له دون غيره من الصحابة، وأمره ألا يخبر بهم أحدًا فكان حذيفة لا يصلي على أحد مات منهم ولا ينهى غيره عن الصلاة عليهم فدل ذلك أن ترك الصلاة على المنافقين إنما كان على من علمهم دون من لم يعلمهم، ولم يكن من علمهم مأخوذًا عليه نهي غيره عن الصلاة عليهم فلذلك كان النبي الطّيّخ يترك الصلاة على من أخبر منهم بأوصاف المنافقين ولا ينهى غيره عن الصلاة عليه، والله أعلم (ن).

### باب في أخذ الذرية من ظهر آدم ﷺ

حدیث آخر: [۷۸۱] حدثنا عبد العزیز ح محمد بن إبراهیم ح أبو ثابت ح نی عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زید عن أسلم عن عطاء بن یسار عن أبي [۲۲۷/أ] هریرة الله الله علی الله علی الله علی آن مستح ظَهْرَه فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِه كُلُ نَسَمَةٍ (۲) تَكُونُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَعَرَضَهُم عَلَى آدَمَ فَرَأَى في وَجْهِ كُل

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب الطهارة باب غسل الكافر إذا أسلم ( ١٠٧/١ ) رقم ( ١٩٧٥ ) ، والبيهقي في سننه أسلم ( ١٠٧/١ ) رقم ( ١٩٧٥ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٠٤١ ) رقم ( ١٩٤٥ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه ( ٣٩/٦ ) رقم ( ٩٩٣٥ ) ، وابن أي شيبة في مصنفه بلفظه (٣٢/٣ ) رقم ( ٣١/٥ ) ، وسعيد بن منصور في سننه بألفاظ متقاربة ( ٣٨١/٥ ) رقم ( ١٠٤١ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٣٤٠/٥ ) رقم ( ٣٤٥٠ ) ، وصححه ابن حجر في الإصابة ( ٢٣٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) النَّسَمة : النَّفْس والروح ، النهاية مادة (نسم ) ، ( ٤٨/٥ ) .

رَجُلِ مِنْهُم وَبِيصًا (١) مِنْ نُورٍ فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُم لَه وَبِيصٌ أَعْجَبَه فَقَالَ : مَنْ هَذَا يَا رَبُ ؟ قَالَ : هِذَا مِنْ وَلَدِكَ اسْمُهُ دَاودُ . قَالَ : كَمْ عُمْرُه (٢) ؟ قَالَ : سِتِّينَ (٣) سَنَةً . قَالَ : زِدْه مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً . قَالَ : إِذًا يُكْتَبُ ويُخْتَمُ وَلا يُبَدُّلُ . قَالَ : فَلَمَّا نَفَدَ عُمْرُ آدَمَ إِلا أَرْبَعِينَ سَنَةً التِي وَهَبَهَا لِدَاودَ أَتَاه مَلَكُ المؤتِ فَقَالَ آدَمُ : إِنَّه قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً . قَالَ : أَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاودَ ؟ » قَالَ : « فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِيَّتُه وَخَطِئَ فَخَطِئَتْ ذُرِيَّتُه وَخَطِئَ فَخَطِئَتْ وَالصَّعِيفَ والْفَقِيرَ والصَّحِيحَ والمبتلَى ، فَقَالَ : يَا رَبُ أَلا سَوَّيْتَ ؟ بَيْتَهُم قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أُشْكَرَ » (٤) .

قال الشيخ كِتَلَمْهُ: إخراج الذرية من ظهر آدم أصله في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَغِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِيَّنَهُم ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وتفسيره من النبي الطَيْئِنَ في غير حديث وروايات مختلفة ، روى كثير من الأئمة هذا الحديث في تفسير قوله : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَغِيَ ءَادَمَ ﴾ الآية ، وتلقته الأمة بالقبول إلا شرذمة قليلون لا يعبأ بهم وعليه عامة أهل الحديث وأكثر المثبتة أقروا بأخذ الذرية من ظهر آدم كما جاء في الحديث أنه أخرجهم من صلبه مثل الذر وأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم بقوله : ﴿ أَلَسَتُ مِرْبِكُمْ ﴾ فأجابوه به : ﴿ بَلَنْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] .

قَالُوا : وهي الفطرة التي [٧٢٢/ب] فطر اللَّه الناس عليها قال الطَّيِّلا : [٧٨٢] « كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاه يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ ويُمَجِّسَانِهِ » (°) وهي التي جاء في حديث

<sup>(</sup>١) الرّبيص البَريق ، النهاية مادة ( وبص ) ، ( ١٤٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في (خ) بعدها: يارب.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأُصل و ( خ ) ، وما ورد في رواية ابن وهب القرشي في كتاب القدر والتي يروي المُصنف حديثه بإسناده إليه « ستون » .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأعراف وقال : حسن صحيح ( ٢٦٧/٥) رقم ( ٣٠٧٦) ، والحاكم في مستلركه وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٣٥٥/٢) رقم ( ٣٢٥٧) ، وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي في القدر ( ٢٧/١) رقم ( ٨) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٢٧/١) ، وأبو يعلى في مسنده في العبقات الكبرى ( ٢٧/١) ، وأبو يعلى في مسنده و العبقات الكبرى ( ٢٧/١) ، وأبو يعلى في مسنده و العبقات الكبرى ( ٢٧/١) ، وأبو يعلى في مسنده و العبقات الكبرى ( ٢٧/١) ، وأبو يعلى في مسنده و العبقات الكبرى ( ٢٩/١) ، وأبو يعلى في مسنده و العبقات الكبرى ( ٢٧/١) ، وأبو يعلى في مسنده و العبقات الكبرى ( ٢٥/١) ، وأبو يعلى في مسنده و العبد و ال

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين ( ٢٤٣٤/٦ ) رقم ( ٦٢٢٦ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ( ٢٠٤٧/٤ ) رقم ( ٢٦٥٨ ) ، وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب السنة باب في ذراري المشركين ( ٢٢٩/٤ ) رقم ( ٤٧١٤ ) ، والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب القدر باب =

آخر عن النبي الطّيِّلا رواية عن اللَّه تعالى : « خَلَقْتُ النَّاسَ حُنَفَاءَ فَأَضَلَّتُهُم الشَّيَاطِينُ » . أو كما قال ، حدثنا المحمُودِيُّ ح نصر بن زكريا ح عمار ح سلمة حدثني محمد (١) بن إسحاق ح ني الحسن (٢) بن دينار عن قتادة عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشِعيُّ (٣) وكان يقال لعياض (١) حرمي (٥) النبي الطّيِّلا وذلك أنه كان ينزل على رسول اللَّه الطّيِّلا بمكة إذ قدمها في الجاهلية قال : [٧٨٣] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِيْ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمَنَى يَقُولُ : « إِنَّ اللَّه تعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُم مَا جَهِلْتُم بِمًّا وَسُولَ اللَّهِ عَيْلِي هَوْ حَلالٌ ، أَلا وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي فَهُوَ حَلالٌ ، أَلا وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خَنَفَاءَ (١) كُلُّهُم ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَتَنْهُم فَاجْتَالَتُهُم (٧) عَنْ دِينِهِم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِم مَا أَخْلَلْتُ لَهُم وَأَمَرَتْهُم أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَم أُنزلُ بِهِ سُلْطَانًا » (٨) .

ما جاء كل مولود يولد على الفطرة ( ٤٤٧/٤ ) رقم ( ٢١٣٨ ) ، ومالك في الموطأ بألفاظ متقاربة ( ٢٤١/١ )
 رقم ( ٧١٥ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٧٥/٢ ) رقم ( ٧٦٩٨ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٣٦/١ )
 رقم ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): محمود.(۲) في هامش (خ): الحسين.

 <sup>(</sup>٣) الجَحَاشِمِيُّ : بضم الميم ، وفتح الجيم ، وكسر الشين المعجمة ، وفي آخرها العين المهملة ، هذه النسبة إلى
 مجاشع ، وهي قبيلة من تميم بن دارم ، الأنساب ( ٢٣١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : لنبي عياض .

<sup>(°)</sup> قال الخطابي: روى بعض أهل اللغة حديثًا أن فلانًا كان حرمي رسول الله ، وفسره فقال: إن أشراف العرب الذين كانوا يتحمسون في دينهم إذا جع أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلا في ثيابه فكان لكل شريف من أشراف العرب رجل من قريش فكل واحد منهما حرمي صاحبه ، الغريب للخطابي ( ٧٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) معنى خَلَقْتُ عبادي مُحَنَفاءَ : أي طاهِري الأعْضاء من المعاصي ، لاَ أنَّه خَلَقهم كُلَّهم مُسْلِمين ، النهاية مادة (حنف) ، ( ٤٥١/١ ) .

 <sup>(</sup>٧) في هامش (خ): وفي رواية « فاختالتهم » . ا.هـ. ومعنى فاجْتَالَتْهُم الشياطين: أي استَخَفَّتْهم فجَالُوا
 معهم في الضَّلال ، النهاية مادة ( جول ) ، ( ٣١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عياض بن حمار في كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ( ٢١٩٧٤ ) رقم ( ٢٨٦٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب فضائل القرآن باب قراءة القرآن على كل الأحوال ( ٢٦/٥ ) رقم ( ٨٠٧٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٦٢/٤ ) رقم ( ١٧٥٧٢ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٢/٢ ) رقم ( ١٧٥٧٢ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٢/٢ ) رقم ( ٢٠٠٨ ) ، والبزار صحيحه ( ٢٢/٢ ) رقم ( ٣٥٨ ) ، والطبراني في الحبير ( ٣٥٨/١ ) رقم ( ٩٨٧ ) .

قال الشيخ ﷺ : فاللَّه تعالى أخذ الذرية من ظهر آدم وقررهم بربوبيته وأخذ الميثاق عليهم بالحقيقة وردهم في صلبه كيف شاء وكما شاء واللَّه على ما يشاء قدير .

ومعنى قوله: « إني خلقت عبادي حنفاء » يجوز أن يكون حين خلقهم من نطفة وعلقة ومضغة أي خلقهم على ذلك الإقرار الذي سبق منهم حين قال لهم: ﴿ أَلَسَتُ مِرَيِّكُمْ ﴾ قالوا: ﴿ بَكَنْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ، فهم بذلك الإقرار حنفاء وعلى ذلك خلقهم في أرحام أمهاتهم .

وقوله: « إن الشياطين أتتهم » يجوز أن يكون بعد [٢٢٨] البلوغ فاجتالتهم عن دينهم الذي هو الإسلام الذي خلقوا عليه فدعتهم إلى الشرك بالله وجعل الأولاد له والإلحاد في صفاته بما زينت لهم من اتباع الآباء فقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وحرمت عليهم مثل ما أحل الله لهم يجوز أن يكون ما جعلوه من البحيرة والسائبة والحام.

وقوله على ما قبال الفيق الم الفياء وعامة المؤمنين » على مراتبهم ورأى سائر أحوالهم ومختلف صفاتهم من الضعف والقوة والآفة والسلامة والفاقة والغنى وسائر أوصافهم على ما قسم الله لهم وشاءه لهم ، فرأى نور داود الطيئة فأعجبه وعلم أن ذلك نور عمله الخالص وذكره الصافي وقلبه السليم ونفسه الزكية ، فسأل عن عمره فأخبر أن عمره ستون سنة ، فأحب الطيئة أن يطول عمره ليكثر عمله وتزداد طاعته لله وعبادته له تعظيمًا لقدر الله وإجلاله ومحبة أن يطاع طاعة يرضاها ويعبد الله عبادة يتقبلها ويذكر ذكرًا يحبه الله فقال : « زده من عمري أربعين سنة » ليزداد فيه طاعة وعبادة وذكرًا ، ومعنى تخصيص ذكر داود من بين سائر الأنبياء بالنور يجوز أن يكون لعمل اختص به من صنعته لبوس من بين سائر الأنبياء لم يشركه في ذلك العمل غيره كما خص بما علم من صنعته لبوس تحصن من البأس ، أو يكون خص بقوة على عمل من الأعمال الصالحة التي شاركه فيها غيره إلا أنه كان أكثر استعمالًا لذلك وأدوم (۱) عليه وأشد اجتهادًا فيه وأكثر شغلًا به عمل كان أكثر استعمالًا لذلك وأدوم (۱) عليه وأشد اجتهادًا فيه وأكثر شغلًا به كما كان أكثر استعمالًا لذلك وأدوم (۱) عليه وأشد اجتهادًا فيه وأكثر شغلًا به كما كان أكثر استعمالًا لذلك وأدوم (۱) عليه وأشد اجتهادًا فيه وأكثر شغلًا به كما كان أكثر استعمالًا لذلك وأدوم (۱) عليه وأشد اجتهادًا فيه وأكثر شغلًا به كما كان أكثر استعمالًا لذلك وأدوم (۱) عليه وأشد اجتهادًا فيه وأكثر شغلًا به يقاتلون أعداءهم قال الشيئة : [۷۸۶] « بُوثُتُ بِالسَّيْفِ » (۲) وقال : [۲۸۸] « أنّا نَبِيُّ

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها: جهدًا.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عمر ( ٥٠/٢ ) رقم ( ٥١١٤ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( ٧٥/٢ ) رقم ( ١١٩٩ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢١٢/٤ ) رقم ( ٢٠٤٠١ ) ، =

ويجوز أن يكون العمل الذي خص به بكاؤه من خشية اللَّه تعالى ، فقد روي : [٧٨٦] « لَوْ وُزِنَ بُكَاءُ دَاوُدَ بِبُكَاءِ سَائِرِ النَّاسِ لَرَجَحَ بِهَا » (٣) .

ويجوز أن يكون ما يسر عليه من الذكر ، فقد روي عن النبي الطِّيلا: [٧٨٧] « أَنَّ دَاوِدَ كَانَ يَأْمُرُ بِالدَّابَةِ أَنْ تُشرَجَ فَيَقْرَأُ الزَّبُورَ قَبْلَ أَنْ يفرَغَ مِنْه » (<sup>؛)</sup> أو كلامًا هذا معناه .

ويجوز أن يكون ذلك نور قراءته وحسنها ، حدثنا عبد الله بن محمد ح عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يونس السّمَنَانِي ح العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي عن الأَوْزَاعِيِّ عن عبد الله بن عامر قال : [٧٨٨] « أُعْطِيَ دَاودُ الطِّيْلَا مِنْ حُسْنِ الصَّوْتِ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ (٥) قَطُ ، إِنْ كَانَت الطَّيْرُ والْوَحْشُ لَتَعْتَكِفُ حَوْلَه حَتَّى تَمُوتُ عَطَشًا وجُوعًا ، وَإِنَّ الأَنْهَارَ لَتَقِفُ » (١) .

ومعنى قوله : « إذًا يكتب ويختم ولا يبدل » أي الآجال مضروبة والأحكام مقدورة لا تتغير ولا تتبدل ، وقد مضى عمره وحكم به وختم عليه فلا يبدل ولو كان يجوز هذا

<sup>=</sup> والطبراني في مسند الشاميين ( ١٣٥/١ ) رقم ( ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): الملحمة الحرب.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن أبي موسى ( ٣١١/٦ ) رقم ( ٣١٦٩٣ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ١٠٥/١ ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن جبير بن مطعم عن أبيه ( ٢٥/٣ ) ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بلفظه ( ٢٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة عن ابن بريدة ( ٢٢٥/٧ ) رقم ( ٣٥٥٣٥ ) ، والخطيب وابن عدي في الكامل ( ١٦٦/١ ) رقم ( ١ ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ( ٤١٦/٧ ) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ٤٧/٤ ) رقم ( ١٦٥٣ ) ، والطبراني في الأوسط ( ١١/١ ) رقم ( ١٤٣ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( ١٩٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التفسير باب : ﴿ وَمَانَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٠] ( ١٧٤٧/٤ ) رقم ( ٤٤٣٦ ) ، وابن حبان في صحيحه (١١٧/١٤ ) رقم ( ٣٢٠ ) ، والبخاري في خلق أفعال العباد ( ١١٦/١ ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ( ٨٨/١٧ ) . (٥) في الأصل : أحدًا .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عامر ( ١٤٢/١٠) رقم ( ٥٢٨٦) ، والحديث إسناده ضعيف ، ففيه عبد الله بن محمد شيخ المصنف ، وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه متهم بوضع الحديث ، كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن ، وهذا المتن على هذا الإسناد ، لسان الميزان ( ٣٤٨/٣) رقم ( ١٤١٦) .

لكان عمر داود مائة سنة وكان ذلك مكتوبًا مختومًا عليه ، وعمره ستون سنة فلا يبدل .

ويجوز أن يكون معناه إن أجبت إلى ذلك صار مكتوبًا عليك لا يكون لك فيها رجعى ، فلما استوفى آدم عمره إلا أربعين سنة أتاه ملك الموت فقال : « قد بقي من عمري كذا كذا » فقيل له : « ألم تهبها لابنك داود ؟ قال : فجحد » .

يجوز أن يكون معنى الجحد منه أن الهبة (١) [٢٢٩] لم تمض ؛ لأنه لما علم أن الأجل المضروب مختوم عليه ومكتوب لا يبدل ؛ علم أن هبته لم تمض ، وأنه لا ينقص من عمره ولا يزاد في عمر داود ، فأخبر أن الهبة لم تكن على معنى أنها لم تمض ولم تنفذ ، ليس على معنى أنه لم يفعل ولم يهب ، كأنه قال : وهبت ، فلم تصح الهبة ، وكأنها لم تكن ؛ لأنه التَّيِّيُ علم أن هبته لا تنقص من عمره ، وأن عمر داود لا يزاد فيه ؛ لأنه مكتوب مختوم عليه ، لا يبدل ، فإن كان عاش آدم ألف سنة إلا أربعين سنة وتوفي فلأن أجله المكتوب المختوم عليه كان ذلك ، لا أنه انتقص بهبته ، وإن كان عاش داود مائة سنة فلأن عمره المكتوب المختوم عليه كان ذلك ، لا لأنه وهب منه .

حدثنا محمد بن عمر المعدل حدثنا أحمد بن حامد بن قحطبة الطَّالْقَانِيُّ (٢) حدثنا عبد الرحيم بن حميد حدثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم القُرَشِيِّ عن سلمان بن عمر عن مسلمة بن عبد اللَّه الجُهنِيِّ عن عمه عن أبي الدرداء ﴿ قَالَ : [٧٨٩] ذَكَوْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ، وَلَكِنْ زِيَادَةُ العُمرِ فَي الدُّنْيَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ العَبْدَ ، يَدْعُونَ لَه بَعْدَ مَوْتِهِ ، جَاءَ أَجَلُهَا ، وَلَكِنْ زِيَادَةُ العُمرِ ذُرِيَّةٌ صَالِحةٌ يَوْزُقُهَا اللَّهُ العَبْدَ ، يَدْعُونَ لَه بَعْدَ مَوْتِهِ ، يَلْحَقُهُم دُعَاؤُهُم فِي قَبْرِهِ » (٣) . وذلك تأويل زيادة العمر ، فأخبر أن العمر لا يزاد على يَلْحَقُهُم دُعَاؤُهُم في قَبْرِهِ » (٣) . وذلك تأويل زيادة العمر ، فأخبر أن العمر لا يزاد على

<sup>(</sup>١) من هنا سقط من الأصل ، والتكملة من (خ).

<sup>(</sup>٢) الطَّالْقَانِيُّ : بفتح الطاء المهملة ، وسكون اللام ، بعدها القاف المفتوحة ، وفي آخرها النون ، وطالقان بلدة بين مرو الرُّوذ وبلخ مما يلي الجبال ، وطالقان ولاية أيضًا عند قزوين ، ويقال للأُولى : طالقان خراسان ، والثانية : طالقان قزوين ، الأنساب ( ٢٤٣/٣)

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء ( ٣٣١/١ ) رقم ( ٤١٢ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٨٥/٣ ) رقم ( ٧٥٣ ) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ٢٨٧/٣ ) ، وأبو شجاع الهمذاني في الفردوس بمأثور الحطاب ( ٤٤٥/٣ ) رقم ( ٣٦٥ ) ، والحديث إسناده ضعيف ، ففيه عيسى بن إبراهيم القرشي الهاشمي ، قال فيه ابن أبي حاتم : متروك الحديث ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ٢٧١/٦ ) رقم ( ٢٠٥٠ ) وقال فيه النسائي : منكر الحديث ، الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص ٧٧) رقم ( ٢٧١/٦ ) .

باب في أخذ الذرية من ظهر آدم ــــــ

ولو لم يقدر بره وصلته لم يقدر عمره إلا ثلاث سنين .

فيجوز أن يكون معنى الجحد من آدم إنكار أن يكون عمره منقوصًا بهبته لا أنه جحد الهبة ، ومعنى الجحود من آدم وإثبات أختيه من الخطيئة والنسيان هو أن إثبات الجحود [١٦٨/أ(خ)] يجرح فيه ويقدح في حاله ، والخطيئة والنسيان لا يجرحان فيه ، ولا يقدحان في النبوة والحال ، وذلك أن النسيان ليس من فعل الإنسان ، ولكنه من فعل اللَّه به ، فهو لا يؤاخذ بما لم يكتسبه فأما الخطيئة فإنها لا تسقط العبد من عين اللَّه ، ولا تخرجه من موالاة الله إياه ، وإنما يسقط العبد بالإصرار وترك التوبة والإعراض عن الله ، والإقبال على نفسه وشهواتها ، وليست الخطيئة كذلك ، بل الخطيئة ذلة ونكبة ينكب بها العبد ، وآفة تلحقه ، وصدمة ، يصدمه عدوه وشهوته ونفسه فينتعش من صرعته وينجبر من نكبته بتوبة يحدثها ، وندم يلحقه ، وإقرار يقر به على نفسه ، وهي سبب الوصلة للأنبياء والأولياء ، والقربة إلى اللَّه تعالى ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَظَنَّ دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ ﴾ [ص: ٢٤] ، ثم قال : ﴿ وَإِنَّ لَهُرْ عِندَنَا لَزُلْفَيْ وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾ [ص: ٢٠] ، فأخبر أن زلته كانت سبب قربته ، وقال أبو سليمان الدَارَانِيُّ (٢) كِتَلَمْهُ : ﴿ مَا عمل داود الطِّيكُمْ عملًا أنفع له من الخطيئة ما زال يهرب منها إلى ربه حتى وصل إليه ) فالخطيئة للعبد سبب الفرار إلى الله من نفسه ودنياه ، والاستعاذة به والالتجاء إليه من عدوه ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْشَطَهِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ، وقال الطَّيْعِينُ : [٧٩١] «كُلُّ ابْن آدَمَ خَطَّاءٌ وخَـيْـرُ الْحَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ ﴾ (٣) ، وقال الطِّيكِيِّ : [٧٩٢] « لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لْجَاءَ اللَّهُ بِقَوْم يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُم » <sup>(؛)</sup> ، وقال : [٧٩٣] « إِنَّ اللَّه تعَالَى يحِبُّ المُفْتَنَ

<sup>(</sup>١) هذا معنى حديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الصمد بن علي عن أبيه عن جده (٢٤٣/٣٦) .

<sup>(</sup>٢) الدَارَانِيُّ : هذه النسبة إلى داريا ، وهي قرية كبيرة حسنة من قرى غوطة ، دمشق ... وأبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني كان من أفاضل أهل زمانه وعبادهم ، وخيار أهل الشام وزهادهم ، روى الحديث اليسير عن الربيع بن صبيح وأهل العراق ، الأنساب ( ٢٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ١٧٣/أ ) . ﴿ ٤) سبق في اللوحة رقم ( ٧١/أ ) .

التَّوَّابَ (١) وقال : [٧٩٤] ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى الْنِ آدَمَ حَظَّه مِنَ الزِّنَى أَذْرَكَه ذَلِكَ لا مَحَالَةً ، فَزِنَى العَيْنِ النَّظُو ، وزِنَى اللَّسَانِ المنْطِقُ ، والنَّقْسُ تَتَمَنَّى وتَشْتَهِي ، والفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ (٢) وقال لأبي هريرة : [٧٩٥] ( جَفَّ القَلَمُ بما أَنْتَ لاقِ فَاخْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَلْ ( ") فهذه الأخبار كلها تدل على أن العبد لا يبعد عن الله بالخطيئة والزلة ، وإنما يبعد بالإصرار على المعاصي والمبارزة للَّه ، فلذلك جاز إثبات الخطيئة والنسيان والتأويل ، ليس والنسيان على الأنبياء ، على أن زلات الأنبياء على جهة الغلبة والنسيان والتأويل ، ليس على القصد والعمد وسوء النفوس ، قال اللَّه تعالى : ﴿ فَنَسِى وَلَمْ غِيدٌ لَمُ عَرْمًا ﴾ على القصد والعمد وعزيمة وتعمد وعزيمة وتعمد وعزيمة وتعمد وكذب وافتراء ، وهذه الأوصاف تبعد عن (١٤ هذه أوساط المؤمنين ، فكيف بالعلية منهم ، وأما الأنبياء والرسل فتوهم ذلك عليهم خطر عظيم .

ومعنى « أردت أن أشكر » - إن شاء الله - هو أن بين الحلق تفاوتًا ، وطبائعهم مختلفة ، ومراتبهم متباينة ، وأوصافهم شتى ، ففيهم الفطن الحكيم ، والمغفل السليم ، والعارف والجاهل ، والغبي والعاقل ، فأما أهل المعرفة بالله والعقل عنه والعلم به فإنهم يشكرون الله لأنه أهل أن يشكر ، وهو أهل الحمد والثناء ، وأما العارف فهو متيقظ فطن يشكر الله على كل حال ، وأما المغفل السليم الغبي فإنه ينسى ويذهب عليه ولا يفطن مواضع الشكر حتى ينبه عليه ويوقف لديه ، ويحرك فيه ، فجعل الله بين عباده تفاوتًا ، وبين خلقه تباينًا في الصحة والسقم والآفة والسلامة والغنى والفقر ؛ ليتنبه الغافل ، ويتذكر الناسي ، ويفطن الغبي ، فلا يخرج عن أوصاف الشاكرين ، ولا يعد من الكافرين ، ليستوجبوا الزيادة بما أنعم الله به عليهم ، ولا يستحقوا العذاب الأليم ، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن ربي غني كريم .

#### باب في أي خصال الدين أحب إلى الله تعالى ؟

حديث آخر : [٧٩٦] حدثنا محمد بن حامد القَوَاريريُّ حدثنا حامد بن سهل

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٦٩/ب ) . (٢) سبق في اللوحة رقم ( ١٧٣٪ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ١٧٢/ب ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ) : عنها .

حدثنا الحسن بن علي الْحُلْوَانِيُّ حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس شه قال : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ الأَدْيَانُ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : ﴿ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ (١) ﴾ (٢) .

قال الشيخ كِتْلَلَّهِ : يجوز أن يكون معنى قوله : « أي الأديان » أي خصال الدين أحب إلى اللَّه ؟ وأي أوصاف الدين أحب إلى اللَّه ؟ ؛ لأنه لا دين يحبه اللَّه غير الإسلام ، قال اللَّه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلدِّيرَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَادُ ﴾ [آل عمران: ١٩] ، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] ، فليس مع الإسلام دين يرتضيه الله ويحبه ، فيكون الإسلام أحب إليه من المحبوب الآخر ، فكأن السائل سأل عن أوصاف أهل الدين الذي يحبه الله، وكل أوصاف أهل الدين يحبها الله ، وكل خصلة من خصال الدين الذي يحبه اللَّه [١٦٩/أ(خ)] هو الإسلام يحبها اللَّه ، وأحبها إليه الحنيفية السمحة ، فمعنى الحنيفية التي تميل بالعبد إلى اللَّه من الأشياء كلها ، والحنيفية أخذت من الأحنف ، وهو الذي تميل أصابع إحدى رجليه إلى الأخرى ، فالأحنف الأميل ، والحنيف المائل ، أحب أوصاف الدين إلى اللَّه أن يميل العبد بقلبه في الأحوال كلها إلى اللَّه ، وبجوارحه كلها إلى عبادة اللَّه ، وهو معنى قوله : لا إله إلا اللَّه ؛ لأن كلمة الإخلاص هو الإعراض عما سوى الله ، والإقبال بالكلية على الله ، فمعنى الكلمة المدعو إليها معنى الحنيفة ، ومعنى السمحة السهلة يجوز أن يكون معناها التساهل مع الله ، والانقياد والاستسلام له، وهو أن يكون سهل القياد للَّه فيما أمر ونهي ، سمحًا بنفسه فيما قدر وقضي ، ينقاد إلى الأمر طوعًا فيأتمر ، وينقاد إلى النهي طوعًا فينزجر ، ويسمح بمر القضاء فيصبر ، ويسمح بحلوه فيشكر ، فهذه أحب أوصاف أهل الدين إلى اللَّه تعالى ، وهو كما جاء في حديث آخر وهو ما حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا مِحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المُزَنِيُّ ثم الأُوسِيُّ (٣)

<sup>(</sup>١) الحَنِيفِيَّة السَّمْحة : ليس فيها ضيق ولا شدة ، لسان العرب مادة ( سمح ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( ٢٣٦/١) رقم ( ٢١٠٧)، وعبد بن حميد في مسنده ( ١٩٩/١) رقم ( ٢٨٠٧)، والطبراني في الأدب المفرد ( ص ١٠٨) رقم ( ٢٨٧)، والطبراني في الكبير ( ٢٢٧/١١) رقم ( ٢١٠٧١)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع ( ٢٠/١)، وقال ابن حجر في تغليق التعليق على صحيح البخاري: وله شاهد مرسل صحيح ( ٤١/٢).

<sup>(</sup>٣) الأَوْسِيُّ : بفتح الألف ، وسكون الواو ، وفي آخرها سين مهملة ، هذه النسبة إلى الأوس ، وهو بطن من =

<sup>=</sup> الأنصار ، الأنساب ( ١٥٨/١ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن عمرو بن عبسة ( ٣٨٥/٤) رقم ( ١٩٤٥٤) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٤٢/٦) رقم ( ٧٠١٥) ، وعبد بن حميد في مسنده ( ١٢٤/١) رقم ( ٣٠٠) ، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ٢٠٤/٢) رقم ( ٢٤٤٦) ، والطبراني في الكبير عن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده ( ٤٩/١٧) رقم ( ١٠٥) ، وذكره ابن أبي حاتم في علله بألفاظ مختلفة عن عبد الله ابن عبيد بن عمير عن أبيه ، وقال : قال أبي قد صح الحديث عن عبيد بن عمير عن النبي عليه مرسلا ( ١٤٩/٢) رقم ( ١٩٤١) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ( ٢٠/١ ) وقم ( ١٠) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي عليه عن الإيمان والإسلام ( ٢٧/١ ) وقم ( ٥٠) ، وأبو داود في سننه عن عمر بن الخطاب في في كتاب السنة باب في القدر ( ٢٢٣/٢ ) وقم ( ٢٩٦٥ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في وصف جبريل للنبي عليه الإيمان والإسلام وقال : حسن صحيح ( ٥٠/ ) وقم ( ٢٦١١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإيمان وشرائعه باب أي الإسلام أفضل ( ٢٨٨٠ ) وقم ( ١١٧٢١ ) ، وابن ماجه في سننه في المقدمة باب في الإيمان ( ٢٤/١ ) وقم ( ٦٣ ) .

ويجوز أن يكون معنى قوله : « أي الأديان أحب إلى اللَّه ؟ » سؤالًا عن أخص أوصاف الإيمان وأرفع خصال الإسلام ؛ لأن الإعراض عما سوى اللَّه والإقبال على اللَّه أخص أوصاف الإيمان ، وهو التصديق بلا إله إلا اللَّه قولًا ونيةً وإيقانًا أنه لا دافع ولا نافع ولا معطي ولا مانع إلا اللَّه وحده ، فإذا صدق العبد بذلك وأيقن به فقد أعرض عما دون الله، وأقبل على الله وهو معنى الحنيف، وأخص أوصاف الإسلام الاستسلام والانقياد عند الأمر والنهي والقضاء والقدر ، وهو معنى السمحة والسماح ، فمن انقاد عند الأمر والنهي واستسلم للقضاء والقدر فقد سمح ، وهو معنى قوله الطِّيثة حين سئل عن الإسلام فقال: « إطعام الطعام وطيب الكلام » يقرب من معنى السماح ؟ لأن في إطعام الطعام إشارة إلى البذل ، وطيب الكلام كذلك ، فطيب الكلام السماح بالنفس ، وهو أن يقول: لا إله إلا الله إعراضًا عما سوى الله ، وأن يقول: لا حول ولا قوة إلا باللَّه ، لا قوة على أداء ما أمر ، ولا حول على انتهاء ما زجر إلا باللَّه ، وأن تقول : الحمد للَّه شكرًا ، وإنا للَّه صبرًا ، فهذا طيب الكلام ، وإطعام الطعام السماح بالمال ؛ لأن الطعام أحب الأشياء إلى الحيوان من بني آدم وغيره ممن يتغذى ، قال الله تعالى : ﴿ وَيُطْمِئُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُرِّمِهِ ﴾ [الإنسان: ٨] ، وقال الطَّيْلِينَ : [٧٩٩] ﴿ لا تُنْفِقُ اَمْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِـإِذْنِ زَوْجِهَا » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا الطُّعَامَ ؟ قَالَ : « ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا » حدثناه محمد بن عبد اللَّه الرَّازِيُّ حدثنا أبو القاسم المَنيعِي (١) حدثنا صالح الْحُوَارِزْمِيُّ (٢) حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم [١٧٠/أ(خ)] الحَوْلانِيُّ قال : سمعت أبا أمامة البَاهِلِيَّ قال : « خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاع فَقَالَ ذَلِكَ » (٣).

فمن سمح ببذل الطعام كان ببذل ما دونه أسمح ، وكل ما سوى النفس والمال تبع لهما ، فمن أعرض عنهما فقد أعرض عما سوى الله

<sup>(</sup>١) النَّبِيعِيُّ : بفتح الميم ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وفي آخرها العين المهملة ، هذه النسبة إلى منيع ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، منهم : أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي المعروف بالمنيعي ... وكان محدث بغداد في عصره ، الأنساب ( ٣٦٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الْحَوَّارِزْمِيُّ : هذه النسبة إلى بلدة خوارزم ، الأنساب ( ١٨٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي أمامة الباهلي في كتاب الزكاة باب في نفقة المرأة من بيت زوجها ، وقال : حديث حسن ( ٥٧/٣ ) رقم ( ٦٧٠ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٤٨/٩ ) رقم ( ٦٧٠ ) .

فقد أقبل على الله ، ومن أقبل على الله فهو الحنيف السمح ، وإنما كان ما دون النفس والمال تبعًا لهما ؛ لأن ما عبد من دون الله فإنما عبد بهوى النفس ، قال الله تعالى : ﴿ أَنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ ﴿ أَنْ مَا عبد من دون الله فإنما عبد بهوى النفس ] (١) ، وقال والنجم : ١٩- ٣٣] [ فقد أخبر أنهم إنما عبدوا الأوثان بهوى النفس ] (١) ، وقال الله تعالى : ﴿ قَالُوا لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ وَلَمْ نَكُ مُنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ والمدثر : ٣٤، ٤٤] ، وقال : ﴿ كَلَّ بَكُ بُونَ الْمُصَلِّينَ ﴾ وكر الله وأشرك مع الله فإنما أتي من قبل النفس والمال ، والنجر : ١١ ، ١٥ وقال الله تعالى : أَنفُسَهُمْ وَأَمُولُهُمْ ﴾ الآية [التوبة: ١١١] ، فالمؤمنون فالله منهم الله وأشرك مع الله فاتما أتي من قبل الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهُ مَن فَتَنتهما ، [ ووقانا شرهما إنه سميع مجيب ] (٢) ، فلذلك قال الله تعالى : وفيهم إنه سميع مجيب .

ومما يدل على أن المعنى في طيب الكلام وإطعام الطعام هو السماح بالنفس والمال ما حدثنا أبو جعفر الجمال حدثنا جعفر بن إلياس حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر قال: سمعت عمي محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: [٨٠٠] « قَالَ جِبْرِيلُ الطّيّة : قَالَ اللّهُ تَعَالى: إِنَّ هَذَا دِينَ ازْتَضَيتُه لِنَفْسِي ، وَلَنْ يُصْلِحَه إِلا السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ فَأَكِرمُوه بِهِمَا مَا صَحِبتُمُوه » (٣).

فالسخاء السماح بالملك ، وحسن الخلق السماح بالنفس ؛ لأن غاية حسن الخلق ألا يشكو سوء أخلاق الناس ولا يحملهم على الشكوى منه ، فهو يتحمل عنهم

<sup>(</sup>۲،۱) من هامش (خ).

ولا يحملهم بحسن عشرته معهم .

ويجوز أن يكون قوله: « أي الأديان أحب إلى اللَّه ؟ » يريد به: أي الأديان يحبه اللَّه ؟ فقال: « الحنيفية السمحة » يريد به دين الإسلام ، قال اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الأديان إلا الإسلام ، قال اللَّه من الأديان إلا الإسلام ، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ [١٧٠/ب(خ)] اللَّهِ سَلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٢] .

ومعنى « الحنيفية » أي : التي مالت عن اليهودية والنصرانية وعن سائر الأديان كلها فهي مستقيمة ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] ، وقال : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾ [آل عمران: ١٧] .

وحدثنا عبد اللَّه بن محمد بن يعقوب يَخْلَفُهِ حدثنا عبد اللَّه بن محمد الطَّوَاوِيسِيُّ (٢) حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن المَدِينيُّ حدثنا حسان بن إبراهيم الكِرْمَانِيُّ (٣) عن موسى

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرج الجزء الأول من الحديث البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب الصلاة باب قول النبي عليه : « جعلت لي الأرض مسجدًا » ( ١٦٨/١ ) رقم ( ٤٢٧ ) ، ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٢٧١/١ ) رقم ( ٣٢٥ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب الجهاد باب ما جاء في الغنيمة ، وقال : حسن صحيح ( ١٢٣/٤ ) رقم ( ١٥٥٣ ) ، والدارمي في سننه عن أبي ذر بألفاظ مختلفة ( ٢/٩٥٢ ) رقم ( ٢٤٦٧ ) ، وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( ٢/ ١٠٥ ) رقم ( ١٠٥٢ ) ، والبيعقي في سننه عن أبي هريرة و والم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي ( ٢/ ٤٦ ) رقم ( ٢٥٨٧ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى عن جابر بألفاظ مختلفة ( ٢/١٠١ ) رقم ( ١٩٥٨ ) ، وألبيهقي في سننه الكبرى عن جابر بألفاظ مختلفة ( ٢/١٠١ ) رقم ( ١٩٥٨ ) ، وأما الجزء الثاني من الحديث وأوله : « وأحلت لي » فقد أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنفال ، وقال : حسن صحيح حامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنفال ، وقال : حسن صحيح ( ٢١/١٢ ) رقم ( ٣٠٨٠ ) ، والطيالسي في مسنده ( ٢١٨/١ ) رقم ( ٢٤٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) الطَّرَاوِيسِيُّ : بفتح الطاء المهملة ، والألف بين الواوين : المفتوحة والمكسورة ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها السين ، هذه النسبة إلى طواويس ، وهي قرية من قرى بخارى ، الأنساب
 (٣٧٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) الكِرْمَانِيْمِ : بكسر الكاف ، وقيل بفتحها وسكون الراء ، وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى بلدان =

ابن كثير عن الربيع بن خيثم قال: قال ابن مسعود ﴿ : [٨٠٨] ﴿ فَكِلْتُنَا أُمُّهَاتُنَا (١) ، وَيُخَنَا ، مَا لَنَا نُؤْفَكُ عَنِ الخيرِ ؟! فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ دُونَ الْجُنَّةِ ونَعِيمِهَا بِحَارٌ مِنْ نِيرَانٍ تَأَجَّجُ فَقِيلَ لَنَا : إِنَّه لَنْ يَدْخُلَ هَذِه الجُنَّةَ إِلا مَنْ خَاضَ هَذِه النِّيرَانَ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ لَكَانَ لَحْمِيعِ الحُلْقِ أَنْ يَنْفُعُلُوه ، فَكَيْفَ وَإِنَمَا هُوَ دِينُ اللَّهِ وَالإِسْلامُ ، سُمُلُه الْوَاضِحَةُ ، وسُننُه الوَاضِحَةُ ، وسُننُه الوَاضِحَةُ ، وسُننُه الوَاضِحَةُ ، وسُننُه الوَاضِحَةُ ، وسُننُه الوَاسِعَةُ ، الدِّينُ المسْتَقِيمُ لا أَوَدَ (٢) فِيهِ وَلا عِوْجَ ، وَلا شِدَّةَ فِيهِ وَلا حَرَجَ ؟! فَيُنَجِّي اللَّهُ بِعَوْجِيدِهِ مِنَ النَّارِ غَدًا ، ويُدْخِلُ بِهِ الجُنَّةَ ، وَيَغْفِرُ فِيهِ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ وبِالنَّيِّةِ الصَّادِقَةِ الصَّادِقَةِ الصَّادِقَةِ الصَّادِقَةِ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْمُونَ وَالْمُونِ ، ويَغْفِرُ بِاسْتِغْفَارِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا عُمْرِ الْعُمْرِ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَلَغَتُ المَسْرِقَ والمُعْرِبَ » ويَغْفِرُ بِاسْتِغْفَارِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ذُنُوبَ الْعُمْرِ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَلَغَتُ المَسْرِقَ والمُعْرِبَ » (٣) .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة » أي الإسلام الذي هو دين الله قديمًا وحديثًا حبيب الله من الأديان ، وأحبه إلى الله الذي أتيت به وهو السمح ، فإنه كان الدين في الأمم كلها الإسلام ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَبَتَغ غَيْر السمحة الإسلام ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَبَتغ غَيْر السمحة الإسكام وينا فَلَن يُقبَلَ مِنه ﴾ [آل عمران: ١٥] ، وكان حبيب الله من الأديان والسمحة التي أتى بها محمد أحبها إلى الله ، وهي التي ليس فيها إصر ولا كلفة ولا [١٧١/أ(خ)] مشقة كانت من قبل ، قال الله تعالى : ﴿ وَلا يَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْلَ كَمَاتَمُ عَلَى الْدِينَ مِن قَبْلِيناً ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ، فكان دين الله الذي لا يقبل دينًا غيره ولا يرضى سواه في الأمم كلها هو الإسلام ، غير أنه كان فيه ومعه آصار وكلف ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا بَارِيكُمْ فَأَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥] ، فكانت توبة بني إسرائيل في قتل بعضهم بعضًا وسائر ما كان فيهم من ثقل الشرائع وغلظ الأحكام فجاء النبي التيني المالين المع سهولة وسماحة ولين ورفق ، وكان ذلك أحب إلى الحنيف الذي جاءت به الرسل مع سهولة وسماحة ولين ورفق ، وكان ذلك أحب إلى الله لهذه الأمة وأرضاه لها ؛ لأنها أحب الأمم إلى الله ورسولها أحب الرسل وأكرمهم عليه فعاملهم الله بالرفق والسهولة والسماح ؛ فقال : ﴿ فَالنَّهُوا الله ورسولها أحب الرسل وأكرمهم عليه فعاملهم الله بالرفق والسهولة والسماح ؛ فقال : ﴿ فَالنَّهُوا الله مَا السَّمَاعَةُ ﴾ [النابن: ١٦] ،

<sup>=</sup> شتى ... يقال لجميعها : كرمان ، الأنساب ( ١٤١/٤ ) .

<sup>(</sup>١) ثَكِلَتْك أَمُك : أي فَقَدَتْك . والثُّكُل : فَقْد الوَلَد ، النهاية مادة ( ثكل ) ، ( ٢١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أوِدَ الشيء : اعوج ، مختار الصحاح مادة ( أود ) .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، وإسناده ضعيف ، فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي - شيخ المصنف - متهم بالوضع ، لسان الميزان (٣٤٨/٣) رقم (١٤١٦) ، وفيه عبد الله بن عبد الرحمن المديني ضعيف ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ٩٦/٥) رقم ( ٤٤٧) .

وقال : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] ، وقال في غيرآية : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٣٥] ، وأرسل رسولًا وصفه بالرحمة واللين فقال : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٥] ، وقال : ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ ﴾ ﴿ وَلَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] ، واللَّه أعلم .

## باب في غيرة الله ﷺ على عباده المؤمنين

حديث آخر: [٨٠٣] حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن الحسن بن أبي عتاب الأعين حدثنا داود بن المحبر حدثنا الهيثم بن جماز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عَيَّلِيَّةِ: (مَنْ بَكَى عَلَى الدُّنْيَا أَدْخَلَه اللهُ النَّارَ ». قِيلَ: وَكَيْفَ يَتْكِي عَلَى الدُّنْيَا أَدْخَلَه اللهُ النَّارَ ». قِيلَ: وَكَيْفَ يَتْكِي عَلَى الدُّنْيَا ؟ قَالَ: « يُوَى لِلنَّاسِ أَنَّه يَتْكِي عَلَى الآخِرَةِ وَيَيْكِي عَلَى الدُّنْيَا ، ومَا نَظَرَ إِلَيْهَا مُنْذُ خَلَقَهَا بُغْضًا لَهَا » (١).

قال الشيخ كِلَلَهُ : أبغض الحلق إلى اللَّه تعالى من آذى أولياء وشغل أحباء وصرف بوجوه عباده عنه وشغلهم منه ، وحال بينهم وبين السير إليه والإقبال عليه ، وهذه أفعال عدو اللَّه إبليس ، قال اللَّه تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَنَنِي لَأُرْيَنِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُمْ عَدو اللَّه إبليس ، قال اللَّه تعالى : ﴿ لَأَقَدُدَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَ لَاَيْتَنَهُم مِّنُ بَيْنِ أَمْمَعِينٌ ﴾ [الحجر: ٣٩] ، وقال : ﴿ لَأَقَدُدَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَ لَاَيْتَنَهُم مِّنُ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَعَن أَيْمَنِهِمْ [١٧١/ب(خ)] وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧] ، وقال عَن أَلْمُونِين وَلَمُولُمُ لَعَنهُمُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْاَخِرَةِ ﴾ [الأحراب: ٧٠] ، وقال عَن أَلَيْنِ يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ لَعَنهُمُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْاَخِرَةِ ﴾ [الأحراب: ٧٠] ، وقال : ﴿ وَالنَّذِينَ يُؤذُونَ اللَّهُ وَرَسُولُمُ لَعَنهُمُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلاَحِدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن موسى بن يسار (٣٣٨/٧) رقم (١٠٥٠٠) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء من كلام أبي سليمان (٢٦٧/٩) . والحديث إسناده ضعيف ، فيه الهيثم بن جماز ، قال فيه العقيلي : حديثه غير محفوظ ، ضعفاء العقيلي (٢٥٥/٤) رقم (١٩٦٤) ، وقال فيه ابن حبان : كان من العباد البكائين ممن غفل عن الحديث والحفظ واشتغل بالعبادة حتى كان يروي المعضلات عن الثقات توهمنا ، فلما ظهر ذلك فيه بطل الاحتجاج به ، المجروحين من المحدثين (٩١/٣) رقم (١٠٥٧) ، وضعفه ابن عدي في الكامل (١٠١/٧) رقم (٢٠١٨) ، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (١٠٥/٧) رقم (١٠٥/٧) رقم (٩٣٠٠) .

مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨] ، ثم وصف الدنيا بأنها غرارة ، فقال : ﴿ فَلَا تَغُرَّنِّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ [لقمان: ٣٣] ، وقال : ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠] ، وقال : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ ﴾ [آل عمران : ١٤] فلما كانَّت الدنيا متعرضة لأوليائه ، داعية لهم ، شاغلة لهم ، مؤذية لهم ، بذلك صارت بغيضة الله ، وأبغض الأشياء إليه ؟ لأنها تؤذي أولياءه ، وتدعو المتقين ، وتشغل العباد المخلصين ، وتحول بين عامة المؤمنين وبين السير إلى الله ، وتصرف بوجوه كثير منهم عن الله ، فهي فتنة ومحنة لأولياء الله ، وللكبار مؤذية ، وللخواص داعية ، وللعارفين شاغلة ، وللمريدين حائلة ، ولعامة المؤمنين قاطعة ، وللأعداء قاتلة ، ولهم مهلكة ، والله تعالى لأوليائه ناصر ، وللمؤمنين ولي ، وعلى محبيه غيور ، وهو - جل وعز - يحول بينها وبين من أحبهم واصطفاهم واصطنعهم واجتباهم من أنبيائه المصطنعين ، ورسله المصطفين ، فليس لها إليهم طريق ، ولا لها عليهم سبيل ، وهو يحمى عنها أولياءه ، ويذهب عنها أصفياءه ، فلا يتدنسون بها ، ولا يتلطخون بقذارتها ، ولا يتشرقون بغصصها ، وإن كانوا يريدونها ، قال النبي ﷺ : [٨٠٤] « إِنَّ اللَّهَ لَيَخمِي عَبْدَه الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّه كَمَا تَحْمُونَ مَرْضَاكُم » حدثناه محمد بن حيان أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن الإِسْكَنْدَرَانِيّ (١) عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد : « أن رسول الله ﷺ قال ذلك » (٢) .

ويبلي بها خواص المؤمنين ، ويضيقها عليهم ، ويجد بها لهم غيرة عليهم ، فهم فيها متثاقلون ، وإلى النجاة منها مشتاقون ، قال النبي الطّيِّلان : [٨٠٥] « الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وسنتُه (٣) ، فَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ والسنةَ » حدثناه محمد بن هاد (١) حدثنا

<sup>(</sup>١) المِشكَنْدَرَانِيُّ : بكسر الألف ، وسكون السين المهملة ، وفتح الكاف ، وسكون النون ، وفتح الدال والراء المهملتين ، في آخرها النون ، هذه النسبة إلى الإسكندرية ، وهي بلدة على طرف بحر المغرب من آخر حد ديار مصر ، بناها ذو القرنين الإسكندر وإليه نسب البلدة ... والمشهور بهذه النسبة أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن كثر المناكير في روايته فلا يجوز الاحتجاج به بحال ، الأنساب ( ١٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن محمود بن لبيد ( 270/6) رقم ( 270/7) ، والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الحدري وقال : صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي ( 270/6) رقم ( 270/6) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن محمود بن لبيد ( 270/6) رقم ( 270/6) ، وابن أبي عاصم في الزهد ( 270/6) ، وابن عبد البر في الاستيعاب ( 270/6) رقم ( 270/6) .

<sup>(</sup>٣) قال في كشف الخفاء : قال في اللآلئ : والمراد بالسنة الجدب ( ٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في ( خ ) .

محمد بن رجاز (١) حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد اللَّه بن يحيى بن أيوب حدثني قتادة بن جنادة الْـمَعَافِرِيُّ أن أبا عبد اللَّه [٢٧١/أرخ)] عبد الرحمن الحُبُلِي حدثه عن عبد اللَّه بن عمرو ﷺ عن النبي ﷺ بذلك (٢) .

ويطهر من تدنس بها من عامة المؤمنين ، ويخلص من وقع في شبكتها من سائر المؤمنين ، قال الله تعالى : ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ [النوبة: ١٠٣] ، وقال : ﴿ مَا يُرِيدُ وَيُدِيدُ اللّهُ يِحْمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، وقال : ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْمَلَ عَلَيْحَمُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ ﴾ [المائدة: ٦] ، ويصرف بها وجوه أعدائه ، ويطردهم بها عن بابه ، ويعمي بها قلوبهم ، ويصم بها أسماعهم ، قال الله تعالى : ﴿ فَلْمُنا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبُوبَ كُلِ شَيءٍ ﴾ [الأنمام: ٤٤] ، وقال : ﴿ فَلْمُنا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبُوبَ كُلِ شَيءٍ ﴾ [الأنمام: ٤٤] ، وقال : ﴿ فَلْمُنا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ مِن مَالِ وَيَنِينُ ﴿ نُسُارِعُ لَمُمْ فِي الْمَيْرَبِ ﴾ [المؤمنون: ٥٠، ٢٠] ، فهو تعالى أبغض الدنيا ؛ لأنها آذت محبيه ، ولعنها لما أرادت مريديه ، ومقتها حين شها من شرها ، آمين رب العالمين .

### باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء

حديث آخر : [٨٠٦] حدثنا عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن إسماعيل بن جعفر حدثني أبو ضمرة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة الله عَلَيْتُهُ : ﴿ أَعْطِني الذِّرَاعَ ﴾ . فَتَاوَلَه إِيَّاه ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَعْطِني الذِّرَاعَ ﴾ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِني الذِّرَاعَ ﴾ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا إِنَّكَ لَوْ ابْتَغَيْتَهَا لَوَجَدْتَهَا ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) في هامش (خ) : رجاء .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الله بن عمرو ( ١٩٧/٢ ) رقم ( ٦٨٥٥ ) ، والحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة وسكت عنه الذهبي ( ٣٥١/٤ ) رقم ( ٧٨٨٢ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ١٣٧/١ ) رقم ( ٣٤٦ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني باختصار ، ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة وهو ثقة ( ٢٨٩/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الوليمة باب الكتف (٢) ١٠٤١ ) رقم ( ٦٦٥٩ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ١٠٧/٢ ) رقم ( ١٠٧١٧ ) ، وابن حبان =

وحدثنا أحمد بن سهل حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا أبان حدثنا أبان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة ﴿ : [٨٠٧] أَنَّه طبخَ لِرَسُولِ اللَّهِ قِدْرًا فِيهَا خَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَهِلِيَّةٍ : ﴿ نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا ﴾ . فَنَاوَلْتُه ذِرَاعَهَا . فَقَالَ : ﴿ نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا ﴾ . فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، كَمْ لِلشَّاةِ ذِرَاعَهَا ﴾ . فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، كَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعَهَا ﴾ . فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، كَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعَهَا ﴾ . فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، كَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ ؟! قَالَ : ﴿ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَكَتُ لأُعْطِيتَ ذِرَاعًا مَا دَعَوْت ﴾ (١) .

قال الشيخ كِنْلَهُ: في هذا الحديث زجر عن الاعتراض على الكبراء ، وأمر بالتسليم الهم ، والانقياد والاسترسال معهم فيما علم أو جهل ، تعظيمًا لهم ، وإجلاًلا لأقدارهم ، ورفعهم عن المقابلة لهم ؛ لأنهم بالله قائلون ، وبه متصرفون ، وعن أوصافهم مأخوذون ، وعن نعوتهم [۲۷۲/ب(خ)] وعن أيامهم مصرفون ، فالمعترض عليهم معترض على مصرفهم ، والمقابل لهم مناوئ (٢) لمقلبهم والمستسلم لهم مستسلم لله ، والمنقاد لهم منقاد له على ؛ لأنه بتقليبه أيامهم يتقلبون ، وبتصريفه أيامهم يتصرفون ، وبأمره يفضون ، منقاد له على ؛ لأنه بتقليبه أيامهم يتقلبون ، وبتصريفه أيامهم يتصرفون ، وبأمره يفضون ، والله النبي عَيْظِشُ بِهَا ، وَيَدَه التي يَبْطِشُ بِهَا ، وَلِسَانَه الذِي يتَكَلَّمُ بِهِ ، وَقَلْبَه الذِي يَعْقَلُ بِهِ » (٣) ، لذلك قال النبي النَّيُنِيُّ : [٩٠٨] « جَالِسِ الْكُبَرَاءَ » (١) فأمر بمجالستهم فقط ، وأما العلماء فأمر بمساءلتهم ، والحكماء بمخاللتهم ومخالطتهم ، فالمجالسة لهم إنما تكون للتوقير والتعظيم والإجلال ، والانقياد لهم ، والتسليم لأمرهم ، وترك الاعتراض عليهم فيما ساء وسر ، وفيما علم وجهل ، فمن جالسهم وجب عليه الاستسلام لهم والائتمار لأمرهم والانتهاء عما ينهون ، من غير اعتراض عليهم ولا سؤال منهم إلا فيما والائتمار لأمرهم والانتهاء عما ينهون ، من غير اعتراض عليهم ولا سؤال منهم إلا فيما

ـــ في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ٤٠٣/١٤ ) رقم ( ٦٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي عبيدة ( ٤٨٤/٣) رقم ( ١٦٠١٠) ، والحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي عبيدة ( ٢٦٣/١) رقم ( ٢٥٧) ، والمحاملي في أماليه ( ٢٦٣/١) رقم ( ٢٥٧) ، والطبراني في الكبير ( ٣٢٥/١) رقم ( ٩٧٠) ، والأصبهاني في دلائل النبوة بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة ( ١٠٧/١) رقم ( ١٠٢) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني من طرق ... وأحد إسنادي أحمد حسن ( ٣١١/٨) .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( خ ) : المناوأة المخالفة .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن حسان بن عطية ( ٣٦٥/١) رقم ( ٢٠٣٢)، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة عن ميمونة ( ٢٠/١٢) رقم ( ٧٠٨٧)، والبيهقي في الزهد الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ٢٧٣/٢) رقم ( ٧٨٣٣)، والطبراني في الكبير ( ٢٠٦/٨) رقم ( ٧٨٣٣). (٤) سبق في اللوحة رقم ( ٤٠/أ).

أذنوا فيه ، والسكوت عما يسكت عنه .

حدثنا أحمد بن خالد بن قيس المكتب حدثنا موسى بن واهب حدثنا سفيان بن عبد الحكيم حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة في قال : [١٨] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُم الحَبُّ يُ اللَّهِ النَّاسُ ، كُتِب عَلَيْكُم الحَبُّ » . فَقَامَ عُكَاشَةُ (١) بنُ مِحْصَنِ فَقَالَ : الحَبُّ كُل عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ عَلَيْكُم الحَبُّ » . فَقَامَ عُكَاشَةُ (١) بنُ مِحْصَنِ فَقَالَ : الحَبُّ كُل عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ ثُمَّ تَرَكْتُمُوهَا لَصَلِلْتُم ، اسْكُتُوا عَمًا سَكَتُ عَنْكُم ، فَإِنَّا اللَّهِ عَلَى أَنْبِيَابُهِم » ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهُ مَنْ كَانَ قَبْلُكُم بِكَثْرَةِ سُولُكُم بَعْدَوْهِم والحِتلافِهِم والحَتلافِهِم » ، فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهُ اللَّه والناس عامة ، والأخبار في ترك التكلف والاعتراض على الحال وفي التسليم والانقياد وحرمان البركة في التكلف كثيرة ، من ذلك حديث زمزم ، وهو ما حدثنا ولكف بن محمد حدثنا إبراهيم بن معقل حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني عبد اللَّه ابن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السَّخْتِيَانِيُّ (٣) وكثير بن كثير ابن المطلب بن أبي وداعة – يزيد أحدهما [٣٧] /أرخ)] على الآخر – عن سعيد بن اسعيد بن المطلب بن أبي وداعة – يزيد أحدهما [٣٧] /أرخ)] على الآخر – عن سعيد بن

جبير عن ابن عباس ﷺ عن النبي ﷺ قال : [٨١١] « يَرْحَمُ اللَّهُ أَمَّ إِسْمَاعَيلَ ، لَوْرَكُ مِنَ اللَّهُ أَمْ إِسْمَاعَيلَ ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا » (٤) ،

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): بالتخفيف عند المحدثين ، وعند الفاريابي بالتشديد .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الحج باب وجوب الحج (٢) المرامي وي سننه عن ابن عباس (٢/٤) رقم (١٧٨٨)، وأحمد في مسنده عن أبي هريرة (١٧٨٨)، والدارمي في سننه عن ابن عباس (١٧٢٨)، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي (١٤٣٨) رقم (١٧٢٨)، والبيهقي في سننه الكبرى (٢٢٦٤) رقم (١٧٢٨)، والبيهقي في سننه الكبرى (٢٢٦/٤) رقم (٢٧٠٨)، والعيهقي في سننه الكبرى (٢٠٦٤) وهم (٢٠٠٨)، ومحمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن أي هريرة (٢٠٠١) رقم (٢٠٠١)، والطبري في جامع البيان (٢٠/١٨)، والدارقطني في سننه بألفاظ مختلفة (٢٠٢٨) رقم (٢٠٠١)، والطبراني في الكبير عن أبي أمامة (٢٨/٢) رقم (٢٠٠١). والطبراني في الكبير عن أبي أمامة (٢٨/٢) رقم (٩٥٥). (٣) الشخيّانيُّ : بفتح السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة بواحدة، وكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى عمل الشختيان وبيعها، وهي جلود وقتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى عمل الشختياني ... وكان ممن اشتهر الضأنية ليست بأدم، والمشهور بهذه النسبة : أبو بكر أيوب بن أبي تيمية السختياني ... وكان ممن اشتهر بالفضل والعلم والفقه والنسك والحفظ والإتقان والصلابة في السنة، والقمع لأهل البدع، الأنساب (٢٤/٣). (٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الشرب والمساقاة باب من =

وذلك أنه لما ظهر زمزم حوضته أم إسماعيل .

وحدثنا أحمد بن عبد الله الْهَرَوِيُّ حدثنا محمد بن نصر بن منصور الصائغ حدثنا إبراهيم بن حمزة الزُّنيُرِيُّ حدثنا سفيان بن حمزة الأَسْلَمِيُّ عن كثير بن زيد عن محمد ابن حمزة الأَسْلَمِيُّ عن كثير بن زيد عن محمد ابن حمزة الأَسْلَمِيُّ عن أبيه قال : [٨١٢] كُنَّا في سَفَر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيِّلِيْ وَكَانَ يَدُورُ طَعَامُه علَى يَدَيْ أَصْحَابِهِ هَذَا لَيْلَةً وَهَذَا لَيْلَةً ، فَذَارَ طَعَامُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيَّ لَيْلَةً ، فَدَارَ طَعَامُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيَّ لَيْلَةً ، فَصَنَعْتُ طَعَامُه ، وَتَرَكْتُ النِّحِي (١) فَلَمْ أُوكِهِ ، فَأُهْرِيقَ ، فَجِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِطَعَامِهِ ، فَقَالَ لِي : ﴿ اذْنُه ﴾ . فَقُلْتُ : لا أَسْتَطِيعُ . فَرَجَعْتُ فَإِذَا النِّحِيُ يَقُولُ : قَبْ قَبْ قَبْ . فَقُلْتُ : فَقَالَ نَا اللَّحِيُ يَقُولُ : قَبْ قَبْ قَبْ . فَقُلْتُ : فَقَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَوَكْتَه لَلُيْ إِلَى فِيهِ ، وَأُوكِي ﴾ (١٠ . فَاجَتَدَبْتُه ، وَجِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى يَدَيَّ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ ، فَإِذَا النَّحِيُ قَدْ مُلِئَ إِلَى فِيهِ ، وَأُوكِي ﴾ (١٠ . فَاجَتَدَبْتُه ، وَجِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَاخْبَرْتُه ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَوَكْتَه لَلُئَى إِلَى فِيهِ ، وَأُوكِي ﴾ (١٠ . ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى إلَى فِيهِ ، وَأُوكِي ﴾ (١٠ . فَاجَتَدَبْتُه ، وَجِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَاخْبَرْتُه ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَوَكُتَه لَلُى اللَّهُ فِيهِ ، وَأُوكِي ﴾ (١٠ . ﴿ فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

وما قص الله تعالى من قصة موسى الطّيّين والعالم (٣) ، ونهي العالم إياه عن الاعتراض عليه فيما يفعله ، وألا يبادئه بالسؤال مستخبرًا حتى يكون هو الذي يخبره بقوله على : ﴿ فَإِنِ اَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾ [الكهف: ٧٠] فرأى الطّيّين من العالم ما أنكره من إتلاف أموال الناس ، والتعرض لإهلاك كثير منهم في خرقه السفينة ، وقتل نفس زكية قبل أن يبلغ الحلم فترك الشرط فحرم بركة صحبته وانقطعت الزيادة من علمه في قوله : ﴿ لَوَ شِئْتَ لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبِسِنِكُ ﴾ [الكهف: ٧٧، ٧٨] ، قال النبي الطّيّين : [٨١٣] ﴿ وَدِدْنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقُصٌ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا ﴾ (٤) ، وقال أيضًا : [٨١٤] ﴿ وَدِدْنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبَرَ لَقُصٌ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا ﴾ حدثناه خلف أيضًا : [٨١٤] ﴿ وَدِدْنَا عَمْرُو بن دينار حدثنا إبراهيم حدثنا محمد حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار

<sup>=</sup> رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه ( ١٠٠/٢ ) رقم ( ٢٢٣٩ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب هاجر تطفيحا ( ١٠٠/٠ ) رقم ( ١٨٧٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٤٧/١ ) رقم ( ٣٢٥٠ ) ، وابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب ( ٣٢٠٠ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٩٨/٥ ) رقم ( ٩١٠٧ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس ( ٢٦/٥ ) رقم ( ٣١٠٧ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس ( ١٠٧/٥ ) رقم ( ٢٦/٩ ) ، وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين ( ١٠٢/١ ) . (١٠٢/١ ) . (١) النَّحْئُ : بالكسر زِقِّ للسمن والجمع أنْحاءُ ، مختار الصحاح مادة ( نحي ) .

 <sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن حمزة بن عمرو الأسلمي ( ١٥٩/٣ ) رقم
 (٢٩٩٢ ) ، ووثق الهيثمي رجال إسناده ، مجمع الزوائد ( ٣١٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( خ ) : أي الخضر .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي بن كعب في كتاب الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى ﷺ ( ١٨٣/١ ) رقم ( ٣٧١ ) . والحميدي في مسنده ( ١٨٣/١ ) رقم ( ٣٧١ ) .

أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثنا أبي بن كعب عن النبي علي الله بذلك (١).

كره الطّي ذلك من قول علي ، وإن كان كما قاله ؛ لأن فيه محاجة واعتراضًا ، والعبد محجوج وليس بمحج ، ثم من الاعتراض ما هو على الله ، ومنه ما هو على

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي بن كعب في كتاب الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى ﷺ ( ١٢٤٧/٣ ) رقم ( ٣٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحُنَفِيّ : بفتح الحاء المهملة والنون ، وفي آخرها الفاء ، هذه النسبة إلى بني حنيفة ، وهم قوم أكثرهم نزلوا اليمامة ، وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذاب المتنبي ، ثم أسلموا زمن أبي بكر ﷺ ، الأنساب ( ١٠١/٢ ) . (٣) أي : يسيرًا ، جاء في النهاية : في صفته عليه الصلاة والسلام : يمشي هَونًا . الهَون : الرِفْق واللَّين والتَّبْت ، النهاية مادة ( هون ) ، ( ٢٨٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أعرك عيني : أحكهما ، قال ابن منظور : عَرَك بجنبه ما كان من صاحبه يَعْرُكه : كأَنه حكه حتى عَفَّاه ، لسان العرب مادة ( عرك ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن علي بن أبي طالب ( ٩١/١ ) رقم ( ٧٠٠ ) ، والنسائي في المجتبى ( ٢٠٨/٢ ) رقم ( ١٦٦٢ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ١٧٨/٢ ) رقم ( ١٦٦٢ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٠١/١ ) رقم ( ٣٦٦ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : قلت : هو في الصحيح باختصار رواه أحمد وفيه حكيم بن حكيم بن عباد ضعفه ابن سعد ووثقه ابن حبان ( ٢٦٣/٢ ) ، وحكيم بن حكيم من رجال إسناد المصنف .

باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء

رسول اللَّه ، ومنه ما هو علي أولياء اللَّه ، وظنه (١) ما هو في فعل اللَّه وما يحدثه في خلقه ، فمن اعترض على اللَّه تأبيًا وتحكمًا عليه ، ونظرًا إلى نفسه كان من الكافرين كإبليس – لعنه اللَّه – أمره اللَّه بالسجود لآدم ، فقال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مَنِنَّهُ ﴾ [ص: ٧٦] ، وقال : ﴿ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيــنَا ﴾ [الإسراء: ٧١] ، قال اللَّه تعالى : ﴿ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤] ، ثم من اعترض متكلفًا ما ليس له سائلًا عما لا ينبغي له ابتلي وعذب كما ابتليت الملائكة حين قالوا : ﴿ أَتَجْمَلُ فِيهَا ﴾ الآية [البقرة: ٣٠] ، قال اللَّه تعالى زاجرًا لهم: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نُعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠] ، قيل في بعض الروايات الكتبية (٢) : فأرسل اللَّه على طائفة منها نارًا فأحرقتهم ، وفي قصة هاروت وماروت وما أصابهما باعتراضهما في شأن بني آدم بيان شؤم الاعتراض ، وِالاعتراض على الأنبياء والتكلف في السؤال والتعمق أقله [١٧٤/أ(خ)] فيما قص الله ٍ في قصة بني إسرائيل في شأن البقرة ، وفي الحديث : [٨١٦] « لَوْ أَخَذُوا أَدْنَى بَقَرَةِ لأَجْزَأَتْ عَنْهُم ، وَلَكِنَّهُم شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِم » (٣) ، ومن ذلك ما حدثنا محمد بن نعيم أخبرنا أبو حاتم الرَّازِيُّ حدثنا الأنصَارِيُّ حدثني ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكم عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنة أخبرناه عن عبد الرحمن بن عوف ورجال من الأنصار من أصحاب النبي من الأنصار : [٨١٧] أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ يَوْمَ الفَتْح والنَّبِيُّ فِي مَحْلِسٍ قَرِيبٍ مِنَ المقَامِ وسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِيْةٍ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَنْ أَصَلِّيَ فَي بَيْتِ المَقْدِسِ وإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مِنْ أَهْلِي هَا هُنَا مِنْ قُرَيْشِ خَفِيرًا <sup>(١)</sup> مُقْبِلًا ومُدْبِرًا . فقال النبي الطَّيْلِين : « هَا هُنَا فَصَلِّ » ، فَقَالَ في الرَّابِعَةِ مَقَالَتَه هَذِه . فَقَالَ لَه النَّبِيُّ الطَّيْكِمْ : ﴿ اذْهَبْ فَصَلُّ ، فَوَالذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالحَقُّ لَوْ صَلَّيْتَ هَا هُنَا لأَجْزَأَتْ عَنْكَ صَلاتُكَ في بَيْتِ المَقْدِسِ » (°).

<sup>(</sup>١) في هامش (خ) : ومنه .

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ): أي لا من أفواه الثقات.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ، وبلفظه دون قوله : « ولكنهم شددوا .. » عن عبيدة السلماني ( ٣٤٧/١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي عبيدة السلماني ( ٢٢٠/٦ ) رقم ( ٢٢٠٢٨ ) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي هريرة ، وقال : رواه البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات ( ٣١٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) خَفِيرًا : أي حَاميًا وكفيلًا ، النهاية مادة ( خفر ) ، ( ٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ( ٣٧٣/٥ ) رقم =

ومن الاعتراض في فعل اللَّه وما يحدثه في خلقه ما ذكرنا في قصة زمزم وحديث المرأة التي كانت في بني إسرائيل أنها نصبت رحاها على حسن ظن بالله ، فإذا هي تطحن ، فأخذت حاجتها ورفعت الحجر ، قال النبي الطَّيْلان : [٨١٨] « وَاللَّهِ لَوْ تَرَكَتْهَا لَدَارَتْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ » (١) وحديث الذراع الذي ذكرناه ، ولذلك نظائر كثيرة كلها تدل على أن <sup>(٢)</sup> الاعتراض في أمر اللَّه يقطع البركة ويحرم الخير ، وبالاعتراض على اللَّه والتكلف في دين اللَّه والتعمق في الخوض في صفات اللَّه هلك الهالكون من أصحاب الأهواء وأصحاب الآراء ، تكلفوا الخوض فيما دفع عنهم الخوض فيه فوقعوا في الشبهات فضلوا وأضلوا ، ولو انقادوا لحكم اللَّه واستسلموا لأمر اللَّه ، ولم يتعمقوا في دين اللَّه لسلموا ، فقد قال النبي الطَّيِّلان : [٨١٩] ﴿ أَتَيْتُكُم بِالْحَبِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ ﴾ (٣) فالواجب على المتأدب بأدب اللَّه أن يأتمر بأمر اللَّه ، وينتهي عن مناهيه ، ويقف على ما وقف به عليه ، ولا يعدو طوره ، ولا يجاوز حده ، ويتابع رسول اللَّه فيما أمر ونهي ، وينقاد لأمر اللَّه فلا يعترض في الأحوال ، ولا يتحير فيها ؛ بل يرضي بقضاء اللَّه [٤٧١/ب(خ)] ويستسلم لأمر اللَّه ، ولا يتحكم على اللَّه ، ولا يختار إلا ما أمر بالاختيار فيه ؛ وذلك أنه إذا اجتمع أمران في الدين أحدهما أيسر من الآخر فإنه يختار الأيسر ؛ معرفة بعجزه وضعفه وتذللًا للَّه ، كما كان النبي الطِّين العَلِين العَلِين العَلِين العَلِين عائشة سَطِيْتُهَا : [٨٢٠] « مَا نُحَيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِينَ أَمْرَيْنِ إِلَا اخْتَارَ الذِي هُوَ أَيْسَرَ » (1) ، أو يجتمع أمران أحدهما من أمر الآخرة والآخر من أمور الدنيا فإنه يختار أمر

<sup>= (</sup>٢٣٢١٧) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٢٥٥/٨) رقم ( ١٥٨٩٠) ، والفاكهي في أخبار مكة عن عبد الرحمن عبد الله بن طاوس عن أبيه ( ١٠٥/٢) رقم ( ١٢٩) ، وأبو سعيد الشاشي في مسنده عن عبد الرحمن ابن عوف ( ٢٨٦/١) رقم ( ٢٥٦) ، وابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًا عن جابر ( ٣٦/٣) رقم ( ٢٢٤٣) ، قال ( ١٢٤٣٩) ، والطبراني في الكبير مختصرًا عن عطاء بن أبي رباح ( ٣٢٠/٧) رقم ( ٧٢٥٨) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير مرسلًا ورجاله ثقات ( ١٩٢/٤) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة ( ٣٧٠/٥ ) رقم ( ٥٥٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) من هامش ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي أمامة ( ٢٦٦/٥ ) رقم ( ٢٢٣٤٥ ) ، والروياني في مسنده ( ٣١٧/٢ ) رقم ( ١٢٧٩ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٧٠/٨ ) رقم ( ٧٧١٥ ) ، قال العجلوني في كشف الخفاء : ورواه أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة ( ٢/١٥ ) رقم ( ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ١٢/ب ) .

الآخرة ؛ إيثارًا لحق الله ، وتفويضًا لأمر الله ، فأما فيما سوى ذلك فترك الاختيار للعبد أولى ، ومما جاء في تركه الاختيار والاستسلام ، وتركه الاعتراض في الحال حديث عمر ، وهو ما حدثنا حاتم حدثنا يحيى الحِمَّانِيُّ حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزَّهْرِيِّ عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السَّعْدِيِّ قال : قال عمر فله : [٨٢١] كَانَ النَّبِيُّ التَّكُلُا السائب بن يزيد عن عبد الله بن السَّعْدِيِّ قال : قال عمر فله : [٨٢١] كَانَ النَّبِيُ التَّكُلا الله إذَا أَعْطَانِي العَطَانِي مَرَّةً مَالًا ، فَقُلْتُ : إِذَا أَعْطَانِي العَطَانِي مَرَّةً مَالًا ، فَقُلْتُ : أَعْطِه مَنْ هُوَ أَعْوِه بَوْ أَدْق ، فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُه (١) وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَا أَنْ تَصَدَّق بِه ، وَمَا آنَ الله مِنْ هَذَا اللّه مِنْ عَلَى الحال فيريد خلاف ما يراد به ويختار على ما يختار له ، وإن كان ذلك في طلب الخير .

ومن ذلك حديث أبي الدرداء ﴿ : [٢٢٢] ﴿ يَا حَبَّذَا الْمَكْرُوهَانِ المُؤْتُ والْفَقْرُ ﴾ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ يَهُ : [ ٨٢٢] ﴿ يَا حَبَّذَا الْمَكْرُوهَانِ المؤتُ والْفَقْرُ ﴾ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ يَهُ : ﴿ مَا أَبَالِي عَلَى أَيِّ الْحَالَمِنِ وَقَعْتُ مِنْ غِنِّى أَوْ فَقْرٍ ، إِنْ كَانَ الْفَقْرُ فَإِنَّ فِيهِ الصَّبْرَ ﴾ ( أ ) ، وقال ابن علي : ﴿ أحبهما إلي أحبهما إلى أحبهما إلى المعبد والاختيار ﴾ ، وقال النبي الطَّيِينِ لعبد الله بن سمرة ﴿ الله الله عَلَيْهَا [ وَإِنْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا [ وَإِنْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا [ وَإِنْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا [ وَإِنْ أَعْطِيتَهَا

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): أي تتموله ، فحذف إحدى التائين كقوله : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ﴾ [النزة: ٢٦٧] ا.هـ . ومعنى تَمَوَّله : أي اجعله لك مالًا ، لسان العرب مادة ( مول ) .

 <sup>(</sup>٢) جاءت هذه الكلمة في رواية أحمد (مشرف ) والمعنى كما جاء في النهاية : أنه أراد ما جاءك منه وأنت غير متطلّع إليه ولا طامع فيه ، النهاية مادة (شرف) ، ( ٤٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن السعدي في كتاب الأحكام باب رزق الحكام والعاملين عليها (٢٦٢٠/٦) رقم (٢٧٤٤)، ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (٢٧٣/٢) رقم (١٠٤٥)، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة باب من آتاه الله مالاً من غير مسألة (٢/٢٥) رقم (٢٣٨٦)، وأحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر (٢١/١) رقم (٢١٦١)، والبيهقي في سننه الكبرى (٢٨٣٦) رقم (٢١١١)، والمبدي في مسنده عن عبد الله بن السعدي وابن خزيمة في صحيحه (٢١/٢) رقم (٢٣٦٦)، والحبيدي في مسنده عن عبد الله بن السعدي (١٢/١) رقم (٢٢١١).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن قيس بن حبتر ( ١٩٦/٧ ) رقم ( ٩٩٧٥ ) ، والطبراني في الكبير ( ٩٢/٩ ) رقم ( ٨٥٠٥ ) ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء مختصرًا عن عبيد الله البن زحر ( ١٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) نهاية تكملة السقط من (خ) ومن بعدها التكملة من الأصل.

عَنْ مَسْأَلَة وُكِلْتَ إِلَيْهَا ] (١) » (٢) ، فأخبر الطّيخ أن التكلف والاختيار ربما كان سبب الحذلان فإن العبد إذا وكل إلى نفسه واختياره فقد خذل ، فالاختيار من العبد تحكم على الله تعالى ، وليس للعبد أن يتحكم ولكن عليه أن يرضى ويستسلم وليس له أن يشار ، ولكن عليه الانتظار بالذلة والافتقار ، قال الله تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْتَارُ مَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةً ﴾ [المصن ١٦] ، وقال : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةً ﴾ والنصن الله ورَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] فهذا في الاختيار ، فكيف بالاعتراض ، وأما الاعتراض على الكبراء فإنه يذهب ببركة الصحبة ويحرم الخير الذي جعل الله فيهم ومعهم ، ومن أدل الدلائل على ذلك شأن موسى الطيخ والعبد الصالح لما ضم إليه في الاقتباس منه لزمته حرمته ووجبت له قضيته ، فقال : ﴿ فَلَا الصالح لما ضم إليه في الاقتباس منه لزمته حرمته ووجبت له قضيته ، فقال : ﴿ فَلَا تَسَافُ وَلَهُ رَسُولُهُ وَلَا اللهُ الماء وإلله والذي رآه منه ما لا يكاد يصبر عليه أدنى رجل من المسلمين من كليم وله رسول كريم ، والذي رآه منه ما لا يكاد يصبر عليه أدنى رجل من المسلمين من كليم وله رسول كريم ، والذي رآه منه ما لا يكاد يصبر عليه أدنى رجل من المسلمين من عليه والدف الأموال والأنفس فكيف بمن دونه فيما هو أقل منه . [ ومنه قول عمر الله لأبي بكر الله يوم الحديبية : [٢٤] ﴿ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ﴾ (٣) الحديث ] (٤) ومنه عمر الله لأبي بكر الله يوم الحديبية : [٢٤] ﴿ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ﴾ (٣) الحديث ] (٤) ومنه عمر الله المراح المؤلِّ المؤلِّ والمؤلِّ و

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عبد الرحمن بن سمرة في كتاب الأيمان باب الكفارة قبل الحنث وبعده (۲ ۲۲۷۲ ) رقم ( ٦٣٤٣ ) ، ومسلم في صحيحه بلفظه مع اختلاف الترتيب في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ( ١٢٧٣/٣ ) رقم ( ١٦٥٢ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في طلب الإمارة ( ١٣٠/٣ ) رقم ( ٢٩٢٨ ) ، وأبو داود والترمذي في جامعه في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها والترمذي في جامعه في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها حيرًا منها ( ١٠٦/٤ ) رقم ( ٢٠٢١ ) ، والسائي في سننه الكبرى في كتاب القضاء باب الحرص على الإمارة ( ٣٣/٣ ) رقم ( ٢٣٤٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ٥/٣٣ ) رقم ( ٢٠٦٤ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٣١/١٠ ) رقم ( ٢٩٢٦ ) ، وابن حبان في صحيحه رقم ( ٣٣٠/١ ) ، وابن حبان في صحيحه رقم ( ٣٣٠/١ ) رقم ( ٤٤٨٠ ) ، وابن حبان في صحيحه رقم ( ٣٣٢٠ ) ، وابن حبان في صحيحه رقم ( ٣٣٠/١ ) رقم ( ٤٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن المسور بن مخرمة في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد (٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن المسور بن مخرمة في كتاب التفسير الجهاد ( ٩٧٨/٢) رقم ( ١١٥٠٤)، والنسائي في سننه الكبرى عن حبيب بن أبي ثابت في كتاب التفسير باب قوله : ﴿ لِيَنْفِرُ لِكَ اللَّهُ مَا تَفَدَّمُ مِن ذَلِّكَ وَمَا تَأَخّرَ ﴾ [النتج: ٢] ، ( ٢٦٦٢٤) رقم ( ١١٥٠٤)، وأحمد في مسنده ( ٣٨٥/٣) رقم ( ١٦٠١٨) والبيهقي في سننه الكبرى عن المسور بن مخرمة ( ٢٢٠/٩) رقم ( ١٨٥٨٧) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٢٤/١١) رقم ( ٢٨٥٧) ، والطبري في جامع البيان ( ٢٨٥٧) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن عروة بن الزبير ( ٣٨٨/٧) رقم ( ٣٦٨٥٥) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

حديث أبي بكر الله حين قال لعمر الله : [٨٢٥] « إِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَنْسَخَ الْقُوْآنَ . فَقَالَ : كَيْفَ تَعْمَلُ شَيْعًا لَمْ يَعْمَلُه رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْعِينَ ؟ قَالَ عُمَّوُ : ثُمَّ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَع لَه صَدْرَ أَبِي بَكُرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّه الْحَقُّ » (١) وله نظائر كثيرة وأشباه جمة . [٩٢٢/ب] ثم كل من شهد له قلبك بصحة الحال ومقام في الدين ورتبة فيما بينه وبين اللَّه وجب عليك تعظيمه وإجلاله والانقياد له والتسليم لأمره ، فإن رأيت منه ما يقصر عنه فهمك ولا يبلغه علمك حكمت على نفسك بالإزراء وعلى فهمك بالقصور ولا تعجل بالإنكار عليه وحمل ما تراه منه على جهل أو إباحة أو قلة مبالاة بل تصبر عليه وتحسن الظن به وترجع على نفسك بقصور فهمك ، فإنك إذا فعلت ذلك رزقت بركته ولم تحرم خيره إن كان كما شهد له قلبك ، ويفتح لك من أبواب الخير ونفحات البر بحسن ظنك وإزرائك بنفسك إن لم يكن كما شهد له قلبك ويكشف لك أخيرًا عن حاله إن صحت إرادتك وسلمت طويتك (٢) انظر إلى ما اطلع إخوة يوسف بعد ثمانين سنة ما اطلع يعقوب قبل ذلك ﴿ نَـا لَلَّهِ لَقَدْ ءَاثَـرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْتَـنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِعِينَ ﴾ [يوسف: ٩١] ، ومن شؤم الاعتراض على الكبراء ما كان من أمر الخوارج حين اعترضوا على على ﷺ في أمر الحكمين ولم ينقادوا له ولم يستسلموا لأمره مع طواعيتهم له وكونهم معه وقتالهم أعداءه ، وقد عرفوا أنه المطاع فيهم وأنه على الحق ، ولولا ذلك ما قاتلوا معه من خالفه ولا اتبعوه على أمره ، فلما أمرهم بالحكمين ولم يدركوا ما فيه اعترضوا عليه بآرائهم ؛ فأداهم شؤم الاعتراض عليه إلى أن خرجوا عليه وشهدوا على أنفسهم وعليه وأصحابه بالكفر وقتلوا خيار الناس وفارقوا المسلمين [٢٣٠/أ] فمرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية وصاروا [٨٢٦] « كِلابُ النَّارِ وشَرَّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ » قاله أبو أمامة عن النبي الطِّيِّلا (٣) .

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة ( ١٧٣/١ ) ، والثابت في السنة أن الذي أشار بجمع القرآن هو عمر بن الخطاب ، وأشار بذلك على أبي بكر الصديق ، وأن الذي تهيب الأمر هو أبو بكر ، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت في كتاب التفسير باب قوله : ﴿ لَقَدَ جَآءَكُمُ مَسُوكُ مِن أَنْشِكُمُ ﴾ [الوبة: ١٢٨] ( ١٧٢٠/٤ ) رقم ( ٤٤٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: أي ضميرك.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة جزء من حديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي أمامة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة آل عمران ، وقال : حسن ( ٢٢٦/٥ ) رقم ( ٣٠٠٠ ) ، وابن ماجه في سننه في المقدمة باب في ذكر الخوارج ( ٢٢٣٧ ) رقم ( ٢٢٣٣ ) ، والحاكم في =

وأما الكبير الذي يجب الانقياد له والتسليم لأمره وترك الاعتراض عليه فهو الذي علم وعمل بما علم ؛ فألهم علم ما لم يتعلم من المعرفة بمكائد العدو وخدع النفس وغرور الدنيا وآفات العمل من العجب والرياء والشك والشرك الخفي الذي جاء فيه الحديث أنه: [٨٢٧] « أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ » (١) ، والمعرفة بعلم الآلاء والنعماء وعلم المواجيد التي بين العباد وبين اللَّه من علوم الأحوال بعد تهذيب النفوس ورياضتها والملك لها ، وتهذيب الأخلاق فيما بينه وبين ربه من الرضا بمر القضاء والشكر على النعماء والصبر على البلاء والثقة بما وعد ، والتوكل على اللَّه والاستسلام لأمر اللَّه تعالى ، وفيما بينه وبين خلق اللَّه من تحمل أذاهم وترك الأذى لهم والشفقة عليهم والرحمة لعامتهم والنصح لكافتهم والبذل لهم ورفع مؤنته عنهم . هذه أوصاف الكبراء في ظاهر أمورهم ، وما بينهم وبين اللَّه من أسرار القلوب لا يطلع عليها إلا اللَّه تعالى ، فمتى ظهرت لك بعض هذه الخصال في العبد مع الزهادة في الدنيا ؛ فهو الكبير الذي إن جالسته متأدبًا بأدبه مقتديًا بهديه متنسمًا روائح بركاته ، ثم رأيت منه في حال بعض ما تنكره أو أمرك بأمر لم تر فيه كثير نفع أو اتسع في حال فعليك التوقف فيه وترك الاعتراض عليه والرجوع إلى نفسك بقصور فهمك بما فيه من النفع والخير والبركة ، فإن أحوال أمثال [٢٣٠/ب] هؤلاء مختلفة وأوقاتهم متلونة ؛ لأن مصرفهم غيرهم ومقلبهم سواهم ، واللَّه تعالى يخفي أولياءه ويضن بهم ويغار عليهم فيحجب الأغيار عنهم بلطائف يحدثها ما ينفر عنهم قلوب العامة ؛ لئلا يشغلوهم عنه وليكونوا خباياه في خلقه

<sup>=</sup> مستدركه بألفاظ مختلفة ، قال الذهبي : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ( ١٦٣/٢ ) رقم ( ٤٠٢٠ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة ( ١٨٨/٨ ) رقم ( ١٦٥٦٠ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه بلفظه ( ١٠٢/١ ) رقم ( ١٨٦٦٣ ) ، والحميدي في مسنده ( ٤٠٤/١ ) رقم ( ٩٠٨ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة ( ١٠٤/٥ ) رقم ( ٣٧٨٩ ) ، والطبراني في الكبير بلفظه ( ١٦٦٨ ) رقم ( ٣٦٢٨ ) . وابن ( ١ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي موسى الأشعري ( ٤٣/٤ ) رقم ( ٢٦٢١ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٠/١ ) رقم ( ٢١٩٤١ ) ، وهناد بن السري في الزهد عن مجاهد ( ٢٠٤/١ ) رقم ( ١٠٤٨ ) رقم ( ١٠٤٨ ) ، وابن مسنده ( ١٠٤٨ ) ، والبخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار ( ١٠٠١ ) رقم ( ٢١١ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ١٠٠١ ) ، وابن نعيم الأصبهاني في الضعفاء عن عائشة ( ٣/٠١ ) ، وقم ( ٢١٠١ ) ، وأبو نعيم الأصول أيضًا في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن أبي بكر ( ١١٢/٧ ) ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول أيضًا عن أبي بكر ( ٤٢/١ ) ، وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي موسى الأشعري ( ١٠٤٤ ) ، وقم عن أبي بكر ( ٣٤٧٩ ) ، والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد عن عائشة وضعف إسناده ( ٢٠/١ ) ، وعن أبي بكر ، وذكر أن في إسناده مدلس ( ٢٢٤/١ ) .

وضنائنه من عباده فلا یکاد یصبر علیهم إلا أدیب أریب أراد به الخیر لیبلغ به مبالغهم ویقرب درجته من منازلهم ویجعله من خصائصه (۱) ، قال الطّیین : [۸۲۸] « الْـمَدِینَةُ كَالكِیر (۲) تَنْفِی خَبَثَهَا وتَنْصَعُ (۳) طِیبَهَا » (۱) .

فإذا كانت البقعة التي تشرف بخصائص الله هكذا حكمها فما ظنك بمن تشرف البقعة بهم وإذا كانت هذه غيرة الله على موطن حبيبه ومُهَاجَر نجيه وإخوانه ومبوأ صفيه حتى ينفي الخبث عنها ، فكيف تكون غيرته على أحباء حبيبه وإخوانه ومن اشتاق إليهم فقال : [٨٢٩] « وَاشَوْقَاه إلى لِقَاءِ إِخْوَانِي » (٥) ؟! والله إنه ليغار عليهم غيرة يكاد يخفيهم عن أجناسهم ويغيبهم عن إحساسهم ، فكيف يعرضهم للفتن ؟ ومتى يردهم إلى الأغيار ويكشفهم (١) ويشهرهم في هذه الدار ؟! بل يطهرهم عن الأنجاس ويصونهم عن الأرجاس ويخفيهم عن الأشخاص ويضن بهم إلا عن الخواص ؛ لأنهم بين الخلق أسراره وعلى الأرض أنواره وللدين أوتاده وعلى العدو أجناده ، فهم لله ﷺ أولياء وللأنبياء خلفاء وفي الدين علماء وعلى الأسرار رقباء أو ورضوا عنه أولئك حزب الله ولا أن حزب الله هم المفلحون .



حديث آخر [٢٣١/أ] : [٨٣٠] حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن يعقوب ح العباس بن

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: خصيصاه.

<sup>(</sup>٢) الكِير : الكِيرُ بالكسر كِير الحَدَّاد وهو المبتنِيُّ من الطَّين ، وقيل : الزَّق الذي يُتْفَخ به النَّار والمبتيُّ الكُورُ ، النهاية مادة (كير ) ، ( ٢١٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (خ): أي تصفيه ا.ه. .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جابر بن عبد الله في كتاب فضائل المدينة باب المدينة تنفي شرارها تنفي الخبث ( ٢٥٥/٢ ) رقم ( ١٧٨٤ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج باب المدينة تنفي شرارها ( ٢٠٠٦/٢ ) رقم ( ١٣٨٣ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب المناقب باب في فضل المدينة وقال : حسن صحيح ( ٥٠/٠٧ ) رقم ( ٧٢٠/٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب البيعة باب استقالة البيعة (٤٠/٠٤ ) رقم ( ٧٢٠/١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٠٧/٣ ) رقم ( ١٥٧٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٠٧/٣ ) رقم ( ٣٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وقد سبق نحوه بلفظ : « ليتني لقيت إخواني » في اللوحة رقم ( ١٧٨/ب ) . (٦) زاد في ( خ ) بعدها : للأبصار .

حمزة النَّيْسَابُورِيُّ ح العباس بن الوليد الخلال الدِّمَشْقِيُّ ح عامر بن سعد الهَاشِمِيُّ ح السُّدِّيُّ <sup>(۱)</sup> عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ **لأَهْلِ النَّعَمِ أَعْدَاءً فَاحْذَرُوهُم** ﴾ <sup>(۲)</sup> .

قال الشيخ كَثَلَثْهُ : أجل النعم وأعظم المواهب وأكبر العطايا على العبد نعمة الإسلام لله والإيمان بالله والتوحيد له ونفي الشركاء عنه ، وأعدى عدو لك على هذه النعمة إبليس ناصبك العداوة جهارًا وبذل فيه مجهوده وأقسم بعزة اللَّه على إغوائك وأنه يأتيك من شمالك ومن يمينك وبين يديك وورائك ويراك من حيث لا تراه ، وقد تفرغ (٣) من كل شغل فشغله فيك فقط وله عليك من نفسك معين ومن دنياك آلة وأنت ضعيف سخيف غافل ساهِ وقد حذرك اللَّه تعالى عداوته بقوله : ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوّاً ﴾ [ فاطر: ٦] فإن ظفر بك لم يرض منك إلا بسلب هذه النعمة الجليلة (١) التي بها شرفت في أولاك وعقباك وعظم بها قدرك عند مولاك فإياك أيها العبد ؛ ثم إياك احذر كل الحذر فإنك منه على أعظم الخطر وكيف لك بالاحتراز منه ومن لك بالتوقي عنه وهو لك بمرصد ، وقد علم الله تعالى ضعفك عن مقابلة عدوك فهداك إلى الاحتراز منه بأمنع الحصون وعلمك ما يمنعه منك ويصده عنك وهو الاستعاذة باللَّه تعالى منه ، والتوكل عليه فقال : ﴿ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ۞ إِنَّهُ لَيْسَ لَلْمُ سُلْطَكُمُّ عَلَى الَّذِيرَ ۖ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ [٢٣١/ب] يَتُوكَّلُونَ ﴾ [النحل: ٩٨، ٩٩] فإذا استعذت باللَّه خزي عدو اللَّه، وإذا توكلت على اللَّه نصرت على عدو اللَّه، وإذا أويت إلى اللَّه تباعد عنك عدو اللَّه ، وإذا سجدت للَّه دعا بالويل عدو اللَّه ؛ فهذا حذرك منه وسلاحك عليه وحصنك الحصين وخفيرك الأمين .

<sup>(</sup>٣) زاد في (خ) بعدها: لك.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل : الجلية .

قال النبي ﷺ : [٨٣١] ﴿ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ آيَةَ السَّجْدَةِ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَيْكِي ويقُولُ : أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ ﴾ ويقُولُ : أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِي النَّارُ ﴾ حدثناه أحمد بن عبد اللَّه الْمُزَنِيُّ ح جعفر بن محمد الرَّمَادِيُّ (١) ح أبو حذيفة موسى ابن مسعود عن سفيان الثَّوْرِيُّ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ إِذَا قَرَأَ أَبْنُ آدَمَ ... ﴾ (٢) الحديث .

ثم أجل النعمة بعد التوحيد للَّه والمعرفة به الخدمة له والمثول بين يديه والإذن لك في الدحول عليه والدعاء إياه والسؤال منه والتقرب إليه والتملق له وما أراك من محابه وهداك إلى ما يرضيه ويقربك منه ويزلفك لديه من أنواع الفرائض التي فرضها عليك والنوافل التي رضيها لك كالصلاة التي هي مناجاته والصوم الذي هو له وأمثالهما ، وأعدى عدو لك على هذه النعمة نفسك الأمارة بالسوء وهي بين جنبيك لا تفارقك ليلًا ولا نهارًا ولا سرًّا ولا جهارًا تطالبك بحظوظها وتجاذبك إلى شهواتها فتصدك عن طاعة الله بطلب شهواتها وتشغلك عن خدمة الله بخدمة ذاتها ، ومرافقك لها عليل ظهير ، وهواك إلى اتباع مرضاتها لك مشير ، وأنت شره قليل التماسك عند شهواتها مسترسل سريع الانقياد إلى لذاتها ، وهي لك بالسوء أمارة ومقامك معها في دنيا غدارة غرارة وقد حذرك اللَّه منها [٢٣٢/أ] بقوله : ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلشُّوِّءِ ﴾ [يوسف: ٥٣] ، وقال : ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا ﴾ [النحل: ١١١] ، وقال : ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۗ ﴾ [النجم: ٢٣] ، وقال : ﴿ فَلَا تَغُرَّئُكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۚ ﴾ [فاطر: ٥] فهي لك بالسوء أمارة وهي خداعة سحارة ، فهي أسحر من هاروت وماروت ، وأعتى على الله في متابعة هواها من جالوت ، وأنت غر كريم سليم ضعيف سقيم ، فإن استولت عليك ذهبت بك كل مذهب ، وإن ركبتك فأنت إذًا شر مركب ، فالتوقي منها تسليمها إلى مولاها ، والإعراض عن مساخطها ومهواها ، فعندها يرحمك ربك فيحول بينها

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : الزيادي . و في (خ) : الرَّازِيُّ .

<sup>(</sup>Y) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ( (XY)) رقم ( (XY)) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الإقامة باب سجود القرآن ( (XY)7) رقم ( (XY)7) ، وأجمد في مسنده ( (XY)7) ، وقم ( (XY)7) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( (XY)7) رقم ( (XY)7) ، وابن حبان في صحيحه ( (XY)7) ، وابن خزيمة في صحيحه ( (XY)7) ، رقم ( (XY)7) ، وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة ( (XY)7) ، وقم ( (XY)7) ، وقم ( (XY)7) ، وأبو عوانة في مسنده بألفاظ متقاربة ( (XY)7) ) رقم ( (XY)7) .

وبينك ، قال الله تعالى يحكي عن صديقه يوسف الطّينين : ﴿ وَمَاۤ أَبَرِّئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِالسَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾ [يوسف: ٣٥] ، فأخبر أن من رحمه ربه لم تأمره بالسوء نفسه ، وقال تعالى : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۖ ﴾ [الأنفال: ٢٤] ، قيل : بين العبد وهواه (١) .

وأعظم نعمة بعد هاتين نعمة الأمن ، قال الله تعالى : ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ۞ الَّذِي اَطْعَمَهُم مِن جُوعِ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفِ ﴾ [قريش: ٣، ٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَيُمَكِّنَنَ هُمُ وَلِيبُهُمُ اللّهِمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [النور: ٥٥] . وعدوك على هذه النعمة من عبد غير الله وأشرك به سواه ، وقد حذرك الله منه ، فقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُدُواْ حِذْرَكُمُ فَانِفِرُواْ ثَبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ [انساء: ٧١] ، فظهيرك على هذا العدو إذا بعد عنك أخذ الأهبة له ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ عَنك أخذ الأهبة له ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ مَنك أَخذ الأهبة له ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَا اَسْتَطَعْتُم مِن قُورٌ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ قَاللهُ والذكر للله ، قال الله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللّهِ تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللّهِ تعالى : ﴿ يَكَأَيُهُا اللّه تعالى : ﴿ يَكَأَيُهُا اللّه تعالى : ﴿ يَكَأَيُهُا اللّه تعالى : ﴿ يَكَأَيُهُا فَلَو اللّه مِنْهُ فَاقْبُواْ وَاذْكُرُواْ [٢٣٢/ب] الله كَوْدُونَ إِنْ اللّه تعالى : ﴿ وَلَا تَوْلُونُ أَنْ اللّهُ وَالذَى الله تعالى : ﴿ وَالْمَالُونُ اللّه مِنْهُ اللّهُ وَلُونُ إِنْ كُنْهُمْ الْأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال: ١٥] ، وقال : ﴿ إِنَّا اللّه تعالى : ﴿ وَالْمَرْ بُلُونُ مُ مَنْهُ مُنْهُمْ اللّهُ وَاللّه مِنْهُمْ وَاللّه مِنْهُمْ وَاللّهُ مُنْهُونِ إِنْ كُنْهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ٤] ، وقبات الأوهام قال الله تعالى : ﴿ فَلَا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الرعمان: ١٥٥] .

وذكر الله تعالى على نوعين : ذكر اسمه باللسان باسم الله وبالله ولا قوة إلا بالله ، وذكر تقديره بالقلب إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَصَبَكُمْ يَوْمَ اَلْتَهَى اَلْجَمْعَانِ فَإِذْنِ اللهِ ﴾ [آل عمران : ١٦٦] ، وإذا خالطت عدوك وخالطك فالتحرز (٢) بضرب الأيدي والرؤوس ، قال الله تعالى : ﴿ فَاضْرِيُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاَضْرِيُوا مِنْهُمْ صَكُلً بَنَانِ ﴾ [الأنفال : ١٦] .

ثم بعد هذا نعمة الألفة والتحاب والأخوة ، قال الله تعالى : ﴿ وَآذَكُرُواْ يَغْمَتَ اللَّهِ عَالَى : ﴿ وَآذَكُرُواْ يَغْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءُ فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ، وقال : ﴿ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتَ بَيْنَهُمْ ۚ ﴾ [الأنفال: ٣٣] ، وقال : ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ لَعَالَى : ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) هذا معنى ما اختاره الطبري في جامع البيان في تأويل الآية ( ٢١٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل . فالتحري .

وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِي وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِي وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي » حدثناه بكر بن مسعود ح محمد بن منصور ح الْقَعْنَبِيُّ ح مالك عن أبي حازم عن أبي إدريس الخَوْلانِيُّ عن معاذ ﷺ (١) .

فأية نعمة أجل من نعمة توجب محبة الله ؟! وقال : [٨٣٣] « وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُونَ الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُونَ حَتَى تَحَابُّوا أَوَ لا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوه تَحَابَبُتُم أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُم » حدثناه الحسين بن [٢٣٣/أ] على بن الحسن ح إبراهيم بن عبد الله ابن بكير ح وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة على عن النبي عَيِّالِيَّةٍ (٢).

أجلل بقدر نعمة في فواتها فوت صفة الإيمان! ثم عدوك على هذه النعمة من يحلف لك أنه منك وأخبر الله أنه ليس منك وهو المنافق الذي قال الله تعالى: ﴿ وَيُمْلِنُونَ إِلَهُ إِنَّهُمْ لَكُ أَنه منك وأنعبر الله تعالى: ﴿ وَيَمْلِنُونَ إِلَهُ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُو ﴾ [التوبة: ٥٠] ، والمنافقون لا ألفة بينهم ، قال الله تعالى: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَنْ ﴾ [الحشر: ١٤] ، وقد أخبر الله بعداوة المنافق وحذر نبيه الطّيلا فقال: ﴿ مَنْ اللّهُ بعداوة المنافق وحذر نبيه الطّيلا فقال: ﴿ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْمِنينَ عَلَيْهِ مِن اللّهُ تعالى: ﴿ مَنَائَمُ أُولَاءَ تُجِبُونُهُمْ وَلا يُجِبُونَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٩] ، أخبر ببغضهم للمؤمنين ، فهذه عداوته لك على نعمة الألفة والمحبة والأخوة فهو يود زوال هذه النعمة عنك ، قال الله تعالى : ﴿ وَنُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ ﴾ الآية [النساء: ١٩] ،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن معاذ بلفظه مع اختلاف الترتيب ( 90% ) رقم ( 10% ) ، وأحمد في مسنده ( 90% ) رقم ( 10% ) رقم ( 10% ) ، والحاكم في مستدركه ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 10% ) رقم ( 10% ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( 10% ) رقم ( 10% ) ، وابن حبان في صحيحه ( 10% ) رقم ( 10% ) ، والربيع في مسنده ( 10% ) رقم ( 10% ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( 10% ) ، وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه ( 10% ) رقم ( 10% ) ، والطبراني في الكبير بلفظه مع اختلاف الترتيب ( 10% ) رقم ( 10% )

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ( ٧٤/١) رقم ( ٥٤) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام (٤٠/٣) رقم ( ١٩٣٥) والترمِذِيُّ في جامعه عن الزبير بن العوام في كتاب صفة القيامة باب منه (٤١٤٢) رقم ( ٢٥١٠) ، وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب إفشاء السلام ( ١٢١٧/٢) رقم ( ٣٦٩٢) ، وأحمد في مسنده ( ٢٤٢/٢) رقم ( ٧٠٧٧) ، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن الزبير بن العوام ( ٣٦٧/٢) رقم ( ٣٦٩٢) ، وعبد بن حميد في المنتخب بألفاظ مختلفة ( ٣٢/٢) رقم ( ٧٩٧) .

فحصنك منه وسلاحك عليه اكتساب هذه الألفة واقتناء أسبابها والسعي لموجبها وهو الذي قال التَّلِيَّةُ: « أفشوا السلام » ثم التحاب بالتهادي فقد روي : [٣٤] « تَهَادُوا عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْسَ مِنَّا » (٢) ؛ لأنها سبب الألفة والمحبة ، ومن أسبابها الزيارة قال النبي التَّلِيَّةُ : « زر غبًا تزدد حبًا » حدثناه محمد بن أحمد البَعْدَادِيُّ ح أحمد بن محمد بن عيسى الْبُرُقِيُّ من حفظه ح أبو نعيم حطلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة هُ قال : [٣٦٨] قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « أَبَا هِوٌ ، زُرْ غِبًا (٣) تَوْدَذُ حُبًا » (٤) ، ومن أسبابه التباذل والتعاون وهو شكر هذه النعمة ،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظه عن أبي هريرة ( ۲۰۸/۱) رقم ( ۹۹۵)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن علي ( ۱۰/۱) رقم ( ۳٦۱)، وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ( ۹/۱۲) رقم ( ۹۰۳)، الطبراني في الأوسط عن ( ۹/۱۱) رقم ( ۱۹۰۸)، الطبراني في الأوسط عن عائشة (۷/۱۲) رقم ( ۱۹۰/۷)، والقضاعي في مسند الشهاب عن عبد الله بن عمرو ( ۳۸۱/۱) رقم ( ۱۹۷۲) رقم ( ۲۰۷۲)، وفي شعب الإيمان ( ۲۰۷۲)، والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي هريرة ( ۱۲۹/۲) رقم ( ۱۱۷۲۲)، وفي شعب الإيمان ( ۲۷۷۲)

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة بلفظ : « من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ( ٢/٥٥/٢ ) رقم ( ٢٦٧٣ ) ، والبخاري في التاريخ وقد أخرجه بهذه الألفاظ غير مسلم أحمد في مسنده ( ٢٦٧/٢ ) رقم ( ٧٦١٣ ) ، والبخاري في التاريخ الصغير ( ٢٠٦/٢ ) رقم ( ٢٣٢٢ ) ، والجميدي في مسنده ( ٢٩٣/٢ ) رقم ( ٢١٧١ ) ، والبيهقي في سننه الكامل ( ٢٢٢/٧ ) رقم ( ٢١١٩ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٢٢/٢ ) رقم ( ٢٢٢/٧ ) ، والبيهقي في سننه الكرى ( ٢٦٢/٧ ) رقم ( ٢١٤٣٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) زُرْ غِبًا تَرْدَدْ حُبًا: الغِبُ مِن أَوْرَاد الإبل ، أَنْ تَرِدَ الماء يَومًا وتَدَعَه يومًا ، ثم تَعُودَ ، فَنقَله إلى الزَّيارة وإنْ
 جاء بعد أيام ، يقال : غَبُّ الرمجل ، إذا جاء زائرًا بعد أيام . وقال الحسن : في كل أشبُوع ، النهاية مادة
 (غبب ) ، ( ٣٣٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه عن حبيب بن مسلمة وسكت عنه الذهبي (٣٩٠/٣) رقم ( ٢٢٦/٥) ، وابن حبان في ( ٧٤٧٠) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة ( ٢٢٦/٦) رقم ( ٢٨٦/٩) ، وابن حبان في صحيحه عن عائشة ( ٢٨٦/٤) رقم ( ٢٠٠) ، والبزار في مسنده عن أبي ذر ( ٢٨١/٩) رقم ( ٣٩٦٧) ، والهيشمي في بغية الباحث عن أبي هريرة ( ٢٦٠/١) رقم ( ٩٢٠) ، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة ( ١٣٩/١) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٢٦٦/١) رقم ( ٢٢٩) ، والطبراني في الأوسط ( ٢١٠/٢) رقم ( ١٧٥٤) ، والطبراني في و زر غبًا تزدد حبًا ) حديثًا رقم ( ١٧٥٤) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وقال : لا نعلم في و زر غبًا تزدد حبًا ) حديثًا صحيحًا ، وفيه طلحة بن عمرو من رجال إسناد المصنف ، قال العقيلي في الضعفاء : وليس في هذين البابين عن النبي بهي شيء يثبت ( ١٣٨/٢) ، ترجمة رقم ( ٦٢٨) وعني بالبابين حديث : « اطلبوا الحواثج عند حسان الوجوه » .

وقد قال اللَّه تعالى : ﴿ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراميم: ٧] .

ثم وراء هذه النعمة نعمة الرفق [٣٣٣/ب] والكفاية والسعة فيما خولك اللَّه فقد قال في المرافق التي جعلها <sup>(١)</sup> : ﴿ وَٱللَّهُ جَعَـٰلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنًا ﴾ [النحل: ٨٠] ، وقال : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ۚ الْفُلِّكِ وَالْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ الآية [الزخرف: ١٢] ، الآيات في سورة النحل إلى قوله : ﴿ وَإِن نَعُـُدُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَتْقَمُوهَا ۚ ﴾ [ابراميم: ٣٤] ، وقال : ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْزِرْقِ ۖ ﴾ الآية [النحل: ٧١] ، وقد قال الطِّيِّلان : [٨٣٧] « لمَّا أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى الذُّرِّيَّةَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ رَأَى الطَّيْلَا فِيهِم الْغَنِيُّ والْفَقِيرَ والضَّعِيفَ والْقَوِيُّ ، فَقَالَ : يَا رَبُّ أَلا (٢) سَوَّيْتَ بَيْنَهُم ؟ فَقَالَ ﷺ : أَرَدْتُ أَنْ أُشْكَرَ ﴾ (٣) ، [ وقال اللَّه تعالَى : ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ ﴾ ] <sup>(١)</sup> ، ويحسدك على النعمة أخوك في الدين وهو المؤمن بالله الموحد له .

قال الطِّينة : [٨٣٨] « مَا مِنْ مُسْلِم إِلا وفِيهِ حَسَدٌ وَطِيَرَةٌ وسُوءُ ظُنٌّ فَذَهَابُ حَسَدِهِ أَلَا يَيْغِي أَخَاهُ غَائِلَةً » (°) . فأخبر أن أخَّاكَ يحسدك وقال : [٨٣٩] « كَادَ الحَسَدُ يغْلِبُ القَدَرُ » (٦) ، وقال اللَّه تعالى : ﴿ وَمِن شَكِّرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥] ، فعظم قدر هذه النعمة التي كاد الحسد يزيلها عنك بالأمر الاستعاذة به من شر حاسد هالك ، وإنما يحسد ذو الفضل ، قال اللَّه تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاۤ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴾ [النساء: ٤٥] ، سمعت أبا الفضل عبيد الله بن محمد الفقيه يقول : سمعت على بن موسى القُمِّيُّ (٧) يقول : سمعت محمد بن شجاع (٨) وذكر عنده من ينتقص أبا حنيفة كَتَلَثُهُ فقال:

#### من عاش في الناس يومًا غير محسود ( ن ) محسدون وشر الناس منزلة

(٢) في هامش (خ) : أي هلا . (١) زاد في (خ) بعدها: لك.

<sup>(</sup>٤) من هامش ( خ ) . (٣) سبق في اللوحة رقم ( ٢٢٧/ب ) .

<sup>(</sup>٦) سبق في اللوحة رقم ( ١٩/أ ) . (٥) سبق في اللوحة رقم (١٠/أ) .

<sup>(</sup>٧) اسمه علي بن موسى بن يزداد - وقيل: يزيد - القمي، صاحب « أحكام القرآن »، إمام الحنفية في عصره ، وله كتب في الرد على أصحاب الشافعي ، توفي سنة خمس وثلاثمائة ، الجواهر المضية ( ٦١٨/٢ ) . (٨) هو محمد بن شجاع الثُّلْجِيُّ ، ويقال : ابن الثلجي ، فقيه أهل العراق في وقته ، والمقدم في الفقه ، والحديث ، وقراءة القرآن ، مع ورع ، وعبادة ، مات فجأة ، في سنة ست وستين ومائتين ، ساجدًا في صلاة العصر ، له كتاب تصحيح الآثار ، وكتاب النوادر ، وكتاب المضاربة ، وكتاب الرد على المشبهة ، وله ميل إلى مذهب المعتزلة ، الجواهر المضية ( ١٧٤/٣ ) .

باب في أعداء النعم \_\_\_\_\_\_ ٧٧

وأنشدني بعض الأدباء لأبي نواس :

من رأى الناس له الفضل عليهم حسدوه مثلما قد حسد القائم بالملك أخوه (ن) [٢٣٤/أ]

فحصن نعمتك من عدوها وهو الحاسد لك على نعمة السعة الإفضال على الغير والإنفاق في سبل الخير، قال الله تعالى: ﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقد حذر الله تعالى في ترك الإنفاق زوال النعمة وشدة العقوبة بذكر أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين، فقال: ﴿ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ يَنخَفَنُونَ ﴾ أَن لا يَدُخُلنُهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾ [القلم: ٢٣، ٢٣]، فقال تعالى: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِكُ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَايِمُونَ ﴾ قَاصَبَحَت كَالصَّرِيم ﴾ [القلم: ٢٠، ٢٠]، ثم قال: ﴿ كَذَاكَ ٱلْمُؤَاتُ وَلَعْذَابُ ٱلْاَوْرَالِ ﴾ [القلم: ٣٣] وفي الحديث: [ ٨٤٨] ﴿ مَنْ تَبَرَّمُ (٢) بِحَوائِمِ النَّاسِ فَقَدْ عَرَّضَ النَّعْمَةَ لِلزُّوالِ ﴾ (٣)، وروي عن على ﴿ أَنه قال في وصيته لجابر ﴿ النَّاسِ فَقَدْ عَرَّضَ النَّعْمَةَ لِلزُّوالِ ﴾ (٣)، وروي عن على ﴿ أَنه قال في وصيته لجابر ﴿ مَنْ النَّاسِ فَقَدْ عَرَّضَ النَّعْمَةَ لِلزُّوالِ ﴾ (٣)، وروي عن على ﴿ أَنه قال في وصيته لجابر ﴿ ٢٠٠٥) .

ما أحسن الدنيا وإقبالها من لم يواس الناس من فضله فاحذر زوال الفضل يا جابر (أ) فإن ذا العرش جزيل العطاء

إذا أطاع الله من نالها عرض للإدبار إقبالها وأعط من الدنيا لمن سالها يخلف بالجبة أمثالها (°)

وحدثنا عبد اللَّه بن محمد ح الحسن بن سفيان ح معاذ بن شعبة ح عثمان بن مطر عن ثابت الْبُنَانِيِّ عن أنس ﷺ : [٨٤٢] « أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ ﷺ : [٨٤٢] « أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى لا تُنَفِّرُوهَا ، فَقَلَّمَا زَالَتْ عَنْ قَوْم فَعَادَتْ إِلَيْهِم » (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : أنفقوا . والآية في ( خ ) : ﴿ أَنفِتُوا مِنَا رَوَقْنَكُم ﴾ [البنرة: ٢٠٤] .

<sup>(</sup>٢) يقال : أَبْرَمَهُ فلان إِبْرامًا ، أي : أمَلُه وأَضْجَره فَبَرِمَ وتَبَرَّم به تَبَوْمًا ، لسان العرب مادة ( برم ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ١١٧/٦ ) رقم ( ٧٦٦٠ ) ، والطبراني في الأوسط عن ابن عباس ( ٢٩٢/٧ ) رقم ( ٧٥٢٩ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : إسناده جيد ( ١٩٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : يا جابرًا . (٥) لم أقف على هذه الرواية .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظه عن أنس ( ١٣١/٦ ) رقم ( ٣٤٥ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٦٩٥/٨ ) رقم ( ١٩٥/٨ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف ( ١٩٥/٨ ) ، وعثمان بن مطر من رجال إسناد المصنف .

وحدثنا محمد بن عبد الله الفقيه ح الدَّقِيقِيُّ (١) أبو محمد عبد الله بن يزيد ح محمد بن زيد بن سعيد ح محمد بن الحسن (٢) يعني السَّمْتِيُّ ح عبد الله بن يزيد أبو عثمان [٢٣٤/ب] الحِمصيُّ عن الأوْزَاعِيُّ عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر الله عَلَيْ قال رسول الله عَلِيَّةِ : [٨٤٣] « إِنَّ للَّهِ تَعَالَى أَقْوَامًا يَخْتَصُهُم بِالنَّعَم لَمَنَافِع العِبَادِ يُقِرُهَا فِيهِم مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَنَعُوهَا انْتَزَعَهَا مِنْهُم » (٣) فهذه النعم التي عددناها الأمهات والأصول ، ونعم الله تعالى على عباده ظاهرة وباطنة لا تحصى عدًّا ولا تنال حدًّا ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تَحْمُوهَا أَلَهِ لَا تَحْمُوهَا أَلَهِ البراهيم: ٣٤] .

وهؤلاء الذين قد ذكرنا أعداؤك على هذه النعم وما ذكرنا وجوه الحذر الذي أمر الطّينان اللّه بالأخذ به بقوله: « إِنَّ لأَهْلِ النَّعَمِ أَعْدَاءً فَاحْذَرُوهُم ». يصدق ما قلنا ويحققه ما حدثنا عبد اللّه بن محمد بن يعقوب ح محمد بن إبراهيم بن زياد الوَّازِيُّ ح عمرو بن عثمان ح إسماعيل بن عياش عن أبان عن أنس في عن النبي عَيَاتِهِ أنه قال : [٨٤٤] « الْمُؤْمِنُ بَين خَمْسِ شَدِيدَةٍ : مُؤْمِنِ يَحْسُدُه ، ومُنَافِقِ يبغَضُه ، وعَدُوِّ يُقَاتِلُه ، وشَيْطَانِ يُضِلُه ، ونَفْسِ تَعْوِيه » (٤٠) .

فالأربعة من هؤلاء أعداؤك على الحقيقة ؛ لأنهم يريدون دينك ، وفي ذهاب دينك

<sup>(</sup>١) الدَّقِيقِيُّ : بفتح الدال المهملة والياء الساكنة آخر الحروف بين القافين ، هذه النسبة إلى الدقيق وبيعه وطحنه ، الأنساب ( ٢٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ المختلفة ، وهو بهذا الاسم لم أقف له على ترجمة ، وقد وجدته تحت اسم محمد بن حسان السمتي ، وهو ما ورد في روايتي البيهقي والطبراني للحديث ، وهو ما ورد أيضًا في كتب التراجم مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ٢٣٨/٧ ) رقم ( ١٣٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ( ١١٧/٦ ) رقم ( ٢٦٢٧ ) ، والطبراني في الخوسط ( ٢٢٨/٥ ) رقم ( ٢١٢٥ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد: فيه محمد بن حسان السمتي وثقه ابن معين وغيره وفيه لين ولكن شيخه أبو عثمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي المعرف ( ١٩٢/٨ ) ، ومن تكلم فيهما الهيشمي من رجال إسناد المصنف ، قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط ، ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكنًا ( ٢٦٣٣ ) رقم ( ٢٩٦٨ ) . ابن أبي الدنيا والطبراني في كنز العمال بألفاظ مختلفة وعزاه لابن لال عن أبان عن أنس مجلد ( ١ ) حديث رقم ( ٢٠٩ ) ، وذكره أيضًا أبو شجاع الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب ( ١٧٦/٤ ) رقم ( ٢٥٤٨ ) ، وعده تاج الدين السبكي لا أصل له : التي لا أصل لها في الإحياء ( ٣٣٣/١ ) ، والحديث رقم ( ١٤١٦ ) .

هلاكك في الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّما خَرْ مِن السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّبِيحُ فِي مَكَانِ سَجِقِ ﴾ [الحج: ٣١] ، فالشيطان يريد دينك ، قال اللّه تعالى : ﴿ وَمُورِيدُ الشّيطانُ أَن يُصِلّهُمْ صَلَكلًا بَعِيدًا ﴾ [انساء: ٢٠] ، وقال في حق الكافرين : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلّعُواً ﴾ والساء: ٢٩] ، وقال في المنافقين : ﴿ وَدُواْ لَوْ تَكَفُرُونَ [٣٧٠/أ] كَمَا كَفَرُواْ ﴾ [الساء: ٢٩] وقال في النفس : ﴿ أَفَرَهَتَى مَنِ التّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنهُ ﴾ [الجانية: ٣٣] فهؤلاء أعداء ذاتك ؛ إذ كانوا يريدون دينك ، وأما المؤمن الذي يحسدك فليس بعدو ذاتك ؛ لأنه لا يريد دينك كانوا يريدون دينك ، وأما المؤمن الذي يحسدك فليس في زوالها (١) تلفك ولا هلاكك بل إن زالت النعمة عنك وقارنك الصبر (١) فأنت فائز بثواب الصابرين الذين أجرهم بغير حساب ، وإن بقيت عندك وصاحبك الشكر فأنت فائز بثواب الصابرين الذين أجرهم بغير ودار من حسدك ، واستدم النعمة عليك بالشكر عليه ، بالإفضال منه والإحسان (١) كان يحسدك فإنه يواليك ولا يعاديك ، فعاد في الله من عاداك ، ووال فيه من والاك ، والعود على عباد الله ، واكتساب ما تفوز به في الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى في قصة قارون : ﴿ وَابِنَتِغ فِيمَا المَاكِثُ اللّهُ الدَّارَ ٱلاّخِيرَةٌ ﴾ الآية [القصص: ٧٧] ، فهذه شرائط استدامة النعمة ، التي هي نعمة الإرفاق ، والله يوفق لذلك بمنه .

ثم وراء هذه النعم نعمتان عظيمتان جليلتان ، غبن فيهما كثير من الناس ، وهو (ئ) ما حدثنا الوُشَادِيُّ ح محمد بن أيوب الرَّازِيُّ ح سهل بن عثمان أخ عبد اللَّه بن المبارك عن عبد اللَّه بن البي عَيَّاتُمُ قال : عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس على عن النبي عَيَّاتُمُ قال : [٨٤٥] « نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصَّحَّةُ والفَرَاغُ » (٥٠) .

(٢) زاد في ( خ ) بعدها : وصاحبك الشكر .

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : عنك .

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل . (٤) في (خ) : وهما .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عباس في كتاب الرقاق باب ما جاء في الصحة والفراغ ، وقال : والفراغ ، والرمذي في جامعه في كتاب الزهد باب الصحة والفراغ ، وقال : حسن صحيح ( ٢٠٥٥) رقم ( ٢٣٠٢) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الحكمة ( ١٣٩٦/٢) رقم ( ٤١٧٠ ) ، والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة ( ٣٨٥/٢ ) رقم ( ٢٧٠٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٥٨/١ ) رقم ( ٢٧٠٧ ) ، والحاكم في مستدركه بلفظه ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، قال الذهبي : ذا في البخاري ( ٤١/٤٣ ) رقم ( ٧٨٤٥ ) ، وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه الكبرى (٣٧٠/٣ ) رقم ( ٥١٦٢ ) ، وابن المبارك في الزهد ( ١/١ ) رقم ( ١ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ٢٧٠١ ) رقم ( ٢٨٤١ ) رقم ( ٢١٦٢ ) .

ومن جلالة قدر هاتين النعمتين [ قال الطّنِينُ : [ ٨٤٦] « اغْتَيْمْ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍ » - فَذكر منها هاتين ] (١) ، فقال : - « فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغلِكَ ، وصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ » (٢) وهما نعمتان لا يعرف قدرهما إلا بزوالهما عنك ونعوذ باللَّه [ ٢٣٥/ب] من زوال النعم وفجاءة النقم ، وإنما غبن فيهما من غبن ؛ لأنهما تحت [ مكروهتين بغيضتين ] (٣) إلى الناس وهما القلة والجوع فالفراغ من القلة .

قال أبو الدرداء ﴿ : [٨٤٧] ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ تَفْرِقَةِ الْقَلْبِ . قِيلَ : وَمَا تَفْرِقَةُ الْقَلْبِ ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ لَكَ فِي كُلِّ وَادٍ ( أَ مَالٌ ﴾ حدثناه محمد بن حامد ح محمد بن رجاز ح حيان أخ عبد اللَّه ح الأَوْزَاعِيُّ عن بلال بن سعد أن أبا الدرداء قال ذلك ( أ ) ، وروي هذا الحديث مرفوعًا ( أ ) .

فالشغل تفرقة القلب وهو في الكثرة فيجب أن يكون ضده وهو الفراغ في القلة التي هي ضد الكثرة ، وأما الجوع فقد قال التَّلِيُّ : [٨٤٨] « يِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ » (٧) ، وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب (٨) : [٩٤٨] « الدَّوَاءُ هُوَ الأَزْمُ » (٩)

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه مع اختلاف الترتيب عن ابن عباس ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٣٤١/٤ ) رقم ( ٧٨٤٦ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٦٣/٧ ) رقم ( ٢٠٢٨ ) رقم ( ٢٠٢٨ ) رقم ( ٣٤٣١٩ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرو بن ميمون ( ٧٧/٧ ) رقم ( ٢٠١٩ ) ، وابن المبارك في الزهد ( ٢/١ ) رقم ( ٢ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١٤٨/٤ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٢٠/١ ) رقم ( ٧٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): مكروهين بغيضين . ﴿ ٤) في الأصل: وادي .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه ابن المبارك بألفاظ متقاربة عن أبي الدرداء موقوفًا ( ٢٢٤/١ ) رقم ( ٦٣٥ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٨١/٧ ) رقم ( ١٠٦٦٤ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٢١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه مرفوعًا .

<sup>(</sup>٧) سبق في اللوحة رقم ( ٩/ب ) .

<sup>(</sup>٨) هو الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج ، واسمه عمير بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن ثقيف ، وكان طبيب العرب ، وكان النبي على أمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله عن علته ، الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٥٠٧/٥) مات في أول الإسلام ولم يصح إسلامه ، الاستيعاب لابن عبد البر ( ٢٨٣/١) . (٩) ذكره ابن حجر في الإصابة ، وقال : حكاه الجوهري في الصحاح أن عمر سأل الحارث بن كلدة وكان طبيب العرب : « ما الدواء ؟ » قال : « الأزم » يعني الحمية ، ثم وجدته مرويًا في غريب الحديث لإبراهيم الحربي من طريق بن أبي نجيح ، قال : « سأل عمر .. » فذكره ، وفي كتاب الطب النبوي لعبد الملك بن حبيب من مرسل عروة بن الزبير عن عمر ، الإصابة لابن حجر ( ١٩٥/١ ) .

يعني الحمية <sup>(١)</sup> ، فإذا كان الدواء الحمية كان الداء ضدها ، وقيل : ( لما خلق اللَّه الأَرض وقدر <sup>(٢)</sup> فيها أقواتها وآفاتها ذهبت الصحة إلى البادية ، فقال الجوع : أنا معك ) .

فعدو هاتين النعمتين اللتين هما الصحة والفراغ الشبع والغنى ، فالحذر منهما الحمية والقنوع .

قال أبو القاسم الحكيم كِثَلَثهِ: كمنت نعمة الصحة في طول الحمية (٣) فكفرت ، واستترت نعمة الفراغ في القلة فحذرت ؛ لذلك وسمت (١) السنة ذويها بالغبن من بين أولى النعمة .

## باب في تفويض الأمر لله

حديث آخر: [٥٠٠] حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو بكر محمد بن إسماعيل بن علي ح أبو سفيان الغَنوِيُّ (٥) ح أحمد بن الحارث حدثتني أمي أم الأزهر عن سدرة مولاة ابن عامر، قالت: سمعت عائشة بَعْظِيْهَا تقول: إِنَّ النَّبِيُّ الطَّيْلَا كَانَ إِذَا اشْتَدَّ غَمُّه مَسَحَ بِيَدِهِ [٢٣٦/أ] عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَتَنفَّسَ صُعَدَاءَ (١)، وقال: (٣٠ منبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ »، فَيُعْرَفُ بِذَلِكَ شِدَّةً غَمُّهِ (٧).

قال الشيخ كِلله : يجوز أن يكون معنى : مسح رأسه بيده تسليمًا إلى الله نفسه وتفويضًا لأمره إليه واستسلامًا لحكمه ورضًا بقضائه ، وذلك كما يبيع الإنسان عبدًا من

<sup>(</sup>١) كذا في النهاية مادة ( أزم ) ( ٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في الأصل بعدها : وقدر .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : الصحبة . وفي هامش ( خ ) : أي الحمية .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ): أي أعلمت .

 <sup>(</sup>٥) الغَنَرِيُّ : بفتح الغين المعجمة ، والنون ، وكسر الواو ، هذه النسبة إلى غني ، وهو غنيُّ بن يعصر ، وقيل : أعصر ، الأنساب ( ٤١٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الصُّعَداءُ بالضم والمد : تنفس ممدود ، لسان العرب مادة ( صعد ) .

<sup>(</sup>٧) الحديث ذكره العجلوني في كشف الخفاء بألفاظ مختلفة وعزاه لابن أبي الدنيا في الذكر عن عائشة (٢/٦٢ ) رقم ( ١١٣٤ ) ، والحديث إسناده ضعيف فيه أحمد بن الحارث الغساني ، قال البخاري في التاريخ الكبير : فيه بعض النظر ( ٢/٢ ) رقم ( ١٤٨٦ ) ، وقال العقيلي في الضعفاء الكبير : أحاديثه لا يتابع فيها على شيء مناكير ( ١٢٥١ ) رقم ( ١٥٢ ) ، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه : متروك الحديث ( ٤٧/٢ ) رقم ( ٣٢ ) .

ملك من ملوك الدنيا فإذا أراد تسليمه إليه مسح برأسه وجسده ووضع بيده على ظهره كالمودع له ، فكذلك الطيخة كان إذا أصابه غم سلى نفسه وسلَّمها إلى مولاه ووجَّه بها إليه ، كأنه يقول : لست لي بل أنت للَّه يقضي فيك ما يشاء ويحكم فيك ما يريد ليس لي في حكمه اعتراض ولا في أمره تلوَّ بل له الحكم وإليه المصير .

ومعنى تنفسه الصعداء : شكواه بثه وحزنه إلى مولاه ، كما قال يعقوب الطَّيْلِمُ : ﴿ إِنَّمَا آشَكُواْ بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦] فكان يتنفس ولا يتكلم بإظهار ما علمه اللَّه منه ولا يعترض على حكمه سؤالًا بكشف غمه بل يتنفس شكوى إليه ؛ إذ كان حزنه وغمه منه وله وفيه ، فكان شكواه منه إليه كما كان حزنه فيه وله .

وقوله: « حسبي الله ونعم الوكيل » جواب تسليمه نفسه وتفويض أمره يقول: سلمتك إلى الله وهو حسبك ووكلتك إليه ونعم الوكيل هو.

ويجوز فيه معنى آخر وهو أن الغم إذا تمكن من القلب والحزن إذا كظمه العبد تولد منه بخار فثار إلى الرأس فربما أثر فيه من تغيير يصيب العقل إذا غشي البخار الدماغ وربما صار من ذلك البخار كيموسًا غليظًا يفسد (۱) الحواس ، قال الله تعالى يذكر يعقوب : ﴿ وَابَيْضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٨٤] أخبر أن كظمه حزنه أثر فيه حتى ابيضت له عيناه ، فيجوز أن يكون النبي الطيخ [٢٣٦/ب] إذا اشتد غمه وصعد البخار إلى رأسه استنزله بمسحه رأسه كأنه يفرقه ويستنزله ببرد يده ويمنها وبركتها كما كان النبي الطيخ [١٥٨] « إذا نَامَ نَفَثَ (٢) في يَدِهِ وقَرَأً ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ كان النبي الطيخ ذَيْنِ ومَسَحَ بِهِمَا وَجْهَه وسَائِرَ بَدَنِه » ، قالته عائشة يَعْظِيمًا (٣) .

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : بعض .

 <sup>(</sup>٢) نفث : النَّفث بالفم ، شبيه بالنَّفخ ، وهو أقل من التَّفْل ؛ لأن التَّفْل لا يكون إلا ومعه شيءٌ من الرِّيق ،
 النهاية مادة ( نفث ) ، ( ٨٧/٥ )

<sup>(</sup>٣) هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات (7) هذا معنى حديث أخرجه البخاري في جامعه في كتاب الدعوات باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام ، وقال : حسن صحيح ( 20 و 20 ) رقم ( 20 ) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 20 ) رقم ( 20 ) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 20 ) رقم ( 20 ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ( 20 ) رقم ( 20 ) ، وابن ماجه في مسنده ( 20 ) ، وابر (20 ) ، وابن (20 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 20 ) ، وابر (20 ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( 20 ) ، وامر (20 ) ، وابسحاق بن راهويه في مسنده (20 ) ، وامر (20 ) ، والطبراني في الأوسط (20 ) ، ورقم (20

وحدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل أخ محمد بن إسماعيل ح حيان أخ عبد اللّه أخ يونس عن ابن شهاب أخ ني عروة أن عائشة تعليم أخبرته: [٨٥٢] ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ كَانَ (١) إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى رَأْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ ومَسَحَ عَنْه (٢) بِيَدِهِ ، فَلَمًا اشْتَكَى وَجَعَه الذِي تُوفِّي فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهَا بِالمُعَوَّذَاتِ التِي كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْه (٣) ﴾ (١).

فلما كان يتبرك بيده بمسحه جسده بها من شكوى يجدها كذلك كان يتبرك بها باستنزال ما يصعد إلى رأسه من الغم ويتسلى بها فيصير ذلك البخار ريحًا يخرج من فيه الطبيخ بتنفسه الصعداء ، فينكشف حزنه فيقول : « حسبي الله ونعم الوكيل » ، أي : بالله كان انكشاف غمي وبه يكون سلوتي فهو حسبي ونعم الوكيل ، كمن سلم نفسه إليه وهو حسب من فوض أمره إليه .

ويجوز أن يكون فيه معنى آخر وهو أنه على حبيب الله وأخص أحبائه به ، وأحب خلقه إليه وأقربهم منه وأخصهم له ، فهو الطيخ حبيبه وخليله قال الطيخ : [٨٥٣] ﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لِاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُو خَلِيلًا لَكِنَّ صَاحِبَكُم خَلِيلُ اللّهِ ﴾ (٥) وهو الطيخ صفيه ونجيه ، والمحبة إذا تمت والحلة إذا استحكمت والخصيصا (١) إذا [٢٣٧/أ] بلغت نهايتها صار حكم أحد الحليلين حكم صاحبه وأوصاف أحد الحبيبين صفة الآخر ، فيكون قيام أحد الحبيبين بصفات محبه لسقوط المباينة بينهما ووقوع الموافقة بينهما ، فكل فعل يفعله الحبيب كان ذلك فعل حبيبه ، وكل صفة وصف بها أحدهما كان ذلك صفة للآخر .

ألا ترى أن المشهور من شأن قيس المجنون أنه كان إذا أريد منه سكون وطمأنينة ذكر له ليلى وكان إذا (Y) ذكرها لم يختلط وكان يتكلم بأحسن كلام وإذا سئل عن غيرها

 <sup>(</sup>١) زيادة من (خ).
 (۲) في (خ): عينه . وفي هامش (خ): عينيه .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : عينه .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ ووفاته ( ١٦١٤/٤ ) رقم ( ٤١٧٥ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ( ١٧٢٣/٤ ) رقم ( ٢٠٩٠ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٥٥/١٤ ) رقم ( ٢٥٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سبق في اللوحة رقم ( ١٢٩٪أ ) .

<sup>(</sup>٦) في هامش (خ): من الخصوصية ا.هـ . ولم أقف عليها .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ( خ ) .

اختلط ، وقيل له : أتحب ليلى ؟ قال : لا . فقيل : ولم ؟ قال : إن المحبة ذريعة الوصلة وقد وقعت الوصلة وسقطت الذريعة ؛ فأنا ليلى وليلى أنا .

قال : وأنشدني بعض العراقيين لقيس (١) :

ولقد هممت بقتلها من أجلها حتى يطول على الصراط وقوفنا ثم ارتجعت فقلت : روحي روحها وأنشدني بعض أصحابنا :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا فإذا أبصرتني أبصرته [ نحن مذ كنا على عهد الصبا أيها السائل عن قصتنا أراد بدنان فأسقط النون كما قال:

كي ما تكون خصيمتي في المحشر فتلذ عيني من فنون المنظر فإذا هممت بقتلها لم أقدر ( ن )

نحن روح وحوانا بدنا وإذا أبصرته كنت أنا نضرب الأمثال في الناس بنا لوتر أنا لم تفرق بيننا (ن) ] (٢)

### تبكي عليك نجوم الليل والقمرا ( ن )

أراد والقمران فأسقط النون ، هذا في محدث آفل زائل تسلبه محبته أوصافه وتسقطه عن أوصاف نفسه أوصاف محبوبه ، فكيف بمن أحب الباقي الدائم [٢٣٧/ب] الذي ليس كمثله شيء وأحبه الله العلي العظيم ؟! وقد قال علي عن جبريل عن الله تعالى : [٨٥٤] ﴿ فَا إِذَا أَحْبَبْتُه كُنتُ سَمْعُه الذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وبَصَرَه الذِي يُبْصِرُ بِهِ ، ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بِهَا ﴾ (٣) .

هذا فيمن ليس خصوصه خصوص النبي التَّلِيَّلِمْ ولا محله محله ، فكيف بأخص الأحباء وأجل الأخلاء ؟! وقد جعل الله طاعته طاعة نفسه ، فقال تعالى : ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠] وجعل أمره ونهيه أمر نفسه ونهي نفسه ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا ءَانَكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْنَهُواً ﴾ [الحدر: ٧] ، وجعل خلقه تعالى : ﴿ وَمَا ءَانَكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْنَهُواً ﴾ [الحدر: ٧] ، وجعل خلقه

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل . (٢) السابق .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب التواضع ( ٢٣٨٤/٥ ) رقم ( ٦١٣٧ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٣٤٦/٣ ) رقم ( ٦١٨٨ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٥٨/٢ ) رقم ( ٣٤٧ ) .

صفته ، قالت عائشة صَغِيْجًهَا : [٥٥٥] « كَانَ خُلُقُه القُوْآنَ » (١) وأضاف فعله إلى نفسه ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَنَّ ﴾ [الأنفال: ١٧] ، كذلك أضاف إلى نفسه يده ونسبها إلى نفسه فقال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] فيده الكِين المصافحة لهم بالبيعة أضافها اللَّه إلى نفسه فكانت يده الطَّيْئِينَ يده ﷺ يده ﷺ : ﴿ هُوَ يَمِينُ اللَّهِ التَّي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ » ، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد اللَّه ح محمد بن إسحاق بن خزيمة ح الحسن بن محمد الزُّعْفَرَانِيُّ ح سعيد بن سليمان ح عبد الله بن المؤمل قال: سمعت عَطاء يحدث عن عبد اللَّه بن عمرو ﴿ أن رسول اللَّه عَلِيَّةٍ قال : [٨٥٦] « يَأْتِي الرُّكُنِّ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسِ لَهُ لِسَانٌ وشَفَتَانِ يَتَكَلَّمُ عَنْ مَن اسْتَلَمَهُ بِالنِّيَّةِ ، وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ تَعَالَى التي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ ﴾ (٢) ولذلك كان رسول الله الطِّين يقبله ، قال عمر ، [٢٣٨/أ] [٧٥٨] « إِنِّي لأَعْلَمُ أَنُّكَ حَجَرٌ (٣) لا تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ ولَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُقَبِّلُكَ مَا قَبُّلْتُكَ » (<sup>4)</sup> . فكان رسول اللَّه الطِّيئِن يقبِّل الحجر الأسود كما يقبِّل العبيد أيدي أربابهم والخدم أيدي ملكهم <sup>(°)</sup> ؛ لأنه الطِّيخ قال : [٨٥٨] « هِيَ يَدُ اللَّهِ التي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَه » (٦) فإذا كان ذلك كذلك في حجر خصه اللَّه تعالى من بين الحجارة فما ظنك بالنفس المطمئنة والروح الراضية المرضية واليد الطاهرة الزكية التي هي فوق أيدي الخلق وأعلاها وأطيبها وأزكاها ، فلما كانت يده الكيلا يد مولاه كان إذا أصابه غم واشتد به حزن – وللَّه غمه وفي اللَّه حزنه ، ألا تراه يقول لفاطمة لما قال الطِّينة : [٩٥٨] « وَاكَرْبَاه » .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ١٥٥/ب ) . ( ٢) سبق في اللوحة رقم ( ٨٨أ ) .

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عمر في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود ( ٧٩/٢) وقم ( ١٥٢٠) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ( ٢٠٥/٢) وقم ( ١٢٧٠) ، وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب المناسك باب في تقبيل الحجر ( ٢/٧٥/١) رقم ( ١٨٧٣) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب الحج باب استلام الحجر ( ٢/٠٠١) رقم ( ٣٩١٨) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب المناسك باب استلام الحجر ( ٢٨١/١) رقم ( ٣٩١٨) ، وأحمد في مسنده ( ٢/١٥) رقم ( ٣٨١) ، والحاكم في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( ٦٨٨١) رقم ( ١٦٨٢) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٧٤/٥) .

<sup>(</sup>٥) في (خ) : ملوكهم .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وقد سبق بلفظ : « هو يمين اللَّه التي يصافح بها خلقه » في اللوحة رقم ( ٨٨/أ ) .

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : وَاكَوْبَاه لِكَوْبِكَ يَا أَبْتَاه . فَقَالَ الطَّيْلِا : ﴿ لَا كُوْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيُومِ ﴾ (١) أخبر أن كربه وحزنه في الله ولله فإذا صار إليه فلا كرب له ولا حزن ، فكان إذا اشتد حزنه سلاه الله تعالى بتحريكه يده ومسح رأسه بها كما يفعل الإنسان بولده الذي يحبه ويشفق عليه ويشتد عليه حزنه وأسفه فيمسح برأسه رقة عليه ورحمة له وتعطفًا عليه ووعدًا بالجميل له يسكن بذلك حزنه ويسلي به غمه ، وقد قال الطَيِّلا : [٢٠٠] ﴿ الْحَلانِي كَلاءَةَ الوَلِيدِ ﴾ (٢) ، فعطف الحق عليه ورأف له ورق له وسلاه حزنه بسحه برأسه بيده التي أضافها إلى نفسه فيصير ذلك الغم والحزن ريحًا يخرج من فيه ويصعد إلى من كان هو فيه ويرجع إلى من جاء منه ويعود إلى من بدا منه ، ثم يقول له في سره : حسبك الله فيقول هو بلسانه : ﴿ حسبي الله ﴾ جوابًا لقوله : ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّينُ حَسُبُكَ سُره : الأنفال: ٢٤] ، فيقول : حسبي الله [٢٣٨/ب] الذي لم يزل حسبي ونعم الوكيل الذي ضمني إليه وقربني منه ووعدني الجميل من عنده والرجوع إليه تعالى الله البر الذي ضمني إليه على المصطفى (٣) الكريم .

## باب في صفات أمة محمد ﷺ

حديث آخر : [٨٦١] حدثنا محمد بن عبد الله (١) [بن يزداد] (٥) ح جعفر بن ذريح العُكْبَرِيُّ (١) بعكبر (٧) أخ أبو محمد الحِمَّانِيُّ بالكوفة ح الربيع بن النعمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ مُوسَى الْكِيْنَ نَزَلَ (٨) عَلَيْهِ التُّوْرَاةُ ، فَقَرَأَهَا ، فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ هَذِه الأُمَّةِ ، فَقَالَ : يَا رَبُّ ، إِنِّي أَجِدُ في الأَنْوَاح أُمَّةً هُم الآخِرُونَ السَّابِقُونَ ، فَاجْعَلْهَا أُمْتي . قَالَ : تِلْكَ أُمَّةً أَخْمَدَ . قَالَ : يَا رَبُّ ،

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن أنس ( ١٤١/٣ ) رقم ( ١٢٤٥٧ ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ١٢٤٥٧ ) رقم ( ٢٧٦٩ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ١٥٦٥ ) رقم ( ٢٧٦٩ ) ، وابن عدي في الكامل ( ١٧٥/٤ ) رقم ( ٩٩٤ ) ، وابن عدي في الكامل ( ١٧٥/٤ ) رقم ( ٩٩٤ ) ، والطبراني في الأوسط بنحوه ( ١٢٥/٩ ) رقم ( ٩٩١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ١٨٣/أ ) . (٣) في ( خ ) : الصفي .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل : الفقيه أبو بكر الرَّازِيُّ . وزاد في (خ ) بَعدها : ابن أبي بكر الرَّازِيُّ .

 <sup>(</sup>٥) سقط من (خ).
 (٦) زاد في (خ) بعدها: بفتح الباء بها.

<sup>(</sup>٧) سقط من (خ) . ( ٨) في (خ) : نزلت .

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) أناجيلُهم : هي جمع إنجيل ، وهو اسم كتاب الله المُنزَّل على عيسى الطَّيْلا ، وهو اسم عِبْرَانيُّ أو سُرْيَانيُّ ، وقو اسم عِبْرَانيُّ أو سُرْيَانيُّ ، وقي رويخ مُعُونه في صدورِهم حِفظًا ، وكان أهل الكتاب إنما يَقرؤون كُتُبهم من الصُّحُف ولا يَكاد أحدُهم يَجْمَعُها حِفْظًا إلا القليل ، وفي رواية : وأناجِيلهم في صدورهم ، أي : أن كُتُبهم محفوظةً فيها ، النهاية مادة ( نجل ) ، ( ٢٢/٥ )

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : عشرة . ( ٤ ) زاد في ( خ ) بعدها : له .

<sup>(</sup>٥) في ( خ ) : علم الأولين والآخرين . (٦) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( خ ) : يا ربي .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة عن قتادة ( $\Lambda$ ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي هريرة ( $\Lambda$ 1 ) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأبي نعيم في الدلائل عن أبي هريرة ( $\Lambda$ 0 ) ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه أبو محمد الحماني ، واسمه جبارة بن المغلس ، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : كوفي ضعيف الحديث ( $\Lambda$ 0 ) رقم ( $\Lambda$ 1 ) ، وقال ابن حبان في المجروحين من المحدثين : كان يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل ( $\Lambda$ 1 ) رقم ( $\Lambda$ 1 ) ، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب : ضعيف ( $\Lambda$ 1 ) رقم ( $\Lambda$ 0 ) ، وفي الإسناد أيضًا الربيع بن النعمان ، قال ابن حجر في لي لسان الميزان : روى عن سهيل بن أبي صالح ، وتفرد عنه بغرائب ، وفيه لين ( $\Lambda$ 1 ) ) رقم ( $\Lambda$ 1 ) .

قال الشيخ كِلَيْهُ : إن الكليم المعلى قدره الجليل خطره الرفيع ذكره الجلي نوره ؛ فكان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة (١) فراسخ حدثناه الشريف أبو الحسن (٢) محمد بن علي الحَسنيُ (٣) ح محمد بن أحمد (٤) بن سعيد بهمذان ح محمد بن أحمد بن سليمان ح محمد بن محمد بن مرزوق ح همام ح الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة في عن النبي عَيِّلِيَّةِ قال : [٨٦٢] ﴿ لَمَا تَجَلَّى اللَّهُ عَلَى الصَّفَا (٥) في اللَّيلةِ الظُلْمَاءِ مَسِيرَةَ عَشْرَةٍ (١) فَرَاسِحَ » (٧) فهذا المكلم الكريم على ربه لما رأى صفات أمة أحمد المَحْمُودِين وأكرم المولودين على ما في السبق لا على السبق والذي في السبق هو التقريب ، قال الله تعالى : وحبيب رب العالمين اغتبطهم على ما أوتوا بقوله : ﴿ هم الآخرون السابقون » اغتبطهم على ما في السبق لا على السبق الذي هو صفتهم اغتبطهم على اغتباطه إياهم على تقريب الحق تعالى لهم لا على السبق الذي هو صفتهم اغتبطهم على اغتباطه إياهم على تقريب منفوع لهم ؛ لأن الشوف فيما منه دون ما منهم كذلك قوله : ﴿ الشافعون المشفوع لهم ﴾ اغتبطهم على أنهم مشفوع لهم ؛ لأن الشفيع إنما يكون المخبص المقرب الحبيب المحبب ؛ لأنه جلاهم بصفته فهم له وقوله : ﴿ أناجيلهم في صدورهم » [٣٢٩/ب] اغتبطهم ؛ لأنه جلاهم بصفته فهم له وقوله : ﴿ أناجيلهم في صدورهم » [٣٢٩/ب] اغتبطهم ؛ لأنه جلاهم بصفته فهم له

<sup>(</sup>١) في (خ): عشر . (٢) في (خ): الحسين .

 <sup>(</sup>٣) الْحَسَنِين : بفتح الحاء والسين المهملتين ، وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى رجلين وامرأة وقرية ،
 الأنساب ( ٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : محمد .

<sup>(</sup>٥) الصُّفا : جمع صَفاة ، وهي الصَّخرةُ والحجر الأملَش ، النهاية مادة ( صفا ) ، ( ٤١/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : عشر .

<sup>(</sup>٧) الحديث ذكره ابن كثير بلفظه في تفسير القرآن العظيم وعزاه للقاضي عياض في أول كتابه الشفاء بسنده عن أبي هريرة ( ٢٤٧/٢ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور بألفاظ متقاربة وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة ( ٢٤٠/٣ ) ، والألوسي في تفسيره روح المعاني ( ٣/٥٥ ) ، وإسناد هذا الحديث فيه مقال ، ففيه أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين – شيخ المصنف – ، قال فيه ابن حجر في لسان الميزان : كان يجازف في الرواية في آخر أيامه ( ٢٩٩/٥ ) رقم ( ١٠١١ ) ، وفيه محمد بن محمد بن مرزوق ، ذكره ابن حبان في الثقات ، في آخر أيامه ( ٢٩١/٥ ) رقم ( ١٠٥٥ ) ، وضعفه ابن عدي في الكامل ( ٢٩١/٦ ) رقم ( ١٧٧٨ ) ، وقال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب : صدوق له أوهام ( ١٥٥٠ ) رقم ( ٢٢٧١ ) ، وفي الإسناد محمد ابن أحمد بن سعيد ، لم أتعرف عليه .

به ذاكرون ولكلامه بلا واسطة لوح أو صحيفة تالون ؛ لما تشرب عروقهم محبته امتزجت بقلوبهم صفته تشرب قلوب أولئك حب العجل ، وحبب إلى هؤلاء الإيمان وزينه في قلوبهم فهم له تعالى أشد حبًا ، قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لَيْهُ اللَّهُ تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لَيْهُ اللَّهُ تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا

وقوله: « يأكلون الفيء » الفيء هو النفل ، والنفل والأنفال لله والرسول ، فأقامهم مقام نفسه في رجوع الفيء إليهم ، فكان أكلهم الفيء رجوعه إليه ، وجعل الصدقة في بطونهم قبولها منهم ؛ إذ كانت الصدقة والفيء ينزل الله تعالى عليه نارًا من عنده فتأكله ، وكانت النار يده التي يقبل بها صدقاتهم ، لأنه تعالى قال : ﴿ هُوَ (١) يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [النوبة: ١٠٤] ، وقال الطَّيِّلِ : [٨٦٣] « إِنَّ الله تعالى الله تعالى يقبل المُهَدَّة فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم مُهْرَه أَوْ فَصِيلَه » الخبر « حَتَّى تَصِيرَ اللَّهُمَةُ مِثْلَ أُحُدِ » (٣) .

فأقام بطونهم مقام تلك النار التي هي القابلة عنه منهم فاغتبطهم على مكانهم من ربهم فأحب أن يكونوا منه وله .

وقوله: « فإذا هم أحدهم بحسنة كتبت له » ؛ لأنه جعل قلوبهم خزائنه فما حصل في خزانته حصل عنده وله ، فإذا عملوها بجوارحهم جعل فعل كل جارحة من جوارحهم فعل جميعها ، وعدد جوارحهم عشرة وهو : العينان والأذنان واليدان والرجلان والفم والأنف ، ثم أضعف لهم سبعمائة إلى ما لا غاية له ؛ ذلك لمكانهم منه وقدرهم عنده لم يجعل عليهم حرجًا ، [٢٤٠/أ] ولم يرد بهم عسرًا فما فعله بهم

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (خ): وهو الذي .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ( ... ۷۰۲/۲ ) رقم ( ... ۱۰۱٤ ) ، والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة ، وقال : حسن صحيح ( ... ۷۰/۲ ) رقم ( ... ۱۲۲ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بنحوه في كتاب التعبير باب قوله : ﴿ وَالشّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ ﴾ [طه: ... ۱ ( ... ۲ ) رقم ( ... ۷۷۳ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة ( ... ۱ ) رقم ( ... ۱ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ... ۱ ) رقم ( ... ۱ ) ، وأخاكم في مستدركه ، وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجه – يعني باللفظ الذي خرجه به – ووافقه الذهبي ( ... ۳ ) رقم ( ... ۳ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ... ۷ ) رقم ( ... ۲ ) ، وابن خزيمة في صحيحه رقم ( ... ۱ ) ، وابن خزيمة في صحيحه رقم ( ... ۲ ) ، وابن خزيمة في صحيحه روم ( ... ۱ ) ورقم ( ... ۲ ) ، وابن حزيمة في صحيحه روم ( ... ۲ )

من غير تكلف منهم جعله فعلهم وهو الهم الذي هو فعل القلب ، وإنما يجعل الله ذلك الهم في قلوبهم من غير تكلف منهم له وهو اليسر الذي أراد بهم فإذا تكلفوه وتحملوا فيه أدنى عسر شكر ذلك لهم فأقام الواحد مقام العشرة وأضعف ثواب الواحد بسبعمائة ويزيد الشاكرين من عنده فحق لهؤلاء أن يغبطوا على مكانهم من الله تعالى .

وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه ؛ لأنه أشرب قلوبهم موافقته وحبه ، فلا تجامع مخالفته موافقته في مكان ولا يحل حبه وما يكرهه في محل والمحل محل (۱) الحب ، والمكان مكان الموافقة فتلاشت المخالفة فيه وزال المكروه منه ، وإذا عملها بجارحة كتبت واحدة لسلامة سائرها منه وبراءة ما سواها عنه ثم يهبها منه ويكفرها له ويمحوها عنه ، قال الله تعالى : ﴿ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّاتِكُم ﴾ [البقرة: ٢٧١] ، وقال فيما يلقنهم الله : ﴿ وَسَعَلْو مَن سَيِّاتِكُم ﴾ [البقرة: ٢٧١] ، وقال فيما يلقنهم الله : ﴿ وَسَعَلْو مَن سَيِّاتِكُم ﴾ [عانر: ٢٠] ، فإذا دعوه أجابهم وإذا سألوه لأنه تعالى قال : ﴿ وَسَعَلُوا الله مِن فَضَالِه ﴾ [غانر: ٢٠] ، فإذا دعوه أجابهم وإذا سألوه أعطاهم لأنه قال تعالى : ﴿ وَسَعَلُوا اللّه مِن فَضَالِه ﴾ [النساء: ٣٢] ، ومما يدل على ذلك قوله : « كتبت له سيئة واحدة » ولم يقل : « عليه » وإنما كانت له ؛ لأنه يبدله بها حسنة ، قال اللّه تعالى : ﴿ فَأُولَتِهِكَ بُدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَتُ ﴾ [الفرقان: ٢٠] .

وقوله: « يرثون العلم الأول والآخر » علم الأول علم البدء ، وعلم الآخر ما يظهر في الوقت ، وقيل: علم الأول علم الميثاق حين خاطبهم وتعرف إليهم بقوله: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ، فأجابوه بد : ﴿ بَنْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] عن علم منهم به ومعرفة منهم له ؛ لأنه تعرف إليهم بقوله : ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ، ولم يقل : من أنا ؟ ولا من ربكم ؟ ولكنه على لقَّنهم فتلقنوا وعرفهم فعرفوا [٤٠٢/ب] وعلمهم فعلموا فثبتوا آخرًا على ذلك وأقروا ولم ينكروا ذلك ولا شكوا ؛ لأنهم عن علم شهدوا وبمعرفة أقروا فعلم الأول علم قوله : ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ ﴾ وعلم الآخر : ﴿ فَوَلُواْ ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِلَى اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِلَى اللّهِ وَاللّه واللّه واللّه واللّه اللّه والله المناه المناه المناه والله الله والله الله والله الله والله والله

وقيل : علم الأول علم التوراة والإنجيل والزبور والصحف ، وعلم الآخر علم القرآن العظيم جوامع الكلم ، الشاهد على الكتب والمهيمن على الأمم فعلم سائر الأمم الماضية علم خاص وعلم هذه الأمة علم عام وعلم أهل الكتاب علم قليل ، قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] قرأها بعض الصحابة أراه ابن عباس الله حبر الأمة : ﴿ وَمَا أُوتُوا مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا ﴾ (١) وعلم هذه الأمة علم كثير قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدَّ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا ۚ ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْحِكْمَةَ فَهُ وَ الساء: ١١٣] الكتاب القرآن ، والحكمة فهمه ، فمغبوط قوم وصفوا بصفات الحق وكادوا يكونون (٢) أنبياء . وقال النبي الطّيكان : [٢٦٨] ﴿ مَنْ حَفِظَ القُرْآنَ فَكَأَنّمَا أُدْرِجَت النَّبُولَةُ بَين جَنْبَيْهِ إِلّا أَنَّه لا يُوحَى إِلَيْهِ ﴾ (١) ، وقال الطّيكان : [٢٦٨]

وقوله: « يقتلون قرون الضلالة المسيح الدجال » لما صحت معرفتهم بالله زالت الشبهات عنهم فنفوها عن أوهامهم بقوة معارفهم ، فلما ظهرت الشبهات والفتن وافتتن بها من كانت معرفته نكرة وإقراره إنكارًا نفوها بقوة بطشهم وأيد أيديهم فيناديهم كل حجر وشجر: يا مؤمن هذا يهودي فاقتله . فهم يزيلون من يلقي الشبهة في العباد عن البلاد كما أزالوا [٤٠٤/أ] عن قلوبهم الشبهة التي وقعت في قلوب كثير من العباد فهم في الدين بالله علماء وعلى الأرض لله خلفاء .

وقوله: « يا رب [ فاجعلها أمتي ] (°) » أحبهم الطّيِّلاً ؛ لأنهم أحباء اللَّه ، وآثرهم ؛ لأنهم آثرة اللَّه فأحب أن يكونوا منه ويكون منهم ، فأعطي الإيمان منهم به والشفاعة منه لهم فيهم .

وقوله: « فأعطي عند ذلك خصلتين » فيه تنبيه له كأنه لما كثرت أمنياته بقوله: « اجعلهم أمتي ، اجعلها أمتي » كان ذلك استزادة منه فيما أوتي من النعم التي لا يقوم بشكرها على ما يستأهله الله آخر الأبد ، فقيل له: اصطفيتك برسالاتي وبكلامي

<sup>(</sup>١) ذكر هذه القراءة البغوي في تفسيره معالم التنزيل ، ونقل عن الأعمش قوله : هكذا في قراءتنا ( ١٣٤/٣ ) ، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ، وعنده إنها قراءة ابن مسعود ( ٣٢٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يكونوا.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقال : صحيح الإيمان ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ٧٣٨/١ ) رقم ( ٢٠٢٨ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٠٢٨ ) رقم ( ٢٠٩٠ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٢/٢ ) رقم ( ٢٩٩٧ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٠/٦ ) رقم ( ٢٩٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ١٠٥/ب) ( س ) .

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل وفي ( خ ) : فاجعلني من أمة أحمد .

فهل قمت بشكره فتستزيد من نعمه فقيل له : خذ ما آتيتك وقم بشكره فتستزيد من نعمه وإني لمن يروم شكر من لا يحصي نعمه ولا ينال كنه حقه فقال : « رضيت ربي » نبه النيخ فانتبه وذكر فتذكر ووقف به على حد فوقف وأقيم مقامًا فرضى التيخ .

ومعنى قوله: « اجعلني من أمة محمد » يجوز أن يكون معناه اجعلني فيهم كأنه الطّيّلان سأل اللّه أن يجمع بينهم وبينه ويجعله في عصرهم ليحوز فضيلة إلى فضيلة ، تمنى إحراز الفضيلتين كمن صلّى إلى القبلتين ، وقيل : تمنى طول العمر ليكون شيخ الشيوخ وليس معناه أن ينقله من (١) الرسالة إلى ما دونها [ من الحال ] (٢) فإن فضل هذه الأمة وإن جل فإنه لا يبلغ فضل نبي من الأنبياء ولا يجوز أن يسأل اللّه رسول كريم ونبي كليم أن يجعله وليّا من أوليائه وهو نبي من أفاضل أنبيائه .

وأنكر هذا الحديث قوم من المتعقلة ومن يتبع أهواءها [٢٤١/ب] ويقول بآرائها لهذه العلة ، فقالوا : كيف يجوز أن يسأل نبيّ أن يكون وليًا ؟! ورسولٌ أن يكون مرسلًا إليه ؟! وبعيث يتمنى أن يكون مبعوثًا إليه ؟! وليس ذلك على ما ذهبوا إليه ، وإنما سأل الله أن يكون فيهم ، وكونه فيهم لا يوجب زوال النبوة عنه ، ولا انتقاله عن الرسالة ، فقد يجوز أن يكون في عصر واحد نبيان ، وفي وقت واحد رسولان ، كما كان موسى وهارون وقال الله تعالى : ﴿ مُمّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَلَخَاهُ هَرُونَ بِثَايَتِنَا ﴾ الآية [المؤمنون: ٥٤] ، وكذلك إبراهيم ولوط (٣) كانا في عصر واحد ، وهما رسولان ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنّ لُولًا لَّمِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ الآية [الصافات: ٣٣] ، وكذلك يحيى وعيسى نبيان ، كانا في عصر واحد ، فإذا جاز أن يكون نبيان (٤) في عصر واحد كذلك كان جائزًا لو بقاه الله إلى عصر محمد ، فيكون في أمته وهو على نبوته ورسالته لم ينتقل عنها ، وتكون الشريعة عصر محمد دون شريعة موسى ، كما كانت الشريعة في عصر إبراهيم لإبراهيم دون شريعة محمد دون شريعة موسى ، كما كانت الشريعة في عصر إبراهيم لإبراهيم دون لوط ، وفي زمن عيسى لعيسى دون يحيى ﷺ .

وقد روي عن ابن عباس ﷺ أنه قال : [٨٦٦] « لَوْ كَانَ مُوسَى وعِيسَى في وَقْتِ مُحَمَّدِ لَكَانَ عَلَيْهِمَا اتَّبَاعُ مُحَمَّدٍ » (°) أو كلامًا هذا معناه .

وروي مثل هذا مرفوعًا عن النبي الطِّين : [٨٦٧] ﴿ لَوْ كَانَ مُوسَى في الأَحْيَاءِ

<sup>.</sup> (1) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7)

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ولوطًا . (٤) في الأصل : نبيين .

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه .

مَا وَسِعَه إِلاَ اتُّبَاعِي » <sup>(١)</sup> وقد أجمع أهل الأثر وكثير من أهل النظر على أن عيسى الطَّيِّكُلْ ينزل من السماء فيقتل الدجال ويكسر الصليب ، ولا يجوز أن يقال : إنه ليس عند ذلك بنبي أو نقل عن مرتبة الرسالة إلى ما دونها ، فكذلك موسى لو كان [٢٤٢/أ] في هذه الأمة لكان نبيًا رسولًا ، وإن كانت شريعته منسوخة ، ويكون نسخ شريعته بشريعة محمد عِلْيَنَا ﴿ كُنْسُخُ بَعْضُ مَا نُسْخُ مِنْ شُرِيعَةُ النَّبِي الْكَلِّينَ الْمُلِّينَا الْمُسْ تنسخ بعض الشرائع بشريعة أخرى فالنبي <sup>(٢)</sup> نبي والرسول رسول ، كذلك يجوز أن تنسخ شريعة موسى بشريعة محمد ، وموسى نبي رسول ، وقد صحت الأخبار عن رسول الله ﷺ برواية العدول بنزول عيسى ابن مريم ، وكونه في هذه الأمة ، وهو نبي رسول يوحي إليه ، وهو ما حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسي قال : ح علي بن حجر أخ الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر [ دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد ] (٢) بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير <sup>(١)</sup> بن نفير <sup>(٥)</sup> عن النواس بن سمعان الكلابي قال : [٨٦٨] ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّجَّالَ ذَاتِّ غَدَاةٍ ، فَخفضَ فِيهِ ورَفعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ في طَائِفَةِ النَّحْل ، - وذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ - : ﴿ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هَبَطَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِشَرْقِي دِمَشْقَ عِنْدَ المنَارَةِ البَيْضَاءِ بَين مَهْرُودَتَيْنِ (' ) وَاضِعًا يَدَيْـهِ عَـلَى أَجْـنِـحَةِ مَلَكَيْن ، إذَا طَأْطَأْ رَأْسَه قَطَرَ ، وَإِذَا رَفَعَه تَحَدَّرَ مِنْه مُجمَانٌ <sup>(٧)</sup> كَاللَّوْلُوِ » . قَالَ : « فَلا يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ – يَعْنِي أَحَدُّ – إِلا مَاتَ ، وَرِيحُ نَفَسِه مُنْتَهَى بَصَرِهِ » . قَالَ : « فَيَطْلُبُه حَتَّى يُدْرِكَه بِبَابِ لُدٌّ (^) فَيَقْتُلُه ، فَيَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ » . قَالَ : « ثُمَّ يُوحِي اللَّهُ تعَالَى إِلَيْهِ أَنْ جَرِّرْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ ،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن جابر ( ٣٣٨/٣ ) رقم ( ١٤٦٧٢ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( ٢٠٠/١ ) رقم ( ١٧٢ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر ( ٣١٢/٥ ) رقم ( ٢١٤٢١ ) ، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة عن جابر ( ٢٠٢٤ ) رقم ( ٢١٣٥ ) ، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ، وعزاه للبيهقي والديلمي وأبي بكر السجزي في الإبانة عن جابر مجلد ( ١ ) حديث رقم ( ١٠٠٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) في (خ): والنبي .
 (۳) سقط من (خ) ، ومكانها: عن يحيى .

 <sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها: عن أبيه جبير .

<sup>(</sup>٦) مَهْرُودَتَين : أي في شُقَّتين أو مُحلَّتين ، وقِيل : الثَّوب المَهْرود الذي يُصْبغ بالوَرْسِ ، ثم بالزَّعْفَران فَيَجيء لَوْنُه مثل لَوْن زَهْرة الحَوْذَانة ، النهاية مادة ( هرد ) ، ( ٢٥٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) الجُمان : هو اللَّوْلُو الصِّغار ، وقيل : حَبِّ يُتَّخذ من الفِضَّة أمثال اللؤلؤ ، النهاية مادة ( جمن ) ، ( ٣٠١/١ ) .

<sup>(</sup>٨) موضع بالشام وقيل : بِفَلَسْطين ، النهاية مادة ( لدد ) ، ( ٢٤٥/٤ ) .

فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لا يَد لأَحَدِ بِقِتَالِهِم » . قَالَ : « وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ، وَهُمْ (١) كَمَا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يِّن كُلِ حَدَبٍ يَشِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩٦] » . قَالَ : « وَيُحَاصِرُ عِيسَى النَّهِ مَعْلَى : ﴿ يَن حَكُلُ حَدْثِ يَشِلُونَ كَوْمَئِذِ خَيرًا لأَحَدِهِم مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ [٢٤٢/ب] لأَحَدِكُم الْيَوْمَ » . قَالَ : « فَيَرْغَبُ عِيسَى النَّيِكِمُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى دِينَارٍ [٢٤٢/ب] لأَحَدِكُم الْيَوْمَ » . قَالَ : « فَيَرْغَبُ عِيسَى النَّيِكِمُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَصْحَابُه » . قَالَ : « وَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُه فَلا يَبِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلا قَدْ مَلاَتُهُ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » . قَالَ : « وَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُه فَلا يَبِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلا قَدْ مَلاَتُهُ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » . قَالَ : « وَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُه فَلا يَبِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلا قَدْ مَلاَتُهُ وَلَيْهِمُ وَدِمَاوُهُم » . قَالَ : « فَيَرْغَبُ عِيسَى إلى اللَّهِ وأَصْحَابُه ، فَيَوْسِلُ اللَّهُ وَأَصْحَابُه » وَيَعْلَ اللَّهُ وَالْحَدِيثِ مَا لَهُمْ وَدِمَاوُهُم » . قَالَ : « فَيَرْغَبُ عِيسَى إلى اللَّهِ وأَصْحَابُه ، فَيَوْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِم طَيرًا كَأَعْنَاقِ البُخْتِ » (٥ ) . قَالَ : « فَيَرْعَبُ عِيسَى إلى اللَّه وأَصْحَابُه مَ بِالمَهِيلِ » (١ ) . قال أبو عيسَى : هذا حديث صحيح حسن (٧ ) .

وحدثنا نصرح أبو عيسى ح قتيبة ح الليث عن (^) ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة شها أن رسول الله ﷺ قال : [٨٦٩] « والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْوِلَ فِيكُم ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الحَنْزيرَ ، وَيَصَعُ الْجَزْيَةَ ، وَيَفِيضُ المَالُ حَتَّى لا يَقْبَلُه أَحَدٌ » ، قال : وهذا حديث حسن صحيح (٩) ،

<sup>(</sup>١) في (خ): فهم.

<sup>(</sup>٢) النَّمَّف : بالتحريك دُودٌ يكون في أنُوف الإبِل والغنم ، واحدها نغفة ، النهاية مادة ( نغف ) ، ( ٨٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) فَرْسَى : أَي قَتْلَى ، الواحِد : فَرِيس ، من فَرس الذِّئبُ الشَّاة ، وافْتَرَسَها إذا قَتَلَها ، النهاية مادة ( فرس ) ، ( ٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الزهومة : ربِّح لحم سمين منتن ، أَراد أَن الأَرض تُنْتِنُ من جِيَفِهِم ، لسان العرب مادة ( زهم ) .

<sup>(</sup>٥) البُخْت : الأنثى من الجِمال ، النهاية مادة ( بخت ) ، ( ١٠١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : في المهيل .

<sup>(</sup>٧) سبق في اللوحة رقم ( ١٩٥/ب ) .

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : حدثنا .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب البيوع باب قتل الحنزير ( ٧٧٤/٢ ) رقم ( ٢١٠٩ )، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد ﷺ ( ١٣٥/١ ) رقم ( ١٥٥ )، والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم الشيئة ، وقال : حسن صحيح ( ٢/٤٠٥ ) رقم ( ٢٢٣٣ ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الفتن باب فتنة اللجال وخروج عيسى ابن مريم ( ٢٣٦٣ ) رقم ( ٤٠٧٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٨/٢ ) رقم فتنة اللجال وخروج عيسى ابن مريم ( ٢٣٦٣ ) رقم ( ٢٤٤/١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٨٧ ) ، وعميحه ( ٢٠٨٧ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٣٠/١ ) رقم ( ٢٠٨٧ ) رقم ( ٢٠٨٧ ) ، ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة ( ٢٠٩٧ ) رقم ( ٢٠٨٤ ) ، ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة ( ٢٠٩٩/١ ) رقم ( ٢٠٨٤ ) ،

وروي في نزول عيسى الطِّيِّلا أحاديث كثيرة روته الأئمة العدول التي لا يردها إلا معاند .

وحدثنا محمد بن الحسن [ بن محمد بن أحمد ] (١) ح إسماعيل بن أبي أويس ح مالك ابن أنس ح محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله هذه قال : قال رسول الله علية : ابن أنس ح محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله هذه قال : قال رسول الله علية : ومَنْ أَنْكُو بِنُوُولِ (١) [٨٧٨] « مَنْ أَنْكُو بُووجَ المهْدِي فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد ، وَمَنْ أَنْكُو بِنُوولِ (١) عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ أَنْكُو بُووجَ الدَّجَّالِ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُهِ مِنَ اللّهِ فَقَدْ كَفَرَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ الطَيْخُ أَخْبَرَنِي بِأَنَّ اللّه تَعَالَى يَقُولُ : مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُهِ (٣) فَلْيَتَخِذْ رَبًا غَيْرِي » (١) .

فإذا جاز كون عيسى ابن مريم في أمة محمد وعيسى نبي رسول يوحى إليه ، كذلك كان يجوز لو بقى الله موسى الطيخ [٢٣٤] حتى يكون في أمة محمد الطيخ وموسى نبى رسول والشريعة شريعة محمد .

فقوله: ( اللَّهم اجعلني من أمة محمد ) معناه أي: اجعلني في أمة أحمد ، ويجوز أن يكون ] (°) من بمعنى في كما قال اللَّه تعالى: ﴿ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [أن يكون ] بن من بمعنى في كما قال اللَّه ، أي: في الفرج ، وكقوله: ﴿ قُلْ أَرَمَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ اللَّهِ ، أي: في الفرج ، وكقوله: ﴿ قُلْ أَرَمَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٠] ، أي: في الأرض ، واللَّه أعلم .

# باب في كراهة تسمية المسلم باسم فاسقِ

حدیث آخر: [۸۷۱] حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن محمود أخ أبو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة ح محمد بن أبي سمينة ح معاذ بن هانئ

<sup>=</sup> وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤٩٤/٧ ) رقم ( ٣٧٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): حدثنا أبو عبد اللَّه الحسين بن محمد .

<sup>(</sup>٢) في (خ): نزول.

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : من الله .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حجر في لسان الميزان بألفاظ متقاربة ، وحكم عليه بالوضع ، قال : ووجدت في كتاب معاني الأخبار للكلاباذي خبرًا موضوعًا ... وذكره ( ١٣٠/٥ ) رقم ( ٤٣٧ ) ، ( ٣٠٩/٥ ) ، ( ٣٣٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) زیادة من (خ).

٧١٦ ---- باب في كراهة تسمية المسلم باسم فاسق

السكري <sup>(١)</sup> حدثتني رائطة بنت مسلم عن أبيها أنَّه شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ ، فَقَالَ : « مَا اسْمُكَ ؟ » قَالَ : اسْمِي غُرَابٌ . قَالَ : « بَلْ أَنْتَ مُسْلِمٌ » <sup>(٢)</sup> .

قال الشيخ يَخْلَقْهُ: إنما غير رسول الله إن شاء الله اسم هذا الرجل وإن كانت أسماء العرب أكثرها على أسامي الطير والوحش مثل: كلب وذئب وثعلبة وحمار وأمثالها ؟ لأن رسول الله على أسامي الطير والوحش مثل: حدثنا في الحِلِّ والحَرِمِ: العَقْرَبُ والفَأْرَةُ والحِدَأَةُ والكَلْبُ العَقُورُ (٣) والغُرَابُ » حدثنا به أحمد بن عبد الله المُزَنِيّ ح الفَأْرةُ والحِدَأَةُ والكَلْبُ العَقُورُ (٣) والغُرَابُ » حدثنا به أحمد بن عبد الله المُزنِيّ ح أحمد بن الحسين أبو الحسن الصُّوفي الشيخ الصالح ح الصلت بن مسعود الجُحدريّ ح محمد بن ثابت عن عمرو بن دينار عن الزُهْرِيّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي الطَيْخِ (٤).

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : عن عبد اللَّه بن الحارث بن أبزى المُكِّيِّ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن رائطة عن أبيها ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٣٠٧/٤ ) رقم ( ٧٧٢٧ ) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ٢٨٧/١ ) رقم ( ٨٢٤ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٢٥٢/٥ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٢٥٢/٥ ) ، والروياني في مسنده ( ٢٧٢/٢ ) رقم ( ٢٥٣ ) ، وابن حبان في الثقات ( ٣٨١/٣ ) رقم ( ٢٥٦ ) ، وابن حبان في الثقات ( ٣٨١/٣ ) رقم ( ١٢٥٦ ) ، وابن حبان في الثقات ( ٣٨١/٣ ) رقم ( ١٠٥٠ ) ، وابن عبان وأبو يعلى والطبراني في الكبير ( ١٣٥/١ ) ومن والطبراني في الكبير ( ١٠٥٠ ) ومن هذا والبزار بنحوه ، ورائطة لم يضعفها أحد ولم يوثقها ، وبقية رجال أبي يعلى ثقات ( ٢/٨٥ ) ، ومن هذا الحديث منكر بهذه الكيفية ؛ إذ الروايات المختلفة تفيد أن مسلم أبا رائطة كان مع الرسول بهيئي في حنين لا خيبر .

<sup>(</sup>٣) الكلبُ التَقُور : هو كل سبع يَعْقِر أَي يجرح ويقتل ويفترس كالأُسد والنمر والذئب والفَهْد وما أَشبهها ، سمَّاها كلبًا لاشتراكها في السَّبُعِيَّة ، قال سفيان بن عيينة : هو كل سبع يَعْقِرُ ، ولـم يخص به الكلب ، لسان العرب مادة ( عقر ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن سالم بن عبد الله عن أبيه في كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ( ١٢٠٤/٣ ) رقم ( ٣١٣٦ ) ، ومسلم في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ( ١٠٩٨ ) رقم ( ١١٩٨ ) ، والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ، وقال : حسن صحيح ( ١٩٧/٣ ) رقم ( ٨٣٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب الحج باب ما يقتل في الحرم من الدواب ( ١٩٧/٣ ) رقم ( ٢٨٦٧ ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب المناسك باب الحرم من الدواب ( ٢٠٨٣ ) رقم ( ٣٠٨٦ ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم ( ٢٠٨١ ) رقم ( ٣٠٨٧ ) ، ومالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه ( ١٣٧/١ ) رقم ( ٢٢١٧ ) ، والدارمي في سننه عن عائشة ( ٢٠٢ ) رقم ( ١٨١٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٢/٢ ) رقم ( ٢٤٩٥ ) .

فلما كان الغراب فاسقًا بقول النبي التَّكِينُ وقد أسلم هذا الرجل كره له اسم فاسق مع إسلامه فسماه بالاسم الذي هو صفته وهو الإسلام ، فقال : لا بل أنت مسلم كأنه يقول : لست بفاسق بل أنت مسلم وليس ذلك على معنى أن الفسق ينافي الإسلام [7٤٣/ب] لكن على معنى [ أنه صفة ] (١) الذم والمسلم لا يوصف بصفة الذم على الإطلاق إلا في حال اكتسابه المذموم من العمل كذلك عمر بن الخطاب على غير اسم أبي مسروق بما حدثنا حاتم ح يحيى ح الحيمًاني ع أبو أسامة عن أبي حازم بن مجالد عن عامر عن مسروق قال : [٨٧٣] ( قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ فَقُلْتُ : مَسْرُوقُ بنُ الأَجْدَعِ . قَالَ : أَنْتَ مَسْرُوقُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ التَّكِينُ أَنَّ اللَّهُ التَّكِينُ أَنَّ اللَّهُ التَّكِينُ أَنَّ اللَّهُ التَّكِينُ أَنَّ اللَّهُ التَّكِينُ اللَّهُ اللَّهُ التَّكِينُ أَنَّ اللَّهُ التَّكِينَ اللَّهُ التَّكِينَ اللَّهُ التَّكِينَ اللَّهُ المَّهُ في الدِّيوَانِ مَسْرُوقَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ » وَالتَّالِينَ اللَّهُ التَّكِينَ اللَّهُ التَّكِينَ اللَّهُ التَّكِينَ اللَّهُ التَّكِينَ اللَّهُ المَّهُ في الدِّيوَانِ مَسْرُوقَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ » (١٠) . فعلى التعلم بل على فعلى فعمد على التعلم بل على التعلم بل على فعلى فعمد قاللَّهُ المَا كَام الأحد ع الأنه المقطم ع الأذن على التعلم بل على على فعمد قال على التعلم بل على التعلم بل على على فعمد قال على المناه في الدَّه المقطم ع الأذن على التعلم بل على على فعمد قال على التعلم بل على على فعمد قالم المناه في الدَّه المقطم ع الأذن على التعلم بل على التعلم بل على التعلم بل على على التعلم بل على على التعلم بل على التعلم بل على المناه في الدَّه المؤلِّهُ المُن على التعلم بل المؤلِّة المؤلِّه المؤلِّة الم

فعمر الله الكيا كره الأجدع ؛ لأنه شيطان ، لا لأنه المقطوع الأذن على التطير بل على أنه كره أن ينسب رجل مسلم إلى الشيطان ، فكذلك النبي الكين كره لرجل دخل في الإسلام وآمن بالله أن يسمى باسم فاسق ، لا لأنه تطير بالغراب كما كانت العرب تفعله ؛ فإنه الكين كان يكره الطيرة وينهى عنها .



حديث آخر : [٨٧٤] حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح أبو محمد جعفر بن

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) .

محمد الصائغ ح (١) عفان ح شعبة أخبرني علي بن مردك (٢) ، قال : سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي (٣) عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه عن النبي الطّيّلا قال : « لا تَدْخُلُ الملائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ولا كُلْبٌ ولا جُنُبٌ » (١) .

قال الشيخ كِنْلَهُ: قد وردت الأخبار عن رسول اللَّه عَيِّكَ في النهي عن الصورة والتماثيل وجاء في المصورين وعيد شديد من ذلك ما حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح قتيبة بن سعيد ح حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عنا قال : قال رسول اللَّه عَيِّكَ : [٥٧٨] « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَه اللَّهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا - يَعْنِي الرّوحَ - وَلَيْسَ بِنَافِحْ ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفرونَ مِنْه صُبَ في أُذُنِه الآنكُ (٥) يَوْمَ القِيَامَةِ » (١) وروي عنه الطَّيِّلِ [٤٤٢/أ] أنه قال : [٨٧٦] « أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ يُشَبِّه بِخَلْقِ اللَّهِ ، يُقَالُ لَهُم : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُم » (٧) ومن الصور الأصنام التي القِيَامَةِ مَنْ يُشَبِّه بِخَلْقِ اللَّهِ ، يُقَالُ لَهُم : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُم » (٧)

<sup>(</sup>١) في (خ): عن . (٢) في (خ): مدرك .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : يحيى . وفي هامش ( خ ) : نجي

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي طلحة في كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ( ١٢٠٦/٣) رقم ( ٣١٤٤) ، ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس باب تحريم الذباب في شراب أحدكم ( ١٦٠٥٣) رقم ( ٢١٠٦) ، والترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة ولا كلب ، وقال : حسن صحيح ( ١١٤/٥) رقم ( ٢٨٠٤) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه عن علي في كتاب الطهارة باب الجنب إذا لم يتوضأ ( ١٢١/١) رقم ( ٢٥٧) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي طلحة في كتاب اللباس باب الصور في البيت ( ١٢٠٣/٢) رقم ( ٣٦٤٩) ، وأحمد في مسنده بلفظه عن على ( ٨٣/١) رقم ( ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٥) الآنُكُ: هو الرَّصاص الأبيض، وقبل: الأسود. وقبل هو الخالص منه، النهاية مادة (أنك)، (٧٧/١). (٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الحيل باب من كذب في حلمه (٢٥٨١/٦) رقم ( ٢٦٣٥)، ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان ( ٢١١٧/٣) رقم ( ٢١١٧)، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في الرؤيا ( ٢٠١٤)، رقم ( ٢١١٠)، والترمذي في جامعه في كتاب اللباس باب ما جاء في المصورين، وقال: حسن صحيح ( ٢٣٠١٤) رقم ( ١٧٥١)، والنسائي في المجتبى من السنن ( ٢١٥/٨) رقم ( ١٧٥١)، وأحمد في مسنده ( ٢١٩/١) رقم ( ١٨٦٦)، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٦٩/٧) رقم ( ١٤٣٤٩)، وابن حبان في صحيحه ( ٢٩٨/١٢) رقم ( ٥٩٨٥)، وأحمد في صحيحه ( ٢٩٨/١٢) رقم ( ٥٩٨٥) .

<sup>(</sup>۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب اللباس باب من كره القعود على الصور ( ٢٢٢١/٥ ) رقم ( ٢٦١٢ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان ( ٣/٦٦/٣ ) رقم ( ٢١٠٦ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الزينة ( ٥٠١/٥ ) رقم =

عبدت من دون الله .

قال الشيخ كِيَّلَهُ: وأبغض الأشياء إلى أولياء الله ما عصي الله به ، والصور منها فيجوز ألا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة لبغضها إياها وكراهتها لها ، ويجوز أن يكون إنما صارت أشد في الكراهة وأعظم في الإثم من بين سائر المعاصي ؛ لأن فيه مضاهاة الله في خلقه ؛ إذ الله هو الخالق المصور ، وأكثر المعاصي أفعال وحركات ، ومن جنسها ما هو مباح ، وليس من جنس التصوير (١) ما هو مباح وسائر المعاصي أفعال والأفعال أعراض (٢) لا تبقى وقتين ، فهي تنقضي مع وقتها ، والصورة أجسام (٣) تبقى مدة طويلة فهي أشد من سائر المعاصي التي لا تبقي آثارها وأكثر المعاصي الشهوات التي تنازع النفس العبد إليها فهو لا يقاومها فيفعلها غلبة شبه الضرورة ؛ فالمصور يضاهي الله بمثل ما خلق فهو كمن يدعي الربوبية ، فهو يدعيها فعلاً وإن كان لا يدعيها قولاً .

والأصنام التي تعبد من دون اللَّه صور وما عبد من دون اللَّه أبغض الأشياء إلى أولياء اللَّه تعالى .

وأما الكلب فإنه نجس قذر ، وهو أشد نجاسة وقذارة من بين سائر السباع ألا ترى إلى ما روي من التغليظ في سؤره ، حدثنا نصر ح أبو عيسى ح سوار بن عبد الله الْعَنْبَرِيُّ ح المعتمر بن سليمان قال : سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه قال : [٨٧٧] « يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ (١) الْكَلْبُ سَبْعَ مَوَّاتٍ أُولاهُنَّ - أَوْ قَال : أَوَّلُهُنَّ - بِالتُّرَابِ ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ [٤٤٢/ب] غَسْل مَرَّةٍ » (٥) .

فشدد فيه لقذارته ونجاسته ، وأمر النبي الطَّيْكُمْ بقتلها حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن

<sup>= (</sup> ٩٧٧٨ ) ، وأحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر ( ٢٦/٢ ) رقم ( ٤٧٩٢ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٩٧٧٨ ) ، وابن حبان في صحيحه عن عائشة ( ١٥٨/١٣ ) رقم ( ١٤٣٤٣ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٠٠/٥ ) رقم ( ٢٥٢٠٨ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٢١٢/٢ ) رقم ( ٢٧٦٢ ) . (١) في ( خ ) : الصور . (٢) زاد في ( خ ) بعدها : لا بقاء لها و .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ). (٤) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب ، الكلب ، (١٩/١) رقم ( ٧٢) ، والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة الطهارة باب ما جاء في سؤر الكلب ، وقال : حسن صحيح ( ١٩/١) رقم ( ٩١) ، والحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة وسكت عنه الذهبي ( ٢٦٥/١) رقم ( ٢١٠١) .

حمدین ح أبو سلیمان محمد بن منصور ح أبو الربیع الزَّهْرَانِيُّ ح یعقوب القُمِّيُّ (۱) ح عیسی بن حارثة (۲) عن جابر بن عبد الله قال : [۸۷۸] « أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الكِلابِ ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَي مَنْزِلٌ شَاسِعٌ (۱) وَلِيَ كُلْبٌ . فَرَخُصَ لَه أَيَّامًا ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِهِ » (۱) .

ويجوز أن يكون الكلب من دواب الشيطان فإن لإبليس في كثير من الأشياء نصيبًا ، حدثنا أبو محمد بكر بن مسعود ح عبد الله بن حماد الآملي (٥) ح سعيد بن أبي مريم أخ يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة على عن رسول الله علي قال : [٩٧٨] ﴿ إِنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى الأَرْضِ قَالَ : الْحَمَّامُ . يَا رَبِّ أَنْزَلْتِنِي الأَرْضَ وَجَعَلْتَنِي رَجِيمًا - أَوْ كَمَا ذكرَ - فَاجْعَلْ لِي بَيْتًا . قَالَ : الحَمَّامُ . قَالَ : فَاجْعَلْ لِي بَيْتًا . قَالَ : الحَمَّامُ . قَالَ : فَاجْعَلْ لِي طَعَامًا . قَالَ : فَاجْعَلْ لِي طَعَامًا . قَالَ : فَاجْعَلْ لِي طَعَامًا . قَالَ : الجُعَلْ لِي شَرَابًا . قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ . قَالَ : اجْعَلْ لِي مُؤَدِّنًا . قَالَ : الشَّعْرُ . قَالَ : اجْعَلْ لِي كِتَابًا . قَالَ : الشَّعْرُ . قَالَ : اجْعَلْ لِي كِتَابًا . قَالَ : النَّسَاءُ » . قَالَ : الجُعَلْ لِي رُسُلًا . قَالَ : الْكَهَنَةُ . قَالَ : الجُعَلْ لِي مَصَائِدَ . قَالَ : النَّسَاءُ » . قَالَ البُنُ زحر : وَأَخْبَرَنِي لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْمِ بَذَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ . قَالَ : النَّسَاءُ » . قَالَ البُنُ زحر : وَأَخْبَرَنِي لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْمِ بَذَكُونُ لِي مَصَائِدَ . قَالَ : النَّسَاءُ » . قَالَ البُنُ زحر : وَأَخْبَرَنِي لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْم بنُ أَبِي سُلَيْم بنَ أَبِي سُلَيْم بنَ أَبِي سُلَيْم بنَ أَبِي سُلَيْم بنَ أَبِي سُلَكِم بَرَنَى يَوْفَهُ (٢) .

فإذا أخبر النبي الطَّيْلِيرُ أن له في هذه الأشياء نصيبًا جاز أن يكون له في الدواب نصيبًا

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : العَميُّ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و ( خ ) ، والصواب : جارية ، الضعفاء للعقيلي ( ٣٨٣/٣ ) رقم ( ١٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( خ ) : أي شاسع .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن جابر الأنصاري ( ٣٢٦/٣ ) رقم ( ١٤٥٣٤ ) ، وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( ٣٣٩/٣ ) رقم ( ١٤٠٤ ) ، وابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( ٢٤٨/٥ ) وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( ٣٥/٣ ) رقم ( ١٣٥٢ ) ، وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ متقاربة ( ٣٥/٢ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( ٤٣/٤ ) . والحديث إسناده ضعيف ، فيه عيسى بن جارية ، منكر الحديث ، الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ٧٦/١ ) رقم ( ٤٢٣ ) ، الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ٢٤/٥ ) رقم ( ٢٤٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : الرملي .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ٢٠٧/٨ ) رقم ( ٧٨٣٧ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ( ١١٩/٨ ) ، وعلي بن يزيد من رجال إسناد المصنف .

وتكون الكلاب من دوابه ولذلك أمر بقتلها ، فأما الأسود منه فقد جاء في الحديث أنه شيطان ، قال التَّلِيِّنِمُ : [٨٨٠] « لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَوْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بِهِيمٍ (١) فَإِنَّه شَيْطَانٌ » (٢) فيجوز أن [٥٢٠/أ] تجتنب الملائكة من بيت فيه شيطان .

وأما الجنب فإنه يجوز أن يكون فيمن أجنب من حرام ، فأما من أجنب من الحلال فإنه لا يجتنب الملك منه ، ولا من البيت الذي هو فيه ، فقد كان النبي الطّيّخ يصبح جنبًا من غير احتلام ، حدثنا الْمَرْدَكِيُ ح أبو عبد الله بن أبي حفص ح مسلم بن إبراهيم ح أبان ح قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أبي سلمة عن أم سلمة : [٨٨١] ﴿ أَنَّ النّبِيُ الطّيخ كَانَ يُصْبِحُ مُحنبًا مِنْ غَيْر احْتِلامٍ فَيَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ﴾ (١) ، وقال أنس الله عنه الله عنه على نِسَائِه بِغُسْلِ وَاحِدٍ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) الأشؤد البهيم: أي المُضمّت الذي لم يُخالطُ لونَه لونٌ غيرهُ ، النهاية مادة ( بهم ) ، ( ١٦٨/١ ) . (٢) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مغفل ( ٢٠٥٦ ) ، والبيهقي في سننه وأحمد في مسنده بلفظه دون قوله : ﴿ فإنه شيطان ﴾ ، ( ٥/٤ ) رقم ( ٢٠٥٦ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه عن جابر ( ٢٠٠١ ) رقم ( ١٠٨١ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ٢٦٨١ ) رقم ( ٢٦٨١ ) روم ( ٢٦٨١ ) ، وابن الجعد في مسنده بلفظه دون قوله : ﴿ فإنه شيطان ﴾ ، ( ٢٢٢١ ) رقم ( ٢١٨١ ) رقم ( ٢١٨١ ) روم ( ٢١٨١ ) ، وابن الجعد في مسنده ( ٢١٨١ ) رقم ( ٢٠٥ ) ، والروياني في مسنده ( ٢٧٨١ ) رقم ( ٢٨٨ ) ، وابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( ٢٣٢٣ ) رقم ( ٧٨٥ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه دون قوله : ﴿ فإنه شيطان ﴾ ، ( ١١١١ ) ، والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن الحسن ( ١٦٢١ ) رقم ( ٢٠٨ ) . (٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن عائشة وأم سلمة في كتاب الصيام باب صيام من أصبح جنبًا ( ٢٧٩١ ) رقم ( ٢٩٣١ ) ، ومالك في الموطأ بألفاظ مختلفة ( ٢٩٠١ ) رقم ( ٢٩٣١ ) ، وأبن أبي شيبة في مصنفه عن أم سلمة ( ٢٢٩٢ ) رقم ( ٢١٨ ) ، والطبراني في الأوسط عن عائشة ( ٢٧٨١ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن أم سلمة ( ٢٢٩ ) ) رقم ( ٢١٨ ) ، والطبراني في الأوسط عن عائشة ( ٢١٧١ ) رقم ( ٢١٨ ) ) ، وإسناد هذا الحديث ثقات ، غير المزدكي وأبي عبد الله واسحف بن راهويه في مسنده عن عائشة وأم سلمة بألفاظ متقاربة ( ٢١٠ ) ) رقم ( ١٧٨١ ) ، وابن أبي حفص لم أتعرف عليهما .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ( ٢٠٩/١) رقم ( ٣٠٩) ، والترمذي في جامعه في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد ، وقال : حسن صحيح ( ٢٥٩/١) رقم ( ١٤٠) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة في كتاب الطهارة باب الجنب إذا لم يتوضأ ( ١٢١/١) رقم ( ٢٦٠) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٣/٥٧٢) رقم ( ٢٦٥٣) ، وابن =

وقال اللَّه تعالى : ﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ومن أتى ذلك أجنب ، فلا يجتنب الملك من أجنب في طاعة اللَّه .

ويجوز أن يكون هذا فيمن أجنب من احتلام وأمكنه الغسل فلم يفعل فبات جنبًا من الاحتلام ، وذلك أن الحلم من الشيطان فقد روي في الحديث : [٨٨٣] « مَا احْتَلَمَ نَبِيِّ قَطُّ وَلا تَثَاءَبَ نَبِيٍّ قَطُّ » (١) ، وقال الطَّيِّةِ [٨٨٤] « التَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ » (٢) ، وفي الحديث أنه كان يأمر النائم أن يقول : [٨٨٥] « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الحِلْمِ والاحْتِلامِ وَمِنْ تَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بي في التَقَظَةِ والمنامِ » (٣) فيجوز أن يكون الشيطان إذا تلعب به لم يزايله حتى يغتسل والملك لا يجامع الشيطان في مكان واحد ، فمن تلعب به الشيطان وأقام على ما تلعب به وهو يقدر على الاغتسال ولم يفعل كأنه رضي بتلعب الشيطان به فاجتنبه الملك الذي هو عدو الشيطان .

### باب في رفعة الله تعالى أقدار المؤمنين

حديث آخر : [٨٨٦] حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح يحيى بن أبي طالب أخ زيد بن الجباب أبو الحسن العطار أخ حماد بن سلمة عن ثابت الْبُنَانِيُّ [٥٠ ٢/ب] عن أبي رافع عن أبي هريرة على عن النبي عَلِيْ قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَى رافع عن أبي هريرة عَلَى أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : مَرِضَ فَلانٌ عَبْدِي فَلَوْ عُدْنَه (٤) لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي . وَاسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِني . قَالَ : وكَيْفَ وَأَنْتَ رَبُّ عَدْتَه (٤) لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي . وَاسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِني . قَالَ : وكَيْفَ وَأَنْتَ رَبُّ

حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ٨/٤ ) رقم ( ١٢٠٧ ) ، وابن خزيمة في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ١١٥/١ ) رقم ( ٢٢٩١ ) رقم ( ١٥٦١ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ١٣٦/١ ) رقم ( ١٥٦١ ) ، وأبو عوانة في مسنده بلفظه ( ٢٣٦/١ ) رقم ( ٣٧١٨ ) ، وأبو عوانة في مسنده بلفظه ( ٢٣٦/١ ) رقم ( ٣٩٨ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٣/٢ ) رقم ( ١١٠٥ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بلفظ ٥ ما احتلم نبي قط ، إنما الاحتلام من الشيطان ٥ ، المعجم الكبير ( ٢٢٥/١ ) رقم ( ٢١٥٦٤ ) ، المعجم الأوسط ( ٩١/٨ ) رقم ( ٢٠٦٢ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت وهو مجمع على ضعفه ( ٢٦٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٤٤/ب ) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ، وقال : منكر ( ٢٤٩/٥ ) رقم
 (٦١٥٣ ) .

العَالَمِنَ ؟! . قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَوْ سَقَيْتَه لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي . واسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي . قَالَ : وَكَيْفَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : اسْتَطْعَمَكَ فُلانٌ عَبْدِي فَلَمْ تُطْعِمْه ولَوْ أَطْعَمْتَه لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي » (١) .

قال الشيخ كِيْرَائِهُ : إن الله تعالى رفع أقدار المؤمنين وأعلى مراتبهم وأجل أخطارهم فأحلهم في المحل الرفيع واختصهم لنفسه ، وجعلهم له وبه ومنه وإليه سماهم بأسمائه فقال هو : ﴿ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣] ، وقال : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] ، وقال تعالىي : ﴿ إِنَّهُم هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيـمُ ﴾ [الطور: ٢٨] وسماهم أبرارًا ، فقال : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَبِيمِ ﴾ [الانفطار: ١٣] وتسمى بالرحيم فقال : ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣] وسماهم رحماء ، فقال : ﴿ رُحَمَاتُهُ بَيْنَهُمٌّ ﴾ [الفتح: ٢٩] وتسمى بالصادق ، فقال : ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمُّ وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦] وسماهم به ، فقال : ﴿ وَالصَّائِدَقِينَ وَالصَّائِدِقَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٠] وتسمى شاكرًا ، فقال : ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا ﴾ [النساء: ١٤٧] وسماهم شاكرين ، فقال : ﴿ وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] هذا إلى كثير من أسمائه التي تسمى بها ﷺ وسماهم بها ؛ إجلالًا وتعظيمًا لقدرهم ورفعًا لأخطارهم وحلاهم بنعوته ووصفهم بكثير من صفاته من العلم والحلم والكرم والصدق والشكر والعزة ، فقال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. [٤٦ ٢/أ] وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النانفرن: ٨] ثم نسب إلى نفسه أوصافهم ، مع تعاليه عن أوصاف الحدث ، وارتفاعه عن نعوت الخلق ، وتنزيهه عن لواحق الآفات ، وحلول الحوادث فيه ، فقال : « مرضت فلم تعدني » ، وهو تعالى عن هذه الصفة منزه ، وعن حلول الآفة متعال ، جل اللَّه علوًّا كبيرًا ؛ تخصيصًا لهم وتقريبًا منه إياهم ، كأنه تعالى أسقط البينونة فيما بينه وبينهم ، فجعل أفعاله أفعالهم ، وأكسبهم أفعاله ، فقال : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ ٱللَّهَ قَلَكُمْ ۚ ﴾ [الأنفال: ١٧] ، وقال لقائدهم وسيدهم ﷺ : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكُرَكِ ٱللَّهَ رَكَنَّ ﴾ [الأنفال: ١٧] ، وجعل مخادعة الأجانب لهم مخادعته ، فقال : ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٩] ، ثم قال : ﴿ وَهُوَ خَندِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢] ، ومحاربتهم إياهم محاربته فقال : ﴿ إِنَّمَا جَزَّتُوٓا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُم ﴾ [المائدة: ٣٣] وذب عنهم لما رموا وأجاب عنهم لما شتموا فقال ﷺ :

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض ( ١٩٩٠/٤ ) رقم ( ٢٦٩ ) ، والبيهقي عيادة المريض ( ١٩٩٠/٤ ) رقم ( ٢٦٩ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٤/٦ ) ) رقم ( ١٨٧ ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ١/٥١١ ) رقم ( ٢٨ ) .

و قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَا عَامَنَ السُّفَهَاةُ ﴾ [البقرة: ١٣] فأجاب عنهم ، فقال : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَاءُ ﴾ [البقرة: ١٥] وتولى الذب عنهم لما قالوا : ﴿ إِنَّمَا غَنُ مُسَتَهْزِعُ وَنَ مِهُمُ سَخِرَ اللهُ فقال : ﴿ فَيَسَخُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ فقال : ﴿ فَيَسَخُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ سَخِر اللهُ مِنْهُمْ سَخِر الله مِنْهُمْ سَخِر الله والسخرية فلم يكل إليهم جوابها ولا أمرهم بمجازاتهم عليها ؛ لأنهم لو جازوهم بها لكانوا مستهزئين أصحاب سخرية والاستهزاء والسخرية من الناس سفه ، وقد نفى الله السفه عن المؤمنين بقوله تعالى للقائلين لهم سفهاء : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا ﴾ [البقرة: ١٦] والاستهزاء والسخرية أيضًا من العباد صفة نقص وسمة عيب ، فأجل الله [٢٤٦/ب] قدر المؤمنين أن يوصفوا أيضًا من العباد صفة نقص وسمة عيب ، فأجل الله [٢٤٦/ب] قدر المؤمنين أن يوصفوا يكونوا بأوصاف المنافقين الذين هم أصحاب استهزاء وسخرية ] (١) وتولى المجازاة لهم بها عنهم فقال : ﴿ اللهُ يَسَهْزِئُ بِومُ ﴾ [البقرة: ١٥] وسخرية ] (١) وتولى المجازاة لهم الصفتين إذا كانتا من الله لم يكن سفها ؛ لأنه حكيم ، والحكيم لا يفعل السفه ، ولا يلزمه بذلك نقص ولا عيب ، بل يكون منه صوابًا وحكمة ، تعالى الله عن النقص ولا عيب ، بل يكون منه صوابًا وحكمة ، تعالى الله عن النقص والعيب علوًا كبيرًا .

<sup>(</sup>١) زيا**د**ة من ( خ ) .

فقال [٧٤٧/أ] : ﴿ وَلَكِرَ اللّهَ قَلْلَهُمّ ﴾ [الأنفال: ١٧] ، وأقام أيديهم التي هي جوارحهم مقام يده التي هي صفته في قبول صدقاتهم ، وأخذها منهم ، فقال : ﴿ هُوَ (١) يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: ١٠٤] ، وفي الحديث : [٨٨٧] ﴿ إِنَّ اللّهَ تَعْلَى يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ بِيَمِينِهِ فَيُرَيِّهَا كَمَا يُربِي أَحَدُكُم فِلْوَه (٢) أَوْ فَصِيلَه ﴾ (٣) (٤) وفي تعالى يأخُذُ الصَّدَقَةَ بِيَمِينِهِ فَيُربِّهَا كَمَا يُربِي أَحَدُكُم فِلْوَه (٢) أَوْ فَصِيلَه ﴾ (٣) (٤) وفي الحديث أيضًا : [٨٨٨] ﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ بِيَدِ اللّهِ قَبْلُ أَنْ تَقَعَ بِيَدِ السَّائِلِ ﴾ (٥) فجعل قبول صدقة بعضهم من بعض وأخذها منهم قبوله وأخذه ، فلما وصفهم بصفاته وأضاف إليه أفعالهم وأقام أيديهم مقام يده وذب عنهم وقام دونهم أقامهم مقام الذب عنه والنصر له ، فقال : ﴿ وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [الحشر: ٨] ، وقال : ﴿ كُونُواْ أَنسَارَ اللّهِ ﴾ [الصف: ١٤] ، وقال : ﴿ كُونُواْ أَنسَارَ اللّهِ ﴾ وسفته فقال : ﴿ وَيَنْصُرُونَ اللّهَ يَنْصُرُكُمْ ﴾ [محمد: ٧] فكذلك جعل أوصافهم صفته فقال : ﴿ وسفت والحبة إذا صفت والموالاة إذا وقعت صار فعل كل واحد من المتواصلين فعل الآخر ، وصفة كل واحد من الوادين صفة الآخر ، ونعت أحد المحبين نعت الآخر ، وصفته صفته .

#### قال : أنشدني بعض شيوخ الصُّوفِيَّة :

<sup>(</sup>١) في الأصل : وهو الذي .

<sup>(</sup>٢) الفَلُوُّ والفُلُورُ والفِلُورُ : الجَحش والـمُهر إِذا فطم ، لسان العرب مادة ( فلا ) .

 <sup>(</sup>٣) فصيله : الفصيل الولد المفصول عن أمه ، فهو فعيل بمعنى مفعول ، وأكثر ما يطلق في الإبل ، وقد يقال
 في البقر ، النهاية مادة ( فصل ) ، ( ٤٥١/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صمحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة والكسب وتربيتها (... ۷۰۲/۷) رقم (... ۱۰۱٤)، والترمذي في جامعه في كتاب الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة ، وقال : حسن صحيح (... ٥٠/٥) رقم (... ٦٦٢)، وأحمد في مسنده (... ٤٧١/٢) رقم (... ١٠٩٨)، والحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (... ٣٦٣/٣) رقم (... ٣٢٨٣)، وابن حبان في صحيحه (... ١٧٦/٤) رقم (... ١٧٦/٢)، وابن حبان في صحيحه (... ١٠٩/٨) رقم (... ١٧٦/٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة (... ٣٥١/٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة (... ٣٥١/٢)،

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ٢٧٣/٣ ) رقم ( ٣٥٢٥ ) ، والطبري في تفسيره جامع البيان عن ابن مسعود ( ١٩/١١ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن فضالة بن عبيد ( ٨١/٤ ) ، وأبو إسماعيل الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد عن ابن مسعود ( ص ٧٤ ) رقم ( ٢٥٧ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٩/٩ ) رقم ( ٨٥٧١ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن قتادة المحاربي ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات ( ١١١/٣ ) .

لوح لي من ذرى التمني أشرت فيها إلى قريب وأنشدني غيره:

لوائح الود بالتأني ظننت للقرب أنت أني

> إذا وقع الوصل ألفيتني فلا الوصل يشهدني غيره جمعت وفرقت عني به

وإیـاه روځـا حـواه جـسـد ولا أنا أشهده منفرد [۲٤٧/ب] ففرد التواصل مثنی العدد ( ن )

ولما اختص الله تعالى بالمؤمن وخصه لنفسه وجعله له وقطع أنسابه من غيره وتفرد له وأفرده لنفسه سخر الملك له ، وأقام من في الملك قوامًا له وذاين عنه ، قال الله تعالى : ﴿ وَاَلْمَ مَنَ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ خَلْوِهِ وَمِنْ خِلْوِهُ وَمَلْ وَمَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ خَلْوِهِ وَمِنْ خَلْوِهِ وَمِنْ خَلْوِهِ وَمِنْ خَلْوِهِ وَمِنْ خَلْوِهِ وَمِنْ خَلْوِهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# باب في أن العجب أشد على المؤمن من الذنب

حدیث آخر: [۸۹۰] حدثنا أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن يزداد [ ح الفقيه ] (۲)

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بنحوه عن كعب الأحبار ( ١١٩/١٣ ) ، وأبو محمد الأصبهاني في العظمة ( ٩٦٩/٣ ) رقم ( ٤٩٤ ) ، والطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعًا ( ١٦٧/٨ ) رقم ( ٤٠٩/٧ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف ( ٢٠٩/٧ ) ، وعفير بن معدان من رجال إسناد المصنف .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : الفقيه حدثنا .

أبو محمد عبد اللَّه بن يزيد الدَّقِيقِيُّ ح محمد بن زيد بن سعيد ح أبي ح يحيى ابن ميمون بن عطاء ح سعيد بن الفضل القُرَشِيُّ عن محمد بن عكرمة عن بلال الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعالى الله تعال

قال الشيخ كِلَيْلَةُ : المؤمن حبيب الله وخالصته فهو يضن به ينصره ويصونه ويصرفه عما ٢٤٨٦/أ] يفسده إلى ما يصلحه ، والمؤمن ينصحه الله تعالى ، قال الكيلا رواية عن اللَّه تعالى : [٨٩١] « فَيَسْتَنْصِحُني فَأَنْصَحُ لَه » (٢) فهو ﷺ يصرفه فيما هو خير له ، ويصرفه عما هو شر له ، وخير الأشياء له ما يرده إلى اللَّه ، وشرها له ما يصرفه عنه ، والعجب يصرف بوجه العبد عن الله ، والذنب يصرفه إليه ، والعجب يقبل به على نفسه ، والذنب يقبل به على ربه ؛ لأن العجب ينتج الاستكبار ، والذنب ينتج الاضطرار ، والعجب يؤدي إلى الاستغناء ، والذنب يؤدي إلى الافتقار ، وأحب أوصاف العباد إلى الله افتقار العبد إليه ، وأرجى الأحوال له حالة الاضطرار إليه ، قال الله تعالى : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ لِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَّءَ ﴾ [السل: ٦٢] ، وقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُكُمُ ٱلْفُــَقَرَآهُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ١٥] ، ففيه إشارة إلى أنكم إذا رأيتم فقركم إليه أغناكم به عمن سواه ، وحمد لكم ربكم ذلك ، فكنتم عنده محمودين ، إذا كنتم إليه بالفقر مردودين <sup>(٣)</sup> ، وأشرف أحوال العبد المؤمن ما يرده إليه ، ويقبل به عليه ، والذنب يرد المؤمن إلى اللَّه ، قال اللَّه تعالى : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اَللَّهِ ﴾ [الذاريات: ٥٠] جميعًا ، ويضطره إليه ، قال: ﴿ أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٦] ، فالذنب للمؤمن سبب الوصلة ؛ لأنه يفر منه إليه فيؤويه ، ويقبل عليه ، فاللَّه تعالى يخلي بينه وبين الذنب فيأتيه ، ثم ينبهه عليه فيتوب إليه ، فكلما وقع في ذنب عاد إلى التوبة ، وكلما شغل عنه انصرف إليه ، فلا يزال كذلك حتى يضمه إليه ، ويؤويه إلى كنفه ، ويقبل عليه فيعصمه ، ويشغله به (٤) عمن

<sup>(</sup>۱) الحديث ذكره أبو شجاع الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب بألفاظ مختلفة عن كليب ( 100/7 ) رقم ( 120/7 )، والحديث إسناده ضعيف ، فيه سعيد ابن الفضل القرشي ، منكر الحديث ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 20/7 ) رقم ( 20/7 ) ، ولم يثبت تحمله عن محمد بن عكرمة ، ومحمد بن عكرمة ثقة غير أنه ما روى عنه غير إبراهيم بن سعد ، المغني في الضعفاء للذهبي ( 20/7 ) رقم ( 20/7 ) ولم تثبت رواية محمد بن عكرمة عن بلال ، فهو يروي عن جماعة من التابعين ، الثقات لابن حبان ( 20/7 ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ١٨٠/أ ) . (٣) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( خ ) .

سواه ، قال رسول الله ﷺ : [٨٩٢/ب] [٨٩٢] « إِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ ثُمُّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه ، ثَابَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْه ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَتَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْه ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَتَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى للائِكَتِه : إِنَّ عَبْدِي قَدْ عَوَفَ أَنَّ لَه رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أُشْهِدُكُم أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَه » حدثناه عبد اللَّه بن محمد بن محمد بن الأشرس السُّلَمِيُّ ح الحكم بن المبارك ح عيسى ابن أبي عيسى عن محمد بن ثابت الْبَنَانِيُّ عن أبيه عن أنس عَلَيْه عن رسول اللَّه ﷺ (١) .

وحدثنا نصرح أبو عيسى ح هنادح أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد ح عبد الله بحديثين : أحدهما عن نفسه ، والآخر عن النبي الطّيْلا ، قال عبد الله : [٨٩٣] « إِنَّ المؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَه كَأَنَّه في أَصْل بجبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْه ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَه كَأَنَّه في أَصْل بجبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْه ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَه كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِه قَالَ بِه هَكَذَا فَطَارَ » (٢) .

وقال: قال رسول الله ﷺ: [٩٩٤] « لله أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُم مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ دَوِيَّةٍ مُهُلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُه فَأَصَلُها فَحْرَجَ في طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ المؤتُ قَالَ : أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الذِي أَصْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَعَلَبَتْه المؤتُ قَالَ : أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهِ فَعَلَبَتْه المؤتُ قَالُ : أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الذِي أَصْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَعَلَبَتْه المؤتُ الذي يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع وشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُه » (أ) . فالمؤمن الذي يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه يكون في غاية الحوف والحذر والرهبة ، قد أيس من نفسه ، وانقطع من كل سبب ، لا يجد لنفسه حيلة ، ولا يرى لها طاقة [٤٤٢/أ] في دفع ما يخافه عن نفسه ، قد انقطعت عنه العلائق ، وانقطع قلبه عن الأسباب ، لا يرجو إلا الله ، ولا يدعو سوى قد انقطعت عنه العلائق ، وانقطع قلبه عن الأسباب ، لا يرجو إلا الله ، ولا يدعو سوى الله ، أي دبع إلى الله ، ويرجع إلى الله يكونوا بهذه الصفة ؟! وهل أراد الله من عباده إلا أن يكونوا بهذه الصفة ؟!

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان من أوله حتى « تاب الله عليه » الثالثة بألفاظ مختلفة عن عطاء بن يسار ( ٧١/١٥) ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه محمد بن ثابت البناني ، قال ابن حبان في المجروحين : يروي عن أبيه ما ليس من حديثه كأنه ثابت آخر ، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه على قلته ( ٢٥٢/٢ ) رقم ( ٩٢٨ ) ، قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال : أحاديثه لا يتابع عليها ، ونقل عن يحيى بن معين قوله : ليس بشيء . وعن النسائي قوله : ضعيف ( ١٣٦/٦ ) رقم ( ١٦٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب الدعوات باب التوبة (٥٠/٤) رقم (٢٥٨/٤) ، والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب صفة القيامة باب منه (٢٥٨/٤) رقم (٢٤٩٧) ، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة (١٠٨/٩) وقم (٧٧٧٥) .

<sup>(7)</sup> سقط من (4) . (4) سبق في اللوحة رقم (71) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ).

ثم انظر إلى محل هذا العبد من الله ، وإقبال الله عليه ، ومحبته له ، وإيثاره إياه ، وحفظه له ، ومباهاته به في المثل الذي ضربه رسول الله الطيخ بقوله : « لله أفرح بتوبة أحدكم » ، فأي شيء أنفع للعبد من الذنب الذي يؤديه إلى هذه الصفة ، وإلى فرح الله به بتوبته إليه من ذنبه ؟! جلت هذه الحالة ، وصفت هذه الصفة – أعني التوبة – التي ساق العبد إليها ذنبه ، وقادته إليها خطيئته .

قال أبو سليمان الدّارَانِيم : ( ما عمل داود عملًا أنفع له من الخطيئة ، ما زال يهرب منها إلى الله حتى اتصل بالله ) فيخلى الله بين المؤمن والذنب ، فيوصله إلى هذه الدرجة ، ويحله هذه المرتبة ، فيجذبه إلى نفسه ، ويؤويه إلى كنفه ، ويصونه عمن سواه، ضنًّا به ، وحدبًا عليه ، وحبًا له ، ولو لم يخل بين العبد وبين الذنب وسعي المؤمن في محاب الله واجتهاده في طاعة الله واكتسابه أوامر الله وهمته طلب مرضاة الله لكان يرجع إلى نفسه فيراها قائمة بوظائف الله ، ساعية في طاعة الله ، ويرى لسانه ذاكرًا للَّه ، مثنيًا على اللَّه ، ويرى قلبه [٤٩٧/ب] منطويًا على طلب مرضاة اللَّه ، ربما أعجب بنفسه ، واستحسن أعماله ، واستكثر أفعاله ، وقد سمع النبي ﷺ يقول : [٨٩٥] « مَنْ سَرُّتُهُ حَسَنتُهُ وَسَاءتُه سَيِّئَتُه فَهُوَ مُؤْمِنٌ » (١) وكان يسر بما يرى من حسناته فيطمئن عسى إلى أفعاله ، ويرجع إلى نفسه فيساكنها ، وإلى طاعته فيلاحظها ، فيكون قد انصرف من الله إلى نفسه العاجزة الحقيرة القدر ، الضعيفة القوة ، الدنية الصفة ، الأمارة بالسوء ، اللوامة ، التي هي معدن الآفات ، وموضع الهلكات ، ويرجع من ملاحظة أوصاف اللَّه من رحمته وعفوه وفضله وبره وهدايته ، وتيسيره إلى ملاحظة أفعاله المدخولة ، وأوصافه <sup>(٢)</sup> الذميمة ، وطاعاته التي هي بالمعاصي أشبه ، وموافقاته التي هي إلى المخالفات أقرب ، ورجع من كنف الله وحفظه وحياطته وصونه له إلى مضيعة لا تكن من حر الهوى ، ولا من برد الردى ، هذا لمن صحت عقيدته في إيمانه باللَّه وتسليمه للَّه ومعرفته بألا تتيسر طاعة إلا بتوفيق اللَّه ، ولا يكون أمر إلا بمشيئة اللَّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه ؛ لأنه يرى أفعاله بتوفيق اللَّه ، وطاعاته بتيسير اللَّه ، وأعماله بإحداث القوة فيه من اللَّه ، فينظر إلى أفعاله بعين الاستحسان فيصيبها بعينه ، فيكون كمن أصابته عين فأتلفته ، فقد قال أبو القاسم الحكيم : ( العجب إصابة العمل بالعين ) ، وقد قال ﷺ ما حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح إبراهيم بن حمزة

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٦٢/أ ) . (٢) في الأصل : وأصافه

الزُّيَثِرِيُّ ح علي بن أبي علي المُهَلَّبِيُّ (١) عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : [٥٥٠/أ] [٨٩٦] « وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْعَيْنَ لَتُدْخِلُ الْمَوْءَ القَبْرَ والجَمَلَ القِدْرَ ﴾ (٢) .

فأخبر أن العين تميت الإنسان ، فكذلك عين المرء تميت أفعاله ، وتبطل طاعاته . فأما من يقول بالتفويض ويزعم أن الأمر إليه ، وأنه يفعل ما يشاء ، ويرى طاعاته بحوله وقوته ، ولا يرى لله عليه منة في إحداث القوة فيه لها ، وخلق الاستطاعة له لاكتسابها ؛ فإن ما يدخل عليه في العجب بأفعاله ، فإذا كان العجب هذا سبيله ، وهو سبب الانصراف عن الله ، والإقبال على ما دون الله ، وسبب الاستغناء عن الله ، والركون إلى ما سوى الله ، والاعتماد على غير الله ، يصرف الله تعالى العبد المؤمن عنه ، ويحول بينه وبينه ، ويصرفه عما يرديه (٣) إلى هذه الحالة وإن كانت عبادته (٤) لله ، كما قال الطبيخ عن جبريل عن الله كلن : [٨٩٧] « وإنّ مِن عِبَادِي لمن يُرِيدُ البَابَ مِنَ العِبَادَةِ فَأَصْرِفُه عَنْه كَرَاهَةً أَنْ يَدْخُلَه عُجْبٌ فَيُفْسِدَه ذَلِكَ » (٥) .

إذًا فذنب يؤدي العبد إلى اللَّه خير له من عبادة تصرفه عن اللَّه ، وخطيئة تفقره إلى اللَّه [ خير له ] (٦) من طاعة تغنيه عن اللَّه ؛ لذلك قال : « لولا أن الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلى اللَّه بين مؤمن وبين ذنب أبدًا » .

قال الشيخ القاضي الإمام الأجل جمال الدين (٧): (لم يرد به إثبات الخيرية للذنب؟ لأنه لا خير في الذنب، ولكنه إذا قوبل بالعجب كان وبال الذنب دون وبال العجب، هذا كما قال يوسف: ﴿ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى ﴾ [يوسف: ٣٣] فالسجن ليس بمحبوب طبعًا [٥٠٠/ب] ولكنه إذا قوبل بالفاحشة كان مشقة السجن دون مشقة (٨) الفاحشة).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : الملهبي . وفي (خ) : اللهبي ا.هـ . والْـمُهَلَّبِيُّ : بضم الميم ، وفتح الهاء ، وتشديد اللام ، وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ، هذه النسبة إلى أبي سعيد المهلب بن أبي صفرة الأَرْديُّ أمير خراسان ، الأنساب ( ٣٧٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ) : عبادة . (٥) سبق في اللوحة رقم (١٨٠٪) .

<sup>(</sup>٦) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٧) زاد في (خ) بعدها: الريغدموني كتلله ا.ه.. والرَّيغُدَمُونِيُّ: بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف والغين المعجمة الساكنة والدال المهملة المفتوحة والميم المضمومة بعد الواو وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى ريغدمون ، وهي قرية من قرى بخارى ، على أربعة فراسخ منها ، الأنساب ( ٣٤٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : وبال .

#### باب في أقرب الأشياء من التوكل على الله تعالى

حديث آخر: [٨٩٨] حدثنا محمد بن عبد اللَّه الفقيه ح أبو القاسم المَنِيعِيُّ ح مصعب بن عبد اللَّه الزُّيَثِرِيُّ ح هشام بن عبد اللَّه بن عكرمة الحُزُّومِيُّ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رَحِيُّتُهُمُّ أن رسول اللَّه عِيِّلِيِّهُ قال: « الْتَمِسُوا الرِّزْقَ في خَبَايَا الأَرْضِ » (١).

قال الشيخ كَالَيْهِ : معنى « خبايا الأرض » - إن شاء الله - الزرع والحرث ، فإن الحب إن يطرح في الأرض ويغطى بالتراب فهو خبيئة فيها ، كأنه خباها حين دفنها ، فكأنه قال : التمسوا الرزق في الزراعة والحرث ، ووجه اختصاصه الحرث والزراعة من يين وجوه المكاسب يجوز أن يكون لأنه أقرب الأشياء من التوكل على الله ، وأدناها إلى الثقة بالله ، وأبعدها من رؤية الحول والقوة من غير الله ، فإن الزارع وإن كان يشق الأرض ويكريها ويسقيها ويقوم عليها ويحتاط في طرح الحب فيها وبذرها فإنه إذا دفن الحب وطرحه في الأرض تبرأ بعد ذلك من حوله وقوته ، وبعدت حيله وحركاته عنه ، فلا يرى لنفسه حيلة في إنبات الحب ، ولا يشاهد من نفسه سببًا فيه ، فينقطع عن حيله وأسبابه ، وعن شهود حركاته وأفعاله ، وإنما ينظر إلى القضاء والقدر ، ويرجو الله دون غيره في إرسال السماء عليها ، ودفع الآفات عنها ، وتصريف الهواء عليها ، وإشراق غيره في إرسال السماء عليها ، ودفع الآفات عنها ، وتصريف الهواء عليها ، وإشراق الشمس ، وستر الغمام ، وسائر الأسباب التي يكون به [٥٠ /أ] صلاح النبت ، ونبات الحب مما لا حيلة فيه ولا اكتساب منه ، ولا قوة له عليه .

والرزق إنما يلتمس بالتوكل على الله تعالى لا بالحيل والعلاج ، قال الطّيّلان : [٩٩٩] « لَوْ تَوَكَّلْتُم عَلَى اللّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُم كَمَا يَزِزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وتَرُوحُ بِطَانًا » <sup>(٢)</sup> فأخبر أن الرزق في التوكل ، وقال اللّه تعالى : ﴿ وَفِي اَلسَّمَآةِ رِزْفُكُرُ وَمَا نُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات : ٢٢] ،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن عائشة ( ۸۷/۲ ) رقم ( ۱۲۳٤ ) ، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٣٤٧/٧ ) رقم ( ٤٣٨٤ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه ( ٤٠٤/١ ) رقم ( ١٩٤٥ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٧٤/١ ) رقم ( ١٩٥٥ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة ضعفه ابن حبان ( ١٣/٤ ) ، وهشام بن عبد الله بن عكرمة من رجال إسناد المصنف ، قال فيه ابن حبان : يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه كأنه هشام آخر لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ، المجروحين من المحدثين ( ٩١/٣ ) رقم ( ١١٥٨ ) .

وإنما يطالع الرزق من موضعه ، وموضعه السماء ، فعين الزارع والحارث مادة إلى السماء ، وقلبه معلق بالله ، ولسانه سائل منه ، ويده مرفوعة إليه ، وهو آيس من غير الله ، قصد الإياس عما دون الله تعالى أو لم يقصد ، وعزم على التوكل أو لم يعزم ، فهو بأوصاف المتوكلين ، ونعوت الواثقين ، وحيلة الناظرين إلى الله ، السائلين من الله ، الراغبين إلى الله ، المطمئنين بالله ، فإن قصد ذلك فهو المتوكل على الله ، وهو الذي قال أبو سليمان : (كل الأحوال لها وجه وقفا غير التوكل فإنه وجه بلا قفا ) يعني به أنه إقبال على الله ، ونظر إلى الله ، وثقة بالله لا غير .

# باب في تعظيم أمر الله تعالى

حدیث آخر : [٩٠٠] حدثنا خلف بن محمد ح نصر بن أحمد ح محمد بن یزید الاَّدَمِیُ ح عبد المجید عن جریج (١) عن الزُّهْرِیِّ عن أنس ﷺ عن رسول اللَّه ﷺ قال : « عُرِضَتْ عَلَیَّ أَجُورُ أُمَّتِی ، حَتَّی القَذَاةِ (٢) یُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ ، وعُرِضَتْ عَلَیَّ ذُنُوبُ أُمِّتِی ، فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ آیَةٍ أَوْ سُورَةٍ حَفِظَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِیَهَا » (٣) .

قال الشيخ كِلَيْهُ: إن اللَّه لا يضيع أجر من أحسن عملًا ، صغر ذلك في أعين الناس أو عظم ، عسر تحمله وشق على النفوس محمله أو سهل [٥١/ب] تحمله وخف على النفوس محمله ، فإن العبد إنما يجازى على قدر نيته ، وتعظيم حرمة أمر اللَّه تعالى وشريف طاعته ، فقد قال الطَّيِّلانَّ : [٩٠١] « إِنَّ اللَّه تَعَالَى لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُم ولا إلى أَمْوَالِكُم ولَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُم » (٤) فإذا كان القلب فيه تعظيم أمر اللَّه عظم الصغير من

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : ابن جريج .

 <sup>(</sup>٢) القذاة : هو ما يَقَع في العين والماء والشَّراب من تُراب أو يَبْن أو وَسَخ أو غير ذلك ، النهاية مادة
 (قذا) ، ( ٣٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أنس في كتاب الصلاة باب في كنس المسجد (٢٦/١) رقم ( ٤٦١) ، والترمذي في جامعه في كتاب ثواب القرآن باب منه ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( ١٧٨/٥) رقم ( ٢٩١٦) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢/٠٤٤) رقم ( ٤١١٠) ، وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ٣٦١/٣) رقم ( ٣٩٧٧) ، ومحمد بن إسحاق في أخبار مكة بألفاظ متقاربة ( ٢٠٤/٢) رقم ( ٢٨٩) ، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢٠٤/٧) رقم ( ٢٨٩) ، والميراني في الأوسط بألفاظ متقاربة ( ٣٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ١٠٤/ب ( س ) .

العمل وجوزي عليه بالكثير من الأجر ، فالذي يخرج القذاة من المسجد إنما يخرجها تعظيمًا للّه ، وتشريفًا لبيت اللّه ، وحرمة للبقعة التي يذكر فيها [ اللّه ، ويعبد اللّه فيها ، قال اللّه تعالى : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُدِّكَرَ فِيهَا ] (١) اَسْمُهُ ﴾ [النور: ٣٦] ، فإنما أجر العبد في إخراج القذاة على نيته ، وإن صغر ذلك العمل في أعين الناس فهو عند اللّه عظيم ؛ لتعظيم فاعله أمر اللّه تعالى ، وصونه بيت اللّه .

وأما نسيان الآية أو السورة بعد حفظها فإنه يكون إن شاء اللَّه لمن تشاغل عنها بفضول ، أو تلهى عنها بلهو ، كما قال الطّيّلان : [٩٠٢] « لَيْنْ يَمْتَلَىٰ جَوْفُ أَحَدِكُم قَيْحًا (٢) حَتَّى يَرِيَه (٣) - [ أَيْ يُفْسِدُ بَاطِنَه ] (١) - خَيْرٌ لَه مِنْ أَنْ يَمْتَلَىٰ شِعْرًا » حدثناه نصر بن الفتح ومحمد بن سليمان بن الحارث ح خلاد بن يحيى ح سفيان الثّورِيُّ عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب على عن رسول اللَّه عَلَيْهِ (٥) .

قال الشيخ تَعَلَيْهُ: أو يتذاهب عنها استخفافًا وتسليًا عنها وقلة مبالاة بها ، فيعظم قدر هذا الذنب عند الله لاستهانة العبد بكلام الله ، وتشاغله بغيره ، وإعراضه عنه ، واستخفافه بعظيم قدره وجليل خطره ، وأي شيء أعظم من كلام تكلم الله به ، منه بدا ، وإليه يعود ، هو صفته في نفسه لم يزل ، قال الطيخ : [٩٠٣] « مَنْ حَفِظَ بدا ، وإليه يعود ، هو صفته في نفسه لم يزل ، قال الطيخ : [٩٠٣] « مَنْ حَفِظَ رحم الله المُؤنّانَ فَكَأَنَّا أُدْرِجَت النّبُوّةُ بَيْنَ جَنْبَيْه إِلا أَنَّه لا يُوحَى إِلَيْه » (١) . فمن لم

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل . والقَيْح : المِدَّة ، النهاية مادة ( قيح ) ، ( ١٣٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) يريه : هو من الورى الدَّاء ، يقال : وَرَى يُورَى فَهُو مورى إذا أصاب جوفه الداء ، النهاية مادة ( ورا ) ، ( ١٧٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب الأدب باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر ( 7779) رقم ( 7779) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أي هريرة في كتاب الشعر ( 7779) رقم ( 7779) ، وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر ( 7779) رقم ( 700) ، والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سعد بن أي وقاص عن أبيه في كتاب الأدب باب ما جاء لئن يمتلئ جوف أحدكم قبحًا ، وقال : حسن صحيح ( 7129) وابن ماجه في سننه بلفظه عن سعد بن أبي وقاص في كتاب الأدب باب ما يكره من الشعر ( 7707) ، وابن ماجه في سننه بلفظه عن سعد بن أبي وقاص في كتاب الأدب باب ما يكره من الشعر ( 7707) ، وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 7707) وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 7707) وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 7707) وأحمد في الحديث .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، وقال : صحيح =

يعرف قدر هذه النعمة فسُلِبَها فحقيق أن يعظم ذلك من ذنب ، ويكبر ذلك من معصية ، وكفى بنسيانه عقوبة على ترك حقه والتشاغل عنه والاستخفاف به ؛ لأن النسيان ليس من فعل العبد وإنما هو فعل الله به ، روي عنه الطَّيْظ أنه قال : [٩٠٤] (لا يَقُولَنَ أَحَدُكُم نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وإِنَّمَا نُسِّيَ » (١) .

فنسيان القرآن عقوبة وليس بذنب ؛ لأن الذنب ما يكتسبه الإنسان ويفعله اختيارًا دون ما يفعل به ، ويحمل عليه اضطرارًا ، وإنما سمى النبي الطبخ النسيان ذنبًا ؛ لأنه كان سبب النسيان منه ، وهو التذاهب عنه ، والتشاغل عنه بسواه ، والإعراض عنه ، فسمى العقوبة باسم الذنب الذي عوقب به عليه ، وعظمت عقوبة هي نسيان كلام الله تعالى ؛ ﴿ وَلَا لأن نسيان كلامه نسيانه ، ومن نسي الله تعالى خسر الدارين ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله عَلَى أَنفُسَهُم الله المنسية القرآن أو بعضه لعلة تكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله غير أو مرض أو سوء مزاج وهو على ذلك مقبل عليه تلاوة له ونظرًا فيه فإنه إن شاء الله غير آثم ولا وازر ، قال الطيخ : [٥٠٩] « الماهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ فيه فإنه إن شاء الله غير آثم ولا وازر ، قال الطيخ : [٥٠٩] « الماهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكَرَامِ الْبَرَرَةِ والذِي يَتَلَوَّى فِيهِ وَهُوَ لا يَثْرُكُه فَلَه أَجْرُه مَرُتَيْنِ » هذا معناه والله أعلم بلفظه (٢) .

<sup>=</sup> الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ٧٣٨/١ ) رقم ( ٢٠٢٨ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وقال : هكذا جاء موقوفًا ( ٢٢/٢ ) رقم ( ٢٥٩٠ ) ، وابن المبارك في الزهد ( ٢٧٥/١ ) رقم ( ٧٩٩ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٠/٦ ) رقم ( ٢٩٩٥٣ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعاهده ( 1971/6) رقم ( 1982)) ، ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضائل القرآن وما يتعلق به ( 198/6) رقم ( 198/6) ، والترمذي في جامعه في كتاب القراءات باب منه ، وقال : حسن صحيح ( 198/6) رقم ( 198/6) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب اليوم والليلة باب الكراهية في أن يقول الإنسان : نسيت آية كذا وكذا ( 108/7) رقم ( 108/6) ، والدارمي في سننه ( 108/6) رقم ( 108/6) ، والحاكم في مستدركه وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 108/6) رقم ( 108/6) ، والجيهقي في سننه الكبرى ( 108/6) رقم ( 108/6) ، والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( 108/6) رقم ( 108/6) . وعبد الرزاق في مصنفه ( 108/6) رقم ( 108/6) ، والطبراني في السنة ( 108/6) وقم ( 108/6) ، والطبراني في الكبير ( 108/6) ) رقم ( 108/6) ، والطبراني في الكبير ( 108/6) .

 <sup>(</sup>٢) هذا معنى حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل
 الماهر بالقرآن ، ولفظه : و الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له =

وحدثنا عبد العزيز بن المرزبان ح محمد بن إبراهيم البَكْرِيُّ ح أبو ثابت حدثني عمرو (١) بن طلحة عن الْمَقْبُرِيُّ عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : [٩٠٦] « مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ في شَبِيبَتِهِ [٢٥٢/ب] الْحَتَلَطَ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ ، ومَنْ تَعَلَّمَه في كِبَرِهِ وَهُوَ يَتْفَلِتُ مِنْهُ وَلا يَتْرُكُهُ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ » (٢) .



حديث آخر: [٩٠٧] حدثنا أبو علي محمد بن علي بن الحسن (٣) ح عبد الله بن الحسين بن محمد بن جمعة الدِّمَشْقِيُّ ح أحمد بن عيسى ح عمرو بن أبي سلمة (٤) ح مصعب عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله على عن النبي ﷺ قال: (أُذْخِلْتُ الجُنَّةُ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا البُلْهُ (٥) » (٦).

<sup>=</sup> أجران » ، ( ٩٩/١ ) رقم ( ٧٩٨ ) ، وأخرج الحديث بألفاظ مختلفة عن لفظ مسلم النسائي في سننه الكبرى في كتاب فضائل القرآن باب الماهر بالقرآن ( ٢٠/٥ ) رقم ( ٨٠٤٥ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب ثواب القرآن ( ١٢٤٢/٢ ) رقم ( ٣٧٧٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ٩٨/١ ) رقم ( ٢٤٧١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٣٩٠/٢ ) رقم ( ٣٨٦١ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٤٤١ ) رقم ( ٧٦٧ ) ، وابن الجعد في مسنده ( ١١٥٠/١ ) رقم ( ٣٥٦ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١٢٨/١ ) رقم ( ٣٠٦ ) ،

<sup>(</sup>١) كذا والصواب : عمر ، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ( ٤٦/٥ ) رقم ( ١٢١٦ ) ، ميزان الاعتدال للذهبي ( ٢٥١/٥ ) رقم ( ٦١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه الصغرى بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ٥٤٣/١) رقم ( ٩٨٩)، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٣٠/٢) رقم ( ١٩٥١)، والحديث في إسناده عمر بن طلحة الليثي، قال ابن عدي في الكامل: أحاديثه عن سعيد المقبري بعضه مما لا يتابعه عليه أحد ( ٥٢١٥) رقم ( ١٢١٦)، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا يكاد يعرف. ونقل عن أبي زرعة قوله: ليس بقوي ( ٢٥١/٥) رقم ( ٢١٥٧).

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : الحسين . (٤) زاد في ( خ ) بعدها : الْإِسْفَرَايِينِيُّ .

<sup>(</sup>٥) البُلَّهُ : هو جمع البله ، وهو الغافِل عن الشَّر المطبوع على الخير . وقيل : هم الذين غَلَبت عليهم سلامة الصُّدور وحُسْن الظن بالناس ؛ لأنهم أغْفَلوا أمْرَ دُنْياهم فَجِهلوا حِذْق التَّصَرُّف فيها ، وأَقْبَلوا على آخِرَتِهم فَشَعْلُوا أَنفُسَهم بها ، فاسْتَحَقُّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة . فأمَّا البله وهو الذي لا عَقْلَ له فغير مُرَادٍ في الحديث ، النهاية مادة ( بله ) ، ( ١٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة عن أنس في سياق ترجمة أحمد بن عيسى ، حيث =

قال محمد بن علي : المشهور بهذا المتن ما رواه عقيل عن الزُّهْرِيِّ عن أنس ﷺ عن رسول اللَّه ﷺ قال : [٩٠٨] « إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الجُنَّةِ البُلْهُ » (١) .

قال الشيخ ﷺ : البله : الغفلة والذهاب عن الشيء ، والغفلة غفلتان : غفلة في أمر الدنيا ، وغفلة في أمر الآخرة ، فالبله الذي هو غفلة في أمر الدنيا على ثلاثة أنواع :

غفلة في أمر الدنيا وحطامها ، وذهاب عن التمييز فيها من خفتها على قلبه ، وهو أنها عنده فهو لا يضن بها إذا كانت عنده ، ولا يحرص عليها إذا كانت عند غيره ، ولا يتخير لها عند الإنفاق ، وهذا بله محمود ، يشرف العبد به إذا كان معه كيس في أمر الدين وإن لم يكن قويًّا في العمل به ، روي عن النبي الطيخ أنه قال : [٩٠٩] « رُبَّ فَاجِرٍ في دِينِهِ أَخْرَقَ في مَعِيشَتِهِ يَدْخُلُ بِسَمَاحَتِهِ الجُنَّة » (٢) وهذا في الاستهانة به ، وعن فأجِرٍ في دِينِهِ أَخْرَقَ في مَعِيشَتِهِ يَدْخُلُ بِسَمَاحَتِهِ الجُنَّة » (٢) وهذا في الاستهانة به ، وعن علي بن الحسين رواه عن النبي ﷺ : [٩١٠] « اصْنَعْ المغرُوفَ إلى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وإِلَى مَنْ لَمْلِهِ » (٣) .

وبله في النظر إلى الخلق وغفلة عنهم ، بمعنى الذهاب [٢٥٣/أ] عن النظر إليهم والتزين لهم ، فلا يبالي بهم في الضر والنفع والمدح والذم ، وهذا بله محمود ، وغفلة ترفع من أهلها ولا تضع منهم .

وبله في تصنع النفس والنظر إليها والإقبال عليها وذهاب عن مصالحها ومرافقها وما يلذها ويؤلمها ، فإن كانت هذه الأوصاف مع كيس في أمر الدين ومعرفة بسياسة الخلق وإعراض عن النفس في الله ولله فهي من أوصاف كبار الأولياء وأفاضل الصديقين

<sup>=</sup> ساق الحديث بإسناد المصنف من أحمد بن عيسى حتى آخر الإسناد ، وقال : هذا حديث باطل بهذا الإسناد مع أحاديث أخر يرويها - أي أحمد بن عيسى - عن عمرو بن أبي سلمة بواطيل ( ١٩١/١ ) رقم ( ٣٦) . (١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس ( ١٣٦٢ ) رقم ( ١٣٦٧ ) ، وعن جابر بألفاظ متقاربة ، وقال : منكر بهذا الإسناد ( ٢٥/٢ ) رقم ( ١٣٦٦ ) ، وأخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن أنس ( ٣١٣/٣ ) رقم ( ٧٧٧ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ١١٠/٢ ) رقم ( ٩٨٩ ) ، وقد ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بألفاظ متقاربة عن أنس ، وقال : حديث صحيح ( ١١٥/١١ ) ، قال ابن عدي في الكامل : هذا الحديث بهذا الإسناد منكر ، لم يروه عن عقيل غير سلامة ( ٣١٣/٣ ) رقم ( ٧٧٣ ) ، وسلامة هذا هو : سلامة بن روح بن خالد بن عقيل ، نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أبي حاتم قوله : ( ليس بالقوي ، محله عندي محل الغفلة ) وعن أبي زرعة قوله : ( ضعيف منكر الحديث يكتب حديثه على الاعتبار ) ، ( ٢٥٣/٤ ) رقم ( ٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم (١٣٠/أ) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ١١١/أ ) .

والشهداء ، وهي نعوت الأوتاد (١) والبدلاء (٢) ، فهؤلاء أصحاب الدرجات العلية في الجنة ، والمنازل الرفيعة فيها ، وإن كانت هذه الأوصاف على سلامة صدر وضعف فهم وقلة دراية في وجوه نيل الدنيا وفواتها ، وجهل بما يزيد فيها وينقص منها ، وعجز عن سياسة الحلق (٣) والنفس ، والفطنة فيما يرفق فيها ، وذهاب عن تمييز مصالحها ، وغفلة عن الحلق وآداب العشرة ، وخرق في معاملتهم مع سلامة الدين من الجهل بما يلزمه من الفروض ، وسلامة الصدر عن الأهواء المردية ، فهو من أهل الجنة الذين لهم عند الله المزيد .

فيجوز أن يكون معنى البله هم هؤلاء الذين هذه (أ) أوصافهم فقد جاء عن النبي الطّيّلاً قال : [٩١١] « رُبَّ أَشْعَثَ (٥) أَغْبَرَ ذِي طِمْرَينِ (١) لا يُؤْبَهُ بِهِ (٧) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لاَبُرَّه » (٨) ، وجاء عنه الطّيّلاً قال : [٩١٢] « إِنَّ مِنْ مُلُوكِ أَهْلِ الجِنَّةِ كُلَّ ضَعِيفِ مُسْتَضْعَفِ إِنْ غَابَ لا (٩) يُفْتَقَدُ ، وَإِنْ حَضَرَ لَمْ يُسْتَشْهَدْ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشْفَعْ وَإِنْ خَطَبَ لَمْ يُسْتَشْهَدْ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُسْفَعْ وَإِنْ خَطَبَ لَمْ يُسْتَشْهَدْ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُسْفَعْ وَإِنْ خَطَبَ لَمْ يُسْتَشْهَدْ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُسْفَعْ وَإِنْ خَطَبَ لا (١٠) وقال الطّيْعِينَ : [٩١٣] « المؤمِنُ غِرِّ كَرِيمٌ (١١) والمَنافِقُ [٣٥٢/ب] خَبُ

<sup>(</sup>١) قال الكاشاني : الأوتاد هم الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من العالم ، أي : الشرق والغرب والشمال والجنوب ، بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى . معجم اصطلاحات الصوفية ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الكاشاني : البدلاء هم سبعة رجال ، يسافر أحدهم عن موضع ويترك جسدًا على صورته فيه ، بحيث لا يعرف أحد أنه فقد ، وذلك معنى البدل لا غير ، وهم على قلب إبراهيم الطيخ ، معجم اصطلاحات الصوفية ( ٦٢ ) .

<sup>. (</sup> $\xi$ ) من هامش الأصل . ( $\xi$ )

<sup>(</sup>٥) أشعث : متفرق الشعر ، النهاية مادة ( شعث ) ، ( ٤٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ذي طمرين : الطمر الثوب الخلق ، النهاية مادة ( طمر ) ، ( ١٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) لا يؤبه له : أي لا يحتفل به لحقارته ، النهاية مادة ( أبه ) ، ( ١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الضعفاء والخاملين ( 7.71/2) رقم ( 7.71/2) ، والحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ( 7.8/2) رقم ( 7.8/2) ، وابن حبان في صحيحه ( 7.8/2) رقم ( 7.8/2) ، وعبد بن حميد بألفاظ متقاربة عن أنس ( 7.8/2) رقم ( 7.8/2) ، والطبراني في الأوسط ( 7.8/2) رقم ( 7.8/2) . (٩) في ( 7.8/2) نالم .

ر ( ١ ) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن أبي هريرة ( ٣٣٢/٧ ) رقم ( ١٠٤٨٦ ) ، وابن أبي الدنيا في الأولياء عن الحسن ( ١٢ ) ، وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين عن أبي هريرة

<sup>. ( 97/1)</sup> 

<sup>(</sup>١١) غِرٌّ كريم : أي ليس بذِي نُكْر ، فهو يَتْخَدِع لانْقِيادِه وَلينِه ، وهو ضِدُّ الخَبُّ . يقال : فَتَى غِرُّ وفَتَاةً غِرٌّ =

لَثِيمٌ » <sup>(١)</sup> ، وقال : [٩١٤] : « المؤمِنُ كَالجمَلِ الأَنِفِ <sup>(٢)</sup> حَيْثُمَا قِيدَ الْقَادَ ، وَإِنْ أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةِ اسْتَنَاخَ » <sup>(٣)</sup> .

ويجوز أن يكون البله هم الأطفال والمجانين ، أما أطفال المسلمين فهم مع آبائهم في الجنة ، قال الله تعالى : ﴿ الْمَفْنَا بِهِمْ ذُرِيّتُهُمْ ﴾ [الطور: ٢١] ، وأما أطفال المشركين ففي باب الجواز ؛ لأن الأخبار قد اختلفت فيهم ، فمن ذلك ما حدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن الأسود [ هو ابن سريع ] (١) قال : [٩١٥] غَرَوْنَا مَعَ النَّبِيُ عَبِيلِهِ فَتَنَاوَلَ بَعْضُ القَوْمِ الذَّرِّيَّةَ ، فَقَالَ الطَيِّلِي : « مَا بَالُ قَوَامِ لَمْ يَزَلْ بِهِم الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذَّرِيَّةَ » ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هُمْ أَوْلادُ المشرِكِينَ . فَقَالَ الطَّوْمِ كَنَ مَا اللَّهُ عَلَى الفِطْرَةِ حَتَّى فَقَالُ ا . « إِنَّ حَيَارَكُم أَوْلادُ المشرِكِينَ ، إِنَّ كُلُّ نَسَمَةٍ (٥) تُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ حَتَّى فَقَالُ المَّدِي عن الزُهْرِيُ عن أَوْلادُ المشرِكِينَ ، إِنَّ كُلُّ نَسَمَةٍ (٥) تُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ حَتَّى يَعْوبَ عَنْهَا لِسَانُهَا » (١) . وحدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح ابن عيينة عن الزُهْرِيُّ عن يُغوبَ عَنْهَا لِسَانُهَا » (١) . وحدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح ابن عيينة عن الزُهْرِيُّ عن

<sup>=</sup> وقد غَرِرْتَ تَغِرُّ غَرارَة . يُريد أنَّ المؤمنَ المحمودَ من طَبْعه الغَرارة ، وقِلةُ الفِطْنة للشَّرِّ ، وتركُ البحث عنه ، وليس ذلك منه جَهلًا ، ولكنه كَرَمَّ ومحشن خلُق ، النهاية مادة ( غرر ) ، ( ٣٥٥/٣ ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في حسن العشرة (٢٥١/٤) رقم ( ٤٧٩٠) ، والترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في البخيل ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( ٤٤/٤) ( وقم ( ١٩٦٤) ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٩٤/٢) رقم ( ٩١٠٧) ، والبهقي في سننه الكبرى ( ١٩٥٠٠) ( ومر ( ٩١٠٧) ، والبهقي في سننه الكبرى ( ١٩٥/١) رقم ( ٩١٠) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ١٩١/١) رقم ( ٣٧٨) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ١٩١١) رقم ( ١٩٠٨) ، والطبراني في الكبير عن كعب بن رقم ( ١٩١٨) ، وأبو يعلى في مسنده ( ١٠١/١) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن السفر ، وهو كذاب ( ٨٢/١) .

<sup>(</sup>٢) الأَنِفِ : أي المأنوف ، وهو الذي عقَرَ الخِشاشُ أَنْفَه فهو لا يَـمْتَنِع على قائدِه للْوَجَع الذي به . وقيل : الأَنِفُ الذَّلُول ، النهاية مادة ( أنف ) ، ( ٧٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن العرباض بن سارية ، حتى قوله : ﴿ انقاد ﴾ في المقدمة ( ١٦/١ ) رقم ( ٣٣١ ) ، والحمد في ( ١٦/١ ) رقم ( ٣٣١ ) ، والحمد في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( ١٧٥/١ ) رقم ( ٣٣١ ) ، وأخرجه البيهقي مسنده ( ١٢٦/٤ ) رقم ( ٢١٨١ ) ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان بتمامه بألفاظ متقاربة عن مكحول موقوفًا ، وقال : هذا مرسل ( ٢٧٢/٦ ) رقم ( ٨١٢٨ ) ، وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن مكحول مرفوعًا ( ١٣٠/١ ) رقم ( ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) النَّسَمة : النَّفْس والروح ، النهاية مادة ( نسم ) ، ( ٤٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن الأسود بن سريع في كتاب السير باب النهي =

عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس على حدثني الصعب قال: [٩١٦] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُبَيِّتُ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ المشْرِكِينَ فَنُصِيبُ مِنْ ذَرَارِيهِم. قَالَ: « فَهُم مِنْ آبَائِهِمْ » (١).

وحدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس الله عَلَيْقِ : [٩١٧] « الأَطْفَالُ هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الجِنَّةِ » (٢) .

فيجوز أن يكون البله هم الأطفال والمجانين ومن مات في الفترة ، فقد ورد الحديث عن النبي الطّيّلِين قال : « أربعة كلهم يدلي يوم القيامة على الله بحجة » حدثناه محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح إسحاق [ بن الحسن الحربي ح [٤٥٢/أ] الحسن بن موسى الأشيب ح حماد ] (٣) بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة على قال : قال رسول الله على الله يحجّه وَعُذْرٍ : رَجُلٌ رسول الله على الله يحجّه وَعُذْرٍ : رَجُلٌ

<sup>=</sup> عن قتل ذراري المشركين ( ١٨٤/٥) رقم ( ٢٦٢٨) ، وأحمد في مسنده ( ٣٥/٣٤) رقم ( ٢٦٣١) ، والطبراني في وابن حبان في صحيحه ( ٢٦٤/١) رقم ( ٢٦٢١) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٢٦٣/٢) ، والطبراني في الكبير ( ٢٨٣/١) رقم ( ٢٨٣/١) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد: حديث الأصود مشهور ثابت ( ٢٦٣٨) . (١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن الصعب بن جثامة في كتاب الجهاد والسير باب ألم الدار يبيتون ( ٣/٧٠) ، وم ( ٢٨٥٠) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب جواز قتل النساء والصبيان من غير تعمد ( ٣/١٤٠) رقم ( ١٧٤٥) ، وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب في قتل النساء ( ٣/٤٥) رقم ( ٢٦٧٧) ، والترمذي في جامعه في كتاب السير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ، وقال : حسن صحيح ( ١٣٧/٤) رقم ( ١٥٧٠) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب السير باب النهي عن قتل النساء والصبيان ( ١٨٧/٤) رقم ( ٢٦٢٧) ، وأبن ماجه في سننه في كتاب الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ( ١٨٥/١) رقم ( ٢٨٢٢) ، وأحمد في مسنده ( ٢٨/٤) رقم ( ١٦٤٢) ، وأحمد في مسنده ( ٢٨/٤) رقم ( ١٦٤٧) ، وأحمد في مسنده ( ٢٨/٤) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٨/٤) ، والحاكم في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( ٢٢٤٧) رقم ( ٢٦٢٢) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٨/٧) ، واحمد في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( ٢٢٤٧) رقم ( ٢٦٢٢) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٨/٧) رقم ( ٢٨٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة عن أنس ( ٢٨٢/١) رقم ( ٢١١١)، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة ( ١٣٠/٧) رقم ( ٤٠٩٠)، والروياني في مسنده بألفاظ مختلفة عن سمرة بن جندب ( ٢٤/٢) رقم ( ٨٣٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس ( ٣٠٨/٣)، والطبراني في الأوسط ( ٣٠٠٢) رقم ( ٢٩٧٢)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنهما قالا: أطفال المشركين وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي، وهو ضعيف، وقال فيه ابن معين: رجل صدق، ووثقه ابن عدي، وبقية رجالهما رجال الصحيح ( ٢١٩/٧)، ويزيد الرقاشي من رجال إسناد

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

مَاتَ في الفَتْرَةِ (١) ، ورَجُلَّ أَدْرَكَ الإسْلامَ هَرِمًا ، ورَجُلَّ أَبْكُمُ ، وَرَجُلَّ مَعْتُوهٌ (٢) . فَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِم رَسُولًا ، فَيَقُولُ : أَطِيعُوه . فَيَأْتِيهُم الرَّسُولُ فَيُؤَجِّجُ لَهُم نَارًا ، فَيَقُولُ : الْطَيْعُوه . فَيَأْتِيهُم الرَّسُولُ فَيُؤَجِّجُ لَهُم نَارًا ، فَيَقُولُ : الْقَدُابِ » (٣) . افْتَحِمُوهَا . فَمَن اقْتَحَمَهَا كَانَتْ عَلَيْه بَرْدًا وَسَلامًا ، وَمَنْ لا حَقَّتْ عَلَيْه كَلِمَةُ العَذَابِ » (٣) .

ويجوز أن يكون البله الذين هم أكثر أهل الجنة ما جاء في الحديث الذي حدثناه بكر ابن مسعود بن رواد ح عبد الصمد بن الفضل ح مَكِّيُّ بن إبراهيم عن عبيد الله بن الوليد الرُّصَافي (1) عن عطية (٥) عن أبي سعيد الْحُدْرِيِّ ﴿ قَلْ قَال : قال رسول اللَّه عَلِيلَةِ : الرُّصَافي (١) عن عطية (١) عن أللَّهُ تَعَالى الرُّصَافي وَ الجنّةِ مَكَانٌ فَسِيحٌ (١) ، فَيسكِنُ اللَّهُ تَعَالى سِتُّينَ وثلاثمائة عَالَم كُلُّ عَالَم مِنْهَا أَكْثَرُ مِنَ الدُّنْيَا مُنْذُ خُلِقَتْ إِلَى يَوْم تَنْقَطِع » (٧) فيسكنهم الجنة ، وهم أدنى أهل الجنة منزلًا ؛ لأنهم لم يبتلوا بشيء من الأعمال ، فهؤلاء العوالم

<sup>(</sup>١) الْفَتْرَةُ : ما بين الرسولين من رُسل اللَّه ﷺ ، مختار الصحاح مادة ( فتر ) ، ( ٢٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المَغَثُوه : هو المجنُونُ المُصاب بِعْقله ، النهاية مادة ( عته ) ، ( ١٨١/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ١٧٦/١ ) رقم ( ٤٠٤ ) ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه علي بن زيد هو ابن جدعان ، قال العجلي في معرفة الثقات : يكتب حديثه وليس بالقوي ، وكان يتشيع ( ١٠٤/٢ ) رقم ( ١٢٩٨ ) ، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : ليس بقوي ، يكتب حديثه ولا يحتج به ( ١٨٦/٦ ) رقم ( ١٠٢١ ) ، وقال ابن حبان في المجروحين : كان يهم في الأخبار ، ويخطئ في الآثار ، حتى كثر ذلك في أخباره ، وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير ، فاستحق ترك الاحتجاج به ( ١٠٣/٢ ) رقم ( ٦٧٣ ) ، وقد ضعفه ابن حجر في تقريب التهذيب ( ٤٠١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ): الوصافي ا.ه. والرُّصَافي: بضم الراء المهملة ، والصاد المهملة والفاء بعد الألف ، هذه النسبة إلى الرصافة ، وهي بلدة بالشام ، الأنساب (٣١٣/٢). أما عبيد الله بن الوليد فالصحيح في نسبه ما ورد بالنسخة (خ): الوصافي . والوَصَّافِيُ : بفتح الواو ، وتشديد الصاد المهملة ، وفي آخرها الفاء . هذه النسبة إلى وصَّاف ، وهو اسم جماعة ، وعبيد الله بن الوليد الوصَّافي من أهل الكوفة من ولد الوصَّاف العجلي روى عنه أهلها ، منكر الحديث جدًا ، يروي عن الثقات عطاء وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات ، الأنساب (٤٨٩/٤) .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( خ ) بعدها : العوفي .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : أفيح .

<sup>(</sup>٧) الحديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال بألفاظ متقاربة ، وعزاه للديلمي عن أبي سعيد . مجلد (٤) حديث رقم ( ٣٩٢٦٩ ) ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه عبيد الله بن الوليد الوصَّافي ، قال السمعاني في الأنساب : عبيد الله بن الوليد الوصَّافي من أهل الكوفة من ولد الوصَّاف العجلي روى عنه أهلها ، منكر الحديث جدًّا ، يروي عن الثقات عطاء وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات ، الأنساب ( ٤٨٩/٤ ) .

بله ، أي غفلاء عما أريد بهم وأنهم لم يكلفوا عملًا ما فهم بله غفلاء .

ويجوز أن يكون البله هم الموحدون لله العارفون بالله العقلاء والعلماء بالله ؟ لأن أعلم الخلق بالله أشدهم حيرة في الله تعالى وأعماهم عن حقيقة ما يستحقه ؟ إذ إيعبده حق عبادته ] (١) ولا يصفه كنه صفته إلا هو ، ألا ترى إلى أشرف الخلق مرتبة وأعلاهم درجة وأعلمهم بالله وأخشاهم لله محمد بن عبد الله رسول الله عليه مرتبة وأعلاهم درجة وأعلمهم بالله وأخشي ثناءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » (٢) ، وقال الله الله عنه عنه الله حمقى » حدثنا عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن الفضل ح شهاب بن معمر عن الفضيل بن عياض عن أبان عن واصل قال : [٩٢١] الفضل ح شهاب بن معمر عن الفضيل بن عياض عن أبان عن واصل قال : [٩٢١] أَحْمَقُ . قَالَ : فَحَوَّلَ أَبُو ذَرِّ عَلَى وَجُهَه وَقَالَ : لَهُ أَعْنِكَ يَا أَحْمَقُ يَا أَحْمَقُ . قَالَ : لا بَأْسَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيلًا يَقُولُ : « كُلُكُم في ذَاتِ اللّهِ حَمْقَى » (١٠) .

فالحمقى هم البله ، وإذا كان المخاطبون في عصر الرسول حمقى فما ظنك بمن دونهم ، فأهل الجنة العلماء بالله ، والعقلاء عن الله ، وأهل المعرفة بالله ، قال التخيلا : [٩٢٢] « يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الجِنَّةَ سَبِعُونَ أَلفًا بغيرِ حِسَابٍ » (٥) ، ثم وصفهم فقال : [٩٢٣] « الذِينَ لا يَرْقُونَ ولا يَسْتَرقُونَ ولا يَكُوونَ ولا يَكَوُونَ ولا يَكَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِم يَتَوَكَّلُونَ » (١) فهل صح توكلهم على الله إلا بعد معرفتهم لله وعلمهم بالله ؟! .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « أكثر أهل الجنة البله » الذين غرضهم في عبادتهم لله ، وخدمتهم له وغايتهم ، فما من الله عليهم من توحيده وهداهم لمعرفته هو الجنة ، فهم بله غفلاء ، أغفلوا في مرادهم من الله ما هو أفضل من الجنة ، وهو رضا الله تعالى ؛ لأن الجنة ونعيمها في جنب رضا الله قليل صغير ، ألا ترى إلى ما حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إسماعيل ح المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله عليه قال : [٩٢٤] « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجنّةِ [٥٥ ٢/أ] الجنّة وَرَأَوَا

<sup>(</sup>١) في (خ): يعرفه حق معرفته . (٢) سبق في اللوحة رقم (١١٦/ب) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه ، وفي إسناده عبد اللَّه بن محمد بن يعقوب الحارثي - شيخ المصنف - متهم بالوضع ، لسان الميزان ( ٣٤٨/٣ ) رقم ( ١٤١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سبق في اللوحة رقم ( ٢٢/أ ) .

<sup>(</sup>٦) سبق في اللوحة رقم ( ٥٤/ب ) .

مَا فِيهَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى : لَكُم عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا . قَالُوا : رَبّنَا لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الجُنّةِ . قَالَ : بَلَى ، أُحِلُّ عَلَيْكُم رِضْوَانِي » (١) ألا ترى إلى معرفة هؤلاء وغفلتهم وذهابهم عن أفضل ما يؤتي الله عباده حين قالوا : « ليس شيء أفضل من الجنة » ؟! بلهوا وأغفلوا ما هو أفضل منها حتى قال لهم : « بلى » ثم أفضل من ذلك أيضًا ما وعدهم في كتابه من النظر إليه واللقاء له ورؤيته بأبصارهم بقوله : ﴿ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا المُسْتَىٰ وَزِيادَهٌ ﴾ من النظر إليه واللقاء له ورؤيته بأبصارهم بقوله : ﴿ لِللّذِينَ أَحْسَنُوا المُسْتَىٰ وَزِيادَهٌ ﴾ محدثنا ويونس: ٢٦] ، قيل للنبي التَلِيّلِيّن : ما الزيادة ؟ قال : « النظر إلى وجه الله تعالى » ، حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف [ الْفِرْيَابِيُ ح أبو إسحاق ] (٢) العماني (٣) إبراهيم بن محمد بن عبد الأزرق بن علي ح حسان بن إبراهيم ح عباد بن كثير عن ثابت الْبُنَانِيّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : [٥ ٩٢] قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ عَيَالِيْهُ هَذِه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : [٥ ٩٢] قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ عَيَالِيْهُ هَذِه اللّهَ يُوسَدُولُ اللّهِ تَعَالَى » (٤) .

وقال ﷺ : ﴿ وُبُوهٌ يَوَمَهِنِ نَاضِرَةٌ ۞ إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [النيامة: ٢٢، ٢٣] ، فما الجنة ونعيمها في جنب النظر إلى اللَّه والرؤية به بالبصر ؟! .

وحدثنا أبو على الإِسْفَرَايِينِيُّ الحافظ ح أبو بكر أحمد بن الحسين الْحِمْيَرِيُّ (°) ح أبو الحسين بن أحمد بن هشام ح أبو وائل يزيد بن محمد ح كهمس عن الحسن عن أنس شي قال : قال رسول اللَّه ﷺ عن اللَّه ﷺ : [٩٢٦] « وَمَا جَزَاءُ عَبْدِي إِذَا سَلَبَتُه كَرِيَتَيْهِ فَصَبَرَ إِلاَ الْحُلُودُ فِي دَارِي والنَّظُرُ إِلَى [٥٥٠/ب] وَجْهِي » . قَالَ كهمس : فَقُلْتُ لِلْحَسَنِ : بِأَيِّ شَيْءٍ يَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : بِالذِي سَلَبَه إِيَّاه (١) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخدري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ( ٢٣٩٨/٠) رقم ( ٦١٨٣) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ( ٢١٧٦/٤) رقم ( ٢٨٢٩) ، والترمذي في جامعه في كتاب صفة الجنة باب منه ، وقال : حسن صحيح ( ٢١٩٠٤) رقم ( ٢٥٥٥) ، وأحمد في مسنده ( ٨٨/٣) رقم ( ١١٨٥٣) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢١/١٦) رقم ( ٤٣٠) ، وأبو القاسم صحيحه ( ٢١/١٠٤) رقم ( ٤٣٠) ، وابن المبارك في الزهد ( ١٢٩/١) رقم ( ٤٣٠) ، وأبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان عن جابر ( ١١٥/١) ، وابن منده في الإيمان عن أبي سعيد الحدري ( ٢/٥٠٨) رقم ( ٨١٩) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٣٤٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).(٣) زاد في (خ) بعدها: حدثنا.

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ١٤٦/ب ) . (٥) زاد في (خ) بعدها : المقرئ .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه ابن حبان في الثقات بألفاظ مختلفة عن أنس ، دون قوله : « قال كهمس » إلى آخر الحديث ( ٤/٩ ) رقم ( ١٤٨٦١ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ١٩٢/٧ ) رقم ( ٩٩٦٠ ) ، والحديث =

سمعت الحسين بن عبد الله الهمَذَانِيَّ يقول: سمعت جعفرًا يقول: رأى بعض الصالحين في منامه أنه أدخل الجنة فرأى رجلًا على مائدة وملك يطعمه وملك يسقيه والواحد يقول: كل يا من لم يأكل من أجله، والآخر يقول: اشرب يا من لم يشرب من أجله. ورأيت رجلًا شاخصًا ببصره نحو العرش قد اشتغل عن حورها وولدانها ولذاتها وقصورها وأشجارها وثمارها وهو لا يطرف، فسألت عن (١) رضوان: من الذي يطعمه ملك ويسقيه ملك؟. فقال: ذاك بشر الحافي مات جائعًا عطشان، فوكل الله به ملكين يطعمانه ويسقيانه، [كل يا من لم يأكل من أجله، اشرب يا من لم يشرب من أجله، اشرب يا من لم يشرب من أجله] (٢). قلت: فالرجل الشاخص ببصره نحو العرش قد اشتغل عن [حورها وقصورها ولذاتها وأنهارها وثمارها عن ] (٣) النعيم وهو لا يطرف؟ قال: ذاك معروف الكرخي، مات مشتاقًا فأباحه الله النظر إليه وقد اشتغل به عما سواه.

فالذي أغفل هذا وأقبل على الجنة من حظوظ نفسه من الطعام والشراب والحور أبله . قال عمر ﷺ : [٩٢٧] ﴿ يَعْمَ المَرْءُ صُهَيْبٌ ، لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَعْصِه ﴾ (٤) يعني

<sup>=</sup> إسناده ضعيف ، فيه الحسن ، وهو الحسن بن عمارة أبو محمد الفقيه المشهور ، روى عنه كهمس بن المنهال السدوسي ، تهذيب الكمال للمزي ( ٢٣٤/٢٤) رقم ( ٢٠٠٥) ، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أحمد بن حنبل : متروك الحديث ، أحاديثه موضوعة ، لا يكتب حديثه ( ٢٧/٣) رقم ( ٢١٦) ، وقال ابن حبان في المجروحين : قال أبو حاتم - رضي الله تعالى عنه - : كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء كان يسمع من موسى بن مطير وأبي العطوف وأبان بن أبي عياش وأضرابهم ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات فلما رأى شعبة تلك الأحاديث الموضوعة التي يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح ولم يعلم أن بينه وبينهم هؤلاء الكذابين فكان الحسن بن عمارة هو الجاني على نفسه بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى التزق الموضوعات به ( ٢٠٩/١) رقم ( ٢٠٠) وقال ابن حجر في طبقات المدلسين : ضعفه الجمهور ، وقال ابن حبان : كان بليته التدليس ( ص ٥٠) رقم وقال ابن حبان : كان بليته التدليس ( ص ٥٠) رقم

<sup>(</sup>١ ، ٢) سقط من (خ) . (٣) السابق .

<sup>(</sup>٤) قال علي بن سلطان القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: لا أصل له كما صرح به الحفاظ (٢٠٢/١) رقم (٣٨٥)، وقال العجلوني في كشف الحفاء: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر، وبعضهم يرفعه إلى النبي عليه الله وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به بعد البحث، وكذا كثير من أهل اللغة، لكن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد، وقال في اللآلئ: منهم من يجعله من كلام عمر، وقد كثر السؤال عنه ولم أقف له على أصل، وسئل بعض شيوخنا الحفاظ عنه فلم يعرفه ... قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعًا ولا موقوقًا لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص عنه (٢٨/١٤) =

أنه ترك المعصية لله تعالى اشتغالًا بالله وإجلالًا بحقه لا خوفًا من عقوبته فكان معنى الحديث أن أكثر من سأل الله الجنة فأعطى أبله ؛ لأنه أغفل ما هو أفضل منه .

ومعنى قوله: « أكثر » هو أن من كان [٥٦ /أ] غرضه من الله رضا الله ولقاءه فإنه يسأل الله الجنة أيضًا إلا أنه يسأل الجنة موافقة لله ؛ لأن الله تعالى أحب أن يسأل ثوابه ويستعاذ من عقابه.

قال الطَّيِّكُانَ : « حولهما ندندن » (١) حدثنا محمد بن حاتم البَيْكُنْدِيُّ ح إبراهيم بن إسماعيل ح [ توبة بن ] (٢) يوسف بن موسى ح جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة على قال : [٩٢٨] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِيَّةٍ لِرَجُلٍ : « مَا تَقُولُ في الصَّلاةِ ؟ » قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ . فَقَالَ : « أَمَا وَاللَّهِ مَا أُخْسِنُ ذَنْدَنَتُكَ وَلا ذَنْدَنَةً مُعَافٍ » . فَقَالَ : « حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ » (٣) .

وقيل: معنى البله يعني أنهم غفلاء عما أعد اللَّه لهم بقوله: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لَهُمُ مِّن قُرَّةِ أَعَيُٰنٍ ﴾ [السجدة: ١٧]. وقيل أيضًا: معنى البله العقلاء على التضاد، كما يقال للحبشي: أبو البيضاء، وللأعمى: أبو البصر.

#### المجاب في الروح باب في الروح

حديث آخر : [٩٢٩] حدثنا محمد بن عمر بن محمد أبو الحسن الْبُجَيْرِيُّ ح أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه البَصْرِيُّ ح محمد بن المنهال ح يزيد بن زريع ح روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عليه قال : قال رسول اللَّه ﷺ :

<sup>=</sup> رقم ( ۲۸۳۱ )

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : الدندنة أصوات النحل ا.هـ . وجاء في النهاية : الدَّنْدنةُ أن يَتكلم الرجل بالكلام تُسمع نَغْمَته ولا يُغْهَم وهو أرفع من الهيئتَمَةِ ، النهاية مادة ( دندن ) ، ( ١٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة (٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ (٢٨٢/١) رقم (٢٩٢١)، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الإقامة باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي ﷺ (٢٩٤/١) رقم (٩١٠)، وأحمد في مسنده (٣٤٤/١) رقم (٩١٠)، وابن حبان في صحيحه (١٤٩/٣) رقم (٩١٠)، وابن حبان في صحيحه (١٤٩/٣) رقم (٨٦٨)، وابن خزيمة في صحيحه بلفظه (٣٥٨/١) رقم (٧٢٥).

« الأَزْوَاكُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا (١) اثْتَلَفَ ، ومَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْحَتَلَفَ (٢) » (٣) .

قال الشيخ كِيْلَهُ : اختلف الناس [ في الروح ] (ئ) ، فقال قوم : هو والنفس شيء واحد ، وقالوا : هو الدم ؛ لأن الحي إذا مات لا يفقد من جسمه إلا الدم ، وقال قائلون : الروح ريح باردة والنفس ريح حارة ، قالوا : والنفخ من الروح ولذلك برد والنفس من النفس ولذلك [٢٥٢/ب] صارت حارة ، وقال قوم : خلق اللَّه تعالى الأرواح قبل الأجساد وهو قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمُ ﴾ [الأعراف: ١١] ، يعني الأرواح : الأجساد وهو قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمُ ﴾ وقال بعض الفلاسفة : إن اللَّه تعالى خلق الأرواح كهيئة الكرات مدورة ثم قطعها أنصاقًا ، فجعل في كل جسد نصفًا ، فكل جسم لقي الجسم الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي كان معه ألفه .

وقال جنيد بن محمد <sup>(١)</sup> : الروح شيء استأثر اللّه تعالى بعلمه ، ولم يُطلع عليه أحدًا من خلقه ، ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود .

وقال بعضهم : أظهر اللَّه الروح من بين جلاله وجماله ، ولولا أنه ستره لسجد له كل كافر .

 <sup>(</sup>١) في هامش (خ): في الدنيا.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب الأرواح جنود مجندة (٢١٣/٣) رقم ( ٣١٥٨) ، ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب الأرواح جنود مجندة ( ٢٠٣/٤) رقم ( ٢٦٣٨) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس ( ٢٦٠/٤) رقم ( ٢٩٢٢) رقم ( ٤٨٣٤) ، وأحمد في مسنده ( ٢٩٥٢) رقم ( ٢٩٢٢) ، والحاكم في مستدركه عن معاذ بن جبل ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٤٦٦/٤) رقم ( ٢٩٢٩) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة ( ٢٩٧٦) رقم ( ٣٤٠٩) ، وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( ٤٢/١٤) رقم ( ٣٤٤/١) رقم ( ٣٤٤/١) ، وأبو يعلى في مسنده عن عائشة ( ٣٤٤/٧) رقم ( ٣٤٤/١) ، والطبراني في الكبير عن سلمان ( ٣٤٦٦) ، وأبو يعلى في مسنده عن عائشة ( ٣٤٤/٧) .

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير ، وعزاه للقاضي أبي يعلى في المعتمد ( ١٧٣/٣ ) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ١٦٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الحزاز القواريري ، كان أبوه يبيع الزجاج ، وكان هو خزارًا وأصله من نهاوند ، إلا أن مولده ومنشأه ببغداد ، أسند الجنيد الحديث عن الحسن بن عرفة ، وقد لقي الجنيد خلقًا من العلماء ودرس الفقه على أبي ثور ، وكان يفتي في حلقته بحضرته وهو ابن عشرين سنة ، وصحب جماعة من العباد ، واشتهر بصحبة خاله سري والحارث المحاسبي ، وتوفي يوم السبت في شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين ، وقيل : سبع وتسعين ، صفة الصفوة ( ٢٩٦١ ) رقم ( ٢٩٦ ) .

وعن وهب بن منبه (١) أنه [قال : [٩٣٠] ( وَجَدْتُ] (٢) في التَّوْرَاةِ في صِفَةِ آدَمَ التَّخِيرُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : جَعَلْتُ فِيهِ نَفَسًا ورُوحًا ، فَمِنَ النَّفَسِ حَرَارَتُه وَمِنَ الرُّوحِ بُرُودَتُه ، فَمِنَ النَّفَسِ حِدَّتُه وَخِفَّتُه وَشَهْوَتُهُ ولَهْوُه وضَحِكُه وَسَفَهُهُ ، وَمِنَ الرُّوحِ حِلْمُه وَوَقَارُه وَعَفَافُه وَحَيَاؤُه وفِقْهُهُ وَكَرَمُهُ وَصِدْقُهُ » (٣) .

وقال جنيد كِثَلَثُهُ : خلق اللَّه تعالى جميع الأشياء بذل الافتقار ، فقال لها : كوني ، فكانت مستصغرة مستقصرة ، لقوله : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا آرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠] وأظهر الروح بعين الافتخار بقوله : ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَمُ سَنَجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٩] وقال : ﴿ ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَقًا مَاخَرً ﴾ [المؤمنون: ١٤] فهذا موضع الافتخار ، والكلام في الروح يطول ، وليس غرضنا ذلك .

وجملة الأمر ما قاله جنيد : أنه شيء استأثر اللَّه بعلمه ، ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه ، فقال ﷺ : ﴿ وَيَسْمَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَصْرِ رَبِّي ﴾ الآية [الإسراء: ٨٥] . [٥٧ ٢/أ] .

وحدثنا حاتم ح يحيى ح الحيمًانيُّ ح وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: [٩٣١] « كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيُّ التَّكِيلُمُ بِاللَّهِ يَنَةِ - قَالَ وَكِيعٌ: فَي حَرْثِ (<sup>1</sup>) - وَهُوَ مُتَّكِيُّ عَلَى عَسِيبٍ (<sup>0</sup>) ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ فِي حَرْثٍ ، وَقَالَ [ بَعْضُهُم ] (<sup>1</sup>) : لا تَسْأَلُوه . مِنَ اليَهُودِ ، فَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ : سَلُوه عَنْ الرُّوحِ . وَقَالَ [ بَعْضُهُم ] (<sup>1</sup>) : لا تَسْأَلُوه . فَسَأَلُوه فَقَالُوا : يَا مُحَمَّدُ مَا الرُّوحِ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - وَهُوَ مُتَّكِيُّ عَلَى الْعَسِيبِ - فَظَنَنْتُ أَسَدِ رَبِّي ﴾ الآيَة [الإسراء: ١٨٠]» (<sup>٧</sup>) .

<sup>(</sup>١) هو وهب بن منبه الحافظ أبو عبد الله الصنعاني ، عالم أهل اليمن ، ولد سنة رابع وثلاثين ، روى عن أبي هريرة يسيرًا ، وعن عبد الله وغيرهم ، وعنده من علم أبي هريرة يسيرًا ، وعن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وغيرهم ، وعنده من علم أهل الكتاب شيء كثير ، فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ ، وحديثه في الصحيحين ... وكان ثقة واسع العلم ، توفي سنة أربع عشرة ومائة ، تذكرة الحفاظ للذهبي ( ١٠٠/١ ) رقم ( ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : وجد .

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر ذكره ابن قتيبة بألفاظ مختلفة في تأويل مختلف الحديث ، ولم يسنده ( ص ٢٩١ ) ، وابن عبد البر في التمهيد عن وهب بن منبه ( ٢٤٣/٥ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ( خ ) : خرب .

<sup>(</sup>٥) العَسِيب : أي جريدة من النَّخلِ، وهي السَّعْفَة ثمَّا لا يَنْبُتُ عليه الخُوصُ، النهاية مادة (عسب)، (٢٣٤/٣).

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق ، وهي وردت في روايات الحديث الآتي بيانها .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه في كتاب التوحيد باب : ﴿ وَلَقَدْ سَبَفَتْ =

إذًا فليس لنا أن نبحث عما زوى الله عنا علمه ، وستر علينا كيفيته ، وحجب عنا ماهيته ، وهو ﷺ يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، وهو الحكيم العليم ، فأفعاله كلها حكمة ؛ إذ لا يجوز عليه العبث والسفه ، تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا ، والله يؤتي الحكمة من يشاء : ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدَ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ، فيدرك الحكماء بقدر عقولهم ومبلغ أفهامهم حكمة في أشياء مما يفعل الله على مقاديرهم ، وما عند الله خير وأبقى .

فيجوز أن يكون من الحكمة في ستر الله كل عن خلقه ماهية الروح وكيفيته أنه تعالى خلق بني آدم على طبقات ، وركب فيهم العقول التي يدركون بها الأشياء ، ويبحثون بها عن غوامض الأمور ، وعلم أن منهم من لا يقف حيث وقف به ، ولا ينتهي إلى الحد الذي بين له ، بل يتعدى طوره ويجاوز حده في طلب إدراك ما ليس له من معرفة صفات الله ونعوته ، والطلب والبحث عنها بعقولهم وأفهامهم ، فأظهر الله لهم عجزهم وضعفهم [٧٢٥٧/ب] بإحداث الروح فيهم ، وستر ماهيته وكيفيته عنهم ، ينبههم بذلك أنهم يعجزون عن ماهية خلق محدث كان بعد أن لم يكن وضعه فيهم ومعهم ، وأظهر ولا عرفوه بأفهامهم ؛ لأنه تعالى لم يضع فيهم علم كيفيته وماهيته ، فلم يدركوه بعقولهم ، إدراك من لا كيفية له بوجه من الوجوه ؟! وكيف يعرفون من لا يقع عليه النواظر ولا يدخل تحت الأوهام والخواطر ؟! وليعلموا أنهم لا يعرفونه حق معرفته ، يعني من وتوحيده ، ووصفوه بما أبرز لهم من صفاته في كتابه الذي أنزل ، وعلى لسان نبيه الذي وتوحيده ، ووصفوه بما أبرز لهم من صفاته في كتابه الذي أنزل ، وعلى لسان نبيه الذي أرسل ، فعليهم أن يقفوا حيث وقف بهم ، وينتهوا إلى الحد الذي بين لهم ، معرفة منهم بعجز البشرية ، وضعف الخلقة ، وجلال كبرياء الله ، وعظيم جبروته ، وقهر سلطانه .

<sup>=</sup> كَلِنَنَا لِيبَاوِنَا آلْتُرَسِلِينَ ﴾ [الصانات: ١٧١] ، ( ٢٧١٣/٦ ) رقم ( ٧٠١٨ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة باب سؤال اليهود النبي سَيَّاتُهُ عن الروح ( ٢١٥٢/٤ ) رقم ( ٢٧٩٤ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ وَرَسَنْلُونَكَ عَنِ الرُّبِي ﴾ [الإسراء: ١٥] ، (٣٨٧٦ ) رقم ( ١١٢٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٩٩/١ ) رقم ( ٣٦٨٨ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٩٩/١ ) رقم ( ٣٧٩ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٦٨/٩ ) رقم ( ٣٩٠ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( ٢٦٣/١ ) رقم ( ٣٩٥ ) ، والشاشي في مسنده ( ٣٧٥/١ ) رقم ( ٣٦٩ ) .

وقال أبو ذر ﷺ : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : [٩٣٢] « كلكم في ذات اللَّه حمقى » (١) ، وقال الطَّيْمُ : [٩٣٣] « أَنَا أَعْلَمُكُم بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُم للَّهِ » (٢) سبحان اللَّه تعالى عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا .

وغرضنا من الحديث قوله التلييلان: « فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » ، وصف النبي التليلان الأرواح بالتعارف والتناكر ، وذكر الائتلاف والاختلاف ، فمعنى التعارف يجوز أن يكون بما تعرف إليها [٢٥٨/أ] – جل وعز – حين جعلها جنودًا مجندة ، فتعرف إليها بصفاته ، فمنها ما تعرف إليه بالجلال والعظمة ، ومنها ما تعرف إليه باللطف والبر ، ومنها ما تعرف إليه بالحبة والسطوة ، ومنها ما تعرف إليه باللطف والبر ، ومنها ما تعرف إليه بالحبة والود ، ومنها ما تعرف إليه بالحبة والود ، ومنها ما تعرف إليه بالصبر والشكر ، إلى سائر صفاته التي أبرزها لخلقه وأظهرها لبريته ، ثم أودع الله تعالى هذه الأرواح الأجساد إلى أجل مؤقت ومدة معلومة ، وائتلفت الأجساد التي تعرف إلى أرواحها بصفة من هذه الصفات ، فكل روح عرف من الآخر ما تعرف الله به إليه من صفاته ألف جسده جسده ، وكل روح لم يعرف من الآخر ما تعرف الله تعالى به إليه خالف جسده جسده .

ومن الأرواح ما لم يتعرف إليها إلا بالقهر لها والإجبار ، فلم تعرفه إلا معرفة قهر وغلبة ، كما قال عَلَىٰ : ﴿ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧] ، وقال عَلَىٰ : ﴿ وَلِينَ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٥] ، فهذه الأرواح تتناكر ولا تتعارف فيما بينها وبين أجسادها ، لا ألفة بينها إلا ألفة طبع ، قال الله تعالى : ﴿ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىً ﴾ [الحشر: ١٤] .

والتناكر والتعارف للأرواح ، والائتلاف والاختلاف للقلوب ، والاجتماع والافتراق بين الأجساد ، الدليل على ذلك ما حدثنا محمود بن إسحاق الخُزَاعِيُّ ح سعيد بن مسعود ح جعفر بن عون ح إبراهيم الْهَجَرِيُّ (٣) عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال : [٩٣٤] « الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَلاقَى مِنْهَا تَشَامٌ كَمَا تَشَامُ الحَيْلُ ، وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٥٥٧/أ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٥٠/أ ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): العجري ا.هـ. والْهَجَرِيُّ : بفتح الهاء والجيم ، وكسر الراء في آخرها ، هذه النسبة إلى هَجَر، وهي بلدة من بلاد اليمن من أقصاها ... وأبو إسحاق إبراهيم بن مسلم الهجري العبدي من أهل الكوفة ... كان ممن يخطئ فيكثر ، الأنساب ( ٤٩٩/٤ ) .

ائْتَلَفَ [٥٠٢/ب] ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ، وَلَوْ أَنَّ مُؤْمِنًا جَاءَ إِلَى مَسْجِدٍ فِيهِ مِائَةٌ لَيْسَ فِيهِ إِلاّ مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ لَجَاءَ كِنَّى يَجْلِسَ مَعَه ، وَلَوْ أَنَّ مُنَافِقًا جَاءَ إِلَى مَسْجِدٍ فِيهِ مِائَةٌ لَيْسَ فِيهِ إِلا مُثَافِقٌ وَاحِدٌ لَجَاءَ حَتَّى يَجْلِسَ مَعَه » (١) .

فأخبر أن الائتلاف في الأجساد ؛ لذلك يجيء المؤمن إلى شكله والمنافق إلى خدنه ، فأرواح الأولياء تتعارف بالأوصاف التي تعرف الحق إليها بها ، فتأتلف قلوبهم ، وتجتمع أجسادهم ، وأرواح الأعداء تتناكر أرواح الأولياء ، فهي متحيرة إلى أن ترى متحيرًا مثله فتجتمع أبدانها ؛ لأنه لا ألفة بين قلوب الأعداء ، ولا تعارف بين أرواحها وإن اجتمعت أبدانهم ، ولا اختلاف بين قلوب الأولياء ولا تناكر بين أرواحها وإن اجتمعت أبدانهم أو افترقت ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ؞ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ، وقال تعالى : ﴿ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا مَّأَ أَلَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمَّ ﴾ [الأنغال: ٦٣]، فكما أنه كتب الإيمان في قلوبهم كذلك ألف بينهم ، فكما لا يمحى مكتوبه كذلك لا تختلف مؤلفه ، وقال في الأعداء : ﴿ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءُ ﴾ ، وقال : ﴿ تَحَسَبُهُمْ جَيِعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّنَّ ﴾ [الحشر: ١٤]، فترى أبدانًا مجتمعة وقلوبًا متفارقة ، وترى أجسادًا متعارفة وأرواحًا متناكرة ، وترى أبدان الأولياء متفرقة وقلوبهم مجتمعة ، وأرواحهم متعارفة وأشباحهم مؤتلفة ، ولو أن مؤمنًا بالمشرق وصف له مؤمن بالمغرب لأحبه وألفه ، حتى إذا التقيا كأنهما أخوان متلاقيان متعاشران ، ألا ترى إلى قصة هرم بن حيان وأويس الْقَرَني (٢) فيما حدثنا عصمة بن محمود [٥٩ ٢/أ] ح إبراهيم بن إسماعيل ح سويد بن سعيد الحُدَثَانِيُّ حدثني مسلم بن عبيد السُّلَمِيُّ أبو فراس عن إسماعيل بن أمية قال : [٩٣٥] « قَالَ هَرَمُ ابْنُ حَيَّانِ : قَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَلَمْ يَكُنْ هَمِّي إِلا بِأُوَيْسِ الْقَرَنِيِّ أَطْلُبُه وَأَسْأَلُ عَنْه حَتَّى

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود ( ٢٩٧/٦) رقم ( ٩٠٣٨) ، وابن عبد البر في التمهيد ( ٤٣٧/١٧) ، وعبد الكريم القزويني مختصرًا في التدوين في تاريخ قزوين عن عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده ( ٤٧٧/١) ، وذكره العجلوني في كشف الخفاء ، وعزاه للعسكري عن ابن مسعود مرفوعًا ( ١٢١/١) رقم ( ٣١٥) ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه إبراهيم الهجري ، واسمه إبراهيم بن مسلم الهجري ، ضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ( ص ١٤) رقم ( ١٠) ، والنسائي في الضعفاء والمتروكين ( ص ١٢) رقم ( ٢) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير ( ١٥/٦) رقم ( ٢) ، والبروكين في الجروحين من المحدثين ( ٩٩/١) رقم ( ٧) ) .

 <sup>(</sup>٢) الْقَرَنيُّ : هذه النسبة إلى قَرَن ، وهو بطن من مراد ، يقال له : قَرَن بن رَدْمان بن ناجية بن مراد ، نزل اليمن ، الأنساب ( ٤٣/٤ ) .

سَقَطْتُ عَلَيْه فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَرَدَّ عَلَيَّ وَنَظَرَ إِلَيَّ ، قُلْتُ : رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أُوَيْسُ وَيَغْفِرُ لَكَ ، كَيْفَ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ؟ ثُمَّ خَنَقَتْنِي الْعَبْرَةُ مِنْ حُبِّي إِيَّاه وَرِقَّتِي لَه حَتَّى بَكَيْتُ وبَكَى ، ثُمَّ قَالَ : وَأَنْتَ فَحَيَّاكَ اللَّهُ يَا هَرَمُ بْنُ حَيَّانِ ، كَيْفَ أَنْتَ يَا أَخِي ؟ مَنْ دَلَّكَ عَلَيَّ ؟ قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ شَبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا . قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَالَ : فَعْجِبْتُ حِينَ عَرَفَنِي وَسَمَّانِي ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُه قَبْلَ ذَلِكَ وَلا رَآنِي . قَالَ : قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ عَرَفْتِي واسْمَ أَبِي وَمَا رَأَيْتُكَ قَبْلَ الْيَوْمِ وَلا رَأَيْتِنِي ؟! قَالَ : نَبَّأَنِيَ العَلِيمُ الخَبِيرُ ، عَرَفْتُ اسْمِي واسْمَ أَبِي وَمَا رَأَيْتُكَ قَبْلَ الْيَوْمِ وَلا رَأَيْتِنِي ؟! قَالَ : نَبَأَنِيَ العَلِيمُ الخَبِيرُ ، عَرَفْتُ اسْمِي واسْمَ أَبِي وَمَا رَأَيْتُكَ قَبْلَ الْيَوْمِ وَلا رَأَيْتِنِي ؟! قَالَ : نَبَأَنِيَ العَلِيمُ الخَبِيرُ ، عَرَفْتُ رُوحِي رُوحِي رُوحِكَ حِينَ كَلَّمَتْ نَفْسِي نَفْسَكَ » (١) .

فإن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد ، وإن المؤمنين يعرف بعضهم بعضًا ، ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقوا ، ويتعارفون ويتكلمون وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل ، وقال الله على : ﴿ وَاللَّذِينَ تَبَوَّهُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهِمِ ﴾ الآية [الحشر: ٩] ، وقال الطّيني : [٩٣٦] « الْـمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ بِمَنْزِلَةِ الرّأْسِ مِن الْجُسَدِ » (٢) .

وحدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح أبو معاوية عن الأعمش عن الشَّعْبِيِّ (٣) عن النعمان بن بشير ﷺ : [٩٣٧] ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اللّٰهِ ﷺ : [٩٣٧] ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اللّٰهَ عَلِيْكِ . السَّتَكَى الرَّجُلُ رَأْسَه تَدَاعَى لَه سَائِرُ جَسَدِهِ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بألفاظ مختلفة عن هرم بن حيان ( ٢٧/٩ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٢٠/١٠ ) ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ٢٠/١٠ ) .

<sup>(7)</sup> الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) والبيهةي في شعب الإيمان بلفظه (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

<sup>(</sup>٣) الشَّغيِيُّ : بفتح الشين المعجمة ، وسكون العين المهملة ، وفي آخرها الباء المعجمة بنقطة واحدة ، هذه النسبة إلى شَعْب ، وهو بطن من همدان ، الأنساب ( ١٣١/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن النعمان بن بشير في كتاب البر والصلة والآداب =

وأما سائر أمم الشرك فهم أعداء يغير بعضهم على بعض ، ويقتل بعضهم بعضًا ، ويسبي بعضهم بعضًا إ ٢٥٩/ب] من غير منازعة في ملك أو مطالبة بدخل ؛ بل لأن قلوبهم متنافرة ، وأهواءهم مختلفة ، فهم في الحقيقة أعداء ، والمسلمون وإن كان بينهم قتال ومحاربة فلعلة ما كان من تجاذب ملك أو منازعة سلطان ، فإذا استسلم أحدهما لصاحبه ارتفع القتال بينهم ، ورجعوا إلى الألفة التي في قلوبهم ، فهم في الحقيقة متآلفون ، قال النبي الطيخ : [٩٣٨] « المُؤمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوفٌ وَلا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأْلَفُ مَا الله بن يوسف ح محمد ولا يُؤلِفُ وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ » حدثناه محمد بن عبد الله بن يوسف ح محمد ابن عبد الله بن سليمان الحضرومي ح علي بن بهرام (١) أبو حجية ح (٢) عبد الملك بن أبي كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن رسول الله عليه (٢) .

# باب في الشهادة والعشق

حديث آخر : [٩٣٩] حدثنا أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن يوسف النَّيْسَابُورِيُّ ح أحمد بن الخليل البَغْدَادِيُّ ح سويد بن سعيد الأنْبَارِيُّ (١) ح علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات (٥) عن مجاهد عن ابن عباس شلط قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مَنْ

باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (٢٠٠٠/) رقم (٢٥٨٦)، وأحمد في مسنده بلفظه (٢٦٨/٤)
 رقم (١٨٣٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة (٢٠٢/٦) رقم (٧٦٠٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧٩/٢) رقم (٣٤٤١٥)، وهناد بن السري في الزهد (٢٩٩/٢) رقم (١٠٢٩).
 (١) زاد في (خ) بعدها : حدثنا .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد ( ٣٥٥٥) رقم ( ٢٢٨٩١) ، والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ، ولم يخرجاه ، وأعله الذهبي بالانقطاع ( ٧٣١١) رقم ( ٥٩١) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٣٦/١) رقم ( ٢٠٨٨٦) ، وفي شعب الإيمان عن جابر ( ١١٧/٦) رقم ( ٧٦٥٨) ، والعبراني في رقم ( ٤٤٥٤) ، والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن جابر ( ١٠٨/١) رقم ( ١٢٩١) ، والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة ( ٥٨/٦) رقم ( ٧٨٧٥) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح ( ٨٧/٨) .

<sup>(</sup>٤) الأُنْبَارِيُّ : بفتح الأَلف ، وسكون النون بعده ، وفتح الباء المنقوطة بنقطة من تحتها ، والراء بعد الأَلف ، هذه النسبة إلى بلدة قديمة على الفرات ، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ ، الأنساب ( ١٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في هامش (خ): أي البياع القت.

#### عَشِقَ فَعَفٌ وَكَتَمَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا » (١) .

قال الشيخ يَظَيَّلُهُ : الشهادة هي الدرجة الثالثة من النبوة ، قال الله تعالى : ﴿ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيْتِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ ﴾ [النساء: ٢٩] ، وقال التَّلِيُلا : [٩٤٠] « اثْبَتْ حِرَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلا (٢) نَبِيِّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ » (٣) ورفع الله تعالى من أقدار الشهداء حتى قال تعالى : ﴿ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَفُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضَيلِهِ عَلَى وَال عمران: ١٩٤١] ، وقال التَّلِيلُا : [٩٤١] « أَزْوَاحُ الشُّهَدَاءِ في حَوَاصِلِ طَيْرِ خُضْرِ تَسْرَحُ في الجُنَّةِ » (١٠ [٧٢، ١٦]) ، وقال التَّلِيلُا : [٩٤٦] « مَا تَعَدُّونَ

(۱) الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بنحوه عن ابن عباس ( ۱۹۰/۶۳ ) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بألفاظ متقاربة ( ۲/۰۰ ) رقم ( ۳۰۷۰ ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ، وعده من الأحاديث الواهية ( ۷۷۱/۲ ) رقم ( ۱۲۸۲ ) ، وقال ابن القيم في نقد المنقول : هو موضوع على رسول الله علي المحادث الرامة ( ۲۲۲ ) ، وقد عده أبو سعيد العلائي في كتاب المختلطين من منكرات سويد بن سعيد الحدثاني ( ۱۱۳۰ ) رقم ( ۲۲ ) ، وسويد بن سعيد قال فيه ابن حبان : يأتي عن الثقات في المعضلات ... ومن روى مثل هذا الحبر الواحد عن علي بن مسهر يجب مجانبة رواياته ، هذا إلى ما يخطئ في الآثار ويقلب الأخبار ( ۳۰۲۱ ) رقم ( ۲۰۱ ) ، هذا فضلًا عن أنه متهم بالتدليس وسرقة الحديث ، وهو إلى الضعف أقرب ، تهذيب التهذيب لابن حجر ( ۲۲۱/۲ ) رقم ( ۲۸۱ ) .

(٢) من هامش الأصل.

(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن سعيد بن زيد في كتاب السنة باب في الحلفاء (٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب المناقب باب مناقب سعيد بن زيد ، وقال : حسن صحيح ( ٢٥/٥) رقم ( ٢٥٥٧) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب المناقب باب فضائل علي ( ٤٧/٥) رقم ( ٢٥١٨) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في المقدمة باب فضائل العشرة ( ٤٨/١) علي ( ٤٧/٥) . وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ( ٢٢٩١) رقم ( ٢٧٩) ، وابن حبان في صحيحه عن أبي عبد الرحمن السلمي ( ٢٥/٨٤) رقم ( ٢١٩٦) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده عن سعيد بن زيد ( ٣٢/١) رقم ( ٢٢٨١) رقم ( ٢٤٤١) ، والبزار في مسنده ( ٤/٨٩) رقم ( ٣٢/١) رقم ( ٢٤٤١) ، والبنار في مسنده عن ابن عباس ( ٤/٣٣) رقم ( ٢٤٤١) ، والشاشي في مسنده عن ابن عباس ( ٤/٣٣) رقم ( ٢٤٤٠) ، والشاشي في مسنده عن أبي سعيد بن زيد ( ٢٠٢١) ، وأبو يعلى في مسنده عن ابن عباس ( ٤/٣٣) رقم ( ٢٠٤٠) ، والشاشي في مسنده عن أبي الكامل عن ابن مسعود في كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ( ٣/٢٠١) رقم ( ١٩٨١) ، والترمذي في جامعه عن كعب بن مالك عن أبيه في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في ثواب الجهاد ، وقال : حسن صحيح ( ١٧٦٤) ) وأحمد في مسنده بنحوه عن كلب بن مالك مرفوعا ( ٢٠٢١) رقم ( ٢١٤١) ، وأجمد في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ( ٢٧١٢) ، والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود بن مالك مرفوعا ( ٣٨٦١) ) رقم ( ٢٤١٠) ، والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود بن مالك عن أبن مالك عن أبن مسعود بن مالك عن أبن مالك عن أبن مالك عن ابن مالك عن ابن

الشَّهَادَةَ فِيكُم ؟ » فَقَالُوا : الْقَتْلَ في سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ : « إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ ! » ثُمَّ عَدَّ سَبْعَةً غَيْرَ القَتِيلِ في سَبِيلِ اللَّهِ : « المبْطُونَ والمطْعُونَ والغَرِقَ والحَرِقَ (١) والهَدِمَ (٢) عَدَّ سَبْعَةً غَيْرَ القَتِيلِ في سَبِيلِ اللَّهِ : « المبْطُونَ والمطْعُونَ والغَرِقَ والحَرِقَ (١) والهَدِمَ (٢) والمَدِمَ والمرْأَةَ تَمُوتُ بِجُمْع (٣) وَفَرِيسَةَ السَّبِعِ » (١) إِن شاء اللَّه تعالى (٥) ، فأخبر عَبِيلِيْهِ أَن هؤلاء شهداء كالمقتول في سبيل اللَّه ، ثم قال في هذا الحديث إن : « من عشق فعف وكتم ثم مات مات شهيدًا » فعد صاحب العشق في هؤلاء .

والعشق اسم شنيع ، ووصف عند بعض الناس فظيع ، وهو مع شناعة اسمه وبشاعة وصفه محل من مات فيه هذا المحل !! فليس ذلك إلا لحكمة فيه ، ومقاربة وصف هذا ، ونعته من أوصاف أولئك ونعوتهم ، فأول ذلك أن أوصاف هؤلاء الذين وصفهم الخبر وعدهم في الشهداء ليس من اكتسابهم ولا أفعالهم بأنفسهم ، وإنما هو فعل الله تعالى بهم من غير سبب موجب لذلك يكون منهم ، وكذلك العشق هو فعل الله تعالى بالعبد من غير سبب موجب لذلك ؛ لأنه وإن كان بدؤه النظر أو السماع فليس ذلك بموجب له ؛ لأن الإنسان قد ينظر إلى كثير من المستحسنات فلا يكون منه هذا الوصف ،

<sup>=</sup> مسعود ( ١٦٣/٩ ) رقم ( ١٨٢٩٩ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٣٨/١ ) رقم ( ٢٩١ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن كعب بن مالك ( ٢٦٤/٥ ) رقم ( ٩٥٥٦ ) ، والحميدي في مسنده عن ابن مسعود ( ٦٦/١ ) رقم ( ١٦٠١ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن إبراهيم التيمي ( ٢٣/٤ ) رقم ( ١٩٤٩٨ ) ، والطبراني في الكبير عن ابن مسعود ( ١٨٣/٩ ) رقم ( ٨٩٠٥ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): أي المصاب بالحرق . (٢) في هامش (خ): أي المهدوم .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: قبل بضم الجيم: ماتت ولدها في بطنها ، ويقال لها: ماتت بجمع أي لم يمسها زوجها . وفي هامش (خ): قوله: «بجمع» أي لم تطمث ، وقبل: التي ماتت وفي بطنها ولدها ا.هـ . وقد مال ابن الأثير في النهاية إلى الرأي الثاني ، وهو التي ماتت وفي بطنها ولدها ، النهاية مادة ( جمع ) ، ( ٢٩٦/١ ) . (٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر بن عتيك في كتاب الجنائز باب في فضل من مات في الطاعون ( ١٨٨/٣ ) رقم ( ٢١١٦ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائز ( ٢٠٦١ ) مات في الطاعون ( ٢٨٠٣ ) رقم ( ٢٠١٣ ) ، والنسائي في سننه الشهادة ( ٢٩٧/٢ ) رقم ( ٢٠٠٧ ) ، ومالك في الموطأ ( ٢٣٣/١ ) رقم ( ٤٥٥ ) ، وأحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت ( ٥٥٥ ) ، وأمد في مسنده عن عبادة بن الصامت ( ٥٥٥ ) ، وابن حبان ( ٢٢٧٣٧ ) ، والحاكم في مستدركه عن جابر ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ٢٠٠٠ ) ، وابن حبان الذهبي ( ٢٠٠٧ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٠١٠ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٠١٠ ) ، وابن أي شيبة في مصنفه عن عبادة بن الصامت ( ٢٠١٠ ) رقم ( ٢٧١٧ ) ، والطبراني في الكبير عن جابر ( ٢١٩٧١ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبادة بن الصامت ( ٢٠٠٢ ) رقم ( ١٩٤٧ ) ، والطبراني في الكبير عن جابر ( ١٩١٢ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبادة بن الصامت ( ٢٠٠٢ ) رقم ( ١٩٤٧ ) ، والطبراني في الكبير عن جابر ( ١٩١٧ ) ، وهو الهرب الهر

<sup>(</sup>٥) في هامش (خ) : قوله : ( إن شاء الله ) احتياط من الشيخ ؛ لأن فريسة السبع لا تذكر في رواية أخرى .

ويسمع بالأذكار فلا يظهر فيه هذا النعت ، إذًا فالنظر والسماع ليسا بموجبين له ، فهو إذًا فعل الله به ، وقد قال أفلاطون الفيلسوف : ( ما أعلم ما الهوى ، غير أني أعلم أنه جنون إلهي ، لا محمود صاحبه ولا مذموم ) وقال يحيى بن معاذ كَلَّمُهُ (١) : ( لو وليت خزائن العذاب [٢٦٠/ب] ما عذبت عاشقًا قط ؛ لأنه ذنب اضطرار لا ذنب اختيار ) .

والعشق في الجملة إفراط المحبة ومجاوزة حدها ، وذلك أن المحبة لها بداية ونهاية ، فبدايتها الموافقة ونهايتها العشق .

وأول المحبة عندنا : الموافقة ، ثم الميل ، ثم الود ، ثم المحبة ، ثم الهوى ، ثم الوله ، ثم العشق .

والعشق درجات : فالموافقة للطبع ، والميل للنفس ، والود للقلب ، والمحبة للفؤاد ، وهو باطن القلب .

والهوى غلبة المحبة ، والوله زيادة الهوى ، والعشق فيض المحبة إلى سائر الجوارح ، وقال بعض العلماء : ( العشق اسم لما زاد على المقدار الذي اسمه حب كما أن السرف اسم لما زاد على المقدار الذي اسمه الجود ) .

قال الشاعر:

لكنه أسرف في صدره إسراف داعي الحق والجود (ن)

وقال أحمد بن عيسى المِصْرِيُّ (٢): ( معنى المحبة الإقبال على الشيء والطاعة له والاستئناس به ، فإذا كمل في معانيه ينشأ من ذلك الود ، وهو إزالة الوسائط بينك وبين المحبوب من الوحشة والألفة ، فإذا كمل ذلك وتم في معانيه ينشأ من ذلك الهوى ، وهو فراغ القلب من كل شيء غير المحبوب ، فإذا كمل ذلك وتم في معانيه ينشأ منه الصبابة ، وهو امتلاء القلب وفيضه ، فإذا تحكم ذلك واستولى على القلب ينشأ منه

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي ، يكنى أبا زكريا ، نزيل الري ، ثم انتقل إلى نيسابور ، فسكنها وبها مات ، وكان زاهدًا ، توفي بنيسابور سنة ثمان وخمسين ومائتين ، صفة الصفوة ( ٩٠/٤ – ٩٨ ) . (٢) أحمد بن عيسى المِصْرِيُّ يكنى بأبي سعيد الخزاز ، سيد من تكلم في علم الفناء والبقاء ، أسند الحديث ، حلية الأولياء ( ٢٤٦/١٠ ) ، وصاحب بشر بن الحارث ، وسريا ، وذا النون ، وأبا عبد الله الساجي ، وأبا عبيد السري ، ونظراءهم ، وتوفي في سنة سبع وسبعين ، وقيل : ست وثمانين ومائتين ، صفة الصفوة وأبا عبيد (٣٠٣ ) .

العشق ، وهو تنسم روح رائحة قرب من يحبه ، فإذا جرى ذلك الروح في القلب وضاق القلب به ينشأ منه الشغف – قال : – وهو احتراق القلب ، وقد قرئ : ( قَدْ شَعَفَهَا حُبًا ) [بوسن : ٣٠] بالعين و ﴿ شَغَفَهَا ﴾ بالغين وهي القراءة (١) [٢٦١] .

وسمعت أحمد بن عبد اللَّه الْـمُزَنِيَّ يقول: ( الشعف رأس القلب ، ورأس كل شيء شعفه ، والشغف وعاء القلب ، وقيل: غشاؤه ، وقيل: جلده ، وقيل: سويداء قلبه ، وقيل: وسطه ) .

قال : وشاعرهم قد أبان عن هذا حين يقول :

علم اللَّه أن حبك مني في سواد الفؤاد وسط الشغاف (ن)

قال: فإذا تغشاه الحب من رأس القلب فهو الشعف، وإذا تغشاه من وسط القلب فهو الشغف .

وقال الحسن : ( الشعاف : حجاب القلب ، والشغاف : سويداء القلب ، وهي العلقة السوداء في جوف القلب ) .

قال : فلو وصل الحب إلى الشغاف يعني سويداء القلب لماتت .

قال : وقال قرة عن الحسن : الشعف أن تكون مشعوفًا بها ، والشغف بالغين : أن يكون قد بطنها حبه .

وقال أبو عمرو بن العلاء: شغفها أي خرق حبه شغاف قلبها وهو حجاب القلب . وقال بعض الأدباء: أول ما يتولد العشق عن النظر والسماع والاستحسان ، وقال الشاعر:

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا (ن) ثم يقوى فتصير مودة ، والمودة سبب الإرادة ، ومن ود إنسانًا ود أن يكون له ملكًا ، ثم تقوى المودة فتصير محبة ، والمحبة سبب الطاعة ، وفي ذلك يقول :

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع. (ن) [٢٦١/ب] لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع (ن)

<sup>(</sup>١) قال الطبري في جامع البيان : قرأته عامة قراءة الأمصار بالغين .. وقرأ ذلك أبو رجاء ( قد شعفها ) بالعين ( ٢٠٠/١٢ ) وأخرج بإسناده هذه القراءة عن أبي رجاء وعوف والأعرج ، السابق .

ثم تقوي المحبة فتصير خلة . قال : والخلة بين الأُدَمِيِّين أن تكون محبة أحدهما قد تمكنت من صاحبه حتى أسقطت حجاب السرائر بينه وبينه فصار متخللًا لسرائره مطلعًا على ضمائره . قال : وفي هذا يقول :

إذا كتم الصديق أخاه سرًا فما فضل الصديق على العدو (ن) (١) ويقال : إن الخلة أخذت من تخلل المودة بين العظم واللحم واختلاطها بالمخ والدم ، فإذا قويت الخلة أوجبت الهوى .

قال : والهوى اسم لانحطاط المحب في محاب المحبوب وفي التوصل إليه بغير تمالك ولا ترتیب ، ثم تقوی الخلة <sup>(۲)</sup> فتصیر عشقًا .

وقال رجل من المتكلمين كبير فيهم : ( العشق طمع يتولد في القلب ، ويجتمع إليه مواد من الحرص ، فكلما قوي ازداد صاحبه اهتياجًا وقلقًا وسهرًا ، فيلهب إليه الصفراء وطغيانه فتحرق الدم ، فيستحيل الدم والصفراء فتصير سوداء ، وغلبة السوداء وطغيانه يفسد الفكر ، فيرجو ما لا يكون ، ويتمنى ما لا يتم ، فيؤدي ذلك الجنون ، فربما قتل العاشق في حال طغيان السوداء عليه نفسه ، وربما مات كمدًا وغمًّا ، وربما أراد أن يتنفس فتختنق نفسه في تامور (٣) قلبه ، وينضم عليه القلب فلا ينفرج حتى يموت ، وربما ارتاح وتشوق إلى من يحب فجاءة فتخرج نفسه فجاءة ) .

فأخبر علماء الأمة كالحسن وأبي عمرو بن العلاء وبعض الأدباء [٢٦٢/أ] وطائفة من المتكلمين وجماعة من الفلاسفة أن العشق يقتل بما أوردنا من أقاويلهم ، وأن سبب ذلك فساد الطبائع واختلاط الأمشاج وحركات القلب من الانضمام والانفراج ، وليس شيء من ذلك من أفعال العباد ولا اكتسابهم ؛ لأن العبد لا يملك قلبه ، قال التَلْيَكُمْ لما نظر إلى امرأة زيد : [٩٤٣] « يَا مُقَلِّبَ القُلُوبَ ثَبُتْ قَلْبِي <sup>(٤)</sup> » <sup>(٠)</sup> ؛ لأنه الطِّيَثِيرٌ وجد في قلبه حالًا

فقالوا ما إلى هذا سبيل

فإن الحر في الدنيا قليل

(٣) في هامش الأصل: التامور وسط القلب.

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها ، وقال آخر :

سألت الناس عن خل وفي تمسك إن ظفرت بود حر (٢) في هامش الأصل وفي ( خ ) : الهوى .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن عثمان الجحشي عن أبيه ، وسكت عنه الذهبي ( ٢٥/٤ ) رقم ( ٦٧٧٥ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى عن محمد بن يحيى بن حبان =

لم يكن يملكه ؛ لذلك قالت عائشة تَعَلِّيُّهَا : [٩٤٤] « لو كان النبي الطِّيِّلا كاتمًا شيمًا من الوحي لكتم هذه الآية : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْـهِ ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٧] ، حدثناه نصر ح أبو عيسى ح محمد بن أبان ح ابن أبي عدي عن داود ابن أبي هند عن الشُّغبِيِّ عن مسروقِ عن عائشة سَطِّيُّتِهَا (١) .

وحدثنا خلف ح إبراهيم ح محمد حدثني زكريا بن يحيى ح أبو أسامة ح هشام عن أبيه عن عائشة صَعِيْجًة قالت : [٩٤٥] ﴿ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ الطَّيْكِيرُ وَأَقُولُ : أَتَهَبُ المُؤَاةُ نَفْسَهَا ؟! فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ تُرْجِى مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ وَتُقْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاَّةً ۚ وَمَنِ ٱلْمُغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ۗ ﴾ [الأحزاب: ٥١] ، قُلْتُ : مَا أَرَى رَبُّكَ إِلا يُسَارِعُ في هَوَاكَ » (٢) فلم تقل عائشة ذلك إلا وقد علمت أن هناك إرادة وهوى من النبي التَلْيَعُيْنُ واللَّه فعل ذلك به ، وقد قال الطَّيْمِينُ : [٩٤٦] ﴿ إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أَصْبِعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ تَعَالَى يُقَلِّبُهَا كَيْفَ شَاءَ » (٣) .

<sup>= (</sup>١٠١/٨)، والبخاري في التاريخ الكبير عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خثمة ( ٣٠٢/٥) رقم ( ٩٨٦)، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( ٤٢٨/٥ ) رقم ( ٣٠٨٩ ) ، الطبري في تاريخه عن محمد بن يحيى ابن حبان ( ٨٩/٢ ) ، وابن عدي في الكامل عن الشعبي ( ٣١٦/٣ ) رقم ( ٧٧٥ ) ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ٢٩/٣ ) ، وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خثمة ( ٤٤/٢٤ ) رقم ( ١٢١ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني مرسلًا وبعضه عن أم سلمة كما تراه ورجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف ( ٢٤٧/٩ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عائشة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأحزاب ، وقال : حسن صحيح ( ٣٥٣/٥ ) رقم ( ٣٢٠٨ ) ، والطبري في جَامع البيان بألفاظ مختلفة عن قتادة ( ١٣/٢٢ ) ، والطبراني في الكبير ( ٤٢/٢٤ ) رقم ( ١١٤ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني من طرق رجال بعضها رجال الصحيح ( ٩١/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب التفسير باب قوله : ﴿ رُتِّي مَن نَشَاهُ يتُهُنَّ ﴾ [الأحراب: ١٠] ، ( ١٧٩٧/٤ ) رقم ( ٢٥١٠ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ( ١٠٨٥/٢ ) رقم ( ١٤٦٤ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب النكاح باب ذكر أمر النبي ﷺ وأزواجه في النكاح ( ٢٥٩/٣ ) رقم ( ٥٣٠٦ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٧/٥٥) رقم ( ١٣١٣٢ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٨٢/١٤ ) رقم ( ٦٣٦٧ ) ، وأبو عوانة في مسنده ( ۱۳۷/۳ ) رقم ( ۱۳۷/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن ، وقال : حديث حسن ( ٤٤٨/٤ ) رقم ( ٢١٤٠ ) ، وابن أبي عاصم في السنة بألفاظ متقاربة ( ١٠١/١ ) رقم ( ٢٢٥ ) ، والطبري في تفسيره جامع البيان ( ١٨٨/٣ ) ، وابن عدي في الكامل =

فأفعال القلب كلها (١) ضرورات ، وإنما يؤاخذ العبد ويلام بما اكتسبه من أفعال الجوارح وإن كان الباعث [٢٦٦/ب] عليها خواطر القلوب ؛ لذلك قال التليخ : [٢٤٧] هم مَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ » (٢) ؛ لأنه يشبه الضرورة ، ولذلك رفق العلماء ورق الأدباء لمن ابتلي بهذا البلاء حتى شفع منهم شافع وساعد فيما لا يأثم فيه مساعد ، ولم يخرجوا من العذر للقوم إلى التعبير واللوم ممن شفع فيه سيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد يهيئ وآله أجمعين ، شفع للمغيث إلى بريرة فيما حدثنا محمد بن أحمد البغدادي ح أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضريمي ح عثمان ومحمد بن العلاء قال : ح هشيم بن بشير أخ خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس على قال : [٤٨] لَمَا خُيرُتْ بَرِيرَةُ رَأَيْتُ رَوْجَهَا يَتْبُعُهَا فِي سِكَكِ المدينَةِ وَدُمُوعُه تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ . قَالَ : فَكَالَ الْهَابُلُو اللّهِ عَلَيْهِ . قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ لَهَ عَلَى الْهَيْقِ . قَالَ : وَلَاكُ نَهُولُ اللّهِ عَلَيْهِ . قَالَ : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى المَدِينَةِ وَكُانَ يُقَالُ لَهَ عَلَى الْهَ عَلَى الْهَ عَلَى المُقِلِقُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>= (117/2)</sup> رقم ( ٩٥٨ ) ، وابن عبد البر في التمهيد بلفظه ( 100/12 ) ، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ، وقال : صحيح غريب ( 100/12 ) رقم ( 100/12 ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): أكثرها .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب إذا هم بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ( ١١٧/١) رقم ( ١٢٨) ، والترمذي في جامعه في كتاب التفسير باب ومن سورة الأعراف ، وقال : حسن صحيح ( ٥٠٥/١) رقم ( ٣٨٢) ، وأحمد في مسنده ( ٢٣٤/٢) رقم ( ٧١٩٥) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله ( ٧١٩٣) ، وابن حبان في صحيحه ( ١٠٥/١) رقم ( ٣٨٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله مسنده عن أبي هريرة ( ١٤٠٩) ، والبزار في مسنده عن أبي ذر ( ٢٦٨/١) رقم ( ٩٩٩) ، وأبو عوانة في مسنده عن أبي هريرة ( ١١٨٨) رقم ( ١٤١٠) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٠٠٢) رقم ( ١١٤٠) . وأبو عوانة في راح بريرة ( ٥١٠٠) رقم ( ١٩٩٩) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي على في زوج بريرة ( ٥/٢٠٢) رقم ( ١٩٩٩) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب القضاء باب هل يشفع الحاكم على الخصوم قبل فصل الحكم ( ٣/٠٤١) ، والنسائي في سننه ( ١٢٨٧) رقم ( ١٢٩٢) ، والدارمي في سننه ( ٢٢٣٢) رقم ( ٢٢٩٢) ، والدارمي في سننه ( ٢٢٣٢) رقم ( ٢٢٩٢) ، والدارقطني في سننه الكبرى ( ٢٢٩٢) رقم ( ٢٢٩٢) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٢٩٢) رقم ( ٢٢٩٢) ، والدارقطني في سننه ( ٢٢٩٢) رقم ( ٢٢٩٢) ، والدارقطني في سننه ( ٢٢٩٢) رقم ( ٢٠٢١) ، والدارقطني في سننه ( ٢٢٩٢) رقم ( ٢٠١٥) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٢٥٠) ، والدارقطني في سننه ( ٢٢٩٢) رقم ( ٢٠٠٢) ، والماراني في الكبير ( ٢١٥٥) ، وابن ماجه في سننه ( ٢٢٩٢) .

ولم يتهم .

وممن ساعد أبو السائب ، حدثنا محمد بن علي بن الحسين ح الحسن بن محمد (۱) ح محمد بن زكريا ح محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التَّيْمِيُّ - ودلني عليه الزبير بن بكار - حدثني أبي قال : [٩٤٩] بَيْنَمَا أَبُو السَّائِبِ ذَاتَ لَيْلَةٍ في دِثَارِهِ إِذْ سَمِعَ رَجُلًا يَتَغَنَّى بِهَذِه الأَيْبَاتِ [٣٢٦/أ] :

أَبْكِي الذِينَ أَذَاقُونِي مَوَدَّتَهُم حَتَّى إِذَا أَيْقَظُونِي لِلْهَوَى رَقَدُوا ( ن ) [ قال الشيخ يَظَلَمُ وزادني غير الإِسْفَرَايِينِيِّ هذا البيت الواحد ] (٢٠ :

اسْتَنْهَضُونِي فَلَمًّا قُمْتُ مُنْتَصِبًا لِثُقْلِ مَا حَمَلُوا مِنْ وُدِّهِم قَعَدُوا حَسْبِي بِأَنْ تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ يُحِبُّكُمُ قَلْبِي وَإِنْ تَجِدُوا بَغِضَ الذِي أَجِدُ الْفَيْتُ يَتْنِي وَيَنَ الحبُ مَنْفَعَةً فَلَيْسَ يَنْفَدُ حَتَّى يَنْفَدَ الأَبَدُ وَلَيْسَ لِي مُسْعِدٌ فَامْنُنْ عَلَيَّ بِهِ فَقَدْ بَلِيتُ وَقَدْ أَضْنَانِيَ الكَمِدُ (ن)

فَخَرَجَ أَبُو السَّائِبِ مِنْ دِثَارِهِ فَسَعَى خَلْفَه ، وَقَالَ : قِفْ حَبِيبِي فَقَدْ أَحْبَبْتُ دَعُوتَكَ أَنَا مُسْعِدُكَ ، إِلَى أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : إِلَى خِيَامِ الشَّعَفِ (٣) مِنْ وَادِي العَرِج ، قَالَ : فَمَضَيَا فَأَصَابَتْهُمَا سَمَاءٌ شَدِيدَةٌ ، فَجَعَلَ أَبُو السَّائِبِ يَقُولُ : ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي فَمَنُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِ يَقُولُ : ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُمُوا وَمَا السَّكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّدِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦] قَالَ : فَرَجَعَ إلى مَنْ إِلَهِ ، وَقَدْ كَادَتْ نَفْسُهُ تَتَلَفُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُه وَإِخْوَانُه ، فَقَالُوا : يَا أَبَا السَّائِبِ مَا الذِي تَصْنَعُ بِنَفْسِكَ ؟ قَالَ : إِلَيْكُمْ عَنِي ، فَإِنِّي مَشَيْتُ فِي مَكْرُمَةٍ وَأَحْيِئُ مُسْلِمًا والْمُحْسِنُ مُعَانٌ » (٤) .

وقد شفع الحسن بن علي الله ونوفل بن مساحق (°) لقيس المجنون ، وإنما فعلوا ذلك ؛ لأنهم عذروا ولم يعذلوا ، ورأوا ذلك قدرًا جرى عليهم ، وأنهم لم يكتسبوا

 <sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها: ابن إسحاق.
 (٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) الشُّعفُ : شِدَّة الحُب وما يَغْشي قلب صاحبه ، النهاية مادة ( شعف ) ، ( ٤٨١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الخبر أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بألفاظ متقاربة عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التيمي عن أبيه ( ٤٦٢/٩ ) رقم ( ٥٠٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) هو نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة العامري أبو سعد ، قيل : إنه صحابي ، وهو تابعي معروف ، أخرج له أبو داود ، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ( ١٤/٦ ٥ ) رقم ( ٨٩١٥ ) ومات سنة أربع وأربعين ، الثقات لابن حبان ( ٤٧٨/٥ ) رقم ( ٤٨١٤ ) .

ذلك لأنفسهم ، وكيف يكون ذلك كسبًا لهم ، واللَّه تعالى يقول لأكرم خلقه : ﴿ لَوْ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لأَكْرَمُ خَلَقَه : ﴿ لَوْ الْفَالَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱللَّهَ ٱللَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [٢٦٣/ب] ٱللَّهَ ٱللَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣] .

وحدثني أبو بكر العماني ح أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر السَّجْزِيُّ (١) ، قال : سمعت صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد يقول : سمعت أبا (٢) يحيى بن سعيد يقول : [٩٥٠] ﴿ أَتَانِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَعْلَلُهُ فَقَالَ لِي : يَا يَحْيَى إِنَّهُنَّ فِئْنَةً سَعيد يقول عَلَيْ جَارِيَةً يَا يَحْيَى لَوْ رَأَيْتَهَا يَا يَحْيَى يَا يَحْيَى - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - قَالَ يَحْيَى : حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا وَقَعَتْ في نَفْسِهِ ﴾ (٣) .

والحب الذي هو أوسط المراتب التي يرتقي منها إلى العشق عجيب أمره ، بديع شأنه ، يغيب عن كثير من الآلام والملاذ ، ويحول بين صاحبه وبين كثير من المنافع والمضار ؛ لأنه يعمي ويصم ، وأقل ما فيه أنه يذيب المخ واللحم ويقحل الجلد والعظم ، وفيه يقول بعضهم :

شكوت إليها الحب قالت كذبتني فلا حب حتى يلعق الحب والهوى ويأخذك الوسواس من كلف بنا وأعجب من هذا قول الآخر:

بانوا فصار الجسم من بعدهم بأي وجه أتلقاهم إذا وأخجلنا منهم ومن قولهم

ألست ترى الأعضاء منك كواسيا عظامك حتى تستبين بواليا وتخرس حتى لا تجيب مناديا

ما تبصر العين له فيًا رأوني بعدهم حيًا ما ضرك البين لنا شيًا

ولم يكن بنا إلى إنشاء هذه الأشعار ورواية هذه الأبيات حاجة ، وإن لم يكن خاليًا من فائدة وأنشدها كبار المشايخ قبلنا وإنما أردنا [٢٦٤/أ] بذلك تنبيهًا لمن عسى تسمو

<sup>(</sup>١) السَّجْزِيُّ : بكسر السين المهملة ، وسكون الجيم ، وفي آخرها الزاي ، هذه النسبة إلى سجستان . قال ابن ماكولا : هذه النسبة على غير قياس ، الأنساب ( ٢٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في (خ): أن .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، وإسناده ضعيف ، فيه أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر السَّجْزِيُّ ، قال فيه ابن حبان في المجروحين من المحدثين : لا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات ، ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يتابع عليه ( ١٩٣١ ) رقم ( ٩٢ ) ، وقال ابن عدي في الكامل : حدث بمناكير ( ٢٠٢/١ ) رقم ( ٤٧ ) .

همته إلى الأمر العظيم من محبة من (١) ليس كمثله شيء ، فيرى غفلة منه أن له منها مشاقة الريح ، فمن شاهد ذلك من نفسه فليعرض نفسه على أحوال هؤلاء في شأن محدث لا يضر ولا ينفع .

وسمعت بعض أصحابنا يقول: سمعت الشّبْلِيَّ (٢) يقول: وذكر قيس المجنون، فقال: كان إذا سئل عن ليلى يقول: أنا ليلى [ وليلى أنا ] (٣). فكان يغيب بليلى عن ليلى حتى يبقى بمشهد ليلى، وتغيبه عن كل معنى سوى ليلى، ويشهد الأشياء كلها بليلى، فكيف تدعي محبة من ليس كمثله شيء وأنت صحيح مميز ترجع إلى أوقاتك ومألوفاتك وحظوظك، ولم تبذل مجهودك لمعبودك، ولا زهدت في ذرة منك مع ما أن بذل المجهود للمعبود (٤) أدنى رتبة عند القوم، والله تعالى يقول: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

وقال بعض شيوخ الصُّوفِيَّة : (إن اللَّه ﷺ إنما امتحن الناس بالهوى ليأخذوا أنفسهم بطاعة من يهوونه ، ويشق عليهم سخطه ، ويسرهم رضاه ، ويستدلوا بذلك على قدر طاعة اللَّه ﷺ الذي لا مثل له ولا نظير ، وهو خالقهم غير محتاج إليهم ، ورازقهم مبتدئًا غير ممتن عليهم ، فإذا أوجبوا على أنفسهم طاعة من سواه كان هو ﷺ (٥) أحرى أن يتبع رضاه ) .

ومن شرط المحبة وأوصافها موافقة المحبوب في مخالفة المحب حتى يحب بغيضه إذا أحبه محبوبه ، حتى يؤدي ذلك إلى نفسه أحبه محبوبه ، حتى يؤدي ذلك إلى نفسه وأوصافها ، فيعرض [٢٦٤/ب] عنها إذا أعرض عنها محبوبه ، ويقبل عليها إذا أقبل عليها محبوبه موافقة لا شغلًا به .

قال بعض الشعراء:

أجد الملامة في هواك لذيذة حبًّا لذكرك فليلمني اللوَّمُ المُوَّمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللمِنْ الللمُ اللللمِنْ الللمُنَالِقُومُ الللمُنَالِقُومُ الللمُنَالِ الللمُنَالِقُومُ الللمُنَالِي اللمُنْ الللمُنْ اللمُنْ المُنْ المُنْ اللمُنْ اللمُنْ المُنْ اللمُنْ اللمُنْ اللمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللمُنْ اللمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنُولُ المُنُولُ المُل

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) .

 <sup>(</sup>٢) الشَّبْلِيُّ : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الباء المنقوطة بواحدة ، هذه النسبة إلى قرية من قرى أُشرُوشَنة ،
 يقال لها : الشَّبلية ، منها شيخ الصوفية أبو بكر دُلَف بن جَحْدر الشَّبْلِيُّ ، الأُنساب ( ١٠٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ) . (لمحبوب . (٤) في (خ) : للمحبوب .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( خ ) بعدها : أولى و .

وأهنتني فأهنت نفسي عامدًا (١) ما من يهون عليك ممن أكرمُ وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدمُ

هذه بعض أوصاف المحبة التي يجوز أن يكون معها حظوظ النفس ومطالبة الشهوة ، ويقول اللَّه تعالى في قصة امرأة العزيز : ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِـ ﴾ الآية [يوسف: ٣٣] ، مع قوله تعالى : ﴿ فَدُّ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ [يوسف: ٣٠] ، ثم آثرت ألمه على ألمها ، وصرفت اللائمة إليه بقوله : ﴿ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَمْلِكَ سُوَّءًا ﴾ الآية [يوسف: ٢٠] ، وقوله: ﴿ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُم لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ [يوسف: ٣٦] فإذا كان هذا الذي ذكرنا من أوصاف المحبة التي هي معلولة بحظوظ النفس فما ظنك بالعشق الذي يموت معه شهوات النفس وتفنى حظوظها ، فإن من أخص أوصافه ما قاله جالينوس ، قال : ( النفس كامنة في الدماغ والقلب والكبد ) قال : ( وفي الدماغ ثلاثة مساكن : التخييل وهو في مقدم الرأس ، والفكر وهو في وسطه ، والذكر وهو في مؤخره ) قال : ( وليس يكمل لأحد اسم عاشق حتى يكون إذا فارق من يعشقه [٥٢٦/أ] لم يخل من تخييله وفكره وذكره ومن قلبه وكبده فيمتنع من الطعام والشراب باشتغال الكبد ، ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخييل ، والذكر له والفكر فيه فتكون جميع مساكن النفس قد اشتغلت به ، فمتى لم تشتغل به وقت الفراق لم يكن عاشقًا ، ونهاية العشق التلف وذلك أن الحرارة التي تنشأ في الطبع من غلبة الاشتياق تحرق حجاب القلب فتصل الحرارة إلى العلقة السوداء فتذيبها فتسيل فيموت صاحبه ) وهو معنى قول الحسن (٢) : ( لو بلغ الحب سويداء قلبها لماتت ) ولذلك كان يقرأ : ( قَدُّ شَعَفَهَا حُبًّا ﴾ [بوسف: ٣٠] بالعين ، أي : صارت مشعوفة به .

وممن مات في العشق عروة بن حزام <sup>(٣)</sup> وعمرو بن عجلان وجماعة يطول ذكرهم ، ويقول بعضهم :

ففي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند<sup>(١)</sup> (ن)

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل وفي (خ): صاغرًا.(٢) زاد في (خ) بعدها: البَصْرِيُّ.

<sup>(</sup>٣) هو عروة بن حزام بن مهاصر أحد بني حزام بن ضبة بن عبد بن كبير بن عذرة ، شاعر إسلامي ، أحد المتيمين الذين قتلهم الهوى ، لا يعرف له شعر إلا في عفراء بنت عمه عقال بن مهاصر وتشبيبه بها ، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ١٢٣/٢٤) .

<sup>(</sup>٤) ينسب إلى ابن سريج وإلى ابن طنبورة عن الهشامي قالوا : ودخل أبوه وهو يخاطب الطبيب بهذه المخاطبة فأنبه ولامه ، وقال له : يا بني ، الله الله في نفسك ؛ فإنك ميت إن دمت على هذا ، فقال :

ومن المشهور في ذلك ما حدثناه محمد بن محمد بن محمود ح نصر زكريا ح عمار ابن الحسن ح سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن الأخنس بن شريق عن ابن شهاب عن أبي عبد الله بن أبي حدرد الأسْلَمِيِّ عن ابنه (١) عبد اللَّه بن أِبي حدرد ﷺ قال : [٩٥١] ﴿ كُنْتُ يَوْمَثِذٍ – يَعْنِي يَوْمَ الْخُنْدَمَةِ حِينَ فَتَحَ النَّبِيُّ الطِّيْلِاٰ مَكَةً – في خَيْلِ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ فَقَالَ : [ لي فَتَّى ] <sup>(٢)</sup> وَهُوَ في السَّبْي ، وَقَدْ مُجْمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ برمَةِ الحَبْلِ (٣) وَنِسْوَةٌ مُجْتَمِعَاتٌ غَيْرُ بَعِيدٍ مِنْه : يَا فَتَى . قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : هَلْ أَنْتَ آخِذِي بِهَذِه الرمةِ فَقَائِدِي [٢٦٥/ب] بِهَا إِلَى هَوُلاءِ النُّسْوَةِ حَتَّى أَقْضِي إِلَيْهِنَّ حَاجَتِي ؛ ثُمَّ تَرُدُنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَتَصْنَعُونَ بِي مَا بَدَا لَكُم ؟ . قَالَ: قُلْتُ وَاللَّهِ لَيْسِيرًا مَا سَأَلْتَ . فَأَخَذْتُ بَرْمَتَه فَقُدْتُه بِهَا حَتَّى وَقَفْتُه عَلَيْهِنَّ ، فَقَالَ : اسْلَمِي مُحبَيْشُ عَلَى نَفْدِ الْعَيْشِ :

بحليةَ <sup>(1)</sup> أُو أُلفيتُكم بالخوانقِ <sup>(٥)</sup> أرأيتِ إذْ طالبتُكم فوجدتُكم تكلُّف إدلاج السرى والودائقِ أَلَم يكُ حقًا أَنْ يُنَوَّل عاشقٌ أُثيبي بودٍّ قبلَ إحدى الصفائقِ فَلا ذنبَ لي قدْ قلت إذْ هلنا معًا وينأى الأمير بالحبيب المفارق أَثيبي بودٍّ قبلَ أَنْ تشحطَ <sup>(١)</sup> النَّوى فَإِني لا سرًا لديٌّ أذعتُه ولا رَاقَ عَينى بعدَ وجهكِ رائقُ فلا ذكر إلا أن يكون تَوَامُقُ عَلَى أَنَّ مَا نَابَ العشيرةَ شَاعَلُّ

قَالَتْ : فَأَنْتَ فَحَيِيتَ عَشْرًا وتِسْعًا (٧) وترًا وثَمَانيًا تَثْرَى . قَالَ : ثُمَّ انْصَرَفْتُ بِهِ ، فَقُدِّمَ فَضُرِبَتْ عُنْقُه » (^) .

وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند إلى أجل لم يأتني وقته بعد

(٢) في ( خ ) : يا فتى .

وفي عروة العذري إن مت أسوة وبى مثل ما ماتا به غير أننى الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ٢٢٧/٩ ) .

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : أبيه .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ): الشحط البعد. (٥) في هامش الأصل : ميدان . وفي هامش (خ) : الحلية اسم موضع .

<sup>(</sup>٦) في (خ): اسم موضع. (٧) في ( خ ) : وسبعًا .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه عن ابن عباس في كتاب السير باب سبي الذراري

<sup>(</sup> ٢٠١/٥ ) رقم ( ٨٦٦٣ ) ، وابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن ابن أبي حدرد الأسلمي

<sup>(</sup> ١٠٠/٥ ) ، والحميدي في مسنده بنحوه عن ابن عصام عن أبيه ( ٩/٢ ٣٥ ) رقم ( ٨٢٠ ) ، وابن سعد في =

وحدثنا محمد بن محمود (۱) ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن أبي فراس بن أبي سبيلة الأُسْلَمِيِّ عن أشياخ منهم ممن كان حضرها منهم ، قالوا : [۹۰۲] ﴿ قَامَتْ إِلَيْهِ حِينَ ضُرِبَتْ عُنْقُه فَأَكَبَّتْ عَلَيْه فَمَا بَرِحَتْ تُقَبِّلُه حَتَّى مَاتَتْ عِنْدَه ﴾ (۲) .

وحدثنا أحمد بن عبد الله الْهَرَوِيُّ ح محمود بن محمد الرَّافِعِيُّ حدثني سليمان بن بشير يوسف ح الهيثم بن عدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن أخيه عن النعمان بن بشير قال : [٩٥٣] « بَعَثَنِي عُمَرُ أَوْ عُثْمَانُ ﴿ اللهِ عَلَى أَفْتَاءِ قُضَاعَةً مِنْ عُذْرَةً والحارِثِ قَسَلامَانِ (٣) وضبة وسَائِرِ سَعْد هُذَيمٍ ، فَقَبَصْتُ الصَّدَقَةَ [٢٦٦/أ] مِنْ أَهْلِهَا وَأَقْبَلْتُ ، فَلَمَّا صِوْتُ فِي بِلادِ عُذْرَةً فِي حَيِّ مِنْهُم يُقَالُ لَهُم : بَنُو هِنْدِ ، فَبَيْنَا أَنَا أَصْدُقُهُم إِذَا أَنَا بَعْتِ جُحَيْشٍ ، فَيَمَّمْ مُتُه ، فَإِذَا رَجُلَّ مُسَجَّى وَعَجُوزٌ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِي تَحَرَّكَ ، ثُمُّ قَالَ بِصَوْتِ ضَعِيفٍ :

جَعلتُ لعرافِ اليمامةِ مُحْكَمَهُ وعرَّافِ مَجْرٍ إِنْ هُمَا شَفَياني قَالَ أَحْمَدُ : وَزَادَنِي غَيْرُه هَذَا البيْتَ الوَاحِدَ :

فَقَالًا شَفَاكَ اللَّهُ واللَّهِ مَا لِنَا جَا ضُمُّنَتْ مِنْكَ الضُّلُوع يدانِ وعَينَايَ مَا أُوفِيت نشرًا لتنظُرًا جما فيهِمَا إلا هما تكفَانِ

الطبقات الكبرى عن عبد الله بن عصام عن أبيه ( ١٤٩/٢ ) ، والطبري في تاريخه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ( ١٦٥/٢ ) ، والطبراني في الكبير بنحوه عن ابن عباس ( ١٦٩/١ ) رقم ( ١٢٠٣٧ ) ، وقد صحح ابن حجر في فتح الباري إسناد النسائي ( ٨/٨٥ ) . هذا وقد أخرج هذه الرواية بنحوها من أهل الأدب أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ( ٣٠٢/٧ ) ، ( ٣٠٩/٧ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه عن ابن عصام عن أبيه في كتاب السير باب التخلف عن السرية ( 0.00 ) رقم ( 0.00 ) ، وابن هشام في السيرة النبوية عن أبي فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن أشياخ منهم ( 0.00 ) ، والحميدي في مسنده بنحوه عن ابن عصام عن أبيه ( 0.00 ) رقم ( 0.00 ) ، والحميد بألفاظ متقاربة عن أبي فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن أشياخ منهم ( 0.00 ) ، والطبراني في الكبير بنحوه عن ابن عباس ( 0.00 ) رقم ( 0.00 ) ، وقد حسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد ( 0.00 ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): سلمان.

كَأَنَّ قَطَاةً عُلِّقَتْ بجناحِهَا علَى كَبِدِي مِنْ شَدَّةِ الخفقانِ (ن) فَقُلْتُ : يَا هَذِه مَنْ هَذَا ؟ وَمَا حَالُه ؟ فَقَالَتْ : هَذَا الكَرِيمُ الحَبِيبُ عُرُوةُ بنُ حِزَامِ الْعُذْرِيِّ ، وَأَنَا وَالِدَتُه ، وَإِنَّه أَحَبُ ابْنَةَ عَمِّ لَه يُقَالُ لَهَا : عَفْرَاءُ ، وَمَا سَمِعْتُ لَه أَنَّةً مُنْذُ سَنَةٍ حَتَّى كَانَ فِي صَدْرِ هَذَا الْيَوْمِ فَإِنِّي سَمِعْتُه يَقُولُ :

منْ كَانَ مِنْ (١) أُمُّهَاتِي بَاكِيًا أَبَدًا فاليومَ إني أُرَاني اليومَ مَقْبُوضًا أَسُمِعْنَنِيهِ فَإِنِّي عَيْرُ سامِعِه إذَا عِلوتُ رقابَ القومِ مَعْرُوضًا (ن)

ثُمَّ شَهِقَ شَهْقَةً فَخَرَجَتْ نَفْسُه ، فَأَعْظَمْتُ مَا رَأَيْتُ مِنْه ، فَقَالَتْ لِي : لا تُرَعْ (٢) ، مَاتَ ابْنِي بِأَجَلِهِ وَاسْتَرَاحِ مِنْ تَبَارِيجِهِ وغُصَصِهِ ، فَهَلْ لَكَ في الأَجْرِ ؟ . قُلْتُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ : تُقِيمُ وَتُعِينُنَا عَلَى أَمْرِهِ ، فَأَقَمْتُ حَتَّى كَفَّنْتُه وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ » (٣) .

قال الشيخ كلف : ولو تتبعنا ما وقع إلينا من الحديث والحكايات [٢٦٦/ب] فيها بروايات الأئمة وأهل الأدب لطال ، وإنما أردنا تصحيح هذه الحالة لشهادة الرسول لصاحبها بالشهادة في قوله : « من عشق فعف وكتم ثم مات مات شهيدًا » ، فشهادة الرسول الطيخ له بالشهادة معلقة بشرطين هما : العفة ، والكتمان .

والعفة عفتان : عفة عن مواقعة الفاحشة وارتكاب المحظور ، وقلما تكون هذه الصفة في العاشق ؛ لأنه يكون قد ماتت فيه شهوات النفس ، ومن كانت أوصافه ما ذكرنا لا تكاد تكون فيه شهوات النفس وحركات الطبع .

وقيل لأعرابي من بني عذرة : ما العشق عندكم ؟ فقال : نحول الجسم ، وصفرة اللون ، ونفس متتابع ، وأحوال لا تأتلف ، ودموع تكف ، وأحشاء تحترق . ثم قال : وما العشق عندكم في الحضر ؟ فوصف شيقًا . فقال الأغْرَابِيُّ : ليس هذا بعاشق ، هذا طالب ولد .

والعفة الثانية : حبس النفس عن الاستمتاع بالنظر والمجالسة والحديث والدنو من مواضع الاستراحة به بنوع من التأويل ، فإن ذلك ربما كان سبب الوقوع في المحظور . ومن الاستمتاع ما أنشدني محمد بن عبد الله بن يوسف قال : أنشدني إبراهيم بن محمد بن عرفة الأُزْدِيُّ بن نفطويه :

<sup>(</sup>١) في (خ): في . (٢) في الأصل: تراع.

<sup>(</sup>٣) الخبر أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني بألفاظ مختلفة عن النعمان بن بشير ( ١٣٤/٢٤ ) .

كم قد ظفرت بمن أهوى فيمنعني وكم خلوت بمن أهوى فيقنعني أهوى الملاح وأهوى أن أجالسهم كذلك الحب لا إتيان معصية

منه الحياء وخوف الله والحذر منه الفكاهة والتحديث والنظر وليس لي في فساد منهم وطر لاخير في لذة من بعدها سقر (ن) [٢٦٧]]

لعمري لتن كان قد جود في الحياء وخوف الله والحذر ، ورفض اللذة حذرًا من حر السقر ، فقد أعظم الخطر في التعرض لمجاري القدر ، في الوقوع فيما عليه حظر وعنه زجر ، وقد روي في الحديث : [٩٥٤] « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَتَعَرَّضَنَّ لِلْبَلاءِ وَلا يَقِفَنَّ مَوَاقِفَ التَّهَم » (١) .

فالعفة التي أشار إليها النبي التَّفِيِّةُ إن شاء الله هي العفة عن إيتاء النفس حظها طلبًا لراحة قلبه ومتابعة هوى نفسه وإن كان في غير محرم ، وإن كان صاحب هذه الصفة (٢) لا يأثم لقوله النَّفِيِّةُ : « الهوى مغفور ما لم يعمل به أو يتكلم » ، حدثناه محمد ابن عبد الله الحامد ح أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الْقَطِيعِيُّ (٣) ح مهنى بن يحيى الشَّامِيُّ ح أبو أسلم (٤) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ويَوْفِينَها قالت : قال رسول الله يَوْفِيُّ : [٥٩٥] « الْهَوَى مَغْفُورٌ مَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَوْ يَتَكُلُم » (٥) فهذا إذا لم يعمل به ونهى النفس عن الهوى فهو مغفور له ما كان من الهنات في طلب الاستراحة ، ويستحق وعد الله تعالى : ﴿ وَاَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ المُوكَى ﴾ الآية ويستحق وعد الله تعالى : ﴿ وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ المُوكَى الله تعالى الله تعالى الشهادة مرتبة سنية رفيعة لا تنال إلا برحمة الله تعالى

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره الألوسي في تفسير روح المعاني ، ولم يعزه ( ٢٥٨/١٢ ) ، والعجلوني في كشف الخفاء ، وعزاه للزمخشري في الكشاف ( ٣٣٣/٢ ) رقم ( ٢٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : العفة .

 <sup>(</sup>٣) الْقَطِيعِين : بفتح القاف ، وكسر الطاء المهملة ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وفي آخرها العين المهملة ، هذه النسبة إلى القطيعة ، وهي مواضع وقطائع في مجال متفرقة ببغداد ، الأنساب ( ٧٣/٤ ) .
 (٤) في ( خ ) : مسلم .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ٢٥٩/٢) ، وبلفظه عن أبي هريرة أيضًا ، وقال : تفرد بهذا اللفظ المسبب عن ابن عيينة ( ٢٦١/٧) ، وإسناد الحديث فيه مهنى بن يحيى الشامي ، مختلف فيه ، نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الأزدي الحافظ قوله : منكر الحديث . وعن الدارقطني قوله : ثقة نبيل ( ٢٦٦/١٣) رقم ( ٧٢١٩) ، وفي الإسناد أبو أسلم ، لم أتعرف عليه ، ولم يثبت لي أن ممن حدث عن هشام بن عروة من يكنى بأبي أسلم .

وفضله وفضيلة كاملة أو بلية شاملة ، وإنما يقارب أوصاف القتيل في سبيل الله تعالى ، فإن القتيل أوصاف من عف عن حظوظ النفس وطلب راحتها إيثارًا لمرضاة الله تعالى ، فإن القتيل في سبيل الله معرض عن نفسه جملة ببذله ماله ودمه مقبلًا غير مدبر مجاهدًا في الله حق جهاده ، والذي عف عن طلب راحة النفس إيثارًا لحق الله على هوى [٢٦٧/ب] نفسه ورضاه على رضاها فجاهد نفسه في مخالفة هواها ؛ طلبًا لرضا الله تعالى وإجلالًا لحقه وتعظيمًا لحرمته فإنه يعادي نفسه في اشتغالها بدونه ونظرها إلى سواه ، ويمقتها بأنها سبب حلول محبة محدث مخلوق محل محبة قديم خالق .

سمعت بعض مشايخنا يقول: قال لي بعض الكبار: (علق قلبي بشخص من هذه الأشخاص التي تظهر في الكون فجذبته بحقيقتي فلم أزل أصب عليه البلاء حتى قتلته. قلت: ومن صفة المحب أن يقتل محبوبه ؟ فقال لي: اسكت لو زاحمني العرش محقته).

فمن عزم على العفة عن النظر وتشاغل عما يعترضه من الفكر فهرب هرب الحذر واجتنب مواقع التلف ما قدر ربما هام على وجهه شاردًا وداوم على حاله مجاهدًا كما فعل أبو الغريب الأصبهاني ، وهو أحد الفقراء المجردين ، سمعت أبا القاسم فارس بن أبي الفوارس البَعْدَادِيَّ يقول : (كنا بمصر جماعة من الفقراء ، ومعنا أبو الغريب ، وكان يأتينا الجامع حدث من أبناء المياسير ، فوقع من قلب أبي الغريب ، فكان إذا رآه تغير وأدخل رأسه في مرقعته لا ينظر إليه ، فقلنا له يومًا : باسطه لعله يخف عنك . فمد كفه إليه كالسائل وهو عنه معرض إليه ، فدفع الفتى إليه خاتمه ، فلبسه أبو الغريب ، وذهب الفتى فأخبر أبوه بذلك فأرسل إلى أبي الغريب يسترده بخاتم ابنه ، فأدخل أبو الغريب إصبعه في فيه يخرج الحاتم ، فامتنع عليه ، فلم يملك نفسه أن قطع إصبعه بأسنانه ووضعها مع الحاتم في كف الرسول [٦٨٨/أ] وقام ، فخرج أبو القاسم فخرجنا في الغزاة بعد سنين ، فإذا أنا به في بعض بلاد الروم فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال : كما كنت . قلت : ويحك قد عاش الفتى ومات أبوه فلو قدمت معنا ؟ فقال : والله ما دخلت ديار الإسلام وسري بغير الله مشغول ) .

فهذا قد هرب عن مواضع الفتنة ، وشهد على نفسه بما لا يستحل مساكنة المسلمين في ديارهم ؛ مقتًا لنفسه ، وغضبًا عليها ، وإجلالًا لله تعالى أن يشتغل سره بسواه ، ومنهم من يعتزل ناحية ، ويلتزم زاوية ، ويألف سارية ، يزم جوارحه ، ويراقب سره ، فأوقاته حسرات ، وأنفاسه زفرات ، وألحاظه عبرات ، شرابه الأسف ، وطعامه الكلف ،

ولباسه التلف ، جاهه عند الخلق ذاهب ، وهو في نفسه عاطب (١) ، ومن الله في حاله راهب ، لا يطالع عوضًا على بلواه ، ولا يرجو إجابة لدعواه ، ولا يبث إلى أحد شكواه ، هجر الإخوان ، وترك الأوطان ، ومل الأخدان ، فهو في وطنه غريب ، ومع سلامة صدره مريب ، وفي جميع أوقاته كتيب ، فإن تداركه الله فلطف به نظره ، ولم يدركه قدره ، فسمع نجواه ، وكشف عنه بلواه ، قفل سالمًا ، وبالأجر غانمًا ، وإن قصرت أيامه ، وأزف من الدنيا انصرامه ، وأدركه في حاله حمامه ، فبالحري أن يكون شهيدًا ، وعند الله حميدًا ، وفي حاله رشيدًا ، قد جمع أوصاف الشهداء التي عدها الجبر ، ونقل عن رسول الله يهيئ فيه الأثر ، فهذا قد عف وكتم ، وربما يعف هذه العفة الجبر ، ونقل عن رسول الله يهيئ فيه الأثر ، فهذا قد عف وكتم ، وربما يعف هذه العفة وبثه حزنه إلى إخوانه ، أو ترنم بشعر في خلاء ، أو سكب دمعة في ملأ ، فيقف على حاله الأريب فيعذره ، أو ينهتك عند الغر الجاهل فيعذله .

حدثني أبو بكر العماني ح أبو سليمان داود بن محمد بن خالد الرَّقِيُّ (٢) ح هلال بن العلاء الرَّقِيُّ ح محمد بن عمرو البَاهِلِيُّ سمعت الأَصْمَعِيَّ (٣) يقول : بينا أنا أطوف بالبيت إذ نظرت فإذا أنا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول :

لا يقبل الله من معشوقة عملًا يومًا وعاشقها غضبان مهجور لله على الله عن الله عند الله عاشقها لله عاشقها الله عاشقها لله ع

قال : قلت : يا جارية تطوفين بالبيت وتقولين بمثل هذه الأبيات ؟! فقالت : إليك عني يا بطال لا يرهقك الحب . قلت : وما الحب ؟ قالت : هو والله له كمون ككمون النار في الحجر ، إن قدحته بدا ، وإن تركته توارى ، ثم أنشأت تقول :

بيض نواعم ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام يحسبن من لين الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام (ن)

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): أي هالك.

 <sup>(</sup>٢) الرُّقّي : بفتح الراء وفي آخرها القاف المشددة ، هذه النسبة إلى الرقة ، وهي بلدة على طرف الفرات ،
 الأنساب ( ٣٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الأَصْمَعِيُّ : بفتح الألف وسكون الصاد المهملة ، وفتح الميم والعين المهملة في آخره ، هذه النسبة إلى الجد، وهو الإمام المشهور أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي من أهل البصرة ، الأنساب ( ١٢٣/١ ) .

فهذه قد عفت ولم تكتم ، وأختها أحسن عذرًا منها .

سمعت أبا بكر يقول: سمعت عمر بن على الزُّنْجَانِيُّ (١) يقول: سمعت عن أبي الجحاف قال : إني والله لفي الطواف وقد مضى أكثر الليل وخف الحجيج فإذا أنا بامرأة [٢٦٩/أ] كأنها شمس على قضيب غرس في كثيب وهي تقول:

رأيت الهوى حلوًا إذا اجتمع الوصل ومرًّا على الهجران لا بل هو القتل ومن لم يذق للهجر طعمًا فإنه إذا ذاق طعم الوصل لم يدر ما الوصل

وقد ذقت طعميه على القرب والنوى فأبعده قتل وأقربه خبل

ثم التفتت فرأتني ، فقالت : يا هذا ظن خيرًا ، فإن من ضعفت قوته عن حمل شيء ألقاه طلبًا للراحة ، وفرارًا من ثقل المحبة ، وقد نطقت بما علمه اللَّه وأحصاه الملكان ، فإن يعف عن أهل السرائر أكن فيهم ، وإن يعاقبوا فيا خيبة للمذنبين ، ثم بكت فما رأيت درًا قطع سلكه فانتثر بأحسن من تناثر دموعها ، فاعتزلت خوفًا من أن يصبو قلبي إليها .

فهذه عفت وسترت وكتمت فغلبها ما تجد فعجزت عن مقاومة الحال فأظهرت عن خفاء وخلاء ، وشريطة الشهادة في العفاف والكتمان .

قد خرجنا إلى الإسهاب والإكثار، وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب، ودخلنا فيما لم يكن من شرط الكتاب، والذي حملنا على ذلك ذهاب بعض الثوابت من المتقرئة، ومن أعجب بحاله عما يوجبه حقيقة النظر ، جهلًا منهم بمجاري القضاء والقدر ، وقلة معرفة بالورود والصدر ، فلاموا المعذور وأثموا المأجور وعاقبوا المغفور ، ونستغفر اللَّه فإنه رب غفور ( ن ) .

نرجع الآن إلى فائدة الخبر في قوله : « فعف وكتم ثم مات مات شهيدًا » فنقول : الشهداء [٢٦٩/ب] على ما ورد به الخبر سبعة ، سوى الشهادة الكبرى التي هي القتل في سبيل الله تعالى مقبلًا غير مدبر ، والذي في هذا الحديث تاسعهم ، والغريب عاشرهم ، فنظرنا في أوصاف الشهداء وصفة هذا الحديث (٢) نحن في ذكره ؛ إذ المقتول في سبيل الله تعالى هو الذي أتاه سهم غائر ، أو طعن برمح شاهر ، أو ضرب بسيف باتر، وهو مقبل غير مدبر، مؤثرًا رضا اللَّه الأكبر، باذلًا فيه روحه ونفسه

<sup>(</sup>١) الزُّنْجَانِينُ : بفتح الزاي ، وسكون النون ، وفتح الجيم ، وفي آخرها نون ، هذه النسبة إلى زنجان ، وهي بلدة على حد أذربيجان من بلاد الجبل ، الأنساب ( ٣٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في (خ): الذي.

وماله ، والذي ذكرنا بسهم القدر مجروح ، وبرمح الصبر مشروح (١) ، وبسيف البلاء مذبوح ، أعرض عن حظوظ نفسه فعف وكتم ، وآثر رضا اللَّه على راحة نفسه فتم (٢) ، فهو على طلب رضا اللَّه مقيم ، ومن متابعة هوى نفسه سليم .

والثاني: صاحب الحرق وهو الذي أحرقته نار الشجر وكمين الحجر، وهذا أحرقته نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

والثالث: الغريق، وهو الذي غطته أمواج البحار، وغمرته مياه الأنهار، وبانت عن العلائق يده، وزالت (٣) عن التراب قدمه، وهذا غطته أمواج المحن، وتكسرت لنجاته السفن، وليس له في حاله مقر، ولا له مما هو فيه مفر.

والرابع: صاحب الهدم، وهو الذي تكسرت دعائم حيطانه، فخرت عليه سقوف بنيانه، وهذا تهدمت عليه بنيان طبائعه فمات كمدًا بفجائعه.

والخامس : المبطون ، وهو الذي ذاب جسمه ، ورق عظمه ، وتقرحت حشوته ، ففسدت بنيته ، وهذا أخص أوصاف الهائم [٢٧٠/أ] العفيف الكاتم .

والسادس: المطعون، وهو الذي أصابه من الجن وخز، أو أدركه نصيبه من الرجز، فقد قال التَّخِيُّةُ: [٩٥٦] « فَنَاءُ أُمَّتي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ »، فَقِيلَ: هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَا (٤) فَمَا الطَّاعُونُ ؟ فَقَالَ: « وَخُوزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الجِنِّ » (٥)، وفي حديث آخر في صفة الطاعون الطَّاعُونُ ؟

<sup>(</sup>١) أي ممزق ، والتُشْرِيح : قَطْعُ اللحم عن العضو قَطْعًا ، وقيل : قَطْعُ اللحم على العظم قطعًا ، لسان العرب مادة ( شرح ) .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في (خ) : زلت . (٤) في (خ) : عرفناه .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي موسى ( ٣٩٥/٤) رقم ( ١٩٥٤٦) ، والحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن أبي بردة بن قيس ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٢٢/٢) رقم ( ٢٤٦٢) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي موسى ( ٢٢/١) رقم ( ٢٢٧٧) رقم ( ١٣٧٦) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة عن عائشة ( ٣١١/٣) رقم ( ٢٦١١٢) رقم والبخاري في التاريخ الكبير بلفظه ، ولكن أخرج الجزء الأول منه فقط حتى ( والطاعون ) ، ( ٢١١/٤) رقم ( ٢٥٣١) ، والبزار في مسنده بلفظه عن أبي موسى ( ١٦/٨) رقم ( ٢٩٨٦) ، وأبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة ( ١٩٩١) ، والطبراني في الأوسط ( ٣٦٨/٣) رقم ( ٣٤٢٢) ، وقال في موضع آخر : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، وفيه عبد الله بن عصمة النصيبي ، قال ابن عدي : له مناكير ، وقد وثقه ابن الطبراني في الصغير والأوسط ، وفيه عبد الله بن عصمة النصيبي ، قال ابن عدي : له مناكير ، وقد وثقه ابن

[ قال إنه ] (١) : [٩٥٧] « مِنْ بَقَايَا الرَّجْزِ ، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُم فِيهَا فَلا تَحْرُجُوا مِنْهَا ، وَإِنْ كُنْتُم خَارِجِينَ فَلا تَدْخُلُوهَا » (٢) وهذا معنى الحديث ، وهذا الكاتم العفيف وخزه قدر ربه بواسطة حبه .

والسابع: فريسة السبع وهو الذي ضربه بنابه واختطفه بمخلبه ، وهذا فريسة مخلب الصبابة وألقى عليه الصبر نابه .

والثامن : المرأة تموت بجمع ، وهذه قد انقطع منها النياط ، وانحل في جوفها الرباط ، وهذا قد انقطع أبهره ، وأسلمه إلى لحده صبره .

<sup>(</sup>١) في الأصل : له .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد في كتاب الأنبياء باب أم حسبت أن أصحاب الكهف، ولفظه: (الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ، (۱۲۸۱/۳) وقم (۲۲۱۸)، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة (۱۷۳۷/۶) وقم (۲۲۱۸)، وأبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب الجنائز باب الحروج من الطاعون (۱۸٦/۳) وقم (۲۱۸۳) وقم (۳۱۰۳) وقم (۳۱۰۳) وقم (۳۱۰۳) وقم (۳۱۰۳) والترمذي في جامعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية الفرار، وقال: حسن صحيح (۳۷۸/۳) وقم (۲۰۱۰)، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطب باب الحروج من الأرض التي لا تلائمه (۲۲۱۶) وقم (۲۰۱۸)، ومالك في الموطأ عن أسامة (۲۹۲/۲) وقم (۲۰۸۸).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن ابن عباس ( ١٧٣/٧ ) رقم ( ٩٨٩٢ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٦٩/٤ ) رقم ( ٢٣٨١ ) ، والعقيلي في مسنده ( ٢٦٩/٤ ) رقم ( ٢٠٠٠ ) ، والعقيلي في الضعفاء ( ٢٠٠٤ ) رقم ( ٢٩٧٨ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٥٧/١ ) رقم ( ٨٧ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١٩/٥ ) ، وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين بألفاظ مختلفة ( ٣٦٩/٣ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه ( ٨٣/١ ) رقم ( ٨٣ ) ، والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة ( ٣١٩/٣ ) »

ها للغريب عن الوطن فما ظنك بالغريب في الوطن ، وهذا لمن [٧٢٠/ب] فارق لغربته أهله وولده فما ظنك فيمن فارق في حضرته روحه وجسده ، فقد وجد في هذا العبد بعفته وكتمانه الأوصاف التي وجدت الشهادة في إخوانه ، فحري أن ينزل منازل الشهداء ، ويفوز بأعظم أجور الشهداء ، وكل هؤلاء بمناظر الخلق نالوا في حالهم نباهة الذكر ، وفازوا بين الخلق بشرف القدر ، وهما مما استعجلوه من أجورهم وإن كان ما عند الله لا يفنى ولا ينفد ، وهؤلاء خباياه في خلقه ، لا يشرف على حالهم إلا الله وحده ، وربما نظر إليهم بعين الإزراء ، ولا يرى لهم أحد قدرًا ولا خطرًا ، ولم يأكلوا من أجورهم شيئًا في الدنيا ، فأخلق بهم أن يكونوا من أعظم الشهداء عند الله تعالى من أجورهم عنده ثوابًا وأجرًا ، ونحن نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ، ونستغفر الله ونحمده فإنه غفور حميد شكور مجيد .

## باب فيمن تصلح فيه الرياضة

حديث آخر: [٩٥٩] حدثنا محمد بن حاتم بن سعيد البَيْكَنْدِيُّ (١) ح إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق ح الحميدي (٢) ح سفيان ح معمر عن الزُّهْرِيُّ عن سالم عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿ تَجِدُونَ النَّاسَ كَابِلِ مِائَةٍ لَيْسَ فِيهَا رَاحِلَةٌ (٣) ﴾ (١) .

<sup>=</sup> رقم ( ١١٠٣٤ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك ( ٣١٧/٢ ) ، وعمرو بن الحصين العقيلي من رجال إسناد المصنف .

 <sup>(</sup>١) في (خ): السكندري .
 (۲) في هامش (خ): الحِثمَيْرِيُّ .

<sup>(</sup>٣) الراحلة هي : البَعيرُ القويُّ على الأسفار والأحمال ، التَّجِيبُ التام الخُلْقِ الحَسَنُ المُنْظَرِ ، ويقع على الذكر والأنثى ، النهاية مادة ( أبل ) ، ( ١٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب قوله على الخالل الناس كإبل مائة » ( ١٩٧٣/٤ ) رقم ( ٢٥٤٧ ) ، والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل ابن آدم ، وقال : حسن صحيح ( ١٥٣٥ ) رقم ( ٢٨٧٢ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب من ترجى له السلامة من الفتن ( ١٣٢١/٢ ) رقم ( ٣٩٩٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢/٧) رقم ( ٢٥١٥) ، وابن حبان في صحيحه ( ٤٦/١٤ ) رقم ( ٢١٥١ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٤٦/١٤ ) رقم ( ٢١٧٢ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده رقم ( ٢١٧٢ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده رقم ( ٢١٧٢ ) رقم ( ٢١٧٢ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب بألفاظ مختلفة ( ٢٩٣١ ) ، واحم ( ٢٣٢ ) ، واطميدي في مسنده بالنفظ ( ٢٩٣٢ ) رقم ( ٣٢٢ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب بألفاظ مختلفة ( ٢٣٢/١ ) رقم ( ٢٣٢ ) ، واطميدي في مسنده بالنفظ ( ٢٩٣٢ ) .

قال الشيخ كَيْلَاثُهُ : الإبل للأحمال ، ومنها البدن يراد منها اللحوم والأسنمة والأطِعمة ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَٱلْبُدِّنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ﴾ [الحج: ٣٦] وقال في الأحمال : ﴿ وَتَغْمِلُ أَنْفَ الْكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ ﴾ الآية [النحل: ٧] ، [٧٧١/أ] فالإبل إذا سلمت من العلل والأسقام لم تخل من منافع الأحمال ومنافع المأكول والأبنية من جلودها وأوبارها ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلَمِ بَيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا ﴾ الآية [النحل: ٨٠] ، فكل هذه المنافع موجودة في الإبلَ حيث كانتُ في أكثر الأحوالُ ، وأما الراحلة فإنها تراد للركوب والأسفار وقطع المفاوز ، ومن أوصافها أنها تسير وحدها مشيًا وإسراعًا طلبًا وهربًا ، تجري إذا أريد منها المشي ، وتقف إذا وقف بها ، وتسرع إذا بعثت ، وتهدأ إذا سكنت ، وتصبر على الوحدة ووسط الجمال ، وتقوى على طول السرى ، وتهتدي في ظلم الدجى ، وترفق براكبها إذا مشت، وتعدل في انحطاطها إذا بركت ، وهي مع هذه الأوصاف عسى لا تحمل من الثقل نصف ما تحمله غيرها من الجمال والنوق ، ثم الراحلة لا تكاد توجد في مائة من الإبل؛ لأن التي في الإبل الأعمال، وهي لا تكاد لعدمها، وما في الراحلة أخلاق وهي لا تكاد توجد في مائة فما فوقها ، ثم قيمة ناقة أو جمل يحمل من الثقل أضعاف ما تحمله الراحلة ، ولها من عظم الخلقة ولحم الظهر وشحم البطن وعظم السنام أضعاف ما للراحلة عشر قيمة الراحلة على نحافة بدنها ودقة جسمها وضعفها عن حمل الثقل ، فكأن النبي الطِّيِّين أشار في هذا إلى أفعال الظاهر وأخلاق الباطن ، فقد يوجد من الناس مائة وفوقها يعملون للَّه تعالى ، فينصبون أبدانهم ويدأبون على أعمالهم من صوم وصلاة وحج وغزو [٧٢٧١ب] وسائر الأعمال الظاهرة ومن النوافل ، ولا يوجد في مائة من يحسن للَّه ، وبين عباد اللَّه خلقه ، وإنما يشرف العباد بأخلاقهم ، وتقبل الأعمال بالنيات وحسن الأخلاق ، قال الطِّيْكِمْ : [٩٦٠] « إِنَّ أَثْقَلَ مَا يُوضَعُ فَي الميزَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ الخُلُقُ الحسنُ » حدثناه أحمد بن ماجد ح [ عبد العزيز ] (١) بن إبراهيم بن يوسف ح الصلت بن مسعود الجُحْدَرِيُّ ح جعفر بن سليمان الضَّبَعِيُّ عن عبد اللَّه بن أبى الحسين (٢) المكيِّ عن الحارث بن أبي جميلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ، أن النبي ﷺ قال ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : عبد الرحمن . وفي (خ) : عبد الله .

<sup>(</sup>٢) في (خ): الحسن . (٣) سبق في اللوحة رقم ( ١١٩٪ ) .

فقيمة العمل بحسن الخلق ، وكذلك القربة إلى الله تعالى والمنزلة عنده .

حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب كلفة ح عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن بشر قالا : حدثنا (۱) شداد بن حكيم ح أبو جعفر الوازِيُّ عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة قال : قال رسول الله عليه : [٩٦١] « إِنَّ أَحَبُكُمْ إِلَى اللّهِ وَأَكْرَمَكُمْ عَلَيٌ - أَوْ قَالَ : أَقْرَبَكُم مِنِي - يَوْمَ القِيَامَةِ مَحَاسِئُكُم (٢) أَخْلاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَصُكُم إِلَى اللّهِ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَسَاوِئُكُمْ أَخْلاقًا » (٣) . وإنما يكمل إيمان المرء الذي به ينال الفوز في الدنيا والآخرة ويحوز جميع الخيرات به ويبلغ أقصى المنازل وأنهى الغايات به بحسن الخلق قاله النبي الطبية حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح إدريس بن جعفر العطار أبو محمد ح أبو بدر شجاع بن الوليد ح محمد بن عمرو عن [٢٧٢/أ] أبي سلمة عن أبي هريرة هي قال : قال رسول الله عليه : [٩٦٢] « إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُكُم خُلُقًا لأَهْلِي » (٤) والأعمال بالعادات والرغبة والرهبة ، أخلاق ورائح ورائح ورائح به الرياضة والتهذيب ، فالرياضة وإن كانت تراض فإنه يختار لها النجابة في الأصل طبائعه وزكت سجيته ، فإن الراحلة وإن كانت تراض فإنه يختار لها النجابة في الأصل والكرم في الخيم ، قال النبي عَلَيْق : « الرياضة لا تصلح إلا في نجيب » .

حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح محمد بن خلف الْمَرْوَزِيُّ ح يحيى بن هاشم (٥) ح هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة تَعَالِيَّهِ:

<sup>(</sup>١) في (خ): عن . (٢) في هامش (خ): أحاسنكم .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب البر والصلة باب ما جاء في معالي الأخلاق ، وقال : حسن غريب (٤٠٠٨) رقم (٢٠١٨) ، وأحمد في مسنده عن أبي ثعلبة الخشني (١٩٣/٤) رقم (١٩٣/٤) ، وابن حبان في (١٩٣/٤) رقم (٢٠٥٨١) ، وابن حبان في صحيحه (٢٠١٨) رقم (٢٠٣٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢١٠/٥) رقم (٢٥٣٢) ، وهناد بن السري في الزهد (٢٣١/٢) رقم (٢٥٣١) ، والطبراني في الكبير (٢٢١/٢٢) رقم (٢٨٥) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح (٢١/٢) .

<sup>(</sup>٤) الجزء الأول من الحديث حتى قوله : ﴿ أخلاقًا ﴾ سبق تخريجه في اللوحة رقم ( ٢٦/أ) ، والحديث بتمامه أخرجه أبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ١٩٥/٢ ) ، وهذا الحديث إسناده ضعيف ، فيه إدريس بن جعفر العطار أبو محمد ، قال فيه الدارقطني : متروك ، تاريخ بغداد ( ١٣/٧ ) رقم ( ٣٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): هشام.

والحياء والكرم ، وفي العقل قوة التمييز وحفظ الأشياء ومعرفة مصالحها ووضع كل شيء

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن عائشة ، وقال : رواه جماعة من الضعفاء عن هشام ( ٧/٤٥٧ ) رقم ( ١٠٩٦٨ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ٥٤/٢ ) رقم ( ٨٧١ ) ، والعقيلي في الضعفاء ، وقال : لا يصح في هذا شيء ( ٤٣٢/٤ ) رقم ( ٢٠٦٣ ) ، وابن عدي في الكامل ، وقال : رواه عن هشام بن عروة من الضعفاء غير المسيب بن شريك ( ٣٨٦/٦ ) رقم ( ١٨٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ): ( ينبغي ) كالصلاة مثلًا ، ( فيما ينبغي ) أي لله ، ( كما ينبغي ) أي على الوجه الذي يجوز شرعًا ، ( على الوجه الذي ينبغي ) أي على الإخلاص .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأشعري في كتاب السنة باب في القدر ( ٢٢٢/٤ ) رقم ( ٤٦٩٣ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة ، وقال : حسن صحيح ( ٢٠٤/٥ ) رقم ( ٢٩٥٥ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٦/٤ ) رقم ( ١٩٦٥٩ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٣/٩ ) رقم ( ١٧٤٨٥ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٩/١٤ ) رقم ( ٦١٦٠ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبري ( ٢٦/١ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ١٩٣/١ ) رقم ( ٤٩ ٥ ) ، وأبو محمد الأصبهاني في العظمة ( ١٥٤٤/٥ ) رقم ( ١٠٠٢١ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١٠٤/٣ ) .

موضعه واستعمال كل آلة فيما تصلح له ، وفي الطبع قوة الغضب والرضا والمؤاتاة والاستعصاء والسهولة والحزونة والسفه ، فكل هذه الأوصاف وجميع هذه الخصال محتاج إليها ، وكل شيء منها آلة تصلح لشيء ، فكما أن العلم والحلم يحتاج إليهما كذلك الحفة والحمية يحتاج إليهما ، وكما أن الرضا والمؤاتاة لا بد منهما كذلك الغضب والاستعصاء لا بد منهما ، وكما أن الرحمة واللين لا بد منهما كذلك القسوة والغلظة لا بد منهما ، كل في حينه وأوانه وفي وقته وإبانه ، قال الله تعالى : ﴿ وَلا وَلا الله تعالى : ﴿ وَلا الْعَلَمُ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ الآية [النور: ٢] [٢٧٣/أ] ، وقال : ﴿ أَشِدًاهُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاهُ والفتح: ٢٩] .

وكان النبي التَّيِينِ يعضب حتى يحمر وجهه وتدر عروقه ، ومعها وصفه اللَّه بالرحمة والرأفة فقال : ﴿ يَالْمُؤْمِنِينَ رَمُوثُ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨] ، وقال التَّينِينَ : [٩٦٥] على «وَاللّهِ ينَهْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » (١) وليس حسن الحلق هو المضي على الطبع والسجية ، وإنما هو المضي على الفضيلة ، فقد يكون الإنسان مجبولًا على قلة الغضب والرزانة في الطبع فلا يكاد يغضب ، وعلى الرحمة والرقة فلا يغلظ ولا يجفو ، وعلى البذل والإنفاق فلا يكاد يمسك ، وكذلك سائر الأخلاق لزيادة بعض الأمشاج من الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة ، فالرياضة إنما يحتاج إليها لتعدل هذه الطبائع وتستوي هذه الأخلاط فيوجد كل في موضعه ، فالمجبول على الرزانة وقلة الطبائع وتستوي هذه الأخلاط فيوجد كل في موضعه ، فالمجبول على الرزانة وقلة الطائش الحاد أن يروض نفسه على اكتساب الحلم والرزانة ، وكذلك المشفق الرقيق يحمل الطائش الحاد أن يروضها على اكتساب الحلم والرزانة ، وكذلك المشفق الرقيق يحمل الطائش على الغلظة والشدة كما يحمل القاسي إياها على الشفقة والرأفة ، كذلك جميع الأخلاق ، قال اللَّه تعالى لحمد عَلِيَّة : ﴿ يَتَابُهُمُ النَّهُمُ جَهِدِ ٱلْصَافَةُ وَالرَّافَة ، كذلك جميع الأخلاق ، قال اللَّه تعالى لحمد عَلِيَّة : ﴿ يَتَابُهُمُ النِسْان أن يتصف بصفة النفس عليه النوبة: ٣٧] ، وقالت الفلاسفة : ( كمال الإنسان أن يتصف بصفة النفس عليه يَتَهِمُ ﴾ [النوبة: ٣٧] ، وقالت الفلاسفة : ( كمال الإنسان أن يتصف بصفة النفس

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأنبياء باب : ﴿ أَرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَسَحَنَ الْكَهْفِ ﴾ [الكهن: ٩] ، ( ١٢٨٢/٣ ) رقم ( ٣٢٨٨ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره ( ١٣١٥/٣ ) رقم ( ١٦٨٨ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الحدود باب في الحد يشفع فيه ( ١٣٧٤ ) رقم ( ٣٧٧٤ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب الحدود باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود ، وقال : حسن صحيح ( ٣٧/٤ ) رقم ( ١٤٣٠ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قطع السارق باب ذكر الاختلاف على عبيد الله في حديث نافع ( ٣٣٢/٤ ) رقم ( ٧٣٨٢ ) ، وابن ما جاء في سننه في كتاب الحدود باب الشفاعة في الحدود ( ٢٥٤٧ ) رقم ( ٢٥٤٧ ) .

الناطقة التي خص بها من بين سائر الحيوان) ومعناها بالنفس الناطقة أي العاقلة ، قالوا: (وإنما يتصف الإنسان بصفة النفس الناطقة بثلاثة أشياء بالعفة (١) والنجدة والحكمة) ، قالوا: (والعفة هي التوسط [٢٧٣/ب] في شهوات البطن والفرج وهو ألا يكون شرهًا ولا كليل الشهوة) وقال بعضهم: (العفة هي جودة الهيئة الشهوانية حتى يكون بحال أن يشتهي ما ينبغي وبقدر ما ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي) ، قالوا: (والخبدة هي توسط بين الفزع والجرأة) ، قالوا: (والجرأة هي على الأعداء عند المحاربة ، وعلى الأصدقاء عند المخالفة ، وعلى النفس عند ضبطها عن اللذات الضارة السمجة إذا هاجت في طلبها ، [وفي ضبطها] (٢) على الآلام النافعة إذا أرادت الهرب منها ، والحكمة هي إحكام الأمور وأحكم الأمور أوسطها عن الغلو والتقصير وحسن الحال في الأوائل والأواخر والاستقامة في البداية والنهاية) .

وجملة ما قالوا في خصلتين: وهو ألا يستخف الرذائل فيميل إليها، ولا يستثقل الفضائل فيحيد عنها، بل يكون فيه حلم وغضب ورزانة وخفة وجد وهزل، وكل ذلك لاكتساب الفضيلة في الدين والدنيا لا للجري على الطبع والعادة، فقد يستخف واحد ما يثقل على الآخر، ويستحسن هذا ما يستقبحه ذلك ويعظم الصغير عند من يصغر عنده الكبير من الأخلاق والعادات والمعاصي والطاعات فترى كما أن المشار إليه بالفضل يوالي على ما يوجب [ العداوة ويعادي على ما يوجب ] (٢) الولاية وينكر على من يخالفه ما يعرف ممن يوافقه ويعظم عنده من المناهي ما هو أخف حالاً من غيره إذا قرب أحدهما من طبعه وبعد الآخر منه، فترى من ينكر ترنم غزل من شاب عسى ليس في قلبه مما يقول شيء [٤٧٤/أ] ولا ينكر على متزمت وقوعًا في مؤمن، وتراه يتحفظ من كلمة يمازح بها ويشمئز إذا سمعها، وربما اغتاب مسلمًا وخرق عرض مؤمن وهو لا يبالي به، ويعادي من يشرب شرابًا اختلف فيه الفقهاء وينكر عليه ويغلظ القول له ويشتري من غير علم بما يفعله، وكل هذا يرى أنه يغضب على الشارب والمترنم بالغزل ومن يؤثره (٤) لله تعالى ويعاديه في الله وينكر عليه منكرًا ويأمره بمعروف وهو في الحقيقة ومن يؤثره وشهوته وعلى ما يستعظمه الناس لا بما هو عظيم في نفسه، وربما يفعل ذلك على طبعه وشهوته وعلى ما يستعظمه الناس لا بما هو عظيم في نفسه، وربما يفعله ، وكل هذا يرى أنه يغضب على الشارب والمترنم بالغزل ومن يؤثره ولك على طبعه وشهوته وعلى ما يستعظمه الناس لا بما هو عظيم في نفسه، وربما يفعل ذلك على طبعه وشهوته وعلى ما يستعظمه الناس لا بما هو عظيم في نفسه، وربما

<sup>(</sup>١) في (خ): بالمعرفة . وفي هامش (خ): بالعفة .

<sup>. (</sup> $\tau$ ) من هامش الأصل . ( $\tau$ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ): له طرة .

يوالي الآمر بأمر المعروف والناهي عن المنكر عند نفسه أن يزعجه (١) من داره ، ويخرجه من جواره ولو كان لله غضبه لا لنفسه وكراهة طبعه لألزمه جواره ليحتشمه فيترك بعض ما يأتيه حشمة له ورهبة منه ، وهو إذا أزعجه من جواره كأنه يقول له : افعل ما شقت بعد ألا يكون ذلك بمرأى مني فتسقط من جاهي أو يوضع ذلك على الاستخفاف بحقى .

وحكى أبو القاسم الحكيم عن الفقيه أبي نصر الْعِيَاضِيِّ (٢): (أنه خرج إلى بعض ضياعه ومعه طائفة من أهل العلم ، فسمع في جواره صوت عود فأعظم أصحابه ذلك ، فقيل له في ذلك وظنوا أنه لا يعرف حال جاره ، فقال أبو نصر كَثَيَّلَة : هذا جاري منذ سنين وأنا أعرفه بهذا وبما هو أعظم منه ولم أنكر عليه يومًا من الدهر . فقيل له : ولم ذاك ؟! فقال : لأنه يتوقى معرفتي حاله ، ويترك كثيرًا مما يريده خوفًا أن يبلغني ذلك ولو أعلمته وأنكرت عليه ربما تحول [٢٧٤/ب] من جواري فيسكن موضعًا لا يحتشم فيه أحدًا فيعمل ما تدعوه إليه نفسه فيكون ذلك إغراء مني له على معصية الله تعالى ) .

قال أبو القاسم كَثَلَثَةِ (٣): ( ثم إن ذلك الإنسان عرف معاملة الفقيه له بذلك فتاب ولزم أبا نصر فكان من أخص أصحابه ) ، هذه من بركة حسن الخلق .

وروي أن (٤) عثمان الله رفع إليه قوم اجتمعوا على مكروه فقصدهم فأخبر بذلك القوم فتفرقوا وأعجلهم الحال عن إزالة ما كانوا اجتمعوا عليه من آلة اللهو والشراب ، فدخل عثمان فرأى تلك الآلات ولم ير أحدًا ، فقال : الحمد لله الذي ستر هؤلاء ، فلم أرهم على مكروه .

وذلك لأن غرضه هله على ذلك إنما كان تفرقهم عن المنكر الذي كانوا فيه ؛ لأن على العبد تغيير المنكر وإزالة المكروه في الوقت وترك المعصية في الحين ، وليس عليه ألا يكون ذلك أبدًا ، فإن الله تعالى لو أراد ألا يعصى لم يغلب عليه .

فالرياضة للأبدان والتهذيب للأخلاق إنما يراد به أن يصرف ما للنفس والخلق إلى

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : يعجزه . وفي هامش ( خ ) : يزعجه .

 <sup>(</sup>٢) الْعِيَاضِيُّ : بكسر العين المهملة ، وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها الضاد المعجمة ، هذه النسبة إلى عياض ، وهو اسم لجد المنتسب إليه ، الأنساب ( ٣٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في (خ) بعدها: الحكيم.

<sup>(</sup>٤) في (خ): عن.

ما للَّه ولرسوله ، وأن يرجع من مخالفة الطبع وموافقته إلى موافقة الحق ، فيترك ما يترك والواجب لا للطبع والعادة ، وأن يستثقل الرذائل ؛ لأنها رذيلة منهي عنها لا لأنها لا توافقه ، ويستخف الفضائل ؛ لأنها فضيلة مندوب إليها لا لأنها توافقه ، هذه سمة العبودية لله وعلامة الرق والانقياد للأمر والنهى والاستسلام لله وحده .

ثم إن أول حسن الخلق فيما بين العبد [٧٢٧أ] وبين ربه في قبول أوامره وحسن الأداء لها ، والانتهاء عن نواهيه وسماحة الطبع بالإعراض عنها ، والتلقي للمكروه من القضاء بالبشر وسعة الصدر والترحيب به والاستبشار له ، كما حدثنا أبو الفضل محمد ابن أحمد بن سهل الْبَامِيَانِي ح أبو سهل حامد بن علي ح محمد بن داود ح محمد بن الخليل ح أبي قال : ( سمعت من جار لفضيل بن عياض أنه أتى عليه ثلاثة أيام ولياليها لا يجد فيها طعامًا ولا دهن سراج ، قال : فنذر لله نذرًا على أنه إن تم له أربعة أيام ولا يجد ركع لله تعالى أربعمائة ركعة ) .

وحدثنا أحمد بن عبد الله الْهَرَوِيُّ ح أبو إسحاق النَّحْوِيُّ هو إسماعيل بن يونس ح الرِّيَاشِيُّ (١) وهو العباس بن الفرج (٢) الأَصْمَعِيُّ قال : قال لي ابن أبي ذئب : ( لما قطعت رجل عروة بن الزبير نظر إليها بين يديه فقال : سخاء بنفسي عنك أني لم أنقلك إلى خطيئة ثم تمثل بقول معن بن أوس الْمُزَنِيُّ :

لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي (ن)

ثم قال : اللُّهم إن كنت أخذت عضوًا فقد أبقيت عضوًا كثيرًا فلك الحمد ) .

ثم حسن الخلق مع خلق الله تعالى وهو كما قال أنس ١٤٦٦] ﴿ خَدَمْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ عشرَ سِنينَ فَمَا قالَ لِشَيءٍ صَنَعْتُهُ : لم صَنَعْتُهُ ، ولا قَالَ لي لِشَيءٍ لم أَصنَعْهُ : أَلا صَنَعْتُهُ ،

<sup>(</sup>١) الرَّيَاشِيُّ : بكسر الراء ، وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها الشين المعجمة ، هذه النسبة إلى رياش ، وهو اسم رجل من جذام ، وكان والد المنتسب إليه عبدًا له فنسب إليه ، وهو أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي النحوي اللغوي ، كان من أهل السنة ... قدم بغداد وحدث بها ... وكان ثقة ، الأنساب . ( TTA/Y )

<sup>(</sup>٢) زاد في (خ) بعدها : قال حدثنا .

وَلا رَأَيْتُ رُكْبَتَهُ قُدَّامَ رُكْبَةِ جَلِيسِهِ قَطُّ ، ولا عَابَ [٢٧٥/ب] طَعَامًا قَطُّ ، ولا عَابَ [٢٧٥/ب] طَعَامًا قَطُّ ، ولا صَافَحُهُ أَحَدٌ قَطُّ فَانتزَعَ يَدَهُ منْ يَدِهِ حَتَّى يكونَ المَصَافِحُ هُوَ الذِي ينتزِعُ يَدَهُ ، ولا أَصْغَى إليهِ برأْسِهِ ، فيُنتَحِّي رَسُولُ اللَّهِ يَهِلِيْهِ رَأْسَهُ حَتَّى يكونَ المَصْغِي رَأْسَه هُوَ الذِي يُنتَحِّي رَأْسَهُ » (١) .

وقال جابر بن سمرة فيما حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ح علي بن الجعد أخ قيس بن الربيع ح سماك قال : [٩٦٧] « قُلْتُ لِجابِرِ ابْنِ سمرَةَ : أَكُنْتَ تَجالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ وَكَانَ أَصْحَابُه يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ وَيَذْكُرُونَ أَشْيَاءً مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَبْتَسِمُ مَعَهُم إِذَا ضَحِكُوا » (٢) .

وسمعت أبا القاسم الحكيم كِنْلَهُ يقول : (غاية حسن الخلق أن تعاشر من ساء خلقه عشرة يظن السيئ في الخلق أنه أحسن الناس خلقًا ) وهو ما قال أنس : « ما قال لي لشيء صنعته : ألا صنعته » .

وقيل : حسن الحلق كف الأذى وبذل الندى ، وقيل : هو ألا يؤذي ولا يتأذى ، وجملته ما قال الله تعالى : ﴿ خُذِ ٱلْعَقْوَ وَأَمُنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهَالِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

قال : وهو أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ، فأولياء الله تعالى وخالصته من خلقه وخصيصاه من بريته الذين اصطفاهم لنفسه ، وأقبل بهم إليه ، وجعلهم في كنفه ، وضن بهم عن غيره ، فهم الذين طابت مواليدهم ، وحسن نشؤهم ، وزكت طبائعهم ، وحسنت أخلاقهم ، ثم قيض الله لهم من أدبهم فأحسن تأديبهم ، وعلمهم فأحسن تعليمهم ، فهم كالراحلة التي لا تكاد تجد [٢٧٦]] منها واحدة في مائة ، فهم الذين قال الطيخ : [٩٦٨] « النّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُم في الْجَاهِلِيَةِ

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٥/ب ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن سماك ( ۸٦/٥) رقم ( ٢٠٨٢٩) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٧/٧٥) رقم ( ١٠٥/١) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ١٠٥/١) رقم ( ١٠٥/١) ، وابن الجعد في مسنده ( ٣٠٧١) رقم ( ٢٠٧٠) ، وابن الجعد في مسنده ( ٣٠٧/١) رقم ( ٢٠٧٠) ، قال الهيشمي والطبراني في الكبير ( ٢٤٣/٢) رقم ( ٢٠١٧) ، وفي الأوسط ( ٢/١٠١) رقم ( ٧٠٣١) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني في حديث طويل ورجال أحمد رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة في مجمع الزوائد ) .

خِيَارُهُم في الإسلامِ إِذَا فَقُهُوا » (١) ومن لم يكن له (٢) هذه النجابة في المولد وهذا (٣) الذكاء في الطبيعة والصحة في البنية فإنه لا بد له من جهد في رياضة نفسه وتهذيب أخلاقه ومجاهدة شهوته دهره والصبر عليها عمره ، فإنه قال في الحديث : [٩٦٩] الخيّرُ عَادَةٌ والشَّرُ جَاجَةٌ (٤) » (٥) والعادة هي من العود إن شاء الله ، كأنه يعود إلى الشيء مرة بعد أخرى وثانية بعد أولى ، حتى يسهل عليه فعل الخير ، ويتيسر له إتيان الصالح من الأعمال والفاضل من الأخلاق ، فقد قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا الصالح من الأعمال والفاضل من الأخلاق ، فقد قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا الصالح من الأعمال والفاضل من الأخلاق ، وقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللّه وَابَتَهُوا اللّه بيناني وَجَهِدُوا في سَهِيلِهِ لَمَلَكُمُ مُنْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥] فمن جاهد في المتبيلة وجَهِدُوا في سَهِيلِهِ لَمَلَكُمُ مُنْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥] فمن جاهد في سبيله برياضة نفسه وتهذيب أخلاقه أفلح لا محالة ؛ لأن لعل وعسى من الله واجب ، وإنما يؤتي العبد من الضجر والملالة (١) والعجلة كما قال الطَيِكِينُ : [٧٩] ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَسْتَجِبُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ » . قِيلَ لَه : ومَا عَجَائتُهُ ؟ قَالَ : ﴿ يَقُولُ : قَدْ دَعُوتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِي مُهُمْ دَعُوتُ فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِي » حدثناه عبد العزيز بن محمد (٧) ح أبو ثابت يَسْتَجِبُ لِي مُهُمْ دَعُوتُ فَلَمْ يَسْتَجِبُ لِي » عد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح حدثني عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : ﴿ لَقَدَ كَتَابِ كَانَ فِي يُوسُكَ ﴾ [برسن: ١٧] ، ( ١٢٣٨/٣ ) رقم ( ٣٠٠٣ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب البر والصلة باب خيار الناس ( ١٩٥٨/٤ ) رقم ( ٢٥٢٦ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٠٠٢ ) رقم ( ٢٥٠٤ ) ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، قال الذهبي : صحيح لكنه منقطع ( ٣٧١/٣ ) رقم ( ٢٠١٥ ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ٢٠١٤ ) رقم ( ٢٠١٢ ) رقم ( ٢٠١٤ ) ، والطبراني في الأوسط بلفظه ( ٢١٧/١ ) رقم ( ٢٠١٤ ) ، والشافعي في مسنده عن أبي هريرة ( ٢٧٩/١ ) ، والطبراني في الأوسط بلفظه ( ٢١٧/١ ) رقم ( ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) لجاجة : الملاجة التمادي في الخصومة ، مختار الصحاح مادة (لجج).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن يونس بن ميسرة عن معاوية في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( ٨٠/١) رقم ( ٢٢١) ، وابن حبان في صحيحه ( ٨/٢) رقم ( ٢٠١) ، وأحمد ابن حنبل في الزهد ( ١٠١٥) رقم ( ١٠١) ، وابن أبي عاصم في الزهد عن الحسن ( ٢٨١/١) ، وابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( ١٤٥/٣) رقم ( ٦٦٦) ، والطبراني في الكبير بلفظه ( ٣٨٥/١٩) رقم ( ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٦) في (خ): الملال.

<sup>(</sup>٧) زاد في (خ) بعدها: السمرقندي حدثنا محمد السمرقندي.

السمان عن أبي هريرة ﷺ 20 رسول الله ﷺ (١) .

وإنما يعجل العبد إذا كان غرضه من الدعاء نيل ما يسأل ، فإذا لم ينل ما يريد ثقل عليه الدعاء ، ويجب أن يكون غرض [٢٧٦/ب] العبد من الدعاء هو الدعاء لله والسؤال منه والافتقار إليه والإقبال عليه ، فكذلك يجب أن يكون غرض من يروض نفسه ويروم تهذيب أخلاقه مجاهدته نفسه ومخالفته هواه ، وهما أفضل أعمال العباد وأعظم الطاعات وأجلها موقعًا عند الله ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَجَنهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ وَالله تعالى : ﴿ وَمَن أَللّهِ عَلَى الله تعالى : ﴿ وَمَن أَشَع مَون الله تعالى : ﴿ وَمَن أَشَع مَون الله تعالى : ﴿ وَمَن أَشَع مَون الله يعلى العبد أن يفني في مجاهدة نفسه عمره ، ويقطع في مخالفته هواه دهره ، والله لا يخلف الميعاد ولا يخيب العباد وهو كريم جواد .

## باب في تاويل قوله ﷺ : « سبعة احرف »

حدیث آخر: [۹۷۱] حدثنا حاتم ح یحیی ح الحِمَّانِیُّ ح جریر عن مغیرة عن واصل ابن حیان عن عبد الله علیه قال: قال ابن حیان عن عبد الله علیه قال: قال رسول الله علیه و انتخاب الفران علی سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، لِكُلِّ آیَةِ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ ، وَلِكُلِّ حَدًّ مَطْلَعٌ » (۲) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب يستجاب للعبد ما لم يعجل ( 7000) رقم ( 9000) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ( 7000) رقم ( 7000) ، وابن حبان في صحيحه ( 7000) رقم ( 7000) ، والبخاري في الأدب المفرد ( 7000) رقم ( 7000) ، والبخاري في الأدب المفرد ( 7000) رقم ( 7000) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظه عن عبد الله دون قوله: (ولكل حد ومطلع)، (۲۷٦/۱) رقم (۷۰)، وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن الحسن، وعبد الرزاق في مصنفه (۳٥٨/۳) رقم (٥٩٦٥)، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة عن عبد الله (٨٠/٩) رقم (٤١٥)، والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة (١٣٦/٩) رقم (٨٦٦٧)، والحديث إسناده ضعيف، فيه الحماني، وهو يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال الذهبي في المغني في الضعفاء: يحيى بن عبد الحميد الحماني حافظ منكر الحديث، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد بن حنبل: كان يكذب جهارًا. وقال النسائي: ضعيف الحديث، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد بن حنبل: كان يكذب جهارًا. وقال النسائي: ضعيف (٧٣٩/٢) رقم (٧٠٠٩).

قال الشيخ كَلَلَهُ: اختلف الناس في تأويل قوله: « سبعة أحرف » فقال قوم: هو وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج. وقال قوم: حلال وحرام وأمر ونهي وخبر ما كان وخبر ما يكون وأمثال. وقال آخرون: معناه سبع (١) لغات. وهذا أشبه بالمراد إن شاء الله لدلائل في الحديث، وهو قول الأكثر أيضًا، وأخرى أنه قال في حديث آخر: [٩٧٢] « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزِلَ القُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفِ فَاقْرَؤُوا مِنْهُ مَا شِئْتُم » حدثناه حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح عبد [٢٧٧/أ] الرحمن بن مهدي عن مالك عن أنس عن الزَّهْرِيُّ عن عروة أخبرني عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر عن النبى الطَيْخ (٢).

فقوله الطّينين : « فاقرؤوا منه ما شئتم » دليل على أنه أراد به اللغات ، ولو كان الوعد والوعيد وما ذكروا لم يكن تصلح قراءته إلا على وجهه ؛ لأنه لا يجوز أن يقرأ آية الوعد وعيدًا ولا الوعيد وعدًا ولا الأمر نهيًا ولا النهي أمرًا ، كذلك القصص والأمثال ، فإذا قال : « فاقرؤوا ما شئتم » أي على أي لغة شئتم ما يؤدي على المعنى الذي ما يؤدي عنه الآخر ، وقد بيَّن ذلك حديثه الآخر :

حدثنا أبو نصر أحمد بن نصر ح الحسين بن أحمد بن مالك ح جعفر بن محمد الصائغ ح عفان بن مسلم ح حماد بن سلمة أخ علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر (٣) عن أبيه : [٩٧٣] أنَّ جِبْرِيلَ الطَّيْلَا قَالَ : ﴿ يَا مُحَمَّدُ اقْرَأُ القُرْآنَ عَلَى حَرْفِ ﴾ . فَقَالَ لِي مِيكَائِيلُ : ﴿ مَا مُنْ وَتَعَالَ وَأَقْبِلُ وَاذْهَبْ وأَسْرِعْ وَعَجُلْ ﴾ (٤) . شَافٍ كَافٍ ﴾ ، كَقَوْلِكَ : ﴿ هَلُمُ وَتَعَالَ وَأَقْبِلُ وَاذْهَبْ وأَسْرِعْ وَعَجُلْ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : سبعة .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عمر في كتاب الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ( 100 / 100 ) رقم ( 100 / 100 ) ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ( 100 / 100 ) رقم ( 100 / 100 ) وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 100 / 100 ) رقم ( 100 / 100 ) والترمذي في جامعه في كتاب القراءات باب ما جاء أنزل القرآن ، وقال : حسن صحيح ( 100 / 100 ) رقم ( 100 / 100 ) والنسائي في سننه الكبرى في كتاب افتتاح الصلاة باب جامع ما جاء في القرآن ( 100 / 100 ) رقم ( 100 / 100 ) ومالك في الموطأ ( 100 / 100 ) رقم ( 100 / 100 ) ومالك في الموطأ ( 100 / 100 ) رقم ( 100 / 100 ) ومالك في الموطأ ( 100 / 100 ) رقم ( 100 / 100 )

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي بن كعب في كتاب الوتر باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( ٧٦/٢) رقم ( ١٠٥٣) ، وأحمد سبعة أحرف ( ٧٦/٢) رقم ( ١٠٥٣) ، وأحمد في مسنده عن أبي بكرة ( ٥١/٥) رقم ( ٢٠٥٣) ، والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي بن كعب =

فقد فسر هذا الحديث المراد بالأحرف أنها (١) اللغات ، وإنما أراد رسول الله بذلك التوسعة على أمته في استزادته حتى بلغ سبعة ، لكي يقرؤه كل من طبع من العرب على لفظ يصعب عليه الانتقال إلى غيره ، فهو يقرؤه على ما جبل عليه طبعه ، وعلى ما جرت به عادته ؛ كالإدغام ، والإظهار ، والهمز ، والتليين ، والرفع ، والنصب .

ولو كان المراد بالأحرف الوعد والوعيد والأمثال والقصص لم يكن فيه معنى الرخصة والتوسعة [٢٧٧/ب] ؛ لأنه لم يكن يجوز صرف الوعد إلى الوعيد ، ولم يكن أحد الوجهين أيسر من الآخر في القراءة والتلاوة ، فصح أن المراد بالسبعة الأحرف اللغات على ما فسره الحديث من قوله : « هلم وتعال » .

ومعنى قوله: « كل شاف كاف » يجوز أن يكون معناه كل حرف قرئ به من الأحرف السبعة التي نزل القرآن به كاف في الحجة على صدق محمد وعلى توحيد الله؛ لأنه كلام الله ، والله أنزله ، فلزمت الحجة بكل ذلك لإعجاز نظمه ومعناه وعجز الخلق عن الإتيان بمثله ؛ لأن الحروف التي نزل القرآن بها لا يغير نظم القرآن حرف منها ولا تقلب معناه ، فالإعجاز فيه قائم ، والدلالة فيه ظاهرة ، والحجة كافية على أنه من عند الله نزل .

ومعنى « شاف » : يجوز أن يكون شافيًا (٢) لصدور المؤمنين به والموحدين له المصدقين لرسوله كما قال : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُكَ وَشِفَاَ أَمَّ ﴾ [نصلت: ٤٤] ، فكأنه قال : على أي لغة قرأتموه وبأي حرف تلوتموه والحجة (٣) فيه كافية ، والشفاء فيه بين ليس أحد الأحرف بأبلغ في الحجة ولا غيره بأضعف فيها من الآخر ، وكذلك الشفاء .

<sup>= ( 1 / 7 / 7 )</sup> رقم ( 7 / 7 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 7 / 1 ) رقم ( 7 / 7 ) ، ومعمر بن راشد في الجامع ( 11 / 1 ) رقم ( 7 / 7 ) ، وسعيد بن منصور في سننه عن عمرو بن دينار ( 7 / 1 ) ) رقم ( 7 / 7 ) ، وإسحاق بن وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ( 7 / 1 ) ) رقم ( 7 / 1 ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده عن أم أيوب ( 1 / 7 ) ) رقم ( 7 ) ، وعبد بن حميد في المنتخب عن أبي بن كعب ( 1 / 7 ) ) رقم ( 7 / 1 ) ) والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري ( 7 / 1 ) ) رقم ( 7 / 7 ) ) قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني بنحوه إلا أنه قال : واذهب وأدبر ، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو سيئ الحفظ ، وقد توبع وبقية رجال الصحيح ( 7 / 1 ) ) .

 <sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها: على .
 (٢) في الأصل وفي (خ): شاف .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : فالحجة .

وقوله: « لكل آية منها ظهر وبطن » يجوز أن يكون المراد فيه لكل آية منها ظاهر وباطن ، فظاهر تنزيله الذي يوجب الإيمان به ، والباطن تأويله الذي يوجب العمل به ، كأنه قال : كل آية منها توجب الإيمان والعمل بما فيه ، ليست منها آية توجب أحد الأمرين دون الآخر ، فإن وجوه القرآن على ما قيل من الوعد والوعيد والحلال والحرام والمواعظ والأمثال [٢٧٨] والاحتجاج والأمر والنهي وخبر الماضي والآتي وكل وجه من ذلك يجب الإيمان به والتصديق له والعمل به ، فالعمل بالوعد هو الرغبة فيه ، وبالوعيد الرهبة منه ، وبالحلال إتيانه ، وبالحرام اجتنابه ، وبالمواعظ الاتعاظ بها ، وبالأمثال الاعتبار ، وكل آية من القرآن لا تخلو من وجه من هذه الوجوه ، وكل وجه منها يوجب عملًا كما أوجب تصديقًا وإيمانًا .

ويجوز أن يكون معنى : « ظهر وبطن » التلاوة والفهم ، كأنه يقول : لكل آية منها ظاهر هو نظمه بحروفه فتقرأ كما أنزل ، ولها باطن يتفهم ويتدبر ويتفكر فيه ، فيكون فيه الشفاء والتذكر (١) ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ وقال : ﴿ فَذَكِرٌ بِالقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [ق: ٤٠] فالتذكر والتدبر باطن ، والقراءة والحفظ ظاهر ، ثم الظاهر الذي هو التلاوة إنما يأتي بالتعلم به والحفظ بالدرس (٢) ، والتفهم إنما يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة ، وألا يزاحمه في قلبه خلافه من فضول الدنيا وحديث النفس ومتابعة الشهوات وتحفظ ما لا يؤيده من فضول الشعر وقصص الملوك وأمثالها ، فمن اجتهد في تعلمه ورياضة لسانه في أداء حروفه وتقويم كلماته وخدم القراء وأهل العلم به وفقه الله لتعلمه وتقويمه من درسه وفقه يحفظه من الحرام والشبهة في مطعمه وملبسه حسب طاقته ، وبذل مجهوده في السعي فيما كلف [٢٧٨/ب] من حفظ الحدود ، وعمل بما علم ، أعطاه الله تعالى فهما فيه فيما كلف [٢٧٨/ب] من حفظ الحدود ، وعمل بما علم ، أعطاه الله تعالى فهما فيه لاستخراج حكمه وإصابة فوائده ، فإنه بحر طهور ماؤه ، عذب شرابه ، بارد سقياه ، يخرج منه اللؤلؤ والمرجان والجواهر النفيسة ، ومن كان بهذه الصفة فهو من الراسخين في العلم الذي يعلم تأويل ما تشابه من القرآن .

حدثنا محمود بن إسحاق ح حريث بن عبد الرحمن أخ أحمد بن الحسن الترمِذِيُّ

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : والتدبر .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : بالتدرس .

ح نعيم بن حماد ح فياض بن محمد الرَّقِيُّ عن عبد اللَّه بن يزيد قال : سمعت أنسًا وأبا الدرداء وواثلة ﷺ يقولون : [٩٧٤] سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَنِ الرَّاسِخِينَ في العِلْمِ ؟ قَالَ : « مَنْ بَرَّتْ يَمِينُهُ ، وصَدَقَ لِسَانُهُ ، واسْتَقَامَ قَلْبُهُ ، وَعَفَّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ ، فَهُوَ مِنَ الرَّاسِخِينَ في العِلْمِ » (١) .

وحدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح أبو معاوية عن إبراهيم الْهَجَرِيُّ عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه ﷺ : [٩٧٥] « إِنَّ القُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا عن عبد اللَّه ﷺ : [٩٧٥] « إِنَّ القُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مَأْدُبَتَه مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ وَهُوَ النُّورُ البَيِّنُ والشَّفَاءُ النَّافِعُ ، عِضْمَةٌ لِمَن تَبِعَهُ ، وَلا يَغْرَجُ فَيُقَوَّمُ ، وَلا يَزِيغُ فَيَسْتَعْتَبُ ، وَلا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ لَلْ تَسَلَّمُ بِهِ ، وَخَمَّةُ الرَّدِ ، اثْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلاَوْتِهِ بِكُلِّ حَرْفِ عَشْرُ وَلا يَرْفِعُ عَرْفٌ ، وَلا يَرْفِعُ عَلَيْ تِلاَوْتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ وَلا يَخْدُلُ عَرْفٌ ، وَلا يَرْفِعُ عَرْفٌ ، وَلا يَرْفُ عَرْفٌ ، وَلا يَرْفُ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ » (\*) . حَسَنَات ، أَمَا إِنِّي لا أَقُولُ : آلم حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلامٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ » (\*) .

وقوله: « ولكل حد مطلع » يؤيد ما قلناه <sup>(٣)</sup> في الفهم [٢٧٩/أ] والتلاوة ، فإن الحد هو الذي ينتهى إليه ، وهو مقصور على نهاية وغاية ، والاطلاع هو التدبر والتفكر ولا نهاية له .

فيجوز أن يكون قوله: « لكل حد مطلع » لكل آية حد تنتهي إليه تلاوة وتفسيرًا لا يجوز مجاوزته ، أما التلاوة فمقصورة على الخط الذي هو الإمام الذي جمع الناس عليها عثمان شه بإجماع من الصحابة ، فلا يجوز الخروج لقارئ وتال (٤) ومجاوزة ما في المصحف ، وأما التفسير فلا يجوز إلا سمعًا قال أبو بكر الصديق شه : [٩٧٦]

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ متقاربة عن أنس وأبي أمامة وأبي الدرداء (١) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (١٥٢/٨) رقم (٧٦٥٨)، وعزاه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم إلى أبى حاتم (٣٤٨/١).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه النسائي في سننه الصغرى عن عبد الله ( ٢/١٥) رقم ( ٩٨٣ ) ، والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة ( ٢/٣٢ ) رقم ( ٣٣١ ) ، والحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ٢/١٤) رقم ( ٣٣٠ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٠٥/٢ ) رقم ( ١٩٣٧ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣/٥٢٣ ) رقم ( ١٩٣٨ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٣/٥٧ ) رقم ( ٢٠١٧ ) ، وسعيد بن منصور في سننه ( ٤٣/١ ) رقم ( ٢٠٢٨ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢/٥٢ ) رقم ( ٢٠٠٨ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٣٠/٩ ) رقم ( ١٦٤٨ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه مسلم بن إبراهيم الهجري وهو متروك ( ١٦٤/٧ ) . (٣) زاد في الأصل بعدها ، وقوله : « ولكل حد مطلع » يؤيد ما قلناه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وتالي .

« أَيُّ أَرْضٍ تُقِلَّنِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلَّنِي إِذَا قُلْتُ فِي القُرْآنِ بِرَأْبِي » (١) فقد جاء في الوعيد لمن فسر القرآن برأيه أخبار .

فهو الحد الذي لا يجوز لأحد الخروج منه والشذوذ عنه ، والمطلع الذي هو الفهم ، فإن فوق كل ذي علم عليم ، ويفتح الله فيه على الصغير ما لا يفتح على الكبير ؛ لأنه بحر طام (٢) ، فمن تبرقع ببرقع الفهم وتمسك بحبل الحكم فغاص فيه تفكرًا وتفكر فيه تدبرًا ؛ خرج منه بأنواع الجواهر ، وصدر عنه بأعظم الفوائد ، ورجع بأجزل الزوائد ، فإن مزيد الله لا يبيد ، ومأدبته لا تنفد ، وبحره لا يفيض ، وهذا ظاهر بين جلي ليس بخفي .

ترى الفقهاء إذا تدبروا فيه يأتي كل خلف منهم ما لم يأت به سلف ، والأدباء يأتي منه الآتي ما شذ عن (٣) الماضي ، وأصحاب التأويل يزيد أحدهم على الآخر ، والحكماء يأتون أبدًا بالعجائب التي تحار فيها عقول كثير من الناس غموضًا ودقة وبهاء ورقة ، ولدى الله المزيد ومن عنده التوفيق والتسديد .

وقوله: « فاقرؤوا [ ٢٧٩ / ب] ما شئتم » معناه: فاقرؤوا من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها ما شئتم ، وليس معناه أن يقرأ كل من شاء منهم ما شاء بلغته وما يجوز معناه ويأتي بمضمونه من غير سمع ، فإن اللغات تخرج عن السبعة وأضعافها ، عسى فلو كان ذلك مفوضًا إليهم فقرأه كل من شاء بلغته صار ذلك أضعاف السبعة ، ولو قصروا على سبعة ولم تكن الحروف منصوصة لوقع التنازع فيها ، فكان كل واحد (٤) يدعي أن الحرف حرفه دون حرف صاحبه ، فلم يكن يصح منها حرف وفي هذا فساد ظاهر ، فدل أن الحروف السبعة التي نزل القرآن بها منصوصة معروفة سماعًا من النبي التينين ، فصح أن الحروف التي اجتمع قراء وقد قال التين : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » ، فصح أن الحروف التي اجتمع قراء الأمصار عليها [ وهي التي ] (٥) نزل القرآن بها ، وتلقفها من النبي التينين أصحابه وتوارثها قرن عن قرن ، فكان رسول الله التينين يعرض في كل سنة في شهر رمضان

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن أبي مليكة ( ۱٦٨/١ ) رقم ( ٣٩ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي ( ١٣٦/٦ ) رقم ( ٣٠١٠٣ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن القاسم ابن محمد ( ٢٤٤/٢ ) رقم ( ٢٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) طُمُّ الساءُ يَطِمُ طُمًّا وطُمُومًا : عَلاَ وغَمَرَ ، لسان العرب مادة ( طمم ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): على . (٤) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٥) من هامش الأصل.

ما نزل من القرآن على جبريل التَّلِيُّين ، وقالت عائشة سَيَّا : [٩٧٧] « عَرَضَ (١) رَسُولُ اللَّهِ التَّلِيِّين رَسُولُ اللَّهِ التَّلِيِّينِ عَلَى جِبْرِيلَ في السَّنَةِ التي مَاتَ فِيهَا القُرْآنَ عَرْضَتَيْنِ » (٢) فكان جبريل التَّلِيُّنِ يقرؤه بالحروف التي أنـزل اللَّه القرآن بها ، ويأخذ أصحابه منه بتلك الحروف .

وقراء أصحاب رسول الله على معروفون منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم - رضوان الله عليهم أجمعين - أخذوا القراءة عن النبي التليين ، وأخذها عنهم أصحابهم قرنًا فقرنًا ، فكل حرف اجتمع عليه أهل مصر مسموع من النبي التلين ، ثم هو مسطور [٠٨٠/أ] في المصحف الذي هو الإمام الذي جمع الناس عليه عثمان بإجماع الصحابة ، ومن الواجب ألا يكون شذ عن المصحف الذي كتبه عثمان باجماع الصحاب النبي التلين الملين الم

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت ح (٣) محمد بن ثابت عبيد الله ح إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق عن زيد بن ثابت قال : [٩٧٨] ﴿ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﴿ لَهُ لِمَقْتَلِ أَهْلِ اليَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ ﴿ لَهُ لِمَقْتَلِ أَهْلِ اليَمَامَةِ بِقُوّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَوْ (١) يَوْمَ اليَمَامَةِ بِقُوّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِوَّ الْقَتْلُ بِقُوّاءِ القُرْآنِ فِي المُواطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهُبُ قُرْآنٌ كَثِيرٌ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرَى أَنْ أَمْرَ بِجَمْعِ القُرْآنِ . قُلْتُ : كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلْه رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيم ؟ فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَيْلِ بَعْمِ القُرْآنِ . قُلْتُ : كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلْه رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيم ؟ فَقَالَ عُمَرُ طَلِي اللَّهِ عَيْلٍ اللَّهِ عَيْلٍ مَ مُولِ اللَّهِ عَيْلٍ اللَّهِ عَيْلٍ مَنْ اللَّهِ عَيْلٍ اللَّهِ عَيْلٍ اللَّهِ عَيْلٍ اللَّهِ عَيْلِ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَيْلٍ اللَّهِ عَيْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيْلٍ عَنْ اللَّهُ عَمْر ، وَرَأَيْثُ فِي ذَلِكَ الذِي رَأَى عُمْرُ . قَالَ زَيْدُ : قَالَ أَبُو بَكُو : وَإِنَّكَ رَجُلْ شَابٌ عَلَى اللَّهُ النَّهُ اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُونَ الْمَالِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِلَهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَالُهُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُلُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِمُ ا

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ۳۲٦/۱) رقم (  $^{8}$  (  $^{8}$  ) ، والحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (  $^{8}$  ) رقم (  $^{8}$  ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى (  $^{8}$  ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (  $^{8}$  ) رقم (  $^{8}$  ) وأخرجه أيضًا عن عائشة رقم (  $^{8}$  ) ، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عباس (  $^{8}$  ) رقم (  $^{8}$  ) ، والبيهقى في شعب الإيمان (  $^{8}$  ) رقم (  $^{8}$  ) .

 <sup>(</sup>٣) سقط من (خ): استحر أي اشتد.

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : عليً .

باب في تأويل قوله ﷺ : « سبعة أحرف »

القُوْآنِ . قُلْتُ : كَيْفَ تَفْعَلانِ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ الطِّيِّلاّ ؟! قَالَ أَبُو بَكْرِ ﷺ : هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ . فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي في ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَرَأَيْتُ في ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَا . قَالَ : فَتَتَبَعْثُ القُوْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ (١) والرِّقَاعِ واللِّخَافِ (٢) وَصُدُورِ الرِّجَالِ . قَالَ : فَفَقَدْتُ آخِرَ سُورَةِ [٢٨٠/ب] التَّوْبَةِ : ﴿ لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [النوبة: ١٢٨] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ فَأَصَبِتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ – أَوْ أَبِي خُزَيمَةَ – فَأَلْحُقَتُهَا في شُورَتِهَا [ وَكَانَتِ الصَّحُفُ ] <sup>(٣)</sup> عِنْدَ أَبِي بَكرٍ حَيَاتَه حَتَّى تَوَفَّاه اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ » <sup>(١)</sup> .

وحدثنا عبد العزيز [ ح محمد ] <sup>(٥)</sup> ح أبو ثابت ح إبراهيم عن ابن شهاب أن أنس ابن مالك حدثه [٩٧٩] ﴿ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّام في فَتْح أَرْمِينِيَّةَ وأَذْرِبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ اِلعِرَاقِ ، فَأَفْزَعَ كُخِذَيْفَةَ اخْتِلافُهُمْ في الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ لِعُثْمَانَ ﴿ إِنَّا أَمِيرَ المَوْمِنِينَ أَدْرِكُ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْل أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكُتُبِ كَاخْتِلافِ اليَهُودِ والنَّصَارَى ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَرْسِلي الصُّحُفَ (٦) نَنْسَخُهَا في المصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَدَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا في المصَاحِفِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ القُرَشِيْيَن : إِذَا اخْتَلَفْتُم أَنْتُم وَزَيْدٌ في شَيْءٍ مِنَ الْقُوْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ ، فَإِنَّمَا أُنْزِلَ بِأَلْسِنَتِهِم فَفَعَلُوا ذَلِكَ حَتَّى إِذَا نَسَخُواْ الْمُصْحَفَ (٧) في المصَاحِفِ رَدٌّ غُثْمَانُ المصْحَفَ إِلَى حَفْصَةً ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْق

<sup>(</sup>١) العُسُب : جمع عَسِيب ، والعسيب : جريدَة من النَّخْلِ وهي السَّعْفَة مَّا لا يَنْبُتُ عليه الحُوصُ ، النهاية مادة ( عسب ) ، ( ٢٣٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) اللخاف : حجارة بيض عريضة رقاق ، واحدتها لَخُفة ، لسان العرب مادة ( لحف ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): فكان المصحف.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن زيد بن ثابت في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن ( ١٩٠٧/٤ ) رقم ( ٤٧٠١ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ، وقال : حسن صحيح ( ٢٨٣/٥ ) رقم ( ٣١٠٣ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب فضائل القرآن باب ذكر كاتب الوحي ( ٧/٥ ) رقم ( ٧٩٩٥ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٣/١ ) رقم ( ٧٦ ) ، وفي فضائل الصحابة ( ٣٩٠/١ ) رقم ( ٥٩١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٤٠/٢ ) رقم ( ٢٢٠٢ ) ، وفي شعب الإيمان ( ١٩٥/١ ) رقم ( ١٧١ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٦٠/١٠ ) رقم ( ٤٥٠٦ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٤٧/٥ ) رقم ( ٤٩٠٢ ) . (٥) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٦) من هامش الأصل . وفي (خ) : بالمصحف . (٧) في (خ) : الصحف .

: باب في تأويل قوله ﷺ : « سبعة أحرف » بِمُصْحَفِ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهَا (١) فِيهِ مِنَ القُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ أَيْمُحَى أَوْ يُحْرَقُ » (٢) .

ففي هذا الحديث دلالة بينة أن جمع القرآن كان بإجماع الصحابة ، وأنهم جمعوا فيه كل ما سمعوا من النبي التَلْيُلا يقرؤه ؛ لأنهم إنما كتبوه من الرقاع [٢٨١/أ] واللخاف التي كتب فيها ما تلقى (٣) من النبي الطِّيِّلان ؛ لأنهم (١) إنما محوا الرقاع واللخاف وحرقوها لاستغنائهم بما جمعوا عنها ، ولو كان فيها حرف لم يدخل في المصحف لما · حوا ذلك ، وإنما محوا الصحف لأجل التأليف ؛ لأن الرقاع لم تكن جمعت جميع القرآن ، وإنما كتبه كل من سمع النبي الطيئ ما أقرأه وتلقفه منه على غير ترتيب ، فمحوا الرقاع ؛ لئلا يقع الاختلاف في الترتيب وفي صور الحروف ، فإن العرب ربما كان يختلف في صور بعض حروفها في الكتابة وإن كان اللفظ يجمعه ، والذي يدل على أن المصاحف جمعت كل ما أنزله اللَّه تعالى على نبيه الطَّيْلاَ من الحروف واللغات إجماع الصحابة على محو ما سواه ، كما حدثنا أبو محمد (٥) الْمُزَنِيُّ أخبرنا أبو خليفة ح أبو الوليد الطّيَالِسِيُّ ح محمد بن أبان ح علقمة بن مرثد عن العيزار بن جرول (٦) – من رهط سلمة بن كهيل - قال : قال سويد بن غفلة سمعت علي بن أبي طالب رها يقول : [٩٨٠] « اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُم وَالغُلُوَّ فِي عُثْمَانَ ﴿ ، وَقَوْلَكُم : حَرَقَ المصَاحِفَ ، فَوَاللَّهِ مَا حَرَقَهَا إِلا عَنْ مَلاَّ مِنَّا (٧) أَصْحَابِ مُحَمَّدِ ﷺ (^) فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ في هَذِهِ القِرَاءَةِ التي <sup>(٩)</sup> قَدْ احْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا ، يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : قِرَاعَتِي خَيْرٌ مِنْ قِرَاعَتِكَ ؟ قَالَ : وَهَذَا أَشْبَهُ بِالكُفْرِ . فَقُلْنَا (١٠) : الرَّأَيُ رَأَيْكَ

<sup>(</sup>١) في (خ): سوى ما.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن ( ١٩٠٨/٤ ) رقم ( ٤٧٠٢ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ، وقال : حسن صحيح ( ٢٨٤/٠ ) رقم ( ٣١٠٤ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب فضائل القرآن باب بلسان من نزل ( ٦/٥ ) رقم ( ٧٩٨٨ ) ، والبيهقي في سننه الكبري ( ٤١/٢ ) رقم ( ٣٢٠٣ ) ، وابن حبّان في صحيحه ( ٣٦١/١٠ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٩٢/١ ) رقم ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): تلقن. (٤) في (خ) : وإنهم .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : أحمد بن عبد الله . (٦) في ( خ ) : خرول .

<sup>(</sup>٧) في (خ) : من . (٨) زاد في ( خ ) بعدها : جميعًا .

<sup>(</sup>٩) من هامش الأصل. (١٠) في هامش (خ) : أي على وأصحابه .

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ . قَالَ : فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ [٢٨١/ب] أَنْ أَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى مُصْحَفِ وَاحِدِ فَلا يَكُونُ اخْتِلافُهُمْ بَعْدُ ، إِذَا اخْتَلَفْتُم اليَوْمَ فَإِنَّ مَنْ بَعْدَكُم أَشَدُّ اخْتِلافًا . فَقُلْنَا : يَكْتُبُ أَحَدُكُم (١) نِعْمَ مَا رَأَيْتَ . فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعِيدِ بْنِ العَاصِ فَقَالَ : يَكْتُبُ أَحَدُكُم (١) وَيُمْلِي الآخَرُ ، وَإِنْ اخْتَلَفْتُمَا فِي شَيْءٍ فَارْفَعَاهُ إِلَيْ . قَالَ : فَكَتَبَ أَحَدُهُمَا وأَمْلَى الآخَرُ ، فَمَا اخْتَلَفَا في حَرْفِ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَمَا اخْتَلَفَا في حَرْفِ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ ، قَالَ سَعِيدٌ : ﴿ التَّابُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٤٨] ، وقَالَ زَيْدٌ : ﴿ التَّابُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٤٨] ، وقَالَ زَيْدٌ : ﴿ التَّابُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٤٨] .

فأخبر علي أن عثمان على جمع القرآن بإجماع من الصحابة ، وأخبر أن الاختلاف إنما كان وقع بين الناس في القراءة (٤) باللغات ، وأن العرب كانت تقرؤه بلغاتها من غير سماع ، يدل على ذلك قوله : « قراءتي أفضل من قراءتك وقرآني خير من قرآنك » ؛ لأنهم كانوا يقرؤونها على لغاتهم وآرائهم ، ولو كانوا يقرؤون ما سمعوا النبي الكلي يقرؤه لم يقولوا : هذا أفضل من غيره ولا هذه خير من هذه ، فلما فعلوا ذلك جمع عثمان في المصحف جميع ما سمع من النبي الكلي من القراءات والحروف وجمع الناس عليها ، ومحا ما سوى ذلك ؛ لئلا يختلفوا في صور الحروف وما كتب الكاتب بلغته بخلاف السمع والذي يدل أن محوه الرقاع إنما كان لاختلاف صور الحروف في الكتابة قوله : «اختلفوا في التابوت والتابوه ، فقال : اكتبوه التابوت » [٢٨٢/أ] وليس هذا مما يغير المعنى وإنما يغير الصورة .

والذي كتب المصحف أربعة ، ثلاثة منهم قرشيون : ابن الزبير ، وسعيد ، وعبد الرحمن ، فكان زيد يكتب وهؤلاء يملون ويرقبون صور الحروف والتأليف ، وعرضهم على عثمان الله يدل على ذلك ؛ لأنهم لو كانوا اختلفوا في عين القرآن والآيات فكان يقول عثمان وحده ، ولكان أحدهم : « هذا قرآن » وينكره الآخر لم يكونوا يرضون برفعه إلى عثمان وحده ، ولكان يقع بينهم تنازع ؛ لأن إنكار آية من القرآن أمر عظيم ، فقول عثمان : « فإن اختلفتم في

<sup>(</sup>١) في (خ): أحدكما . (٢) في (خ): التابوه .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن علي ( ٤٢/٢ ) رقم ( ٢٢٠٤ ) ، وابن عساكر كلاهما لم يذكرا عساكر في تاريخ دمشق ( ٢٤٨٣٩ ) وقد تفرد المصنف بهذا المتن ، فالبيهقي وابن عساكر كلاهما لم يذكرا اختلاف زيد وسعيد في ﴿ النَّابُوتُ ﴾ [البترة: ٢٤٨] ، وقد أخرجه ابن عساكر وغيره بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك ( ٢٧٥/٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ): القراءات.

شيء » يؤدي (١) إلى الاختلاف فيما يجوز الاختلاف فيه ، وهو صور الحروف والتأليف واللغة ، فكتبوا القرآن وجمعوه من الرقاع ثم عرضوه على عثمان وعلى جماعة أصحاب النبي التلخ و ، فلو كان يشذ منه حرف مسموع من النبي التلخ لأخبر به الذي سمعه ، ولم يكن يسكت عنه ولو جاز هذا في واحد لجاز في الجميع ، وفساد ذلك ظاهر .

إذًا فمن البين أن الحروف السبعة التي نزل القرآن بها قد جمعها المصحف الإمام ، رتوارثها الناس قرنًا عن قرن ؛ ولذلك لم يترخص الفقهاء والقراء وعامة علماء الأنصار في قراءة تخالف الخط ، فصح بهذا أن قول النبي الطّيِكلان : « فاقرؤوا منه ما شئتم » من السبعة التي نزل بها الروح الأمين على السراج المنير – صلى الله عليهما – دون غيرها من الحروف التي يأتي بها الأعراب ومن ينتحل الأدب في الأعراب .



حدیث آخر : [۹۸۱] حدثنا حاتم ح یحیی ح الحِمَّانِیُّ ح هشیم عن أبی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ﷺ قال : ﴿ لَيْسَ الْـمُعَايَنَةُ كَالْحَبَر ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل وفي (خ): يومئ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس بلفظ: « ليس الخبر كالمعاينة » ، ( ٢١٥/١ ) رقم ( ١٨٤٢) ، والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٣٥١/٢ ) رقم ( ٣٢١٣ ) ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة ( ٤٨٣/٢ ) رقم ( ١١١٤ ) ، وأبو عبد الله المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ٢٩٨/٢ ) رقم حنبل في السنة ( ٤٨٣/٢ ) رقم ( ١١١٤ ) ، وأبو عبد الله المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ٢٩٨/٢ ) رقم ( ٧٦٦ ) ، وابن عدي في الكامل ( ١٣٦/٧ ) رقم ( ١٠٥٢ ) ، والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٢١٢ ) رقم ( ١١٨٢ ) ، والبيهقي في الزهد الكبير ( ٢١٩٥ ) رقم ( ٩٨٣ ) ، والطبراني في الأوسط ( ١٢/١ ) الزهد الكبير ( ٢٠٤١ ) رقم ( ١٢٤٥١ ) ، قال الهيثمي في مجمع رقم ( ١٢٤٥ ) ، وأسلراني في الأوسط ورجاله ثقات ( ١٣١/١ ) ، وقد أعل ابن عدي في الكامل إسناد الحديث بتدليس هشيم ، وأسند عن يحيى بن حسان قوله : ( هشيم لم يسمع حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « ليس الخبر كالمعاينة » إنما دلسه ) ... وقال أيضًا في نفس ترجمة هشيم : ( ويقال : إن هذا لم يسمعه هشيم من أبي بشر إنما سمعه من أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه ) ، ( ١٣٦/٢ ) رقم ( ٢٠٥١ ) .

قال الشيخ تَطَلَلهُ : الخبر خبران : خبر صادق لا يجوز على مخبره النسيان والخطأ والغلط ، فالذي لا يجوز على والغلط ، فالذي لا يجوز على مخبره ما ذكرنا هو خبر الله وخبر رسوله ؛ لأن الرسول فيما يخبر محفوظ عن النسيان والخطأ والغلط ، وإن كان ذلك جائزًا عليه فيما دون الخبر .

وكل خبر بعد خبر اللَّه وخبر رسوله وإن كان مخبره صادقًا فإنه يجوز على مخبره النسيان والخطأ والغلط ، فيجوز أن يكون مخبره بخلاف خبره ، فقوله التَّنِينُ : « ليس المعاينة كالخبر » يحتمل لمعنيين :

أحدهما : أنه ليس المعاينة كالخبر في القوة بل الخبر أقوى وأوكد وأبعد من الآفات التي تدخل في إزالة مخبره عن حقيقته إذا كان الخبر خبر الله وخبر رسوله .

والمعنى الآخر : ليس المعاينة كالخبر بل هي أقوى وأوكد إذا كان الخبر خبر من سوى اللَّه ورسوله ، وذلك أن المخبر لا يستقر نفسه ؛ ولا يطمئن قلبه ولا يزول عنه الظنون والشكوك في خبر من يجوز عليه النسيان والخطأ والغلط والكذب ، فإنه يكون في لبس ويخالطه بعض الشك وإن نفي عن مخبره الكذب ؛ لأنه لا يزول عنه النسيان والخطأ والغلط ، وأما خبر اللَّه وخبر رسوله فإنه يسلم من الكذب والنسيان والخطأ والغلط من كل وجه ، فلا يزاحمه خاطر الريب والشك في وقوع مخبره عند من آمن باللَّه ورسوله ، والمعاينة قد تخطئ وتصيب ، فإنه قد يجوز أن يرى الإنسان الشيء على خلاف ما هو ، ألا ترى [٢٨٣/أ] إلى ما أخبر الله تعالى في قصة موسى والسحرة لما ألقوا حبالهم وعصيهم أوجس موسى خيفة في نفسه ؛ لأنه رآها حيات تسعى وهي في الحقيقة حبال وعصي جماد ليس فيها حركة ولا حياة ولا سعي ، قال اللَّه تعالى : ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦] ، وقال ﷺ في قصة بدر : ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ [الأنفال: ٤٤] فرأى المشركون المؤمنين أقل مما كانوا ، فتشجعوا واجترؤوا عليهم حتى قال أبو جهل : [٩٨٢] « إِنَّمَا هُمْ أَكَلَةُ رَأْس » (١) فظنوا أنهم مستأصلوهم وإن كانت العين قد سلمت لهم ، فواقعوهم فقتلوا ، ورأى المؤمنون المشركين أقل مما كانوا فلم يدخلهم هيبة ولا خوف منهم ؛ بل اجترؤوا عليهم والتقوا يحرص كل واحد من الطائفتين على استئصال الأخرى بغلبتهم إياها ، فلما التقوا واقتتلوا رأى المشركون المؤمنين مثليهم ،

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه .

قال الله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّأَ فِئَةٌ تُقَنِّلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخَـرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ [آل عمران: ١٣] ، قال الفراء: ( رأى المشركون المؤمنين ثلاثة أمثالهم ) ، كأنه يقول : إنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا فرآهم المشركون تسعمائة ونيفًا وأربعين رجلًا ، وقال غيره : ( أراهم اللَّه مثليهم ) (١) ، أي : ستمائة وبضعًا وعشرين رجلًا فدخلهم الرعب فانهزموا ، فهذا عيان رأي الشيء بخلاف ما هو عليه ، وقال اللَّه تعالى : ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةُ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ ﴾ [النمل: ٨٨] ، فأخبر ﷺ أنه يرى الشيء بخلاف ما هو عليه ، فلما كان هذا جائزًا في رأي العين ولم يحز مثله في خبر اللَّه وخبر رسوله [٢٨٣/ب] كان خبر اللَّه ورسوله أوكد في قلوب المؤمنين وأقوى من المعاينة ؛ ولذلك أقروا وصدقوا قول اللَّه تعالى : ﴿ وَإِذْ لَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمٌّ فَالْوَا بَكَنْ ﴾ [الاعراف: ١٧٧] ، وأخبر نبيه الطِّيِّكُمْ أنه مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته كالذر وأخذ الميثاق عليهم ، ثم ردهم في صلبه فتقرر ذلك في نفوس المؤمنين المصدقين لله ورسوله ، وإن لم يذكروا ذلك ذكرًا فإنهم صدقوا اللَّه ورَسوله ، وعلموا أن مخبرها لا يكون بخلاف الخبر ، فكان ذلك آكد في نفوسهم وأثبت في عقولهم من ذكرهم له أن لو ذكروه ، فلما كان الأمر كذلك جاز أن يكون معنى قول النبي الطِّيِّلان : ليس المعاينة كالخبر في القوة بل الخبر أقوى إذا كان الخبر خبر اللَّه ورسوله ، وإذا كان الخبر خبر الخلق غير الرسل ، فالمعاينة أقوى في النفوس من الخبر .

وروي أن قوله الطّيّلاً: « ليس المعاينة كالخبر » كان في قصة موسى الطّيّلاً وفتنة قومه ، وهو ما حدثنا محمد بن محمد بن محمود ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسين ح سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن ابن عباس شي قال : قال رسول الله عَيِّلَةِ : [٩٨٣] « يَوْحَمُ اللّهُ مُوسَى بنَ عِمْرَانَ مَا الْمُخْبَرُ كَالْمُعَايِنِ ، لَقَدْ أَخْبَرَه اللّهُ تَعَالىي بِفِتْنَةِ قَوْمِهِ وَأَنَّ السَّامِرِيَّ قَدْ أَضَلَّهُم فَعَرَفَ أَنَّ مَا حُدِّثَهُ حَقِّ وَأَنَّه عَلَى ذَلِكَ المُتَمِسِّكَ بِمَا في يَدَيْهِ فَلَمًا نَظَرَ إِلَيْهِم عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ أَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ اللّهِ مَا الْمُخْبَرُ كَالْمُعَايِن » (٢) .

<sup>(</sup>١) ذكر نحوًا من هذه الأقوال ، الطبري في تفسيره جامع البيان ( ١٩٢/٣ - ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه ، وإسناده ضعيف ، فيه نصر بن زكريا ، ضعيف ، لسان الميزان ( ١٥٢/٦ ) رقم ( ٥٣٥ ) ،

الكشف الحثيث عمن رمي بالتدليس ( ص ٢٦٦ ) رقم ( ٨٠٣ ) ، وفي الإسناد أيضًا سلمة بن الفضل ، =

فإن كان هذا محفوظًا فإنه يجوز أن يكون أراد بقوله: « ليس المعاينة كالخبر » أي ليس حال الإنسان عند معاينة [٢٨٤/أ] الشيء كحاله عند الخبر عنه في السكون والطمأنينة والاضطراب والحركة ، فإنه إذا شاهد الشيء الذي يحبه ويريده ويحتظي به يكون أسكن إليه وأكمل لذة وأتم حظًا منه عند الخبر عنه ، وإن كان [ الخبر صدقًا ] (١) لا يتخالجه من (٢) الشكوك ولا تنازعه فيه الظنون ، وإذا شاهد الشيء الفظيع الذي يكرهه ويتألم به وينفر منه طبعه يكون أشد اضطرابًا وأكثر نفرة وأتم ألمًا منه عند الخبر عنه ، وإن كان لم يتخالجه فيه الشكوك ولا ينازعه الظنون فيه قبل المشاهدة له .

ألا ترى إلى قوله: « ليس الخبر كالمعاين » فأخبر بحال من أخبر وعاين ولم يخبر عن حال الخبر والعيان أن أحدهما أقوى من الآخر ، ألا ترى أنه قال: « فعرف أن ما حدثه حق » (٣) فيجوز أن يكون موسى إنما كان متمسكًا بما في يديه عند الخبر عن فتنة قومه بلأنه الطبيخ عرف فتنة قومه بصفة الله لا بصفة نفسه ، وذلك أنه إنما عرف ذلك بخبر الله له ، وخبره كلامه ، وكلامه (٤) صفته ، وهو قوله كل : ﴿ فَإِنّا قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَكُم السّامِري الله تعالى م وصفة موسى خامدة فيه منطفئة لا فعل لها ؛ لأن صفة البشرية لا تظهر عند صفة الله تعالى ، فلما لم يظهر في موسى صفته التي هي عجز البشرية وضعف الإنسانية تمسك بما في يديه ولم يلقه ، فلما عاين قومه عاكفين على العجل عابدين له مفتتنين به عاينهم بصفة نفسه التي هي نظره ببصره ورؤيته بعينه ، وصفته [٢٨٤/ب] عجز البشرية وضعف الإنسانية ونقص الخلقة فلم يطق بصفته تمسك بما في يديه فلما عاين قومه عاكفين مع اضطرابها وقلقها وتغيرها عن حالها فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره الهه .

ألا ترى أنه لما سكن اضطرابه ورجعت صفته إلى حالها من السكون رجع إلى الله معتذرًا من فعله بأخيه ومستغفرًا بقوله : ﴿ رَبِّ اَغْفِرْ لِى وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ ﴾ [الأعراف: ١٥١] ، كذلك النبي الطّيكة ثبت ليلة المسرى عند قاب قوسين أو أدنى ، فأخبر الطّيكة

<sup>=</sup> ضعيف، وفي حديثه بعض المناكير، الكامل لابن عدي ( ٣٤٠/٣ ) رقم ( ٧٩٠ )، المجروحين من المحدثين لابن حبان ( ٣٣٧/١ ) رقم ( ٤٢٥ )، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ١٦٨/٤ ) رقم ( ٧٣٩ )، وفي الإسناد شيخ ابن إسحاق، مجهول.

 <sup>(</sup>١) في (خ): المخبر صادقًا.
 (١) في (خ): فيه .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) من هامش الأصل .

أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان قال: قرأت على صالح بن محمد في سنة ست وثمانين ومائتين ح (٤) على بن عبد الله وقلت: إنك سألته عنه ح يحيى ابن آدم ح يحيى ح أبو بكر بن عياش عن إدريس بن بنت وهب بن منبه عن وهب بن منبه عن ابن عباس في قال: [٩٨٥] « سَأَلَ النَّبِيُّ الطَّيْنُ جِبْرِيلَ الطَّيْنُ أَنَّه يَرَاهُ في صُورَتِهِ ، فَقَالَ: ادْعُ رَبَّكَ ، فَدَعَا رَبَّه فَطَلَعَ عَلَيْهِ سَوَادٌ (٥) مِنْ قِبَلِ الطَّيْنُ أَنَّه يَرَاهُ في وَيَنتَشِرُ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ الطَّيْنُ صُعِقَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ الطَّيْنُ فَنعَشَهُ وَمَسَحَ الْبُرَاقَ عَنْ شِدُقَهِ » (١) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن عائش ( ١٧٠/٢ ) رقم ( ٢١٤٩ ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ٣١/١ ) رقم ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل تعليق غير واضح .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل : حدثكم . وفي (خ) : قال : حدثكم .

<sup>(</sup>٥) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( ٣٢٢/١ ) رقم ( ٢٩٦٧ ) ، والطبراني في 🕳

قال الشيخ عَلَيْهُ: نظر إلى جبريل بصفته ؛ لأنه هو الذي سأل ذلك فصعق ، ونظر إلى ما عجز عنه جبريل بالله عَلَى فثبت ، قال الطَّيِّةُ: [٩٨٦] « فَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ صَارَ مِثْلَ الطَّيِّةُ: [٩٨٦] « فَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ صَارَ مِثْلَ الْوَصَعِ (١) » (١) ذلك ليعلم أن أوصاف البشرية عجز لا تقاوم أوصاف القدرة والربوبية والله عَلَى لا يعجزه شيء ، سبحان القوي العظيم وتعالى علوًّا كبيرًا .



قال الشيخ كَثَلَثْهُ [٢٨٥/ب] : إن اللَّه تعالى اختص المؤمن لنفسه وصرفه في محابه

<sup>=</sup> الكبير بألفاظ متقاربة ( ٧/١١ ) رقم ( ١١٠٣٣ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات ( ٢٥٧/٨ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: الوصع طائر صغير كالعصفور. وفي هامش (خ): الوصع أصغر ما يكون من العصافير ا.هـ. قال في النهاية: الوَصَع: يروى بفتح الصاد وسكونها وهو طائِر أَصْغَر من العُصْفور والجمع وَصْعَان، النهاية مادة ( وصع)، ( ١٩٠/٥ ).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن ابن شهاب ( ٧٤/١ ) رقم ( ٢٢١ ) .

 <sup>(</sup>٣) الجوزجاني : هذه النسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ ، يقال لها : الجوزجانان ، الأنساب ( ١٥٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : عرفناه .

<sup>(</sup>٥) الوّخرُّ : طَعْن ليس بِنَافذ ، النهاية مادة ( وخز ) ، ( ١٦٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من (خ).

<sup>(</sup>۷) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي موسى ( ٢٩٥/٤ ) رقم ( ١٩٥٤٦ )، وأبو يوسف الأنصاري في كتاب الآثار ( ٢٠١/١ ) رقم ( ٩٠٧ )، والبزار في مسنده ( ١٦/٨ ) رقم ( ٢٩٨٦ )، والروياني في مسنده ( ٣٦٣/١ ) رقم ( ٢٩٨٦ )، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٦٣/١ ) رقم ( ٣٢٢٢ )، والروياني في مسنده ( ٣٦٣/١ ) رقم ( ٣٥٢٠ )، والطبراني في الأوسط عن أبي موسى ( ٣٦٨/٣ ) رقم ( ٣٤٢٢ )، وعن ابن عمر ( ٣٧٦/٢ ) رقم ( ٣٢٧٣ )، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ( ٣١٢/٢ ).

وجعل كل أحواله خيرًا له ، وأراد به الخير في كل ما أصابه من ضراء أو سراء وألم ولذة ، وقيض له من يواليه إرادة الخير به ، من ملك يستغفر له ونبي يشفع له ومؤمن يعاونه ، وجعل له من يعاديه إرادة الخير به ، من شيطان يزله وعدو يقاتله وجني يخزه ، وهو على له حافظ وناصر لأعدائه مخز (١) قاهر ، وقد قال التي الأراب المراب (١٩٨٨] ه عَجَبًا لأمْر المؤمن إن أَمْر المؤمن كُلَّه لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَد إلا لِلْمُؤْمِنِ فَإِنْ أَصَابَتْه سَرًاء فَشَكَر كَانَ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَتْه ضَرًاء فَصَبَر كَانَ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَتْه ضَرًاء فَصَبَر كَانَ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَتْه ضَرًاء فَصَبَر كَانَ خَيْرًا له » حدثناه القاضي محمد بن أحمد السُّلَمِيُ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَتْه ضَرًاء فَصَبَر كَانَ خَيْرًا له » حدثناه القاضي محمد بن أحمد السُّلَمِيُ عن الله وشيبان قالا : ح سليمان بن المغيرة ح ثابت بن (٢) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله عَيْلِيَ قال ذلك (٣) .

فالشيطان الذي هو كلب الله المشلى (٤) وسبعه العادي على الأعداء ، قال الله تعالى : ﴿ وَقَيَّضَا الله تعالى : ﴿ اَلَمْ تَرَ أَنَا السَّيَطِينَ عَلَى الْكَفِينَ تَوُرُهُمْ أَزًا ﴾ [مرم: ٢٨] ، وقال : ﴿ وَقَيَّضَا المُمْ قَرَانَهُ فَرَيَّنُوا الله مَا بَيْنَ الْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [فصلت: ٢٥] عذر المؤمن وحجته (٥) في زلته وعلته ، كلما زل (١) احتج به ، وكلما عثر اعتذر فيه ، كما قال بعضهم عند قراءته قوله تعالى : ﴿ مَا غَرَكَ مِرَبِكَ الْحَكِرِمِ ﴾ [الانفطار: ٦] ، قال (٧) : الشيطان يا رب ، وقد أخبر الله تعالى : ﴿ مَا غَرَكَ مِرَبِكَ الْحَكِرِمِ ﴾ [الانفطار: ٦] ، قال (٧) : الشيطان يا رب ، وقد أخبر الله تعالى بحجة أوليائه وعذرهم بقوله : ﴿ إِنَّ الَذِينَ تَوَلَّواْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ إِنَّمَا السَّيَطانُ ﴾ الشَيطانُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٥] ، وقال في آدم وزوجته : ﴿ فَاذَلُهُمَا الشَيطانُ ﴾ الشَيطانُ بَينِ وَبَيْنَ السَّيطانُ ﴾ [البقرة: ٣٦] ، وقال في يوسف وإخوته : ﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ [٢٨٢/أ] الشَيطانُ بَينِ وَبَيْنَ إِلْفَامِنَ ﴾ إلى الشَيطانُ ﴾ [الكهف: ٣٦] ، وقال في فتى موسى الطَيْلُا : ﴿ هَذَا مِنْ عَبَلِ الشَيطانُ ﴾ [الكهف: ٣٦] (١٠) ، وقال في فتى موسى : ﴿ وَمَا أَنسَلِيلُهُ إِلّا الشَيطانُ ﴾ [الكهف: ٣٦] (١٠) ، وقال في فتى موسى : ﴿ وَمَا أَنسَلِيلُهُ إِلّا الشَيْطِنُ ﴾ [الكهف: ٣٦] (١٠) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : مخزي . (٢) في (خ) : عن .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن صهيب في كتاب الزهد باب المؤمن أمره كله خير ( ٢٢٩٥/ ) رقم ( ٢٨٩٦ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢١٩٦ ) رقم ( ٢٨٩٦ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢١٦/٤ ) رقم ( ٤٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ): أي المغرى والمسلط ا.هـ . وجاء في لسان العرب : الـمُشَلَّى من الرِّجالِ : الـحَفِيفُ اللَّحْم ، لسان العرب مادة ( شلا ) .

 <sup>(</sup>٥) من هامش الأصل .
 (٦) في الأصل : زال ا.هـ . وما أثبته من (خ) .

<sup>(</sup>٧) في هامش ( خ ) : أي قال القارئ عند قراءته : الشيطان يا رب .

<sup>(</sup>٨) وقد زاد في (خ ) بعدها : وقال في قول يوسف لساقي الملك : ﴿ فَأَسَـٰنَهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ [بوسف: ٤٦] .

<sup>(</sup>٩) في ( خ ) : في .

زلاتهم ، واعتذروا إلى الله من سقطاتهم بنزغ الشيطان واستزلاله ، فهو مع شريته خير للمؤمن ، والله تعالى له عليه ظهير وله منه نصير ، قال الله على : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِ مُلْطَنَنُ ﴾ [المجر: ٤٢] لولا مناصبته الشيطان ودعواه : ﴿ لَآتِينَهُ مُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُم ﴾ الآية [الأعراف: ١٧] ، متى كان يتبين (١) للمؤمن خصوصيته لله على جلت مرتبة من اختصه الجليل العظيم الذي ليس كمثله شيء (٢) بياء الإضافة له إياه إلى نفسه وجوابه على عدوه عنه وذبه إياه منه ، ألا ترى إلى قول جابر بن عبد الله على صاحب رسول الله على عين قال : [٩٨٩] « وَاللهِ مَا يَسُونِي أَنْ لَمْ يَكُنْ مِنًا مَا ذَكَرَهُ اللّهُ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ إِذْ هَمَّت عَلَيْ مَا نَسُونِي أَنْ لَمْ يَكُنْ مِنًا مَا ذَكَرَهُ اللّهُ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ إِذْ هَمَّت عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا فَعُولُهِ : ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ أَلُهُ مَنْ مَوْلِهِ : ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ مَا فَعُولُهُ مَنْ مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مَعْفِرَةً مِنْهُ مِنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ مَعْفِرَةً مِنْهُ مِنْهُمُ مَعْفِرَةً مِنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ الْفَعْمَ وَيَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ مَعْفِرَةً مِنْهُ مَنْهُمُ مَعْفِرَةً مِنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مَعْفِرَةً مِنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ مَعْفِرَةً مَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ مَعْفِرَةً مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ عَرَاهُ مَنْهُ وَاللّهُ عَلَى المؤمن الآيات .

<sup>(</sup>١) زيادة من (خ) . (۲) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : ثم قال .

<sup>(</sup>٤) قول جابر أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة ( ٧٣/٤ ) .

وَجَبَلِ، وَكُلُّهُم بَاسِطٌ يَدَه فَاغِرٌ فَاه ، لَوْ وُكُلَ الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ لاختَطَفَتْه الشَّيَاطِينُ » حدثناه عبد اللَّه بن محمد ح محمد بن عيسى بن يزيد (١) ح أبو اليمان ح عفير بن معدان عن سليمان (٢) بن عامر عن أبي أمامة الله عَلَيْ (٣) .

فكما يديل الله المؤمن على عدوه من شياطين الإنس مرة ويديل عليه عدوه أخرى - كما قال الله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠] وكله إرادة الخيرية - كذلك يديله على عدوه [٢٨٧/أ] من شياطين الجن مرة ويديلهم عليه أخرى ، فيخزونه ويطعنونه ليفوز بالشهادة والحياة الدائمة عند ربه ، وهو الطاعون الذي يصيبه ، وكما جاز أن يطعنه عدوه الظاهر له برمحه وسيفه وقتًا من الأوقات وهو له مناصب أبدًا يطلب غرة وينتهز فرصة ، فيمنع الله كل المؤمن من عدوه الظاهر له بالرعب الذي يطرحه في قلب عدوه ، وبما أعطاه مما يرهب به عدوه مما يستطيع من قوة ومن رباط الخيل ، وبأنصاره المؤمنين وأوليائه المقاتلين صفًا كأنهم بنيان مرصوص إرادة الخير به ، ثم يسلط عليه هذا العدو إذا شاء إرادة الخير به فيطعنه فيقتله ، وربما يستولي على ديار المؤمنين وأموالهم ، كذلك يمنع الله تعالى المؤمن من عدوه الذي لا يراه المؤمن ، وعدوه يراه بالمعقبات والحفظة إذا شاء ، ثم يسلط عليه هذا العدو إذا شاء فيخزه فيقتله ، وهو الطاعون الذي قاله النبي المنتها .

وهما طعنان : طعن نافذ من عدو ظاهر وهو شيطان الإنسان ، وطعن غير نافذ من عدو خافي (<sup>1)</sup> هو شيطان الجن وهو الوخز .

قال أهل اللغة : الوخز طعن غير نافذ ، فطعن الإنس نافذ (°) وطعن الجن غير نافذ ، وسمى النبي الطّيّليّل الطعن الذي ليس بنافذ وهو الوخز الذي يطعنه الجن : طاعونًا .

ومما يدل على أن الطاعون طعن ما حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ أَخ إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد اللَّه بن أبي بلال [٢٨٧/ب] الخُزَاعِيُّ عن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: [٩٩١] « يَخْتَصِمُ

<sup>(</sup>١) في (خ) : بريد .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : سليم ا.هـ . وقد سبق الحديث بنفس الإسناد وجاء فيه : سليم .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٢٤٨أ ) . ﴿ ٤) كذا وصوابها : خافٍ .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : من عدو خافٍ هو شيطان الجن ، وهو الوخز .

الشَّهَدَاءُ والْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبُنَا في الذِينَ مَاتُوا في الطَّاعُونِ ، فَقَالَ الشُّهَدَاءُ : إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِثْنَا . وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ (١) : إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِثْنَا . فَيَقْضِي اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُم فَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِ الْمُطْعَنِينَ فَإِذَا هِيَ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَ الشَّهَدَاءِ السُّهَدَاءِ فَهُمْ مِنْهُمْ . فَنَظَرُوا إِلَى جِرَاحِ الْمُطْعَنِينَ فَإِذَا هِيَ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَ الشَّهَدَاءِ فَيُلْحَقُونَ بِهِمْ » (٢) .

أخبر أن في كل شهادة ، وكما جاز الطعن النافذ من عدوه الذي من الإنس مع علو المؤمن إذ يقول : ﴿ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩] ، ومع قوله : ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللّهُ عند المُكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١] في وقت من الأوقات حتى يحدث الله عند طعن العدو للمؤمن موتًا وتخرج نفسه عنده كذلك يجوز الوخز الذي هو الطعن الذي ليس بنافذ من عدوه الذي هو الجن مع معقبات الله الذين يحفظونه بأمر الله ، ومع قوله : ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطُنِي كَانَ صَعِيفًا ﴾ [انساء: ٢٦] في وقت من الأوقات فيحدث الله عند وخزه للمؤمن موتًا وإخراج نفس ليكون شهيدًا حيًّا عند ربه كما كان الذي طعنه العدو شهيدًا حيًّا عند ربه ، وأما ما جاء به من الحديث الآخر الذي حدثنا محمد ابن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد ركانة عن سالم بن عبد الله بن عمر – أراه عن ابن عمر – عن عبد الرحمن عن عوف على قال : سمعت رسول الله على يقول : [٩٩٦] ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهَذَا الْوَبَاءِ بِتَلِدِ فَلا [٨٨٨/أ] تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهُ فَلا تَخْرُجُوا فِرَازًا مِنْهُ لا يُخْرِجُكُمْ إلا ذَلِكَ ﴾ (٢) . وكان ذلك في طاعون فيه فلا تخرُجُوا فِرَازًا مِنْهُ لا يُغْرِجُكُمْ إلا ذَلِكَ » (٢) . وكان ذلك في طاعون

<sup>(</sup>١) في (خ): فروشهم .

<sup>(7)</sup> الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن العرباض بن سارية باب مسألة الشهادة (70/7) رقم (70/7) ، وأحمد في مسنده (70/7) رقم (70/7) ، والطبراني في الكبير (70/1) رقم (717) ، وفي مسند الشاميين (70/1) ) رقم (717) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ، وقال : غريب من حديث العرباض تفرد به خالد عن بلال بن سعد (71/1) ) ، والبيهقي في شعب الإيمان (70/1) ) رقم (70/1) ، وحديث النسائي إسناده حسن عند ابن حجر ، فتح الباري (70/1) ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون ( ٢١٦٤/٥) رقم ( ٣٩٨٥) ، ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ( ١٧٤٠/٤) رقم ( ٢٢١٩) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطب باب الخروج من الأرض التي لا تلائمه ( ٣٦٢/٤) رقم ( ٣٦٢/٤) ، وأحمد في مسنده ( ١٩٤/١) رقم ( ٣٦٢/٤) ، =

۸۰۲ حصص الطاعون

عِمْوَاسَ (١) بِالشَّامِ ، فسماه في هذا الحديث ( وباء ) .

وحدثنا محمد ح نصر ح عمار ح سلمة ح محمد بن إسحاق عن أبان بن (٢) صالح عن شهر بن حوشب الأُشْعَرِيُ عن رابه - رجل من قومه وكان شهد طاعون عمواس - قال : [٩٩٣] ( لَلَّ الشّتَعَلَ الْوَجَعُ قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ الْجُوَّاحِ عَلَيْهُ خَطِيبًا فِي النَّاسِ ، فَقَالَ : أَيّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبُّكُمْ وَدَعْوَةُ نَبِيْكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَإِنَّ عُبَيْدَةً يَسْأَلُ اللّهَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ . قَالَ : فَطُعِنَ فَمَاتَ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَلَيْهُ فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ ، فَقَالَ : أَيّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبُّكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ مُعَاذًا يَسْأَلُ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يَقْسِمَ لآلِ مُعَاذِ مِنْهُ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلُكُمْ وَإِنَّ مُعَاذًا يَسْأَلُ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يَقْسِمَ لآلِ مُعَاذِ مِنْهُ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلُكُمْ وَإِنَّ مُعَاذًا يَسْأَلُ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يَقْسِمَ لآلِ مُعَاذِ مِنْهُ وَمُوتُ الصَّالِحِينَ فَيْلُ مُعَاذًا يَسْأَلُ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يَقْسِمَ لآلِ مُعَاذِ مِنْهُ وَمُوتُ الصَّالِحِينَ فَي وَمُوتُ الصَّالِحِينَ فَنِ اللّهُ مَعَاذًا يَسْأَلُ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يَقْسِمَ لآلِ مُعَاذِ مِنْهُ وَمُوتُ النّهُ عَبْدُ الرّحْمَى بِنْ مُعَاذً فَمَاتَ ، ثُمُّ قَامَ فَذَعَا رَبَّهُ لِنَفْسِهِ فَطُعِينَ فِي حَظَيْهُمْ . فَطُعِنَ النَّهُ مِنْ النَّاسِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : وَالَّحِيمُ اللّهُ النّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ إِذَا وَقَعَ فَإِنَّا يَشْتَعِلُ اشِتَعَالَ النَّارِ فَتَحَبَّلُوا مِنْهُ فِي الْجُهَالِ » (٣) مِنَا اللّهُ اللّه الحَديث وجَعًا ، والوجع مرض كسائر الأمراض التي تصيب الناس في الطبائع وغلبة بعض الأمشاج ، وإن لم يكن هناك طعن إنسان ولا وخز جن . من تباغي الطبائع وغلبة بعض الأمشاج ، منه داء ومنه وجع [٢٨٨٨/ب] ووباء يقع من فيجوز أن يكون الطاعون على ضرين : منه داء ومنه وجع [٢٨٨/ب] ووباء يقع من

ميجوز ال يحول الطاعول على ضربين: منه داء ومنه وجع [٢٨٨ /ب] ووباء يقع من غلبة بعض الأمشاج الذي هو الدم أو الصفراء إذا احترق أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجن ، ومنه ما يكون من وخز الجن كما يكون القرح داءً ووجعًا يصيب الإنسان من احتراق الدم وغلبة الأمشاج ، فيحرق له الجلد ويشرح اللحم وإن لم يكن هناك طعن من الإنس ، ومنه ما يكون من طعن الإنس ، قال الله تعالى : ﴿ إِن

<sup>=</sup> والبيهقي في سننه الكبرى ( ٣٧٦/٣ ) رقم ( ٦٣٤٨ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢١٩/٧ ) رقم ( ٣٩٥٣ ) ، ومعمر بن راشد في الجامع ( ١٤٧/١١ ) رقم ( ٢٠١٥ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٠١٨ ) رقم ( ٨٣٧ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٣١/١ ) رقم ( ٢٧٠ ) . والشاشي في مسنده ( ١٣١/١ ) رقم ( ٢٧٠ ) . (١) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : عمواس رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني ، ورواه غيره بفتح أوله وثانيه وآخره سين مهملة ، وهي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس ( ١٥٧/٤ ) . (٢) زاد في ( خ ) بعدها : أبي .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن رابه ( ١٩٦/١ ) رقم ( ١٦٩٧ ) ، والطبري في تاريخه ( ٤٨٨/٢ ) ، وذكره ابن حبان في الثقات ( ٢١٨/٢ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وشهر فيه كلام ( ٣١٦/٢ ) ، وشهر بن حوشب من رجال إسناد المصنف .

يَمْسَكُمْ قَرَّ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَدَّ مِنْ أَلْقُومَ قَدَّ مِنْ الْقَافَ وَالْحَرَاجِ وَالْقَرَحِ بِالرَّفِعِ الْحَرَاجِ وَالْقَرَحِ بِالرَّفِعِ الْحَرَاجِ (١) ، والقَرح بالنصب الجراح ، والقُرح بالرفع الحراج (٢) ، فسمى الطعن والحراج قرحًا كذلك سمى النبي الطّيخ وصاحباه أبو عبيدة ومعاذ الطاعون الذي هو وخز الجن داءً ووجعًا ، وقال الله تعالى : ﴿ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ فَا الله الله على الله على عرض وداء ، وذلك فيما أصاب المسلمين من الجراح يوم أُحد .

فالقرح قرحان : جِراح وخُراج ، فالجراح طعن الإنسان ، والخراج فعل الطبيعة ، وسممى الله تعالى الطعن قُرْحًا على قراءة من قرأها بالرفع ؛ لأن الآية نزلت في الجراح والطعن ، فكذلك سمى النبي الطفي الطاعون الذي هو وخز الجن داء ووجعًا ، فكما لم تناف (٣) إحدى القراءتين الأخرى من الرفع والنصب كذلك لا تنافي إحدى الروايتين الأخرى من الوخز والوباء ، والله أعلم .

ولما (<sup>1)</sup> جاز أن يكون القرح قرحين جراح وخراج كذلك يجوز أن يكون الطاعون نوعين داءً ووخزًا (°).

ومعنى قول أبي عبيدة ومعاذ الله : « إن هذا الوجع رحمة ربكم ، أي : حين جعل وخز [٢٨٩] الجن هو طعن غير نافذ من عدو غير ظاهر ولا مجاهدة من الطاعون (٢) بالوخز صاحبه شهادة ، كما جعل الطعن النافذ من العدو الظاهر مع المجاهدة من الذي طعن بالطعن شهادة أو الداء الذي هو فعل الله بتباغي الطبائع شهادة ، كما جعل القتل في سبيله شهادة وذلك برحمته .

ومعنى قوله الطَّيِّلِمْ: « ودعوة نبيكم » هو ما جاء في الحديث الذي حدثناه المَحْمُودِيُّ ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن رجل عن أبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الْجَرْمِيِّ (٧) أنه كان يقول : [٩٩٤] « بَلَغَنِي مِنْ قَوْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَقَوْلِ مُعَاذِ أَنَّ هَذَا

<sup>(</sup>١) القراءة بضم القاف قراءة شعبة ، وحمزة ، والكسائي ، والقراءة بفتحها للباقين ، الإرشادات الجلية (ص ٩٢) .

<sup>(</sup>٢) قال الراغب الأصفهاني : القَوْمُ الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج ، والْقُومُ أثرها من داخل كالبثرة ونحوها ، المفردات في غريب القرآن ( ص ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): تنافي . (٤) في (خ): وكما .

 <sup>(</sup>٥) في (خ): ووخر .
 (٦) في هامش الأصل وفي (خ): المطعون .

<sup>(</sup>٧) الْجَرْمِيُّ : بفتح الجيم ، وسكون الراء المهملة ، هذه النسبة إلى جرم ، وهي قبيلة من اليمن ... وأبو قلابة =

الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعْوَةُ نَبِيْكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَكُنْتُ أَقُولُ : كَيْفَ دَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْلِيٰ أَنَّهُ سَمِعَهُ (١) رَسُولُ اللَّهِ الطَّيِّلِيٰ النَّهِ الطَّيِّلِيٰ أَنَّهُ سَمِعَهُ (١) وَجَاءَهُ جِبْرِيلُ الطِّيِّلِىٰ فَقَالَ : « إِنَّ فَنَاءَ أُمَّيْكَ يَكُونُ بِطَغْنِ أَوْ طَاعُونِ » ، قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ الطِّيِّلِىٰ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ فَبَالطَّاعُونِ » مَرَّتَيْنِ . قَالَ : فَعَرَفْتُ أَنَّهَا التي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الطِّيِّلِىٰ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ فَبَالطَّاعُونِ » مَرَّتَيْنِ . قَالَ : فَعَرَفْتُ أَنَّهَا التي قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً وَمُعَاذُ (٢) .

ويكون المعنى في دعوة النبي الطبخ أن يكون بالطاعون أنه الطبخ أخبر أنه يكون فناء أمته بأحد هذين الشيئين: الطعن أو الطاعون ، فعلم الطبخ أن الطعن إنما يكون من أعداء الدين الذين هم الهل القبلة ، وفي طعن الكفار غلبة الدين الذين هم الكفار أو من أعداء الدنيا الذين هم أهل القبلة ، وفي طعن الكفار غلبة للكفر وقهر الدين وأهله ، وفي طعن أهل القبلة فساد الدنيا وهلاك الفريقين وفناؤهما ، فالمحق منهما هلاكه فساد الدين وإن سعد المطعون به ، والمبطل منهما هلاكه شقاوة المقتول [٢٨٩/ب] وإن ظهر الدين ، وفي الطاعون (٣) فناء أهل الدين مع سلامة الدين و [ من بقي من ] (٤) أهله من الهلاك في الدنيا والآخرة .

ويجوز أن يكون معنى دعوة النبي التَّخِيرُ دعوة الشهادة فإنه التَّخِيرُ كان يسأل اللَّه الشهادة و (°) لأصحابه ، كما سأل لحارثة وعمرو بن حزام وغيرهما حين سألوه أن يسأل اللَّه لهم الشهادة فسألها لهم ، وكما سأل عمر في وتمناها بما حدثنا الْمَرْدَكِيُ ح سعيد بن مسعود ح يزيد بن هارون أخ سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن مجاهد قال : [٩٩٥] ( قرأ عُمَرُ في عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ [فاطر: ٣٣] ، قَالَ : وَهَلْ تَدْرُونَ مَا جَنَّاتُ عَدْنِ ؟ قَصْرٌ في الجُنَّةِ لَهُ خَمْسَةُ آلافِ بَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ وَهَلْ تَدُرُونَ مَا جَنَّاتُ عَدْنِ ؟ قَصْرٌ في الجُنَّةِ لَهُ خَمْسَةُ آلافِ بَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ وَاللَّهُ وَهُنِيقًا لِصَاحِبِ القَبْرِ ، وَأَشَارَ [عشرون ] (١) أَلْفًا (٧) مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لا يَدْخُلُهَا إلا نَبِيَّ فَهَنِيقًا لِصَاحِبِ القَبْرِ ، وَأَشَارَ إلى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، وَهَنِيقًا لأَبِي بَكْرٍ ، أَوْ شَهِيدٌ وأَنَّى لَعُمَرُ الشَّهَادَة ؟! وَإِنَّ

<sup>=</sup> عبد اللَّه بن زيد الجرمي من كبار التابعين ، كان من سادات أهل البصرة فقهًا وعبادة وزهادة ، الأنساب ( ٤٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>١) كذا ، والصواب زيادة كلمة « منه » بعدها ، وهو ما أتى في رواية الطبري الآتي بيانها .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الطبري في تاريخه بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن زيد الجرمي ( ٤٨٨/٢ ) ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه مجهول .

<sup>(</sup>٣) في (خ): المطعون . (٤) زيادة من (خ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ). (٦) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٧) في رواية الفاكهي في أخبار مكة « خمس وعشرون ألفًا » ، ( ٢٠٨/٤ ) رقم ( ٢٥١٦ ) .

باب في الطاعون \_\_\_\_\_\_ 0 . ١

الذِي أَخْرَجَنِي مِنْ الْحُتَمَةِ (١) لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسُوفَهَا إِلَيَّ ﴾ (٢) .

قال الشيخ ﷺ : ولست أدري ما هذه الكلمة أعني الحتمة فإنها كذا وقعت في كتابي ، [ وأراني رأيت في موضع آخر ] (٣) الحنتمة ، وهي اسم أم عمر ، قال محمد ابن إسحاق : (كان عمر لحنتمة بنت هشام بن المغيرة ) (٤) .

وقال على ﴿ وَالْمَا وَالْمَا عَيْنَعُ أَشْقَاهَا مِنْ أَنْ يخضِبَ هَذِهِ مِنْ هَذَا . وأَشَارَ إلى عُنْقِهِ وِلِحْيَتِهِ ﴾ (°) ، وكذلك خيار الناس يدعون الله ويسألونه الشهادة ، وقد رغب النبي التَّلِيُّ في سؤالها فيما حدثنا محمد بن موسى الرَّازِيُّ ح محمد بن أيوب أخ أحمد ابن عيسى المِصْرِيُّ ح عبد الله بن وهب ح عبد الرحيم بن [٩٩٠/أ] شريح عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده عن النبي التَّلِيُّ أنه قال : [٩٩٧] ﴿ مَنْ سَأَلَ اللهُ الشَّهَادَةِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ﴾ (٥) ، ثم منال الله الشَّهَادَة بِصِدْقِ بَلَّغَهُ اللهُ تعَالى مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ﴾ (٥) ، ثم كان الطاعون شهادة دعا [ الله ورسوله بها ] (٧) لأمته ؛ لأنها شهادة في سلامة الدين وأهله .

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): الحتمة بيت الصنم ا.ه. وفي رواية الفاكهي في أخبار مكة: « وإن الذي أخرجني من منزلي بالحثمة قادر على أن يسوقها إلى . وزاد محمد بن عبد الملك في حديثه قال يزيد بن هارون: قال سفيان بن حسين: الحثمة منزله بمكة » ، (٢٠٨/٤) رقم (٢٥١٦) . وفي لسان العرب: الحتمة بفتح الحاء والتاء: السواد، لسان العرب مادة (حتم) .

 <sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن مجاهد ( ٢٠٨/٤ ) رقم ( ٢٥١٦ ) ،
 وإسناد هذا الحديث ثقات غير المزدكي لم أتعرف عليه .

<sup>(</sup>٣) في (خ): فأرَّاها.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ( ١٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سبق في اللوحة رقم ( ١٣/ب ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده في كتاب الإمارة باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله ( 101/7 ) رقم ( 101/7 ) ، والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب الجهاد باب ما جاء فيمن سأل الشهادة ، وقال : حسن غريب ( 100/7 ) رقم ( 100/7 ) ، وابن ما جه في سننه في كتاب الجهاد باب القتال في سبيل الله ( 100/7 ) رقم ( 100/7 ) ، والمحارمي في سننه ( 100/7 ) رقم ( 100/7 ) ، والحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وافقه الذهبي ( 100/7 ) ، والحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وافقه الذهبي ( 100/7 ) رقم ( 100/7 ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( 100/7 ) رقم ( 100/7 ) ، وابن والطبراني في صحيحه بلفظه ( 100/7 ) رقم ( 100/7 ) ، وأبو عوانة في مسنده ( 100/7 ) رقم ( 100/7 ) رقم ( 100/7 ) ، وفي الأوسط ( 100/7 ) رقم ( 100/7 ) .

باب في سؤال بعض الصحابة النبي عليلية

وقوله : « وموت الصالحين قبلكم » يجوز أن يكون [ موت الصالحين ] (١) قبل هذه الأمة هم بنو إسرائيل ، فإن الطاعون أفني منهم في ساعة من النهار سبعين ألفًا ، والمقلل يقول : عشرون (٢) أَلفًا ، وذلك [٩٩٨] « لَمَّا غُلِبَ بَلْعَمُ عَلَى الدُّعَاءِ عَلَى يَنِي إِسْرَائِيلَ وَانْدَلَعَ لِسَانُهُ فَوَقَعَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ : ذَهَبَتِ الدُّنْيَا والآخِرَةُ فَلَمْ يَتِقَ إِلا المكرُ وَالْحَيلَةُ ، فَأَمَرَ الْكَنْعَانِيِّينَ أَنْ يُرْسِلُوا النِّسَاءَ في عَسْكِرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَنْ أَرَادَ المْرَأَةَ مِنْهُمْ (٣) لَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : كشبى بِنْتُ صورَا (¹) إِلَى رَجُلٍ مِنْ عُظَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَه : زِمْرَى بْنُ شَلْوَم ، فَأَعْجَبَتْه فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهُمَا فِنْحاصُ بنُ العَيزَارِ بِحِرْبَةِ انْتَظَمَهُم بِهَا رَافِمًا إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَكَذَا نَفْعَلُ بِمَنْ يَعْصِيكَ ، فَوَقَعَ الطَّاعُونُ فِيهِم فَمِاتَ مِنْهُم مِنْ حِينِ وَقَعَ زِمْرَى عَلَى المَرْأَةِ إِلَى أَنْ قَتَلَهُمَا فِنْحَاصُ سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ عِشْرُونَ أَلْفًا » حدثنا به المَحْمُودِيُّ ح نصر ح عمار ح سلمة عن محمد بن إسِحاق عن سالم بن أبي النضر بن أبي أمية أنه حدث (°) بذلك (٦) . وكان ذلك من اللَّه تطهيرًا لهم وكفارة لما كان منهم من السكوت عن زمري وما فعله ، كما كان قتل بعضهم بعضًا [٢٩٠/ب] كفارة لما كان من عبادتهم العجل لما تابوا ورجعوا إلى اللَّه تعالى واستسلموا لقوله : ﴿ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٦٦] فكانوا شهداء ، كذلك الذين تابوا ورجعوا إلى اللَّه تعالى مما كان من أمر الذي فجر بالمرأة وماتوا بالطاعون ، فكان ذلك كفارة لهم ، فهم صالحون ؛ لأنهم إلى اللَّه تائبون ، فيجوز أن يكون معنى : « موت الصالحين قبلكم » هؤلاء وغيرهم .

## باب في سؤال بعض الصحابة النبي ﷺ فيمن يكون له الأمر بعده

حدیث آخر : [٩٩٩] حدثنا حاتم بن عقیل ح یحیی بن إسماعیل ح یحیی الحِمَّانيُّ ح ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس على الله قال : يَوْمُ

<sup>(</sup>١) في (خ): الصالحون. (٢) في ( خ ) : عشرين .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : منهن . (٤) في (خ) : صور .

<sup>(</sup>٥) في (خ) : حدثه .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن سالم بن أبي النضر بن أبي أمية ( ١٢٥/٩ ) ، وفي تاريخ الطبري ( ٢٥٨/١ ) .

الْجَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ؟! ثُمَّ بَكَى ابْنُ عَبَاسٍ حَتَّى خَضَبَ دَمْعُه الْحَصَى (١). فَقُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَاسٍ ، وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ ؟ قَالَ : اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ عَبَالِيْهِ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ ، فَقَالَ : « اثْتُونِي حَتَّى أَكْتُبَ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدِي » ، فَتَنَازَعُوا وَلا يَنْبَغِي التَّنَازُعُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ » فَقَالُ : « دَعُونِي فَإِنَّ الذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ » فَقَالُوا : مَا لَه أَهْجَرَ (٢) !! اسْتَفْهِمُوهُ . فَقَالَ : « دَعُونِي فَإِنَّ الذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الذِي تَدْعُونِي إِلَيْهِ » وَأَوْصَى بِثَلاثٍ ، فَقَالَ : « أَجِيزُوا الْوَفْدَ (٣) بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَأَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ » وَنَسِيتُ النَّالِئَةَ (١) .

قال الشيخ كِلَلْهُ: يجوز أن يكون قول النبي التَلِيَّلِانَ: « التوني حتى أكتب لكم كتابًا » كان بعد اقتضاء ذلك منه بعض أصحابه وسؤالهم إياه أن يكتب لهم فأجابهم إلى ذلك، وخاف بعضهم أنه إن كتب لهم كتابًا وعهد إليهم عهدًا ثم خالف ذلك مخالف هلك، فكره أن يكتب لهم كتابًا وكان قد سمعه قبل ذلك يقول: [١٠٠٠] « إِنِّي هلك، فكره أن يكتب لهم كتابًا وكان قد سمعه قبل ذلك يقول: [١٠٠٠] « إِنِّي تَارِكٌ فِيكُم مَا إِنْ [٢٩١/أ] تَمَسَّكُتُمْ بِهِ بَعْدِي لَنْ تَضِلُوا: كِتَابَ اللَّهِ وعِثْرَتِي (٥) » (٦)،

<sup>(</sup>١) خَضَبَ دمعهُ الحَصَى : أي بَلَّه ، من طريق الاشتِعارة ، والأشْبَهُ أن يكونَ أراد المُبالغة في البُكاء حتى الحمّرً دمْعُه فَخَضَب الحصَى ، النهاية مادة ( خضب ) ، ( ٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أَهْجَر : أَكْثَر الكَلام فِيما لا يَتْبَغي ، النهاية مادة ( هجر ) ، ( ٢٤٤/٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) الوَفْد : هُم القوم يَجْتَمعون ويَرِدُونَ البَلاد واحدُهم وَافِد ، وكذلك الذين يَقْصِدون الأَمَراء لزيارَة واسْتِرْفادِ
 وانْتِجاع وغير ذلك ، النهاية مادة ( وفد ) ، ( ٢٠٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الجهاد والسير باب جوائز الوفد هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم ( ١١١١/٣) رقم ( ٢٨٨٨) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به ( ١٢٥٧٣) رقم ( ١٦٣٧) ، وأحمد في مسنده ( ٢٢٢١) رواسائي في سننه الكبرى في كتاب العلم باب كتابة العلم ( ٣٤٤٣) رقم ( ٥٨٥٤) ، وأحمد في مسنده ( ٢٢٢١) رقم ( ١٩٣٥) ، والحميدي في مسنده ( ٢٢١١) رقم ( ٢٢٠٥) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٢٧/٥) رقم ( ٢٤٠٩) ، والحميدي في مسنده ( ٢٤١١) روم ( ٢٤٠١) ، والطبراني في الكبير ( ٢١/٥٤) رقم ( ٢٢٦١) . وأبو عوائة في مسنده ( ٢٤٧١٤) روم ( ٥٧٦٠) ، والطبراني في الكبير ( ٢١/٤٤) رقم ( ٢٢٦١) . (٥) عترتي : عِثْرة الرجل أخصُ أقارِبه ، وعِثْرة النبي عَيِّلِيَّ بَنُو عَبْد المُطلب ، وقيل : أهلُ بيتِه الأقربُون وهو أولادُه وعلي وأولادُه ، وقيل : أهلُ بيتِه الأقربُون والأبْعدُون منهم ، النهاية مادة ( عتر ) ، ( ١٧٧٢١) . (٦) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله في كتاب المناقب باب مناقب أهل بيت النبي عَيِّلِيَّة ، وقال : حسن غريب ( ٥/٦٢) رقم ( ٢٣٨٨) ، والحاكم في مستدركه عن زيد بن أرقم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله وسكت عنه الذهبي ( ١١٨/٢) رقم ( ٢٧٨) وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين عن جابر ( ٢٣٦٨) ، والطبراني في الكبير عن أي سعيد المخدي ( ٢٦/٢) ) رقم ( ٢٦٨٢) ، والطبراني في الكبير عن أي سعيد المخدي ( ٣٠٢٦) رقم ( ٢٣٨٢) ، وفي الصغير ( ٢٣٢١) رقم ( ٢٣٨٢) .

وقوله : [١٠٠١] « إِنِّي مُخَلِّفٌ فِيكُم الثُّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِثْرَتِي وَلَنْ يَفْتَرِقَا <sup>(١)</sup> حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ » <sup>(٢)</sup> وغير ذلك .

وقوله: « اللّه خليفتي فيكم » وقوله في أبي بكر حين أمره بالصلاة وسمع تكبير عمر فقال: [٢٠٠٦] « يَأْبَى اللّهُ والْمُؤْمِنُونَ » (٣) فلما قال: « التوني أكتب لكم كتابًا » ظن أنه أنسي ذلك لغلبة الوجع عليه فقال: « استفهموه » فإن قال ذلك حكمًا استسلمنا وإن قال ذلك عن اقتضاء وغفلة ونسيان لغلبة الوجع رجع عنه ، فيكون ذلك كما قال علي هذه للعباس فيما حدثنا محمد بن محمد المَحْمُودِيُّ ح نصر ابن زكريا ح عمار بن الحسين ح سلمة و (١٠ حدثني محمد بن إسحاق عن الرُهْرِيُّ عن عبد اللّه بن كعب بن مالك عن ابن عباس قال: [٣٠٠١] « خَرَجَ عَلِيٌّ هُ عَلَى النَّاسِ عبد اللّه بن كعب بن مالك عن ابن عباس قال: [٣٠٠١] « خَرَجَ عَلِيٌّ هُ عَلَى النَّاسِ مَنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ بَارِئًا . قَالَ : فَأَخَذَ العَبَّاسُ بِيدِهِ ، ثُمُّ قَالَ : يَا عَلِيٌّ أَنْتَ وَاللَّهِ عَبْدُ العَبَّاسُ عَبْد اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْد اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْد اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْد اللَّهِ فَي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَمَا كُنْتُ العَمَامُ ، وَإِنْ كَانَ في عَيْرِنَا أَمَّوْنَاه ، فَأَوْصَسَى بِنَا النَّاسَ . فَقَالَ عَلِيٌّ هُهُ : إِي وَاللَّهِ فَالَ عَيْقٍ مَنْ ذَلِكَ عَبْد الشَّهُ لا يُؤْتِينَاهُ أَحَدٌ بَعْدَه . فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْلَا حِينَ الضَّحَى مِنْ ذَلِكَ لا أَفْعَلُ لَئِنْ مُنِعْنَاهُ لا يُؤْتِينَاهُ أَحَدٌ بَعْدَه . فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْلَا حِينَ الضَّحَى مِنْ ذَلِكَ البَيْم » (١) .

<sup>(</sup>١) في (خ): يتفرقا .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن زيد بن أرقم في كتاب المناقب باب مناقب أهل بيت النبي عليه أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن زيد بن أرقم ( ٣٧٨٨) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب فضائل علي هه ، ( ٥/٥١) رقم ( ٨١٤٨) ، وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الحدري ( ١٤/٣) رقم ( ١١١١٩) ، وابن الجعد في مسنده ( ٣٩٧/١) رقم ( ٢٧١١) ، وابن أبي شببة في مصنفه عن زيد ابن ثابت ( ٣٠٩/٦) رقم ( ٣١٦٧٩) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن عائشة ( ١٠٦/٦ ) رقم ( ٢٤٧٩٥ ) ، والحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال الذهبي : إسناده صحيح ( ٣٤٢/٣ ) رقم ( ٢٠١٦ ) ، وابن سعد في الطبقات وعبد الرزاق في مصنفه عن أسماء بنت عميس ( ٤٣٢/٥ ) رقم ( ٩٧٥٤ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى عن عائشة ( ٢٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) في هامش (خ): أي عصا الخلافة .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ =

فقد أراد العباس أن يسأل رسول الله فيمن يكون هذا الأمر [٢٩١/ب] وأغفل ما أدركه عليٌّ ، ولم يأمن علي أن يجيب رسول اللَّه العباس فيما يسأله فيخبره أن الأمر في غيرهم ، ولو أخبر النبي بذلك لم يعطوه أبدًا ، وكان على الله يعلم أن الصواب والرأي في أن يرسل الأمر إرسالًا ولا يبينه بيانًا حتمًا ، فلا يقهَّر أهل بيته ولا يسلبون الأمر ، وهو مع ذلك لم يأمن أنه إن سألاه البيان بيَّن لهما فيكون في الأمر ما فيه ، فكذلك الذين سألوا رسول اللَّه أن يكتب لهم كتابًا أرادوا أن يبين لهم فلا يختلفوا ، وأغفلوا ما أدركه عمر ومن تابعه أنه إن كتب لهم كتابًا وعهد إليهم عهدًا ربما لم يفوا بعهده فيضلوا ، وكأن إجابة النبي التَلْيُثِيرُ لذلك لهم متابعة لمن سأله وإيجابًا لهم وحرصًا على ألفتهم واستقامتهم ، والرأي والصواب في ترك ذلك ، كما أذن رسول اللَّه الطِّيِّلاْ المنافقين حتى استأذنوه إرادة الخير بهم وألا يفتتنوا والصواب غير ذلك حتى عاتبه الله تعالى : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣] ، وكما رغب في الفداء يوم بدر إرادة الرفق بالمؤمنين والتربص بالمشركين أن يرجعوا عن شركهم حتى عاتبه اللَّه تعالى ، فقال : ﴿ مَا كَانَ لِنَهِي أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَرَىٰ حَقَّىٰ يُشْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية [الأنفال: ٦٧] ، وأكبر من ذلك وأعظم منه همه بالركون إلى ما سأله المشركون رغبة في إسلامهم حتى قال اللَّه تعالى : ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الاسراء: ٧٤] ، فكذلك أجاب رسول اللَّه الطَّيْئِ من سأله الكتاب والبيان والعهد [٢٩٢/أ] ، رغبة في صلاحهم واستقامتهم والصواب فيما صار إليه من ترك ذلك ، والله تعالى عصمه وسدده ؛ إذ هو ﷺ خليفته في أمته وأرأف بهم منه وأعلم بما يصلحهم .

ومما يدل على أن قوله: « ائتوني أكتب لكم كتابًا » كان باقتضاء وسؤال قوله: « دعوني فإن الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه » أي الذي أنا فيه من وصيتي لكم بكتاب الله وعترتي وإرسال الأمر بعد ذلك استعانة بالله والاستخارة لهم وأن يكون خليفته فيهم ويحفظهم ويختار لهم ولا يكلهم إلى رأيهم واختيارهم ولا يردهم إلى أوصافهم ولكن يكون مصرفهم فيما هو خير لهم ، ولو كان قوله: « الذي أنا فيه خير من الذي تدعونني إليه » هو الكتاب بينهم والعهد لهم لم ينتقل من الذي هو خير إلى ما هو دونه بقول عمر أو غيره ، ولما كان الله يتركه ولا يبين له كما بين في إذنه المنافقين وفدائه

ووفاته ( ١٦١٥/٤ ) رقم ( ١٦٨٢ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١٤٩/٨ ) رقم ( ١٦٣٥١ ) ، وابن
 هشام في السيرة النبوية بلفظه ( ٢٢/٦ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى بألفاظ مختلفة ( ٢٤٥/٢ ) ،
 والطبري في تاريخه ( ٢٢٩/٢ ) .

المشركين، فلما انتقل عن الكتاب لهم والعهد إليهم إلى ما كان سبق منه من استخارته الله لهم دلَّ ذلك أن أراد بقوله: « الذي أنا فيه خير » هو الإرسال والتفويض لا الكتاب والعهد.

وقول من قال من عمر أو غيره : « فما له أهجر ! استفهموه » ظن منه أن الوجع ربما غلب عليه حتى أنساه ما كان منه قبلًا من التفويض إلى اللَّه والوصاية بكتاب اللَّه أو غلبة الوجع حتى غيبه عن النظر فيما هو خير لهم والخوف عليهم الخلاف بعد البيان فيكون فيه هلاكهم ، ولم يكن ذلك منه حكمًا أنه قال ذلك هجرًا بل ظن ذلك ظنًا ، ألا تراه يقول : [٢٩٢/ب] استفهموه وكان ذلك من إشفاق القائل ذلك على رسول الله التَيْكِين والمحبة له والضن عليه ، فخاف غلبة الوجع عليه حتى أخرجه إلى القول من غير تمييز وهو الهجر وإن كان يعلم قبل ذلك أنه الطِّيخ محفوظ في أقواله معصوم في أفعاله ، كما أشفق عليه اغتيال المشركين بعض أصحابه حتى كان يحرسه ، وقد سمع الله يقول له : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ ﴾ [المائدة: ٦٧] فغلب عليه الإشفاق على رسول اللَّه الطَّيْئِيرُ حتى غيبه عن عصمة اللَّه له من الناس فخاف أن يغتال فحرسه ، وكما غلب الإشفاق على أبي أيوب فيما حدثنا المَحْمُودِيُّ ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل (١) ٱلمُزَنِيِّ قال : [١٠٠٤] لَمَّا أَعْرَسَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْكِينَ بِصَفِيَّةً بِخَيْبَرَ أَوْ بِبَعْضِ الطُّرِيقِ فَبَاتَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْلِمْ في قُبُّةٍ لَهُ وبَاتَ أَبُو أَيُّوب خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ أَنحُو بَنِي النَّجَّارِ مُتَوَشِّحًا بِسَيْفِهِ يَحْرُسُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَطِيفُ بِالقُبَّةِ حَتَّى أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَى مَكَانَهُ قَالَ: ﴿ مَا لَكَ يَا أَبَا أَيُوبٍ ؟ » قَالَ : خِفْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ المُزْأَةِ ، فَكَانَتْ <sup>(٢)</sup> امْرَأَةً قِدْ [ قُتِلَ أَبُوهَا ] <sup>(٣)</sup> وَزَوْمُجَهَا وقَوْمُهَا ، وكَانَتْ حَدِيثَةَ عَهْدِ بِكُفْرِ فَخِفْتُهَا عَلَيْكَ . فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الطِّيِّئِرُ قَالَ : « اللَّهُمَّ احْفَظْ أَبَا أَيُوبٍ كَمَا بَاتَ يَحْفَظُنِي » ( 4 ) .

وقد علم أبو أيوب أن اللَّه تعالى يختار لنبيه الطَّيِّةُ من النساء أفضلهن وأتقاهن للَّه وأخلصهن بالإيمان باللَّه [٣٩٣/أ] قال اللَّه تعالى : ﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيِّ لَسَـٰتُنَ كَاۡحَدِ مِّنَ النِّسَآهُ ﴾ [الأحزاب: ٦] وغيبة الإشفاق ٱلنِّسَآءُ ﴾ [الأحزاب: ٦] وغيبة الإشفاق

<sup>(</sup>١) في (خ) : معقل . (٢) في (خ) : كانت .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : قتلت أباها ا.هـ . وهو الموافق لرواية ابن هشام في السيرة النبوية ( ٣١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن ابن إسحاق ( ٣١١/٤ ) .

عليه عن معرفته أن النبي الطّين لا ينكح امرأة إلا بأمر من الله ، ألا تراه يقول في عائشة تعطينها ما حدثنا عبد العزيز بن محمد (١) ح محمد بن إبراهيم ح إسحاق بن محمد الفَرْوِيُّ ح ابن أبي الزناد عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله الطّين قال لها : [٥٠٠٥] « رَأَيْتُكِ (٢) في المنّام مَرَّتَيْنِ ، أَرَى رَجُلًا يَحْمِلُكِ في سَرَقَةِ (٣) مِن حَرِيرِ فَيَقُولُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْهَا ، فَإِذَا أَنْتِ فَأَقُولُ : إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ عَرِيرٍ فَيَقُولُ : إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ عَرِيرٍ فَيَقُولُ : إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ عَرْمِيهٍ » (١٠٠٠) .

وقال في حفصة بنت عمر ما حدثنا محمد بن أحمد (٥) ح يحيى بن أبي طالب ح زيد بن الحباب أخ حماد بن سلمة عن أبي عمران الْجُونِيِّ عن قيس بن زيد : [١٠٠٦] وَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالاهَا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونِ وَأَخُوهُ ، وَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شِبَعِ ، قَالَ : وَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ الطَّيِّلِيْ فَتَجَلْبَبَتْ (١) ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا طَلَّقِنِي عَنْ شِبَعِ ، قَالَ : وَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ الطَّيِّلِيْ فَتَجَلْبَبَتْ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ﴿ قَالَ لَي جِبْرِيلُ : رَاجِعْهَا فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ مِنْ أَزْوَاجِكَ في الْجَنَّةِ ﴾ (٧) .

وقال الله تعالى في زينب امرأة زيد: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيَّدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ حَنَكَهَا ﴾ [الأحراب: ٣٧] فكان النبي التَلِيلاً لا ينكح امرأة من النساء إلا بأمر من الله واختيار له منهن، والله تعالى لا يختار له إلا مؤمنة بالله مخلصة لله تقية له ، فغلب على أبي أيوب الإشفاق على رسول الله حتى أنساه ذلك فبات يحرسه مخافة أن تفتك به صفية التقية الزكية ، فكذلك غلب على عمر وغيره ممن ظن أن رسول الله التَلِيلاً غلبه الوجع حتى أنساه ذلك

 <sup>(</sup>١) في (خ): يحيى .
 (٢) في الأصل وفي (خ): أريتك .

<sup>(</sup>٣) سَرَقَة من حَرير : أي في قِطْعة من بجيًد الحرير ، وجمعها سَرَق ، النهاية مادة ( سرق ) ، ( ٣٦٢/٢ ) . (٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب النكاح باب نكاح الأبكار (٥/٩٥٣ ) رقم ( ٤٧٩٠ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٤١/٦ ) رقم ( ٤١٨٨ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢١/٥ ) رقم ( ٧٠٩٣ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٨٤/٨ ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢٩٩/٢ ) رقم ( ٧٠٣ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٧٤/٨ ) رقم ( ٢٠٠٠ ) ، وأبو عوانة في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٨١/٣ ) رقم ( ٢٢٧٢ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٠/٣ ) رقم ( ٢٤١ ) . (٥) زاد في ( خ ) بعدها : البَغْدَادِيُّ . (٢)

<sup>(</sup>۷) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن قيس بن زيد وسكت عنه الذهبي ( ١٦/٤) رقم ( ٦٧٥٣) ، والطبري في جامع البيان عن قتادة ( ٦٧٥٣) ، والطبري في جامع البيان عن قتادة ( ١٣٢/٢٨) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٢٠/٥) ، والطبراني في الكبير ( ٣٦٥/١٨) رقم ( ٩٣٤) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( ٢٤٥/٩) .

أن النبي الطِّيخ [٢٩٣/ب] لا يهجر وأنه لا يهذي في أقواله ولا يخبط في أفعاله .

وقد أغمي على رسول اللَّه الطَّيِّلاَ حتى لُدَّ فلما أَفاقَ قال : [١٠٠٧] « مَنْ صَنَعَ هَذَا بِي ؟ » فَقَالَ عَمُهُ العَبَّاسُ : خَشِينًا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الجنْبِ . قَالَ : « فَإِنَّ فَلِكَ لَدًّا (١) ، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْذِفَنِي بِهِ ، لا يَنقَى في البَيْتِ أَحَدٌ إِلا لُدَّ إِلا عَمِّي » . قَالَ ذَلِكَ لَدًّا (١) ، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْذِفَنِي بِهِ ، لا يَنقَى في البَيْتِ أَحَدٌ إِلا لُدَّ إِلا عَمِّي » . قَالَ الرَّاوِي : فَلَقَدْ لُدَّتْ مَيْمُونَةُ وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِقَسَمِ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيِّلاَ عُقُوبَةً لَهُم بِمَا صَنَعُوا » (٢) .

حدثنا المَحْمُودِيُّ ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير أن عائشة حدثته : [١٠٠٨] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ قَالُوا : خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الْجُنْبِ فَقَالَ : « إِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيُسَلِّطُهُ عَلَيٌّ » (٣) .

فأخبر أنه كان مغلوبًا بالوجع لا يمكنه أن ينهاهن حين لَدَدْنَهُ ، ثم قال ابن عباس: [٩٠٠٩] ﴿ لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللّهِ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ فَصُعِقَ (٤) فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَنَعَشَهُ وَمَسَحَ الْبُزَاقَ عَنْ شِدْقِهِ (٥) ﴾ (١) فإذا جاز عليه الإغماء والصعق – وهو فيه محفوظ – جاز عليه غلبة الوجع وهو فيه محفوظ ، حتى ظن به الظان الهجر من القول ، وهو الكلام من غير تمييز ، وذهب عليه أنه كان في الإغماء والصعق وغلبة الوجع محفوظًا لا يهجر ، ويكون ذلك الظن به ممن ظن غيبة وذهابًا يشاهد الإشفاق عن جواز الإهجار عليه ، كما جاز غيبة أبي أيوب وغيره في شاهد الإشفاق عليه عن عصمة الله إياه عن الناس حتى [٩٤٢/أ] خاف أن يغتال .

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل وفي (خ): لداءً ا.ه. وفي لسان العرب عن الفراء: اللَّهُ أَنْ يؤخَذَ بلسان الصبي فيُمدُّ إلى أَحد شقَّيْه ، ويُوجر في الآخر الدواءُ في الصدّف بين اللسان وبين الشَّدْق ، لسان العرب مادة (لدد).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه ( ٦٦/٦ ) ، والطبري في تاريخه عن عائشة ( ٢٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عائشة ( ٢٧٤/٦ ) رقم ( ٢٦٣٨٩ ) ، والحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٤٤٩/٤ ) رقم ( ٨٢٣٥ ) ، والطبري في تاريخه بألفاظ متقاربة ( ٢٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ) : صعق . (٥) في (خ) : شدقيه .

<sup>(</sup>٦) سبق في اللوحة رقم ( ٢٨٥/ب ) .

ويجوز (١) أن تكون إرادة النبي الطِّيِّلا الكتاب لهم حين سألوه ذلك إنما كان ؛ لأنه الطِّيثان كان عبدًا للَّه ، ناظرًا إلى اللَّه ، مصغيًا بأذنه إلى اللَّه ، معلقًا قلبه باللَّه ، يرجع من الأشياء كلها إلى اللَّه ، ويسمع الأشياء كلها من اللَّه ، للَّه يعطي ومنه يأخذ ، وإياه يناجي ، ومنه يسمع، فكان إذا قيل له شيء لم يكن فيه وحي من الله وكان مما يجوز مثله لم يعترض عليه ، ولم يرد على قائله ، ولم يعجل في إتيانه ولا تركه ، ولكنه كان يتأنى فيه بعض التأني ، فإن لم يأته ما يصرفه عنه مضى عليه ، وإن صرف عنه تركه ، ألا ترى أنه لما عرضت عليه عائشة ﷺ قال : « إن يرد اللَّه بيضه » ، وقال يوم أُحد : [١٠١٠] « إِنِّي رَأَيْتُ بَقَرًا فَأَوَّلْتُهَا خَيْرًا ۚ، وَرَأَيْتُ في ذُبَابِ سَيْفِي (٢) ثَلَمًا (٣) ، وَأُرِيتُ (<sup>١)</sup> أَنِّي أَدْخَــلْتُ يَدِي في دِرْع حَصِينَةٍ فَأَوَّلْتُهَا الْلَدِينَةَ ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُقِيمُوا بِالْلَدِينَةِ وَتَدَّعُوهُمْ حَيْثُ نَـزَلُوا ، فَإِنْ أَقَامُوا أَقَامُوا بِشَرِّ مَقَامٍ ، وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا عَلَيْنَا ِقَاتَلْنَاهُمْ فِيهَا » ، فَقَالَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ كَانَ فَاتَهُ بَدْرٌ : يَا رَّسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ إِلَى أَعْدَائِنَا لَا يَرَوْنَ أَنَّا قَدْ جَبُنَّا عَنْهُم وَضَعُفْنَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَكْرَهُ الْحُرُوجَ مِنْ الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ بِرَسُولِ اللَّهِ حَتَّى لَبِسَ لأَمْتَهُ (°) ، ثُمَّ نَدِمَ النَّاسُ عَلَى اسْتِكْرَاهِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ (١) اسْتَكْرَهْنَاكَ ، وَلِمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَنَا فَإِنْ شِفْتَ فَاقْعُدْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الطِّيخِيرُ : « مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ لأَمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ ، حدثنا بهذا المَحْمُودِيُّ ح نصر ح عمار ح سلمة عن محمد بن ٢٩٤٦/ب] إسحاق (٧) .

وقالت عائشة تَعَلِيْتُهَا : [١٠١١] « مَا نُحَيِّرُ رَسُولُ اللَّهِ بِينَ أَمْرَيْنِ إِلَا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا » (^^) ؛ لأن اليسر والائتلاف والاتفاق دليل على الأمر المقضي المرضي والفعل المراد ، والعسر والالتواء والفرقة والاختلاف دليل على غير ذلك ، فكان النبي الطَّيِّلِيْ إِذَا

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : فيه معنى آخر وهو .

<sup>(</sup>٢) ذُبابُ السيف : طَرَفُه الذي يُضرَبُ به ، النهاية مادة ( ذبب ) ، ( ١٥٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) النَّالم : كسرٌ في حرف السيف ، لسان العرب مادة ( ثلم ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : ورأيت .

<sup>(</sup>٥) اللأمَة مَهْموزة : الدَّرْع ، وقيل : السُّلاح ، ولأمَةُ الحَرب أَدَاتُه ، وقد يُثرك الهمز تخفيفًا ، النهاية مادة ( لأم ) ، ( ٢٢٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) زاد في ( خ ) بعدها : قد .

<sup>(</sup>٧) الحديث ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ( ٩/٤ ) وأخرجه الطبري في تاريخه بألفاظ مختلفة عن محمد ابن إسحاق ( ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) سبق في اللوحة رقم ( ١٢/ب ) .

استقبله أمر لم يكن فيه وحي وكان مما يجوز مثله ولم يأته فيه البيان يتأنى فيه بعض التأني ، فإن سهل عليه وسكنت النفوس إليه واطمأنت القلوب فيه عمله توسم فيه كراهة الله مراد الله وحكمه ، وإن عسر عليه والتوى وتنافروا منه وتنازعوا فيه توسم فيه كراهة الله لذلك فتركه ، وكذلك لما سألوه أن يكتب لهم جاز أن يكون كان رأيه ما صار إليه من ترك ذلك غير أنه لم يتبين به (٢) مراد الله فيه وحكمه ومشيئته ، وسمع ذلك من قولهم وهو مصغ (١) إلى الله كأنه يسمعها منه ، وعينه مادة إليه تنتظر الإذن منه ، وأراد أن يفعل وهو كالمستشير ربه والمستخير مولاه ، فأبان له ربه وخار له مولاه بتنافر نفوس الأجلة من أصحابه والعلية منهم ، وسمع الذي قال الطيخ أن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه . حدثناه بكر بن مسعود ح أبو سليمان محمد بن منصور ح عبد الله ابن مسلمة ح نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرئ عن نافع عن ابن عمر ها قال : قال رسول الله عليه : [١٠١٦] « مجعل الحقي على لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ » (٤) .

وحدثنا عبد العزيز ح محمد ح أبو ثابت محمد بن عبيد اللَّه ح إبراهيم بن سعد (°) عن أبي هريرة ﴿ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا قَبَلَكُم عَن أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا قَبَلَكُم أَنَاسٌ يُحَدَّثُونَ (٦) فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ ﴾ (٧) ، فلما

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): أي تأمل فيه ، والتوسم التأمل في وسم الشيء .

<sup>. (</sup>۲) في  $( \, \dot{\,} \, )$  . له .  $( \, \dot{\,} \, )$  في الأصل : مصغي .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الحزاج والفيء والإمارة باب في تدوين العطاء ( ١٣٩/٣ ) رقم ( ٢٩٦٢ ) ، والترمذِيُّ في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب في ، وقال : حسن غريب ( ٢١٧/٥ ) رقم ( ٣٦٨٢ ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في المقدمة باب فضل عمر في ، ( ٢٠/١ ) رقم ( ١٠٨ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه عن ابن عمر ( ٢٣/٢ ) رقم ( ٥١٤٥ ) ، والحاكم في المستدرك عن أبي ذر ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، قال الذهبي : على شرط مسلم ( ٣٣/٣ ) رقم ( ٢٠٥١ ) ، وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( ٣١٢/١ ) رقم ( ٣٨٨ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣٥٥١ ) رقم صحيحه عن أبي هريرة ( ٣١٢/١ ) رقم ( ٣٨٨ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣٥٥١ ) رقم ( ٣٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : عن أبيه عن أبي سلمة . (٦) في هامش الأصل وفي (خ) : محدثون .
 (٧) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب فضائل الصحابة باب

مناقب عمر بن الخطاب ( ١٣٤٩/٣ ) رقم ( ٣٤٨٦ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب ( ٤٠/٥ ) رقم ( ٨١٢٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٣٩/٢ ) رقم ( ٨٤٤٩ ) ، وفي فضائل الصحابة عن

عائشة وزاد : ( قال إسحاق : فقلت لأبي ضمرة ما معنى يحدثون ؟ قال : يلقى على أفتدتهم العلم ) ، ( ٣٦٢/١ ) رقم ( ٥٣٠ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي هريرة ( ٣٠٨/١ ) رقم ( ٢٣٤٨ ) ، =

سمع النبي الطِّيخ؛ عمر يقول : حسبنا كتاب اللَّه ، وكان النبي الطِّيخ؛ قد أوصاهم به وكان ذلك رأيه الكلين علم أن الذي سألوه من الكتاب لا خير فيه ولا رشد معه فسكن إليه وترك الذي أرادوه عليه فقال : « دعوني فإن الذي أنا فيه خير » ، وعلم أن الذي سألوه لو كان خيرًا لسكنت إليه نفسه الطَّيْلِين وانشرح له صدور أصحابه ولم يتنازعوا فيه ، ألا ترى إلى حديث أبي بكر وعمر الله الله أراد أبو بكر أن يجمع القرآن ، فقال لعمر (١): [١٠١٤] ﴿ كَيْفَ تَعْمَلُ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْعِ ۚ ؟! قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي للَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ » (٢) ، وكذلك قال زيد نَقْلَ جَبَل مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيٌّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ القُوْآنِ ، ثُمَّ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي فَعَرَفْتُ أَنَّه الْحُقُّ ﴾ (1) فكذلك الصواب والحق تطمئن القلوب إليه وتسكن النفوس فيه وتتفق الآراء عليه فلما وقع التنازع عند رسول اللَّه الطِّينة وتفرقت قلوب أصحابه تركه واللَّه تعالى ما كان ليختار لنبيه إلا أرشد الأمور وأصوبها ، ولا يريد بأمة هي خير أمة أخرجت للناس إلا ما هو خير لهم ، واللَّه الحافظ المعين وله الحمد وإليه المُصير ، وقد كان رسول اللَّه الطَّيْخ يأتيه الاختيار من اللَّه تعالى ويأخذ [٩٥/ب] الأمر من اللَّه بواسطةِ أصحابه ، ألا ترى أنه نزل يوم بدر منزلًا ، فقال له أصحابه : [١٠١٦] هَذَا مَنْزِلٌ أَنْزَلَكُه اللَّهُ أَوْ الرَّأْيُ وَالمَكِيدَةُ ؟ [ فَقَالَ : « بَلْ الرَّأْيُ والمَكِيدَةُ » ] (°) فَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِمُنْرَلِ آخَرَ فَنَزَلَهُ (٦) ، وقد كانوا إذا سبقوا في الصلاة مع النبي ﷺ صلوا ما سبقوا به [ ثم أتموا معه ما أدركوه ، فجاء معاذ يومًا وقد سبق ببعض الصلاة فصلى ما أدرك ثم قضى ما سبق ، فصارت سنة <sub>]</sub> (<sup>٧)</sup> .

ـــ والعقيلي في الضعفاء ( ٢٥٦/٢ ) رقم ( ٨٠٨ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : له عمر ا.هـ . وزاد في ( خ ) بعدها : فقال له عمر .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٢٩٩/ب ) ، والقصة بهذه السياقة فيها اضطراب ؛ حيث إن الذي عرض جمع القرآن هو عمر ، والذي استفظع الأمر في بدايته أبو بكر ، والذي راجع أبا بكر حتى شرح الله صدره هو عمرُ. وقد سبقت القصة بتمامها بإسناد المصنف بدون هذا الاضطراب .

<sup>(</sup>٣) الثابت في الرواية التي ساقها المصنف بإسناده أن الذي قال هذه العبارة لأبي بكر هو زيد بن ثابت .

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ٢٨٠/ب ) . (٥) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٦) الحديث ذكره ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن ابن إسحاق عن رجال من بني سلمة (٦٧/٣) ، وأخرجه الطبري في تاريخه عن ابن إسحاق عن رجال من بني سلمة أيضًا (٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ( خ ) .

حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح خالد بن عبد اللَّه عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ﴿ : [١٠١٧] أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا فَاتَتُهُم شَيْءٌ مِنْ صَلاةِ الإِمَامِ صَلَّوْا مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ دَخَلُوا مَعَ الإِمَامِ ، فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ فَاتَهُم شَيْءٌ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ شَيءٌ فَأَوْمَوُا إِلَيْهِ أَنَّا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. فَلَمْ يَلْتَفِتْ يَوْمًا وَقَدْ فَاتَه مِنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ شَيءٌ فَأَوْمَوُا إِلَيْهِ أَنَّا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ أَنَّا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ أَنَّا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ أَنَّا فَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ أَنَّا وَدُ صَلَّيْنَا وَكُونَا مِثْلَمَا فَعَلَ مُعَادًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ شُنَّةً فَافْعَلُوا مِثْلَمَا فَعَلَ مُعَاذً » (٣) . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْلَا : ﴿ إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ شُنَّةً فَافْعَلُوا مِثْلَمَا فَعَلَ مُعَاذً » (٣) .

وكذلك الأذان رآه عبد الله بن زيد في المنام فأخبر به النبي الطّيّلا فقال: [١٠١٨] « إِنَّ هَذِهِ لَرَوْيًا حَقِّ » (٤) وأمره أن يلقيه على بلال ، فلما كانت هذه الأشياء وغيرها مما اختار الله لنبيه وأمته بواسطة أصحاب النبي الطّيّلا من غير وحي يعلم جاء من السماء كذلك ترك رسول الله الطّيّلا الكتاب لهم كان (٥) مما اختار الله له وللأمة بواسطة عمر ، ففيه شرف عمر وليس فيه مطعن . وقول عمر في الحديث الآخر: «حسبنا كتاب الله » رد على من أراد النبي على الكتاب ، ورضا بما أوصى به النبي الطّيّلا [ من كتاب الله وليس فيه رد على النبي الطّيّلا ] (١) ورضي عن الصحابة .



حدیث آخر [۲۹۹/أ] : [۱۰۱۹] حدثنا بکر بن محمد بن حمدان ح عبد الصمد

<sup>(</sup>١) في (خ): رسول الله . (٢) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن معاذ في كتاب الصلاة باب كيف الأذان ( ١٣٩/١ ) رقم ( ٥٠٦ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٩٣/٣ ) رقم ( ٤٩٢٥ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ( ٢٢٩/٢ ) رقم ( ٣١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن عبد الله بن زيد في كتاب الصلاة باب كيف الأذان : وقال : (١٣٥/١) رقم ( ٤٩٩) ، والترمذي في جامعه في كتاب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان ، وقال : حسن صحيح ( ٢٠٠/١) رقم ( ١٨٩١) ، والنسائي في سننه الصغرى ( ٢٠٠/١) رقم ( ٢٧٧٧) ، والدارمي في سننه عن محمد بن إسحاق ( ٢٨٦/١) رقم ( ١١٨٧) ، وأحمد في مسنده عن عبد الله بن زيد ( ٤٢/٤) رقم ( ١٦٥٢٤) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ١٩٣١) رقم ( ٣٧٣) ، والدارقطني في سننه ( ٢٤١/١) رقم ( ٣٧٣) ، وابن هشام في السيرة النبوية ( ٣١/١) ) .

ابن الفضل ح يعقوب بن محمد الرُّهْرِيُّ ح عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل (١) بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الأَرْبَعَاءَ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ ﴾ (٢) .

قال الشيخ عَيَّلَهُ : يجوز أن يكون معنى قوله : « إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » أي أن اليوم الذي أرسل الله الريح على عاد كان يوم الأربعاء ، وكان ذلك يوم نحس مستمر ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرِّصَكُا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ ﴾ مستمر ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَكُا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ ﴾ والقمر: ١٩] ، فكان ذلك اليوم من الأيام يوم الأربعاء نحسًا لكان الناس يتطيرون به ، أن يكون كل يوم أربعاء نحسًا ؛ لأنه لو كان كل أربعاء نحسًا لكان الناس يتطيرون به ، والنبي الطيخ كان يكره الطيرة ، والأيام كلها لله وكذلك الشهور والسنون ، وقد جاء في تفضيل بعض الأيام على البعض كالجمعة والخميس والإثنين ، فإنه قال الطيخ : قال ١٠٢١] « تُغرَضُ عَلَى أَعْمَالُ أُمَّتِي كُلَّ خَمِيسٍ وَإِثْنَيْنَ » (١٠) ، وقال : [١٠٢١]

<sup>(</sup>١) في الأصل: سهل.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن جابر ( ١٧٠/١٠) رقم ( ٢٠٤٤٢) ، وأبو عوانة في مسنده ( ٤٧/٥) رقم ( ٢٠٢٢) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٣٨/١) رقم ( ٢٠٢) ، وأبو عوانة في مسنده ( ٢٨٣/١) رقم ( ٢٠٢٢) ، وقد ضعف إسناد حديث جابر العجلوني في كشف والطبراني في الأوسط ( ٢٨٣/١) رقم ( ٣١٥٢) ، وأسناد هذا الحفاء ( ١١/١) رقم ( ٣) ، ( ٢٣٧/٢) رقم ( ٢١٩١) ، ( ٣٨٥٠) رقم ( ٣٢٥٥) ، وأسناد هذا الحديث ضعيف ، فيه يعقوب بن محمد الزهري ، قال العقيلي في الضعفاء الكبير : في حديثه وهم كثير ، ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه ( ٤/٥٤٤) رقم ( ٢٠٧٣) ، ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أحمد بن حنبل قوله : ليس بشيء ليس يسوي شيئًا ( ٢٠٤٣) رقم ( ٢٥٩١) ، وقال ابن عدي في الكامل : أحاديثه لا يتابع عليها ( ١٤٩٧) ) رقم ( ٢٥٩١) ، وقال ابن عدي في الكامل :

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن منسوبًا للزجاج وابن عباس ( ١٣٥/١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وقد أخرجه الأثمة وليس من ألفاظ متون أحاديثهم ما يفيد عرض الأعمال على النبي على النبي على والروايات التي وقفت عليها تصرح بعرض الأعمال على الله تعالى ، أو تبني الفعل « تعرض » للمفعول ، وعرض الأعمال في يومي الإثنين والحميس أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن الشحناء والتهاجر ( ١٩٨٧/٤ ) رقم ( ٢٥٦٥ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٢٩/٣ ) رقم ( ٣٢٩/٣ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٢١/٥ ) رقم ( ٢٦٢٧ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٨٣/١ ) رقم ( ٣٦٩١ ) ، وأبو عبد الرحمن الضبي في كتاب الدعاء ( ٣٣٩/١ ) رقم ( ٤٣٠/١ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٤١٤٤ ) ، وقم ( ٣٩١٤ ) ، والحميدي في مسنده ( ٤٣٠/٢ ) رقم ( ٩٧٥ ) .

« تَبَرَّكُوا بِصَوْمِ (١) يَوْمِ الْأَحَدِ فَإِنَّه اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى » (٢) .

حدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن الحسين (۳) بن حفص ح واصل بن عبد الأعلى ح إسماعيل بن أبان عن عنبسة بن عبد الرحمن القُرَشِيِّ عن علاق بن (٤) مسلم عن أنس شي قال: قال رسول الله علي : [٢٠٢١] « تَبَرُّكُوا بِيَوْمِ الأَحَدِ فَإِنَّه اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى » (٥) هذا من الفأل الذي كان رسول الله الطَّيْلُ يحبه .

فأما قوله في <sup>(٦)</sup> الأربعاء : « إنه يوم نحس مستمر » يؤدي [٢٩٦/ب] إلى الطيرة وكان التَّخِيِّةُ يكرهها ، وقد يكون بعض الأيام أفضل من بعض ، والعمل للَّه في يوم أكثر ثوابًا منه في غيره ؛ لأن الأخبار وردت فيه .

فأما النحوسة والسعادة فإنها من باب الطيرة ، وليست الطيرة من الدين ولكنها من فعل الجاهلية ومن قول الكهان والمنجمين ، فإنهم يقولون : إن يوم الأربعاء لعطارد ، وعطارد عندهم نحس من النحوس وسعد من السعود ، فإذا لم يكن معه سعد فإنه نحس [ عند بعضهم ] (٧) ، وقول المنجمين لا يدخل في باب الدين بل هو من الكهانة ، وقال التَلِيُلا : [٢٠٢٣] « مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَه بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْرَل عَلَى مُحَمَّد » (٨) .

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٣) في (خ): الحسن . وفي هامش (خ): الحسين .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( خ ) بعدها : قريش .

<sup>(°)</sup> لم أقف عليه ، وإسناده ضعيف ، فيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : ضعيف الحديث ، وعن أبي زرعة : منكر الحديث واهي الحديث ( ٤٠٣/٦ ) رقم ( ٢٢٤٩ ) ، وفي الإسناد أيضًا علاق بن مسلم ، قال ابن حجر في تقريب التهذيب : مجهول ( ٤٣٦/١ ) رقم ( ٥٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : يوم .

<sup>(</sup>٧) في (خ) : عندهم .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ( ٢٤٣/١) رقم ( ١٥) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة ( ٣٢٣/٥) رقم ( ٩٠١٧) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة باب النهي عن إتيان الحائض ( ٢٠٩/١) رقم ( ٣٣٣) ، والدارمي في سننه ( ٢٧٥/١) رقم ( ٢٠٩/١) ،

ويجوز أن يكون قوله الطّينين : « يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » تخويفًا لأصحابه وأمته ، كأنه يقول : كان اليوم الذي أرسل الله الريح العقيم على عاد يوم نحس مستمر يوم الأربعاء فاحذروا ذلك اليوم وجددوا لله فيه توبة وطاعة خوفًا أن يصيبكم ما أصابهم ، كما كان الطّينين [٢٠٠٤] إِذَا رَأَى مَخِيلةً (١) يَفْزَعُ إِلَى الصّلاةِ وَيَقُومُ وَيَحْرُجُ ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ ، فَقَالَ : « مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا عَذَابٌ » (٢) أو كلامًا هذا معناه .

فقد كان يحذر أمته من مثل ما حل بأولئك الذين قالوا : ﴿ هَٰذَا عَارِضُ ثَمْطِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤] وكما قال حين أتى الحُبِّرَ : [١٠٢٥] « لا تَدْخلُوا عَلَى هَوُلاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلا الله فيه من نجاة أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ » (٣) وكما رغب الطَيِّينَ في صوم يوم عاشوراء مما جعل الله فيه من نجاة

<sup>=</sup> والحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة ، وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٤٩/١ ) رقم ( ١٦٢٧٣ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١٣٥/٨ ) رقم ( ١٦٢٧٣ ) ، والبزار في مسنده بلفظه عن عمران ابن حصين ( ٢٠/٥) رقم ( ٣٥٧٨ ) ، ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود ( ١١٠/١١ ) رقم ( ٢٠٣٤ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده بلفظه عن عبد الله ( ٢/٠٥) رقم ( ٣٨٢ ) . وابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ( ٤/٥ ) رقم ( ١١٨٣ ) .

<sup>(</sup>١) المُخَلِلة : السحابة الخليقةُ بالمَطَر ، النهاية مادة ( خيل ) ، ( ٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب بدء الحلق باب ما جاء في قوله : ﴿ وَهُو الَّذِي َ أَرْسَلُ الرَّيْحَ بُشَرًا ... ﴾ [النرنان: ١٩] ، ونصه : ﴿ عن عائشة تعليم قالت : كان النبي على إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه ، فإذا أمطرت السماء سري عنه . فعرفته عائشة ذلك فقال على السماء أقبل وأدبي لعله كما قال قوم : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِحًا تُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِمٍ ﴾ الآية والأعناف: ٢٢٤ ( ١١٧٢/٣ ) فقال على ومن سورة الأحقاف ، وقال : رقم ( ٣٠٣٤ ) ، وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأحقاف ، وقال : حسن ( ٣٠٨٧ ) رقم ( ٣٠٢٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا المطر ( ١٩٢/٢ ) رقم ( ١٨٣٠ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر ( ١٢٠٠١ ) رقم ( ١٢٠٠١ ) ، وأصمد في مسنده ( ١٢٧/٢ ) رقم ( ١٢٧٨ ) ، وممر بن راشد في الجامع ( ١٨٨١ ) رقم ( ١٣٠٠ ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ١٣٨٨ ) رقم ( ١٢٠٠٠ ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ١٣٨٨ ) رقم ( ٢٠٠١ ) . وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٢٣/٤ ) . ومعمر بن راشد في المبخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب المغازي باب نزول النبي ﷺ الحجر ( ٢٠٩/٤ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكن ( ٢٩ ) الذين ظلموا ( ٢٠٨٤ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكن ( ١٤٠٠ ) رقم ( ٢٢٠٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٢٨٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله : الذين ظلموا ( ٢٢٨٥ ) رقم ( ٢٢٨٠ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله :

موسى من البحر ، ونجاة بني اسرائيل من فرعون ، ونجاة يونس من بطن الحوت ، واستواء سفينة [٢٩٧/أ] نوح على الجودي ، وما عده الخبر ، فلما كان ذلك اليوم فيه هذه الراحات والبركات رغب النبي ﷺ في نيل تلك البركات في ذلك اليوم ، كذلك حذر من يوم الأربعاء مما كان فيه الهلاك وإرسال الله الريح على عاد .

## باب في فضل سورتي الإخلاص والكافرون

حدیث آخر : [۱۰۲٦] حدثنا نصر ح أبو عیسی ح علی بن حجر ح یزید بن هارون أخ یمان بن المغیرة العنزی ح (۱) عطاء عن ابن عباس شه قال : قال رسول الله ﷺ : 
﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنَ ، و ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، و ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، و ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

قال الشيخ كَالله : إن الله كَان بعث محمدًا عَلَيْتُه على حين فترة من الرسل ، ودروس من السبل ، والخلق في جاهلية جهلاء ، وضلالة عمياء ، لا يعرفون الله ولا يوحدونه ، ولا يرجون بعثًا ولا يعرفونه ، ولا يقرون برسول ولا نبي ، إلا طائفة من أهل الكتاب أقروا بالبعث وببعض الرسل ، وأشركوا بالله وألحدوا في صفات الله ، فمنهم من أشرك مع الله في الخلق والإحداث ؛ كالثنوية الذين قالوا بقديمين هما النور والظلمة ، وإن النور خالق الخير ، والظلمة خالق الشر . وكذلك المجوس قالوا بقديم واحد وخالقين ، ومنهم من قالوا بقدماء عدة وخالق واحد ، فأشركوا بالله بإثبات قدماء لم تزل وإن قالوا :

<sup>=</sup> رقم ( ٢٠١١ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٨١/١٤ ) رقم ( ٦٢٠٠ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ٢٥٥/١ ) رقم ( ٧٩٨ ) ، والحميدي في مسنده ( ٢٥٥/١ ) رقم ( ٧٩٨ ) ، والطبري في جامع البيان بلفظه ( ٢٧/١٢ ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): عن .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن ابن عباس في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في : ﴿إِذَا لَوْلِهِ الْحَدِيثُ عَانَ بن المغيرة ( ١٦٦٥ ) رقم ( ٢٨٩٤ ) ، وأَلِزَلَتِ ﴾ [الزلزات: ١] ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة ( ١٦٦٥ ) رقم ( ٢٨٩٤ ) ، والحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ٢٠٧٨ ) رقم ( ٢٠٧٨ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( ٢٠٩٤ ) رقم ( ٢٠٠٩ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة عن معمر عن رجل ( ٣٧٧/٣ ) رقم ( ٣٠٠٩ ) ، وعبد الكريم القزويني في التدوين في تاريخ قزوين بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( ٣٧٢/٣ ) .

<sup>(</sup>١) في (خ): الهيولا ا.ه. والهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة ، واصطلامحا: جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية ، التعاريف للمناوي (٢/٥) ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : أرأيتم .

بنات اللَّه ، فقال : ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْجِنَةِ نَسَبَأً ﴾ [الصافات: ١٥٨] ، ﴿ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَكَنِينَ ﴾ الآية [الصافات: ١٥٣] ، ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْثَىٰ ﴾ الآية [النجم: ٢١] .

وأكثر ما نزل من القرآن بمكة ، يقال : جميع سور القرآن مائة وأربع (١) عشرة سورة ، منها [ أربع وعشرون ] (٢) مدنية والباقي كلها مكيات ، وكل ما نزل من [٩٨٢/ب] القرآن بمكة فعامتها ، وكثير مما نزل بالمدينة فيها إثبات الربوبية لله وتوحيده ونفي الشركاء عنه وإثبات نبوة محمد وإثبات البعث وليس في كثير منها الشرائع وغيرها ، فلو تتبع المتتبع آيات القرآن عسى وجد الثلث من القرآن في إثبات التوحيد ونفي الشركاء والولد عن الله وإثبات الربوبية لله وحده ، وأنه لا إله غيره ولا معبود سواه ، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا ، ولم يشرك في حكمه أحدًا ، وأنه ليس كمثله شيء [ وهو السميع البصير ] (٣) ، وإثبات الصفات العلى والأسماء الحسنى له تعالى ، وسورة : ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] سورة مجردة لهذه الأوصاف التي عددناها ، لا يخالطها شيء من وجوه القرآن من القصص والأمثال والأحكام والوعد والوعيد والناسخ والمنسوخ .

فيجوز أن يكون معنى قول النبي الطّيِّلان : « ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ [الإخلاص: ١] تعدل ثلث القرآن » أي المعنى المضمون في هذه السورة هو المعنى المضمون في ثلث القرآن ، فمن قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن ، يدل على هذا التأويل ما حدثنا حاتم ح يحيى

<sup>(</sup>١) في الأصل : وأربعة . (٢) في الأصل : أربعة وعشرين .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( خ ) .

ح الحِمَّانِيُّ ح يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة الْيَعْمَرِيُّ (١) عن أبي الدرداء على عن النبي ﷺ قال : وَاللهُ عَنْ اللهُ تَعْلَمُ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ؟ » . قَالُوا : نَحْنُ أَعْجَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَضْعَفُ . قَالُوا : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى جَزَّاً الْقُرْآنَ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَكُنُ مِنْ ذَلِكَ وَأَضْعَفُ . قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى جَزَّاً الْقُرْآنِ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَكُنُ اللَّهُ أَكُنُ اللهُ أَكُنُ اللهُ ال

قال الشيخ كِلله : فجعله جزءًا من ثلاثة أجزاء [٩٩٦/أ] من جميع القرآن ، ومعلوم أن ذلك ليس من جهة عدد الآي والحروف (٣) ، فجاز أن يكون ذلك فيما تضمنه جميع أجزاء القرآن - إن شاء اللَّه تعالى - ، ثم في القرآن نفي الشركاء عنِ اللَّه تعالى من جهة العبادة معه ، والبراءة عن عبادة مَنْ دون اللَّه ، والتوجه بالعبادة لله وحده ، كما قال تعالى خبرًا عن خليله : ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٩] ، وقال : ﴿ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٦] ، وقال : ﴿ إِنِّي بَرِيَّ مُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٧٨] ، وجميع ما حاج اللَّه تعالى مشركي العرب إنما حاجهم في عبادتهم غير اللَّه مثل قوله : ﴿ قَالَ أَتَعَبُّدُونَ مَا نَتْحِنُونَ ۞ وَأَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥، ٩٦] ، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ الآية [الأعراف: ١٩٤] ، وقال : ﴿ أَمَوَتُ غَيْرُ أَحْيَـآ أَمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: ٢١] ، وأمر اللَّه تعالى بإخلاص العبادة للَّه تعالى من الرياء وإرادة من سواه فقال : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠] ، ﴿ مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] ، وأمر اللَّه ﷺ بألا يخاف غيره ولا يرجى سواه ، وأخبر أنه لا ضار ولا نافع إلا هو فقال : ﴿ فَمَن يَضُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ ﴾ [ هود : ٦٣] ، ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِنَّ يَغَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِنَا بَعْدِهِ ﴾ [آل عسران: ١٦٠] ، ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ

<sup>(</sup>١) الْيَغْمَرِيُّ : بفتح الياء المعجمة باثنتين من تحتها ، وسكون العين المهملة ، وفتح الميم ، وفي آخرها الراء المهملة ، وهذه النسبة إلى يعمر ، وهو بطن من كنانة ، الأنساب ( ٣٤/٤ ٥) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإسلام: ١] ( ٥٠٦/١ ) رقم ( ٨١١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة ( ١٧٦/٦ ) رقم ( ١٠٥٣٧ ) ، والدارمي في سننه ( ٢/٣٥٠ ) رقم ( ٣٤٣١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٤٣١ ) رقم ( ٢٧٥٣٨ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٠٣/٢ ) رقم ( ٢٥٣٤ ) . (٣) من هامش الأصل .

الله بضرِّ فلا كاشِه لله إلا هُوَّ وَإِن يُرِدُك بِعَيْرِ فلا رَادَ لِفَضْلِهِ ﴾ [يونس: ١٠٧]. فلو تتبع متتبع آيات القرآن في ترك عبادة مَنْ [٩٩٧/ب] سوى الله تعالى وخلع الأنداد ونفي الشركاء وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وأنه لا ضار ولا نافع إلا هو وأنه لا عاصم من أمر الله عسى وجد ربع القرآن في هذا المعنى ، فإن أكثر القصص التي قص الله تعالى والمثلات (١) التي أوقعها بالأمم الماضية والذين أهلكهم بألوان العذاب إنما كان بسبب شركهم بالله وعبادتهم مع الله غير الله والسكون إلى غير الله من حولهم بسبب شركهم بالله وعبادتهم مع الله غير الله والسكون إلى غير الله من حولهم وقوتهم ، كعاد حيث قالوا : ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً ﴾ [نصلت: ١٥] ، ونظرهم إلى العدد والعدة كفرعون ؛ إذ قال : ﴿ أَلْيَسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ ﴾ [الزحرف: ١٥] ، ونمروذ إذ قال : ﴿ أَنْ أَتَى عَنصُمُ شَيْعًا ﴾ [الزمن: ٢٥] ، فكل هذه الأوصاف ﴿ إذَ أَعَجَبَتُمُ كُرُنَكُمُ مَ فَكُم الله كما قال : والآيات التي فيها داخلة في نفي الشركاء عن الله ، والإخلاص بالعبادة لله ، وترك الاعتماد والآيات التي فيها داخلة في نفي الشركاء عن الله ، والإخلاص بالعبادة لله ، وترك الاعتماد

على غير الله والإعراض عما سوى اللَّه .

وسورة ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] سورة مجردة لما ذكرنا ، فالمعنى المضمون في ربع القرآن من هذه الآيات مضمون في هذه السورة ، فهي تعدل ربع القرآن ؛ لأنها تأتي بمعنى ربع القرآن ، فمن قرأها فكأنما قرأ ربع القرآن من جهة المعنى ، القرآن ؛ لأنها تأتي بمعنى ربع القرآن مشركي العرب والدهرية في إنكارهم البعث وأنه لاحياة بعد الموت ولا جنة ولا نار في قولهم : ﴿ مَا هِنَ إِلّا حَياتُنَا الدُّيْنَا نَمُوتُ وَغَيّا وَمَا يُهِكُمَّ إِلّا عَنهم في قوله تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمْ لَا يَبَعثُ اللهُ مَن [٠٠٣/أ] يَمُوتُ بَلَى ﴾ الآية [النحل: ٣٦] ، وفي استبعادهم حَلَى الله عنه قال : ﴿ مَن يُحِي الْمِطْلَم وَهِى رَمِيثُ ۞ قُل يُحْيِيهَا الَّذِي اَشَاهَا أَوَل مَرَقً ﴾ ذلك وتعجيز الله عنه قال : ﴿ مَن يُحِي الْمِطْلَم وَهِى رَمِيثُ ۞ قُل يُحْيِيهَا الَّذِي اَشَاهَا أَوَل مَرَقً ﴾ [الإسراء: ١٥] ، ﴿ أَوْذَا كُنّا عِظْلُما وَرُفُننا أَوْنَا لَمَبْعُونُونَ ﴾ [الإسراء: ١٩] ، وقال في إثبات مَن يُعيدُنا قُلُ الذِي يَعِيدُمُ وَهُو أَفَونَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَونَ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْي بِعَلْقِهِنَ بِقَلْدِي عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) الْمَثْلات أو الْمُثْلات : جمع الْمَثْلَة ، وهي نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالًا يرتدع به غيره ، وذلك كالنكال ، المفردات في غريب القرآن مادة ( مثل ) ، ( ص ٤٦٣ ) .

وجميع ما وعد وأوعد ما لو تتبع متتبع آيات القرآن وما أنزل اللَّه في كتابه من صفة البعث والنشور وصفة الساعة وكونها وأسمائها وأهوالها وما فيها من الحساب والميزان والقصاص والعرض والصراط وصفة الجنة والنار والوعد والوعيد عسى وجد [٣٠٠]ب] ذلك نصف آيات القرآن تصريحًا وتعريضًا ، وسورة ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزلزلة: ١] مخصوصة بذكر البعث والساعة إلى قوله : ﴿ يَوْمَ إِلَهِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا ﴾ [الزلزلة: ٦] ، ومن قوله : ﴿ لِيُكُرُوا أَعْمَىٰلَهُمْ ﴾ [الزلزلة: ٦] إلى آخرها بذكر الوعد والوعيد ، فعدلت هذه السورة بنصف القرآن ؛ لأنها تضمنت المعنى الذي تضمنه (٣) نصف القرآن - إن شاء الله تعالى - ، وليس في القرآن سورة مخصوصة بهذين الوصفين إلا هذه السورة وسورة ﴿ ٱلْقَـَارِعَةُ ﴾ [القارعة: ١] ؛ لأنها في ذكر صفة القيامة إلى قوله : ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِكَالُ كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ﴾ [القارعة: ٥] ، ثم إلى آخرها وعد ووعيد ليس فيها غيرها ، غير أن سورة ﴿ ٱلْقَــَارِعُهُ ﴾ فيها صفة حال القيامة دون صفة البعث والحياة بعد الموت، وسورة ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ فيها صفة البعث والنشور وخروج الناس من قبورهم وصفة حال يوم القيامة ، وكلا هذين أنكرهما المشركون ؛ استبعدوا الإحياء بعد الموت قال اللَّه تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبَعَثُوا ۚ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَنْبَعَثُنَّ ﴾ [التغابن: ٧] وأنكروا أحوال القيامة وأوصافها فقال : ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٦] ، فسورة ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزلزلة: ١] أعم من سورة ﴿ ٱلْقَــَارِعَةٌ ﴾ ، فيجوز أن يكون خصوصها

 <sup>(</sup>١) في (خ): وأنزلنا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : تضمنته .

بذلك واللُّه أعلم .

فجملة العبودية في أشياء ثلاثة: في التفريد والتجريد والوعد والوعيد ؛ التفريد لله ، والتجريد عما سوى الله ، والرغبة إليه والرهبة منه والرجوع إليه والمحبة للقائه ، فسورة : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [الإخلاص: ١] فيها التفريد ، وسورة : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] فيها الرجوع إلى الله تعالى [الكافرون: ١] والرغبة إليه والرهبة منه .

فيجوز أن يكون معنى الثلث والربع والنصف على ما تضمنتها هذه السور من المعاني، ولكل آية مما تلوناها نظائر كثيرة، منها تصريح ومنها تلويح ومنها عبارة ومنها إشارة، والإشارة والتلويح ينبئان عما تنبئ عنه العبارة والتصريح، فلا يستبعد جمع هذه الآيات في هذه الصفات على هذه الأنواع أن تبلغ الثلث والربع والنصف إن شاء الله تعالى.

ويجوز أن يكون معنى قوله: « تعدل ثلث القرآن » أن جميع ما أنزل اللَّه في القرآن يرجع إلى ثلاثة معاني ، أحدها : إثبات الإلهية والتوحيد له ونفي الشركاء والولد وأوصاف الحدث عنه . والثاني : إثبات نبوة محمد ﷺ . والثالث : إثبات المعاد ؛ لأن الخلق إنما اختلفوا والعرب خاصة الذي أنزل اللَّه القرآن عليهم وبلغتهم وحاجهم فيه في هذه الأشياء الثلاثة فقالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَّهَا وَرِيدًا ﴾ [ص: ٥]، وقالوا في نبوة محمد الطّيكان : ﴿ هَلَ (١) هَلَذَا إِلَّا بِشَكُّ مِثْلُكُمُّ أَفَنَاتُونَ ٱلسِّحْدَ وَأَنتُدَ تُبْصِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣] ، ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنِّيا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٩] ، وقال تعالى فيمن أنكر الصانع والبعث : ﴿ مَا هِنَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَا يُبْلِكُنَّا ۚ إِلَّا الدَّهْرُّ ﴾ [الجائبة: ٢٤] ، وجميع ما في القرآن من القصص والأمثال وخبر ما كان ويكون وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد فداخل في هذه المعاني الثلاثة ؛ لأن الأمثال ضربت لهذه المعاني ، قالَ اللَّه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ صَٰرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَبِعُوا لَهُۥ ﴾ الآية [الحج: ٧٣] ، وأمثالها من القرآن كثيرة في استحالة أن يكون ما ادعوه آلهة ، وقال في استحالة [٣٠١] عبادة من دون الله : ﴿ ضَرَبَ (٢) اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكَاتُهُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ الآية [الزمر: ٢٩] ، وقال في إثبات رسالته وتكذيبهم إياه : ﴿ وَٱضْرِبْ لَمُمْ مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرَيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٣] فالقصص كلها دالة على وحدانية الله ونفي الشركاء عنه وإثبات الرسالة والمعاد ، قال اللَّه تعالى في قصة نوح : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِـ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ما .

يَنَوْرِ أَعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَا عَنْهُمْ ﴾ [الأعراف: ٥٥] ، وقال في تكذيبهم بالبعث وإنكارهم نبوة نوح: ﴿ مَا هَلْنَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَسَلَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الموسون: ٢٤] ، وقال في تكذيبهم بالبعث: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْيِنَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَفِي لَتَأْيِنَا كُمْ وَالله وَاله وَالله وَال

فيجوز أن يكون ثلث القرآن من جهة المعنى لا من جهة النظم ، يدل على ذلك ما حدثنا محمد بن أحمد القاضي ح أحمد بن نصر الخفاف ح نصر بن علي ح بشر بن المفضل (١) ح شعبة عن أبي قيس قال : سمعت عمرو بن ميمون عن ابن مسعود الفضل (١) عن النبي الطيخ قال : [١٠٢٨] ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ثُلُثُ القُرْآنِ ﴾ (٢) .

قال الشيخ كَالله : ثم المشركون صنفان : صنف عَبَدَ ما أثبت من الشريك لله ؛ وهم عبدة الأوثان والشمس والقمر والنجوم (7) والملائكة ، وصنف لم يتوجه بالعبادة إلا إلى الله وحده دون ما أثبت من الشركاء في القدم معه أو الخلق ؛ فإن الفلاسفة الذين أشركوا من جهة إثبات قدماء معه لم يتوجهوا بالعبادة إلى الهيولى والعقل والنفس ، وإنما توجهوا بعبادة الله وحده ، وكذلك الذين قالوا بالنور والظلمة عبدوا النور (3) – وهو

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: الفضل.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظه عن أبي أيوب في كتاب الوتر باب الفضل في قراءة ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإعلام: ١] ، ( ٣٤٢/١ ) رقم ( ١٠٦٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤١٨/٥ ) رقم (٣٣٩٣ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي مسعود ( ٨٦/١ ) رقم ( ٦١٧ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٣٣٤/٥ ) رقم ( ١٤٨٩ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي أيوب ( ١٦٦/٤ ) رقم ( ٤٠٢٥ ) ، والطيراني في الكبير عن ابن مسعود ( ١٠٢١ ) رقم ( ١٠٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( خ ) بعدها : والظلمة .

اللَّه عندهم – ولم يعبدوا الظلمة ، والمجوس الذين قالوا بخالقين لم يعبدوا إلا يزدان وهو اللَّه عندهم ، ولم يعبدوا الهرمن الذي هو إبليس خالق الشر عندهم ، ثم أوجب اللَّه البراءة من عبادة من دون اللَّه كما أوجب البراءة من الشرك باللَّه .

وسورة ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] فيها البراءة من عبادة من دون اللَّه ، ليس فيها غيره ، فهو أحدُ نِصْفَى الشركِ باللَّه ، وإنما كان البراءة من عبادة من دون اللَّه معنى ربع القرآن ؛ لأن المعاني الثلاثة التي ذكرناها ترجع إلى نوعين : العقل والسمع ، فإثبات الربوبية والصانع للعالم وأنه واحد لا يجوز أكثر من واحد وأنه لا يلزمه أوصاف الحدث فذلك (١) كله من باب العقل وموجبه ، قال الله تعالى في إثبات الصانع : ﴿ أُولَتُمْ يَرُوا أَنَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ ﴾ [نصلت: ١٥] ، ﴿ أُولَمْ يَنْفَكُّرُوا فِي أَنفُسِمِمْ ﴾ [الروم: ٨] ، وقال في استحالة أن يكون له شريك : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَـٰةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَنَّا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] ، وقال في نفي أوصاف الحدث عنه واستحالة ذلك [٣٠٢]: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨] ، وأما إثبات النبوة والرسالة وإثبات المعاد فهو من باب السمع ؛ لأن العقلُ لا يوجبها ؛ لأنه كان جائزًا في العقل أن يخلق اللَّه الخلق ثم يفنيهم فلا يبعثهم ، وإنما وجب الإيمان به من جهة السمع لما أخبر اللَّه بقوله : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩] ، وقال : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُسِينُكُمْ ثُمَّ يُحْسِيكُمْ ﴾ [الروم: ٤٠] فآمنا به وصدقنا وأقررنا بالبعث بعد الموت والجنة والنار ، فكما جاز أن كان اللَّه ولا شيء معه كان يجوز أن يفنيهم فلا يكون معه شيء ، وكذلك الرسول لو لم يرسل اللَّه رسولًا ولم يبعث نبيًّا لم يكن ذلك واجبًا في العقل ، ألا ترى أنه تعالى خلق عوالم كثيرة فلم يبعث إلى واحد منها رسولًا غير الثقلين ، فلو لم يبعث إليهما رسولًا لم يكن ذلك ممتنعًا ، ولكنه أرسل رسولًا وأمر ونهى ودل على صدق الرسل بالآيات الدالة على صدقهم ، وأن الله أرسلهم فأخبروا عن اللَّه بأنه يعيدهم بعد الموت وأنه يثيبهم ويعاقبهم ؛ وبإتيانهم وجب قبول الأمر والنهي ، وعلى الأمر والنهي وجب الوعد والوعيد ؛ فصح بذلك أن وجوب البعث والمعاد والوعد والوعيد وإرسال الرسل والأمر والنهي من باب السمع ، فلما كان جميع العبودية والإيمان إنما كان 7 نوعين عقليًا وسمعيًا ٢ (٢) ، والبعث والمعاد والثواب والعقاب

<sup>(</sup>١) في (خ): فكذلك .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : نوعان عقلي وسمعى ا.هـ . وهو خطأ نحوي .

من باب السمع ولا يعرف ذلك إلا بالرسل ، كانت السورة المذكورة [٣٠٣]] فيها هذه الأشياء وهي سورة ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزلزلة: ١] ، تصف ما جاء القرآن به ؛ لأنه جاء بنوعين : عقلي وسمعي ، وهذه السورة أفردت بذكر السمعي من الأمر ، ليس فيها مما يوجبه العقل شيء ، فصارت من هذه الجهة تعدل نصف القرآن ، والله أعلم .

ووجه تخصيصها من سورة ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ أن سورة ﴿ إِذَا رُأَزِلَتِ ﴾ فيها ذكر البعث والحياة الثانية التي هي حياة الأبد ، وفيها ذكر الدار الآخرة ، وسورة ﴿ ٱلْقَامِةُ ﴾ ليس فيها أمر البعث والحياة الثانية وفيها ذكر الدار الآخرة وذكر القيامة ، وكان الناس مختلفين في أمر البعث ، فمنهم من أقر بالدار الآخرة وأن وراء هذه الدار دار ، وينكرون مع ذلك البعث بعد الموت وأن الله تعالى يحيي هذه (١١) الخلق بعد موتهم ، وهم أكثر الفلاسفة والثنوية ، فإنهم قالوا بأن هذا العالم الذي هو العالم السفلي وهو ما دون الفلك عالم المزاج ، والعالم العلوي الذي هو الفلك وما فوقه عند بعضهم فإنه عالم البسائط ، وعند الثنوية عالم الجلوص وهو النور الخالص والظلمة الخالصة ، والبسائط وهي الحر الصرف والبرد الصرف ، وكذلك اليبس والبله ، وكذلك العقل والنفس هما عندهم في العالم العلوي بالكل وفي هذا العالم بالجزء ، فإذا مات الحيوان انحلت هذه التركيبات ورجع كل جزء إلى كله .

وعند الثنوية : إن النور يرجع إلى أصله والظلمة إلى أصلها ، ويتخلص النور من الظلمة ، فهؤلاء أقروا بالبعث والقيامة من هذه [٣٠٣/ب] الجهة ، وبذلك قالت الباطنية والقرامطة ، وأنكروا أن اللَّه تعالى يحيي هذا الخلق فيعيدهم مرة أخرى كما كانوا في الأولى .

وقالت طائفة بمن يقول بالتناسخ: أن معنى المعاد والدار الآخرة والبعث هو أن يخلق الله عالمًا جديدًا لم يكونوا قط فيدخل هذه الأرواح فيها ، لا أن يكون يحيي الله هؤلاء الذين ماتوا وصاروا ترابًا وتفرقت أجزاؤهم ولكنهم خلق جديد ، ثم تتناسخ الأرواح في الأبدان المختلفة أبد الآبدين ، وطائفة من العرب كانوا يقولون بالبعث وينكرون الثواب والعقاب من الجهة التي يقولها المسلمون ، فكانوا يقولون : إن من ربطت عند قبره بعد موته ناقة حتى تموت حشر عليها ، ومن لم يفعل به ذلك حشر ماشيًا .

قال خزيمة بن أشيم الفقعسى وهو يوصى ابنه سعدًا:

<sup>(</sup>١) في (خ): هذا.

يا سعد إما أهلكن فإنني لا تتركن أباك يعثر خلفهم واحمل أباك على بعير صالح ولعل لي مما تركت مطية

أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب تعبا يخر على اليدين وينكب وتقى (١) الخطيئة إنه هو أصوب في الهام أركبها إذا قيل اركبوا

قال : وكانوا يربطونها معكوسة الرأس إلى مؤخرها مما يلي ظهرها فيتركونها حتى تموت .

وطائفة منهم كانوا يقولون بالبعث على جهة التخمين والظن لا على التحقيق ، وهم الذين قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ [٣٠٤]] وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ وَالشَّاعَةُ لَا رَيَّبَ فِيهَا قُلْمُ مَّا نَدْرِي مَا اللَّهَ عَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأُوجِب الْإِيمان بالأمرين جميعًا ، بالإحياء بعد الموت والإعادة لهذه الأبدان ، والثواب والعقاب والجنة والنار والقيامة وأوصافها .

فسورة ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزلزة: ١] جمعت بين هذين المعنيين من أمر الإحياء لهذه الأبدان وصفة القيامة والكائن فيها ، فكان فيها المعنى الذي لم يكن في سورة ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ بتعديل نصف القرآن إن شاء اللّه تعالى .

ويجوز أن يكون المعنى في قوله: « تعدل نصف القرآن » وثلثه وربعه ، أي في الثواب على قراءتها ، فيكون ثواب من قرأ ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] كثواب من قرأ ثلث القران ، وكذلك القول في السورتين ؛ وذلك أن الثواب على الأعمال ليس من جهة الاستحقاق ولكن من جهة الفضل ، وللَّه تعالى أن يتفضَّل على من يشاء بما يشاء كما يشاء ، كثر العمل أو قل ، ألا ترى إلى ثواب هذه الأمة على قليل أعمالها وخفتها على النفوس وقصر أعمارها أكثر من ثواب سائر الأمم على كثرة أعمالها وثقلها على النفوس وطول أعمارها ؟!

 <sup>(</sup>١) في (خ): تق. وفي هامش (خ): وتقي أي الحال أنه تقي عن الخطيئة يحتمل أنه جر في معنى الأمر.
 (٢) زاد في (خ) بعدها: ابن إبراهيم.

يقول : [٢٠٢٩] « إِنَّمَا بَقَاؤُكُم فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمْ كَمَا بَين صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، أُوتِيَ (١) أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا وَ٣٠٨٠] قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيراطًا ، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِينَا ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيراطَيْنِ قِيراطًا ، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ وَنَحْنُ قِيرَاطَيْنِ وَنَحْنُ عَمَلًا مِنْهُم ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ (٢) : أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَوُلاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَنَحْنُ كُمْ مِنْ أَجْرِكُم مِنْ شَيْءِ ؟! » قَالُوا : لا . كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا مِنْهُم ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : هَلْ ظَلَمْتُكُم مِنْ أَجْرِكُم مِنْ شَيْءِ ؟! » قَالُوا : لا . فَهُو فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ » (٣) .

فإذا جاز أن يثيب الله من عبد الله في أوقات معدودة في مدة خمسين سنة أو دونها على سماحة وسهولة أكثر مما يثيب من عبد الله في أكثر الأوقات في مدة مائة سنة وخمسمائة سنة وأكثر على شدة وغلظة ، جاز أن يثيب من قرأ إحدى هذه السور مثل ما يثيب من قرأ نصف القرآن وثلثه وربعه .

ويجوز فيه معنى آخر ، وهو أن اللَّه تعالى يتفضل بإيجاب ثواب من عمل للَّه بقدر ما شاء ، فيجوز أن يعطي من قرأ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاس: ١] مثلما وعد من قرأ ثلث القرآن ، ويعطي اللَّه من قرأ ثلث القرآن ما وعده ويزيده من فضله ، فقد قال اللَّه عَلَىٰ : ﴿ فَأَمَّا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ القرآن أجره الذي وعده ، والذي قرأ ﴿ قُلْ الله الله الذي وعده مثل أجر من قرأ ثلث القرآن أجره الذي وعده مثل أجر من قرأ ثلث القرآن ، فيستويان في الثواب الموعود وقدره ، ويزيد اللَّه الذي قرأ ثلث القرآن من فضله ، فيكون أكثر ثوابًا من الذي قرأ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ، كما أنه يعطي فيكون أكثر ثوابًا من الذي قرأ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ، كما أنه يعطي يدخل المكلفين المطيعين له ، ويعطيهم الدرجات فيها ، ويزيد المكلفين من الثواب على أعمالهم ما يفوق على ما أعطى الأطفال والمجانين ، فيستويان في دخول الجنة ونعيمها ،

<sup>(</sup>١) في (خ) : وأوتي . (٢) في (خ) : الكتاب .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ( ٢٠٤/١ ) رقم ( ٣٠ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢٠١/٢ ) رقم ( ٦٠٢٩ ) ، وأبيده بألفاظ مختلفة ( ١٢١/٢ ) رقم ( ٦٠٢٩ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده عن نافع ( ٢٠٠/١ ) رقم ( ٢٥٠/١ ) ، وأبو يعلى في مسنده عن ابن عمر ( ٣٤٣/٩ ) رقم ( ٣٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( خ ) بعدها : ويد .

٨٣٢ ----- باب في ترتيب الأثمة

ويتباينان في الزيادة التي يعطيها أحدهما ، ولله الأمر والخلق ، وهو المتفضل على عباده المؤمنين ، وله المن والفضل ، ولله الحمد والشكر كما هو أهله ومستحقه ، والصلاة على رسوله ، والله أعلم .



قال الشيخ يَطْلَفْهُ: رتب النبي الطَّيْلُةُ الأَثْمَةَ على هذا الترتيب وقدم الأولى ؛ فالأولى ، وذلك أن الإمامة خلافة النبي الطَّيْلُةُ إذ هو الطَّيْلَةُ إمام الناس كلهم يوم القيامة قال الطَّيْلُةُ : [١٠٣١] ﴿ أَنَا إِمَامُ النَّامُ وَقَالَ : [١٠٣٢] ﴿ أَنَا إِمَامُ

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : ابن .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : جعفر . وفي هامش ( خ ) : حفص .

<sup>(</sup>٣) الأَثْبَلِيُّ : هذه النسبة إلى الأَبُلَّة ، بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة ، وهي أقدم من البصرة ، الأنساب ( ٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( خ ) بعدها : سواء .

<sup>(°)</sup> الحديث ذكره الشوكاني في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة مختصرًا ( ٢١/٢ ) ، وذكره بألفاظ مختلفة أبو الحسن الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ( ٢٠٣/٢ ) ، وذكره بلفظه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( ٢٠٩٠٤ ) ، والحديث في إسناده حفص ابن عمر الأبلي ، قال الذهبي في ميزان الاعتدال : قال ابن عدي : أحاديثه كلها إما منكرة المتن أو السند ، وهو إلى الضعف أقرب . وقال أبو حاتم : كان شيخًا كذابًا ( ٣٢٤/٢ ) رقم ( ٢١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة بني إسرائيل ، وقال : حسن صحيح ( ٣٠٨/٥ ) رقم ( ٣١٤٨ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن \_

النَّاسِ [ يَوْمَ القِيَامَةِ ] (١) » (٢) وكذلك كان إمامهم في وفادتهم على اللَّه في الدنيا عند صلواتهم [٥٠٣/ب] ، فهي – أعني الإمامة بعده – في الأقرب والأقرب إليه منزلة ، والأمثل فالأمثل به مرتبة ، وأجل مراتب العباد وأعلى منازلهم المعرفة للَّه .

والخلق في ذلك صنفان : عارف في ذات الله ، وعارف بصفات الله ، فالمعرفة في ذات الله مقام الرسل والأنبياء وأفاضل الصديقين والأولياء ، وسيدهم في ذلك رسول الله ، بذلك سادهم فقال : [١٠٣٣] « أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ ولا فَخْرَ » (٢) ، قال الله تعالى : ﴿ فَاعْمَرُ أَنَامُ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ لَهُ ﴾ [محمد: ١٩] ، وقال الطَيْلا : [١٠٣٤] « أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ » (٤) .

والمعرفة بصفاته مقام خواص المؤمنين وعلية المسلمين ، فالمعرفة في ذات الله توجب الهيبة والإجلال والتعظيم ، فيسقط عن السر إجلال ما سواه وتعظيم غيره ، فيكون العبد به وله ولا يؤثر الكون فيه ، ولا يعظم شيء عنده ، ولا ينظر إلى محدث ، ولا يلتفت إلى مخلوق ، ألا ترى كيف وصف الله رسوله فقال : ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [النجم: ١٧] .

والمعرفة بصفات اللَّه توجب السكون إلى اللَّه ، والخوف من اللَّه ، والتوكل على اللَّه ، والتوكل على اللَّه ، وسائر المقامات التي لعباد اللَّه ، على قدر تجلي الصفات على أسرارهم ، قال التَّيِينُ : [٥٣٠] « اعْبُـدِ اللَّه كَأَنَّكَ تَرَاه » (٥) هذا مقام المعرفة في ذات اللَّه ، « فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ » هذا مقام المعرفة بصفات اللَّه ، وغير هذا المكان أولى بشرح ذلك لك (١) (ن) .

أبي نضرة ( ٢٨١/١ ) رقم ( ٢٥٤٦ ) ، وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( ٢١٤/٤ ) رقم ( ٢٣٢٨ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٨١/٢ ) رقم ( ١٤٨٨ ) ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( ٤٨٧/٣ ) رقم ( ١٤٨٨ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وأحمد وفيه علي بن زيد وقد وثق على ضعفه وبقية رجالهما رجال الصحيح ( ٣٧٣/١٠ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظ: ﴿ إِذَا كَانَ يُومِ القيامة كنت إِمامِ الناس وخطيبهم ﴾ عن أبي بن كعب في كتاب المناقب باب في فضل النبي ﷺ ، وقال : حسن ( ٥٨٦/٥ ) رقم ( ٣٦١٣ ) ، وأحمد في مسنده ( ٥٣٧/٠ ) رقم ( ٧٨٧ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( ٣٦٦/٢ ) رقم ( ٧٨٧ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٢٩/٤ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٢٩/٤ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٢٩/٤ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٨٧ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢١٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ١٥٧/ب ) . ﴿ ٤) سبق في اللوحة رقم ( ٥٠/أ ) .

<sup>(</sup>٥) سبق في اللوحة رقم ( ٣/ب ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من (خ).

ثم القرآن كلام الله ، وكلام الله صفته في نفسه ، لم يزل تعالى موصوفًا به ، فالأخص بكلام الله بعد مشاهدات السر ومقامات القلوب أقرؤهم له ، وأقرؤهم له أقربهم من رسول الله ؛ لقوله الطيخ : [١٠٣٦] « مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا [٢٠٣١] أَوْرِبَت النّبُوّةُ بَين جَنْبَيْهِ إِلا أَنّهُ لا يُوحَى إِلَيْهِ » (١) فأخبر أنه ليس بينه وبين النبوة أذرِجَت النّبُوّةُ بَين جَنْبَيْهِ إِلا أَنّهُ لا يُوحَى إِلَيْهِ » (١) فأخبر أنه ليس بينه وبين النبوة إلا الوحي ، فهو أولى بخلافة رسول الله في الوفادة على الله ﷺ ؛ لأنه أقرب الناس إليه حالًا وصفة .

ثم الفقه في دين اللَّه صناعة رسول اللَّه ، وهو الموروث عنه ؛ إذ العلماء ورثة الأنبياء ، والعلماء بالإطلاق هم الفقهاء ، والعلماء بسائر العلوم علماء على التقييد إلى علمهم ، والوارث يرث من المورث المال لا الحال ، فمقام القارئ مقام الوصي من الميت ، ومقام الفقيه مقام الوارث ؛ لذلك قدم النبي الكيلا الفقيه مقام الوارث ؛ لذلك قدم النبي الكيلا القارئ على الفقيه إن شاء اللَّه تعالى ، فإذا استويا في القراءة وأحدهما أفقه فهو أولى ؛ لأن مقامه مقام الوصي من الوارث ، فإن استوى القوم في الفقه فأكبرهم سنًا ؛ لأنه أكثر متابعة للنبي الكيلا ، وأثم عقلا ، وأتم الحلق عقلا النبي الكيلا .

حدثنا محمد بن موسى بن على ح الحارث بن أبي أسامة ح داود بن المحبر عن عباد ابن كثير عن أبي أسامة ح داود بن المحبر عن عباد ابن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه أنه قال : [١٠٣٧] ( قَرَأْتُ أَحَدًا وَسَبْعِينَ كِتَابًا فَوَجَدْتُ في جَمِيعِهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُعْطِ جَمِيعَ النَّاسِ مِنْ بَدْءِ الدُّنْيَا إلى انْقِضَائِهَا مِنَ العَقْلِ في جَنْبِ عَقْلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهٍ إلا كَحَبَّةِ رَمْلٍ مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ رِمَالِ الدُّنْيَا وَأَنْضَلُّهُم رَأْيًا » (٢) .

فالأتم عقلًا أقرب إلى النبي الطّين ، فهو أولى بمقامه ، فإن استووا في السن فأصبحهم وأحسنهم وجهًا ؛ لأن رسول الله الطّين كان أحسن أمته وجهًا ، لم يكن في عصره ولا بعده أحسن وجهًا منه [٣٠٦/ب] .

وحدثنا أبو محمد بكر بن مسعود ح أبو سليمان محمد بن منصور ح محمد (٣) بن

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ۷۳۸/۱ ) رقم ( ۲۰۲۸ ) ، وابن المبارك في الزهد ( ۲۷۰/۱ ) رقم ( ۷۹۹۳ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( ۷۹۹۳ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۲۲/۲ ) رقم ( ۲۹۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن وهب بن منبه ( ٢٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): يحيى . وفي هامش (خ): محمد .

كثير ح شعبة عن ابن <sup>(۱)</sup> إسحاق عن البراء قال : ذكر النبي الطَّيِّلاً ، فقال : [١٠٣٨] «كَانَ مَوْبُوعًا <sup>(٢)</sup> ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المُنْكِبَيْنِ ، كَانَ شَعْرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ <sup>(٣)</sup> ، وَلَقَدْ رَأَيْتُه في حُلَّةٍ <sup>(٤)</sup> حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ عَلِيلِتْهِ » <sup>(٥)</sup> .

وحدثنا عبد اللَّه بن محمد بن يعقوب الحَارِثِيُّ كَلَّهُ ح أحمد بن علي بن سليمان الْمُوزِيُّ وشعيب بن الليث الْكَاغَذِيُّ (٦) ومحمد بن بكر التَّمِيمِيُّ قالوا : حدثنا إبراهيم ابن أبي ابن منذر الحُزَامِيُّ قال : ح عبد العزيز بن أبي ثابت حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عباس اللَّهُ عَلَيْ إِذَا تَكَلَّمَ رَأَيْتَ كَالنُّورِ يَيْنَ ثَنَايَاهُ » (٨) .

وقال على على حين نعته فقال في آخر نعته: [١٠٤٠] « يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَم أَرَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ » (٩) ، فأحسن الناس وجهًا أقربهم منه حلية وصورة وأشبههم به خلقًا ، فهو أولاهم بمقامه ، وقد يكون حُسن الوجه والصباحة من جهة البشر وطلاقة الوجه

<sup>(</sup>١) في (خ): أبي .

<sup>(</sup>٢) مربوعًا : أي لا قصيرًا ولا طويلًا ، لسان العرب مادة ( ربع ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): أذنيه.

<sup>(</sup>٤) الحُلَّةُ : إزار ورداء ، ولا تسمى مُحلة حتى تكون ثوبين ، مختارالصحاح مادة ( حلل ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن البراء في كتاب الفضائل باب صفة النبي ﷺ (٣/٣٨) رقم ( ١٨١٨/٤ ) رقم ( ١٨١٨/٤ ) رقم ( ١٨١٨/٤ ) رقم ( ١٨١٨/٤ ) ، ومسلم في صحيحه في نفس الكتاب والباب ( ١٨١٨/٤ ) ، وأحمد في مسنده والنسائي في سننه الكبرى في كتاب باب اتخاذ الشعر ( ٥/١٤ ) رقم ( ٣٣٦٦ ) ، وأجمد في مسنده ( ٢٨١/٤ ) رقم ( ٢٦٨٤ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٢٨/٢ ) رقم ( ٢٦٢/٣ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ٢٢٨/٣ ) رقم ( ٣٢٠ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ٢٢٨/٣ ) رقم ( ٣٢٠ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ٢٢٨/٣ ) رقم ( ٣٢٠ ) رقم ( ٢٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الْكَاغَذِيُّ : بفتح الغين ، وكسر الذال المعجمتين ، هذه النسبة إلى عمل الكاغَذ الذي يكتب عليه وبيعه ، وهو لا يعمل في المشرق إلا بسمرقند ، الأنساب ( ١١٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) زاد في ( خ ) بعدها : أبي .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( ٤٤/١) رقم ( ٥٨) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٣٥/١) رقم ( ٧٦٧) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت من رجال إسناد المصنف . (٩) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظه عن علي ( ٢١٢/١) ، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه مع اختلاف الترتيب ( ٣٢٨/٦) رقم ( ٣١٨٠٥) ، والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( ٢٠٠/١) رقم ( ٣١٨٠٥) .

وبسطه لا من جهة الصورة ، ومن كان طلق الوجه مستبشرًا منبسطًا تأنس به النفوس وتقرب منه الطباع فإنه دليل على حسن خلقه .

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح موسى بن جعفر ح عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة عن ابن أبي حسين عن عبيد (١) بن عمير عن عائشة تعطيم أن النبي الطيئة قال: [١٠٤١] « أَقْرَبَكُم مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا [٧٠٧/أ] الْـمُوَطُّؤُونَ أَكْنَافًا (٢) الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلِفُونَ » (٣).

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح إدريس بن جعفر العطار أبو محمد ح أبو بدر هو شجاع بن الوليد ح محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة الله على الله الله على الله على

فأخبر التَّلِيُّةُ أن أحسنهم خلقًا أقربهم منه وأحبهم إليه وأكملهم إيمانًا ، فمن كان أقرب مجلسًا منه وأشبه خلقًا به فهو أولى بمقامه . « وإن كانوا في الصباحة وحسن الوجه سواء فأكبرهم حسبًا » كان النبي التَّلِيُّةُ أكبر الناس حسبًا .

حدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى الحِمَّانِيُّ ح قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس هُ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : [١٠٤٣] « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ الحَلْقَ قِسْمَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمَا قِسْمًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَصَّنَ اللَّهَ تَعَالَى فَسَمَ الحَلْقَ قِسْمَيْنِ فَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمَا قِسْمًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَصَّنَ الْيَمِينِ ﴾ [الواتمة: ٢٧] ، وأَنَا خَيْرُ أَصْحَابِ اليَمِينِ ، وأَنَا خَيْرُ أَصْحَابِ اليَمِينِ ، وُمَّ جَعَلَ الْقِسْمَيْنِ أَثْلاثًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا ثُلْثًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ [الواتمة: ١٨] ، الْقِسْمَيْنُ أَثْلاثًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا ثُلْثًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ [الواتمة: ١٨] ،

<sup>(</sup>١) في (خ): عبيد الله.

<sup>(</sup>٢) الموطؤون أكنافًا: من التؤطِئة وهي التَّمْهيد والتَّذْليل، وفِرَاشٌ وَطِيء لا يُؤْذي بَحْنْبُ النَّائِم، والأكنَافُ: الجَوانِبُ أَرَادَ الذين جوانِبُهم وَطِئةً يتمكن فيها من يُصاحِبُهم ولا يَتَأَذى، النهاية مادة (وطأ)، (٢٠٠٥). (٣) الحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه عن عبد اللَّه (١٣٥/٥) رقم (١٧٢٣)، وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة (٢٣/٤) رقم (٢٩١٢)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة عن جابر بن عبد الله (١١٧/٥) رقم (٢٤٣١)، وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين عن أبي هريرة (١١٧/٣)، والمبراني في الأوسط عن والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الحدري (٢٣٢/٦) رقم (٧٩٨٣)، والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة (٧٩٨٣) رقم (٧٩٨٣) رقم (٢٠٥٧)، والمبراني في الأوسط عن أبي هريرة (٧١٦٢١) رقم (٢٠٥٧)،

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ٢٦/أ ) .

﴿ وَأَصَحَبُ اَلمَشْتَدَةِ ﴾ [الواته: ١] ، ﴿ وَالسَّيِقُونَ السَّيْقُونَ ﴾ [الواته: ١٠] فَأَنَا خَيْرُ السَّابِقِينَ ، وَفَأَنَا مِنْ السَّابِقِينَ ] (١) ثُمَّ جَعَلَ الأَثْلاثَ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهَا قَبِيلَةً ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَنَكُرُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ ﴾ [الحجرات: ١٣] فَأَنَا أَتْقَى وَلَدِ آدَمَ وَأَكْرَمُهُم عَلَى اللَّهِ ولا فَحْرَ ، ثُمَّ جَعَلَ الْقَبَائِلَ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي في خَيْرِهَا بَيْتًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَأَكْرَمُهُم عَلَى اللَّهِ ولا فَحْرَ ، ثُمَّ جَعَلَ الْقَبَائِلَ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي في خَيْرِهَا بَيْتًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكَ وَلَهُ اللَّهُ لِيُدَالِبُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] » (١) .

وَأَخبر الطَّيِكِمْ أَنه أَكبر الناس حسبًا ، فمن كان أكبر الناس حسبًا فإنه أقرب منه شرفًا ، والأقرب [٣٠٧] منه أولى بمقامه .

وأخرى: أن الحسيب من الناس أعف الناس طعمة وأطهرهم عما يشينهم من الرذائل وأكثرهم مناقب وفضائل ، [١٠٤٤] « كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إلى الحسنِ البَصْرِيِّ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ – أَنْ أَشِوْ عَلَيَّ بِأَقْوَام أَسْتَعِينُ بِهِمْ عَلَى أُمُورِ المسْلِمِينَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: يَا أَمِيرَ المؤمِنِينَ إِنَّ أَهْلَ الآخِرَةِ لا يُرِيدُونَكَ ، وأَصْحَابُ الدُّنْيَا لا تُرِيدُهُمْ ، فَعَلَيْكَ بِذَوِي الأَحْسَابِ ، فَإِنَّهُمْ لا يُدَنِّسُونَ أَحْسَابَهُمْ بِالحَيَانَاتِ » .

فمن كان أبعد من الرذائل وأجمع للفضائل وأنزه من أعراض الدنيا وأعف عن أموالهم فهو أولى بالإمامة التي هي مقام الشفاعة والزعامة ، والنبي الطيخ ذكر هذه الحصال وجعل أربابها أولى الناس بمقامه الذي هو مقام الوفادة على الله والشفاعة إلى الله والزعامة بين عباد الله ، ورتبهم هذه المراتب مع استوائهم في هذه الأوصاف ، فقدم الزائد عليهم في إحدى هذه الخصال ، فإن وجد من جمع هذه الخصال – وهو جد عزيز – فهو أفضل أهل زمانه ، فهذا أولى بالخلافة [ على الأمة ] (٢) ، فكيف بالإمامة للقبيلة .

ومن جمع منها خصلتين فهو أولى وأحق بالإمامة ، فإن كان في قبيلة أو محلة قارئ ليس في عداد الفقهاء فقيهًا (1) ، وفقيه ليس في عداد القراء فالأولى منهما بالإمامة القارئ ، وذلك أن صلاة المأمومين منوطة بصلاة الإمام ، وكل فساد يدخل في صلاة الإمام فإنه داخل في صلاة المأمومين ، فعلى المأمومين أن يحتاطوا لأنفسهم في تحصين الإمام فإنه داخل في الله الداخل عليها ، والفساد الذي يدخل في الصلاة من جهة القراءة أكثر من الذي يدخل من جهة الشرائط .

<sup>(</sup>١) سقط من (خ). (۲) سبق في اللوحة رقم ( ٩٩/ب ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).
(٤) في الأصل: فقيه. والكلمة سقط من (خ).

وليس الأقرأ هو الأحفظ لنظم القرآن وسرعة المرور فيه ، بل الأقرأ هو الأعرف بوجوه القراءات (١) ، من تقويم الحروف وحسن مخارجها وإيفاء كل حرف حقه ، فيخرج كل حرف من مخرجه ، فإن الحروف إذا لم توف حقها فمنها ما يتغير من حدها فيصير حرفًا آخر ، كالطاء إذا لم يخرج من مخرجه ويدلغ (٢) فيه فيصير قافًا ، وإذا قصر فيه يصير ضادًا (٣) ، والضاد يصير ظاء عند المبالغة أو ذالًا عند التقصير ، والغين يصير خاء إذا لم يوف حقها ، والصاد يصير سيئًا إذا همس فيه .

ومن الحروف حروف إن لم توف حقها ولم تخرج من مخارجها خرج عن اللغة العربية مثل الباء ، إذا عدل فيه عن اللين والرخاوة إلى الصلابة والخشونة لم يكن من كلام العرب ، وكذلك الجيم والكاف إذا قصر في صلابته وخشونته وعدل إلى الرخاوة واللين لم تكن عربية ، فالقرآن عربي ، فما خرج عن اللغة العربية في غير معنى فهو من كلام الناس ، وكلام الناس يفسد الصلاة عند أكثر الفقهاء ، خطأ كان فيه أو نسيانًا ، ثم اللحن الذي يغيّر المعنى يفسد الصلاة عند أكثر الفقهاء ، واستلاب بعض الحروف واختلاسها ربما يغيّر المعنى ، وهذه العلل كثيرًا ما تعرض لمن لم يخدم القراء ولم يتلقن الحروف منهم ولم يقرأ عليهم ، فالضعيف في معرفة هذه الأشياء وإن حفظ نظم القرآن فهذّه هذّا ومر فيه حتى لا يقف عسى في شيء منه [٣٠٨/ب] ربما فسدت عليه صلاته من حيث لا يشعر ، وقد يلحق عدة من هذه العلل المفسدة للصلاة في قراءة سورة واحدة ، وعسى في آية واحدة ، ومن لم يُعْن بالقرآن ولم يخدم القراء ولم يقرأ عليهم ولم يستمع لقراءتهم وأغفل هذا النوع من العلم وإن كان فقيهًا عارفًا بالأحكام فإنه لا يكاد يتحرز من الفساد الذي يدخل عليه ، وفي فساد صلاته فساد صلاة المأمومين ، ومن عُنِي بعلم القرآن وخدم القراء وأخذ منهم وتأدب بأدبهم لم يكد يغفل عن شرائط الصلاة وما يفسدها من جهة أعمالها والطهارة لها ، فإن شرائط الصلاة التي لا تكمل الصلاة إلا بها قلما يغفلها أوساط المسلمين ، فكيف بمن خدم القراء وترقى إلى معرفة علم القراءة وآدابها ؟! وإن نابته نائبة بخلاف المعهود الذي لا يهتدي إلى فساد الصلاة وصلاحها وأشكل عليه استأنف الصلاة ، وتبعد صفة الجهل بظاهر أعمال الصلاة ممن

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : القراءة .

<sup>(</sup>٢) كذا ولم أقف عليها ، ولعلها « ويلدغ » . ( مختار الصحاح مادة ( حرف ) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : تاء ا.هـ . وهو الصواب .

خدم القراء وترقى إلى معرفة القراءة (١) ، ولا تبعد أفعال (٢) ما يفسد الصلاة من اللحن والبخس بالحروف ممن لم يعن بالقرآن وإن عني بمعرفة علم الأحكام .

وإن دخل في الصلاة نقصان من جهة غفلة أو نسيان في أعمالها فإن أكثرها ينجبر بسجدتي السهو ، ومنها ما يتدارك قبل الخروج منها ، وما دخل من جهة الأذكار غفلة كان أو نسيانًا من لحن يغير المعنى أو أداء حروف أو كلمة على غير وجهها فإنه لا يجبرها شيء ولا تتدارك إلا باستئناف الصلاة ، فالفساد الذي يدخلها [٣٠٩] من جهة الأذكار أدق ، والبلوى فيه أكثر وأعم ، والعلم به أعز من الفساد الذي يدخلها من جهة الأفعال ، فلذلك كان الأقرأ للقرآن أولى بالإمامة من الأفقه في الأحكام إن شاء الله تعالى .

وأخرى: أن الفقيه أهدى إلى مواضع التحرز من العوارض التي تعرض في الصلاة مما يفسدها مما يجوز وقوعه في الفرط والأحيان وربما لا يعرض ، والقارئ أهدى إلى مواضع التحرز (٣) من التي لا تكاد الصلاة تنفك منها وهي القراءة التي لا صلاة إلا بها ، فالتحرز من الآفة (١) التي لا يكاد يسلم منها كثير من الناس أولى من التحرز من الآفة التي لا يكاد يبتلى بها إلا الشاذ الفريد ، والله أعلم .



حديث آخر: [١٠٤٥] حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسين (٥) بن علي ح إبراهيم ابن عبد الله أبو مسلم الْكَجِّيُ ح يحيى بن كثير النَّاجِيُّ (١) ح عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر على قال: قال رسول الله ﷺ: « لَوْ كَانَ القُوْآنُ في إِهَابِ (٧) مَا مَسَّتُهُ النَّارُ » (٨).

 <sup>(</sup>١) في (خ): القراءات.
 (٢) في (خ): إغفال.

<sup>(7)</sup> من هامش الأصل . (5) سقط من (5) .

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل وفي ( خ ) : الحسن .

<sup>(</sup>٦) النَّاجِيُّ : بالنون المشدَّدة ، والجيم بعد الألف ، هذه النسبة إلى بني ناجية ، الأنساب ( ٣٩٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) الإهاب : هو الجلد ، وقيل : إنما يقال للجلد : إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا ، النهاية مادة (أهب) ، ( ٨٣/١) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن عقبة بن عامر ( ٢٢/٢ ٥ ) رقم ( ٣٣١٠ ) ، وابن

عَدي في الكامل بلفظه عن سهل مرفوعًا ( ٢٩٥/٥ ) رقم ( ١٤٣٥ ) ، وعن عقبة بن عامر ( ٤٦٩/٦ ) رقم =

قال الشيخ يَؤَلِثهِ : يجوز أن يكون معناه أن كلام الله تعالى الذي هو القرآن ليس مما يحل في الأماكن والأجسام ، وأنه ليس بجسم يقوم بنفسه ، ولا عرض يقوم بغيره ، ولكنه صفة الله في ذاته ، فهي لا تحل الأماكن ، ولا يقوم بغيره ، وإنما يوجد عندنا قراءة له وحفظًا في الصدور وكتابة في المصاحف وسماعًا بالأسماع ، فأما بالحلول في الأماكن فلا ، وإنما يحل في المصاحف والقرطاس والإهاب واللوح المداد (١) الذي تصور به الحروف التي يتلى بها القرآن ، فالإهاب [٩٠٣/ب] الذي كتب فيه القرآن إن مسته النار فإنما تمس الإهاب والمداد ليس المكتوب فيه وهو القرآن ، ولو كان القرآن مما يجوز حلوله في الأماكن ثم حل الإهاب لم يمس الإهاب النار ؛ لأنها لو مسته لمست الحال فيه .

ويجوز أن تكون الفائدة في هذا الحديث حفظ مواضع الشكوك عن الناس عند احتراق مصحف أو قرطاس أو كتاب كتب فيه القرآن فيستعظمون احتراق ذلك ، فإذا احترق دخلهم الشك في المكتوب فيه ، فقد دخل أصحاب رسول الله في حياة رسول الله الشك في قراءته ولما (٢) خالفت قراءة غيره قراءته وقال رسول الله يها : « كذلك أنزلت القراءتان جميعًا » وهو أبي بن كعب حتى ضرب رسول الله بيده على صدره ، وقال له : « إِنَّ القُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ » .

حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن محمد بن أبي ليلى ، قال : قال أبي بن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : قال أبي بن كعب ﴿ : [١٠٤٦] كُنْتُ في المسْجِدِ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ النَّحْلِ فَقَرَأً فَخَالَفَنِي ؛ فَقُلْتُ لَه : مَنْ أَقْرَأَكَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ آخَوُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَرَأً سُورَةَ النَّحْلِ فَخَالَفَنِي وَخَالَفَ صَاحِبِي ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : مَـنْ

<sup>= (</sup>١٩٥٣) ، وأبو يعلى في مسنده عن عقبة بن عامر (٢٨٤/٣) رقم (١٧٤٥) ، وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ متقاربة (٩٥/٥) رقم (٥١١) ، وعبد الكريم القزويني في أخبار قزوين (٢٠٥/١) ، والطبراني في الكبير بألفاظ متقاربة (٣٠٨/١٧) رقم (٨٥٠) ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ متقاربة (٢٥٣/٣) ، ونقل أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال عن ابن وهب قوله : ما رفعه لنا قط ابن لهيعة في أول عمره (٢٦٨/٣) رقم (١٩٥٠) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف (١٥٨/٧) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (خ) ، والصواب : بالمداد .

<sup>(</sup>٢) في (خ): لما.

أَقْرَأُكَ ؟! قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ الطِّيْلِا . قَالَ : فَأَخَذَنِي مِنَ الشَّكُ وَالتَّكْذِيبِ أَشَدَّ مِمَّا أَخَذَنِي مِنَ الشَّكُ وَالتَّكْذِيبِ أَشَدَّ مِهِمَا إِلَى وَسُولِ اللَّهِ . قَالَ : فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَالَ : فَالْتَقْرَأُهُ . قَالَ : [٣١٠] رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : فَالَّتَقْرَأُهُ . قَالَ : وَالرَّالِةِ وَالرَّالِةِ وَاللَّكْذِيبِ مِمَّا أَخَذَنِي فِي الجَاهِلِيَّةِ . قَالَ : فَضَرَبَ (سُولُ اللَّهِ الطَّيِّلِا صَدْرِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ (١) مِنَ الشَّكِ والتَّكْذِيبِ » . وَسُولُ اللَّهِ الطَّيِّلِا صَدْرِي بِيدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ (١) مِنَ الشَّكِ والتَّكْذِيبِ » . قَالَ : فَقُلْتُ وَالتَّكْذِيبِ » . قَالَ : فَقُلْتُ وَالتَّكْذِيبِ » . قَالَ : فَقُلْتُ وَالتَّكْذِيبِ » . فَقَالَ : إِنَّ رَبِّكَ يَأْمُوكَ أَنْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ وَاحِدِ . قَالَ : فَقُلْتُ رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمْتِي وَقُولُ : إِنَّ رَبِّكَ يَأْمُوكَ أَنْ تَقْرَأُ القُرْآنَ عَلَى حَرْفِ وَاحِدٍ . قَالَ : فَقُلْتُ رَبِّ خَفِفْ عَنْ أُمِّتِي فَقَالَ : إِنَّ رَبِّكَ يَأْمُوكَ أَنْ تَقْرَأُ القُرْآنَ عَلَى حَرْفِ وَاحِدٍ . قَالَ : فَقُلْتُ رَبِّ خَفِفْ عَنْ أُمْتِي وَاحِدٍ . قَالَ : فَقُلْتُ وَالْمَالِقَةُ مَنْ مُنَالِكُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَيْقِ الْمُولِ وَلَكَ بِكُلُ رَدُّوكَهَا مَسْأَلَةً تَسَأَلْنِيهَا أُعْطِيكَهَا . قَالَ : قُلْتُ : رَبِّ اغْفِرْ لأُمْتِي وَاحِدٍ وَاحِدٍ اللَّهِ جَمِيعًا حَتَّى خَلِيلِهِ وَلَكَ بِكُلُ اللَّهِ جَمِيعًا حَتَّى خَلِيلِهِ وَلَا لَهُ وَرَا هُ الْفَيْوَلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْ

فإذا جاز أن يدخل قلب أبيِّ صاحب رسول اللَّه في حياته شك أو تكذيب في القراءة كان دخول الشك والتكذيب لمن دونه في احتراق مصحف أو كتاب أو إهاب كتب فيه القرآن أجوز وأقرب ، وقد دخل الشك قلب من هو أجل من أبيِّ فيما هو أبعد من الشك من هذا وهو عمر في ، شك في موت النبي الطّيّلا ، بل تقرر عنده أنه الطّيّلا لم يمت ، كما حدثنا المَحْمُودِيُّ ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن الزُّهْرِيِّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في قال : [٧٤٧] ﴿ لَمَا تُوفِّيَ وَاللَّهِ الطّيّلا قَامَ عُمَرُ بْنُ الخُطّابِ فَهَ [٣٠١٠] ﴿ فَقَالَ : إِنَّ رِجَالًا مِنَ المُنافِقِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ الطّيّلا قَامَ عُمَرُ بْنُ الخُطّابِ في [٣٠١٠] فَقَالَ : إِنَّ رِجَالًا مِنَ المُنافِقِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ الطّيّلا وَاللَّهِ مَا مَاتَ وَلَكِنَّهُ ذُهِبَ بِهِ إلى رَبّهِ كَمَا ذُهِبَ بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ، فَقَدْ غَابَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ قِيلَ قَدْ مَاتَ وَوَاللَّهِ لَيَرْجِعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا رَجَعَ مُوسَى فَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي الرّجَالِ وَأَرْجُلِهِمْ ،

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) الفَرَق بالتحريك : الحَوْف والفَزَع ، النهاية مادة ( فرق ) ، ( ٤٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي بن كعب في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ( 01/1 ) رقم (01/1 )، وأحمد في مسنده (01/1 ) رقم (01/1 )، والأصبهاني في دلائل النبوة (01/1 ) رقم (01/1 )، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (01/1 ).

يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ » ساق الحديث إلى أن قال : « أَقْبَلَ – يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ – عَلَى النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالَ : ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَمَا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيِّ لا يَمُوتُ . قَالَ : ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَمَا عُمْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيِّ لا يَمُوتُ . قَالَ : فَوَاللَّهِ لَكَأْنَّ النَّاسُ عَنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ حَتَّى تَلاهَا أَبُو بَكْرٍ يَوْمَثِذِ . قَالَ : فَآلَ غَمَو : مَا هُو إِلا أَنْ لَمْ يَعْلَمُهُوا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ حَتَّى تَلاهَا أَبُو بَكْرٍ يَوْمَثِذِ . قَالَ : فَآلَ عُمَو : مَا هُو إِلا أَنْ أَبُو مُرَيْرَةً ﴿ وَاللَّهِ مَوْ اللَّهُ عَمْ : مَا هُو إِلا أَنْ اللَّهُ مَرُعْ فَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَ اللَّهُ عَمْو : مَا هُو إِلا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّا هَعَ فِرْتُ (١) حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى الأَرْضِ مَا تَعْمِلُنِي رِجْلايَ ، وَعَرَفْتُ أَلَ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ مَاتَ » (٢) .

فإذا جاز دخول الشك في قلب عمر في موت النبي التَّفِيُّ والنبي التَّفِيُّ بشر مخلوق محدث يجري عليه كثير من الآفات التي تجري عليهم إجلالًا له وتعظيمًا لشأنه أن رسول الله يَهِ نبيه الكريم لم يمت ، وقد سمع الله يقول له : ﴿ إِنَّكَ مَيِتُ وَإِنَّهُم مَيْتُ وَإِنَّهُم وَالرّب ٢٠] ويقول : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيّها فَانِ ﴾ [الرحين: ٢٦] ويقول : ﴿ كُلُّ نَفْسِ فَيْهِ وَالْمَوْتِ وَلَّ كُلُّ مَاللها من الآيات ، وقد كان يعلم أنه يجوز عليه الموت ، فلأن يدخل الشك قلب من يرى [٢١٦/أ] مصحفًا كتب فيه كلام الله الذي هو صفته ليس بمحدث ولا مخلوق ولا يجوز عليه ما يجوز على المخلوق فيراه قد احترق أولى وأجوز ، فيسبق إلى قلوب الناس أن المصحف ليس فيه كلام الله تعالى بمعنى أولى وأجوز ، فيسبق إلى قلوب الناس أن المصحف ليس فيه كلام الله تعالى بمعنى الكتابة وأن المكتوب فيه غير كلام الله ، أو الذي جاء به النبي الطَّيِّ من القرآن ليس بكلام الله ، فحفظ منهم موضع هذا الخاطر فأخبر أن القرآن لم يحل الإهاب فيكون إذا الحترق الإهاب أو أصابته آفة كانت الآفة والاحتراق راجعًا إلى القرآن وأن الذي حل الإهاب مداد صورته الحروف التي يقرأ بها كلام الله المكتوب فيه ، والله أعلم .

ويجوز فيه معنى آخر: وهو أن قوله: « ما مسته النار » يرجع إلى النار العظمى التي هي نار جهنم ، ألا ترى أنه عرف النار بالألف واللام كأنه يقول: لو كان القرآن في إهاب مكتوبًا لم تمس نار جهنم ذلك الإهاب لحرمة ما كتب ، فتكون فائدة الخبر أن الإهاب الذي لا خطر له عند الله ولا قيمة له عند الناس إذا جعل فيه القرآن – بمعنى

<sup>(</sup>١) فعقرت : أي دهشت ، لسان العرب مادة ( عقر ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه عن أنس بن مالك ( ٢٩٦/١٥ ) رقم ( ٦٨٧٥ ) ، والطبري في تاريخه ( ٢٣٢/٢ ) . وابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٧٥/٦ ) ، والطبري في تاريخه ( ٢٣٢/٢ ) .

الكتابة - والإهاب موات لا يدري ما فيه ولا يعرف ما كتب فيه - لم تمسه نار جهنم حرمة لما كتب وتعظيمًا له وإجلالًا ورفعًا من قدره فكيف تمس النار مؤمنًا هو أجل قدرًا عند اللَّه من الدنيا وما فيها ؟! وله خلق اللَّه الجنة التي خلقها بيده ، وغرس شجرها بيده ، وخلق آدم أباه بيده ، وقد أودع سره كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأجراه على لسانه فسهل عليه تلاوته ، كما قال : ﴿ وَلَقَدَّ يَسَرَّنَا ٱلقُرَّمَانَ لِللِّكِرِ آ ٢١/ب] ولو نزل على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية اللَّه ، ثم أسهر القرآن ليله وأظمأ نهاره وحرم المؤمن ما حرمه القرآن ، وأحل ما أحله ، وعمل عدمه وآمن بمتشابهه ، فآنسه في خلواته وأغناه في فقره ، وقوي به عند الضعف ، وحمله عند الجوع .

سمعت محمد بن إسحاق الدِّمَشْقِيَّ يقول: (كنت أمشي في البادية وحدي ، فإذا أعييت رفعت صوتي بقراءته أعييت رفعت صوتي بالقرآن ذهب عني العياء ، وإذا جعت رفعت صوتي بقراءته فحملت عني ألم الجوع حتى قطعت مراحل ماشيًا لا أطعم شيئًا ) .

وقد رفع قدره بين خلقه حتى قال النبي الطّيّين : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » حدثنا عبد اللّه بن محمد بن يعقوب يَهَلَمُه ح عبد اللّه بن محمد بن نصر الْمَالِكِيُّ ح عاصم بن علي ح شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيُّ عن عثمان في قال : قال رسول الله عَيْلِيُّه : [١٠٤٨] « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَ الْمُرْآنَ وَعَلَّمَ الْمُرْآنَ فَعَلَّمَ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْمَ مِنْ يَعَلَّمُ مِنْ خِلافَةِ عُثْمَانَ إلى إِمْرَةِ الحَجَّاجِ (١) .

ومن الدليل على ما تأولناه من أن النار لا تمس المؤمن الحامل للقرآن : ما جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال : [٩٤٠١] « حَرَامٌ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مَوَاضِعَ الوُضُوءِ » (٢) فإذا كانت النار لا تحرق مواضع الوضوء التي مسها الماء للوضوء فلأن لا تحرق القلب الذي

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عثمان بن عفان في كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( ١٩١٩/٤) رقم ( ٤٧٣٩) ، وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب في ثواب قراءة القرآن ( ٢٠/٢) رقم ( ١٤٥٢) ، والترمذي في جامعه في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في تعليم القرآن ، وقال : حسن صحيح ( ١٧٣٥) رقم ( ٢٩٠٧) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب فضائل القرآن باب فضل من علم القرآن ( ١٩/٥) رقم ( ٢٩٨) ، وابن ماجه في سننه في المقدمة باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ( ٧٦/١) رقم ( ٢١١) ، وأحمد في مسنده ( ٢٩/١) رقم ( ٥٠٠) .

حفظ القرآن والفم الذي قرأ به كلام اللَّه تعالى والأذن التي سمع به أرجى ، وذلك أقرب وأحرى ، واللَّه بهذا الفضل [٣١٢] أولى وهو ذو فضل عظيم .

والإهاب: ما لم يدبغ من الجلود، فيجوز أن يكون المعنى في ذكر الإهاب أن النار اليه أسرع وأشد التهابًا (١) وأبطأ خمودًا منها إلى الجلد المدبوغ، فكأنه ذكر الشيء الذي هو أقرب إلى الاحتراق وأشد لتعلق النار به ولو حله القرآن ثم مسته النار لم تعمل النار فيه ولم تحرقه النار.

ويجوز أن يكون ذلك على جهة المثل ، وأن الإهاب وهو ما لم يدبغ من الجلود إذا لم تحرقه النار بحرمة (٢) القرآن فالمؤمن الذي لم تطهره التوبة من الأنجاس والأرجاس التي اكتسبها من الذنوب والخطايا ولم تدبغه الرياضة ولم تصلحه السياسة (٣) فيرد الله تعالى ؛ بأخلاق البشرية وأوصاف الإنسانية التي أكثرها بخلاف الواجب ، فقد قال الله تعالى : ﴿ وَكَانَ ٱلإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ وَكَانَ ٱلإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ [الكهف: ٤٥] ، وقال : ﴿ إِنَّ ٱلإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ إنا مسَّهُ ٱلشَرُّ جَرُوعًا ﴿ وَإِنَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [المارج: ١٩- ٢١] ، وقال تعالى : ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ أَيْتُم كَانَ طَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢] .

هذه وأمثالها أوصاف البشرية ونعوت الإنسانية ، وإنما تزول بعض هذه الأوصاف من العبد بعد توفيق الله وإصلاحه له بالرياضة والتهذيب والتخلق بالأخلاق الجميلة ، فمن لم يعن بنفسه وأهمل إصلاحها كان بهذه الأوصاف التي ذكرها الله ، ثم ما يكتسبه من الذنوب ويجترحه من الخطايا بشهوة نفسه الأمّارة بالسوء فيقدم على الله ويرد النار التي أقسم الله تعالى : ﴿ وَإِن يَنكُمُ إِلاَ وَارِدُهَا ﴾ الآية [مرم: ٧١] كان حقيقًا [٣١/ب] أن تلتهب النار به وتحرقه ، فإن أوساخ الذنوب وأرجاس الطبع في الإنسان كالدسومة (١٠) والرطوبة التي في الجلد وهي مما يقوي النار في التعلق به ، كذلك أوساخ الذنوب وأرجاس الطبع يستحق العبد به النار ، فإن كان مع هذه الأوصاف حاملًا للقرآن تاليًا له لم تمسه النار ، وإن كان حريًّا بالاحتراق كالإهاب الذي لم يدبغ كان حريًّا لتعلق النار به ، فهي النار ، وإن كان حريًّا بالاحتراق كالإهاب الذي لم يدبغ كان حريًّا لتعلق النار به ، فهي الوسخ الدنس بالخطايا ، لم تطهره التوبة ولا دبغته الرياضة ولا أصلحته المحن لحرمة القرآن الذي حمله وكلام الله الذي تلاه وحفظه ، والله ذو المن والطول العظيم (ن) .

<sup>(</sup>١) في (خ): التهامًا . (٢) في (خ): لحرمة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الرياسة .(٤) في (خ) : كالدموسة .

# باب في تلاوة القرآن

حديث آخر : [ ، ٥ ، ١] حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل حمد بن إسماعيل حمد بن وهب الله عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر الله قال : قال النبي ﷺ : « مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَأَعْرَبَ في قِرَاءَتِهِ كَانَ لَهُ بِكُلُ حَرْفِ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَمَنْ قَرَأَهُ بِغَيْرِ إِغْرَابٍ كَانَ لَهُ بِكُلُ حَرْفِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ » (٢) .

قال الشيخ كِثَلَلْهِ: يجوز أن يكون معنى قوله: « ومن قرأه بغير إعراب » أي يرسله إرسالًا ولا يقف عند رؤوس الآيات ويمر عليها ولا يعطي الحروف حقها من الإعراب ، كأنه إذا قرأ سورة مريم يقرأ: ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاّةٌ خَفِيْنًا ﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْقَطْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيبًا ﴾ [مريم: ٣، ٤] يمر على الآي ويصلها من غير تنوين في ﴿ خَفِيْنًا ﴾ و شَكِيبًا ﴾ بل يرسله إرسالًا [٣١٣/أ] ويصل الحروف (٣) بما بعده ، وكقوله: ﴿ قَنَ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ بل يرسله إرسالًا [٣١٣/أ] ويصل الحروف (٣) بما بعده ، وكقوله: ﴿ قَنَ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ و ﴿ غِيبُ ﴾ ثم لا يقف عليه و الموال أو الباء من قوله: ﴿ ٱلْمَجِيدِ ﴾ و ﴿ غِيبُ ﴾ ثم لا يقف عليه بل يصله بما بعده فلا يكسر الدال ولا يرفع الباء ولا ينونها ، هذه وأمثالها .

فكأنه يقول: من ترك الإعراب فيه جهلًا به ولا يلحن فله بكل حرف عشر حسنات؛ لأنه قرأ ولم يلحن ونقص له من ثواب المعرب في كل حرف عشر حسنات؛ لأنه أغفل من أدب القراءة وذهب برونقها.

والقرآن نزل بلغة العرب ، بل أكثره بلغة قريش ، وهي أفصح اللغات وأفحلها ، قال الكيلا:

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(7)</sup> الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن عمر ( 2747) رقم ( 2747) ، والطبراني الأوسط بنحوه عن عائشة ( 2767) رقم ( 2977) ، وضعف الهيثمي في مجمع الزوائد إسناد الطبراني ( 2777) ، والحديث في إسناده محمد بن وهب ، وهو محمد بن وهب بن عطية ، قال ابن عدي في الكامل : ولمحمد بن وهب غير حديث منكر ، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا ، وقد تكلموا فيمن هو خير منه ( 2777) رقم ( 2707) ، وقال أبو حاتم الرازي : صالح الحديث ، ووثقه الدارقطني ، تهذيب الكمال للمزي ( 2707) وقال (2707) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): الحرف.

[١٠٥١] « أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبُ ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرِيْشٍ ، وَنَشَأْتُ في بَنِي سَغْدِ بْنِ بَكْرٍ ، وَوَلِدْتُ في بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ، وَأُرْضِعْتُ في بَنِي سَغْدِ ، فَأَنَّى يَكُونُ فِيَّ اللَّحْنُ » (١) .

فأخبر أن قريشًا وبني سعد أفصح العرب ، والقرآن نزل بلغة قريش ، فيجب أن يكون أفصح وأعرب ، قال عثمان في لزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير في حين أمرهما بكتابة المصاحف : [٢٥٥٢] « فَإِذَا تَمَارَيْتُمَا في شَيْءٍ فَاكْتُبَاهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ ، فَإِنَّ اللهُ وَاللهُ بَن الزبير فَرَيْشٍ ، فَإِنَّ اللهُ اللهُ وَرَيْشٍ » (٢) فحق القرآن أن يقرأ بأجود القراءات وأفصح اللغات ، ويوفَّى كل حرف حقه ، ويهمز المهموز ويشدد ما حقه التشديد ، فيكون أفحل له وأحسن لأدائه وأجود لقراءته وأحلى عند مستمعه وأقرب إلى فهم المتفهم له ، فإن الذي يغفل ذلك لا يفهم المستمع إليه حق إفهامه ويشكل عليه معناه .

وليس معنى قوله: « من قرأه بغير إعراب » أن يلحن فيه ويخطئ في قراءته فيرفع المنصوب وينصب المخفوض فيغير المعنى [٣١٣/ب] واللفظ، فإن من أغفل في قراءته هذا المعنى حتى يلحن فيه وهو ممكن من التعلم ويجد من يعلمه ثم ترك ذلك فإن هذا على عاص لله تارك لأمره مستخف بحق القرآن، فهذا إلى أن يعاقب على قراءته القرآن على غير وجهه والاستخفاف بحقه والاستهانة بحرمته وترك واجبه أولى وأقرب منه إلى أن يكون له بكل حرف عشر حسنات، والذي جاء في بعض الروايات أن لله تعالى ملكًا، وهو ما حدثنا عبد الله بن محمد ح الحسن بن تذون الْفَرْغَانِيُّ ح يحيى بن موسى ح أبو معاذ عن أبي حنيفة عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عن أبي حنيفة عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عن أبي الله عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عن أبي مقومًا على الله عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن المنبئ المناه في الحبشي الذي يجعل الحاء قافًا والغين الذي يجعل الحاء قافًا والغين

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه ، قال عمر بن علي بن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير : غريب كله ( ۲۰۱/۲ ) رقم ( ۲۱۷۶ ) ، وقال القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : قال السيوطي : لا يعلم من أخرجه ولا إسناده ( ۲۰/۱ ) رقم ( ٤٠ ) ، وقال العجلوني في كشف الخفاء : أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده ( ۲۳۲/۱ ) رقم ( ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٢٨١/أ ) . (٣) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) السابق .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٢٦٦/١) ، والحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي ، متهم بوضع الحديث ، لسان الميزان ( ٣٤٨/٣) رقم ( ١٤١٦) .

خاء للكنة لسانه ، أو الألثغ الذي يبدل الحرف حرفًا كالذي لا يجري لسانه بالراء فيجعله لامًا أو ياءً ويجعل السين ثاء كما قال الشاعر :

وألشغ قد لاجبته مرة فقال في غنج وإحناث لما رأى مني خلافي له ما لقي الناث من الناث (ن)

أراد الناس ، فحكى أنه أبدل السين ثاء للثغة لسانه ، فهذا وأمثاله معذورون ، فلا ينقص لهم - إن شاء الله - مما يعطى من الثواب المعرب فيه الموفي للحروف حقوقه (١) الذي خدم القراء وأخذ القراءة منهم إذا تعلمه وبذل مجهوده فيه فأتى من قبل نقصان آلته فلا يكلف إن شاء الله ما لا يطيقه ، ولا ينقصه مما يعطى المعرب من الثواب [٤ ٣/١] إن شاء الله ، وإنما ينقص من ثواب المعرب من يترك إعراب حروفه ويبخس الحروف بحقها فيخفف المشدد ويلين المهموز ويقصر الممدود ويرسل الحروف إرسالا كفعل الصبيان أول ما يتعلمون ، فهذا ينقص له من ثواب المعرب في كل حرف عشر حسنات ؛ لأنه متغافل ساه (٢) تارك للأدب ، ويعطى بكل حرف عشر حسنات ؛ لأنه قرأ القرآن ولم يلحن فيه فهو في قراءته محسن وفي تعلمه له مطيع والله وعد المحسنين ،

### باب في معنى « القرآن »

حديث آخر: [١٠٥٤] حدثنا نصرح أبو عيسى ح محمد بن إسماعيل ح هشام بن إسماعيل أبو عبد الملك العطار ح محمد بن شعيب هو ابن شابور ح إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير (٣) عن نواس بن سمعان عن النبي عَيِّكِ قال: ﴿ يَأْتِي القُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَاللهِ النَّيِ عَمْرَانَ ﴾ . قَالَ نواسُ : وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ التَّيِي ثَلاثَةَ أَمْثَال مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ ، قَالَ : ﴿ يَأْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ (١) أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ سَوْدَاوَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا ظُيْرٍ وَنُ طَيْرٍ

<sup>(</sup>١) في (خ) : حقوقها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ساهي .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : بدير . وفي هامش ( خ ) : نفير .

<sup>(</sup>٤) في (خ) : غيابتان . وفي هامش (خ) : الغيابة ظل السحاب ، وقيل : ظل العلم . ا.هـ . وجاء في النهاية : كل شيء أُظُلُّ الإنسانَ فَوْق رأسه كالسّحابة وغَيْرها ، النهاية مادة (غيا) ، ( ٢٠٣٣ ) .

صَوَافٌ (١) تُجَادِلانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا » (٢) .

قال الشيخ ﷺ : يجوز أن يكون معنى قوله : « يأتي القرآن » أي قراءة القارئ للقرآن ، وقد تسمى القراءة قرآنًا : ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنَيَعٌ قُرَمَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨] ، قالوا : قراءته (٣) . وقال حسان يرثى عثمان بن عفان ﷺ :

ضحوا بأشمط (٤) عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا (ن)

<sup>(</sup>۱) صَوافٌ: أي باسِطات أجْنِحَتها في الطَّيَران. والصَّرَافُ: جمع صافَّة، النهاية مادة (صفف)، (٣٨/٣). (٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن النواس بن سمعان في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ( ١٩٤٥) رقم ( ٨٠٥)، والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في سورة آل عمران ( ٥/٠١) رقم ( ٢٨٨٣)، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١٨٣٤) رقم ( ١٧٦٧٤) ، والبخاري في التاريخ الكبير ( ١٤٧٨) ) رقم ( ٢٠١٧) ، والبخاري في التاريخ الكبير ( ١٤٧٨) ) رقم ( ٢٠١٧) ، والبهقي في شعب الإيمان ( ٢٥١/١) وقم ( ٣٣٠٧) ، والطبراني في مسند الشاميين ( ٣٢٠/٢) وقم ( ١٤١٨) .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا القول ابن عباس فيما أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بإسناده إليه ، وهذا القول هو اختيار الطبري ( ١٨٩/٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ): أي ذبحوه وجعلوه أضحية ، والأشمط: الذي يختلط سواد شعره بالبياض. (°) في (خ): القارئ .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الخطيب البغدادي بنحوه عن أنس ، وقال : هذا حديث منكر جدًّا ( ٨٥/٤ ) ، وقد ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات بألفاظ مختلفة عن أنس ، وقال : فيه مجاشع بن عمر ، كذاب يضع ( ٨٠/١ ) ، وعده من الموضوعات الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ( ٢٩٨/١ ) ، =

فكما يخلق الله هذا الخلق الكثير من قول العبد ما يقول حتى يستغفروا له كذلك يخلق من قراءته خلقًا يجادل عنه ، ولهذا نظائر كثيرة من الأخبار أن أفعال العباد يخلق الله منها خلقًا هم أجسام ملائكة وما شاء .

ويجوز فيه معنى آخر ، وهو أن يريد بالقرآن الحروف المجموعة التي سمي القرآن قرآنًا لذلك ، والحروف مختلفة متغايرة لحاجة العباد الذين هم معلولون لا يتوصلون إلى قراءة كلام الله إلا بالحروف والأصوات ؛ لأنهم أجسام لا يفعلون إلا بآلة ، ولا يتكلمون إلا بالألسنة والشفاه واللهوات وسائر الجوارح الذي يكون به كلامهم ، فكذلك لا يقدرون على قراءة كلام الله إلا بالشفاه واللهوات والحلوق والألسنة ، فلا بد لهم من الحروف التي يتوصلون بها [٥ ٣١/أ] إلى عبارة ما في ضمائرهم وإلى قراءة كلام ربهم ، وكلام الله يسمى قرآنًا ، فإذا ورد ذكر القرآن في كتاب أو سنة فإنه ربما يكون المعنى به كلام الله الذي هو صفته لم يزل هو به موصوفًا .

وربما يكون المعنى فيه الحروف التي يتلى بها كلام الله كما قال: ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرُءَنّا ﴾ [الزعرف: ٣] ، فلما كان كلام الله صفة له ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر فيحل الأماكن أو يوصف بما يوصف به الشيء المحدث لم يجز أن يحمل معنى قوله: «يأتي القرآن » على معنى أنه يأتي كلام الله ، بل يحمل معناه على الحروف التي يتلى بها كلام الله ويسمع ويكتب ، فيأتي القرآن الذي هو الحروف يوم القيامة بهذه الصفة ، وليست الحروف كلام الله ؛ لأن كلام الله هو الذي تكلم الله تعالى به ، والله تعالى لا يتكلم بالحروف ؛ لأنه ليس بذي أعضاء وجوارح ولا محتاج إلى آلة فيحتاج إلى الحروف في كلامه إذا تكلم به على الذي ليس كمثله شيء .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « يأتي القرآن » أي يأتي ثواب الله عبده على قراءة القرآن ، وثواب الله غير الله وصفاته ، وهو محدث مخلوق (١) فيجوز أن يكون له صفة الأجسام والأعراض ، فيكون غياية وغمامة وظلة طير تظل العبد يوم القيامة وتجادل عنه ، وكل ما جاء في الحديث في ذكر القرآن وأنه يأتي ويجادل ويدفع ويحاج وأنه يأتي على صورة رجل شاحب وأمثالها فإنه يرجع معنى ذلك إلى هذه الثلاثة المعاني ، والله أعلم .

والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ( ٩٨٠/١ ) .
 (١) يعنى : ثواب القرآن لا القرآن نفسه ؛ إذ القرآن ليس بمخلوق ؛ لأنه صفة الله .

# باب في آداب تلاوة القرآن

حديث آخر (۱): [۱۰۰٦] حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد ابن [۹۱۵-۱۰] إسماعيل ح أبو النعمان ح حماد عن أبي عمران الْجُونِيُّ عن جندب بن عبد اللَّه عن النبي عَرِيكِ قال : « اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ » (۲) .

قال الشيخ كَلَلْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله: ( ائتلفت قلوبكم » مع ألسنتكم في قراءتكم ، كأنه يقول: يجامع قلوبكم ألسنتكم عند القراءة ، وتشهد قلوبكم قراءتكم فتقرؤونه على تفهم وحضور من قلوبكم ، فتفهمون ما تقرؤون وتعلمون ما تقولون ، فإذا اختلفتم - أي اختلفتم في أنفسكم - فصارت قلوبكم في فكرة شيء سوى قراءتكم فكانت القراءة بألسنتكم وقلوبكم في غيرها مشغولة ذاهبة عن قراءتكم فلا تفهمون ما تقرؤون ولا تعلمون ما يجري على ألسنتكم لشغل قلوبكم فقوموا عنه ، كأنه يقول : قوموا عنه إلى وقت تقر قلوبكم وتطمئن أفئدتكم فتراجعون القراءة عندها ، وهذا كما جاء في حديث آخر : [١٥٥٧] ( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْصَرِفْ ، فَإِنَّهُ رُبُّا أَرَادَ أَنْ كَمَا جاء في حديث آخر : [١٥٥٧] ( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْصَرِفْ ، فَإِنَّهُ رُبُّا أَرَادَ أَنْ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث وشرحه سقط من (خ).

<sup>(7)</sup> الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جندب بن عبد الله في كتاب فضائل القرآن باب اقرؤوا القرآن ما التلفت عليه قلوبكم ( 1979/6) رقم ( 1979/6) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ( 1979/6) رقم ( 1979/6) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب فضائل القرآن باب المراء في القرآن ( 1979/6) رقم ( 1979/6) ، والدارمي في سننه ( 1979/6) رقم ( 1979/6) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( 1979/6) رقم ( 1979/6) ، وابن حبان في صحيحه ( 197/6) رقم ( 197/6) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( 197/6) رقم ( 197/6) ، والطبراني في الكبير ( 197/6) رقم ( 197/6) ، والطبراني في الكبير ( 197/6) رقم ( 197/6) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الطهارة باب الأمر بالوضوء للنائم المضطجع ( ٩٧/١ ) رقم ( ١٥٨٤ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٢٠/٦ ) رقم ( ٢٥٨٤ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه ( ٢٠٠/٢ ) رقم ( ٤٢٢٢ ) ، والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة ( ١٦٦/٨ ) رقم ( ٨١٣٨ ) .

وقد يختلف قلب الإنسان فيذهب عن قراءته للملال والسآمة والضجر يلحق الإنسان من القراءة ، فيقول : اقرؤوا القرآن عند النشاط فتأتلف قلوبكم فتفهمون ما تقرؤون ، فإذا مللتم وسئمتم فقوموا عنه ، والله أعلم .

ويجوز أن يكون المعنى فيه إذا كنتم جماعة اجتمعتم على قراءة القرآن فاقرؤوا ما ائتلفتم عليه وكانت همتكم وإرادتكم مجتمعة على قراءة القرآن لا تريدون غيرها فاقرؤوا القرآن فإنه أحرى أن تأتلفوا عليه وتفهموه وتتفكروا [٣١٦/أ] فيه ، فإذا اختلفتم في الإرادات والهمم فأراد أحدكم أمرًا من الأمور والآخر يقرأ فقوموا عنه حتى تجتمع قلوبكم عليه ، فإن الجماعة إذا اجتمعت لقراءة القرآن فربما قرؤوه على تفهم وتدبر وتفكر وتعظيم له وتوقير فيه ، فإذا اختلفوا في الهمم والإرادات عسى ترك أحد الجماعة القراءة واشتغل بما ذهب قلبه إليه من كلام أو فعل شغل الآخر كلامه وخوضه في غيره فيذهب واشتغل بما ذهب قلبه إليه من كلام أو فعل شغله والقارئ يتفرغ لقراءته وتفهم ما يقرأ الآخر عن قراءته شغلاً بصاحبه وبحديثه ، فربما يقرأ ما لا يفهم ، فإذا آل بهم الأمر إلى هذا فالتفرق عنه أولى ، ليرجع المشتغل إلى شغله والقارئ يتفرغ لقراءته وتفهم ما يقرأ وتدبره والتفكر فيه ، ويكون في هذا الحديث دلالة على كراهية قراءة القرآن [ في وتدبره والتفكر فيه ، ويكون في هذا الحديث دلالة على كراهية قراءة القرآن [ في الأسواق ] (١) ومجامع الطرق برفع الصوت ؛ لأن من حضره لا يستمع له ، ومن قرأه ربما شغل عن تدبره وتفهمه ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِيكَ ٱلْقُدْرَانُ فَآسَتَهِمُوا لَلْمُ وَالْسِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، فإن قرأ القارئ في نفسه ولم يشتغل بغيره عن تفهم قراءته وتدبرها فلا بأس إن شاء الله تعالى .

#### باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال

حديث آخر: [١٠٥٨] حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله ح إبراهيم بن محمد بن الهيثم ح داود بن رشيد ح وهب بن راشد قال: سمعت مالك بن دينار عن أنس على قال: قال رسول الله ﷺ: « مَنْ أَصْبَحَ حَزِينًا عَلَى الدُّنْيَا أَصْبَحَ سَاخِطًا عَلَى رَبِّهِ تَعَالَى ، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو الله أَصْبَحَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُو الله ، وَمَنْ تَصَعْضَعَ (٢) لِغَنِي لِيَنَالَ فَصْلَ مَا عِنْدَهُ أَحْبَطَ الله ثُلُثَى عَمَلِهِ ، وَمَنْ أَعْطِيَ القُرْآنَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ الله ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) تضعضع : خضع وذل . النهاية مادة ( ضعضع ) ، ( ٨٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أنس ، وقال : تفرد به وهب بن راشد بهذا =

قال الشيخ ﷺ: إن اللَّه تعالى قسم الأرزاق كما قدر الآجال [٣١٦] قبل أن يخلق الخلق بدهر (١) وأزمان ، فيأتي العبد من الدنيا ما قسم له ، فمن حزن على ما فاته مما يريده من الدنيا فكأنه سخط على ربه ألا قسم له فوق ما قسم ولم لا قدر له أكثر مما قدره .

وأخرى: أن الله تعالى قسم لخلقه من الأرزاق على علمه بهم مما يصلح لهم وعلى مشيئته وإرادته ، فمن حزن على ما فاته [ مما يريده ] (٢) من الدنيا فكأنه رأى نفسه أهلًا لأفضل مما قسم له ومستحقًا لفوق ما قدر له فيسخط على الله أنه حرمه ما يستحقه ومنعه ما يستأهله .

ومن شكا مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَكَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] ، فهذا الذي يشكو كأنه يقول : أصبت بما لم تكتسبه يدي ، وأصابني ربي بغير جناية كانت مني ، وعاقبني على غير ذنب مني ، فهو يشكو الله تعالى ، وقال : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ على غير ذنب مني ، فهو يشكو الله وبإرادة الله ومشيئة الله (٣) ، والله لا يريد بالمؤمن إلا الحير (٤) ، ولا يسأله إلا اليسر ، قال الله تعالى : ﴿ يُرِيدُ الله يصحُمُ السَّرَ وَلا يُرِيدُ الله يصحُم المُستر وَلا يُريدُ الله تعالى إنها يصيب المؤمن بالمصيبة نزلت به فكأنه يشكو ما حقه أن يشكر ؛ لأن الله تعالى إنما يصيب المؤمن بالمصيبة ليكفر بها خطاياه ، ويمحص بها ذنوبه ، ويرفع بها درجاته ، ويمحو بها سيئاته ، فعلى من عرف ذلك من الله به الشكر له ليس الشكاية منه .

<sup>=</sup> الإسناد ، وروى ذلك بإسناد آخر ضعيف ( ٢١٣/٧ ) رقم ( ٤٤ ، ١٠) ، وأخرجه الطبراني في الصغير بألفاظ مختلفة ( ٣٠/٢ ) رقم ( ٢٧٢ ) ، وابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة ( ٢٧/٧ ) رقم ( ٢٩٩١ ) ، وذكره ابن حبان في المجروحين ، وقال : وهب بن راشد شيخ يروي عن مالك بن دينار العجائب ، لا يحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به ( ٢٥/٣ ) رقم ( ١١٣٠ ) ، وذكر الحديث الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، وعزاه لفرقد السنجي نقلًا عن التوراة ( ٤٩/٤ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير وفيه وهب بن راشد البصري صاحب ثابت وهو متروك ( ٢٤٨/١ ) ، ووهب بن راشد البصري من رجال إسناد المصنف .

 <sup>(</sup>١) بقعة بالأصل ، والكلمة من (خ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر نحو هذه الأقوال الطبري في جامع البيان عن علقمة ( ١٢٣/٢٨ ) ، والقرطبي في الجامع في أحكام القرآن عن الفراء ( ١٣٩/١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (خ): يعنى في المصائب والنوائب .

وقوله: « ومن تضعضع لغني لينال فضل ما عنده أحبط الله ثلثي عمله » عمل العبد [١/٣١٧] كله ثلاثة أثلاث: أذكار وأفكار وأعمال ، فالأذكار عمل اللسان ، والأفكار عمل القلب ، والأعمال حركات البدن ، ومن تضعضع لغني خدمة بجوارحه ومثل بين يديه واستكان له وأثنى عليه وسأله وتملق له فإذا فعل ذلك فقد صرف إليه ثلثي عمله فكأنه أشركه في ثلثي عمله لله ، والشرك يحبط العمل ، قال الله : ﴿ لَهِنَ آشَرَكَتَ لَيَحَبَطَنَ عَمله عَمله .

قوله: « من أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله » قراءة القرآن أفضل أعمال العباد وأحبها إلى الله ، حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح سهل بن المتوكل ح سعيد بن سليمان ح صالح الْمُرِّيُّ ح قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس شه أن رجلًا قام إلى النبي عَيِّلِيَّهِ فقال : [٩٥،٠١] يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ العَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالى ؟ قَالَ : « فَشَحُ الْقُرْآنِ وَخَتْمُهُ ، صَاحِبُ القُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوْلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوْلِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ » (١) . القُرْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوْلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَمِنْ آخِرِهِ إِلَى أَوْلِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ » (١) .

ومما يدل على أن قراءة القرآن أفضل الأعمال أن الأخبار قد وردت عن النبي التَّخْيُلاً أن أفضل الأعمال ذكر الله ، من ذلك ما حدثنا نصر ح أبو عيسى ح الحسين بن حريث ح الفضيل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن ابن أبي هند عن زياد مولى ابن عباس عن أبي بحرية عن أبي الدرداء على قال : قال النبي عَلِيلَة : [٢٠٦٠] « أَلا أُنْبِئكُم بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَزْفَعِهَا في [٣١٧/ب] دَرَجَاتِكُم وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَعْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَعْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَعْرِيلُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَعْمَالِكُمْ وَيَكُمْ وَالْوَرِقِ وَخَيْرِ لَكُمْ وَرَجَالِكُمْ وَالْوَرِقِ وَلَعْرِبُوا أَنْوا عَدُولُوا وَلَورِقِ وَلَورِقِ وَلَعْهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقُهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقُهُمْ وَيَصْرِبُوا أَعْنَاقُهُمْ وَيَعْرِبُوا أَعْنَاقُهُمْ وَيَعْرِبُوا أَعْنَاقُهُمْ وَيَعْرِبُوا أَعْنَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا عَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَالْعَالِ وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَورِقُولُ وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَورُوا الْعَلَاقُولُ وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَولُوا وَلَولُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَولُوا وَلَوْلُوا وَلَاقُوا وَلَاقُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَا

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب القراءات باب منه ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه ، وإسناده ليس بالقوي ( 0.00 ) وقم (0.00 ) والدارمي في سننه عن زرارة (0.00 ) وقم (0.00 ) ، والحاكم في المستدرك عن ابن عباس : وقال : تفرد به صالح المري ، وهو من زهاد أهل البصرة ، إلا أن الشيخين لم يخرجاه ، وله شاهد من حديث أي هريرة وسكت عنه الذهبي (0.00 ) وقم (0.00 ) ، والبيهقي في شعب الإيمان (0.00 ) رقم (0.00 ) ، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (0.00 ) ، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (0.00 ) ، والطبراني في الكبير (0.00 ) ، وقم (0.00 ) ، والمرانى في الكبير (0.00 ) ، وقم (0.00 ) ،

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي الدرداء في كتاب الدعوات باب منه ( ٥٩/٥) رقم ( ٣٣٧٧)، وأحمد في مسنده ( ١٩٥/٥) رقم ( ٢١٧٥٠)، وأحمد في مسنده ( ١٩٥/٥) رقم ( ٢١٧٥٠)، والحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ٦٧٣/١) =

وحدثنا الرَّشَادِيُّ ح محمد بن عيسى الطَّرَسُوسِيُّ ح أحمد بن صالح الْمِصْرِيُّ ح ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهثيم عن أبي سعيد على عن النبي عَلِيَّ قال : [١٠٦١] « يَقُولُ الرَّبُ تِعَالَى [ يَوْمَ القِيَامَةِ ] (١) : سَيَعْلَمُ أَهْلُ الجَمْعِ اليَوْمَ القِيامَةِ ] مَنْ أُولَى بِالكَرَمِ » . فَقِيلَ : وَمَنْ أَهْلُ الكَرَم يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « مَجَالِسُ الذُّكْرِ » (٢) .

وحدثنا نصرح أبو عيسى ح قتيبة ح ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهثيم عن أبي سعيد الحُنْدِيِّ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ العِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عَيْدَ اللَّهِ يَهْلِيْ سُئِلَ : أَيُّ العِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ : ﴿ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟! . قَالَ : ﴿ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ والمَشْرِكِينَ حَتَى يَنْكُسِرَ الغَّازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟! . قَالَ : ﴿ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ والمَشْرِكِينَ حَتَى يَنْكُسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً ﴾ (٣) .

فإذا كان ذكر الله هذا محله ومرتبته وفضله فما ظنك بالقرآن وهو كلام الله الذي منه بدأ وإليه يعود ، وإنما يدخل العبد الموحد بالله المقر له بالوحدانية والربوبية النار سيئاته ، وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدَّهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ [مود: ١١٤] ، فإذا كان للعبد حسنات واكتسب سيئات أذهب الله عنه سيئاته بحسناته ، ويكفر سيئاته أيضًا بمصائبه ، ويحصل له حسنات ، فمن كثرت سيئاته ولم يكفرها [٢١٨]] مصائبه فأتى القيامة قوبلت حسناته بسيئاته فإن بقيت له حسنة واحدة أدخله الله بها الجنة .

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف العماني ح الشُرِّيُّ بن خزيمة بن معاوية ح محمد بن عبد الله الرَّقَاشِيُّ ح المعتمر هو ابن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر عن ابن عباس على عن النبي ﷺ عن الروح الأمين – صلوات الله عليه –

<sup>=</sup> رقم ( ١٨٢٥ )، وابن المبارك في الزهد ( ٣٩٨/١ ) رقم ( ١١٢٩ )، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١٢/٢ ) . (١) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة وعبد الرزاق في مصنفه أبي سعيد في كتاب الدعوات باب منه ، وقال : هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج ( ٤٥٨/٥ ) رقم ( ٣٣٧٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ٧٥/٣ ) رقم ( ١١٧٣٨ ) .

قال : [١٠٦٣] ﴿ قَالَ الرَّبُ ﴾ إِنْ نَهُ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ : ﴿ أُولَتَهِكَ النَّيْنَ وَسَيِّعَاتُهُ فَيُقْتَصُّ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ : ﴿ أُولَتَهِكَ النَّيْنَ لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ : ﴿ أُولَتَهِكَ النَّيْنَ لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ : ﴿ أُولَتَهِكَ النَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وحدثنا محمد بن عمر ح صالح بن محمد ح عبد الأعلى بن حماد وسويد بن سعيد وإبراهيم بن محمد بن غرغرة (٥) وهذيم بن عبد الأعلى قالوا : حدثنا المعتمر بن سليمان بإسناده نحوه ، وقال عن الروح الأمين قال : [١٠٦٤] : « فَوْتَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيْعًاتِهِ » ، وَقَالَ : قَالَ (٦) : قُلْتُ : فَإِنْ ذَهَبَتْ الحسَنَةُ ، قَالَ : « ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّيْنَ نَنَقَبُّلُ عَنْهُمْ ﴾ » (٧) .

وذاكر الله أكثر الناس حسنات ، وقراءة القرآن أفضل الأذكار ، فمن أعطي القرآن فقرأه كان أفضل الناس وأكثرهم حسنات ؛ لأن النبي ﷺ قال : « له بكل حرف عشر [٣١٨] حسنات » .

حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح أبو معاوية عن إبراهيم الْهَجَرِيِّ عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه ﷺ : [١٠٦٥] ﴿ إِنَّ هَذَا القُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ عَن أَبَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ النُّورُ البَيِّنُ (^) والشَّفَاءُ النَّافِعُ ، وَلا يَوْدُ البَيِّنُ (أَلَّهُ فَيُعْتَبُ ، وَلا يَعْوَجُ فَيْقَوَّمُ ، وَلا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ ،

 <sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : له .
 (۲) في هامش (خ) : ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : له .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ، وقال : صحيح الإسناد لليمانيين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٢٢١/١) رقم (٧٦٤١)، وعبد بن حميد في المنتخب (٢٢١/١) رقم ( ٢٦١)، والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٥٤٥) رقم ( ٦٩٢٠) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٩١/٣) ) ، والطبراني في الكبير ( ١٨٣/١٢) رقم ( ١٢٨٣٢) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وإسناده جيد (٢١٨/١٠) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): عرعرة . (٦) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٧) التخريج السابق . (٨) في هامش الأصل : المبين .

وَلا تَنَقَضِي عَجَائِبُهُ رَلا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدُ ، اثْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفِ عَشْرُ حَسَنَات ، أَمَا إِنِّي لا أَقُولُ : آلم حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْف ، وَلامٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ » (١) .

فأخبر التَّكِينُ أن القارئ للقرآن له بكل حرف عشر حسنات ، وقد حدثنا أبو نصر أحمد بن نصر الفقيه ح الحسين بن أحمد بن مالك ح يحيى (٢) بن المغيرة الْهَمَذَانِيُّ ح القاسم بن الحكم ح سلام عن غياث بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان عن زيد بن رهب عن ابن مسعود على قال : [٢٠٠١] « آيَاتُ القُرْآنِ سِتَّةُ آلافٍ وَمِائِتَانِ وَثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً ، وَحُرُوفُهَا ثَلاثُمائةُ أَلْفِ حَرْفٍ وَستمائةُ حَرْفٍ وَتِسْعُونَ حَرْفًا » (٣) فلتالي عشرة آيَةً ، وَحُرُوفُها ثَلاثُمائةُ أَلْفِ حَرْفٍ وَستمائةُ حَرْفٍ وَتِسْعُونَ حَرْفًا » (٣) فلتالي القرآن في كل حرف منها عشر حسنات ، ومن أعطي القرآن فالواجب عليه أن يقرأه في القرآن في كل حرف منها عشر حسنات ، ومن أعطي القرآن فالواجب عليه أن يقرأه في عمرو (١٠ لما قال له : [١٠٦٧] في كم أَقْرَأُ القُرْآنُ ؟ فَقَالَ : « في شَهْرٍ » . فَقَالَ : « في شَهْرٍ » . فَقَالَ : « في سَبْعَةِ أَيَّام وَاقْتَصِرْ بِهِ عَلَى ذَلِكَ » (٥) .

فمن أعطي القرآن وقرأه في كل [٣١٩] سبعة أيام فله في السنة الواحدة إحدى وخمسون ختمة ، وله في كل ختمة ثلاثة آلاف ألف وستة آلاف وتسعمائة حسنة ، في كل يوم قريب من خمسمائة ألف حسنة ، فمَنْ مِنَ الموحدين لله القارئين لكتاب الله تبلغ سيئاته في اليوم هذا العدد ؟! وقد استبعد النبي الطيخ من يعمل في اليوم والليلة ألفين (٦) وخمسمائة سيئة فيما حدثنا نصرح أبو عيسى ح أحمد بن منيع ح

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٢٧٩/أ ) .

ر) (۲) في (خ): محمد .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، وفي إسناده غياث بن المسيب ، قال ابن حجر في لسان الميزان : مجهول ( ٤٢٣/٤ ) رقم ( ١٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ) : عمر .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو في كتاب فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن ؟ ( ١٩٢٧/٤ ) رقم ( ٤٧٦٧ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب شهر رمضان باب في كم يقرأ القرآن ؟ ( ٤/٢٥ ) رقم ( ١٣٨٨ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب القراءات باب منه ، وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه ( ١٩٦/٥ ) رقم ( ٢٩٤٦ ) ، وأحمد في مسنده بنحوه ( ٢/ ١٨٩ ) رقم ( ٢٧٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ألفي .

فقد استبعد النبي الطيخ أن يعمل الرجل المسلم في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة ، فكيف بخمسمائة ألف أو ما شاء الله ، فقول النبي الطيخ أبعده (٦) ، كأنه الطيخ [٣١٩ب] يقول : من بلغت سيئاته العدد الذي لا تفي حسناته في قراءة القرآن بها حتى يدخل النار فأبعده الله ، فهذا على الاستبعاد من النبي الطيخ لا على الدعاء ، كأنه يقول : أنَّى يكون هذا ؟! ومتى يكون هذا ؟! أي لا يكون هذا أبدًا ، وصدق رسول الله وهو الصادق المصدوق ، كيف يكون هذا ؟! اللهم إلا أن يترك قراءة القرآن رأسًا ، الحامل له والقارئ ، ومن أعطي القرآن (٤) فتركه وأعرض عنه ورفض قراءته وتلاوته حتى لم يكتسب بقراءته حسنات ثم اجترح من السيئات ما يستوجب به النار فهذا حري أن يبعد في النار ويدخلها إلى أن يشاء الله فيخرجه منها بإيمانه ويتجاوز عنه ، فأما من لم يعرض عنه ولم يستخف به وقرأه في كل شهر مرة فإن حسنات هذا تزيد على سيئاته وله سوى قراءته للقرآن كفارات .

(١) في الأصل : ألفي .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو في كتاب الدعوات باب منه ، وقال : حسن صحيح ( ٤٧٨/٥ ) رقم ( ٣٤١٠ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب صفة الصلاة باب عدد التسبيح بعد التسليم ( ٤٠١/١ ) رقم ( ١٢٧١ ) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ٤١٧/١ ) ) رقم ( ٢١٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : الله .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل.

ثم له حسنات يكتسبها من صلاة وصيام وصدقة وسائر أعمال البر الذي لا يخلو العبد المسلم منها - وإن قل - ، ثم قراءة القرآن وله بكل حرف عشر حسنات ، فيبعد أن يدخل النار مثل هذا العبد مع سعة رحمة الله كلل ، فكأن النبي الطيلا قال : من أعطي القرآن لا يدخل النار أبدًا .

<sup>(</sup>١) قال العجلوني في كشف الخفاء: ( ﴿ مُحمَّى يَوْمٍ كُفَّارَةُ سَنَةٍ ﴾ ، قال في المقاصد: رواه القضاعي في مسنده عن ابن مسعود مرفوعًا في حديث بلفظ: ﴿ وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مُجْرِمةٍ ﴾ وله شاهد رواه ابن أي الدنيا عن أبي الدرداء موقوفًا بلفظ: ﴿ حمى ليلة كفارة سنة ﴾ ورواه تمام في فوائده عن أبي هريرة ﴿ رفعه بلفظ الترجمة وزاد: ﴿ وحمى يومين كفارة سنتين وحمى ثلاثة أيام كفارة ثلاث سنين ﴾ ولابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلًا رفعه: ﴿ إِن اللَّه ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة ﴾ وقال ابن المبارك عقب روايته له: إنه من جيد الحديث ، ورواه ابن أبي الدنيا أيضًا عن الحسن ، قال : ﴿ كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب ﴾ وله شواهد كثيرة يقوي بعضها بعضا ، انتهى ) ، ( ١٠٧١ ) رقم ( ١١٧٣ ) . مضى من الذبوب أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أبي الدرداء موقوفًا ( ١٦٧/٧ ) رقم ( ٩٨٦٩ ) . رقم ( ٩٨٦٩ ) . رقم ( ١٩٧١ ) . سعد العشيرة من مذحج ، الأنساب ( ١٥٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ( 1,991/6 ) رقم ( 1,991/6 ) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه مع اختلاف الترتيب في كتاب الطب باب كفارة المريض ( 1,991/6 ) رقم ( 1,991/6 ) ، وأحمد في مسنده ( 1,991/6 ) رقم ( 1,991/6 ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 1,991/6 ) رقم ( 1,991/6 ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 1,991/6 ) رقم ( 1,991/6 ) ، وابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة ( 1,991/6 ) رقم ( 1,991/6 ) ، والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة ( 1,991/6 ) ، وابن عدي ألفاظ مختلفة ( 1,991/6 ) ، وابن عدي ألفاظ متقاربة ( 1,991/6 ) رقم ( 1,991/6 ) ، والطبراني ألفاظ مختلفة ( 1,991/6 ) ، وابن عدي ألفاظ متقاربة ( 1,991/6 ) ، وابن عدي ألفاظ مقاربة ( ألفاظ

#### باب في إخلاص العبودية لله تعالى

حديث آخر: [١٠٧٢] [حدثنا الشيخ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب] (١) حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله الْهَرَوِيُّ ح إبراهيم بن محمد بن الهيثم ح داود بن رشيد ح وهب بن راشد حدثني فرقد عن أنس فله قال: قال رسول الله عليه الله تَعَلَيْهِ : ﴿ أَوْحَى اللّهُ تَعَالَى إلَى نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قل لِعِبَادِي الصِّدِيقِينَ لا يَغْتَرُوا ، فَإِنِّي إِنْ أُقِمْ عَلَيْهِمْ عَدْلِي وقِسْطِي أَعَذَّبُهُمْ غَيْرَ ظَالِم لَهُمْ ، وَقُلْ لِعِبَادِي الحَّلَائِينَ لا يَنْأَسُوا مِنْ رَحْمَتِي ، فَإِنَّهُ لا يَكْبُرُ عَلَيْ ذَنْبٌ أَغْوِرُهُ ﴾ (٢) .

و [١٠٧٣] « أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الأَنبِيَاءِ قُلْ لِقَوْمِكَ لا يَذْخُلُوا بُيُوتِي – يَعْنِي مَسَاجِدِي – بِـقُــلُوبٍ غَــيْرِ طَاهِرَةٍ وَأَيْدِ غَيْرِ نَقِيَّةٍ يَرْفَعُونَ فِيهَا أَيْدِيَهُم بَاطِلاً، مَا يَرْجُونَ ؟! إِيَّايَ يَخْدُعُونَ ؟! أَمْ بِي يَغْتَرُونَ ؟! وَعِزَّتِي لأَبْتَلِيَنَّهُمْ بِبَلاءٍ يَتُرُكُ الحلِيمَ فِيهِمْ مَا يَرْكُ الحلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَانَ ، لا يَنْجُو مِنْهُمْ مَنْ نَجَا إِلا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِقِ » (٣) .

قال الشيخ تِخَلَفْهُ: التصديق والخطأ صفتان للعبد ، والعبد موصوف بهما ، والعبد المؤمن حبيب الله ، قال الله تعالى : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] ، فهو ﷺ لا يرضى من حبيبه نظره إلى غيره وإقباله على من دونه واشتغاله بسواه ، وذلك لمحبته له [٣٢٠ب] وإيثاره إياه ، والمحب يحب إقبال محبوبه عليه وإيثاره له ، ويكره اشتغاله عنه ونظره إلى من سواه ، والعبد إذا نظر إلى غير الله تعالى إنما ينظر إلى أشياء ثلاثة : إلى الأشكال وسم والأفعال والأعراض ، فمن نظر إلى الأشكال وسم بالرياء ، ومن نظر إلى الأفعال وسم بالعجب ، ومن نظر إلى الأعراض وسم بالشرك ، وهو الشرك الخفي ، ومعنى النظر إلى الأشكال رؤية الحمد منهم والذم والاغترار بهم والميل إليهم ، والنظر إلى الأفعال بمعنى المساكنة إليها والاكتفاء بها ، والعبد مأمور الضر والنفع ، والنظر إلى الأعراض بمعنى المساكنة إليها والاكتفاء بها ، والعبد مأمور بالرجوع إلى الله في كل شيء سوى الله ، قال الله تعالى : ﴿ فَفِرُوا إِلَى الله في كل شيء سوى الله ، قال الله تعالى : ﴿ فَفِرُوا إِلَى الله في كل شيء سوى الله ، قال الله تعالى : ﴿ فَفِرُوا إِلَى الله في كل شيء سوى الله ، قال الله تعالى : ﴿ فَفِرُوا إِلَى الله في كل شيء سوى الله ، قال الله تعالى : ﴿ فَفِرُوا إِلَى الله والله وال

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن أنس ، وقال : الحديث بهذه الألفاظ لم يروه عن أنس - رضي الله تعالى عنه - غير فرقد ، ولا عنه إلا وهب بن راشد ، ووهب وفرقد غير محتج بحديثهما وتفردهما ( ٤٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) السابق .

فالعبد ممر القضاء والقدر مكتوب عليه أفعاله (١) مقدر له حركاته ، لا بد له من ملاقاة ما كتب عليه ، قال النبي التَّلِيُّلاً : [١٠٧٤] « كُلِّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » (٢) ، وقال : [٥٧٠٠] « لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لِجَاءَ اللَّه بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيُغْفَرُ لَهُم » (٣) ، وقال لأبي هريرة ﷺ : [١٠٧٦] « إِنَّكَ لاقٍ مَا كُتِبَ عَلَيْكَ فَاخْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ » (٤) .

فليس يمكن للعبد أن يتحرز عما كتب عليه ، وإنما عليه أن يرجع في الأحوال كلها إليه ، إن كان في حال معصية رجع عنها إلى الله بالاستغفار ، وإن كان في حال طاعة رجع فيها إلى الله بالحمد له ، فإن رجع إلى الله من حال المعصية فهو تائب ، والله

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿ فَاقْرُمُواْ مَا تَيْسَرَ مِنْهُ ﴾ [للزمل: ٢٠] ، (٢٧٤٥/٦) رقم (٢١١٧) ، ومسلم في صحيحه في كتاب السنة كتاب القدر باب كيفية الحلق الآدمي (٢٠٤١٤) رقم (٢٦٤٩) ، وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب في القدر (٢٢٨/٤) رقم (٢٧٠٩) ، والترمذي في جامعه عن عمر في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة هود ، وقال : حسن غريب (٢٨٩٥) رقم (٢١١١) ، والنسائي في سننه الكبرى عن عمران في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَمِنِلُ وَاسْتَفْنَى ﴿ وَكُذَّبُ بِالمُسْنَى ﴾ [البل: ١٠٥] ، (٢١٧٥) رقم (٢١٦٨) ، وأبن حبان في صحيحه (٢١٧٥) رقم (٢١٦٨) ، وأبن حبان في صحيحه (٢٣٧٥) رقم (٢١١٨) ، وأبن حبان في صحيحه (٢٣٧٠) وقم (٢١٧٨٢) ، والطبري في جامع البيان عن عمر (٢١٧/١٢) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٧١/أ ) .

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ١٧٢/ب ) .

يحب التوابين ، [ وإن رجع في حال الطاعة إلى اللَّه فهو أواب محسن ، واللَّه يحب المحسنين ] (١) .

فالمقصود من العبد إقباله على الله ونظره إليه وإيثاره له وفيه قربة من الله ، وبه يعظم قدره عند الله ، وإنما يسقط من عين الله بإقباله على غيره واشتغاله بسواه ونظره إلى نفسه ، والأعمال والحركات التي تجري عليه أقدار هو لا بد لاقيها ، فقوله على : « قل لعبادي الصديقين لا تغتروا » صرف من الله لهم عن نظرهم إلى إياهم وسكونهم إلى أفعالهم وإقبالهم على أوصافهم إلى النظر إلى الله والإقبال عليه والسكون إليه ؛ لأن الصديق إذا نظر إلى صدقه وتصديقه فرآه بعين الاستعظام فسكن إليه واعتمد عليه فظن أنها تنجيه وقد قال الطيخ : [١٠٧٧] « لَنْ يُنتَجِي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ » (٢) .

فقد رجع عن الله إلى ذاته ، وانصرف عن مطالعة صفات الله إلى صفاته ، فاعتمد المسكين على شفا جرف هار ، وسكن إلى ضعيف عاجز مهين ، وأوى إلى ركن غير شديد ، [٣٢١/ب] ونسي ما من الله إليه من توفيقه إياه وإذنه له وتيسيره عليه وتمكينه إياه منه ، أوبقه ما كان يرى أنه منجيه ، وأبعده ما كان يظن أنه يدنيه ، فإن ناقشه الله وطالبه بحق نعمه عليه كما كان حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي ح علي ابن محمد السمسار (٣) الْبَلْخِيُ والحسن بن سفيان النَّسَويُ (٤) قالا : ح سويد بن سعيد حدثني صالح بن موسى عن ليث بن أبي سليم عن عثمان عن محمد بن سيرين عن أنس شه قال : قال رسول الله عَيْلِيَة : [٧٨٠] « يُؤتّى بِالنَّعَم يَوْمَ القِيَامَةِ والحسناتِ والسَّيتَاتِ فَيَقُولُ الله تعَالى لِنِعْمَةِ مِنْ نِعَمِهِ : خُذِي حَقَّكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ . فَمَا تَتُولُكُ لَهُ حسَنَةً إلا ذَهَبَتْ بِهَا » (٥) .

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل ( ٢/٣٧٣) رقم ( ٦٠٩٨)، والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر ( ٣٩٥/٢) رقم ( ٣٩٥/٢)، وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( ٢/١٤٥) رقم ( ١٠٦٨٨)، وابن الجعد في مسنده بلفظه ( ٢٧٧٢) ) رقم ( ٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) النَّسَويُّ : بفتح النون ، والسين المهملة ، والواو ، هذه النسبة إلى نَسَا ... واشتهر بهذه النسبة أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر ... إمام متقن ورع حافظ ، الأنساب ( ٤١٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر بلفظه عن أنس ( ١٢/١ ) رقم ( ٢٤ ) ، وضعف إسناده ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ( ٢٤٣/١ ) .

وحدثنا عبد الله بن محمد ح خلف بن عامر ح أزهر بن جميل قال : سمعت سفيان ابن عيينة يقول : [١٠٧٩] « لَمَّا عُوفي أَيُّوبُ الطَّيِّلَا مِنْ بَلائِهِ قَالَ : يَا رَبِّ لِمَ الْبَتَلَيْتَنِي وَمَا خُيِّرْتُ بَين أَمْرِينِ قَطَّ أَحَدُهُمَا لَك فِيهِ رِضًا والآخَرُ فِيهِ صَلاحِي إِلا اخْتَرْتُ رِضَاكَ عَلَى صَلاحِي إِلا اخْتَرْتُ رِضَاكَ عَلَى صَلاحِي ؟! . قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَمِنْكَ كَانَ ذَلِكَ أُو مِنِّي ؟ قَالَ : لا بَلْ مِنْكَ يَا سَيِّدِي . وَوَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ » (١) .

وحدثنا عبد اللَّه (٢) ح خلف (٣) ح [ إبراهيم بن جميل ] (١) ح أزهر (٥) قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : [١٠٨٠] « لَمَّا عُوفي أَيُّوبُ الطِّيْلِا مِنْ بَلائِهِ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّه صَبَرَ ، فَنُودِيَ بِعَشْرَةِ آلافِ صَوْتٍ مِنْ وَرَاءِ عَشْرَةِ آلافِ غَمَامَةٍ يَا أَيُّوبُ ، أَنَّتُ صَبَرْتَنِي » (٦) .

هذا لمن نبه فانتبه وذكر فتذكر ورجع إلى الله عما إليه نظر ، فأما من مر على غفلته وخرج من الدنيا على غرته [٣٢٢] فوافى القيامة وهو يرى أن له أعمالًا تنجيه وأفعالًا تنفعه ذاهبًا عن نظره إلى الله واعتماده على الله إلى أفعاله وحركاته ناظرًا إلى نعوته وصفاته مريدًا بها سواه طالبًا بها عوضًا في دنياه أكذبه عند ذلك مولاه ثم جعل النار إلى مدة مأواه .

حدثنا أبو عبد اللَّه محمد بن محمد الأَزْهَرِيُّ ح الحارث بن محمد بن أبي أسامة ح عبد الوهاب أخ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخ يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال : تفرق الناس عن أبي هريرة الله فقال له نابل (٢) أخو أهل الشام : يا أبا هريرة حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه قال . سمعت رسول اللَّه يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلاثَةٌ : رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، أُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرفَهَا ،

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه ، وإسناده ضعيف ، فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي شيخ المصنف ، متهم بالوضع ، لسان الميزان ( ٣٤٨/٣ ) رقم ( ٣٤١٦ ) ، وفيه خلف بن عامر ، قال ابن حجر في لسان الميزان : فيه جهالة ، قال ابن الجوزي : روى حديثًا منكرًا ( ٤٠٣/٢ ) رقم ( ١٦٥٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) زاد في (خ) بعدها: ابن محمد .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل ، وهي سقط من (خ) . (٥) زاد في (خ) بعدها : ابن جميل .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه ، وإسناده ضعيف ، فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي شيخ المصنف ، متهم بالوضع ، لسان الميزان ( ٣٤٨/٣ ) رقم ( ١٤١٦ ) ، وفيه خلف بن عامر ، قال ابن حجر في لسان الميزان : فيه جهالة ، قال ابن الجوزي : روى حديثًا منكرًا ( ٤٠٣/٢ ) رقم ( ١٦٥٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في هامش (خ): نابل بالباء المنقوطة بواحدة .

فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ . قَالَ : قَاتَلْتُ في سَبِيلِكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ : كَذَبْتَ إِنَّمَ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فُلانٌ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ . فَأُمِرَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ في النَّارِ . وَرَجُلَّ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَقَرَأَ القُرْآنَ فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرفَهَا . فَقَالَ : مَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ فَقَالَ : تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَقَرَأْتُ القُرْآنَ وَعَلَّمْتُ (١) . قَالَ : كَذَبْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلانٌ عَالِمَ وَفُلانٌ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ، فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ في النَّارِ . وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَالِ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَفَه نِعَمَهُ فَعَرفَهَا . فَقَالَ : مَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءِ أَنْواعِ الْمَالِ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَفَه نِعَمَهُ فَعَرفَهَا . فَقَالَ : مَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءِ أَنْواعِ الْمَالِ فَأْتِيَ فِيهِ إِلا أَنْفَقْتُ فِيهِ لَكَ . قَالَ : كَذَبْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فُلانٌ جَوادٌ فَقَدْ قِيلَ . فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ [٢٧/٣] عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ » (٢) . قَالَ : كَذَبْتَ إِنَّا أَرْدَتَ أَنْ يُقَالَ : فُلانٌ جَوادٌ فَقَدْ قِيلَ . فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ [٢٧/٣] عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ » (٢) .

هؤلاء - والله أعلم - الذين أشركوا بالله في أفعالهم من حيث خفي عليهم ، فقد قال التَّخْلَىٰ : [١٠٨٢] « الشَّرْكُ أَخْفَى في أُمَّتِي مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا (٣) في اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ » (٤) ألا ترى إلى ما قالوا : « قاتلت حتى استشهدت » و « قرأت القرآن وعلمت » و « أنفقت فيه لك » ، ظن المساكين أنهم أرادوا الله بأعمالهم ، وأضمرت نفوسهم الأمارة بالسوء ما أضمرت من الأعواض عليها في الدنيا وهم لا يشعرون ، بحهلًا منهم بمكائد نفوسهم ، واغترارًا منهم بخدعها لهم ، فإنها أسحر من هاروت جهلًا منهم بمكائد نفوسهم ، واغترارًا منهم بخدعها لهم ، فإنها أسحر من هاروت وماروت ، تأتي صاحبها من حيث لا يشعر ، فلا ينتبه لها إلا فطن خبير ، ولا يقف على خدعها إلا عالم نحرير .

سمعت بعض مشايخنا يقول عن أحمد بن أرقم الْبَلْخِيِّ قال : حدثتني نفسي بالخروج إلى أسبيجاب للغزو ، فقلت : سبحان اللَّه إن اللَّه تعالى يقول : ﴿ إِنَّ اَلنَّفْسَ

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : وعملت .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ( ١٥١٣/٣) رقم ( ١٩٠٥) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ يُشْجَبُونَ فِي النَّارِ عَلَنَ وُجُوهِهِم ﴾ [النمر: ٨٤] ( ٤٧٧/٦ ) رقم ( ١١٥٥٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٢١/٢ ) رقم ( ٧٤٤١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١٦٨/٩ ) رقم ( ١٨٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الصَّفا : جمع صَفاة ، وهي الصَّخرةُ والحجر الأملَش ، النهاية مادة ( صفا ) ، ( ٤١/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن ابن عباس (٣٦/٣) ، وذكره أبو شجاع الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب بألفاظ متقاربة عن عائشة (٣٧٦/٢) ، والحكيم الترمذي بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ١٤٢/٤) ، وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة بألفاظ مختلفة عن أبي بكر الصديق ( ١٥٠/١) رقم ( ٦٢) .

لأَمَّارَةُ إِللَّهِ وَ إِرِسْف: ٣٥] وهذه تأمرني بالخير لا يكون هذا أبدًا !! ولكنها استوحشت فتريد لقيا الناس فتستروح إليهم ويتسامع الناس به فيستقبلونها بالتعظيم والبر والإكرام ، فقلت لها : لا أسلك العمران ولا أنزل على معرفة ، فأجابت نفسي وأسأت ظنًا بها ، وقلت : الله أصدق قولًا ، فقلت لها : أقاتل العدو حاسرًا فتكوني أول قتيل . فأجابت ، وعد أشياء عما أرادها به فأجابت إلى كل ذلك ، قال : فقلت : يا رب نبهني لها فإني لها متهم [٣٢٣/أ] ولقولك مصدق ، فألهمت كأنها تقول : إنك تقتلني كل يوم مرات لمخالفتك إياي ومنع شهواتي ولا يشعر به أحد فإن قاتلت فقتلت كانت قتلة واحدة فنجوت منك ويتسامع الناس فيقال : استشهد أحمد فيكون شرفًا لي وذكرًا في الناس ، قال : فقعدت ولم أخرج ذلك العام .

هكذا خدع النفس وغرورها تراءى بعد الموت بفعل لم يكن بعد ، وهذا إشراكها في أفعالها ، ولا يفطن ذلك إلا من عصمه اللَّه فنبهه لغرورها وأعلمه بخدعها ، فكأن هؤلاء الذين عدهم الخبر غفلوا عن مرادها في أفعالها فظنوا أنهم في الله قاتلوا وله عملوا وفيه أنفقوا فأكذبهم الله لعلمه بهم وبما أرادت نفوسهم من الأعواض (١) على أفعالهم ، ولولا ظنهم أنهم للَّه عملوا وإلا لم يكونوا بين يدي الله مدعين ولا له مكذبين (٢) وهم به موحدون وله عارفون ، ومن عرف الله ووحده وآمن به لا يكذبه في خطابه ، ولا يلبس عليه جوابه ، وإنما يكذب بين يديه الجاحدون له الجاهلون به المشركون معه غيره ، قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] ، وقال : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَّعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [نصلت: ٢٠] ، وقال : ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا ٱلْدِيهِمْ وَتَشْهِدُ أَرْجُلُهُم ﴾ الآية [يس: ٦٥] ، فهؤلاء الذين هم بالله جاحدون (٣) فإنهم يكذبون الله ويظنون أن الله لا يعلم سرهم ونجواهم بجهلهم باللَّه ، وأما الذين عدهم الخبر صدقوا عند أنفسهم وهم جاهلون بما كان من مرادهم ؛ لأن ذلك كان [٣٢٣/ب] خفيًّا فيهم، فهذه أوصاف من ساكن عمله أفعاله ونظر إليها بعين النفع له وقد ضره حين طالع به عوضًا غير الله ، ومن قارن أفعاله بشهود الخلق هلك بأحسن أعماله وتلف بأصلح أفعاله لما راءى بها أمثاله وباهى بها أشكاله .

(٢) في (خ) : كاذبين .

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : الأعراض .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : جاهلون .

حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح محمد بن قدامة بن سيار وعبد الله بن محمد بن علي الْبَلْخِيَّان قالا : ح محمد بن أبان ح عبد الله بن موسى عن قطن بن الحارث عن عبد الوارث مولى أنس عن أنس - إن شاء الله - قال : قال رسول الله عَيَّاتِهِ : الحارث عن عبد الوارث مولى أنس عن أنس - إن شاء الله - قال : قال رسول الله عَيَّاتِهِ : فِرْقَةً يَعْبُدُونَ اللَّه خَالِصًا ، وَفِرْقَةً لِللَّهُ عَلَيْ لِلَّذِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّه لِللَّهُ عَلَيْ لِلَّذِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّه لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الله عَرْقِي وَجَلالِي مَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِي ؟ فَيَقُولُ : الدُّنْيَا . فَيَقُولُ : لا جَرَمَ ، لا يَنْفَعُكَ مَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِي ؟ فَيَقُولُ : النَّالِ . وَيَقُولُ لِلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رِيَاءً : بِعِزَّتِي وَجَلالِي مَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِي ؟ فَيقُولُ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، وَيَقُولُ لِلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رِيَاءً : بِعِزَّتِي وَجَلالِي مَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِي ؟ فَيقُولُ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، وَيَقُولُ لِلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رِيَاءً : مِعْبَادِي كَانَ يَعْمَلُ رَبَاءً : عِبَادَتِي ؟ فَيقُولُ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، وَيَقُولُ لِلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رِيَاءً : مِعْرَتِي ؟ فَيقُولُ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، وَيَقُولُ لِلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَبَاءً : مَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِي ؟ فَيقُولُ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، وَيَقُولُ لِللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فهؤلاء علموا ما أرادوا بأعمالهم فصدقوا الله وأقروا على أنفسهم ، فلم ينفع من شغل عن الله بسواه عمله وعبادته مولاه فصارت النار إلى مدة مثواه ، فهذا ثمرات نظر العبد إلى أوصافه وأفعاله ، وهذه عاقبة من رجع عن [٣٢٤] الله إلى نعوته وأعماله ، فقال الله تعالى لنبيه : «قل لعبادي الصديقين لا تغتروا بأعمالكم »، ولا تساكنوا أفعالكم فإنها أوصافكم معلولة مثلكم ، مؤوفة (٢) كأنتم لا تنجيكم مما تخافون ، ولا تبلغكم ما تأملون ، فلا تنظروا إليها من حيث أنتم ، وليكن نظركم فيها إلى صفاتي دون صفاتكم ، من توفيقي لكم وتيسيري عليكم وإذني بها لكم ، فليكن نظركم إلي وإقبالكم على وإرادتكم لي ، فإنكم إن نظرتم إلى غيري وأقبلتم على من دوني وأردتم سواي من خلق أو دنيا أو رجعتم إلى أوصافكم عني أقمت عليكم عدلي وقسطي فعذبتكم غير ظالم لكم ، وإن نظرتم إلي وأقبلتم علي وآثرتموني على من دوني فحمد تموني على توفيقي لكم وشكرتموني على تيسير طاعتي لكم واعتمدتم على رحمتي قبلت مدخول أعمالكم ، وجازيتكم الكثير على قليل أفعالكم ، وشكرت لكم ما آتيتم قبلت مدخول أعمالكم ، وجازيتكم الكثير على قليل أفعالكم ، وشكرت لكم ما آتيتم به ، سبحانه ما ألطفه بعباده المؤمنين .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أنس ( ٣٢٧/٥ ) رقم ( ٦٨٠٨ ) ، والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة ( ٢٩/٥ ) رقم ( ٥١٠٥ ) ، وضعف الهيثمي في مجمع الزوائد إسناد الطبراني ( ٣٠٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور : وطعامٌ مَؤُوفٌ : أَصابته آفةٌ ، وفي غير الـمـحكم : طعام مَأْوُوفٌ ، لسان العرب مادة

<sup>(</sup>أوف ) .

وقوله: « وقل لعبادي الخطائين لا تيأسوا من رحمتي » ردٌ (١) أيضًا لهم عن أوصافهم وصرفٌ (٢) لهم عن أفعالهم (٣) ؛ لأن الخطايا من أوصافهم ونعوتهم ، فصرفهم الله عن نظرهم إليها بعين التعظيم لها وهي حقيرة ، وعن استكبارهم لها وهي صغيرة ؛ لأنها أوصافهم ونعوتهم وأفعالهم وهم صغار ضعفاء مكبلون حقراء ، والله تعالى لا يكبره ذنب أن يغفره ؛ لأنها لا تؤذيه ولا تضره ، وإنما يكبر عند الله انصراف عبده وإقباله على غيره وإعراضه عنه وشغله بسواه ، وأما خطايا العبد فإنها مكتوبة عليه ومقدورة له ليصرف بها وجهه إليه [٢٣٤/ب] ويقبل به عليه ؛ لأنه تعالى أمر عبده المؤمن به العارف له أن يتوجه إليه ويقصد نحوه ويقبل عليه ، فأوضح له الطريق وبين له السبيل ونصب له الأعلام ، والعبد في غمرة أوصافه وظلمة أفعاله ، فأشعل له معرفته ونور له توحيده ، فهو يسلك إليه قاصدًا نحوه مقبلًا عليه بنور معرفته وضياء توحيده له وإشراق توحيده ، فهو يسلك إليه قاصدًا نحوه مقبلًا عليه بنور معرفته وضياء توحيده له وإشراق توجهه يمنة أو يسرة شاكه شوك غفلة ونكبته حجارة زلة ، فانصرف عن التفاته ورجع الى طريقه فأقبل على ربه ونظر إلى مولاه وأعرض عمن (٤) سواه .

ألا ترى إلى ما روي عن النبي الطّينين فيما حدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن الأشرس السُّلَمِيِّ ح الحكم بن المبارك ح عيسي بن أبي عيسى عن محمد بن ثابت الْبُنَانِيِّ عن أبيه عن أنس على قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: [١٠٨٤] ﴿ إِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ ثُمُّ الْبُنَانِيِّ عن أبيه عن أنس على قال: قال رسول الله عَلَيْه ، ثُمُّ إِنْ عَادَ فَتَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْه ، قَلَمُ إِنْ عَادَ فَتَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْه ، قَلَمُ إِنْ عَادَ فَتَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْه ، قُمُ إِنْ عَادَ فَتَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْه ، قَلَمُ إِنْ عَادَ فَتَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْه ، قُلُمُ إِنْ عَادَ فَتَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْه ، قَلْمُ إِنْ عَادَ فَتَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْه ، قَلْمُ إِنْ عَادَ فَتَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْه ، قَلْمُ أَنْ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ أَشْهِدُكُم أَنِّي قَدْ خَفَرْتُ لَه رَبًا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ أَشْهِدُكُم أَنِّي قَدْ خَفَرْتُ لَه ﴾ (٥٠ .

قال الشيخ كَالِمَهُ: فذنوبه نكباته ، وخطاياه عثراته ، وتوبته رجوعه إلى السبيل ، واستغفاره إقباله على الرب الجليل ، فلا يزال يلتفت فينكب فيقبل ، ويسهو فيشاك فيرجع ، حتى يؤويه ربه إليه ويدنيه منه ويقبل به عليه ، فيعصمه عن متالفه [٣٢٥] ويحول بينه وبين معاطبه ، فلا يلحقه بعد ذلك ذنب يوبقه ، ولا يدركه خطيئة تمحقه ، فكيف يستعظم عبد ذنبه وقد عرف هذا الكرم من ربه ؟! وقد صالحه مولاه من جميع

 <sup>(</sup>١) في الأصل : ردًّا .
 (١) في الأصل : وصرفًا .

<sup>(</sup>٣) زاد في (خ) بعدها : ورد لهم عن أوصافهم إليه .

<sup>(</sup>٤) في (خ) : عما . (٥) سبق في اللوحة رقم ( ٢٤٩أ ) .

ذنوبه على ندم من قلبه واستخفار بلسانه ، قال الله تعالى : ﴿ يَعِبَادِى اَلَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ اَنَهُ سِعِمَ لا نَقْ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ الآية [الزمر: ٥٣] ، فهذا وعد من الله صادق والله لا يخلف الميعاد ، ثم إنه كل وعد العبد المؤمن إذا أقبل على الله بقلبه وتاب إليه من ذنبه أن يبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا ، ثم من لطفه بعبده ونظره له ومحبته إياه لا يحب له أن يخجله ذنبه فينسيه ذنوبَه ربّه ، فلا يستوحش إذا لقي مولاه .

حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح أبو بكر محمد بن خشنام الْبَلْخِيُّ ح أبو صالح العباس بن زياد ح سعدان هو الْخُلْمِيُّ (١) عن سعيد عن قتادة عن أنس الله أنه قال : قال رسول اللَّه عَلِيْلِيُّ : [١٠٨٥] ﴿ إِذَا تَابَ العَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ أَنْسَى اللَّهُ الحَفْظَةَ ذُنُوبَه وَأَنْسَى قال رسول اللَّه عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى يَلْقَى اللَّه يَوْمَ القِيَامَةِ ولَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللَّه بَوْرَ القِيَامَةِ ولَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللَّه بَوْرَ القِيَامَةِ ولَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللَّه بَوْرَة القِيَامَةِ ولَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللَّه عَمْره وأتاه بِذَنْ فِي تُوبَته ولم يرجع إلى اللَّه من حوبته حتى ذهب عمره وأتاه قدره فخرج من الدنيا بآثامه لم يتداركها ببقية أيامه ولم يمحها عنه مصائب ولا كفرها عنه في دنياه عقوبة ما جناه فإن شفاعة نبيه وراءه ، وأعظم من ذلك فضل مولاه ، وإن عاقبه في العقبى .

حدثنا عبد الله بن محمد ح سليمان بن داود [ أبو [٥٢٣/ب] سعيد الْهَرَوِيُّ ] (') ح معاذ بن عيسى بن ضرار ح إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي شه قال : خرج علينا رسول الله عَلِيلَةٍ فقال : [١٠٨٦] « نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْ الشَّمْسُ » قُلْتُ : وَأَيُّ (°) آيَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : « ﴿ وَمَا آصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] » ، ثُمَّ قَالَ النَّيْلِينَ : « ذَنْبُ المؤمِنِ ذَنْبَانِ :

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): الخلم قرية من قرى بلخ ا.ه. قال السمعاني: والْخُلْمِيُّ : بضم الخاء المنقوطة بواحدة ، وسكون اللام ، هذه النسبة إلى بلدة بنواحي بلخ على عشرة فراسخ منها ، يقال لهم : خلم ، وهي من بلاد العرب ، نزلها الأزد وبكر وتميم وقيس ، الأنساب ( ١٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في (خ) : ومعالمه .

<sup>(</sup>٣) الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة (٢١٠/٢) ، وأخرجه الجرجاني في تاريخ جرجان بنحوه عن أبي بكر الصديق ( ٦٦/١) رقم ( ١١) ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بألفاظ متقاربة عن أنس ( ١٧/١٤) ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بألفاظ متقاربة عن أنس وعزاه للأصفهاني ( ٤٨/٤) رقم ( ٢٧٥٦) ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه سعدان الخلمي ، ضعفه الذهبي في المضعفاء ( ٢٥٤١) رقم ( ٢٣٣٣) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) ني ( خ ) : وأية .

ذَنْتِ يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ في الدُّنْيَا ، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ في عَفْوِهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ ، وَذَنْتِ يُعَاقِبُهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا ، فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَثْنِي العُقُوبَةَ عَلَى عَبْدِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » . ثُمَّ قَالَ الطِّينِينِ : ﴿ نَجَا المؤمِنُ نَجَا المؤمِنُ » (١) .

ومن لطف اللَّه تعالى بعبده أن قيض له من عنده شفعاء مرضيين من ملك مقرب ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضُ ﴾ [الشورى: ٥] ، ومن نبي مكرم قال الطَّيْلِينُ : [١٠٨٧] ﴿ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي ﴾ (٢) .

ثم هيأ لهم مكانًا يتخففون فيه من أثقالهم ، ويتواهبون فيه جناياتهم ، من ذلك ما حدثنا عبد الله بن محمد ح أبو حامد أحمد بن عبدان ح محمد بن الحسين ح العباس بن موسى عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبان عن أنس الله عليل الله عليه عن الله عليه الله عليه الله [١٠٨٨] ﴿ إِنَّ بَين يَدَي الجِئَّةِ لَفِنَاءً يَتَوَاهَبُ المَسْلِمُونَ فِيهِ ذُنُوبَهُمْ حَتَّى يَقُولَ الرَّبُّ: اَدْخُلُوا الْجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ » (٣) .

وأعظم من ذلك كله إرضاءه الخصوم من فضله ، وحدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح محمد بن أحمد بن أبي العوام ح عبد الله بن بكر السَّهْمِيُّ ح عباد بن شيبة عن سعيد ابن أنس عن أنس ﷺ قال : [١٠٨٩] يَيْنَا (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ جَالِشٌ بَين أَصْحَابِه إِذْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ [٣٢٦] ثَنَايَاه . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ؟ فَقَالَ : « رَجُلانِ مِنْ أُمْتِي جَثَيَا <sup>(٥)</sup> بَين يَدَي رَبِّ العِزَّةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَبِّ خُذْ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه ، وفيه معاذ بن عيسى ، قال إبراهيم بن محمد في الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث : رماه الذهبي بوضع الحديث ( ص ٢٥٨ ) رقم ( ٧٧١ ) ، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن يعقوب الحارثي ، شيخ المصنف ، متهم بالوضع ، لسان الميزان ( ٣٤٨/٣ ) رقم ( ١٤١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٤٧/ب ) .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، وإسناده ضعيف ، فيه إسماعيل بن أبي زياد ، قال البخاري في التاريخ الكبير : مرسِل ( ٣٥٦/١ ) رقم ( ١١٢٣ ) ، وقال ابن حبان في الثقات : شيخ يروي المراسيل ( ٣٩/٦ ) رقم ( ٦٦٢٥ ) ، وقد وجدت اثنين يسميان بإسماعيل بن أبي زياد ، أحدهما شامي ، وهو متروك الحديث ضعيف ليس بالمشهور ، لسان الميزان لابن حجر ( ٤٠٦/١ ) رقم ( ١٢٧٤ ) ، الكشف الحثيث عمن رمي بالتدليس (ص ٧٠ ) رقم ( ١٤٢ ) والآخر الشقري كذاب ، لسان الميزان ( ٤٠٧/١ ) رقم ( ١٢٧٥ ) ، الكشف الحثيث عمن رمي بالتدليس ( ص ٦٩ ) رقم ( ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) في (خ): بينما.

<sup>(</sup>٥) في ( خ ) : جثوا .

لِي مَظْلَمَتِي مِنْ أَخِي . [ فقالَ اللَّهُ تعَالَى : كَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ ؟ ] (١) . فَقَالَ اللَّهُ : أَعْطِ أَخَاكَ مَظْلَمَتَه . قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ وَلَمْ يَنِقَ مِنْ حَسَنَاتِي شَيْءٌ ؟! فَقَالَ : يَا رَبِّ لِيَحْمَلْ عَنِّي مِنْ أَوْزَارِي » . وَفَاضَتْ عَيْنُ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْلِا بِالبُّكَاءِ ، وَقَالَ : « إِنَّ ذَلِكَ لَيَوْمٌ عَظِيمٌ ، يَومَ يَحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ فِيهِ . فَقَالَ اللَّهُ تعَالَى : ارْفَعْ رَأْسَكَ فَانْظُرْ فِي الْجِنَانِ . فَقَالَ : يَا رَبِّ أَرَى مَدَائِنَ مِنْ فِضَّةٍ ، وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةً بِاللَّوْلُوِ ، لأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا ؟ وَلأَيِّ صِدِّيقِ هَذَا ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : هَذَا لِمَنْ أَعْطَانِي الثَّمَنَ . قَالَ : يَا رَبِّ وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَنْتَ تَمْلِكُهُ . قَالَ : يَا رَبِّ بِمَاذَا ؟ قَالَ : بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ . قَالَ : يَا رَبِّ قَدْ عَفَوْتُ عَنْه . فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلطَّالِبِ : خُذْ بِيَدِ أَخِيكَ فَأَذْخِلْه الجِنَّةَ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُم ، فَإِنَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَين المؤمِنِينَ يَوْمَ

فإذا كان هذا صنع اللَّه بعباده المؤمنين فكيف يستعظم عبد ذنبه فيلقي بيديه إياسًا من رحمته وقنوطًا منها فلا يرجع إليه بتوبة يمحو بها خطاياه ؟! وكيف يكبر عليه ما جنته يداه إذ حل به الموت وهو غير تائب منها ولا راجع إلى ربه عنها فيقنط من رحمته التي وسعت كل شيء.

فمعنى الحديث يرجع إلى شيئين :

أحدهما : أن اللَّه تعالى لا يرضي للمؤمن أن يرجع عنه إلى غيره ، أو [٣٢٦/ب] أن يعتمد سواه ، أو يسكن إلى صفات نفسه من طاعة يعتمدها أو معصية يصر عليها ، بل يريد من المؤمن نظره إليه وإقباله عليه وتملقه له والتجاءه إليه .

والثاني : ألا يستعظم ما يكون منه ولا يستكثر ما يأتيه من طاعة يصول بها أو معصية يقنط منها ، فإن العبد قليل صغير مهين حقير ، فما عسى أن يكون منه شيء يعتمد عليه أو يسكن إليه أو يعظم عند الله قدره ، وهو ملك جليل إله عظيم غني كريم ، أو ما عسى أن يجترح من سيئاته ويكتسب من خطيئاته ما لا يسعه عفوه وهو واسع علیم بر رحیم .

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن أنس ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۲۲۰/٤ ) رقم ( ۸۷۱۸ ) .

#### باب في ترك ما يؤذي الملائكة وإن كان حلالًا

حدیث آخر : [۱۰۹۰] حدثنا حاتم ح یحیی ح الحِمَّانِیُّ ح شریك وأبو بكر عن أبي إسحاق عن يحيى الْبَهْرَانِيِّ (١) عن ابن عباس إلله قال: « كَانَ يُنْبَذُ (١) لِرَسُولِ اللَّهِ الطَّلِيلِ الْعَلِيلِ فَيَشْرَبُهُ مِنْ يَوْمِهِ وبِالغَدِ فَإِنْ بَقِيَ مِن (٣) بَعْدِ الغَدِ أَهْرَاقَهُ أَوْ سَقَاهُ الْحَدَمَ » <sup>(١)</sup> .

قال الشيخ كِتَلَلَّهُ : يجوز أن يكون النبي الطِّيِّلاَ إنما يترك شربه بعد يومين ؛ لأنه عسى كان يتغير رائحته وإن كان لم يتغير طعمه ، ولو كان تغير طعمه لم يسقه الحدم ؛ لأن النبيذ إذا تغيُّر طعمه لمرور الوقت عليه خاصة في مثل أرض الحجاز مع حرارتها فإنه يغير حال شاربه ، وقد نهى رسول الله التَلِين عن شرب ما أسكر كثيره ، وحرم الله ورسوله المسكر من الشراب والنبيذ إذا تغيَّر طعمه ، فإنما يتغير من الحلاوة إلى المرارة ، وإذا صار كذلك ربما أسكر ، وما أسكر فالنبي الطِّيِّلا لا يسقيه الخدم [٣٢٧]] ولا غيرهم ، وما ترك النبي الطِّيِّلاً شربه لتحريمه فإنه لا يسقيه غيره ، ولكن ربما كان يتغير رائحته ، وتغير الرائحة لا يوجب تحريمه ؛ لأنه لا يغير حال شاربه ، فكان يسقيه الخدم ؛ لأنه حلال، ولا يشربه ؛ لأنه كان لا يتناول ما له رائحة كريهة وإن كان ذلك حلالًا . ألا ترى أنه كان لا يأكل الثوم لرائحته ، وكان الطِّيكة يأتيه ملائكة الله وهم يتأذون

بالكريهة من الرائحة ، فكان الطِّين يترك تناول ما يتأذُّونَ به .

حدثنا محمد بن محمد ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسين ح سلمة بن الفضل

<sup>(</sup>١) الْبَهْرَانِيُّ : بفتح الباء المنقوطة بواحدة ، وسكون الهاء ، وفتح الراء ، وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى بهراء وهي قبيلة من قضاعة نزلت أكثرها بلدة حمص مدينة بالشام ، الأنساب ( ٣٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : ينتبذ .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : شيء .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الأشربة باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا ( ١٥٨٩/٣ ) رقم ( ٢٠٠٤ ) ، والنسائي في مننه الكبرى في كتاب الأشربة باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز ( ٢٤٤/٣ ) رقم ( ٥٢٤٨ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٣٠٠/٨) رقم ( ١٧١٩٨ ) ، وأبو عوانة في مسنده ( ١٣٠٣/ ) رقم ( ٨١٢١ ) ، والطبراني في الكبير ( ۱۱۲/۱۲ ) رقم ( ۱۲۲۲۸ ) .

حدثني محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبيد اللّه الْيَرَنِيُّ (۱) عن أبي رهم الشَّامِيُّ حدثني أبو (۱) أبوب على قال: [۱۰۹۱] لمَّا نَزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتَهِ كُنَّا نَصْنَعُ لَهُ عَشَاءً ثُمَّ نَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِ ، فَإِذَا رَدَّ عَلَيْنَا فَصْلَهُ تَيَمَّمْتُ مِنْهُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبٍ كُنَّا فِيهِ مَوْاضِعَ أَصَابِعِهِ فَأَكُنْنَا مِنْهُ نَبَعَنِي بِذَلِكَ البَرَكَةَ حَتَّى بَعَثْنَا إِلَيْهِ لَيْلَةً بِعَشَائِهِ وَقَدْ جَعَلْنَا فِيهِ مَوَاضِعَ أَصَابِعِهِ فَأَكُلْنَا مِنْهُ نَبَتَغِي بِذَلِكَ البَرَكَةَ حَتَّى بَعَثْنَا إِلَيْهِ لَيْلَةً بِعَشَائِهِ وَقَدْ جَعَلْنَا فِيهِ مَوَاضِعَ أَصَابِعِهِ فَأَكُلْنَاهُ فَلْكُ: هُ وَلَمْ أَرْ لِيَدِهِ فِيهِ أَثْرًا . قَالَ : فَجَعْتُه فَزِعًا ، فَقُلْتُ : يَصَلّا أَوْ فِيهِ مَوْضِعَ يَدِكَ . قَالَ : « إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي رَدَدْتَ عَشَاءَكَ وَلَمْ أَرْ فِيهِ مَوْضِعَ يَدِكَ . قَالَ : « إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي رَدَدْتَ عَشَاءَكَ وَلَمْ أَرْ فِيهِ مَوْضِعَ يَدِكَ . قَالَ : « إِنِّي رَبُحُ اللَّهُ بَعْدُ وَلَمْ أَرْ فِيهِ مَوْضِعَ يَدِكَ . قَالَ : فَأَكَلْنَاهُ وَلَمْ وَجَدْتُ فِيهِ رِيحَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَأَنَا رَجُلُّ أَنَّاجَى فَأَمًّا أَنْتُم فَكُلُوه » ، قَالَ : فَأَكُلْنَاهُ وَلَمْ نَصْنَعْ يَلْكَ الشَّجَرَةَ لَهُ بَعْدُ (۱) .

فكان الطّيّاة لا يأكل ما يؤذي به من يناجيه من ملائكة اللّه الكرام وإن كان حلالًا ، ومن ذلك أيضًا ما حدثنا خلف ح إبراهيم ح محمد حدثني إبراهيم بن موسى أخ هشام ابن يوسف [٣٢٧/ب] عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة صَطْفَتُهَا ابن يوسف [٣٢٧/ب] عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة صَطْفَتُها قالت : [٢٠٩١] كَانَ رَسُولُ اللّهِ الطّيّلِينِ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا ، فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيّنِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ : أَكَلْتَ مَغَافِيرَ (١٠ ؟ إِنِّي عِنْدَهَا ، فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيّنِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ : أَكَلْتَ مَغَافِيرَ (١٠ ؟ إِنِّي عَنْدَ مَنْكَ رَبِحَ مَغَافِيرَ ، فَلَمَّا قُلْنَا : قَالَ : « لا وَلَكِنِي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَلَنْ أَعُودَ وَقَدْ حَلَفْتُ لا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا » (٥) ، أرَاهُ فنزلت : ﴿ تَبْنَغِي مُرْبَاتَ أَزْوَجِكُ ﴾ [النحريم: ١] .

<sup>(</sup>١) الْمَيْزَنِيُ : بفتح الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين ، والزاي مفتوحة بعدها نون ، هذه النسبة إلى يزن ، وهو بطن من حِمْير ... والمشهور بهذه النسبة أبو الخير مرثد بن عبيد الله اليزني ... كان مفتي أهل مصر في أيامه ، الأنساب ( ٣٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبي.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن أبي أيوب ( ٢٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) المغافير : شيء يَنْضَحُه شَجَرُ العُرْفُط محلو كالناطف ، النهاية مادة ( غفر ) ، ( ٣٧٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب التفسير باب : ﴿ يَكَأَيُّما النَّيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اللَّهَ لَكُ ﴾ [التحريم: ١] ، ( ١٨٦٥/٤ ) رقم ( ٢٦٢٨ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ( ٢/١٠٠١ ) رقم ( ١٤٧٤ ) ) وأبو داود في سننه في كتاب الأشربة باب في شراب العسل ( ٣٣٥٣ ) رقم ( ٣٧١٤ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الأيمان والكفارات باب النية في اليمين ( ٣٣٠٣ ) رقم ( ٤٧٣٧ ) ، وأحمد في مسنده في كتاب الأيمان والكفارات باب النية في اليمين ( ٣٠٣/١ ) رقم ( ٤٧٣٧ ) ، وأجمد في مسنده ( ٢٢١/٢ ) رقم ( ٤٥٥٧ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٢٥٨٧ ) رقم ( ٤٥٥٤ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٢٥٨٧ ) رقم ( ٤٥٥٤ ) .

وإنما قالتا له: « أكلت مغافير ؟ » ؛ لأنه شيء له رائحة كريهة ، فكان النبي التيخ يجتنب كل رائحة كريهة لمكان الملائكة ، ويحب الطيب من أجلهم ، فكان النبي التيخ لا يشرب النبيذ إذا تغيَّرت رائحته ، كما يترك البصل والثوم والمغافير وهي كلها حلال ، وكان يسقيه الحدم دون غيرهم ؛ لأنه التيخ كان يتأذى بما تتأذى منه الملائكة ، ولو سقاه أهله أو بعض أصحابه لكان يتأذى بهم إذا ناجوه كما يتأذى به الملك أن لو أكله إذا ناجاه ، وقد قال التيخ : [٩٣] « مَنْ أَكَلَ النَّوْمَ والبَصَلَ والكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبْنَا في مساجِدِنَا » حدثناه نصر ح أبو عيسى ح إسحاق بن منصور أخ يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله عليه عن النبي التَيْخ (١) .

فقوله : « أهراقه أو سقاه الخدم » يجوز أن يكون يهريقه إذا تغير طعمه ورائحته ، ويسقيه الخدم إذا تغيرت رائحته ولم يتغير طعمه ، واللَّه أعلم .

## باب في عذاب القبر

حدیث آخر : [۱۰۹٤] حدثنا حاتم ح یحیی [۳۲۸] ح الحِمَّانِیُّ ح ابن عیینة قال : سمعت القاسم الرحال یقول : سمعت أنسًا ﷺ یقول : دَخَلَ النَّبِیُّ الطَّیْلِ خَرِبًا (۲) لِبَنِی النَّجَّارِ کَأْنَّه یُرِیدُ حَاجَةً ، فَخَرَجَ وَهُوَ مَذْعُورٌ فَقَالَ : « لَوْلاَ أَلَّا (۳) تَدَافَنُوا لَـ اللَّهُ أَنْ یُسْمِعَکُم عَذَابَ أَهْلِ القُبُورِ مَا أَسْمَعَنِی » (۲) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر بن عبد الله في كتاب صفة الصلاة باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث ( ۲۹۲/۱) رقم ( ۸۱۲) ، وأبو داود في سننه في كتاب الأطعمة باب في أكل الثوم ( ۳۲۰/۳) رقم ( ۲۸۲۲) ، والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل ( ۲۲۱/۲) رقم ( ۲۸۰۱) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المساجد باب النهي عن منع النساء إتيان المساجد ( ۲۲۰/۱) رقم ( ۷۸۲) ، وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب الإقامة باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد ( ۲۲٤/۱) رقم ( ۲۸۲۱) ، وابن حبان في صحيحه ( ۲۲/۲) رقم وعبد الرزاق في مصنفه جابر ( ۷۲/۲) رقم ( ۲۸۳۲) ، وابن حبان في صحيحه ( ۲۲/۲) رقم ( ۱۲۱۵) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ): أي حائط.٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أنس في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار ( ٢٢٠٠/٤ ) رقم أو النار ( ٢٢٠٠/٤ ) رقم ( ٢١١٧ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أنس ( ١١١/٣ ) رقم ( ١٢١١٧ ) ، والحميدي في مسنده ( ٢٠١٧ ) =

قال الشيخ كَلِيَّة : يجوز أن يكون إنما أحب أن يسمعهم عذاب القبر دون غيره من الأهوال التي تستقبل الميت (١) [ إذا مات ] (٢) [ من الأهوال ] (٣) من رؤية الملائكة وبشارتهم بالخير والشر وأمثالها مما هو من أحواله في الدنيا ؛ لأنه عرف من الناس استعظامًا لذلك ، وكانوا ينكرون أن يعرف الميت شيئًا من الأشياء بعد موته قبل أن يؤمنوا ، فكان ذلك في قلوبهم حتى قرر النبي الخيئي ذلك عندهم ، كما قرر الله البعث والحياة بعد الموت عند من أنكره منهم ، وكانوا في أمر البعث والحياة بعد الموت فرقًا وأخياة بعد الموت غرقًا وأخيان ، منهم من ينكر ذلك كله رأسًا ، قال الله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَوَذَا كُنّا عِظْلاً وَلا يستيقنه ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا كُنّا عِظْلاً وَلا يستيقنه ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا كُنّا عِظْلاً وَلا يستيقنه ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا كُنّا عِظْلاً شَركه بالله ، يعبد معه غيره ، منهم عبد المطلب جد رسول الله ، قال عند حفره زمزم وهو يضرب بالقداح على الغزالين والأدراع التي وجدها في طوى زمزم فيما حدثنا وهو يضرب بالقداح على الغزالين والأدراع التي وجدها في طوى زمزم فيما حدثنا قال : [٥٩ ١] ﴿ قَامَ عَبْدُ المطلبِ يَدْعُو اللّه ويَقُولُ : اللّهُمُّ أنْتَ الملكُ الحُمُودُ رَبّي ، قال : [٥٩ ١] ﴿ قَامَ عَبْدُ المطلبِ يَدْعُو اللّه ويَقُولُ : اللّهُمُّ أنْتَ الملكُ الحُمُودُ رَبّي ، وأنْ شِفْتَ أَلْهَمْتَ لِمَا نُويدُ مِنْ مَوْضِع الحِلْيَةِ والحَدِيدِ » (١٠) .

ومنهم زهير بن أبي سلمي وهو يقول في قصيدته التي أولها:

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم

يؤخر فيوضع في كتاب ويدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم ومنهم زيد الفوارس بن حصين الضبي وهو الذي يقول :

أريد به يوم الحساب جزاءه لذي حاسب يوم القيامة عالم فكانوا في الجاهلية في البعث مختلفين كما ذكرنا ، وهم مجمعون أن الميت لا يعرف

<sup>=</sup> رقم ( ١١٨٧ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٦٤/٦ ) رقم ( ٣٦٩٣ ) ، وعبد الله بن أحمد في السنة ( ٩٧/٢ ) رقم ( ١٤٢١ ) .

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة غير متسقة والسياق ، ويبدو أنها زائدة .

<sup>(</sup>٤) الحديث ذكره الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن ابن إسحاق (٢٠/٢).

لذة ولا ألمًا ، ولا يسمع نداء ، فأخبرهم النبي الطَّيْئِلاَ بأن الميت يعذب في قبره ، فقال حين مر بالقبرين فغرس فيهما عودين وقال : [٩٠٩] « إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ومَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، والآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ » (١) .

وتعوذ النَّيْلِينَ من العذاب في القبر ، حدثنا الحسين (٢) بن علي ح ابن أبي ميسرة ح أبو جابر محمد بن عبد الله بن سفين (٣) عن أبو جابر محمد بن عبد الملك ح شعبة عن بذيل بن ميسرة عن عبد الله بن سفين (٣) عن أبي هريرة الله : [١٠٩٧] ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ النَّيْلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والأخبار فيه كثيرة وافرة ، فكان مع ذلك يستبعدون ذلك ويستعظمونه ، حتى (٧) قالوا لما نادى أصحاب القليب يوم بدر : [٣٢٩] « أتنادي قومًا قد جيفوا ؟! » كما حدثنا المُحَمُّودِيُّ ح نصر ح عمار ح سلمة ح محمد بن إسحاق ح ني حميد الطويل عن أنس على قال : [٩٩٩] سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ :

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ( ۸۸/۱) رقم ( ۲۱۳) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ( ۲۲۰۱) رقم ( ۲۹۲) ، وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول ( ۲۱۲) رقم ( ۲۱۲) روم ( ۲۷) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب التنزه من البول ( ۲۹/۱) رقم ( ۲۹/۱) روم ( ۲۹/۱) ، والدارمي في سننه وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة باب التشديد في البول ( ۲۱/۵۲۱) رقم ( ۳۶۷) ، والدارمي في سننه ( ۲۰۵/۱) رقم ( ۲۹۸۰) .

<sup>(</sup>٢) في (خ): الحسن.

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : شقيق . ا.هـ. وهو الصواب ، تهذيب الكمال ( ٩٠/١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه - دون ما بين المعكوفين - عن أبي هريرة في كتاب المساجد باب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة ( ٤١٣/١ ) رقم ( ٥٨٨ ) ، وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الوتر باب في الاستعاذة ( ٢٠/٢ ) رقم ( ١٥٤٢ ) ، والنسائي في سننه الكبرى عن أبي هريرة في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من عذاب جهنم ( ٤٦٤/٤ ) رقم ( ٧٩٥٨ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٩٨/٢ ) رقم ( ٧٩٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ميمونة ( ٣٠٣/٥ ) رقم ( ٦٧٣١ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٣٠٥/٨ ) ، والطبراني في الأوسط عن عائشة ( ٤٣/٥ ) رقم ( ٤٦٢٧ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ( ٤٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في (خ) : حين .

« يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ (١) ، يَا عُثْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وِيَا شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وِيَا أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفِ وِيَا أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ – فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ مَعَهُم في القَلِيبِ – هَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا ؟! ، فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا » . فَقَالَ المسْلِمُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُنَادِي قَوْمًا قَدْ جِيفُوا ؟! قَالَ : « مَا أَنْتُم بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُم وَلَكِنْ لا يِسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُونِي » (٢) .

فكان ذلك مما يستبعدونه ويستنكرونه (٣) ، والنبي الطّيّل يعرف ذلك منهم فقال : «لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور » ليزول عنكم الاستعظام له (٤) ، ولم يكونوا يستبعدون سائر ما أخبرهم به من نزول الملائكة وأحوال ما يستقبل الميت ، فخص رسول الله الطّيّل هذا بإرادة أن يسمعهم ليتقرر عندهم ، ويتمكن من قلوبهم تمكن العيان ، وإن كان قد تمكن من قلوبهم كونه من جهة الخبر ، فإن المخبر ليست حالته كحالة المعاين .

وقوله : « ألا تدافنوا » يجوز أن يكون ذلك أي لما يدخل في قلوبكم من الفزع والخوف لا تقدروا على نزول الحفر ودفن الموتى فيها .

ويجوز أن يكون معنى « لا تدافنوا » أي إذا عرفتم أن الذي تريدون دفنه معذب تركتم دفنه استهانة به ، وترون أنه من أهل النار ، وليس كل معذب في قبره من أهل النار ، فقد ضغط القبر [٣٢٩/ب] من اهتز له العرش سعد بن معاذ ، وذلك نوع من العذاب ، فليس كل معذب في قبره يكون من أهل النار .

فيجوز أن يكون النبي الطّيكلاً خاف على أمته أنهم إن تحققوا بعذاب ميت منهم في قبره حكموا عليه بأنه من أهل النار ، وقطعوا عليه بذلك فتركوا دفنه والدعاء له ، فلم يرجو له من النجاة ما يرجون لموتاهم ، فلم يسأل الله أن يسمعهم ذلك ليكونوا في موتاهم المؤمنين بين خوف عليهم ورجاء لهم ، ولا يقطعوا بأحد الأمرين عليهم ، كما

<sup>(</sup>١) القَلِيب : البِير التي لم تُطْوَ ويُذَكِّر ويؤنث ، النهاية مادة ( قلب ) ، ( ٩٧/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (۲/۲۰۳۶) رقم (۲۸۷۶)، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين (۲۲۰۱۲) رقم (۲۲۰۱۲) رقم (۲۲۰۱۱)، وأحمد في مسنده (۲۲/۱۱) رقم (۱۸۲۱)، وابن حبان في صحيحه (۲۲/۱٤) رقم (۲۲۹۸)، والطبري في تاريخه (۳۷/۲)، وعبد بن حميد في المنتخب (۲۲۱۱) رقم (۲۲۱۱)، وابن أبي عاصم في السنة (۲۲۰/۱٤) رقم (۸۷۸)، وأبو يعلى في مسنده (۲۲۲۷) رقم (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : ويستكبرونه . (٤) زاد في (خ) بعدها : والاستبعاد .

قال للذي قال في عثمان بن مظعون لما مات : [١١٠٠] شَهَادَتِي لكَ أَبَا السَّائِبِ (١) بِكَذَا . فَقَالَ : « وَمَا يُدْرِيكَ ؟! واللَّهِ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟! وِإِنِّي لاَ أَدْرِي مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكَذَا . فَقَالَ : « وَمَا يُدْرِيكَ ؟! واللَّهِ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟! وِإِنِّي لاَ أَدْرِي مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِي ، وِإِنِّي لأَرْجُو اللَّهَ لَهُ » (٢) هذا معنى الحديث ، فلما كره النبي الطَّيِّلِيَّ أن يقطعوا بالشهادة بالشهادة من عندهم لأحدهم بالجنة والفوز والنجاة كذلك كره أن يقطعوا بالشهادة لأحدهم بالهلاك والنار ، واللَّه أعلم .

# باب في الحياء من الله تعالى

حدیث آخر : [۱۱۰۱] حدثنا حاتم ح یحیی ح الحِمَّانِیُّ ح مروان بن معاویة ویعلی ابن عبید عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة (۳) عن عبد اللَّه ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « اسْتَحْیُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ » . قُلْنَا : یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْتَحْیِی مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ فَلْیَحْفَظِ الرَّأْسَ لَنَسْتَحْیی . قَالَ : « لَیْسَ ذَلِكَ ، وَلَکِنْ مَنْ اسْتَحْیی مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ فَلْیَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَی ، ولْیَذُکُرِ المؤتّ والبِلَی ، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ فَلْیَتُونُ زِینَةَ الدُّنیَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْیی مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ » (٤) .

<sup>(</sup>١) في هامش (خ): أي يا أبا السائب ، وأبو السائب كنية عثمان .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن خارجة بن زيد بن ثابت في كتاب الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه ( ١٩/١ ) رقم ( ١١٨٦) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التعبير باب العين الجاري ( ٣٨٥/٤) رقم ( ٣٦٢٧) ، وأحمد في مسنده ( ٣٦/٦) ) رقم ( ٢٧٤٩٧) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي (٣٤/١) ) وقم ( ١٤٠١) ، قلت : بل أخرجه البخاري كما يتضح من التخريج ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٣٤/١) ، وقم ( ٢٠٤٣) ، وابن حبان في صحيحه عن أبي النضر ( ٢/٤٠٤) رقم ( ٣٤٣) ، ومعمر بن راشد في المنتخب ( ٢٠٧/١) رقم ( ٢٣٧/١) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ٢٦/١٤) رقم ( ٢٠٤٣) .

<sup>(</sup>٣) زاد في (خ) بعدها: الْهَمَذَانِيُ .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في كتاب صفة القيامة باب منه ، وقال : هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد (٣٨٧/٤) رقم ( ٢٤٥٨) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٣٨٧/١) رقم ( ٣٦٧١) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ( ٤/٩٥٥) رقم ( ٧٩١٥) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٤٣٦) ) رقم ( ٧٧٣٠) ، والبزار شعب الإيمان ( ٢٤٢٢) رقم ( ٣٤٣٠) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٧٧/٧) رقم ( ٣٤٣٠) ، والبزار في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٣٩٢/٥) رقم ( ٢٠٢٥) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٤٦١/٨) رقم ( ٣٤٢٠) ،

قال الشيخ كِلَيْهُ: الحياء فزع يتولد [٣٣٠/أ] في الإنسان ممن يجل قدره عنده ، وممن يهابه ويجله ، عند تقصير يكون منه في واجب حقه ، وإجلاله أن يراه على فعل سقيم أو خلق ذميم ، فالله تعالى أجل ناظر ، وأكبر شاهد ، لا يخفى عليه خافية ، ونعمه على عباده لا تحصى عدًّا ، ولا تدرك حدًّا ، وهو المحسن المتفضل مبتدئًا ومجازيًا ، فقد ابتدأ بالفضل والبر والإنعام والإكرام قبل الإيجاد ، وزاد من فضله بعد ما أوجد ، ووعد الزيادة من فضله عودًا بعد بدء ، جازى بالحسنة أمثالها بل أضعافها ، ووعد للحاجة إسعافها ، وللسيئة غفرانها ، فهو البر الكريم الغفور الرحيم .

وأفعال العباد نوعان : مأمور بها ومنهي عنها ، فالمنهي عنها مسؤول عنها ، والمأمور بها مدخول فيها ، وكلا الأمرين يوجب الحياء ، فقوله الطيخ : « استحيوا من الله حق الحياء » أمر بإجلال الله وتعظيمه ومعرفة حقه وتنبيه على عجز الإنسان وضعفه وتقصيره كأنه قال : أجِلُوا الله وعظموه واعرفوا تقصيركم في واجبه .

وقولهم: « إنا لنستحيي » كأنهم يقولون: إنا نجل الله عن اتخاذ الشركاء والأولاد ، ونعظمه بمعنى التنزيه عما لا يليق به من أوصاف الحدث ، ونعرف من أنفسنا التقصير في خدمته ، والعجز عن حق عبادته .

والطبراني في الكبير ( ١٥٢/١٠) رقم ( ١٠٢٩٠) ، وفي الأوسط عن عائشة ( ٢٢٦/٧) رقم ( ٢٣٤٢) ، قال المنذري في الترغيب والترهيب : (قال الحافظ : أبان والصباح مختلف فيهما ، وقد ضعف الصباح برفعه هذا الحديث ، وصوابه عن ابن مسعود موقوفًا عليه ) ( ٣٤٨/٢ ) رقم ( ٢٦٧٤ ) .
(١) في الأصل : مثنى .

زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [المجادلة: ١] وقال سمع اللَّه لمن حمده ، فحق الحياء منه ألا يذكر معه غيره ، ولا يثني على أحد سواه ، ولا يشكي (١) في الأحوال كلها إلا إياه ، وبالحري أن يستحيي عن غير (٢) هذه الأوصاف إجلالًا لقدره ، وتعظيمًا لحقه ، ومعرفة بالواجب من المكافآت ، وعجزًا عن المقابلة له بأفعاله السقيمة وأوصافه الذميمة ، ومن حق الحياء ألا ينظر إلا إلى من هو ناظر إليه ، ولا يقبل إلا على من هو مقبل عليه ، ولا يؤثر إلا من آثره ، وأن يكون أبدًا بين يديه ماثلًا ، وبسره إليه ماثلًا ، وبالحق له وفيه قائلًا ، وله معظمًا ، ومنه قابلًا ، وهو في نظره إليه مشفق ، وفي إقباله عليه مطرق إجلالًا له وحياء منه أنه تعالى يراه ويعرف سره ونجواه ، وهو في واجبه ذو تقصير ، وعن أداء حقه قاصر (٣) ، ومن حقه ألا يسمع قائلًا إلا هو ، ولا يصغي بسمعه إلا إليه ، ولا يعي إِلا قوله ، سمعه يقول : ﴿ وَنَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ [٣٣١] ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ف: ١٦] ، ﴿ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ [الواقعة: ٨٥] ، ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [الجادلة: ٧] فهو لا يسمعه إلا ثناءه ، ولا يريد إلا رضاه ، فيستحيى أن يراه وهو إلى غيره ناظر ، وينظر إليه وهو لغيره ذاكر ، وأن يصغى إلى غيره وفي قلبه له منه زاجر ، ثم إذا رجع إلى ما وعاه بطنه من قلبه فعلم أنه موضع نظره إليه من ربه أجله أن يجد فيه شغلًا لسواه ، أو يراه مقبلًا على غيره بمعناه ، أو ينيب في كل حال إلا إلى مولاه ، قال الله تعالى : ﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآةً بِقَلْبِ ثَمْنِيبٍ ﴾ [ق: ٣٣] فمن استحيى من الله سلمت أفعاله ، وتهذبت أخلاقه ، وطهر سره ، وظهر بره ، وقل شره ، وكثر خيره قال التَّلِيْنِينُ : « الحياء خير كله » .

حدثنا محمد بن نعيم ح أبو حاتم الرَّازِيُّ ح الأَنصَارِيُّ حدثني خالد بن رباح عن أبي السوار عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه عِلَيْتُهُ: [١١٠٢] « الْحَيَاءُ خَيْرُ كُلُّهُ » (١) .

ثم هو في متصرفاته المأذون له فيها وجل ، وحوائجه التي لا بد (°) منها خجل ، حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح الكُدَّيميُّ ح خالد بن عبد الرحمن ح سفيان الثَّوْرِيُّ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة صَلَيْتُهَا : [١١٠٣] ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ الْكَيْتُهُا كَانَ

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل وفي (خ): يشكر.

<sup>(</sup>٣) في (خ): عاجز . (٤) سبق في اللوحة رقم ( ٧٧/ب ) .

<sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها : لها .

إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ غَطَّى رَأْسَه ، وإِذَا أَتَى أَهْلَه غَطَّى رَأْسَه » (١) .

فمن استحيى من الله إن عمل برًا خجل لتقصيره فيه ، وإن زل زلة غلب حياؤه خوفه ؛ لأن الخوف يرجع إلى ذات الخائف ؛ لأن الوعيد عليه ، والحياء يرجع معناه إلى إجلال قدر من ضيع حقه .

وقوله: « ومن أراد الآخرة فليترك زينة الدنيا » [٣٩٩/ب] نبه ( بهذه الكلمة على تعظيم قدر الله وإجلاله ، وذلك أن الآخرة مخلوقة لحظوظ الأبدان ، كما أن الدنيا مخلوقة لمرافق النفوس ، وبالعبد إليهما جميعًا حاجة ، كما لا بد له من الآخرة التي إليها مصيره ، كذلك لا بد له من الدنيا التي فيها ممره ، غير أن الآخرة خير من الأولى ، وهما ضرتان ، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى ، فمن أراد الآخرة وتشبث بالدنيا كان كمن أراد أن يدخل دار ملك دعاه لضيافته ، وعلى عاتقه جيفة ، وتحت إبطه ميتة ، والملك بينه وبين الدار عليه طريقه ، وبين يديه ممره ، فكيف يكون حياؤه منه ؟ وكيف يحتال لطرح (٢) ما على عاتقه ؟ ورمي ما تحت إبطه ؟ فهو يستتر بكل ما يرى أنه يستره ، ليطرح عنه ثقله ويزيل عنه نتنه ، فكذلك من أراد الآخرة وهو متشبث بلدنيا ، والدنيا جيفة ، فإن النبي الطبيخ [١٠٠] مَرَّ بِسَخلة (٣) مَيْتَةً ، فَقَالَ لأَصْحَابِه : « فَكَيْفَ تَرُوْنَ هَوَانَ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ؟ » فَقَالُوا : مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا . فَقَالَ : « الدُّنيا أَهْرَنُ عَلَى أَهْلِهَا » (٤) .

فإذا كان هذا حال من أراد الآخرة فما ظنك بمن أراد الله الذي ليس كمثله شيء

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن عائشة وقال : وهذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمي ( ٩٦/١ ) رقم ( ٤٦٠ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١٣٩/٧ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٩٣/٦ ) رقم ( ١٧٨٠ ) ، وفي إسناد الحديث الكديمي ، وهو محمد بن يونس بن موسى أبو العباس الكديمي البصري ، قال ابن عدي في الكامل : ( اتهم بوضع الحديث وبسرقته ، وادعى رؤية قوم لم يرهم والرواية عن قوم لا يعرفون ، وترك عامة مشايخنا الرواية عنده ) ( ٢٩٣/٦ ) رقم ( ١٧٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) السخلة : ولد الشاة من الـمَعْز والضَّأْن ذكرًا كان أَو أُنثى ، لسان العرب مادة ( سخل ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن المستورد بن شداد في كتاب الزهد باب ما في هوان الدنيا على الله ﷺ ، وقال : حديث المستورد حديث حسن ( ٢٠٠٤ ) ، وقم ( ٢٣٢١ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ٢٣٧٧/٢ ) رقم ( ٤١١١ ) ، والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٣٩٦/٢ ) رقم ( ٣٩٦/٢ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن المستورد بن شداد ( ٢٢٩/٤ ) رقم ( ٢٨٠٤ ) ، وابن المبارك في الزهد ( ١٧٧/١ ) رقم ( ٢٨٠٤ ) .

كيف يجب أن يكون رفضه لما سواه ؟ وكيف يجب أن يكون إقباله على مولاه وإعراضه عن نفسه ودنياه ؟ وكيف لا يستحيي من ربه إذا نظر إلى غيره بقلبه ؟ .

حدثنا العماني ح جدي ح أحمد بن أبي الحوَارِيِّ قال [٣٣٢]] : سمعت أبا أحمد القاضي قال : ( إن العباد عملوا على أربع درجات – أو قال : على أربع منازل – : على الخوف ، وعلى الرجاء – أو قال : الشوق – والتعظيم ، والحياء ، فأشرفها منزلة الحياء ) ، لما أيقن القوم أن اللَّه يراهم على كل حال اكتفوا بذلك ، قالوا : سواء علينا رأيناه أو رآنا ، فكان الحاجز لهم عن معاصيه الحياء منه جل وعز .

# باب في النهي عن الأكل بالشمال

حدیث آخر: [۱۱۰٥] حدثنا نصرح أبو عیسی أخ إسحاق بن منصور أخ عبید الله ابن نمیرح عبید الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبید الله بن عبد الله بن عمر عن عمر (۱) و النبي الطیخ قال: « لا یَأْکُلْ أَحَدُکُمْ بِشِمَالِهِ وَلا یَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ یَأْکُلُ بِشِمَالِهِ وَیَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » (۲).

قال الشيخ كِتْلَلْهِ: اليمين والشمال جانبا الجسم وطرفاه ، وكل جسم له حد ، وحد الجسم عند الفلاسفة الطويل العريض العَميق ، قال : فأول حدَّي الطول هو البداية ، والثاني النهاية ، وأول حدَّي العرض اليمين ، والثاني الشمال ، واليمين والشمال اسمان لحدَّي العرض ، والشيطان جسم ، فيجوز أن يكون له يمين من جهة أنه أول حدَّي عرضه ، وشمال ويكون ذلك آخر حدَّي عرضه ، فإن كان له يمين من هذه الجهة فليس فيه شرف ، فهو يأكل باليد التي هي آخر حدَّي عرضه ، ولا يأكل باليد التي هي أول

<sup>(</sup>١) في (خ) : عبد الله بن عمر . ا.هـ. وهو الموافق لروايات الحديث التي وقفت عليها .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ( ١٠٩٧٣) رقم ( ٢٠٢٠) ، والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال ، وقال : حسن صحيح ( ٢٥٧/٤) رقم ( ١٧٩٩) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب الأشربة المحظورة باب النهي عن الشرب بالشمال ( ١٩٩٤) رقم ( ٦٨٩٢) ، وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الأطعمة باب الأكل باليمين ( ١٠٨٧/٢) رقم ( ١٦٤٤) ، والدارمي في رقم ( ٢٢٦٦) ، ومالك في الموطأ بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( ٢٢٢/٢) رقم ( ١٦٤٤) ، والدارمي في سننه ( ٢٣٢٦) ) وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٠٢/٢) رقم ( ١٦٤٤) .

حدَّيه ؛ لأنه معكوس مقلوب الحلقة ، يبدأ بالآخر ، وهذه صفة ذم ؛ لأنها صفة عكس وقلب .

ونهى رسول الله التَّلِينَ المؤمنين أن يفعلوا فعله ، فيتصفوا بصفته ، وقد جعلت اليمين من الإنسان لما فوق الإزار من البدن ، [٣٣٢/ب] وهو موضع الطهارات ، والشمال لما تحت الإزار ، وهو موضع الحدث ، ونهى النبي التَّلِينَ أن يمس الرجل فرجه بيمينه أو يمسكه ، وقال أبو بكر (١) ﴿ : [١٠٠٦] ﴿ مَا بَرَقْتُ (٢) عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ ﴾ (٣) ، وعن عمر ﴿ قال : [١١٠٧] ﴿ مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، وَلا مَسِسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، وَلا مَسِسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذ بَسُولَ اللَّهِ مَلِينَةٍ ومَا نشطتُ (٥) في وَجْهِ وَالِدَتِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ ﴾ (١) ، وقال بيميني الله على ﴿ : [١١٠٩] ﴿ مَا تَسَرُولْتُ قَائِمًا مُذْ أَسْلَمْتُ ﴾ (١) ، وقال مسلم بن يسار : علي ﴿ : [١١٠٩] ﴿ مَا تَسَرُولْتُ قَائِمًا مُذْ أَسْلَمْتُ ﴾ (١) ، وقال مسلم بن يسار : علي ﴿ : [١١٠٩] ﴿ إِنِّي لاَكْرَهُ أَنْ أَمَسٌ فَرْجِي بِيَمِينِي [ وَأَنَا أَرْجُو ] (٨) أَنْ آخُذَ بِهَا كِتَابِي ﴾ (٩) .

فإذا كانت اليد اليمنى للطيبات والطهارات والشمال للأقذار والأنجاس ومواضع الحدث نسب رسول الله الطيالة تناول الطعام وأكله من الشيطان بشماله ؛ لأن الذي يأكله خبيث نجس ، وهو نفسه قذر نجس ، فسواء أكل باليد التي هي من المؤمنين اليمين

<sup>(</sup>١) الثابت أن قائل هذه العبارة هو معاذ بن جبل ﷺ كما سيتبين في تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) بزق : البَرْقُ والبَصْق : لغتان في البُراق والبُصاق ، بَزَقَ يَيْرُقُ بَرْقًا ، لسان العرب مادة ( بزق ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن معاذ ( ١٦/٧ ٥) رقم ( ١١٦٧٧ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه من أوله حتى و أسلمت ٤ عن ابن عمر في كتاب الطهارة باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا ( ١٨/١) رقم ( ١٢) ، والحاكم في المستدرك ( ٢٩٠/١) رقم ( ١٤٤) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١٦/١) رقم ( ١٣٢٤) ، والبزار في مسنده ( ٢٥٥/١) رقم ( ١٤٩١) ، وابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( ٣٤٠/٥) رقم ( ٣٤٩٦) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار ورجاله ثقات ( ٢٠٦/١) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): بسطت.

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه حتى ( بايعت رسول الله ﷺ ) الحاكم في المستدرك بلفظه عن عمران بن حصين من كلامه هو لا عثمان ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٣٦/٣٥) رقم ( ٩٩٥٥) ، وابن أبي عاصم في الزهد ( ١٤٩/١) ، وأخرجه من كلام عثمان ﷺ ابن أبي عاصم في السنة عن أنس بن مالك ( ٢٩٨٥) رقم ( ١١٧٠) ، والطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم ( ١٩٢/٥) رقم ( ١٩٢٠) . (٧) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظه عن مسلم ( ١٨٧/٧ ) .

أو بالشمال ؛ لأنه أكل قذرًا وتناول نجسًا ، واليد التي هي للأنجاس والأقذار هي الشمال ليس اليمين .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « يأكل بشماله » أي يأكل الشؤمى ، والشمال تسمى الشؤمى ، واليمين تسمى اليمنى وقال الشاعر:

أبيني أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك وقال الله على : ﴿ فَأَصَحُبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَالواقعة: ١٨ وَ فَأَصَحُبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ [الواقعة: ١٨] ، ﴿ مُمْ أَصَحَبُ ٱلْمَيْمَةِ ﴾ [الواقعة: ٢٠] ، ﴿ مُمْ أَصَحَبُ ٱلْمَيْمَةِ ﴾ [الواقعة: ٢٠] ، ﴿ مُمْ أَصَحَبُ ٱلْمَشْمَةِ ﴾ [البلد: ١٩] ، ﴿ مُمْ أَصَحَبُ ٱلْمَشْمَةِ ﴾ الشامة من الشؤم ، والميمنة من اليمن ، فاليد اليمنى كأنها هي المباركة الطيبة الطاهرة ، والشمال هي الشؤمى ، كأنها مشؤومة منحوسة ، فلما كان الشيطان مشؤومًا منحوسًا ، فكل أوصافه شؤم ونحس ، وهو نفسه مشئوم ملعون ، فيداه جميعًا مشؤومتان ، فبأي يد أكل فهي الشؤمى ، وليست له يمين ولا يمنى ، غير الشؤمى ، وليست له يمين ولا يمنى ، غير الشؤمى ، وليست له يمين ولا يمنى ، غير الذي يدل الحديث عليه يريد به اليد التي هي من الجانب الذي هو الشمال ، وهو الشمال ، وهو الشمال ما على المشرق كان على شمالك وإذا توجهت إلى القبلة كان على المشرق ، والشمال ما على شمالك إذا توجهت إليها ، فيد الشيطان التي هي إلى الشمال شمال ، والتي إلى الجنوب يمين من جهة الناحية والحد ، ويمينه شمال من جهة المشؤوم ، ومن جهة أن ما يتناوله قذر نجس خبيث .

فقوله الطّيّلان : « إن الشيطان يأكل بشماله » أي يأكل باليد التي هي من ناحية الشمال ، فكلوا أنتم باليد التي هي من ناحية اليمين ، فيمين المسلم يمين من جهة الجهة والحد ، وناحية العالم وهي يمين من جهة البركة ، واليمنى وهي لما فوق الإزار ، وتناول الطهارات والطيبات ، وبها يعطى كتابه ، وبها يأخذه ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كَلَيْبَهُ بِيَمِينِدِهِ ﴾ [الانشقاق : ٧، ٨] وهو من كتبكر بيمينيدِه ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا [٣٣٣/ب] يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق : ٧، ٨] وهو من أصحاب اليمين ، يعني المباركين الطيبين الطاهرين ، وشمال المسلم من (٢) يده من ناحية الشمال وجهته وحده ، فهي لما تحت الإزار من موضع الحدث ، وتناول الخبائث من

<sup>(</sup>١) زيادة من (خ) .

الأنجاس والأقذار ، والاستطابة بها ، وهي التي يعطى الكافر بها كتابه فيأخذه بها ؟ فيدعو ثبورًا ويصلى سعيرًا ، وهو من أصحاب الشمال والمشأمة أي الشؤم ، فهو مع المشائم الملاعين الخبيثين الأنجاس ، وأما الشيطان فكلتا يديه شمال وشؤمى ؟ لأنه من أصحاب الشمال والمشأمة ، وهو أشأم المشائم ، وأخبث الخبيثين ، وأنجس الأنجاس ، وأقذر الأقذار ، وكل ما يفعله قذر نجس ، والذي يأكله خبيث رجس ، فبأي يديه أكل فهي الشؤمى والشمال ، وهو يأكل باليد التي هي له من ناحية الشمال ، فيمينه شمال ، وشماله شمال ؟ لأنهما مشؤومتان منحوستان قذرتان نجستان .

والذي يأكله الشيطان فيجوز أن تكون له عين من الأعيان يأكله من الأنجاس والأقذار فيكون طعامًا له ، والذي يشارك الإنسان فيه مما يأكلونه فالرائحة دون العين ، كالجن الذين طعامهم العظم ، وإنما هو رائحته دون عينه ، قال الطَّيِّةُ : [١١١١] « لا تَسْتَنْجُوا بِالعَظْمِ فَإِنَّه زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجُنِّ » (١) ثم يرى العظم إذا وضع لم ينقص من عينه شيء ، فهم إنما يأكلون رائحته .

فيجوز أن يكون الشيطان يشارك الناس في طعامهم إذا لم يسموا اللَّه عليه في رائحته دون عينه ، يدل على ذلك ما حدثنا نصر ح أبو عيسى ح أحمد بن منيع [٣٣٤] ح يعقوب بن الوليد عن ابن أبي ذئب عن الْمَقْبُرِيِّ عن أبي هريرة هَ مَنْ قال : قال رسول اللَّه عَلَيْتُهُ : [٢١١١] « إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَاسٌ (٢) ، فَاحْذَرُوهُ عَنْ أَنْفُسِكُمْ ، مَنْ بَاتَ وفي يَدِهِ رِيحٌ غَمْرٌ (٣) فَأَصَابَه شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ » (٤) فأخبر أنه إنما يلحس

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود في كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به ( ٢٩/١ ) رقم ( ١٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب ذكر نهي النبي علي عن الاستطابة بالعظم ( ٢٢/١ ) رقم ( ٣٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٣٦/١ ) رقم ( ٤١٤٩ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٤٤/١ ) رقم ( ٢٨ ) ، وابن حبرية في صحيحه ( ٤٤/١ ) رقم ( ٢٨ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٨١/١ ) رقم ( ١٦٤٩ ) ، وأبو عوانة في مسنده ( ١٨٦/١ ) رقم ( ٤٨٠ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ٣٧/١ ) رقم ( ٢٨١ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٧/١ ) رقم ( ٢٨٠١ ) . وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ٣٧/١ ) رقم ( ٢٨١ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٧/١ ) رقم ( ٢٨٠ ) . للمبالغة ، والحسّاس الشديد الحسّ والإذراك ، النهاية مادة ( لحس ) ، ( ٢٣٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) غَمْر : الغَمْر بفتح الغَين وسكون الميم : الكَثير ، النهاية مادة ( غمر ) ، ( ٣٨٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر ، وقال : غريب من هذا الوجه ( ٢٨٩/٤ ) رقم ( ١٨٥٩ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الألفاظ ، قال الذهبي : بل موضوع =

الرائحة، والغمر دون العين .

ويجوز أن تكون مشاركته الناس فيما لا يسمون اللَّه عليه من جهة ذهاب البركة عنه، فيكون الطعام إذا ترك التسمية يذهب بركته فلا يغني غناءه .

وَبهذا الإسناد عَن عائشة يَطْقِيمَا قالت : [١١١٤] كَانَ النَّبِيُّ الطَّيْمِ يَأْكُلُ طَعَامًا في سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيِّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ ، فَقَالَ الطَّيْمِينِ : « أَمَا إِنَّه لَوْ سَمَّى اللَّه تعَالَى لَكُفَاكُمْ » (٣) .

<sup>= (</sup>١٣٢/٤) رقم (٧١٢٧) ، وابن الجعد في مسنده ( ١٥/١٤) رقم ( ٢٨٣٧) ، قال المنذري في الترغيب والترهيب : ( قال الحافظ : يعقوب بن الوليد الأزدي هذا كذاب ، واتهم ، لا يحتج به ... وقال البغوي في شرح السنة : حديث حسن ) ( ١٠٩/٣) رقم ( ٣٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>١) الدَّشتُوَائِيُّ : بفتح الدال ، وُسكون السين المهملتين ، وضم التاء ثالث الحروف ، وفتح الواو ، وفي آخره الألف ، ثم الياء آخر الحروف ، هذه النسبة إلى بلدة من بلاد الأهواز يقال لها : دستوا ، وإلى ثياب جلبت منها ... والمشهور بهذه النسبة أبو بكر هشام بن أبي عبد الله واسمه سنبر ، المعروف بالدستوائي ، وهو ربعي ، من أهل البصرة ... كان يبيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها ، الأنساب ( ٢٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام (٢) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية على الطعام ، وقال : حسن صحيح ( ٢٨٨٤ ) رقم ( ١٨٥٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا نسي التسمية ثم ذكر ( ٢٨٨١ ) رقم ( ١٠١١ ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الأطعمة باب التسمية عند الطعام ( ١٠٨٦/٢ ) رقم ( ٢٢٦٢ ) ، والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة ( ٢٠٢٠ ) رقم ( ٢٠٢٠ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٠٧٠ ) رقم ( ٢٠٢٠ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٠٢٠ ) . واحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٠٧/٢ ) رقم ( ٢٠٢٧ ) . وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٠٢/٢ ) . وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٠٢/٢ ) . وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٠٢/٢ ) . وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢٠٧٧ ) . والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة ( ٢٧٦/٧ ) رقم ( ٢٠٢٧ ) .

رقم ( ٧٠٨٧ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة ( ٢٧٦/٧ ) رقم ( ١٤٣٨٥ ) . (٣) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية على الطعام ، وقال : حسن صحيح ( ٢٨٨/٤ ) رقم ( ١٨٥٨ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة باب التسمية عند الطعام ( ٢٠٢٠ ) رقم ( ٣٢٦٤ ) ، والدارمي في سننه ( ٢٩/٢ ) رقم ( ٢٠٢٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٧٦/٧ ) رقم ( ٢٦٣٨٥ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٧٦/٧ ) رقم ( ٢٣٨٥ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢٣/١٢ ) رقم ( ٣٢١٥ ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة =

أخبر أنه لما ترك التسمية ذهبت البركة منه ، فلم يغن طعام سبعة واحدًا ، فالإنسان إذا أكل ولم يسم ذهبت البركة منه ، فلم يغنه ما كان يغنيه لو سمى ، فكأنه شاركه فيه غيره من هو آكل منه ، فقد جاء عن النبي الطيخ أن ما لم يذكر اسم الله عليه طعام الشيطان ، حدثنا بكر بن (١) مسعود ح عبد الله بن حماد ح سعيد بن أبي مريم أخ يحيى بن أبوب حدثني عبد الله بن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة المدين أبوب عن رسول الله الطيخ قال : [٥١١] « إِنَّ إِبْلِيسَ لما أُنْوِلَ إِلى الأَرْضِ قَالَ : الْحَمَّامُ . يَا رَبُّ أَنْوَلُتَنِي الأَرْضَ وَجَعَلْتَنِي رَجِيمًا - أَوْ كَمَا ذكرَ - فَاجْعَلْ لِي بَيّتًا . قَالَ : الْحَمَّامُ . قَالَ : فَاجْعَلْ لِي طَعَامًا . قَالَ : فَاجْعَلْ لِي طَعَامًا . قَالَ : مَا لَمْ يُذْكُرُ السُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . قَالَ : اجْعَلْ لِي شَرَابًا . قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ » (٢) . قَالَ : مَا لَمْ يُذْكُرُ السُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . قَالَ : الْجَعَلْ لِي شَرَابًا . قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ » (٢) . قَالَ : مَا لَمْ يُذْكُرُ السُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . قَالَ : الْجَعَلْ لِي شَرَابًا . قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ » (٢) . قَالً الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ . قَالَ : الله الله عَلَيْهِ . قَالَ : الله عَلَيْهِ . قَالَ : الله الله عَلَيْهِ . قَالَ : عَلَ الله عَلَيْهِ . قَالَ : عَالًا الله مِن مَا الله عَلَيْهِ . قَالَ : الله الله عَلَيْهِ . قَالَ : عَلَ الله الله عَلَيْهِ . قَالَ : عَلَ الله عَلَيْهِ . قَالَ : عَلَ الله عَلَيْهِ . قَالَ الله عَلَيْهِ . قَالَ : عَلَ الله عَلَيْهِ . قَالَ الله عَلَى الله الله الله عَلَيْهِ . قَالَ الله الله الله عَلَيْهِ . الله عَلَيْهِ . الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله الله الله عَلَى اله اله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ

قال الشيخ ﷺ: فإذا كان ما لم يذكر اسم اللَّه عليه طعامًا له فلا بركة فيه ، فمن أكله فإنما يأكل طعامه ، فكأنه يأكل معه وإن لم يأكل من عين ذلك الطعام .

#### باب في الحث على قلة الأكل

حدیث آخر : [۱۱۱٦] حدثنا نصر ح أبو عیسی ح إسحاق بن موسی الأنصَارِيُّ ح معن ح مالك :

وح نصرح أبو عيسى ح قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة على قال : قال رسول الله على : « طَعَامُ الاثنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةَ ، وطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الثَّلاثَةَ ، وطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الثَّلاثَةَ » (٣) .

<sup>= (</sup>٦٨٩/٣ ) رقم ( ١٢٨٨ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢١٩/١ ) رقم ( ١٥٦٦ ) ، والطبراني في مسند الشاميين ( ٢٢٧/١ ) رقم ( ٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) زاد في هامش (خ) بعدها : محمد بن . (٢) سبق في اللوحة رقم ( ٢٤٥٪أ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأطعمة باب طعام الواحد يكفي الاثنين ( ٢٠٦١/ ) رقم ( ٢٠٠٧ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ( ٢٠٦٠ ) رقم ( ٢٠٥٨ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين ، وقال : حسن صحيح ( ٢٦٧/٤ ) رقم ( ١٨٢٠ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب يكفي الاثنين ، وقال : حسن صحيح ( ٢١٧/٤ ) رقم ( ٢٧٧٠ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٤/٥ ) رقم ( ٢٧٧٣ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٤/٥ ) رقم ( ٣٦٧٠ ) .

قال أبو عيسى : وروى جابر عن النبي الطّيِّلاً قال : [١١١٧] « طَعَامُ الوَاحِدِ يَكُفِي الاثْنَيْنِ ، وطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ » <sup>(١)</sup> .

قال الشيخ كَثَلَمْهِ: يجوز أن يكون ذلك بمعنى الغذاء والقوة لا في الشبع والتملي ، كأنه يقول: طعام الواحد يغذي الاثنين ويزيل الجوع عنهما وإن كان لا يشبعهما شبع التملي ، فإن فائدة الطعام الاغتذاء به والقوة منه وإزالة الجوع عن الإنسان ، والضعف الذي يصيب الإنسان إذا خلا جوفه ، وليس الشبع الذي هو التملي بمحمود ولا فيه نفع بل فيه ضرر وآفة ومرض قال الكيلا: [١١١٨] « مَا مِنْ وِعَاء إِذَا مُلِئَ شَرٌّ مِنَ البَطْنِ ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَقُلُتٌ [٥٣٣/أ] لِلطَّعَامِ وَتُلُثُ لِلشَّرَابِ وَتُلُثُ لِلنَّفَسِ » (٢) وقال : [١١١٩] « بحنب ابن آدَمَ أكلاتِ يُقِمْنَ صُلْبَهُ » (٣) .

فأخبر أن فائدة الطعام إقامة الصلب وإزالة الضعف ، وأن التملي شر وقد وجدت هذه الفائدة في طعام الواحد إذا أكله اثنان فهو كافيهما والشبع مذموم قال التيكلان : «أكثركم شبعًا في الدنيا أطولكم جوعًا يوم القيامة » حدثنا عامر بن محمد بن يعقوب الحُوَّارِزْمِيُّ ح علي بن صالح الْهَمَذَانِيُّ ح الحسن بن عمر بن شقيق ح أبو يحيى الرَّازِيُّ قال : [١٢٠] علي بن صالح الْهَمَذَانِيُ ح الحسن بن عمر بن شقيق ح أبو يحيى الرَّازِيُّ قال : [١٢٠] رَأَيْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ في المَسْجِدِ الحُرَّامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالُوا : يَحْيَى البَكَّاءُ . فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَبَرَ عُمَرَ ، فَقَالُ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : يَا هَذَا كُفَّ عَنَّا مُجْشَاءَكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ التَّيْلِينَ يَقُولُ : « أَطُولُكُمْ مُوعًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُكُمْ شِبَعًا في الدُّنْيَا » (٤) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن جابر في كتاب الأشربة باب فضيلة المواساة في الطعام القليل (7.77) رقم (7.77) ، والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين ، وقال : حسن صحيح (7.77) رقم (7.77) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الأكل باب طعام الواحد (7.77) رقم (7.77) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة باب طعام الواحد (7.77) رقم (7.77) ، والدارمي في سننه (7.77) رقم (7.77) ، والبيهقي في شعب الإيمان (7.77) رقم (7.77) ، وابن حبان في صحيحه (7.77) رقم (7.77) ، وأبو عوانة في مسنده (7.77) رقم (7.77) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٩/ب ) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٩/ب ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع ( ١١١١/٢ ) رقم ( ٣٣٥٠ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن أبي جحيفة ( ٢٦/٥ ) رقم ( ٢٦/٥ ) ، وذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال : (قال أبي : هذا حديث منكر ) ( ١٣٩/٢ ) رقم ( ١٩١٠ ) .

ويجوز أن يكون معنى قوله : « طعام الواحد يكفي الاثنين » على معنى التشجيع في المواساة ، كأنه يقول : إن أحدكم إذا كان عنده من الطعام ما يكفيه فواسى منه أخاه أو نزل به ضيف فليطعمه منه فإن اللَّه يجعل فيه البركة فيكفي الاثنين ، ألا ترى إلى حديث النبي الطَّيْعُمْ وهو ما حدثنا محمد بن عبد اللَّه الفقيه ح أبو إسحاق الْهِسِنْجَانِيُّ ح هناد ح يونس بن بكير حدثني عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة على قال : [ ١ ٢ ١ ] أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيِلِيِّ قَدَحْ مِنْ لَبَنِ فَقَالَ : « الْحَقّ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَاذْعُهُم » ، وِّسَاعِني ذَلِكَ ، قُلْتُ : [ مَا هَذَا ] <sup>(١)</sup> القَدَّحُ بَين أَهْلِ الصَّفَّةِ وَأَنَا رَسُولُه ، فَسَيَأْمُرُنِي أَنْ أَدِيرَه عَلَيْهِم فَمَا عَسَى أَنْ يُصِيبَنِي مِنْه ، وَقَدْ كُنْتُ أَرَجُو أَنْ يُصِيبَنِي مَا يُغْنِينِي ، فَأَتَيْتُهُم فَدَعَوْتُهُم ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ قَالَ : « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ [٣٣٥/ب] خُذْ الْقَدَحَ فَأَعْطِهِمْ » ، فَأَخَذْتُ القدَحَ فَجَعَلْتُ أَنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يرْوى (٢) ثُمَّ يَرُدُهُ فَأَنَاوِلُهُ الآخَرُ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الطِّيلِينَ وَقَدْ رَوِيَ القَوْمُ كُلُّهُم ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْئِلِمْ الْقَدَحَ (٣) فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ (١) ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِليَّ ، فَتَبَسَّمَ فَقَالَ : [ يَا أَبَا هُرِيرة ] (°) » قُلْتُ : لَبُيْكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : « اقْعُدْ فَاشْرَبْ » ، فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قَالَ : اشْرَبْ ، فَشَرِبْتُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَشْرَبُ وَيَقُولُ : « اشْرَبْ » ، حَتَّى قُلْتُ : والَّذِي بَعَثَكَ [ بِالْحَقُّ نَبِيًّا (أَ) ] (٧) مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، وَأَخَذَ القَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَمَّى ثُمَّ شَرِبَ <sup>(^)</sup> .

فهذا من جهة البركة ، وقد كان ذلك طعام واحد فكفى جميع أهل الصفة وأرواهم بالبركة التي جعلها الله فيه آية للنبى الطّيكين .

<sup>(</sup>١) في (خ): وما . (٢) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) في (خ) : يده .

<sup>(</sup>٥) في (خ) : أبا هر . (٦) سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٧) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا ؟ ( ٢٣٧/٥ ) رقم ( ٢٠٨٧ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه وقال : حسن صحيح ( ٢٤٨/٤ ) رقم ( ٢٤٧٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٥/١٥) رقم ( ١٠٦٩٠ ) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي ( ١٧/٣ ) رقم ( ٢٢٩١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٤٦/٢ ) رقم ( ٢٣٨٢ ) ، وهناد السري في الزهد ( ٣٩٣٢ ) رقم ( ٣٩٣٢ ) .

فقوله: « طعام الواحد يكفي الاثنين » معناه أن الذي يشبع الواحد يرد جوع الاثنين ويقيم صلبهما فيكفيهما في هذه الجهة ، وكذلك ما يشبع الأربعة يكفي الثمانية بمعنى إقامة الصلب ورد كلب الجوع ، فكأنه قال: فائدة الطعام تسكين الجوع وإقامة الصلب والتَّقوِّي به لأداء الفرائض ، وقد يوجد هذا في طعام الواحد يأكله اثنان .

وفيه أيضًا حث على المواساة والإطعام والمروءة ، فكأنه يقول : من كان عنده طعام يشبعه فليواس منه ويطعم منه غيره ولا يستبد به ولا يجعله كله حظ نفسه ، فليواس منه كما قال الطيخ لبعض أصحابه : [١١٢٢] « وَإِذَا اتَّخَذْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرُ مَاءهَا وَاغْرِفْ لَجَارِكَ » (١) .

وفيه أيضًا تشجيع عند جبن النفس وشرهها ، وتخويف الشيطان الذي ذكر الله تعالى : ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ [٣٣٦] ٱلْفَقْرَ ﴾ [البقرة: ٢٦٨] ، فكأنه إذا خوفه الشيطان الحاجة إليه وفزعته النفس الجوع فليتشجع وليعلم أن الذي عنده من الطعام كافيه وصاحبه .

وفيه حث على قلة الأكل ، والتوقي من الامتلاء الذي يؤذي صاحبه إلى أن تصير بطنه شر وعاء ملئ ، والشبع الذي يطيل جوع صاحبه يوم القيامة ، ونعم المؤدب رسول الله الطبيخ ، ونعم المشير ناصح أمين صلى الله عليه .



حديث آخر: [١١٢٣] حدثنا علي بن محتاج ح علي بن عبد العزيز ح مسلم بن إبراهيم ح أبو هلال ح (٢) عقبة بن أبي ثبيت الراسيبيُّ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب باب الوصية بالجار ( ٢٠٢٥/٤ ) رقم ( ٢٦٢٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوليمة باب البقول التي لها رائحة ( ٢٠١٤ ) رقم ( ٢٦٩ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة باب من طبخ فليكثر ماءه ( ١١٦/٢ ) رقم ( ٣٣٦٠ ) ، والدارمي في سننه ( ٢٤٧/١ ) رقم ( ٢٠٧٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٦١/٥ ) رقم ( ٣٢٠ ) ) وأبن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ٢٨٢/٢ ) رقم ( ٣٣٠٠ ) ، وأبو عوانة في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢٠٠١ ) ، والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٣٨٠/١ ) رقم ( ٣٦٠ ) ، وأبو عوانة في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٢٨٠/١ ) رقم ( ٢٨٠١ ) رقم ( ٢٨٠١ ) .

قال : قــال رســول اللَّه ﷺ : « أَهْــلُ الْـجَـنَّـةِ مَــنْ مَلاَّ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ (١) النَّاسِ خَيْرًا وَهُوَ يَسْمَعُ ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاَّ أُذُنَيْهِ (٢) مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ » (٣) .

قال الشيخ كَالَمْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله: « من ملاً أذنيه من ثناء الناس خيرًا » عَمِلَه ، و « من ملاً أذنيه من ثناء الناس شرًّا » عَمِلَه ، كأنه يقول: من لا يزال يعمل الخير حتى ينتشر حتى ينتشر عنه في الناس فيثنون عليه بأفعاله [ الحسنة ، ولا يزال يفعل الشر حتى ينتشر عنه في الناس فيثنون عليه بأفعاله ] ( السيئة ، يدل على ذلك قوله: « وهو يسمع » أي يبلغه ذلك الثناء ويسمعه لانتشاره في الناس .

ومعنى قوله: « أهل الجنة » أي الذين يصيرون إليها من الموقف ولا يدخلون النار ، والذي ملأ أذنيه من ثناء الشر (°) فإنه يصير إليها يومًا ما إذا كان معه إيمان باللَّه ورسوله لقوله: [١١٢٤] « يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّه » (٦) .

ويجوز أن يكون معنى قوله : « أهل النار » الذين استحقوها بسوء أعمالهم وارتكابهم العظائم والكبائر لا أنهم يدخلونها على كل حال ، لقوله [٣٣٦/ب] التليكين :

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) السابق .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس في كتاب الزهد باب الثناء الحسن (٢/٢) ) وقم (٤٢٢٤) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه وقال : (غريب من حديث أبي الجوزاء لم يرفعه ولم يسنده إلا مسلم عن أبي هلال ) (٨٠/٨) ، والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة (٣٧٨/٥) رقم (٨١٤) ، والطبراني في الكبير رقم (٨١٤) ، وفي كتاب الزهد الكبير بلفظه (٣٠٥/١) رقم (٨١٤) ، والطبراني في الكبير (٢٠٠١) رقم (٢٧٨٧) وهو محمد بن سليم الراسبي ، صدوق فيه لين . تقريب التهذيب لابن حجر (٢١٨/١) وقم (٢١٨) رقم (٣٧٥) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): الناس بالشر.

[١١٢٥] « شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي » (١) وقال : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةٌ ﴾ [النساء: ٤٨] يجوز أن يغفر اللَّه له فلا يعذبه .

يدل على ذلك ما حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح إسماعيل بن إسحاق ح هدبة ابن خالد ح سهيل بن أبي حازم ح ثابت عن أنس بن مالك الله على عَمَلِ عَقَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ ، ومَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلِ عِقَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ ، ومَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلِ عِقَابًا فَهُوَ فِيهِ بِالحَيَارِ » (٢) .

قىل :

وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي



حدیث آخر: [۱۱۲۷] حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح یحیی بن أبي طالب أخ عبد الوهاب أخ شعبة عن أبي عمران الجُونِيُّ عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُل يَعْمَلُ لِتَفْسِهِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ . قَالَ : « تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِن » (٣) .

قال الشيخ ﷺ : قوله : « يعمل لنفسه » أي يخلص العمل لله ، لا يريد به غير وجه الله ، ولا يرائي به أحدًا ، بل يعمل لله وحده ، ليكون فائدة العمل لنفسه خاصة فيما وراء الموت ، ولا يريد به عرض الدنيا ومراءاة الناس .

وقوله: « تلك عاجل بشرى المؤمن » أي بشراه على محبة اللَّه له ؛ لأن من أخلص العمل للَّه فهو محسن ، واللَّه يحب المحسنين ، ومن أحبه اللَّه حببه إلى عباده قال التَّلِيّلاً : [١١٢٨] « إِذَا أَحَبُّ اللَّه تَعَالَى عَبْدًا أَمرَ جبريلَ فَنَادَى في السَّمَاءِ أَلا إِنَّ اللَّه تَعَالَى

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٤٧/ب ) .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٨٦٪أ ) ( س ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره ( ٢٠٣٤/٤ ) رقم ( ٢٦٤٢ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ١٦٨/٥ ) رقم ( ٢١٥١ ) ، وابن حبان في صحيحه بلفظه ( ٢٧/٢ ) رقم ( ٣٦٦ ) ، وابن المبارك في الزهد بألفاظ متقاربة ( ٢٠٠١ ) رقم ( ٧١٧ ) ، وابن الجعد في مسنده بلفظه ( ١٨٠/١ ) رقم ( ١١٦١ ) ، والزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٧٥/٩ ) رقم ( ٣٩٥٠ ) .

قَدْ أَحَبَّ فُلانًا ، فأُحِبُّوه فيُحِبُّه أَهْلُ السَّماءِ ، ثمَّ يُوضَعُ لَه القَبُولُ في الأَرْضِ » (١) .

فمن أحبه الله [٣٣٧/] أحبه عباد الله ، ومن أحبه عباد الله الصالحون فذلك دلالة على محبة الله له وبشارة من الله بها له في الدنيا قبل أن يلقى الله ، ألا ترى إلى قوله : على محبة الله له وبشارة من الله بها له في الدنيا قبل أن يلقى الله ، ألا ترى إلى قوله : [٢١٢] « مَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ النّاسِ بِعَمَلِهِ عَادَ حَامِدُهُ لَهُ ذَامًا » (٢) فمن راءى بعمله غير الله أبغضه عباد الله وفاته ثواب الله ، ومن أخلص العمل لله أحبه عباد الله ونال في الآخرة ثواب الله ، فمحبة العباد الصالحين له عاجل بشراه على محبة الله له وعلى ثوابه إياه قبل بشرى الملائكة له عند موته ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَدَّمُواْ ﴾ الآية [نصلت: ٣٠] ، ولهم بشرى أخرى يوم القيامة ، قال الله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية [الحديد: ٢١] .

للمؤمن من الله بشارتان: إحداهما قبل وجوده وكونه وقبل حدوثه، وذلك بما سبق له من الله الحسنى والنظر الجميل، وذلك أنه اختصه لنفسه وجعله في قبضته فقال: ﴿ وَبَشِرِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس: ٢]، وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُمْ فَي مستقر رحمته وأظهر لهم اختصاصهم به واصطناعهم له فقال: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَتِ مِنْهُ وَرَضُونِ ﴾ الآية [التوبة: ٢١]، وفيما بين ذلك بشارات من ثناء حسن من أوليائه وشهدائه ورضونِ ﴾ الآية [التوبة: ٢١]، وفيما بين ذلك بشارات من ثناء حسن من أوليائه وشهدائه على على خلقه المرضيين (٣) العدول المزكين (٤)، قال اللّه تعالى : ﴿ لِيَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى على خلقه المرضيين (٣) العدول المزكين (١٠)، قال اللّه تعالى : ﴿ لِيَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى صالحة يراها أو ترى له قال اللّه تعالى : ﴿ لَهُمُ ٱللّهُمُنَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ [يونس: ١٤]،

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٢/ب ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة عن الفضيل بن عياض ( ۲۹۹/۱ ) رقم ( ۲۹۹/۱ ) رقم ( ۲۹۹/۱ ) و ۲۹۷ ) ، والبيهقي في كتاب الزهد الكبير بألفاظ مختلفة عن عائشة ( ۳۳۱/۲ ) رقم ( ۸۱۲ و ۸۱۷ ) ، وقد ضعفه الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۲۰/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : المرضيون . ﴿ ٤) في الأصل : المزكون .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت (١٠٠١) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى (٢٠٥١) رقم (٩٤٩) ، والترمذي في جامعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت ، وقال : حسن صحيح (٣٧٣/٣) رقم (١٠٥٨) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائز باب الثناء (٢٢٩١١) رقم (٢٢٩٦١) ، وابن أبي شيبة في مسنده (٣١٩٦١) رقم (٢٢٩٦١) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه (٤١١/٧) ، وتم (٣٦٩٦٠) .

[٣٣٧/ب] قال الطِّيخ : [١١٣١] « هِيَ الرُّؤيَّا الصَّالحَةُ يَرَاهَا المسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ » (١) .

وبشرى من الملائكة الكرام البررة فلا (٢) خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ، وبشرى يوم القيامة حين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، قال الله تعالى : ﴿ بُشَرَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الرَّوف الرحيم وبحمده . وَجَمِده .

### باب في التباكي

حديث آخر: [١١٣٢] حدثنا على بن محتاج ح على بن عبد العزيز ح أبو نعيم ح عبد الرحمن بن عبيد بن أبي مليكة عن (٣) أبي مليكة عن عبد الله بن عبيد الله بن السائب بن نهيك قال: « جِعْتُ إلى سَعْدِ فَقَال: مَنْ أَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: مَرْحَبًا بِجَارٍ كَسَبْتُه، كَيْفَ قِرَاءَتُكَ لِلْقُرْآنِ ؟ قُلْتُ: خَشْيَةً (٤). قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَهِ اللَّهِ يَقُولُ: « اقْرَوُوا القُرْآنَ وابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، وَغَنُّوا بِلَقُرْآنِ وابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، وَغَنُّوا بِلَقُرْآنِ ، فَإِنَّه لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُعَنِّ أَوْ يَتَغَنَّ بِهِ » (٥).

قال الشيخ يَتَنَبَثهِ: القرآن يجمع وعدًا من الله بالحسنى ووعيد أمته بالسوءى ، والعبد قد جمع بين أمرين: بين ما يستحق به الوعد وبين ما يستحق به الوعيد ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِم خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِمًا وَمَاخَرَ سَيِّقًا ﴾ [التوبة: ١٠٢] ، فحقه أن يخاف الوعيد على الشيء أن يلحقه ، والوعد الصالح أن يفوته ، ومن كان هذا حاله فحقيق عليه أن يبكي ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمِمُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رَكَى آعَيُنَهُم تَفِيفُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [المائدة: ٨٣] الآية ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْم مِن قَبْلِهِ ﴾ [الإسراء: ١٠٧] الآية ، ﴿ إِنَّ النِّيهُ مِن قَبْلِهِ ﴾ [الاسراء: ١٠٧] الآية ، ﴿ إِنَّ البَّيهُ مِن قَبْلِه ﴾ [مرم: ٥٠] ، فحق من [٣٣٨أ] قرأ القرآن وتدبر فيه بوعده ووعيده أن يبكيه ، فمن لم يجد ذلك من نفسه فليرجع إليها قرأ القرآن وتدبر فيه بوعده ووعيده أن يبكيه ، فمن لم يجد ذلك من نفسه فليرجع إليها

(٢) في ( خ ) : بلا .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ١٤٥/ب ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن سعد في كتاب الإقامة باب في حسن الصوت بالقرآن ( ٢٤/١) رقم ( ١٣٣٧) ، والبزار في مسنده مختصرًا وقال : ( وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ، وعبد الرحمن بن أبي مليكة هذا لين الحديث ) ( ١٩/٤ ) رقم ( ١٢٣٥) ، وأخرجه أيضا القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة ( ٢٠٨/٢ ) رقم ( ١١٩٨ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٣١/١٠ ) رقم ( ٢٠٨٤٧ ) .

باللوم عليها خائفًا أن يكون من الذين قال اللَّه تعالى : ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجُونَ ۞ وَتَعْمَكُونَ وَلَا بَتَكُونَ ﴾ [النجم: ٥٩، ٦٠] ، انظر كيف قرع اللَّه هؤلاء حين لم يبكوا ، وذلك أنه لم يقع من قلوبهم موقعه ، ولم يعرفوا كنه معرفته وقدره ، وأنه يرفع أقوامًا ويضع آخرين ، فمن رفعه القرآن لم يتضع ، ومن وضعه لم يرتفع ، فمن أمارات الإيمان به وجل القلوب له ، ومن علامات التصديق له اقشعرار الجلود منه ، قال اللَّه تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُم ﴾ الآية [الأنفال: ٢] ، ﴿ ٱللَّهُ أَنَلُ ٱحْسَنَ لَلْمَدِيثِ كِنْبَا مُتَشَيِها مَّنَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم ﴾ الآية [الزم: ٢٣] ، ﴿ اللَّه والزم: ٢٣] ، فحق على من لا تبكيه آيات القرآن أن يبكيه خوفه على نفسه حين لم يتله ، فإن الخوف على فوت الخوف أولى من الخوف ، والبكاء على عدم البكاء عندما يوجب البكاء أحق من البكاء .

فيجوز أن يكون معنى « فليتباك » أي ليتذكر وليتدبر في فوت ما يبكيه ، وعدم البكاء مما يوجب البكاء فيه ، فليبكه خوفه على نفسه من وجود أوصاف من لا يبكيه القرآن في نفسه .

ويجوز أن يكون معنى التباكي أن يردد آيات الوعيد والوعد وما أوقع الله من المثلات على من خالف أمره ويترجع فيها ويكررها على تدبر وتفكر فيثير منه البكاء ، فكأنه يتكلف البكاء بمعنى التذكر ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين .

وقوله: « غنوا [٣٣٨/ب] بالقرآن » يجوز أن يكون معناه تطربوا به ، فإنه ربيع المؤمنين ، وروضة العارفين ، ومتنزه الصادقين ، وسلوة المكروبين ، وراحة المغمومين ، ومتعلل الخائفين ، وبشرى الراجين ، فالغناء من علامات الطرب ، والبكاء من أمارات الحرب ، والحرب والطرب (١) دليلا الخوف والرجاء ، والخوف والرجاء صفتان متعاقبتان على قلوب المؤمنين ، فمن خرج عن هاتين الصفتين (٢) فليس منهم نعتًا وحلية .



حدیث آخر: [۱۱۳۳] حدثنا بکر بن محمد بن حمدان ح محمد بن الفرج ح (۳)

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل . (٢) السابق .

<sup>(</sup>٣) سقط من (خ).

الأزرق ح الْوَاقِدِيُّ ح معمر ومحمد وغيرهما عن الزَّهْرِيِّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَن النبي الطَّيِّةِ قال : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّزعِ ، لا تَزَالُ تُفَيِّئُه الرّيحُ ، ولا يَزَالُ يُصِيبُ المؤمِنَ بَلاءٌ ، وَمَثَلُ المَنافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَزْزَةِ (١) لا تَهْتَزُ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ ﴾ (٢) .

قال الشيخ يَخْيَلَلْهِ: ظاهر هذا الحديث يدل على أن المؤمن قلما يخلو من بلاء يصيبه ، فهو يميله مرة كذا ومرة كذا ، أي يصيبه البلاء فلا يستمسك ؛ لأنه لا يطيق البلاء ولا يقاومه ، فهو يميل يمنة ويسرة ، والمنافق على حالة والحدة في الصحة في بدنه والسلامة من الآفة في أهله وماله وولده ، وإنما يفعل الله ذلك به ؛ ليصرف المؤمن إليه ويقبل به عليه ، ليلتجئ في الأحوال كلها إلى ربه ، ولئلا يشتغل عنه ، فكلما سكنت نفسه إلى شيء أزالها عنه سيده ، وأماله إلى نفسه عن اليرجع عما ساكن إليه ، فيدعوه بلسانه ، ويقبل عليه بقلبه ؛ لأنه يحبه فيحب صوته له داعيًا ، وأذنه إليه مصغية [٣٣٩]

قال رسول اللَّه ﷺ : [١١٣٤] « إِذَا أَحَبَّ اللَّه تَعَالَى عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلاءَ صَبَّا وَسَّحُهُ عَلَيْهِ سَحَّا (٣) ، فإذا دَعَا قَالَتِ الملائِكَةُ صَوْتٌ مَعْرُوفٌ ، وَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا رَبِّ عَبْدُكَ فُلانَ اقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ ، فَيَقُولُ اللَّه تَعَالَى : دَعُوا عَبْدِي فَإِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ » (١) .

هذا للسابقين الذين هم أقرب الناس حالة إلى الأنبياء وأشبههم به والأمثل فالأمثل ، قال الطَّيْعُ : [١١٣٥] « أَشَدُ النَّاسِ بلاءً الأنبياءُ ثُمَّ الأمثلُ فالأمثلُ » (°) ، وللمقتصدين

<sup>(</sup>١) الأرزة : بسكون الراء وفتحها شجرة الأرزنِ ، وهو خشب معروف ، وقيل : هو الصنوبر . النهاية مادة (أرز ) ، ( ٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز ( 10.7 / 1) رقم ( 10.7 / 1) ، والترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ ، وقال : حسن صحيح ( 10.7 / 1) رقم ( 10.7 / 1) ، وأحمد في مسنده ( 10.7 / 1) رقم ( 10.7 / 1) ، وابن حبان في صحيحه ( 10.7 / 1) رقم ( 10.7 / 1) ، والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه عن كعب بن مالك ( 10.7 / 1) رقم ( 10.7 / 1) .

<sup>(</sup>٣) سحه عليه سجًّا : قال ابن منظور : سحُّ الماء وغيره يشحُّه سحًّا : صبه صبًّا متتابعًا كثيرًا ، لسان العرب مادة ( سحح ) .

<sup>(1)</sup> سبق في اللوحة رقم ( $\Lambda/\nu$ ). (0) سبق في اللوحة رقم ( $\Lambda/\nu$ ).

الذين خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيقًا ما حدثنا أبو شعيب صالح بن مرثد بن زهير ح خلف بن عامر ح علي بن حجر ح الوليد بن محمد المُوَقَّريُّ عن الزُّهْرِيِّ عن أنس الله عَلَيْ : [١١٣٦] « إِنَّ المويضَ إِذَا بَوَا مِنْ مَرَضِهِ فَهُوَ كَالبردَةِ تَشْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ في صَفَائِهَا وَلَوْنِهَا » (١) فدل أن المرض يطهره ويكفر سيئ عمله الذي خلطه بصالحه ويصفو صالحه له ، وأما الظالمون فإنه يحجزهم عن ظلمهم أنفسهم بالبلاء يصيبهم ، ويكون خلك عقوبة ما اجترحوه ووبال ما اكتسبوه ويكون حظه من النار .

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح ني عبد الله بن سلمة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة الله أن رسول الله الطيلا قال: [١٩٣٨] ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي اثْنَتَيْنِ ، أَسْلُبُهُ كَرِيمَتَيْهِ وَأُعَذَّبُهُ بِالنَّارِ ﴾ (٢٠). وقال الطَيْلا: [١١٣٨] ﴿ الْحُمَّى نَصِيبُ الْمُؤْمِن مِنَ النَّارِ ﴾ (٣).

ويجوز أن يكون معنى قوله: « تفيئه الويح » أي أن البلاء يرد المؤمن إلى الله ، والنعم كذلك ، وذلك أنه من الله إليه ، فكلما مال مال إلى الله [٣٣٩/ب] ، فإن أصابته محنة أو نزلت به شدة مال إلى الله بالصبر فيها والتوبة إليه والتضرع نحوه والدعاء له ، وإن أصابه نعمة أو رفاهية حال مال إلى الله فيها بالشكر فيه والحمد له والثناء عليه والإفضال منه ، فمختلف الأحوال تميل بالمؤمن إلى الله ، المحن والنعم جميمًا ؛ إذ ليس المؤمن أبدًا في خفض وسعة ، وقد تختلف على المنافق الأحوال ، فتكون مرة لذة ومرة ألمًا ، ونعمة تارة ومحنة أخرى ، غير أنهما لا يردانه إلى

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الطب باب التداوي بالرماد (١١/٤) رقم (١٩١٩)، وابن عدي في الكامل (٤١١/٤) رقم (١٩١٩)، وابن عدي في الكامل (٣١٨/٣) رقم (١٩١٦)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه الوليد بن محمد الموقري، وهو ضعيف (٣٠٣/٢).

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي ريحانة الأنصاري ( ٦٣/٧ ) رقم
 ( ٢٩١ ) ، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ( ٣٣/١ ) رقم ( ٢١ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان
 ( ١٦١/٧ ) رقم ( ٩٨٤٦ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء عن عائشة ( ١٨٢/٢ ) .

الله ولا يميلانه من حالته التي هو عليها من إقباله على نفسه وإصراره على معصيته وجريه على طبيعته الشؤمى ؛ لأنه لا يهتدي إلى الله ، قد أعمى الله عينيه ، وأصم سمعه وختم على قلبه ، فنفسه كالحشب المسندة لا تتثنى لشيء ، وقلبه كالحجارة لا تلين بل أشد قسوة ، ليس فيه رطوبة الإيمان ولا لين الإسلام ، بل هو قاس كز (١) شديد ، فهو كالأرزة لا يهتز حتى يستحصد بمنجل ملك الموت ، ويرده إلى الله زبانية غلاظ شداد ، قال الله تعالى : ﴿ ثُمُ رَدُّوا إلى الله مَوَلَلهُمُ ٱلْحَقِ ﴾ [الأنعام: ٢٦] ، وقال : ﴿ ثُمُ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١] ، نعوذ بالله من عذاب القبر .

## اباب في كمال العقل

حديث آخر: [١١٣٩] حدثنا أبو عبد الله محمد بن موسى بن علي ح الحارث بن أبي أسامة ح داود بن المحبر عن عباد عن ابن جريج [ عن عطاء ] (٢) عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ قَسَّمَ اللَّهُ العَقْلَ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ فَمَنْ كُنَّ فِيهِ كَمُلَ عَقْلُهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَلا عَقْلَ لَهُ : حُسْن المغرِفَةِ بِاللَّهِ وحُسْن الطَّاعَةِ [٤٣٤٠] لَهُ ، وحُسْن الطَّاعَةِ [٤٣٤٠] لَهُ ، وحُسْن الطَّاعَةِ عَلَى أَمْرِهِ ﴾ (٣) .

قال الشيخ كِلَيْلَة : ذكر النبي الطَّيِّلِينَ المعرفة والطاعة والصبر وقرن الحسن بها ، فالمعرفة باللَّه توحيده ومعرفة أنه إله قديم لا شريك له ولا قديم غيره ، وحسن المعرفة نفي تشبيه ذاته وتعطيل صفاته ، فقد عرف اللَّه قوم بالوحدانية والقدم ، وأنه لا شريك له ولا إله غيره ، وأنه أحدث العالم وأرسل الرسل وأنزل الكتب ، غير أن منهم من شبهه بخلقه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا ، ومنهم من عطل صفاته فلم يصفه بما وصف به نفسه فنفاه

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : قليل الخير . وفي هامش ( خ ) : الكزازة اليبس والانقباض .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد ( ٨٠٠/٢ ) رقم ( ٨١٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٢١/١ ) ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ٣٥٩/٢ ) ، والحديث وأبيناده ضعيف ، فيه داود بن المحبر ، قال البخاري في التاريخ الكبير : ( منكر الحديث ، قال أحمد : لا شيء ، لا يدري ما الحديث ) ( ٣٨٢/١ ) رقم ( ٨٣٧ ) ، وقال الذهبي في الكاشف : بصري واه ( ٣٨٢/١ ) رقم ( ٣٨٢/١ ) ، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب : متروك ، وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات ( ٢٠٠/١ ) رقم ( ١٨١١ ) .

من حيث أراد إثباته ، وعطله من حيث قصد توحيده ، فحسن المعرفة على ثلاثة أوجه : أولها : نفي تشبيه ذاته وتعطيل صفاته ، قال الله تعالى ﷺ : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهُ وَلَهُ وَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] فنفى تشبيهه وأثبت صفاته .

والثاني : معرفة آلاء الله ونعمائه ، فآلاؤه ما دفع من ضلالات الأديان ومعاطب الأبدان ، وهو العصمة ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُنُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّن أَبَدَ أَبَدا ﴾ الآية [النور: ٢١] (١) ، ونعماؤه الهداية إلى الإيمان به وشرح الصدر له ، قال الله تعالى : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّه صَدَرُهُ لِلإِسْلَادِ ﴾ الآية [الزمر: ٢٢] ، وقال : ﴿ كَتَبَ فِى قُلُوبِهُم ﴾ [الجادلة: ٢٢] ، وقال : ﴿ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَن وَزَيّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ٢] ، والرسول الذي أرسل : ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنْكِ الّذِي نَزَلَ ﴾ [النساء: ٣٦] ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَرَمُوبِهِ وَالْكِنْكِ اللّهِ تعالى : ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَى : ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ تعالى : ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ تعالى : ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى : ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى : ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَمْهُ ظَلْهِرَةً وَيَالِمُ اللّهُ وَإِللّهُ وَإِلْكُمْ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِن نَصُدُوا اللّهُ وَإِن نَصُدُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِن نَصُدُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِن نَصُدُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَإِلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين .

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٧٣/أ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٢٣/ب ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، قال الذهبي : أظنه موضوعًا ( ٢٥٧٣ ) رقم ( ٦٤١٨ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري ( ٣٠٤٣ ) رقم ( ٣٤٤٢ ) ، وعمد ( ٣٤٤٢ ) ، والطبراني في الأوسط بلفظه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ( ٣٧٢/٧ ) رقم ( ٧٧٦١ ) .

حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح أبو شعيب عبد الله بن الحسِن الحُرَّانِيُّ ح أبو الربيع الزُّهْرَانِيُّ أخ سلام بن سلم الطويل عن مخلد بن عبد الواحد الأزْدِيِّ عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة على قال : [١١٤٣] خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ في مَسْجِدِ المدِينَةِ فَقَالَ : « إِنِّي رَأَيْتُ البَارِحَةَ عَجَبًا ، رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي جَاءه مَلَكُ المؤتِ ليقْبِضَ رُوحَه ، فَجَاءه بِرُه بِوَالِدَيْهِ فَرَدٌّ عَنْهُ ، وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَمْتِي قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ القَبْرِ فَجَاءه وُصُوءه فَاسْتَنْقَذَه مِنْ ذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ عَطَشًا ، كُلَّمَا وَرَدَ حَوْضًا مُنِعَ ، فَجَاءه صَوْمُ رَمَضَانَ فَاسْتَتْقَذَهُ فَسَقَاهُ وَأَزْوَاهُ ، وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي والنَّبِيُّونَ قُعُودٌ حلَقًا حلَقًا ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ [١/٣٤١] حلَقًا مُنِعَ فَجَاءه غُسْلُهُ مِنَ الجِنَابَةِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَانِبي ، وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ظُلْمَةٌ ، ومِنْ خَلْفِهِ ظُلْمَةٌ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ظُلْمَةٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ظُلْمَةٌ ، وَمِنْ فَوْقِهِ ظُلْمَةٌ ، وَمِنْ تَحْتِهِ ظُلْمَةٌ ، فَهُوَ مُتَحِيِّرٌ في الظَّلُمَاتِ ، فَجَاءه حِجُّهُ وعُمْرَتُهُ فَاسْتَخْرَجَهُ مِنَ الظَّلْمَةِ وَأَدْخَلَهُ النُّورَ . وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَمَّتِي مَا يُكَلِّمُ المؤمِنِينَ وَلا يُكَلِّمُونَه ، فَجَاءَه صِلَتُهُ الرَّحِمَ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ المُؤْمِنِينَ كَلُّمُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَصِلُ رَحِمَهُ ، فَكَلَّمَهُ المُؤْمِنُونَ وصَافَحُوه وكَانَ مَعَهُمْ ، وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَتَّقِي وَهَجَ النَّارِ فَجَاءَتْ صَدَقَتُهُ فَصَارَتْ سِثْرًا عَلَى وَجْهِهِ » (١) . قال الشيخ يَخْلَلْهُ : فأي غذاء من الأبدان يقع موقع هذه الفرائض من الأديان ، وأي ضرر يدفع المطاعم من الأجساد ما دفع هذه الفرائض من العباد ، وتعلم أن مناهيه كالسموم القاتلة ، فكما تتلف نفسك ويهدم بنيتك تناول السموم كذلك يهدم دينك

ويجرح إيمانك ارتكاب المناهي ، قال اللَّه تعالى لنبيه الطِّيِّينُ : ﴿ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُكُ ﴾

الآية [الزمر: ٦٥] ، وقال ﷺ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَنِ

فَأَجْتَنِبُوهُ [ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِحُونَ ] (٢) ۞ إِنَّمَا يُرِيـدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ ﴾ الآية

[المائدة: ٩٠، ٩١] .

<sup>(</sup>۱) الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مختصرًا عن عبد الرحمن بن سمرة ( ۲۳۱/۳ ) ، وفعف إسناديه وذكره بتمامه الهيثمي في مجمع الزوائد بألفاظ مختلفة وقال : ( رواه الطبراني بإسنادين ) ، وضعف إسناديه وذكر ( ۱۸۰/۷ ) ، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية بألفاظ مختلفة وقال : ( هذا حديث لا يصح ) وذكر له طريقين ومنهما طريق فيه مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد بن جدعان ، وكلاهما من رجال إسناد المصنف ، وقال : ( فأما الطريق الثاني ففيه علي بن زيد ، قال أحمد ويحيى : ليس بشيء ، وقال أبو زرعة : يهم ويخطئ فاستحق الترك ، وفيه مخلد بن عبد الواحد ، قال ابن حبان : منكر الحديث جدًا ، ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات ) ( ۲۹۸/۲ ) رقم ( ۱۱۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

قال الطَّيِّةُ: [١١٤٤] « ثَلاثَةٌ لا يَرْضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم يَوْمَ القِيَامَةِ: الرَّجُلُ يَمُوتُ وَهُوَ مُدْمِنُ الْحَنْمِ ، والرَّجُلُ يَمُوتُ وَهُوَ فَاتِكٌ في الأَرْضِ » مُدْمِنُ الْحَنْمِ ، والرَّجُلُ يَمُوتُ وَهُوَ فَاتِكٌ في الأَرْضِ » حدثناه عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخرُومِيُّ عن عبد اللَّه بن [٣٤١] عبد العزيز عن هشام بن عروة عن أبيه عن حذيفة بن اليمان على أن رسول اللَّه يَهِا قال ذلك (١).

وحدثنا مكي بن عجيف <sup>(۲)</sup> ح محمد بن الضوء ح أحمد بن يونس ح أبو بكر بن عياش عن عبد اللَّه ﷺ : [١١٤٥] «ثلاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُخِّ مُطَاعٌ ، وهؤى مُتَّبعٌ ، وإعجَابُ المرْءِ بنفْسِهِ » <sup>(٣)</sup> .

سمعت محمد بن عبد الله العماني يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت أبا هاشم الْغَسَّانِيَّ [ وزين بن محمد الحِمصيَّ ] (أ) يقول: سمعت سليمان بن عبد المجيد الْيَشْكُريُّ (°) يقول: سمعت أبي يقول: سمعت عمر (١) بن قيس السَّكُونِيُّ يقول: سمعت النبي عَيِّلِيَّ يقول: [١١٤٦] يقول: المَعِينُ الغَمُوسُ الكَاذِبَةُ تَذَعُ الدِّيَارَ بَلاقِعَ » (٧).

[حدثنا عبد اللَّه بن محمد ح القاسم بن عباد ح أحمد بن حرب عن حسان عن إسماعيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول اللَّه ﷺ : [١١٤٧] « الزُّنَا يُورِثُ الْفَقْرُ » (^) ] (٩) .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه عبد الله بن عبد العزيز ، أبو عبد العزيز المدني ، لم يثبت تحمله من هشام بن عروة على الرغم من ثبوت تحمله من محمد بن الحسن المخزومي . تهذيب الكمال للمزي ( ٢٣٨/١٥) رقم ( ٣٩٩٥) ، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : منكر الحديث ، ضعيف الحديث ، لا يشتغل بحديثه ، ليس في وزن يشتغل بأخطائه ، عامة حديثه خطأ ، لا أعلم له حديثًا مستقيمًا ( ١٠٣/٥) رقم ( ٤٧٥) ، وقال ابن حبان في المجروحين من المحدثين : كان يقلب الأسانيد وهو لا يعلم ، ويرفع المراسيل من حيث لا يفهم ، فاستحق الترك ( ٨/٢) رقم ( ٥٣٠) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٥) الْيَشْكُريُّ : بفتح الياء باثنتين من تحتها ، وسكون الشين المعجمة ، وضم الكاف ، وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى قبيلة يشكر . الأنساب ( ٥٣٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : عمرو . (٧) سبق في اللوحة رقم ( ١٤٧/ب ) .

 <sup>(</sup>٨) سبق في اللوحة رقم ( ١٤٧/ب ) .

وحدثنا عبد اللَّه ح نصر بن أحمد ح الحسن بن الصباح ح هاشم بن القاسم ح محمد بن عبد اللَّه العَمِّيُّ عن علي بن زيد عن أنس على قال : قال رسول اللَّه عَلَيْهُ : [١١٤٨] « لا يَلِحُ جَنَّاتِ الفِرْدُوْسِ مُدْمِنُ خَمْرِ وَلا العَاقُ وَلا المنَّانُ عَطَاءهُ » (١) .

فأي سم يبلغ من الأبدان ما بلغت هذه المناهي من الأديان ، ثم تعلم أن مكاره الأحكام الجارية عليك بمنزلة الأدوية التي تنفض عن جسدك الأخلاط [٣٤٢] ، والأخلاط الفاسدة والمواد الردية التي إذا بقيت فيك أداك إلى الهلاك والعطب ، كذلك مكاره الأقضية التي تجري عليك تكفر خطاياك وتمحو سيئاتك التي إن وافيت القيامة بها خف بها ميزانك واستوجبت النار ، قال الله على : ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُرُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] ، وقال : ﴿ وَعَسَيْ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَحَمْم ﴾ [البقرة: ٢١٦] ، وقال : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُ ﴾ الآية والنور: ٢١] ، وقال الله تحقود بن إسحاق والنور: ٢١] ، وقال الطيخ : [٩٤١] « حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ » حدثناه محمود بن إسحاق ح حريث عبد الرحمن ح (٢) علي بن إسحاق ح ابن مروان عن أبان عن أنس على عن النبي عَلِيْقٍ (٣) .

حدثنا أبو حاتم ح محمد بن عيسى الوسقندي ح محمد بن إدريس أبو حاتم الرَّازِيُّ ح عفان ح حماد بن سلمة ح أبو ربيعة يعني سنان بن ربيعة سمعت أنس بن مالك على يقول : [١٥٠] إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا ابْتَلَى المُؤْمِنَ (١٠ بِبَلاءٍ في جَسَدِهِ قَالَ لِلْمَلَكِ : اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَه وَطَهَّرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَه غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ ﴾ (٥٠) .

وحدثنا حاتم ح يحيى [حدثنا الحِمَّانِيُّ ] (١) ح حماد بن زيد وحماد بن شعيب

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أنس ( ٢٢٦/٣ ) رقم ( ١٣٣٨٤ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٢٦٥/٨ ) رقم ( ٢٠٩٨ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه علي بن زيد ، وفيه ضعف لسوء حفظه ( ٧٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل و في (خ) : المسلم .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أنس ( ٢٣٨/٣ ) رقم ( ١٣٥٢٦ ) ، وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٣٢/٧ ) رقم ( ٤٢٣٣ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ١٨٤/٧ ) رقم ( ٩٩٣٣ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات ( ٣٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( خ ) .

وأبو بكر بن عياش عن عاصم عن مصعب بن سعد عن سعد قال : [١٥٥] سُئِلَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّفِيِّ عَنْ أَشَدُ النَّاسِ بَلاءً قَالَ : « الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ ، يُتَتَلَى الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيُ النَّبِيُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ ، خَسَبِ دِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ دِينَهُ صُلْبًا ابْتُلِي عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ ، فَمَا يَوْلُ كَانَ دِينَهُ صُلْبًا ابْتُلِي عَلَى الأَرْضِ مَا لَه مِنْ ذَنْبٍ » (١) .

فأي دواء يجلب الصحة ويقي من السقم ما يجلب المكاره من صحة الأديان وشفاء العصيان [٣٤٢/ب] ، فهذا نظره لك ورحمته إياك ودفعه عنك ، سبحانه ما ألطفه بعباده المؤمنين .

وقوله الطّيّلان : « وحسن الطاعة له » يجوز أن يكون حسن الطاعة الانقياد لله تعالى فيما أمر ونهى ، والاستسلام لما قدر وقضى ، وتفويض الأمر إليه فيما سر وساء ، فالانقياد في الأمر والنهي هو ألا يغلو فيه ولا يجفو عنه ، إذ بالغلو مرقت المارقة ، وبالجفاء هلكت المرجئة ، وبالتوسط نجت السنية الجماعتية (٢) ، قال الطّيّلان : [١٥٢] «إِنَّ هَذَا الدّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقِ ، ولا تُبغُضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللهِ ، فَإِنَّ الْنُبَتُ لا أَرْضًا قَطَعَ وَلا ظَهْرًا أَبْقَى » حدثناه الحسين على العطار ح عبد الله بن أبي ميسرة ح خلاد (٣) بن يحيى ح يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن المنكدر عن جابر بن عبد الله ﷺ ذلك (١٠) .

وحدثنا عبد اللَّه بن محمد بن يعقوب الحَارِثِيُّ كَلَلْهُ ح عبد اللَّه بن محمد بن شيرويه ح محمد بن أبي بكر المُقَدِّميُّ (°) ح جعفر بن سليمان ح المعلى بن زياد عن أبي غالب عن أبي أمامة البَاهِلِيُّ عَلَىٰ عَن النبي عَلِيلِيُّ قال : [١١٥٣] « صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَبْلُغَهُمَا

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سعد بن مالك في كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء ، وقال : حسن صحيح ( 7.1/٤) رقم ( 7.7/٤) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطب باب أي الناس أشد بلاء ( 7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب الصبر على البلاء ( 7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، والدارمي في سننه ( 7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، وأحمد في مسنده ( 7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، والحاكم في المستدرك وصححه وسكت عنه الذهبي ( 7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، والبيهقي في سننه الكبرى (7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، وابن حبان في صحيحه (7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، وإلى ماجه في المستدرك و وصححه و سكت عنه الذهبي ( 7.7/٤) رقم ( 7.7/٤) ، وابن حبان في صحيحه ( 7.7/٤)

<sup>(</sup>٣) في (خ): خالد .
(٤) سبق في اللوحة رقم ( ٩٦/ب ) .

<sup>(</sup>٥) الْـُمُقَدُّميُّ : بضم الميم ، وفتح القاف ، وتشديد الدال المهملة ، وفي آخرها الميم ، هذه النسبة إلى الجد ،

الأنساب ( ٣٤٣/٤ ) .

٩٠٢ = باب في كمال العقل

شَفَاعَتِي – أَوْ لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي ، أَوْ لَنْ أَشْفَعَ لَهُمَا – أَمِيرٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ (١) عَسُوفٌ (٢) ، وَكُلُّ غَالِ مَارِقِ (٣) » (١) .

وحدثنا القَوَارِيرِيُّ (°) حدثنا عمران بن موسى بن (۱) مجاشع الجُوْجَانِيُّ ح سويد بن سعيد الأَنْبَارِيُّ ح شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عليه قال : قال رسول اللَّه يَلِيُّ : [١٥٤] ﴿ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٌ فَاسْتَجْمَعَ لَهُ أَمْرَ أُمَّتِهِ إِلاَ وَفِي أُمَّتِهِ مُوْجِعَةٌ وَقَدَرِيَّةٌ وَقَدَرِيَّةٌ وَقَدَرِيَّةٌ وَقَدَرِيَّةٌ وَالقَدَرِيَّة وَقَدَرِيَّةٌ وَقَدَرِيَّةٌ وَقَدَرِيَّةٌ وَقَدَرِيَّةٌ وَقَدَرِيَّةٌ وَقَدَرِيَّةٌ وَالقَدَرِيَّة عَلَيْهِ أَمْرَ أُمَّتِهِ ، أَلا وَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَعَنَ المُوجِعَة وَالقَدَرِيَّة عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا أَنَا آخِرُهُمْ ﴾ (٧) فالقدرية غالية ، أخرجت من الإيمان من ارتكب كبيرة ، وحكمت عليه بالخلود إن مات بغير توبة ، فغلت فلعنت ، واستخفت المرجئة بأوامر اللَّه ونواهيه ، فزعمت أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ، ولا يدخل موحد النار وإن لم يسجد للَّه سجدة ، فجفت فلعنت ، وخير الناس أهل السنة والجماعة الذين قال أمير المؤمنين على ﷺ : [٥٥١] ﴿ خَيْرُ النَّاسِ النَّمَطُ الأَوْسَطُ (١) ، يَوْجِعُ إِلَيْهِ الغَالِي وَيَلْحَقُ المُومنين على عَلَيْ فَا الْعَالَى وَيَلْحَقُ

<sup>(</sup>١) غَشُومٌ : الغَشْمُ : الظُّلْم والغَصْبُ . لسان العرب مادة ( غشم ) ، وغَشُومٌ مبالغة من ذلك .

<sup>(</sup>٢) العَشفُ : السَّير بغير هداية والأخْذُ على غير الطريق ... ويقال : رجل عَسوفٌ إِذا لَم يَقْصِد قَصْدَ الحقُّ، لسان العرب مادة ( عسف ) .

<sup>(</sup>٣) الـمُرُوق : سرعة الـخروج من الشيء ، يقال : مَرَق الرجلُ من دِينه ومَرَقَ من بيته . لسان العرب مادة (مرق ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الروياني في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ٢٧٤/٢ ) رقم ( ١١٨٦ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٨١/٨ ) رقم ( ٨٠٧٩ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال الكبير ثقات ( ٢٣٥/٥ ) .

 <sup>(°)</sup> في الأصل : القواري .
 (٦) في (خ) : حدثنا .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل ( ١١٧/٢ ) رقم ( ٢٣٢ ) ، وفي مسند الشاميين ( ٢٢٤/١ ) رقم ( ٤٠٠ ) ، والبيهقي في الاعتقاد ( ٢٣٧/١ ) ، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ( ١٨/١ ) ، وذكره أبو شجاع الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٨٣/٤ ) رقم ( ٢٢٥٧ ) ، وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٨٨٦/٨ ) ، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال : ( هذا حديث لا يصح عن رسول الله بياتي ، وأتى به سويد بن غفلة ، وكذلك شهاب ، قال يحيى بن معين : لو كان لي فرس ورمح كنت أغزو سويدًا . قال أبو حاتم الرازي : هو كثير التدليس . قال ابن حبان : يأتي بالمعضلات عن الثقات ، يجب مجانبته . وشهاب بن خراش كان يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به ) ( ١٥٦/١ ) رقم ( ٢٣٥ ) .

 <sup>(</sup>٨) النمط: الطريقة من الطرائق والضرب من الطَّروب ، يقال: ليس هذا من ذلك النَّمط ، أي من ذلك الضَّرب . والنَّمَط الجماعة من الناس أمرُهُم واحد ، النهاية مادة ( نمط ) ، ( ١١٨/٥ ) .

يهِ التَّالِي » (۱) ، وهي التي ترجو اللَّه لغفران الكبائر ، وتخافه في (۲) العقوبة على الصغائر ، فهذا حسن الطاعة له (۲) فيما أمر ونهى ، وأما حسن الطاعة فيما قدر وقضى فالتوكل على اللَّه فيما تكفل ، والاكتفاء به مما دهم ونزل ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَاتَوَكُلُوا إِن كُشتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣] ، وقال : ﴿ وَمَا لَنَاۤ أَلَّا نَنوَكُلُوا إِن كُشتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣] ، وقال : ﴿ وَمَا لَنآ أَلَّا نَنوَكُلُوا إِن كُشتُم مُؤَمِنِينَ ﴾ الآية الآية [ابراهيم: ١٦] ، وقال ! ﴿ وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ ﴾ الآية [الرعمران: ١٧٤] ، قال اللَّه تعالى : ﴿ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَسْسَهُمْ سُوّهُ ﴾ الآية ﴿ وَالرعمران: ١٠٤] ، هذه عاقبة من على اللَّه توكل وبه احتسب ، قال الطَيْخُ : [١٥٩ ١] ﴿ يَدْخُلُ مِنْ أَمْتِي الْجُنَّةُ سَبَعُونَ الفَّا بغيرٍ حِسَابٍ ﴾ (١٠ م ١١] ﴿ يَدْخُلُ مِنْ أَمْتِي الْجُنَّةُ سَبَعُونَ الفَّا بغيرٍ حِسَابٍ ﴾ (١٠ ثم قال : ﴿ وَقال الطَيْخُ : [١٥ ١٠] ﴿ يَدْخُلُ مِنْ أَمْتِي الْجُنَّةُ سَبَعُونَ أَلْفًا بغيرٍ حِسَابٍ ﴾ (١٠ ثم قال : ﴿ وَقال الطَيْخُ : [١٥ ١٠] ﴿ يَدْخُلُ مِنْ أَمْتِي الْجُنَّةُ سَبُعُونَ وَلاَ يَكْتُونُونَ وَعَلَى رَبُهِم يَتَوَكُلُونَ ﴾ (١١ اللَّه تعالى : ﴿ أَلَوْلَهُمْ ﴾ [النوبة: ١١١] ، فعلى فالسَلَمُ مَا ماع حتى يستحق الثمن ، وقال ﷺ خليله : ﴿ أَسَلِمُ قَالَ السَّمِ قَالَ اللَّهُ تعالى : ﴿ أَسَلِمُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تعالى : ﴿ أَلَيْكِينَ ﴾ [البقة: ١٣١] ، فهذه عاقبة من سلم واستسلم ، قال الطَيْظُ : [١٥٠] ﴿ إِذَا أَخَلُونَ وَلاَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى : ﴿ أَلْسَلَمْ مَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

إِلَيْكَ » (^) وقال الطِّيِلاَ : [١١٦٠] « مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَوْءِ تَوْكُهُ مَا لا يَغْنِيهِ » (٩) . والاعتراض على اللَّه فيما يقضي مما لا يعنيه ؛ لأن من باع شيئًا وسلمه إلى المشتري لم يكن له أن يعترض على المشتري فيما يحدث فيما اشتراه ، وتفويض الأمر فيما سروساء ، وهو تفويض أمره إلى اللَّه ، فلا يتحكم عليه ولا يختار على ما يختار له ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْنَاأُ مَا كَانَ لَمُمُ الْمِدِيَّ ﴾ [النصص: ١٦] ، وقال عَلَى حكاية عن مؤمن آل فرعون : ﴿ وَأُفْوِضُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ ﴾ الآية [غافر: ٤٤] ، هذه عاقبة قال اللَّه تعالى : ﴿ فَوَقَدُهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُولًا ﴾ الآية [غافر: ٤٤] ، هذه عاقبة

مَضْجَعَكَ فَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن علي (١٠٠/٧ ) رقم (٣٤٤٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في (خ): من . (٣) زيادة من (خ) .

 <sup>(</sup>٤) في (خ): لرزقكم .
 (٥) سبق في اللوحة رقم (٣٧١) .

<sup>(</sup>٦) سبق في اللوحة رقم ( ٢٢/أ ) . (٧) سبق في اللوحة رقم ( ٤٠/ب ) .

<sup>(</sup>A) سبق في اللوحة رقم (37/ب) . (٩) سبق في اللوحة رقم (37/ب) .

التفويض إلى اللَّه قال الطِّيئةُ : [١٦٦١] ﴿ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَجْأَتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ﴾ (١) .

وقوله الطّيّين : « وحسن الصبر على أمره » الأمر هاهنا يحتمل معنيين : أمر إيجاب وحتم ، وأمر قضاء وحكم ، فالصبر على أوامر اللّه تعالى إقامتها بحدودها ، قال اللّه تعالى : ﴿ السّتَعِينُوا بِالصّبْرِ وَالصّلَوْةَ ﴾ [البقرة: ١٥٣] ، وقال : ﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّنبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣] ، وقال لنبيه الطّيّين : ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكُ إِلَّا بِاللّهَ ﴾ [النحل: ١٢٧] ، وقال : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسُكُ مَعَ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ ﴾ الآية [الكهف: ٢٨] .

وحسن الصبر في أوامر الله تعالى أن لا يشاهد الحلق فيما يعمله لله فيقدح فيه الرياء، قال [٤٤٣/أ] الله تعالى يذم المنافقين: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ الله تعالى يذم المنافقين: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ الله تعالى يَلَا يَهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ النَّيْنَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ الآية [الماعون: ٥، ٦]، وقال النَّيْكِينِ : [٢٦ ١٦] ﴿ قَالَ اللَّه تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّوكَاءِ عَن الشُّوكِ ، فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا وَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ ، وَهُوَ لِمَن عَمِلَ لِي عَمَلًا وَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ ، وَهُوَ لِمَن عَمِلَ لَي عَمَلًا وَأَشْرَكَ فِيهِ عَيْرِي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ ، وَهُو لِمَن أَغْمِلَ لَهُ يَعْمِلُ لَهُ » حدثناه عبد العزيز ح محمد ح إسحاق بن محمد الفَرْوِيُّ ح ابن (٢) الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن المُقَبُرِيِّ عن أبي هريرة ﷺ أن النبي النَّيُكُمُ قال : قال الله تعالى ذلك (٣) .

قال الشيخ: وأن لا يقارن نفسه فيما يعمله فيفسده العجب، قال الله تعالى في قصة قارون: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُكُم عَلَى عِلْمِ عِندِئَ ﴾ [القصص: ٢٨]، قال الله تعالى: ﴿ فَسَفْنَا فِي الْأَرْضَ ﴾ [القصص: ٢١]، وقال: ﴿ إِلّاۤ إِنْلِيسَ السّتَكْبَرَ ﴾ [ص: ٢٤]، قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنهُ وَإِنْكَ رَحِيمٌ ﴾ الآية ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنهُ وَإِنْكَ رَحِيمٌ ﴾ الآية [الحجر: ٣٤]، هذه ثمرة العجب والنظر إلى النفس، وأهونه ما قال الله تعالى: ﴿ إِذَ اللهِ عَوضًا أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنصَكُمُ شَيْعًا ﴾ الآية [النوبة: ٢٥] الآية ، وأن لا يطالع عوضًا فيما يفعله عند (١٠) رضا الله والدار الآخرة ، فإن مطالعة العوض محبط العمل، وهو الشرك الحفي، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِيعُمْلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَلَاعًا وَلَا الله تعالى: ﴿ وَالْاِيمُ وَلَا إِللّٰهُ وَالدار الآخرة ، قال الله تعالى : ﴿ وَالَا اللهُ تعالى : ﴿ وَالَا اللهُ تعالى : ﴿ وَالْاَمِلُ وَاللّٰهُ وَالدار الآخرة ، قال الله تعالى : ﴿ وَالَذِينَ ءَامَنُوا وَلَهُ السُوكُ اللّٰهُ وَالدار الآخرة ، قال الله تعالى : ﴿ وَالَامِهُ الْعَمْلُ عَمُلًا صَلِحًا وَلَا يَعْمُلُ عَلَى العمل .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٦٣/ب ) . (٢) زاد في ( خ ) بعدها : أبي .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٤٩/ب ) . ( ٤) في ( خ ) : غير .

<sup>(</sup>٥) أخرج الطبري في جامع البيان نحو هذا القول عن سفيان ( ٤٠/١٦ ) .

<sup>(</sup>٦) قاله الطبري في جامع البيان (٢٥٤/٧).

حدثنا عبد العزيز ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح موسى (١) ح ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي (٢) مكرز - رجل من أهل الشام من بني عامر بن لؤي - عن أبي هريرة ﴿ : [١١٦٣] أنَّ رَجُلًا [٤٤٤/ب] قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلَّ يُرِيدُ الجِهَادَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا ؟ قَالَ التَّكِينِ : ﴿ لاَ أَجْرَ لَهُ ﴾ . فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ لَعَلَمُ لَمْ قَالَ التَّكِينِ أَيْضًا فَأَفْقِهُ . فَقَالَ لَه التَّكِينِ مَا قَالَ لَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ قَالَ النَّاسُ لِلرَّجُلِ : عُدْ لِلنَّ الثَّاسُ لِلرَّجُلِ : عُدْ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وحدثنا الرَّشَادِيُّ ح محمد بن الضوء ح محمد بن كثير الْمَبْدِيُّ ح ابن المبارك حَ أَسَامة بن زيد عن سعيد الْمُقَبْرِيِّ عن أبي هريرة على قال : قال رسول اللَّه عَلَيْتُهِ : [١١٦٤] « رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَ الْجُوعُ والْعَطَشُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَ الْجُوعُ والْعَطَشُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَ السَّهَرُ » (°) .

هذه عاقبة مطالعة العوض على العمل ، قال اللّه تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَكَآءُ مَنْتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣] ، فحسن الصبر على أوامر اللّه وفروضه أن يخلصه للّه من الرياء والعجب والشرك الخفي ، وحسن الصبر على ما قدر وحكم هو أن لا يكون صبره عقيب جزع ، قال اللّه تعالى يذكر قول نبيه يعقوب الطَيْئِينُ :

 <sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : ابن جعفر .
 (٢) في ( خ ) : ابن .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرَجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد باب في من يغزو ويلتمس الدنيا ( ١٤/٣ ) رقم ( ٢٥١٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٩٠/٢ ) رقم ( ٧٨٨٧ ) ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وواققه الذهبي ( ٩٤/٢ ) رقم ( ٢٤٣٦ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ، ١٦٩/١ ) رقم ( ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب آداب الصائم ( ٢٣٩/٢ ) رقم ( ٣٢٤٩ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم ( ٢٣٩/١ ) رقم ( ٢٦٩٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٧٣/٢ ) رقم ( ٨٨٤٣ ) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ١٩٦/١ ) رقم ( ١٥٧١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢٧٠/٤ ) رقم ( ١٥٧١ ) ، وابن حبان في صحيحه (٢٥٧/٨ ) رقم ( ٢٥٩١ ) ، وابن حبان في صحيحه

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ [يوسف: ١٨] قيل: لا جزع معه (١) وقال الطِّيِّلِيُّ : [١١٦٥] « الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَـةِ الأُولَى » (٢) .

حدثنا أحمد بن عبد الله الْهَرَوِيُّ (7) ح يوسف بن موسى ح أبو يعلى (4) ح الأُصْمَعِيُّ قال : عزي أسد بن عبد الله الْقَسْرِيُّ (9) ، فكان فيما عزاه دهقان (7) فقال له : ( إن قدرت أن تعجل ما أخرته العجزة فتريح نفسك وترضي ربك فافعل ) .

هذا صبر العوام من المؤمنين ، وهو انتظار الفرج من اللّه ﷺ ، وأما صبر الحواص فهو [٣٤٥] أن يصبر في الصبر فلا يطالع الفرج فيه ولا يريد الحلاص مما هو فيه ، قال اللّه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوا ٱصَبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] ، فالصبر أن لا ينتظر الفرج إلا (٧) من اللّه تعالى ، كما قال الطّيّلا : [٢٦٦] « لا يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ » (٨) .

والمصابرة ألا يريد إلا ما أراده اللَّه تعالى ، حدثنا عبد اللَّه بن محمد ح الفضل بن عمير بن عثمان ح سعيد بن سليمان [ح ابن] (١) شهاب عن أبي حيان التَّيْمِيُّ عن أبيه قال : [١١٦٧] ﴿ دَخَلْنَا عَلَى سُوَيْدَ بْنَ مَثْعَبَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْخِطَطِ (١٠) نَعُودُهُ ، فَلُولًا أَنَّ الْمَرْأَتَه قَالَتْ : أَهْلِي فِدَاؤُكَ مَا نُطْعِمُكَ مَا نَسْقِيكَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ تَحْتَ التَّوْبِ

<sup>(</sup>١) قاله مجاهد فيما أخرجه عنه الطبري في جامع البيان بإسناده إليه ( ١٦٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه بلفظه عن أنس في كتاب الجنائز البخاري في صحيحه باب زيارة القبور ( ٤٣٠/١ ) رقم رقم ( ١٢٢٣ ) ، ومسلم في صحيحه باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى ( ٢٣٧/٢ ) رقم ( ١٢٢٣ ) ، وأبو داود في سننه باب الصبر عند الصدمة ( ١٩٢/٣ ) رقم ( ٣١٢٤ ) ، والترمذي في جامعه باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى وقال : حسن صحيح ( ٣١٤/٣ ) رقم ( ٩٨٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ( ١٩٣١ ) رقم ( ١٩٩٦ ) ، وابن ماجه في سننه باب ما جاء في الصبر على المصيبة ( ١٠٩١ ) ، رقم ( ١٥٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : الْـمُزَنِيُّ .

<sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها : الساجى .

<sup>(</sup>٥) الْقَسْرِيُّ : بفتح القاف ، وسكون السين المهملة ، وفي آخرها الراء المهملة ، هذه النسبة إلى قسر ، وهو بطن من قيس . الأنساب ( ٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الدُّهْقانُ و الدُّهقان : التاجر . لسان العرب مادة ( دهق ) .

 <sup>(</sup>٧) من هامش الأصل . (٨) سبق في اللوحة رقم (٤٥/ب) .

<sup>(</sup>٩) في ( خ ) : عن أبي .

<sup>(</sup>١٠) الْخِطَطُ : جمع خِطَّة بالكسر ، وهي الأرض يَخْتَطُها الإنسان لنفسه بأن يعَلِّم عليها علامةً ويَخُطُّ عليها خَطًاً لِيُعْلم أنه قد امحتازَها ، النهاية مادة ( خطط ) ، ( ٤٨/٢ ) .

شَيئًا ، فَرَفَعَت الثَّوْبَ فَإِذَا مِثْلُ الفَرْخِ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ دَبِرَتْ الْحَرَاقِفُ <sup>(١)</sup> والظَّهْرُ وَمَا مِنْ ضَجْعَةٍ إِلا مَا تَرَوْنَ ، ومَا يَسُرُّنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَقَصَ مِنْه قُلامَةَ ظُفْرٍ » <sup>(٢)</sup> .

وحد ثنا محمد بن عبد الله الوازي ح أبو إسحاق الْهِسِنْجَانِي ح أحمد ح محمد بن معاوية أبو عبيد (٦) الصُّورِي (٤) عن أبي عبيد (٥) الله النّبَاجِيّ (٦) قال : (إن في خلق الله خلقًا يستحيون من الصبر لو يعلمون مواقع أقداره لتلقفوها تلقفًا) (٧) ، قال بعض الكبار : (صابر الصبر ، فاستغاث به الصبر ، فنادى الصبور : يا صبر صبرًا) ، ثم لا يشهد الصبر عن نفسه ، وإنما يراه نعمة من الله عليه ليشكره عليها ، قال الله تعالى : ﴿ وَاصِيرِ وَمَا صَبُرُكُ إِلّا بِاللّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧] ، وقال أبو عمر الدّمَشْقِيُّ في معنى قول أيوب الطبيخ : ﴿ مَسَنِي الضَّر وَالله إلا يُعلَقُ ﴾ [الأنباء: ٨٣] قال : مسنى الضر فصبرتني ؛ لأنك أنت أرحم الراحمين . وقال : مسنى الضر الذي تخص به أنبياءك وأولياءك بلا استحقاق مني ، لكن لأنك أرحم الراحمين . فتذلل في حاله وتلذذ في بلائه ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ مَسَنِي الضَّرُ وَانَتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ [الأنباء: ٨٣] [٥٤ ٣/ب] ، ولم يسأل التخفيف ولا زوال السقم ، كذلك يعقوب الطبيخ قال : ﴿ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَقِي وَحُرْفِ إِلَى اللهِ اللهِ الله الله عنه من كثير مما اصطنعه إليه .

وقوله الطِّيْكِينَ : « ومن لم يكن فيه فلا عقل له » العقل عقلان :

عقل حجة ، وعقل محجة ، فعقل الحجة هو الغريزي الذي جعله اللَّه في كل بالغ ميز ، وبه تمت حجة اللَّه على خلقه ، فمن لم يركب اللَّه فيه هذا العقل لم يكلفه شيئًا ، وهو المعتوه والطفل والبهائم وسائر ما خلق اللَّه غير الثقلين ، وهو عقل الحجة التي قال

<sup>(</sup>١) الحرْقَفَتانِ : رؤوس أعالي الوَرِكَينِ ... ويُقال للمريض إذا طالت ضَجْعَتُه : دَبِرَتْ حَرَاقِفُه ... والجمع الحَرَاقِفُ . لسان العرب مادة ( حرقف ) .

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن أبي حيان عن أبيه ( ١٥٧/١ ) رقم ( ٤٦٣ ) ،
 وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ١٦٠/٦ ) ، وابن أبي عاصم في الزهد ( ٣٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : عبيد الله .

<sup>(</sup>٤) الصُّورِيُّ : صور بلدة كبيرة من بلاد ساحل الشام . الأنساب ( ٢١٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في (خ) : عبد .

 <sup>(</sup>٦) النَّبَاجِيُّ : بكسر النون ، وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الجيم ، هذه النسبة إلى النّباج ، وهي قرية في بادية البصرة على النصف من طريق مكة . الأنساب ( ٣٩٩/٤ ) .

ي (٧) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة بألفاظ متقاربة عن أبي عبد الله النباجي ( ٢٨٠/٤ ) ·

اللَّه تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد: ١٤] ، وقال : ﴿ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ الآية [الحج: ٤٦] .

وعقل المحجة هو استعمال العقل الغريزي وتربيته بالنظر في الآيات من الأقطار والأنفس ، وهو العقل الذي به يتبع العبد أوامر اللَّه فيقيمها ، ويجتنب مساخط اللَّه فيتركها ، فمن لم يعمل ذلك فلا عقل له ، قال اللَّه تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَمْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ٥٨] ، ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفَقَهُونَ ﴾ [الحشر: ١٣] وقال الطِّيئين : «العاقل من عمل بطاعة الله تعالى » حدثنا (١) محمد بن موسى ح الحارث بن (٢) أسامة [ ح الحارث ] (٣) ح داود (٤) عن عباد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر قال : [١١٦٨] قَدِمَ رَجُلِّ نَصْرَانِيِّ مِنْ أَهْلِ مُحَرَشِ <sup>(°)</sup> الْلَدِينَةَ تَاجِرًا ، فَكَانَ لَهُ بَيَانٌ وَوَقَارٌ وَهَيْبَةٌ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا أَعْقَلَ هَذَا النَّصْرَانِيُّ ، فَزَجَرَ القَائِلَ فَقَالَ لَهُ : « مَهْ ، فَإِنَّ العَاقِلَ مَنْ عَمِلَ بطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى » (٦) .

والكافر والمشرك باللَّه وإن كان له عقل من جهة أنه مميز يعرف ما له وعليه وليس بمعتوه [٣٤٦] ولا مجنون فإنه ليس بعاقل ، من قِبَلِ أنه لم ينتفع بعقله وتمييزه ، كما أنه له سمعًا وبصرًا وهو يسمع ويبصر ولسانًا ناطقًا ، وقد قال ﷺ : ﴿ مُمُّم بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [البغرة: ١٧١] ، فنفي عنهم العقل ، كما نفي عنهم السمع والبصر والنطق وإن كانوا يسمعون ويبصرون وينطقون ويميزون ، ولكنهم لما لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم سماهم صمًّا وبكمًا وعميًا ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَنْرُهُمْ وَلَا ۚ أَفْعِدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ [الأحقاف: ٢٦] ، فلما جحدوا ما أراهم أبصارهم وأسمعهم أسماعهم من آيات اللَّه الدالة على وحدانية اللَّه

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : أبو عبد الله .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( خ ) بعدها : أبي . (٣) سقط من (خ). (٤) زاد في ( خ ) بعدها : ابن المحبر .

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل : موضع . ا.هـ. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : ( مجرَش بالضم ثم الفتح وشين معجمة من مخاليف اليمن من جهة مكة ، وهي في الإقليم الأول ، طولها خمس وستون درجة وعرضها سبع عشرة درجة ، وقيل : إن جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة ) ( ١٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ( ٨١١/٢ ) رقم ( ٨٣٦ ) ، وعده الشوكاني في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع موضوعًا ، قال الشوكاني : ﴿ أَخرِجِ الحَارِثُ بن أبي أسامة في مسنده عن داود بن المحبر بضمًا وثلاثين حديثًا قال العسقلاني : كلها موضوعة منها ... ) وذكره ( ٢٥٦/١ ) رقم ( ٤٥٦ ) ، وعده العجلوني في كشف الخفاء موضوعًا أيضًا ( ٣٠/٢٥ ) .

وربوبيته أخبر أنهم لم ينفعهم أسماعهم وأبصارهم وسماهم صمًّا وبكمًا وعميًا ، كذلك لم جحدوا ما عرفوه بعقولهم من توحيد الله وصدق محمد والدلالات على البعث وغيره فلم ينتفعوا بعقولهم أخبر أنهم لا يعقلون ولا يفقهون ولا يعلمون ، نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله التوفيق على البيان ، إنه متفضل منان .

# باب في رحمة النبي ﷺ بأمته

حديث آخر : [١٦٩] حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُّ ح أبو إسحاق إسماعيل ابن إسحاق القاضي ح عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب الْقَعْنَبِيُّ ح سلمة بن وردان قال : سمعت أنس بن مالك على يقول : « ارْتَقَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ المُنْبَرَ دَرَجَةً فَقَالَ : « آمِينَ » . ثُمَّ ارْتَقَى النَّالِئَةُ فَقَالَ : « آمِينَ » . ثُمَّ اسْتَوَى فَجَلَسَ ، الثَّانِيَةَ فَقَالَ : « آمِينَ » . ثُمَّ اسْتَوَى فَجَلَسَ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : عَلَى مَا أَمَّنْتَ ؟ . قَالَ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ التَّلِيْنِ [٢٤٦]ب] فَقَالَ : رَغِمَ أَنْفُ امْرِي أَدْرَكَ وَمَضَانَ فَلَمْ يُعْفَر لَهُ . أَتَوْنِهِ (٣) فَلَمْ يُعْفَر لَهُ . أَتَوْنِهِ (٣) فَلَمْ يَعْفَر لَهُ . فَقُلْتُ : آمِينَ » (فَيْ وَمَضَانَ فَلَمْ يُعْفَر لَهُ . فَقُلْتُ : آمِينَ » (فَيْ وَمَضَانَ فَلَمْ يُعْفَر لَهُ . فَقُلْتُ : آمِينَ » (فَيْ وَمَضَانَ فَلَمْ يُعْفَر لَهُ .

وحدثنا محمد بن الحسن بن علي ح سهل بن المتوكل ح الْقَعْنَبِيُّ بإسناده نحوه . وحدثنا محمد بن أحمد (٥) ح أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمِذِيُّ ح سعيد ابن (٦) مريم ح محمد بن هلال ح سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجره عن أبيه

<sup>(</sup>١) آمين : اسم مَثِيئُ على الفَتح ، ومعناه اللهم استَجب لي ، النهاية مادة ( آمين ) ، ( ٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) رَغِمَ أَنفُه : أي أَلُصقه الرُّغام ، وهو التراب ، النهاية مادة ( رغم ) ، ( ٢٣٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) زاد في ( خ ) بعدها : أو أحدهما .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ٣٠٤/٤) رقم ( ٨٢٨٧) ، والبزار في مسنده عن عمار وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن الحويرث ( ٢٠٤/١) رقم ( ٤٠٩) ، والبزار في مسنده عن عمار ابن ياسر ( ٢٤١/٤) رقم ( ٢٤٠٥) ، وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ( ٣٢٨/١) رقم ( ٢٩٢٨) وقم ( ٣٢٨/١) والطبراني في الأوسط ( ١٦٣/٨) رقم ( ١٦٣٨) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار ، وفيه سلمة ابن وردان ، وهو ضعيف ، وقد قال فيه البزار : صالح . وبقية رجاله رجال الصحيح ( ١٦٦/١٠) ، وسلمة ابن وردان من رجال إسناد المصنف .

 <sup>(</sup>٥) زاد في (خ) بعدها: ابن حبيب.
 (٦) زاد في (خ) بعدها: أبي.

عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله على : [١١٧٠] « الخضروا المنبر » ، فَحَضَرنا ، فَحَضَرنا ، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً ثَانِيَةً فَقَالَ : « آمِينَ » ، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً ثَانِيَةً فَقَالَ : « آمِينَ » ، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً ثَانِيَةً فَقَالَ : « آمِينَ » ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ عَنْ الْمِبْرِ . قُلْنَا لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ الدَّرَجَةَ الثَّالِفَةَ قَالَ : « إِنَّ جِبْرِيلَ السَّيْ عَرَضَ لِي فَقَالَ : بَعُدَ سَمِعْنَا مِنْكَ اليَوْمَ شَيْعًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ ؟! . فَقَالَ : « إِنَّ جِبْرِيلَ السَّيْلِمَ عَرَضَ لِي فَقَالَ : بَعُدَ مَنْ إِذَا ذُكِرْتَ مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ . فَقُلْتُ : آمِينَ . فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِيَةَ قَالَ : بَعُدَ مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عَنْكَ أَنْ أَنْهُ يَعْفَرْ لَهُ . فَقُلْتُ : آمِينَ . فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ : بَعُدَ مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عَنْكَ الْمُعْرَفِي الْكَالِقَةَ قَالَ : بَعُدَ مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ أَنْ الْمُعْرَدِي السَّالِقَةَ قَالَ : بَعُدَ مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ أَنْ الْمُعْرَدُ لَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال الشيخ كِثَلَثه : كان النبي التَّكِينُ أرحم بأمته من آبائهم ، وأرأف (٣) بهم من أمهاتهم ، وبذلك وصفه الله تعالى فقال : ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ حَرِيشُ عَلَيْكُمُ مَا عَنِتُ حَرِيشُ عَلَيْكُمُ وَالنوبة : ١٢٨] ، والله أرسله رحمة للعالمين فقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلّا رَحْمَةٌ لِلْمُكَلِّمِينَ ﴾ [النبياء : ١٠٧] ، وعاتبه الله تعالى في قوله : [١١٧١] ﴿ كَيْفَ تُفْلِحُ أُمُّةٌ خَضَبَتْ وَجْهَ نَبِيَّهَا ؟! » (٤) فقال : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ الآية وآل عمران : ١٢٨] ، وبلغ من شفقته على أمته أن كان يأخذ دمه [٤٣٧] بيده وثوبه حين دموا وجهه مخافة أن يقع من دمه على الأرض ؛ فينزل بهم العذاب وهم بالله مشركون ، يقاتلونه وشجوا وجهه وكسروا رباعيته ، و [١٩٧١] لمَّا نَزلَتْ قَوْلُه : ﴿ قُلْ هُو ٱلقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعْمَ عَنَاكُمُ عَلَىٰ أَن وَلَتْ عَوْلُه : ﴿ وَيُومَى وَيُشتم ويُوضِع وَيُومَى ويُشتم ويُوضِع و وَيُومَى ويُشتم ويُوضِع وَيُومَى ويُشتم ويُوضِع وَيُومَى ويُشتم ويُوضِع وَيُومَى ويُشتم ويُوضِع ويُومَى ويُشتم ويُوضِع ويُومَى الله ويُودَى ويُشتم ويُوضِع ويُومَى الله عَلَا الله بمكة يُكذّب ويُؤذى ويُشتم ويُوضِع ويُومَى ويُشتم ويُوضِع ويُومَى ويُشتم ويُوضِع الله عَلَا وهِ عَلَى الله بمكة يُكذّب ويُؤذى ويُشتم ويُوضِع ويُومَى ويُشتم ويُوضِع ويُومَى ويُشتم ويُومَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا يُكذّب ويُؤذى ويُشتم ويُومَع ويُومَع ويُومَى ويُسْتِه ويُومَى الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>١) في (خ): ارتقيت.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن كعب بن عجرة ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٠٧٢) رقم ( ٧٢٥٦) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢١٥/٢) رقم ( ١٥٧٢) ، وأصلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط ( ٢٥٤/١) ، والطبراني في الكبير ( ١٤٤/١٩) رقم ( ٣١٥) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله ثقات ( ١٦٦/١٠) .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : وأرق .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة آل عمران ، وقال : حسن صحيح ( ٢٠١/٣ ) رقم ( ٣٠٠٣ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠١/٣ ) رقم ( ١٣١٠٥ ) . وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣٣٣/٧ ) رقم ( ٣٦٥٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جابر بن عبد اللَّه في كتاب تفسير القرآن باب ﴿ فُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَرْ مِن تَحْتِ آرْبُلِكُمْ ﴾ ( ١٦٩٤/٤ ) رقم ( ٤٣٥٢ ) ، والترمذي \_\_

الفرث على ظهره وهو ساجد ، ثم يدعو على قوم آمنوا به وصدقوه وأقروا بما جاء به وصلوا الخمس وصاموا رمضان برغم الأنف والبعد عن الرحمة ، إن في ذلك لحكمة ورحمة (١) .

فيجوز أن يكون معنى ذلك في المستخف به ﷺ من المنافقين الذين يراؤون الناس ، وهم كافرون مذبذبون ، لا يؤمنون عقدًا ولا كافرون قولًا ، فلا يوقره ولا يعزره تكذيبًا له وشكًّا فيه ، وكذلك المستخف برمضان فلا يصومه ولا يقومه جحودًا له وإنكارًا ، أو يستخف بحق الوالدين تكذيبًا لما أنزل الله تعالى في قوله : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ﴾ [العنكبوت: ٨] ، فيكون دعاؤه على الجاحدين والمنافقين الذين قد أخبر الله عنهم (٢) أنهم في الدرك الأسفل من النار وهم مشركون لا يغفر الله لهم دون من آمن بالله وصدق رسوله وبما جاء به ، والله أعلم .

ويجوز أن يكون ذلك في المؤمنين بالله ، المصدقين رسوله ، المعتقدين صيام رمضان ، المؤمنين بما أنزل الله من الوصاءة بالوالدين ، غير أنهم اتبعوا شهوات نفوسهم فتشاغلوا بها عن مرضات خالقهم ، أراهم الله تعالى مواضع رشدهم فتعاموا عنها ، ودلهم على سبيل النجاة فتجافوا [٧٤٤/ب] عنه ، فكأنهم أبوا إلا النار أن يتهافتوا فيه ، والجنة أن يميلوا إليها ؛ وذلك أن الله تعالى نهاهم عن المعاصي أن يواقعوها ، والمناهي أن يأتوها ، فأبوا إلا مواقعتها وارتكابها ، فرهنوا أنفسهم النار ، فأعطاهم الله شهر رمضان ، أمرهم بصيامه وقيامه وزم جوارحهم فيه ، فيغفر لهم ما جنوه في جميع السنة ، ويكفر عنهم خطايا (٣) أحد عشر شهرًا فيه ، وأعذر إليهم في صفد الشياطين وغل مردة الجن ، وفتح أبواب النيران ، وأعانهم بإخوانهم المؤمنين فلا يرى إلا صائمًا لربه في يومه ، قائمًا في ليله تاليًا لكتابه ، ذاكرًا لربه ، تركوا الملاهي ورفضوا المناهي ، وأقبلوا على مجالس الذكر ، وسكن من نفوسهم كثير من شهواتهم ، فأعطاهم فيه ليلة القدر على مجالس الذكر ، وسكن من نفوسهم كثير من شهواتهم ، فأعطاهم فيه ليلة القدر

<sup>=</sup> في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنعام ، وقال : حسن صحيح ( ٢٦١/ ) رقم ( ٣٠٦٠) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التعبير باب قوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامٌ ﴾ [النمس : ٨٨] ( ٤١٢/٤ ) رقم ( ٧٧٣١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٠٩٣ ) رقم ( ١٤٣٥٥ ) ، والحميدي في مسنده ( ٣٠٠/٢ ) رقم ( ١٢٥٩ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٣٠/٢ ) رقم ( ١٨٢٩ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٦٢/٣ ) رقم ( ١٨٢٩ ) ، والطبري في جامع البيان ( ٢٢٤/٧ ) .

 <sup>(</sup>١) سقط من (خ).
 (١) نيادة من (خ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( خ ) .

التي هي خير لهم من ألف شهر يصومونه ويقومونه ، فأبوا مع ذلك إلا العصيان والتمرد على الرحمن ، فلم يستوجبوا الغفران ، وبعث إليهم رسولًا من أنفسهم عزيز عليه عنتهم ، حريص رؤوف رحيم بهم ، إمامهم في الدنيا ، وأمانهم من العذاب ، وشفيعهم في الآخرة ، وزعيمهم بين يدي اللَّه تعالى ، أمر بتوقيره وتفخيم أمره وتعزيزه ، [ وصلي عليه ] (١) وأمر بالصلاة عليه ، وصلى عشرًا على من صلى عليه واحدة ، ومن صلى الله عليه لم يعذبه بعدها [ من ذكر عنده ] (٢) ، فتذاهب عن الصلاة عليه ، وقد ذكر عنده، وترك حظه من صلاة ربه عليه، فكأنه أعرض حين أقبل عليه، وأبي حين دعي إليه ، فلم يكتسب بصلاته على نبيه مغفرة ذنبه ، ولم يبتغ في [٣٤٨] صلاته عليه رضا ربه ، فلم يستوجب غفران ذنبه ، وأمر اللَّه بتعظيم حق نفسه وهو الكبير المتعال ، ذو الإكرام والجلال ، وأمر بشكره فيما أنعم ، وهو هدى لشكره وألهم ، فقصروا في واجب حقه ، ولم يشكروا نعم مستحقه ، فأمرهم بشكر والديهم ، وجعل ذلك شكرًا منهم فيما أنعم عليهم فقال : ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِكَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤] ، وجعل برُّهما سبب غفران السيئات ، وعقوقهما أكبر الكبيرات ، فأعرض عنهما من أدركهما ، أو أدرك الكبر عنده أحدهما فلم يرضهما ، والمؤنة في إرضائهما يسيرة ، والمثوبة على ذلك جليلة كبيرة ، فلم يجب له من اللَّه المغفرة ، ولم يقبل على اللَّه بترك ذلك بالمعذرة ، فحكم الله على هؤلاء أن يؤدبهم بالنار ويطهرهم بها ، إذ لم يتطهروا بما أعطاهم من الطهارات ، ولا تخففوا من أثقالهم بما بين لهم من الكفارات ، فأبعدهم من زمرة السابقين في دخولهم جنة رب العالمين ، وأخر غفرانهم إلى مدة فأرغم أنفهم بذلك ، فأخبر نبيه على لسان أمينه الطِّين حكمه فيهم ، فوافق الحبيب حبيبه في مشيئته ، ولم يخالف مولاه في إرادته ، فشاء لهم ما شاء الله ، وأراد فيهم ما أراد الله من تأخرهم من زمرة السابقين ، وتأديب الله لهم في دار الظالمين ، وتطهيره إياهم من أنجاس ذنوبهم ، وإزالته عنهم أوساخ عيوبهم ، فدعا عليهم بما سبق من حكم الله فيهم ، فإذا دخل على ربه وجد محل الوسيلة من قربه فشفع فيهم ، واستغفر لهم فغفر الله لهم ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ ﴾ [محمد: ١٩] ، وقال : ﴿ عَسَيْ أَن يَبْعَثَكَ [٤٨ ٣/ب] رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].

وقال الطَّيْلِينَ : [١١٧٣] « شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَاثِرِ مِنْ أُمَّتِي » (٣) ، وقيل له الطَّيْلِنَ :

<sup>(</sup>١) السابق . (خ) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٤٧/ب ) .

[١١٧٤] لمن تَشْفَعُ ؟ قَالَ : ( الْأَصْحَابِ الدِّمَاءِ والعَظَائِم » (١) . فكانت دعوته عَيِّلِيَّهِ موافقة للَّه في مشيئته ، ولم يكن غلظة على أمته ؛ إذ هو للَّه حبيب ، ومنه قريب ، وله صفي ، وعلى أمته حفي ، فلم يكن يتقدم بين يدي اللَّه ، ولا يتأبى على اللَّه ، بل وافقه في كل الأحوال ، وآثر محبته في كل الأعمال عَيِّلِيَّةِ الكبير المتعال .

ويجوز فيه معنى آخر: وهو أنه أراد بدعائه على هؤلاء الزجر لأمته ، والترهيب لهم بأبلغ الزجر ، وأشد الترهيب لعظم الذنب ؛ لئلا يواقعوا هذه الأشياء ، وليجتنبوا هذه الأعمال .

ومعنى الدعاء عليهم هو الدعاء لهم ، والاستغفار لهم ، وسؤال التطهير والزكاة لهم ، فقد قال التخيين فيما حدثنا حاتم ح يحيى ح الحيمًانيُّ ح أبو معاوية وأبي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة تعليمين قالت : [١١٧٥] دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ التَّكِينَ مَسلم عن مسروق عن عائشة تعليم تعليم الله مَنْ (١) أَصَابَ مِنْكَ خَيْرًا مَا (١) أَصَابَ مَنْكَ خَيْرًا مَا (١) أَصَابَ مَنْكَ خَيْرًا مَا الله المَّكِينَ الله مَنْ (١) أَصَابَ مِنْكَ خَيْرًا . قَالَ : ﴿ أَوْمَا عَلِهْتِ مَا عَاهَدْتُ عَلَيْهِ رَبِّي ؟ ﴾ قَالَتْ : قُلْتُ : ومَا عَلَمْتُ عَلَيْهِ رَبِّي ؟ ﴾ قَالَتْ : قُلْتُ : ومَا عَلَمْتُ عَلَيْهِ رَبِّكَ ؟ قَالَ : ﴿ قُلْتُ : اللَّهُمُّ أَيّا عَبْدِ مُؤْمِنِ سَبَيْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَمُ عَلَيْهِ رَبِّكَ ؟ قَالَ : ﴿ قُلْتُ : اللَّهُمُّ أَيّا عَبْدِ مُؤْمِنٍ سَبَيْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَمُ عَلَيْهِ رَبِّكَ ؟ قَالَ : ﴿ قُلْتُ اللَّهُمُّ أَيّا عَبْدِ مُؤْمِنٍ سَبَيْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَمُ اللهم ولَعْهُ أَوْ وَعَلْقِيةً وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا ﴾ (٥) . فقد أخبر الطّيكِن أن شتمه إياهم ولعنه له وسأل رحمة وزكاة وعافية وكذانه الطّيك حين قال : ﴿ أبعده الله وأرغم أنفه ﴾ استغفر له وسأل الله أن يرحمه ويتجاوز عنه ويتوب عليه ويزكيه ، وإن كان ظاهر الأمر إبعادًا ومنه وتهيئا إياهم وترهيئا لهم ، وإعلامًا لهم بعظم الذنب ، وشفقة عليهم واستغفارًا لهم ، وشفاعة فيهم وطهرة لهم وتجاوزًا عنهم ، وسأل الله أن يتوب عليهم فيطهرهم بالتوبة ، ويكفر عنهم ذنوبهم فيزكيهم ويطهرهم ويمحص عنهم ، شفقة عليهم ورأفة لهم ورحمة لهم ، فقد كان عَلَيْ كما ذكره الله ووصفه وأثنى عليه : ﴿ لَقَدْ جَانَ عَلَمْ مَا لَيْهُ اللهُ أَن يتوب عليهم ، شقد كان عَلَيْ كما ذكره الله ووصفه وأثنى عليه : ﴿ لَقَدْ جَانَ عَلَيْ مَا يَعْهُ مَا يَعْهُ مَا يَعْهُ وَالْمُولُولُهُ اللهُ وصَالَ الله وأن يتوب عليه المَاتِوبُ عَلَيْهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وصفه وأثنى عليه : ﴿ لَقَدْ كَانَ عَلَيْهُ أَلْهُ وَلَا اللهُ والْعَلْمُ اللهُ والْمُهُ واللهُ والْمُهُ واللهُ والْمُعْلَمُ اللهُ والْمُعْلَمُ اللهُ والْمُعْلَمُ اللهُ والْمُعْلَمُ اللهُ والْمُهُ اللهُ واللهُ والمُعْلَمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٤٧/ب ) . ( ٢) في ( خ ) : لمن .

<sup>(</sup>٣) في (خ): لما . (٤) في الأصل: هذين .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب البر والصلة والآداب باب من لمنه النبي ﷺ أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلًا لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة ( ٢٠٠٧ ) رقم ( ٢٦٠٠) ، والدارمي في سننه بنحوه عن أبي هريرة ( ٤٠٦/٢ ) رقم ( ٢٧٦٦ ) ، وأحمد في مسنده ( ٤٨٨/٢ ) رقم ( ١٣١٦١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى عن عائشة ( ٢١/٧ ) رقم ( ١٣١٦١ ) ، وابيهقي في سننه الكبرى عن عائشة ( ٢١/٧ ) رقم ( ٢٧١٦ ) .

٩١٤ \_\_\_\_\_ باب في السفر

رَسُولَئُكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ الآية [النوبة: ١٢٨] ، أرسل رحمة للعالمين [ وأمانًا للمؤمنين ] (١) وشفيعًا للمذنبين غير فظ ولا غليظ ﷺ .



حديث آخر: [١١٧٦] حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد القاضي ح عبد الله بن أبي دارة ح أبو مصعب حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة الله أن رسول الله ﷺ قال: « السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ العَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَه وَطَعَامَه وشَرَابَه ، فَإِذَا رَسُولَ الله ﷺ قال: « السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ العَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَه وَطَعَامَه وشَرَابَه ، فَإِذَا وَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتُهُ (٢) مِنْ وَجْهِهِ فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ » (٣).

وروي في حديث آخر : [١٧٧] ﴿ سَافِرُوا تَصِحُوا وتَغْنَمُوا ﴾ (٢) .

قال الشيخ يَخْلَله : يجوز أن يكون معنى قوله : « السفر قطعة من العذاب » هو السفر لطلب الدنيا والحرص عليها والضرب في الأرض وأقطارها للتجارة فيها والازدياد والاستكثار منها ، وصاحب هذه الصفة متعب معذب ، يطوف البلدان ويسلك المفاوز

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) النَّهُمة : بلوغ الهمة في الشيء ، النهاية مادة ( نهم ) ، ( ١٣٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب العمرة باب السفر قطعة من العذاب ( ٢٩٢٢) ورقم ( ١٧٢١) ، ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإمارة باب السفر قطعة من العذاب ( ٣٠٢٦) وقم ( ١٩٢٧) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة في كتاب السير باب السفر ( ٢٤٢٥) وقم ( ٢٤٢٨) وقم ( ٢٤٢٨) و مالك في الموطأ بلفظه ( ٢٠٨٨) وقم ( ٢٧٦٨) ، والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة ( ٢٨٨٢) ، والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة ( ٢٨٧٢) ورقم ( ٢٢٧١) ، والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة ( ٢٧٢٢) ورقم ( ٢٢٧٠) ، وأجمد في مسنده ( ٢٣٦٢) وقم ( ٢٢٧١) ، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ٥٩٥٧) وقم ( ٢١٠١١) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ٢٥٩١) وقم ( ٢٧٠٨) ، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ١٩٣٧) وقم ( ٢٢٠١) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة و ١٣٠١) ، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ٢٠٢٧) وقم ( ٢٢٣١) ) وعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة عن عمر في سننه الكبرى بلفظه و ١٩٢٦) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ١٦٨٥) وقم ( ٢٢٩٢) ، وابن عمر ( ٢٠٩٢) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ١٦٨٥) وقم ( ٢٢٢١) ، وابن عمر ( ٢٠٩٢) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٢٠٥٠) ، قال ابن أبي حاتم في على الحديث : هذا حديث منكر ( ٢٠٩٢) وقم ( ٢٤٢١) ، وكذا قال أبو نعيم في المسند المستخرج على علل الحديث : هذا حديث منكر ( ٢٠١٢) ، وقم ( ٢٤٢) ، وكذا قال أبو نعيم في المسند المستخرج على على الحديث : هذا حديث منكر ( ٢٠١٧) .

ويحل القفار ، يجلب ما فرغ منه من الرزق الذي قدره اللّه تعالى ، [٣٤٩/ب] قال اللّه تعالى : ﴿ يَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن تعالى : ﴿ قَدْ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣] ، وقال : ﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِيْدٌ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنفِقَ مِمَّا ءَالنّهُ ٱللّهُ ﴾ [الطلاق: ٧] ، فأخبر أنه قدر الرزق ووسعه ، وقال الطّيخ : [١١٧٨] « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَسْعَوْنَ فِيمَا يُدْرَكُ بِغَيْرٍ سَعْيٍ مِنَ القَدَرِ المَقْدُورِ ، والرَّزْقِ المَقْشُومِ » (١) .

وقال ابن مسعود ﴿ : [٧٩] ﴿ إِنَّ النَّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ في الرَّحِم بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكًا يَكْتُبُ أَثَرَه وأَجَلَه ورِزْقَه وشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ﴾ (٢) . فسعي المرء فيما لا يقدم ولا يؤخر ولا يوسع ولا يقدر تعب وعذاب ، فقوله : ﴿ السفر قطعة من العذاب ﴾ هو السفر لاستفادة حطام الدنيا ، وتقدير الاتساع فيه والاستكثار منه ، يدل عليه قوله : ﴿ عِنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ﴾ ؛ لأن المسافر في طلب الدنيا والجمع منها يمنع النفس إرفاقها ، ويحرمها حظوظها ، ليوفر بزعمه ماله ، ولا ينقص بظنه كماله .

وأما قوله: « سافروا تصحوا وتغنموا » فهو السفر في الغزو في سبيل الله ، قال الله وأما قوله: ﴿ وَعَدَكُمُ اللّه مَنَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُدُونَهَا ﴾ [النح: ٢٠] ، وقال: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَرَعَدُكُمُ اللّهُ مَنَانِدَ كَثِيرَهُمْ وَأَمْوَلُمُمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٧] ، وقال: ﴿ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ ﴾ الآية وآل عمران: ١٧٤] ، فالمسافر في سبيل الله لا يمسه سوء ، فهو الصحة ، ويغنمه الله ويفيء عليه ، فهو الغنيمة ، فمن سافر للغزو في سبيل الله صح بدنه لقوله: ﴿ لَمْ يَتَسَمّهُمْ سُوّهُ ﴾ وغنم لقوله: ﴿ وَعَدَكُمُ اللّهُ مَنَانِمَ كَثِيرَةً ﴾ الآية [الفتح: ٢٠] ،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن عبد الله بن مسعود ، وقال : هذا حديث يعرف بعمرو بن يزيد الرفاء وهو بهذا الإسناد باطل ... وروي بإسناد آخر أضعف منه ( ٧٣/٢) رقم ( ١١٩٥) ، وأخرجه الشاشي في مسنده ( ٨٥/٢) رقم ( ٨٥/٣) ، والعقيلي في الضعفاء ( ١٩٥/٣) رقم ( ١١٩٣) ، وأبو نعيم وابن عدي في الكامل ، وقال في عمرو الرفاء : أحاديثه تشبه الموضوع ( ٥٥/٥) رقم ( ١٢٢٨) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٩٨/٥) ، والطبراني في الكبير ( ١٩٣/١٠) رقم ( ١٠٤٣٢) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه عمرو بن يزيد الرفاء وهو ضعيف ( ٢٩٩/١٠) .

<sup>(</sup>۲) هذا معنى حديث أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود في كتاب السنة باب في القدر (۲) هذا معنى حديث أخرجه أبو داود في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ فَيِنَهُمْ شَيِّ وَسَيِيدٌ ﴾ (۲۲۸/۲) رقم ( ۱۷۰) ، وابن أبي عاصم في السنة ( ۷۷/۱) رقم ( ۱۷۰) ، وأبو بكر الحلال في السنة ( ۳۸/۳) رقم ( ۸۹۰) ، وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان ( ۸۱/۲) رقم ( ۲۰۸) .

و (١) لقوله الطَّيِّلِينَّ : [١١٨٠] « لَغَدُوةً (٢) في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا فِيهَا » حدثناه علي بن محتاج ح علي بن (٣) حجاج بن منهال [٣٥٠أ] ح حماد بن سلمة عن الحجاج عن مقسم عن ابن عباس عن النبي الطِّيّلِا (١) .

باب في السفر

ويجوز أن يكون معنى قوله: « سافروا تصحوا وتغنموا » أي سافروا بقلوبكم فكرة في ملكوت السموات والأرض ، وجولوا في أقطارها بالهمم والإرادات والفكر فيما خلق الله تعالى ، فقد قال : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَالنَّهَادِ ﴾ للآية [البقرة: ١٦٠] ، وقال : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ اللَّمَانَةِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلَيْنَاهَا وَرَيْنَهَا وَمَا لَمَا وَنَ وَوْجِ ۞ وَالْأَرْضِ مَدَدُنَهَا ﴾ الآية [ق: ٢، ٧] ، وقال : ﴿ [ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا ] ( صَلَيْقُ بَدَأُ ٱلْخَلَقُ ﴾ [العنكبوت: ٢٠] ، ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا ﴾ والنظر فيما والنظر فيما خلق وذراً وأحدث وبراً ، وأخبر أن ذلك يورث اليقين والسكون والطمأنينة بتوحيد الله ونفي الشركاء عنه ، والاعتبار بما أنزل الله من العقوبة فيمن ترك أوامر الله ، ومن جمع وبنى ( ) وشيد وجمع الأموال والعدد وجند ، فقال : ﴿ أَنَبَنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً نَتَبَثُونَ ﴾ والنظر وبنى مُمَائِعَ لَعَلَمُ مَنَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١٢٥] إلى أمثالها من الآيات .

ثم قال في قصة خليله الطّينين : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى ۚ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ
وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥] ، فأخبر أن التفكر في ملكوت السموات والأرض
وإجالة السر فيها يورث اليقين ، واليقين هو الصحة ؛ لأن الشك الذي هو ضده مرض ،
قال الله تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ [البقرة: ١٠] ، قيل : شك (٧) ، فإذا كان الشك

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٢) الغَدْوَة : المرَّة من الغُدُوَّ ، وهو سَيْر أوَّل النهار ، نَقِيض الرَّواح ، النهاية مادة ( غدا ) ، ( ٣٤٦/٣ ) .
 (٣) زاد في ( خ ) بعدها : عبد العزيز حدثنا .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس بن مالك في كتاب الجهاد والسير باب الغدوة والروحة في سبيل الله ( ١٠٢٨/٣ ) رقم ( ٢٦٣٩ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ( ١٤٩٩/٣ ) رقم ( ١٨٨٠ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله ( ١٨١/٤ ) رقم ( ١٦٥١ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله كال ( عمر ( ٢٧٥٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٣٧٢ ) رقم ( ٢٧٥٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٣٧٢ ) رقم ( ٢٧٥٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : أولم يسيروا في الأرض فينظروا . (٦) رسمها في الأصل : بنا .

<sup>(</sup>٧) قاله ابن عباس وابن مسعود فيما أخرجه الطبري بإسناديه إليهما كما ورد في جامع البيان ( ١٢١/١ ) .

مرضًا كان اليقين صحة ، فمن سافر في ملكوت السموات والأرض بهمته والفكرة فيه ورث اليقين فصح ورجع بالفوائد ، وورد على [٣٥٠-ب] سره الزوائد فغنم .

سمعت بعض مشايخنا يقول: (قدم النُّورِيُّ (١) من سفر ، وقد وقع له في سفر خاطر في التوحيد ، فسمعه من جنيد ، فقال النُّورِيُّ : نرتكب المتالف (٢) ليقع لنا هذا العلم فنسمعه منكم تحت العوافي ، فقال جنيد : يا أبا الحسين قطعتموها بالأجسام وقطعناها بالهمم ) .

فسفر الأسرار في ملكوت السموات والأرض يورث صحة العقائد من مرض الشك ، ويغنم صاحبه التوكل على الله فيما ضمن ، وهو الكنز الذي لا يفنى ، والثقة بالله ، ورضا بما قدر وقضى ، وهو الحصن الذي لا يهدم ولا يبلى ، وسفر الأبدان في طلب الدنيا وهو العذاب يمنع النفوس عن إرفاقها ، ويحرمها حظوظها من طعام وشراب ونوم ، ولا يجلب ممنوعًا ، ولا يزيد في مقدور ، والله يعطي ويمنع ، ويسوق ويدفع ، وهو الرزاق ذو القوة المتين .

### باب في خير الشهداء

حديث آخر : [١١٨١] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح إسحاق بن موسى الأنصَارِيُّ ح معن ح مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصَاريٌّ عن زيد بن خالد الجُهنيُّ أن رسول الله عَيِّلِيُّ قال : « أَلا أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا » (٣) .

<sup>(</sup>١) النُّورِيُّ : بضم النون المشددة والراء المهملة بعد الواو ، هذه النسبة إلى نور ، وهي بليدة بين بخارى وسمرقند عند جبل ، بها مزارات ومشاهد يقصدها الناس للزيارات ، الأنساب ( ٤٤٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المَتَالِف : المَهَالِكُ . لسان العرب مادة ( تلف ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن زيد بن خالد الجهني في كتاب الأقضية باب بيان خير الشهود ( ١٣٤/٣) رقم ( ١٧١٩) ، والترمذي في جامعه في كتاب الشهادات باب ما جاء في الشهداء أيهم خير ( ٤٤/٤) ، رقم ( ٢٢٩) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب القضاء باب من خير الشهداء (  $4.5 \times 10^{-5}$ ) رقم (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، ومالك في الموطأ (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) رقم (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، وأبن مسنده (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) رقم (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، وابن عبد محيحه بألفاظ متقاربة (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) رقم (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، وأبو عوانة في مسنده بلفظه (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، وأبو محيحه بألفاظ متقاربة (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) رقم (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، وأبو عوانة في مسنده بلفظه (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، وأبو مراح (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، والطبراني في الكبير (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) رقم (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، والمبراني في الكبير (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) رقم (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، والمبراني في الكبير (  $1.5 \times 10^{-5}$ ) ، وأبو عوانة أي

وحدثنا نصرح أبو عيسى ح واصل بن عبد الأعلى ح ابن فضيل عن الأعمش عن على بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله على بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله على يقول: [١١٨٢] « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم - ثلاثًا - ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِم يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُونَ السَّمَنَ [٢٥٥/أ] ، يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبَلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا » (١) .

قال الشيخ كِلَيْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله: « يعطون الشهادة قبل أن يسألوها » فيمن لا شهادة عنده فيشهد شهادة زور ، وأما الذي هو خير الشهداء فهو الذي يشهد بما استشهد عليه ، واحتاج المشهود له إلى شهادته ليصل إلى حقه ، فيشهد له الشاهد بالشهادة التي هي له عنده ، وإن لم يسألها من أشهده تبرعًا وفضلًا ، وذلك أن يكون الشاهد محتشمًا كسلطان أو رئيس لا يقدر صاحب الحق أن يسأله الشهادة ، فيتبرع الشاهد فيشهد له ، أو يكون صاحب الحق أشهد على من له عليه الحق ، ثم ذهب عليه أن له على جاحده حقه ، شاهد النسيان أو فعله أو غيرهما ، فهو لا يسأله الشهادة ؛ لأنه لا يعلم أن له عنده شهادة ، فيتبرع الشاهد فيشهد له ، فهو خير الشهداء ؛ لأنه في شهادته متبرع متفضل ، وليست بواجبة عليه إلا أن يسألها ، فإذا سئلها لم يكن له أن يسكت عنها ويكتم شهادته ، قال الله تعالى : ﴿ وَلا يَآبَ الشُهدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ يسكت عنها ويكتم شهادته ، قال الله تعالى : ﴿ وَلا يَآبَ الشُهدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾

ويجوز أن يكون معنى قوله: « يعطون الشهادة قبل أن يسألوها » في الحدود من زنّى أو سرقة أو شرب خمر ، وذلك كمن شهد على إنسان بسرقة وقد رأى السارق إلا أنه لم يسأل منه شهادة ، فيجيء فيشهد أنه رأى هذا قد سرق ، أو رأى هذا قد شرب الخمر ، فيشهد بذلك عند الإمام فيوجب على المشهود عليه حدًّا ، ويهتك له سترًا ستره الله عليه ، وهو منهي عن هتك ستره ، ومأمور أن يستر عليه ما علمه منه ، فقد قال الني الله عليه ، وهو منهي عن هتك ستره ، ومأمور أن يستر عليه ما علمه منه ، فقد قال الني الله عليه ، وهو منهي عن هن آمَن بِلِسَانِهِم وَلَمْ يُفْضِ الإيمَانُ إِلَى قُلُوبِهِم لا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِ المسْلِمِينَ [١٥٥/ب] فَإِنَّ مَنْ يَتَبِعْ عَوْرَةَ مُسْلِم يَتَبع الله عَوْرَتَه وَمَنْ تَتَبع الله عَوْرَتَه وَمَنْ تَتَبع الله عَوْرَتَه وَمَنْ تَتَبع الله عَوْرَتَه وَمَنْ تَتَبع الله عَوْرَتَه الله عَوْرَتَه وَمَنْ تَتَبع الله عَوْرَتَه وَمَنْ تَتَبع

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب الشهادات باب منه ، وقال : ( وهذا أصح من ( غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك ) ، ثم ذكر للحديث طريقًا آخر وقال : ( وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل ) ( 8.77/2 ) رقم ( 7.77/2 ) ، وأخرج الحديث أيضًا أحمد في مسنده ( 8.77/2 ) رقم ( 9.77/2 ) .

يَفْضَحُهُ وَلَوْ في جَوْفِ بَيْتِهِ » (١) ، فمن شهد على أخيه بحد من الحدود قبل أن يسأل فهو قاذف ، أو من أعوان الشيطان .

حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح عبد الله بن محمد الْبَلْخِيُّ ح يحيى بن موسى ح أبو سعيد الصَّغَانِيُّ محمد بن ميسرة ح أبو حنيفة عن يحيى التَّيْمِيُّ عن أبي ماجد الجُهُنِيُّ (٢) قال : [١١٨٤] ﴿ أَتَى رَجُلَّ بِابْنِ أَخِيهِ نَشْوَانَ (٣) إِلَى ابْنِ مَسْعُودِ فَقَالَ : تَلْتِلُوهُ (٤) وَمَرْمِرُوه وَاسْتَنْكِهُوهُ . فَتُرْتِلَ (٥) وَاسْتُنْكِهُ ، فَلَمْ يَجِدْ لَهُ عُذْرًا ، فَأَمّر بِحَبْسِهِ ، فَلَمَّا صَحَا دَعَا بِهِ وَدَعَا بِسَوْطِ فَأَمْرَ بِهِ فَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ثُمْ دُقَّ رَأْسُهُ ثُمُّ دَعًا بِجلادٍ فَقَالَ : الْجَلِدُهُ وَلا تَمُدُ صَبْعَيْكَ (١) ثُمَّ أَنْشَأَ عَبْدُ اللّهِ يَعُدُ لَهُ حَتَّى إِذَا أَكْمَلَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً حَلَّى الْجِيلَةُ وَلا تَمُدُ صَبْعَيْكَ (١) ثُمَّ أَنْشَأَ عَبْدُ اللّهِ إِنَّه ابْنُ أَخِي وَمَا لِي وَلَدٌ غَيْرُه . فَقَالَ لَهُ السِّيلَةُ . فَقَالَ الشَّيْخُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللّهِ إِنَّه ابْنُ أَخِي وَمَا لِي وَلَدٌ غَيْرُه . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ : بِفْسَ العَمْ وَاللّهِ وَلِي التِيمِ أَنْتَ ، مَا أَحْسَنْتَ أَدَبُهُ صَغِيرًا وَلا سَتَرَبّهُ كَبِيرًا . ثُمَّ أَنْشَأَ عَبْدُ اللّهِ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ : إِنَّ أَوْلَ حَدَّ أُقِيمَ فِي الإِسْلامِ لِسَارِقِ أُتِي بِهِ إِلَى النّبِي الطَيْفِ الْمَاعِقُولُ اللّهِ الطَيْعِيْقُ كَأَنَّ عَلَى النّبِي الطَيْفِ الْوَمَادَ مِنْ شِدَّةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَائِهِ : وَسُولَ اللّهِ الطَيْعَلِي كَا اللّهِ الْمُعْفَى أَنْ يَعْطُلُهُ كَأَنَّ عَلَى الْبَعِي الْعَيْفِي الْمَاعِقُ فَقَالَ : ﴿ وَالْمَعْمُونُ الْمُعْفَى أَنْ يُعْضُ جُلَسَائِهِ : وَقُولُ الْمُقْولُونَ الشَّيْطُونُ عَلَى الْهُ عَلْهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُعْطَلُه ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ ﴿ وَلِيْمَفُونُ الْمُ وَلَيْ الْإِمْمَ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ الْحُدُّ فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَطِّلُه ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ ﴿ وَلَيْمَقُولُ الْمُ الْمُؤْولُولُ عَلَى اللّهُ الْمُلِقِ الْمَالِقُ الْمُولُولُولُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِولُولُولُهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمُولُولُولُهُ وَلَا يَنْمُولُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُولُ : هُمَا اللّهُ الْمُؤْمُولُولُولُولُهُ مَا يَتَعْلُو الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُولُولُولُولُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ١٣٨/ب ) . ( ٢) في ( خ ) : الْحُنَفِيُّ .

<sup>(</sup>٣) في هامش (خ): أي سكران.

<sup>(</sup>٤) في (خ): ترتروه . و في هامش (خ): الترترة والترتلة والمزمزة التحريك الشديد الاستنكاه . ا.هـ .قال في النهاية : وفي حديث ابن مسعود : « أنه أتي يِسَكُران فقال : تَوْتِرُوه ومَزْمِزُوه » أي حَرَّكُوه ليُسْتَنْكَهَ هل يُوجَد منه ربح الحمر أم لا . وفي رواية « تَلْتِلُوه » ، ومعنى الكُلِّ التَّحريكُ ، النهاية مادة ( ترر ) ، ( ١٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( خ ) : فترتر ومزمز<sub>.</sub> .

<sup>(</sup>٦) الضّبْع بسكون الباء : وسَطُ العَضُد . وقيل : هو ما تَحْت الإبْط ، النهاية مادة ( ضبع ) ، ( ٧٣/٣ ) . (٧) أي يذروه بالتراب ، يقال : سَفَت الريحُ التُرابَ تَسْفِيه سَفْيًا ذَرَتْه ، وقيل : حمَلَتْه ، لسان العرب مادة (سفا ) .

<sup>(</sup>٨) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة عن أبي ماجد الحنفي (٣٧١/٧) رقم ( ١٣٥١٩)، والحميدي في مسنده ( ٤٨/١ ) رقم ( ٨٩ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًا ( ٥٢٤/٥ ) رقم ( ٢٨٦٢ ) ، والشاشي في مسنده ( ٢١٤/٢ ) رقم ( ٧٨١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ، وقال : ( قال =

فقد أخبر عبد اللَّه أن الذي شهد على ابن أخيه بشرب الخمر بئس والي اليتيم حين كان لم يستره ، وأخبر عن النبي الطِّين أن الذي شهد على السارق من أعوان الشيطان .

فيجوز أن يكون معنى قول النبي الطيخ : « يعطون الشهادة قبل أن يسألوها » هم هؤلاء (١) الذين يشهدون على إخوانهم بما يهتك أستارهم ويوجب إقامة الحدود عليهم وإن كانوا صادقين ، ويكونوا قاذفين أو أعوانًا للشيطان على إخوانهم المسلمين ، أو يشهدون قبل أن يستشهدوا في الحقوق فيكونوا شهود زور كاذبين .

وإنما صار الشاهد قبل أن يسأل في الحقوق خير الشهداء (٢) ؛ لأنه ينفع صاحب الحق وجاحده ، وذلك أن صاحب الحق مظلوم ونصرة المظلوم واجبة ، والجاحد له حقه ظالم ونصرة الظالم واجبة ، وهو أن يكفه عن الظلم ، فقد قال الطَّيْلا : [١١٨٥] « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُه ظَالِماً ؟ . قَالَ : « تَكُفَّهُ عَنْ الظَّلْم » (٣) .

وأما في الحدود فإنه إذا شهد قبل أن يسأل الشهادة هتك ستر مسلم ، أو يكون قاذفًا يجب عليه الحد ، فهو إذ ذاك شر الشهداء ؛ لأنه قاذف أو عون للشيطان ، وشاهد زور إذا لم يكن عنده شهادة ، وقد قال الطيخ : « عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إشْرَاكًا بِاللَّهِ » حدثنا نصر ح أبو عيسى ح أحمد بن منيع ح مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم : [١١٨٦] أنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : « أَيُهَا النَّاسُ (٤) عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إشْرَاكًا بِاللَّهِ » ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْلِيَ : ﴿ وَاجْتَكِنِبُوا النَّاسُ (٤) عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إشْرَاكًا بِاللَّهِ » ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْلِيَ : ﴿ وَاجْتَكِنِبُوا الرَّهِ اللهِ الطَّيْلَ : ﴿ وَاجْتَكِنِبُوا اللَّهِ الطَّيْلَ : ﴿ وَاجْتَكِنِبُوا فَوْلَ اللَّهِ الطَيْلَ : وَاجْتَكِنِبُوا فَوْلَ اللَّهِ الطَّيْلَ : وَاجْتَكِنِبُوا فَوْلَ اللَّهِ الطَّيْلُ : وَاجْتَكِنِبُوا فَوْلَ اللَّهِ الطَيْلِ الطَّيْلَ : وَاجْتَكِنِبُوا فَوْلَ اللَّهِ الطَيْلِ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَّهُ اللَّهُ الطَهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَهُ اللَّهُ الطَيْلَ الطَّهُ اللَّهُ الطَالِهُ الطَالَةُ اللَّهُ الطَيْلُ الطَهُ الطَالَةُ الطَهُ الطَهُ اللَّهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَالَةُ الطَهُ اللَّهُ الطَهُ اللَّهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ اللَّهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ الطَهُ اللَّهُ الطَهُ الطُهُ الطَهُ اللَّهُ الطَهُولِ السَالِهُ الطَهُ الطَالِقُ الللهُ الطَهُ الطَهُ الطَالِهُ الل

أبو عبيد : وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره ) . قال البيهقي : ( لضعف يحيى الجابر وجهالة أبي ماجد ) ( ٣١٨/٨ ) رقم ( ٣٠٧٢ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٠٩/٩ ) رقم ( ٨٥٧٢ ) .

 <sup>(</sup>١) رسمها في الأصل: هاولاء.
 (٢) في هامش (خ): الشهود.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب المظالم باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا ( ٨٦٣/٢ ) رقم ( ٢٣١٢ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب منه ، وقال : حسن صحيح ( ٤٠١/٢ ) رقم ( ٢٢٥٥ ) ، والدارمي في سننه عن جابر ( ٢٠١٢ ) رقم ( ٢٧٥٣ ) ، وأحمد في مسنده عن أنس ( ٩٩/٣ ) رقم ( ١١٩٦٧ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢١٤١ ) رقم ( ١١٢٨٩ ) ، وفي شعب الإيمان ( ١٠١/٦ ) رقم ( ٢٠١٦ ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ١٠١/١ ) رقم ( ٢١٠١ ) رقم ( ٢٠١٥ ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ٢١/١١) رقم ( ٢٠١٥ ) . وعبد بن حميد في المنتخب ( ٢١١/١ ) رقم ( ٢٠١١ ) ، والطبراني في الصغير ( ٣٤٦/١ ) رقم ( ٢٠١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن خريم بن فاتك في كتاب الأقضية باب في شهادة =

انظر إلى عظم قدر المؤمن وجليل مرتبته عند الله ؛ إذ جعل الشهادة عليه بالباطل كالشهادة على نفسه على بالباطل ، فإن الذي جعل لله شركاء شهد على الله بالباطل فزعم أن معه آلهة أخرى ، وشهد على ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ أَبِئَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَمَ اللَّهِ وَالِهَةً أُخْرَئُ قُل لَا أَشَهَدُ ﴾ [الأنعام: ١٩] ، فأَلمشرُك باللَّه شاهد على اللَّه بالباطل وبما لا أصل له ، فهو مفتر (١) على الله ﷺ ، وشاهك الزور على المؤمن شاهد بالباطل وبما لا أصل له ، فهو مفترِ (٢) عليه ؛ فجعل الله الشهادة على المؤمن بالباطل والافتراء عليه كالشهادة على نفسه ﷺ بالباطل والافتراء عليه فقال : ﴿ فَٱجْتَكِنْبُوا ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْشَانِ وَٱجْمَنَـنِبُواْ فَوْلَــَ ٱلزُّورِ ۞ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِدِدٍّ ﴾ [الحج: ٣٠، ٣٠] ، فيه إشارة إلى أن قائل الزور غير حنيف لله ومشرك به ، ولولا الدلالات الدالة على أن ما دون الشرك بالله ليس بشرك على الحقيقة ، وأنه لا يخرج من الإيمان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك غير الإشراك باللَّه والجهل به لكان ظاهر هذه الآية يوجب زوال التوحيد عن شاهد الزور ، وقد قال اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُم وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ [المائدة: ٣٣] ، فجعل المحارب لعباده المؤمنين والساعي عليهم بالفساد في الأرض محاربًا له ﷺ ولرسوله ، كذلك جعل الشاهد بالباطل على المؤمن باللَّه كالشاهد بالباطل على اللَّه ﷺ ؛ وذلك لحرمة المؤمن وعظيم مرتبته وجليل قدره ، كذلك الأذى للمؤمن جعله أذى للَّه ورسوله فقال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠] ، وجعل المؤذي للمؤمن مبارزًا له بالمحاربة ، [٣٥٣]] قال التَخْيَلُةُ رواية [ عن اللَّه ] (<sup>٣)</sup> : [١١٨٧] « مَنْ آذَى لَى وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْحَارَبَةِ » (<sup>١)</sup> .

<sup>=</sup> الزور ( ٣٠٠/٣ ) رقم ( ٣٠٩٩ ) ، والترمذي في جامعه بلفظه عن أيمن بن خريم وقال : ( وهذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد ، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ، ولا نعرفه لأيمن بن خريم سماعًا من النبي عليه ، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ) ( ٤٧/٤ ) رقم ( ٢٢٩٩ ) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن خريم بن فاتك في كتاب الأحكام باب شهادة الزور (٢٩٤٢ ) رقم ( ٢٧٦٤ ) ، وأحمد في مسنده عن أيمن بن خريم ( ١٧٨/٤ ) رقم ( ٢٧٧٢ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى عن خريم ( ١٢١/١ ) رقم ( ٢٠١٧٠ ) ، والطبراني في الكبير عن خريم رقم ( ٢٠١٧ ) ، والطبراني في الكبير عن خريم ( ٢٠١٧ ) رقم ( ٢٠٠٢ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ( ٢٠٠/٤ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : مفتري . (٢) السابق .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( خ ) . (٤) سبق في اللوحة رقم ( ١٨٠/أ ) .

وفي الحديث : [١١٨٨] « لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَذَى المُؤْمِنِ » (١) قال اللَّه تعالى : ﴿ تَكَادُ السَّمَوٰتُ يَتَفَطَّرَكَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾ [الشورى: ٥] فيمن جعل للَّه ولدًا ، فسوى بين الأمرين ، واللَّه المستعان .

# باب في وسوسة الشيطان

حديث آخر: [١١٨٩] حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ أَخ خالد عن سهيل عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة ﴿ قَالَ : جَاءَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ الطَّيِّلِا فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ شَيْعًا يَعْظُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ . قَالَ : ﴿ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ ؟ ﴾ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : ﴿ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ ؟ ﴾ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : ﴿ ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ ﴾ (٢) .

وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة الله قال : [١٩٠] « قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجَدُ شَيْئًا لا نُحِبُ مِنْ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ وَإِنَّ لَنَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ » (٣) . وقال غيره : [١٩٩] « لِأَنْ يَخِر أَحَدُنَا مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ » (١) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو في كتاب المحاربة باب تمظيم الدم ( ۲۸٤/۲ ) رقم ( ۳٤٤٩ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲۲/۸ ) رقم ( ۱۰٦٤۸ ) ، ونعيم ابن حماد في الفتن ( ۱٦٣/۱ ) رقم ( ٤١٨ ) .

<sup>(7)</sup> الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة الأول باب الوسوسة ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وأصعد في مسنده ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن حبان في صحيحه ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وأبو عوانة في مسنده ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وأبو عوانة في مسنده ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وهناد بن ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن أبي هريرة ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن أبي السري في الزهد ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) والبخاري في الأدب المفرد ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن أبي عاصم في السنة ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) والبخاري في الأدب المفرد ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن أبي عاصم في السنة ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) والموازي في الأوسط ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن أبي وابن أبي وأبو يعلى في مسنده ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن حبان وأبو يعلى في صحيحه عن عبد الله ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وأبو عوانة في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة وي مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن حبان مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي عربد الله ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن عن عبد الله ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن عن عبد الله ( 119/1 ) رقم ( 119/1 ) وابن م

قال الشيخ كِلله : يجوز أن يكون معنى قوله الطّيخ : « ذاك صويح الإيمان » أي استعظامكم لذلك وكراهتكم له واختياركم الحرور من السماء على التكلم بما لا يليق به [ من صريح الإيمان ] (١) ، وذلك أنه لولا صحة الإيمان وثبوت المعرفة لله في القلب وصفاء التوحيد له لم يعظم عليه أن يتكلم بما لا يليق بالله ، ألا ترى أن من لم يدخل الإيمان في قلبه ولا عرف الله معرفة تيقن قال فيه ما نزه الله نفسه عنه ، مِنَ اتخاذ الشركاء له ، وجعل الأولاد له ، ووصفه بما يتعالى عنه ويجل ، فأما من صحت معرفته بالله ، وصفا له توحيده ، وخامر الإيمان قلبه ، يعظم عليه سماع ما لا يليق بالله من قائليه فضلًا أن يقوله ، قال الله على : ﴿ تَكَادُ السَّمَونَ ثُم يَنْهُ وَتَنشَقُ الْأَرْضُ وَيَعْدُ الْإِيمَان ، وذلك الاستعظام والكراهة صريح الإيمان ، وذلك الرد لما يجد في نفسه من صريح الإيمان .

ويجوز أن يكون قوله: « ذاك » أي الذي تجدون « صريح الإيمان » أي ذلك علامة صريح الإيمان ، وذلك أن الشيطان إذا أيس من المؤمن أن يغويه وأتاه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله فلم يقدر عليه ، لانقطاع المؤمن إلى الله ، واصطناع الله له ، واستخلاصه لنفسه ، كما قال : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ سُلَطَكَنُ ﴾ [الحجر: ٢١] ، فإذا عجز عنه وبطلت حيلته فيه ولم يعمل كيده فيه رجع إلى الوسوسة له ليؤذيه بها ، قال التَلْيَكِينُ لما ذكر له ما يجدون في نفوسهم : « الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة » .

حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح أبي عن الأعمش عن زر عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد عن ابن عباس على قال : [١١٩٢] جَاءَ رَجُلَّ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ السَّيْطَانَ لَيُوَسُوسُ في صَدْرِي بِمَا أَكُونُ حُمَمَةً (٢) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ ، فَقَالَ الطَّيْلُ : « الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلى الْوَسْوَسَةِ » (٣) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : الحممة الفحم البارد .ا.هـ. وفي مختار الصحاح : الحُمَّمُ الرماد والفحم وكل ما احترق من النار ، الواحدة مُحَمَّمةً . مختار الصحاح مادة ( حمم ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب عمل اليوم والليلة الأول ( ١٠٩٠) ، والطبراني في الصغير ( ٢٣٧/٢ ) رقم ( ١٠٩٠) ، والطبراني في الصغير ( ٢٣٧/٢ ) رقم ( ١٠٩٠) ، وفي الكبير بنحوه عن معاذ بن جبل ( ١٧٢/٢٠ ) رقم ( ٣٦٧ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني منتصر ( ٣٤/١ ) .

وأصل الوسوسة الحديث الخفي والإكثار منه ، قال الشاعر (١) :

تسمعُ للحَلْي وَسْوَاسًا إِذَا انصَرَفَت كما استعانَ بريحٍ عِشْرِقٌ زَجِلُ

فكان الشيطان لما عجز عن إضلال المؤمن وإغوائه الذي ادعاه لقوله: ﴿ وَلَأُغْرِينَهُمْ الْمُعْمِينُ ﴾ [الحجر: ٣٩] ، فزجره اللَّه وأحسأه بقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلْطَكُنُ ﴾ [الحجر: ٤٢] رجع خاسقًا حقيرًا صاغرًا كسيرًا ، فجعل يحدث نفسه بكفره في مُلْطَكُنُ ﴾ [الحجر: ٤٤] رجع خاسقًا حقيرًا صاغرًا كسيرًا ، فجعل يحدث نفسه بكفره في ويحيده ألا ترى إلى قوله الطَّيِّة : [١٩٩٦] ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ لِلصَّلاةِ أَذْبَرَ وَلَهُ مُحْصَاصٌ (٢) ﴾ (٣) وفي حديث عيسى الطَيِّة لما اعترض له فقال عيسى الطَيِّة : [١٩٩٤] ﴿ وَمَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَمَعْلَغَ عِلْمِهِ وَمُثْنَهَى كَلِمَاتِهِ وَوَزْنَ عَرْشِهِ ؛ نَفَخَه مِيكَائِيلُ نَفْخَة وَعَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَمَعْلَغَ عِلْمِهِ وَمُثْنَهَى كَلِمَاتِهِ وَوَزْنَ عَرْشِهِ ؛ نَفَخَه مِيكَائِيلُ نَفْخَة وَعَنْ عَلْمَ عَنْ عَرْشِهِ ؛ نَفَخَه مِيكَائِيلُ نَفْخَة وَعَمْ عَيْنَ وَعَدْدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَمَعْلَغَ عِلْمِهِ وَمُثْنَهَى كَلِمَاتِهِ وَوَزْنَ عَرْشِهِ ؛ نَفَخَه مِيكَائِيلُ نَفْخَة وَمِنْ نَفْسِهِ شَيْعًا حَتَّى صَدَمَ عَيْنَ وَهُمْ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ نَحْوَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ لا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْعًا حَتَّى صَدَمَ عَيْنَ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا ، فَخَرَّ حَصِيدًا خَضِيدًا مُحْتَرِقًا » (١٤) .

وقال التَّغِيِّلِمْ : [٩٩ ١] « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرِقُ مِن ظِلِّ عُمَرَ » (°) ، وقال التَّغِيِّلُمْ لعمر : [١٩٩٦] « مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجُكَ » (٢) ، فهو اللعين يخاف (٧) إذا أعياه المؤمن بكل وجه لم يجد حيلة غير حديث كثير في هيبة وخوف ، لا يبديه إبداء ولا يظهره إظهارًا خوفًا أن يصيبه ما أصابه من روح الله عيسى التَّغِيُلِمْ ؛ وذلك لقوة إيمان المؤمن وصدق توحيده وصحة معرفته ، وفي بعض الحكايات عن بعض الكبار قال : (كانوا يكرهون أن يفقدوا الوسوسة ) . وقال بعضهم : (إن الشيطان لص فهو لا يقصد لبيت لا شيء فيه ) .

فقوله الطّيخ : « ذاك صريح الإيمان » كأنه يقول : من صريح الإيمان وثبوته في قلوبكم يوسوس لكم العدو ؛ لأنه لا يقدر منكم على غيره ، وذاك غير ضائركم ولا قادح فيكم ، بل مظهر صحة عقائدكم وقوة إيمانكم ، والحمد لله .

<sup>(</sup>١) البيت للأعشى ، الأغاني للأصفهاني ( ١٨٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (خ): أي ضراط. (٣) سبق في اللوحة رقم (١٠٥٪).

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم ( ١٠٥/ب ) . (٥) سبق في اللوحة رقم ( ٤٦/أ ) .

<sup>(</sup>٦) سبق في اللوحة رقم ( ١٠٤/أ ) . (٧) سقط من ( خ ) .

## باب في محبة الله تعالى إقبال عبده عليه

حديث آخر : [١٩٩٧] حدثنا أبو بكر محمد بن يعقوب البَيْكَنْدِيُّ ح محمد بن الفضل [٣٥٤/ب] البُخَارِيُّ أبو عبد الرحمن ببلخ ح يعلى بن عبيد الله (١) عن أبيه عن أبي هريرة على قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : الصَّحَّةَ ، وَأَنْ يَبْرَأُ الرَّجُلُ مِنْ أَخِيهِ ، وَفَخْرَهُ عَلَى أَخِيهِ » (٢) .

قال الشيخ يَطْلَقُهُ : إن المؤمن حبيب اللَّه ، أحبه قبل أن يوجده ، واصطفاه قبل أن يخلقه ، واجتباه قبل أن يحدثه ، فقال: ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَنكُمْ ﴾ [الحج: ٧٨] ، وقال : ﴿ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْسُلِمِينَ مِن قَبْلٌ ﴾ [الحج: ٧٨] وقال : ﴿ يُمِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُو ﴾ [المائدة: ١٥] ، فهو بحبه إياه يكره ذهابه وغفلته منه ، ويحب أن يراه ماثلًا بين يديه مقبلًا عليه ذاكرًا له ، سائلًا منه داعيًا إياه ملتجئًا إليه ، فخواصه منهم وأولياؤه فيهم وخصائصه من بينهم بين يديه ماثلون في كل أحوالهم ، وعليه مقبلون في جميع أوقاتهم ، وله ذاكرون وإياه داعون ، فأما عوام المؤمنين فربما يشغلهم عن ذكره عارض شغل ، ويلهيهم عن دعائه حظ نفس أو زينة دنيا ، والصحة لهم داعية إلى طلب حظوظ النفس والشغل بالأشكال والانخداع للدنيا ، فهو يكره لهم ذلك ، ويحب لهم ضده من سقم مكروه ومرض مؤلم ، ليردهم إلى الإقبال عليه والذكر له والدعاء إياه ، قال الطَّيْخِ رواية [ عن اللَّه ] (٣) : [١١٩٨] ﴿ ذَعُوا عَبِدِي (١) فإني أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوتَهُ » (°) ، فهو كان يحب نداء عبده إياه وذكره له وإقباله عليه ، يبليه ويمرضه ليكون له داعيًا وعليه مقبلًا وله ذاكرًا ، ويكره له الحالة التي تصرفه عنه وتشغله عن ذكره وتحول بينه وبين الدعاء إياه والذكر له والثناء عليه ، [٥٥٥/أ] والذي يدل على أن ذلك في عوام المؤمنين دون خواصهم قرينتاه من الخصلتين ، وهما البراءة من أخيه وفخره على أخيه ، وهما صفتا عوام الناس دون خواصهم من المؤمنين ؛ لأن من صفات خواص

<sup>(</sup>١) سقط من (خ). وزاد في (خ) بعدها : حدثنا يحيى بن عبيد الله .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه ، وإسناده ضعيف ، رجال إسناده مجهولون عدا أبي هريرة ﷺ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) سبق في اللوحة رقم ( ٣/أ ) .

المؤمنين الموالاة للمؤمنين ؛ والتحاب بينهم والإيثار لهم والذلة لهم ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠] ، وقال : ﴿ فَالَفَ بَيْنَ أَخُويْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠] ، وقال : ﴿ فَالَفَ بَيْنَ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ١٩] ، وقال : ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٤٥] ، فهذه أوصاف خواص المؤمنين ليس البراءة منهم والفخر عليهم ، كذلك الصحة مكروهة مثل هؤلاء ؛ لأنها تلهيهم عن ذكر الله ، وتشخلهم بملاذ النفوس وتطهرهم ، فلذلك كرهها لهم ، والله أعلم .

وأما العلية منهم فالصحة لهم عون على خدمة الله ، والمثول بين يديه ، والاجتهاد فيه ، والعون لأولياء الله ، والقتال لأعدائه ، وهم في الصحة والمرض لله ذاكرون ، وإياه داعون ، وفي السراء والضراء عليه مقبلون ، وبين يديه ماثلون ، لا تلهيهم عنه لذة ، ولا يشغلهم عنه ألم ، قال الله تعالى : ﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمٍ بَحِنَوُ ولا بَيْحُ عَن ذِكْرِ اللهِ ﴾ يشغلهم عنه ألم ، قال الله تعالى : ﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمٍ بَحِنَوُ ولا بَيْحُ عَن ذِكْرِ اللهِ ﴾ [النور: ٣٧] ، ومن حب الله للمؤمنين يكره لهم التدنس بالخطايا والتلطخ بالذنوب ، ويحب تطهيرهم من أنجاس ما اكتسبوه ، وأرجاس ما اجترحوه ، والصحة تحملهم على التدنس بالخطايا ، والمرض يكفرها لهم ، ويطهرهم منها ، فلذلك كره لهم الصحة ، وأحب ضدها لهم .

قال أبو الدرداء ﷺ: [١٩٩٦] ﴿ أُحِبُ الْمَرْضَ تَكْفِيرًا لِخَطَايَايَ ، وَأُحِبُ الْفَقْرَ تَوَاضُعًا لِرَبِّي ، وأُحِبُ الْفَقْرَ تَوَاضُعًا لِرَبِّي ، وأُحِبُ الْمؤتَ اشْتِيَاقًا إِلَى رَبِّي » (١) وقدر اللَّه المقادير [٥٥٣/ب] ، وحكم ما يشاء ، وقسم لكل درجات على ما سبق من علمه فيهم ومشيئته لهم ، وهو الحكيم في فعله ﷺ ، فرفع درجات في الجنة ، وحكم أن لا ينالها العباد إلا بالبلايا والأسقام والمكاره والآلام .

حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح أبو معاوية عن الحجاج عن جبلة بن سحيم عمن أخبره عن عبد الله على قال: قال رسول اللَّه ﷺ: [٢٠٠] « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ السَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَنْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُتَتَلَى بِبَلَاءٍ في جَسَدِهِ ، فَيَنْلُغُهَا بِذَلِكَ البَلاءِ » (٢) فهو يكره لهم فواتها لهم ؛ لأن حكمه لا يغير .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بألفاظ متقاربة واختلاف ترتيب عن أبي الدرداء (٣٩٢/٧). وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٢١٧/١ ) ، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة بلفظه ( ٦٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه هناد بن السري في الزهد بألفاظ متقاربة عن عبد اللَّه ( ٢٣٧/١ ) رقم ( ٤٠٠ ) ، والحديث إسناده ضعيف ، فيه رجل مبهم لم يسم .

وقوله لا يبدل فهو يكره لهم الصحة ؛ لئلا تفوتهم تلك الدرجات ، فهو يبليهم ويمرضهم لينالوا ما أعد لهم .

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد اللَّه الفقيه ح أبو عبيد اللَّه محمد بن الربيع الجُيزِيُّ عَصر أَخ يونس أَخ ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ عَلَى المُؤْمِنِ في الدُّنْيَا قَالَ (١) : فَفَتَحَ لَهُ بَابًا مِنْ أَبُوابِ الجُنَّةِ ، قَالَ : هَذَا مَا إِنَّكَ تَقْتُرُ عَلَى المُؤْمِنِ في الدُّنْيَا قَالَ (١) : فَفَتَحَ لَهُ بَابًا مِنْ أَبُوابِ الجُنَّةِ ، قَالَ : هَذَا مَا أَعْدَدْتُ لَهُ . قَالَ : يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ وَارْتِفَاعِ مَكَانِكَ لَوْ كَانَ أَقْطَعَ اليَدَيْنِ وَالرِّجَلَيْنِ وَالرَّجَلَيْنِ وَالرِّجَلَيْنِ وَالرِّجَلِينِ وَالرِّجَلَيْنِ وَالرِّجَلَيْنِ وَالرِّجَلَيْنِ وَالرِّجَلِينِ وَالرِّجَلَيْنِ وَالرِّجَلَقِ وَجَلالِكَ وَارْتِفَاعِ مَكَانِكَ لَوْ أَعْطَيْتَهُ الدُّنْيَا وَآلَ لَهُ يَوْمِ القِيَامَةِ كَأَنَّ هَذَا مَصِيرُهُ كَانَ لَمْ يَرَ خَيْرًا فَي ذَلِكَ مُنْذُ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ كَأَنَّ هَذَا مَصِيرُهُ كَانَ لَمْ يَرَ خَيْرًا وَمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّ هَذَا مَصِيرُهُ كَانَ لَمْ يَرَ خَيْرًا وَلَوْلَالِكَ وَارْتِفَاعِ مَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

وحدثنا عبد العزيز ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت محمد بن عبيد اللَّه حدثني عمر ابن طلحة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قال : [٢٠٢] جَاءتْ امرأة إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ ، قَالَ : « إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَاصْبِرِي وَلا حِسَابَ عَلَيْكِ » . قَالَتْ : فَأَصْبِرُ وَلا حِسَابَ عَلَيْكِ » . قَالَتْ :

فذكر (°) رسول الله الطّينين لهذه المرأة الشفاء والصحة ؛ لأنه كره لها الحساب ، فخيرها بين ما اختار اللّه لها وبين ما سألت فؤفّقتْ فاختارت ما أحب اللّه لها ، فالسقم

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : رسول اللَّه ﷺ . (٢) في ( خ ) : الكافر .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخدري ( ٨١/٣ ) رقم ( ١١٧٨٤ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة ودراج ، وقد وثقا على ضعف منهما ( ٢٦٧/١٠ ) ، وابن لهيعة ودراج من رجال إسناد المصنف .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرَجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ٤٤١/٢ ) رقم ( ٩٦٨٧ ) ، وهناد بن السري في الزهد ( ٢٦٧/١ ) رقم ( ٣٨٨ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٦٧/٦ ) رقم ( ١٧٥١ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو وهو ثقة وفيه ضعف ( ١١٦/٥ ) ، ومحمد بن عمرو من رجال إسناد المصنف .

<sup>(</sup>٥) في (خ): فكره.

والمرض حاجز لعوام المؤمنين وسبب العصمة لهم وتكفير لخطاياهم ، واللَّه تعالى يكره لهم فوات ذلك وهو في الصحة فيكرهها لهم .

والسقم والمرض درجات لخواص المؤمنين ، وتطهيرهم ورفع من أقدارهم لسماع الحق نجواهم ، فهو گلق يكره لهم ما يصرفهم عنها ويحول بينهم وبينها ، وهو الصحة ، فهو تعالى يكرهها ، وهو الحليم العليم الرؤوف الرحيم .

حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح عبد العزيز بن محمد عن محمد بن أبي حميد عن عون بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله على قال : [١٢٠٣] كُنْتُ بجالِسًا مَعَ النَّبِيُّ يَهِلِيِّهِ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُ عَلِيِّةٍ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مُّ تَبَسَّمْتَ ؟ قَالَ : « عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ وَجَزَعِهِ مِنَ السَّقَمِ ، وَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ مَا لَهُ فِي السِّقَمِ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ سَقِيمًا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ » . وَجَزَعِهِ مِنَ السِّقَمِ ، وَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ مَا لَهُ فِي السِّقَمِ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ سَقِيمًا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ » . ثُمَّ تَبَسَّمْتُ الثَّانِيَةَ وَرَفَعَ رَأْسَه إلى السَّمَاءِ . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ نَوْلا يَلْتَمِسَانِ عَبْدًا وَرَفَعْتَ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ ؟ قَالَ : « عَجَبًا مِنْ مَلَكَيْنِ مِنْ مَلائِكَةِ اللَّهِ نَوْلا يَلْتَمِسَانِ عَبْدًا مُوْمِنَا فِي مُصَلِّى كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَلَمْ يَجِدَاهُ فِيهِ فَرَجَعَا إلى اللَّهِ فَقَالا : يَا رَبُّ كُنَّا نَكْتُبُ مُومِ وَلَيْلِيهِ فَوَجَدْنَاه قَدْ حَبَسْتَه في جَبَلِ لَكَ لَا يَعْمَلُ في يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَوَجَدْنَاه قَدْ حَبَسْتَه في جَبَلِ لَكَ وَلَى يَعْمَلُه اللَّذِي كَانَ يُعْمَلُ في يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَوَجَدْنَاه قَدْ حَبَسْتَه في جَبَلِ لَكَ وَسُولَ النَّهُ وَلَهُ أَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَلا تَنْقُصُوا مِنْهُ شَيْتًا ، فَعَلَى عَمْلُه في يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَلا تَنْقُصُوا مِنْهُ شَيْتًا ، فَعَلَى عَمْلُه وَلَهُ أَجُورُ مَا كَانَ يَعْمَلُه " (\*) . واللَّه أعلم .

#### باب في حال النبي ﷺ مع ربه

حديث آخر : [١٢٠٤] حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ أَخ أَبُو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة شه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « لَوْ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ ذِرَاعٌ

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة مختصرًا عن عبد اللّه بن مسعود ( ٤٦/١) رقم ( ٣٤٧) ، والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة مختصرًا ، وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه ( ١٦٧/٥) رقم ( ١٧٦١) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء بتمامه ( ١٦٧/٢) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ١٨٥/٧) رقم ( ٩٩٢٧) ، والطبراني في الأوسط ( ١٤/٣) ) رقم ( ٢٣١٧) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار ، وفيه محمد بن أبي حميد ، وهو ضعيف جدًّا ( ٢٠٤/٢) ، ومحمد بن أبي حميد من رجال إسناد المصنف .

باب في حال النبي ﷺ مع ربه \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ۱۲۹

لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ (١) لأَجَبْتُ ، (٢) .

قال الشيخ تِعَيِّفهِ: كان رسول اللَّه ناظرًا إلى اللَّه ، مصغيًا إليه ، ذاهبًا فيه عمن سواه ، يرى الأشياء كلها له ، ويرى الحركات كلها منه ، يراه مصرفًا لخلقه فيما شاء ، يرى النفع والضر من عنده ، والمنع والعطاء منه ، لا يرى غيره معطيًا ، ولا يسمع غيره داعيًا ؟ لأنه الطّيّخ يظل عند ربه ويبيت .

قال الطّيّلا : [٥٠٢٠] « إِنِّي أَظُلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيْطْعِمْنِي وَيَسْقِينِي » (٣) وقال : [٢٠٠١] « إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي » (٤) فكيف يرى غيره ممن هو عنده ، وكيف يسمع سواه من هو معه ، وقال الطّيّلا : [٢٠٠٧] « لِي مَعَ اللّهِ وَقْتُ لا يَسَعُنِي فِيهِ غَيْرُه » (٥) وهو يظل عنده ويبيت ، إذًا فلا وقت له يسعه فيه غيره ؛ لأن الأوقات ساعات الليل والنهار [٧٥٣/أ] ، والظلول عبارة عن جميع أوقات النهار ، والبيتوتة عبارة عن جميع أوقات الليل ، فلا وقت غير هذين ، فهو إذًا في كل الأوقات معه لا يسعه فيه غيره ، وقد قال الطّيّلا : وقت غير هذين مَا قَالَت العَرَبُ قَوْلُ لَبِيدٍ ] (١) : أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللّهُ بَاطِلُ » (٧)

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في فتح الباري : ( الكُراع : بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة هو مستدق الساق من الرجل ، ومن حد الرسغ من اليد ، وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير ، وقيل : الكراع ما دون الكعب من الدواب . وقال ابن فارس : كراع كل شيء طرفه ) ( ٢٤٥/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الهبة باب القليل من الهبة (٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأحكام باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة ، وقال : حسن صحيح ( ٦٢٣/٣ ) رقم ( ١٣٣٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوليمة باب إجابة الدعوة إلى ذراع ( ١٤٠/٤ ) رقم ( ١٦٠٨ ) ، وأحمد في مسنده بلفظه ( ٢٤٤/١ ) رقم ( ٩٤٨١ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة ( ١٦٩/٦ ) رقم ( ١١٧٢٠ ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ١٠٢/١ ) رقم ( ١٩٢٨ ) ، ومعمر بن راشد في الجامع عن الحسن ( ١٠٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٢٢/ب ) .

<sup>(</sup>٤) سبق في اللوحة رقم (١٥٤/ب ) .

<sup>(</sup>٥) سبق في اللوحة رقم ( ٤٢/أ ) . (٦) زيادة من ( خ ) .

 <sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية ( ١٣٩٥/٣ ) رقم ( ٣٦٢٨ ) رقم الجاهلية ( ١٣٩٥/٣ ) رقم ( ٢٢٥٦) ) رقم
 ( ٢٢٥٦ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء في إنشاد الشعر ، وقال : حسن صحيح ( ١٤٠/٥ )
 رقم ( ٢٨٤٩ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب الشعر ( ٢٢٣٦/٢ ) رقم ( ٣٧٥٧ ) ، وأحمد في =

فهو التَّلِيِّةُ إذا أهدي إليه رأى الهدية ممن هو عنده ، وإذا دعي يسمع النداء ممن هو معه ؛ لأنه من المحال أن يسمع على بساط القرب ومقام النجوى قائلًا سواه ومعطيًا غيره . فقوله : « لو أهديت إلي ذراع لقبلت » ؛ لأنه يقبل من الله ؛ لأنه على بساطه ليس معه غيره .

وقوله: « لو دعيت إلى كراع لأجبت » ؛ لأنه يناجيه فلا يسمع غيره داعيًا ، فقبوله منه وإجابته إياه ؛ لأنه معه لا يسعه معه غيره ﷺ .

## باب في رفة القلوب

حديث آخر: [١٢٠٩] حدثنا أحمد بن علي بن عمرو الحافظ ح عبد اللَّه بن جعفر الأَصْبَهَانِيُّ (١) ح يونس بن حبيب ح أبو داود ح ابن سعيد (٢) يعني إبراهيم عن أبيه عن [عمر بن أبي سلمة أو ابن سلمة ] (٣) – شك أبو داود – عن أبي هريرة ﷺ أن النبي عَيِّلِيَّهُ قال : « يُدْخِلُ اللَّهُ الجُنَّةُ أَقْوَامًا أَفْئِدَتُهُم مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ » (١).

قال الشيخ كَثَلَثه : يجوز أن يكون معناه في الرقة والضعف كما قال في صفة أهل اليمن : [١٢١٠] « أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْتِدَةً » (°) أي أنها لا تحتمل الأشغال – أشغال الدنيا – ، ولا تقوى على مزاحمة الأضداد ، فلا يسعها الشيء وضده ، كالدنيا والآخرة ، وحظوظ النفس وموافقة الحق ، وسياسة الحلق وإجلال الحق .

<sup>=</sup> مسنده ( ٢٤٨/٢ ) رقم ( ٧٣٧٧ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢١٦/١ ) رقم ( ٢٠٧٥٣ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٩٩/١٣ ) رقم ( ٧٧٧٠ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٧٢/٥ ) رقم ( ٢٦٠١٦ ) . (١) الأَصْبَهَانِيُّ : بكسر الألف أو فتحها ، وسكون الصاد المهملة ، وفتح الباء الموحدة ، والهاء ، وفي آخرها النون بعد الألف ، هذه النسبة إلى أشهر بلدة بالجبال ... ومن مشاهير المحدثين بها أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس بن الفرج الأصبهاني ، كان من الثقات المعمرين المكثرين . الأنساب ( ١٢١/١ ) . (٢) في ( خ ) : سعد .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفتدة الطير ( ٢١٨٣/٤ ) رقم ( ٢٨٤٠ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٣١/٢ ) رقم ( ٢٨٤٠ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٤٨/١ ) رقم ( ٧٩٦ ) ، وابن عدي في الكامل ( ٢٤٨/١ ) رقم ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) سبق في اللوحة رقم (٢٦/ب) .

ويجوز أن يكون معناه مثل أفئدة الطير هيبة وفزعًا وخوفًا ورهبة ، فإن الطير أفزع شيء وأشد الحيوان خوفًا ، لا يطيق حسًّا [٥٧/ب] ولا يحتمل إشارة ولا يقوم لإيماء ، فكذلك أفئدة هؤلاء مما حلها من هيبة الحق وخوف اللَّه وجلال [ منه ، كما أنه ] (١) لا يطيق حس شيء يبدو من آثار القدرة .

ألا ترى أن رسول الله عَلَيْتُهُ [ ١٢١١] ﴿ كَانَ إِذَا رَأَى مَخِيلةً قَامَ فَزِعًا فَإِذَا أَمْطَرَتْ شُرِّيَ عَنْهُ ﴾ (٢) وقال الطّيخُ : [ ١٢١١] ﴿ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللّهِ وَأَخْشَاكُمْ لِلّهِ ﴾ (٣) قال اللّه عَلَى نَعْ عَنْهُ ﴾ [ ناطر: ٢٨] ، وقَرَأَ زُرَارَةُ بنُ أَبِي أَوْفَى في اللّه عَلَى ذَهْ إِنَّمَا يَخْشَى اللّه عَنْ مِنَا عَبَادِهِ الْقُلْمَ وَأَ أَهُ إِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكِيرِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فكان قوله الطّيخ : « يدخل اللّه الجنة أقوامًا أفئدتهم مثل أفئدة الطير » ، أي الذين هم للّه خائفون ، وله مجلون ، ومن خشيته مشفقون ، ولهيبته خاضعون .

ويجوز أن يكون معناه ضعف قلوبهم ورقة أفئدتهم ، فلا تصبر على ضر ، ولا تستقيم على سر ، يقلقهم السلب ، ويزعجهم الطرب ، إن ابتلوا لم يصبروا ، وإن أعطوا لم يشكروا ، يحزنهم الفوت ، ويفرحهم الوجود ، ويجبنون عن العدو أن يقاتلوهم ، ويضعفون عن الولى فيحسدونهم .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٥٠/أ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا والصواب : فخر . ا.هـ. وهو ما ورد بالروايات التي وقفت عليها .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن بهز بن حكيم ( ٢٥٨/٢ ) ، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ٣٠٨/٣ ) رقم ( ٤٩٥ ) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٢٣٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الكِيرُ : بَالكسر كِيرِ الْحَدَّاد ، وهو الْمَبْيِيُّ مَنُ الطَّين ، وقيلَ : الزُّقُّ الَّذي يُثْفَخ به النَّار ، والمَبْنِيُّ الكُور .

النهاية مادة (كير) ( ٢١٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن بكر بن ماعز ( ١١٠/٢ ) ، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة عن أبي وائل ( ٦٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) أخرج الذهبي في سير أعلام النبلاء بإسناده إلى إبراهيم بن بشار قال :( الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام : ﴿ وَلَوْ تَرَكَةَ إِذَ مُؤْتُوا عَلَ النَادِ فَقَالُوا يَلْتَكَنَا نُرَدُ ﴾ [الأسام: ٢٧] ، مع هذا الموضع مات ، وكنت فيمن صلى عليه كَتَلَمْ ) ( ٤٤٦/٨ ) .

قال الطَّيِّلاَ : [١٢١٣] « [ مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَ وفِيهِ حَسَدٌ (١) وسُوءُ ظَنِّ ] » (٢) [١٢١٤] « الْمُؤْمِنُ بَين خَمْسِ شَدِيدَةِ : مُؤْمِنِ يَحْسُدُه ، ومُنافِقِ يبغَضُه ، وعَدُوِّ يُقَاتِلُه ، وشَيْطَانِ يُضِلَّه ، ونَفْسِ تغْوِيه » (٣) .

فأخبر أن المؤمن يحسد [٣٥٨/أ] ، وذلك لضعف قلبه ورقته عن رؤية قدر الله وتقديره النعمة لعبده ، وكذلك يجبن عن العدو أن يقاتله ، قال الله تعالى : ﴿ حَمَّ الْأَمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ٢٥١] ، وقال كان : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْنُوا وَلَا فَشِيلُتُ مُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ [آل عمران: ٢٩٩] ، فأخبر عن الأجلة الذين هم خير القرون أصحاب رسول الله الكلي بالفشل عنهم ، والمنازعة في الأمر ، والوهن والحزن مع علوهم ، ونصر الله إياهم ، وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ وَلِيَتُم مُدَّرِدِنَ ﴾ [النوبة: ٢٥] ، فإذا كانت هذه الصفات في خير القرون فما ظنك فيما دونهم ، وهم مع ذلك يدخلون الحنة .

فيجوز أن يكون معنى قوله الطّيّلا أن أمثال هؤلاء الذين قلوبهم بهذه الصفة يدخلهم الله الجنة فضلًا ورحمة ، ليعلم أن دخول الجنة ليس من جهة الاستحقاق والعمل الصالح ، واكتساب العباد (١٤ كنه بفضل الله ورحمته ، قال الطّيّلا : [١٢١٥] « لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُم عَمَلُه الجئّة » . قِيلَ : وَلا أَنْتَ ؟ قَالَ : « ولا أَنَا إِلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللّهُ يَرْحُمَتِهِ » (٥) قال اللّه تعالى : ﴿ قُلْ بِفَضِلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَيْكَ فَلَيْقَرَحُوا ﴾ [بونس: ٥٠] ، ويجوز أن يكون معناه بهداية الله وبتوفيقه وعصمته افرحوا ، فالفرح فيه خير مما تجمعون من طاعاتكم المدخولة .

#### باب في النهي عن الحسد والحرص والكبر والغضب

حديث آخر : [١٢١٦] حدثنا أبو بكر أحمد بن سعد كِثَلَثه ح أبو بكر محمد بن [محمد بن ] (٢) إبراهيم الْوَاسِطِيُّ ح أحمد بن عتاب ح أبو الفضل الأزْدِيُّ عن حماد

<sup>(</sup>١) الحسد : يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه ، النهاية مادة (حسد) ، (٣٨٣/١) وربما كان مع ذلك سعى في إزالتها . المفردات في غريب القرآن للأصفهاني .

<sup>(</sup>٢) من هامش الأصل . والحديث سبق في اللوحة رقم ( ١٠١أ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٢٣٥/أ ) . ( ٤ ) في ( خ ) : العبادة .

<sup>(</sup>٥) سبق في اللوحة رقم ( ١٣٠/أ ) . (٦) سقط من (خ ) .

ابن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي عَلِيَّةٍ أنه قال لعلي : « يَا عَلِيُّ أَنْهَاكَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالِ : الْحَسَدِ والْحِرْصِ وَالْكِبْرِ والْغَصَبِ » (١) .

قال [٨٥٣/ب] الشيخ كَالَة : الحسد تسخط قضاء الله ، والاعتراض على الله فيما لا عذر للعبد فيه ؛ لأنه لا يؤلمه نعمة الله على عبده ولا يصرفه عنه لذة ، وإنما صار الحسد تسخطًا على الله واعتراضًا عليه ؛ لأنه حكيم لا يفعل السفه والعبث تعالى عن ذلك ، وهو تعالى عالم لا يجهل ، فهو إذا أنعم على عبده نعمة فهو حكمة ؛ لأنه لا يعبث ، ويضع الشيء في موضعه ؛ لأنه لا يجهل ، فالحاسد للمنعم عليه فكأنه يرى أنه (٢) وضع الشيء غير موضعه ؛ لأنه يريد إزالتها عنه ، فكأنه لا يراه موضعًا لها ، فكأنه ينسب ربه إلى السفه أو العبث أو الجهل ، والله يتعالى عن هذه الأوصاف ، وهو أيضًا (٣) متسخط قضاء الله وقدره ، وقال الطيخ رواية : « من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربًا سواي » حدثناه أحمد بن علي ح محمد بن عبد الله بن خزيمة الآيؤردي (٤) ح محمد بن حسين (٥) بن بشير [ بن زياد ] (٢) ح سعيد بن زياد بن فائد ابن زياد بن أبي هند الدارمي (٧) ح أبي زياد بن فائد بن زياد عن جده زياد

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه ، وفي إسناده شيخ المصنف أبو بكر أحمد بن سعد ، ذكره الخطيب البغدادي وسكت عنه (۱۸٤/٤) رقم (۱۸٦۷) ، ومحمد بن محمد بن إبراهيم الواسطي ، لم أتعرف عليه ، وفي إسناده أحمد ابن عتاب ، نقل ابن حجر في لسان الميزان عن أحمد بن سعيد قوله فيه : شيخ صالح روى الفضائل والمناكير (۲۲/۱) رقم (۲۸۳) ، وفي إسناده أبو الفضل الأزدي ، لم أتعرف عليه ، وفي إسناده حماد بن عمرو ، بالرجوع لكتب الرجال وجدت رجلين تحت اسم حماد بن عمرو ، لم أتبين أيهما هو ، حيث إنني لم أجد من شيوخ أيهما جعفر بن محمد ، ولا من تلاميذ أيهما أبا الفضل الأزدي ، وكلا الرجلين المسميان حماد بن عمرو ضعيفان ، أولهما حماد بن عمرو النصيبي أبو إسماعيل ، قال فيه البخاري في التاريخ الكبير : منكر الحديث ( ٣٢٠ ) رقم ( ١١٧ ) ، وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين : متروك الحديث ( ص ٣٢ ) رقم ( ١٣٦ ) ، وقال ابن حبان في المجروحين من المحدثين : كان يضع الحديث وضعًا على الثقات ... لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب ( ٢٢/١) رقم ( ٢٤٠) . والرجل الثاني يسمى حماد بن عمرو أبو حميد ، قال النسائي في الضعفاء والمتروكين : ليس بثقة ( ص٣٢ ) رقم ( ٢٢٠) .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من (خ) .

<sup>(</sup>٤) الآيِئوَرُدِيُّ : بفتح الألف ، وكسر الباء الموحدة ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وفتح الواو ، وسكون الراء ، وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى آبيورد ، وهي بلدة من بلاد خراسان . الأنساب ( ٥٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في (خ): الحسن.

<sup>(</sup>٦) من هامش الأصل . و زاد في ( خ ) بعدها : اللخمي .

<sup>(</sup>٧) في ( خ ) : الداري . ا.هـ. والدَّارِمِيُّ : بفتح الدال المهملة ، وكسر الراء ، هذه النسبة إلى بني دارم ، =

ابن أبي هند الدَّارِمِيُّ قال : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : [١٢١٧] « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلائِي فَلْيَطْلُّبْ رَبًّا سِوَايَ » (١) .

واللَّه تعالى يعاقب الحاسد في الدنيا بالغيظ الشديد والهم الدائم ، فهو يتشقق غيظًا ويموت كمدًا ، قال الحكيم : الحسود منشار نفسه فهو يشققها ، وفيه يقول الشاعر :

إن يحسدوني فإني لا ألومهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا [٣٥٩] فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظًا بما يجدوا (ن)

ويعاقبه في الآخرة بإبطال حسناته ، حدثنا محمود بن إسحاق ح أحمد بن حاتم ح الْقَعْنَبِيُّ حِ سليمان عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة شي قال : قال رسول الله عليه المنات المنات الله عليه المنات الله عليه الله عليه المنات الله عليه الله عليه الله عليه المنات الله المنات المنات

والحرص : مسابقة قدر الله ، ومن سابق القدر شيق ، وهو مغالبة الله ، ومن غالب الله غلب ، قال كعب بن مالك :

جاءت سخينة كي تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب ( ن ) حدثنا المحمُودِيُّ ح نصر بن زكريا ح عمار ح سلمة بن الفضل قال : حدثني علوان ابن داود عن أيوب بن بشير قال : قال رسول اللَّه ﷺ لكعب : [٢١٩] « يَا كَعْبُ

<sup>=</sup> الأنساب ( ٢٠٨/٢ ) . أما سعيد بن زياد بن فائد فنسبه الصحيح الدَّارِيُّ ، والدَّارِيُّ : بفتح الدال المهملة المشددة ، وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى أشياء منها إلى الجد ، ومنها إلى قرية على خمسة فراسخ من هراة يقال لها : دار واشكيذبان ، الأنساب ( ٢٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أنس ( ٢١٨/١) رقم ( ٢٠٠)، والطبراني في الكبير عن أبي هند الداري ( ٣٢٠/٢٢) رقم ( ٨٠٧)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه سعيد بن زياد وهو متروك ( ٢٠٧/٧)، وسعيد بن زياد من رجال إسناد المصنف، وذكره ابن حجر في لسان الميزان وقال: أخرجه السمعاني في الأنساب عن زهر عن البيهقي إجازة عن الحاكم وقال: هذا إسناد مظلم لا أصل له ( ١٦٧/٤) رقم ( ٤١٠).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في الحسد ( ۲۷٦/٤) رقم ( ٤٩٠٣) رقم ( ٤٩٠٣) ، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الزهد باب الحسد ( ١٤٠٨/٢) رقم ( ٤٢١٠) ، وأبو يعلى في ( ٤٢١٠) ، وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن أبي هريرة ( ٤١٨/١) رقم ( ١٤٣٠) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٣٠/٦) رقم ( ٣٣٠/٦) ، والقضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ( ١٣٦/٢) رقم ( ٢٦٠/٨) .

أَنْتَ القَائِلُ : جَاءِتْ شُخَيْنَةُ كَيْ تُغَالِبَ رَبُّهَا وَلَيُغْلَبُنُّ مَغَالِبَ الغلابِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « مَا نَسِيَهُ لَكَ رَبُّكَ » (١) .

وإنما كان الحرص مغالبة الله ؛ لأن الحريص يريد أن ينال ما لم يقدر الله له ، فعقوبة الحريص في الدنيا الحرمان والخيبة والتعب الدائم ، وقد قيل : ( الحريص محروم ) ، ولأنه يريد نيل ما لم يقدر . وقد قيل ( نيل ما لم يقدر صعب ) ، فالحرص أبدًا تعب ، وغايته الخيبة ، وعاقبته العطب .

أنشدني أبو القاسم الحكيم - رحمة اللَّه عليه :

للَّه در الحريص كيف له في كل ما لا يناله أرب (ن) ما زال حرص الحريص يطعمه في درك الشيء دونه عطب (ن) [٣٥٩/ب] وله في الآخرة النار أو يعفو اللَّه عنه .

والكبر : منازعة اللَّه تعالى في صفته التي هي له في ذاته لا يستحقها غيره ولا تليق بأحد سواه ، فمن نازع اللَّه في صفته فالنار مأواه .

حدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه بن العباس (٢) ح المُحَارِبِيُّ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس شه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: قال اللَّه تعالى: [٢٢٠] « الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي والعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُه في النَّارِ » (٣) فعقوبة المتكبر في الدنيا المقت من أولياء اللَّه تعالى والذلة بين عباد اللَّه .

حدثنا عصمة بن محمود ح أبو الحسن علي بن الحسين ح عبد الله بن عبد الرحمن ح عبيد الله بن عبد المحمد عن حبيد الله بن عبد المجيد عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس على قال : قال رسول الله على : [٢٢١] « مَا مِنْ أَحَدِ إِلا وَفِي رَأْسِهِ سِلْسِلتَانِ ، إِحْدَاهُمَا فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالأَخْرَى فِي الأَرْضِ السَّابِعَةِ ، فَإِذَا تَوَاضَعَ العَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ تعَالَى » ( عَالَى بِالسَّلْسِلَةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ إِلَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ نَفْسَهُ وَضَعَهُ اللَّهُ تعَالَى » ( عَا هذه الله عَالَى الله عَالْهُ الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَهُ عَالِهُ الله عَالَهُ عَالَى الله عَالَهُ عَالَهُ الله عَالَهُ الله عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَالَهُ عَالَهُ اللّهُ عَالَهُ اللهُ عَالِهُ عَالَى السَّلَةُ اللهُ اللهُ عَالَهُ عَالَهُ اللّهُ عَالِهُ عَالْهُ عَالِهُ عَالْهُ عَالِهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالِهُ السَّمَاءِ إِلْهُ عَالِهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالَهُ عَالْهُ عَالْهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالَهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالْهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالْهُ عَالِهُ عَالْهُ عَالْهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالْهُ عَالْهُ عَالِهُ عَالْهُ عَالْهُ عَالِهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالْهُ عَال

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد الملك بن يحيى بن عباد ( ٢٢٢/٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) زاد في ( خ ) بعدها : بالري حدثنا الحسن بن يزداد بن سيار بن دينار [ غير واضحة ] حدثنا ابن [ غير واضحة ] .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ١٤٠/أ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ٢٧٦/٦ ) رقم ( ٨١٤١ ) ، وأبو أحمد الجرجاني في التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين في سياق ترجمته لسلمة بن =

عقوبته في الدنيا ، وفي الآخرة نار الأنيار عصارة أهل النار .

حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل ح الوليد ابن شجاع ح عطاء بن مسلم الخفاف سمعت محمد بن عمرو بن علقمة يذكر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : [٢٢٢] « يُجَاءُ بِالجَبَّارِينَ وَالمَتَكَبِّرِينَ ، رَجَالٌ في صُورِ الذَّرِ يَطَوُّهُمُ النَّاسُ مِنْ هَوَانِهِمْ [٣٦٠/أ] عَلَى اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ . قَالَ : ثمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إِلَى نَارِ الأَنْيَارِ (١) » . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا نَارُ الأَنْيَارِ ؟ قَالَ : « عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ » (٢) .

وأما الغضب: فنسيان العبودية ، وذلك أن صفة العبد الذلة والانكسار والضعف والاضطرار ، ولن يليق الغضب لمن هذه صفته ، وإنما ينبغي الغضب لله الذي يفعل ما يريد .

وفي حديث عيسى الطّينة حين اعترض له إبليسَ في ثنية أفيق فقال له : [١٢٢٣] «أَنْتَ الَّذِي بَلَغَ مِنْ عِظَمٍ رُبُوبِيَتِكَ أَنَّه سَيَأْتِي عَلَيْكَ يَوْمٌ تَعْلُو فِيهِ الْخَلائِقَ كُلَّهَا ، فَتَكُونُ السَّمَواتُ السَّبْعُ ومَنْ فِيهِنَّ دُونَكَ ، وَأَنْتَ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ ثُدَبِّرُ الأُمُورَ وَتُقَسَّمُ الأَرْزَاقَ . فَقَالَ عِيسَى الطِّيْةُ : سُبْحَانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ مِلءَ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ وَعَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاء نَفْسِهِ

<sup>=</sup> وهرام وقال : روى عنه زمعة أحاديث مناكير ، أخشى أن يكون حديثه حديثًا ضعيفًا ( ١٠٦/١ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه زمعة بن صالح والأكثر على تضعيفه وبقية رجاله ثقات ( ٨٣/٨ ) . (١) فسرها ابن الأثير في النهاية على أنها جمع النار ، قال : وفي حديث سجن جهنم « فتغلوهم نَار الأنيّار » لم ألجده مَشْرُوكا ولكن هكذا يُروى فإن صَحَّت الرواية فيحتمل أن يكون معناه نَارَ النّيران فجمع النّار على أنيّار وأصلها أنوار ؟ لأنها من الواو كما جاء في ربيح وعِيد أزيّاح وأغيّاد من الرّاو والله أعلم ، النهاية مادة ( نور ) ، ( ١٢٤/٥ ) أما الرازي في مختار الصحاح فقد عدها جمعًا ليير ، قال : نِيرُ الفدّان الحُشبة المُعرَّضة في عُنْق الثورين ، والجمع النّيرانُ والأنّيارُ ، مختار الصحاح مادة ( نير ) ولا أجد معنى العبارة في الحديث متسقًا وهذا المعنى الذي ذكره .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ٢٢/١) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مختصرًا وقال : رواه البزار وفيه من لم أعرفه ( ٣٣٤/١٠) ، وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد مختصرًا ، ونقل عن أبي بكر المروزي قوله : قلت - يعنى لأحمد بن حنبل - : تعرف عن عطاء ابن مسلم الخفاف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي على الله المتكبرون في صور الذر يطؤهم الناس » فأنكره ، وقال : ما أعرفه ، وعطاء بن مسلم مضطرب الحديث ( ٢٩٤/١٢) ، ولا يخفى أن عطاء بن مسلم الخفاف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هو إسناد المصنف ، والحديث صححه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٤/١٥) ) .

وَمَبْلَغُ عِلْمِهِ وَمُنْتَهَى كَلِمَاتِهِ وَوَزْنَ عَرْشِهِ . فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ نُفِخَ عَنْهُ إِبْلِيسُ نَفْخَةً يَطِم مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ لا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْعًا حَتَّى وَقَعَ فِي اللَّجَّةِ الْحَضْرَاءِ ثُمَّ جَاشَتْ بِهِ اللَّجَةُ إِعْظَامًا لِمَا قَالَ : فَنَبَذَتْهُ فِي الْخَافِقِ الأَقْصَى ثُمَّ نَهَضَ عَدُو اللَّهِ بِالَّذِي فِيهِ مِنَ القُوَّةِ اللَّجَةُ إِعْظَامًا لِمَا قَالَ : فَنَبَذَتْهُ فِي الْخَافِقِ الأَقْصَى ثُمَّ نَهَضَ عَدُو اللَّهِ بِالَّذِي فِيهِ مِنَ القُوَّةِ فَبَدَرَ عِيسَى إِلَى أَسْفَلِ الْعَقَبَةِ فَسَدًّ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ ثُمَّ قَالَ لَهُ : لَقَدْ غَضِبْتَ غَضَبَ إِلَه وَمَا أَنْتَ بِبَشِرٍ ، فَأَعَادَ عِيسَى الطَّيِّةِ كَلامَهُ الأَوَّلَ فَصَدَمَه إِسْرَافِيلُ صَدْمَةً ذَهْبَ يَطْم عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى وَقَعَ فِي العَيْنِ الْحَيْقِةِ النِّي تَغُرُبُ فِيهَا إِسْرَافِيلُ صَدْمَةً ذَهْبَ يَطْم عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى وَقَعَ فِي العَيْنِ الْحَيْقِةِ النِّي تَغُرُبُ فِيهَا الشَّمْسُ فَغُرِقَ فِيهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ لا يَقْدِرُ أَنْ يَتَخَلَّصَ كَلَّمَا اطلعَ منهَا شَيْءٌ غَطَسَتْهُ الملائِكَةُ الشَّمْسُ فَغُرِقَ فِيهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ لا يَقْدِرُ أَنْ يَتَخَلَّصَ كَلَّمَا اطلعَ منهَا شَيْءٌ غَطَسَتْهُ الملائِكَةُ الشَّمْسُ فَغُرِقَ فِيهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ لا يَقْدِرُ أَنْ يَتَخَلَّصَ كَلَّمَا اطلعَ منهَا شَيْءٌ غَطَسَتْهُ الملائِكَةُ اللَّهُ هَائِيًا الشَعْمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا زَالَ لَهُ هَائِيًا مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا زَالَ لَهُ هَائِينَا اللهِ مَن حديث عيسَى الطَيْعِينَ (١) .

فعلم عدو الله أن الغضب من صفة الله تعالى ، ليس للبشر أن يغضب فيما أمر الله به ، ومن عقوبة الغضوب في الدنيا الاحتراق بنار نفسه وإبطال حسناته بقوله وفعله . وقال الحكيم : الغضوب وقود ذاته في الآخرة ، غضب الله عليه إن لم يتجاوز عنه ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَيْمَفُواْ وَلَيْصَفَحُوااً ﴾ [النور: ٢٢] الآية ، فيه إشارة إلى أن من لم يعف

ولم يصفح لم يغفر الله له ، وقال الطِّيئين : [١٢٢٤] « إِنُّمَا يَوْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ » (٢) وقال : [١٢٢٥] « ازْحَمْ مَنْ في الأَرْضِ يَوْحَمْكَ مَنْ في السَّمَاءِ » (٣) .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم (١٠٥/ب) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أسامة بن زيد في كتاب الجنائز باب قول النبي على الله ويعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته » ( ٤٣١/١ ) رقم ( ٤٢٢٢ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب البكاء على الميت ( ٢٥٥/٣ ) رقم ( ٩٢٣ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الجنائز باب في البكاء على الميت ( ١٩٣٣ ) رقم ( ٣١٥٥ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائز باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ( ٢١٢/١ ) رقم ( ١٩٥٥ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز باب ما جاء في البكاء على الميت ( ١٠٤/٥ ) رقم ( ١٥٨٨ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٠٤/٥ ) رقم ( ٢١٨٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن عبد الله ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (٢٧٧/٤) رقم (٧٦٣١)، وأبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عبيدة (٤٤/١) رقم (٣٣٥)، وابن أبي شببة في مصنفه (٢١٤/٥) رقم (٢٠٤/٥) ، وأبو يعلى في مسنده عن ابن مسعود (٢١٤/٥) ) رقم (٢٠٠٥) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢١٠/٤) ، والقضاعي في مسند الشهاب عن أبي عبيدة عن أبيه =

فالنبي الطّيّل نهى عليًا الله عن تسخط قضاء الله والاعتراض عليه ، وعن مسابقة قدر الله ومغالبته نفسه ، وعن منازعته صفته التي لا يستحقها غيره ، وعن نسيان العبودية لله ، فقد جمع له جميع خصال الشر ودواعي الهلاك ، ودله على أسباب النجاة ، عصمنا الله بمنه عن جميع مناهيه ، ووفقنا لما يرضيه ، إنه ملك قدير .

### باب في ثلاثة يخاصمهم الله تعالى يوم القيامة

حديث آخر : [١٢٢٦] حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل بن أمية عن سعيد إسماعيل حدثني يوسف بن محمد ح يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المَقبُريِّ عن أبي هريرة على عن النبي عَلِيْ قال : قال الله تعالى : « قَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » (١) .

قال الشيخ يَعْلَلُهُ : الذي أعطي بالله جعل الله كفيلًا له فيما لزمه [٣٦١] من [وفاء من ] (٢) أعطاه به ، والكفيل خصم المكفول به للمكفول عنه ، والذي باع حرًا فإنه [غاصب لأنه ] (٣) باع عبدًا لله تعالى ليس لأحد عليه سبيل إلا الله ، فلما باعه وجعله عبدًا لغيره فكأنه غصب عبد غيره ، والمغصوب منه خصم الغاصب .

والذي استأجر أجيرًا فاستوفى منه قد استأجر عبدًا ، وغلة العبد لمولاه ، فالذي استأجر أجيرًا حصلت أجرته لمالكه لا له ، فالمالك هو الخصم في مطالبة أجرة عبده .

فيجوز أن يكون معنى تخصيص هؤلاء الثلاثة من بين سائر الجنايات بالخصومة من الله هو أن رجوع هذه الحقوق إلى الله ، هذا لأنه كفيل ، والكفيل خصم ، وهذا لأنه

<sup>= (</sup> ٣٧٥/١ ) رقم ( ٦٤٧ ) ، والطبراني في الكبير عن جرير ( ٣٥٦/٢ ) رقم ( ٢٥٠٢ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( ١٨٧/٨ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الإجارة باب إثم من منع أجر الأجير، وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب الرهون باب أجر الأجراء (  $\Lambda$ 17/۲) رقم (  $\Lambda$ 28۲)، وأحمد في مسنده (  $\Lambda$ 0/۲) رقم (  $\Lambda$ 0/۲)، والبيهقي في سننه الكبرى (  $\Lambda$ 18/1) رقم (  $\Lambda$ 0/۲)، وابن حبان في صحيحه (  $\Lambda$ 0/۲) رقم (  $\Lambda$ 0/۳)، والطبراني في الصغير (  $\Lambda$ 10/۲) رقم (  $\Lambda$ 0/۸). (۲) زيادة من (  $\Lambda$ 0/۲).

<sup>(</sup>٣) من هامش الأصل.

اللَّه تعالى يوم القيامة \_\_\_\_\_\_\_ ١٩٣٩

مغصوب منه ، وهذا لأن الأجرة حصلت له ، واللَّه أعلم .

ثم إن الله أكرم الخصوم وأغناهم وأتمهم قدرة على ما يريد ، والكريم إذا ملك أحسن ، روي في بعض الأخبار أن أعرابيًّا قال لرسول الله ﷺ : [٢٢٧] إِنَّ اللَّهَ يَتَوَلَّى مُحَاسَبَةَ عِبَادِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ فَقَالَ عَلِيلِ : ﴿ نَعَمْ ﴾ . فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : الحَمْدُ لِلَّهِ ، إِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا حَاسَبَ سَمَحَ ، وَإِذَا حَصَّلَ (١) وَهَبَ (٢) هذا معنى الحديث إن شاء الله .

ففي الحديث معنيان:

أحدهما : تعظيم هذه الخصال وأنها كبائر وعظائم ، أخبر الطَّيْكِلَا بذلك على جهة التحذير منها والتوقي عنها والاستعظام لها لتجتنب وتتقى .

والمعنى الآخو: إخبار عن كرم الله تعالى وفضله ، وأنه الخصم الكريم الغني الرحيم ، وأنه إذا كان هو الخصم كان أرجى (٢) للعبد لأنه غني ، لا يتعاظمه ذنب فيغفره ولا ينقصه شيء فيناقش فيه ، وأنه كريم يعفو ويصفح ، فهو يخاصم عبده فيخصمه ، ثم يهب منه حقه [٣٦٦/ب] كرمًا ، ويرضي خصومه من فضله غنى ، يدل على ذلك يهب منه حقه [٣٦١/ب] كرمًا ، ويرضي خصومه من فضله غنى ، يدل على ذلك ما حدثنا محمد بن حامد الوزان ح محمد بن زجاج (١) ح حبان بن موسى أخ عبد الله ابن المبارك ح محمد بن بشار (٥) عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر الله قال : الله الكائم يَدُ كُورُ في النَّجْوَى ؟ . قال : سَمِعْتُه يَقُولُ : ﴿ يَدُنُو المؤمِنُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَقَهُ – قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : يَعْنِي سِتْرَهُ – فَيَذْكُورُ صَحِيفَتَهُ » ، قال : ﴿ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ ، هَلْ تَعْرِفُ » ؟ ﴿ قَالَ : يَقُولُ : رَبِّ أَغْرِفُ . هَلْ تَعْرِفُ ؟ » قَالَ : ﴿ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ ، هَلْ يَعْرِفُ » ؟ ﴿ قَالَ اللهُ قَالَ : ﴿ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ ، هَلْ يَعْرِفُ » ؟ ﴿ قَالَ اللهُ قَالَ : ﴿ وَيَقُولُ عَلَى رُوسٍ اللهُ شَهَادِ قَالَ اللهُ قَالَ : ﴿ وَيَقُولُ اللّهُ هَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَعَنَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَعَنَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : حَصَّلْتُ الأَمْرِ حَقَّقْتِه وأَنْبَتِه . النهاية مادة حصل ( ٣٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه . (٣) رسمها في الأصل : أرجا .

 <sup>(</sup>٤) في (خ): رجاز .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب المظالم باب قوله تعالى : ﴿ أَلَا لَمَنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلظّٰلِلِينَ ﴾ ، ( ٨٦٢/٢ ) رقم ( ٣٠٠٩ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ( ٢١٢٠/٤ ) رقم ( ٢٧٦٨ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِدِ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ قَالنَّارُ مُوْعِدُمُ ﴾ ، (٣٦٤/٦ ) رقم ( ١١٢٤٢ ) ، وابن ماجه في سننه في =

فأخبر في هذا الحديث أنه على يقرر عبده ، ويعرض عليه ما أحصاه عليه كاتباه ، فلا يجد له مخلصًا ، ولا تقوم له حجة فيقر بها ويعرفها ، لا يجحد شيئًا من ذلك ؟ لأنه بالله عارف ، يعلم أنه لا يخفى عليه خافية ، فإذا أقر بها غفرها له ؟ لأنه كريم ، والكريم يعفو ويصفح ، وهو غني ، والغني لا ينقصه شيء .

فقد جمع الحديث معنى الخوف والرجاء ، وهما سمتا العبودية ومخ العبادة ، وذلك أن العبودية اضطرار وافتقار ، فالخوف اضطرار ، والرجاء افتقار ، والعبادة إنما تصفو بخوف التقصير وشكر التوفيق ، فرؤية التقصير توجب الخوف ، ورؤية التوفيق توجب الرجاء .

وروي هذا الحديث من وجه آخر أن النبي عَيِّلِيَّم [٣٦٢/أ] قال : [٢٢٩] « ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ » (١) فذكر هؤلاء الثلاثة ، فيجوز أن يكون معنى تخصيص هؤلاء بخصومة النبي الطيّليِّ إياهم أن الإمام الذي يُبايع ويُعطي عهد اللَّه على الوفاء بالبيعة هو خلف النبي الطّيِّلِ في أمته والزعيم عليهم والقيم بأمورهم ، فهو خليفته عليهم والنبي معليهم والذب عنهم والنظر لهم ، فمن خليفته عليهم والنظر لهم ، فمن غدر بالنبي الطّيِّل ، ومن غدر بالنبي الطّيِّل ولم يف له بما ضمن له خاصمه ، ومن خاصمه خصمه (ن) .

والذي باع حرًا فإنه جنى على أمته ؛ لأنه أسقط عدلًا عن عدالته ، وأوهن قويًا من أمته ، وسبى من ذريته ؛ لأن أحكام العبيد أضعف وأوهن من أحكام الأحرار ، فجنايته رجعت على جميع الأمة من المسلمين ، والجاني على الأمة خصمه ولي الأمة ، وهو النبى الأمى عليه .

والذي منع أجرة الأجير مخل بالتعاون ؛ لأن اللَّه تعالى إنما أباح المبايعات والإجارات

<sup>=</sup> المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية ( ١٥/٦ ) رقم ( ١٨٣ ) ، وأحمد في مسنده ( ٧٤/٢ ) رقم ( ٢٣٥ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٥٣١ ) رقم ( ٢٧١ ) ، وابن حبان في صحيحه ( ٢١ /١ ٢٥٣ ) رقم ( ٧٣٥ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٤/٢ ) رقم ( ٢٤٢١ ) . وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٤/٢ ) رقم ( ٢٤٢٢ ) . (١) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرهون باب أجر الأجراء (٢١ /١ /١ ) رقم ( ٢٤٢١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٥٨/٢ ) رقم ( ٢٧٧ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٢/١٦ ) رقم ( ٢٠٨١ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢١٤٤١ ) رقم ( ٢٥٧١ ) ، وابن الجارود في المنتقى ( ٢/١ ١ ) رقم ( ٢٠٧١ ) ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ١١٠١ ) .

والمكاسب للتعاون لا لجلب الأرزاق ، فإن الأرزاق مقسومة مكفول بها مقسوم (۱) عليها ، لا يزيدها حيلة محتال ولا ينقصها عجز عاجز ، وإنما جعلت المكاسب والإجارات والحرف والتجارات أسبابًا للتعاون ؛ لأن الحلق محتاجون مضطرون إلى ما يصلحهم ، فكل واحد منهم لا يستغني من صاحبه في أسباب الدين والدنيا ، فالذي يمنع أجرة الأجير [ يمنع الأجير ] (۱) من إجارته نفسه ؛ لأنه إنما يؤاجر نفسه لحاجته إلى أجره ، فإذا لم يصل إلى حاجته [٣٦٦/ب] امتنع عن إجارة نفسه فأخل بالمستأجر ؛ لأنه إنما استأجره ما الخاجمة إلى عمله ، فالذي يمنع الأجير أجرته مانع للأجير من إجارة نفسه ، فامتنع المستأجر من إيفاء الأجرة ، وامتنع المؤاجر من العمل ، فأخل ذلك بالفريقين فقطع أسباب التعاون ، فأدى ذلك إلى ضرر بجميع الحلق ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ مَن قَسَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَالًا مَن العمل ، وقال المناه وعلى المناه أمر دينهم ودناهم ، وقال المناه عين أمر دينهم ودناهم ، وقال المناه عين فيكم فكل افري حجيج نفيه يغرم والله تعالى خليفتي فيكم ، (۱) .

ومن كان على خصمه خصمه ، ثم هو الطيئ موصوف بالرحمة والرأفة ، قال الله تعالى : 
﴿ لَقَدْ جَاءَكُم رَسُوكُ فِي قِنَ أَنفُسِكُم ﴾ الآية [النوبة: ٢٦٨] ، فهو الطيئ لعزة عنتهم عليه وحرصه على صلاحهم ورشدهم ورفقهم فخاصم من أخل بهم ، وقطع أسباب التعاون عنهم ، ونقص من عدولهم ، وأوهى قوتهم ، وغدر بزعيمهم ، وخان قيمهم ، فهو يخصم من خاصمه ، ويقوم الحجة له عليه ، ويدحض حجة خصمه ، ثم لرأفته بهم ورحمته لهم وشفقته عليه يشفع لهم ، ويهب حقه منهم ، ويعفو ويصفح عنهم ؛ لأنه الطيئ متخلق بأخلاق الله تعالى ، متصف بصفاته من الرحمة والرأفة والكرم والعطف والتجاوز والعفو ، فهو يعاملهم معاملة سيده [٣٦٣/أ] ، ويستن فيهم سنة مولاه ؛ لأنه أرسله رحمة لهم وأمانًا ، وأقامه شفيعًا عليه أرسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله عَلَى السُوكَ ﴾ [النسر: ٤] ، نفسه على ، في كثير من الأحوال قرن ذكره بذكره ، فقال : ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [النسر: ٤] ، في متحل طاعته طاعة نفسه فقال : ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ٨] ،

<sup>. (1)</sup>  $\frac{1}{2}$  (5) من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ١٩٥/ب ) .

وجعل اتباعه الطّيّلا محبة نفسه تعالى فقال : ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُوجُونَ اللّه فَاتّبِعُونِ ﴾ [النح: ١٠] ، وجعل يده يد نفسه فقال : ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيْدِ عِبّم ﴾ [النح: ١٠] ، وفرض ذكره والثناء عليه كما فرض ذكر نفسه والثناء عليه فقال : ﴿ يَدَايّبُم الَّذِيكَ ءَامَنُوا مَهُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيما ﴾ [الأحزاب: ٢٥] ، فإذا أقامه اللّه في هذه الأحوال وغيرها مما يكثر ذكره مقام ذكره مظل في الأحوال وغيرها مما خصمه ، وحاج من اللّه حجيجه موافقة للّه تعالى ووفاء لحق العبودة ، أخبره اللّه أنه خصمه هؤلاء فقال اللّيّين : ﴿ أَنَا خصمهم » ، ثم لما وفي بحق الخصومة عنه وخصم من خاصمه وأقام الحجة عليه وعلم من كرم اللّه تعالى في العفو من خصومه والصفح عنهم والتجاوز لهم وهبه حقه منهم ، وقام الطّيّين بالشفاعة لهم والاستغفار ، واستوهب اللّه جناياتهم فشفعه فيهم ، وقال الطّين : [٢٣٣] ﴿ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمّتِي » (١) ، وقال الطّين : [٢٣٣] ﴿ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمّتِي » (١) ، وقال الطّين : [٢٣٣] ﴿ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمّتِي » (٢) ، وقال الطّيخ : [٢٣٣] ﴿ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمّتِي » (٢) ، وقال الطّيخ : [٢٣٣] ﴿ شَفَاعَتِي لأَهْلِ اللّهُ تعَالَى : يَا مُحَمّدُ ازفَعْ رَأْسَكَ ، قُلْ تُسْمَعْ وَالرفعة والفضيلة . وسَلْ تُعْطَهُ ، واشْفَعْ تُشْفَعْ » (١٠) ، أقر اللّه بأمته عينه وبلغه الدرجة الوسيلة والرفعة والفضيلة .

## باب في اولاد الزنى

حدیث آخر : [۱۲۳٥] حدثنا محمد بن عمر المعدل ح خلف بن سلیمان النَّسَفِيُّ أبو سعید ح محمد بن المصفی ح بقیة بن الولید ح عمران أو ابن عمران حدثني كرز عن نافع عن ابن عمر عن النبي التَّلِيُّ قال : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ فِيكُمْ أَوْلادُ الْجُنِّ مِنْ نِسَائِكُمْ ، وَيَكُثُرُ نَسَبُهُمْ فِيكُمْ ، حَتَّى يُجَادِلُوكُم بِالقُرْآنِ (٥) ، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ » (١) .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ٤٨/أ ) . ( ٢) سبق في اللوحة رقم ( ٤٧/ب ) .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٤٧/ب ) . ( ٤) سبق في اللوحة رقم ( ١٠١/ب ) .

<sup>(</sup>٥) في هامش (خ): في القرآن.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن حجر مختصرًا في سياق ترجمته لكرز ، وكرز هذا هو عبد اللَّه بن عبد الملك بن كرز بن جابر القرشي الفهري ، قال ابن حبان : لا يشبه حديثه حديث الثقات ، يروي العجائب . وقال العقيلي : منكر الحديث . وقال أبو زرعة : هو ضعيف يضرب على حديثه ، لسان الميزان ( ٣١١/٣ ) رقم ( ١٢٨٩ ) .

قال الشيخ كَلَلْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله الطَيِّلِا: « أولاد الجن » أولاد الزنى ؛ لأن الجن في اللغة الستر ، وإنما سمي الجن جنًا لاستتارهم عن الأبصار ، روي ذلك عن ابن عباس عله ، ويسمى الترس مجنًا ، وفيه حديث النبي الطَّيِّلا: [٢٣٦] « أَنَّهُ قَطَعَ في مَجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ » (١) ، فالجن الستر ، والزنى نكاح السر ، قال الطَّيِّلا ولياء ، [٢٣٧] « أَعْلِنُوا بِالنَّكَاحِ » (١) ، فالنكاح ظاهر في المساجد وبين يدي الشهود والأولياء ، والسفاح خاف (٢) ستير في الزوايا ، وفي ستر عن الشهود والأولياء .

فيحتمل أن يكون أولاد الجن أولاد الزنى ، ومما يؤيد ذلك أن الجن من أَجَنَّ يُجِنُّ أي ستر ، والستر والسر يتقاربان في المعنى واللفظ والصرف ؛ لأنك تقول : أَسَوَّ يُسِوُّ إِسْرَارًا ، وكذلك تقول : أَجَنَّ يُجِنُّ إِجْنَانًا ، فيجوز أن يكون معنى الجن معنى السر ، والسر هو الزنى في اللغة (٤) ، وروي في التفسير في قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٥] أي زنى (٥) ، [ وقال أعشى بن قيس ] (١) :

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب الحدود باب قوله تعالى : ﴿ وَالْتَكَارِقُ وَالْسَارِقَةُ فَاقَطَـمُوا آيَدِيَهُمَا ﴾ [المتعنة: ٢٨] ( ٢٤٩٣/٦ ) رقم ( ٢٤١١ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ( ١٣١٣/٣ ) رقم ( ١٦٨٦ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق ( ١٣٦/٤ ) رقم ( ٤٣٨٥ ) ، والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الحدود باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ، وقال : حسن صحيح ( ٤/٠٥ ) رقم ( ٢٤٤٦ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة في كتاب قطع السارق باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ( ٤/٥٣٥ ) رقم ( ٧٣٩٤ ) ، وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الحدود باب حد السارق ( ٨٦٢/٢ ) رقم ( ٢٥٨٢ ) رقم ومالك في الموطأ بألفاظ متقاربة ( ٢٣٠١ ) رقم ( ١٩٧٧ ) ، والدارمي في سننه بلفظه ( ٢٢٧/٢ ) رقم ومالك في الموطأ بألفاظ متقاربة ( ٢٢٧/٢ ) رقم ( ٢٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح ( ٢١١/١ ) النكاح ( ٣٩٨/٣ ) رقم ( ٣٩٨/٣ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب النكاح باب إعلان النكاح ( ٢١١/١ ) رقم ( ١٦١٧ ) ، والحاكم في رقم ( ١٦١٧ ) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٢٠٠/٢ ) رقم ( ٢٧٤٨ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى عن عائشة ( ٢٩٠/٧ ) رقم ( ٢٤٤٧ ) ، وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الزبير ( ٣٧٤٨ ) رقم ( ٣٧٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : خافي . (٤) لسان العرب مادة ( سرر ) .

<sup>(</sup>٥) قاله ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وأبو مجلز ، وجابر بن زيد ، وإبراهيم ، فيما أخرجه الطبري في جامع البيان بأسانيده إليهم ( ٢٢/٢٥ و ٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) من هامش الأصل.

لا تنكحن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا (ن) [٣٦٤]

فيجوز من هذا المعنى أن يكون معنى الجن معنى الزنى ، فكأنه الطّيِّلِم قال : لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم أولاد الزنى ، يدل على ذلك ما روي عن النبي الطّيِّلِم قال حين ذكر آخر الزمان فقال : [١٢٣٨] « يَكْتُرُ فِيهِمْ (١) النّسَاءُ وَيَقِلُ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لَحَمْسِينَ امْرَأَةً قَيْمٌ وَاحِدٌ » (٢) فإذا كثر النساء وقل الرجال فشا الزنى ، وروي في بعض الروايات : [١٢٣٩] « إِنَّ السَّاعَة تَقُومُ عَلى أَوْلادِ الزِّنَى » (٣) وهذا قريب إن شاء الله لما قلناه من كثرة النساء وقلة الرجال .

فيجوز أن يكون قوله: « يكثر فيكم أولاد الجن » أي أولاد السر ، والسر الزنى ، وهذا من التعريض والتوقي عن الفحش ، ولم يكن الطيخ فحّاشًا ، فيجوز أن يكون كنّى عن الزنى بالجن ، واللّه أعلم .

وفيه دلالة على أن الذين يجادلون في القرآن ، ويوقعون بين الناس الأهواء المضلة ، ويفتنونهم في الأديان ، ويتبعون ما تشابه من القرآن ، ويلبسون على الناس ، ويوردون عليهم الشبه ، قد خبثت موالدهم ، وقد قال كلّ : ﴿ لَلْمَ يَثْتُ لِلْحَ بِيثِينَ ﴾ [النور: ٢٦] ، فأولاد الزني خبيثون ، ومجادلتهم بالقرآن وردهم الناس عن أديانهم خبيثات ، فحري أن يكون المبتدعة في الدين وأصحاب الأهواء المضلة والآراء الفاسدة ولدوا من غير رشدة ، فتكون موالدهم خبيثة ، وأفعالهم خبائث ، وسرائرهم مريضة ، وظواهرهم سقيمة ، وأقوالهم فاسدة خبيثة ، فهم خبيثون ، والخبائث أوصافهم ، والنار في الآخرة مثواهم ، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى ، ومن الخزي والردى .

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ( 7.00.7) رقم ( 7.00.7) ، والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب الفتن باب ما جاء في أشراط الساعة ، وقال : حسن صحيح ( 8.00.7) رقم ( 7.00.7) ، والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب أهل العلم باب قوله جل ثناؤه : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْمِلِّرِ إِلَّا وَالسَائِي في سننه في سننه في كتاب أهل العلم وظهور الجهل ( 7.00.7) رقم ( 7.00.7) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب أشراط الساعة ( 7.00.7) رقم ( 7.00.7) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 9.00.7) . وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 7.00.7) ) رقم ( 7.00.7) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود ، قال الذهبي : موضوع (٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود ، قال الذهبي : موضوع (٣) ١٨٥٧ ) .

# باب في صحة المقاصد والسرائر

حديث آخر: [١٢٤٠] حدثنا محمد بن عمر ح أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر [٣٦٤] الْهَرَوِيُّ ح علي بن حرب الْمُوْصِلِيُّ ح أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله ﷺ: « قَدْ سَمِعْتُكَ يَا أَبَا بَكُو البَارِحَةَ وَأَنْتَ تُخَافِثُ » (١). قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ . قَالَ: « سَمِعْتُكَ يَا عُمَرُ وَأَنْتَ جُهْرُ بِصَلاتِكَ » . قَالَ: « أَنَفُّرُ الشَّيْطَانَ وَأُوقِظُ الوَسْنَانَ (٢) . قَالَ: « سَمِعْتُكَ يَا عُمَرُ يَا بِلالُ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُورَةِ » . قَالَ: كلامٌ طَيُّتُ يَجْمَعُ اللَّهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ . فَقَالَ السِّيِينَ : « كُلُّكُمْ قَدْ أَصَابَ » (٣) .

قال الشيخ كِلَيْلَة : نظر النبي عَلِيْكَ إلى مقاصد القوم وسرائرهم ، فلم يعترض على ظواهرهم ، ولولا ما اطلع عليه من صحة عقودهم والذي بعثهم على أفعالهم مما يجدونه في سرائرهم لردهم إلى الأدب الظاهر الذي ندبه الله إليه بقوله : ﴿ وَلا بَمَّهُر بِصَلَائِكَ وَلا تُعَافِق عَلَى تَحمل ما يجده في سره ، فقام بالأدب في فعله ، ولم يكن لهم من القوة ما به فغلب عليهم مواجيدهم ، فصرفهم عن مراعاة الأدب ، فعذرهم ذلك ، ليعلم أن مراعاة الأدب مع مطالعة الأرب صفة الأنبياء والمرسلين ، والاختلال بالأدب مع مشاهدات السر محتمل معفو عنه ، ولهذا المقام غور بعيد ، وزلت من هذه الدرجة أقدام الناس ، وأقوام خيلت لهم ، واستدرجوا فيه ، فإن تداركهم الله بفضله وسلامتهم (٤) وإلا هلكوا ، وقد قيل : إن الصفاة الزلاء التي تداركهم الله بفضله وسلامتهم (٤) وإلا هلكوا ، وقد قيل : إن الصفاة الزلاء التي

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : قراءتك .

<sup>(</sup>٢) الرَسنَان : النَّائِم الذي ليس بِمُستغرق في نَوْمه والوَسَن أَوَّل النَّوْم ، النهاية مادة (وسن) ، (٥/٥٥) . (٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التطوع باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ( ٢٧/٣ ) رقم ( ١٣٣٠ ) ، والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي قتادة في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في قراءة الليل ( ٢٠٩/ ٣ ) رقم ( (٤٤٧ ) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ٢/١٥٥ ) رقم ( ١١٦٨ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي هريرة ( ٢١/١ ) رقم ( ٤٤٧ ) ، وابن حبان في صحيحه عن أبي قتادة ( ٣/٣ ) رقم ( ٣٣٧ ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ٢/٩٨ ) رقم ( ١١٩٨ ) رقم ( ١١٩٨ ) رقم ( ٢١٩ ) . والطبراني في الأوسط عن أبي قتادة ( ١٨١/٧ ) رقم ( ٢٢١٩ ) .

لا تثبت عليها أقدام العلماء الطمع ، وقال الطَّيْلان : [١٢٤١] « أَعُودُ بِاللَّهِ [٣٦٥] مِنْ طَمَعِ في غَيْرِ مَطْمَعِ » (١) والكلام في هذا يدق ، واللَّه المستعان .

ثم انظر إلى مقامات القوم وإشاراتهم في مقاصدهم وعباراتهم :

قال الصديق ﷺ : « أسمعت من ناجيت » أشار إلى الأنس باللَّه ، والقرب من اللَّه .

وقال عمر ﷺ : « أنفر الشيطان وأوقظ الوسنان » أشار إلى الاستظهار بالله ، والشفقة على خلق الله .

وقال بلال ﷺ : « كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض » أشار إلى القيام بالله ، والتصرف في قبضة الله .

وقوله الطّيّلان : «كل قد أصاب » يجوز أن يكون معناه أصاب فيما أشار إليه ورامه ، إنه قد روي في حديث آخر أنه قال لأبي بكر ﷺ : [٢٤٢] « ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ قَلِيلًا . وقال لبلال ﷺ : [٢٤٣] « إِذَا وَقَالَ لِعُمْرَ ﷺ : [٢٤٣] « إِذَا أَخَذْتَ سُورَةً فَتَمَّمْهَا » (٣) فنقلهم عن أفعالهم ، ولو كانوا في ذلك مصيبين ما نقلهم عنها إلى غيرها ، فيكون على هذا أنه صوبهم في مقاصدهم ، ونقلهم إلى مراعاة الأدب في أفعالهم ، وكأنه صوب أحوالهم ، وأمرهم بحفظ الأدب في أفعالهم ، والله أعلم .

سلمت عقود القوم ، وصحت مقاصدهم ، وأفعالهم مدخولة من جهة الشغل بها عن مراعاة الأدب فيها ، فاحتملت مقاصدهم أفعالهم ، وصححت عقودهم أحوالهم ، فصوبهم النبى الطيئة فيها ، والحمد لله وحده .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل ( ۲۳۲/٥) رقم ( ۲۲۰۷۱)، والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ۲۱٦/۱) رقم ( ۲۹۵٦)، والجاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ۲۱۹۷) عوف بن مالك ( ۲۹۰۸) رقم ( ۲۹۱۶)، والبزار في مسنده عن معاذ بن جبل ( ۲۹۰۷) رقم ( ۲۲۹۲) رقم ( ۲۲۹۲)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۱۳۲۰)، والطبراني في الكبير ( ۳۳/۲) رقم ( ۱۷۹). (۲۱ الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي قتادة في كتاب التطوع باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ( ۳۷/۲) رقم ( ۱۳۲۹)، والبيهةي في سننه الكبرى ( ۱۱/۳) رقم ( ۲۲۷۱)، وابن حزيمة في صحيحه ( ۱۸۹۲) رقم ( ۱۱۲۱)، وابن حزيمة في صحيحه ( ۱۸۹/۲) رقم ( ۲۲۱۹)، وابل حزيمة في صحيحه ( ۱۸۹/۲) رقم ( ۲۲۱۷)،

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة ، وعزاه للحليمي ( ٢٠٠٢ ) رقم ( ٢٣٠٤ ) .

# باب في فضل مجالس الذكر

حديث آخر : [١٢٤٤] حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق السراج أخ يحيى يعني ابن يحيى (١) إسماعيل بن عياش عن عمر بن عبد اللَّه مولى غفرة أن أيوب [٣٦٥/ب] بن خالد بن صفوان أخبره عن جابر بن عبد اللَّه على قال : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : « مَجَالِسُ الذَّكُو ، اغْدُوا ورُوحُوا في ذِكْرِ اللَّهِ ، قُلْنَا : أَيْنَ رِيَاضُ الجَنَّةِ يَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : « مَجَالِسُ الذَّكْرِ ، اغْدُوا ورُوحُوا في ذِكْرِ اللَّهِ ، وَاذْكُرُوه بِأَنْفُسِكُمْ ، مَنْ كَانَ يُحِبُ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُو كَيْفَ مَنْزِلَهُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُو كَيْفَ مَنْزِلَهُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُو كَيْفَ مَنْزِلَهُ أَنْ وَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ » (٢) .

قال الشيخ كِلَيْلَهُ : أفضل شيء أعطاه اللَّه تعالى أهل الجنة في الجنة النظر إليه ﷺ ، وذلك أفضل نعيم في الجنة ، وأفضل شيء أعطاهم في الدنيا ذكر اللَّه ، وذكر اللَّه في الدنيا كالنظر إليه في العقبى ، فالذاكر للَّه بلسانه على حضور قلبه مشاهده بسره ، ناظر إليه بفؤاده ، ماثل بين يديه ببدنه ، فهو كأنه في الجنة يرتع في رياضها .

وقوله الطّينين : « اذكروه بأنفسكم » يجوز أن يكون معناه اذكروه في أنفسكم ، يعني بقلوبكم وأسراركم ؛ لأن ذكر اللسان عبارة عن ذكر القلب ، وذكر القلب شهوده المذكور ، فمن ذكر بلسانه عبارة عن شهود قلبه فهو ذاكر على الحقيقة .

قال بعض الكبار: ( الذكر طرد الغفلة ) ، فإذا ارتفعت الغفلة كان العبد ذاكرًا وإن

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن جابر بن عبد الله ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ٦٧١/١ ) رقم ( ١٨٢٠ ) ، وعبد بن حميد في المنتخب ( ٣٩٨/١ ) رقم ( ١١٠٧ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٣٩٠/٣ ) رقم ( ١٨٦٥ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٩٨/١ ) رقم ( ١٠٠١ ) ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر رقم ( ٢٠٠١ ) ، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ٢٢٦/٢ ) ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر ابن عبد الله مولى غفرة ، وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح ( ٧٧/١٠ ) ، وعمر بن عبد الله مولى غفرة من رجال إسناد المصنف ، قال فيه ابن حبان في المجروحين : كان ممن يقلب الأخبار ، ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار . ( ٨١/٢ ) .

سكت ، ومن ذكر بلسانه ولم يشاهده بقلبه فهو غافل وإن حرك لسانه بذكره .

قال جنيد كِثَلِثْهِ: (من قال: الله، بغير مشاهدة فهو مفتر)، وذلك أنه لم يزد على أنه حرك لسانه بالحروف التي هي آلته، وآلة العبد تليق به ولا [٣٦٦٦] تليق به كلى، وإنما يكون العبد ذاكرًا لله إذا قال: الله؛ إذا شاهد بقلبه الله من جهة التوحيد له والمعرفة به، وحقيقته أن يؤله به عما سواه، قال الله تعالى: ﴿ وَاَذْكُر رَبّك إِذَا نَسِيتُ ﴾ والمعرفة به، وحقيقته أن يؤله به عما سواه، قال الله عند ذلك تكون ذاكرًا لله، فمن لم يكن مشاهدًا الله معرفة به وتوحيدًا له كان قوله: الله - زورًا وكذبًا على الله، كأنه يقول: ولهت إليك وهو غير واله، قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ نَشَهُدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَالله عَيْمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، أكذبهم الله في يعلم مأله في عير مشاهدة.

فقوله: « اذكروه بأنفسكم » كأنه يقول: كونوا مشاهدين له، ذاكرين بأسراركم آلاءه فيكم ونعمه عندكم، واعرفوه (١) إحسانه إليكم وفضله لديكم حين ذكركم في أزليته، وأجرى القلم بالسعادة لكم وأنتم غير موجودين، وتوفيقه لكم بالذكر له عند إيجاده إياكم، ثم أثنوا عليه تعالى بألسنتكم على مشاهدة ذلك بقلوبكم.

وقوله التلخين : « من كان يحب أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده » يجوز أن يكون معناه من أحب أن يعلم منزلته عند الله في سابق علمه به قبل إيجاده له ، من اجتبائه إياه ، واصطفائه له ، وتقريبه إياه منه ، فلينظر في حاله ، فإن كان مؤثرًا له على غيره ، معظمًا له ، مجلًّا قدره ، متوكلًا عليه ، مستأنسًا به ، محبًّا له ، طالبًا لرضاه ، هاربًا من سخطه ، مقيمًا لأوامره ، منتهيًا عن مناهيه ، فليعلم أنه ممن اجتباه واصطفاه واصطنعه له وقربه منه ، دليل ذلك قوله المنتين : [٢٤٥] « كُلِّ مُيَسَّر لل خُلِقَ لَهُ » (٢) [٣٦٦] اخبر أن أفعال العباد دليل على ما سبق لهم من الله ، وأنه ميسر لهم من الأفعال ما هم إليه صائرون ، فليعلم العبد منزلته عند ربه بآثار توفيقه وأعلام إرشاده إياه ، فتكون أفعاله علامات منزلته عند الله ، وأعماله أمارات محله عنده ﷺ .

وقوله : « فإن اللَّه ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه » يجوز أن يكون معناه أنه

<sup>(</sup>١) في (خ): واعرفوا.

<sup>(</sup>٢) سبق في اللوحة رقم ( ٣٢١/ب ) .

ينزل العبد في حال وجوده منه تعالى حيث أنزله من نفسه وكل في سابق علمه ، فيكون تقريبه إياه من نفسه ، واصطناعه له بالتوفيق والتيسير لله ، وشرح صدره ، وتطوير قلبه ، وتسديد أقواله ، وتصحيح أفعاله ، وحسن أحواله ، على حسب اصطناعه له ، واجتبائه إياه ، وتقريبه منه ، واصطفائه إياه . فتكون الهاء في قوله : « منه » وقوله : « من نفسه » كنايتين (۱) عن الله تعالى ، وراجعتين (۲) إليه ، وإن حمل معناه على المجازاة من الله لعبده لم يبعد ، وهو أن يكون معناه من عظم الله في إقامة أوامره ، وأَجله باجتناب معاصيه ، ورضي أقضيته ، وشكر نعماءه ، وبذل مجهوده في طلب مرضاته ، أجل الله قدره ، فباهى به ملائكته ، وأحبه ، وأمر جبريل المخيل أن ينادي في سمواته : [٢٤٦] «إنَّ الله تعالى أَحَبُ فُلانًا فأَحِبُوه » (۱) ثم شكر له أعماله ، فقبل مدخولها ، وكثر قليلها ، وعظم صغيرها ، وشرح صدره بنوره ، ووفقه لصالح أعماله ، ويكون قوله : «فإن الله ينزل العبد منه » يعني من نفسه كل بالبر به ، والإحسان إليه ، والقبول منه ، بحيث أنزله العبد من نفسه ، بتعظيم قدره ، وأداء فروضه [٣٦٧]] ، واجتناب نواهيه ، فإن الجزاء فضل من الله تعالى على عبده ، وليس ذلك باستحقاق منه عليه ، فمجازاته له عدءًا ، وكلا الأمرين فضل ، والله ذو فضل عظيم .

والمعنى الأول أوجه وأقرب لقوله تعالى : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤] ، وقوله : ﴿ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكُبُرُ هُ وَ العنكبوت: ٤٥] ، وقوله : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ [يونس: ٥٠] ، وقوله : ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَقُولُه : ﴿ تَلْحَلُونَ الْجَنَةُ وَقُولُه : ﴿ تَلْحَلُونَ الْجَنَةُ وَقُولُه : ﴿ تَلْحَلُونَ الْجَنَةُ بِهِ وَقُولُه : ﴿ وَقُولُه : ﴿ تَلْحَلُونَ الْجَنَةُ بِرَحْمَةُ وَبِهُ مِنْ الْعَبِدُ وَإِنَّا يَكُونَ بُرِحْمَةُ اللّه ، وَاللّه أَعْلَم . وَاللّه أَعْلَم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : كنايتان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وراجعتان .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٢/ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : ينجي .

<sup>(</sup>٥) زاد في ( خ ) بعدها : وقوله الكيڭ : « لن يدخل أحدكم الجنة » .

<sup>(</sup>٦) سبق في اللوحة رقم (١٣٠٪) .

<sup>(</sup>٧) هذا القول من تتمة الحديث السابق ، ولكن بمعناه .

### باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق

حديث آخر: [١٢٤٨] حدثنا أبو حاتم محمد بن عمرو بن شاذويه ح حامد بن سهل ح هشام بن عمار ح عبد الملك بن محمد ح أبو سلمة الْعَامِرِيُّ (١) – أو الْعَامِلِيُّ (٢) – عن الرُّهْرِيُّ عن أنس ﷺ قَالَ لأَكْثَمَ بن أَبِي الجونِ الحَزَاعِيِّ: «يَا أَكْثَمُ اغْرُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ ، وَتَكْرُمُ عَلَى رُفَقَائِكَ ، يَا أَكْثَمُ خَيْرُ الرُفَقَاءِ أَرْبَعُهُ أَذَيْهُ الْحَرُقُ مَعَ غَيْرِ الْوَقَاءِ أَرْبَعُونَ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمائَةٌ ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعُونَ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمائَةٌ ، وَخَيْرُ الجَيُوشِ أَرْبَعُونَ ، وَخَيْرُ اللَّهُ عَنْ قِلَّةٍ » (°)

قال الشيخ يَخْلَفْهِ: السفر يظهر خبايا الطبائع وكوامن الأخلاق وخفايا السجيات ومختلف العادات ، وذلك أن السفر يتعب الأبدان قال الطَّخِلان: [٢٤٩] « السَّفَرُ قِطْعة مِنْ العَذَابِ » (٦) ، والأبدان إذا تعبت ضعفت القوى ، وهي – أعني القوى – مختلفة في القلة والكثرة ، وهي التي تتعب الطبائع ، وتظهر مقاديرها ، وزيادة بعضها ونقصان

<sup>(</sup>١) الْعَامِرِيُّ : بفتح العين المهملة ، وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى ثلاثة رجال ... ومن المشهور بهذه النسبة أبو سلمة مسعر بن كِدام بن ظهير بن هلال العامري ... كان مرجقًا ثبتًا في الحديث ، وكان يسمى بـ والمصحف ، لقلة خطئه وحفظه ، الأنساب ( ٢٩٢/٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) الْمَامِلِيُّ : بفتح العين ، والميم المكسورة ، بينهما الألف ، وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى عاملة ، وهو من العماليق ، الأنساب ( ٢٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : يغلب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : اثني .

<sup>(°)</sup> الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك في كتاب الجهاد باب السرايا (۲) ٩٤٤/ ) رقم ( ٢٨٢٧ ) ، وذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال : أبو سلمة العاملي متروك الحديث ، كان يكذب ، والحديث باطل ( ٢٩٦/٢ ) رقم ( ٣٣٩٨ ) ، وفي إسناد الحديث أيضًا عبد الملك بن محمد الصنعاني ، قال الذهبي في الكاشف : ليس بحجة ( ٣٦٩/١ ) رقم ( ٣٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب العمرة باب السفر قطعة من العذاب ( ٦٩/٢ ) رقم ( ١٧١٠ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب السفر قطعة من العذاب ( ١٣٦٣ ) رقم ( ١٩٢٧ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب السير باب السفر ، وابن ماجه في سننه في كتاب المناسك باب الحروج إلى الحج ( ٢٩٢/٢ ) رقم ( ٢٨٨٢ ) ، ومالك في الموطأ ( ٩٨٠/٢ ) رقم ( ٢٨٨٢ ) .

بعض ، فهناك تظهر محاسن الأخلاق ومساوئها [٣٦٧/ب] ؛ لأنها تمتد من الطبائع ، والطبائع من القوى ، والقوى من الأحوال الخارجة من الراحة والتعب والمخالفة والموافقة واللذة والألم والأهوية ومزاجاتها والأغذية واختلافها ، والسفر يأتي على مختلف الأهوية ومختلف الأغذية ، وهي تغير القوى وتمدها ، وهي تمد الطبائع ، والأخلاق تمتد الطبائع ، والأخلاق تمتد الضرب في الأرض سفرًا ؛ لأنه يسفر عن كوامن الطبائع وخفيات الأخلاق ، فمن سافر مع قومه لم يخل من أن يكون ذا شرف بينهم ، مطاعًا فيهم ، أو متوسطًا فيهم كواحد منهم ، أو مستضعفًا فيهم مستحقرًا عندهم ، فإن كان فيهم ذا شرف يسمع منه ويطاع لم يخالف في شيء ، ولم يستقبله مكروه ، وكان من معه يجهلون أنفسهم على موافقته ، الخلق المحري على الطبع والعادة ، والمطاع يجري (١) على طبعه وعادته ، فلا يكاد يحسن خلقه ، وإذا كان في غير قوة لم يطع طاعة قومه له ، ولا يتحرى أصحابه موافقته كتحري قومه ، ولم يوافق في كل ما يقوله ويفعله ، وخولف عسى قوله وفعله ، ولم يعجد بدًّا من تحمل ذلك ، والمداراة معهم ، والموافقة لهم على ما يخالف طبعه ، فيكون ذلك تأديبًا له وتهذيبًا لخلقه ورياضة لنفسه ، فيحسن لذلك خلقه ، قال أبو بكر الوراق :

وطهارة الأخلاق عند مكاره والنور في الظلماء يرق بالسنا (ن) [٣٦٨] والمتوسط في قومه لا يجتشم (٢) منه ولا يحتشم ، فيجري على عادته وطبعه ، فإذا كان في غير قومه احتشمهم ، فتكلف رعاية الأدب وتحمل الأذى ، فكان ذلك سبب حسن خلقه ، فقد قال أبو بكر : ( المكروه غذاء الطبع والمحبوب غذاء النفس ) ، واحتشمه أصحابه فتكلفوا له كما يتكلف لهم ، فيكون ذلك هداية له إلى محاسن الأخلاق .

والمستضعف في قومه يهان ويستحقر ، فيتولد لهم فيه ضغائن وأحقاد ، فيسوء لذلك خلقه ؛ لأنه تحدث نفسه بالانتقام منهم ، وتفكر في انتهاز الفرص في الانتصار منهم ، وأوائل الشرور والمساوئ حديث النفس بها والفكرة فيها ، فإذا كان في غير قومه لم ينظر

<sup>(</sup>١) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) يقال : بحشِمَ الأَمْرُ ، بالكسر ، يَجْشَمُه بحشْمًا وبحشامةً وتَجَشَّمَه : تَكَلَّفُه على مشقة ، لسان العرب مادة ( جشم ) .

إليه (١) بعين الإزراء ، فيحسنون عشرته ويرفعون قدره فتحسن طويته لهم ، ويحدث نفسه بالمكافأة لهم فيحسن معاشرتهم ، فيحسن بذلك خلقه ، وإنما تتغير الأخلاق عند الإكرام والإهانة ، وتتبين قوة الرجال عند المدح والذم .

قال أبو بكر الوراق في قصيدة له كِلْلَهُ :

الناس قد عجزوا عن اثنتين إن يدركهما يسبق ويعل الأقوياء ضبط النفوس من التغير عندما مدحت وذمت فيهما الراضي علاء هيهات لا يحويهما إلا الذي ساد الخلائق بالسناء وبالبهاء

فيجوز أن يكون قول النبي التَّلِيَّةُ : « اغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك » لهذه الحصال إن شاء اللَّه .

وقوله: «خير الرفقاء أربعة » يجوز أن يكون [٣٦٨/ب] ذلك لأن الأربعة أبعد أوائل الأعداد من الآفة وأقربها إلى التمام ، ألا ترى أن الشيء الذي يحمله من الدعائم أربعة والشيء الذي له قوائم أربعة بعد أن زال إحدى الدعائم أو سقط إحدى القوائم استمسك ذلك الشيء وقام على ثلاث (٢) دعائم ولم يكد يخر ؟! والذي يحمله من الدعائم الثلاثة والذي له ثلاث قوائم إذا سقط إحداها أو زال خر وسقط ولم يقم ولم يستمسك ، ومما يدل على أن الأربعة من الأعداد أبعد من الآفات حديث النبي المنتخل : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج (٣) اثنان دون صاحبهما » .

حدثنا نصر ح أبو عيسى ح هناد ح أبو معاوية عن الأعمش (١) عن شقيق عن عبد الله ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : [٥٠١] ﴿ إِذَا كُنتُمْ ثَلاثَةٌ فَلا (٥) يَتَنَاجَى (١) اثْنَانِ دُونَ النَّالِثِ فَإِنَّ اثْنَانِ دُونَ النَّالِثِ فَإِنَّ اثْنَانِ دُونَ النَّالِثِ فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ ) بعدها : عسى .

<sup>(</sup>٢) في (خ): ثلاثة . (٣) في الأصل: يتناجى .

 <sup>(</sup>٤) زاد في (خ) بعدها: وحدثنا نصر حدثنا أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الأعمش.
 (٥) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٦) في (خ): يتناج أ.هـ. وهو الصواب نحويًّا ، وقد وجدت ما في الأصل عند الترمذي ، والحديث بإسناد المصنف إليه .

<sup>(</sup>٧) في ( خ ) : سفيان .ا.هـ. وهو الصواب ، حيث إن المصنف يروي الحديث بإسناده إلى الترمذي ، وقد وقعت عند الترمذي : سفيان .

ذَلِكَ (١) يُؤْذِي المُؤْمِنَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَكْرَهُ أَذَى المُؤْمِن » (٢) .

فهذا نوع من الآفة يلحق ما دون الأربعة ؛ لأنهم إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان بقي اثنان ، ولم ينفرد الواحد فيتأذى به ، وإذا بعدت الآفة عن الشيء كان ذلك الشيء أقوى من الذي تسرع الآفة إليه .

ثم الطليعة يجب أن تكون أقوى في الحال ، وأبلغ إلى التمام ، وأحرى بدفع الأذى والآفة عن (٣) نفسها وعمًّا وراءها ، والأربعون أقوى الأعداد لما قلنا ، والرفقة محتاجة إلى القوة على قدرها ، فأقوى أعدادها أربعة ، والطليعة أشد حاجة إلى القوة ودفع الأذى والآفة من الرفقة ، والآفة من الرفقة ، والآفة من الرفقة ، وأتم في القوة ، وتمام القوة في الأربعين من العدد ؛ لأنها في الدرجة الثانية من العدد القوي ، وهي درجة العشرات ، والذي يدل على أن القوى (٤) تستكمل الأربعين (٥) قول الله تعالى : ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [الأحقاف: ١٥] ، وقال الله تعالى : ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [الأحقاف: ١٥] ، وقال الله تعالى : ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَلَيْكُ الْمَعْيَى الله الله الله المؤلف الأسلام وبلوغ الأشد . وقال ابن عباس الله الأعلام وبلوغ الأشد . وقال ابن عباس الله المؤلف الله الله المؤلف الأبي المؤلف المؤلف

ثم الدرجة الثالثة من درجات الأعداد درجة المئين ، والمائة في القوة أزيد من العشرة ، كما أن العشرة أزيد من الواحد الفذ ، ودرجة السرية أرفع من درجة الطليعة ، كما أن درجة الطليعة أرفع من درجة الرفقة في الحاجة إلى القوة ، فالسرية أحوج إلى كمال القوة من الطليعة ، فلما كانت قوة الرفقة في الأربعة من الأعداد والتي هي أحوج إلى القوة

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها: « يحزنه » وفي رواية أخرى: « لا يتناج اثنان دون واحد فإن ذلك » . (٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله في كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ( ٥/٩ ٢٣١ ) رقم ( ٢٩٣٢ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه ( ١٧١٨/٤ ) رقم ( ٢١٨٤ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث ، وقال : حسن صحيح ( ١٢٨/٥ ) رقم ( ٢٨٢٥ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب لا يتناجى اثنان دون الثالث ( ٢١/٤١٢ ) رقم ( ٣٧٧٥ ) ، والدارمي في سننه ( ٣٧٧٠ ) رقم ( ٢٦٥٧ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٥٠١ ) رقم ( ٣٥٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وفي (خ): الأربعون .
 (٦) في (خ): نزل .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( ٩٨/٣ ) رقم ( ٦٧٨٤ ) ، وابن أي شيبة في مصنفه عن الحسن ( ٣٢٨/٧ ) رقم ( ٣٦٥٤٥ ) .

منها وهي الطليعة في الأقوى من العدد وهو الأربعون كانت السرية أحوج إلى القوة من الطليعة ، وقوة المائة أبلغ من قوة العشرة كانت السرية التي هي الثالثة من الرفقة تمامها في الدرجة الثالثة من أقوى الأعداد ، وذلك أربعمائة ، والجيش أحوج إلى القوة من السرية ، وقوة الألف أكثر من قوة المائة ، والجيش هو الرابع من الرفقة ، والألف في الدرجة الرابعة من العدد ، فأقوى الأعداد وأرفعها درجة أربعة آلاف ، والذي يدل على قوة أربعة آلاف ما روي [٣٦٩/ب] في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّدُودًا ﴾ [الدثر: ١٢] قالوا : أربعة آلاف ، والأربعة آلاف ممدود فهو أربعة آلاف ، والأربعة آلاف ممدود فهو قوي .

فيجوز أن يكون معنى قوله: « خير السرايا أربعمائة ، وخير الجيوش أربعة آلاف » لقوتهما في أنفسهما ، ورفعة درجاتهما من درجة من دونهما من الفريقين ، فما كان دون ذلك فليس بتمام القوة ؛ لأنه ليس بتمام العدد ، وما كان فوق ذلك من الأعداد في الأصناف الأربعة فهو فضل ؛ لأن ما كان فوق التمام فهو فضل ، لا حاجة إليه ، وربما كان شغلًا .

وقوله التَّكِينُ : « ولن يؤتى اثنا عشر ألفًا من قلة » يجوز أن يكون ؛ لأنها في حد الكثرة من أقوى الأعداد وحد النهاية من درجاتها ، وحد الكثرة من نهاية الدرجة ؛ لأن اثني عشر ثلاث مرات أربعة ، والأربعة أقوى عدد الآحاد ، والألف أنهاها في القوة وأرفعها في الدرجة ، والثلاثة أول حد الكثرة ، فالاثنا (٢) عشر استكمل قوة العدد وهو الأربعة ، ونهاية الدرجة فيها وهو الألف ، والكثرة منها وهو الثلاثة ، فلن يؤتى من قلة ؛ لأنها ليست بقليلة من وجه ، فإن أتيت فلعلة أخرى ، ألا ترى إلى قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ أَعْجَبَتُكُم كُثُرَتُكُم فَلَم تُعْنِ عَنكُم شَيْعًا ﴾ الآية [الوبة: ٢٥] ، أخبر أنهم كانوا في حد الكثرة والقوة من العدد ، وهم كانوا اثني عشر ألفًا ؛ لأن النبي الني فتح مكة في عشرة آلاف ، وخرج إلى حنين فيهم وفي ألفين من مسلمة الفتح ، فكانوا اثني عشر ألفًا ، وأخبر عَن أنهم أتوا (٣) من جهة الإعجاب ، وإنما أعجبهم الكثرة ، فلم الذلك قال النبي الني الني الني ثرقى اثنا عشر ألفًا من قلة » .

<sup>(</sup>١) قاله سفيان فيما أخرجه الطبري في جامع البيان بإسناده إليه ( ١٥٣/٢٩ ) ، ونسبه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن لقتادة ( ٧١/١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (خ): فالاثني.(٣) في (خ): أوتوا.

# باب في آفة التمني

حدیث آخر: [۲۰۲۱] حدثنا بکر بن مسعود ح عبد الصمد بن الفضل ح یحیی ابن بكير عن ابن (١) لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة على عن رسول الله عليه قال: « قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ﷺ : لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ تِسْعِ وَتِسْعِينَ كُلَّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : قُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَقُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ (٢) ، (٣) .

قال الشيخ يَظَيُّهُ : نبه رسول اللَّه ﷺ في هذا الحديث عن آفة التمني وشؤم الاختيار ، فإنهما ليسا من أوصاف العبودية للَّه تعالى ، ولا من نعوت العبودة له ﷺ ، وذلك أن التمنى اعتراض ، والاختيار دعوى ، وقد نفى اللَّه الاختيار عن العباد بقوله : ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَكَأُهُ وَيَغْتَكَازُّ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْجِيرَةُ ﴾ [النصص: ٦٨] ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌّ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] ، وقد بين اللَّه تعالى آفة التمنى في أحوال خصائصه من أنبيائه المصطفين ورسله المجتبين وأصحاب رسول اللَّه البررة (٤) المتقين ، وإن كان تمنيهم فيها للحق دون حظوظ النفوس ومرافق الأبدان ، بعدما صرح بالنهي عنه فقال : ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِـ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [الساء: ٣٢] ، فما ظهر من عواقب التمنى ما قص الله من حبر صفيه [٧٧٠/ب] آدم أبي البشر ، تمنى الخلود في جوار المعبود ، فعدِمَ الموجود ، وسُلب المعهود ، وشقى شقاوة تعب ، وغوى غواية سلب ، قال اللَّه تعالى : ﴿ فَلَا يُحْرِجُنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَحَ ﴾ [طه: ١١٧] ، وقال : ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُ فَغُونَ ﴾ [طه: ١٢١] ، والذي بعثه على

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : أجمعون . (١) في ( خ ) : أبي .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير باب من طلب الولد للجهاد ( ١٠٣٨/٣ ) رقم ( ٢٦٦٤ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأيمان باب الاستثناء ( ١٢٧٦/٣ ) رقم ( ١٦٥٤ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب النذور باب إذا حلف رجل فقال له رجل : إن شاء اللَّه هل له استثناء ( ١٤١/٣ ) رقم ( ٤٧٧٢ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ٤٤/١٠ ) رقم ( ١٩٦٩٤ ) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٢٠٢/٨ ) ، وأبو عوانة في مسنده (۲/٤) رقم ( ۲۰۰۱ ) .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل.

ذلك تعظيم الله ، واستلذاذ جوار الله ، وطلب الخلود والثواء في دار النعيم واللقاء ، روي في الحديث أن الله تعالى لما عاتبه بقوله : ﴿ أَلَرَ أَنَهَكُما عَن تِلَكُما اَلشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٦] قال : [٢٥٣] ﴿ يَا رَبِّ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا يَحْلِفُ بِكَ كَاذِبًا ﴾ (١) والأعراف: ٢٢] هذا معناه – وشغله التمني حتى لبس عليه موضع التوقي ، فتأول فأخطأ في التأويل ، وظن أن المنهي عنه العين دون الجنس ، وإنما ليس عليه ذلك .

وفي قصة موسى الطَّيِّلاً حين كلمه ربه تمنى الرؤية فقال : ﴿ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ، فجعل اللَّه الجبل دكًّا وخر موسى صعقًا .

وداود التَّلِينِ تمنى أن ينال درجة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيتقرب به وبذكره إلى الله كما يتقرب بأذكارهم ، فقد جاء في بعض الأخبار أنه قال : [٢٥٤] « يَا رَبِّ إِنِّي أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ : يَا إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِذَا دَعَوْكَ ، فَاجْعَلْ اسْمِي فِيهِمْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي ابْتَلَيْتُهُمْ فَصَبَرُوا . فَقَالَ : يَا رَبِّ أَنَا أَصْبِرُ إِنْ ابْتَلَيْتَنِي . فَأَعْلِمَ السِّيْلِينَ وَقْتَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِينه ، وَقَالَ لَهُ : ثَحَفَظْ ؛ فَإِنِّي مُبْتَلِيكَ يَوْمَ كَذَا . فَلَا رَبُ وَتُولِي مَا أَصَابَهُ » (٣) .

وتمنى رسول اللَّه ﷺ هداية عمه ، فأدبه اللَّه فقال : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنَ أَحْبَبُكَ ﴾ [القصص: ٥٦] ، وقوله : ﴿ وَلَا تَطَلُّرُو القصص: ٥٦] ، وقوله : ﴿ وَلَا تَطَلُّرُو القصص: ٥٦] ، وقوله : ﴿ وَلَا تَطَلُّرُو القصص: ٥٤] ، وكل ذلك تمني [٣٧١] القربة إلى اللَّه منهم عَلَيْتِهِ وفيما يلحق دون حظوظ أنفسهم ، غير أن اللَّه لم يكن أوحى إليهم في ذلك ، وتمنوا الزيادة في الرفعة والعلو في الرتبة والمكان في القربة من عند أنفسهم ، فامتحنوا عَلَيْتِهِ وأدبوا فيما لم يكن سبق من حكم اللَّه وقدره وقضائه كون ما تمنوه .

والتمني يقرب من الإرادة ، بل هو الإرادة إن شاء الله ، وقد قال بعض أهل التفسير في معنى قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيَ إِلَا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى اَلشَّيْطُنُ فِيَ أَمُنِياً لِهِ اللهِ قَرْبة أَمْرِياً فيه إلى الله قربة أَمْرِياً فيه إلى الله قربة

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة مختصرًا عن العباس بن عبد المطلب مرفوعًا وقال : هذا حديث صحيح رواه الناس عن علي بن زيد بن جدعان تفرد به ووافقه الذهبي ( ٢٠٦/٢) رقم ( ٤٠٤١) . (٤) لم أقف عليه .

وسوس إليهم الشيطان ، فيرد اللَّه عنهم تلك الوسوسة ، ويثبت لهم ما أرادوا من القربة إلى اللَّه والطاعة له ، فأخبروا أن التمني إرادة .

ويجوز أن تكون المحنة التي تعقب التمني إذا كان في القربة إلى الله ، إنما يكون ذلك تنبيها لهم ، وإيقافًا على مواضع الشكر ؛ لأن المتمني مستزيد ، وكل مستزيد مؤد (١) بالتقصير مما عنده ، إما [ النسيان أو الغفلة ] (٢) وسهو عما أوتي ، يدل على ذلك قوله تعالى لكليمه موسى الطيخ حين أفاق : ﴿ يَنْمُوسَى إِنِي اَصَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكُلَيِي فَخُذْ مَا ءَانَيْتُكَ وَكُن مِن الشَيْرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٤] ، كأنه ذكره نعمة الاصطفاء بالرسالة إليه ، والاصطفاء له ، وكلامه إياه ، أي كن شاكرًا فيما آتيتك ، لا مستزيدًا مما زويت عنك .

سمعت بعض مشايخنا يقول: سمع الشَّبْلِيُّ من يتغنى بهذا البيت: تريدين مني أن أزيدك في الهوى فأزيد (ن)

فجعل يقول : لا يارب لا يا رب حتى غلب . كأنه رأى نفسه مستزيدًا ما سبق من الله إليه [٣٧١/ب] من نعمه ، فسمع البيت على أثر ذلك .

ومما يدل على أن المتمني مستزيد وهو كالساهي أو الغافل أو الناسي ولذلك تقارنها المحنة قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٤٣]، وذلك أنهم لما فاتهم بدر تمنوا أن يلقوا العدو ، فيكون منهم ما كان من أهل بدر من الصبر والثبات والقتال لأعداء الله ، فينالوا ما ناله أهل بدر ، فأصابهم ما أصابهم من التولي والإدبار ، حتى قال الله تعالى : ﴿ إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰ أَحَرِ ﴾ الآية آل عمران: ١٥٣] ، فكانت عواقب التمني هذه المحن ، وقلما سلم منها (٣) أولو النهى والحجى ؛ ولذلك قال النفي : [٥٥٠] « أَيُهَا النَّاسُ لا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ العَدُوّ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُم فَافْبُتُوا وَاصْبِرُوا » (٤) . وقال خباب بن الأرت : [٢٥٦] « لَوْلا أَنَّ النَّبِيَّ الطَيْلِيَّ نَهَانَا أَنْ

 <sup>(</sup>١) في الأصل : مؤدي .
 (٢) في هامش الأصل : نسيان أو غفلة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن أبي أوفى في كتاب الجهاد والسير باب كان النبي ﷺ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس ( ١٠٨٢/٣ ) رقم ( ٢٨٠٤ ) ، ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ( ١٣٦٢/٣ ) رقم رقم ( ١٧٤٢ ) ، وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب في كراهية تمني لقاء العدو ( ٤٢/٣ ) رقم ( ٢٦٣١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى عن أبي هريرة في كتاب السير باب تمني لقاء العدو ( ١٨٩/٥ ) رقم =

نَدْعَوَ بِالْمُؤْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ﴾ (١) وذلك لما علمه الطَّيْلِين من الآفة في التمني ، فمن تلك الآفات التي خيف فيها على أربابها ما ذكره النبي عَلِيُّكِ في هذا الحديث – وهو حديث صحيح ِ – من تمني نبيه سليمان الطّيكاة أن يكون له مائة من الولد فرسان يجاهدون في سبيل الله ، وأظهر آفة تمنيه بذهابه عن الاستثناء فيه ، وهو قوله : « فلم يقل إن شاء الله » .

ويجوز أن يكون ذلك لما غلب عليه من التمني ، فغيبه ذلك عن شرط مشيئة اللَّه فيه، فكان ذهابه عن الاستثناء آفة تمنيه، ومحنته الطَّيْئِ فيه أن ولد له شق إنسان، فقال بعض أصحاب المعانى : إنه الجسد الذي ألقى على كرسيه الذي قال كال : ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا ﴾ [س: ٣٤] ، وذلك حين ناولوه المولود (٢) ، والذي ذكرناه في [٣٧٢أ] أحوال الأنبياء حظوظ الأغيار فيهم ، ليعلموا مواضع التوقي ، ويكون تأديبًا لهم ، وتنبيهًا على شكر ما أعطوا مما لم يستحقوه ، وتعظيم ما أدركوه مما قصرت عنه أوهامهم من صنائع الله بهم ، فيشتغلوا بالشكر فيما أوتوا عن تمني ما لم يؤتوه ، فإن لم يفعلوا ذلك وتمنوا كان ذلك غفلة منهم وذهابًا عن رؤية النعم التي ألزمهم الله شكرها ، وسبب ازدياد الشكر على المستفاد ليس التمني والمراد ، فإن سهوا عنها لم يخل من الآفة فيه ، لما سبق من سنة الله تعالى في ذلك في أنبيائه ورسله ، وليتوقعوا المحن فيه فيوطنوا أنفسهم لذلك ، وليعدوا للصبر فيه ، ويتنبهوا لما نبهوا له ، لأن الذي جرى على رسل الله وأنبيائه مع سلامتهم من الآفات من طهارة أسرارهم ، وعلو شأنهم ، ورفعة منزلتهم ، وعصمة الله لهم ، لم يخل من أدني آفة لحقت ظواهرهم في تمنيهم ، ومحنة حلت بهم ، فكيف بمن دونهم.

هذه إن شاء اللَّه إحدى فوائد ما جرت عليهم من هذه الأحوال وغيرها ، فأما

<sup>= (</sup> ٨٦٣٤ ) ، والدارمي في سننه عن عبد اللَّه بن عمرو ( ٢٨٥/٢ ) رقم ( ٢٤٤٠ ) ، والحاكم في المستدرك عن عبد اللَّه بن أبي أوفى ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٨٧/٢ ) رقم (۲٤۱۳ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ۷٦/۹ ) رقم ( ۱۷۸۰۷ ) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن قيس بن أبي حازم في كتاب المرضى باب نهي تمني المريض الموت ( ٢١٤٧/٥ ) رقم ( ٣٤٨ ) ، ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الذكر والدعاء باب تمني كراهة الموت لضر نزل به ( ٢٠٦٤/٤ ) رقم ( ٢٦٨١ ) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب الجنائز باب الدعاء بالموت ( ٢٠٠/١ ) رقم ( ١٩٤٩ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٠٩/٥ ) رقم (٢١٠٩٧ ) ، والبيهقي في سننه الكبري ( ٣٧٧/٣ ) رقم ( ٦٣٥٤ ) ، والحميدي في مسنده ( ٨٣/١ ) رقم ( ١٥٤ ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١٠٧/٦ ) رقم ( ٢٩٨٥٥ ) ، والبزار في مسنده ( ٦٤/٦ ) رقم ( ٢١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) عزا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن هذا القول للنقاش وغيره ( ٢٠١/١٥ ) .

قال عمار بن الحسن : حدثنا أبو القاسم عن صالح المُرِيِّ قال : ( ذكر داود الطَّيِّةُ من منشطة للتوايين ) ، فأما حظوظهم في أنفسهم فما أظهر اللَّه من رفع درجاتهم بعد المحن لهم ، فإنها كانت لهم زيادات ورفعة لا نقص وحطة .

فيجوز أن تكون الفائدة في ذهاب سليمان الطيخ عن الاستثناء أن الذي تمناه وأراده لم يكن سبق له من الله ، فصرف عن الاستثناء ، ليكون العلة فيه منوطة بصفة البشرية من الغفلة أو النسيان ؛ إذ لو استثنى وشرط مشيئة الله فيهم ثم لم يتم المراد كان فيه مخالفة المرادين ، وفرقان المشيئتين من مراد الله ومراد رسوله ، فصرف عن شرط المشيئة له لئلا تظهر مخالفة إرادته إرادة مولاه ، ومشيئته مشيئة ربه تعالى .

وقول النبي الطَيِّة وقسمه: « لو قال: إن شاء اللَّه لجاهدوا في سبيل اللَّه فرسانًا أجمعون » يؤيد ما قلناه ، كأنه قال: لو كان ذلك سابقًا في مشيئة اللَّه تعالى وإرادته له من كون ما تمناه أجمعون (١) لشرط المشيئة من ربه في الاستثناء ، ليتفق المرادان ويوافق المشيئتان ، واللَّه أعلم .

وقوله الطّينين : « فقال له صاحبه : قل : إن شاء اللّه » يجوز أن يكون صاحبه الملك الذي هو قرينه وبطانته ، فقد قال الطّينين : [٢٥٧] « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلا خَلِيفَةً إِلا وَلَهُ [٣٧٣]] بِطَانَتَانِ : بِطَانَةً (٢) تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنْ المُنْكَرِ ، وَبِطَانَةً وَلا خَلِيفَةً إِلا وَلَهُ [٣٧٣]

 <sup>(</sup>١) سقط من (خ).

لا تَأْلُوهُ خَبَالًا (١) ، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ » حدثنا نصر ح أبو عيسى ح محمد بن إسماعيل ح آدم بن أبي إباس ح شيبان ح أبو معاوية قال عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة على عن النبي الطَّيِّةُ ذلك (٢) .

ويجوز أن يكون ذلك خاطره ونداء الحق في سره ، وهو الذي قال التي في « واعظ الله في قلب كل مسلم » حدثنا خلف ح سهل بن شاذويه ح نصر بن الحسين ح عيسى ابن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري في عن رسول الله علي قال : [٢٥٨] « الدَّاعِي مِنْ فَوْقٍ وَاعِظُ اللهِ في قلْبِ كل مُسْلِم » (٣).

ويجوز أن يكون المعنى فيه على التقديم من قوله الطّيخ لم يقل: إن شاء اللّه ، فقال له صاحبه: قل إن له صاحبه: قل إن شاء اللّه ، ويجوز أن يكون هذا على الظاهر ، قال له صاحبه: قل إن شاء اللّه ، ليتم مراد الحق فيه ، واللّه أعلم .

### باب في ترك ما يشغل العبد عن النجوى

حدیث آخر: [۲۰۹] حدثنا محمد بن عبد الله [ بن یوسف ] (١) العماني ح الحسن بن علویه القطان ح عباد بن موسى الْخُتَّلِيُّ (٥) ح طلحة بن عمر حدثني

<sup>(</sup>١) لا تألوه خَبالًا : أي لا تُقَصر في إفساد حاله . النهاية مادة ( ألي ) ، ( ٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي على ، وقال : حسن صحيح غريب ( ١٤٠/٤) رقم ( ٢٣٦٩) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١٤٥/٤) رقم ( ٢٠٢٧) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ١٤٥/٤) رقم ( ٢٠٦٥) ، والبخاري في الأدب المفرد ( ١٩٩١) رقم ( ٢٠٦١) . (٣) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن النواس بن سمعان في كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل الله لعباده ، وقال : حديث غريب ( ١٤٤٠) رقم ( ٢٨٥٩) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب سورة يونس ( ٢٦١٦) رقم ( ٣١٨١) ، وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٢٠١٠) رقم ( ١٨٢٣) رقم ( ١٨٢٥) وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ١٨٢٤) رقم ( ١٨١٤) رقم ( ١٨١٤) ، والمروزي في السنة بلفظه ( ١٤/١) رقم ( ٢٥١) ، وابن أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة ( ١٤/١) رقم ( ١٨١) .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) الْخُتَّلِيُّ : بضم الخاء ، والتاء المنقوطة باثنتين مشددة ، قرية على طريق خراسان ، الأنساب ( ١٣١/٢ ) .

العبد عن النجوي \_\_\_\_\_\_\_ ١٦١ \_\_\_\_\_

قال الشيخ كِلَّلَهُ: نفس الإنسان مثل الكلب الجائع ، والكلب إذا رأى شهوته واشتهى (7) ، فإن حبس عنها نازع الحابس له وجاذبه ، فمن بين غالب ومغلوب ، والصلاة مناجاة وسر بين العبد وبين ربه ، ومقام القرب والقيام على بساط النجوى ، فمن القبيح أن ينازع مناجي الملك كلب ، أو يجاذبه قرد (777)ب] يكاد يصرفه عنه ويشغله به ، فيكون منقسمًا بين من يناجيه وبين من ينازعه فيه ، أو يلتفت إلى المناجاة مرة وإلى الكلب أخرى ، ثم لا سبيل إلى طرد هذا الكلب وإبعاده والهرب منه والانفراد عنه .

كذلك النوم ، لا سبيل له إلى الخلاص من نفسه والهرب منها أيام حياته ، فلا حيلة له فيه غير إيتائه حظه ورميه إليه جيفته ليشتغل بها عن مجاذبته له ومنازعته إياه ، ليخلص له النجوى ، ويتفرد في مقامه من البلوى ، فيقف على بساط القرب ، فلا يشغل عن النظر إلى من يناجيه ، ولا ينازعه منازع فيه ؛ لذلك قال التيليخ : « فابدؤوا بالعشاء » ، لتشتغل النفس بحظها ، فتسكن منازعتها صاحبها ، ومجاذبتها إياه ، فتشهد الصلاة وهو مجتمع السر ، ساكن النفس ، شاهد الفؤاد ، لا ينازع فيها ، ولا يجاذب عنها .

ثم هذه النفس ليست هي للعبد وإنما هي للّه ، قال الطّيّخ : [١٢٦٠] « إنَّ لِنفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا » (١) ، وهي وإن كانت كلبًا فإنها تتأدب إذا أدبت ، وتتهذب إذا هذبت ، فهي بمنزلة الكلب الذي يأمر الملك بتأديبه فيلزمه بعض عبيده ليؤدبه ، ويعلم (٥) ليصطاد

<sup>(</sup>١) في (خ): يوسف.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأذان باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ( ٢٣٨/١ ) رقم ( ٦٤٠ ) ، ومسلم في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ( ٣٩٢/١ ) رقم ( ٥٥٧ ) ، والترمذي في جامعه في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء إذا حضر العشاء وقال : حسن صحيح ( ١٨٤/٢ ) رقم ( ٣٥٣ ) ، والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإمامة والجماعة باب العذر في ترك الجماعة ( ٢٩٨/١ ) رقم ( ٣٣٣ ) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الإقامة باب إذا حضر الصلاة ووضع العشاء ( ١٠١/١ ) رقم ( ٣٣٣ ) ، والدارمي في سننه ( ٣٠١/١ ) رقم ( ١٢٨١ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٠١/١ ) رقم ( ١١٩٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( خ ) : ويعلمه .

للملك ما يرسله عليه ، فعلى من ألزمه تأديبه أن يطعمه ويسقيه ، ولا يمنعه رفقه ، ولا يبخس لحقه فيتناول صيده ، ولا يبخس لحقه فيتلفه ، أو يسوء أدبه عند جوع يلحقه أو ضرورة تحل به فيتناول صيده وكما أن عليه ألا يمنعه طعامه وشرابه ومصالحه ، كذلك عليه أن لا يخلي بينه وبين [۴۷۷] أقرانه من الكلاب غير المعلمة فيسوء أدبه ، ولا يرسله على الخبائث من الصيد كالخنازير والقردة والجرذان ، ويصونه عن الأقذار والميتات والأنتان فيوافقها بطبعه فيتلطخ بها على عادته ، كذلك العبد المؤمن يجب عليه أن يؤدب نفسه ويروضها ويعلمها ، فإذا تعلمت وتأدبت وفر عليها قسطها ، وأعطاها حظها مما يقويها على ما علمت له وأدبت فيه ، من إقامة حقوق الله ، وأداء فروضه ، وحسن معاملة عباده ، وجميل المعاشرة بهم ، ويصرفها عما يفسد أخلاقها من أبناء جنسها الذين مروا على طبائعهم الفاسدة وعاداتهم الردية وأخلاقهم السيئة ، بل يحول بينها وبينهم ، ويمنعها عن معاشرتهم ومداخلتهم ، وكذلك يصرفها عما يولد فيها الشره والحرص والرغبة في عن معاشرتهم ومداخلتهم ، وكذلك يصرفها عما يولد فيها الشره والحرص والرغبة في الدنيا والحرص على الحياة ، ويشغلها عن واجب حق الله تعالى ، فقد قال المنها قيس عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد (٢) عن أبيه عن ابن مسعود هم عن النبي الناهية قال ذلك (٣) .

فدل هذا الحديث على أن كل ما رغب في الدنيا وشغل العبد عن النجوى فواجب

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير : ( الطَّبعةُ في الأصل : المرَّة من الطَّباع ، وضيعةُ الرجل في غير هذا ما يكون منه مَعاشه ، كالصَّنْعة والتَّجارَة والزَّراعة وغير ذلك ... ومنه حديث ابن مسعود : « لا تتَّخِذوا الضَّيْعةَ فتَرَغَبُوا في الدُّنيا » ) النهاية مادة ( ضيع ) ، ( ١٠٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( خ ) بعدها : ابن الأخرم .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عبد الله بن مسعود في كتاب الزهد باب منه ، وقال : حديث حسن ( 2 - 0 ) رقم ( 2 - 0 ) ، وأحمد في مسنده ( 2 - 0 ) رقم ( 2 - 0 ) ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 2 - 0 ) رقم ( 2 - 0 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 2 - 0 ) رقم ( 2 - 0 ) ، وابن المبارك في الزهد ( 2 - 0 ) رقم ( 2 - 0 ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ( 2 - 0 ) رقم ( 2 - 0 ) ، والحميدي في مسنده ( 2 - 0 ) ، وأبو يعلى في أبي شيبة في مصنفه ( 2 - 0 ) رقم ( 2 - 0 ) ، والشاشي في مسنده ( 2 - 0 ) ، والبيهقي في شعب مسنده ( 2 - 0 ) ، والشاشي في مسنده ( 2 - 0 ) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( 2 - 0 ) ، والساشي في مسنده ( 2 - 0 ) ، والسبهقي في شعب الإيمان ( 2 - 0 ) ، والسبهقي في شعب الإيمان ( 2 - 0 ) ، والسبهقي في شعب الإيمان ( 2 - 0 ) ، والسبهقي في مسنده ( 2 - 0 ) ، والسبهقي في شعب الإيمان ( 2 - 0 ) ، والسبهقي في مسنده ( 2 - 0 ) ، والسبهقي في شعب الإيمان ( 2 - 0 ) ، والسبهقي في شعب الإيمان ( 2 - 0 ) ، والسبهقي في مسنده ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في مسنده ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه في الأمان ( 2 - 0 ) ، والسبه ف

عليه تركه ، ويلزمه رفضه لئلا يزاحمه في مقام النجوى مزاحم ، ولا ينازعه على بساط القرب منازع ، ولا يصرفه عن الإقبال على من يناجيه صارف ، وكل ما نازعت النفس من صاحبها نوعان :

أحدهما: مرافقها التي لا بد لها منه ، مما يقيم صلبها من طعام وشراب ، ويكسو عورتها من ثياب ، ويكنها من الحر والبرد ويدفع عنها الأذى ، وما يعينها على ما طولب ، فيجب توفيرها [٣٧٤/ب] عليها ، لقوله الطلخ : [٢٦٦٢] « إنَّ لِنفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » (١) .

والنوع الآخر: شهواتها التي تطالبها بعادتها ، وتنازع إليها بطبعها ، وتحرص عليها بخلقها الذميم ، فيجب صرفها عنها ، لقوله ﷺ : ﴿ وَنَهَى النَّقْسَ عَنِ الْمُوَكُلُ ﴾ [النازعات: ١٠] ، فإنها طبعت على الهلع والجزع ، وهي كنود جحود ، قال ﷺ : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَـلُوعًا ﴾ الآية [المارج: ١٩] .

وقال : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ [العادبات: ٦] .

روي عن النبي الطَّيْكِلَا أنه قال : «هو الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده (۲)».

حدثنا القاضي محمد بن أحمد ح عبد الله بن محمود ح محمد بن عبد الله بن يزيد ح مروان يعني ابن معاوية عن جعفر بن الزبير عن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة على قال:

قال رسول اللَّه ﷺ في قوله : ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ﴾ [العاديات: ٦] قال : [١٢٦٣] « هُوَ الكَفُورُ الَّذِي يَضْرِبُ عَبْدَهُ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ (٣) وَيَأْكُلُ وَحْدَهُ » (١٤) .

<sup>(</sup>١) سبق في اللوحة رقم ( ١٨/أ ) .

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض بالأصل.

 <sup>(</sup>٣) الرِّفْدُ: الإعانة ، النهاية في غريب الحديث مادة ( رفد ) ، ( ٢٤١/٢ ) أو هو العطاء والصلة ، لسان العرب مادة ( رفد ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ٢٧٨/٣٠ ) ، والطبراني في الكبير ( ٢٤٥/٨ ) رقم ( ٢٩٥٨ ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين ، في أحدهما جعفر بن الزبير ، وهو ضعيف ، وفي الآخر من لم أعرفه ( ١٤٢/٧ ) ، وقال ابن حبان في المجروحين من =

فبين النبي ﷺ في قوله : « ابدؤوا بالعشاء قبل الصلاة » .

وندب إلى فراغ السر للنجوى ، وشهود القلب وجمع الهمة ، والانصراف عن جميع ما يشغل العبد عن مقامه ، وذلك في إيفاء النفس حظها مما لها ، وصرفها عما ليس لها .

واللَّه الموفق لذلك، فنعم المولى ونعم النصير .

#### باب في انه يجب على من ولي شيئًا من أمور المسلمين تقديم إصلاح أحوالهم على حظ النفس

حديث آخر : [١٢٦٤] حدثنا أحمد بن سباع بن الوضاح الخطيب ح محمد بن الضوء ح عمرو بن عون ح هشام (١) عن علي بن زيد عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة على قال : قال رسول الله ﷺ : « سَاقِي القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا » (٢) .

قال الشيخ ﷺ إلى أن كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين وجب عليه تقديم إصلاحهم على حظ نفسه .

وأن [٧٣٧٥] يكون الغرض منه صلاح الحال لهم ، وجر المنافع إليهم ، ودفع المضار عنهم ، والنظر لهم في أدق أمورهم وجلها .

فمنهم السلطان الذي يسوسهم ويحوطهم ويذب عنهم من يريدهم بفساد من

<sup>=</sup> المحدثين : جعفر بن الزبير يروي عن القاسم مولى معاوية وغيره أشياء كأنها موضوعة ، وكان ممن غلب عليه التقشف حتى صار وهمه شبيهًا بالوضع ، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ( ٢١٢/١ ) رقم ( ١٧٨ ) ، وجعفر بن الزبير من رجال إسناد المصنف .

<sup>(</sup>١) في (خ): هشيم.

<sup>(7)</sup> الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي قتادة في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ( 877) رقم ( 877) ، وأبو داود في سننه عن عبد الله بن أبي أوفى في كتاب الأشربة باب في الساقي متى يشرب (877) رقم (877) ، والترمذي في جامعه عن أبي قتادة في كتاب الأشربة باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربًا وقال : حسن صحيح (877) رقم (877) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الأشربة باب ساقي القوم آخرهم شربًا (877) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (877) ، رقم (8777) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (8777) ، رقم (8777) ،

تقديم إصلاح أحوالهم على حظ النفس = .

أعدائهم ويسيء إليهم من أوليائهم .

ومنهم العلماء الذين يعلمونهم ويحفظون عليهم أمور دينهم .

ومنهم الـمُطَّوِّعةُ (١) الذين يذبون عنهم ويقاتلون دونهم .

ومنهم التجار الذين يتولون منافع أبدانهم ، وأصحاب الحرف الذين يعاونون .

فالواجب على السلطان الذب عنهم وحسن السياسة لهم ، من نصر المظلومين وقمع الظالمين ، واللين لمحسنهم والغلظة على مسيئهم .

فالواجب عليهم أن يكون ذلك غرضهم مما تولوه من أمور المسلمين ، دون طلب حظوظهم من نيل شهواتهم والتسلط على عباد الله ، والعون (٢) على أنفسهم .

وعلى العلماء أن يعلموا الجهال برفق ونصيحة ، ويصبروا على البليد منهم ، ويوفروا على ذي الفهم منهم ، ويتحروا أوقات نشاطهم وفراغهم ، ولا يكثروا عليهم فيملوهم ، ولا يقصروا عنهم فينفروهم ، ولا يقصدوا بتعليمهم حظوظ أنفسهم ، من طلب الرياسة فيهم والعلو عليهم ، وصرف وجوه الناس إليهم ، ووطأ أقدامهم ، ولا يريدون به شيئا من عرض الدنيا ، ويضبطون أنفسهم عن شهواتهم المباحة لهم حفظًا لمواضع الفتنة بهم ممن يقتدي بهم .

- وكذلك المطَّوِّعة والتجار يقصدون في مبايعاتهم النصح لهم ، وأن يقصدوا إصلاح أحوالهم ، ويؤثروهم على أنفسهم ، فإن لم تسخ أنفسهم بذلك فيساووهم فيريدون لهم ما يريدون لأنفسهم .

وأصحاب الحرف يقصدون التعاون فيما بينهم دون جر المنافع إليهم .

وهذا وما يطول شرحه مضمر في قوله التَّلِيَّةُ : « ساقي القوم [٣٧٥/ب] آخرهم شربًا » .

وفيما قلنا تأويل قوله الطِّيئين : [١٢٦٥] « سَيُدُ القَوْمِ خَادِمُهُم » (٣) . وكل ذلك بين في أحوال النبي الطِّيئين في حياته والوصية بعد وفاته .

<sup>(</sup>١) المُطَّوِّعةُ : الذين يَتَطَوَّعُونَ بالجهاد ، لسان العرب مادة ( طوع ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل وفي ( خ ) : العود .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ١٥٨/ب ) .

فقد روي عن النبي الطَيْلاً ما حدثنا محمد بن أحمد البَغْدَادِيُّ ح محمد بن [ محمد بن ] (١) سليمان ح عبد الوهاب بن الضحاك ح الوليد بن مسلم عن عبد اللَّه بن العلاء بن زيد عن أبيه قال :

[١٢٦٦] « قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِكَ ؟ قَالَ : « قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدِ » – وفي رواية [١٢٦٧] : « قِطْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ » (٢) – (٣) قَالَ : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ [ لَهُ دَارٌ ] (<sup>1)</sup> وَإِلا فَدَارٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَرْكَبٌ وَإِلا فَمَرْكَبٌ » (°) .

وما ظهر من الخلفاء بعده من الأربعة الأثمة الذين قال الطّيكِين : « الخِلافة بَعدِي ثَلاثُونَ سَنَةً » حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال :

قال رسول اللَّه ﷺ : [١٢٦٨] « الْـخِلافَةُ في أُمَّتِي ثَلاثُونَ سَنَةً ، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ » .

ثُمَّ قَالَ سَفِينَةُ : أَمْسِكْ ، خِلافَةُ أَبِي بَكْرٍ وَخِلافَةُ عُمَرَ وَخِلافَةُ عُثْمَانَ وَخِلافَةُ عَل عَلِيِّ ﷺ فَإِذَا هِيَ ثَلاثُونَ سَنَةً . قُلْتُ لِسَفِينَةَ : إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَرْعُمُونَ أَنَّ خِلافَةً (٦) فِيهِمْ ! قَالَ : كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ ، بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ المُلُوكِ » (٧) .

قد أخرجهم رسول اللَّه الطِّيلاً من الخلافة لما رجعوا إلى حظوظهم وشهواتهم عن

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعترضتين سقط من (خ) .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه ، وفي إسناده عبد الوهاب بن الضحاك ، هو السلمي العرضي أبو الحارث الحمصي ، تهذيب الكمال ( ٤٩٤/١٨ ) رقم ( ٣٦٠١ ) ، قال العقيلي في الضعفاء : متروك الحديث ( ٧٨/٣ ) رقم ( ٤٠٤٤ ) ، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : سمع منه أبي بالسليمة ، وترك حديثه والرواية عنه ، وقال : كان يكذب ... وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة ( ٧٤/٦ ) رقم ( ٣٨١ ) ، وقال ابن حبان في المجروحين : كان يسر في الحديث ويرويه ... لا يحل الاحتجاج به ولا الذكر عنه إلا على جهة الاعتبار ( ١٤٧/٢ ) رقم ( ٧٥٦ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( خ ) : الحلافة .

<sup>(</sup>٧) سبق في اللوحة رقم ( ٦٥/أ ) .

السياسة لرعيتهم .

وحدثنا خلف ح حامد بن سهل أخ أحمد بن عثمان الأَوْدِيُّ ح محمد بن بشير (١) ح عبد الله بن بشير (١) عن معاوية البَصْرِيِّ عن نهشل الضَّبِيُّ (٣) عن الضحاك بن مزاحم عن علقمة والأسود عن عبد الله أنه قال : [٩ ٢ ٢ ٦] لوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْم صَانُوا العِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا لِيَتَالُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا آهُلَ زَمَانِهِمْ ، وَلَكِنْ وَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا لِيَتَالُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا آرَهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا – هَمُ فَهَانُوا آرَهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا – هَمُ اللهُ لَعَادِ – كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى سَائِرَ هُمُومِهِ ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ عَلَيْهِ هُمُومُ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُهَالِ اللهُ فَي أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ » (١٠) .

هلاك عمدتا الدين والدنيا السلطان والعلماء ، وسائر الناس تبع لهم ، فإذا انصرفوا من واجب حق الله تعالى في عباده إلى حظوظ أنفسهم ، وطلبوا فيما ولاهم الله من أمور عباده إرفاقهم ، واشتغلوا بشهوات أنفسهم الأمارة بالسوء عن مصالح عباده ، أسقطوا من مراتبهم ، وهانوا في الدنيا عند أهلها ، وفي الآخرة عند الله ، وإذا أدوا حق الله في عباده ، وآثروا عباده ، وصلاح المسلمين على حظوظهم ، كانوا في الذروة العليا ، والمرتبة الأعلى .

واللَّه الموفق لمراشد الأمور ، ويعصم من الهلاك والثبور ، إنه ملك غفور ، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : بشر .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : نمير .

 <sup>(</sup>٣) الضَّبيُّ : بفتح الضاد المعجمة ، والباء المكسورة المشددة المنقوطة بواحدة ، هذ النسبة إلى بني ضَبَّة ،
 وضبة قرية بالحجاز على ساحل البحر على طريق الشام ، الأنساب ( ٢٣٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به ( ١٩٥١) رقم ( ٢٥٧) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٧٦/٧) رقم ( ٣٤٣١٣) ، والبزار في مسنده ( ٥٨/١) رقم ( ٣٦٨/١) ، والشاشي في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٣٣٨/١) رقم ( ٣١٧) ، وابن عدي في الكامل وقال في نهشل - أحد رجال الإسناد : ليس بثقة ، ونقل عن إسحاق قوله في نهشل : كان كذابًا ، وعن النسائي قوله : متروك الحديث ( ٧/٧٥) رقم ( ١٩٨٦) ، وأخرجه الدارقطني في العلل ( ٥٠/٤) رقم ( ٢٨٨٦) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ، وقال : غريب من حديث الأسود ، لم يرفعه إلا الضحاك ، ولا عنه إلا نهشل ( ٢/٥٠١) .



قال الشيخ يَخْيَلْهُ: يجوز أن يكون معنى قوله: «على ذروة كل بعير شيطان » هو أن الإبل قد خلقت من الجن ، قال رسول اللَّه ﷺ: [٢٢١] « صَــلُوا في مَوَابِضِ الغَنَمِ وَلا تُصَلُّوا في مَعَاطِنِ (٢) الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الجِّنِّ ، أَلا تَوَاهَا إِذَا نَفَرَتْ » (٣) فإذا كانت الإبل من جنس الجن جاز أن تكون هي من مراكبها ، والشيطان من الجن ، قال

(١) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن حمزة بن عمرو الأسلمي في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا ركب ( ١٠٣٠٦) رقم ( ١٠٣٨٨) ، والدارمي في سننه ( ٢٦٦٧) رقم ( ٢٦٦٧) ، والحاكم في المستدرك عن أبي لاس الخزاعي وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح وسكت عنه الذهبي ( ١٦٢١) رقم ( ١٦٢٤) ، وبألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ١٦٢١) رقم ( ١٦٢٧) ، وبألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ٢٠٢١) رقم ( ١٦٢٧) رقم ( ١٦٢٧) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ١٣٧٧) رقم ( ٢٣٧٧) ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن حمزة بن عمرو الأسلمي ( ١٩١٦) ، وابن خزيمة في صحيحه ( ١٣٧٧) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي لاس الخزاعي عمرو الأسلمي ( ٢١٦١) ، وابن عدي في الكامل عن أنس ( ٢١٦٧) ، وابن عمر ( ٢١٦٢) ، والطبراني في الكبير عن أبي لاس الخزاعي ( ٢١٦٢) ) ، وابن عدي في الكامل عن أنس ( ٢٦١٧) ، وفي الأوسط عن ابن عمر ( ٢/٢) ، والطبراني في الكبير عن أبي لاس الخزاعي ( ٢١٨٢) ، ومعنى مَعاطِنِ أبي لام الخزاعي ( ٢١٨٢) كالؤطنِ للناس ، وقد غَلَبَ على مَبْرَكِها حولَ الحوض ... ومعنى مَعاطِنِ الإبل في الحديث مواضعُها . لسان العرب مادة ( عطن ) .

(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن البراء بن عازب في كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل ( 20 ) رقم ( 20 ) ، والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ( 20 ) رقم ( 20 ) ، وابن ماجه في سننه عن عبد الله بن مغفل في كتاب المساجد والجماعات باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم ( 20 ) رقم ( 20 ) ، وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 20 ) رقم ( 20 ) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( 20 ) رقم ( 20 ) رقم ( 20 ) رقم ( 20 ) رقم ( 20 ) ، وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مغفل ( 20 ) رقم ( 20 ) ، وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مغفل ( 20 ) رقم ( 20 ) ، وابن عام ( 20 ) ، والطبراني في الأوسط عن عقبة بن عام ( 20 ) ،

اللَّه تعالى : ﴿ إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [الكهف: ٥٠] ، فهما إذا كانا (١) من جنس واحد فلذلك كان الشيطان على ذروتها .

ويجوز أن يكون معنى [٣٧٦/ب] قوله : « على ذروة كل بعير شيطان » يعني به الفخر والعزة والكبر والعجب ، وذلك أن الإبل من أجل أموال العرب ، ومن كانت له إبل كثيرة لم يؤمن عليه الإعجاب بها ، وقد قال عن الله عن العجب والفخر ، ألا ترى وَحِينَ شَرَحُونَ ﴾ [النحل: ٦] ، ومن كان فيه الجمال خيف فيه العجب والفخر ، ألا ترى إلى ما روي عن النبي الطيعة فيما حدثنا حاتم ح يحيى ح (٢) الحِمَّانِيُّ ح خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فيه قال : قال رسول الله عليه إلاَّرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ عَلَيْهِ بُرْدَانِ قَدْ أَعْجَبْتُهُ نَفْسُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خَسَفَ الله بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الله يَالِيهُ إِلَى الله الله على الله على أن الجمال من البردين كان سبب إعجابه ، والعجب سبب القيامة » (٣) ، فدل على أن الجمال من البردين كان سبب إعجابه ، والعجب سبب الكبر ، فإذا كان في الإبل جمال ، والجمال سبب الإعجاب ، وعلى ذروة (١٤) كل بعير شيطان ، للمشاكلة ، والشيطان ينفخ في الإنسان ، ونفخه الكبر ، لم يؤمن من أن يتولد في نفس صاحبها العجب ، والإعجاب بالشيء يولد الكبر في الإنسان ، والكبر صفة الشيطان ، قال الله تعالى : ﴿ إِلاَ إِلْهِسَ أَنِي وَاسْتَكَثَرُ ﴾ [البقة: ٢٣] ، فكان معنى قوله : الشيطان ، قال الله تعالى : ﴿ إِلاَ إِلْهِسَ أَنِي وَاسْتَكَثَرُ ﴾ [البقة: ٢٣] ، فكان معنى قوله : هي ذروة كل بعير شيطان » أي سبب يتولد منه الكبر .

ومما يؤيد ذلك أن الكبر والعجب نار ؛ لأنهما استعلاء وارتفاع ، ومن صفة النار أنها ترتفع إلى فوق ، وقد قال الكلّ في قصة إبليس : ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ ﴾ الآية والأعراف: ١٦] ، فكان كبره من جهة النار ، والإبل خلقت من الجن ، والجن خلق من نار ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَجْآنَ خَلَقْنَهُ مِن فَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧] ، فالإبل من النار ، والكبر نار ، فجاز أن يكون [٣٧٧/أ] الناران إذا اجتمعتا ، وهما الكبر والإبل ، كان الشيطان الذي هو من نار ثالثهما ، فيجوز أن يكون في ذروة كل بعير شيطان ينفخ في الإنسان ، فيتولد فيه العجب والكبر .

ومعنى قوله : « فامتهنوها بالركوب » يجوز أن تكون الحدة والنارية التي خلقت (°)

<sup>(</sup>١) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (خ).

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ١٦/أ ) .

<sup>(</sup>٤) من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) سقط من (خ).

في خلقة الإبل تنطفئ بالركوب ، وهو أن الإبل إذا ركبت ذلت ولانت ، فهي تمتهن بالركوب فتذل ، ويجوز أن تكون تلك النار التي في البعير من جهة الخلقة ، يطفئها بالركوب ؛ لأن المؤمن إذا ركب حمد الله وسبحه ، قال الله و وَجَعَلَ لَكُر مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَنِر مَا تُرْكَبُونَ ﴾ الآية [الزحرف: ١٢] ، فالمؤمن إذا ركب البعير وغيره من الأنعام سمى الله وسبحه وحمده ، فأطفأ تلك النار التي تولدها الإعجاب بها ، فلا يتعظم ولا يتكبر ، بل يستخذي ويتذلل لله تعالى .

ويجوز أن يكون معناه أن الشيطان الذي هو من النار يخمد سلطانه ويبطل كيده إذا سمى المؤمن الله وسبحه ، فلا يعمل فيه نفخه ، وهو الكبر ، فيكون في امتهان الإبل بالركوب ذهاب الإعجاب ، وزوال علة الكبر ، وسقوط السبب المولد له ، فكأنه قال : سكنوا ذلك الكبر وأذلوا الشيطان الذي على ذروة البعير بالركوب المقرون بذكر الله ، المنفر للشيطان ، المبعد له .

حدثنا حاتم ح يحيى ح الحِمَّانِيُّ ح ابن المبارك عن أسامة بن زيد حدثني محمد بن حمزة (١) أنه سمع أباه يقول : سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : [١٢٧٣] « عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلا تَقْصُرُوا عَنْ حَاجَتِكُمْ » (٢) . [٣٧٧/ب]

وقوله التَّلِيُّ : « فإنما يحمل الله » يجوز أن يكون معناه : كيف يعجب الإنسان بفعل غيره والحامل هو الله تعالى ؟! فمن علم ذلك برئ من العجب والكبر ، وقد قال كَالله : ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَمُمَلِّنَاهُم فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٠] ، فالحامل الله ، وليس من حكم العاقل أن يعجب بفعل غيره .

ويجوز أن يكون معنى قوله: « فإنما يحمل الله » ؛ لأن الشيطان على ذروة البعير ، فلولا أن الله هو الذي يحمل وإلا لم يكن إلى ركوبه سبيل ؛ لأنه خلق من الجن ، وعلى ذروته شيطان ، ومعه نار الإعجاب ، فكيف يمكن ركوب الجن ومزاحمة الشيطان

<sup>(</sup>١) زاد في (خ) بعدها : ابن عمرو الأُسْلَمِيُّ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه ( ٤٩٤/٣ ) رقم ( ١٦٠٨٢ ) ، والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد على شرطه ووافقه الذهبي ( ٢١٢/١ ) رقم ( ٢٦٢١ ) ، وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ٢٠٢/٤ ) رقم ( ٢٠٧٣ ) . والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة ( ٢٠٧٣ ) رقم ( ٢٩٩٤ ) .

ومقاربة النار لولا أن الله هو الذي يحمل بفضله ؟! وهو ذو الفضل العظيم ؛ فيطفئ النار، ويسخر الجن، ويقمع الشيطان، وسبحان الله العظيم.



حدیث آخر : [۱۲۷٤] حدثنا حاتم ح یحیی ح الحِمَّانِیُّ ح أبو داود الطَّیَالِسِیُّ وح نصر ح أبو عیسی ح عباس الْعَنْبَرِیُّ ح أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن یزید بن عبد الله بن الشخیر عن حنظلة الأسدی (۱) ﷺ قال : قال سول الله ﷺ: « لَوْ أَنْكُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِی لأَظَلَّنْكُمُ الملائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا » (۲) .

وفي حديث حاتم [١٢٧٥] : « كَمَا أَنْتُمْ عِنْدِي » <sup>(٣)</sup> .

قال الشيخ كِيْلَهُ : يجوز أن يكون معنى قوله : « لو أنكم تكونون » في معانيكم وأحوالكم ، أي تكون تلك الحالة التي تكونون بها عندي حالتكم ومقامكم التي أحلكموها اللَّه وأقامكم عليها لأظلتكم الملائكة ، ولكنها ليست بحالة لكم .

وحال العبد هو مقامه في سره ، وشهوده بقلبه وصفته [٣٧٨] ومعناه ، وما كان كذلك فإنها تكون لازمة له ، لا ينتقل عنها في حال ، ولا يزول عنها بمعنى ، فأما كونهم عند النبي الطّيّلاً على ما كانوا عليه فإنها كانت مواجيد ، والمواجيد تجيء وتذهب ؛ لأنها عوارض تنشأ في الأسرار من خارج .

قال بعض الكبار : ( الوجد مقرون بالزوال ، والمعرفة ثابتة لا تزول ) .

أنشدونا للحلاج كِثَلَثُهُ :

والوجد عند حضور الحق مفقود

الوجد يطرب من في الوجد راحته وأنشدوني للشُّنلِيِّ كِنْكَلْمُهِ :

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : الأسيدي .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن حنظلة الأسدي في كتاب صفة القيامة باب منه ، وقال : حسن غريب ( ٦٣٤/٤ ) رقم ( ٢٤٥٢ ) ، وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٣٤٦/٤ ) رقم ٦٨ ١٩٠١ ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة ( ١٩١/١ ) رقم ( ١٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرَجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( ٤٠٧/٢ ) رقم ( ١٢٠٢ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٢/٤ ) رقم ( ٣٤٩٣ ) .

الوجد عندي جحود ما لم يكن عن شهود وشاهد الحق عندي ينفي شهود الوجود

والدليل على أن الذي كانوا يكونون فيه عند النبي التَّيْكِيُّ لَم يكن حالة لهم في حديث آخر : [٢٧٦] « إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ كُنَّا كَذَا وَإِذَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَشَمَمْنَا الأَوْلادَ وَالأَمُوالَ » (١) بمعنى (٢) ذكر في الحديث ، فأخبروا عن أنفسهم أنهم يجدون في أسرارهم عند كونهم عند النبي التَّيْكِيُّ خلاف المعهود ، ثم يزول ذلك عنهم إذا رجعوا من عنده ، وكان الذي يجدونه عند النبي يَرِّكِيُّ سلطان الحق وقوة سر النبي يَرِّكِيُّ ، ألا ترى إلى ما قال أنس ﴿ : [٢٧٧] « مَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا مِنْ دَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ يَرَكِيُّ حَتَّى أَنْكُونَا وَيُجذب الأولياء ، فمن قَهْرِه (٤) الأعداء ما حدثنا المَحْمُودِيُّ ح نصر بن زكريا ح عمار ويجذب الأولياء ، فمن قَهْرِه (٤) الأعداء ما حدثنا المَحْمُودِيُّ ح نصر بن زكريا ح عمار عسلمة ح محمد بن إسحاق حدثني عبد الملك بن [٣٧٨/ب] عبيد (٥) الله بن مَصَلَلُه بأثْمَانِهَا ، فَجَاءَ إلى النَّبِيُّ التَّبِيُّ فَقَالَ : مُنْ هَذَا إِن يَحَقِّي مِنْهُ يَوْحَمُكَ اللَّه . فَجَاءَ أَن اللهُ ، فَحَاءَ إلى النَّبِيُّ التَبْعُ مَقَالَ : مَنْ هَذَا إِن يَ حَقِّي مِنْهُ يَوْحُمُكَ اللَّه . فَجَاءَ أَن اللهُ . فَحَاءَ إلى النَّبِيُّ التَبْعُ أَنْ اللهُ عَلْمُ لَوْنُهُ (٨) فَقَالَ : « مُحَمَّد ، فَاخْرُجُ إِلَيْهِ ، وَمَا في وَجْهِهِ رَائِحَةً ، وَقَدْ انْتُقِعَ لَوْنُهُ (٨) فَقَالَ : « مُحَمَّد ، فَذَخُرَجَ إِلَيْهِ بِحَمِّه ، فَدَخَلُ الرَّجُلُ مَنْ أَرْاشِعُ لَوْنُهُ (٨) فَقَالَ : « أَعْطِ هَذَا الرَّجُلُ حَمَّ أَنْ اللهُ يَعْمُ ، لا تَبْرَحْ حَتَّى أُعْطِيمُ الَّذِي لَهُ . فَدَخَلَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ بِحَقِّهِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَمَالُ اللَّهُ النَّهُ عَنْ النَّقِعَ لَوْنُهُ (٨) فَقَالَ : « أَعْطِ هَذَا الرَّجُلُ حَمَّ الْمُونُ وَالْمُونُ وَالُولُ اللهُ وَالْمُونُ وَاللهُ وَاللهُ النَّهُ عَلَى اللهُ وَالَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْمُؤْونُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها (۲۷۲/۶) رقم (۲۰۲۷) ، وابن حبان في صحيحه (۲۹۲/۱۳) رقم (۲۰۲۷) ، وابن المبارك في الزهد (۳۸۰/۱) رقم (۲۰۷۰) ، ومحمد بن فضيل الضبي في كتاب الدعاء (۳۱۷/۱) رقم (۲۰۸۳) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده (۳۳۷/۱) رقم (۲۰۸۳) ، وعبد بن حميد في المنتخب (۲۰۸۱) رقم (۲۰۸۳) رقم (۲۰۸۲) ، وعبد بن حميد في المنتخب

<sup>(</sup>٢) زاد في ( خ ) قبلها : وكنا كذا .

<sup>(</sup>٣) سبق في اللوحة رقم ( ٦٥/أ ) . ( ٤ ) في ( خ ) : قهرها .

 <sup>(</sup>٥) في (خ): عبد .
 (٦) في هامش (خ): أي حافظة .

<sup>(</sup>٧) أراشة : قبيلة . ا.هـ. كذا قال الأصبهاني في دلائل النبوة ( ١٩٦/١ ) رقم ( ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٨) انتقع لونه : يقال : انْتُقِع لونُه وامْتَقِع إذا تَغَيَّر من خَوْفِ أو أَلمٍ ونحو ذلك . النهاية مادة ( نقع ) ، ( ١٠٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد الملك بن عبد اللَّه بن أبي سفيان الثقفي ( ٢٣٤/٢ ) ، والأصبهاني في دلائل النبوة ( ١٩٦/١ ) رقم ( ٢٦٤ ) .

وصلى الله على سيد الأولين والآخرين ، وخاتم النبيين ، وحبيب رب العالمين ، محمد وآله وصحبه أجمعين ، وسلم تسليمًا كثيرًا ، والحمد لله على ما ألهم من

هذا المعنى قوم لهم أخطار ، والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل ، واللَّه يوفق من يشاء ،

ويفتح على من يريد ، وهو الحميد المجيد (٢) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن حنظلة الأسدي في كتاب التوبة باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة ( ٢١٠٦/٤) رقم ( ٢٧٥٠) ، والترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه ، وقال : حسن صحيح ( ٢٦٦/٤) رقم ( ٢٥١٤) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب المداومة على العمل ( ٢١٦٢/١) رقم ( ٢٢٣٤) ، وأحمد في مسنده ( ١٧٨/٤) رقم ( ١٧٦٤) ، والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٣/٢) رقم ( ١٥٩١) ، وابن حبان في صحيحه عن أنس ( ٢٥/٥) رقم ( ٣٤٤) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٢٣٨/١) رقم ( ٣٠٣١) ، والطبراني في الأوسط ( ٣١٩/١) رقم ( ٣٦٩٦) . وأبو يعلى في مسنده ( ٣٧٨/٥) رقم ( ٣٠٣١) . وقد زاد في ( خ ) بعدها : والحمد لله على ما ألهم من الصواب ، وأستغفر ( ٢) إلى هنا نهاية النسخة ( خ ) وقد زاد في ( خ ) بعدها : والحمد لله على ما ألهم من الصواب ، وأستغفر الله من الخطأ والزلل وما يوجب العقاب ، وقد تم الكتاب .

الصواب ، وأستغفر اللَّه من الخطأ يوم الحساب ، والحمد للَّه رب العالمين .

وجملة الأحاديث المروية في هذا الكتاب من أوله إلى آخره مائتان واثنان وعشرون حديثًا مبشرة ، وثلاثمائة وسبعون حديثًا شواهد ، فتكون جملتها خمسمائة واثنان وتسعون حديثًا .

وقد تم كتاب معاني الأخبار ، تصنيف الشيخ الإمام الأجل ، الزاهد العارف ، ناصر الشريعة ، محيي الشنة ، ماحي البدعة ، محمد بن إبراهيم الكلاباذي البُخَارِيِّ - قدس اللَّه روحه ونور ضريحه - على يدي العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير ، أحوج خلق اللَّه إلى رحمة ربه الكريم ، إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم ، تاب اللَّه عليه وتولاه ، وجعل عقباه خيرًا من أولاه ، بالديار المصرية بالخانقاه المعمورة الملكية الناصرية - خلد اللَّه ملك واقفها - في رابع عشر جمادى الأولى ، سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية ، والحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على شفيع المذنبين ، وقائد الغر المحجلين ، محمد وآله وصحبه أجمعين [٢٧٩-ب] .





# مرا المعالية المعالية

المَشْهُورُ

بمَعَانِي ٱلأَخْبَادِ

الفهارس





## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة    | رقمها       | الآيـــة                                                    |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|           |             | سُورَة الفَايْحَة                                           |
| 770       | <b>o</b>    | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾                |
| · .       |             | سُورَة البَقسَرَة                                           |
| 3.85      | <b>٣</b> ٤  | ﴿ أَيْنَ وَأَسْتَكُثَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾       |
| ۰۷۲       | <b>٤</b> ٤  | ﴿ أَنَامُهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ |
| 3.8.5     | <b> ٣٠</b>  | ﴿ أَجَعَلُ فِيهَا ﴾                                         |
| ٩٠٣       | 171         | ﴿ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾          |
| 978       | <b>٣٤</b>   | ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ ﴾                   |
| •         |             | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغْيِء أَن يَغْبَرِبَ مَثَلًا مَّا |
| ٨٤٣       |             | بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا ﴾                                 |
| 9 • ٤     | 107         | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾                        |
| 197, 550, |             | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ ﴾                    |
| 770 , PFF |             |                                                             |
| ŧ         |             | ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ   |
| 917       | 377         | اَلَيْدِلِ وَالنَّهَادِ ﴾                                   |
| 0.0       | <b>٣١</b>   | ﴿ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ مَنْؤُلَاءٍ ﴾                    |
| ٥٠٥ ، ١٨٤ | <b>**</b> • | ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾                      |
| 909 ( 0.0 | ٣٠          | ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾                   |
| 9 . ٤     | 107         | ﴿ اَسْتَعِينُوا بِالصَّدِ وَالصَّلَوْةِ ﴾                   |
|           |             |                                                             |

| فهرس الآيات القرآنية                                            |              | 979              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| ﴿ وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ ﴾                | YY9          | ۸۲۰              |
| ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا يَتَةٍ ﴾                | 170          | , 757 , 757      |
|                                                                 |              | <b>771 ، 7.9</b> |
| ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّ ﴾                              | Y £ 0        | 7 2 7            |
| ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَسَكَّرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمٌّ ﴾    |              | ٩                |
| ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾                     | <b>٣١</b>    | 198              |
| ﴿ وَكَذَاكِكَ جَمَلَنَكُمْمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾                  | 1 2 7        | ٥٧١              |
| ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ ﴾                                      | 1AY          | ٣٢.              |
| ﴿ وَلَا نَعْمِلْ عَلَيْنَا ۚ إِمْسَرًا كُمَا حَمَلْتُمُ         |              |                  |
| عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾                                 |              | ۹۷۲ ، ۲۷۵        |
| ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾                                    | ۲۳۰          | ٦٧٧              |
| ﴿ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآةُ إِذَا مَا رُعُواً ﴾                 |              | 414              |
| ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن      |              |                  |
| دِينِكُمْ ﴾                                                     | <b>Y 1 Y</b> | 799              |
| ﴿ وَلَـٰكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴾                          | <b>١٧٩</b>   | 9 2 1            |
| ﴿ وَلَكِينَ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾                        | ۲۳۰          | 9 2 7            |
| ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْبَوْمِ |              |                  |
| الأيزِ ﴾                                                        | λ            | * ***            |
| ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِيَ خَيْرًا              |              |                  |
| ڪينياً ﴾                                                        | Y79          | Y <b>£</b> Y     |
| ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَنِّئَانِكُمْ ﴾                       | <b>۲۷۱</b>   | ٧١٠              |
| ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾                                     | <b>٣</b>     | 700              |
| ﴿ يُنَادَمُ أَلْبِغُهُم أِلْمَكَآبِرِمُ ﴾                       | <b>٣٣</b>    | 0.0              |
|                                                                 | *            | *                |

| س الآيات القرآنية | <del></del> نهر | ٩٨٠                                                                 |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                   | •               | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَنتِكُم      |
| 771               | ٢٦٤             | بِالْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ ﴾                                             |
| ۰۰۷               |                 | ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَسَامِهُ أَغْنِيكَاءً ﴾                          |
| ، ۱۲۹ ، ۱٤۰       | \٨٥             | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾                                |
| ۲٥٨               |                 |                                                                     |
|                   |                 | سُورَة آلعِ عُرَان                                                  |
| 907               | 108             | ﴿ إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَـٰكُوْرُنَ عَلَىٰٓ أَحَكِهِ ﴾            |
| <b>٧</b> ٩٩       | 177             | ﴿ إِذْ هَمَّت ظَابِّهَنَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا ﴾                 |
|                   |                 | ﴿ إِن يَمْسَنَّكُمُ قَرَّحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ                  |
| ۸۰۳،۸۰۲           | ١٤٠             | قَرْحٌ مِنْلَةً ﴾                                                   |
| ۸۲۳               | 17.             | ﴿ إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمٌّ ﴾                  |
| ۱۷۲،۲۷۲،          | 19              | ﴿ إِنَّ ٱلدِينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَادُ ﴾                       |
| ٦٧٥               |                 |                                                                     |
| <b>٧</b> ٩٨       | 100             | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ |
| ۳۲٤ ، ۳۰۳         | ١٧٨             | ﴿ إِنَّمَا نُعْلِي لَمُتُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْسَمَّا ﴾             |
| 797 , 797         | ١٠٣             | ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾                         |
|                   |                 | ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ               |
| ٩٠٣               | ١٧٣             | جَمَعُوا لَكُمْ ﴾                                                   |
|                   |                 | ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمُا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ       |
| ০٦٤               | 191             | جُنُوبِهِمْ ﴾                                                       |
| 717               | 107             | ﴿ ثُمَّ مَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَنْتَلِيَكُمْ أَ ﴾                 |
| 977               | 107             | ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْـرِ ﴾          |
| ۱۷۸ ، ۲۹٤         | 1 &             | ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ خُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ ﴾                            |

| 1.11          |           | 7 - T - N - 1 Sh                                                             |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TT1</b>    | \ A .     | فهرس الآيات القرآنية                                                         |
|               | ١٨٠       | ﴿ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَعِلُوا بِدِ. يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةُ ﴾                   |
| 977           | 1 • ٣     | ﴿ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾                                             |
| 910,9.4       | ١٧٤       | ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ ﴾                          |
| ٦٧٧           | 109       | ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ ﴾                              |
| 798           | ١٧٥       | ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾                   |
| V9 £          | 18        | ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّأْ ﴾                    |
| 987 , 178     | ٣١        | ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾                      |
| ۳۷۸           | ١٨٥       | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَةُ ٱلْمُؤتِّ ﴾                                         |
| ۲۷۰           | 11•       | ﴿ كُشُتُمْ خَيْرَ أُمَّتَهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                           |
| ٧٢٥           | 11A       | ﴿ لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ ﴾                                  |
| 3.00, 7.7     | 108       | ﴿ لِكَيْلًا تَحْرَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾                                |
| 910           | ١٧٤       | ﴿ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَاتُ ﴾                                                |
| 9).           | ١٢٨       | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾                                        |
| ٦٧٥           |           | ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾                    |
| ۲۸۰           | 0 7       | ﴿ مَنْ أَنْصَكَارِينَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾                                        |
| ٦٩٤           | 119       | ﴿ هَنَانَتُمْ أَوْلَاءٍ غُجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ ﴾                  |
| ٨٠١           | 179       | ﴿ وَٱنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾                                                  |
| ०४९           | <b>Y</b>  | ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِدِء ﴾                  |
| <b>77 1</b> . | <b>\Y</b> | ﴿ وَالْسُنَقَفِرِينَ مِآلَاًسَحَادِ ﴾                                        |
| ۸۰۰           | 1         | ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾                        |
| 717           | ١٥٧       | ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُشُّمَ ﴾                      |
| . ٣٤٤ . ٣١٧   | 179       | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُنَّا … ﴾ |
| ٧٩٩ ، ٣٧٥     |           | •                                                                            |

| ِس الآيات القرآنية | فهر      | 947                                                                     |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 987 , 799          | 1٣٩      | ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾             |
| 907                | 18٣      | ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ ﴾    |
| 8 8 9              | 1٧٩      | ﴿ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ. مَن يَشَآةُ ﴾            |
| ٣١٧                | 177      | ﴿ وَمَا ٓ أَصَٰئِكُمْ يَوْمَ ٱلْتَنَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ |
| ٥٨٩                | 114      | ﴿ وَمَا ظُلْمَهُمُ ٱللَّهُ ﴾                                            |
| A£Y                | 1        | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾                                      |
| 177 , 171          | До       | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ ﴾    |
| 9.7                | Y • •    | ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُواْ وَصَابِرُوا ﴾            |
| ٥٧٥                | <b>r</b> | ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ ﴾                                             |
|                    |          | شُورَة النِّسَاء                                                        |
| 797                | o £      | ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾           |
| <b>१</b> 99        | ١٠       | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَلَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا ﴾          |
| .0899              | £A       | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ. ﴾                       |
| ۸۲۰                |          |                                                                         |
| . 2.0. 497         | ۳۱       | ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا ثُنْهَوْنَ عَنْـهُ ﴾                   |
| 770                |          |                                                                         |
|                    |          | ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا              |
| ۸۰۳                | ١٠٤      | تَأْلَمُونَ ۗ ﴾                                                         |
| ۸۰۱                |          | ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾                            |
| ۸۰٦، <b>٤٤٤</b>    |          | ﴿ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينَزِكُمْ ﴾              |
| ٥٩٠                | 1 •      | ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا ﴾                |
| 757                | 100      | ﴿ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾                          |

| ٩٨٣         |              | فهرس الآيات القرآنية                                                                     |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۱         | ١٧٣          | هُرَسُ ادْيِكَ الْمُرَالِيةِ<br>﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ |
| ٧٠٢         | <b>٦٩</b>    | ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾                             |
| 777         | <b>YY</b>    | ﴿ قُلْ مَنْنُعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾                                                     |
| 911 6 7 . 1 | A •          | ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾                                        |
| 9.1         | 1 £ Y        | ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾                                  |
| <b>Y11</b>  | 11٣          | ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾                                  |
| ٧١.         | <b>٣٢</b>    | ﴿ وَشَنَالُوا اللَّهَ مِن فَضَالِهُ: ﴾                                                   |
| 7.4         |              | ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾                                                        |
| 799 6 798   | A9           | ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُّرُونَ كُمَا كَفَرُواْ ﴾                                           |
| ٧٢٣         | 1 <b>£</b> Y | ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا ﴾                                                             |
| 900         | ٣٢           | ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّـلَ اللَّهُ بِهِـ ﴾                                       |
|             |              | ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللَّهُ لِلكَّنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ                             |
| ۸۰۱         | 1 \$1        | سَبِيلًا ﴾                                                                               |
| 177 , 0A3   | 110          | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾                                                           |
|             |              | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهَ مَنَا فَجَزَآؤُهُ                                      |
| 199         | ٩٣           | جَهُنَّدُ ﴾                                                                              |
| ٧٢٣         | 187          | ﴿ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ ﴾                                                                   |
| ۸۹۰،۵۰۳     | £A           | ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَالُهُ ﴾                                         |
| ٣١.         |              | ﴿ يَمَانَهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَلِمِيمُوا اللَّهَ وَأَلِمِيمُوا ٱلرَّسُولَ ﴾        |
| 777 , 784   | 177          | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا مَامِنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ﴾                   |
| 798         | Y 1          | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾                                   |

#### سُورَةِ المَانَدة

| . 0 2 7 . 2 7 2 | o £       | ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 779             |           |                                                                    |
| 0 2 7           | 11A       | ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ﴾                        |
| ٨٩٨             | ٩٠        | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَقَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْتَامُ ﴾ |
| ، ۲۲۳ ، ۲۲۷ ،   | <b>٣٣</b> | ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤًا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُمْ ﴾ |
| 971             |           |                                                                    |
|                 |           | ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّـرَ        |
| 717             | ۱٤٤١      | قُلُوبَهُمْ ﴾                                                      |
| 777             | 3 7       | ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾                                    |
| ££7 , 70.       | ٧٢        | ﴿ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ ﴾                         |
| ٩٠٨             | ٥٨        | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَمْقِلُونَ ﴾                    |
| 7.57 335        | o £       | ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِغَوْمِ يُجِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُم ﴾  |
| ٨٢٢             | <b>\Y</b> | ﴿ قُلَّ فَكُن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾                      |
| ٨٢٢             | Vo        | ﴿ مَّا الْمَسِيحُ ابْثُ مَرْيَدَ إِلَّا رَسُولٌ ﴾                  |
| ٣١١             | 99        | ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَئَةُ ﴾                       |
| ۸۹۷ ، ۱۷۹       | Τ         | ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْمَلَ عَلَيْكُمْ مِّن حَرَجٍ ﴾          |
| 091             | ٣٢        | ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾     |
| 9 2 1           | ٣٢        | ﴿ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾                             |
| ۳۷٦             | r//       | ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَمَ ﴾                  |
| 797             | A۳        | ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ مَّرَئَ ﴾        |
| ۸۱۰             |           | ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّامِنَّ ﴾                          |

| ۹۸٥             |            | نهرس الآيات القرآنية                                                 |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| . 2 . 1 . 4 . 9 | Y          | ﴾<br>﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرِ وَالنَّقَوَىٰ ۖ ﴾                 |
| ٤٨٥             |            | , , ,                                                                |
| ۹۷۶             | <b>r</b>   | ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾                             |
| 9.7 , 77 £      | Y۳         | ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ۚ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾          |
| ٨٢٢             | <b>Y</b> Y | ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَيْنَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ ﴾ |
| ٣٧٣             | · 1        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودُ ﴾          |
| <b>YA</b> 1     | ٣٥         | ﴾<br>﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾          |
| ۸۲۳، ۲۳۷،       | 0 {        | ﴿ يُحِينُهُمْ وَيُحِينِونَهُمْ ﴾                                     |
| 300,000         |            |                                                                      |
|                 |            | سُورَة الأنعام                                                       |
| 971             | 19         | ﴿ أَبِئَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ وَالِهَدُّ أُخْرَىٰ ﴾   |
| ٩١٥             | Α •        | ﴿ أَتُحَكِّجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِّ ﴾                     |
| ۸۲۳             | YA         | ﴿ إِنِّي بَرِيَّ * مِنْمًا نُشْرِكُونَ ﴾                             |
| 91.             | ە۲         | ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾                                     |
| <b>7</b>        | ە۲         | ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾     |
| ٤٩٠             |            |                                                                      |
| 9 • £           | <b>٨٢</b>  | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَوْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾      |
| 798             |            | ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾                |
| \7£ , 7٣Y       | <b>۲۳</b>  | ﴿ ثُمَّ لَوْ تَكُن فِتَنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ﴾                |
| ۳۱۷             | 187        | ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ ﴾                                  |
| ٣٨٤             | <b>٤</b> ξ | ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾                       |
| 779             | <b>٤</b> ٤ | ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ﴾                            |
| דוד ، וייו      | \٢٥        | ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ ﴾                              |
|                 |            | •                                                                    |

| رس الآيات القرآنية | <del></del> نهر |                                                                         |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 910 6 287          | ٦٥              | ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْفَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ﴾        |
| 019                | <b>YY</b>       | ﴿ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَكَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ ﴾ |
| ۹۱۵ ، ۳۲۸          | V7              | ﴿ لَا أُحِبُ ٱلْآَوْلِينَ ﴾                                             |
| 770                | 108             | ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُومٌ ﴾                  |
| 707                | 110             | ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا ﴾                        |
|                    |                 | ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ                       |
| ۸۲۳                | <b>٧٩</b>       | وَالْأَرْضُ ﴾                                                           |
| ۲۲۸                | ٢٩              | ﴿ وَقَالُوَّا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾                  |
| 917                |                 | ﴿ وَكُذَالِكَ نُرِينَ إِبْرَهِيمَ ﴾                                     |
| 907                | oY              | ﴿ وَلَا تَطْرُرِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾                         |
| 7.9                | 11•             | ﴿ وَنُعَلِّبُ أَفِئَدَتُهُمْ وَأَبْعَهَدُوهُمْ ﴾                        |
| ٣٢.                | ٦٠              | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّلْكُم بِالَّذِلِ ﴾                            |
| ١٨٠                | 1 \$            | ﴿ وَهُوَ يُطْمِمُ وَلَا يُطْمَدُّ ﴾                                     |
| 019                | V9 6 VA         | ﴿ يَنَفَوْمِ إِنِّي بَرِيٍّ * مِنَّا نُشْرِكُونَ ﴾                      |
|                    |                 | سُورَة الاغـرَاف                                                        |
| 787                | 100             | ﴿ أَتُهْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾                        |
| 907                | 18              | ﴿ أَرِنِ أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾                                            |
| ، ۲۲، ۱۲۲،         | ١٧٢             | ﴿ ٱلسَّتُ بِرَتِكُمْ ﴾                                                  |
| ۲۲۲،۰۱۷،           |                 |                                                                         |
| V9 £               |                 |                                                                         |
| 907 ( 021          | ۲۲              | ﴿ أَلَوَ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ ﴾                        |
| 315                | 100             | ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَئُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن نَشَآهُ ﴾               |
| 9 . £              | 1 ٢             | ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾                                                 |

| ِس الآيات القرآنية | فه         |                                                                        |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>           | 74         | ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُدْرَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَكُمْ                   |
| ٨٥١                | Y • £      | وَأَنْصِتُوا ﴾                                                         |
| ٦٤٢                | <b>٤</b> • | ·                                                                      |
|                    |            | ﴿ وَلَا يَنْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ ﴾               |
| ۲۲۸ ، ۷۲۸          |            | ﴿ لَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾                          |
| 710                | 11         | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ﴾                                              |
| <b>٧</b> ٩٦        | 1 27       | ﴿ وَلَكِينِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾                                  |
| 177                | ١٨٠        | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾                |
| 907,077            | 187        | ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَتِلَةً وَأَتْمَمْنَكُمَا بِعَشْرِ ﴾ |
|                    |            | سُورَةِ الْأَنْفَال                                                    |
|                    |            | سوري ١٠ نف                                                             |
| ۸۹۳ ، ۲۷۳          | <b>٢</b>   | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ﴾                     |
| 798                | 17         | ﴿ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَـٰاقِ ﴾                                 |
| ۲۰۱،۱۸۰،           | ١٧         | ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُومُمْ وَلَكِحِنَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ ﴾                 |
| ٧٢٣                |            |                                                                        |
| V £ 9 . 7 9 T      | ٦٣         | ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيمًا ﴾                          |
|                    | ٦٧         | ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَشَرَىٰ ﴾                     |
|                    |            | ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُومُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُدِكُمْ            |
| ٧٩٣                | £ £        | قَلِيلًا ﴾                                                             |
| 798                |            | ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾                   |
| 798                | 7 \$       | ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمُرَّةِ وَقَلْهِمْ ﴾     |
| ۲۱۵،۵۱٦            |            | ﴿ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَنِكِنَ ٱللَّهُ رَمَيْنًا ﴾          |
| 777                | 1 Y        | م وما رسيت په رسيت و ت سه ري چ                                         |
| * 1 1              |            |                                                                        |
| ١٣٨                | ۳۳ ۳۳      | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمَّ ﴾               |

|              |           | فهرس اديف المرابية                                                      |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|              |           | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ           |
| 798          | 10        | كَفَرُوا ﴾                                                              |
| 798          | £0        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا لَقِيتُهُ فِيكَةً ﴾           |
| ٧٠٦          | 7 £       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّهِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ﴾                            |
|              |           | سُورَة التوب                                                            |
| 9 . £ . AY £ | Yo        | ﴿ إِذْ أَعْجَبُنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾                                    |
| ٤٧٢، ٩٩٧،    | 111       | ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ﴾           |
| 9.8          |           | ,                                                                       |
| ٥٣٢          | A •       | ﴿ اَسْتَغْفِرْ لَمُمْ أَوْ لَا شَتَغْفِرْ لَمُمْ ﴾                      |
| 781, 109     | 117       | ﴿ النَّبَيْرِنَ ٱلْعَنْدِدُونَ ﴾                                        |
| , 177, 017   |           | ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكَ تَحِيثُمْ ﴾                                |
| 777          |           |                                                                         |
| 909          |           | ﴿ ثُمَّ أَنَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُم عَلَىٰ رَسُولِهِم ﴾               |
| 927          | Yo        | ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُم مُذْبِرِينَ ﴾                                         |
| ٨٩٦          | 1 • 1     | ﴿ ثُمُ ۖ بُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾                            |
| ۷۶٤، ۳۸٥،    | 1.٣       | ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ثُطَهِّرُهُمْ وَثُرَكِهِم بِهَا﴾       |
| ۸۹۷ ، ۱۷۹    |           |                                                                         |
| 79. , 770    | 1 • 7     | ﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّنًا ﴾                        |
| 91.6 277     | ١٢٨       | ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم ﴾                  |
| ۲۱۹ ، ۱۹۸    | ٤٣        | ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾                             |
| 7.7          | <b>YY</b> | ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِمَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ ﴾ |
|              |           | ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا                      |
| ٣٨٨          | <b>o</b>  | ٱلزَّكَوْءَ ﴾                                                           |

| رس الآيات القرآنية | خه نه      | 11,                                                                   |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>T</b> 0A        | £ •        | ﴿ فَأَنْــزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْــهِ ﴾                       |
| 71 2               | <b>٢</b>   | ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾                      |
| ٦٦٣                | 1•1        | ﴿ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمَّ ﴾                            |
| YA9                | 178        | ﴿ لَفَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾                         |
|                    |            | ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن                      |
| 177 , 755          | 118        | يَسْتَغْفِرُوا ﴾                                                      |
| ۷۸۳ ، ۳۸۷          | <b>T</b> A | ﴿ مَا لَكُرُ إِذَا فِيلَ لَكُرُ ٱنفِـرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾       |
| ۲۰۷ ، ۲۰۹          | ١٠٤        | ﴿ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ ﴾ |
| . 1 . 1 . 7 7 7    | 1 • ٢      | ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾                           |
| 791                |            |                                                                       |
| 790                | <b>٣</b> ٤ | ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَـَةَ ﴾                   |
| 775                | Λ ξ        | ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا ﴾                |
| ٥٩٥                | 97         | ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾           |
| 090                | o £        | ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَانَوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَكَ ﴾            |
| ۷۸۳ ، ۵۶۰          |            | ﴿ وَلَنَكِن كَرِهُ اللَّهُ الْمِكَاثَهُمْ فَشَبَّطَهُمْ ﴾             |
|                    |            | ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَـٰ إِنَّ مَاتَلَنَا مِن          |
| 7.7                |            | نَصْلِهِ. ﴾                                                           |
|                    |            | ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَينكُمْ وَمَا هُم                |
| 798                | ٢٥         | نِنكُو ﴾                                                              |
| 908                | ۲۰         | ﴿ وَيَوْمَ حُنَايَٰنِ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثَرَنُكُمْ ﴾              |
| 717                | 119        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾                 |
| ۷۷٦ ، ٦٦٣          | V٣         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُتَنفِقِينَ ﴾      |
| 198                |            | ﴿ يُبَيِّئُرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُونٍ ﴾             |

#### سُورَة يُوننت

|             |           | ﴿ دَعْوَنَهُمْ فِيهَا شُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّلُهُمْ فِيهَا   |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۸         | 1 •       | سَلَمٌ ﴾                                                             |
| , 977, 179  | o X       | ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. فَبِلَاكِ فَلْيَضْرَحُواْ ﴾  |
| 9 2 9       |           |                                                                      |
| . 770 . 277 |           | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾                    |
| 135,335,    |           |                                                                      |
| 737         |           |                                                                      |
| ۸۹۱ ، ٤٩٣   | ٦٤        | ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَّا ﴾                    |
|             |           | ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِغُمْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ              |
| 777 , 377   |           | إِلَّا هُوَّ ﴾                                                       |
| ٨٩١         | <b>Y</b>  | ﴿ وَيَثِيرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾        |
| 707         | 19        | ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ ﴾                          |
|             |           | سُورَة هـُــود                                                       |
| ٤٠٢         | ١٨        | ﴿ أَلَا لَمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾                       |
| 710,075,    | 118       | ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾                      |
| ٨٥٤         |           |                                                                      |
| ۸۲۳         | ٦٣        | ﴿ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنَكُمُ ﴾                 |
| ۲0.         | Α•        | ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فَوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ زُنْنِ شَدِيدٍ ﴾ |
|             |           | ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينٌ ۞ إِلَّا مَن زَحِمَ                 |
| 195         | 119 ، 11۸ | رَبُكُ ﴾                                                             |
| <b>T17</b>  |           | ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمٌّ ﴾               |
| 989         | 1         | ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءٍ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ﴾            |
|             |           |                                                                      |

| فهرس الآيات القرآنية <del></del>                                                    |          | 997          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ﴿ يَنصَدِجِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْيَابٌ مُّنَفَرِّقُونَ ﴾                                | ٣٩       | 7 £ 9        |
| سُورَة الرّعث                                                                       |          |              |
| ﴿ أَلَا بِنِكِ إِنَّهِ تَعْلَمَيُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾                                     |          | 707 , 12.    |
| ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ ﴾                                  | ξ        | ٩٠٨          |
| ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَدْتِ مُلُوبَىٰ                         |          |              |
| لَهُمْ ﴾                                                                            |          | ۵۲۸          |
| ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾                         | 11       | ۲۱۲،۲۲۷،     |
|                                                                                     |          | 71.          |
| ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُمُمْ ﴾                                              | <b>o</b> | 808          |
| ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا                        |          |              |
| وَكُرْهُا ﴾                                                                         | 10       | ٧٤٨          |
| سُورَة إبراهيت                                                                      |          |              |
| ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّامُ مِنِّي ۖ ﴾                                             |          | 0 2 7        |
| ﴿ وَإِن تَعَسُدُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾                                |          | . 797 . ٣١ • |
|                                                                                     |          | ۸۹۷          |
| ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾                                    | 1 7      | 9.4          |
| ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ الشَّابِتِ ﴾                    | ۲۷       | 737 , 717    |
| ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾                                     | £A       | ٤٩١          |
| سُورَة الحِجر                                                                       |          |              |
| ﴿ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَاءِلِينَ ﴾                                         | £Y       | ٤٨٥          |
| ﴿ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُـرُرٍ مُّنَقَاءِلِينَ ﴾<br>﴿ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُمْ فَدَّرْنَآ ﴾ | ٦٠       | 709          |

| ِس الآيات القرآنية | فهر        |                                                                        |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 137,017,           | ٤٢         | ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُكُنُّ ﴾                  |
| 377 , PPV          |            |                                                                        |
| 9 • ٤              | <b>٣</b> ٤ | ﴿ نَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتُ ﴾                                |
| ۲0.                | ٩٤         | ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾                                          |
| 777                | <b>٣</b> 9 | ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْرَيْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ |
| 978 , 778          |            | ﴿ وَلَأَغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴾                                      |
| ٨٢٦                | <b>۲۷</b>  | ﴿ وَٱلْجَأَنَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾           |
| 717                | Y 9        | ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾                                       |
|                    |            | سُورَة التحث ل                                                         |
| ٤٥٧                |            | ﴿ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلفُّدُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ﴾                    |
| ٨٢١                | <b>\Y</b>  | ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَّا يَغْلُقُ ﴾                               |
| ٧٠٢                |            | ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُمْ مُطْمَئِنٌّ وَٱلْإِيمَانِ ﴾        |
| ۸۲۳                | Y 1        | ﴿ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَغْيَـا أَمْ ﴾                                     |
| 717                | ξ •        | ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ ﴾                        |
| ٨٦٠                | Υο         | ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا ﴾                         |
| 791                | ٠ ٩٨       | ﴿ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾                 |
| <b>TE T</b>        | 97         | ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقُ ﴾                   |
|                    |            | ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلْلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ                 |
| 770                | <b>٩٧</b>  | مُؤْمِنٌ ﴾                                                             |
| 474                | ٣A         | ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِيهِمْ ﴾                       |
| . 7. 7 . 7 . 7     | 177        | ﴿ وَأَصْدِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِأَلَّهُ ﴾                         |
| 9.2 , 702          |            |                                                                        |
| <b>7 P A</b>       | <b>Y</b> A | ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَائِكُمْ ﴾                 |

| ِس الآيات القرآنية              | ــــــــــــــــ فهر | 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۳                             | ١٨                   | ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 20 6 277                      | 11•                  | ﴿ وَلَا تَجْهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتَ بِهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨٩                             | 10                   | ﴿ وَلَا نَزِدُ وَاذِرَةً وِزْدَ أُخْرَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |                      | ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَمُمْلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 979                             | Y •                  | وَٱلْبَحْدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٠٩                             | Y £                  | ﴿ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Y11</b>                      | Λο                   | ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171                             | ٥٩                   | ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكَتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 |                      | ﴿ وَيَشْئُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْـرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 717                             | Λο                   | رَقِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 |                      | سُورَة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 722                             |                      | ﴿ ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 722<br>97A                      |                      | ﴿ ءَانَيْنَهُ رَحْـمَةً مِنْ عِندِنَا ﴾<br>﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |                      | ` '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹٦٨                             |                      | ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹٦٨                             |                      | ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينَ ﴾<br>﴿ إِنَّا مَكَنَّا لَمُ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَالْيَنَـٰهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ<br>سَبَبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97A<br>201                      |                      | ﴿ إِلَّا إِلْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾<br>﴿ إِنَّا مَكَّنَا لَمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالْنِنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97A<br>201                      | A £                  | ﴿ إِلَّا إِلْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ ﴿ إِنَّا مَكَنَا لَمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالْبَنَهُ مِن كُلِّي شَيْءِ سَبَبًا ﴾ ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ                                                                                                                                                                                                                           |
| 97A<br>201<br>201               |                      | ﴿ إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ ﴿ إِنَّا مَكَنَا لَمُ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَالَئِنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴾ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُتُمْ عَلَىٰ فَوْمِ ﴾ قَوْمِ ﴾                                                                                                                                                                                                        |
| 97A<br>201<br>201               |                      | ﴿ إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينَ ﴾ ﴿ إِنَّا مَكَنَا لَمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالْبَنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴾ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ وَحَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ وَحَرِ ﴾ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ ﴾ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ ﴾ ﴿ فَإِنِ ٱنَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾ |
| 47A<br>201<br>201<br>201<br>7AY |                      | ﴿ إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ ﴿ إِنَّا مَكَنَا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَئِنَهُ مِن كُلِّي شَيْءِ سَبَبًا ﴾ ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ ﴾                                                                                                                                                        |
| 47A<br>201<br>201<br>201<br>7AY |                      | ﴿ إِلَّا إِلْهِسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ ﴿ إِنَّا مَكَنَا لَمُ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَالْبَنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴾ ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى فَوْمٍ ﴾ ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ ﴾ ﴿ فَإِنِ ٱلتَّهْتِنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾ ﴿ فَإِنِ ٱلتَّهْتِنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾ ﴿ فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾                              |

| ِس الآيات القرآنية | نهر        |                                                                           |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧.                | 17•        | ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ ﴾                                       |
| ۱٤٨ ، ١٤٧          | V £        | ﴿ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴾                                     |
| 900                | 171        | ﴿ وَعُصَيْنَ ءَادَمُ رَبُّهُ فَعُوىٰ ﴾                                    |
| 0 2 7              | A £ . A T  | ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾                             |
| 0 2 1              | ٩٤         | ﴿ يَبْنَثُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِخِيَنِي وَلَا بِرَأْمِيٌّ ﴾                 |
| ۷۹۳ ، ۱۱٤          |            | ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخِرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ ﴾                   |
|                    |            | شُورَة الابنياء                                                           |
| ٨٢١                |            | ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ ﴾                 |
| ۸۹۱ ، ٤٨٤          |            | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةِ ﴾                    |
| 019                | ٦٣         | ﴿ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾                                               |
| 709 , 197          | AY         | ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾                                   |
| 9.7                | 79         | ﴿ قُلْنَا يَلِنَازُ كُونِي بَرُهَا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾       |
| 770                | ۲۳         | ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ﴾                       |
| ٤٨٤                | ١٠٢        | ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾                                            |
| ٨٢٢                | ١٧         | ﴿ لَوْ أَرَدُنَا ۚ أَن نَّنَجِٰذَ لَمُوا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا ﴾ |
| ۱۲۸ ، ۸۲۸          | ۲۲         | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَأَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾            |
| 9.٧                | ٨٣         | ﴿ مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ ﴾                                                    |
| ۲۲۸                | ٣          | ﴿ هَلْ هَنَدُاۤ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمٌّ ﴾                              |
| 173                | ۲۸         | ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾                             |
| ۹۱۰، ۱۷۷           | ١٠٧        | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَلِينَ ﴾                      |
| ۱۷۸                | λ          | ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلظَّعَامَ ﴾                |
| 271                | <b>٢</b> ٥ | ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْحَيْرِ فِنْـنَةً ﴾                         |

| 111 ===     |            | فهرس الآيات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 191         | Y •        | ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾             |
| ٤٩.         | ١٠٤        | ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلنَّكَمَآةَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُنَّبِّ ﴾    |
|             |            | شودَة الحسّج                                                       |
| ٩٠٨         | ٤٦         | ﴿ أَفَاكَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                             |
| 2 2 9       | Yo         | ﴿ اَللَّهُ يَصْعَلِنِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا ﴾               |
| 77.         | <b>٧٣</b>  | ﴿ ضَمُعُكَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾                             |
| ٧٧٣         | ٣٦         | ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُونِهَا فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾                  |
| 971 . 97.   | <b>*</b> • | ﴿ فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّبْعْسَ مِنَ ٱلْأَوْلَانِ ﴾                 |
| ٣٣.         | YA         | ﴿ فَكُنُواْ مِنْهَا وَأَلْمُمِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾        |
| ۲۷۲ ، ۲۲۱   | <b>٣٦</b>  | ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَٱلْمُعِمُوا ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَازُّ ﴾       |
| ٣٣.         | <b>٣٧</b>  | ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهُمَا ﴾              |
| 970         | <b>Y</b> A | ﴿ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلٌ ﴾                      |
| 474         | <b>۲۷</b>  | ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَحَالًا ﴾          |
| 7.47 , 0.78 |            | ﴿ وَجَنهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ ﴾                     |
| 907         | oY         | ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ ﴾      |
| ٦٧٧         | <b>Y</b> A | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾               |
|             |            | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِي ۖ فَإِنْ     |
| ١.٧         | 11         | أَصَابُهُمْ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَ بِيدٍ ﴾                               |
| ۸۲۰         | <b>٣١</b>  | ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ … ﴾  |
| ۲۲۸         | <b>Y</b> ٣ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَبِعُواْ لَهُۥ ﴾       |
|             |            | سُورَةِ المؤمنون                                                   |
| 779 , 7.7   | 00         | ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالِ وَبَنْيِنٍّ ﴾ |

| ِس الآيات القرآنية | ـــــــــــــــــ فهر | 1                                                                       |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۲ ، ۱۲۰          |                       | ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِثَايَنتِنَا ﴾          |
| 717                | 1 &                   | ﴿ ثُمَّ أَنشَأَنَكُ خَلُقًا ءَاخَرً ﴾                                   |
| ۸۷۷ ، ۱٤۸          | 1                     | ﴿ قَدْ أَقَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                                        |
| ٨٢١                | 91                    | ﴿ مَا ٱتَّخَـٰذَ ٱللَّهُ مِن وَلَهِ ﴾                                   |
| ٨٢٧                | Y £                   | ﴿ مَا مَلَنَّا إِلَّا بَشَرٌّ مِتْلَكُونٍ ﴾                             |
| ۸۲٥                | ٣٦                    | ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾                                |
| ١٣٥                | ٦٠                    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتُواۡ وَقُلُوبُهُمۡ وَجِلَةً ﴾          |
|                    |                       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَئِتِ وَأَعْمَلُواْ      |
| ٣٢.                | ٥١                    | صَلِيعًا ﴾                                                              |
|                    |                       | شُورَة النشُور                                                          |
| ٩                  | 11                    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنَّاكِ عُصْبَةً مِّنكُرًّ ﴾             |
| ٦٣٢                | £ •                   | ﴿ أَوْ كَظُلُمَنْتِ فِي بَخْرٍ لَّجِيِّ بَنْشَنْهُ مَنَّجٌ ﴾            |
| 9 £ £              | ٢٦                    | ﴿ ٱلْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ ﴾                                         |
| ۸٦٠، ٥٦٦           | ٣١                    | ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾            |
| 777                | <b>٣</b> ٧            | ﴿ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ |
| 118, 407           |                       | ﴿ شُبْحَنَكَ هَٰذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ ﴾                                 |
| ٧٣٣                |                       | ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾                             |
| ۰۷۰                | <i>٦٢</i>             | ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآهَ ٱلرَّسُولِ بَيَّنَكُمْ ﴾                      |
| ٦٣١                | ٣٥                    | ﴿ مَثَلُ نُورِهِ، كَيِشْكُوْوَ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾                       |
| 771                | ٣٥                    | ﴿ ثُورً عَلَىٰ نُورً يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ. مَن يَشَآءُ ﴾           |
| 7.0                | ۳۳                    | ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ﴾                          |
|                    |                       |                                                                         |

| 11=             |             | فهرس الآيات القرآنية                                                      |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 797             | ۳۱ بنا      | ﴿ وَتُوبُواۚ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾              |
| 777             | <b>Y</b>    | ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِيمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾                   |
| ٠٤٨١ ، ٤٨٠      | ۲۲          | ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوّاً ﴾                                        |
| 927             |             |                                                                           |
| 798             |             | ﴿ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِعِ ٱرْبَعَنَىٰ لَمُمْ ﴾         |
|                 |             | سُورَةِ الفُسُرْقِان                                                      |
| ٣٨٨             | Y •         | ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ ﴾                                            |
| ۲۱۰، ۲۳٦        | Y•          | ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتُ ﴾             |
| ٣٠١             | ٦٧          | ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُشْرِفُوا ﴾                           |
| 9.0             | <b>۲۳</b>   | ﴿ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَبِلُواْ مِنْ عَمَلِ ﴾                        |
| ۸۷۱ ، ۱۷۸       | <b> 7</b> • | ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ ﴾                         |
| ۳۸۸             | ۸۶          | ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ بَلْقَ أَلْـَامًا ﴾                               |
| १७९             | ۲۲          | ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُثْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْتُجْمِِينَ ﴾ |
|                 |             | سُورَة الشُّعَرَاء                                                        |
| 917             | 17٨         | ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً نَعْبَثُونَ ﴾                        |
| 710             | ٨٩          | ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهَ بِعَلْبِ سَلِيمٍ ﴾                           |
| • ٨٢            | £ 9         | ﴿ لَأَنْطَعْنَ آبَدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ﴾                    |
| 0 £ Y , 0 £ 0 · | 19٣         | ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّئِحُ ٱلْأَمِينُ ﴾                                      |
| 777             | ٩٠          | ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾                                |
| 0 . 0           |             | ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾             |
| 771             | ٨٦          | ﴿ وَاغْفِر لِأَيِّنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالَٰبِينَ ﴾                 |
| 7.40            |             | ﴿ قَالُواْ لَا ضَدِّرٌ ﴾                                                  |
|                 |             |                                                                           |

#### سُورَةِ النَّــغل

| 71.           |            | ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَـرَازًا ﴾                                                    |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| .11           | 37         | ﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُمَّر يُعِيدُمُ ﴾                                          |
| . 127 . 177   |            | ﴿ أَمَّن يُمِيبُ ٱلْمُضْطِلَرُ إِذَا دَعَاهُ ﴾                                           |
| ٦١.           |            |                                                                                          |
| ٦١٠           | <b>٦٣</b>  | ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾                                |
| 707           |            | ﴿ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَازًا ﴾                                                            |
| ٣٠٣           | ١٨         | ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾                                                                     |
| .15           | 09         | ﴿ قُلِ ٱلْمُمَدُّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَكَادِهِ ﴾                                |
| <b>T</b> A £  | <b>٤</b> • | ﴿ هَٰذَا مِن فَشْلِ رَبِّي لِبَنْلُونِ مَأْشَكُمُ أَمْ أَكُفُرٌ ﴾                        |
| ٧٩٤           | ٨٨         | ﴿ وَثَرَى ٱلْجِبَالَ تَصْبُهَا جَامِدَةُ ﴾                                               |
|               |            | سُورَة القَصَصَ                                                                          |
| 199           | <b>٧٦</b>  | ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ لَا تَفْرَحُ ۚ ﴾                                          |
| 907           |            | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾                                                  |
| 9.8           | A1         | ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾                                              |
| 9 . ٤ . ٣ ٨ ٤ |            | ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُونِيتُكُم عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِئَ ﴾                                     |
|               | ,          | ﴿ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِيُّ ﴾                                                   |
| 730 , 484     | 10         | و هدا مِن عملِ الشيطانِ ﴿                                                                |
| 799           |            | و مدا مِن عملِ الشيطانِ ﴾<br>﴿ وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَمُكَ اللَّهُ الدَّارَ ٱلْآخِرَةً ﴾ |
| 799           |            |                                                                                          |
|               | <b>YY</b>  | ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةً ﴾                                |

### شُورَةِ العَنكبوت

|       |       |            | ﴿ إِنَ الْفَتَكَانُوةَ تَنْفَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ                      |
|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹۷ ۵ | ۸۷۷   | £0         | وَٱلْمُنكَدُّ ﴾                                                        |
|       | 717   | Y •        | ﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ فَانْظُرُوا ﴾                               |
|       | ٨٤٢   | <b>o</b> Y | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآهِفَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ ﴾                                 |
|       | ٧٨١   |            | ﴿ وَالَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَتُهُمْ شُبُلَنَّا ﴾          |
| ٠٤١٠  | ١٠٩   | ٤0         | ﴿ وَلَذِكْدُ اللَّهِ أَحْبُرُ ﴾                                        |
|       | 9 2 9 | ·          | •                                                                      |
|       | 911   | Λ          | ﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِلْدَيْهِ حُسْنًا ﴾                     |
|       |       |            | شورَة السرُّوم                                                         |
|       | ۸۲۸   | 🔥          | ﴿ أَوْلَمُ بَنَفَكِّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ ﴾                            |
|       | ۸۲۸   | <b>٤</b> • | ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾                        |
|       | ٠١٢   | Yo         | ﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِ ۚ أَن تَقُومُ ٱلسَّمَآ ۗ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۗ ﴾ |
|       | ٠١٢   | <b>Y1</b>  | ﴿ وَمِنْ ءَايَنيْهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَنْفَجًا ﴾  |
|       | ٠١٢   | <b>Y•</b>  | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِۦ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ﴾                      |
| ، ۱۷۷ | ٠١٢.  | <b>۲۲</b>  | ﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِم خَلَقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                   |
|       | ٠١٢   | ۲۳         | ﴿ وَمِنْ ءَايَنبِهِ. مَنَامُكُمْ مِٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾             |
|       | ٠١٢   | Y £        | ﴿ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ. يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾          |
|       | 378   | <b>۲۷</b>  | ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ ﴾                 |
|       |       |            | سُورَة لقـمَان                                                         |
|       | 917   | 1 &        | ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾                                   |
|       | ۸۷۶   | <b>۲</b> ۳ | ﴿ فَلَا تَغُنَّرَنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾                      |
|       |       |            |                                                                        |

| س الآيات القرآنية | نهر                                    | 1                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸               | 11                                     | ﴿ هَنَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ ﴾                                          |
| ٨٩٧               | Y •                                    | ﴿ وَأَشْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَامُ ظَلِهِرَةً وَيَاطِئَةً ﴾          |
| ٦٢٦               | ٣٤                                     | ﴿ وَمَا نَـدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا ﴾                   |
|                   |                                        | سُورَةِ السَّجْدَة                                                  |
| , 111, TEV        | ١٧                                     | ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ |
| ۲۹۶ ، ۲۳۵         |                                        |                                                                     |
| ٦٦.               | 1•                                     | ﴿ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                     |
| 707               | 1٣                                     | ﴿ وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي ﴾                               |
| ۰۳۷               | o                                      | ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾             |
|                   |                                        | سُورَةِ الاحرَاب                                                    |
| ٣٣٢               | 19                                     | ﴿ أَشِحَّةً عَلَى الْحَيْرِ أُولَتِكَ لَرَ يُؤْمِنُوا ﴾             |
| ۸۲3 ، ۷۷۲ ،       | ······································ | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ ﴾                   |
| 971               |                                        |                                                                     |
| ለሃሃ ، ገሂአ         | <b>٣</b> ٥                             | ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ ﴾                            |
| 975               | ٤١                                     | ﴿ اَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَتِيرًا ﴾                             |
| , ۷0۷, 017        | <b>٣٧</b>                              | ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا ﴾          |
| ۸۱۱               |                                        |                                                                     |
| ۸۱۰، ۵٤٩          | ٦٦                                     | ﴿ وَأَزْوَجُهُ وَ أَشَهَا مُهُمَّ ﴾                                 |
| 910               | <b>YY</b>                              | ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ ﴾          |
| ٧٢٣               | <b>٣</b> ٥                             | ﴿ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ﴾                                 |
| ٦٧٧               | • Д                                    | ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾           |
| 017               | <b>٣</b> ٧                             | ﴿ وَتَغَشَّى ٱلنَّاسَ ﴾                                             |
|                   |                                        |                                                                     |

| 1            |            | فهرس الآيات القرآنية                                          |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| ۸٤٤ ، ١٩٣    | <b>٧</b> ٢ | ﴿ وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾   |
| ٧٢٣          | ٤٣         | ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾                         |
| 930, 970     | ٣٥         | ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَكِ ٱللَّهِ ﴾        |
| ۹٥٥ ، ٦٨٧    | ٣٦         | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾                   |
| 9 £ Y        |            | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُواْ عَلَيْهِ ﴾         |
| ۸۱۰          | ٣٢         | ﴿ يَنِسَآهُ النِّيقِ لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ اللِّسَآهِ ﴾     |
|              |            | سُورَة سَــبَأ                                                |
| ٨٢٧          | <b>٣</b>   | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّنَاعَةُ ﴾   |
| 0.1.0        | 1٣         | ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾                       |
| 097, 78.     | ٣٩         | ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُد مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُمْ ﴾          |
|              |            | سُورَة فَاطِد                                                 |
| ٦٩١          | ۳          | ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ |
| 981 , 199    |            | ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰتُؤُا ﴾  |
| ٥٤٤          | 1          | ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾       |
| 797          |            | ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكِ ۗ ﴾              |
| ۷۱۰          | <b>٤</b> • | ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَّكَاءَكُمُ ﴾                          |
| ٣٠٣          | \0         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُدُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾  |
| 0 £ £        | ١          | ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآةً ﴾                         |
|              |            | سُورَة يَتَ                                                   |
| ۸۲۱          | ۲۳         | ﴿ ءَأَيَّخِذُ مِن دُونِهِ عِ ءَالِهِكَةً ﴾                    |
| <b>አ</b> ግ ሂ |            | ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْسِتُ عَلَىٰٓ ٱفْوَهِهِمْ ﴾                    |
| £7.7         | 0 Д        | ﴿ سَلَنُمٌ قَوْلًا مِن رَّبِّ زَحِيمٍ ﴾                       |
|              |            |                                                               |

| ١٠٠٦ فهرس الآيات القرآنية |            |                                                                  |  |  |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| AY£                       | YA         | ﴿ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُهُ ﴾                       |  |  |
| ۲۲۸                       | 1٣         | ﴿ وَاضْرِبْ لَمْتُم مَّنَكُمْ أَصْحَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ ﴾           |  |  |
| 749                       |            | ﴿ وَٱمْتَنَازُوا الْيُوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾             |  |  |
| سُورَة الصَّافات          |            |                                                                  |  |  |
| 197                       | ١٤٠        | ﴿ إِذْ أَبَنَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾                     |  |  |
| ٨٢٢                       | 107        | ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَكَنِينَ ﴾                      |  |  |
| ٥١٨                       | A 9        | ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾                                                |  |  |
| 777                       | <b>۲۲</b>  | ﴿ اَخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾                 |  |  |
| 707                       | ١٢         | ﴿ بَـٰلُ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾                                |  |  |
| ۸۲۳                       | 90         | ﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْجِئُونَ ﴾                          |  |  |
| V1 Y                      | 177        | ﴿ وَلِنَّا لُولِمًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                     |  |  |
|                           | ١٥٨        | ﴿ رَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًّا ﴾             |  |  |
| سُورَة صَ                 |            |                                                                  |  |  |
| ۲۲۸                       |            | ﴿ أَجَمَلُ ٱلْآلِمَةَ إِلَهَا رَحِدًا ﴾                          |  |  |
| 9 • £                     | Y <b>٤</b> | ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ ﴾                                 |  |  |
| 3 A F                     | V7         | ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾                                          |  |  |
| , ۳۸۸ , ۲۹۲               | £ £        | ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَابٌ ﴾ |  |  |
| 107                       |            |                                                                  |  |  |
| 909                       |            | ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُمْ ذَالِكُ ﴾                                   |  |  |
| 777                       |            | ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾           |  |  |
| 408                       | · ٣٤       | ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا ﴾                     |  |  |
| 779 , 728                 | Yo         | ﴿ وَإِنَّ لَهُمْ عِندَنَا لَزُلْفَيْ ﴾                           |  |  |

| ١٠٠٧ ====   |            | فهرس الآيات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 701         | £ £        | ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأَضْرِب بِهِ. وَلَا تَحْنَثُ ﴾           |
| 909 , 779   | Y £        | ﴿ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ ﴾                               |
|             |            | سُورَة الزُّمُتِ وَ                                                  |
| ۳۳۳ ، ۹۶۸   | <b>YY</b>  | ﴿ أَفَهَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَىدِ ﴾                    |
| ٨٤٢         | <b>٣</b> • | ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ ﴾                            |
| . 097 . T.1 | 1•         | ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾       |
| 705         |            |                                                                      |
| ۸۹۳         |            | ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ ﴾                             |
| ٣٢.         | £ Y        | ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا ﴾                 |
| 7 2 7       |            | ﴿ ثُمَّ نَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾    |
|             |            | ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكَاءُ                   |
| ۲۲۸         | ۲۹         | مُتَثَنَكِسُونَ ﴾                                                    |
| ۳۷۸         |            | ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾               |
| ٨٢١         | <b>T</b> A | ﴿ قُلْ أَفْرَهَ يَشُم مَّا تَـنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾            |
| 797 , 778   | ۰۳         | ﴿ قُلْ يَنِعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ﴾      |
| ۳۵۸ ، ۸۹۸   |            | ﴿ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾                         |
| ۲۲۸         | <b>٤</b>   | ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِــذَ وَلَدًا ﴾                      |
| ۱۲۸         | ۳۳         | ﴿ مَا نَمَّبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىۤ ﴾ |
| ۸۸۳، ۷۲۰،   | o <b>£</b> | ﴿ وَلَيْدِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾                                    |
| ۸٦٠         |            |                                                                      |
| ٤٩٠         |            | ﴿ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيْنَتُ يَبِيسِنِهِ ۚ ﴾                         |

#### شُورَة غــًافر

| 771, 771,       | ٦٠         | ﴿ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُرُ ﴾                                   |  |  |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۱۲۸             |            |                                                                   |  |  |
| . ٤ • ٣ • ٣ ١ ٨ | <b>Y</b>   | ﴿ اَلَّذِينَ يَجِمُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾              |  |  |
| 777             |            |                                                                   |  |  |
| ۸31 ، ۲۸۳       | <b>٤٦</b>  | ﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَفُهُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾          |  |  |
| ۳۱۸             | <b>Y</b>   | ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱنَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾          |  |  |
| 9.4             |            | ﴿ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً ﴾                   |  |  |
| 197             | 17.        | ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ﴾      |  |  |
| ٩٠٣             | £ £        | ﴿ وَأُفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهُ ﴾                              |  |  |
| سُورَة فُصِّلَت |            |                                                                   |  |  |
| ٠٢٢ ، ١٩٨       | <b>~</b> • | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنْعُوا ﴾ |  |  |
| 098             |            | ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ﴾                          |  |  |
| ٨٦٤             | Y •        | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ﴾      |  |  |
| ۹۰۲ ، ۱۳۲       |            | ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِىٓ أَنْفُسِهِمْ ﴾      |  |  |
| 1 & A           | 11         | ﴿ قَالَتَا ۚ أَنْيُنَا مَلَابِعِينَ ﴾                             |  |  |
| ٧٨٤             | £ £        | ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُى وَشِفَآءً ۖ ﴾             |  |  |
| 378             | 10         | ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾                                   |  |  |
| 707             | 1•         | ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا ۚ أَفَوْتَهَا ﴾                                |  |  |
| ٧٩٨             |            | ﴿ وَقَيَّضْـنَا لَمُتُمْ قُرَّنَّاءَ ﴾                            |  |  |
| سُورَة الشتوري  |            |                                                                   |  |  |
| 909             | oY         | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ۚ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾              |  |  |

| ١٠٠٠ ===  |           | فهرس الآيات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۷ ، ۸۶۸ | · •       | ﴿ وَٱلْمَلَتُهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾              |
|           |           | ﴿ وَلَمَنِ ٱنْعَمَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَٰكِكَ مَا عَلَيْهِم    |
| ٤٨١ ، ٤٨٠ | ٤١        | مِن سَبِيلٍ ﴾                                                       |
| 091       | ٤٣        | ﴿ وَلَكَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ﴾                                        |
| 701,771   |           | ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن تُمْصِيبَةٍ ﴾                              |
| 9         |           |                                                                     |
| ٤٠٣       | <b>o</b>  | ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ ﴾                                |
|           |           | سُورَةِ الرَّخْتُرِف                                                |
| 374       | ٥١        | ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِعْمَرَ ﴾                                    |
| ٨٤٩       | ٣         | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا ﴾                         |
| 7.5       | ١٥        | ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينًا ﴾                          |
| 979       | ۱۲        | ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَنِدِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ |
| 753,737,  | Y1        | ﴿ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِمِهِ ٱلْأَنْفُسُ ﴾                           |
| 727       |           |                                                                     |
| ११९       | <b>٣1</b> | ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ ﴾      |
| 714       |           | ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾       |
| 778       | <b>٣٣</b> | ﴿ وَلَوْلَا ۚ أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً ﴾               |
| ۳۱۷       |           | ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾          |
|           |           | سُورَة انجَاشِية                                                    |
| 799       | ۲۳        | ﴿ أَفَرَهَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ ﴾                    |
| ٨٢١       | 17        | ﴿ اَلَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾                        |
| 371 , 571 | 7 \$      | ﴿ مَا هِنَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾                           |
|           |           |                                                                     |

| ِس الآيات القرآنية | فهر        | 1.1.                                                                 |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۷،۲۲۰            | ٣٢         | ﴿ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾                         |
| ۲۸۰                |            |                                                                      |
| , 077, 777         | 1٣         | ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾        |
| ۲۸۰                |            |                                                                      |
|                    |            | سُورَة الأخقاف                                                       |
| 374                | <b>٣٣</b>  | ﴿ أَوْلَدُ بَيْنَا ﴾                                                 |
| 908                | 10         | ﴿ حَقَّىٰ إِذَا بَلُنَ أَشُدُّمُ وَيَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾       |
| ۸۱۹                | 3 7        | ﴿ هَٰذَا عَارِشٌ تُمْلِلُونَا ﴾                                      |
| ٨٢١                |            | ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَمُمْ أَعْدَاتُهُ ﴾               |
| 4.8                | <b>٢</b> ٦ | ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مُكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾               |
|                    |            | ﴿ وَمَنْ أَضَدُلُ مِشَ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾                  |
|                    |            | سُورَة محستَد                                                        |
| 770                | <b>Y</b>   | ﴿ إِن نَصْرُوا اللَّهَ يَصُرُّكُمْ ﴾                                 |
| <b>٧٩٩</b>         | 11         | ﴿ ذَلِكَ إِنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾                 |
| ۸۳۳ ، ۲۲۰          | 19         | ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾                     |
| 917                | 19         | ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْهِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾      |
| ٦٦٣                | <b>*</b> • | ﴿ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾                         |
| 771                | <b>٣</b> ٨ | ﴿ وَمَن يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِدِهُ ﴾               |
| 798                | <b>Y</b> • | ﴿ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ |
|                    |            | سُورَة العَـــتْح                                                    |
| YY7                |            | ﴿ أَشِذَاتُهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاتُهُ بَيْنَهُمُّ ﴾           |
| ٧٠٥                |            | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾     |
|                    |            |                                                                      |

| 1.11  |       |            | فهرس الآيات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|-------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | ٧٢٣   | Y9         | ﴿ رُحْمَاتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾                                             |
|       | ۸۵۳   | <b></b>    | ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾                     |
|       | ۰۷۰   | <b>q</b> . | ﴿ لِتَوْمِـنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِـ وَتُعَـزِرُوهُ وَثُوَقِـرُوهُ ﴾ |
| i     | 777   |            | ﴿ لَقَدْ رَبِنِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                         |
|       | 727   | ξ          | ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾                          |
|       | 1,50  | ξ          | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُقْيِنِينَ ﴾     |
|       | 910   | Y•         | ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾              |
| 987 6 | ۲۳٦   | ١٠         | ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱلَّذِيهِمْ ﴾                                    |
|       |       |            | سُورَة ٱلحُجرَات                                                       |
|       | ٤٠٤   | , <b>Y</b> | ﴿ أَن غَبَطَ أَعْمَلُكُمْ ﴾                                            |
| ، ۲۲۹ | ٥٢.   | ١٠         | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾                                   |
|       | 7 2 7 | ٣          | ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ آمَنَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَئَ ﴾    |
| ، ۱۹۸ | 777   | <b>Y</b>   | ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَامُ فِي قُلُوبِكُرُ ﴾        |
|       | ۳۱۰   | 1 &        | ﴿ قُولُوٓا أَسْلَمْنَا ﴾                                               |
|       |       |            | سُورَة ت                                                               |
| 917 6 | ۸۲۱   | ٦          | ﴿ أَفَكَةَ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ ﴾                    |
|       | ٥٨٧   | <b>٣</b> ٧ | ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَمُ قَلْبُ ﴾                |
|       | 440   | <b>٣٧</b>  | ﴿ أَوْ أَلْفَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيدٌ ﴾                             |
|       | ٥٨٧   | ٤٥         | ﴿ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾                       |
|       | ٨٤٥   | Y . 1      | ﴿ فَ ۚ وَالْفُرُ ۚ إِن ٱلْمَجِيدِ ﴾                                    |
|       | ۸۷۸   | <b>٣</b> ٣ | ﴿ مِّنْ خَيْنَ ٱلزَّمْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآةً بِقَلْبٍ تُمِيبٍ ﴾     |
|       | ۸۲٥   | 11         | ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّنِيًّا كَذَالِكَ الْخُرُوجُ ﴾        |

| س الآيات القرآنية | ـــــ نهر  | 1.17                                                             |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٢               | <b>٣</b> ٥ | ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾                                          |
| ۸۲۸               | <b>T</b> A | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَا ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾              |
| ۸٧٨               | 17         | ﴿ وَغَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾             |
| ۸۲۰               | ۹          | ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاتِهِ مَاتَهُ مُّبِنَرًّا ﴾           |
|                   |            | سُورَة الذّاريَات                                                |
| ۰۷۲ ، ۹۰۸         |            | ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ |
| 441               | 1 A        | ﴿ وَبِالْأَشَارِ مُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾                          |
| 777 , 7.9         | Y •        | ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِآشُونِينَ ﴾                        |
| 707               | ۲۲         | ﴿ وَفِي ٱلشَّمَآءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾                 |
| 198               | ۲٥         | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِمَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾     |
|                   |            | سُورَة الطُّورِ                                                  |
| ٧٣٨               | ٢١         | ﴿ ٱلْحَفْنَا بِيمَ ذُرَيْنَهُمْ ﴾                                |
| ٦١٠               | · ٣٢       | ﴿ أَمْ تَأْمُرُكُمْ أَحَلَمُكُمْ بِهَٰذَأَ ﴾                     |
| ٦١.               | <b>٣•</b>  | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكَرَبَكُ بِهِ، رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴾    |
| ٧٢٣               | YA         | ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيدُ ﴾                             |
| ٦١٠               | <b>٣١</b>  | ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا ﴾                                             |
|                   |            | سُورَةِ النَّجْم                                                 |
| ٦٧٤               | 19         | ﴿ أَفَرَءَيْثُمُ ٱلَّذِتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾                         |
| ۸۹۳               |            | ﴿ أَفِنَ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾                         |
| 778               |            | ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلأُنثَىٰ ﴾                          |
| 397 , 798         |            | ﴿ إِن يَلَّيْعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُّ ﴾   |
| ٥٤٧               | <b>o</b>   | ﴿ عَلَمْتُمْ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾                                 |
|                   |            |                                                                  |

| 1.17        |            | فهرس الآيات القرآنية                                                  |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| . 050       | <b>9</b>   | ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾                            |
| ۸۵۲ ، ۲۰۷   | 1          | ﴿ لَقَدْ زَلَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلكُثْبَرَىٰ ﴾                  |
| · 797 · £79 | 1.Y        | ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَعَيْرُ وَمَا كَلَوْنِ ﴾                              |
| ٨٣٣         |            |                                                                       |
| 179         | 11         | ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْنَ ﴾                                |
| 787 , 017   | £ 6 T      | ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَلِّ ﴾                                    |
|             |            | سُورَة القسَمَر                                                       |
| ٨١٧         | 19         | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾                    |
| 721         | 00         | ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِيرٍ ﴾                     |
| ٣٢٢         | ۳۰ ، ۳٤    | ﴿ نَمَيْنَهُم بِسَحَرٍ ۞ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا ۚ ﴾                   |
| ٨٤٣         | ١٧         | ﴿ وَلَقَدْ يَشَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ |
|             |            | سُورَة الرَّحان                                                       |
| 711         |            | ﴿ ٱلرَّمْمَنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾                                |
| A£Y         | YY . Y٦    | ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَرَبَّغَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ … ﴾        |
|             |            | سُورَة الواقِعَـة                                                     |
| 71.         | ۸۲         | ﴿ أَفَرَهَ بَنْدُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴾                      |
| ٦١.         | Y1         | ﴿ أَفَرَءَيْشُرُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴾                          |
| ٠١٢.        | ۳۳         | ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَخَرُنُونَ ﴾                                   |
| ٠١٢         | <b>०</b> 人 | ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴾                                      |
| ٨٨٢         | Α          | ﴿ نَأْصْحَتُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَتُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾               |
| ٨٨٢         | £1         | ﴿ وَأَصْعَنْ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَنْ ٱلشِّمَالِ ﴾                     |
|             |            |                                                                       |

| ِس الآيات القرآنية | ــــــــــ فهر | 1.18                                                                 |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٨٨٢                | <b>YV</b>      | ﴿ وَأَصْلَتُ ٱلْبَدِينِ مَا أَصْحَلُ ٱلْبَدِينِ ﴾                    |
|                    | ١٠             | ﴿ وَٱلسَّنبِغُونَ ٱلسَّنبِغُونَ ﴾                                    |
|                    |                | ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾                  |
| ۸۷۸                | Λο             | ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾                               |
|                    |                | سُورَة المحديد                                                       |
| 71.                | ١٣             | ﴿ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُورِكُمْ ﴾                              |
| ٦٣٧                | ١٣             | ﴿ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَالِمِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾                 |
| ٨٩٢                | 1 ٢            | ﴿ بُشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّكُ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ |
| ٥٧٩                | ١٠             | ﴿ لَا يَسْنَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ ﴾        |
| ٦.٣                | ۲۳             | ﴿ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَنَكُمُ ﴾                               |
| ٦٧٨                | Y•             | ﴿ وَمَا لَلْمَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَنَكُمُ ٱلْفُرُورِ ﴾         |
| ۸۹۱                | 1 ٢            | ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾    |
|                    |                | شُورَةِ الجِحَادلة                                                   |
| ٤٣٠                | 19             | ﴿ اَسْتَخُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلُهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ ﴾ |
|                    |                | ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾      |
| ۸۹۷                |                | ﴿ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ﴾                                           |
| ۸۷۸ ، ۱۳۷          | <b>v</b>       | ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَبُوَىٰ ثَلَنَتُهُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾      |
|                    |                | سُورَة الحَشْدُ                                                      |
| <b>٧٤٨ ، ٦٩٤</b>   | 1 &            | ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَيِمًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّنْ ﴾                       |
| ٩٠٨                | 1٣             | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾                       |
| १२९                |                | ﴿ لَوَ أَنَرْلَنَا هَٰذَا ٱلۡقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلٍ ﴾             |

| 1.10  |            |          | فهرس الآيات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|-------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ، ۱۰۷ | ۰.۹        | ۹        | ﴿ وَالَّذِينَ نَبَوَّهُو ٱلدَّارَ ﴾                                    |
|       | ۲۰٤        | <b>Y</b> | ﴿ وَمَا ۚ ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ ﴾                          |
|       | ٣٣٢        | <b>1</b> | ﴿ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَنْسِهِ ﴾                                         |
| 977 . | <b>701</b> | 9        | ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْشِيهِمْ ﴾                                   |
| ، ۲۵۷ | ۲۸۰        | <b>X</b> | ﴿ وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ﴾                                 |
|       |            |          | سُورَة المُتَحِنة                                                      |
| ، ۱۲۰ | ٤٨٥        | <b>\</b> | ﴿ لَا نَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوُّكُمْ أَوْلِيَّاهَ ﴾                 |
|       |            |          | سُورَة الصِّف                                                          |
|       | 798        | <b>٤</b> | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ بُقَنِتُونَ ﴾                        |
|       | ٦.٧        | <b>6</b> | ﴿ فَلَمَّا زَاغُوٓا أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾                      |
|       | ٥٢٧        | ١٤       | ﴿ كُونُواْ أَنْسَارَ اللَّهِ ﴾                                         |
|       | ۳۷۳        | <b>Y</b> | ﴿ يَكَانُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَغْمَلُونَ ﴾ |
|       |            |          | سُورَة المنافِقون                                                      |
| ۹٤٨،  | ٤٢.        | 1        | ﴿ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾                        |
|       | <b>777</b> | <b>A</b> | ﴿ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلأَذَلُ ﴾                          |
|       | 798        | <b>٤</b> | ﴿ مُرُ ٱلْمَدُونُ فَالْمَدَرُمُمْ ﴾                                    |
|       | ٧٢٣        | λ        | ﴿ وَيَلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾             |
|       |            |          | سُورَة التَّفَّابُن                                                    |
|       | ۸۲٥        | <b>Y</b> | ﴿ زَمَمَ الَّذِينَ كُفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُواْ ﴾                     |
| ، ۲۷۲ | ۳۲٥        | 17       | ﴿ قَائَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾                                |
|       | ۲٥٨        | 11       | ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾                  |

| س الآيات القرآنية | نهر        | 1.17                                                                |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 790               | 17         | ﴿ وَمَن يُوفَى شُخَّ نَقَسِهِ ﴾                                     |
|                   |            | سُورَةِ الطّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| ٨٢١               | 17         | ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ ﴾                          |
| 910               | <b>r</b>   | ﴿ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾                      |
| 910               | <b>Y</b>   | ﴿ لِلنَفِقَ ذُو سَعَةِ مِن سَعَيْدٍ ۗ ﴾                             |
| ٠٣٢٤،٣٠٠          | <b>Y</b>   | ﴿ وَمَن يَتَّنِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ بِخَرْبِكَا ﴾                |
| ٤٧٧               |            |                                                                     |
| <b>TYE</b> . T    | ٣          | ﴿ وَمَن يَتَوَّكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ ﴾                |
|                   |            | سُورَة التّحشيم                                                     |
| 191 , 107         | τ          | ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾                            |
| 077               | Λ          | ﴿ بِكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ ﴾          |
| ۸۷۱               | 1          | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُ ﴾ |
|                   |            | سُورَة القسَاحَ                                                     |
| 797               |            | ﴿ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَنَخَلَفُونَ ﴾                             |
| 797               | 19         | ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِّن زَّيِّكَ وَهُمْ نَآيِبُونَ ﴾       |
| 797               | <b>TT</b>  | ﴿ كَنَالِكَ ٱلْعَنَابُ وَلَعَنَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبُرُ ﴾             |
| 197               |            | ﴿ لَّوَلَآ أَن تَدَارَكُمُ نِعْمَةٌ مِن زَيْدِهِ ﴾                  |
| 710,,00           | ξ          | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                               |
|                   |            | سُورَة انحَاقَت                                                     |
| ۰٤٧               | <b>٤</b> • | ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ﴾                                |
| ۰۳۰               | ۲۱         | ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾                                   |
| ۰۳۳ ، ۳۳۰         | ۳۲ س       | ﴿ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾                     |

| 1.14        |            | فهرس الآيات القرآنية                                                 |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 111         | £ £        | ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾                  |
|             |            | شُورَة المعكادج                                                      |
| 716         | ۲۳ ، ۲۲    | ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ |
| , ٦٠٣ , ٣٠٢ | 19         | ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ مَـٰلُوعًا ﴾                             |
| 937 , 758   |            |                                                                      |
| ٦٠٣         | Y1         | ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْحَدِّرُ مَنُوعًا ﴾                              |
|             |            | شورَة شوح                                                            |
| 797         |            | ﴿ نَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّاثُمْ كَانَ غَفَّارًا ﴾      |
| 017         |            | ﴿ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ﴾          |
|             |            | سُورَةِ المُسْرَمِل                                                  |
| १७९         |            | ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾                       |
|             |            | سُورَة المَدَثِر                                                     |
| 9771        | Λ          | ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُولِ ﴾                                   |
| 778 , 0.7   | £٣         | ﴿ قَالُوا لَرُ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴾                              |
| 908         | ۱۲         | ﴿ وَجَعَلْتُ لَكُم مَالًا مَّنْدُودًا ﴾                              |
| 0.7         | 20         | ﴿ وَكُنَّا غَفُوشُ مَعَ ٱلْحَآيِضِينَ ﴾                              |
|             |            | سُورَة القِسِيَامَة                                                  |
| ٨٤٨         | ١٨         | ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَّبِعَ قُرَمَانَهُ ﴾                        |
| , 277, 772  | <b>Y</b> Y | ﴿ وُجُونًا ۚ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴾                                  |
| ٠٦٣٥،٤٦٥    |            |                                                                      |
| 717         |            |                                                                      |

| س الآيات القرآنية | فهر        | 1.14                                                                  |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |            | سُورَة الإنسَان                                                       |
| . £ • 1 . A £     | Λ          | ﴿ وَيُعْلِمِنُونَ ٱلطَّمَامَ عَلَىٰ حُبِّيدٍ ﴾                        |
| ٦٧٣               |            | ·                                                                     |
|                   |            | شورَة النّازعَات                                                      |
| , 09A, £1V        | £ •        | ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾                               |
| ۷۹۲ ، ۲۶۷         |            |                                                                       |
| ٤٩٠               | <b>r</b> • | ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴾                               |
|                   |            | شُورَة عَـ بَسَ                                                       |
| 907               | 1          | ﴿ عَبْسَ وَقُولَٰتُ ﴾                                                 |
| 107               | 17         | ﴿ كِلَمْ مُنْكُ ﴾                                                     |
|                   |            | سُورَة الانفيطار                                                      |
| ٧٢٣               | 1٣         | ﴿ إِنَّ ٱلأَثْرَارَ لَنِي نَصِيمٍ ﴾                                   |
| <b>701</b>        | 11         | ﴿ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴾                                               |
| ۷۹۸ ، ۳۹٤         | <b>7</b>   | ﴿ مَا غَنَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾                                  |
|                   |            | سُورَةِ الطَفْفِين                                                    |
| <b>70</b> 7       |            | ﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّبَّعُوثُونٌ ﴾                  |
| 740               | 10         | ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن زَّيْهِمْ يَوْمَهِذِ لَمُحْجُوبُونَ ﴾           |
|                   |            | ستوزة الانشقاق                                                        |
| 7.4.4             | <b>Y</b>   | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُولِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ﴾                          |
|                   |            | سُورَة الأعشالي                                                       |
| 1 & A             | ١٢ ، ١١    | ﴿ وَيَنْجَنَّبُمُ ٱلْأَشْفَى ۞ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ |

| رش ادیات انگرالیه                                     |          |           |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| سُورَة الغَاشِيَة                                     |          |           |
| أَلَلًا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ | 1        | 777       |
| سُورَة الفَجسُر                                       |          |           |
| أَرْجِينَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ﴾       | YA       | ٣٤٦       |
| وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾                             | ٣        | ٥٣٥       |
| سُورَة البَــلَد                                      |          |           |
| ﴿ هُمْ أَصْحَكِ ٱلْمَشْتَمَةِ ﴾                       | 19       | ***       |
| شُورَةِ السَّتَرْجُ                                   |          |           |
| وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾                           | <b>٤</b> | 909 ( 981 |
| شُورَةِ العَسَاق                                      |          |           |
| عَلَمُ ٱلْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَتَلَمُ ﴾               |          | ۳۱۱ ِ     |
| وْ فَلْيَتْعُ نَادِيَكُمْ ۞ سَنَتْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ | ١٨ ، ١٧  | 777       |
| ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِب ﴾                              | 19       | 775       |
| سُورَة القدّ                                          |          |           |
| ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾         | 1        | 707       |
| سُورَة الزّلـزَلة                                     |          |           |
| ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾                                  |          | ٥٢٨       |
| ﴿ لِيُرُوا أَعْمَالُهُمْ ﴾                            | Γ        | ۸۲۰       |
| ﴿ يَوْمَهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |          | ۸۲۰       |
| سُورَةِ العَاديَات                                    |          |           |
| ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ. لَكَنُودٌ ﴾           | Τ        | 977       |
|                                                       |          |           |

## سُورَةِ القارعَة

| ۸۲۵       |          | ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِيئُهُ * ﴾          |
|-----------|----------|--------------------------------------------------|
| ٥٢٨       |          | ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴾ |
|           |          | سُورَة المسَاعون                                 |
| 9 • ٤     |          | ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾      |
|           |          | سُورَة الكافِرون                                 |
| 377 , 778 | 1        | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِهُونَ ﴾               |
|           |          | سُورَة النّصْد                                   |
| ٣١٥       | <b>Y</b> | ﴿ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾     |
|           |          | سُورَة الإخلان                                   |
| ۲۰۷، ۲۲۸، | 1        | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذًا ﴾                  |
| 777       |          |                                                  |
|           |          | سُورَةِ الفَّــاتَ                               |
| 797       | <b>o</b> | ﴿ وَمِن شَكِّرٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾           |

## فهرس الأحاديث

| لممحه      | الحلايث                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 790        | أَبَا هُرُّ ، زُرْ غِبًا تَوْدَدْ مُحبًا                                         |
| ٦.٥        | أَبْغَضُ الحلالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ                                |
| 7.7        | أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الأَلَدُ الخصيم                       |
| ۱۸٥        | أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَٰنِ                                                      |
| 777        | أَتَدْرُونَ مَن المَفْلِسُ                                                       |
|            | أَتَرِعُونَ مِنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ                                               |
|            | أَتَى مَلَكُ المؤتِ مُوسَى الطِّيلا لِيَقْبِضَ                                   |
|            | أتى النَّبيُّ ﷺ رجل فقال                                                         |
|            | أَتَيْتُكُم بِالْحَنْيَفِيَّةِ السَّمْحَةِ                                       |
|            | أَحِبُوا اللَّهَ لما أَرْفَدَكُمْ به منْ نِعَمِهِ                                |
| 979        | أَخْسَنُ مَا قَالَت العَرَبُ قَوْلُ لَبِيدٍ                                      |
| ٦٩٧.       | أخسِنُوا جِوَارَ نِعَم اللَّهِ تعَالَى                                           |
|            | ٱخَّــوْ عَنِّي يَا عُمَرُ ۗ ۗ ۗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                 |
| ٦٨٩.       |                                                                                  |
| • <b>7</b> | أَدُوا الْحَيْطَ والمَحْيطَ                                                      |
| ۸۳۲ .      | آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي                                             |
|            | إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا صَبُّ عَلَيْهِ البَلاءَ ١٢٦ ، ٢٠٤ ، ٢٠٧ ، |
| ०९६.       | إذا أحب الله تعالى عبدًا استعمله                                                 |
| ۸۹۰        | إِذَا أَحَبُّ اللَّه عَبْدًا أَمَرَ جِبريلَ                                      |

| 1.14        | هرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| A70         | ذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صَارَتْ أُمَّتِي ثَلاثَ فِرَقِ |
| 1 <b>TY</b> |                                                             |
| <b>٤٩</b>   |                                                             |
| 101         |                                                             |
| 907         | ذًا كُنتُه ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَ اثْنَانِ                 |
| Y7          | ِ<br>إِذَا لَعَنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوْ شَيْعًا            |
| 108         | ُ<br>إِذَا مَشَى تَكَفَّأَإِذًا مَشَى تَكَفَّأً             |
| ۸۰۰         | إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْصَرِفْ                       |
| <b>TTT</b>  | _                                                           |
| <b>T9V</b>  | إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ في الإِنَاءِ فَاغْمِسُوهُ كُلَّهُ   |
| £•7         | أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ مُغْتَمَلِّ        |
| <b>TTT</b>  | أَرْبَعُ نَفَقَاتٍ لا يُحاسَبُ الْعَبْدُ فِيهِنَّ           |
| VT9         | أَرْبَعَةً كُلُّهُم يُدْلِي يَوْمَ القِيَامَةِ              |
| VoT         | أَرْوَامُح الشُّهَدَاءِ في حَوَاصِلِ طَيْرِ                 |
| A9 E : 10.  | أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأنبِيَاءُ                         |
| T17         |                                                             |
| 10.         | اشْهَدُوا ألا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه               |
| ۹۳۰         | أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْيِدَةً                       |
| Y1Y         | أطْعِمُوا طَعَامَكُم الأَبْرَارَ                            |
| £11         | أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ     |
| 188         | أَعْلِنُوا بِالنُّكَاحِ                                     |
| 1 6 7       | أَعُدِذُ بِاللَّهِ مِنْ طَبَعِ                              |

Ļ

| فهرس الأحاديث        | 1.75                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٩                  | أَفْضَلُ إِيمَانِ المرْءِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى مَعَهُ                                 |
| ١٥٠                  | اقرَؤُوا القُرآن مَا ائتَلَفَتْ قُلُوبُكُم                                                           |
|                      | أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ إِلَى اللَّه إِذَا قَالَ                                               |
| ۸۳٦                  | أَفْرَبَكُم مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ                                                      |
|                      | أَكثَرُ مُنَافِقِي أُمُّتِي قُرَّاوُهَا                                                              |
| ۳۰٦ ، ۱۸٦            |                                                                                                      |
| TV0                  | ألا أُبَشِّرُكَ يا جَايِرُ                                                                           |
| 917                  | أَلَا أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ                                                              |
| ۸۰۳                  |                                                                                                      |
| ٤٥٢                  | فَرَاهِ فِيرِهِ مِنْ فِي اللَّهِ |
| T & 9                | ي ۾ اي                                                           |
| ٤٩٨                  |                                                                                                      |
| 7AY                  | 400                                                                                                  |
| 19Y                  | غَرِين الإسلام                                                                                       |
| ATT                  |                                                                                                      |
| ۲۱ ، ۵۲۲ ، ۱۸۳ ، ۲۲۲ | مُعْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن                                                          |
| <b>TIT</b>           | أَمَّا قُرَيْشٌ فَاسْتَنِقُوهُم                                                                      |
|                      | أن اللَّه تعالى كتب على ابن آدم                                                                      |
| ۰۹۸                  | إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق                                                                      |
|                      | أَنْ تَذْكَرَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ                                                                 |
| 718                  | الأمر مام كاما                                                                                       |
|                      | ِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُم فَأَنَا حَجِيجُهُ                                                        |
|                      |                                                                                                      |

| 1.70                  | فهرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۰ ۱۳۹ ، ۳۳۸ ، ۳۹۱   | أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ                                                         |
|                       | <br>أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبُ                                                         |
|                       | َــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                |
|                       | أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ                                          |
|                       | أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْفَلِقُ الأَرْضُ عَنْ مجمعُجَمَتِهِ                            |
| £ T Y . £ T , £ . 9 . | أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَني                                                          |
| ۰۲۳                   | أَنَا خَطِيبُهُم إِذَا وَفَدُوا                                                      |
| ۳۲۰ ، ۳۳۸             | أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ                                             |
| 177                   | أَنَا نَبِيُّ المُلْحَمَّةِ                                                          |
| 111                   | أنتَ مَعَ مَنْ أَحْبِيتَ                                                             |
| ۸۹۱                   | أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ في الأَرْضِ                                               |
| VAY                   | أُنْزِلَ القُوْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِأَنْزِلَ القُوْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ |
| ۹۰۳                   | أُنْزِلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْئِلْ                                 |
| ٤٧٣                   | أَنْشُدُكُم اللَّهَ وَأَهْلَ يَيتِي                                                  |
|                       | اً <b>َنْفِقْ</b> بِلالُ                                                             |
| ۰۹٦                   | أَنْفِقْ يا بِلالُ                                                                   |
| ££Y                   | إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَفْضُلْكُمْ بِصَوْمٍ وَلا صَلاةٍ                            |
| £ £ 0                 | إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَفْضُلْكُمْ بِكَثْرَةِ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ                  |
| \ <b>T</b> Y          | إِنَّ أَبْدَالَ أَمْتِي لَمْ يَدْخُلُوا الجِنَّةَ بِالْأَعْمَالِ                     |
|                       | إِنَّ أَبْغَضَ الحلالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ                              |
| <b>AA</b>             | إِنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى الأَرْضِ قَالَ                                 |
| ۷۷۳ ، ٤١٧             | انَّ أَثْقَا مَا يُمضَعُ في المنان تَهُمَ القَيَامَة                                 |

| فهرس الأحاديث |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YY            | إِنَّ أَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَكْرَمَكُمْ عَلَيَّ                                                         |
| ٤٦٥           | #                                                                                                              |
| YY\$          | إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُم أَخْلاقًا                                                  |
| AT1           | م فر                                                                       |
| £AA           | ئىيىيى ئىيىنى ئىيىن |
| \Y\$          |                                                                                                                |
| 7.7           | إِنَّ الدُّجَّالِ إِنْسَانٌ أَعْوَرُ                                                                           |
| Y • •         |                                                                                                                |
| TTT           | 4                                                                                                              |
| Y77           |                                                                                                                |
| 977           |                                                                                                                |
| 9 8 8         |                                                                                                                |
| £7£           | إِنَّ الشُّمْسَ تُشْرِقُ مِنْ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ                                                          |
| £7. , YTY     | إِنَّ الشُّمْسَ والْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ بمؤتِ أَحَدٍ                                                       |
| 978           | إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ                                                                     |
| AAT           | إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَالَتُ                                                                          |
| 978 6 777     | إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفْرِقُ مِن ظِلُّ عُمَرَ                                                                 |
|               | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ                                                                     |
|               | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لِلْعَبْدِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ                                               |
| ٦٨٠           | إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ                                                           |
|               | إِنَّ العَبْدَ لَيَهُمُّ بِالحَسَنَةِ                                                                          |
| o             | إِنَّ الفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ                                                                          |

| 1.4         | <b>Y</b> ————————————————————————————————————     | أحاديث ==              | س الا   | فهر   |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|
|             |                                                   | أنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ | القُرْآ | إنَّ  |
| 7 £ A       | لَّهِ<br>مَا يَدْثُرُ السَّيفُ                    | بَ يَدْثُرُ ك          | القَلْد | ٳۘڒؙ  |
|             | سِعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ                   | رِبَ بَين أُطْ         | القُلُو | ٳڹۘ۠  |
|             | بُ فُلانًا فَأَحِبُوهُ ۗ                          |                        |         |       |
|             | ُحَبٌ عَبْدًا                                     | تعَالَى إِذَا أَ       | اللَّهَ | إنَّ  |
|             | بْتَلَى المؤْمِنَ بِبَلاءٍ                        | تعَالَى إِذَا ا        | اللَّهَ | ٳڹٞ   |
|             | بَ عَنْكُمْ عُبِيةَ الجاهِليةِ                    | تعَالَى أَذْهَـ        | اللَّهُ | إنَّ  |
|             | َى القُوْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ              | تَعَالَى أَنْتِزَلَ    | اللَّهُ | إِنَّ |
| 717         | بلَّ يُحِبُّ الجِمَالَ                            | تَعَالَى جَمِي         | الله    | إنَّ  |
| ٦٤٧         | ي كَرِيمٌ                                         | تَعَالَى حَيِيُّ       | اللَّهُ | إِنَّ |
| <b>۷</b> ۷0 | ل آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ                             | تعَالى خَلَقَ          | اللَّهُ | إِنَّ |
| ۱۳۲         | نَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةِنَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةِ  | _                      |         | -     |
|             | : لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي                       | تعَالَى قَالَ          | اللَّهَ | إِنَّ |
| ۸۳٦         | مُ الحُلْقَ قِسْمَينِ                             |                        |         | -     |
| 970         | لَكُمْ ثَلاثًا                                    | -                      |         | -     |
|             | نْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمنظُرُ إِلَى صُورِكُم        |                        |         | -     |
| 909         | يُنعَفْ نَبِيًّا وَلا خَلِيفَةً إِلايَنعَفْ أَلِا | تعَالی لَمْ بَ         | اللَّهَ | ٳؚڹٞ  |
|             | يُحِبُ الوِتْرَ ٢٤١ ،                             | _                      |         |       |
| ٥٢٧         | ذُ الصَّدَقَةَ بِيَمِينِهِ                        | تعَالَى يَأْخُا        | الله    | إِنَّ |
| 107         | بُ العُطَاسَ ويكْرَهُ التَّنَاوُبَ                | _                      |         |       |
|             | ى لَكُمْ ثَلاثًا                                  | =                      |         | -     |
| ۲۸۱         | جِيبُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ                | تعَالَى يَسْتَ         | اللَّهَ | إِنَّ |

| فهرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V·9                                                |                                                                                                                                                                |
| T & 0                                              | 4 4                                                                                                                                                            |
| ٦٧٠                                                | إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّه مِنَ الزُّنَى                                                                                                    |
| £ £ 0                                              | إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُم ولا إِلَى أَمْوَالِكُم                                                                                               |
| ٦٧٨                                                |                                                                                                                                                                |
| 197                                                | إِنَّ اللَّه يحِبُ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِ                                                                                                                 |
| <b>T9V</b> ( <b>TY</b> ·                           | إِنَّ اللَّه يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ                                                                                                                  |
| 779 . 791                                          | إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ                                                                                                                   |
| ٤١٦                                                | إِنَّ اللَّه يُحِبُ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ<br>إِنَّ اللَّه يُحِبُ الْمُفَتَنَ التَّوَّابَ<br>إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بحسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ |
| 001                                                |                                                                                                                                                                |
| £77                                                | إِنَّ المَلَكَ يَتَبَاعَدُ مِنْ الرَّجُلِ عِنْدَ الكَذْبَة                                                                                                     |
| 700                                                | إِنَّ الْمَلَكَ يَقُولُ لِلْعَبْدِ                                                                                                                             |
| ¥77                                                |                                                                                                                                                                |
| TY. : AA                                           |                                                                                                                                                                |
| £77                                                |                                                                                                                                                                |
| A7A                                                |                                                                                                                                                                |
| 777                                                | أَنَّ دَاوِدَ كَانَ يَأْمُرُ بِالدَّائِةِ أَنْ تُسْرَجَ                                                                                                        |
| ٦٨٤                                                | أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ يَوْمَ الْفَتْحِ                                                                                                          |
| 9Y1                                                | غ ف م م م م م م                                                                                                                                                |
| 777                                                | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لَهُ : مَا الإِسْلامُ                                                                                                            |
| 779                                                | مُه مید ا                                                                                                                                                      |
| ٦٠٨                                                | إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلُّهَا                                                                                                  |

| 1.7         | هرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791         | نَّ لأَهْلِ النَّعَمِ أَعْدَاءً فَاحْذَرُوهُمت                                             |
| 7 & A       | نَّ لُقْمَانَ قَالَ لائِنِهِ                                                               |
| ٥٧٨         | نَّ لُكُلِّ شَيءٍ إِقْبَالًا وإِدْبَارًا                                                   |
|             | نًّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكًا                                                               |
|             | نً للنُبُوِّةِ أَثْقَالًا                                                                  |
|             | إنَّ لِنفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا                                                             |
|             | نَّ لَهُم الدُّنْيَا ولَنَا الآخِرَةَ                                                      |
| 133         | إنَّ لي مَعَ اللَّهِ وَقتًا لا يَسَعُني فِيهِ غَيْرِه                                      |
| ٥٣٨         | إِنَّ مَلَكَ المؤتِ كَانَ يَأْتِي النَّاسَ عَيَانًا                                        |
| ٤٢٦         | إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلامِ النَّبُوّةِ                                     |
| 270         | إِنَّ مِمَّا بَقِيَ مِنْ النَّبُوَّةِ الأُولَى َ                                           |
| 177         | إنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالقُرْآنِ                                            |
|             | إِنَّ مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ مَنْ لَهُ كَذَا                                                |
|             | إِنَّ مِنْ عِبَادِي المُؤْمِنِينَ                                                          |
| ٧٣٧         | إِنَّ مِنْ مُلُوكِ أَهْلِ الجِنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ                                          |
| ٧٠٦         | إِنَّ مُوسَى الطِّيكِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرَاةُ                                      |
| 240         | إِنَّ مُوسَى بنَ عِمْرَانَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَأَلَ                               |
| 977         | أَنَّ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَأَنَّ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ |
| <b>٤</b> ٩٧ | إِنَّ هَذَا البَيْعَ يَحْضُرُه اللَّغْوُ                                                   |
| 9 • 1       | إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ                                     |
| ۸٥٥         | إِنَّ هَذَا القُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ                                                   |
| ٦٧٤.        | إنَّ هَذَا دِينٌ ارْتَضَيَّه لِنَفْسِي                                                     |

| ———— فهرس الأحاديث  |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱٦                 | إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقِّ                                                           |
| ۸٦٠ <sup>۲</sup>    | إِنَّكَ لاقٍ مَا كُتِبَ عَلَيْكَ فَاخْتَصِرْ                                           |
| Y7F                 | إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيمِ                                                  |
| Y & T               | إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ                                                     |
| AT1                 | إِنَّمَا بَقَاؤُكُم فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ                                           |
| 119 . 117 . 91 . 9. |                                                                                        |
| Å9 £                | إِنَّمَا مَثَلُ المُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ                                            |
| 987                 | إِنَّمَا يَوْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ                                  |
| ٣٨٤                 |                                                                                        |
| ٨١٤                 | إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَ                               |
| ٦.٩                 | إِنَّه لَم يَكُنْ نَبِيٍّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا أَنْذَرَ                                 |
| T00                 |                                                                                        |
| ٣٣٤                 | أَنَّه مَرَّ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِقَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ أَهْلَكُهَا اللَّهُ |
| ٦٦٩                 |                                                                                        |
| ۰۷۳                 | أَنَّهُم سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ الطِّيئِينَ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ                     |
| AVE , TAT           |                                                                                        |
| £Y1                 | إِنِّي أَيِيتُ عِنْدَ رَبِّي                                                           |
| ٥٣٤                 | إِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ في اليوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً                               |
| 979                 | إِنِّي أَطْلُ عِنْدُ رَبِّي                                                            |
|                     | إِنِّي تَارِكٌ فِيكُم مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ                                      |
| ۸۹۸                 | إنَّى رَأَيتُ البَارِحَةَ عَجبًا                                                       |
| ٦٨٨                 | إِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَنْسَخَ الْقُوآنَ                                                |

| 1.41         | فهرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱۳          | إِنِّي رَأَيْتُ بَقَرًا فَأَوْلَتُهَا خَيْرًا                             |
| £79          | -                                                                         |
| ٤٧٠ ، ١٧٧    |                                                                           |
| ٠١٤          | إني لست مِثلكُم                                                           |
| ۸۰۸          | إنِّي مُخَلِّفٌ فِيكُم الثَّقَلَيْنِ                                      |
| AA9          | 1.                                                                        |
| ١٣٨          |                                                                           |
| ٨٥٩          |                                                                           |
| ٨٥٩          | أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قُلْ لِقَوْمِكَ |
| A77          |                                                                           |
| 978          | إِيَّاكُمْ وَالْحَمَدَ                                                    |
| TT1          | أيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وشُرْبٍ وذِكْرٍ                      |
| 780          | أَيْمًا مُؤْمِنٍ أَصَابَتُه خَصَاصَةً                                     |
| F73          | أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم                             |
| 97.          | أَيُّهَا النَّاسُ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ        |
| 907          | أَيُّهَا النَّاسُ لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ                       |
| • <b>Y</b> Y | ائتمِرُوا بالمغرُوفِ وتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكَرِ                          |
| ١٧٤          | ادْعُوا اللَّهَ وَأَنتُمْ مُوقِئُونَ بِالإِجَابَةِ                        |
|              | اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُول            |
|              | اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا                                              |
|              | اصْطَنِع المغرُوفَ إلى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ                                 |
| 111          | اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاه                                          |

| فهرس الأحاديث |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 777           | أَقْرِبُ مَا يَكُونُ العبدُ إلى اللَّه               |
| o X o         | اڭلأني كَلاءةَ الوَلِيدِ                             |
| YYY           | الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُم                        |
| ٨٩٥           | الْحُمَّى نَصِيبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ          |
| AYA           | الحيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ                              |
| 7             | الحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإيمَانِ                    |
| 977 ( 970     | الحِلافةُ بَعْدِي ثَلاثُونَ سَنَةً                   |
| ٩٦٦           | الْحِلافَةُ في أُمَّتِي ثَلاثُونَ سَنَةً             |
| YA1           | الْحَيْرُ عَادَةً والشُّرُ لِحَاجَةً                 |
| 97.           | الدَّاعِي مِنْ فَوْقِ وَاعِظُ اللَّهِ                |
| 717           | الدَّجَّالُ يَخْرُمُجُ مِنْ أَرْضِ بالمشْرِقِ        |
| ٦٧٨           | الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وسَنتُه                 |
| Y97           | الدُّنيَا مَلْعُونَةً مَلْعُونٌ مَا فِيهَا           |
| 793           | الرُّوْيَا ثَلاثَةٌ                                  |
| YY <b>£</b>   | الرياضة لا تصلح إلا في نجيب                          |
| ٨٩٩ ، ٤٩٩     | الزُّنَى يُورِثُ الْفَقْرَ                           |
|               | السَّفَرُ قِطْعَةً مِنْ العَذَابِ                    |
| λ <b>٦</b> ٣  | الشُّرْكُ أَخْفَى في أُمِّتِي مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ |
| 9.7           | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>        |
| A9Y           | الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ                 |
| ٨٩٧، ٢٩٧      | الصَّلاةُ قُربَانُ كُلِّ تَقِيٍّ                     |
| A9V           | الصَّومُ مُجنَّةً                                    |

| 1.44       | هرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | لعَطْسَةُ عِنْدَ الحِدِيثِ شَاهِدُ عَدْلٍ                                                                                                         |
|            | لْغَفْلَةُ فِي ثَلاثٍ                                                                                                                             |
| ، ۲۲۲      | لفَقْرُ أَزْيَنُ بِالمُؤْمِنِ مِنْ الْعِذَارِ الجِيدِ                                                                                             |
| ، ۱۳۱      | لْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍللهِ عَلَيْ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ                                                              |
|            | الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي                                                                                                                            |
|            | اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبُّهُمَا                                                                                                     |
|            | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الحِلْمِ والالحتِلامِ                                                                                         |
|            | اللَّهُمَّ بَارِكْ لأمَّتِي في بُكُورِهَا ۚ                                                                                                       |
| ۳۷۹        | اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ                                                                                               |
| <b>۲77</b> | اللهُمَّ مَنْ أَحَبَّنِي فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ                                                                                            |
| ٧٥١        | اللهُمَّ مَنْ أَحَبَّتِي فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ<br>اللَّهُمِّ مَنْ أَحَبَّتِي فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ<br>المُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوفٌ |
|            | المُؤْمِنُ يَينَ خَمْسِ شَدِيدَةٍاللهُ عَمْسِ شَدِيدَةٍ                                                                                           |
|            | المؤمِنُ كَالْجِمَلِ الْأَنِفِاللهُوْمِنُ كَالْجِمَلِ الْأَنِفِ                                                                                   |
|            | الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الجسَدِ                                                                                  |
|            | المَتَمَسُّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلافِ أُمَّتِي                                                                                                |
| ٦٩٠        | المَدينَةُ كَالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا                                                                                                            |
| ۹۹         | المزأةُ خُلِقَتْ مِنْ ضلعِ                                                                                                                        |
|            | المرأَةُ رَاعِيَةً في مَالِ زُوْجِهَا                                                                                                             |
| ۹ ۹        | المزأَةُ لآخِرِ أَزْوَاجِهَا في الجُنَّةِ                                                                                                         |
| ۲۵         | المَيْتُ يُؤْذِيهِ في قَبْرِهِ مَا يُؤْذِيهِ في يَيْتِهِ                                                                                          |
| ۱۸۷        | النَّاسُ مَعَادِنُ                                                                                                                                |
| ۷٦٦        | الْهَوَى مَغْفُورٌ مَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَوْ يَتَكَلَّم                                                                                         |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1.78                                                                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢٠                                    | الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةً                                                                                |
| A99                                    | اليَمِينُ الغَمُوسُ الكَاذِبَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلاقِعَ                                                      |
| <b>£99</b>                             |                                                                                                                 |
| TTA                                    | المراجع |
| •A7 ( Y77                              | بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ خَمْسًا                                                                                |
| ٧٠٠ ، ٩٢                               | •                                                                                                               |
| oyŧ                                    |                                                                                                                 |
| ) Y )                                  |                                                                                                                 |
| 111                                    | •                                                                                                               |
| 7£Y : £7Y                              | 4. 4.                                                                                                           |
| Y71                                    |                                                                                                                 |
| 107                                    |                                                                                                                 |
| ۹٦٨                                    |                                                                                                                 |
| A1A                                    |                                                                                                                 |
| A1A                                    |                                                                                                                 |
| ۳۸۰                                    | تَبِعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ يَهُودِ أَصْفَهَانَ                                                             |
| YYY                                    | تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلِ مِاثَةٍ                                                                             |
| 9 8 9                                  | تدخلون الجنة برحمة ربكم                                                                                         |
| T19                                    |                                                                                                                 |
| <b>٣19</b>                             | تَسَحُّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً وَقُوَّةً                                                           |
| ۰٦۸                                    | تَسَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنُّواً بِكُنْيَتِي                                                                 |
| 190                                    | تُسَمُّونَ أَوْلادَكُمْ محمَّدًا ثمَّ تَلْعَنُونَهُمْ                                                           |
|                                        | • • • •                                                                                                         |

| 1.70       | فهرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| A1Y        |                                                                 |
| 770        | نَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الْفَقْرِ والْقِلَّةِ                |
| 171        | تعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الكُفْرِ والدَّيْنِ                   |
| AY8        | تَعَوَّذِي بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ                      |
| YAY        | تَقْتُلُكَ الْفِقَةُ الْبَاغِيَةُ                               |
| •AY        |                                                                 |
|            | تَهَادُوا تَحَاثُواتَهَادُوا تَحَاثُوا                          |
| 1 8 1      |                                                                 |
|            | ئلات مُهْلِكَات                                                 |
|            |                                                                 |
|            | ئَلانَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ                    |
|            | ثَلاثَةٌ لا يَرْضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم يَوْمَ القِيَامَةِ |
|            | ثَلاثَةً لَا يَرِيحُونَ رِيحَ الجُنَّةِ                         |
|            | ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّه إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ       |
| ٦٠١        |                                                                 |
| <b>777</b> | •                                                               |
|            | َـِــَــُــَـُّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ                 |
| 110        |                                                                 |
| ٦٧٠        | مجعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا                     |
|            | جَفَّ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقِ                                |
| ٦٣٠        |                                                                 |
|            | حَدَامٌ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مَوَاضِعَ الوُّضُوءِ       |

| أحاديث      | ١٠٣٦ ====================================                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
|             | حَسَبُ الرَّمُحِلِ دِينُهُ ، ومُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ               |
| ۹.,         | مُحَمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ                              |
|             | مُحمَّى يَوْمٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ                                 |
|             | خَالِلِ الحَكَمَاءَ                                              |
|             | خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في جَنَازَةٍ                            |
|             | خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ                    |
| <b>10</b>   | خُلَّتانِ لا يُحْصِيهِمَا رَجُلُّ مُسْلِمٌ إِلا دَخَلَ الجَنَّةَ |
| <b>۷</b> ۱٦ | خَمْشٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحَلِّ والحَرَمِ                |
| ٥٧٨         | خيرُ أُمَّتي أَوَّلُهَا وآخِرُهَا                                |
| 911         | خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم               |
| ٨٤٣         | خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُوْآنَ وَعَلَّمَهُ                  |
| ٦٨٢         | دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتِهِ                        |
| 9 7 0       | دَعُوا عَبدِي فإني أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَ صَوتَهُ                  |
| 779         | دُونَ اللَّهِ سَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ وظُلْمَةٍ            |
| <b>አ</b> ፖፖ | ذَكُونَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زِيَادَةَ الْعُمرِ             |
|             | رَأْسُ الحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ                              |
| 171         | رَأْسُ الْعَقْلِ بعْدَ الإيمانِ بِاللَّهِ تعَالَى التَّوَدُّدُ   |
| ٤٩٤         | رُؤْيَا المُؤْمِنِ مُحْزَةً مِنْ سِئَّةٍ وَأَرْبَعِينَ مُجْزَءًا |
| ٥٤٧         | رَأَيْتُ جِبريلَ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ                     |
| 719         | رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْتِهِ نَمُصٌ لُعَابَ الْحُسَينِ  |
| ۸۱۱         | رَأَيْتُكِ في المَنَامِ مَرُّتَينِ                               |
| ٧٣٧         | رُبُّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَينِ                            |

| 1.47                                   | فهرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9.0                                    | رُبُّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَ      |
| YTT . £71                              | رُبَّ فَاجِرٍ في دِينِهِ أَخْرَقَ في مَعِيشَتِهِ    |
| ۲۰۰                                    | رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي   |
| <b>£0</b> £                            | , ,                                                 |
| ************************************** | _                                                   |
| 177                                    | 4 -                                                 |
| Y1.                                    |                                                     |
| YWA                                    |                                                     |
| 918                                    | سَافِرُوا تَصِحُوا وتَغْنَمُوا                      |
| 978                                    | سَاقِي القَوْم آخِرُهُمْ شُرْبًا                    |
| YY9                                    |                                                     |
| YY9                                    |                                                     |
| YY9                                    | <b>.</b>                                            |
| ٦٢٠                                    | • • • •                                             |
| 707                                    | سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الصُّدِّيقَ ﴿ يَقُولُ         |
| 170                                    | سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنَّى |
| 970                                    | سَيُّدُ القَوْمِ خَادِمُهُم                         |
|                                        | شفاعتي لأصحاب العظائم والدماء                       |
|                                        | شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي       |
| ٥٣٤                                    | شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَرَبَ لِسَانِي    |
|                                        | شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الجوع             |
| ۱٦٨ ، ٨٩                               | صَلُّوا فِي تُتُوتِكُمْ ولا تَحْعَلُوهَا قُتُمُورًا |

| فهرس الأحاديث |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
|               | صَلُّوا في مَرَايِضِ الغَنَم                                |
| ٠١، ٢٨٢       |                                                             |
| YAT           |                                                             |
| ٨٨٥           |                                                             |
|               |                                                             |
| 0.5           |                                                             |
| 797           | •                                                           |
| ToT           | , ,                                                         |
| V9A           |                                                             |
| Y & A         |                                                             |
| ٦٥٦           | 4 1                                                         |
| VTY           | عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمجُورُ أُمَّتي                           |
| ٩٠            | علامةُ محبُّ اللَّهِ محبُّ ذِكْرِ اللَّهِ                   |
| 977           | عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ                      |
| 979           | عَلَى ظَهْرِ كُلُّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ                        |
| ٥٦٣           | عليك بتقوى اللهعليك بتقوى الله                              |
| X7X AFY       |                                                             |
| ٨٠٢           |                                                             |
| ٧٠٤           | فَإِذَا أَحْبَبْتُه كنتُ سَمْعَه الذِي يَسْمَعُ بِهِ        |
| V9Y           | فَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ صَارَ مِثْلَ الْوَصَعِ                 |
| TTT           | فَصْلُ مَا يَين صِيَامِنَا وصِيَامٍ أَهْلِ الكِتَابِ        |
| 7£A           | فَقَدْتُ النَّبِيِّ عَلِيْتِهِ ذَاتَ لَيْلَةً فَاتَّبَعْتُه |

| 1.79            | فهرس الاحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 707             | فكأنَّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا                    |
| YY•             |                                                                  |
|                 | فَمَنْ رَآه مِنْكُم فَلْيَغْرَأْ فَوَاتِحَ سُورَةِ أَصْحَابِ     |
| <b>Y9Y ، YY</b> | فَنَاءُ أُمْتِي بِالطُّعْنِ وَالطَّاعُونِ                        |
|                 | فَوْضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ                                        |
|                 | فيأتي القومَ فيدعُوهُم فيكذَّبونَهُ                              |
|                 | قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي             |
| £A1             |                                                                  |
| 9.8             | قَالَ اللَّه تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشُّوكِ |
| ٦٠٦             | قَامَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْخِ في النَّاسِ فَأَثْنَى            |
| A97             |                                                                  |
| ATY             | قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ                       |
| 719             | قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ إِذَا قَبَّلْتَ فَاطِمَةً  |
| 970             |                                                                  |
| 777             | قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا ؟              |
| •••             | قمت على باب الجنة                                                |
|                 | قُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ                                      |
|                 | قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ الأَدْيَانُ أَحَبُ ؟           |
| 717             | كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَةً                              |
| Y77 . 177       | كَادَ الْفَقْرُ يَكُونُ كُفْرًا                                  |
| ٦٨٦             | كَانَ النَّبِيُ الطِّينِينَ إِذَا أَعْطَانِي العَطَاءَ           |
| 111             | كَانَ النَّبِي الْطَيْنَ إِذَا دُعِيَ لِجَنَازَةِ سَأَلَ عَنْهَا |

| ماديث | • ٤ • ١ • • فهرس الأ                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       | كَانَ خُلُقُه القُرْآنَ                                                            |
|       | كَانَ رَجُلُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ                                           |
| ٥٠٧   | كَفَى بِالمرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ                                |
|       | كِلابَ النَّارِ وشَرَّ قَتْلَى                                                     |
|       | كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءًكُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءً                               |
| ١٨.   | كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُكُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ               |
|       | كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ |
|       | كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُكُلُّ مُيَسِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ                 |
|       | َ<br>كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَآتِيه بِوَضُوئِهِ                     |
|       | كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ                                                  |
| 722   | كُنَّا في سَفَر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الطَّيْئِينَ                                  |
| 3 7 7 | كَيْفَ أَصْبَخْتَ يَا حَارِثَةُ ؟                                                  |
| ۲۲۲   | كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا مُعَاذُ ؟                                                    |
|       | كَيْفَ أَنْتَ يَا عُونْيِرُ إِذَا قِيلَ لَكَ                                       |
|       | كَيْفَ بِكِ إِذَا نَبَحَتْ عَلَيْكِ كِلابُ حَوْأَبَ                                |
|       | كَيْفَ تُفْلِحُ أَمُّةٌ خَضَبَتْ وَجْهَ نَبِيِّهَا                                 |
|       | لأَنْ يَخِر أَحَدُنَا مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ                                       |
| ٧٤١   | لا أُخْصِي ثنَاءً عَلَيْكَلا أُخْصِي ثنَاءً عَلَيْكَ                               |
| 977   | لا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَوْغَبُوا في الدُّنْيَا                              |
|       | لا تَدْخُلُ الملائِكَةُ يَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ                                      |
|       | لا تَدْخلُوا عَلَى هَوُلاءِ المُعَذَّبِينَ إِلا                                    |
| ۱۸۲   | لا تَوْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا                                                    |

| نهرس الاحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|---------------------------------------------------------|
| لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ                                 |
| لا تَسُبُّوا أَصْحَابي                                  |
| لا تَسْتَنْجُوا بِالعَظْمِ فَإِنَّه زَادُ إِحْوَانِكُمْ |
| لا تُصَاحِبْ إِلا مُؤْمِنًا                             |
| لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ           |
| لا تَصْلُحُ الصَّنيعَةُ إِلا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ          |
| لَا تُفَضُّلُوني عَلَى أُخِي يُونُسَ الطَّيْكُلِا       |
| لا تُقَبِّحُوا الومجُوة فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ      |
| لا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ         |
| لَا تَقُولُوا قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ                  |
| لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ |
| لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ          |
| لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا        |
| لا حَسَدَ إِلا في اثْنَينِ                              |
| لا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ                      |
| لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ          |
| لَا يَبْقَيَنَّ فِي المُسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدًّ       |
| لا يَتَمَنينُّ أَحَدُكُمْ الموتَ لِضُوِّ نَزلَ بِهِ     |
| لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ اللَّهِ                |
| لا يَحِلُّ الكَذِبُ إِلا في ثَلاثِ                      |
| لا يَوْقُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ                         |
| لا يَرْني الزَّاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ        |
|                                                         |

| أحاديث | ۱۰۶۲ <del></del>                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | لا يَشْكُو اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُر النَّاسَ                        |
| ٧٣٤    | لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم نَسِيتُ آيَةَ كَذَا                        |
| ۹      | لا يَلِجُ جَنَّاتِ الفِرْدَوْسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ                    |
|        | لتُقَاتِلَنَّه وَأَنْتَ لَه ظَالِمُ                                |
| 977    | لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَذَى المؤْمِنِ   |
| ٤٧٠    | لَىْتُ أَنْسَى وَلَكِنِّي أُنْشَى                                  |
| 977    | لَصَافَحَنْكُمُ الملائِكَةُ                                        |
| 917    | لَغَدْوَةٌ في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةً                        |
|        | لَقَد اسْتَبَشَرَتِ الملائِكَةُ بِرُوحِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ         |
|        | لِكُلُّ دِينٍ خُلُقٌ                                               |
| 297    | لُكُلُّ شَيْءٍ زَكَاةً                                             |
|        | لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِلِوَائِهِ                       |
|        | لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ                  |
|        | لِلْحَاجُ المَاشِي بِكُلِّ نُحْطُوَةٍ كَذَا                        |
|        | للضَّيْفِ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ                            |
|        | لَلْفَقْرُ أَحْسَنُ وَأَزْيَنُ لِلْمُؤْمِنِ                        |
|        | للَّه أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُم                                |
|        | للهُ أَفْرَحُ بِتَوْيَةِ عَبْدِهِللهُ أَفْرَحُ بِتَوْيَةِ عَبْدِهِ |
|        | لَم يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلا ثَلاثَ كَذَبَاتِ                    |
|        | لَم يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلا ثَلاثًا                             |
|        | مَّا دُفِنَ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ<br>لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ |
|        | لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| 111    | تما آن حلق الله تعلق ادم مسلح طهره                                 |

| 1.84                  | فهرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٨                   | لَمَّا تَجَلَى اللَّهُ لِمُوسَى كَانَ يُبْصِرُ النَّمْلَةَ          |
| 918                   | لِمَنْ تَشْفَعُ . قَالَ : لأَصْحَابِ الدُّمَاءِ                     |
| 9 8 9                 | لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُم عَمَلُه الجنَّةَ                            |
|                       |                                                                     |
| <b>3</b> A £          |                                                                     |
| 977                   |                                                                     |
| TT0                   | لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَاءِ والأرْضِ      |
| orr                   | لَوْ أَنَّ رَضَاضَةً مِثْلَ هَذِهِ                                  |
| 97 08                 | لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي                  |
| 979 - 978             | لَوْ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ                          |
| £77                   | لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم قَلِيلًا                  |
| ۱۲۲ ، ۵۰۲ ، ۳۷۰ ، ۳۰۰ | ب که به ۱                                                           |
|                       | لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابِ مَا مَسَّنْهُ النَّارُ            |
| ٤٥٠                   | لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٍّ لَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ            |
| V17                   | لَوْ كَانَ مُوسَى في الأَحْيَاءِ                                    |
| £٣A                   |                                                                     |
| ٧٠٣ ، ٤٣٧             |                                                                     |
|                       | لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لِجَاءَ اللَّه بِقَوْمٍ                        |
|                       | لَوْ وُزِنَ بُكَاءُ دَاوُدَ بِبُكاء سَاثِرِ النَّاسِ لَرَجَحَ بِهَا |
| ٤٦١                   | لَوْ وُزِنَت الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ   |
|                       | لَوْلاَ أَنَّ الذَّنْبَ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ العُجْبِ           |
| YY1                   | لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةً مِنَ الأُمِّمِ لأَمَوْتُ              |
|                       | ÷                                                                   |

مَا كَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ عِلَى اللَّهُ تَعَالَى أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

| 1.20            | فهرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 178             | مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلا                |
| 140             | مَا مِنْ أَحَدٍ إِلا وَفي رَأْسِهِ سِلْسِلَتَانِ                    |
| \ \             | ما مِنْ أَحَدٍ إِلا وقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ                     |
| \ • \           | مَا مِنْ عَبْدِ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا                    |
| ree . A1        | مَا مِنْ قَلْبِ آدَمِيٍّ إِلا وَهُوَ بَين أُصْبَعَيْنِ              |
| ۱۳۲ ، ۱۲۳ ، ۱۳۲ | مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَفِيهِ حَسَدٌ                             |
| 110             | مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلا وقَدْ أَنْذَرَ أُمُّتَه الأَعْوَرَ الكَذَّابَ |
|                 | ما مِنْ وِعَاءِ إِذَا مُلِئَ شَر مِن البَطْنِ                       |
| NY1             | مَا نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا مِنْ دَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى      |
| TT9             | مَا نَقَصَتْ أَحَدًا صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ                            |
| rry             | مَا يَنْبَغِي لمشلِمٍ ولا يَصْلُحُ أَنْ يُجْنِبَ                    |
| ۰۷۰             | مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ    |
| <b>{0.</b>      | مَاذَا خِلَّفْتَ لِعِيَالِكَ ؟ قَالَ                                |
| ۰۷۳۳۷۰          | مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المطَرِ                                      |
|                 | مَثُلُ الْقَلْبِ مَثَلُ رِيشَةٍ بِفَلاةٍ                            |
| /o              | مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ                               |
| rot             | مَثْلِي وَمَثْلُكُم كَرَمُجُلِ اسْتَوقَدَ نَارًا                    |
| £ £ 7           | مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ                          |
| ξ ξ γ           | مُرُوا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ                                     |
| 171             | مُطِوْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                            |
| <b>£YY</b>      | مَعْرِفَةُ آلِ مُحَمَّدٍ بَرَاءةً مِنَ النَّارِ                     |
| <b>*• V</b>     | مَنْ أَتَى إِلَيْكُم مَعْبُوفًا فَكَافَئُوهُ                        |

| فهرس الأحاديث | 7.87                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ۸۱۸           | مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَه بِمَا يَقُولُ                 |
| 111 6 9       |                                                              |
| £V£           |                                                              |
| ٦٠١           |                                                              |
| TT0           |                                                              |
|               | منْ أُذِنَ لَهُ بِالدُّعَاءِ مِنْكُمْ فَتِحَتْ لَهُ          |
|               | مَنْ آذَى لي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَني بِالْمُحَارَبَةِ      |
| 777           | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشُمُّ رَاثِحَتِي                         |
| ۸۰۱           | مَنْ أَصْبَحَ حَزِينًا عَلَى الدُّنْيَا                      |
| 097 ( 18 •    | مَنْ أَصْبَحَ وهَمُّهُ الدُّنْيَا شَتَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ   |
| oyo           | مَنْ أَعْجَبُ الحْلْقِ إِيمانًا                              |
| 177           | منْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لم يُحْرَمِ الإجَابَةَ               |
| AYY           | مَنْ أَكُلَ الثَّوْمَ والبَصَلَ والكُرَّاتَ فَلا يَقْرَبْنَا |
| ٤١٢           | مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الحيَاءِ فَلا غِيبَةً لَهُ            |
| ۷۱۰ ، ۳۲      |                                                              |
| 7 8 0         | _                                                            |
| TY1           | مِنَ الفِطْرَةِ تأْخِيرُ السَّمُحُورِ                        |
| ٦٧٧           | . 9                                                          |
| T9.           | مَنْ تَابَ وَهُوَ يُغَرْغِر بِالمؤتِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ  |
| 79V           | مَنْ تَبَرُّمَ بِحَوَاثِحِ النَّاسِ                          |
|               | 7 13 13                                                      |
| 7             | مَرْ: تَاكَ مَالًا فَلَهَ رَقَتِه                            |

| 1. \$7     | فهرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Y09        | مَنْ تَشَبَّة بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم                                        |
| ٧٣٠        | مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ في شَبِيبَتِهِ                                     |
| £•Y        | مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللَّهِ |
| ont        | مِنْ مُحَبِّكَ الشَّيءَ مَا يُغْمِي ويُصِم                                   |
| 9.7        | مِنْ مُحسنِ إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَغْنِيهِ                       |
| VTT . VII  | مَنْ حَفِظُ القُرْآنَ فَكَأَنَّمَا أُدْرِجَتِ النَّبَعُوَّةُ                 |
| 781        | مَنْ حَلَفَ عَلَى بَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا                           |
| £17        | مَنْ ذَكَرَني في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ                                         |
| ٨.٥        | مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ                                    |
|            | مَنْ سَتَرَ عَلَى أَخِيهِ المثلِم سَتَرَه اللَّهُ                            |
|            | مَنْ سَرَّتُهُ خَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ                                    |
|            | مِنْ سَعَادَةِ المُرءِ خِفَّةُ لَحْيَتِهِ                                    |
|            | مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا نَيْنِ سَلَمَةً ؟                                       |
| A17        | مَنْ صَنَعَ هَذَا بِي ؟                                                      |
|            | مَنْ صَوْرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ                    |
| 707        | مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عِنْدَ المصِيبَةِ حَبِطَ عَمَلُهُ                         |
| £ 10 ( 100 | مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلالًا                                               |
| ٨٩١        | مَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ النَّاسِ بِعَمَلِهِ                                    |
| VoY , 91   | مَنْ عَشِقَ فَعَفٌ وَكَتَمَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا                       |
|            | مَنْ عَمِلَ بَمَا عَلِمَ وَرُثَهُ اللَّه                                     |
|            | مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ إِلَيْهِ فِي العُمُرِ |
|            | مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بن مَتَّى                               |

| حاديث | ٠٤٨ - ١                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ለኒለ   | مَنْ قَالَ عِنْدَ مَضْجَعِهِ ﴿ شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُ ﴾                  |
| ٣٣٦   | مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنْمَا قَتَلَ كَافِرًا                           |
|       | مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ كَذَا                                          |
|       | مَنْ قَرَأَ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شُورَةِ الْكَهْفِ عُوفِيَ           |
| Λξο   | مَنْ قَرَأً القُوْآنَ فَأَعْرَبَ في قِرَاءتِهِ                            |
|       | مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنْمَا أُدْرِجَتِ النَّبُوَّةُ                |
| 0 7 9 | مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِله إِلا اللَّه                             |
| 777   | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَتَعَرَّضَنَّ       |
| ०१६   | مَنْ كَانَت الآخِرَةُ هَمَّه                                              |
| 197   | مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلاه                                    |
| ٤٢٣   | مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُوْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا                          |
| 790   | مَنْ لَمْ يُجِب الدَّعْوَةَ فَلَيْسَ مِنَّا                               |
|       | مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ                                            |
| ٩٣٣   | مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي                                               |
| Y 0 N | مَنْ مَلَكَ زَادًا ورَاحِلَةً تُبَلِّغُه إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى    |
| ۷٥٨   | مَنْ هَمَّ بِسَيعَةِ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ                               |
| ٤٠٣   | مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه |
| ۸9٠   | مَنْ وَعَدَهُ اللَّه عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ              |
| ٤٢٨   | مَنْ يُسَمِّع النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ                    |
| ۷۷۱   | مَوْتُ الرَّجُلِ في الغُرْبَةِ شَهَادَةً                                  |
| ٤٣٣   | نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأُنْبِياءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ   |
| ۸٦٧   | نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ                                |

| رس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | 1 • £ 9     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| مَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ                | 799         |
| سُ المؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ                             |             |
| ُ ا جِبْرِيلُ أَتَاكُم لِيُعَلِّمَكُم مَعَالِمَ                 | o { T       |
| اً جَبَلٌ يُحِثْنَا وُنُحِثُهُ                                  | ١٢٠         |
| كَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ                               | ١٧٤         |
| لُ تَدْرُونَ مَن المْلِسُ                                       | oaa         |
| َ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَذِهِ                                     |             |
| ك الأكثرك                                                       | o • A       |
| م الذِينَ لا يَوْقُونَ ولا يَسْتَرَقُونَ                        |             |
| م القَوْمُ لا يَشْقَى جَلِيسُهُم                                |             |
| ِ يَمِينُ اللَّهِ التي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ                 |             |
| ﴾ الرُّؤْيَا الصَّالِحةُ يَرَاهَا المشلِمُ                      | ۲۹۲ ، ۲۹۸   |
| يَ يَدُ اللَّهِ التي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَه                    | V.0         |
| اً اتَّخَذْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا                      | ۸۸۸         |
| غَدَى عَدُوُّ المَرْءِ نَفْسُه                                  | 099         |
| نُّ مِنْ عِبَادِي لمن يُرِيدُ البَابَ مِنَ العِبَادَةِ          | VT•         |
| نَـوْقَاه إِلَى لِقَاءِ إِخْوَانِي                              | ٦٩٠         |
| ذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ لَيَدْخُلَنَّ الجِنَّةَ                     | <b>٤٥</b> ٨ |
| نِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْعَين لتُدْخِلُ المَوْءَ           | ٧٣٠         |
| نِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ دُونَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ     | 779         |
| ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُونَ الجِئَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا | 798         |
| نِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ                    | YY7         |

| فهرس الأحاديث                          | 1.0.                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| V\ £                                   | والذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنُّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُم        |
| 178                                    | وَاللَّهِ إِنَّا لَجَلُّوسٌ نَنْتَظِرُ السُّبْحَةَ               |
| ************************************** |                                                                  |
| ٦٨٠                                    |                                                                  |
| ٤٤٩                                    |                                                                  |
| o.Y                                    |                                                                  |
| 198                                    |                                                                  |
| ٦٨٢                                    |                                                                  |
| V47                                    |                                                                  |
| ۲۲۷ ، ۹۹۷ ، ۰۰۸                        | وُكُلُ بِالمُؤْمِنِ سِتُونَ ومِائَةُ مَلَكٍ                      |
| V£Y                                    | وَمَا جَزَاءُ عَبْدِي إِذَا سَلَبْتُه كَرِيمتَيْهِ               |
| ۰٦٤                                    |                                                                  |
| ۸٠۸                                    |                                                                  |
| 717                                    | يأتي الدجال وهو محرَّمٌ عليه                                     |
| V.o. ( TY4                             | يَأْتِي الوَّكْنُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ               |
| A & V                                  |                                                                  |
| ۸۲۰                                    | يُؤتَّى بِالرَّجُلِ يومَ القِيَامَةِ                             |
|                                        | يُؤْتَى بِالنَّعَمِ يَوْمَ القِيَامَةِ والحسَنَاتِ والسَّيْفَاتِ |
| Y00                                    | يُؤْتَى بِحَسَنَاتِ العَبْدِ وسَيقاتِهِ                          |
| <b>797</b>                             | يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى الملكَ أَنْ ارْفُقْ بِمَبْدِي          |
| ATY                                    | يَوُمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُم لِكِتَابِ اللَّهِ                   |
| 90.                                    | يَا أَكْثَمُ اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ        |

| 1.01      | فهرس الأحاديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 9 £ Y     | يَا أَيُهَا النَّاسُ ارْتَعُوا في رِيَاضِ الجنةِ               |
| ١٨٢       |                                                                |
| 907       |                                                                |
| 1.9       | يَا رَبِّ عَبْدُكَ فُلانًا اقْضِ لهُ حَاجَتَهُ                 |
| 977       | يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ في نَفْسِهِ شَيْتًا |
| 9 Y Y     | يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَنِي             |
| ٤٠١       | يَا عَلِيمٌ إِنَّ لَكَ كَنْزًا في الجنَّةِ                     |
| 977       | 4 . 4                                                          |
| YYA       |                                                                |
| ۲۰۳       | _                                                              |
| 940 , 948 | يَا كَعْبُ أَنْتَ الْقَائِلُ جَاءَتْ سُخَيْنَةُ                |
| 9 8 7     |                                                                |
| £9Y       | يَا مَعْشَرَ الشُّبَّانِ عَلَيْكُم بِالبَاءةِ                  |
| ٩١٨       | يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِم                           |
| Y07 ( 7.9 | يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ                                       |
| 711       | يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ                  |
| 111       | يَتْبَعُه سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ           |
| 977       | 03. 3.03.                                                      |
|           | يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ                   |
| £ 7 7     | يُحْشَرُ المَتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذَّرِّ                   |
| ۸۰۱،۸۰۰   | يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ والْـمُتَوَفَّوْنَ                     |
| YAY       | يخرُمج في آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ نَبَرُهُم الرَّافِضَةُ       |

| فهرس الأحاديث   | 1.04                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| AA9             | يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّه           |
| 9.              | يُدْخِلُ اللَّهُ الجُّنَّةَ أَقْوَامًا                            |
| 9.7 ( 78) ( 170 | į ,                                                               |
| ۰۷۱             | يُدْعَى نُوخُ الطِّيْعِ فَيُقَالُ : هَلْ بَلَّغْتَ ؟              |
| ٦٨١             |                                                                   |
| V9 £            | يَوْحَمُ اللَّهُ مُوسَى بنَ عِمْرَانَ                             |
| ٦٨٢             | يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ                       |
| <b>717</b>      |                                                                   |
| ٤٨٩             |                                                                   |
|                 | يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ  |
| ٨٥٤             | يَقُولُ الرَّبُّ تعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ                       |
| 0               | يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لآدَمَ                                   |
| ٦٥٠             | يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لملائِكَتِهِ لا تَكْتُبُوا عَلَى عَبْدِي |
| 9               | يَكْثُرُ فِيهِمْ النُّسَاءُ وَيَقِلُّ الرَّجَالُ                  |
| 7AT             | يَكُونُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ       |
| 188             | يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْعَى إِلَى قَبْرِ قَرَاتِيَهِ          |
|                 |                                                                   |

## فهرس الأعلام المترجم لها

|                       | العلم                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| T79                   | أبان بن وهب القرشي                              |
| Y & A                 | إبراهيم الهجري                                  |
| 7Y£                   | إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر                   |
| 1.7                   | إبراهيم بن أحمد المُشتَمْلِيُّ ( أبو طاهر )     |
| ۱۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۹۱ ، ۴۸۳ | إبراهيم بن إسماعيل الصَّفَّارِيُّ ( أبو إسحاق ) |
| ٦٢٩                   | إبراهيم بن حمزة الزبيري                         |
| 7 £ £                 | إبراهيم بن مهدي الآملي                          |
| AA9                   | أبو الجوزاء                                     |
| ٦١٨                   | أبو الحجاج بن المصعب                            |
| 0. £                  | أبو القاسم الحكيم                               |
| 1VT                   | أبو القاسم المنيعي                              |
| ٤٤٣                   | أبو اليقظان                                     |
| 907 ( 901             | أبو بكر الوراق                                  |
| 0 8 9                 | أبو بكر بن أبي مريم                             |
|                       | أبو حازم                                        |
| ٤١٥                   | أبو خلاد                                        |
| ٤٠٩                   | أبو سعيد الخزاز                                 |
| ٧٠١                   | أبو سفيان الغنوي                                |
| ۸۳۵ ، ۳۶۰ ، ۹۰۰       | أبو سلمة العامري                                |
| 779                   | أبو سليمان الداراني                             |

| فهرس الأعلام المترجم لها               | 1.08                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Y•Y                                    | أبو محمد الحماني                       |
| ٦٩٨                                    | ء ف                                    |
|                                        | أبو مسلم الكجي                         |
| ۸٤٠                                    | أبو هلال                               |
| £7£                                    | أبو يزيد البسطامي                      |
| V·1                                    | أحمد بن الحارث                         |
| 170                                    | أحمد بن خضرويه                         |
| 977                                    | أحمد بن عتاب                           |
| ١٠٣                                    | أحمد بن علي المَايَرْغِيُّ ( أبو نصر ) |
| Y0 & , YT0                             | أحمد بن عيسى المصري                    |
| γι                                     | أحمد بن محمد بن الأزهر السجزي          |
| TE1                                    | أحمد بن منصور الرمادي                  |
| YY                                     | إدريس بن جعفر العطار                   |
|                                        | أسامة بن زيد الليثي                    |
| 707                                    | إسحاق بن إبراهيم الشامي                |
| ٤١٤                                    | إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل            |
| • <b>٦</b> ٧                           | ,                                      |
| ************************************** | إسماعيل بن أبي أويس                    |
| A7A                                    | إسماعيل بن أبي زياد                    |
| 1 \                                    | أيوب السختياني                         |
| T9X                                    | ابن السماك                             |
| T79                                    | ابن خزيم                               |
| ΑΥΕ . ΛΕ                               | ابن لهيعة                              |

| 1.00     | فهرس الأعلام المترجم لها      |
|----------|-------------------------------|
| YY0      | الأشعري                       |
|          | الجارود بن يزيد               |
| ٧        | الحارث بن كلدة                |
| 7A7      | الحجاج بن تميم                |
| 117      | الحسن بن الحكم النخمى         |
| ٤٠١      | <del>-</del>                  |
|          | الحسن بن سفيان النسو <i>ي</i> |
|          | الحسن بن عمارة                |
|          | الحسن بن يحيى الخشني          |
|          | الحكم بن عطية                 |
|          | , الربيع بن النعمان           |
|          | الصباح بن محمد                |
|          | العباس بن الفرج الأصمعي       |
|          | الفضل الرقاشي                 |
| ٦٠٣، ٤٧٩ | -                             |
| ٣٠٤      |                               |
|          | النضر بن شميل                 |
|          | - ب<br>الهيثم بن جماز         |
|          | ،<br>الوليد بن محمد الموقري   |
|          | بقية بن الوليد                |
|          | بلال بن أبى الدرداء           |
|          | جنيد بن محمد                  |
|          | جعفر بن الزبير                |

| فهرس الأعلام المترجم له | 70.1                   |
|-------------------------|------------------------|
| ۸۳۲ ، ۳۰٦               | حفص بن عمر الأبلي      |
| ٦٨٣                     | حکیم بن حکیم بن عباد   |
| ٩٣٣                     | حماد بن عمرو           |
| ٦٢٠                     | حماد بن عیسی           |
| rir . Y                 | خازم بن الحسين الحميسي |
| o / {                   | خالد بن محمد الثقفي    |
| 170                     | خالد بن يزيد العمري    |
| 707, 701                | خلف بن عامر            |
| ۸٩٦                     | داود بن المحبر         |
| YY P                    | دراج َ                 |
| T & &                   | دعبل بن علي            |
| V17                     | رائطة                  |
| ١٠٨                     | رابعة                  |
| ٦٢٣                     | ربيعة بن كعب الأسلمي   |
| 1.7                     | زليخا                  |
| ٩٣٦                     | زمعة بن صالح           |
| ١٣٦ ، ٢٥١               | زهير بن عباد           |
| 107                     | زهير بن معاوية بن خديج |
| ١٠٨                     | زياد بن ميمون          |
| rvŧ                     | سالم بن هانئ           |
| NTY                     | سعدان الخلمي           |
| VYV                     | سعيد بن الفضل القرشي   |
| ٩٣٤ ، ٩٣٣               | سعید بن زیاد بن فائد   |

| 1.07            | فهرس الأعلام المترجم لها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۰۸             | سعيد بن سلام العطار                                          |
| 101             | سكين بن سراج                                                 |
|                 | سلمة بن الفضل                                                |
|                 | سلمة بن وردان                                                |
|                 | سلمة بن وهرام                                                |
|                 | سليمان بن داود المنقري                                       |
| ٣٩١ ، ٣٦٠ ، ١٦٨ | سهيل بن أبي حزم                                              |
| ٦٥.             | سوار بن مصعب                                                 |
|                 | سويد بن سعيد الأنباري                                        |
| 9.7             | شهاب بن خراش                                                 |
| ۸۰۲، ۲۰۰، ۳۹٦   | شهر بن حوشب                                                  |
| ۸۰۳             | صالح المري                                                   |
| <b>٤.</b> ٧     | صفوان بن أبي الصهباء                                         |
| ١٢٧ ، ١٠٩       | ضرار بن عمرو                                                 |
| 19. ( 790       | طلحة بن عمرو                                                 |
| TTV , Y9V       | عامر بن عبد الله                                             |
| TAT             | عباد بن عبد الصمد                                            |
| ( o /           | عبد الأعلى بن المشاور                                        |
|                 | عبد الرحمن بن عبيد بن أبي مليكة                              |
|                 | عبد الرحمن بن محمد المحاربي                                  |
|                 | عبد العزيز بن أبي ثابت                                       |
| IT.             | عبد العزيز بن أبي حازم                                       |

| 1.eA                                 | فهرس الأعلام المتر | ترجم له    |
|--------------------------------------|--------------------|------------|
| عبد العزيز بن محمد الدراوردي         |                    | <b>171</b> |
| عبد الكريم ( أبو أمية )              |                    | ۳۸۷        |
| عبد الله بن أبي ميسرة                | 6 1Y•              | 9.16       |
| عبد اللَّه بن جعفر الأصبهاني         |                    |            |
| عبد اللَّه بن جعفرعبد اللَّه بن جعفر |                    | ۲۷۵        |
| عبد الله بن زيد الجرمي ( أبو قلابة ) |                    |            |
| عبد الله بن سليمان النَّوْفَلِيُّ    |                    |            |
| عبد الله بن عبد الرحمن المديني       |                    |            |
| -                                    |                    |            |
| عبد الله بن عبد الله ي               |                    |            |
| عبد الله بن كيسان                    |                    |            |
| عبد الله بن محمد بن يعقوب            | ، ۱۱۷              | ، ۲۷۲      |
| عبد اللَّه بن مروان ( أبو شيخ )      |                    |            |
|                                      |                    |            |
| مبد الوهاب بن الضحاك                 |                    |            |
| مبيد الله بن الوليد الرصافي          |                    |            |
| شمان بن مطر                          |                    |            |
| مروة بن حزام                         |                    | <b>77</b>  |
| نطاء بن مسلم                         |                    |            |
| يفير بن معدان                        | •                  |            |
| ىر بى<br>ىلاق بن مسلمى               |                    |            |
| ىلى بن حرب الموصلى                   |                    |            |
| ىلى بن زيد                           |                    |            |
|                                      |                    | 1 7 7 %    |

| 1.09        | فهرس الأعلام المترجم لها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩٦         |                                                                                                      |
|             | عمارة القرشي                                                                                         |
|             | ء<br>عمر بن أبي بكر بن محمد ( أبو حفص )                                                              |
| ٦٣٠         | عمر بن الحكم بن ثوبان                                                                                |
|             | <b>á</b>                                                                                             |
| ٦٦٠         | عمر بن عبد الله عمران العمي عمران العمي عمران بن حذيفة عمران بن حذيفة عمرو بن الأزهر عمرو بن الحجمة: |
| 178         | عمران بن حذيفة                                                                                       |
| <b>TA9</b>  | عمرو بن الأزهر                                                                                       |
| YYY         | عمرو بن الحصين                                                                                       |
|             | عمرو بن عبد الله السبيعي                                                                             |
|             | عنبسة بن عبد الرحمن القرشي                                                                           |
|             | عيسى بن إبراهيم القرشي                                                                               |
|             | غياث بن المسيب يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                  |
|             | فرقد                                                                                                 |
|             | قرة بن خالد السدوسي                                                                                  |
| 9 8 7       | كرز                                                                                                  |
| λέλ         | مجاشع بن عمر                                                                                         |
| 9.1 ( 0 ) . | محمد بن أبي بكر                                                                                      |
| ۹۲۸         | محمد بن أبي حميد                                                                                     |
| ٤٣          | محمد بن أحمد البَلَدِيُّ ﴿ أَبُو بَكُر ﴾                                                             |
| 097         | محمد بن إسحاق الصاغاني                                                                               |
| 1V\ / 110   | ا حالة .                                                                                             |

| ====================================== |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>rr1</b>                             | محمد بن الحسن الأزركياني            |
| ٦٩٨                                    | محمد بن الحسن السمتي                |
|                                        | محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي |
| ٧٢٨ ، ٣٠٨                              |                                     |
| 170                                    | محمد بن حامد الترمذي                |
| ۰۳۸ ، ۲۷۶ ، ۸۳۰                        | محمد بن سعد                         |
|                                        | محمد بن شجاع                        |
|                                        | محمد بن عبد اللَّه بن ثابت الأشناني |
| YYY                                    |                                     |
|                                        | محمد بن عيسى الطرسوسي               |
| ۰۷۰                                    | محمد بن مسلمة                       |
|                                        | محمد بن مصعب القرقساني              |
| ٠٣٠                                    | محمد بن موسى الخوارزمي              |
| Λξο                                    | محمد بن وهب                         |
| AV9 4 YT9                              | محمد بن يونس الكديمي                |
| Y & A                                  | محمود بن آدم                        |
| TAY                                    | محمود بن عبد الرحمن                 |
| ۸۹۸                                    | مخلد بن عبد الواحد الأزدي           |
| AY1                                    | مرثد بن عبيد اللَّه اليزني          |
| 170                                    | منصور بن عبد اللَّه الهروي          |
| Y9V                                    | موسى بن داود الهاشمي                |
| ٤٩٦ ، ٣٠٨                              | موسى بن عبيدة الربذي                |
| £Y7                                    | نافع ( أبو هرمز )                   |

| 1.71        | فهرس الأعلام المترجم لها        |
|-------------|---------------------------------|
| V9 £        | نصر بن زكريا                    |
| 977         | نهشل الضبي                      |
| V09         | نوفل بن مساحق                   |
| AA &        | هشام الدستوائي                  |
| VT1         | هشام بن عبد الله بن عكرمة       |
| oro ( £ r v | هشيم                            |
| ٨٥٢ ، ٨٥١   | وهب بن راشد                     |
| Y £ 7       | وهب بن منبه                     |
| YAY 4 Y \ \ | يحيى بن عبد الحميد الحماني      |
|             | يحيى بن محمد الحارثي            |
|             | یحیی بن معاذ                    |
|             | يزيد الرقاشي                    |
|             | يعقوب بن الوليد                 |
|             | يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني |
| Y08         |                                 |
| A1Y         | يعقوب بن محمد الزهري            |
| 1 2 7       | يوسف بن خالد السمتي             |

## فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة   | الشاعر                   | عدد الأبيات | القافية  | المطلع         |
|----------|--------------------------|-------------|----------|----------------|
| 720      | _                        | ١           | والبكاء  | سحابة          |
| ١٦.      | بعض الكبراء              | ٦           | والعقلاء | من رام         |
| 907      | أبو بكر الوراق           | ٣           | الأقوياء | الناس          |
| ١٦٦      | بعض العلماء              | ٦           | نصيب     | إذا رزق        |
| 1 2 7    | بعض الكبار               | ٥           | قلب      | إذا لم يكن     |
| 100      | طالب العلم أدركته المنية | ٥           | باب      | ألا لا يعجبنكم |
| 986, 189 | كعب بن مالك              | ١           | الغلاب   | جاءت           |
| 980      | أبو القاسم الحكيم        | ۲           | أرب      | لله در         |
| ۸۳۰      | خزيمة بن أشيم الفقعسي    | ٤           | الأقرب   | يا سعد         |
| ٨٤٧      | _                        | ۲           | وإخناث   | وألثغ          |
| ۱۷۳      | بعض الكبار               | ٤           | ولا حرج  | يا من يروم     |
| Y09      | _                        | ٥           | رقدوا    | أبكي           |
| ۱۳۰      | بعض المحققين من العلماء  | ٦           | والبعد   | إذا سمع        |
| 777      | -                        | ٣           | جسد      | إذا وقع        |
| 985      | -                        | ۲           | حسدوا    | إن يحسدوني     |
| ٩٧٠      | الحلاج                   | ١           | مفقود    | الوجد          |
| 941      | الشبلي                   | ١           | الوجود   | الوجد          |
| 904      | -                        | ١           | فأزيد    | تريدين         |
| 0 2 0    | أمية بن أبي الصلت        | ٣           | مرصد     | رجل            |
| ١٩٦      | -                        | ٦           | محمد     | سبحان من       |
|          |                          |             |          |                |

| ٠٦٣== |                        |   | رية      | فهرس الأبيات الشعر |
|-------|------------------------|---|----------|--------------------|
| 777   | -                      | ١ | هند      | ففي عروة           |
| 9 8 8 | أعشى بن قيس            | 1 | تأبدا    | لا تنكحن           |
| ٧٥٤   | -                      | 1 | والجود   | لكنه               |
| 797   | محمد بن شجاع           | 1 | محسود    | محسدون             |
| 787   | أبو علي التمار         | 4 | هجر      | أحسن من            |
| ٧٠٤   | -                      | ١ | والقمرا  | تبكي               |
| 171   | بعض الكبار             | ٣ | وتبصر    | جحدت               |
| 1 2 9 | بعض الكبار             | ٦ | والذكر   | حياة الفتى         |
| 711   | بعض الكبار             | * | شكر      | سأشكر              |
| 777   | إبراهيم بن محمد        | ٤ | والحذر   | كم قد              |
| ۸۲V   | -                      | 4 | مهجور    | لا يقبل            |
| 119   | بعض المحققين من الكبار | ٩ | الآخرة   | من آثر             |
| ٧٠٤   | قيس                    | ٣ | المحشر   | ولقد هممت          |
| 410   | -                      | 4 | مقبوضا   | من كان             |
| Yoo   | -                      | 4 | بديع     | تعصى               |
| Yoo   | -                      | 1 | الشغاف   | علم                |
| ٧٦٣   | _                      | ٦ | بالخوانق | أرأيت              |
| 1 A E | بعض العارفين           | ۲ | قلق      | صومي               |
| 789   | عبد اللَّه بن الزبير   | ١ | الساق    | قد سن              |
| 744   | _                      | ١ | شمالك    | أبيني              |
| 788   | دعبل بن علي            | ١ | فبكي     | لا تَعْجَبِي       |
| 378   | _                      | 1 | زجل      | تسمع               |
| 779   | -                      | ٣ | القتل    | رأيت               |
|       |                        |   |          |                    |

| لأبيات الشعرية | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   |         | 1.78          |
|----------------|----------------------------------------|---|---------|---------------|
| 221            | _                                      | ۲ | خليلا   | قد تخللت      |
| ۲۲۰            | -                                      | ١ | الزلل   | قد يدرك       |
| ٣٤٦            | الأعشى                                 | ١ | مكتهل   | يضاحك         |
| 771            | -                                      | ٤ | اللوم   | أجد           |
| ۸۷۳            | زيد الفوارس بن حصين الضبي              | ١ | عالم    | أريد          |
| ٥٨٥            | بعض الكبار                             | ۲ | الصمما  | أصمني         |
| ۸۲۷            | -                                      | ۲ | حرام    | بيض           |
| ١٨٤            | -                                      | ٥ | والكرم  | من صام        |
| ۸۷۳            | زهير بن أبي سلمي                       | ١ | فينقم   | يؤخر          |
| १०७            | -                                      | ١ | يبتسم   | يغضي          |
| 7.1            | -                                      | ٣ | الإحسان | أحسن أخاك     |
| ٧٠٤            | -                                      | ٤ | بدنا    | أنا من        |
| ٨٤٨            | حسان                                   | ١ | وقرآنا  | ضحوا          |
| ۲٠١            | بعض المشايخ                            | ٤ | بإحسان  | علامة الفضل   |
| 901            | أبو بكر الوراق                         | ١ | بالسنا  | وطهارة        |
| 115            | لبعض أهل المعرفة                       | ٤ | لباه    | أحب عبدا      |
| ٥٦٧            | أبو بكر الوراق                         | ۲ | أقفالها | إن الجرائم    |
| 170            | بعض المحققين وأهل المحبة               | ٦ | تمناه   | أولى الأنام   |
| ١٢.            | بعض المحققين من أهل المحبة             | ٦ | مصداقه  | حب الإله      |
| 797            | علي 🐞                                  | ٤ | نالها   | ما أحسن       |
| 797            | أبو نواس                               | ١ | أخوه    | من رأى        |
| ١٣٧            | بعض المحققين من أهل المعرفة            | ٧ | عقباه   | من صح باللَّه |
| ۲۰٦            | _                                      | 1 | العدو   | إذا كتم       |

| 1.70       |                   | شعرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فهرس الأبيات الشعرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |  |
|------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--|
| ٧٦.        | _                 | ٣                                          | فِيًا                                                     | بانوا |  |
| १७१        | بعض الصوفية       | ۲                                          | فك <i>ري</i>                                              | شغلت  |  |
| ٧٦.        | _                 | ٣                                          | كواسيا                                                    | شكوت  |  |
| <b>٧٧٩</b> | معن بن أوس المزني | ٣                                          | رجلي                                                      | لعمرك |  |
| 777        | بعض شيوخ الصوفية  | 7                                          | بالتأني                                                   | لوح   |  |

\* \* :

## فهرس المصادر

- ١ الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري
   ٣٢٤هـ ، تحقيق : د . فوقية حسين محمود ، ط دار الأنصار الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ .
- ٣ الآثار : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، أبو يوسف ١٨٢هـ ، تحقيق : أبو الوفا ،
   ط دار الكتب العلمية / بيروت ١٣٥٥هـ .
- ٣ الآحاد والمثاني : أحمد بن عمرو بن الضحاك ، أبو بكر الشيباني ٢٨٧هـ ،
   تحقيق : د . باسم فيصل ، ط دار الراية / الرياض الطبعة الأولى ١٩٩١ م .
- الأحاديث المختارة: عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي،
   تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط مكتبة النهضة الحديثة / مكة المكرمة الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- احكام القرآن : محمد بن إدريس الشافعي ، أبو عبد الله ٢٠٤هـ ، ط
   دار الكتب العلمية / بيروت ١٤٠٠هـ ، تحقيق : عبد الغني عبد الخالق .
- ٦ أحوال الرجال: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، أبو إسحاق ٢٥٩ه،
   ط مؤسسة الرسالة / بيروت، الطبعة الأولى١٤٠٥ه، تحقيق: صبحي البدري السامرائي.
- اخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي،
   أبو عبد الله ٢٧٥ه، ط دار خضر / بيروت ١٤١٤ه، الطبعة الثانية، تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش.
- ٨ الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل، أبو عبد الله البخاري الجعفي ٢٥٦ه.
   ط دار البشائر الإسلامية / بيروت.
- ٩ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: محيى الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، ط مكتبة القدس لنشر التراث الإسلامي ، الطبعة ( بدون ) .
- ١ -- الأربعين في دلائل التوحيد : عبد اللَّه بن محمد بن علي بن محمد الهروي ،

أبو إسماعيل ٤٨١هـ، ط المدينة المنورة ٤٠٤هـ، الطبعة الأولى ، تحقيق : د . علي ابن محمد بن ناصر الفقيهي .

١١ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: محمد بن محمد العمادي ،
 أبو السعود ١٥٩هـ ، ط دار إحياء التراث العربي / بيروت .

۱۲ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث: الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني، أبو يعلى ٤٤٦هـ، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، ط مكتبة الرشد / الرياض الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.

۱۳ - الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية: محمد محمد محمد محمد سالم محيسن ، ط مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۷۱م .

15 – الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى: ملا علي القاري ، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول ، ط دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٩٨٥ م .

• 1 – أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المواتب : محمد بن السيد درويش الحوت ١٩٨٦هـ ، ط دار الكتاب العربي / بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٣م ، تحقيق : خليل الميس .

17 - الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر ، أبو الفضل العسقلاني الشافعي ٨٥٢ هـ ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، ط دار الجيل / بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٢م .

۱۷ - الأعلام: خير الدين الزركلي ، ط. دار العلم للملايين ، الطبعة التاسعة ١٩٠٠م .

۱۸ – الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى : علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا ٤٧٥هـ ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ١٤١١هـ ، الطبعة الأولى .

١٩ – أمالي المحاملي – رواية ابن يحيى البيع : الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي ،

أبو عبد الله ٣٣٠هـ ، تحقيق : د . إبراهيم القيسي ، ط المكتبة الإسلامية ، دار ابن القيم / عمان – الأردن ، الدمام ، الأولى ١٤١٢هـ .

- $\mathbf{Y} \mathbf{N}$  و الأولياء : عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي ، أبو بكر  $\mathbf{Y}$  ه . تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت ، الطبعة الأولى  $\mathbf{Y}$  الطبعة الأولى  $\mathbf{Y}$
- ٢١ الإيمان : محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ٣٩٥هـ ، تحقيق : د . علي بن
   محمد بن ناصر الفقيهي ، ط مؤسسة الرسالة / بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ .
- ۲۲ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
   ۲۲ه ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، ط دار الجيل / بيروت ، الطبعة الأولى
   ۲۱۲ه .
- ۲۳ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أحمد بن الحسين البيهقي ٤٥٨هـ ، تحقيق: أحمد عصام الكاتب ، ط دار الآفاق الجديدة / بيروت ، الطبعة الأولى ٤٠١هـ .
- ٢٤ الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني ٣٥٦هـ ، تحقيق : سمير جابر ، ط
   دار الفكر / بيروت ، الطبعة الثانية .
- ٢٥ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر
   ٩٧٠هـ، طبعة دار المعرفة / بيروت.
- ۲۶ البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الحالق البزار ۲۹۲ه، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، ط مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، المدينة، الطبعة الأولى ۱٤۰۹ه.
- ۲۷ البدایة والنهایة: إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشي ، أبو الفداء ۲۷۷هـ ، ط
   مکتبة المعارف / بیروت .
- ۲۸ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: الحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور الدين الهيشمي ۲۸۲هـ ، تحقيق: د . حسين أحمد صالح الباكري ، ط مركز خدمة

السنة والسيرة النبوية / المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٩٩٢ .

۲۹ – البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف : إبراهيم بن محمد الحسيني ١٦٠٠هـ ، تحقيق : سيف الدين الكاتب ، ط دار الكتاب العربي / بيروت ١٤٠١هـ .

٣٠ - تأويل مختلف الحديث : عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، أبو محمد الدينوري
 ٢٧٦هـ ، تحقيق : محمد زهري النجار ، ط دار الجيل / بيروت طبعة ١٩٧٢م .

٣١ – تاج التراجم في من صنف من الحنفية : الحافظ زين الدين أبي العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي ٨٧٩هـ ، تحقيق : إبراهيم صالح ، ط دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى ١٩٩٢م .

٣٢ – تاج العارفين دراسات ونصوص منشورة وغير منشورة : تحقيق وتعليق : د . محمد
 مصطفى ، ط دار الطباعة المحمدية / القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٨٧م .

٣٣ - تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان ، ط دار المعارف ، الطبعة الخامسة .

۳۶ – تاریخ الأمم والملوك : محمد بن جریر الطبري ، أبو جعفر ۳۱۰هـ ، ط دار الكتب العلمية / بیروت ، الطبعة الأولى ۱٤۰۷هـ .

٣٥ – تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين ، ط إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن
 سعود الإسلامية ١٩٨٣م.

٣٦ - تاريخ الصغير ( الأوسط ) : محمد بن إبراهيم بن إسماعيل ، أبو عبد الله البخاري الجعفي ٢٥٦ه ، ط دار الوعي ، مكتبة دار التراث / حلب ، القاهرة ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م ، الطبعة الأولى ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد .

٣٧ – التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، أبو عبد الله البخاري الجعفي ٢٥٦هـ ، تحقيق : السيد هاشم الندوي ، ط دار الفكر .

۳۸ – تاریخ بغداد : أحمد بن علي ، أبو بكر الخطیب البغدادي ٤٦٣هـ ، ط دار الكتب العلمية / بيروت الطبعة ( بدون ) .

٣٩ - تاريخ جرجان : حمزة بن يوسف ، أبو القاسم الجرجاني ٣٤٥هـ ، تحقيق :

٠٧٠٠ ا

د . محمد عبد المعيد خان ، ط عالم الكتب / بيروت ، الطبعة الثالثة ١٩٨١م .

- ٤ تاريخ دمشق: ابن عساكر (قرص ليزر، إصدار دار التراث لأبحاث الحاسب الآلي، الإصدار الأول ١٩٩٩م).
- 13 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي ٣٩٧هـ، تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمد، ط دار العاصمة / الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ۲۶ تاریخ واسط: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي ۲۹۲هـ ، تحقیق: کورکیس
   عواد ، ط عالم الکتب / بیروت ، الطبعة الأولى ۲۰۰۱هـ .
- **٤٣** تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، أبو العلا ١٣٥٣هـ ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ، الطبعة ( بدون ) .
- ٤٤ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد
   ابن رجب الحنبلي ٧٩٥ هـ ، ط مكتبة دار البيان / دمشق ، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ .
- 3 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي ١٩١١ه ، ط دار الفكر ١٩٩٣م ، تحقيق : الشيخ عرفان عبد القادر حسونة العشا .
- ٢٦ التدوين في أخبار قزوين: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ، تحقيق:
   عزيز الله العطاردي ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ١٩٨٧م .
- ٤٧ تذكرة الحفاظ: محمد بن طاهر بن القيسراني ١٥٠٧ه، تحقيق: حمدي عبد الجيد إسماعيل السلفي، ط دار الصميعي / الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥ه.
- ٤٨ تذكرة الموضوعات : محمد طاهر بن علي الهندي الفتني ٩٨٦هـ ، ط
   دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية ١٣١٩هـ .
- التذكرة في الأحاديث المشتهرة: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي ١٩٤هـ ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، ط دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٩٨٦م .

• • - التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث: عبد الله ابن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك ، أبو أحمد الجرجاني ٣٦٥هـ ، ط مكتبة ابن تيمية / القاهرة ، الطبعة الأولى٩٩٣م ، تحقيق : أبو الفضل عبد المحسن الحسيني .

١٥ - ترتيب الموضوعات : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ،
 أبو عبد الله ٧٤٨هـ ، ط دار الكتب العلمية / الأولى ١٤١٥هـ ، بيروت ، تحقيق :
 كمال بسيوني زغلول .

٢٥ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ،
 أبو محمد ٢٥٦هـ ، تحقيق : إبراهيم شمس الدين ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ،
 الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .

٣٥ - تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما : محمد بن
 عبد الله بن حمدویه النیسابوري الحاكم ، أبو عبد الله ٥٠٥هـ ، تحقیق : كمال یوسف
 الحوت ، ط مؤسسة الكتب الثقافیة ، دار الجنان / بیروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .

البسائي ، مراجعة : محمود إبراهيم زايد ، ط دار الوعي / حلب ١٣٦٩هـ .

•• - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: سليمان بن خلف ابن سعد ، أبو الوليد الباجي ٤٧٤هـ ، تحقيق: د . أبو لبابة حسين ، ط دار اللواء للنشر والتوزيع / الرياض ، الطبعة الأولى ١٩٨٦م .

٣٥ - التعرف لمذهب أهل التصوف: أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي ٣٨٠ه، تحقيق: محمود أمين النواوي، ط المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الثالثة ١٩٩٢م، ط دار الكتب العلمية / بيروت ١٤٠٠ه، تحقيق الشيخ: عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، ط دار الكتب العلمية / بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٣م، تحقيق: أحمد شمس الدين.

التعریفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني ١٦٨هـ ، تحقیق : إبراهیم
 الأبیاري ، ط دار الکتاب العربي / بیروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ .

٥٨ - تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، أبو عبد الله ٢٩٤ه،

١٠٧٢ ---- فهرس المصادر

تحقيق : د . عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ، ط مكتبة الدار / المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .

- 99 تغليق التعليق على صحيح البخاري : أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ٥٦هـ ، تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ، ط المكتب الإسلامي ، دار عمار / بيروت ، عمان الأردن ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ .
- ٦٠ تفسير البيضاوي : البيضاوي ٧٩١هـ ، تحقيق : عبد القادر عرفات العشا
   حسونة ، ط دار الفكر / بيروت ١٩٩٦م .
- ٦١ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، أبو الفداء ٤٧٧هـ ،
   ط دار الفكر / بيروت ١٤٠١هـ .
- 77 تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، مراجعة الشيخ: إبراهيم محمد رمضان ، ط دار القلم / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٩م .
- ٦٣ تقريب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر ، أبو الفضل العسقلاني الشافعي
   ٨٥٢هـ ، تحقيق : محمد عوامة ، ط . دار الرشيد / سوريا ، الطبعة الأولى ١٩٨٦م .
- 75 التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل العسقلاني ٢٥٨هـ، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، ط المدينة المنورة، ١٩٦٤م.
- ٦٥ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد البر النمري ٤٦٣هـ ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكر ، ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية / المغرب ١٣٨٧هـ .
- 77 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: علي بن محمد بن علي ابن عراق الكناني ، أبو الحسن ٩٦٣هـ ، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ، عبد الله محمد الصديق الغماري ، ط دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ .
- ٧٧ تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر ، أبو الفضل العسقلاني الشافعي ٢٥٨هـ ،

فهرس المصادر \_\_\_\_\_\_ ٧٣٠ ا

ط دار الفكر / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٤م .

٦٨ – تهذیب الکمال : یوسف بن الزکي عبد الرحمن ، أبو الحجاج المزي ٧٤٢هـ ،
 تحقیق : بشار عواد معروف ، ط مؤسسة الرسالة / بیروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٠م .

٦٩ - التواضع والخمول: عبد الله بن محمد، أبو بكر المعروف بابن أبي الدنيا القرشي
 ٢٨١هـ، مراجعة: محمد عبد القادر أحمد عطا، ط دار الكتب العلمية / بيروت ١٩٨٩م.

٧٠ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن عيسى ١٣٢٩هـ، ط المكتب الإسلامي / بيروت ١٤٠٦هـ، الطبعة الثالثة، تحقيق: زهير الشاويش.

۷۱ – التوقیف علی مهمات التعاریف : محمد عبد الرؤوف المناوی ۱۰۳۱ه.
 تحقیق : د . محمد رضوان الدایة ، ط دار الفکر المعاصر / بیروت ، دمشق ، الطبعة الأولی ۱۶۱۰ه.

٧٧ - الثقات : محمد بن حبان بن أحمد ، أبو حاتم التميمي البستي ٣٥٤هـ ،
 تحقيق : السيد شرف الدين أحمد ، ط دار الفكر ، الطبعة الأولى ١٩٧٥م .

٧٣ – الجامع ( منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني ج ١٠٠ ) : معمر بن راشد الأزدي ١٥١هـ ، تحقيق : حبيب الأعظمي ، ط المكتب الإسلامي / بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ .

٧٤ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ،
 أبو جعفر ٣١٠هـ ، ط دار الفكر / بيروت ١٤٠٥هـ .

٧٥ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي ،
 أبو سعيد العلائي ٧٦١هـ ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيط ، عالم الكتب / بيروت ،
 الطبعة الثانية ١٩٨٦م .

٧٦ - الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل ، أبو عبد الله البخاري الجعفي ٢٥٦هـ ، تحقيق : د . مصطفى ديب البغا ، ط . دار ابن كثير ، اليمامة / بيروت ، الطبعة الثالثة ١٩٨٧م .

٧٧ – الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى ، أبو عيسى الترمذي السلمي
 ٢٧٩هـ ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، طبعة دار إحياء التراث العربي / بيروت ،
 الطبعة ( بدون ) .

۷۸ – الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب : الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري ، تحقيق : محمد إدريس ، عاشور بن يوسف ، ط دار الحكمة ومكتبة الأستقامة / بيروت ، سلطنة عمان ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ .

٧٩ – جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ٥٥٠هـ ، ط دار المعرفة / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .

٨٠ - الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي،
 أبو عبد الله ٢٧١ه، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، ط دار الشعب / القاهرة،
 الطبعة الثانية ٢٣٧٢ه.

۸۱ – الجامع لشعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، أبو بكر البيهقي
 ۵۸ه ، تحقيق ومراجعة وتخريج: د . عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط الدار السلفية / بومباي الهند ، الطبعة الأولى ١٩٨٦م .

۸۲ – الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس ، أبو محمد الرازي التميمي ٣٢٧هـ ، ط دار إحياء التراث العربي / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٥٧م .

۸۳ - جزء البطاقة: حمزة بن محمد بن علي بن العباس ، أبو القاسم الكناني ٣٥٧هـ ،
 تحقيق: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر ، ط مكتبة دار السلام / الرياض ،
 الطبعة الأولى ١٩٩٢م .

٨٤ - جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم : محمد بن إبراهيم المقرئ ، أبو بكر ٣٨١هـ ، تحقيق : أبو الفضل الحويني الأثري ، ط دار الصحابة للتراث / طنطا ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .

٨٥ - جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي : أحمد بن شعيب النسائي ،

أبو عبد الرحمن ٣٠٣هـ ، تحقيق : أبو إسحاق الحويني الأثري ، ط دار ابن الجوزي / الدمام ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ .

۸٦ – الجهاد : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ، أبو بكر ٢٨٧هـ ، تحقيق : مساعد بن سليمان الراشد الجميد ، ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .

٨٧ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية : محيي الدين أبي محمد عبد القادر ابن أبي الوفاء الحنفي المصري ، ط مجلس دائرة المعارف النظامية / الهند ، الطبعة الأولى .

٨٨ – الجواهر المضية في طبقات الحنفية : محيي الدين أبي محمد عبد القادر بن
 محمد القرشي الحنفي ٧٧٥ه ، ط مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ١٩٩٣م ، تحقيق :
 د . عبد الفتاح الحلو .

٨٩ - حجة القراءات : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، أبو زرعة ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، ط مؤسسة الرسالة / بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٨٢م .

• ٩ - حسن الأثر فيما ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر : محمد بن السيد الحوت ، ط دار المعرفة ، الطبعة ( بدون ) .

٩١ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني
 ٤٣٠هـ ، ط دار الكتاب العربي / بيروت ، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ .

97 – خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي : عمر بن علي بن الملقن الأنصاري ٨٠٤ه ، ط مكتبة الرشد / الرياض ١٤١٠ه ، الطبعة الأولى ، تحقيق : حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفى .

**٩٣ – خلق أفعال العباد**: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل ، أبو عبد الله البخاري الجعفي ٢٥٦هـ ، تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة ، ط دار المعارف السعودية / الرياض سنة النشر ١٩٧٨م .

95 - دائرة المعارف أو مقتبس الأثر ومجدد ما دثر : محمد الحسين الأعلمي الحائري العامي الحائري ١٣٩١هـ . ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت / لبنان ، الطبعة الأولى ١٣٩١هـ .

- ٩٥ الدر المنثور : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ٩١١هـ ، ط دار الفكر / بيروت ٩٩٣٨م .
- ٩٦ الدراية في تخريج أحاديث الهداية : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،
   أبو الفضل ١٥٨هـ ، تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ، ط دار المعرفة / بيروت .
- ٩٧ الدعاء: سليمان بن أحمد الطبراني ، أبو القاسم ٣٦٠هـ ، تحقيق: مصطفى
   عبد القادر عطا ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .
- ٩٨ دلائل النبوة : إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني ٥٣٥ه ، ط
   دار طيبة / الرياض ٩٠٤١ه ، الطبعة الأولى ، تحقيق : محمد محمد الحداد .
- 99 الديباج على صحيح مسلم: عبد الرحمن بن أبي بكر ، أبو الفضل السيوطي ٩٩ الديباج على صحيح مسلم: ٩١ هـ ، تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري ، ط دار ابن عفان / الخبر السعودية ٩٦ م .
- ١٠٠ شرح ديوان الحماسة : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي
   ١٢٤هـ ، نشره أحمد أمين ، عبد السلام هارون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،
   الطبعة الثانية ١٩٦٧م .
- 1 1 ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم: أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ٣٨٥هـ ، تحقيق : بوران الضناوي ، كمال يوسف الحوت ، ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٥ .
- ١٠٢ رؤية الله : علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ٣٨٥هـ ، تحقيق : مبروك إسماعيل مبروك ، ط مكتبة القرآن / القاهرة .
- 107 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة : محمد بن جعفر الكتاني ٥ الكتاني ، ط دار البشائر الكتاني ١٣٤٥هـ ، تحقيق : محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني ، ط دار البشائر الإسلامية / بيروت ، الطبعة الرابعة ١٩٨٦م .
- ٤٠١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : محمود الألوسي ،

أبو الفضل ١٢٧٠هـ ، ط دار إحياء التراث العربي / بيروت .

١٠٥ – الروض الداني ( المعجم الصغير ) : سليمان بن أحمد بن أيوب ، أبو القاسم الطبراني ٣٦٠هـ ، تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير ، ط المكتب الإسلامي ، دار عمار / بيروت ، عمان ، الطبعة الأولى ١٩٨٥ .

۱۰۲ - الروضة الريا فيمن دفن بداريا: عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد العمادي ١٠٥١هـ، تحقيق: عبده علي الكوشك، ط دار المأمون للتراث / دمشق، الطبعة الأولى ١٩٨٨م.

١٠٧ - زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
 ٩٧ه م ط المكتب الإسلامي / بيروت ٤٠٤ ه ، الطبعة الثالثة .

١٠٨ – الزهد ويليه الرقائق: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي ، أبو عبد الله
 ١٨١هـ ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، ط دار الكتب العلمية / بيروت .

٩ . ١ - الزهد: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني ، أبو بكر ٢٨٧هـ ، تحقيق:
 عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط دار الريان للتراث / القاهرة ، الطبعة الثانية ٤٠٨هـ .

١١٠ – الزهد : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، ٢٤١هـ ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ١٣٩٨هـ .

المربوائي ، ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي / الكويت ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .

۱۱۲ – السنة : أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر ۳۱۱هـ، تحقيق : د . عطية الزهراني ، ط دار الراية / الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .

١١٣ – السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني ٢٩٠هـ ، تحقيق: د . محمد
 سعيد سالم القحطاني ، ط دار ابن القيم / الدمام ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .

السنة : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ٢٨٧هـ ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، ط المكتب الإسلامي / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ .

١١٥ - السنة : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد اللَّه ٢٩٤هـ ، تحقيق :

سالم أحمد السلفي ، ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .

117 - سنن أبي داود : سليمان بن الأشعث ، أبو داود السجستاني الأزدي ٢٧٥هـ ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد / دار الفكر .

۱۱۷ – سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد ، أبو عبد الله القزويني ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ۲۷۵هـ ، ط دار الفكر / بيروت .

۱۱۸ – سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، أبو بكر البيهقي ٤٥٨هـ ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، ط مكتبة دار الباز / مكة المكرمة ، سنة النشر ١٩٩٤م .

١١٩ - سنن الدارقطني : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ٣٨٥ه.
 تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني ، ط دار المعرفة / بيروت سنة النشر ١٩٦٦م.

• ۱۲ – سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن ، أبو محمد الدارمي ٥٥٥ه ، تحقيق : فواز أحمد ، ط دار الكتاب العربي / بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .

۱۲۱ – السنن الكبرى : أحمد بن شعيب ، أبو عبد الرحمن النسائي ٣٠٣هـ ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٩١م .

۱۲۲ – سنن سعيد بن منصور : سعيد بن منصور ۲۲۷هـ ، تحقيق : د . سعد بن عبد اللَّه بن عبد العزيز آل حميد ، ط دار العصيمي / الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .

۱۲۳ – سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، أبو عبد الله ٧٤٨هـ ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي ، ط مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤١٣هـ ، الطبعة التاسعة .

174 – السيرة النبوية لابن هشام : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ، أبو محمد ٢١٣هـ ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، ط دار الجيل / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .

١٢٥ – الشذرة في الأحاديث المشتهرة : محمد بن طولون الصالحي ٩٥٣هـ ،
 عقيق : كمال بن بسيوني زغلول ، ط دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٩٩٣م .

۱۲۲ – شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: هبة اللَّه بن الحسن بن منصور اللالكائي ، أبو القاسم ٤١٨هـ ، تحقيق : د . أحمد سعد حمدان ، ط دار طيبة / الرياض ٤٠٢هـ .

۱۲۷ – شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ١٢٢هـ، ط دار الكتب العلمية / بيروت، رقم الطبعة الأولى ١٤١١هـ، الزرقاني ١٢٢ – شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة، أبو جعفر الطحاوي ٣٢١هـ، تحقيق: محمد زهري النجار، ط دار الكتب العلمية / بيروت الطبعة الأولى ٣٩٩هـ.

١٢٩ - شعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٤٥٨هـ ، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .

• ١٣٠ – الشكر : عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ٢٨١هـ ، تحقيق : بدر البدر ، ط المكتب الإسلامي / الكويت ، الطبعة الثالثة ١٩٨٠ .

۱۳۱ - الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، أبو عيسى ٢٧٩هـ ، تحقيق: سيد عباس الجليمي ، ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ .

۱۳۲ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : محمد بن حبان بن أحمد ، أبو حاتم التميمي البستي ٢٥٤ه ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، ط مؤسسة الرسالة / بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٩٣م .

۱۳۳ – صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة ، أبو بكر السلمي النيسابوري ٣٠١هـ ، تحقيق : د . محمد مصطفى الأعظمي ، ط المكتب الإسلامي / بيروت ١٩٧٠م .

۱۳٤ - صحيح البخاري : محمد بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري ٢٥٦هـ ، ط مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الأخيرة ١٩٥٣م ، طبعة دار ابن كثير / اليمامة (بيروت ) ، ط الثالثة ١٩٨٧م ، تحقيق : د / مصطفى ديب البغا .

۱۳۵ – صحيح الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) : محمد ناصر الدين الألباني ، ط المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ١٩٨٢م .

۱۳۲ - صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج ، أبو الحسين القشيري النيسابوري . ٢٦١هـ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي / بيروت .

۱۳۷ - الصفات : علي بن عمر الدارقطني ٣٨٥هـ ، تحقيق : عبد اللَّه الغنيمان ، ط مكتبة الدار / المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ .

184 - صفة الصفوة : عبد الرحمن بن علي بن محمد ، أبو الفرج ٥٩٧ه ، تحقيق : محمود فاخوري - د . محمد رواس قلعه جي ، ط دار المعرفة / بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٩م .

**۱۳۹** – الصمت وآداب اللسان : عبد اللَّه بن محمد بن عبيد بن أبيس الدنيا ، أبو بكر ۲۸۱هـ ، تحقيق : أبو إسحاق الحويني ، ط دار الكتاب العربي / بيروت ، الطبعة الأولى ۱٤۱۰هـ .

• 14 - الضعفاء الصغير: محمد بن إسماعيل ، أبو عبد الله البخاري الجعفي ٢٥٦هـ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، ط دار الوعي / حلب ، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ.

1 1 1 – الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ٣٢٢ هـ ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي ، ط . دار المكتبة العلمية / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٤م .

**١٤٢ – الضعفاء والمتروكين** : أحمد بن شعيب النسائي ٣٠٣هـ ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، ط دار الوعي / حلب ، الطبعة الأولى ١٣٦٩هـ .

**١٤٣ – الضعفاء والمتروكين** : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ، أبو الفرج ٧٩هـ ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ١٤٠٦هـ .

٤٤١ - الضعفاء: أحمد بن عبد الله بن أحمد ، أبو نعيم الأصبهاني الصوفي ٤٣٠هـ ،
 ط دار الثقافة / الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ١٩٨٤م ، تحقيق : فاروق حمادة .

فهرس المصادر \_\_\_\_\_\_ ۱۰۸۱

الدين الحيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) : محمد ناصر الدين الألباني ، ط المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ١٩٧٩م .

157 – طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي ٢١٤هـ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طدار الكتب العلمية / بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٨م.

**١٤٧ – طبقات الصوفية** : أبو عبد الرحمن السلمي ٤١٢هـ ، تحقيق : نور الدين شريبة ، ط دار الكتاب العربي بمصر ، الطبعة الأولى ١٩٥٣م .

**۱ ٤٨ – الطبقات الكبرى** : محمد بن سعد بن منيع ، أبو عبد الله البصري الزهري ٢٣٠هـ ، ط دار صادر / بيروت .

1 19 - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ، أبو محمد الأنصاري ٣٦٩هـ ، تحقيق : عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي ، ط مؤسسة الرسالة / بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٩٢م .

• 10 - طبقات المدلسين : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ١٥٠هـ ، تحقيق : د . عاصم بن عبد الله القريوتي ، ط مكتبة المنار / عمان الطبعة الأولى ١٩٨٣م .

101 – طبقات المفسرين : أحمد بن محمد الأدنروي ، ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة ١٩٩٧م ، الطبعة الأولى ، تحقيق : سليمان بن صالح الخزي .

107 – العظمة: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني ، أبو محمد ٣٦٩هـ ، تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري ، ط دار العاصمة / الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .

**١٥٣ – العقل وفضله**: عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي ٢٨١هـ، تحقيق : لطفي محمد الصغير ، ط دار الراية / الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .

105 - علل الحديث: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي أبو محمد المعروف بابن أبي حاتم ٣٢٧ه، تحقيق: محب الدين الخطيب،

ط دار المعرفة / بيروت ، سنة النشر ١٤٠٥هـ .

100 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ٩٧هـ ، تحقيق : خليل الميس ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ .

107 – العلل الواردة في الأحاديث النبوية : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ، أبو الحسن الدارقطني البغدادي ٣٨٥هـ ، تحقيق : د . محفوظ الرحمن زين اللَّه السلفي ، ط دار طيبة / الرياض ، الطبعة الأولى ١٩٨٥م .

۱۵۷ – عمل اليوم والليلة: أحمد بن شعيب بن علي النسائي ، أبو عبد الرحمن ٣٠٠هـ ، ط مؤسسة الرسالة / بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ ، تحقيق : د . فاروق حمادة .

**١٥٨ – عناية المسلمين بالسنة ومدخل لعلوم الحديث** : د .محمد حسين الذهبي ، ط مكتبة شباب الأزهر ، الطبعة ( بدون ) .

**١٥٩** – عوارف المعارف مع إحياء علوم الدين : السهروردي ، ط دار الكتب العلمية/ بيروت ، الطبعة ( بدون ) .

• 17 - عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٥ه.

۱۳۱ - غريب الحديث : عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد ٢٧٦هـ ، تحقيق : د . عبد اللَّه الجيوري ، ط مطبعة العاني / بغداد ، الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ .

177 – الغماز على اللماز في الأحاديث المشتهرة: أبو الحسن نور الدين السمهودي ٩١١هـ، تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفي، ط. دار اللواء للنشر والتوزيع / السعودية، الطبعة الأولى ١٩٨١م.

الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة : خلف بن عبد الملك بن بشكوال ، أبو القاسم ٥٧٨ه ، تحقيق : د . عز الدين على السيد ،

محمد كمال الدين عز الدين ، ط عالم الكتب / بيروت ، الطبعة الأولى ٤٠٧ هـ .

175 - مجموع فتاوى ابن تيمية : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني ، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ، الطبعة السعودية الأولى .

170 – فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر ، أبو الفضل العسقلاني الشافعي ١٥٥ه ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدين الخطيب ، ط دار المعرفة / بيروت ١٣٧٩ه .

177 – فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي ابن محمد الشوكاني ١٢٥٠هـ، ط دار الفكر / بيروت .

۱۹۷ – الفردوس بمأثور الخطاب : أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني ۹۰۵هـ ، تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ، الطبعة الأولى ۱۹۸٦م .

۱٦٨ – فضائل التسمية بأحمد ومحمد : الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير هـ ١٦٨ م تحقيق : مجدي فتحي السيد ، ط دار الصحابة للتراث / طنطا ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .

١٦٩ - فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل ، أبو عبد الله الشيباني ٢٤١هـ ، تحقيق:
 د . وصي الله محمد عباس ، ط مؤسسة الرسالة / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٣ .

۱۷۰ – فضيلة الشكر لله على نعمته: محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامري، أبو بكر ٣٢٧هـ، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، د. عبد الكريم اليافي، ط دار الفكر / دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ.

۱۷۱ - فقه السيرة : محمد الغزالي ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، ط دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الثامنة ۱۹۸۲م .

١٧٢ - الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: ط المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، مؤسسة آل البيت / ١٩٩١م .

١٧٣ – فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية : تصنيف : فؤاد سيد ،

أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية سابقًا ، القاهرة ١٩٨٨ م .

١٧٤ - الفهرست : محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم ٣٨٥هـ ، ط دار المعرفة / بيروت
 ١٩٧٨ .

1۷٥ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع التعليقات السنية على الفوائد البهية للمؤلف: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي ، ط دار المعرفة للطباعة والنشر ١٣٢٤هـ ، تصحيح : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني .

١٧٦ - فوائد العراقيين : محمد بن علي بن عمرو النقاش أبو سعيد ١٤٤ه.
 تحقيق : مجدي السيد إبراهيم ، ط مكتبة القرآن / القاهرة .

۱۷۷ – الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : محمد بن علي الشوكاني ١٢٥٠ هـ ، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، ط مطبعة السنة المحمدية ، الطبعة الأولى ١٩٦٠م .

۱۷۸ – فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف المناوي ، ط المكتبة التجارية الكبرى / مصر ، الطبعة الأولى ١٣٥٦هـ .

**۱۷۹ – القاموس المحيط** : الفيروزآبادي ، ط : دار المأمون للتراث ١٩٣٨ م .

• ۱۸ – القدر وما ورد في ذلك من الآثار : عبد اللَّه بن وهب بن مسلم القرشي ١٨٠ – القدر وما ورد في ذلك من الآثار : عبد العزيز عبد الرحمن العثيم ، ط دار السلطان / مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .

١٨١ - قضاء الحواثج: عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا أبو بكر ٢٨١هـ.
 تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، ط مكتبة القرآن / القاهرة.

١٨٢ – القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد: أحمد بن علي العسقلاني ،
 أبو الفضل ١٥٧هـ ، ط مكتبة ابن تيمية / القاهرة ١٤٠١هـ ، الطبعة الأولى .

 $1 \, \Lambda \, T - 1$  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : حمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي الدمشقي  $1 \, \Lambda \, T = 1$  الذهبي الدمشقي  $1 \, \Lambda \, T = 1$  الطبعة الأولى  $1 \, \Lambda \, T = 1$  .

1 1 1 - الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف مع الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري : الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ١٥٥ه ، ط دار المعرفة ، الطبعة (بدون ) .

١٨٥ – الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد،
 أبو أحمد الجرجاني ٣٦٥هـ، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، ط دار الفكر/ بيروت،
 الطبعة الثالثة ١٩٨٨م.

۱۸٦ - كتاب الأنساب : عبد الكريم بن محمد بن منصور الخراساني ، أبو سعد ٥٦٢ - كتاب الأنساب : عبد الكريم بن محمد ، ط دار إحياء التراث العربي / بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، تقديم : محمد أحمد حلاق .

۱۸۷ – كتاب الدعاء: أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي ٥٩٥هـ، ط مكتبة الرشيد/ الرياض، الطبعة الأولى ١٩٩٩م، تحقيق: د .عبد العزيز ابن سليمان بن إبراهيم البعيمي.

۱۸۸ - كتاب الزهد الكبير: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي ٤٥٨ م ، تحقيق الشيخ: عامر أحمد حيدر، ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت الطبعة الثالثة ١٩٩٦م.

1**٨٩ – كتاب الفتن**: نعيم بن حماد المروزي ، أبو عبد اللَّه ٢٨٨هـ ، تحقيق : سمير أمين الزهيري ، ط مكتبة التوحيد / القاهرة ، الطبعة الأولى١٤١٢هـ .

المجمد بن الله بن محمد بن المحافي الأحاديث والآثار : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ٢٣٥هـ ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، ط . مكتبة الرشد / الرياض الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .

١٩١ - كتاب جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، عبد المجيد قطامش، ط دار الفكر، الطبعة الثانية ١٩٨٨م.

١٩٢ - كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،
 أبو العباس ٧٢٨هـ ، ط مكتبة ابن تيمية ، تحقيق : عبد الرحمن محمد قاسم النجدي .

**۱۹۳** – الكرم والجود وسخاء النفوس: محمد بن الحسين البرجلاني ، أبو الشيخ ٢٣٨هـ ، تحقيق: د . عامر حسن صبري ، ط دار ابن حزم / بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ .

194 – الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث : إبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي ، أبو الوفا الحلبي الطرابلسي ٨٤١هـ ، تحقيق : صبحي السامرائي ، ط عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٧م .

190 – كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ١٦٢ه، تحقيق: أحمد القلاش، ط مؤسسة الرسالة / بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥ه.

197 – كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد اللَّه القسطنطيني الرومي الحنفي المعروف بحاجي خليفة ١٠٦٧هـ، ط دار الفكر / بيروت ١٩٩٤م .

19۷ – الكفاية في علم الرواية : أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي ٤٦٣ هـ ، ط المكتبة العلمية / المدينة المنورة ، تحقيق : أبو عبد اللَّه السورقي ، إبراهيم حمدي المدني .

19۸ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ٩٧٥ه، ضبط الشيخ: بكري حياني، تصحيح الشيخ: صفوة السقا، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة ١٩٨٥م.

199 - الكنى والأسماء: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين ٢٦١ه، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، ط الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة، الطبعة الأولى ٢٠٤١ه.

• ٢٠٠ – الكنى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، أبو عبد الله البخاري الجعفي ٢٥٠هـ، ط دار الفكر / بيروت ، تحقيق : السيد هاشم الندوي .

١٠٠ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
 ١١٥هـ ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ، ط دار المعرفة / بيروت .

- ۲۰۲ لسان العرب : ابن منظور ، ط دارالمعارف ، الطبعة ( بدون ) .
- ٣٠٧ لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي مرمد ، تحقيق: دائرة المعرف النظامية / الهند ، ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت ، الطبعة الثالثة ١٩٨٦م .
- ٢٠٤ المجتبى من السنن: أحمد بن شعيب ، أبو عبد الرحمن النسائي ، تحقيق:
   عبد الفتاح أبو غدة ٣٠٣ه ، ط مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب ، الطبعة الثانية
   ١٩٨٦م .
- ٢٠٥ المجروحين : أبو حاتم محمد بن حبان البستي ٢٥٥هـ ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، ط دار الوعي / حلب .
- ٢٠٦ مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني ،
   تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط عيسى البابي الحلبي ١٩٧٧ م .
  - ٧٠٧ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: أحمد قبَّش.
- ۲۰۸ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي ۸۰۷هـ، ط
   دار الريان للتراث / القاهرة، دار الكتاب العربي / بيروت ۱٤٠٧هـ.
- ۲.۹ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ط مكتبة
   لبنان / بيروت ۱۹۸۷م.
- ۲۱۰ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين : الدكتور نافذ حسين حماد ، ط
   دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ٩٩٣ م .
- ۲۱۱ مداخل المؤلفين والأعلام العرب حتى عام ١٢١٥هـ = ١٨٠٠م: فكري زكي الجزار ، ط مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية السلسلة الثالثة (٤) الرياض ١٤١هـ / ١٩٩٤م.
- ٢١٧ المراسيل : سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود ٢٧٥هـ ، تحقيق :

شعيب الأرناؤوط ، ط مؤسسة الرسالة / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .

۲۱۳ – المراسيل: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ۳۲۷هـ ، تحقيق:
 شكر الله نعمة الله قوجاني ، ط مؤسسة الرسالة / بيروت ، الطبعة الأولى ۱۳۹۷هـ .

**٢١٤ – المرض والكفارات** : عبد اللَّه بن محمد أبو بكر المعروف بابن أبي الدنيا ٢٨١هـ ، مراجعة : عبد الوكيل الندوي ، ط الدار السلفية / بومباي ١٩٩١م .

۲۱٥ – المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله ، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ٤٠٥هـ ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، ط دار الكتب العلمية / بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٠م .

۲۱٦ – مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي ٢٠١ه ، ط دار المعرفة / بيروت .

٢١٧ – مسند أبي عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفراييني أبو عوانة ٣١٦هـ ، ط دار المعرفة / بيروت .

۲۱۸ – مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى ، أبو يعلى الموصلي التميمي
 ۳۰۷هـ ، تحقيق: حسين سليم أسد ، ط دار المأمون للتراث / دمشق ، الطبعة الأولى
 ۱۹۸٤م .

۲۱۹ – مسند إسحاق بن راهویه (٤ – ٥): إسحاق بن إبراهیم بن مخلد الحنظلي المروزي ۲۳۸هـ ، تحقیق : د . عبد الغفور عبد الحق حسین بر البلوشي ، ط مکتبة الإیمان / المدینة المنورة ، الطبعة الأولى ۱۹۹۵م .

• ۲۲ – مسند إسحاق بن راهويه : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ٢٣٨هـ ، تحقيق : د . عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي ، ط مكتبة الإيمان / المدينة المنورة الطبعة الأولى ١٩٩١ م .

۲۲۱ – مسند ابن الجعد : علي بن الجعد بن عبيد ، أبو الحسن الجوهري البغدادي ۲۳۰هـ ، تحقيق : عامر أحمد حيدر ، ط مؤسسة نادر / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٩٠م .

فهرس المصادر —\_\_\_\_\_\_\_\_فهرس المصادر \_\_\_\_\_\_

٢٢٧ – مسند الإمام أبي حنيفة: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ، أبو نعيم ٤٣٠هـ ،
 تحقيق: نظر محمد الفاريابي ، ط مكتبة الكوثر / الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ .

٣٢٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل : أحمد بن حنبل ، أبو عبد الله الشيباني ٢٤٣ - مسند قرطبة / مصر .

٢٢٤ - مسند الروياني : محمد بن هارون الروياني ، أبو بكر ٣٠٧هـ ، تحقيق :
 أيمن علي أبو يماني ، ط مؤسسة قرطبة / القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ .

٢٢٥ – مسند الشاميين: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ٣٦٠هـ،
 تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط مؤسسة الرسالة / بيروت، الطبعة الأولى
 ١٩٨٤م.

٢٢٦ – مسند الشهاب : محمد بن سلامة بن جعفر ، أبو عبد الله القضاعي ٤٥٤هـ ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، ط مؤسسة الرسالة / بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٨٦م .

۲۲۷ – المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني ٤٣٠هـ، ط دار الكتب العلمية / بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٦م، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي.

۲۲۸ – مسند عبد الله بن عمر: محمد بن إبراهيم الطرسوسي أبو أمية ۲۷۳ه.
 تحقيق: أحمد راتب عرموش، ط دار النفائس / بيروت، الطبعة الأولى ۱۳۹۳ه.
 ۲۲۹ – المسند للشاشي: أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ۳۳٥ه، تحقيق:
 د. محفوظ الرحمن زين الله، ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٠ه.

• ٢٣٠ – المسند : عبد اللَّه بن الزبير أبو بكر الحميدي ٢١٩هـ ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ومكتبة المتنبي / القاهرة .

دار الوعى / حلب ١٩٨٢ م ، تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي .

۲۳۲ – المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ۲۱۱هـ ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، ط المكتب الإسلامي / بيروت ، الطبعة الثانية ۱٤٠٣هـ .

٢٣٣ – المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: علي بن سلطان محمد الهروي القاري ١٤٠٤هـ . تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، ط مكتبة الرشد / الرياض ، الطبعة الرابعة ١٤٠٤هـ .

۲۳۶ – معالم التنزيل : الحسين بن مسعود الفراء البغوي ، أبو محمد ١٦هـ ، تحقيق : خالد العك – مروان سوار ، ط دار المعرفة / بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٨٧م .

٢٣٥ – المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: يوسف بن موسى الحنفي أبو المحاسن ،
 ط عالم الكتب ، مكتبة المتنبي / بيروت ، القاهرة .

۲۳۲ – معجم اصطلاحات الصوفية : عبد الرزاق الكاشاني ٧٣٠هـ ، تحقيق :
 د . عبد العال شاهين ، ط دار المنار ، الطبعة الأولى ١٩٩٢م .

۲۳۷ - المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٣٦٠ه. ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، ط دار الحرمين / القاهرة سنة النشره ١٤١ه.

۲۳۸ – معجم البلدان : ياقوت بن عبد اللَّه الحموي ، أبو عبد اللَّه ٦٢٦هـ ، دار الفكر / بيروت .

۲۳۹ - معجم الصحابة: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين ٥١هـ ، تحقيق: صلاح
 بن سالم المصراتي ، ط مكتبة الغرباء الأثرية / المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ .

• ٢٤٠ – المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب ، أبو القاسم الطبراني ٣٦٠هـ ، ط مكتبة العلوم والحكم / الموصل ، الطبعة الثانية ١٩٨٣م .

٢٤١ - معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ، ط مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٩٩٣م .

٢٤٢ – المعجم المفهرس لألفاظ الحديث : مجموعة من المستشرقين .

٢٤٣ - المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي ، ط دار الحديث / القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٨٧م .

- ٢٤٤ المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية ١٩٩١م .
- ٧٤٥ المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي : أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي ، أبو بكر ٣٧١هـ ، تحقيق : د . زياد محمد منصور ، ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ .
- ۲٤٦ المعجم: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلى ٣٠٧هـ ، تحقيق: إرشاد
   الحق الأثري ، ط إدارة العلوم الأثرية / فيصل آباد ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ .
- ٧٤٧ معرفة الثقات : أحمد بن عبد الله بن صالح ، أبو الحسن العجلي الكوفي ٢٢١هـ ، تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي ، ط مكتبة الدار / المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٩٨٥م .
- ٧٤٨ معرفة علوم الحديث : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ٥٠٤هـ ، ط دار الكتب العلمية / بيروت ١٩٧٧م ، الطبعة الثانية ، تحقيق : السيد معظم حسين .
- ٧٤٩ المغني عن حمل الأسفار مع إحياء علوم الدين : زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، ط دار الكتب العلمية ، الطبعة ( بدون ) .
- ٢٥٠ المغني في الضعفاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ٧٤٨هـ ، تحقيق : نور الدين عتر .
- **٢٥١** المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ٢٠٥ه ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، ط مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الأخيرة ١٩٦١م .
- ۱۵۲ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ۹۰۲ه ، تصحيح : عبد الله محمد الصديق ، ط دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ۱۹۸۷م .
- ۲۵۳ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : علي بن إسماعيل الأشعري ،
   أبو الحسن ٣٢٤هـ ، تحقيق : هلموت ريتر ، ط دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة .

٢٥٤ – المقتنى في سرد الكنى: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ٧٤٨ه،
 تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد، ط مطابع الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة
 ١٤٠٨ه.

٢٥٥ – مكارم الأخلاق: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ٢٨١هـ ، تحقيق:
 مجدي السيد إبراهيم ، ط مكتبة القرآن / القاهرة ، سنة النشر ١٩٩٠م .

۲۵۲ – الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ٨٤٥هـ ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، ط دار المعرفة / بيروت ١٤٠٤هـ .

۲۵۷ – من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي : علي بن عمر ابن أحمد الدارقطني ، أبو الحسن ٣٦٧هـ ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي / الكويت ، الطبعة الأولى ٢٠٦هـ .

**۲۵۸** – من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي : خيثمة بن سليمان القرشي ٣٤٣هـ ، تحقيق الدكتور : عمر عبد السلام ، ط دار الكتاب العربي / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٠م .

٧٥٩ – من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال : أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني ، أبو عبد الله ، تحقيق : صبحي البدري السامرائي ، ط مكتبة المعارف / الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .

• ٢٦٠ – المنار المنيف في الصحيح والضعيف: محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي، أبو عبد الله ٢٥١هـ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.

۱۳۱ – المنتخب من مسند عبد بن حميد : عبد بن حميد بن نصر ، أبو محمد الكسي ۲۶۱هـ ، تحقيق : صبحي البدري السامرائي ، محمود محمد خليل الصعيدي ، ط مكتبة السنة / القاهرة ، الطبعة الأولى ۱۹۸۸م .

۱۹۲۷ – المنتقى من السنن المسندة : عبد الله بن علي بن الجارود ، أبو محمد النيسابوري ۳۰۷هـ ، تحقيق : عبد الله عمر البارودي ، ط مؤسسة الكتاب الثقافية / بيروت ، الطبعة الأولى ۱۹۸۸م .

فهرس المصادر \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_فهرس المصادر \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

777 - منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، أبو العباس ٧٢٨هـ ، ط مؤسسة قرطبة ١٤٠٦هـ ، الطبعة الأولى ، تحقيق : د . محمد رشاد سالم .

٢٦٤ - المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث منهج الإمام الشافعي : عبد اللطيف السيد علي سالم ، ط دار الدعوة ١٩٩٢م ، الطبعة الأولى .

770 – المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: محمد بن إبراهيم بن جماعة ٧٣٥هـ، ط دار الفكر/ دمشق ٢٠٦هـ، الطبعة الثانية، تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان.

٢٦٦ – موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : علي بن أبي بكر الهيثمي ، أبو الحسن ٨٠٠هـ ، تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة ، ط دار الكتب العلمية / بيروت .

۲۹۷ – موضح أوهام الجمع والتفريق : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ٤٦٣ – موضح أوهام الجمع والتفريق : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ٤٦٣ هـ . عبد المعطي أمين قلعجي ، ط دار المعرفة / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ .

٣٦٨ – الموضوعات: عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ، أبو الفرج ٩٧ هـ ، ط المكتبة السلفية / المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٣٨٦هـ ، تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان .

٢٦٩ - موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس ، أبو عبد الله الأصبحي ١٧٩هـ ،
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، ط دار إحياء التراث العربي / مصر .

• ۲۷ – ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ٧٤٨هـ، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طدار الكتب العلمية / بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٥م.

الزيلعي ٢٧٦ - نصب الراية لأحاديث الهداية : عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي ٧٦٢هـ ، تحقيق : محمد يوسف البنوري ، ط دار الحديث / مصر ١٣٥٧هـ . ٢٧٢ - نقد المنقول والمحك بين المردود والمقبول : محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية

١٠٩٤ ---- فهرس المصادر

١٥٧هـ ، تحقيق : حسن السماحي سويدان ، ط دار القادري / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .

۲۷۳ – النهاية في غريب الأثر : المبارك بن محمد بن محمد عبد الكريم ،
 أبو السعادات الجزري المعروف بابن الأثير ٢٠٦ه ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ،
 محمود محمد الطناحي ، ط دار الفكر / بيروت ١٩٧٩م .

**٢٧٤ – نوادر الأصول في أحاديث الرسول** : محمد بن علي بن الحسن ، أبو عبد اللَّه الحكيم الترمذي ، تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة ، ط دار الجيل / بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٩٢م .

۲۷۰ – هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن
 حجر ، أبو الفضل العسقلاني الشافعي ٥٥١هـ ، ط دار المعرفة / بيروت ١٣٧٩هـ ،
 تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدين الخطيب .

۲۷٦ - الهواتف : عبد اللَّه بن محمد بن عبيد بن سفيان ، أبو بكر ٢٨١ه ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .

## فهرس موضوعات المجلد الثاني

| 77    | ١٤٢ – باب في تقوى الله ما استطعت                           |
|-------|------------------------------------------------------------|
| አፖ    | ١٤٣ – باب في الأدب مع رسول اللَّه عِلِيَّةِ                |
| ٧٠.   | ١٤٤ - باب في شهادة هذه الأمة على الأمم كلها                |
| ۲۷    | ١٤٥ – باب في خيرية هذه الأمة                               |
| ۸٠    | ١٤٦ – باب في عناية اللَّه بأوليائه                         |
| ۸۸    | ١٤٧ – باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل               |
| 98    | ١٤٨ – باب في استعاذة النبي عَلِيْقٍ                        |
| ۲. ۳  | ١٤٩ – باب في معنى قوله عَلِيْقٍ ﴿ لا تمنع يد لامس ﴾        |
| ۲۰۱   | ١٥٠ – باب في صفة الدجال                                    |
| 111   | ١٥١ – باب في معنى قوله عَلِيْقُ ﴿ ريح الولد من ريح الجنة ﴾ |
| 177   | ١٥٢ - باب في أنه ليس لأحد مساواة النبي ﷺ في درجته في الجنة |
| 172   | ١٥٢ – باب في اليقين                                        |
| 177   | ١٥٤ – باب في الغفلة                                        |
| 179   | ١٥٥ – باب في معنى حجاب النور والظلمة                       |
| ۲۳۳   | ١٥٦ – باب في رؤية اللَّه تعالى في الآخرة                   |
| 1 £ £ | ١٥٧ – باب في كتمان الخصاصة                                 |
| 1 & A | ١٥٨ – باب في معنى الأمة                                    |
| 10.   | ١٥٩ - باب في الضجر                                         |
| 107   | ١٦٠ – باب في طلب المعافاة                                  |
| 108   | ١٦١ - باب في ضعف اليقين                                    |
| १०१   | ١٦٢ – باب في بناء العبودية على شيئين                       |
| 101   | ١٦٢ - باب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيمان               |
| 171   | ١٦٤ – باب في ترك الصلاة على من أثني عليه شرًّا             |

| 1.44 | فهرس موضوعات المجلد الثاني <del></del>              |
|------|-----------------------------------------------------|
| Λξο  | ١٩٠ – باب في تلاوة القرآن                           |
| ۸٤٧  | ۱۹۱ – باب في معنى « القرآن »                        |
| ٨٥٠  | ١٩٢ – باب في آداب تلاوة القرآن                      |
| ۸۰۱  | ١٩٣ – باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال           |
| ۸٥٩  | ١٩٤ – باب في إخلاص العبودية للَّه تعالى             |
| ۸٧٠  | ١٩٥ – باب في ترك ما يؤذي الملائكة وإن كان حلالًا    |
| ۸٧٢  | ١٩٦ – باب في عذاب القبر                             |
|      | ١٩٧ – باب في الحياء من اللَّه تعالى                 |
| ۸۸۰  | ١٩٨ – باب في النهي عن الأكل بالشمال                 |
| ۸۸۰  | ١٩٩ – باب في الحث على قلة الأكل                     |
| ۸۸۸  | ۲۰۰ – باب في الثناء                                 |
| ۸۹۰  | ۲۰۱ – باب في عاجل بشرى المؤمن                       |
| ۲۹۸  | ۲۰۲ – باب في التباكي                                |
|      | ٢٠٢ – باب في دوام البلاء للمؤمن                     |
| ۲۹۸  | ٢٠٤ – باب في كمال العقل                             |
| 9.9  | ٢٠٥ – باب في رحمة النبي عَلِيْكُ بأمته              |
|      | ٢٠٦- باب في السفر                                   |
| 917  | ٢٠٧ – باب في خير الشهداء                            |
| ٩٢٢  | ٢٠٨ – باب في وسوسة الشيطان                          |
| 970  | ٢٠٩ – باب في محبة اللَّه تعالى إقبال عبده إليه      |
| ٩٢٨  | ٢١٠ – باب في حال النبي ﷺ مع ربه                     |
| 98   | ٢١١ – باب في رقة القلوب                             |
| ٩٣٢  | ٢١٢ – باب في النهي عن الحسد والحرص والكبر والغضب    |
|      | ٢١٢ - باب في ثلاثة يخاصمهم اللَّه تعالى يوم القيامة |
| ۹٤٢  | ۲۱۶ – باب في أولاد الزنى                            |

| عات المجلد الثاني | ۱۰۹۸                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 9 8 0             | ٢١٥ - باب في صحة المقاصد والسرائر                           |
| ۹٤٧               | ٢١٦ – باب في فضل مجالس الذكر                                |
| 90.               | ٢١٧ - باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق                      |
| 900               | ٣١٨ - باب في آفة التمني                                     |
|                   | ٢١٩ – باب في ترك ما يشغل العبد عن النجوى                    |
| (                 | ٢٢٠ - باب في أنه يجب على من ولي شيئًا من أمور المسلمين تقد: |
| 978               | إصلاح أحوالهم على حظ النفس                                  |
| 977               | ٢٢١ - باب في العجب والكبر                                   |
| 97.               |                                                             |

\* \* \*

الفهارس \_\_\_\_\_\_ ۹۹۰ ا

## الفهارس

| ٩  | ٧   | ٧ | ••• |   | فه سر الآيات القرآنية              |
|----|-----|---|-----|---|------------------------------------|
|    |     |   |     |   |                                    |
| ١  | •   | ٥ | ٣   | , | ەرى<br>فهرس الأعلام المترجم لها    |
| ١  | •   | ٦ | ۲   |   | فهرس الأبيات الشعرية               |
| ١  | • ' | ٦ | ٦   |   | فهرس المصادر                       |
| ١. | • ' | ٩ | ٥   |   | نارق<br>فهرس موضوعات المجلد الثاني |

\* \* \*

١١٠٢ \_\_\_\_\_ السيرة الذاتية للمحقق

## • من مؤلفاته:

١ – بحث في أصول الفقه حول قاعدة « ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب » .

٢ - بحث حول قاعدة « شرع مَن قبلنا وبعض آثاره في الفقه الإسلامي » .

٣ - بحث منشور إلكترونيًا عن مدلولات الألفاظ بعنوان « ألفاظ الإزار والرداء والقميص ومدلولاتها في القرآن والسنة واللغة » .

\* \* \*

| ( من أجل تواصلِ بنّاء بين الناشر والقارئ )                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عزيزي القارئ الكريم أ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                |
| نشكر لك اقتناءك كتابنا : « بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار » ورغبة منا في                         |
| واصلِ بنَّاء بين الناشر والقارئ ، وباعتبار أن رأيك مهمَّ بالنسبة لنا ، فيسعدنا أن                    |
| رسل ً إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام .                                  |
| <ul> <li>* فهيًا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :</li> </ul>                |
| لاسم كاملاً : الوظيفة :                                                                              |
| لاسم كاملاً :                                                                                        |
| لمدينة : حي : شارع : ص.ب:                                                                            |
| e-mail : الماتف : عاتف : ماتف                                                                        |
| - من أين عرفت هذا الكتاب ؟                                                                           |
| 🗖 أثناء زيارة المكتبة 🛭 ترشيح من صديق 🗬 مقرر 🗎 إعلان 🗎 معرض                                          |
| - من أين اشتريت الكتاب ؟                                                                             |
| اسم المكتبة أو المعرض : المدينة العنوان                                                              |
| - ما رأيك في عملنا في الكتاب ؟                                                                       |
| 🗖 ممتاز 🏻 أ جيد 📋 عادي ( لطفًا وضح لِمَ )                                                            |
| – ما رأيك في إخراج الكتاب ؟                                                                          |
| 🗆 عادي 🛘 جيد 🗖 متميز (الطفًا وضح لِمَ )                                                              |
| <ul> <li>ما رأیك فی سعر الكتاب ؟ □ رخیص □ معقول □ مرتفع</li> </ul>                                   |
| <ul> <li>ما رأيك في سعر الكتاب ؟ □ رخيص □ معقول □ مرتفع</li> <li>( لطفًا اذكر سعر الشراء )</li></ul> |
| عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا                          |
| مريري                                                                                                |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |

دعوة: نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه ، والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية – الرئيسية منها خاصة – وكذلك كتب الأطفال . وحيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على dar-alsalam.comهورية العربية أو ص.ب ١٦١ الغورية – القاهرة – جمهورية مصر العربية لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا

## عزيزي القارئ الكريم:

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا ، الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتازًا ، كي نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا ، فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن ، وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل دفعه للطباعة ، ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى :

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (النساء: ٢٨)

فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة ، وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في سيرنا نحو الأفضل .

|            | •          |
|------------|------------|
| رقم الصفحة | الخطأ      |
|            |            |
|            |            |
| :          |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            | ·          |
|            |            |
|            |            |
|            | رقم الصفحة |

شاكرين لكم حسن تعاونكم . . ،